

بشرح ضعيج الإمام انى عبدالله عدبز السمعيل العفارى

للإماء المحافظ أنح زنز عكر سيرت مجيرًا العشقلاني العشقلاني ١٧٧- ٧٧٢

الجُزءُ الثامِنْ

رنم كتبه وأبوابه وأحاديه واستعمى أطرافه ، ونبه على أرنامها فى كل حديث يُحْكِنُ فُوْلِكُوكِيْ لَلْهُ الْجَيْنُ لِلْهُ الْحِيْنُ لِلْهُ الْحِيْنُ لِلْهُ الْحِيْنَ فِي كُلُّ

المكتبة السكفية

# بنبّالله الخمران

#### ٤٧ - باب غزوة الفتح في رمضان

و ٢٧٥ - حَرَثُ عبدُ اللهِ بن عبدُ اللهِ بن يوسف حدَّثنا الليثُ حدَّ نبى مُعتَيلٌ عن ابن شهابِ قال أخبر نبى عبيدُ الله بن عبدِ الله عبد الله أخبره أنَّ ابن عباس رضى الله عبها قال وسمتُ ابن المسيب يقول مثل ذلك . وعن عبيدِ الله بن عبد الله أخبره أنَّ ابن عباس رضى الله عبها قال وسمتُ ابن الله الله عبد الله أخبره أنَّ ابن عباس رضى الله عبها قال وسمتُ الله عبد الله عبد الله أخبره أنَّ ابن عباس رضى الله عبها قال وسمتُ ابن الله عبد الله عبد الله أخبره أنَّ ابن عباس رضى الله عبد الله عبد الله عبد الله أخبره أنَّ الله عبد الله الله عبد الله أخبره أنَّ الله الله عبد الله أنسمر »

\* ٢٧٧ - حَرْشُ عَيْاشُ بِن الوليدِ حدَّ ثنا عبدُ الأعلى حدَّ ثنا خالدٌ عن عِكرمـــة عن ابنِ عباس قال «خرجَ النبي على ومضان إلى حُنين والناسُ مُختِلفُونَ : فصائم ومُفطِر · فلما استوى على واحلته دعا باناء من ابن أو ماء فوضَعهُ على واحته ـ أو على واحلته ـ ثم نظر إلى الناس ، فقال المفطرون المصو ام : أفطروا » من ابن أو ماء فوضَعهُ على واحته ـ أو على واحلته ـ ثم نظر إلى الناس ، فقال المفطرون المصو ام : أفطروا » من ابن أو ماء فوضَعهُ على واحته عن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس وضى الله عنهما «خرج النبي علم الفتح » . وقال حَدادُ بن زيد عن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي على النبي على النبي النبي

قوله (باب غزوة الفتح في رمضان) أي كانت في رمضان سنة ثمان من الهجرة ، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الصيام في الـكملام على حديث ابن عباس المذكور في هـذا الباب ، وقد تقدم هناك أنهم خرجوا من المدينــة لعشر مضين من رمضان ، وزاد ابن إسحق عن الزهري بهذا الاسناد أنه برائج استعمل على المدينة أبا رهم الففادي . قوله ( قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك ) قاتل ذاك هو الزهرى ، وهو موصول بالاسناد المذكور. قوله (وعن عبيد الله بن عبد الله) هو موصول بالاسناد المذكور ، وقد تقدم بيان ذلك أيضا في الصيام . وبين البيهني من طريق عاصم بن على عن الليث ما حذفه البخاري منه فانه ساقه الى فوله . وسمعت سميد بن المسيب يقول مثل ذلك ، وزاد و لا أُدرى أُخرِج في شعبان فاستقبله رمضان ، أو خرج في رمضان بعد ما دخل ، غير أن عبيد الله بن عبد الله أخبرنى ، فذكر ما ذكره البخارى ، فحذف البخارى منه التردد المذكور . ثم أخرج البيه في من طريق ابن أبى حفصة عن الزهري بهذا الاسناد قال وصبح رسول الله على مكة لثلاث عشرة خلت من روضان ، ثم سأقه من طريق معمر عن الزهري و بين أن هذا القدر من قول الزهري وأن ابن أبي حفصة أدرجه ، وكذا أخرجه يونس عن الزهري ، وروى أحد باسناد صحيح من ماريق قزعة بن يحيى عن أبي سميد قال و خرجنا مع النبي سُلِيَّةٍ عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضان ، وهذا يدفع التردد الماضي ويمين يوم الحزوج ،وقول الزهري يمين يوم الدخول ويهطي أنهأقام في الطريق اثني عشر يوما . وأما ما قال الواقدي إنه خرج لهشر خلون من رومنان قايس بقوى لمخالفته ما هو أصح منه ، وفي تعيين هذا التاريخ أقوال أخرى : منها عند مسلم ﴿ لست عشرة ﴾ ولاحمد ولثماني عشرة ، وفي أخرى د اثننى عشرة ، والجمع بين ها تين مجمل إحداهما على ما مضى والاخرى على ما بق ، والذى فى المفازى : دخل التسع عشرة مصنت ، وهو مجول على الاختلاف فى أول الشهر . ووقع فى أخرى بالشك فى تسع عشرة أو سبع عشرة . وروى يعقوب بن سفيان من رواية ابن إسحق عن جماءة من مشايخه أن الفتح كان فى عشر بةين من رمضان ، فان ثبت حمل على أن مراده أنه وقع في العشر الأوسط ، قبل أن يدخل العشر الآخير . قولي في الطريق الثانية ( ومعه عشرة آلاف ) أي من سائر القبائل. وفي مرسل عروة عند ابن إسحق وابن عائذ , ثم خرج رسول الله عليه في اثني عشر ألفا من المهاجرين والانصار وأسلم وغفار ومزينة وجهينة وسايم ، وكذا وقع في « الاكليل، و « شرف المصطنى ، ويجمع بينهما بأن العشرة آلاف خرج بها من المدينة ثم تلاحق بها الألفان . وسيأ تى تفصيل ذلك في مرسل عروة الذي بعد هذا . قوله ( وذاك على رأس ثمان سنين و أصف من مقدمه المدينة ) مكذا وقع في رواية معمر ، وهو وهم ، والصواب على رأس سبع سنين ونصف ، و إنما وقع الوهم من كون غزوة الفتح كانت فى سنة ثمان ، ومن أثناء ربيع الأول الى أثناء رمضان نصف سنة سواء ، فالنحرير أنها سبع سنين وأصف ويمكن توجيه رواية مهمر بأنه بناء على التاريخ بأول السنة من المحرم ، فاذا دخل من السنة الثانية شهران أو ثلاثة أطلق عليها سنة عجازا من تسمية البعض باسم الـكل ، ويقع ذاك في آخر ربيع الاول ، ومن ثم الى رمضان أصف سنة . أو يقال كان آخر شمبان الملك السنة آخر سبع سنين و أصف من أول ربيع الاول ، فلما دخل رمضان دخل سنة أخرى . وإول السنة يصدق عليه أنه رأسها فيصح أنه رأس ثمان سنين ونصف ، أو أن رأس الثمان كان أول ربيع الأول وما بعده نصف سنة . قوله ( يصوم و يصومون ) تقدم شرحه في كنتاب الصيام . قوله في دواية ( خالد ) هو الحذاء

( عن عكرمة عن أبن عباس خرج رسول الله ﷺ في رمضان الي حنين ) استشكله الإسماعيلي بأن حنينا كانت بمد الفتح فيحتاج الى تأمل، فامه ذكر قبل ذلك أنه خرج من المدينة الى مكة ، وكذا حكى ابن التين عن الداودى أنه قال : الصواب أنه خرج الى مكة ، أو كانت ذخيبر ، فتصحفت . قلت : وحمله على خيبر مردود ، فان الحروج اليها لم يكن في رمضان ، و تأيله ظاهر فان المرأد بقوله . إلى حــنين ، أي الــتى وقمت عقب الفتح لانها لمــا وقمت اثرها أطلق الحروج اليها . وقد وقع نظير ذلك في حديث أبي هريرة الآني قريبًا . وبهذا جمَّع الحب الطبري . وقال غيره : يجوز أن يكون خرج الى حنين في بقية رمضان قاله ابن النين. ويمكر عليه أنه خرج من المدينة في عاشر رمضان نقدم مكة وسطه وأقام بها تسمة عشر كما سيأتي . قلت : وهذا الذي جزم به معترض ، فان ابتدا. خروجه مختلف فيه كما مضى في آخر الفزوة من حديث ابن عباس ، فيكون الحروج إلى حنين في شوال . قوله في هذه الرواية ( دعا باناء من ابن أو ماء ) في رواية طاوس عن ابن عباس آخر الباب . دعا باناء من ماء فشرب نهارا ، الحديث . قال الداودي : يحتمل أن يكون دعا بهذا مرة وبهذا مرة . قلت : لا دليل على النعدد ، فان الحديث واحد والقصة واحدة ، وإنما وقع الشك من الراوى فقدم عليه رواية من جزم ، وأبعد ابن التين فقال : كانت قصتان إحداهما في الفتح والآخرى في حنين . قوله ( فقال المفطرون للصوم أفطروا ) كذا لابي ذر ولغيره د للصوام ، بألف وكلاهما جمع صائم . وفي رواية الطبرى في تهذيبه , فقال المفطرون للصوام أفطروا يا عصاة ، . قوله (وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر) وصله أحمد بن حنبل عنه وبقيته , خرج النبي علي عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطربق ، الحديث . قوله ( وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرِمة عن ابن عباس ) كذا وقع فى بمض نسخ أبى ذر ، واللاكثر ايس فيــه ابن عباس ، وبه جزم الدارة على وأبو نعــيم فى المستخرج ، وكذلك وصله البيهق من طريق سليمان بن حرب وهو أحد مشايخ البخاري عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة ، فذكر الحديث بطوله في فتح مكة . قال البيهق في آخر الـكلام عليه: لم يجاوز به أيوب عكرمة . قلت : وقد أشرت اليه قبله ، وأن ابن أبي شيبة أخرجه هكذا مرسلا عن سليهان بن حرب به بطوله ، وسأذكر ما فيه من فائدة في أثناء الـكلام على شرح هذه الفزوة ، وطريق طاوس عن ابن عباس قد تقدم الـكلام عليها في كـتـاب الصيام أيضا

#### ٨ ﴾ - باب أينَ ركزَ النبي الله الرايةَ بومَ الفتح ؟

\* ٢٨٠ حَرَثَى عُبيدُ بن إسماعيلَ حد ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال « لما سار رسولُ الله الله علم الفتح ، فبلغ ذلك فريشاً ، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وُبد يل بن ورقاء يلته سون الخبر عن رسول الله علي ، فأفبلوا يسيرون حتى أنوا مر الظهران ، فأذا هم بنيران كأنها نيران عرفة ، فقال أبو سفيان : عر و أقل سفيان : ما هذه ؟ لكانها نيران عرفة . فقال أبد يل بن ورقاء : نيران بني عرو . فقال أبو سفيان : عر و أقل من ذلك ، فرآم ناس من حرس رسول الله علي فأدر كوهم فأخذوه ، فأتوا بهم رسول الله علي فأسلم أبو سفهان ، فلما سار قال العباس ؛ العباس ، فجمكت سفهان ، فلما سار قال العباس ؛ العباس ، فجمكت

اللهائلُ تَمرُّ مع الذي على وانفار . ثم مرّت جُهينةُ ، قال مثلَ ذلك . ثم مرّت سعدُ بن هُذَيم ، فقال مثل ذلك . هم مرّت سعدُ بن هُذَيم ، فقال مثل ذلك . ومرّت سكم ، فقال مثل ذلك . على وانفار ، ثم مرّت به من فقال على المناه المناه المنه ومرّت سكم ، فقال مثل ذلك . حتى أقبلت كتبةً لم يرَ مثلها ، قال : من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنسار ؛ عليهم سعدُ بن عُبادة معهُ الرابة ، فقال سعدُ بن عُبادة : يا أبا سفيان ، اليوم بومُ الملحمة ، اليوم مُ السّحلُ السكمية . فقال أبو سفيان : يا عباس ، حبّذا يوم الذّ ما دراية النبي عبيل مع الزّبير بن الدوام ، فلما مرّ رسولُ الله على بأبي سفيان قال : ألم نها ما قال سعدُ وأصحابه ، وراية الذي عبيل ما قال ؟ قال كذا وكذا فقال : كذب سعد ، ولكن هذا يوم بُعظمُ اللهُ فيه السكمية ويوم مُ سكمي فيه الكبية . قال : وأمر رسولُ الله على الموام : يا أبا عبد الله ، ها هنا أمر كن رسولُ فيه المناه الله عبد الله ، ها هنا أمر كن رسولُ في عبد الله عبد الله ، ها هنا أمر كن رسولُ الله عبد الله ، ها هنا أمر كن رسولُ الله عبد الله عبد الله ، ها هنا أمر كن رسولُ كذا من أعلى مكة ، من خال من أعلى مكة ، من كذا ، فقيل من خيل خالد بن الوليد رضى الله عنه يومئذ رجلان : حُبَيشُ بن المنسم ، وحكر أبن جار النهرى »

قوله ( باب أين ركز الذي بيالية الراية يوم الفتح ) أى بيان المسكان الذى ركزت فيه راية الذي بيالية بأمره . في هده هذا ) هو ابن عروة (عن أبه قال: لما سار رسول الله بيالية عام الفتح ) هكذا أورده مرسلا ، ولم أره في شيء من الطرق عن عروة موصولا ، ومقصود البخارى منه ما ترجم به وهو آخر الحديث ، فأنه موصول عن عروة عن نافع بن جبير بن مطعم عن العباس بن عبد المطلب والزبير بن العوام ، قوله ( فبلغ ذلك قريشا ) ظاهره أنهم بلفهم مسيره قبل خروج أبي سفيان وحكيم بن حزام ، والذي عندا بن إسحق وعند ابن عائذ من مفاذى عروة : ثم خرجوا وقادوا الحبول حتى نزلوا بمر الظهران ولم تعلم بهم قر بش . وكذا في رواية أبي سلة عند ابن عروة : في شيبة أن الذي يتيالية أمر بالطرق فحبست ، ثم خرج ، فقم على أهل مكة الأمر ، فقال أبو سفيان لحكيم بن حزام : هل لك أن ترك الى أمر لملنا أن نبق خبرا ؟ فقال له بديل بن ورقاد : وأنا معكم ، قالا : وأنت إن شدت فركبوا . وفي رواية ابن عائذ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : لم يغز رسول الله يتيالية قريشا حتى بعث البهم خراء عنه عنها قال : لم يغز رسول الله يتيالية قريشا حتى بعث البهم فرة غيره ، فقال قرظة بن عرو : لانو دى ولا نبرأ ، ولكذا ننبذ اليه على سواء . فانصرف ضرة بذلك . فأرسلت قريش أبا سفيان يسأل رسول الله يتيالية في تجديد العهد ، وكذلك أخرجه مسدد من مرسل محد بن عباد بن فأرسلت قريش أبا سفيان يسأل رسول الله يتيالية المهدي وكذلك أخرجه مسدد من مرسل محد بن عباد بن مرسل عكره عند ابن أبي شيبة و نحوه في مغازى ، عروة عند ابن إستى وابن عائذ ، فافطاق أبو مرسل عكره عند ابن أبي شهبة و نحوه في مغازى ، عروة عند ابن إستى وابن عائذ ، فافطاق أبو

سفيان الى المدينة فقال لابي بكر : جدد لنا الحلف ، قال : ليس الأمر إلى . ثم أتى عر فأغلظ له عمر . ثم أتى فاطمة فقالت له : ليس الأمر الى . فأتى عليا فقال : ليس الأمر الى . فقال : ما رأيت كاليوم رجل أصل \_ أى من أبي سفيان ــ أنت كبير الناس ، فجدد الحلف . قال فضرب إحدى يدية على الآخرى وقال : قد أجرت بين الناس . ورجع إلى مكة فقالوا له : ما جئتنا بحرب فنحذر ، ولا بصلح فنأمن ، لفظ عكرمة وفى رواية عروة . فقالوا له : لعب بك على وان إخفار جوادك لهين عليهم ، فيحتمل أن يكون قوله د بلغ قريشا ، أى غلب على ظنهم ذلك لا أن مبلغا بلغهم ذلك حقيقة ، قول ( خرجوا يلتمسون الخبر عن رسول الله بَرَائِيٍّ ) في رواية ابن عائذ و فبعثوا أبا سفيان وحكم بن حزام فلقيا بديل بن ووقاء فاستصحباه غرج معهما ، . كلولة ( حتى أنوا مر الظهران ) بفتح المبم وتشديد الراء مكان ممروف ، والعامة تقوله بسكون الراء وزيادة واو ، والظهران بفتح المعجمة وسكون الهـاءُ بلفظ تثنية ظهر ، وفي مرسل أبي سلمة ﴿ حتى إذا دنوا من ثنية مر الظهران أظلموا ــ أي دخلوا في الليل ــ فأشرفوا على الثنية ، فاذا النيران قد أخذت الوادى كله ، وعند ابن إسحق . ان المسلمين أوقدوا تلك الليلة عشرة آلاف ناد. قوله ( فقال أبو سفيان ما هذه ) أى النيران ( احكمانها ) جواب قسم محذوف . وقوله ( فيران عرفة) إشارة إلى ما جرت به عادتهم من إيفاد النديران الكثيرة أيلة عرفة ، وعند ابن سعد أن النبي عليه أمر أصحابه في تلك الليسلة فأوقدوا عشرة آلاف ناد . قوله ( فقال بديل بن ورقاء : هذه نيران بني عمرو ) يَعني خزاعة ، وعمرو يعني أبن لحى الذى تقدم ذكره مع نسب خزاعة فى أول المناقب ( · فقال أبو سفيان : عمرو أقل منى ذلك ) ومثل هذا فى مرسل أبي سلةً ، وفي مغازى عروة عند ابن عائذ عكس ذلك وأنهم لما رأو الفساطيط وسمعوا صهيل الخيل فراعهم ذلك فقالوا : هؤلاء بنوكمب \_ يهنى خزاعة ، وكمب أكبر بطون خزاعة \_ جاشت بهم الحرب · فقال بديل : هؤلاء أكثر مَنْ فِي كلب ما بلخ تأليبها هذا . قالوا : فانتجمت هوازن أرضنا ، واقه ما نعرف هذا أنه هذا المثل صاح الناس ، . قول ( فرآم ناس من حرس رسول الله ﷺ فأدركوهم فأخذوهم ) في رواية ابن عائذ د وكان رسول الله ﷺ بعث بين يديه خيلا تقبض العيون ، وخزاعة على الطريق لا يتركون أحدا يمضى ، فلما دخل أبو سفيان وأمماً به عسكر المسلين أخذتهم الخيل تحت الليل ، وفي مرسل أبي سلة ﴿ وَكَانَ حُوسَ رَسُولَ اللَّهِ بِاللَّهِ نَفُرا من الأنصار ، وكان عمر بن الخطاب عليهم ثلك الليلة فجا وا بهم اليه فغالوا : جنناك بنفر أحَّذناهم من أهل مكة ، فقال عمر : والله لو جئتمونى بأبي سفيان مازدتم ، قالوا قد أنيناك بأبي سفيان ، وعند ابن إستى . ان العباس خرج ليلا فلتى أبا سفيان وبديلا ، فحمل أبا سفيان معه على البغلة ورجع صاحباه ، ويمكن الجمع بأن الحرس لمــا أخذوهم استنقذ العباس أبا سفيان . وفي رواية ابن إسمق و فلما نزل رسول الله ﷺ مر الظهران قال العباس : والله لإن دخل رسول الله ﷺ مكه عنوة قبل أن يأ نوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش، قال : فجلست على بغلة رسول الله بَالِيِّةِ حتى جنَّت الأراك فقلت الملي أجد بمض الحطابة أو ذا حاجة يأتى مكة فيخبرهم ، اذ سممت كلام أبي سفيان وبدبل بن ورقاء ، قال : فعرفت صوته فقلت : يا أبا حنظلة ، فعرف صوتى فقال : أبا الفضل ؟ قلت : نعم . قال : ما الحيلة؟ قلت: فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتى بكّ رسول الله يَرْاليِّ فأستّأمنه لك ، قال فركب خلني ورجع صاحباه، وهذا مخالف للرواية السابقة أنهم أخذوهم ، ولكن عند ابن عائذ , فدخل بديل وحكيم على رسول الله علي فأسلما ، فيحمل قوله دورجع صاحباه ، أي بعد أن أسلما ، واستمر أبوسفيان عند العباس لامر رسول الله ﷺ له أن يحبسه

حتى يرى العساكر . ويحتمل أن يكو نا رجمًا لما التني العباس بأ بن سفيان فاخذهما العسكر أيضًا . وفي مف-اذي موسى ابن عقبة ما يؤيد ذلك ، وفيه و فلقيهم العباس فأجارهم وأدخام م الى رسول الله عليه ، فأسلم بديل وحكيم ، و تأخر أبو سفيان باسلامه حتى أصبح ، ويجمع بين ما عند ابن إسحق ومرسل أبى سلمة بأنَّ الحرس أخذوهم ، فلما رأوا أبا سَفيان مَع العباس تركوه معه . وق رواية عكرمة , فذهب به العباس الى رسول الله ﷺ ، ووسول الله ﷺ في قبة له ، فقال : يا أبا سفيان أسلم تسلم ، قال كيف أصنع باللات والعزى ؟ قال فسممه عمر فقال : لوكنت خارجا من القبة ما قاتها أبدًا ، فأسلم أبو سفيان ، فذهب به العباسَ إلى منزله ، فلما أصبح ورأى مبادرة الناس إلى الصلاة أسلم ، • قول (احبس أبا سفيان ) في رواية موسى بن عقبة أن العباس قال لرسول الله علي لا آمن أن يرجع أبو سفيان فيكَفَر ، فاحبسه حتى تريه جنود اقة ، ففعل ، فقال أبو سفيان : أغدرا يا بني هاشم؟ قال العباس : لا و أحكن لى اليك حاجة فتصبح فتنظر جنود الله للشركين وما أعد الله للشركين ، فحبسه بالمضيق دون الاراك حتى أصبحوا . قوله (عند خطم الجبل ) في دواية النسني والتابسي بفتح الحاء المعجمة وسكرن المهملة وبالجيم والموحدة أي أنف الجبل ، وهي رواية ابن إليحق وغيره من أهل المغازى ، وفي رواية الأكثر بفتح المهملة من اللفظة الاولى وبالحاء المعجمة وسكون التحتانية أى اددحامها ، وإنما حبسه هناك لكونه مضيقا ليرى الجيع ولا يفوته رؤية أحد منهم . قوله ( فجملت القبائل تمر ) في رواية موسى بن عقبة , وأمر النبي عليه مناديا بنادى : لنظهر كل قبيلة ما معها من الآداة والعدة ، وقدم النبي عَلِيَّةِ الكتائب فرت كتيبة فقال أبو سفيان : يا عباس أفي هذه محد ؟ قال لا ، قال : فن هؤلاء ؟ قال : قضاعة . ثم مَرَت القبائل أفر أى أمر ا عظيما أرعبه . قوله (كنّيبة كتيبة) بمثناة وزن عظيمة ، وهي القطعة من الجيش ، فعيلة من الكشب بفتح ثم سكون وهو الجمع . قوله (مالى ولغفار . ثم مرت جهينة قال مثل ذلك ) وفي مرسل أبي سلمة د مرت جهينه فقال : أي عباس من هؤلاء ؟ قال : هذه جهينة . قال : مالى ولجهينة ، والله ماكان بيني وبينهم حرب قط ، والمذكور فى مرسل عروة هذا من القبائل غنار وجهينة وسعد بن هذيم وسايم ، وفى مرسل أبى سلة من الزيادة أسلم ومزينة ، ولم يذكر سعد بن هذيم وهم من قضاعة ، وقد ذكر قضاعة عند موسى بن عقبة وسعد بن هذيم المعروف فيها سعد هذيم بالإضافة ، ويصح الآخر على الجحاز وهو سعد بن زيد بن ليث بن سود بعنم المهملة ابن أسلم بعنم اللام ابن الحاف بمهملة وفاء ابن قضاءت . وفي سعد هذيم طوائف من الدرب ، منهم بنو صنه بكسر وذكر الوأقدى فى القبائل أيضا أشِمَع وأسلم وتميّا ونزارة . قُولُهُ ( معه الراية ) أى راية الأنصار ، وكانت واية المهاجرين مع الزبيركا سيأنى . قوله ( فقال سعد بن عبادة : يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة ) بالحاء المهملة أى يوم حرب لا يوجد منه مخلص ، أي يوم قتل ، يقال لحم فلان فلانا إذا قتله . قوله ( البوم تستحل الكعبة . فقال أبو سفيان : يا عباس حبذا يوم الذمار ) وكدنا وقع في هذا الموضع مختصرا ، ومراد سعد بقوله يوم الملحمة يوم المقتلة العظمى ، ومراد أبي سفيان بقوله يوم الذبار وهو بكدر المعجمة وتخفيف الميم أي الحلاك ، قال الخطابي : تمني أبو سغيان أن يكون له يد فيحمى قومه ويدفع عنهم . وقيل المراد هذا يوم الغضب للحريم والآهل والانتصار لهم لمن قدر عليه ، وقيل المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظى وحايق من أن بنالني مكروه . قال ابن إسمق ; زعم بمض أهل العلم أن سعدا قال : اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة ، فسمعها رجل من المهاجرين فقال : يا رسول الله ما

آمن أن يكون لسعد فى قريش صولة . فقال لعلى : أدركه فحذ الراية منه فكن أنت تدخل بها . قال ابن هشام : الرجل المذكور هو عمر . قلت : وفيه بعد ، لأن عمركان معروفا بشدة البأس عليهم . وقد روى الأموى فى المغاذى أن أبا سفيان قال الذي يمالي لما حاذاه : أمرت بقتل قومك ؟ قال : لا . فذكر له ما قاله سعد بن عبادة ، ثم ناشده الله والرحم ، فقال : يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة ، اليوم يعز الله قريشا . وأرسل الى سعد فأخذ الراية منه فدفعها الى ابنه قيس ، وعند ابن عساكم من طريق أبى الزبير عن جابر قال : لما قال سعد بن عبادة ذلك عارضت امرأة من قريش وسول الله سالية فقالت :

فلما سمع هذا الشعر دخلته رأفة لهم ورحمة ، فأمر بالراية فأخذت من سُعدودفعت الى ابنه قيس . وعند أبى يعلى من حديث الزبير . ان النبي عَلِيُّ دفعها اليه ، فدخل مكة بلواه ين ، وإسناده ضعيف جدا ، الكن جزم موسى بن عقبة فى المغازى عن الزهرى أنَّه دفعها الى الزبير بن العوام , فهذه ثلاثة أقوال فيمن دفعت اليه الراية التي نزعت من سعد . والذي يظهر في الجمع أن عليا أرسل بنزعها ، وأن يدخل بها ، ثم خشى تغير عامار سعد فأمر بدفعها لابنه قيس، ثم ان سعدا خشى أن يقع من ابنه شي. ينكره النبي عليه فسأل النبي علي أن يأخذها منه فينتذ أخذها الزبير. وهذه القصة الآخيرة قد ذكرها البزار من حديث أنس بأسناد على شرط البخارى و لفظه وكان قيس في مقدمة النبي عَلِيْتُهُ لَمَا قَدَمَ مَكَهُ ، فَـكُمْمُ سَعَدَ النِّي عَلِينِهِ أَن يَصَرَفُهُ عَن المَرضَعِ الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء ، فصرفه عن ذلك، والشمر الذي أفهدته المرأة ذكر الواقدي أنه اضرار بن الخطاب الفهري ، وكأنه أرسل به المرأة ليكون أبلغ في المعاطفة عليهم ، وسيأتى في حديث الباب أن أبا سفيان شكا الى النبي تياليٍّ ماقال سعد فقال دكـذب سعد، أي اخطأ . وذكر الأموى في المفازي أن سعد بن عبادة لما قال « اليوم تستحل الحرمة ، اليوم أذل إلله قريشا ، فحاذي رسول الله ﷺ أبا سفيان لما مر به فناداه : يا رسول الله أمرت بقتل قومك \_ وذكر له قول سعد بن عبادة ـ ثم قال له : أنشدُكُ الله في قومك ، فأنت أبر الناسُ وأوصلهم ، فقال : يا أبا سفيان ، اليوم يوم المرحمة ، اليوم يعز الله فيه قريشاً . فأرسل الى سعد فأخذ اللواء من يده فجعله فى يد ابنه قيس ، . قوله ( ثم جاءت كتيبة وهى أقل الكتائب ) أى أقلما عددا ، قال عياض : وقع للجميع بالقاف ، ووقع فى الجمع للحميدى ﴿ أَجُلُ ، بِالْجِيمِ وَهَى أَظهر ، ولا يبعد صحة الأولى لأن عدد المهاجرين كان أقل من عدد غيرهم من القبائل. قوله ( وراية النبي عَلَيْقٍ مع الزبير بن العوام، فلما مر رسول الله 🏂 بأ بي سفيان قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ) لم يكتنف أبو سفيان بما دار بينه وبين العباس حتى شكا للذي علي . قوله ( فقال كذب سعد ) فيه إلحلاق السكذب على الاخبار بغير ما سيقع ولوكان قائله بناه على غلبة ظنه وقوة القرينة . قوله ( يوم يعظم فيه الكعبة ) يئير الى ما وقع من إظهار الاسلام وأذان بلال على ظهرها وغير ذلك بما أزيل عنها بماكان فيما من الاصنام وبحو ما فيها من الصُّور وغير ذلك . قولِه ( ويوم تكسى فيه السكمية ) قيل إن قريشًا كانوًا يكسون الكعبة في رمضان قصادف ذلك اليوم ، أو المراد باليوم الزمان كما قال م ٢ - ٢ أ 🖈 فتع الباري

يوم الفتح، فأشار النبي على إلى أنه هو الذي يكسوها في ذلك العام ، ووقع ذلك . قوله ( وأمر رسول الله عليه أن تركز رابته بالحجون ) بفتح المهملة وضم الجيم الحفيفة هو مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة . ﴿ قَالَ عروة فاخبرنى نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام : يا أبا عبد الله ، همنا أمرك رسول الله وهذا السياق يوهم أن نافعا حضر المقالة المذكورة يوم فتح مكة ، وليس كذلك فانه لا صحبة ، له، و احكمنه محمول عندى على أنه سمع العباس يقول للزبير ذلك بعد ذلك في حجة اجتمعوا فيها إما في خلافة عمر أو فى خلافة عثمان ، ويحتمل أن يكون التقدير : سمعت العباس يقول قلت للزبير الح فحذفت « قلت » . **قول**ه (قال و أمر رسول الله ﷺ ) القائل ذلك هو عروة وهو من بقية الحنبر ، وهو ظاهر الإرسال في الجميع إلا في القدرالذي صرح عروة بسهاعه له من نافع بن جبير ، وأما باقيه فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه ، أو عن العباس فانه أدركه وهو صغير ، أو جمعه من نقل جماعة له بأسانيد عُتلفة وهو الراجح . قوله ( وأمر النبي عليه يومئذ عالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء ) أي بالمد ؛ ودخل الذي كل من كدا أي بالقصر ، وهذا مخالف للاحاديث الصحيحة الآنية أن خالدا دخل من أسفل مكة والنبي على من أعلاما ، وكذا جزم ابن إسحق أن خالدا دخل من أسفل ودخل الني 🥰 من أعلاما وضربت له هنأك قبة ، وقد ساق ذلك موسى بن عقبة سيامًا واضحافقال : وبعث رسول الله على الزبير بن العرام على المهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخل من كدا. من أعلى مكة ، وأمره أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه ، وبعث خالد بن الوليد في قبـائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت ، وبعث سعد بن عبادة فكتيبة الانصار في مقدمة رسول الله عليه وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ، وعند البيهق باسناد حسن من حديث ابن عمر قال « لمــا دخل وسول الله ﷺ عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الحيل بالحر ، فتبسم الى أبى بكر فقال : يا أبا بكركيف قال حسان ؟ فأ نشده قوله :

عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء ينازعن الآسنة مسرجات يلطمهن بالخسر النساء

فقال و أدخلوها من حيث قال حسان ، • قوله ( فقتل من خيل خالد بن الوليد رضى الله عنه يومئذ رجلان : حيش ) بمهملة ثم موحدة ثم معجمة ، وعند ابن إسحق بمعجمة ونون ثم مهملة مصغر ( ابن الاشعر ) وهو لقب ، واسعه خالد بن سعد بن منقذ بن ربيعة بن أخزم الخزاعي ، وهو أخو أم معبد التي مربها النبي بيل مهاجرا . وروى البغوى والطبراني وآخرون قصتها من طريق حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه عن جده ، وعن أحمد وحدثنا موسى بن داود حدثنا حزام بن هشام بن حبيش قال : شهدجدى الفتح مع رسول الله بيل ، قوله (وكرز) بعنم السكاف وسكون الراء بعدها زاى هو ابن جابر بن حسل بمهملتين بكسر ثم سكون ابن الآحب بمهملة مفتوحة وموحدة مشددة بن حبيب الفهرى ، وكان من رؤساء المشركين ، وهو الذي أغار على سرح الذي بيل في غزوة بدر الأولى ، ثم أسلم قديما ، وبعثه الذي بيل في طلب العرنيين . وذكر ابن إسحق أن هذين الرجلين سلما طريقا فشذا عن عسكر خالد فقتلهما المشركون يومئذ . وذكر ابن إسحق أن أصاب خالد لقوا ناسا من قريش ، منهم سهيل بن عرو وطفوان بن أمية كانوا تجمعوا بالخندمة بالخاء المعجمة والنون مكان أسفل مكة ليقاتلوا المسلمين ، فناوشوه عرو وطفوان بن أمية كانوا تجمعوا بالخندمة بالخاء المعجمة والنون مكان أسفل مكة ليقاتلوا المسلمين ، فناوشوه

شيئًا من الفتال ، فقتل من خيل خالد مسلمة بن الميلاء الجهنى ، وقتل من المشركين إثنا عشر رجلا أو ثلاثة عشر وانهزموا ، وفى ذلك يقول حماس بن قيس بنخالد البكرى ـ قال ابن هشام: ويقال هى المرعاش الهذلى ـ يخاطب امرأته حين لامته على الفرار من المسلمين :

إنك لو شهدت يوم الحندمه إذ فر صفوان وفر عكرمه واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وججمه ضربا فلا يسمع إلا غمفمه لم تنطقي في اللوم أدني كلمه

وعند موسى بن عقبة : واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة وقد تجمع بها بنو بكر وبنو الحارث بن عبد مناة وناس من هذيل ومن الاحابيش الذين استنصرت بهم قريش ، فتاتلوا خالداً ، فقاتلهم ، فانهزموا وقتل من بنى بكر نحو عشرين رجـــلا ومن هذيل ثلاثة أو أربعة ، حتى انتهى بهم القتـــل الى الحزورة الى باب المسجد حتى دخلوا في الدور ، وارتفعت طائفة منهم على الجبال ، وصاح أبوسفيان : من أغلق بابه وكـف يده فهو آمن ، قال ب و نظر رسول الله على البارقة فقال ؛ ما هذا وقد نهيت عن القتال ؟ فقالوا ؛ فظن أن خالدا قو تل و بدى. بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتل . ثم قال : وقال رسول الله على بعد أن اطمأن لخالد بن الوليد ، لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ فقال: هم بدمو نا بالقتال ووضعوا فينا السلاح ، وقد كففت يدى ما استطعت . فقال : قصاء الله خير ، وذكر ابن سعد أن عدة من أصيب من السكفار أربعة وعشرون رجلا ، ومن هذيل خاصة أربعـة ، وقيل مجموع من قتل منهم ثلاثة عشر رجلا . وروى الطبراني من حديث ابن عباس قال « خطب رسول الله عليا فقال : إن الله حرم مكة ، الحديث ، فقيل له : هذا خالد بن الوليد يقتل ، فقال : قم يا فلان فقل له فليرفع القتل ، فأتاه الرجل فقال له: إن نبي الله يقول لك اقتل من قدرت عليه ، فقتل سبعين ثم اعتذر الرجل اليه ، فسكت ، قال . وقد كان رسول الله ﷺ أمر امراءه أن لا يقتلوا إلا من قائلهم ، غير أنه أهدر دم نفر سماهم . وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الاخبار وهم ؛ عبد العزى بن خطل ، وعبد الله بن سعد بن أبى سرح ، وعكرمة بن أبى جهــل ، والحويرث بن نقيد بنون وقاف مصغر ، ومقيس بن صباً به بمهملة مضمومة وموحدتين الأولى خفيفة ، وهبار بن الأسود، وقينتان كانتا لابن خطل كانتا تغنيان بهجو الني تلكي ، وسارة مولاة بني المطلب وهي التي وجد معها كـتاب حاطب. فاما ابن أبي سرح فـكان أسلم ثم ارتد ثم شفع فيه عثمان يوم الفتح الى النبي علي فن دمه وقبل إسلامه. وأما عكرمة ففر الى اليمن فتبعثه امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام فرجع معها بأمان منرسول الله على . وأما الحويرث فكان شديد الآذي لرسول الله على بمكة فقتله على يوم الفتح . وأما مقيس بن صبابه فكان أسلم ثم عدا على رجل من الانصار فقتله ، وكان الانصاري قتل أخاه هشاما خطأ ، فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الانصاري ثم ارتد ، فقاله نميلة بن عبد الله يوم الفتح. وأما هبار فكان شديد الاذى للسلين وعرض ازينب بنت رسول الله الله هاجرت فنخس بميرها فاسقطت ، ولم يزل ذلك المرض بها حتى ماتت ، فلما كان يوم الفتح بعد أن أهدر النبي ﷺ دمه أعلن بالاسلام فقبل منه فعفا عنه . وأما القينتان فاسمهما فرتني وقرينة ، فاستؤمن لإحداهما فأسلمت وقُتَلَتَ ٱلْآخِرِي . وأما سارة فأسلت وعاشت الى خلافة عمر . وقال الحميدي : بل قتلت . وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الحزاعي قتله على • وذكر غير ابن إسمق ان فرتني هي التي أسلمت وأن قرينة قتلت .

وذكر الحاكم أيضا بمن أهدر دمه كعب بن زهير وقصته مشهررة ، وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح . ووحثى بن حرب وقد تقدم شأنه في غزوة أحد . وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلت ، وأدنب ولاة ابن خطأل أيضا فتلت . وأم سعد قتات فيها ذكر ابن إسمَى فكملت العدة ثمانية رجال وست نسوة . ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد هما الفينتان اختلف في اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب. قلت ؛ وسيأتى في حديث أنس في هذا الباب ذكر ابن خطل . وروى أحمد ومسلم والنسائى من طريق عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال . أنبل رسول الله مَالِقَةِ ، وقد بعث على إحدى الجنبتين خالد بن الوليد وبعث الزبير على الآخرى وبعث أبا عبيدة على الحسر \_ بضم المهملة وتشديدالسين المهملة أى الذين بغير سلاح ـ فقال لى : يا أبا هريرة اهتف لى بالأنصار ، فهتف بهم لجاءوا فأطافوا به ، فقال لهم : أترون الى أو باش قريش وأتباعهم ؟ ثم قال باحدى يديه على الآخرى : احصدوهم حصدا حتى توافرنى بالصفا · قال أبو هريرة . فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدا منهم إلا قتلناه ، فجاء أبو سفيان فقال : يارسول الله أبيحت خضراء قريش ، لا قريش بعد اليوم . قال فقال وسول الله عليه : من أغلق با به فهو آمن ، وقد تمسك بهذه القصة من قال إن مكة فتحت عنوة وهو قول الأكثر ، وعن الشافعي ورواية عن أحمد أنها فتحت صلحًا لما وقع هذا التَّأمين، ولإضافة الديرر إلى أهلها ، ولانها لم تقسم ، ولأن الغانمين لم يملـكوا دورها وإلا لجاز إخراج أهل الدرو منها . وحجة الاواين ما وقع من التصريح من الآمر بالفتال ووقوعه من خالد بن الوايد ، وبتصريحه والما أحلت ساعة من نهار ، ونهيه عن التأسى به في ذلك . وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لاتستلزم عدم العنوة فقد تفتح البلد عنوة و يمن على أهلها و يترك لهم دورهم وغنا يمهم ، لأن قسمة الارض المغنومة ليست متفقًا عليها ، بل الحلاف ثابت عن الصحابة فن بمدهم ، وقد فتحت أكثر البلادْ عنوة فلم تقسم وذلك في زمن عمر وعثمان مع وجود أكثر الصحابة ، وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد، وهي أنها دار النسك ومتعبد الخلق ، وقد جملها الله تعالى حرما سواء العاكف فيه والباد . وأما قول النووى احتج الشافمي بالاحاديث المشهورة بأن النبي بتلكير صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة ففيه نظر ، لأن الذي أشار اليه إن كان مراده ما وقع له من قوله عليه و من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، كما تقدم وكذا و من دخل المسجد، كما عند ابن إسمى قان ذلك لا يسمى صَلَّحا إلا إذا التزم من أشير اليه بذلك الكف عن الفتال ، والذي ورد في الآحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشًا لم يلتزموا ذاك لآنهم استعدوا للحرب كما ثبت في حربيث أبي هريرة عند مسلم . ان قريشا وبشت أو باشا لها وأثباعا فقالوا : نقدم هؤلاء ، فان كان لهم شي كنا معهم ، وإن أصيبوا أعطيناه الذين سألنا فقال النبي برائع : أترون أوباش قريش ؟ ثم قال باحدى يديه على الآخرى أي احصدوهم حصدًا حتى توافوني على الصفا . قال فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدًا ألا قتلناه ، و أن كان مراده بالصلح وقوع عقد به فهذا لم ينقل ولا أظنه عنى إلا الاحتمال الآول وفيه ما ذكرته . وتمسك أيضا من قال إنه مهم بما وقع عند ابن إسمق في سياق قصة الفتح : فقال العباس لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحب ابن أو ذا حاجة يأتي مـكة فيخبرهم بمكان رسول اقه عليه ليخرجوا اليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة . ثم قال فى القصة بعد قصة أبى سفيان د من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن اغلق عايه با به فهو آمن ، فتفرق الناس إلى دورهم و إلى المسجد ، . وعند موسى ابن عقبة في المفازي \_ وهي أصح ما صنف في ذلك عند الجاعة \_ ما نصه دان ابا سفيان وحكيم بن حزام قالا ;

يارسول الله كنت حقيقا أن تجعل عدتك وكيدك بهوازن ، فانهم أبعد رحما وأشد عداوة ، ففال : إنى لأرجو أن يجمعهما الله لى : فتح مكة وإعزاز الاسلام بها ، وهزيمة هوازن وغنيمة أموالهم . فقال أنو سفيان وحكيم : فادع الناس بالأمان ، أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أبديها أآمنون هم؟ قال : من كف يده وأغلق داره فهو آمن . قالوا : فابعثنا نؤذن بذلك فيهم : قال : انطلقوا ، فن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن دخل دار حكيم فهو آمن ، ودار أبي سنيان باعلي مكة ودار حكيم بأسفلها ٠ فلما توجها قال العباس : يارسول الله إني لا آمن أبا سفيان أن يرتد ، فرده حتى تريه جنود الله . قال : أفعل ، فذكر القصة ، وفي ذلك تصريح بعموم التأمين ، فكان هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة ، فن ثم قال الشافعي : كانت مكة مأمو نة ولم يكن فتحها عنوة ، والأمان كالصاح . وأما الذين تعرضوا للقتال أو الذين استثنوا من الآمان وأمرأن يقالموا ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة . ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره برَّالِيٌّ بالفتال وبين حديث الباب في تأمينه برُّلِّ لهم بأن يكون التأمين علق بشرط وهو ترك قريش الجحاهرة بالفتال ، فلما تفرقوا إلى دورهم ورصوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أو باشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه فقا تامِم حتى قتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتُحت عنوة ، لأن المرة بالأصول لابالانباع وبالاكثر لا بالأقل ، ولا خلاف مع ذلك أنه لم يحر فيها قسم غنيمة ولا سي من أهلها بمن باشر القتال أحد ، وهوتما يؤيد قول من قال لم يكن فتحها عنوة · وعند أبي داود باسناد حسن دعن جَابِراً نه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئا ؟ قال : لا ، وجنحت طائفة ــ منهم الماوردى ــ إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالد بن الوليد المذكورة ، وقرر ذلك الحاكم في والاكليل. والحق أن صورة فتحماكان عنوة ومعاملة أهلُّها معاءلة من دخَّات بأمان ، ومنع جمع منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها وجو از بيع دورها وإجارتها على أنها فتحت صلحاً ، أما أولا فلأن الإمام عنيرً في قسمة الأرض بين الغائمين إذا انتزعت من الكفار وبين ابقائها ونفأ على المسلمين ، ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور ولمجارتها . وأما ثانيا فقال بعضهم : لا تدخل الأرض في حكم الاموال ، لان من مصى كانوا إذا غلبوا على السكـفار لم يغنموا الاموال ، فتنزل النار فتأكلها وتصير الارض عمومًا لهم كما قال الله تمالي ﴿ ادخلوا الآرض المقدسة التيكتب الله لسكم ﴾ الآية . وقال ﴿ وأورننا القوم الذين كانوا يستضمفون مشارق الارض ومغاربها ﴾ الآية . والمسألة مشهورة فلا نطيل بها هنا ، وقد تقدم كثير من مباحث دور مكة في و باب توريث دور مكة ، من كتاب الحبج

٢٨١ – مَرَثُنَا أَبُو الوَكيدِ حدَّثنا شعبة عن معاويةَ بن أُورَّةَ قال ﴿ سَمَتُ عَبْدَ اللهِ بن مُفقَّل يقول ؛ رأيتُ رسولَ الله على يومَ فتح مكةَ على ناقته ِ وهو يقرأُ سورةَ الفتح يُرَجِّعُ ، وقال : لولا أَن يُجسَمَ الناسُ حَولَى لرجَّمَتُ كَارِجِّم ﴾

[ الحديث ٢٨١ ــ أمارانه في : ١٩٨٥ ، ٣٤٠ ، ١٠٠٠ [

الر عن على بن حسين عن عرو بن عبال أن عبد الرحن حداً ثنا سَعدان بن محيى حداً ثنا محمدُ بن أبى حفصة عن الزهري عن على بن حسين عن عرو بن عبان «عن أسامة بن زيد أنه وال زمن الفتح: يا رسول الله ، أبن أبن أبن عدا؟ قال الذي من على وهل ترك انا عقيل مِن منزل ؟ »

١٩٨٣ – «ثم قال : لا يَرِثُ المؤمنُ السكانرَ ، ولا السكافرُ المؤمن . قيل للزُّهرى : ومَن ورِثَ أَمَا طالب ؟ قال : ورثَه ُ تحقيلٌ وطالب ، وقال مَعمر عن الزهرى : أينَ ننزِلُ غداً ؟ في حَجَّتهِ . ولم يَقل يونس حَجَّتهِ ولا زمنَ الفتح »

١٨٤٤ – مَرْشُنَ أَبُو الْبَمَانِ حَدَّثُنَا شَعِيبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزّنَادَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضَى اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَالْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُعُمْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُعُمْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَلَّا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَلّم

عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي حد ثناإبراهيم بن سعد أخبر نا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هم عن أبي هم وحريرة رضى الله عنه قال « قال دسول الله عن أله حين أزاد حنيناً : منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة ، حيث تقاسموا على الـكفر »

الأصول ، وزعم خاف أنه وقع بدله سليمان بن حرب . ﴿ إِنَّهُ (عن مَمَاوَيَةُ بَنْ قَرَةً ) في رواية حجاج بن منهال عن شعبة , أخبرنا أبو إياس ، أخرجه في فضائل القرآن ، وأبو إياس هو معاوية بن قرة . قوله ( وهو يقرأ سورة الفتح) زاد في رواية آدم عن شعبة في فضائل القرآن ﴿ قراءة لينـــة › ﴿ قِلْهُ ﴿ يُرجِعُ ﴾ بتشديد الجيم ، والترجيع ترديد القارى. الحرف في الحلق . قوله ( وقال : لولا أن تجتمع الناس ) القائل هو معاوية بن قرة راوى الحديث ، بين ذلك مسلم بن لم يواهيم في روايته لهذا الحديث عن شعبة ، وهو في تفسير سورة الفتح وفي أواخر التوحيد من رواية شبابة عن شعبة في هذا إلحديث نحوه وأثم منه ، ولفظه . ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال : لولا أن تجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكى النبي ﷺ . فقلت لمعاوية : كيف نرجيعه ؟ قال : أأأ ثلاث مرات، وللحاكم في ﴿ الْاَكْلِيلَ ۚ مَنْ رُوايَةً وَهُبُ بِنَ جَرِيرٌ عَنْ شَعْبَة ﴿ الْمَرَأْتُ بِذَلْكُ اللحن الذي قرأ به النبي سلط . . الحديث الثانى ، ﴿ (حدثنا سليمان بن عبد الرحن) هوالمعروف بابن بنت شرحبيل وسعدان بن يحيي هو سفيد بن محيي بن صالح اللَّخمي أبو محيي الـكوفي نزيل دمشق ، وسعدان أتمبه ، وهو صدوق . وأشار الدارقطني الى لينه . وما له في البخاري سوى هذا الموضع . وشيخه محمد بن أبي حفصة ، واسمأ بي حفصة ميسرة ، بصرى يكنى أبا سلمة ، صدوق ِ ضمفه النسائل ِ وما له فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر فى الحج قراه فيه بفيرة . قوله ( انه قال زمن الفتح : يارسول الله أين ننزل غدا ؟ ) تقدم شرحه مستوفى في د باب توريث دور مكه ، من كتاب الحج . قوله ( قيل للزهرى : من ورث أبا طالب ) السائل عن ذلك لم أقف على اسمه قوله ( ورثة عقيل وطالب ) ، تقدم في الحج من رواية يونس عن الزهري بلفظ ، وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر و لا على شيئا لانهماكانا مسلمين . وكان حقيل وطالب كافرين انتهى . وهذا يدل على تقدم هذا الحسكم في أوائل الاسلام ، لأن أبا طالب مات قبل الهجرة . ويحتمل أن تكون الهجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب ، وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد الذي مِثْلِيُّج لانه

كان شقية، وكان النبي عند أبي طالب بعد موت جده عبد المطلب ، فلما مات أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب ، ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل ، فلما تقرو حكم الاسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل فأشار النبي علي الى ذلك ، وكان عقيل قد باع تلك الدوركلها . واختلف في تقرير النبي على عقيلا على ما يخصه هو . فقيل : ترك له ذلك تفضلا عليه ، وقيل استمالة له وتأليفًا ، وقيل تصحيحاً لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم . وفي قوله , وهل ترك لنا عقيل من دار، إشارة إلى أنه لو تركها يغير بيع لنزل فيها ، وفيه تعقب على الحطابي حيث قال : إنما لم ينزل النبي على أنها لانها دور هجروها في الله تعالى بالهجرة ، فلم ير أن يرجع في شيء تركه لله تعالى . وفي كلامه نظر لأيخى ، والأظهر ما قدمته ، وأن الذي يختص بالترك إنما هو آقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها كما تقدم تقريره في أبواب الحجرة ، لا مجرد تزوله في دار يملسكها إذ أقام المدة المأذون له فيها وهي أيام النسك وثلاثة أيام بعده . والله أعلم . قوله ( وقال معمر عن الزهرى ) أي بالاسناذ المذكور ( أين ننزل غدا في حجته ) طريق معمر تقدمت موصولة في الجهاد . قوله ( ولم يقل يونس ) أي ابن يزيد ( حجته ولازمن الفتح ) أي سكت عن ذلك ، وبتي الاختلاف بين ابن أبي حفصة ومعمر ، ومعمر أو ثق واتقن من محد بن أبي حفصة . الحديث الثالث ، ﴿ إِلَّهُ ( عن عبد الرحن ) هو الأعرج . قوله ( منزلنا إن شاء الله ) هو للتبرك . قوله ( اذا افتتح الله الحيف) هو بالرقع وهو مبتدأ خبره منزلنا ، وليس هو مفعول افتتح . والحيف ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء . قوله (حيث تقاسموا) يمنى فريشا ( على الكفر ) أى لما تعالف قريش أن لايبايموا بني هاشم ولا يناكموهم ولا يؤوهم وحصروهم في الشعب و تقدم بيان ذلك في المبعث ، وتقدم أيضا شرحه في , باب نزول النبي علي بمكة ، من كتاب الحج. قوله في الطريق الثانية ( قال وسول الله يَهِ الله حين أراد حنينا ) أي في غزوة الفتح لأن غزوة حنين عقب غزوة الفتح ، وقد تقدم في الباب المذكور في الحج من رواية شعيب عن الزهري بلفظ . حين أراد قدوم مكة ، ولا مغايرة بين الروايةين بطريق الجمع المذكور ، ألكن ذكره هناك أيضا من رواية الأوزاعي عن الزهري بلفظ وقال وهو بمنى : نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة ، وهذا يدل على أنه قال ذلك في حجته لا في غزوة الفتح ، فهو شبيه بالحديث الذي قبله في الاختلاف في ذلك ، ويحتمل التعدد والله أعلم . قيل إنما اختار النبي علي النزول في ذلك الموضع ليتذكر ما كانوا فيه فيشكر الله تمالى على ما أنهم به عليه من الفتح العظيم وتمكنهم من دخول مكة ظاهراً على رَغم أنف من سعى في إخراجه منها ومبالغة في الصفح عن الذين أساءوا ومُقابِلتهم بالمن والاحسان ، ذلك فعنل الله يؤتيه من يشاء

٣٨٦٩ - مَرْثُنَا يَحِيْ بِن قَرَعَةَ حَدَّثَنَا مَالكُ عَنِ ابن شَهَابِ عَن أَنِسِ بِن مَالكُ رَضَىَ اللَّ عَنه ﴿ انْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِمَالَتُ بِأَسْتَارِ الكَمْبَةِ . اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِمَالَتُ بِأَسْتَارِ الكَمْبَةِ . اللَّهُ مَنْ مَكَا يَوْ مَلْكُ مُ وَلَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَالِكُ مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْمُ مُنْ اللَّهُ مُوا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّه

٢٨٧٤ — وَرُشُ صَدَّقَةُ مِن الفضلِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عَيَينة عن ابن أَبِي تَجْبِح عن مجاهد عن أَبِي مَمَّر عن عبد الله عبد الله وحول البيت ستون وثلاثماثة نُصُب، فجمل عبد الله وحول البيت ستون وثلاثماثة نُصُب، فجمل

يَطْمُنُهَا بِمُودُ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ : جَاءُ الْحَقُّ وَزَّهَقَ البَّاطَلُ ، جَاءُ الْحَقُّ وَمَا بُهِدِيُ البَّاطُلُ وَمَا يُعِيدٍ ﴾

ابن عباس حدّ ثنا أيوبُ عن عكر ، قا عبار أله على المعدر عدّ أنى أبي حدّ ثنى أبوبُ عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما وان رسول الله على الله على الله عنهما وان رسول الله على الله على الله على أن يَدخُلَ البيتَ وفيه الآلهة ، فأمرَ بها فأخرِجَت ، فأخرِجَ صورة الراهيم وإسماعيل في أبديهما من الأزلام ، فقال النبي على الله على الله

الحـــديث الرابع ، قوله ( يحيى بن قزعة ) بفتح القاف والزاى بعدها مهملة . قوله ( عن ابن شهاب ) في روايَة يحيي بن عبد الحيد عن مالكِ وحدثني ابن شهاب، أخرجه الدارقطني ، وفي رواية أحمد عن أبي أحمد الزبيرى عن مالك عن ابن شهراب و ان أنس بن مالك أخبره ، . قوله ( المغفر ) في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن يحيي بن بكير عن مالك « مغفر من حديد ، قال الدارقطني تفرد به أبو عبيد وهو في « الموطأ ، ليحي بن بكير مثل الجماعة ، ورواه عن مالك جماعة من أصحابه خارج الموطأ بلفظ د مغفر من حديد ، ثم ساقه من رُّواية عشرة عن مالك كذلك ، وكذلك هو عند أبن عدى من رواية أبى أويس عن ابن شهاب ، وعند الدافطني من رواية شبابة بن سوار عن مالك ، وفي هذا الحديث ﴿ من رأى منكم ابن خطل فليقتله ، ومن رواية زيد بن الحباب عن مالك يهذا الاسناد و وكان أن خطل يهجو رسول الله علي بالشعر ، قوله ( فقال افتله ) زاد الوليد بن مسلم عن مالك في آخره د ففتل ، أخرجه ابن عائذ وصححه ابن حبان ، واختلف في قائله ، وتد جزم ابن إسحق بأن سعيد ابن حريث وأبا برزة الاسلى اشتركا في قتله ، وحكى الواقدى فيه أقوالا : منها أن قاتله شريك بن عبدة العجلاتي ، ورجح أنه أبو برزة ، وقد بينت ما فيه من الاختلاف في كتتاب الحج مع بقية شرح هذا الحديث في د باب دخول مكة بغير إحرام، من أبواب الممرة بما يغني عن إعادته . واستدل بقتل أبن خطل وهو متعاق باستار الـكعبة على أن الكعبة لا تعيذ من وجب عليه القتل ، وأنه يجوز قتل من وجب عليه القتل في الحرم . وفي الاستدلال بذلك نظر لأن الخالفين تمسكوا بأن ذلك إنما وقع في الساعة التي أحل للنبي بمَالِيَّةٍ فيها القتال بمكة ، وقد صرح بأن حرمتها عادت كما كانت ، والساعة المذكورة وقع عند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها استمرت من صبيحة يوم الفترح إلى العصر . وأخرج عمر بن شبة في دكتاب مكة ، من حديث السائب بن يزيد قال د رأيت رسول الله على استخرج من تحت أستار الكعبة عبد الله بن خطل فضربت عنقه صبرا بين زمزم ومقسام إبراهيم وقال , لا يَقْتَلَن قَرشَى بعد هذا صبرا ، ورجاله ثقات إلا أن في أبي معشرمقالا ، والله أعلم . الحديث الحامس، قِلْهُ (هن ابن أبي نجيح) في رواية الحميدي في التفسير عن ابن عبينة حدثنا ابن أبي نجيح وهو عبد الله واسم أبي نجيج يسار، وتقدم في الملازمة عن على بن عبد الله عن سفيان , حدثنا ابن أبي نجبح ، ولابن عبينة في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه الطبرانى من طريق عبد الغفار بن داود عن ابن عيينه عن جامع بن أبى راشد عن أبى واثل عن ابن مسمود • قَلِهُ ( عن أَبِي معمر ) هو عبد الله بن سمبرة . قولِه (عن عبد الله) هو آبن مسمود . قولِه ( ستون و الا مما كه نصب )

بضم النون والمهملة وقد تسكن، بعدها موحدة ، هي واحدة الأنصاب، وهو ماينصب العبادة من دون الله تعالى . ووقع في رواية ابن أبي شيبة عن ابن عبينة « صنما » بدل « نصبا » . ويطلق النصب ويراد به الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للاصنام وايست مرادة هنا ، و تطلق الأنصاب على أعلام الطريق و ليست مرادة هنا ولا في الآية . قله ( فجمل يطمنها ) بضم العين وبفتحها والأول أشهر . قوله ( بمود في يده ويقول : جاء الحق ) في حديث أبي هريرة عند مسلم د يطمن في عينيه بسية القوس ، وفي حديث آبن عمر عند الفاكهي وصححه ابن حبان . فيسقط الصنم ولا يمسه،، والفاكمي والطبراني من حديث ابن عباس و فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه ، مع أنهاكانت ثابته بالارض ، وقد شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص ، وفعل الني على ذلك لاذلال الاصنام وعابديها ، ولاظهار أنها لا تنفع ولا تضر ، ولا تدفع عن نفسها شيئا . قوله ( الأزلام ) هي السهام التيكانوا يستةسمون بها الخير والشر ، وعند ابن أبي شيبة من حديث جابر نحو حديث ابن مسعود وفيه , فأمر بها فسكبت لوجوهها ، وفيه نحو حديث ابن عباس وزاد . قاتلهم الله ، ماكان إبراهيم يستقسم بالأزلام . ثم دعا بزعفران فلطخ تلك التماثيل . . وفي الحديث كراهية الصلاة في المـكان الذي فيه صور الكونها مظنة الشرك ، وكان غالب كفر الآمم من جهة الصور . الحديث السادس ، قله ( حدثني إسحاق ) هو ابن منصور ، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد . قله (حدثني أبي) -قط من رواية الاصيل ولا بد منه . قوله ( أبي أن يدخل البيت وفيه الآلهة ، فأمر بها فأخرجت ) وقع في حديث جابر عند ابن سعد وأبي داود . أن الني عَلِيْجُ أمر عمر بن الخطاب وهو بالبطحاء أن يأتي السكمبة فيمحوكل صورة فيها ، فلم يدخاما حتى محيت الصور ، وكان عمر هو الذي أخرجها ، والذي يظهر أنه محا ماكان من الصور مدهونا مثلا ، وأخرج ماكان مخروطا . وأما حديث أسامة . ان الني يُظلِّج دخل الكمبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجمل يمحوها ، وقد تقدم في الحج فهو محمول على أنه بتيت بقية خنى على من محاها أولا . وقد حكى ا بن عائذ في المفازي عن الواليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن صورة عيسي وأمه بقيتًا حتى رآهما بعض من أُسْلَم مَن نصارى غسان فقال : إنكما لبيلاد غربة ، فلما هدم ابن الزبير البيت ذهبا فلم يبق لهما أثر . وقد أطنب عمرُ بن شبة في دكتاب مكة ، في تخريج طريق هذا الحديث فذكر ما تقدم وقال . حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج سأل سليمان بن موسى عطاه : أدركت في الـكعبة تماثيل ؟ قال: نعم ، أدركت تماثيل مربم في حجرها ابنها عيسي مزوةًا ، وكان ذلك في العمود الاوسط الذي يلي الباب . قال : فتى ذهب ذلك؟ قال : في الحريق ، وفيه عن ابن جريج د أخبرنى عمرو بن ديناد أنه بلغه أن النبي بماليج أمر بطمس الصور النكانت في البيت ، وهذا سند صحيح ، ومن طريق عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة . أن النبي ﷺ دخل الـكه به فأمرنى فأتيته بما. في دلو فجمل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول : قاتل الله قوما يصورون مالا يخلقون ، وقوله «وخرج ولم يصل» تقدم شرحه في د باب من كبر في نواحي الكعبة ، من كتاب الحج ، وفيه الـكلام على من أثبت صلاة النبي علي في الكُعبة ومن نفاها . قله ( تابعه معمر عن أيوب ) وصله أحد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب . قله (وقال وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي مَلِيَّةٍ ) يعنى أنه أرسله . ووقع في نسخة الصفاني باثبات ابن عباس في التعليق عن وهيب وهو خطأ ، ورجحت الروآية الموصولة عند البخاري لاتفاق عبد الوارث ومعمر على ذلك عن أيوب

#### ١٩ - إلى دُخُولِ النبيُّ عَلَيْكُ مِن أُعَلَىٰ مَكَة

٠٩٠٤ – مَرَشُنَا الْمَيْمُ بِنْ خَارِجَةَ حَدَّ ثَنَا حَمْصُ بِنُ مَيْسِرَةً عَنْ هَشَامَ بِنْ عَرُوةً مِن أَبِيه ﴿ انَّ عَائْشَةَ رَمْى اللَّهُ عَنْهَا أُخِبَرَ تَهُ أَنْ النَّبِي ۚ يَالِئِنَا وَخُلُ عَامَ النَّتِحِ مِن كَدَاء اللَّى بأعلى مكة ﴾ . تابعه أبو أساءة ووُهيبُ ﴿ فَى كَدَاء ﴾ في كَداء ﴾

١٩٩١ - مَرْثُنَا عُبَيدُ بن إسهامولَ حدَّننا أبو أسامة عن هشام عن أبيهِ « دَخلُ النبيُّ عَلَيْهِ عامَ الفتح من أعلى مكة من كَداء ،

وله ( باب دخول الذي برائي من أعلى مكة ) اى حين فتحها . وقد روى الحاكم في و الاكليل ، من طريق جعفن ابن سليان عن أابت عن انس قال و دخل رسول الله برائيل مكة يوم الفتح و ذقعه على رحله متخشما ، وقاله الليب حدثني يونس ) هو ابن يزيد ، وهذه العاريق وصلها المؤلف في الجهاد ، وتقدم شرح الحديث في الصلاة وفي الحجج في و باب الحلاق البيت ، مع فو اند كثيرة . وله ( فأمره أن يأتى بمفتاح البيت ) روى عبد الرذاق والعاران من جهته من مرسل الزهرى و ان الذي برائي قال له أن يوم الفتح : انتنى بمفتاح الكمية ، قابطاً عليه ورسول الله من جهته من مرسل الزهرى و ان الذي برائي قال له أن يوم الفتح : انتنى بمفتاح الكمية ، قابطاً عليه ورسول الله وضعات المراة التي منتظره ، حتى انه ليتحدر منه مثل الجان من العرق ويقول : ان أخذه منكم لا يعطيكموه أمدا ، فلم يزل بها حتى العطت المفتاح وهي أم عثمان واسمها سلافة بنت سعيد تقول : ان أخذه منكم لا يعطيكموه أمدا ، فلم يزل بها حتى أعطت المفتاح ؛ بجاء به ففتح ، ثم دعل البيت ، ثم خرج فجلس عند السقاية فقال على : إنا أعطينا النبوة والسقاية والمجابة ، ما قوم باعظم فصيبا منا . فكره الذي يكل مقالته . ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع المفتاح اليه . وروى باسناد حسن عن صفية بنت شيبة قالت و لما نزل رسول أنه برائي والممأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به ، باسناد حسن عن صفية بنت شيبة قالت و لما نزل رسول أنه برائي والممأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به ، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكمية ففتح له فدخلها ، ثم وقف على باب الكمية فقت و وحدثتى بعض أهل العلم أنه برائي قام على باب الكمية ، فذكر الحديث ، وقيد : ثم قال يا معشر قريش ، ما ترون أنى قاعل فيكم ؟ قالوا: خيرا ، أخ كريم وابن أخ كريم . قال : اذهبوا فانتم الطالقاء . ثم جلس فقام على فقال :

اجمع لنا الحجابة والسقاية ، فذكره . وروى ابن عائد من مرسل عبد الرحمن بن سابط أن النبي باللادف مفتاح الكعبة الى عبان فقال : خدما خالدة خلاة ، إلى لم ادفعها اليكم ولكن اقد دفعها إليكم ، ولا يزعها منكم الاظالم . ومن طريق ابن جريج أن عليا قال للنبي بإلله: اجمع لنا الحجابة والمقاية ، فزلت ( ان الله يأسركم ان تؤدوا الامانات إلى أمامانات إلى أمامانات إلى أمامانات إلى أمامانات إلى أمامانات إلى المدع عثمان فقال : خلوها يابني شببة خالدة تالدة ، لا ينزعها منكم إلا ظالم . ومن طريق على بن أبي طلحة أن النبي بإلله قال : وابني شببة ، كلوا عا يصل المسلم من هذا البيت بالمعروف . وروى الفاكمي من طريق محد بن جبير بن مطاءم عن أبيه أن النبي بإلله لمانا ناول عبان المفتاح قال له : غيبه . قال الزهرى: فلذلك يفيب المفتاح . ومن حديث ابن عر أن بني أبي طلحة كانوا يقولون : لا يفتح السكعبة إلا هم ، فتناول النبي بإلله المفتاح ففتحها بيده . وقوله (حدثنا الهيثم بن خارجة ) بخاء معجمة وجيم خراساني نزل بغداد ، كان من الانبات . قال عبد الله بن أحمد : كان أبي اذا رضي عن اذسان وكان عنده ثقة حدث عنه وهو حي ، فدننا عن الهيثم بن خارجة وهو حي ، وليس له عند البخاري موصول سوى هذا الموضع . ( تابعه أبو أسامة ووهيب في كداء ) أي روياه عنهشام بنعروة بذا الاسناد وقالا في ووايتهما و دخل من كداء ، أي بالفتح والمد ، وطريق أبي أسامة وصلها المصنف في الحب عن محرد بن غيلان عنه موصولا ، وأوردها هنا عن عبيد بن اسماعيل عنه فلم يذكر فيه عائشة . وأما طريق وهيب عن محرد بن غيلان عنه موصولا ، وأوردها هنا عن عبيد بن اسماعيل عنه فلم يذكر فيه عائشة . وأما طريق وهيب وهو ابن خالد فوصلها المصنف أيضا في الحج ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى هناك

#### • ٥ - باب منزل النيِّ بالله يومَ الفتح

٢٩٢٤ - حَرْثُ أَبُو الوابِدِ حَدَّ مَنا شَمِّةً مِن عَرُو مِنِ ابن أَبِى لَيِلَى ۚ قَالَ ﴿ مَا أَخِبَرَ نَا أَحَدُ أَنَهُ وَأَى ۖ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا أَخِبَرَ أَمَّ هَالَى أَمَانَ مَا وَكُرَتَ أَنَهُ بُومَ فَتَحَ مَكَةَ اغْتَسَلَ فَى بَيْتِما ، ثُمَّ صَلَى ثَمَانَ رَكَمَاتُ ، قَالَ اللَّهُ عَلَى أَنَهُ بُمُ الرّكُوعَ والسّجود » قالت : لم أَرْهُ صَلَى صَلاة أَخْفُ مِنْها ، غيرَ أَنْهُ بُمُ الرّكُوعَ والسّجود »

قوله ( باب منزل النبي على يوم الفتح ) أى المسكان الذى نول فيه ، وقد تقدم قريبا فى السكلام على الحديث الثالث أنه نول بالمحصب ، وهذا أنه فى بيت أم هافي . وكذا فى و الاكليل ، من طريق معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث عن أم هافي وكان النبي على أزلا عليها يوم الفتح ، ولا مغايرة بينهما لانه لم يقم فى بيت أم هافى وإنما نول به حتى اغتسل وصلى ثم رجع الى حيث ضربت خيمته عند شعب أبي طالب ، وهو المسكان الذى عصرت فيه قريش المسلمين ، وقد تقدم شرح حديث الباب فى كتاب الصلاة ، و روى الواقدى من حديث جابر أن النبي على قال و منزلنا إذا فتح الله علينا مكه فى الحيف حيث تقاسموا عملى الكفر وجاه شعب أبى طالب حيث حصرونا ، وهر من حديث أبى رافع نحو حديث أسامة السابق وقال فيه و ولم يزل مضطربا بالأبطح لم يدخسل بيوت مكة

ا في مسروق عن عائشةَ رضى اللهُ عنها قالت «كان النبيُّ عَلَيْ يقول في رِكوِعهِ وسجودهِ : سُبحانكَ اللهمُّ ربَّنا وبحدرك ، اللهمَّ الحَيْر في »

عنهما قال وكان عررُ يدخلنى مع أشياخ بدر ، فقال بعضُهم : لمَ تُدخِلُ هذا الفتى معنا ، ولذا أبنالا مثله ؟ فقال : عنهما قال وكان عررُ يدخلنى مع أشياخ بدر ، فقال بعضُهم : لمَ تدخِلُ هذا الفتى معنا ، ولذا أبنالا مثله ؟ فقال : إنه تمن قد علم من فدعلم ذات يوم و دَعانى معهم ، قال : وما أريتُهُ دعانى يومئذ إلا لبريهم منى ، فقال : ما تقولون في ﴿ إذا جاء نصرُ اللهِ والفتح ورأيت الناس يَدخُلون في دِينِ اللهِ أفواجا ﴾ ؟ حتى خيم السورة ، فقال بعضُهم : أمرنا أن نحمد الله و واستغفره أذا نصرنا وفتح علينا . وقال بعضهم ، لاندرى ، أو لم يقل بعضهم شيئا . فقال لى : يا ابن عباس أكذاك تقول ؟ قات : لا . قال : فيا تقول ؟ قلت : هو أجَلُ رسولِ اللهِ يَقَلِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٩٥٥ - وَرَضُ سعيدُ بن تُرَخبيلَ حدَّننا الليثُ عن المة بُرِيّ دعن أبي شُرَيح المَدَوِيِّ أنه قال الممرو بن سعيد وهو يَبعثُ البهووث إلى مكة : اثذَن لى أيّها الأميرُ أُحدِّنْكَ قولا قام به رسولُ الله عَلَيْكُ النَدَ من يوم اللفتح ، سيَمتْهُ أُذناى ووعاهُ قلبى وأبصَر ته عيناى حين تكلّم به : انه حد الله وأثنى عليه ثم قال : إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الناسُ . لا يجل لامرى يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ أن يسفك بها دما ، ولا يَعضِد بها شجراً . فان أحد ترخّص لفتال رسول الله على فيها نقولوا له : إن الله أذِن لروله ولم يَاذَن ل كم ، وإنما أذِن له فيه ساعة من نهار ، وقد عادت محرمتُها اليوم كحرمتها بالأمس ، وليبْلِ غراسه الشاهِدُ النائب . فقيلَ لأبى شرَيح : ماذا قال في عروم قال : قال أنا أعلمُ بذالك منك يا أبا تكريح ، إنَّ الحرَم لا يُعودُ عاصِيا ، ولا فاراً بدَم ، ولا فاراً عَرْبة ، قال أبو عبد الله الخربة : البلية

۱۲۹۶ – مَرْشَ قتيبة محد ثنا آيت عن يزيد َ بنِ أبي حبيب عن عطاء بن أبي رَبَاح عن جابرِ بن عبدِ الله رضي اللهُ عنهما ﴿ أنه سممَ رسولَ اللهِ عَلَيْكَ يقولُ عامَ الفتح وهو بمكةَ : إنَّ الله ورسولَهُ حرَّمَ بيم الخر »

قوله ( باب )كذا فى الاصول بغير ترجمة ، وكأنه بيض له فلم يتفق له وقوع ما يناسبه ، وقد ذكر فيه أدبعة الحديث : الاول حديث عائشة (كان النبي بيللج يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم دينا ومجمدك ، اللهم اغفرلى) هكذا أورده مختصرا ، وقد تقدم شرحه فى أبواب صفة الصلاة . ووجه دخوله هنا ما سيأتى فى التفسير بلفظ « ما صلى النبي بيللج صلاة بعد أن تزلت عليه ( اذا جاء نصر الله والفتح ) إلا يقول فيها ، فذكر الحديث ، الحديث الثانى حديث أبن عباس ( كان عر يدخلنى مع أشياخ بدر ) الحديث سيأتى شرحه مستوفى فى تفسير سورة النصر إن شاء الله تمالى . وقوله ( عن قد عدتم ) أى قصله . وقوله ( ايريهم منى ) أى بعض فضيلتى ، وقوله ( فقال له ابن

عباس) هو بالنصب على حذف آلة النداء ، وفى رواية الكشميهنى ويا بن عباس ، الحديث الثالث ، قوله (حدثنا سعيد بن شرحبيل) هو الكندى الكوفى من قدماء شيوخ البخارى ، وليس له عنه فى الصحيح سوى هذا الموضع وآخر فى علامات النبوة ، وكل منهما عنده له متابع عن الليث بن سعد ، والمقبرى هو سعيد بن أبي سعيد . قوله (العدوى) كنت جوزت فى الكلام على حديث الباب فى الحج أنه من حلفاء بنى عدى بن كعب و ذلك لاننى رأيته فى طريق أخرى الكعبي نسبة الى بنى كعب بن ربيعة بن عمرو بن لمى ، ثم ظهر لى أنه نسب الى بنى عدى بن عمرو ابن لحى وهم إخوة كعب ، ويقع هذا فى الأنساب كثيرا ينسبون إلى أخى القبيلة ، وقد تقدم شرح هذا الحديث ابن لحى وهم إخوة كعب ، ويقع هذا فى الأنساب كثيرا ينسبون إلى أخى القبيلة ، وقد تقدم شرحه فى الديات فى مستوفى فى أبواب عرمات الإحرام من كتاب الحج ، وبعضه فى كتاب العلم ، ويأتى بعض شرحه فى الديات فى الدكلام على حديث أبى هريرة ، ووقع فى آخره هنا وقال أبو عبد الله ، وهو المصنف و الحربة البلية ، . الحديث الرابع حديث جابر (أنه سمع رسول بي يقول عام الفتح: ان الله ورسوله حرم بيع الخر ) كذا ذكره عتصرا ، وقد تقدم فى أواخر البيوع معلولا مع شرحه

#### ٢٥ - باب مقام النبيُّ عَلَيْ عَكُمَ زَمَنَ الفتح

٤٢٩٧ - حَرْثُنَ أَبُو نُمَيم حدَّثنا سفيانُ ع . وحَرْثُنَ قَبيصة قال حدَّثنا سفيانُ عن يميي بن أبي إسحاقَ
 عن أنس رضَى اللهُ عنه قال « أقمنا مع النبي عَلَيْكُ عَشراً نقصر الصلاة )

٤٢٩٨ - حَرْثُ عبدانُ أَخبرَ نَا عبدُ اللهِ قال أخبر نا عاصمٌ عن عِكرمةَ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال
 « أقامَ الذبي عليهُ عَلَيْ بَكةَ تسعةَ عشرَ يوماً يُصلّى ركمتين »

٤٢٩٩ - رَرْثُ أَحَدُ بن يونسَ حدَّثنا أبو شهاب عن عاصم عن عكرمة عن ابنِ عَبّاس رضى الله عنهما قال عنهما قال عنهما قال و أقمنا مع النبي في سفر تسع عشرة كقصر كالصلاة . وقال ابن عباس : ونحن كقصر كما بيننا وبين تسع عشرة كاذا زدنا أعمنا ،

قوله ( باب مقام النبي يَرَافِقُ بمكة زمن الفتح ) ذكر فيه حديث أنس و أقنا مع النبي على عشرا نقصر الصلاة ، وحديث ابن عباس و أقام النبي يَرَافِقُ بمكة تسعة عشر يوما يصلى ركمتين ، وفي الرواية الثانية عنه و أقنا في سفر ، ولم يذكر المسكان ، فظاهر هذين الحديثين التعارض ، والذي أعتقده أن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع ، فانها هي السفرة التي أقام فيها بمكة عشرا ، لأنه دخل يوم الرابع وخرج يوم الرابع عشر ، وأما حديث ابن عباس فهو في الفتح وقد قدمت ذلك بأدلته في و باب قصر الصلاة ، وأوردت هناك التصريح بأن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع ، ولمل البخاري أدخله في هذا الباب إشارة إلى ما ذكرت ولم يفصح بذلك تشحيداً الماذهان . ووقع في رواية الاسماعيلي من طريق وكميع عن سفيان و قام بها عشرا يقصر الصلاة حتى رجع الى المدينة ، وكذا هو في وباب قصر الصلاة ، من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحى عند المصنف ، وهو يؤيد ما ذكرته ، فان مدة إقامتهم في وباب قصر الصلاة ، من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحى عند المصنف ، وهو يؤيد ما ذكرته ، فان مدة إقامتهم في سفرة الفتح حتى رجعوا الى المدينة أكثر من نمانين بوما . ( تنبيه ) : سفيان في حديث أنس هو الثورى في الروايتين ، وعبد الله في حديث ابن عباس هو ابن المبارك ، وعاصم هو ابن سليان الاحول . وقوله و وقال ابن الموايتين ، وعبد الله في حديث ابن عباس هو ابن المبارك ، وعاصم هو ابن سليان الاحول . وقوله و وقال ابن

عباسَ ، هو موصول بالإسناد المذكوركما تقدم بيانه في « باب قصر الصلاة ، أيضا

٥٣ – باسيب – ٤٣٠٠ – وقال الديثُ حدَّثني يونسُ عنِ ابن شهاب و أخبرَ ني عهدُ اللهِ بنِ أَملهةَ ابن صَمَير ، وكان النبئُ بَيْلِيِّهِ قد مسحَ وَجهَهُ عام الفتح ،

[ المديث ٤٣٠٠ ـ طرفه في : ٣٥٦٦ ]

ا ٢٠١ – صَرَتُنَى إبراهِمُ بن مُوسَىٰ أَخبرَ نا مشامٌ عن مَعَمَر عن الزُّهْرَىُّ عن سُنَين أَبِي جيــلةَ قال أخبرنا ونحنُ مع ابنِ المسيِّبِ ، قال وزعم أبو جميلةَ أنهُ أدركَ النبيَّ بِيَّالِيٍّ وخرجَ منهُ عام الفتح ،

قله ، ومناسبتها له غير ظاهرة ، ولعله كان قد بيض له ليكتب له ترجمة فلم يتفق ، والمناسب لفرجمته و من شهد الفتح ، ثم ذكر فيه أحد عشر حديثا . الحديث الاول ، قوله (وقال الليث الخ) وصله المصنف في والناريخ الع فيره قال «حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث ، فذكره وقال في آخره ، عام الفتح بمكة ، وقد وصله من وجه آخر عن قال «حدثنا عبد الله بن ثملبة أنه وأي سعد بن أبي وقاص أو تر بركمة ، أخرجه في كتاب الادب كاسيأتي الزهرى فقال «عن عبد الله بن ثملبة أنه وأي سعد بن أبي وقاص أو تر بركمة ، أخرجه في كتاب الادب كاسيأتي أيضا ابن أبي صعير ، وهو ابن عمو بن زبد بن سنان حليف بني زهرة ، ولابيه ثعلبة صحبة ، وقد حذف المصنف أين المحبة ، وقد حذف المصنف الخبر به اختصارا وقد ظهر بما ذكر في الادب . الحديث الثاني ، قوله (عن الزهرى عن سنين أبي جميلة قال أخبرنا وغن مع ابن المسيب ) والجلة الحالية أراد الزهرى بها تتوية دوايته عنه بأنها كانت بحضرة سعيد . قوله (عن وغن مع ابن المسيب ) والجلة الحالية أراد الزهرى بها تتوية دوايته عنه بأنها كانت بحضرة سعيد . قوله (عن الأملة ونون مصفر ، وقبل بتشديد النحتانية وبالنون الأولى فقط ، تقدم ذكره في الشهادات بما ينفي عن اعادته . قوله ( وخرج معه عام الفته ) ذكر أبو عمر أنه حج معه حجة الوداع ، تقدم ذكره في الشهادات

٣٠٧ع - عَرَضَ سلمانُ بن حرب حدَّ ثَنا حَّادُ بن زيد عن أيوب عن أبي قِلابةَ عن عرو بن سلمةً قال و قال لي أبو. قِلابة ألا تَلقاهُ فنسألهُ ؟ قال : فنقيتُهُ فسأنتهُ فقال : كنّا بما بمرِّ الناس ، وكان يَهرُّ بنا الرَّ كَان فنسألهم : ما لاناس ، ما لاناس ؟ ماهذا الرجلُ ؛ فيقولون : يَزعمُ أنَّ اللهُ أرسلهُ ، أوحى اليه ، أو أوحى الله بكذا ، فسكنتُ أحفظُ ذاك الكلام فكانما يقرُّ في صدرى ، وكانتِ العربُ تلوَّمُ باسلامهم الفتح فيقولون اتركوهُ وقومهُ ، فانه إن ظهر عليهم فهو نيُّ صادق . فلما كانت وقعة أهلِ الفتح بادر كلُّ قوم باسلامهم وبدر أبي قومي باسلامهم ، فلما قدم قال : حِثْتُ كم واللهِ من عند النبي عليه حمّاً ، فقال : صَلّوا صلاة كذا في حين كذا ، وصاد الله على أخرة كذا في حين كذا ، وصاد الله على أخرة كذا في حين كذا ، قادا كنتُ أناقي من المهلاةُ فلكؤذن أحد كم ، وليومُ كم أكثر كم قرآناً ، فنظروا ، فإ يكن أحد الحرق بين أيديهم وأنا ابنُ ست فنظروا ، فإ يكن أحد الحرق بين أيديهم وأنا ابنُ ست أو سبع سبين ، وكانت على تُردة كنتُ إذا سجدتُ تقاصَت عني ، فقالتِ امهاةُ من الحي : ألا تَعَاون عنّا أو سبع سبين ، وكانت على تُردة كنتُ إذا سجدتُ تقاصَت عني ، فقالتِ امهاةُ من الحي : ألا تَعَاون عنّا

اسْتَ قارِيْكُم ، فاشتَروا ، فقطموا لي قيماً ، فيا فرِحتُ بشي أ فرَحي بذَّ لكَ القهيم »

الحديث الثالث ، فوله (عن عمرو بن سلمة) مختلفٌ في صحبته ، فني هذا الحديث أن أباه وفد ، وفيه إشمار بأنه لم يفد معه، وأخرج ابن منده من طريق حماد بن سلمة عن أيوب بهذا الإسناد ما يدل على أنه وفد أيضا ، وكذلك أخرجه الطبراني ، وأبوه سلمة بكسر اللام هو ابن قيس ويقال نفيع الجرى بفتح الجيم وسكون الراء ، صحابي ما له في البخاري سوى هذا الحديث ، وكذا ابنه ، لـكن وقع ذكر عرو بن سلة في حديث مالك بن الحويرث كما تقدم في صفة الصلاة . قوله ( قال لى أبو قلابة ) هو مقول أيوب . قوله (كنا بما عمر الناس ) يجوز في من الحركات الثلاث ، وعند أبى دأود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو بن سلمة . كنا نحاصر ، يمر بنا الناس إذا أتوا النبي وعن حال العرب معه . قوله (أوحى اليه ، أوحى الله بكذا ) يريد حكاية ماكانوا يخبرونهم به بما سمعوه مرب القرآن ، وفي رواية يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عند أبي نعيم في المستخرج ، فيقولون نبي يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى اليه كذا وكذا ، فجعلت أحفظ ذلك الـكلام ، وفي رواية أبي داود , وكنت غلاما حافظا ، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا . . قوله ( فكأنما يقر )كذا للكشميهني بضم أوله وفتح القاف وتسديد الراء من القراد ، وفى رواية عنه بزيادة أاف مقصورة من النقرية أي يجمع ، و للأكثر بهمز من القراءة ، و للاسماعيلي . يغرى ، بغين معجمة وراء تقيلة أى يلصق بالغراء ، ورجحها عياض . قوله ( تلوم ) بفتح أوله واللام وتشديد الواو أى تنتظر وإحدى التاءين محذوفة . قوله ( وبدر ) أى سبق . قوله ( فلما قدم ) استقبلناه ، هذا يشعر بانه ما وفد مع أبيه اكن لا يمنع أن يكون وفد بعد ذلك . قوله ( وايؤمكم أكثركم قرآنا ) في رواية أبي داود من وجه آخر عن عرو بن سلة عن أبيه د انهم قالوا : يادسول آلله من يؤمنا ؟ قال أكثركم جما للقرآن . . قوله ( فنظروا ) في وواية الاسماعيلي • فنظروا إلى أهل حوائنا ، بكسر المهملة ونخفيف الواو والمد ، والحواء مكان الحيي النزول . قوله ( تقلصت) أى انجمعت وارتفعت ، وفي رواية أبي داود ـ تكشفت عني ، وله من طريق عاصم بن سليمان عن عرو بن سلمة و فكنت أؤمهم في بردة موصولة فيها فتق ، فكنت إذا سجدت خرجت استى . . قوله ( ألا تغطون ) كذا في الأصول ، وزعم ٰ ابن النين أنه وقع عنده مجذف النون . ولا بي داود , فقالت آمرأة من النساء : واروا عنا عورة قادئكم . كول (فاشتررا) أي ثوبا ، وفي رواية أبي داود . فاشتروا لي قيصا عمانيا ، وهو بضم المهملة وتخفيف الميم نسبةُ الى عمان وهي من البحرين ، وزاد أبو داود في رواية له ، قال عرو بن سلمة : فا شهدت بحما من جرم إلا كنت إمامهم ، وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة ، وهي خلافية مشهورة ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجنهادهم ، ولم يطلع النبي على ذلك لانها شهادة نني ، ولأن زمن الوحى لا يقَعْ التقرير فيه على ما لا يجوز ، كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي ﷺ ولو كان منهيا عنه انهى عنه في القرآن ، وكذا من استدل به بأن ستر العودة في الصلاة ليس شرطًا اصحتها بل هو سنة ، ويجزى بدون ذلك لانها واقعة حال فيحتمل أن يكون ذلك بعد علمهم بالحركم

عبد عن عروةً بن الله عن عائمةً عن مالك عن ابن شهاب عن عروةً بن الزُّ بير عن عائمةً رضى الله عنها عن الله عن ا

وكان متبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سد أن يقبض ابن وليدة زَمعة ، وقال عتبة : إنه ابنى ، فلما قدِم رسول الله علي الله وقاص ابن وليدة زَمعة فأقبل به إلى رسول الله علي الله وقاص ابن وليدة زَمعة فأقبل به إلى رسول الله علي بن زمعة ؛ وأقبل معه عبد بن زمعة بن زمعة بن زمعة ؛ بن زمعة بارسول الله هذا أخى ، هذا ابن زَمعة وُلدَ على فراشه . فنظر رسول الله عبد بن زمعة ، من أجل أنه ولا الله وقاص ، فنظر رسول الله عبد بن زمعة ، من أجل أنه ولا الله ولا الله وقاص ، فنظر مسول الله وقاص ، فالم الله ولا الله وكان أبه ولا الله وقاص ، فال رسول الله وقاص ، فال ابن على فراشه . وقال رسول الله وقاص » قال ابن على فراشه . وقال رسول الله وقاص » قال ابن شهاب قال ابن شهاب وكان أبو هربرة بساب قال عائشة قال رسول الله وكان أبو هربرة بساب قالت عائشة قال رسول الله وكان أبو هربرة بساب قالت عائشة قال رسول الله وكان أبو هربرة بسهب بذاك

الحديث الرابع والحامس حديث عائمة في قصة ابن وليدة زمعة ، وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . وفي آخره حديث أبي هريرة في معنى قوله والولد الفراش ، والفرض منه هنا الاشارة إلى أن هذه القصة وقعت في فتح مكة . قوله ( وقال الليث حدثنى يونس ) وصله الذهلى في والزهريات ، وسافه المصنف هنا على لفظ يونس ، وأورده مقرونا بطريق مالك وفيه مخالفة شديدة له ، وسأبين ذلك عند شرحه ، وقد عابه الاسماعيلي وقال : قرن بين ووايتي مالك ويونس مع شدة اختلافهما ، ولم ببين ذلك . قوله ( قال ابن شهاب قالت عائشة ) كذا هنا ، وهذا القدر موصول في رواية مالك بذكر عروة فيه ، وفي قوله و هو أخوك يا عبد بن زمعة ، ود لمن زعم أن قوله و هو لك ياعبد بن زمعة ، أن اللام فيه للملك فقال : أي هو لمك عبد . قوله ( وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة يسميح بذلك ) أي يعلن بهذا الحديث ( ) وهذا موصول الى ابن شهاب ومنقطع بين ابن شهاب وأبي هريرة ، وهو حديث مستقل أغفل المزى التنبيه عليه في والأطراف ، وقد أخرج مسلم والترمذي والنسائل من طريق سفيان بن عبد الرحمن عينة وصلم أيضا من طريق معمر كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، ذاد معمر و وأبي سلمة بن عبد الرحن كلاهما عن أبي هريرة عن ابن شهاب عنهما ، وأبي سلمة مما ، وفي أخرى عن سعيد أو أبي سلمة منا بن عبد الرحن الختلاف من والهرائ من وجه آخر عن أبي هريرة باختصار ، لكن من غير طريق ابن شهاب ، فلمل هذا الاختلاف هو السبب في ترك إخراج البخارى لحديث أبي هريرة من طريق ابن شهاب ، فلمل هذا الاختلاف هو السبب في ترك إخراج البخارى لحديث أبي هريرة من طريق ابن شهاب

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة بولاق : في نسخة « بهذا الحسكم »

\* عن مجاشم بن مسمود ﴿ انطلقتُ بأبي مَمبَد إلى الذي مَمْ أَبِي بكر حدَّ ثنا الفضيل بن سليانَ حدَّ ثنا عاصمُ عن أبي عَمان النَّهدى و عن مجاشم بن مسمود ﴿ انطلقتُ بأبي مَمبَد إلى الذي مَنْ الله الله عن الهجرة ، قال : مضَّتِ الهجرة ُ لأهلِما ، أبايعه من على الإسلام و الجهاد ، فلقيت أبا مَعبد من فسألته فقال : صدق مجاشم ، وقال خالد عن أبي عَمانَ عن مجاشم إنه جاء بأخيه مجالد »

٩٣٠٩ – حَدَثْثَى محدُ بن بَشَار حدَّثنا غُندَ رَ حدَّثنا شعبهُ عن أبى بِشر عن مجاهد وقلتُ لابن عمرَ رضى الله عنهما : إنى أُريدُ أن أُهاجرَ إلى الشام ، قال : لاهجرة ، والحكن جهادُ ، فانطلِق فاعرِض نفسُك ، فان وجدت شيئًا وإلا وجعت ،

٤٣١٠ ـــ وقال النضرُ أُخبرَ نا شعبة ُ أخبرَ نا أبو بِشر سمعتُ مجاهداً وقلتُ لابن عمرَ ، فقال : لاهجرةَ اليوم ــ أو بعد رسول الله على ــ مثله ،

قال و زُمْرَتُ عائشةَ مع عَبَيدِ بن عمير ، فسألها عن الهجرةِ فقالت : لاهجرةَ اليومَ ، كان المؤمنُ يَفرُ أحدُهم بدينه إلى الله وإلى رسولهِ عَلَيْهَ أَن يُفتَنَ عليه ، فأما اليومَ فندأ ظهرَ اللهُ الإسلامَ ، فالمؤمنُ يعبدُ ربَّهُ حيث شاء ، ولـكن جهادُ ونيَّة ،

الحديث السابع ، قوله (حدثنا زمير) هو ابن معاوية ، وعاصم هو ابن سليان ، وأبو عثمان هو النهدى ، ومجاشع هو ابن مسعود السلمى ، وقوله و بأخمى ، هو مجالد بوزن أخيه ، وكذيته أبو معبد كا فى الرواية الثانية ، والذى هنا و فلقيت معبدا ، كذا للاكثر ، والكشميهنى و فلقيت أبا معبد ، وهو وهم من جهة هذه الرواية وإن كان صوابا فى نفس الامر . قوله (وقال عالد) هو الحذاء ، وصل هذه الطربق الاسماعيل من جهة عالد بن عبد اقة عنه بلفظ عن مجاشع بن مسعود أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود فقال وهذا مجالد يارسول الله فبايعه على الهجرة ، وقد تقدم بيان أحوال الهجرة مستوفى فى ابواب الهجرة وفى أوائل الجهاد . الحديث الثامن حديث المديث ، وقد تقدم بيان أحوال الهجرة . قوله (وقال النصر) ابن شميل ، وصله الاسماعيلي من طربق أحمد بن ابن عمر ، تقدم سندا ومتنا فى أوائل الهجرة . قوله (وقال النصر) ابن شميل ، وصله الاسماعيلي من طربق أحمد بن منصور عنه وزاد فى آخره و و لكن جهاد ، فانطلق فاعرض نفسك فان أصبت شيئا وإلا فارجع ، الحديث التاسع حديث عائشة ، تقدم فى أوائل الهجرة أيعنا سندا ومتنا ، وإسحق بن يزيد هو ابن لم براهيم بن يزيد الفراديس نسبة الى جده

وعن ابن جُرَبِج أخبر أنى عبدُ الـكريم عن عكرِمة عن ابن عبّاس بمثلِ هذا أو نحو هـــــذا · رواه أبو هريرة عن التي عبية ،

الحديث العاشر ، وإلى (حدثنا اسمق) هو ابن منصور وبه جزم أبو على الجيانى ، وقال الحاكم هو ابن نصر . وإلى الحديث العاشر ، وإلى النبيل وهو من شيوح البخارى ، وربما حدث عنه بواسطة كا هنا . وفي النبيل وهو من شيوح البخارى ، وربما حدث عنه بواسطة كا هنا . وفي (عن مجاهد أن رسول الله بياني ) هذا مرسل ، وقد وصله فى الحج والجهاد وغيرهما من رواية منصور عن مجاهد عن ابن عباس ، وأورده ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس ، والورده ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس ، والذي قبله أولى . وإلى (وعن ابن جريج) هو موصول بالاسناد الذي قبله ، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى ، ووقع عند الاسماعيل من وجه آخر عن أبي عاصم عن ابن جريج « سمعت عبد الكريم سمعت عكرمة »

وقد تقدم شرح هذا الحديث فى كتاب الحج . الحديث الحادى عشر ، قوله ( رواه أبو هريرة عن النبي برائج ) أى الحطبة المذكورة ، وأول الحديث عنده « ان الله الحطبة المذكورة ، وأول الحديث عنده « ان الله حبس عن •كة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، الحديث ، وقد تقدم شرحه هناك ولله الحد

### ٥٤ - ياسب قول الله تعالى [ ٢٥ التوبة ]:

﴿ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذَ أُعِجَبَتْكُمْ كُثُرُ أُنَّكُمْ الْمِ تُنَفِّنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بَمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْهُمُ مُدْرِينَ ، ثُمَّ أَنْزِلَ اللهُ سَكَيْنَهُ ۖ \_ إِلَى قُولُهِ \_ غَفُورُ ۖ رَحِيمٍ ﴾

قله ( باب قول الله تمالى : ويوم حنين إذ أعجبته كثرته مالى ـ غفور رحيم )كذا لابى ذر ، وساق غيره الى قولُه ﴿ ثُمُ أَنْوَلَ الله سَكِينَهُ \_ ثُمُ قال الى \_ غفور رحيم ﴾ ووقع فى رواية النسنى ﴿ بَابِ غزوة حنين ، وقول الله عز وجُل ﴿ ويوم حنين إذ !عجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيئًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ـ الى ـ غفور رحيم﴾ وحنين بمهملة ونون مصفر واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف ، بينه وبين مكه بضعة عشر ميلا من جهة عرفات ، قال أبو عبيد البكرى : سمى باسم حنين بن قابثة بن مهلائيل . قال أهل المفازى : خرج النبي تألج إلى حنين لست خلت من شوال : وقيل لليلتين بقيتًا من رمضان . وجمع بعضهم بأنه بدأ بالحروج في أواخر رمضان وسار سادس شوال؛ وكان وصوله اليها في عاشره، وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النضري جمع القبائل من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون ، وقصدوا محاربة المسلمين ، فبلغ ذلك الذي يَرَائِكُ فخرج اليهم . قال عمر بن شبة ف « كتاب مكة » : حدثنا الحزام يعني ابراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة أنه كتب الى الوليد : أما بعد فانك كتبت الى تساّ انى عن قصة الفتح، فذكر له وقتها ، فأقام عامئذ بمكة نصف شهر ، ولم يزد على ذلك حتى أناه أرب هوازن و تقيفا قد نزلوا حنيناً يريدون قتال رسول الله علي وكانوا قد جموا اليه ورئيسهم عوف بن مالك . ولابى داود باسناه حسن من حديث سهل بن الحنظلية , أنهم ساروا مع النبي على الى حنين فأطنبوا السير ، فجاء رجل فقال : إنى انطلقت من بين أيديكم حنى طلمت جبل كذا وكذا ، فاذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بظمنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا الى حنين ، فتبسم رسول الله على وقال : تلك غنيمة المسلمين غدا ان شاء الله تمالي ، وعند ابن إسحاق من حديث جابر ما يدل على أن هذا الرجل هو عبد الله بن أبي حدرد الأسلى . قله ( ويوم حنين إذا أعجبتكم كثر تسكم ) روى يونس بن بكير في ، زيادات المنازي ، عن الربيع بن أنس قال : قال رجل يوم حنين أن أخلب اليوم من قلة ، فشق ذلك على النبي على فكانت الهزيمة . وقوله ﴿ ثُم وايتم مدبرين ﴾ الى آخر الآيات ، يأتى بيان ذلك فى شرح أحاديث الباب ، ثم ذكر المصنف فيه خمسة أحاديث :

وجاره ﴿ وَجَارِهُ مِنْ كَثَيْرِ حَدْثَنَا سَفَيَانُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمَتُ اللَّهِ الْمَرَاءَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ، وجاره رجلُ فَقَالَ : فِا أَبَا أَبَا فَاشْهِدُ عَلَى النَّبِيُّ وَاللَّهِ أَنْهُ لَمْ يُولَلُ ، والـكمن رجلُ فَقَالَ : فِا أَبَا فَاشْهِدُ عَلَى النَّبِيُّ وَاللَّهِ أَنْهُ لَمْ يُولَلُ ، والـكمن رجلُ فَقَالَ : فِا أَبا فَاشْهِدُ عَلَى النَّبِيُّ وَاللَّهِ أَنْهُ لَمْ يُولَلُ ، والـكمن

عَجِلَ سَرِعانُ الدُّوم ، فرشقَتْهم هَوازنُ \_ وأبو سُفيانَ بن الحارثِ آخِذَ برأسِ بَغلتهِ البيضا. \_ يقول : أنا النبيُّ لا كَذِب ، أنا ابنُ عبدِ المطلّب ،

٣٦٦٤ \_ حَرَثُنَ أَبُو الوَلَيْدِ حَدَّثُنَا شَمِّعَ أَنِي إِسَحَاقَ ﴿ قِبِلَ لَلْبَاءُ وَأَنَا أَسْمَ ؛ أُولَيْتُم مَعَ النبيِّ وَلَيْنِيْ بِومَ حُنَيَنِ ؟ فقال : أمّا النبيُّ مِثِلِثِ فلا ، كانوا رُماةً ، فقال النبيُّ اللَّذِي مُ النبيُّ لا كَذِب ، أَنَا ابْنُ عبد المقالب »

١٣١٧ – صَرَتَتَى محدُ بِن بِشَارِ حدَّ مَنَا مُعَدَرَ وحدَّ ثنا شعبة من أبى إسحاق سمع البراه – وسأله رجلُ من قيس : أفرَرَتُم عن رسولِ الله على إلى عن رسولِ الله على أفرَرَتُم عن رسولِ الله على النّائم ، فاستُقبِلنا بالسهام . ولقد رأيتُ رسولَ الله على النّائم ، فاستُقبِلنا بالسهام . ولقد رأيتُ رسولَ الله على النّائم ، فاستُقبِلنا بالسهام . ولقد رأيتُ رسولَ الله على النّائم على بَعَلته مِلْ البَيْناء ، وإنّ أبا سُفيانَ بن الحارث آخِذُ بْرِ مامِيها وهو يقول : أنا الذبي لا كذِب »

قال إسرائيلٌ وزُهير ﴿ نَوْلَ النِّي ۚ ﷺ عَنْ بِغَلْتُهِ ﴾

الحديث الاول ، قوله (عن إسماعيل) هو ابن أبي خاله ، وكذا هو منسوب في رواية أحمد عن يزيد بن هارون . قوله ( ضربة ) زاد أحمد و فقلت ما هذه ، و في رواية الاسماعيلي و ضربة على ساعده ، وفي رواية له و أثر ضربة ، ، قَلِهُ ﴿ شَهِدَتَ حَنَيْنَا قَالَ قَبَلَ ذَلِكَ ﴾ في رواية أحرُه ﴿ قَالَ نَعْمَ وَقَبَلَ ذَلِكَ ، ومراده بِمَا قَبَلَ ذَلِكَ مَا قَبَلَ حَنْيَنَ مَن المشاهد ، وأول مشاهده الحديبية فيما ذكره من صنف في الرجال ، ووقفت في بعض حديثه على ما يدل أنه شهد الحندق ، وهو صحابي ابن صحابي . الحديث الثاني حديث البراء ، قوله ( عن أبي إسحاق ) هو السبيمي ، ومدار هذا الحديث عليه ، وقد تقدم في الجماد من وجه آخر عن سفيان وهو الثوري قال « حدثني أبو إسمق » · قوله ( وجامه رجل ) لم أقف على اسمه ، وقد ذكر في الرواية الثالثة أنه من قيس . قوله ( يا أبا عمارة ) هي كنية البراء . قوله ( أتوليت يوم حنين ) الهمزة الاستفهام وتوايت أى انهزمت ، وفى الرَّواية الثانية . أوليتم مع النبي 🏂 يوم حنين ، وفي الثالثة , أفررتم عن رسول الله على ، وكلها بمعنى . قوله ( أما أنا فاشهد على النبي على أنه لم يول ) تضمن جواب البراء إثبات الفرار لهم ، لكن لا على طربق النعميم ، وأراد أن إطلاق السائل يشمل الجميع حتى الذي الله الما المراية الثانية ، ويمكن الجمع بين الثانية والثالثة بحمل الممية على ما قبل الهزيمة فبادر الى استشنائه ثم أوضح ذلك ، وختم حديثه بأ نه لم يكن أحد يومئذ أشدمنه على . قال النووى : هذا الجواب من بديع الأدب ، لأن تقدير المكلام فررتم كلكم ، فيدخل فيهم النبي علي ، فقال البراء : لا والله ما فر رسول الله علي ، ولكن جرى كيت وكيت ، فأوضح أن فرار من فر لم يكن على نية الاستمرار في الفرار ، وانما انكشفوا من وقع السمام وكانه لم يستحضر الرواية الثانية . وقد ظهر من الاحاديث الواردة في هذه القصة أن الجميع لم يفرواكما سيأتي بيانه ، ويحتمل أن البراء فهم من السائل أنه اشتبه عليه حديث سلمة بن الأكوع الذي أخرجه مسلم بلفظ ومررت مرسول الله بالله منهزما ، فلذلك حلف أن النبي كلم أيول ، ودل ذلك على أن منهزما حال من سلمة ، ولهذا وقع في

طريق أخرى « ومردت برسول الله ﷺ منهزما وهو على بغلته نقال : لقد رأى ابن الاكوع فزعا ، ويحتمل أن يكون السائل أخذ النعميم من قوله تعالى ﴿ ثُم وليتم مدبرين ﴾ فبين له أنه من العموم الذي أريد به الخصوص . قوله ( ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هُوازن ) فأما سرعان فبفتح المهملة والراء ، ويجوز سكون الراء ، وقد تقدم ضبطه في سجود السهو في الكلام على حديث ذي اليدين ، والرشق بالشين المعجمة والقاف رمى السهام ، وأما هوازن فهي فبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون ينسبون الى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بمعجمة ثم مهملة ثم فاء مفتوحات ابن قيس بن عيلان بن الياس بن مضر ، والعذر لمن الهزم من غير المؤلفة أن العدو كانوا ضعفهم في العدد وأكثر من ذلك ، وقد بين شعبة في الرواية الثالثة السبب في الاسراع المذكور قال : كانت هوازن رماة ، قال وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا . وللمصنف في الجهادء انهزموا ، قال ﴿ فَاكْبَبْنَا ، وَفَى رُوايَتُهُ فَي الجماد في باب من قاد داية غيره في الحرب و فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسمام ، ، وللمصنف في الجمهاد أيضا من وواية زهير بن معادية عن أبى إسحق تكلة السبب المذكور قال و خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسراً ـ بضم المه.لة وتشديد السين المهملة ـ اليس عليهم سلاح ، فاستقبلهم جمع هوازن وبني نعمر ما يكادون يسقط لهم سهم ، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون ، الحديث. وفيه د فنزل واستنصر ، ثم قال : أنا النبي لاكـذب ، أنا ابن عبد المعلب . ثم صف أسحابه ، وفى رواية مسلم من طريق زكريا عن أبى إسحق و فرموهم برشق من نبلكانها رجل جراد فانكشفوا ، وذكر ابن إسحق من حديث جابر وغيره في سبب الكشافهم أمرا آخر ، وهو أن مالك بن عوف سبق بهم الى حنين فأعدوا وتهيؤ ا فى مضايَّق الوادى ، وأقبل النبي مِرَاقِيٍّ وأصحابه حتى انحط بهم الوادى في عماية الصبح ، فثارت في وجوهم الحنيل فشدت عليهم ، وانكفأ الناس منهزمين . وفي حديث أنس عند مسلم وغيره من رواية سليمان التيمي عن السميط عن أنس قالَ ﴿ افْتَتَّحَنَّا مَكَةً ، ثُمَّ إِنَا غَزُونَا حَنْيِنَا ، قال فجاء المشركون بأحسن صفوف رايت : صف الحيل، ثم المقاتلة ، ثم النساء من وراء ذلك ، ثم الغتم ثم النعم : قال . ونحن بشر كثير ، وعلى ميمنة خيلنا خالد بن الوليد ، فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الآعراب ومن تعلم من الناس، وسيأتى للمصنف قريبا من رواية هشام بن زید عن انس قال و أقبلت هوازن وغطفان بدراریهم و نعمهم ومع رسول الله متالیه عشرة آلاف ومعه الطلقاء ، قال فأدبروا عنه حتى بتى وحده ، الحديث . ويجمع بين قوله د حتى بتى وحده ، وبين الاخبار الدالة على أنه بتى معه جماعة بأن المراد بتى وحده متقدمًا مقبلًا على العدو، والذين ثبتوا معه كانوا ورا.ه ، أو الوحدة بالنسبة لمباشرة القتال ، وأبو سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك البغلة ونجو ذلك . ووقع في رواية أبي نعيم في • الدلائل ، تفصيل ألمائة : بضعة وثلاثون من المهاجرين والبقية من الانصار ومن النساء أم سليم وأم حارثة قوله ( وأبو سفيان بن الحارث ) أى ابن عبد المطلب بن هاشم وهو ابن عم النبي عليه ، وكان إسلامه قبل فتح مكة لأنه خرج الى النبي ﷺ فلقيه في الطريق وهوسائر الى فتح مكة فأسلم وحسن أسلامه ، وخرج الى غزوة حنين فكان فيمن ثبت . وعند أبن أبي شيبة من مرسل الحكم بن عتيبة قال : لما فر الناس يوم حنين جمل النبي علي يقول أنا الني لاكذب ، أنا ابن عبد المطلب ، فلم يبق معه إلا أربعة نفر ، ثلاثة من بني هاشم ورجل من غيرهم : على والعباس بين يديه ، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بالعنان ، وابن مسعود من الجانب الأيسر . قال : و ليس يقبل نحوه أحد إلا قتل . وروى الترمذي من حديث ابن عمر باسناد حسن قال . الله رأيتنا يوم حنسين وإن الناس لمولين ، وما مع رسول الله على مائة رجل ، وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم حنين . وروى أحد والحاكم من حديث عبد الرحن بن عبد الله بن مسهود عن أبيه قال «كنت مع الذي على يوم حنين فولى عنه الناس ، وثبت معه ثما نون رجلا من المهاجرين والانصاد ، فكنا على أقدامنا ، ولم نولهم الدبر ، وهم الذين أنول الله عليهم السكينة ، وهذا لا يخالف حديث ابن عمر فانه نني أن يكونوا مائة ، وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثما نين ، وأما ما ذكره النووى في شرح مسلم أنه ثبت معه اثنا عشر رجلا فكانه أخذه مما ذكره ابن اسحق في حديثه أنه ثبت معه العباس وابئه الفضل وعلى وأبو سفيان بن الحارث وأخوه ربيعة وأسامة بن زيد وأخوه من أمه أيمن بن أم أيمن ، ومن المهاجرين أبو بكر وعمر ، فهؤلاء تسعة ، وقد تقدم ذكر ابن مسعود في مرسل الحاكم فهؤلاء عشرة ، ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط وذلك قوله :

## نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا وعاشرنا وافي الحام بنفسه لما مسه في الله لا يشوجع

و لعل هذا هو الثبت ، ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع فعد فيمن لم ينهزم ، وعن ذكر الزبير بن بـكار وغيره أنه ثبت يوم حنين أيضا جعفر بن أبي سفيان بن الحارث وقثم بن العباس وعتبة ومعتب ابنا أبي لهب وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب و نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيـــل بن أبي طالب وشيبة بن عثمان الحجي ، فقد ثبت عنه أنه لما رأى الناس قد انهزموا استدبر النبي عَلَيْقٍ ليقتله ، فأقبل عليه فضربه في صدره وقال له : قاتل الـكذار ، فقاتلهم حتى انهزموا . قال الطبرى : الانهزام المنهى عنه هو ما وقع على غير نية العود ، وأما الاستعاراد للمكثرة فهو كالتحير الى فئة ، قوله (آخذ برأس بغلته) فى رواية زهير ، فأقبلوا أى المشركون هذالك الى الذي يَلِيُّ وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به ، فنزل واستنصر ، . قال العلماء : في ركو به عَلِيَّتُهِ البغلة يومئذ دلالة على النهاية في الشجاعة والثبات . وقوله و فنزل ، أي عن البغلة وفاستنصر ، أى قال : اللهم أبزل فصرك . وقع مصرحاً به في رواية مسلم من طريق زكرياً عن أبي إسحق . وفي حديث العباس عند مسلم و شهدت مع رسول الله علي يوم حذين فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث فلم نفارقه ، الحديث ، وفيه د ولى المسلمون مديرين ، فطفق رسول الله عليه يركض بغلته قبل الكفار ، قال العباس : وأنا آخذ بلجام رسول الله سَلِيْكِ أَكْفُهَا إِدَادَةً أَنْ لَا تُسْرَعُ ، وأبو سَفَيَانَ آخَذَ بِرَكَابِهِ ، ويمكن الجمع بأن أبا سفيان كان آخذا أولا بزمامها فلما ركَضُهَا النِّي يَرْالِيُّهِ الْمُ حَمِّينَ خَشَى الْعَبَّاسَ فَأَخَذَ بَلْجَامُ البِّمَلَّةُ يَكَفُّهَا ، وأخذ أبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالًا له لانه كان عمه . قوله ( بغلته ) هذه البغلة هي البيضاء ، وعند مسلم من حديث العباس د وكان على بغلة له بيضاء أهداما له فروة بن نفأتُة الجذاي، وله من حديث سلمة د وكان على بغلته الشهبا. ، ووقع عند ابن سعد و نبعه جماعة بمن صنف السيرة أنه عليه كان على بغلته دلدل ، وفيه نظر لأن دلدل أهداها له المةوقس ، وقد ذكر القطب الحلي أنه استشكل عند الدمياطي ما ذكره ابن سعد فقال له :كنت تبعته فذكرت ذلك في السيرة ، وكنت حينتُذ سيريًا محضا ، وكان ينبغي لنا أن نذكر الحلاف . قال الفطب الحلم : يحتمل أن يكون يومئذ ركب كلا من البغلةين إن ثبت أنها كانت صحبته ، والا فما في الصحيح أصح . ودل قول الدمياطي أنه كان يعتقد الرجوع عن كشير

يما وافق فيه أهل السير وخالف الاحاديث الصحيحة ، وأن ذلك كان منه قبل أن يتضلع من الاحاديث الصحيحة ولحروج نسخ من كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييره . وقد أغرب النووي فقال : وقع عند مسلم . على بغلته البيضاء ، وفي أخرى والشهباء ، وهي واحدة ولا نعرف له بغلة غيرها . وتعقب بدلدل فقد ذكرها غير واحد ، ا كن قيل إن الاسمين لواحدة . قوله ( أنا الذي لا كذب ، أنا ابن عبد الطلب ) قال ابن التين : كان بعض أهل العلم يقوله بَفْتُح الباء من قوله « لاكنب ، ليخرجه عن الوزن ، وقد أجيب عن مقالته عليه عذا الرجز بأجوبة أحدها أنه نظم غيره ، وأنه كان فيه : أنت الذي لاكذب أنت ابن عبد المطلب ، فذكره بلفظ . أنا ، في الموضعين ـ ثانيها أن هذا رجز و ايس من أقسام الشعر ، وهذا مردود . ثالثُها أنه لا يكون شعرًا حتى يتم قطعة ، وهذه كلمات يسيرة ولا تسمى شمراً . رابعها أنه خرج موزونا ولم يقصد به الشعر ، وهذا أعدل الاجوبة ، وقد تقدم هذا المعنى في غير هذا المـكان ، ويأتى تاما في كـتاب الادب . وأما نسبته الى عبد المطلب دون أبيــه عبد الله فـكمأنها لشهرة عبد المطلب بين الناس لما رزق من نباهة الذكر وطول العمر، بخلاف عبد الله فانه مات شابا ، ولهذا كان كثير من العرب يدعونه ابن عبد المطلب ، كما قال ضمام بن ثملبة لما قدم : أيسكم ابن عبد المطلب؟ وقيل لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو الله وجدى الى الله الخلق على يديه ويكون خاتم الأنبياء ، فانتسب اليه ايتًذكر ذلك من كان يعرفه ، وقد اشتهر ذلك بينهم ، وذكره سيف بن ذي يزن قديما لعبد المطلب قبل أن يتزوج عبد الله آمنة وأراد الني علي تنبيه أصحابه بأنه لا بد من ظهوره وأن العاقبة له لتقوى ألوبهم إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم . وأما قوله و لاكذب ، ففيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب ، فكما نه قال : أنا الني ، والني لا يَكْدَب ، فلست بكاذب فيها أقول حتى أنهزم ، وأنا متيةن بأن الذي وعدني الله به من النصر حق ، فلا يجوز على الفرار . وقيل : معنى قوله . لاكنب ، أى أنا النبي حقاً لاكنب في ذلك . ( تنبيهان ) : أحدهما ساق البخاري الجديث عاليا عن أبي الوليد عن شعبة ، لكنه مختصر جدا . ثم ساقه من رواية غندر هن شمبة مطولًا بنزول درجة . وقد أخرجه الإسماعيل عن أبى خليفة الفضل بن الحباب عن أبي الوليد مطولًا ، فكمأنه لما حدث به البخاري حدثه به مختصرا . ( الثاني ) انفقت الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث من سياق هذا الحديث الى قوله و أنا الذي لاكدنب ، أنا ابن عبد المطلب ، إلا رواية زهير بن معارية فزاد في آخرها ﴿ ثُم صف أصحابه ، وزاد مسلم في حديث البراء من رواية زكريا عن أبي إسحق قال البراء دكنا والله اذا احمر البأس نتقي به ، و إن الشجاع منا الذي يحاذيه ، يعني النبي مِمَالِيِّينَ . و لمسلم من حديث العباس و ان النبي مِمَالِيّ حينتذ صار يركض بغلته الى جهة الـكَمْار ، وزاد فقال . أي عباس ناد أصحاب الشجرة ، وكان العباس صيمًا ، قال : فناديت بأعلى صوتي أين أصحاب الشجرة ، قال فوالله لـكمأن عطفتهم حين سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادها ، فقالوا : يالبيك . قال فاقتتلوا والكفار ، فنظر رسول الله ﷺ وهو على بغلته كالمتطاول الى قتالهم فقال : هذا حين حمى الوطيس . ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الـكـفار ثم قال : انهزموا ورب الكمبة ، قال فما زلت أرى حدهم كليلا ، وأمرهم مدبرا ، ولابن إسحق نحوه وزاد ﴿ فجمل الرجل بعطف بغيره فلا يقدر ، فيقذف درعه ثم يأخذ بسيفه ودرقته ثم يوم الصوت ، . قوله في آخر الرواية الثالثة ( قال إسرائيل وذهير : نزل رسول الله عليه عن بغلته ) أي إن إسرائيل بن يونس بن أبي اسمق وزهير بن معاوية الجمني رويا هذا الجديث عن أبي اسجق عن البراء فقالا في آخره

و نزل النبي سَرَائِيْتِ عن اِلهَلَمْه ، فأما رواية إسرائيل فوصلها المصنف في د باب من قال خذها و أنا ابن فلان ، منكتاب الجهاد ولفظه دكان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته ، فلما غشيه المشركون نزل ، وقد تقدم شرح ذلك . وأما رواية زهير فوصلها أيضا في « باب من صف أصحابه عند الهزيمة ، وقد ذكرت لفظه قريباً . ولمسلم من حديث سلمة بن الأكوع و لما غشوا النبي عَلِيَّةٍ تزل عن البغلة ، ثم قبض قبضة من تراب ، ثم استقبل به وجوههم فقال : شاهت الوجوه ، في خلق الله منهم إنسانا الاملاً عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا منهزمين ، . ولاحد وأبي داود والترمذي من حديث أبي عبد الرحن الفهري في قصة حنين قال ﴿ فُولَى الْمُسْلُونَ مُدْبُرِينَ كَمَا قَالَ الله تعالى ، فقال رسول الله عَلَيْجُ ؛ أيا عباد الله ، أنا عبد الله ورسوله . ثم اقتحم عن فرسه فأخذكما من تراب ، قال فأخبر ني الذي كان أدنى اليه مني أنه ضرب به وجرههم وقال : شاهت الوجوه ، فهزمهم ، قال يعلى بن عطاء راويه عن أبي همام عن أبي عبد الرحن الفهرى وقال فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا : لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفه تراباً ، ولاحد والحاكم من حديث ابن مسعود , ورسول الله على على بغلته قدماً ، فحادث به بغلته فمال عن السرج فقلت ارتفع رفعك الله ، فقال : ناو لني كفا من تراب ، فضرب به وجوههم فامثلات أعينهم ترابا . وجاء المهاجرون والأنصار سيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب، فولى المشركون الأدبار، وللبزار من حديث أبن عباس وان عليا ناول النبي التراب، فرمى به في وجوه المشركين يوم حنين . ويجمع بين هذه الاحاديث أنه علي أولا قال لصاحبه ناولني فناوله فرمام ، ثم نزل عن البغلة فأخذ بيده فرماهم أيضا . فيحتمل أن الحصي في إحدى المرتين وفي الاخرى التراب ، واقه أعلم . وفي الحديث من الفوائد حسن الآدب في الخطاب ، والارشاد الى حسن السؤال محسن الجواب . وذم الاعجاب . وفيه جواز الانتساب الى الآباء ولو ماتوا فى الجاهلية ، والنهى عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب . ومثله الرخصة في الخيلاء في الحرب دون غيرها . وجواز التعرض الى الهلاك في سبيل الله ، ولا يقال كان النبي ﷺ متيقنا للنصر لوعد الله تعالى له بذلك وهو حق ، لان أبا سفيان بن الحارث قد ثبت ممــه آخذا بلجام بغلته وليس هو في اليقين مثل النبي ﷺ . وقد استشهد في تلك الحالة أيمن بن أم أيمن كما تقدمت الاشارة اليه في شعر العباس . وفيه ركوب البغلة إشارة الى مزيد الثبات ، لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار والتولى ، وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار وأخذ باسباب ذلك كان ذلك أدعى لا تباعه على الثبات . وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم للبالاة بالعدو

 الحديث الثالث حديث المسور ومروان ، تقدم ذكره من وجبين عن الوهرى ، وقد تقدم في أول الشروط في قصة صلح الحديبية أن الزهرى دواه عن عروة عن المسور ومروان عن أصحاب الني يَهْلِكُمْ ، فدل على أنه في بقية المواضع حيث لايذكر عن أصحاب الني علي أنه يرسله ، فإن المسور يصفر عن إدراكُ القصة ومروان أصفر منه . نعم كان المسور في قصة حنين بميزاً ، فقد صبط في ذلك الأوان قصة خطبة على لابنة أبي جهل ، والله أعلم . قوله ( حدثنا ابن أخي ابن شماب قال محمد بن مسلم بن شماب ) هو الزهرى ، وسقط ابن مسلم من بمض النسخ . قله (وزعم عروة ابن الزببر) هو معطوف على قصة صلح الحديبية ، وقد أخرجه موسى بن عقبة عن الزهرى بِلفظ «حدثني عروة بن الزبير الح، وسيأتى فى الاحكام . قول ( قام حين جاءه وفد هو ازن مسلمين ) ساق الزهرى هذه القصة من هذا الوجه عتصرة ، وقد ساقها موسى بن عقبة فى المغازى مطولة ولفظه د ثم انصرف رسول الله ﷺ من الطائف فى شوال الى الجعرانة وبها السي يعنى سى هوازن ، وقدمت عليه وقد هوازن مسلين فيهم "سعة نَفْر من أشرافهم فأسلموا وبايعوا ، ثم كلوه فقَّالوا ؛ يَّارسول الله إن فيمن أصبتم الأمهات والاخوات والعمات والحالات وهن عنازى الأثوام ، فقــال : سأطلب لــكم ، وقد وقعت المقاسم فأى الامرين أحب اليــكم : آلسبي أم المال ؟ قالوا : خيرتنا يارسول الله بين الحسب والمال ، فالحسب أحب الينا ، ولا نشكلم فى شاة ولا بمير . فقال : أما الذى ابنى هاشم فهو اـكم، وسوف أكلم لـكم المسلمين، فكلموهم وأظهروا إسلامكم، فلما صلى رسول الله ﷺ الهاجرة قاموا فتكلم خطباؤهم فأبلغوا ودغبوا إلى المسلمين فى ود سبيم ، ثم قام رسول الله ﷺ حين فرغوا فشفع لهم وحص المسلمين عليه وقال : قد رددت الذي لبني هاشم عليهم ، فاستفيد من هذه القصة عدد الوفد وغير ذلك ١٤ لا يخني . وقد أغفل محمد بن سمد لما ذكر الوقودوقد هوازن هؤلاءً مع أنه لم يحمع أحد في الوقود أكثر بما جمع . وبمن سمى من وقد هوازن زهير بن صردكا سيأتى ، وأ يو مروان ـ ويقال أبوثروان أوله مثلثة بدل الميم ويقال بموحدة وقاف ـ وهو عم الني يَرَائِيُّهِ مِن الرضاعة ، ذكره ابن سعد . وفي رواية ابن إسحق . حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، تميين الذي خطب لهم في ذلك و لفظه ﴿ وَأَدْرُكُهُ وَفَدْ هُوَازُنْ بِالْجَمْرَانَةُ وَقَدْ أَسْلُمُوا فقالُوا ؛ يارسول الله إنا أهل وعشيرة قد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك ، فامنن علينا من الله عليك . وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال : يارسول الله إن اللواتي في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ، وأنت خير مكفول ، ثم أنشده الآبيات المشهورة أولها : امنن علينا رسول الله في كرم فالك المزء توجوه و ندخر يقول فيها : امنن على نسوة قد كنت ترضعها اذ فوك تملؤه من محضها الدرر

ثم ساق القصة نحو سياق موسى بن عقبة . وأورد الطبراني شعر زهير بن صرد من حديثه فزاد على ما أورده ابن إسحق خمسة أبيات . وقد وقع لنا عاليا جدا في « المجم الصغير ، عشاري الاسناد ، ومن بين الطبراني فيه وزهير لا يعرف ، لكن يقوى حديثه بالمتابعة المذكورة فهو حسن ، وقد بسطت القول فيه في د الاربعين المتباينة ، وفي «الامالى» ونى « الصحابة » وفى « العشرة العشارية » و بينت وهم من زعم أن الاسناد منقطع ، والله الموفق . قوله (وقدكنت استأنيت بكم ) في رواية الكشميني و لكم ، ومعني استأنيت استنظرت ، أي أخرت قسم السبي لتحضروا فأبطأتم، وكان ترك السي بغير قسمة و توجه الى الطا تف لحاصرها كما سيأتى، ثم رجع عنها إلى الجعرانة ثم قسم الغنائم هناك، ﴿ لِجَاءَهُ وَفَدَ هُوَازُنَ بِمِدَ ذَلِكَ ، فَبِينَ لِمُمْ أَنْهُ أَخْرَ القَسْمُ ليحضروا فأبطؤاً . وقوله د بضع عشرة ليلة ، فيه بيان مدة التأخير . وقوله ،قفل، بفتح القاف والفاء أي رجع . وذكر الواقدي أن وفد هوازن كانوا أربعة وعشرين بيتا فيهم أبو برقان السعدى فقال : يارسول الله إن في هذه الحظائر الا أمها تك وعالاتك وحواصنك ومرضعاتك فامثن علينًا ، من لله عليك . فقال : قد استأنيت بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون ، وقد قسمت السي . قوله ( فن أحب أن يطيب ذلك) بفتح الطاء المهملة و تشديد الياء التحتانية أي يعطيه عن طيب نفس منه من غير عوض . قله (عل حظه ) أي بأن يرد السبي بشرط أن يمطي عوضه . ووقع في رواية موسى بن عقبة و فن أحب منكم أن يمطي غير مكره فليفعل ، ومن كره أن يعلى فعل قد وهم ، . قوله ( فقال الناس قد طيبنا ذلك ) في رواية موسى بن عقبة ه فأعطى الناس ما بأيديهم ، إلا قليلا من الناس سألوا الفدآء ، وفي رواية عمرو بن شعيب المذكودة د فقال المهاجرون : ماكان لنا فهو لرسول الله ، وقالت الانسار كذلك ، وقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلا . وقال عيينة : أما أنا وبنو فزارة فلا . وقال العباس بن مرداس : أما أنا وبنو سليم فلا ، فقالت بنو سليم : بل ماكان لنا فهو لرسول الله . قال فغال رسول الله عليه عن تمسك منكم محقه فله بكل إنسان ست فرائض من أول في مسيبه ه فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم ، . قوله ( فقال إنا لاندرى من أذن منكم الح ) يأتى الكلام عليه في « باب العرفاء » من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . قوله ( هذا الذي بلغني عن سي هوأزن ) بين المصنف في الهبة أن الذي قال هذا الح هو الرمرى ، قال : وذلك بعد أن خرج هذا الحديث عن يحيي بن بكير عن الليث بسنده

وَصَرَتُنَى مَعَدُ بِنَ مَقَاتِلِ أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهُ أُخْبِرَنَا مَثْمَرُ عَنَ أَيُوبَ عَنَ نَافَعَ أَنَّ عَرَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهُ عَنْ قَالَ هَا وَصَرَتُنَى مَعَدُ بِنَ مَقَاتِلِ أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهُ أُخْبِرَنَا مَثْمَرُ عَنَ أَيُوبَ عَنْ نَافَعِ عِنْ ابْنِ عَرَ رَضَى الله عَنْ قَالَ هَا وَقَلَهُ اللهِ مَقْبَلُهُ مِنْ اللهِ عَلَيْ بَوْفَاتُه اللهِ وَقَلْهُ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ بَوْفَاتُه اللهِ مَقْبَهِم : حَادَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافَعَ عِنْ ابْنِ عَرِ

ورواه جريرُ بنُ حازم وحادُ بن سلمةً عن أبوبَ عن تافع عن ابن عمر عن النبي علي الله الله الله الله عن إلى الله عن الله ع

أبي محمد مولى أبى قتادة عن أبى قتادة قال ﴿ خرجْنا مع الذِي عَلَيْ عَامَ حُنَيْنَ ، فَلَمَا التَّقَيْنَا كَانَت المسلمين ، فَصْرِبتُهُ مِن ورائهِ على حبل عائقه بالسيف فقطَمَت الدَّرع ، وأقبل على فضم فقد عَلَم وجدت منها ربح الموت ، ثم أدركه الموت وأرسلى ، فلحقت عرفقات ؛ ما بال الناس ؟ قال : أسر الله عز وجل ، ثم رجوا ، وجلس الذي بالله فقال : من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَابَه . فقلت : من يَشهد لى ؟ ثم جلست . فقال الذي يَلِي مثله . قال : ثم قال الذي مثله ، فقل : من الما فقيت وسلبه عندى ، فأرضه منى ، فقال أبو بكر : لاها الله ي وألم الله أسد من أسد الله يُقال عن الله ورسوله منى عندى ، فأرضه منى ، فقال الذي يَلِي المعد وأعطانيه ، فابتمت به تخر فأ في مسلمة ، فانه لأول ما الله ورسوله من في الإسلام ،

الحديث الرابع ، قوله (عن نافع أن عمر قال : يارسول الله) هكذا ذكره مرسلا مختصرا ، ثم عقبه برواية معمر عن أيوب عن نافع عن أبن عمر موصولا تاما . وقد عاب عليه الاسماعيلي جمهما لأن قوله , لما قفلنا من حنين، لم يقع ف رواية حماد بن زيد أي الرواية الاولى المرسلة ، والجواب أن البخاري إنمـا نظر الى أصل الحديث لا إلى النقس والويادة في ألفاظ الرواة ، وإنما أورد طريق حاد بن زيد المرسلة للاشارة إلى أن روايته مرجوحة ، لأن جماعة من أصحاب شيخه أيوب خالفوه فيه فوصلوه ، بل بمضاصحاب حماد بن زيد رواه عنه موصولاكما أشار اليه البخاري أيضًا هنا، على أن رواية حماد بن زيد وإن لم يقع فيها ذكر القفول من حنين صريحًا لكنه فيها ضمنًا كما سأبينه ، وقد وقع في رواية بعضهم ما ايس عند معمر أيضًا بما هوأدخل في مقصود الباب كما ساً بينه ، فأما بقية لفظ الرواية الاولى فقد ساقها هو في فرض الحس بلفظ « ان عمر قال لرسول اقه ﷺ إنه كان على اعتكاف ليلة في الجاهلية ، فأمره أن يني به . قال : وأصاب عمر جاريتين من سي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة، الحديث ، وكذا أورده الاسماعيلي من طريق سليمان بن حرب وأبي الربيع الزهراني وخلف بن هشام كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع « ان حمر كان عليه اعتكاف ليلة في الجاهلية ، فلما نزل النبي ﷺ بالجمرانة سأله عنه ، فأمره أن يعتكف ، لفظ أبي الربيع قلت : وكان نزول الذي علي الجمرانة بعد رجوعه من الطائف بالاتفاق ، وكذا سي حنين إنما قسم بعد الرجوع منها فاتحدت رواية حماد بن زيدومعمر معنى ، وظهر رد ما اعترض به الاسماعيلي . وأما رواية من رواه عن جاد ابن زيد موصولاً فاشار اليه البخاري بقوله ﴿ وقال بمضهم عن حماد الح ، فالمراد بحماد ابن زيد ، فانه ذكر عقبه رواية حماد بن سلمة وهي مخالفة لسياقه ، والمراد بالبعض المبهم أحمد بن عبدة الضي ، كذلك أخرجه الإسماعيلي من طريقه فقال و أخرني القاسم هو ابن ذكريا حدثنا أحد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال دكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ، فسأل الذي عليه فأرره أن يني به ، وكذا أخرجه مسلم وأبن خزيمة عن أحد بن عبدة وذكرا فيه إنكار ابن عمر عمرة الجمرانة ، ولم يسق مسلم لفظه ، وقد أوضحته في دباب ما كان النبي ينظي يعطى المؤلفة ، من كتاب فرض الخس . وأما رواية من رواه عن أبوب موصولا فأشار اليه البخاري بقوله

« ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلة عن أيوب عن نافع عن ابن حمر » فرواية جرير بن حازم وصلها مسلم وغيره من رواية ابن وهب عن جرير بن حازم . ان أيوب حدثة أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الحطاب سأل رسول الله سَرَاتِهُ وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال : يارسول الله إنى نذرت في الجاهلية أن اعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى ؟ قال : أذهب فاعتكف يوما . وكان رسول الله علي قد أعطاه جارية من الخس ، فلما أء تق رسول الله علي سبايا الناس قال عمر : ياعبد الله الحديد الله الجارية فحل سبيلها ، فاشتمل هذا السياق على فوائد زوائد ، وعرف وجه دخول هذا الحديث في دباب غزوة حنين، ورواية حماد بن سلمة وصلها مسلم من طريق حجاج بن منهال و حدثنا حماد بن سلة عن أبوب ، مقرونة برواية محمد بن إسحق كلاهما عن ثافع عن ابن عمر ، قال في قصة النذر يمني دون غيره من ذكر الجارية والسي ، وقد ذكرت في فرض الخس كلام الدارقطني على هذا الحديث وأنه قال رواه ابن عييشة عن أيوب ، فاختلف ألرواة عنه ، فهم من أرسله ومنهم من وصله ، وبمن دواه موصولا محد بن أبي خلف وهو من شيوخ مسلم أخرجه الإسماعيلي من طريقه وفيه ذكر الذذر والسي والجارية كما في رواية جرير بن حازم ، وفي المغازي لابن اسمق في قصة الجارية فائذة أخرى و قال حدثني أبو وجرة يزيد بن عبيد السعدى أن رسول 🚜 أعطى من سبى هوازن على بن أبى طالب جارية يقال لها ربطة 🛚 بنت حبان بن عير ، وأعطى عُبان جارية يقال لها زبنب بنت خناس ، وأعطى عمر قلابة فوهبها لابنه ، قال ابن اسحاق : لحَدثَىٰ نافع عن ابن عمر قال بمئت جاريتي الى أخوالي في بني جمح ليصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت ، ثم أنيتهم فخرجت من المسجد فاذا الناس يشتدون ، قلت ما شأنكم ؟ قالوا : رد علينا رسول الله ﷺ لساءنا وأبناءنا فقلت دونكم "صاحبتكم فهي في بني جمح ، فانطلقوا فأخذوها ، وهذا لا ينافي قوله في رواية حمَّاد بن زيد انه وهب عمر جاديتين ، فيجمع بينهما بأن عمر أعطى إحدى جاريتيه لولده عبد الله ، والله أعلم . وذكر الواقدى أنه أعطى لعبد الرحن بن عوف وآخرين معه من الجوارى ، وأن جارية سعد بن أ بي وقاص اختارته فاقامت عنده وولدت له واقه أعلم . وقد تقدم ما يتعلق بالاعتكاف في با به ، ويأتى ما يتعلق با لنذرُ في با به إن شاء الله تعالى

١٣٢٧ ـ وقال اللبثُ حدَّني بحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي تعادة أن المتركين عمد مولى أبي تعادة أن و المتعادة قال و لما كان بوم حمّنين أنظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلاً من المشركين ، وآخر من المشركين المشركين من المشركين المشركين المشركين المشركين أخذتى المنتقل من ورائه ليقتله، فأمرعت إلى الذي يختله ، فرفع يدّه لينظر بني ، وأضرب يدء فقطعتها ، ثم أخذتى فضيني ضما شديداً حتى تخو فت ، ثم برك فتحلل ، ودفعته ثم قتلته ، وانهزم المسلمون وانهزمت معهم ، فأذا بعمر أبن الخطاب في الناس ، فقلت له : ما شأن الناس ؟ فقال : أمر الله . ثم تراجع الناس إلى رسول الله بعمر أبن الخطاب في الناس ، فقلت له : ما شأن الناس ؟ فقال : أمر الله . ثم تراجع الناس إلى رسول الله المسلمة ، فقال رسول الله من أمام بينة على قتيل قتل فقه سلبه ، فقمت الأليس بينة على قتيل ، فم أر احداً بشهد لى ، فبلست . ثم بدا لى فذكرت أمرة وسول الله من قال رجل من جُلسائه : سلاح المذا الذي يذكر عندى ، فأرضه منه ، فقال أبو بكر ؛ كلا ، لا يُعطه أصبيخ من قريش ، ويدع أسدا من المدا من

أُسْدِ اللهِ مُقاتلُ عنِ اللهِ ورسولهِ . قال فقامَ رسول اللهِ ﷺ فأدّاهُ إلى ، فاشترَ بتُ منه خِراناً ، فـكانَ أوّلَ مال ِ تأثّلتَهُ فَى الإسلام »

الحديث الخامس حديث أ في قتادة ، قول (عن يحيي بن سميد) هو الانصاري وعمر بن كشير بن أفلح مدني مولى أبي أيوب الانصاري ، وثقه النسائي وغيره ، وهو تابعي صغير ، ولـكن ابن حبان ذكره في أتباع التابعين ، وكيس له فى البخاري سوى هذا الحديث جِذا الإسناد، لكن ذكره فى مواضع: فتقدم فى البيوع مختصرا، وفى فرض الحس تاماً ، وسيأتي في الاحكام . وقد ذكرت في البيوع أن يحيي بن يحيي آلانداسي حرفه في روايته فقال : عن عمرو بن كشير والصواب و عمر ، . قوله ( إعن أبي محمد ) هو نافع بن عباس معروف باسمه وكنيته . قوله ( فلما التقيناكانت المنسلين جولة ) بفتح الجيم وسكون الوار أى حركة فيها اختلاف ، وقد أطلق في رواية الليث الآنية بمدها أنهم المُزموا ، لكن بعد القَصة التي ذكرها أبو قتادة ، وقد تقدم في حديث البراء أن الجبيع لم ينهزموا . قوله (فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلامن المسلمين ) لم أقف عل اسمهما ، وقوله وعلا ، أي ظَهْر ، وفي رواية الليث التي بعدها « نظرت الى رجل من المسلمين يقاتل وجلا من المشركين وآخر من المشركين يختله ، بفتح أوله وسكون الحاء المعجمة وكسر المثناة أي يريد أن يأخذه على غرة، وتبين من هذه الرواية أن الضمير في قوله في الأولى وفضر بنه من ورائه، لهذا الثانى الذي كان يريد أن يختل المسلم . قوله ( على حبل عانقه ) حبل العانق عصبه ، والعانق موضع الرداء من المنكب، وعرف منه أن قوله في الرواية الثانيَّة ، فأضرب يده فقطعتها ، أن المراد باليد النراع والعضد الى الكيَّف، وقوله و فقطعت الدرع ، أي الني كان لابسها وخلصت الضربة الى يده فقطعتها . قوله ( وجدت منها ريح الموت ) أى من شدتها ، وأشعر ذلك بأن هذا المشرك كان شديد القوة جدا . قوله (ثم أدركه الموت فأرسلني) أي أطلقني . قوله ( فلحقت عمر ) في السياق حذف بينته الرواية الثانية حيث قال , فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون و آنهزمت معهم فاذا بعمر بن الخطاب ، . قوله ( أمر الله ) أى حكم الله وما قضى به . قوله ( ثم رجموا ) ف الرواية الثانية ﴿ ثُمَّ تُراجِعُوا ﴾ وقد تقدم في آلحديث الاول كيفية رجوعهم وهزيمة المشركين بما يغني عن إعادته . قوله ( •ن قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) تقدم شرح ذلك مستوفى فى فرض الخس . قوله ( فقلت من يشهد لى ) زاد في الرواية التي تلي هذه و فلم أو أحدا يشهد لي ، وذكر الواقدي أن عبد الله بن أنيس شهد له ، فان كان ضبطه احتمل أن يكون وجده في المرة الثانية فان في الرواية الثانية , فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره ، . قوله ( فقـال رجل ) في الراوية الثانية , من جلسائه ، وذكر الواقدي أن اسمه أسود بن خزاعي ، وفيه نظر لآن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السلب قرشي . كلوله ( صدق ، وسلبه عندي فأرضه منه ) في رواية المكشميهني و فأرضه منى ، • قوله (فقال أبو بكر الصديق: لا ها آلله ، اذا لا يعمد الى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه) هَكَذَا ضبطناه في الأصول المعتمدة من الصحيحين وغيرهما بهذه الاحرف و لاها الله اذا ، قاما لاها الله فقال الجوهري ها للتنبيه وقد يقسم بها يقال لاها الله ما فعلت كـذا ، قال ابن مالك : فيه شاهد على جواز الاستفناء عن واو القسم بحرف التنبيه ، قال : ولا يكون ذلك إلا مع الله أى لم يسمع لاما الرحن كما سمع لا و الرحن ، قال : و في النطق بها أربعة أوجد، أحدِما ما الله باللام بعد الهاء بغير اظهار شيء من الآلفين ، ثانيها مثله لكن باظهار الف

واحدة بغير همز كقولهم التقت حلقتا البطان ، ثالثها ثبوت الآلفين بهمزة قطع ، رابعها مجذف الآلف وثبوت همزة القطع ، انتهى كلامه . والمشهور في الراوية من هذه الاوجه الثالث ثم الآول . وقال أبو حاتم السجستاني : العرب تقول لاها الله ذا بالهمز ، والقياس تزك الهمز ، وحكى ابن النين عن الداودى أنه روى برفع الله ، قال : والمعنى يأبى الله . وقال غيره : إن ثبتت الرواية بالرفع فتكون . ها ، للنبيه و . الله ، مبتدأ و. لا يعمد ، خبره انتهى . ولا يخنى نسكانمه . وقد نقل الآنمة الانفاق على الجر فلا يلتفت الى غيره . وأما د إذا ، فثبتت في جميع الرَّوا ياتِ المتمدة والاصول المحققة من الصحيحين وغيرهما بكير الالف ثم ذال معجمة منونة ، وقال الحطابي : هكذا يروونه ، وإنما هو في كلامهم \_ أي العرب ـ لاها الله ذا ، والهاء فيه بمنزلة الواو ، والمعني لا والله يكون ذا . ونقل عباض في و المشارق ، عن اسماعيل القاضي أن المازني قال قول الرواة و لاها الله اذا ، خطأ ، والصواب لاما الله ذا أي ذا يميني وقسمي . وقال أبو زيد : ليس في كلامهم لاما الله اذا ، وإنما هو لاما الله ذا ، وذا صلة في السكلام ، والمعني لا والله ، هذا ما أقسم به ، ومنه أخذ الجوهري فقال : قولهم لاها الله ذا معناه لا والله هذا ، غفرقوا بين حرف التنبيه والصلة ، والتقدير لا والله ما فعلت ذا . وتواردكثير عن تـكلم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ و اذا ، خطأ و إنما هو وذا ، تبعاً لأهل العربية ، ومن زعم أنه ورد في شيء من الووايات يخلاف ذلك فلم يصب ، بل يكون ذلك من إصلاح بمض من قلد أهل العربية في ذلك . وقد اختلف في كنتا بة وإذا، هذه مِل تـكتب بألف أو بنون ، وهذا الحلاف مبنى على أنها اسم أو حرف فن قال هي اسم قال الأصل فيمن قيل له ساجي. اليك فاجاب اذا أكرمك أي إذا جثتني أكرمك ثم حذف جثتني وعوض عنها التنوين واضمرت أن ، فعلى هذا يكتب بالنون . ومن قال هي حرف \_ وهم الجهور \_ اختلفوا ، فنهم من قال هي بسيطة وهو الراجح ، ومنهم من قال مركبة من إذا وإن فعلى الأول تسكتب بألف وهو الراجح وبه وقع وسم المصاحف ، وعلى الثانى تكتب بنون ، واختلف في معناها فقال سيبويه : معناها الجواب والجزاء ، وتبعه جماعة فقالوا : هي حرف جواب يقتمني التمليل ـ وأفاد أبو على الفارسي أنها قد تتمحض للجواب ، وأكثر ما تجيء جوابا للو وان ظاهرا أو مقدرًا ، فعلى هذا لوثبتت الرواية بلفظ « اذا ، لاختل نظم الـكلام لأنه يصير هكـذا : لا والله ، اذا لا يعمد الى أسد الح . وكان حق السياق أن يقول . اذا يعمد ، أى لو أجابك الى ما طلبت لعمد الى أسد الح ، وقد ثبتت ١١ واية بلفظ لا يعمد الح، فن ثم ادعى من ادعى أنها تغيير ، و لكن قال ابن مالك : وقع ف الرواية واذا، بأ أف و تنوين وليس ببميد . وقال أبو البقاء : هو بعيد ، و لـكن يمكن أن يوجه بأن التقدير : لا والله لا يمطى اذا ، يمنى ويكون لا يعمد الح تأكيدا للنني المذكور وموضحاً للسبب فيه . وقال العايى : ثبت في الرواية ولاها الله إذا ، فحمله بعض النحويين على أنه من تغيير بعض الرواة لآن المرب لاتستعمل لاها الله بدون ذا ، وان سلم استعماله بدون ذا فليس هذا موضع إذا لانها حرف جزاء والـكلام هنا على نقبضه ، فان مقتضى الجزاء أن لايذكر و لا ، في قوله ولا يعمد، بل كان يقول : اذا يعمد الى أسد الح ليضح جوابا الطلب السلب ، قال : والحديث صحيح والمعنى صحيح ، وهو كقولك لمن قال لك افهل كذا فقلت له : والله اذا لا أفعل ، فالتقدير اذا والله لا يعمد إلى أسد الح ، قال : ويحتمل أن تسكون و اذا ، زائدة كما قال أبو البقاء إنها زائدة في قول الحماسي وإذا لقام بنصري معشر خشن ، في جواب قوله ، لوكنت من مازن لم تستبح أبلي ، قال ؛ والعجب بمن يعتني بشرح الحديث ويقدم نقل بعض الادباء

على أئمة الحديث وجها بذته وينسبون البهم الخطأ والتصحيف ، ولا أقول إن جها بذة المحدثين أعدل وأتقن في النقل اذ يقتضي المشاركة بينهم ، بل أقول : لا يجوز المدوّل عنهم في النقل الي غيرهم . قلت : وقد سبقه الى تقرير ما وقع في الرواية ورد ماعالفها الإمام أبو العباس القرطي في • المقهم ، فنقل ما تقدم عن أثمة العربية ثم قال : وقع في دواية العذري والموزئي في مسلم و لاما الله ذا ، بغير ألف ولا تنوين ، وهو الذي جزم به من ذكرناه . قال : والذي يظهر لى أن الرواية المشهورة صواب وليست بخطأ ، وذلك أن هذا الكلام وقع على جواب إحدى الكلمتين الاخرى ، والحاء هي التي عوض بها عن واو القسم ، وذلك أن العرب تقول في القسم . الله لافعان ، بمد الهموة و بقصرها ، فكأنهم عوضواعن الهمزة ها فقالوا . ها الله ، لتقارب عرجهما ، وكذلك قالوا بالمد والقصر، وتحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه فطن بهمز تين أبدل من إحداهما ألفا استثقالاً لاجتماعهما كما تقول: آلله والذي قصر كأنه نطن بهمزة واحدة كما تقول : الله ، وأما د إذا ، فهي بلا شك حرف جواب وتعليل ، وهي مثل التي وقمت في قوله على وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال و أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذا ، فلو قال فلا والله إذاً لكان مساوياً لما وقع هنا وهو قوله ولاها الله إذا ، من كل وجه ؛ لكنه لم يحتج هناك الى القسم فتركه ، قال : فقد وصنح تقرير الـكلام ومناسبته واستقامته معنى ووضعا من غير حاجة إلى تكلف بعيد يخرج عن البلاغة ، ولا سيما من اُرتكب أبعد وأفسد فجعل الهاء للتنبيه وذا الاشارة وفصل بينهما بالمقسم به ، قال : و آيس هذا قياسا فيطرد ، ولا فصيحا فيحمل عليه الـكلام الذوي ، ولا مرويا برواية ثابتة . قال : وما رجد المذري وغـيره فاصلاح من اغتر بما حكى عن أهل العربية ، والحق أحق أن يتبع . وقال بعض من أدركناه وهو أبو جعفر الغرفاطي تزيل حلب في حاشية نسخته من البخاري : استرسل جاعة من القدماء في هذا الاشكال إلى أن جالموا الخاص منه أن اتهموا الآثبات بالتصحيف فقالوا : والصواب و لاها اقد ذا ، باسم الاشارة . قال : ويا عجبا من قرم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة ويطلبون لها تأويلا. جوابهم أن ما الله لا يستلزم اسم الاشارة كما قال ابن مالك ، وأما جمل د لايممد ، جو اب فأرضه فهو سبب الغلط ، و ليس بصحيح بمن زعمه ، و إنما هو جو اب شرط مقدر يدل عليه صدق فأرضه ، فسكمان أبا بكر قال : إذا صدق في أنه صاحب السلب إذا لا يعمد الى السلب فيعطيك حقه ، فالجزاء على هذا صحيح لأن صدقه سبب أن لا يفعل ذلك . قال : وهذا واضح لا تكلف فيه انتهى. وهو توجيه حسن . والذي قبله أقمد . ويؤيد مادجمه من الاعتباد على ما ثبتت به الرواية كَثَرَة وقوع هذه الجلة في كشير من الأحاديث ، منها ما وقع في حديث عائشة في قصة بريرة لما ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قالت فانتهرتها فقلت و لاها الله اذا ، ومنها ما وقع في قصة جليبيب بالجيم والموحدتين مصغرا و ان النبي على خطب عليه امرأة من الأنصار الى أبيها فقال : حتى أستأمر أمها ، قال : فنعم اذا . قال فذهب الى امرأته فذكر لما فقالت : لاها الله اذا، وقد منعناها فلانا ، الحديث ، صححه ابن حبان من حديث أنس . ومنها ما أخرجه أحمد في , الزهد ، قال , قال مالك بن دينار للحسن : يا أبا سعيد لو لبست مثل عباءتي هذه ، قال : لاما الله إذا أابس مثل عباءتك هذه ، وق « تهذيب الـكمال ، في ترجمة ابن أبي عشيق « انه دخل على عائشة في مرضها فقال : كيف أصبحت جملني الله فداك ؟ قالت : أصبحت ذاهبة . قال : فلا إذا . وكان فيه دعابة ، ووقع في كثير من الآحاديث في سياق الإثبات بقسم و بغير تسم ، فن ذلك في فصة جايبيب ، ومنها حديث عائشة في قصة صفية لما قال برائج و أحابستنا هي ؟ وقال إنها طافت بعد

ما أفاضت فقال : فلتنفر إذا ، وفي رواية د فلا اذا ، ومنها حديث عمرو بن العاص وغيره في سؤاله عن أحب الناس , فقال : عائشة . فقال : لم أعن النساء ؟ قال : فأبوها إذا ، ومنها حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي أصابته الحمى فقال و بل حمى تفور ، على شيخ كبير ، تزيره القبور . قال : فنعم اذا ، ومنها ما أخرجه الفاكهى من طريق سفيان قال ﴿ الْمَيْتُ لَيْطَةُ بِنَ الْمُرْدِدَقُ فَقَلْتَ : أَسْمُعْتُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَبِيكُ ؟ قال : أي ها الله أذا ، سمعت أبي \* يقوله ، فذكر القصة · ومنها ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال ، قلت لعطا. أرأيت لو أنى فرغت من صلاتى فلم أرض كما لما ، أفلا أعود لها ؟ قال : بلي ها الله إذا ، والذي يظهر من تقدير الكلام بعد أن تقرر أن « إذا ، حرف جواب وجزاء أنه كما نه قال : اذا والله أفول لك نعم ، وكذا في النفي كما نه أجابه بقوله إذا والله لانعطيك ، إذا والله لا أشترط ، إذا والله لا ألبس ، وأخر حرف الجواب في الأمثلة كلما . وقد قال أبن جريج في قوله تعالى ﴿ أَمْ لَمْمَ نَصِيبُ مِنَ المَلْكُ ، فَاذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسُ وَقَيْرًا ﴾ : فلا يؤتُونَ النَّاسُ إذًا ، وجمل ذلك جوابًا عن عدم النصيب بها ، مع أن الفعل مستقبل وذكر أبو موسى المدَّني في والمفيث، له في قوله تعالى ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلَفُكُ إلا قليلا ﴾ اذا قيل هو اسم يمعنى الحروف الناصبة وقيل أصله إذا الذي هو من ظروف الزمان وإنما نو"ن للفرق ومعناه حينئذ أي ان أخرجوك من مكة ، فينئذ لايلبثون خلفك إلا قليلا. وإذا تقرر ذلك أمكن حمل ما ورد من هذ، الاحاديث عليه فيكون النقدير : لا و الله حينئذ . ثم أراد بيان السبب في ذلك فقال : لا يعمد الح و الله أعلم . وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني منذ طلبت الحديث ووقفت على كلام الخطابي وقعت عندي منه نفرة الاقدام على تخطئه الروايات النابئة ، خصوصًا ما في الصحيحين ، فما زلت أتطلب المخلص من ذلك الى أن ظفرت بما ذكرته ، فرأيت إلباته كله هذا ، والله الموفق . قوله ( لا يعمد الح ) أي لا يقصد رسول الله علي الى رجل كما نه أسد في الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ حمَّه ويعطيكه بغير طيبة من نفسه ، هكذا ضبط الاكثر بالتحتَّانية فيه وفى يعطيك ، وصبطه النووى بالنون فيهما . قوله (فيعطيك سلبه ) أى سلب قتيله فأضافه اليه باعتباراً نه ملـكه . ( تنبيه): وقع في حديث أنس أن الذي عاطب الَّذِي ﷺ بذلك عمر أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن إسحق ا بن أبي طلحة عنه والفظه دان هوازن جا.ت يوم حنين، فذكر القصة قال دفهزم الله المشركين ، فلم يضرب بسيف ولم يطمن برمح ، وقال رسول الله ﷺ يومئذ : من قتل كافرا فله سلبه ، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين راجلا وأخذ أسلابهم . وقال أبو قتادة : إنى ضربت رجلا على حبل العانق وعليه درع فأعجلت عنه ، فقام رجل نقال : أخذتها فأرضه منها، وكان رسول الله كل لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت، فسكت. فقال عمر: والله لايفيتها الله على أسد من أسده و يعطيكما ، فقال النبي على : صدق عمر ، وهذا الاسناد قد أخرج به مسلم بعض هذا الحديث وكذلك أبوداود ، لكن الراجح أن الذي قال ذلك أبو بكركما رواه أبو قتادة وهو صاحب القصة فهو أتقن لما وقع فيها من غيره . ويحتمل الجمع بأن يكون عمر أيضا قال ذلك تقوية لقول أبي بكر . والله أعلم . **قوله** ( صدق ) أي الةائل (فأعطه) بصيغة الآمر للذي اعترف بأن السلب عنده . قوله (فابتمت به) ذكر الواقدي أن الذي اشتراه منه حاطب بن أبى بلتمة وأن الثن كان سبع أواتى ، قوله (عزمًا) بفتّح الميم والراء ويجوز كسر الراء أى بستانًا ، سمى بذلك لانه يخترف منه التمرأي يجتني، وأما بكسرالميم فهو اسم الآلة الني يخترف بها ، وفي الرواية التي بمدها وخرافا، وهو بكسر أوله وهو التمر الذي يخترف أي يجتني ، وأطلقه على البستان مجازا فسكماً نه قال بستان خراف . وذكر

الواقدى أن البستان المذكوركان يقال له الوديين . قول ( في بني سلمة ) بكسر اللام هم بطن من الانصار وهم قوم أبي قتادة . قيله ( تأثلته ) يمثناه ثم مثلثة أي أصلته ، وأثلة كل شيء أصله . وفي رواية ابن إسحق وأول مال اعتقدته ، أي جملته عقدة ، والأصل فيه من العقد لأن من ملك شيئًا عقد عليه . قوله ( وقال الليث حدثني يحيي ابن سعيد ) هو الانصارى شبخ مالك فيهُ ، وروايته هذه وصالها المصنف في الاحكام عن قتيبة عنه لسكن باختصار وقال فيه ﴿ عَن يَحِى ﴾ لم يقل حدثني ، وذكر في آخره كلمة قال فيما ﴿ قال لَي عبد الله حدثنا اللَّيْثِ ، يعني بالإسناد المذكور ، وعبد الله هو ان صالح كاتب الليث ، وأكثر ما يعلقه البخارى عن الليث ما أخذه عن عبد الله بن صالح المذكور ، وقد أشبعت القول في ذلك في المقدمة ، وقد وصل الاسماعيلي هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد عن الليث قال وحدثني يحيي بن سميد ، وذكره بتمامه . قوله (تخوفت) حذف المفعول والنقدير الهلاك . قوله (ثم برك) كذا الأكثر بالمرحدة ولبعضهم بالمثناة أي تركني ، وفي رواية الإسماعيلي وثم نزف ، بضم النون وكسر الزلى بمدها فاء ويؤيمه قوله بمدها و فتحلل ، . قوله (سلاح هذا الفتيل الذي يذكر) في رواية الكشميهني والذي ذكره ، وتبين بهذه الرواية أن سلبه كان سلاحاً . قولَه ( أصيبغ ) بمهملة ثم معجمة عند القابسي ، وبمعجمه ثم مهملة عند أبي ذر ، وقال ابن التين : وصفه بالصنعف والمهانة ، والاصيبخ نوع من الطير ، أو شبهه بنبات ضعيف يقال له الصبغاء اذا طلع من الارض يكون أول ما يلى الشمس منه أصفر ذكرذلك الخطابي ، وعلى هذا رواية القابس ، وعلى الثانى تصغير الضبع على غير قياس،كأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صغر خصمه وشبه بالضبع لضمف افتراسه وما يوصف به من العجز ، وقال ابن مالك : أضيبع بمعجمة وعين مهملة تصغير أضبع ويكنى به عن الضعيف . قوله ( ويدع ) أى يترك وهو بالرفع ويجوز للنصب والجر

#### ٥٥ - باب غزاة أوطاس

٣٣٧٣ - وَرَشُ عَدْ اللهِ عَلَيْ الْمَلاء حدَّ اللهِ أَسَامة عن 'بر يدِ بن عبد الله عن أبى بُردة عن أبى موسى الله عامر على جيش إلى أوطاس ، فاتى دُريد بن الصّمة ، ففُيل دُريد ، وهَزَمَ اللهُ أَصابه . قال أبو موسى : وبَعثنى مع أبى عامر ، فرمى أبوعام في ركبته ، الصّمة ، ففُيل دُريد ، وهَزَمَ اللهُ أَصابه . قال أبو موسى : وبَعثنى مع أبى عامر ، فرمى أبوعام في ركبته ، والمّه أبى موسى فقال : راماه جُشّى بسهم فأبيته في ركبته . فانتهيت الله فقلت : يا عم من رماك ؟ فأشار إلى أبى موسى فقال : ذاك قالل الذي رماني ، فقصدت له ، فلحقته ، فلما رآني ولى ، فا تبعيته وجملت أقول له : ألا دَستحى ، ألا نثبت فكن " . فاختكنا ضربتين بالسيف فقتلته ، ثم قلت اللهي عامر : قتل الله صاحبك . قال : فازع هذا السهم ، فنر عبه فنزا منه الماء ، قال : يا ابن أخى ، أقرى النبي عامر : قتل الله صاحبك . قال : فازع هذا السهم ، فنر عبه فنزا منه الماء ، قال : يا ابن أخى ، أقرى النبي عامر وقل له : استغفر لى ، واستخلف أبو عامر فل الناس ، فمكث يسيراً ثم مات . فرجعت فدخلت على الذبي وقال : قل له استغفر لى ، فدعا باه فتوضاً ، على الناس ، فمكث يسيراً ثم مات . فرجعت فدخلت على الذبي عامر وقال : قل له استغفر لى ، فدعا باه فتوضاً ، قد أثر رمال السرير بظهر و وجنبيه ، فأخبرته بخبر نا وخبر أبى عامر وقال : قل له استغفر لى ، فدعا باه فتوضاً ، قد أثر رمال السرير بظهر و وجنبيه ، فأخبر نا وخبر أبى عامر وقال : قل له استغفر لى ، فدعا باه فتوضاً ،

ثم رفع يدَيهِ فقال: اللهم المفر المُبَيد أبي عامر، ورأيت بياض إبعائيه ، ثم قال: اللهم اجدَلُهُ يومَ القيامةِ فوق كثيرٍ من خلقك من الناس ، فقات : ولى فاستغفر ، فقال: اللهم الففر " لدبدِ اللهِ بن قَيسٍ ذَنْبَهَ ، وأدخلُه يومَ القيامةِ مُدخَلاً كريما ، قال أبو بُردة : إحداها لأبي عامير، والأخرى لأبي موسى "

قله (باب غزوة أرطاس) قال عياض : دو و اد في دار هوازن ، وهو موضع حرب حنين انتهى . وهذا الذي قاله ذهب اليه بمض أهل السير ، والراجح أن وادى أوطاس غير وادى حنين ، ويوضح ذلك ما ذكر ابن إسحق أن الوقعة كانت في وادى حنين ، وأن هوازن لما انهزءوا صارت طائفة منهم الى الطائف وطائفة الى بحيلة وطائفة إلى أوطاس ، فأرسل الذي مِرَاقِيْ عسكرا مقدمهم أبو عامر الاشعرى الى من مضى الى أوطاس كما يدل عليه حديث الباب، ثم توجه هو وعساً كرَّه الى الطائف . وقال أبو دبيدة البكرى : أوطاس واد في ديار هوازن ، وهناك عسكروا هم والقيف ثم النقوا بحاين . قوله ( بعث أبا عامر ) هو عبيد بن سليم بن حضار الاشعرى ، وهو عم أبى موسى : وقال ابن إسحق : هو ابن عمه . والأول أثهر : قوله ( فلتى دريد بن الصمة فقتل دريد ) أما الصمة فهو بكسر المهملة وتشديد الميم أي ابن بكر بن علقمة ـ ويقال ابن الحارث بن بكر بن علقمة ـ الجشمي بعنم الجيم وفتح المعجمة من بني جثيم بن معاوية بن بكر بن هوازن ، قالصمة لقب لابيه واسمه الحارث ، وقوله فقال روينًاه على البناء للجهول ، وأختلف في قائله فجزم محد بن إسحق بانه ربيعة بن رفيع بفاء مصفر بن وهبان بن ثعلبة بن ربيعة السلمي وكان يقال له ابن الذعنة بمدجمة ثم مهملة ، ويقال بمهملة ثم موجمة وهي أمه ، وقال ابن هشام : يقال اسمه عبدالله ابن قبيع بن أهبان ، وساق بقية نسبه . ويقال له أيضا ابن الدغنة وايس هو ابن الدغنه المذكور في قصة أبي بكر في المجرة ، وروى البزار في مسنَّد أنس باسناد حسن ما يشمر بأن قاتل دريد بن الصمة هو الزبير بن العوام وأفظه و لما انهوم المشركون انحاز دريد بن الصمة في سنَّهاتة نفس على أكمة فرأو اكتيبة ، فقال خلوهم لي ، فخلوهم ، فقال : هذه قضاعة ولا بأس عليه كم ، ثم رأواكتيبة مثل ذلك ، فقال : هذه سليم ، ثم رأوا فارسا وحده فقال : خلوه لى ، فقالوا ممتجر بممامة سوداء ، فقال : هذا الزبير بن العوام ، وهو قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا ، قال فالتفت الزابير ورآم فقال : علام هؤلاء هونا ؟ فضى اليهم ، و تبعه جاعة فقتلوا منهم ثلاثمائة ، فحز رأس دريد بن الصمة فجعله بين يديه . ويحتمل أن يكون ابن الدغنة كان في جماعة الزبير فباشر قتله ننسب الى الزبير مجازا ، وكان دريد من الشمراء الفرسان المشهورين في الجاهلية ، ويقال إنه كان لما قتل ابن عشرين ــ ويقال ابن ستين ــ ومائة سنة . وله ( قال أبو موسى وبعثني ) أي النبي الله ( مع أبي عامر ) أي الى من النجأ إلى أوطاس ، وقال أبن إسحق ؛ بمث الذي على أبا عامر الاشعرى في آثار من توجه إلى أوطاس ، فادرك بعض من انهزم فناوشوه القتال . قوله ( فرى أبو عام في ركبته ، رماه جشمي ) بضم الجيم وفتح المعجمة أي رجل من بني جشم ، واختلف في اسم هذا الجشمي فقال ابن إسمى: زعموا أن سلمة بن دريد بن الصمة هو الذي رمى أبا عامر بسهم فأصاب ركبته ققتـله ، و أخذ الراية أبو موسى الأشعري فقاتلهم ففتح الله عليه ، وقال ابن هشام : حدثني من أنق به أن الذي رمى أبا عامر أخوان من بني جشم وهما أوفى والعلاء أبنا الحارث ، وفي نسخة وافي بدل أونى ، فأصاب أحدهما ركبته ، وقتلهما أبو موسى الاشعرى . وعند ابن عائد والطبرائي في د الاوسط ، من وجه آخر عن أبي موسى الاشعرى

باسناد حسن د لما هزم الله المشركين يوم حنين بعث رسول الله على على خيل الطلب أبا عامر الأشعري وأنا معه فقتل ابن دريد أبا عامر ، فعدلت اليه فنتلته وأخذت اللواء ، الحديث . فهذا يؤيد ما ذكره ابن إسحق . وذكر ابن إسحق في المفازي أيضا أن أبا عامر لني يوم أوطاس عشرة من المشركين إخوة فقتلهم واحدا بعد واحد ، حتى كان العاشر فحمل عليه وهو يدعوه الى الاسلام وهو يقول : اللهم اشهد عليه ، فقال الرجل اللهم لا تشهد على ، فكف عنه أبو عامر ظنا منه أنه أسلم فقتله العاشر ، ثم أسلم بعد فحسن إسلامه ، فكان النبي 🎳 يسميه شهيد أبي عامر ، وهذا مخالف الحديث الصحيح في أن أبا موسى قتل قاتل أبي عام ، وما في الصحيح أولى بالقبول ، ولعل الذي ذكره ابن إسحق شارك في قتله . قوله ( فنزا منه الماء ) أي انصب من موضع السهم . قولِه ( قال يابن أخيى ) هذا يرد قول ابن إسحن إنه ابن عمه ، ويحتمل - ان كان ضبطه \_ أن يكون قاّل له ذلك لـكُونه كان أسن منه · علي (فرجمت فدخلت على الذي ﷺ) في رواية ابن عائذ , فلما رآني رسول الله ﷺ معى اللواء قال : إِيما أبا موسى قتل أبوعام، • قوله (على سرير مرمل) براء مهملة ثم ميم ثقيلة ، أي معمول بالرمال ، وهي حبال الحصر التي تصفر بها الاسرة . قوله ( وعليه فراش ) قال ابن التين : أنكره الشيخ أبو الحسن وقال : الصواب : ما عليه فراش ، فسقطت د ما ، انتهى . وهو إنكار عجيب ، فلا يلزم من كونه رقد على غير فراش كما في قصة عمر أن لا يكون على سريره دائمًا فراش. هوله ( فدعا بما. فتوضأ ثم رفع يديه ) يستفاد منه استحباب التطهير لإرادة الدعاء ، ورفع اليدين في الدغاء ، خلافًا لمن خص ذلك بالاستسقاء ، وسيأتي بيان ما ورد من ذلك في كتاب الدعوات . قولِه ( فوق كثير من خلقك ) أى في المرتبة ، وفي رواية ابن عائذ . في الاكثرين يوم القيامة ، . قوله ( قال أبو بردة ) هو موصول بالاسناد المذكور

# ٥٦ - باسب ، عَزوة ُ الطائف في شوَّ ال سنة عان . قاله موسىٰ بن عُقبة

١٣٢٤ - مَرْشُ اللهُ عَن اللهِ عَن أَمَّها أَمَّ سَلَمة وَمَن أَبِيهِ عِن زَبْنَ ابِنَةِ أَبِي سَلَمةَ عِن أَمَّها أَمَّ سَلَمة رَضَى اللهُ عَنها ﴿ دَخُلَ عَلَى النّهِ مِن أَبِيهِ اللهِ مِن أَبِي أَمِيةَ عَن أَمَّها أَمْ سَلَمة رَضَى اللهُ عَنها ﴿ دَخُلَ عَلَى النّهِ مُ اللّهِ مَا لَانِهُ عَلَيْهِ وَعَندى نَخَذَتُ ، فسمعتُه يقولُ لمبد الله مِن أَبِي أَمِيةَ اللهِ أَر أَيت إِن فَعْمَ اللّهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَهُه

حَرِّثُ عُودٌ حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عن هشامٍ بهذا وزاد « وهو محاضرُ الطائف يومئذ »

[ الحديث ٢٢٤ سـ طرفاه ني: ٢٠٧٠ ، ٨٨٧ ]

قيله ( باب غزوة الطائف ) هو بلد كبير مشهور ، كثير الاعناب والنخيل ، على ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة من جهة المشرق ، قيل أصلها أن جبريل عليه السلام اقتلع الجنة التي كانت لاصحاب الصريم فسار بها الى مكة ، فطاف بها حول البيت ، ثم أنزلها حيث الطائف فسمى الموضع بها ، وكانت أولا بنواحى صنعاء ، واسم الارض وج بتشديد الجيم ، سميت برجل وهو ابن عبد الجن من العمالقة وهو أول من نزل بها . وسار النبي بالجمع انة ، وكان مالك بن عوف النضرى قائد هو اذن لما انهزم دخل العائف وكان

له حصن بلية . وهي بكسر اللام وتخفيف التحتافية على أميال من الطائف ، فر به الذي بلائج وهو سائر إلى الطائف فامر بهدمه . قوله (في شوال سنة ثمان قاله موسى بن عقبة ) . قلت : كذا ذكره في مغازيه ، وهو قول جمهور أهل المغاذي . وقبيل بل وصل اليها في أول ذي القعدة . ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : الأول حديث أم سلة وهشام هو ابن عروة ، وفي الاسناد لطيفة : رجل عن أبيه وهما تابعيان ، وامرأة عن أمها وهما صحابيتان . قوله (أرأيت إن فتح الله عايد على الطائف ) الحديث يأتي شرحه في كتاب النكاح ، والفرض منه هنا ذكر حصاد الطائف ، ولذلك أورد الطريق الاخرى بعده حيث قال فيها ، وهو محاسر الطائف يومثذ ، وعبد الله بن أبي أمية هو آخو أم سلة راوية الحديث ، وكان إسلامه مع أبي سفيان بن الحارث المقدم ذكره في غزوة الفتح ، واستشهد عبد الله بالطائف أصا به سهم فقتله . وقوله في الآول ، قال ابن عيينة وقال ابن جريج ، هو موصول بالاسناد الاول ، وأما ابن درستويه فضبطه بنون ثم موحدة ، وزعم أن الأول تصحيف . قال : والهنب الأحق . وسيأتي أوله ، وأما ابن درستويه فضبطه بنون ثم موحدة ، وزعم أن الأول تصحيف . قال : والهنب الأحق . وسيأتي ما قبيل في اسمه من الاختلاف هل هو واحد أو جماعة في كتاب النشكاح ، وكذا ما قبل في اسم المرأة ، والأشهر أنها بادية إن شاء افه تمالى

و٣٢٥ - حَرَثُ عَلَيْ بِن عَبِدِ اللهِ حَدَّمَنا سَفَيانُ عَن حَرُو هِن أَبِي العَبَّاسِ الشَّاعِرِ الأَعَىٰ عَن عَبَدِ اللهِ بِن عَبِدِ اللهِ عَنْ عَبَدِ اللهِ بِن عَبِدِ اللهِ عَنْ عَبَدِ اللهِ عَنْ عَبَدِ اللهِ عَلَيْهِم عَر قالَ وَ لمَا حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِم الطّائف فَلَ يَنِلُ مَنهُم شَيْئًا قال : إِنَا قَالُونَ إِن شَاءَ اللهُ ، فَقُلُ ، فَقَالُ : إِنَا وَقَالَ مَرةً نَقَالُ ، فَقَالُ : إِنَا وَقَالَ مَرةً نَقَالُ مَا وَقَالَ مَرةً نَقَالُ : إِنَا قَالُونَ غَدًا إِن شَاءَ اللهُ ، فَأَعَجَبِهُم ، فَضَحِكَ النّبِي عَلَيْكُ . وقالَ سَفَيانُ مَرةً فَتَبِسِمٌ » قالَ قالَ الْخَيديُ : حدَّ تَنَا صَفْيانُ الخَيرَ كُلّة

[ الحديث ٢٠٨٥ ـ طرفاه في : ٢٨٠ ، ٢٤٨٠ ]

الحديث الثانى، قوله (سفيان) هو ابن عيينة . قوله (عن عرو) هو ابن دينار ، وأبوالعباس الشاعر الاعمى تقدم ذكره وتسميته فى قيام الليل . قوله (عن عبد الله بن عمر) فى دواية الكشميم و عبد الله بن عمرو ، بفتح العين و حكون الميم ، وكذا وقع فى دواية النسنى والاصيل ، وقرى م على ابن زيد المروزى كذلك فرده بضم المين ، وقد ذكر الدارقطنى الاختلاف فيه وقال : الصواب عبد الله بن عمر بن الخطاب ، والأول هو الصواب فى دواية على بن المدينى وكذلك الحيدى وغيرهما من حفاظ أصحاب ابن عيينة ، وكذا أخرجه الطبرانى من دواية إبراهيم بن يسار وهو بمن لازم ابن عيينة جدا ، والذي قال عن ابن عيينة فى هذا الحديث و عبد الله بن عمر ، وهم الذين سموا منه متأخراكما نبه عليه الحاكم ، وقد بالغ الحيدى فى إيضاح ذلك فقال فى مسنده فى دوايته لهذا الحديث عن سفيان و عبد الله بن عمر بن الحاب ، في الدلائل ، من طريق عثمان الدادى عن على بن المديني قال و حدثنا به سفيان غير مرة يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب ، لم يقل عبد الله بن عمر و بن الماس ، وأخرجه الإسماعيلى الماص ، وأخرجه الإسماعيلى الماص ، وأخرجه الإسماعيلى الماص ، وأخرجه الإسماعيلى وأخرجه الإسماعيلى وكذا دواه عنه مسلم ، وأخرجه الإسماعيلى

من وجه آخر عنه فزاد , قال أبو بكر سمعت ابن عيينة مرة أخرى يحدث به عن ابن عمر ، وقال المفضل العلائي عن يحي بن معين د أبو العباس عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر في الطائف الصحيح ابن عمر » . قوله ( لما حاصر وسول الله ﷺ الطائف فلم ينل منهم شيئًا ) في مرسل ابن الزبير عند ابن أبي شيبة قال د لما حاصر الذي ﷺ الطائف قال أصحابه : يارسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم ، فقال : اللهم اهد ثقيفًا ، وذكر أهل المفاذي أن النبي كل لما استعمى عليه الحصن وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد المحمأة ورموهم بالنبل فأصابوا قوماً ، فاستشار نوفل بن معاوية الديلي فقال : هم ثعلب في جحر إن أقمت عليه اخذته وإن تركته لم يضرك، فرحل عنهم، وذكر أنس في حديثه عند مسلم أن مدة حصارهم كانت أربمين يوما، وعند أهلالسير اختلاف قيل عشرين يوما وقيل بضع عشرة وقيل ثمانية عشر وقيل خمسة عشر . قوله ( إنا قانلون ) أي راجمون الى المدينة . قوله( فيتمل عليهم) بين سبب ذلك بقولهم و تذمب ولا تفتحه، وحاصل الخبر أنهم لما أخبرهم بالرجوع بغير فتح لم يعجبهم ، فلما رأى ذلك أحرهم بالقتال فلم يغتسح لهم فأصيبوا بالجراح لأنهم رموا عليهم من أعلى السوو فكاثوا ينالون منهم بسهامهم ولا تصل السهام الى من على السور، فلما رأوا ذلك تبين لهم تصويب الرجوع، فلما أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينتذ ، ولهذا قال : فضحك ، وقوله ، وقال سفيان مرة : فتبسم ، هو ترديد من الواوى . قوله ( قال الحميدي حدثنا سفيان الحبركله ) بالنصب أي أن الحميدي رواه بغير عنعنة بل ذكر الحبر ف جميع الإسناد ، ووقع في رواية الكشميهني بالخبركله ، وقد أخرجه أبو نعيم في , المستخرج ، وفي , الدلائل ، من طريق بشر بن موسى عن الحيدى و حدثنا سفيان حدثنا عرو سمعت أبا العباس الاعمى يقول سمعت عبد الله بن عمريقول ۽ فذكره

[ العديث ٤٣٢٦ \_ طرفه في : ٦٧٦٦ ]

[ الحديث ٤٣٧٧ \_ طرفه في : ٧٧٦٧ ]

الحديث الثالث ، قوله (عن عاصم ) هو ابن سليان ، وأبو عثمان هو النهدى ، وشرح المتنيأتى فى الفرائض"، والغرض منه ذكر أبى بكرة واسمه نفيع بن الحارث وكان مولى الحارث بن كلدة الثقنى ، فتدلى من حصن الطائف ببكرة فسكنى أبا بكرة لذلك أخرج ذلك الطبرانى بسند لا بأس به من حديث أبى بكرة ، وكان بمن نول من حصن الطائف من عبيدهم فأسلم فيما ذكر أهل المفازى منهم مع أبى بكرة : المنبعث وكان عبداً لعثمان بن عامر بن معتب ،

وكذا مرزوق والازوق زوج سمية والدة زياد بن عبيد الذي صاريقال له زياد بن أبيه ، والازوق أبو عقبة وكان لكدة الثقني ، ثم حالف بني أمية لأن الذي يكل دفعه لخالد بن سعيد بن العاص ليعلمه الاسلام ، ووردان وكان لعبد الله بن وبيعة ، ويحنس النبال وكان لا بن عالمك الثقني وإبراهيم بن جابر وكان لخرشة الثقني ، وبشاد وكان لعثمان ابن عبد الله ، ونافع مولى الحارث بن كلدة ، ونافع مولى غيلان بن سلة الثقني ، ويقال كان معهم زياد بن سمية والصحيح أنه لم يخرج حينشذ اصغره ، ولم أعرف أسماء الباقين . قل (تسور) أي صعد الى أعلاه وهذا لا يخالف قوله و تدلى ، لأنه تسور من أسفله إلى أعلاه ثم تدلى منه . قيله ( وقال هشام ) هو ابن يوسف الصنمانى ، ولم يقع لى موصولا اليه ، وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر لكن عن أبى عنمان وحسده عن أبى بكرة وحده بغير شك ، وغرض المصنف منه ما فيه من بيان عدد من أبهم في الرواية الاولى فان فيها و تسور من حصن الطائف في أناس ، وفي هذا و فنزل الى الذي تلك ثلاثة وعشرين من الطائف ، وفيه رد على من زعم أن الها بكرة لم ينزل من سور الطائف غيره وهو شيء قاله موسى بن عقبة في مغازيه وتبعه الحاكم ، وجمع بعضهم بين المواين بأن أبا بكرة أب بكرة أب بكرة أب بدوري ابن أبه المي شيق المواين بان أبا بكرة أبن عباس قال و أعتق وسول الله يكي يوم الطائف كل من خرج اليه من وقيق المشركين ، وأخرجه ابن سعد مرسلا من وجه آخر

الحديث الرابع، وهو أول الاحاديث في قسمة غنائم حنين بالجمرانة . قوله ( وهو نازل بالجرانة بين مكة والمدينة ) أما الجمرانة فهي بكسر الجيم والمين المهلة وتشديد الراء وقد تسكن المين ، وهي بين الطائف ومكة والى مكة أقرب قاله عياض ، وقال الفاكهي : بينها وبين مكة بريد ، وقال الباجي : ثمانية عشر ميلا . وقد أنكر الداودي الشارح قوله إن الجمرانة بين مكة والمدينة وقال : إنما هي بين مكة والطائف وكذا جزم النووي بان الجمرانة بين الطائف ومكة وهو مقتضي ما تقدم نقله عن الفاكهي وغيره . قوله ( أعرابي ) لم أقف على اسمه . قوله ( ألا تنجز لي ما وعدتني ) يحتمل أن الوعد كان خاصا به ، ويحتمل أن يكون عاما ، وكان طلبه أن يمجل له نصيبه من الغنيمة فانه بالمين أم أن أمر أن تجمع غنائم حنين بالجمرانة وتوجه هو بالعساكر الى الطائف ، فلما وجع منها قسم الغنائم حينتذ بالجمرانة . فلم أن بقرب القسمة ، أو بالنواب الجزيل على الصبر . قوله ( فنادت أم سلمة ) قسمتها . قوله ( أبشر ) بهمزة قطع أي بقرب القسمة ، أو بالنواب الجزيل على الصبر . قوله ( فنادت أم سلمة )

هی زوج النبی ﷺ وهی أم المؤمنین ، ولحذا قالت : لامكما . توله (فأفضلا لها منه طائفة ) أی بقیة . وفی الحدیث منقبة لاین عامر ولایی موسی و لبلال ولام سلمة رضی الله عنهم

٢٢٩ - وَرَضُ يَمَوْبُ بِنَ إِرَاهِمَ حَدَّنَا إِسَمَاعِيلُ حَدَّنَا ابنُ جُرَيِجٍ قَالَ أَخْبَرَنَى عَطَاءِ أَن صَفُوانَ بِنَ يَعِلَىٰ بِنِ أُمِينَا أَخْبَرَهُ وَ أَنَّ يَعِلَىٰ كَانَ يَقُولَ : لِيَدَى أَرَى رَسُولَ اللّهِ يَلِكُمْ حِينَ أَيْزَلُ عَلِيه . قال : فَبَينا اللّهِ عَلَيْ الجَمْرُانَةَ وَعَلَيهِ ثُوبٌ قَد أُظِلَ به معه فيه ناسٌ مِن أصحابهِ \_ لذ جاءه أهرابي عليه جُبّة متضمّنخ بطيب فقال : فارسول الله كيف ترى في رجل أحرم بشرة في جُبّة بعدَما تضمخ بالطّب ؟ فأشار حمر إلى يعلىٰ بيدِهِ أَن تعالى : فيال كذلك ساعة ، ثم سُرَّى يعلىٰ بيدِهِ أَن تعالى . فجاء يَعِلىٰ ، فأدخل رأسة ، فإذا الذِي تَعَلَىٰ مُحَمِّ الوجه يَغِلَمُ كذلك ساعة ، ثم سُرَّى عن العمرة آنِهُ النّبي الذي بك قائمي الرجل فأنى به ، فقال : أمّا العايبُ الذي بك قاغيله عنه فقال : عنه فقال : أمّا العايبُ الذي بك قاغيله عنه فقال : عنه فقال : أمّا العايبُ الذي بك قاغيله عنه فقال : أمّا العايبُ الذي بك قاغيله عنه فقال : أمّا العايبُ الذي عمله عنه فقال : أمّا العايبُ الذي عمل عنه فقال : أمّا العايبُ الذي عمل عنه فقال : أمّا العايبُ الذي عمله عنه فقال : أمّا العايبُ الذي عمله عنه فقال : أمّا العايبُ الذي عمله عنه فقال : أمّا العابِ الذي الذي المنابِ الله عنه فقال : أمّا العابِ الله عنه فقال : أمّا العابِ الله عنه فقال : أمّا العابِ الله عنه العمرة العليبُ عالم عمر أيك كما تصنع في حَجّك ،

الحديث الحامس ، قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو أن إبراهيم المعروف بابن علية ، ويعلى هو ابن أمية التميمى ، وقد تقدم شرح حديثه مستوفى فى أبواب العمرة

عبد الله بن زيد بن عاصم قال و لما أفاء الله على رسوله بهل يوم حُنين قسم في الناس في المؤلفة قلومهم ولم يُعط الأنصار شيئاً ، فكأنهم وَجَدوا إذ لم يُحيبهم ما أصاب الناس ، فخطبهم فقال : يامَشَرَ الأنصار، ألم أجِدكم شكلالا الأنصار شيئاً ، فكأنهم وَجَدوا إذ لم يُحيبهم ما أصاب الناس ، فخطبهم فقال : يامَشَرَ الأنصار، ألم أجِدكم شكلالا فهذا كم الله بي ، وكنتم متفر قين فأ أمَد كم الله بي ، وعالة فأغنا كم الله بي ؟ كلّما قال شيئا قالوا : الله ورسوله أمن ، قال : لو أمن . قال : لو أمن . قال : لو أمن . قال : لو أمن ، قال : لو ألم يتناكذا وكذا . ألا رضون أن يذهب الناس بالشاف والبه يو ، وتذهبون بالنب ينظل إلى رحاليكم ؟ لولا الهجرة ، لكنت أصره أمن الأنصار ، ولو سلك الناس وادياً وشِعباً كسلسكت وادى الأنصار وشِعبها . الأنصار وشِعبها .

[ الحديث ٤٣٣٠ \_ طرفه في : ٧٧٤٥ ]

الحديث السادس ، غوله (حدثنا وهيب ) هو ابن عالد . قوله (عن عمرو بن يحيي) في رواية أحمد عن عفان عن وهيب ، حدثنا عمرو بن يحيى ، وهو المازئي الانصاري المدنى ، وفي رواية إسماعيل بن جعفر هنه مسلم عن عمرو بن يحيى بن عارة . قوله ( لما أفاء الله على رسوله يوم حنين ) أي أعطاء غنائم الذين قاتلهم يوم حنين ، وأصل الفيء الرد والرجوع ، ومنه سمى الظل بعد الزوال فيثا لانه رجع من جانب الى جانب ، فكمان أمو الهذار سميت فيثا لانها كانت في الاصل المؤمنين اذ الإيمان هو الاصل والكفر طاري، عليه ، قاذا غلب

الكنفار على شيء من المال فهو بطريق التعدي فاذا غنمه المسلمون منهم فكأ نه رجع اليهم ما كان لهم ، وقد قدمنا قريبًا أنه ﷺ أمر بحبس الفنائم بالجورانة ، فلما رجع من الطائف وصل الى الجعرانة في عامس ذي القمدة ، وكان السبب في تأخير القسمة ما تقدم في حديث المسور رجاً. أن يسلمرا ، وكانوا ستة آلاف نفس من النساء والأطفال وكانت الإبل أربمة وعشرين ألغا والغنم أربعين ألف شاة . قوله ( قسم في الناس) حذف المفمول والمراد به الذاهم ، ووقع في رواية الزهري عن أنس في الباب ديعطي رجالًا المائة من الأبل ، . وقوله (في المؤلفة قلوبهم) بدل بعض من كل ، والمراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفا ، وقيل كان فيهم من لم يسلم بعمد كصفوان بن أمية . وقد اختلف في المراد بالمؤلفة فلوبهم الذين هم أحَّد المستحقين للزكاة فقيل : كيفار يعطون ترغيبا في الاسلام ، وقيل مسلمون لهم أتباع كفار ايتألفوهم ، وقيل مسلمون أول ما دخلوا في الاسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم . وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الآخير لقوله في رواية الزهري في الباب . فاني أعطى رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم » . ووقع في حديث أنس الآتي في • باب قسم الفنائم في قريش ، والمراد بهم من فتحت مكمة وهم فيها ، وفي رواً ية له و فأعطى الطافا. والمهاجرين ، والمراد بالطُّلقاء جمع طليق : من حصل من النبي علي المن عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم ، والمراد بالمهاجرين من أسلم قبل فتح مكة وهاجر الى المدينة . وقد سرد أبر الفضل بن طاهر في و المبهات ، له أسماء المؤلفة وهم ( س) أبو سفيان بن حرب ، وسهيل بن عرو ، وحويطب ابن عبد العزى ، ( س ) وحكيم بن حزام ، وأبو السنا بلُ بن بعكك ، وصفوان بن أمية ، وعبد الرحمن بن يربوع وهؤلاء من قريش ، وعيينة بن حصن الفزاري والآثرع بن حابس النميمي وعمرو بن الآبهم التميمي ، ( س ) والعباس بن مرداس السلمي ، (س) ومالك بن عوف النضري ، والعلاء بن حادثة الثقني وفي ذكر الآخيرين أظر : فقيل إنهما جا.ا طائمين من الطَّائف الى الجعرانة ، وذكر الواقدي في المؤلفة ( س ) معاوية ويزيد ابني أبي سفيان ، وأسيد بن حارثة ، ومخرمة بن نوفل ، ( س) وسعيد بن يربوع ، (س ) وقيس بن عدى ؛ ( س) وعمرو بن وهب ، (س) وهشام بن عمرو . وذكر ابن اسحق من ذكرت عليه علامة سين وزاد : النضر بن الحارث ، والحارث بن هشام ، وجبير بن مطعم . ويمن ذكره فيهم أبو عمر سفيان بن عبد الاسد ، والسائب بن أبى السائب ، ومطيع بن الاسود وأبو جهم بن حذيفة . وذكر ابن الجوزى فيهم زيد الخيل ، وعلقمة بن علائة ، وحكيم بن طلق بن سفيان بن أمية وخالد بن قيسالسهمي ، وعير بن مرداس . وذكر غيرهم فيهم قيس بن غرمة ، وأحيحة بن أمية بن خاف ، وابن أبي شريق ، وحرملة بن هوذة ، وخالد بن هوذة ، وعكرمة بن عامر العبدرى ، وشيبة بن عمارة ، وعمرو بن ورقة ، ولبيد بن ربيعة ، والمغيرة بن الحارث ، وهشام بن الوليد المخزوى . فهؤلاء زيادة على أربعين نفسا . قوله ( ولم يمط الانصار شيئًا ) ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من جميع الغنيمة ، وقال القرطبي في د المفهم ، : الإجراء على أصول الثيريمة أن العطاء المذكور كان من الخس ، ومنه كان أكثر عطايلي ، وقد قال في هذه الغزوة للاعرابي « مالى بما أناء الله عليكم إلا الخنس ، والحنس مردود فيكم ، أخرجه أبو داود والنسائى من حديث عبد الله بن عمرو، وعلى الاول فيكون ذلك مخصوصا بهذه الواقعة . وقد ذكر السبب في ذلك في رواية قتادة عن أنس في الباب حيث قال ران قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة ، وإنى أردت أن أجبرهم وأتألفهم ، . قلت : الأول هو المعتمد ، وسيأتى ما يؤكده . والذي رجحه القرطبي جزم به الواقدي ، ولكنه ليس محجة إذا انفرد فكيف اذا خالف،

وقيل إنماكان تصرف فى الغنيمة لأن الانصاركانوا انهزموا فلم يرجعوا حتى وقعت الهزيمة على الـكمفار فرد الله أمر الغنيمة لنبيه. وهذا معنى القول السابق بأنه خاص بهذه الواقعة ، واختار أبو عبيد أنه كان من الحنس ، وقال ابن القيم : افتضت حكمة الله أن فتح مكة كان سببًا لدخول كمثير من قبائل العرب في الاسلام وكانوا يقولون : دعوه وقومه ، فإن غابهم دخلنا في دينه ، وإن غلبوه كفو نا أمره . فلما فتح الله عليه استمر بعضهم على ضلاله فجمعوا له وتأهبوا لحربه ، وكان من الحكة في ذاك أن يظهر أن الله نصر وسوَّله لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل ولا با نكفاف قومه عن قتاله ، ثم لما قدر الله عليه مر\_ غلبته إياهم قدر وقوع هزيمة المسلمين مع كـثرة عددهم وقوة عددهم ايتبين لهم أن النصر الحق إنما هو من عنده لا بقوتهم ، ولو قدر أن لا يغلبوا الكفار ابتداء لرجع من رجع منهم شائخ الرأس متعاظماً ، فقدر هزيمتهم ثم أعقبهم النصر ايدخلوا مكة كما دخلها النبي عِلَيْظٍ يوم الفتح متواضعاً متخشماً ، واقتضت حكمته أيضا أن غنائم الكفار لما حصلت ثم قسمت على من لم يتمكَّن الإيمان من قلبه لما بتي فيه من الطبيع البشرى فى محبة المال فقسمه فيهم لتطمئن قلوبهم وتجتمع على محبته ، لانها جبلت على حب من أحسن اليها . ومنع أهل الجماد من أكابر المهاجرين ورؤسا. الانصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها لانه لو تسم ذلك فيهم لـكان مقصورًا عليهم، مخلاف قسمته على المؤلفة لأن فيه استجلاب فلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا وضي رئيسهم، قلما كان ذلك العطاء سببا لدخولهم فى الإسلام والتَّمُويَّة قلب من دخل فيه قبل تبعهم من دونهم فى الدخول ، فـكان فى ذلك عظيم المصلحة . ولذلك لم يقسم فهم من أموال أهل مكة عند فتحما قليلا ولاكثيرا مع احتياج الجيوش الى المال الذي يُمينهم على ماهم فيه ، فحرك الله قلوب المشركين لفزوهم ، فرأى كشيرهم أن يخرجوامعهم بأموالهم و نسائهم وأبنائهم فكانوا غنيمة السلمين ، ولو لم يقذف الله فى قلب رئيسهم أن سوقه معه هو الصواب لكانالرأى ما أشار اليه دريد فخالفه فكان ذلك سببا لتصييرهم غنيمة المسلمين ، ثم اقتضت تلك الحسكمة أن تقسم تلك الفنائم في المؤلفة ويوكل من قلبه يمتلىء بالايمان الى إيمانه . ثم كان من تمام التأ ليف رد من سي منهم اليهم ، فانشرحت صدورهم الاسلام فدخلوا طائمين راغبين ، وجرر ذلك قلوب أهل مكة بما إنا لهم من النصر والغنيمة عما حصل لهم من الكسر والرعب فصرف عنهم شر من كان يجاورهم من أشد العرب من هوازن وثقيف بما وقع بهم من الكسرة وبما قيض لهم من الدخول في الاسلام ، ولولا ذلك ما كان أهل مكـة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدتها وكثرتها . وأما قصة الانصار وقول من قال منهم فقد اعتذر رؤساؤهم بأن ذلك كان من بعض أنباعهم ، ولما شرح لهم بياليَّ ما خنى عليهم من الحكمة فيما صنع رجموا مذعذين ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم من عود رسول الله الى بلادهم ، فسلوا عن الشاة والبعير ، والسبايا من الآنثي والصغير ، بما حازوه من الفوز العظيم ، ومجاورة النبي الـكريم لهم حيا وميتا . وهذا دأب الحكيم يعطى كل أحدما يناسبه ، انتهى ملخصا . قوله ( فكمأ نهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس ) كذا الاكثر مرة واحدة ، وفي رواية أبي ذر . فكأنهم وجد اذ لم يصبهم ما أصاب الناس ، أو كأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، أورده على الشك هل قال و وجد، بضمتين جمع واجد أو و وجدوا ، على أنه فعل ماض . ووُقع له عن الـكشميهني وحده « وجدوا ، في الموضعين فصار تـكرَّارا بغير فائدة ، وكذا رأيته في أصل النسني . ووقع في رواية مسلم كذلك . قال عياض وقع في نسخة في الثاني وأن لم يصبهم ، يعني بفتح الهمزة وبالنون قال : وعلى هذا تظهر قائدة الذكرار ، وجوز إلكرماني إن يكون الأول من الغضب والثاني من الحزن، م - ٧ ج ٨ ، نح الارس

والمعنى أنهم غضبوا ، والموجدة الفضب يقال وجد في نفسه إذا غضب ، ويقال أيضا وجد إذا حزن ، ووجد ضد فقد ، ووجد اذا استفاد مالاً ، ويظهر الفرق بينهما بمصادرهما : فني الغضب موجدة ، وفي الحزن وجدا بالفتح ، وفي ضد الفقد وجدانا ، وفي المال وجدا بالضم ، وقد يقع الاشتراك في بيض هذه المصادر ، وموضع بسط ذلك غير هذا الموضع . وفي و مغازى سليمان التيمي ، أن سبب حزنهم أنهم خافرا أن يكون رسول الله علي يريد الاقامة بمكة . والاصح مانى الصحيح حيث قال داذكم يصبهم ما أصاب الناس ، على أنه لا يمتنع الجمع وهذا أولى . ووقع في دواية الزهري عن أنس في الباب وفقالوا : يغفرانه لرسوله ، يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ، وفي رواية هشام بن زيد عن أنس آخر الباب داذا كانت شديدة فنحن ندعى ، ويعطى الغنيمة غيرنا، وهذا ظاهر في أن المطاء كان من صلب الغنيمة بخلاف ما رجحه القرطبي . قوله ( الحطبهم ) زاد مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو ابن يحيى و فحمد الله وأثنى عليه ، وسيأتى في ألباب في رواية الزهرى و فحدث رسول الله عليه عالمتهم ، فأرسل الى الانصار فجمهم في قبة من أدم ، فلم يدح معهم غيرهم ، فلما اجتمعوا قام فقال : ماحديث بلغني عنسكم ؟ فقال فقهاء الانصار : أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئاً ، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا ، وفي دواية هشام بن زيد د فجمعهم في قبة من أدم فقال : يامعشر الأنصار ، ما حديث بلغني ؟ فسكنتوا ، ويحمل علىأن بعضهم سكت وبعضهم أجاب، ونى رواية أبى النياح عن أنس عند الاسماهيلي فجمعهم فقال : ما الذي بلغني عنكم ؟ قالوا : هو الذي بلغك ، وكانوا لا يكذبون ، ولاحد من طريق ثابت عن أنس ، ان الني ﷺ أعطى أباً سفيان وعيينة والاقرع وسهيل بن عرو في آخرين يوم حنين ، فقالت الأنصار : سيوفنا تقطر من دماتهم وهم يذهبون بالمغنم ، فذكر الحديث وفيه ، ثم قال : أَقَاتُمَ كَذَا وَكَذَا ؟ قالُوا : نعم ، وإسناده على شرط مسلم ، وكذا ذكر ابن إسحق عن أبي سعيد الحدرى أن الذي أخبر الذي يَلِيُّكُم بمقالتهم سعد بن عبادة و لفظه و لما أعطى رسول الله ﷺ ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفى قبائل العرَّب ، ولم يكن فى الآنصار منها شىء ، وجد هذا الحي من الآنصار فى أنفسهم حتى كثرت منهم القالة ، فدخل عليه سعد بن عبادة فذكر له ذلك ، فقال له : فاين أنت من ذلك ياسعد ؟ قال : ما أنا إلا من قومى . قال : فاجمع لى قومك . فخرج فجمعهم ، الحديث ، وأخرجه أحمد من هذا الوجه ، وهذا يمكر على الرواية التي فيها , أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئًا ، لأن سعد بن عبادة من رؤساء الانصار بلاريب ، إلا أن يحمل على الأغلب الأكثر ، وأن الذي عاطبه بذلك سمد بن عبادة ولم يرد إدعال نفسه في النفي ، أو أنه لم يقل لَفظا وان كان رضي بالقول المذكور فقال ما أنا إلا من قومى ، وهذا أوجه ، والله أعلم . قوله ( ألم أجدكم ضلالا ) بالضم والتشديد جمع ضال والمراد هنا صلالة الشرك ، وبالحداية الايمان . وقد رتب ﷺ مامن الله عليهم على يده من النعم ترتيباً بالغا فبدأ بنعمة الايمان التي لايو ازيها شيء من أمر الدنيا ، وثنى بنعمة الآلفة وهي أعظم من نعمة المال لأن الأموال تبذل في تحصياما وقد لاتحميل ، وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع لما وقع بينهم من حرب بماث وغيرها كما تقدم في أول الهجرة ، فزال ذلك كله بالإسلام كما قال آلله تعالى ﴿ لُو أَنْفَقْتَ مَا فَيَ الارض جميعا ما أَالْفَت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم ﴾ . قوله (عالة ) بالمهملة أي فقراء لا مال لهم ، والميلة الفقر . قوله (كلما قال شيثًا قالواً : الله ورسوله أمن ) بفتح الهمزة والمبم والتشديد : أفعل نفضيل من المن ، وفي حديث أبي سعيد وفقالوا ماذا نجيبك بارسول الله ولله ولرسوله المن والفضل . . قوله (قال لو شئتم قائم جئتنا كذا وكذا) في رواية إسماعيل

ابن جعفر ولو شئتم أن تقولوا جئتنا كذا وكذا وكان من الأمركذا وكذا ، لأشياء زعم عمرو بن أبي يحيي الماذنى راوىالحديث أنه لأيحفظها . وفي هذا رد على من قال إن الراوى كني عن ذلك عمدًا على طريق التأدب، وقد جوز بعضهم أن يكون المراد جثتنا ونحن على ضلالة فهدينا بك وما أشبه ذلك ، وفيه بعد ، فقد فسر ذلك فى حديث أبى سعيد ولفظه , فقال : أما والله لو شئتم لقلم فصدقتم وصدقتم : أتيتنا مكنة با فصدقناك ، وعسدولا فنصرناك ، وطريدا فآويناك ، وعائلا فواسيناك ، ونحوه في مُغازى أبي الاسود عن عروة مرسلا وابن عائذ من حديث ابن عباس موصولاً ، وفي مفازي سليمان الثيمي أنهم قالوا في جواب ذلك د رضينا عن الله ورسوله ، وكذا ذكر موسى ا بن عقبة في مفازيه بغير إسناد ، وأخرجه أحد عن ابن أبي عدى عن حيد عن أنس بلفظ د أفلا تفولون چئتمنا عائفا فآمناك ، وطريدا فآويناك ، ومخذولا فنصرناك . فقالوا : بل المن علينا لله ولرسوله ، وإسناده صحيح ، وروى أحمد من وجه آخر عن أبى سعيد قال , قال رجل من الأنصار لاصحابه : لقد كنت أحدثكم أن لو استقامت الأمور لقد آثر عليكم ، قال فردوا عليه رّدا عنيفا ، فبلغ ذلك النبي بَرَاقِيج ، الحديث . وإنَّا قال مِرَاقِيج ذلك تواضعا منه وإنصافًا ، وإلا فني الحقيقة الحجة البالغة والمنة الظاهرة في جميَّع ذلك له عليهم ، فانه لولا هجرته اليهم وسكناه عندهم لما كان بينهم و بين غيرهم فرق ، وقد نبه على ذلك بقوله ﷺ . ألا ترضون الح ، فنبهم على ماغفلوا عنه من عظيم ما اختصوا به منه بالنسبة الى ما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا الفانية . قوله ( بالشاة والبعير ) اسم جنس فيهما ، والشاة تقع على الذكر والانثى وكذا البعير ، وفي رواية الزهرى , أن يُذَهب الناس بالاموال ، وفي رواية أبى التياح بمدها وكذا فتادة , بالدنيا ، . قوله ( الى رحالكم) بالحاء المهملة أي بيوتسكم وهي رواية قتادة ، زاد فی رُوایة الزَّهری عن أنس , فوالله لما تنقلبون به خیر مما ینقلبون به ، وزاد فیه أیضا , قالوا یارسول الله قد رصينا ، ونَّى رواية قتادة . قالوا بلى، وذكر الواقدى أنه حينئذ دعاهم ليكتب لهم بَّالبحرين تسكون لهم خاصة بعده دون الناس، وهي يومئذ أفضل ما فتح عليه من الارض، فأبوا وقالوا: لاحاجة لنا بالدُّنيا . قوله ( لولا الهجرة لكنت امرءا من الانصار) قال الخطابي : أراد بهذا الـكلام تألف الانصار واستطابة نفوسهم والثناء عليهم في دينهم حتى رضى أن يكون واحدا منهم لولا ما يمنعه مر. الهجرة التي لا يجوز تبديلها ، ونسبة الانسان تقع على وجوه : منها الولادة ، والبلادية ، والاعتقادية ، والصناعية . ولا شك أنه لم يرد الانتقال عن نسب آبائه لأنه يمتنع قطماً . وأما الاعتقادى فلا منى للانتقال فيه ، فلم ينِق إلا القسمان الاخيران ، وكانت المدينة دار الانصار والهجرة اليها امراً واجبًا ، أي لولا أن النسبة الهجرية لايسمني تركها لانتسبت الى داركم . قال : ويحتمل أنه لما كانوا أخواله اكون أم عبد المطلب منهم أراد أن ينتسب اليهم بهذ، الولادة لولا ما نع الحجرة . وقال ابن الجوذى : لم يرد على تغير نسبه ولا محو هجرته ، وإنما أراد أنه لولًا ماسبق من كونه هاجر لانتسب إلى المدينة والى نصرة الدين ، فالتقدير لولا أن النسبة الى الهجرة نسبة دينية لايسع تركها لا نتسبت إلى داركم . وقال القرطي : ممناه لتسميت باسمكم وانتسبت إليكم كما كانوا ينتسبون بالحلف، لكن خصوصية الهجرة وتربيتها سبقت فمنعت من ذلك، وهي أعلى وأشرف فلاتتبدل بغيرها . وقيل ممناه لكنت من الانصار في الاحكام والعداد. وقيل : التقدير لولا أن ثواب المجرة أعظم لاخترت أن يكون ثوابى ثواب الانصاد ، ولم يرد ظاهر النسب أصلاً. وقيل لولا النزامى بشروط المِجرة ومنها ترك الإفامة بمكة فوق ثلاِث لاخترت أنِ أكون مِن الأنصار فيباح لى ذلك عمله ( وادي الأنصار )

هو المكان المنخفض ، وقيل الذي فيه ما. ، والمراد هنا بلدهم . وقرله شعب الانصار، بكسر الثنين المعجمة وهو اسم لما انفرج بين جبلين . وقيل الطريق في الجبل. وأراد عليه بهذا و بما بعده التنبيه على جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة والفناعة بالله ورسوله عن الدنيا . ومن هذا وصفه فحنه أن يسلك طريقه . ويتبع حاله . قال الخطابي : لمـا كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله مع قومه ، وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب ، فاذا تفرقت في السفر الطرق سلك كل قوم منهم واديا وشعبا • فاراد أنه مع الأنصار . قال : ويحتمل أن يريد بالوادى المذهب كا يقال فلان في واد وأنا في واد . يوله ( الانصار شعار والنّاس دئار ) الشمار بكسر المعجمة بعدها مهملة خفيفة : الثوب الذي يلي الجلد من الجسد . والدَّار بكسر المهملة ومثلثة خفيفة الذي فوقه . وهي استعارة لطيفة الهرط قربهم منه . وأرادأيضا أنهم بطانته وخاصته وأنهم ألصق به وأقرب اليه من غيرهم . زاد في حديث أبي سعيد و اللهم ارحمُ الانصار وأبناء الانصار وأبناء أبناء الانصار . قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا : رضينا برسول الله قسما وحظا ، . قوله ( اندكم ستلقون بعدى أثرة ) بضم الحمزة وسكون المثلثة وبفتحين ، ويجوزكسر أوله مع الاسكان ، أى الانفراد بالشيء المشترك درن من يشركه فيه . وفي رواية الزهري , أثرة شديدة ، والمعني أنه يستأثر عليهم بما لهم فيه اشتراك فى الاستحقاق . وقال أبو عبيد : معناه يفضل نفسه عليــكم فى النيء . وقيل المراد بالأثرة الشدة . ويرده سياق الحديث وسببه . قوله ( فاصبروا حتى تلقونى على الحوض ) أى يوم القيامة . وفي رواية الزهرى د حتى تلقوا الله ورسوله فانى على آلحوض ، أى اصبروا حتى تموتوا ، فانكم ستجدو ننى عند الحوض ، فيحصل لـكم الانتصاف بمن ظلمـكم والثواب الجزيل على الصبر . وفي الحديث من الفوائد غير ماتقدم إقامة الحجة على الحُصم وَالحَامه بالحق ءند الحاجُّه اليه ، وحسن أدب الأنصار في تركم المماراة ، والمبالغة في الحياء ، وبيان أن الذي نقل عنهم إنماكان عن شبانهم لا عن شيوخهم وكهو لهم . وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل مر. ثناء الرسول البالغ عليهم ، وأن الكبير ينبه الصفير على ما يغفل عنه ، ويوضح له وجه الشبهة ايرجع الى الحق . وفيه الممانية واستعطاف المعانب وإعتابه عن عتبه باقامة حجة من عتب عليه ، والاعتذار والاعتراف . وفيه علم من أعلام النبوة لفوله د ستلقون بعدى أثرة ، فحكان كما قال . وقد قال الزهرى في ربرايته عن أنس في آخر الحديث « قال أنس : فلم يصبروا » . وفيه أن الإمام تفضيل بمض الناس على بمض في مصارف النيء ، وأن له أن يعطى الغني منه للصلحة . وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك . ومشروعية الخطبة عند الاس الذي يحسدت سواءكان خاصا أم عاماً . وفيه جواز تخصيص بعض الخاطبين في الخطية . وفيه تساية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة ، والحض على طلب الهداية والآلفة والغنى ، وأن المئة لله ورسوله على الاطلاق ، وتقديم جانب الآخرة على الدنيا ، والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه فى الآخرة ، والآخرة خير وأبق

 من أدّم ، ولم يَدْع ممهم غير هم • فلما اجتمعوا قام النبي بلك فقال : ما حديث بانتنى عنكم ؟ فقال فقهاء الأنصار :
أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا ، وأما ناس منا حديثة أسناهم فقالوا : يَنفِرُ الله لرسولِ الله بلك ، يعطى قر يشا و يَتر كنا ، وسُيوفنا تقطر من دِماهم . فقال النبي بلك : فانى أعطى رِجالاً حديثى عمد بكفر أتألفهم ، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال و تذهبون بالنبي بالله والنبي بالأموال و تذهبون بالنبي بالله والنبي بالأموال عند مناهم النبي بالله والنبي بالله والنبي الله تنقلبون به خير ما ينقلبون به خير الله ورسولة بالنبي الله الله الله الله الله والمنبوا عن الماس الله ورسولة الله والله على الحوض . قال أنس : فلم يُصبروا »

٢٣٣٧ - مَرْشُنَا سُليمانُ بن حرب حدَّ ثَنا شَعَبةُ عن أَبِي التياح عن أَنِس قال ﴿ لمَا كَان يُومُ فَتِح مَكَةً قَسم رسولُ اللهُ عَلَيْ عَنائم بين قريش ، فَفَضِبَتِ الأَنصارُ ، قال النبيُ عَلَى : أما تُرضَون أَن يذهبَ المناسُ بالدنيا ، وتذهبونَ برسولِ الله عَيْمَ اللهُ قَالُوا : بلي ، قال : لو سَلكَ الناسُ وادياً أو شِعبا اسَلَكَتُ وادي الأُنصارِ أو شِعبهم »

٣٣٣ - مَرَشُ على بن عبد الله حد أننا أزهر ممن إبن عَون أنبأنا هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضى الله عنه قال ه لما كان يوم حُنين التقي هُوازن ومع النبي على عشرة آلاف والطَّاقاه، فأدبروا. قال: بامعشر الأنصار. قالوا: لبيك يارسول الله وسَمد يك، لبيك نمن بين يد يك. فنز ل النبي على فقال: أنا عبد الله ورسوله، فانهز م المشركون، فأعطى العَلقاء والمهاجرين، ولم يعط الانصار شيئا. فقالوا. فد عام فأدخلهم في قبة فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبه ير، وتذهبون برسول الله على النبي من الوسلك الماس واديا وسك الأنصار شيم الأنصار شعباً لاخترت شعب الأنصار»

٤٣٣٤ - حَرَثَتَى محمدُ بن بشار حدَّقَنا غُندَرَ حدَّنا شعبة قال سمعت قَتادة عن أنسِ بن مالك رضى اللهُ عنه قال « جمع النبيُ بَرِّقِ ناساً من الأنصار فقال : إنَّ قريشاً حديثُ عهدِ بجاهليةٍ ومصيبة ، وإنى أردت أن أجبرَ م وأتانهم . أما تَرضون أن يرجِع الناسُ بالدنيا، وترجِعون برسولِ الله بَرِي إلى بُيُوتِكِم ؟ قالوا : بلى . قال : لو سَلَك الناسُ وادِياً وسلمَتُ الانصار على الانصار أو شِعبَ الانصار »

عن أنسِ بن مالك رضى الله عنه قال « لما كان بوم حُنين ٍ أقباَتْ هَوازِنْ وَعَعاَمَانُ وَعَهِرُهُم بَنَمَوْمِم و ذرارِيهم

ومع الذي من النه من يمينه فقال: يامعشر الطَّلقاء، فأدبرُوا عنه حتى البق وحدَه، فنادَى يومنذ إله اين لم يحلِط بينهما: التفت عن يمينه فقال: يامعشر الأنصار، قالوا: لبيك يارسول الله، أبشر نحن معك. وهو على بغلة بيضاء، فنر ل عن يساره فقال: يامعشر الأنصار، قالوا لبيك يارسول الله، أبشر نحن معك. وهو على بغلة بيضاء، فنر ل فقال: أنا عبد الله ورسوله، فانهزم المشركون، فأصاب يوتهذ غناهم كثيرة، فقسم في المهاجرين والمسلمنة الموارد والمسلمنة والمسلمة والمسلمنة والمسلمة والم

الحديث السابع حديث أنس ، أورده من رواية الزهرى وأبى التياح وهشام بن زيد وقتادة كامِم عن أنس ، وفي رواية بمضهم مَا ليس في رواية الآخر ، وقد ذكرت ما في رواياتهم من فائدة في الذي قبله . وهشام في رواية الوهري هو ابن يوسف الصنعاني ، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد ، وأسناده كله بصريون . وكذا طريق قتادة . وهشام بن زيدهو ابن أنس بن مالك، وقد أورد حديثه من طريقين : فالأولى عن أزهر وهو ابن سعد السمان، والثانية عن معاذ بن معاذ وهو العنبرى كلاهما عن أبن عون وهو عبد الله ، وجميعهم بصريون . هُولِه في رو أية أبي التياح ( لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله ﷺ غنائم في قريش) كذا لابي ذر عن شيخه ، وله في رواية الكشميهني د بين قريش ، وهي رواية الأصيل ، ووقع في عند القابسي دغنائم قريش، و ابعضهم دغنائم من قريش ، وهوخطأ لأنه يوهم أن مكه لما فتحت قسمت غنائم قريش ، و ليس كذلك ، بل المراد بقوله . بوم فتح مكه ، زمان فتح مكه و هو يشمل السنة كلما ، ولماكانت غزوة حنــــين ناشئة عن غزوة مكة أضيفت اليماكما تقدم عكسه ، وقد قرر ذلك الاسماعيل فقال : قوله يعني في زواية ملا افتتحت مكة قسمت الغنائم ، يربد غنائم هوازن ، فانه لم يكن عند فتح مكة غنيمة تقسم ، ولكن النبي علي غزا حنينا بعد فتح مكة في آلك الآيام القريبة ، وكان السبب في هوازن فتح مكة لأن الحلوص الى محاربتهم كأن بفتح مكمة ، وقد خطأ القابسي الرواية وقال : الصواب في قريش . وأخرج أبو نعيم هذا الحديث من طريق أبي مسلم الكجي عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه بلفظ و لما كان يوم حنين قالت الانصار: واقة ان هذا لهو العجب ، إن سيوفنا تقطر من دما. قريش ، الحديث ، فهذا لا إشكال فيه . قوله ( أنبأنا مشام ابن زيد ) في رواية معاذ , عن هشام ، . قولِه في رواية قتادة ( ان قريشا حديث عهد )كذا وقع بالافراد في الصحيحين، والمعروف وحديثو عهد،، وكتبها الدمياطي بخطه وحديثو عهد، وفيه نظر. وقد وقع عند الاسماعيلي د ان قريشاكانوا قريب عهده . قوله (أن أجبرهم)كذا للاكثر بفتح أوله وسكون الجيم بعدها موحدة ثم را. مهملة ، والسرخس والمستمل بضم أوله وكسر الجيم بعدها تحتانية ساكنة ثم زاى من الجائزة . قوله في رواية معاذ (عشرة آلاف من الطلقاء) فى رواية الكشمينى وعشرة آلاف والطنقاء، وهو أولى فان الطلقاء لم يبلغوا هذا القدر ولا عشر عشره، وقيل إن الواو مقدرة عند من جوز تقدير حرف العطف. قوله فى آخره (وقال هشام: قلت يا أبا حزة) هو موصول بالاسناد المذكور، وأبو حزة هو أنس بن مالك. وقوله وشاهد ذلك، في رواية الكشميني وشاهد ذلك. قال وأين أغيب عنه ، هو استفهام المنكار يقرر أنه ماكان ينبغى له أن يظن أن أنسا يغيب عن ذلك. وقوله و وتذهبون برسول الله يتلك تحوزونه الى بيونسكم ، كذا للجميع بالحاء المهملة والزاى من الحوز، ووقع عند الكرماني و تجيرونه ، بالنحتانية بدل الواو وضبطه بالجيم والراء المهملة وفسره بقوله أي تنقذونه ، وكل ذلك خطأ نقلا وتفسيرا . وقد أخرجه مسلم والإسماعيلي من هدندا الوجه بلفظ و فتذهبون بمحمد تحوزونه ، كا في الرواية المعتمدة

و ٢٣٠٥ ــ مَرْشُنَا فَبرِصةُ حدَّثنا سُفيانُ مِن الاعش عن أبى واثلِ عن عبد الله قال ﴿ لمَا قَدَمَمِ النبيُّ بَرَائِقِهِ قسمةَ حُدين قال رجُلُ مِن الأنصار : ما أراد بها وَجة الله ، أُ تيتُ النبيُّ بَرَائِقٍ فَأَخْبَرُ تهُ ، فتغير وَجَهُهُ ثم قال : رحمةُ اللهِ على موسى ، لقد أُوذي َ بأكثر من هذا فصرَ »

٣٣٦٤ - وَرَضَ قديبة من سعيد حد ثنا جرير عن ونصور عن أبي واثل عن عبد الله رضى الله عنه قال « لما كان يوم حنين آثر الدي يولي ناساً : أعطى الأقرع مائة من الإبل، وأعطى عُيدية وثل ذاك، وأعطى ناراً و فقال رجل : ما أريد بهذه القسمة وَجه الله . فقلت : لأخبرن النبي على مقال : رَحِم الله موسى ، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر »

الحديث الثامن حديث ابن مسعود ذكره من وجهبن ، قوله (عن عبد الله ) هو ابن مسعود ، قوله (آثر ناسا ، أعطى الاقرع ) أى ابن حابس بن عشان بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمى المجاشعى ، قبل كان اسمه فراس والافرع لقبه . قوله ( وأعطى عبينة ) أى ابن حصن بن حذيفة بن بدد الفزادى . قوله ( وأعطى ناسا ) تقدم ذكرهم فى الكلام على المؤلفة قرببا ، وفى هذه العطية يقول العباس بن مرداس السلمي كا أخرجه أحمد و مسلم والبيه قى الدلائل من طريق عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج و ان رسول الله بالم أعلى المؤلفة قلوبهم من سبى حنين مائة مائة من الابل . فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة ، وأعطى صفوان بن أمية مائة ، وأعطى عبينة بن حصن مائة ، وأعطى عالمة ، وأعطى عالمة بن أمية مائة ، وأعطى عالمة بن حابس مائة ، وأعطى عالمة بن عائمة ، وأعطى المائم ، فأنشأ يقول :

أتجمل نهي ونهب العبيد بين عيينة والاقرع وما كان حصن ولاحابس يفوقان مردأس فى الجمع وما كنت دون امرىء متهما ومن تضع اليوم لا يرفع

قال فأكل له المائة ، وساق ابن إسحق وموسى بن عقبة هذه الابيات أكثر من هذا . قوله ( فى رواية منصور ( فقال رجل ) فى رواية الاعمش و فقال رجل من الانصار ، وفى رواية الوقدى أنه معتب بن قشير من بنى عمرو ابن عوف ، وكان من المنافقين ، وفيه تعقب على مغلطاى حيث قال : لم أر أحدا قال إنه من الانصار إلا ماوقع هنا وجزم بأنه حرقوص بن زهير السعدى ، وتبعه ابن الملقن وأخطأ فى ذلك ، فأن قصة حرقوص غير هذه كما سيأتى قريبا من حديث أبى سعيد الحدرى . قوله ( ما أراد بها ) فى رواية منصور و ما أريد بها ، على البناء للمجهول . قوله ( فقلت الخبرن النبي بها في ) فى رواية الاعمش و فاتيت النبي بها في فاخبرته ، . قوله ( فتغبر وجهه ) فى رواية الواقدى و حتى ندمت على ما لمغته ، . قوله ( رحمة الله على موسى ) تقدمت الإشارة إلى شيء من شرحه فى أحديث الانبياء ، وفى الحديث جواز المفاضلة فى القسمة ، والإعراض عن الجاهل ، والصفح عن الاذى ، والتأمى بمن الأنبياء ، وفى الحديث جواز المفاضلة فى القسمة ، والإعراض عن الجاهل ، والصفح عن الاذى ، والتأمى بمن مضى من النظراء . ( تنبيه ) : وقع حديث ابن مسعود مقدما على طريق معاذ عن ابن عون عن هشام عن أنس فى وراية أبى ذر ، والصواب تأخيره لتتوالى طرق حديث أنس ، وأظنه من تغيير الرواة عن الفريرى ، فان طريق رواية أنس الاخيرة سقطت من رواية النسنى ، فامل البخارى ألحقها فكتبت مؤخرة عن مكانها

#### ٥٧ - باسب السَّربةِ التي قِبلَ نجدٍ

٣٣٨٤ - مَرْثُنَا أَبُو النَمَانِ حَدَّثَنَا خَيَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَن نَافَعٍ عَنِ ابنَ عَمرَ رضَى الله عَهما قال « بَعثَ الذِي عَشرَ بَمِيراً و اُنَّهُ لَمَا بَعِيراً بَعِيراً ، فرجَعنا بثلاثة عشر بعيراً » وأَنَّهُ لمَا بعيراً بعيرا

قول (باب السرية التي قبل نجد) قبل بكسر القاف وفتح الموحدة أى في جهة نجد، هكذا ذكرها بعد غزوة الطائف. والذي ذكره أهل المفاذي أنها كانت قبل التوجه الهتح مكة. فقال ابن سعد: كانت في شعبان سنة ثمان. وذكر غيره أنها كانت قبل موتة، وموتة كانت في جادي كما تقدم من السنة. وقيل كانت في رمضان. قالوا: وكان أبو قتادة أميرها، وكانوا خمسة وعشرين، وغنموا من غطفان بارض محارب ما ثتي بعير وألني شاة. والسرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية هي التي تخرج بالليل، والسارية التي تخرج بالنهار، وقبل سميت بذلك الأنها تخنى ذهابها. وهذا يقتضي أنها أخذت من السر ولا يصح لاختلاف المادة، وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود اليه، وهي من ما ثة إلى خميائة فما زاد على خميائة يقال له منسر بالذون والمهملة، فان زاد على المأتمائة سمى ومعود اليه، وما افترق من السرية يسمى جملة، فان زاد على أربعة آلاف يسمى جحفلا، فان زاد فجيش جرار، والحبس الجيش جيشا، وما افترق من السرية يسمى بعثا، فالعشرة فما بعدها تسمى حفيرة، والآربعون عصبة، والى ثلاثمائة مقنب بقاف ونون ثم موحدة، فان زاد سمى جمرة بالجيم، والركتية ما اجتمع ولم ينتشر، وحديث ابن عمر المذكور في اللب قد تقدم شرحه في فرض الحنس، وفي ذكره عقيب حديث أبي فتادة إشادة الى اتجادهما

## ٨٥ – باكب بعث النبيُّ مَلِكُ خالدَ بن الوليد إلى بني جَذية

عرد - حَرَثْنَ محود حدَّثنا عبد الرزّاق أخبرَ ال مَعْمر "ع. و حَرَثْنَى أُسِمْ أُخبرَ نا عبدُ الله أُخبرِ نا

مَعمر عن الزُّهرى عن سالم عن أبيه قال و بعث الذي تلك خاله بن الوليد إلى بنى جذيمة فدّعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا ، فجملوا يقولون : حَبّانا ، صَبّانا . فجمل خاله يقتُل منهم ويأسر . ودَفع إلى كل مجل منا أسير م ، فقلت : والله لا أفتل أسيرى رجل منا أسير م ، فقلت : والله لا أفتل أسيرى ولا يقتُل رجل من أصابي أسير م . حتى قدمنا على النبي ينظي فذكر ناه ، فرفع النبي ينا يه فقال : اللهم إلى أبرأ إليك مما صَنع خاله ، مراتين »

[ العديث ١٣٢٩ \_ طرفه في ٧١٨٩]

قله ( باب بمث النبي تألي عالد بن الوليد إلى بني جذيمة ) بفتح الجيم وكسر الممجمة ثم تحتانية ساكنة ، أي ابن عامر بن عبد مناة بن كمنانة . ووهم الكرماني فظن أنه من بني جذيمة بن عوف بن بكر بز عوف قبيلة من عبد قيس ، وهذا البعث كان عقب فتح مكة في شو ال قبل الخروج الى حنين عند جميع أهل المفازي ، وكانو ا بأسفل مكة من ناحية يلم ، قال ابن سعد : بعث الذي على اليهم عالد بن الوليد في ثلاثما تة وخمسين من المهاجر بن والأنصار داعيا إلى الاسلام لا مقاتلاً . قيله (حدثنا محمود) هو ابن غيلاً ، وقوله (وحدثني نعيم ) هو ابن حماد ، وعبد الله هو أبن المبارك ، وعند الاسماعيلي ما يدل على أن السياق الذي هذا لفظ ابن المبارك . قوله ( بعث النبي عليه ) قال ابن إسحق و حدثني حكيم بن عباد عن أبي جمفر \_ يعني الباقر \_ قال : بمث رسول الله ﷺ خالد بن الوايد حـين افتتح مكة إلى بني جذيمة داعيا ولم ببعثه مقاتلاً . ﴿ وَلَمْ مُحَسِّنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا ، فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا ) هذا من ابن عمر راوى الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الاسلام حقيقة . ويؤيده فهمه أن قريصًا كانوا يقولون احكل من أسلم صبأ حتى اشتهرت هذه اللفظة وصادوا يطلقونها في مقام الذم. ومن ثم لما أسلم ثمامة ابن أثال وقدم مكمة معتمراً قالوا له : صبأت ؟ قال : لا بل أسلمت . فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسلمت استعمامًا هؤلاء ، وأما خالد فحمــل هذه اللفظة على ظاهرها لأن قولهم صبأمًا أي خرجنًا من دين الى دين ، ولم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالاسلام . وقال الخطابي : يحتم ل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الاسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا قولهم . قوله (لجمل عالد يقتسل منهم ويأسر ) في كلام أن سعد أنه أمرهم أن يستأسروا فاستأسروا فسكنتف بعضهم بعضا ، وفرقهم في أصحابه ، فيجمع بأنهم أعطوا بأيديهم بعد المحاربة . قوله ( ودفع إلى كل رجل منا أسيره ) أي من أصحابه الذين كانوا معه في السرية ، وفي دواية الباقر و فقال لهم خالد : صورا السلاح فان الباس قد أسلموا ، فوضورا السلاح ، فأمر بهم فكمتفوا ثم عرضهم على السيف، . قله (حتى إذا كان يوم )كذا بالتنوين أي من الايام ، وكان تامة ، وعند أبي سعد , فالما كان السحر نادي خالد من كان معه أسير فليضرب عنقه ، . قوله ر أن يقتل كل رجل منا أسيره) فى دواية الكشميني وكل إنسان. . قوله (فقلت والله لا أقتل أسيرى ولا يقتل رَجل من أصحابي أسيره) ، وعند ابن سعد د فأما بنو سليم ففتلوا من كان في أيديهم ، وأما المهاجرون والانصار فأرسلوا أسراهم . وفيه جواز الحلف على ننى فعل الغير إذا وثن بطواعيته . قوله ( اللهم إنى أبرأ اليك ما صنع خالد ) قال الخطابي : أنسكر عليه العجلة ۸ ج ۸ • فتع الباري

وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا . قوله (مرتين) زاد ابن عسكر عن عبد الرزاق و أو ثلاثة ي أخرجه الإسماعيل ، وفي رواية الباقين و ثلاث مرات ، وزاد الباقر في روايته و ثم دعا رسول الله برائي عليا فقال : اخرج إلى مؤلاء القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك ، فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم ببق لهم أحد ؟ إلا وداه ، وذكر ابن هشام في زياداته أنه انفلت منهم رجل فأتى النبي برائي بالخبر ، فقال : هل أنسكر عليه أحد ؟ فوصف له صفة ابن عمر وسالم مولى أبي حديفة . وذكر ابن إسحق من حديث ابن أبي حدرد الاسلمي قال وكنت في خيل خالد فقال لى فتى من بني جذيمة قد جمعت يداه في عنقه برمة : يافتي هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة ؟ فقلت : نعم ، فقدته بها فقال ، اسلمي عبيش ، قبل نفاد الميش

### أريتك إن طالبتكم فوجدنكم بمطية أو أدركشكم بالخوانق

الابيات ، قال فقالت له امرأة منهن : وأنت نجيت عشرا ، وتسعا ووترا ، وثمانيا تترى . قال : ثم ضربت عنق الفتى ، فأكبت عليه فما ذالت تقبله حتى ماتت ، ، وقد روى النسائى والبيهتى فى و الدلائل ، باسناد صحيح من حديث ابن عباس نحو هذه القصة وقال فها و فقال إنى لست منهم ، انى عشقت امرأة منهم فدعونى أفظر اليها فظرة - قال فيه - فضر بوا عنقة ، لجاءت المرأة فوقمت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت ، فذكروا ذلك للذي يتلفى فقال : أماكان في حمل رحيم ، ؟ وأخرجه البيهتى من طريق ابن عاصم عن أبيه نحو هذه القصة وقال فى آخرها و فانحدرت اليه من هودجها فحنت عليه حتى ماتت ،

وه - باب سرية عبد الله بن حُذافة السهمى وعَلقمة بن مُجزِّ وَالله بها سرية الأنصارى ويقال : إنها سرية الأنصارى ويوم ويقل عبد الرحن عن على مسد و عبد الرحن عن على رضى الله عنه قال « بَعث النبي على سَرِيّة فاستعمل رجُلا من الأنصار وأمرَهم أن يُطيعوه ، فَهَفِبَ فقال : أليسَ أمرَ كم النبي بياني أن تطيعوني ؟ قانوا : بلى ا قال : فاجعوا لى حطباً ، فجمعوا وقال : أو قدوا ناراً ، فأوقدوها . فقال : ادخُلوها . فهدوًا ، وجمل بعضهم يُمسك بعضا ويقولون : فر رَا الى النبي عن النار . فا زالوا حتى خمدَت النار ، فسكن عَضبُه . فباغ النبي بياني فقال : لو دخُلوها ماخَرجوا منها إلى يوم الفيامة . والطاعة في المعروف »

[ الحديث ٤٣٤٠ ـ طرفاه في : ٧١٤٥ و٧٧٧ ]

قول (باب سرية عبد ألله بن حذافة السهمى وعلقمة بن مجزز المدلجى ، ويقال إنها سرية الأنصارى ) قلت : كذا ترجم ، وأشار بأصل الترجمة الى ما دواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طربق عمر أبن الحكم عن أبى سعيد الحدرى قال و بعث رسول الله يمال علقمة بن مجزز على بعث أنا فيهم ، حتى انتهنا إلى رأس غزاننا أو كمنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش وأم عليهم عبد الله بن حذافة السمى وكان من أصحاب بدر ، وكانت فيه دعابة ، الحديث ، وذكر أبن سعد هذه القصة بنحو هذا السياق ، وذكر أن سبها أنه بلغ النبي

والله عنه الحبشة ترا آهم أهل جدة ، فبعث اليهم علقمة بن مجزز في ربيع الآخر في سنة تسع في ثلاثما ثة فأنتهى إلى جزيرة في البحر ، فلما خاض البحر اليهم هربوا ، فلما رجع نعجل بعض القوم إلى أهلهم ، فأمر عبد الله ابن حذافة على من تمجل . وذكر ابن إسحق أن سبب هذه القصة أن وقاص بن مجزز كان قتل يوم ذي قرد ، فاراد علقمة بن مجزز أن يأخذ بثاره فارسله رسول الله بَرْلِيِّ في هذه السرية . قلت : وهذا يخالف ما ذكره ابن سعد ، إلا أن يحمع بأن يكون أمر بالأمربن، وأرخما ابن سمد في ربيع الآخر سنة تسع، فا لله أعلم . وأما قوله و ويقال إنها سرية الانصاري ، فأشار بذلك الى احتمال تعددالقصة ، وهو الذي يظهر لي لاختلاف سياقهما واسم أميرهما ، والسبب في أمره بدخولهم النار ، ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل ، وبيعده وصف عبد الله ين حذافة السهمى القرشي المهاجري بكُونه أنصاريا ، فقد تقدم بيان نسب عبد الله بن حذافه في كـتاب العلم ، ويحتمل الحمل على المعنى الاعم أى أنه نصر رسول الله ﷺ في الجملة ، وإلى التعدد جنح ابن التيم . وأما ابن الجوزي فقال : قوله من الأنصار وهم من بعض الرواة وإنما هو سهمي قلت : ويؤيده حديث أبن عباس عند أحمد في قوله تعالى ﴿ يَا أَيَّا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم ﴾ الآية ، نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بنَ عدى بعثه رسول الله على في سرية ، وسيأتي في تفسير سورة النساء إن شاء الله تمالي . وقد رواه شعبة عن زبيد اليامى عن سعد بن عبيدة فقال درجلا ، ولم يقل من الانصار ولم يسمه ، أخرجه المصنف في كتاب خبر الواحـد . وأما علقمة بن مجزز فهو بضم أوله وجيم مفتوحة ومعجمتين الاولى مكسورة نقيلة وحكى فتحها والأول أصوب ، وقال عياض : وقع لاكثر الرواة بسكون المهملة وكسر الراء المهملة ، وعن القابسي بجيم ومعجمة ين وهو الصواب . قلت : وأغرب الكرماني فحكى أنه بالحاء المهملة وتشديد الراء فتحا وكسراً ، وهو خطأ ظاهر ، وهو ولد القائف الذي يأتي ذكره في النكاح في حديث عائشة في قوله في زيد ابن حادثة وابنه أسامة , ان بمض هذه الأقدام كن بعض ، فعلقمة صحابي أبن أصحابي . قوله (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد ، قوله (حداثي سعد بن عبيدة ) بالتصفير . قوله ( عن أبي عبد الرحن ) هو السلمي . قوله (أفضب) في رواية حفص بن غياث عن الاعمش في الأحكام وفغضب عليهم، وفي رواية مسلم وفأغضبوه في شي.... قله (فقال أوقدوا نارا) في رواية حفص و فقال عزمت عليكم لما جمتم حطبا وأوقدتم ناراً ثم دخلتم فيها ، وهذا يخالف حديث أبي سميد ، قان فيه فأوقد القوم نارا ليصنعوا علمها صنيعا لهم أو يصطلون ، فقال لهم : اليس عليكم السمع والطاعة ؟ قالوا : بلى . قال : أعزم عليــكم مجتى وطاعتى لما تواثبتم فى هذه النار . ﴿ إِلَّهُ ﴿ فَهمُوا وجملُ بعضهم يمسك بعضا ) في رواية حفص د فلما هموا بالدخول فيها فقاموا ينظر بعضهم الى بعض ، وفي رواية ابن جرير من طريق أبي معاوية عن الأعش و فقال لهم شاب منهم : لا تعجلوا بدخولها ، وفي رواية زبيد عن سعد بن عبيدة في خبر الواحد , فأرادرا أن يدخلوها ، وقال آخرون : إنما فررنا منها , . ﴿ لَهِ (فَمَا زَالُوا حتى خمدت النار) فى رواية حفص وفبينها هم كـذلك إذ خمدت النار، وخمدت هو بفتح المبم أى طنى، لهبها ، وحكى المطرزي كسر الميم من خدت . قوله ( فسكن غضبه ) هذا أيضا مخالف حديث أبي سعيد ، فإن فيه أنه كانت به دعابة ، وفيــه أنهم محجزوا حتى ظن أنهُم وا أبون فيها فقال: احبسوا أنفسكم فانماكت أضحك معكم . ﴿ إِلَّهُ ﴿ فَبَلَّخُ النَّبِي رَائِلُكُم ﴾ في رواية حفص فذكر ذلك الذي يَرْافِعُ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يَرْافِعُ ، . قوله ( ماخرجو آ منها إلى يوم القيامة ) فى رواية حفص

وماخرجوا منها أبداً ، وفي رواية زبيد و فلم يزالوا فيها إلى يوم القيامة ، يعني أن الدخول فيها معصية ، والعاصي يستحق النار ﴿ وَيُحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ المراد لو دخلوها مستجلين إا خرجوا منها أبدا ﴿ وَعَلَى هَذَا فَي العبارة نوع من أنواع البديع وهو الاستخدام ، لأن الضمير في قوله ، لو دخلوها ، للنار التي أوقدوها ، والضمير في قوله «ماخرجوا منها أبداً ، لذار الآخرة ، لانهم ارتـكبوا مانهوا عنه من قتل أنفسهم . ويحتمل وهو الظاهر أن الضمير للنار التي أوقدت لهم أى ظنرا أنهم إذا دخلوا بسبب طاعة أميرهم لاتضرهم ، فأخبر الني ﷺ أنهم لو دخلوا فيها لاحترقوا فماتو ؟ فلم يخرجوا . فَقُولُهِ ﴿ الطَّاعَةُ فَيَ المُمروفِ ﴾ في رواية حفص ﴿ انْمَا الطَّاعَةُ فِي المروف ، وفي رواية ذبيك و وقال الآخرين : لا طاعة في معصية ، وفي روايه مسلم من هذا الوجه , وقال الآخرين ـ أي الذين امتنعوا \_ قولا حسنا ، وفي حديث أبي سميد و من أمركم منهم بممصية فلا تطيعوه ، . وفي الحديث من الفو ائد أن الح-كم في حال الغضب ينفذ منه ما لايخا لف الشرع ، وأن الفضب يغطى على ذوى العقرل . وفيه أن الإيمان بالله ينجى من النار لقولهم . إنما فررنا إلى التي يتاليم من المار ، والفرار إلى الذي يتاليج فرار إلى الله والفرار الى الله يطلق على الايمان ، قال الله تعالى ﴿ فَفُرُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّى الْحُكُمُ مَنْهُ نَذَيْرُ مَبِينَ ﴾ . وفيه أن الأمر المطلق لا يعم الأحوال لانه ﷺ أمرهم أن يطيموا الامير ، فحملوا ذلك على عموم الاحوال حتى في حال الغضب وفي حال الامر بالمعصية ، فبين لهم يتاليج أن الامر بطاعته مقصور على منكان منه في غير معصية ، و بيأتي مزيد لهذه المسألة في كتتاب الاحكام ان شاء تعالى ٠ واستنبط منه الشبخ أبو محمد بن أبي جرة أن الجمع من هـذه الآمة لا يجتمعون على خطأ لانقسام السرية قسمين : منهم من هان عليه دخول النار فظنه طاعة ، و منهم من فهم حقيفة الأمر وأزه مقصور على ما ليس بمعصية ، فكان اختلافهم سببًا لرحمة ألجميع . قال : و فيه أن من كان صادق النية لا يقع إلا في خير ، ولو قصد الشر قان الله يصرفه عنه ، ولهذا قال بمض أهل الممرفة : من صدق مع أقه وقاه الله ، ومَّن توكل على الله كـمَاه الله

### ٠٠ - ﴿ مِنْ أَبِي مُومَى ۚ وَمُعَاذَ إِلَى الْمِن قَيلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ

[ الحديث ٤٣٤٢ \_ طرفه في : ٤٣٤٥]

قله ( باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع )كأنه أشار بالتقييد بما قبل حجة الوداع إلى ما وقع في بعض أحاديث الباب أنه رجع من اليمن فلتي الذي ﷺ بمكة في حجة الوداع ، احكن القبلية نسبية ، وقد قدمت في الزكاة في الـكلام على حديث معاذ من كان بعثه الى ألين . وروى أحمد من طريق عاصم بن حميد عن معاذ د لما بعثه رسول الله يَرْبِينَ إلى اليمن خرج يوصيه ومعاذ راكب ، الحديث · ومن طربق يزيد بن قطيب عن معاذ ولما بمثنى الذي عَلِيَّةٍ إلى الين قال : قد بمثنك إلى قوم رقيقة قلو بهم ، فقاتل بمن أطاءك من عصاك ، وهند أهل المغازى أنها كانت في ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة . قوله (حدثنا عبد الملك ) هو ابن عمير . قوله ( عن أبي بردة قال : بعث رسول الله على أبا موسى ) هذا صورته مرسل ، وقد عقبه المصنف بطريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى وهو ظاهر الاتصال ، وإن كان فيها يتعلق بالسؤال عن الأشربة ، لكن الفرض منه إثبات قصة بعث أبى موسى إلى اليمن وهو مقصودالباب ، ثم قو أه بطريق طارق بن شهاب قال د حدثني أبو موسى قال : بمثنى رسول الله ﷺ إلى أرض قومى ، الحديث ، وهو وإن كان إنما يتعلق بمسألة الإهلال الكنه يثبت أصل قصة البعث المقصودة هتأ أيضاً ، ثم قوى قصة معــاذ بجديث ابن عباس في وصية النبي ﷺ له حين أرسله إلى العين ، و برواية عمرو بن ميمون عن معاذ والمراد بها أيضا إنبات أصل قصة بعث معاذ ُ إلى أليمن وان كان سياق الحديث فى معنى آخر ، وقد اشتمل الباب على عدة أحاديث : الحديث الاول أصل البعث إلى البين ، وسيأتى في استتابة المرتدين من طريق حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى سبب بعثه إلى البين و لفظه ، قال أقبلت ومعى رجلان من الأشعريين وكلاهما سأل \_ يعني أن يستعمله \_ فقال : لن نستعمل على عملنا من أراده ، و لسكن اذهب أنت يا أبا موسى إلى البين ، ثم أتبعه معاذ بن جبل ، . كوله ( وبعث كل واحد منهما على مخلاف ، قال والبين مخلافان ) المخلاف بكسر الميم وسكون المعجمة وآخره فاء هو بلغة أهل اليمن ، وهو الكورة والافلسيم والرستاق بضم الراء وسكون المهملة بعدُها مثناة وآخرها قاف . وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدن وكان من عمله الجند بفتح الجيم والنون ، وله بها مسجد مشهور إلى اليوم ، وكانت جهة أبى موسى السفلى . والله أعلم . قوله ( يسرأ ولا تمسرا ، وبشرا ولا تنفرا ) قال الطبيي : هو معنى الثانى من بابُ المقابلة المعنوية ، لأن الحُقيقية أن يقال بشرا ولا تنذرا وآنسا ولا تنفرا ، فجمع بينهمًا ليعم البشارة والنذارة والتأنيس والتنفير ، قلت : ويظهر لى أن النكنة في الإنيان بلفظ البشارة وهو الأصل ، وبلفظ التنفير وهو اللازم ، و أتى بالذى بعده على العكس للاشارة إلى أن الانذار لاينفي مطلقا بخلاف التنفير ، فاكتنى بما يلزم عنه الانذار وهو التنفير ، فـكأنه قيلَ ان أنذرتم فليكن بغير تنفير ،كقوله تعمالي ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيْنَا ﴾ . قوله ( اذا سار في أرضه كان قريبًا من صاحبه أحدث به عهدا )كذا فيه ، واللاكثر وإذا سار في أرضه وكان قريباً أحدث ـ أي جدد ـ به العهد ازبارته ، ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة الآتية في الباب وفجعلا يتزاوران ، فزار مماذ أبا موسى، زاد في رواية حميد بن ملالٌ و فلما قدم عليه ألق له وسادة قال انزل ، . قوله ( وإذا رجل عنده ) لم أقف على اسمه ، لسكن فى رواية سعيد بن أبى بردة أنه يهودى ، وسيأتى كذلك في رواية حميد بن هلال في استتاية المرتدين مع شرح هذه القصة وبيان الاختلاف في مدة استتابة المرتدين ، وقوله (أيم ) بفتح الميم وترك إشباعها الغة ، وأخطأ من ضمها وأصله , أى ، الاستفهامية دخلت عليها , ما ، وقد سمع و أيم هـذا ، بالتخفيف مثل و ايش هـذا ، فحذفت الآلف من أيم والهمر من أيش . قوله ( ثم نزل فقـال

يا عبد الله ) هو اسم أبي موسى (كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوة، تفوقا ) بالفاء ثم الذاف أى ألازم قراءته ليلا ونهارا شيئا بصد شيء وحينا بعد حين : مأخوذ من فواق الناقة وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب هكذا دائما . قوله ( وقد قضيت جزئ ) قال الدمياطى : لعله أربي وهو الوجه ، وهو كما قال لو جاءت به الرواية ، ولكن الذي جاء في الرواية محيح والمراد به أنه جزأ الليل أجزاء : جزءا للنوم ، وجزءا للقراءة والقيام ، فلا يلتفت للى تخطئة الرواية الصحيحة الموجهة بمجرد التخيل . قوله ( فاحتسبت نومتى كما احتسبت قومتى ) كذا لهم بصيغة الفعل الماضى ، والمكشميةي و فأحتسب ، بغير المشاة في آخره بصيغة الفعل المضارع ، ومعناه أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب ، لأن الراحة لمذا قصد بها الإعانة على المبادة حصلت الثواب . ( تنبيه ) : كان بعث أبي الراحة كما يطلب في التعب ، لأن الراحة لمذال به على أن أبا موسى كان عالما فطنا حاذقا ، ولو لا ذلك لم يوله النبي تمالي عليها فيا بعد إن شاء الله تعالى ، واستدل به على أن أبا موسى كان عالما فطنا حاذقا ، ولو لا ذلك لم يوله النبي تمالي وأما الحوارج والروافين فطمنوا فيه و نسبوه إلى الففلة وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكيم بصفين ، قال ابن العربي وغيره : والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضى وصفه بذلك ، وغاية ما وقع منه أن اجتهاد، أدام إلى أن يجعل الام شورى بين من بتي من أكار الصحابة من أهل بدر ونحوه (١) لما شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفة بن والوالم الأم إلى ما آلى اليه

الأشمري رضى الله عنه « ان النبي يَرَافِطُ بعثُهُ إلى البين ، فسألَه عن أسير بن أبى بُر دة عن أبههِ عن أبي موسى الأشمري رضى الله عنه النبي يَرَافِطُ بعثُهُ إلى البين ، فسألَه عن أشربة تُصنَع بها ، فقال : وما هي ؟ قال : البيتم والمؤر . فقات لأبي بردة : ما البيتم ؟ قال : نبيذ العسل ، والمزر نبيذ الشعير . فقال : كل مسكر ير حرام » رواه جرير وعبد الواحد عن السَّيهاني عن أبي بردة

عَلَيْكُ مَنَ اللهِ عَلَيْكُ مُسَمِّ حَدَّثُنَا شَعَبَةٌ حَدَّ ثَنَا سَعِيدٌ بِنَ أَبِى بُرِدَةَ عَنَ أَبِيهِ قَالَ لَا بَسَ النَّبَ عَلَيْكُ وَ مُعَلِيْكُ وَمُعَاذًا إِلَى الْبَنَ فَقَالَ : يَسِّرا ولا تُقَسِّرا و بشَّرا ولا تُنقِّرا وتطاوعا . فقال أبو موسى عانبي الله ، إن أرضنا بها شرابٌ من الشعير : النِرْر ، وشراب من العسَل : البِتعُ . فقال : كلُّ مسكر حرام . فانطلَقا . فقال مُعاذ لأبي موسى : كيف تَقرأ القرآن ؟ قال : قائماً وقاعدا وعلى راحلتي ، وأتفو قه تَفو قاً . قال : أما أنا فأنامُ وأقوم ، فأحتسب نومتي ، كا أحتسب قومتي . وضرب تُصطاطاً فجعلا يَتزاوَرانِ ، فزارَ مُعاذ أبا موسى ، فأذا

<sup>(</sup>١) هذا ما اتفق عليه الحكمان ، وهو خلاف ما دسته الشيعة في كتب التاريخ وشوهته ، فاستقر في الأذهان خطأ ، لتداول مؤاني كتب التاريخ هذا الحطأ وإقرارهم له على غير ما وقم . انظر تحفيق ذلك في كتاب (المواصم من القواصم ) للقاضى أبي بكر .ن العربي وتعليقات محب الهمين الحمليب عليه

رَجُلْ مُوثَقَ. فقال : ما هذا ؟ فقال أبو موسى : يهودئ أسلم ثم ارتد . فقال مُعاذ : لاضرب عُنقه » تابعة الفقدى ووهب عن شعبة . وقال وكيم والنفر وأبو داود عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جد م عن النبي على النبي على النبي عن أبي عن أبي بُردة من النبي على الميد عن الشيباني عن أبي بُردة

الحديث الثانى ، فوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن منصور ، وخالد هو ابن عبد الله الطحان ، والشيبانى اسمه سليان بن فيروز . قوله ( البتع ) بكسر الموحدة وسكون المثناة بمدها عين مهملة ، وقد ذكر تفسيره عن أبي بردة راويه وأنه نبيذ العسل ، ويأتى شرح المتن في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى . قوله ( رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة ) يعني أنهما روباه عن الشيباني عن أبي بردة بدون ذكر سعيد بن أبى بردة ، وهو كما قال . وأما رواية جرير وهو ابن عبد الحيد فوصلها الإسماعيلي من ظريق عثمان بن أبي شيبة ومن طربق يوسف بن موسى كلاهما عن جرير عن الشيباني عن أبي بردة عرب أبي ،وسي به ، وأما رواية عبد (٧) ثم ساق المصنف الحديث عن مسلم وهو ابن إبراهيم عن شعبة قال الواحد وهو ابن زباد فوصلها « حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه ، فذكره مرسلا مطولا فيه قصة بعثهما ، وذكر الأشربة وقصة اليهودي وسؤال معاذعن القراءة كما أشرنا اليه أولا ، وقال بعده • تابعه العقدى ووهب بن جرير عن شعبة ، وقال وكميع والنضر وأبو داود : عن شعبة عنسعيد ، يعنى أن مسلم بن إبراهيم والعقدى ووهب بن جرير أرسلوه عن شعبة ، وأن وكيما والنضر وهو ابن شميل وأبا داود وهو الطيالسي رووه عن شعبة موصولاً ، فاما رواية العقدي وهو أبو عام، عبد الملك بن عمرو فوصلها المؤلف في الأحكام ، وأما دواية وهب بن جرير فوصلها إسمق بن راهويه في مسنده عنه ، وأما رواية وكيع فوصلها المؤلف في الجهاد مختصرا وأوردها ابن أبي عاصم في كتاب الاشربة عن إبى بكر بن أبي شببة عن وكبيع مطولاً ، وهي في مسند أبي بكر بن أبي شيبة كذلك . وأما دواية النضر بن شميل فوصلها المؤلف في الآدب . وأما رواية أبي داود الطيالسي فوصلها كذلك في مسنده المروزي من طريق يونس بن حبيب عنه ، ولكنه فرقه حديثين ، ولذلك وصلمًا النسائى من طريق أبي داود

الحديث الثالث. ﴿ وَلَهُ (حدثناعباسُ بن الوليد) ، وحدة ثم مهملة (هو النرسي) بفتح النون وبالسين المهملة ، قال أبو على الجياني: رواه ابن السكن والاكرش هكذا ، وفي رواية أبي أحمد يمني الجرجاني ، حدثناعباس، ولم

<sup>(</sup>١) هكذا بباض في الندخ

ينسبه . وفي رواية أبي زيد المروزى مثله إلا أنه قرأ عليهم بالتحتانية والشين المعجمة وليس بشي. إنما هر بالموحدة والمهملة وهواالنرسي وماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في علامات النبوة . وجزم بمثل ذلك صاحب المشارق والمطالع ، وأما الدمياطي فضبطه بالممجمة وعين أنه الرقام ، ونوزع في ذلك والصواب النرسي . قول (عبد الواحد) هو ابن زياد وأيوب بن عائذ بتحتانية بعدها ذال معجمة ، وهو مدلجي بصرى ، وثقه يحي بن معين وغيره ، ورمى بالارجاء ، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع . وقد أورده في الحج من طريق شعبة وسفيان عن قيس بن مسلم شيخ أيوب بن عائذ فيه ، وتقدم الكلام عليه هناك مستوفى

عبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنها قال درسول الله على السحاق عن يحيى بن عبد الله بن صَبِني عن أبى معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنها قال درسول الله على الله الله وأن محداً رسول الله . فان هم قوماً من أهل السكتاب ، فاذا جنتهم فادعم الى أن يَشهَدُ وا أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله . فان هم أطاعوا الك بذلك فأخبر هم أن الله قد فرض عليهم خس صلوات في كل يوم وليلة . فان هم أطاعوا الك بذلك فاياك فاخبر هم أن الله قد فرض عليهم صدّقة تؤخذ من أغنيا بهم فترَده على فقر الهم . فان هم أطاعوا الك بذلك فاياك وكرائم أمو الهم ، وا "تق دعس و المظلوم فانه ايس بينه وبين الله حجاب »

قال أبو عبد الله : طوَّعَت طاعَت ، وأطاعت لغة . طِمْتُ وُطَعْتُ وأطعتُ

الحديث الرابع ، قوله (حداني حبان) بكسر أوله ثم موحدة ثم تون ابن موسى ، وحبد الله هو ابن المبارك . قوله (حين بعثه إلى الين) تقدم بيان الوقت الذي بعثه فيه وما فيه من اختلاف في أواخر كتاب الزكاة مع بقية شرح الحديث مستوفي وقد الحد . قوله (قال أبو عبد الله : طوعت طاعت وأطاعت ) وقع هذا وما بعده لغير أبي ذر والنسني ، وأراد بذلك تفسير قوله تمالي ( فطرعت له نفسه قتل أخيه ) على عادته في تفسير اللفظة الغربية من الفرآن إذا وافقت لفظة من الحديث ، والذي وقع في حديث معاذ و فان هم أطاعوا ، فان عند بعض رواته كما ذكره ابن التين و فان هم طاعوا ، بغير ألف ، وقد قرأ الحسن البصرى وطائفة معه ( فطاوعت له نفسه ) قال ابن التين : اذا امتثل أمره فقد أطاعه ، وإذا وافقه فقد طاوعه ، قال الازهرى : الطوع نقيض الكره ، وطاع له انقاد ، فإذا مضى الأمره فقد أطاعه . وقال يعقوب بن السكيت : طاع وأطاع بعني . وقال الازمرى أيضا : منهم من يقول طاع له يطوع طوعا فيو طائع بمني أطاع . والحاصل أن طاع وأطاع استعمل كل منهما لازما ومتعديا إما بمعني واحد مثل ( بدأ الله الحلق ) وأبدأه ، أو دخلت الهمزة الماع وأطاع بعني لان وانقاد ، وهو اللائق في حديث معاذ هنا ، وان كان الغائب في الرباعي التعدي وفي الثلاثي اللوم ، وهذا أولى من دعوى فيل وأهل بمني واحد لكونه قاليلا ، وأولى من دعوى أن اللام في قوله و فان هم أطاعوا لك ، زائدة ، وقد تقدم شيء من هذا في شرح الحديث في الوكاة . وقوله بعد ذلك وطعت طعت وأطعت ، الاولى بالضم والثانية بالكسر والثائمة بالفتح بزيادة ألف في أوله ،

عن عمرو الله عن سعيد بن جُهير عن عمرو ابن ميدون و الله الله الله عن الله الله الله عن عمرو ابن ميدون و ان معاذاً رضى الله عنه لما قَدِم اللهن صلى بهم الصبح ، فقراً ﴿ وَا تَخَذَ اللهُ إِبراهِمَ خَليلا ﴾ فقال رجُلُ من القوم : لقد قَرَّتْ عينُ أمَّ إِبراهِمَ ﴾

زادَ مُعاذُ عن شعبةً عن حبيبٍ عن سعيدٍ عن عروٍ « انَ النبيُّ ﷺ بعثَ مُعاذًا إلى البمِن ، فقرأ مُعاذ في صلاقٍ الصبح سورةَ النساءِ ، فلما قال ﴿ وا تَخذَ اللهُ إبراهيمَ خليلا ﴾ قال رجلٌ خلفَهُ : قرَّت عينُ أمَّ إبراهيمَ »

الجديث الخامس، قوله (عن عمرو بن ميمون) هو الأودى وهو من الخضرمين. قوله (ان معاذا لما قدم اليمن) هو موسول لأن عمرو بن ميمون كان باليمن لما قدمها معاذ. قوله (فقال رجل من القوم: قرت عين أم إبراهيم) أى حصل لها السرور ، وكنى عنه بقرت عينها أى بردت دمه بها لأن دمعة السرور باردة بخلاف دمعة الحزن قانها حارة ، ولهذا يقال فيمن يدعى عليه : أسخن الله عينه . وقد استشكل تقرير معاذ لهذا القائل فى الصلاة وترك أمره بالإعادة ، وأجيب عن ذلك إما بأن الجاهل بالحسكم يعذر ، وإما أن يكون أمره بالإعادة ولم ينقل ، أو كان القائل خلفهم ولكن لم يدخل معهم فى الصلاة . قوله (زاد معاذ عن شعبة ) فذكره ، المراد بالزيادة قوله و أن النبي براي بين معاذا ، وليس بين الروايتين منافاة لآن معاذا إنما قدم اليمن لما بعثه النبي براي بالمن المين لما بعثه النبي براي الموايد على أنه كان أميرا على المال أيمنا ، وقد تقدم فى الزكاة ما يوضح ذلك

١٦ - أسي . بعث على بن أبى طالب عليه السلام وخالد بن الوكيد إلى البين قبل حَجة الوداع المحاف بن أبى عليه السلام وخالد بن الويد إلى البين قبل حَجة الوداع بن أبى عدائي أحد بن مثمان حد ثنا أبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبى إسحاق عدائي أبى عن أبى إسحاق سمعت البراء رضى الله عنه ﴿ بَعثنا رسول اللهِ عَلَيْهُ مَع خالد بن الوليد إلى البين . قال : ثم بعث عالياً بعد ذلك مكانه فقال : مُرْ أسحاب خالد من شاء منهم أن يُعقّب معك فليُعقب ، ومن شاء فليُعتب في من شاء منهم أن يُعقّب معك فليُعقب ، ومن شاء فليُعتب في نال فغنمت أواقى ذوات عدد »

قوله ( باب بعث على بن أبى طالب وخاله بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع) قد ذكر فى آخر الباب حديث جابر د ان عليها قدم من اليمن فلاقى النبي على بمكة فى حجة الوداع ، وقد تقدم السكلام عليه فى كتاب الحب وقد أخرج أحمد و أبو داود والترمذى من طريق أخرى عن على قال د بعثنى النبي على إلى اليمن فقلت : يارسول الله تبعثنى إلى قوم أسن منى و أنا حديث السن لا أبصر القضاء ، قال : فوضع يده على صدرى وقال : اللهم ثبت لسانه واهد قلبه ، وقال : ياعلى إذا جلس اليك الحصال فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر ، فذكر الحديث الحديث الاول حديث البراء ، قوله ( شريح) هو بالشين المعجمة و آخره حاء مهملة : قوله ( بعثنا رسول الله عليه مع خالد بن الوليد إلى اليمن ) كان ذلك بعد رجوعهم من الطائف وقسمة الفنائم بالجعرانة . قوله (ان يعقب معك) مع خالد بن الوليد إلى اليمن ) كان ذلك بعد رجوعهم من الطائف وقسمة الفنائم بالجعرانة . قوله (ان يعقب معك)

أى يرجع إلى البين، والتعقيب أن يعود بعض المسكر بعد الرجوع ليصيبوا غزوة من الفد، كذا قال الخطايل. وقال ابن فارس: غزاة بعد غزاة. والذي يظهر أنه أعم من ذلك وأصله أن الحليفة يرسل العسكر إلى جهة مدة فاذا أنيمنت رجعوا وأرسل غيره، فن شاء أن يرجع من العسكر الآول مع العسكر الثاني سمى رجوعه تعقيباً. قوله (ففنمت أواق) بتشديد التحتانية وبجوز تخفيفها، وقوله (ذوات عدد) لم أقف على تحريرها، (تنبيه):أورد البخاري هذا الحديث مختصرا، وقد أورده الإسماعيلي من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر وسمعت إبراهيم بن يوسف وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه فزاد فيه وقال البراء: فكنت ممن عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا الينما، فصلى بنا على وصفنا صفا واحداثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله على أسلمت همدان جميعا، فسكت على إلى رسول الله ترقع باسلامهم، فلما قرأ الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدان ، وعند النرمذي من طريق الأحوص بن خوات عن أبي إسهق في حديث البراء فصة الجادية، وسأة كر بيان ذلك في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى

• ٣٥٠ – صَرَتَتَى عَمَدُ بن بشَارِ حَدَّثَنَا رَوحُ بن عُبَادةً حَدَّثَنَا عَلَى بن سُو يَد بن مَنجوف عن عبد اللهِ بن بُرَيدة عن أبيه قال و بعث النبي عَلَيْكُ علياً إلى خالد ليَقبِض الحمس ؛ وكنتُ أَبنِض علياً وقد اغتسَل ، فقلت علياً لله : ألا تَرى إلى هذا ؟ فلما قدمنا على النبي عَلَيْكُ ذكرت ذلك له ؛ نقال : يا بُريدة أتبِفِض علياً ؟ فقلت : نعم . قال : لا تُنهِضه ، فان له في الحميس أكثر من ذلك ،

الحديث الثانى حديث بريدة ، قوله (حدثنا على بن سويد بن منجوف ) بغتج الميم وسكون النون وضم الجيم وسكون الواو ، ووقع في رواية القابسي و عن على بن سويد عن منجوف و وهو تصحيف ، وعلى بن سويد ابن منجوف سدوسي بصرى ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الموضع . قوله (عن عبد الله بن بريدة ) في رواية الاسماعيلي وحدثني عبد الله ، . قوله (بعث الذي كل عليا إلى عالد ) أي ابن الوليد (ليقبض الحنس) أي خس الفنيمة ، وفي رواية الاسماعيلي التي سأذكرها وليقسم الخس ، قوله (وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى ) هكذا وقع عنده مختصرا ، وقد أورده الإسماعيلي من طرق إلى روح بن عبادة الذي أخرجه البخاري من طريقه فقال في سياقه وبعث عليا إلى عالم الحسم الخس ، قوله (وكنت أبغض الذي أغرجه البخاري من طريقه فقال في سياقه وبعث عليا إلى عالم الحدة المنس وفي رواية له وليقسم الذي ، فاصطنى على منه لنفسه سبيئة ، بفتح المهملة وكسر الموحدة بمدها تحتانية ساكنة ، ثم همزة أي جارية من السبي ، وفي رواية له و فاحد من طريق عبد الجليل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه و أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا ، أبغض عليا ، ولاحد من طريق عبد الجليل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه و أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا ، ابغض عليا من يخمسه ، قال قبمث الينا عليا ، وفي السي وصيفة هي أفضل السي ، قال فحمس وقسم ، فحرج ورأسه أبها من يخمسه ، قال أبعض المنا عليا ، وفي السي وصيفة هي أفضل السي ، قال فحمس وقسم ، فخرج ورأسه يقطر ، فقلت ؟ يا أبا الحسن ما هذا ؟ فقال الم تر الى الوصيفة ، فانها صارت في الني ما مدات في آل على فوقمت بها ، . قوله ( فلما قدمنا على الني ترق ) في رواية عبد الجليل و فكتب الرجل الى الني ترق بالفصة ، فقلت : ابعثن فبعثي فبعن يقرأ الدكتاب ويتول صدق ، قيله ( فقال يا بريدة أتبغض عليا ؟

فقات : نعم قال : لا تبغضه ) زاد فی روایة عبد الجلیل ، وان کمنت تحبه فازدد له حبا ، قوله ( فان له فی الخس اکثر من ذلك ) فی روایة عبد الجلیل ، فوالذی نفس محمد بیده لنصیب آل علی فی الخس افضل من وصیفة ، وزاد ، قال فا كان أحد من الناس أحب إلی من علی ، و أخرج أحمد هذا الحدیث من طریق أجلح الکندی عن عبد الله این بریدة بطوله وزاد فی آخره ، لا نقع فی علی فانه منی و أنا منه وهو و لیکم بعدی ، و أخرجه أحمد أیضا والنسائی من طریق سعید بن عبیدة عن عبد الله بن بریدة مختصرا و فی آخره ، فاذا الذي برانتی قد احمر وجهه یقول : مر کنت و لیه فعلی و لیه ، و أخرجه الحما کمن هذا الوجه مطولا و فیه الجاریة نحو روایة عبد الجلیل ، وهذه طرق یقوی بعضها بعضا ، قال أبو ذر الهروی : إنما أبغض الصحابی علیا لانه رآه آخذ من المغنم ، فظن أنه غل ، فلما يقوی بعضها بعضا ، قال أبو ذر الهروی : إنما أبغض الصحابی علیا لانه رآه آخذ من المغنم ، فظن أنه غل ، فلما النبی برانتی آخر به أحمد المعند الذی أخرجه أحمد فلمل سبب البغض كان لمعنی آخر و زال بنهی الذی براخی طرف بعضه . و قد استشكل وقوع علی علی الجاریة بغیر استبرا ، و كذلك قسمته لفضه ، فأما الاول فحمول علی أنها كانت بكرا غیر بالخ و رأی أن مثلها لا یستبرا كا و ایس ما یدفعه ، و أما القسمة لجائزة فی مثل ذلك بمن هو شریك فیا یقسمه كالاما إذا قسم بین الرعیة و هو منهم ، و أما القسمة لجائزة فی مثل ذلك بمن هو شریك فیا یقسمه كالامام إذا قسم بین الرعیة و هو منهم ، و أما وقع فی حدیث المسور فی كتاب النکای ، و أجاب عن الاول لاحبال أن تسكون عذوا ، و دون البلوغ أو أداء اجتهاده أن لا استبرا، فیها ، و یؤخذ من الحدیث جواز التسری علی بنت رسول الله بران فردن البلوغ أو أداء اجتهاده أن لا استبرا، فیها ، و یؤخذ من الحدیث جواز التسری علی بنت رسول الله بران المنه المورد فی دید المسور فی کتاب النکاح

٣٥١ - حَرَّثُ قَدِيهِ مُحَدِّنَا عِبدُ الواحِدِ عِن مُعارةً بنِ القمقاع بن مُشهرمة حدَّثنا عِبدُ الرحنِ بنُ أبي مُنهم قال سمتُ أبا سميد الحدري يقول ﴿ بَعْثَ عَلَى بن أبي طالب رضى اللهُ عَنه إلى رسولِ الله عَلَيْ مِن البين بذُهَ عِبة فَى أَدِيم مَقروظ لِم تَحَمَّلُ مِن ترابها ، قال فقسمَها بين أربعة نفر: بين عُينة بن بدر ، وأقرع بن حابِس، وزبد الحيل ، والرابع أيما عاقمة ، وإما عاصم بن الطفيل . نقال رجل من أصابه : كنّا نحن أحق بهذا من هؤلاه . فبلغ ذلك النبي عَلى فقال : ألا تأمنوني وإنا أمينُ من في الدياء ، ياتيني خبر السهاء صباحا ومَساء ؟ قال فقام رجل فائر التينين ، مشرف الوجنتين ، ناشر الجبهة ، كث العية ، تعلى الراس ، مشمر الإزار فقال : يارسول الله : أتى الله : قال : قول الرجل . قال يارسول الله : أتى الله . قال : قول الرجل . قال خاله : وكم من خاله بن الوالي الله إلى بالله وهو مُقَن فقال : إنه تَعْرُبُ مِن ضِيفَى هذا قومَ تَتَاونَ كتابَ الله وهو مُقَن فقال : إنه تَعْرُبُ مِن ضِيفَى هذا قومَ تَتَاونَ كتابَ الله وهو مُقَن فقال : إنه تَعْرُبُ مِن ضِيفَى هذا قومَ تَتَاونَ كتابَ الله وهو مُقَن فقال : إنه تَعْرُبُ مِن ضِيفَى هذا قومَ تَتَاونَ كتابَ الله وهو مُقَن فقال : إنه تَعْرُبُ مِن ضِيفَى هذا قومَ تَتَاونَ كتابَ الله وهو مُقَن فقال : إنه تَعْرُبُ مِن ضِيفَى هذا قومَ تَتَاونَ كتابَ الله وهو مُقَن فقال : إنه تَعْرُبُ مِن طِنفَى على الله الله الله الله عَلَى المَاله والله عَيْنَهُ والله مَن الرّبية ، وأطأنه قال : أن أدركتُهم الأقتلَنهم قتل تَعود ؟ السهم من الرّبية ، وأطأنه قال : أن أدركتُهم الأقتلَنهم قتل تَعود ؟ المنهم من الرّبية ، وأطأنه قال : أن أدركتُهم الأقتلَنهم قتل تُعود ؟

الحديث الثالث حديث أبي سعيد ، قوله ( عن عمارة بن القعقاع) ابن شبرمة بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة . قوله ( حدثنا عبد الرحمن ) هو ابن زياد ، وأمم بضم النون وسكون المهملة . قوله ( بذهيبة ) تصغير ذهبة ، وكما نه أ نثما على معنى الطائفة أو الجملة ، وقال الحنطابي : على معنى القطمة : وفيه نظر لانها كانت تبرا ، وقد يؤنث الذهب في بمض اللغات ، وفي معظم النسخ من مسلم ، بذهبة ، بفتحتين بغير تصغير . توله ( في أديم مقروظ ) بظاء معجمة مشالة أي مدبوغ بالقرظ · قوله ( لم تحصل من تراجا ) أي لم تخلص من تراب الممدن فكأنها كانت تبرأ وتخليصها بالسيك . قله ( بين عيّينة بن بدر )كذا نسب لجده الأعلى . وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزادى . قوله ( وأقرع بن حابس ) قال ابن مالك : فيه شاهد على أن ذا الالف واللام من الأعلام الغالبة قد ينزعان عنه في غير ندا. ولا إضافة ولا ضرورة ، وقد حكى سيبويه عن العرب : هـذا يوم أثنين مبارك ، وقال مسكين الدارى ونابغة الجمدى (١) في الجمدية ، وقد نقـدم ذكر عيبنة والاقرع ف غزوة حنين، وقد مضى في أحاديث الانبياء ويأتى في التوحيد من طريق سعيد بن مسروق عن ابن أبي لمم بلفظ د والاقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشمي ، . قوله ( وزيد الحبيل ) أي ابن مهلهل الطائي . وفي رواية سميد بن مسروق د و بين زيد الحيل الطائى ثم أحد بني نبهان ، و قيل له زيد الحيل لكراثم الحيل التي كانت له ، وسماه النبي يَرَاقِيُّهِ زيد الحير بالراء بدل اللام وأنني عليه فأسلم فحسن إسلامه ومات في حياة الذي يَرَاقِيُّهِ . قوله (والرابع لما علقمة ﴾ آى ابن علائة بضم المهملة والمثلثة العامري ( ولما عامر بن الطفيل ) وهو العامري ، وجزم في رواية سميد بن مسروق بأنه علقمة بن علائة العامرى ثم أحد بنى كلاب وهو من أكابر بنى عامر ، وكان يتنازع الرياسة هو وعامر بن الطفيل ، وأسلم علقمة فحسن إسلامه ، واستممله عمر على حوران فات بها في خلافته . وذكر عامر بن الطفيل غلط من عبد الواحد فانه كان مات قبل ذلك . قوله ( فقال رجل من أصحابه ) لم أقف على اسمه ، وفي رواية سعيد بن مسروق و نغضبت قريش والانصار وقالوا ؛ يعطى صناديد أهل نجد ويدعنا ، فقال إنما أتأ اغهم ، والصناديد بالمهملة والنون جمع صنديد وهو الرئيس . قوله ( فقال ألا تأمنو بي وأنا أمين من في السهاء ، يأ تيني خبر السها. صباحاً ومساء ) في رواية سعيد بن مسروق أنه عَالِيَّةِ إنَّمَا قال ذلك عقب قول الحارجي الذي يذكر بعد هذا ، وهو المحفوظ . ( تنبيه ) هذه القصة غير القصة المتقدمة في غزوة حنين ، وهم من خلطها بها . واختلف في هذه الذهيبة فقيل :كانت خس الخس ، وفيه فظر . وقيل من الخس ، وكان ذلك من خصائصه أنه يضعه في صنف من الاصناف للصلحة . وقيل من أصل الغنيمة وهو بميد . وسيأتى الـكلام على قوله ﴿ من في السماء ، في كتاب التوحيد . ﴿ إِلَّهُ ﴿ فَمَامَ رَجِّلُ عَامُرُ العَيْنِينَ ﴾ بالغين المعجمة والتحتانية وزن فاعل من الغور ، والمراد أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتين بقمر الحدقة ، وهو ضد الجحوظ . قوله (مشرف ) بشين معجمة وفاء أي بارزهما ، والوجنتان العظمان المشرفان على الحدين . قوله ( ناشز ) بنون وشين معجمة وزاى أى مرتفعها ، فى رواية سعيد ابن مسروق . ناتى الجبين ، بنون ومثناة على وزن فاعل من النثوء أى انه يرتفع على ماحوله . قوله ( محلوق ) سيأتى فى أواخر التوحيد من وجه آخر أن الخوارج سياهم التحليق ، وكان السلف يوفرون شعورهم لايحلقونها ،

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة بولاق: في بعض النسخ « وتأبعه الجمدي »

وكانت طريقة الخوارج حلق جميع رءوسهم . قوله ( أو لست أحق أهل الارض أن يتتى الله ) وفى رواية سميد ابن مسروق وفقال ومن يطع الله إذا عصيته ، وهذا الرجل هو ذو الحويصرة النميمي كما تقدم صريحا في علامات النبوة من وجه آخر عن أبي سعيد الحدري ، وعند أبي داود اسمه نافع ورجحه السهيلي ، وقبل اسمه حرقوص بن زمير السمدى ، وسيأتى تحرير ذلك فى كمتاب استثابة المرتدين . قوله ( نقال خالد بن الوليد ) فى رواية أبى سلمة عن أبي سميد في علامات النبوة , فقال عمر ، ولا تنافيه هذه الرَّواية لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك . قوله ( ألا أضرب عنقه ؟ قال لا ، لعله أن يكون يصلى ) فيه استعمال العلى استعمال عسى ، نبه عليه ابن مالك ، وقوله د يصلى ، قيل فيه دلالة من طريق المفهوم على أن تارك الصلاة يقتل وفيه نظر . قوله ( أن أنقب ) بنون وقاف ثقيلة بعدها موحدة أى إنما أمرت أن آخذ بظراهر أمورهم ، قال القرطبي : إنما منع فتله وان كان قد استوجب القنل ائلا يتحدث الناس أنه يقل أصحابه ولا سيما من صلى ، كما تقدم نظيره في قصة عبد الله بن أبي . وقال المازرى : يحتمل أن يكون النبي سُلِيَّةٍ لم يفهم من الرجل الطعن فى النبوة ، وإنما أسبه إلى ترك العدل فى القسمة ، وايس ذلك كبيرة ، والانبياء معصَّومُون من الكبائر بالاجاع . واختلف في جواز وقوع الصفائر ، أو لعله لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت ذلك عنه ، بل نقله عنه واحد ، وخير الواحــد لا يراق به الدم . انتهى . وأبطله عياض بقوله في الحديث و اعدل يامحمد ، فخاطبه في اللَّا بذلك حتى استأذنوه في قتله ، فالصواب ما تقدم . قوله ( يخرج من ضيَّضيء )كذا اللاكثر بضادين معجمتين مكسور تين بينهما تحتًّا نية مهموزة ساكنة وفي آخره تحتًّا نية مهموزة أيضا . وفي رواية الـكشمـيني بصادين مهملتين ، فاما بالعناد المعجمة فالمراد به النسل والعقب ، وزعم ابن الاثير أن الذي بالمهملة بمعناه ، وحـكى ابن الاثير أنه روى بالمد بوزن قنديل ، وفي رواية سعيد بن مسروق في أحاديث الانبياء أنه من ضنفى. هذا أو من عقب هذا . قوله ( يتلون كتاب الله رطباً) فى رواية سعيدبن مسروق « يقر ، ون الفرآن ، ﴿ فِيلِهِ ( لا يجاوز حناجرهم ) تقدم شرحه في علامات النبوة · قوله ( يمرقون من الدين ) في رواية سميد بن مسروق « من الاسلام ، وفيه رد على من أول الدين هنا بالطاعة ، وتال : ان المراد أنهم يخرجون من طاعة الإمام كما مخرج السهم من الرمية ، وهذه صفة الحوارج الذين كانوا لايطيعون الخلفاء . والذي يظهر أن المراد بالدين الاسلام كما فسرته الرواية الآخرى ، وخرج الـكلام مخرج الزجر وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الاسلام الـكامل. وذاد سميد بن مسروق في روايته , يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الاوثان ، وهو بما أخبر به برا من المفيهات قوقع كما قال . فيل (وأظنه قال : اثن أدركتهم لاقتلنهم قتل نمود) في دواية سعيد بن مسروق والن أدركتهم لاقتاتهم قتل عاد، ولم يتردد فيه وهو الراجح، وقد أستشكل قوله و لأن أدركستهم لأفتانهم ، مع أنه نهى خالدا عن قتل أصلهم ، وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم واعتراضهم المسلمين بالسيف ، ولم يكن ظهر ذلك في زمانه ، وأول ما ظهر في زمان على كما هو مشهور ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في وعلامات النبوة، ، واستدل به على تـكمفير الحوارج، وهي مسألة شهيرة في الاصول، وسيأتي الالمام بشيء منها في استتابة المرتدين

١٣٥٢ - وَرَشُنَا المسكِنُّ بن إبراهيمَ عنِ ابن جُرَبِجِ قال عَطالا قال جابرٌ ﴿ أَمَنَ النَّبِيُّ عَلَيا أَن يُعْيَمُ على إحرامهِ » . زاد محمدُ بن بكر عن ابن جريج قال عطالا قال جابر ﴿ فقدِمَ عَلَى بن أَبِي طَالَبٍ رَضَى اللهُ عنه بسِمايته ِ، قال له النبيُّ عَيِّلِيْنِ : بَمَ أَهَلَلْتَ يَاعَلَى ؟ قال : بما أَهَلَّ بهِ النبيُّ عَيْلِيْنَةِ . قال : فأهدِ وامكُثُ حَراماً كما أنت . قال : وأهدَى له عليُّ هَذْيا »

عرَ أن أنساً حدَّثهم أنَّ النبيِّ عَلِيْ أهلَّ بُمُرةٍ وحَجَّة ، فقال : أهلَّ النبيُّ عَلَى بَالْحَجَ وأهلَّذا بهِ معه ، فلما عرَ أن أنساً حدَّثهم أنَّ النبيُّ عَلَى أهلَّ بُمُرةٍ وحَجَّة ، فقال : أهلَّ النبيُّ عَلَى بَالْحَجَ وأهلَّذا بهِ معه ، فلما قدِمنا مكة قال : مَن لم يكن معه مدَّى ، فليجعَلها عمرة ، وكان مع النبيُّ طَلَّ هَدْى ، فقدِم علينا على بن أبى طالب من اليمن حاجاً ، فقال النبيُّ عَلَى : بم أهلت ، فان معنا أهلَك ؟ قال أهلت بما أهل به النبيُّ مَلَى قال : فأمسك قان معنا هدُيا »

الحديث الرابع حديث جابر فى بجىء على من النمين إلى الحج فى حجة الوداع ، وقد تقدم بالسندين المذكورين فى كتاب الحج ، وتقدم شرحه هناك . وقوله هنا « وقدم على بسمايته » بكسر السين المهملة يعنى ولايته على النمين لا بسماية الصدقة ، قال النووى تبعا لغيره : لآنه كان يحرم عليه ذلك كما ثبت فى صحيح مسلم فى قصة طلب الفضل بن العباس أن يكون عاملا على الصدقة ، فقال له النبي عليه ﴿ انها أوساخ الناس » والله أعلم

#### ٦٢ - ياب. غزوة دى الخلَصة

ه دُو الْخَلَصة والكمبةُ البمانية والـكمبةُ الشامية . فقال لى النبيُّ عَلَيْكُ : أَلا مُر يُحنى من ذِى الحَلَصة ؟ فَنَفَرتُ فَى مائةٍ وخسين راكبًا فَكَسَرْنَاهُ وقَدَّلْنا من وَجَدْنا عندَه . فأتيتُ النبيُّ عَلَيْكُ وأخبرته ، فدَعا لنا ولأحس » مائةٍ وخسين راكبًا فكسَرْنَاهُ وقدَّلْنا من وَجَدْنا عندَه . فأتيتُ النبيُّ عَلَيْكُ وأخبرته ، فدَعا لنا ولأحس »

و ما ثه النبئ على النبئ عداً بن المثنى حداً أنا يحيى حداً أنا إسماعيل حداثنا قيس قال: قال لى جربر رضى الله عنه و قال لى النبئ على الكعبة اليمانية ، فانطلقت في خسين و ما ثه فارس من أحس و كانوا أصاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل ، فضرب في صدرى حتى رأيت أثراً أصابه في صدرى وقال: المهم من أجمع و الجنه و الجنه هادياً مَهدياً . فانطلق اليها فكر ما وحراً فها ، ثم بعث إلى رسول الله على الخيل ، فقال رسول جربر : والذي بَعثَك بالحق ماجئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب . قال : فهارك في خيل أجرب . قال :

عن إسماعيلَ بن أبى خالد عن آخبرنا أبو أسامةَ عن إسماعيلَ بن أبى خالد عن آيس عن جربر قال « قال لى رسولُ الله عليلية . ألا تريخي من ذي الخلصة ؟ فقاتُ : بلى · فانطلقت في خمسين ومائة

قله ( غزوة ذى الحلصة ) بفتح الحاء المعجمة واللام بعدها مهملة ، وحكى ابن دريد فتح أوله وإسكان ثانيه ، وحكى ابن هشام ضما ، وقيل بفتح أوله وضم ثانيه والاول أشهر ، والحاصة نبات له حب أحر كخرز العقيق ، وذو الحلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم ، وأقيل اسم البيت الخلصة واسم الصنم ذو الحلصة ، وحكى المبرد أرب موضع ذي الخلصة صار مسجدا جامعا لبلدة يقال لها العبلات من أرض خُتْعم ، ووهم من قال إنه كان في بلاد فارس قوله ( حدثنا خالد ) هو ا بن عبد الله الطحان ، و بيان بمو حدة ثم تحتانية خفيفة وهو ابن بشر ، وقيس هو ابنأ بى حازم. توليه (كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة ) في الرواية التي بعدها أنه كان في خشم بمعجمة ومثلثة وزن جمفر قبيلًة شهيرة ينتسبون الى خثعم بن أنمار بفتح أوله وسكون النون أى ابن إراش بكسر أوله وتخفيف الراء وفی آخره معجمة این عثر بفتلح المهملَّة وسکون النون بصدها زای آی این وائل ینتهی نسهم إلی ربیمــة بن نزاد إخوة مضر بن نزار جد قربش ، وقد وقع ذكر ذى الخلصة فى حديث أبى هريرة عند الشيخين فى كـتاب الفتن مرفوعا و لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء درس حول ذي الخلصة ، وكان صبًا تعبده درس في الجاهلية . والذي يظهر لى أنه غير المراد في حديث الباب وإن كان السهيلي يشير إلى اتحادهما لان دوساً قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبون إلى دوس بن عدثان بضم المهملة و بعد الدال الساكنة مثلثة ابن عبد الله بن زهران ، ينتهى نسبهم إلى الآزد ، فبينهم وبين خشم نباين فى النسب والبلد . وذكر ابن دحية أن ذا الخلصة المراد في حديث أبى هريرة كان عمرو بن لحي قد نصبه أسفل مكة ، وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده ، وأما الذي لخثهم فكانوا قد بنوا بيتا يضاهون به الكمبة فظهر الافتراق وقوى التعدد . والله أعلم . قوله ( والـكعبة اليمانية والـكعبة الشامية ) كذا فيه . قيل وهو غلط والصواب اليمانية فقط ، سموها بذلك مضاهاة للكمبة ، والكعبة البيت الحرام بالنسبة لمن يكون جهة اليمن شامية فسمو ا التي بمكة شامية والتي عندهم يمانية تفريقا بينهما . والذي يظهر لي أن الذي في الرواية صواب وأنها كان يقال لها اليمانية باعتباركونها باليمن والشامية باعتبار أنهم جملوا بابها مقابل الشام ، وقد حكى عياص أن في بمض الروايات . والكمبة اليمانية السكعبة الشامية ، بغير واو . قال وفيه إيهام ، قال والمعني كان يقال

لها ثارة مكذا وتارة مكذا ، ومسددا يقوى ما قلته فان إرادة ذلك مع ثبوت الواو أولى ، وقال غيره : قوله ووالكعبة الشامية ، مبتدأ محذوف الحبر تقديره هي التي بمـــكة ، وقيلَ الـكعبة مبتدأ والشامية خبره والجملة حال والمعنى والكمبة هي الشامية لاغير ، وحكى السهيلي عن بمض النحويين أن ﴿ لَهُ ﴾ زائدة وأن الصواب ﴿ كَان يَقَال الكمبة الشامية ، أى لهذا البيت الجديد : والكمبة اليمانية ، أى للبيت العتيق أو بالعكس ، قال السهيلي : وليست فيه زيادة ، وإنما اللام بمعنى من أجل أى كان يقال من أجله الكعبة الشامية والكعبة اليمانية أى إحدى الصفتين للعتيق والآخرى للجديد . قوله ( ألا تريحني ) هو بتخفيف اللام طلب يتضمن الآمز وخص جريرا بذلك لانها كانت في بلاد قومه وكان هو من أشرافهم ، والمراد بالراحة راحة القلب ، وماكان شي. أدّمب لقلب الني ﷺ من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى . وروى الحاكم في , الاكليل ، من حديث البراء بن عازب قال , قدم على الذي الله مائة رجل من بنى بجيلة و بنى قشير جرير بن عبد الله ، فسأله عن بنى خثم فأخبره أنهم أبوا أن يجيبوا إلى الاسلام ، فاستعمله على عامة من كان معه ، و ندب معه ثلاثمائة من الانصار وأمره أن يسير الى خثمم فيدعوهم ثلاثة أيام ، فإن أجابوا إلى الاسلام قبل منهم وهدم صنعهم ذا الحلصة ، وإلا وضع فيهم السيف . قوله ( فنفرت ) أى خرجت مسرعاً . قوله ( في مائة وخمسين راكبا ) زاد في الرواية التي بعدها ﴿ وَكَانُوا أَصِحَابَ خَيْلَ ، أَي يشبتون عليها لفوله بعده . وكنت لا أثبت على الحيل ، ووقع في رواية ضعيفة في الطبراني أنهم كانوا سبعمائة ، فلملها إن كانت محفوظة يكون الزائد رجالة وأتباعا : ثم وجدت في دكتاب الصحابة لابن السكن ، أنهم كانوا أكثر من ذلك فذكر عن قيس بن غربة الأحسى أنه رفد في خسمائة ، قال : وقدم جربر في قومه وقدم الحجاج بن ذي الأعين في ماثتين ، قال وضم الينا ثلاثمائة من الانصار وغيرهم ، فغزونا بني خثمم · فكمأن المائة والخسين هم قوم جرير و تسكلة المائتين أتباعهم وكأن الرواية التي فيها سبعمائة من كان من دهط جرير وقيس بن غربة لأن الخسين كانوا من قبيله واحدة ، وغربة بفتح المعجمة والراء المهملة بددها موحدة ضبطه الاكثر . قوله ( فكسرناه ) أى البيت وسيأتى البحث فيه بعد . قوله ( فأتيت النبي ﷺ فأخبرته ) كنذا فيه ، وفى الرواية الاخيرة أن الذي أخبر النبي على بذلك رسول جربر ، فكأنه نسب الى جرير بجازا . قوله ( فدعا لنا ولاحس ) بمهملة وزن أحر وهم إخوة بحيلة بفتح الموحدة وكدر الجيم رهط جرير ينتسبون إلى أحمس بن الفوث بن أنمار ، وبحيلة امرأة نسبت البها القبيلة المشهورة ، ومدار نسبهم أيضا على أنمار . وفي العرب قبيلة أخرى يقال لها أحس ايست مرادة هنا ينتسبون إلى أحمس بن صبيعة بن ربيعه بن نزار . ووقع فى الرواية الى بعد هذه • فبارك فى خيل أحمس ورجالها خس مرات ، أى دعا لهم بالبركة . ووقع عند الاسماعيل من رواية ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد. فدعا لأحس بالبركة . . **قول**ه ( وكنت لا أثبت على الخيل نضرب على صدرى حتى رأيت أثر أصابعه فى صدرى ) فى حديث البراء عند الحماكم , فشكا جرير إلى رسول الله عليه القلع فقال : ادن منى ، فدنا منه فوضع يده على رأسه ثم أرسلها على وجهه وصدره حتى بلغ عانته ثم وضع يده على رأسه وأرسلها على ظهره حتى انتهت إلى أليته وهو يقول مثل قوله الأول. فكان ذلك للنبرك بيده المباركة . ( فائدة ) : القلع بالقاف ثم اللام المفتوحتين ضبطه أبو عبيد الهروى : الذي لا يثبت على السرج ، وقيل بكسر أوله ، قال الجوهري : رجل قائع القدم بالكسر إذا كانت قدمه لا تثبت عند الحرب وفلان قلمة اذا كان يتقلع عن سرجه . وسئل عن الحسكة فى قوله . خس مرات ، فقيل : مبالغة واقتصارا على

الوتر لانه مطلوب ، ثم ظهر لى احتمال أن يكون دعا للخيل و الرجال أو لهما معا . ثم أراد التأكيد فى تكرير الدعاء ثلاثا ، فدعا للرجال مرتين أخريين ، وللخيسل مرتين أخريين ليسكل لسكل من الصنفين ثلاثا ، فسكان بجوع ذلك خس مرات . قوله (اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا ) قبل فيه تقديم وتأخير ، لانه لايكون هاديا حتى يكون مهديا ، وقبل معناه كا الم مكلا ، ووقع في حديث البراء أنه قال ذلك في حال إمرار يده عليه في المرتين ، وزاد ، وبارك فيه وفي ذريته ، . ( تنبيه ) : كلام المزى في و الأطراف ، يقتضى أن قوله ، واجعله هاديا مهديا ، من أفراد مسلم ، وليس كذلك لانه ثبت هنا من طريقين . قوله ( فيكسرها وحرقها ) أى هدم بناءها ورمى النار فيا فيها من وليس كذلك لانه ثبت هنا من طريقين . قوله ( فيكسرها وحرقها ) أى هدم بناءها ورمى النار فيا فيها من المشب الذي المختب في الرواية الثالثة ( ولما قدم جرير الين الح ) يشعر باتحاد قصته في غزوة ذى الخاصة بقصة ذها به إلى المين للسبب الذي سيذكر بعد باب ، وقوله و يستقسم ، أى يستخرج غيب ما يريد فعله من خير أو شر ، وقد حرم الله ذلك بقوله سيذكر بعد باب ، وقوله و يستقسم ، أى يستخرج غيب ما يريد فعله من خير أو شر ، وقد حرم الله ذلك بقوله تمال ( وأن تستقسموا بالآزلام ) وحكي أبو الفرج الاصبهائي أنهم كانوا يستقسمون عند ذى الخلصة ، وأن أمرأ القيس لما خرج يطلب بثار أبيه استقسم عنده فرج له ما يكره ، قسب الصنم ورماه بالحجارة وانشد :

#### لو كنت ياذا الخلص الموتورا لم تنه عن قتل العداة زورا

قال : فلم يستقسم عنده أحد بعد حتى جاء الاسلام . قلت : وحديث الباب يدل على أنهم استمروا يستقسمون عنده حتى نهاهم الإسلام ، وكأن الذي استقسم عنده بمد ذلك لم يبلغه التحريم أو لم يكن أسلم حتى زجره جرير . وله ( ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكني أبأ أرطاة ) بفتح الهمزة وسكون الرا. بعدها مهملة وبعد الآلف هاء تأنيث واسم أبى أرطاة هذا حصين بن ربيعة ، وقع مسمى فى صحيح مسلم ، ولبعض رواته وحسين ، بسين مهملة بدل الصاد وهو تصحیف ، ومنهم من سماه د حصن ۽ بکسر أوله وسکون ثانیه . وقلبه بعض الرواة فقال و ربیمة بن حصین ۽ ومنهم من سماه د أرطاة ، والصواب أبو أرطاة حصين بن وبيعة وهو ابن عامر بن الازور ، وهو صحابي بجلى لم أو له ذكراً إلا في هذا الحديث. قوله (كأنها جمل أجرب ) بالجيم والموحدة. هو كناية عن نزع زينتها وإذهاب بهجتها . وقال الخطابي : المراد أنها صارت مثل الجمل المطلى بالقطران من جربه ، لمشارة لملى أنها صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق . ووقع لبعض الرواة ، وقيل إنها رواية مسدد د أجوف ، بواو بدل الرا. وفاء بدل الموحدة ، والمعنى أنها صارت صورة بغير معنى ، والأجوف الحالى الجوف مع كبره في الظاهر . ووقع لابن بطال معنى قوله أجرب أى أسود ، ومعنى قوله أجوف أى أبيض وحـكاه عن ثابت السرقــطي ، وأنـكره عياض وقال : هو تصحیف و إفساد للمني ، كمذا قال ، فإن أراد إنسكار تفسير أجوف بأ بيض فقبول لأنه يضاد معني الأسود ، وقد ثبت أنه حرقها والذي يحرق يصير أثره أسود لا محالة نيه فكيف يوصف بكونه أبيض، وإن أراد إنكار لفظ أجوف فلا إفساد فيه فإن المراد أنه صار عاليا لاشيء فيه كما قررته . وفى الحديث مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا ، وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم ، والاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة في الفتوح ، وفضل ركوب الخيل في الحرب ، وقبول خير الواحد ، والميا الله في نـكاية العدو ، ومناقب لجرير ولقومه ، وبركة يد النبي ﷺ ودعائه ، وأنه كان يدءو وترا وقد يجاوز الثلاث . وفيه م - ۱۰ ج 🖈 • فتع الباري

تخصيص لمموم قول أنس و كان إذا دعا دعا ثلاثا ، فيحمل على الغالب ، وكأن الزيادة لمعنى اقتضى ذلك ، وهو ظاهر فى أحس لما اعتمدوه من دحض الكفر و نصر الاسلام ولا سيما مع القوم الذين هم منهم

٦٣ - باسب ، غزوة ُ ذاتِ السَّلامِل ، وهي غزوة ُ علم وجُذام

قاله إسماعيلُ بن أبي خالد . وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة : هي بلاد بلي وعُذرة وبني القين الله يتللج عن عروة : هي بلاد بلي وعُذرة وبني القين ١٣٥٨ – مرش إسحاق أخبر نا خالد بن عبد الله عن خاله الحدّاء عن أبي عبمان « ان رسول الله بتللج بعث هر و بن العاص على جبش ذات السلاسيل ، قال فأتيتُهُ فقلت : أي النسساس أحب إليك ؟ قال : عشت عنافة أن يجملني عائشة ، قلت : من الرجال ؟ قال : أبوها ، قلت شم من ؟ قال : هم . فعد رجالاً . فسكمت تخافة أن يجملني قل آخره »

﴿ بَابِ غَزُوهَ ذَلْتَ السَّلَاسُلُ ﴾ نقدم ضبطها وبيان الاختلاف فيها في أواخر مناقب أبي بكر ، قيل سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بمضهم إلى بمض مخافة أن يفروا ، وقيل لأن بها ماء يقال له السلسل . وذكر ا بن سعد أنها ورا. وادى الفرى وبينها وٰبين المدينة عشرة أيام ، قال : وكانت فى جمادى الآخرة سنة ثمــان من الهجرة ، وقيل كانت سنة سبع و به جزم ابن أبى خالد فى كنتاب وصحيح التاريخ ، ، و نقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة مونة ، إلا ابن إسمى نقال قبلها . قلت : وهو قضية ما ذكر عن ابن سعد وابن أبي عالم . قول ( وهى غزوه لخم وجذام ، قاله إسماعيل بن أبي خاله ) وعند أبن إسحن أنه ماء ابنى جذام ولحم ، أما لخم فبفتح اللام وسكون المعجمة : قبيلة كبيرة شهيرة ينسبون الى لحم ، واسمه مالك بن عدى بن الحادث بن مرة بن أدد ، وأما جذام فبضم الجمم بعدها معجمة خفيفة : قبيلة كبيرة شهيرة أيضا ينسبون الى عمرو بن عدى وهم أخوة لحم على المشهور ، وقيل هم من ولد أحد بن خريمة . قوله ( وقال ابن إسحق عن يزيد عن عروة هي بلاد بلي وعذرة و بني القين ) أما يزيد فهو ابن رومان مدتى مشهور ، وأما عروة فهو ابن الزبير بن العوام ، وأما القبائل التي ذكرها فالثلاثة بطون من قضاعة ، أما بلي فبختح الموحدة وكسر اللام الحُفيفة بعدها ياء النسب ، قبيلة كبيرة ينسبون إلى بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، وأما عذرة فبضم العين المهملة وحكون الذال المعجمة : قبيلة كبيرة ينسبون لمل عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سويد بن أسلم بضم اللام ابن الحاف بن قضاعة ، وأما بنو الةين فقبيلة كبيرة أيضا ينسبون إلى القين بن جسر ، ويقال كان له عبد يسمى القين حضنه فنسب اليه ، وكان اسمه النعمان بن جسر بن شيع الله بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها عين مهملة ابن أسد بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة ، ووهم ابن التين فقال : بنو القين قبيلة من بني تميم ، وذكر ابن سمد أن جمعا من قضاعة تجمعوا وأرداوا أن يدنوا من أطراف المدينة ، فدعا النبي مِلِلْج عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والانصار ، ثم أمده بأبي عبيدة بن الجراح في ما تشين وامره أن يلحق بـمرو وأن لا يختلفا فأراد أبو عبيدة أن يؤم بهم فنعه عمرو وقال: إنما قدمت على مددا وأنا الامير ، فأطاع له أبو عبيدة فصلى بهم عمرو ، وتقدم فى التيمم أنه و احتلم فى ليلة باردة فلم يغتسل ونيمم وصلى بهم ، الحديث . وسار عمرو

عَى وطيء بلاد بلي وعذرة ، وكذا ذكر موسى بن عقبة نحو هذه القصة ، وذكر ابن إسحق أن أم عمرو بن العاص كانت من بلى فبعث النبي ﷺ عمرا يستنفر الناس إلى الاسلام ويستأ لفهم بذلك ، وروى إسحق بن راهويه والحاكم من حديث بريدة أن عُمرو بن العاص أمرهم في تلك الغزوة أن لا يوقدو أنارا ، فأنكر ذلك عمر ، فقال له أبو بكر : دعه فان رسول الله على لم يبعثه علينا إلا لعلمه بالحرب، فسكت عنه . فهذا السبب أصح إسنادا من الذي ذكره ابن إسمق ، لكن لا يمنع الجمع . وروى ابن حبان من طريق قيس بن أبي حازم عن عرو بن العاص و أن رسول الله عِلْكُ بِمَهُ فَى ذَاتَ السَّلَاسُلِ، فَسَالُهُ أَصَّابِهُ أَن يُوقدُوا نَارًا فَنعَهُم ، فَـكُلُّمُوا أَبا بكر فـكُلُّمهُ فَى ذَلك فقال : لا يُوقد أحد منهم نارا إلا فذقته فيها قال فنقوا العدو فهزمهم ، فأرادوا أن يتبعوهم فنعهم ، فلما المصرفوا ذكروا ذلك للنبي لحُمد أمره . فقال : يارسول الله من أحب الناس اليك؟ الحديث . فأشتمل هذا السياق على فو ائد زوائد ، و يجمع بينه وبين حديث بريدة بأن أبا بكر سأله فلم يجبه فسلم له أمره ، وألحوا على أبى بكر حَتَى يسأله فسأله فلم يجبه . قوله ( حدثنا إسمق ) هو ابن شاهين ، وعالد هو ابن عبد الله الطحان ، وشيخه عالد هو ابن مهران الحذاء ، وأبو عَبَّانَ هُو النهدي . قوله ( ان رسول الله بالله عليه بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل ) هذا صورته مرسل ، بل جزم الاسماعيلي بآنه مرسل ، لكن الحديث موصول لقوله بعد ذلك ، قال : فأتيته ، فإن المراد قال عمرو بن العاص . وأبو عثمان سمع من عمرو بن العاص ، وقد أخرجه مسلم عن يحى بن يحق والاسماعيلي من رواية وهب بن بقية ومعلى بن منصور كلُّهم عن خالد بن عبد الله بالإسناد الذي أخرجه البخاري ، فقال في روايته د عن أبي عثمان عن عمرو أن النبي على بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته ، فذكر الحديث . وتقدم في مناقب أبي بكر من طريق أخرى عن عالد الحذاء , عن أبي عثمان قال : حدثنا عمرو بن العاص ، فذكره . قوله ( فأتيته ) في رواية معلى بن منصور المذكورة , قدمت من جيش ذات السلاسل ، فأ تيت الني برِّليِّيٍّ ، وعند البيّهق من طريق على بن عاصم عن خالد الحذاء في هذه الفصة وقال عمرو: فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على قوم فيهم أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده ، فأ نيته حتى قعدت بين يديه فقلت : يارسول الله من أحب الناس اليك ، الحديث . قوله ( فعد رجالاً) في رواية على ابن عاصم قال قلت في نفسي لا أعود لمثلها أسأل عن هذا . وفي الحديث جواز تأمير المُفضُول على الفاصل إذا امتاز المفضولُ بصفة تتعلق بتلك الولاية ، ومزية أبي بكر على الرجال وبنت عائشة على النساء ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فى المناقب، ومنقبة لعمرو بن العاص لتأميره على جيش فيهم أبو بكر وعمر وإن كان ذلك لا يقتمنى أفضليته عليهم لـكن يقتضى أن له فضلا فى الجلة . وقد روينا فى ﴿ فوائد أَبِّى بَكُر بِنَ أَبِّى الْهَيْمُ ، من حديث رافع الطائى قال د بعث الذي على جيشا واستعمل عليهم عمرو بن العاص وفيهم أبو بكر ، قال : وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام. وروى أحمد والبخارى في الادب وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق على بن وباح عن عمرو ابن العاص قال , بعث إلى النبي بالله يأمرنى أن آخذ ثيابي وسلاحي فقال : يا عمرو ، إنى أربد أن أبعثك على إشعار بأن بعثه عقب إسلامه ، وكان إسلامه في أثناء سنة سبع من الهجرة. قوله في آخر الحديث (فسكت ) بتشديد المثناة المضمومة، هو مقول عمرو

### ٦٤ - باب. ذَهابُ جريرِ إلى البن

١٣٥٩ - صَرَتَىٰ عبد الله بن أبي شببة العبسى حد ثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال « كنتُ باليمن فلقيت رجكين من أهل الين ـ ذا كلاع وذا عرو ـ فجملت أحد شهم عن رسول الله على الله على أجله منذ ثلاث . وأقبسلا الله على أخله منذ ثلاث . وأقبسلا معى ، حتى إذا كنا في بعض الطريق رُفع لنا رَكب من قبل المدينة ، فسألناه ، فقالوا : تُعبِض رسول الله على ، حتى إذا كنا في بعض الطريق رُفع لنا رَكب من قبل المدينة ، فسألناه ، فقالوا : تُعبِض رسول الله ورجما إلى الهين ، فأخبرت أبا بكر مجديهم ، قال : أخبر صاحبك أنا قد جثنا ، وله كنا سنه و دُ إن شاء الله ، ورجما إلى الهين ، فأخبرت أبا بكر مجديهم ، قال : أفلا جثت بهم ؟ فله كان بعد قال لى ذو عرو : يا جرير أن بن على الهين ، فأخبرت أبا بكر مجديهم ، قال : أفلا جثت بهم ؟ فله كان بعد قال لى ذو عرو : يا جرير أن بن على كرامة ، وإنى تخبرك خبراً : إن كم معشر العرب لن نزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تَامَرتُم في آخر ، فاذا كانت بالسيف كانوا ملوكاً يضضبون غضب الملوك ، وير ضون رضا الملوك »

قُولُه ( باب ذهاب جرير ) أي ابن عبد الله البجلي ( إلى البين ) ذكر الطبراني من طريق ابراهيم بن جرير عن أبيه قال د بعثني الذي ﷺ إلى البين أقانلهم وأدعوهم أن يقولوا لا إله إلا الله ، فالذي يظهر أن هذا البعث غير بعثه إلى هدم ذي الحلصة ، ويحتمل أن يكون بعثه إلى الجهتين على النرتيب ، ويؤيده ماوقع عند ابن حبان في حديث جرير ﴿ أَنَ النِّي عَلَيْكُ قَالَ لَه : يَاجِرِيرُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَنَ طُواغَيْتَ الْجَاهِلَيْةِ إِلَّا بِيْتَ ذَى الْخَلْصَةِ ، فَانَهُ يَشْمَرُ بَتَّاخِير هذه القصة جداً ، وسيأ ني في حجة الوداع أن جريرا شهدها فيكمأن إرساله كان بعدها ، فهدمها ثم توجه إلى اليمين ، ولهذا إلى رجع بلغته وفاه النبي عليه . قوله ( حدثني عبد الله بن أبي شيبة) هو أبو بكر واسم أبيه محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن عثمان العبسي بالمرحدة الحافظ ، وابن إدريس هو عبد الله ، وقيس هو ابن أبي حازم ، والاسناد كله كوفيون . قوله (كنت باليمن) في رواية أبر إسحق عن جرير عند ابن عساكر أن النبي بالله بمثه إلى ذي عرو وذي الحكلاع يدَّءُوهُما الى الاسلام فاسلما ، قال , وقال لى ذو الحكلاع ادخل على أم شرحببل ، يعني زوجته . وعند الواقدى فى الردة باسا نيد متعددة نحر هذا . قوله ( فلقيت رجلين من أهل البمن ) فى رواية الاسماعيلي ,كنت بالين ؛ فاقبلت ومعى ذر الـكلاع وذو عمرو ، وهذه الرواية أبين ، وذلك أن جريرا قضى حاجته من اليمن وأقبل واجعاً يريد المدينــة فصحبه من ملوك البين ذو الــكلاع وذر عرو ، فأما ذو الــكلاع فهو بفتح الــكاف وتخفيف اللام واسمه اسميفع بسكون المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وفتح الفاء وبعدها مهملة ، ويقال أيفع بن باكوراء ويقال ابن حوشبٌ بن عمرو . وأما ذو عمرو فـكان أحد ملوك آلين وهـــ و من حمير أيضا ، ولم أقف على اسم غيره ، ولا رأيت من أخباره أكبر مما ذكر في حديث الباب ، وكانا عزما على التوجه إلى المدينة قلما بالخمما وفاة النبي يَنْ رَجِمًا إلى البين ثم هاجرًا في زمن عمر . قوله ( اثن كان الذي تذكر من أمر صاحبك) أي حقًا ، في رواية الاسماعيلي ﴿ اثْنَ كَانَ كَمَا تَذَكُّر ﴾ وقوله ﴿ لقد مر على أجله ﴾ جواب لشرط مقدر ، أي ان أخبرتني بهذا أخبرك بهذا ، وهذا قاله ذو عمرو عن الحلاع من الـكتب القديمة لأن البينكان أقام بها جماعة من اليهود فدخل كشير من

أهل اليمن في دينهم وتعلموا منهم ، وذلك بين في قوله ولله الله المان إناك ستأتي قوما أهل كنتاب ، وقال الـكرماني محتمل أن يكون سمع من بعض القادمين من المدينة سرا ، أو أنه كان في الجاهلية كامنا ، أو أنه صار بعد إسلامه محدًّا أي بفتح الدال ، وقد تقدم تفسيره بأنه الملهم . قلت : وسياق الحديث يدل على ما قررته لأنه علق ما ظهر له من وفاته على ما أخبره به جرير من أحواله ، ولوكان ذلك مستفادا من غير ما ذكرته لما احتاج إلى بناء ذلك على ذلك ، لأن الاولين خبر محض والثالث وقوع شيء في النفس عن غير قصد ، وقد روى الطبراني من طريق زياد بن علاقة عن جرير في هذه القصة قال وقال لي حبر بالين ، وهذا يؤيد ما قلته فلله الحمد . ﴿ لِهِ (فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال أفلا جئت بهم ) كأنه جمع باعتبار من كان معهدا من الأنباع . قوله ( فلما كان بمد الح ) لمل ذلك كانٌ لما هاجر ذر عمرو في خلافة عمر ، وذكر يعقوب بن شبة باسناد له أن ذا السكلاع كان معه اثنا عشر ألف بيت من مواليه ؛ فسأله عمر بيمهم ليستمين بهم على حرب المشركين فقال ذو السكلاع : هم أحرار فأعتقهم في ساعة واحدة . وروى سيف في الفتوح أن أبا بكر بعث أنس بن مالك يستنفر أهل اليمن إلى الجهاد فرحل ذو السكلاع ومن أطاعه . وذكر ابن الـكلبي في النسب أن ذا الـكلاع كان جميلا ، فكان إذا دخلَّ مكة يتعمم . وشهد صفين مع معاوية وقتل بها . قوله ( تآرتم ) بمد الهمزة وتخفيف الميم أى تشاورتم ، أو بالقصر وتشديد الميمأى أقتم أميراً منسكم عن رضا منسكم أو عهد من الأول . قوله ( فاذا كانت ) أى الإمارة ( بالسيف ) أى بالقهر والغلبة (كانوا ملوكا ) أي الخلفاء ، وهذا دليل على ما قررته أن ذا عمرو كان له اطلاع على الآخبـاد من الكتب القديمة ، واشارته بهذا الكلام تطابق الحديث الذي أخرجه أحرد وأسحاب السنن ويحجحه ابن حيان وغيره من حديث سفينة أن الذي يَرْأَلِيُّهُ قال و الخلافة بمدى ثلاثون سنة تم تصير ما ـكا عضوضا ، قال ابن التين : ماقاله ذو عمرو وذو الكلاع لا يكون إلَّا عن كتاب أو كهانة ، وما قاله ذو عُمرو لا يكون إلا عن كتاب. قلت : ولا أدرى لم فرق بين المقالةين والاحتمال فيهما وأحد ، بل المقالة الآخيرة يحتمل أن تكون من جهة النجرية

## ٧٥ - باسب غزوة سِيف البحر، وهم يتلفُّون عِيراً لقرُ يش، وأميرُهم أبو عبيدة

٤٣٦٠ - حرّش إسماعيلُ قال حدّ أبنى مالكُ عن وَهبِ بن كَيسانَ عن جابِ بن عبد الله رضى الله عنهما أبه عنهما أبه عبدة بن الجراح وهم ثلاثمائة ، فخرجنا وكنّا بعض الطريق فِنى الزّاد ، فأمر أبو عُبيدة بأزواد الجيش فجمع ، فكان مِزْ وَدَى ثمرِ ، فكان يقو تُناكل يوم المطريق فِنى الزّاد ، فأمر أبو عُبيدة بأزواد الجيش فجمع ، فكان مِزْ وَدَى ثمرِ ، فكان يقو تُناكل يوم قليلا قليلا حتى فني ، فلم يكن بصيبُنا إلا ثمرة "تمرة ، فقات : ما تغنى عنكم شمرة ؟ فقال : لقد وَجَدنا فَقْدَها حين فنيت . ثم انهينا إلى البحر ، فاذا حُوت مثلُ الظّرب ، فأكل منه القوم ثمانَ عشرة ليلة . ثم المر أبو عُبيدة بضياء ين من أضلاعه فنصيا ، ثم أمر براحلة فرُحلَت ، ثم مرّت محتهما ، فلم تُصِبهما »

على بن عبد الله يقول: بَمِثَنَا رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَالَهُ عَالَ : الذي حَفِظْنَاهُ مِن هُرِو بن دينار قال «سمعتُ جارَ بن عبد الله يقول: بَمِثَنا رسولُ اللهِ عَلَيْكَانَةٍ ثلاثَمَانَةِ راكب، أميرُ نَا أبوءُبيدةً بن الجراحِ نرصُدُ عِيرَ تُقرَيش

فأقما بالساحل نصف شهر ، فأصابَنا جوع شديدٌ حتى أكلنا الخبط ، فستى ذلك الجيش جيش الخبط ، فألق الها البحر دائبة يقال لها الدبر أو أكلنا منه نصف شهر ، وادّه فأ من وَدَ كه حتى ثابت إلينا أجسامُنا . فأخذ أبو بهيدة ضَما من أضلاعه فنصبه أهمد إلى أطول رجل معه . قال سفيان مرة : ضليما من أضلاعه فنصبه ، وأخذ رجُلا وبديرا فر تحته أو قال عابر : وكان رجلُ من المقوم نحر ثلاث جزائر ، ثم نحر ثملاث جزائر ، ثم نحر ثملاث جزائر ، ثم ان أبا عبيدة نهاه » . وكان عرو يقرل وأخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه : كنت في الجيش نجاءوا . قال : انحر ، قال : نحرت أو قال : انحر ، قال : نمو جاهوا ، قال : نمو ، قال : نمو ، قال : نمو ، قال : نمو ، قال : ثم جاهوا ، قال : نمو ، قال : نمو ، قال : ثم جاهوا ، قال : نمو ، قال نمو ، قال

٣٦٢ ـ مَرْشُ مسدَّد حدَّ ثَنا يحيى عن إبن جُرَيج قال أخبر نى عرو أنه سمع جابراً رضى اللهُ عنه يقول و غزونا كبيش الحبَط، وأمَّر أبو عبيدة فجمنا جوما شديداً، فألقى الهجرُ حونا ميّتا لم تَرَ مِثله يقال له العنبر، فأخذَ أبو عبيدة عظماً من عظامه ، فمرَّ الراكبُ تحتَه، فأخبرنى أبو الزُّبير أنه سمع جابراً يقول : قال أبو عبيدة في كلوا . فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك النبي على فقال : كلوا رزفاً أخرجهُ الله ، أطمعونا إن كان ممكم ، فأناهُ بعضهمُ بعضو فأكله »

قله (باب غزوة سيف البحر) هو بكسر المهملة وسكون التحتانية وآخره فاء، أى ساحل البحر. قوله ( وهم يتلقون عير القريش ) هو صريح ما فى الرواية الثانية فى الباب حيث قال فيها و ترصد عير قريش ، وقد ذكر ابن سعد وغيره: أن الذي يتلقي بعثهم إلى حى من جهينة بالقبلية بفتح الفاف والموحدة بما يل ساحل البحر ، بينهم و بين المدينة خمس ليال ، وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيدا ، وأن ذلك كان فى رجب سنة ثمان . وهذا لا يفاير ظاهره ما فى الصحيح لا نه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرا القريش ويقصدون حيا من جهينة ، ويقوى هذا الجمع ماعند مسلم من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر قال و بعث وسول الله يتلق بعثا إلى أرض جهينة ، قذكر هذه القصة ، لسكن تلق عير قريش ما يتصور أن يكون فى الوقت الذي ذكره ابن سعد فى رجب سنة ثمان الأنهم كانوا حينئد فى الهدنة ، بل مقتضى ما فى الصحيح أن تكرن هذه السرية فى سنة ست أو قبلها قبل هدنة الحديبية ، نعم يحسمل أن يكون تلقيهم بل مقتضى ما فى الصحيح أن تكرن هذه السرية فى سنة ست أو قبلها قبل هدنة الحديبية ، نعم يحسمل أن يكون تلقيهم الهير ليس نحاربتهم بل لحفظهم من جهينة ، ولهذا لم يقع فى شى. سن طرق الحبر أنهم قائلوا أحدا ، بل فيه أنهم قاموا فصف شهر أو أكثر فى مكان واحد، فاقه أعلم . قوله (عن وهب بن كيسان عن جابر (١)) المهر (قبل الساحل) بكسر القاف وفتح الموحدة أى جهته ، ووقع فى دواية عبادة بن الوليد بن عبادة و سيف البحر ، وسأذكر من أخرجها . قوله (دامر عليهم أبا عبيدة ) فى دواية أبى حمزة الحولانى عن جابر بن أبى عاصم فى البحر ، وسأذكر من أخرجها . قوله (دامر عليهم أبا عبيدة ) فى دواية أبى حمزة الحولانى عن جابر بن أبى عاصم فى الرحمة المراب القفت عليه دوايات الصحيحين الأطمعة ، تأمر علينا قيس بن سعد بن عبادة على عهد رسول الله يتراقع فى دواية عبادة بن الوليد بن جابر بن أبى عاصم فى الكسمة ، والحدو في ما الموال الله يتراقع عليه دوايات الصحيحين المراب الموابد الموابد المرابد الموابد الم

<sup>(</sup>١) بياس بالاصل

أنه أبو عبيدة وكمأن أحد رواته ظن من صنيع قيس بن سعد في تلك الغزوة ما صنع من نحر الإبل التي اشتراها أنه كان أمير السرية ، وليس كذلك . ﴿ إِنَّ فَحَرْجُنَا فَكُمْنا بِبعض الطريق فني الزاد ، فأمَّر أبو عبيدة بأزواد الجيش لجمع فكان مزود تمر) المزود بكسر الميم وسكون الزاى ما يجعل فيه الزاد . قول (فكان يقوتنا) بفتح أوله والتخفيف من الثلاثى ، وبضمه والتشديد من التقويت . قوله (كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا ألا تمرة تمرة ) ظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم وأزواد بطريق الحصوص . فلما فني الذي بطريق العموم افتضى رأى أبي عبيدة أن يجمع الذي يطربق الخصوص لقصد المساواة بينهم في ذلك ففعل ، فكان جميعه مزودا واحدا ، ووقع عند مسلم من حديث أبى الزبير عن جابر و بعثنا رسول الله ﷺ وأمر علينا أبا عبيدة ، فتلقينا لغريش ، وزودنا جرابا من تمر لم يج، لذا غيره، وكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، وظاهره مخالف لرواية الباب ، ويمكن الجمع بأن الزاد العام كان قدر جراب ، فلما نفد رجم أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه أيضا كان قدر جراب ويكون كل من الراويين ذكر ما لم يذكره الآخر ، وأما تَفْرقة ذلك تمرة تمرة فكان في ثانى الحال. وقد تقدم في الجهاد من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان في هذا الحديث و خرجنا ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا ، ففني زادنا ، حتى كان الرجل منا يأكل كل يوم تمرة ، وأما قول عياض يحتمل أنه لم يكن فى أزوادهم تمر غير الجراب المذكور فردود لأن حديث الباب صريح في أن الذي اجتمع من أزرادهم كان مرُود تمر ، وروايَّة أبي الزبير صريحة في أن النبي اللهِ وَوَدَهُم جَرَابًا مِن تَمَرَ ، فَصَحَ أَنَ النَّمَرِكَانَ مَعْهُمْ مِن غَيْرُ الجَرَابِ. وأَمَا قُولُ غَيْرَهُ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُ تَفْرُقُتُهُ عَلَيْهِم تَمْرَةَ كَمْرَةَ كَانَ مِنَ الْجِرَابِ النَّبُورَى قَصْدًا لَبِرَكْتُه ، وكان يفرق عليهم من الازواد التي جمعت أكثر من ذلك ، فيميد من ظاهر السياق بل فى رواية هشام بن عروة عند ابن عبد البر ﴿ فَقَلْتَ أَزُوادُنَا حَى مَا كَانَ يصيب الرجل منا إلا تمرة . . قول ( فقلت : ما تغنى عنـكم تمرة) ؟ هو صريح فى أن السائل عن ذلك وهب بن كيسان فيفـر به المبهم فى رواية هشام بن عروة التي مضت في الجهاد فان فيها , فقال رجل يا أبا عبد اللهــ وهي كنية جابر ــ أين كانت تقع النمرة من الرجل ، ؟ وعند مسلم من رواية أبي الزبير أنه ايضا سئل عن ذلك فقال . لقد وجدنا فقدها حين فنيت ، أي مؤثرًا . وفي رواية أبي الزبير « فقلت كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : بمصها كما يمص الصبي اللدى ، ثم نشرب عليها الماء ، فتكفينا بومنا الى الليل . • قولِه في الرواية الثانية ( فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الحبط ) بفتح المعجمة والموحدة بعدها مهدلة هو ورق السلم، في رواية أبي الزبير ، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله ، وهذا يدل على أنه كارب يابسا ، بخلاف ما جزم به الداودى أنه كان أخضر رطبا . ووقع في رواية الحولاني د وأصابتنا مخصة ، . قوله ( ثم انتهينا إلى البحر ) أي إلى ساحل البحر ، وهو صريح الرواية الثانية ، وفي رواية أبي الزبير « فالطلقنا على ساحل البحر » . قوله ( فاذا حوت مثل الظرب ) أما الحوت فهو اسم جنس لجميع السمك ، وقيل هو مخصوص بما عظم منها ، والظرب بفتح المعجمة المشالة : ووقع في بمض النسخ بالمعجمة الساقطة حكاها ابن النين : والأول أصوب ، وبكسر الراء بمدها موحدة : الجبل الصغير . وقال القزاز : هو بسكون الراء إذا كان منبسطا ليس بالعالى: وفي رواية أبي الزبير. • فوقع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم: ﴿ فَأَتَيْنَاهُ فَاذَا هُو دَايَةً تَدَعَى الْمُنْبِرِ ﴾ وفي الرواية الثانية ﴿ فَأَلَقَ لَنَا البّحر دَاية يقال لهما المنبر ﴾ وفي رواية الحولاني وفهبطنا بساحل البحر فاذا نحن بأعظم حوت ، قال أهل اللغة : العنبر سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها

النرسة ، ويقال إن العنبر المشموم رجيبع هذه الدابة . وقال ابن سيناء ؛ بل المشموم يخرج من البحر ، وانما يؤخذ من أجواف السمك الذى يبتلعه . ونقل الماوردى عن الشافعي قال : سمت من يقول رأيت العنبر فابتا في البحر ملتويا مثل عنق الشاة ، وفي البحر دابة تأكله وهو سم لها فيقتلها فيقذفها ، فيخرج العنبر من بطنها. وقال الازهرى: العنبر سمكة نكون بالبحر الاعظم يبلخ طولها خسين ذراعا يقال لها بالة وليست بعربية : قال الفرزدق :

فبتنا كأن العنبر الورد بيننا وبالة محر فاؤها قد تخرما

أى قد تشقق . ووقع فى رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار فى أواخر الباب . فألتى لنا البحر حواً ميتًا ، واستدل به على جواز أكلّ ميتة السمك ، وسيأتى البحث فيه في كتاب الاطعمة إن شاء الله تعالى . قوله ( فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلة ) في رواية عمرو بن دينار ( فأكلنا منه نصف شهر ، وفي رواية أبي الزبير ﴿ فَأَقْنَا عَلَيْهِـا شهراً ، ويجمع بين هذا الاختلاف بأن الذي قال ثمان عشرة ضبط مالم يضبطه غيره ، وأن من قال نصف شهر ألغي الكسر الزائد وهو ثلاثة أيام، ومن قال شهرا جبر الكسر أو ضم بقية المدة الى كانت قبل وجدانهم الحوت اليها ، ورجح النووى رواية أبى الزبير لمنا فيها من الزيادة ، وقال ابن آلتين : إحدى الروايتين وهم . انتهى . ووقع في رواية الحاكم د اثنى عشر يوما ، وهي شاذة ، وأشد منها شذوذا رواية الحولاني د فأقمنا قبلها ثلاثا ، ولعل ألجمع الذي ذكرته أولى . والله أعلم . قوله في الرواية الثانية (حتى ثابت ) بمثلثه أي رجعت ، وفيه إشارة إلى أنهم أصابهم هزال من الجوع السابق . قوله ( وادهنا من ودكه ) بفتح الواو والمهملة أى شحمه ، وفى رواية أبى الزبير « فلقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بآلفلال الدمن و نقطع منه الفُدر كالثور» . والوقب بفتح الواو وسُكون القاف بعدها موحدة هي النقرة التي تكون فيها الحدقة ، والفدر بكسرالفاء وفتح الدال جمع فدرة بفتح ثم سكون وهي القطعة من اللحم ومن غيره ، وفي رواية الحولاني و لحملنا ما شئنا من قديد وودك في الاسقية والغرائر ، • ﴿ إَهُ أَمْ أبوعبيدة بضلمين من أضلاءه فنصبا)كنذا فيه ، واستشكل لأن الضلع مؤنثة ، ويجاب بأن تأنيثه غيرحَقيقَ فيجوز فيه التذكير . قوله ( ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهماً ) وفى الرواية الثانية . فعمد إلى أعاول رجل معه قر تحته ، وَفَى حَدَيث عبادة بن الصامت عند ابن إسحق و ثم أمر بأجسم بعير معنا فحمل عليه أجسم رجل منا فخرج من تحتهما وما مست رأسه ، وهذا الرجل لم أقف على اسمه ، وأظنه تيس بن سعد بن عبادة فان له ذكرا في هذه الغزوة كما ستراه بعد ، وكان مشهورا بالطول ، وقصته فى ذلك مع معاوية لما أرسل اليه ملك الروم بالسراويل معروفة ، فذكرها المعافى الحريرى فى الجليس وأبو الفرج الاصبراني وغيرهما ، ومحصلها أن أطول رجل من الروم نزع له قيس بن سعد سراويله فسكان طول قامة الروى ، محيث كان طرفها على أنفه وطرفها بالأرض ، رعوتب قيس في نزع سراويله في الجلس فأ نهد:

> أردت لكيما يعلم الناس أنها سراوبل قيس والوفود شهود وان لا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل عادى ممته ممود

وزاد مسلم فى رواية أبى الزمير د فأخذ أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقمدهم فى وقب عينه ، والوقب تقدم ضبطه وهو حفره الدين فى عظم الوجه ، وأصله نقرة فى الصخرة يجتمع فيها الماء والجمع وقاب بكسر أوله ، ووقع فى آخر

صحيح مسلم من طريق عبادة بن الوليد . ان عبادة بن الصامت قال ب خرجت أنا وأبى نطلب العلم ـ. فذكر حديثًا طو يلا وفي آخره \_ وشكا الناس إلى رسول الله ﷺ الجوع فقال : عسى الله أن يطعمكم ، فانينا سيف البحر فوخر البحر زخرة فألتى دابة فأوربنا على شقها النار فأطبخنا واشتوينا وأكلما وشبعنا . قال جابر : فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها وما يرانا أحد ، حتى خرجا وأخذنا ضلعا من أضلاعها فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كنفل في الركب فدخل تحته ما يطأطأ رأسه ﴿ وظاهرُ سياقه أن ذلك وقع لهم في غزوة مع الذي يُؤلِجُهِ ، لكن يمكن حمل قوله قائينا سيف البحر على أنه معطوف على شيء محذوف تقديره : فبعثنا الذي كل في سفر فأتينا الح ، فيتحد مع القصة التي في حديث الباب . ﴿ إِلَّهِ فِي الرواية الثانية (فأخذ أبو عبيدة ضلما من أضلاعه) كذا للاكثر ، وللمستملى ,من أعضائه ، والأول أصوب لأن في السياق , قالسُفيان مرة صَلَّمًا مِن أعضائه ، فدلُ على أن الرواية الأولى ﴿ مَن أَصَلاعه ﴾ . قولِه في الرواية الثانية ﴿ وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر ) أي عندما جاءوا ، ووقع في رواية الخرلاني « سَبُّع جزائر » . قولِه ﴿ وَكَانَ عَرُو ﴾ هو ابن دينار ، وأبو صالح هو ذكوان السمان . وله ( ان قيس بن سعد قال لابيه : كنت في الجيش فجاعوا ، قال : انحر ) وهذا صورته مرسل لان عرو بن ديناركم بدرك زمان تحديث قيس لابيه ، لكنه في مسند الحيدي موصول أخرجه أبو نميم في والمستخرج، من طريقه ولفظه وعن أبي صالح عن قيس بن سعد بن عبادة قال : قلت لا بي وكشت في ذلك الجيش جيش الخبط فأصاب الناس جوع ، قال لي : انحر . قلت : نحرت ، فذكره وفي آخره د قلت نهيت ، وذكر الواقدي باسناد له أن قيس بن سعد لما رأى ما بالناس قال : من يشتري مني تمرا بالمدينة بجزور هنا ، فقال له رجل من جهينة : من أنت؟ فانتسب له ، فقال : عرفت نسبك . فابتاع منه خمس جزائر بخمسة أوسق وأشهد له نفرا من الصحابة ، فامتنع عمر لكون قيس لا مال له ، فقال الأعرابي : ماكان سعد ليجني بابنه في أوسق تمر، فبلغ ذلك سعدا فغضب ووهب لةيس أربع حوائط أقلما يجذ خمسين وسقاً ،" وزاد ابن خزيمة من طربق عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار وقال في حديثه ما قدموا ذكروا شأن قيس ، فقال النبي عليه الحود من شيمة أهل ذلك البيت ، وفي حديث الواقدي أن أهل المدينة بلغهم الجهد الذي قد أصاب القرم ، فقال سُعد بن عبادة إن يك قيسكا أعرف فسينحر للفوم . قوله في الرواية الثالثة ( وأمر أبو عبيدة )كذا لهم بضم الهمزة وتشديد الميم على البناء للمجهول ، وفي رواية ابن عيينة عند مسلم . وأميرنا أبو عبيدة ، . قوله (وأخبرني أبو الزبير) القائل هو ابن جريج ، وهو موصول بالاسناد المذكور . قوله (أطعمونا إن كان معكم منه ، فآتاه بعضهم) بالمد أي فأعطاه ( فأكله ) ووقع في رواية ابن السكن د فأتاه بمضهم بمضو منه فأكله ، قال عياض وهو الوجه . قلت : في رواية أحمد من طريق أبن جريج التي أخرجها منه البخارى . وكان معنا منه شيء ، فأرسل به اليه بعض القوم فأكل منه ، ووقع في رواية أبى حمزة عن جابر عند ابن أبي عاصم في كناب الاطعمة , فلما قدموا ذكروا لرسول الله كالم فقال: لو نَعلمُ أنا ندركه لم يروح لاحببنا لوكان عندنا منه ، وهذا لايخالف رواية أبى الزبير لانه يحمل على أنه قال ذلك ازديادا منه بعد أن أحضروا له منه ما ذكر ، أو قال ذلك قبل أن محضروا له منه وكان الذي أحضروه معهم لم يروح فأكل منه ، والله أعلم . وفي الحديث من الفوائد أيضا مشرُّوعية الموَّاساة بين الجيش عند وقوع المجاعة ، وأن الاجتماع على الطعام يستدعى البركة فيه ، وقد اختلفوا في سبب نهى أبي عبيدة قيسا أن يستمر على إطعام

الجيش ، فقيل : لخشية أن تغنى حمولتهم ، وفيه نظر لآن القصة أنه اشترى من غير المسكر ، وقيل : لأنه كان يستدين على ذمته ، وليس له مال فاريد الرفق به ، وهذا أظهر . والله أعلم

### ٦٦ - إلى حج أبي بكر ِ بالناسِ في سنة رِنسْعِ

٤٣١٣ – حَرَثَتَىٰ سليمانُ بن داودَ أبو الربيع حدَّننا ُفليحُ عنِ الزُّهرَىُّ عن حُميدِ بن عبد الرحمن عن أبى هربرة « انَّ أَبَا بَكْرِ الصديقَ رضى اللهُ عنه بَعثه فى الحجَّةِ التى أَمَّرَهُ النَّبَّ عَلَيْهَا قبلَ حَجةِ الوَداع يومَ اللّغر فى رَهيلُ يُؤذِّنُ فى الناس : لا يحجُّ بعدَ العام مُشرِك ، ولا يَعلوفُ بالبيتِ مُعرِيان »

٣٦٤ – وَرَشُنَا عَبِدُ اللهُ بِن رَجَاءَ حَدَّ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن البَرَاءِ رَضَىَ اللهُ عَنه قال ﴿ آخَرُ اللهُ عَنْ الْكَلَالَةُ ﴾ ، سورة يَزَلَتْ كَامَلة كَبِيرَاءَ ، وآخَرُ سورة نزلتْ خَانَمَةُ سورةِ النساء ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قَلِ اللهُ كُيفَتِيمَ فِي الْكَلَالَةُ ﴾ ، الحكلالة ﴾ ، الحكلالة ﴾ الحكلالة به ١٩٦٤ ع ١٩٤٤ ع

قوله (حج أبى بكر بالناس في سنة تسع )كذا جزم به ، ونقل المحب الطبرى عن صحيح ابن حبان أن فيه عن أبى هريرة « لما قفل التي ﷺ من حنين اعتمر من الجعرانة وأمر أبا بكر فى تلك الحجة ، قال المحب: إنما حج أبو بكر سنه تسع والجعرانة كانت سنة ثمان ، قال : وانما حج فيها عتاب بن أسيد ، كذا قال ، وكمأنه تبع الماوردى فانه قال : إن النبي عليه أمر عتابا أن يحج بالناس عام الفتح ، والذي جزم به الآزرق في , أخبار مَكم ، خلافه فقال : لم يبلغنا أنَّه استعمل في تلك السنة على الحج أحدا ، وإنما ولى عتابا إمرة مكة فحج المسلمون والمشركون جميعا وكان المسلمون مع هتاب لكونه الآمير . قلت : والحق أنه لم يختلف في ذلك ، وإنما وقع الاختلاف في أي شهر حج أبو بكر ، فذكر ابن سعد وغيره باسناد صحيح عن مجاهد أن حجة أبى بكر وقمت في ذى القمدة ، ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم في و الاكليل ، ، ومن عدا هذين إما مصرح بأن حجة أبي بكر كانت في ذي الحجة – كالداودي و به جزم من المفسرين الرماني والثعلمي والماوردي و تبعهم جماعة 🔃 و إما ساكت . والمعتمد ما قاله مجاهد وبه جزم الآزرقي . ويؤيده أن ابن إسمق صرح بأن الني عليه أقام بمد أن رجع من تبوك رمصان وشوالا وذا القعدة ثم بمك أبا بكر أميرا على الحج ، فهو ظاهر في أنَّ بمث أبي بكر كان بعد إنسلاخ ذي القعدة ، فينكون حجه في ذي الحجة على هذا والله أعلم. وأستدل بهذا الحديث على أن فرض الحج كان قبل حجة الوداع ، والاحاديث فى ذلك كشيرة شهيرة ، وذهب جماعة إلى أن حج أبى بكر هذا لم يسقط عنه الفرض بل كان تطوعا قبل فرض الحبج ولا يخنى ضعفه . ولبسط تقرير ذلك موضع غير هذا . وقال ابن القيم فى الهدى . ويستفاد أيضا من قول أبي هريرة في حديث الباب , قبل حجة الوداع ، أنهاكانت سنة تسع لأن حجة الوداع كانت سنة عشر انفاقا ، وذكر ابن إسحق أن خروج أبى بكر كان فى ذى القعدة ، وذكر الواقدى أنه خرج فى ثلث الحجة مع أبى بكر ثلاثمائة من الصحابة ، وبعث معه رسول الله ﷺ عشرين بدنة . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة . ان الذي ﷺ بعثه في رهط يؤذن في الناس أن لايحج بعد العام مشرك ، هكنذا أورده مختصرا ، وسيأتى في تفسير سورة براءة تَامَ السياق ، ويأتى تمام شرحه هناك . ثانيهما حديث البراء ﴿ آخر سورة نزلت كاملة براءة ﴾ الحديث ، وسيأتى شرحه فى التفسير أيضا وبيان ما وقع فيه من الاشكال من قوله ﴿ كَالَمَةٌ ﴾ والغرض منه الإشارة إلى أن نزول قوله تمالى ﴿ إنَّمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ الآية كان في هذه القصة ، أشار إلى ذلك الاسماعيلي ودقق في ذلك على خلاف عادته من الاعتراض على مثل ذلك . وقد ذكر ابن إسحق باسناد مرسل قال و نزلت براءة وقد بعث النبي عليا على الحج ، فقيل لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال ؛ لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتي ، ثم دعا عليا فقال : آخرج بصدر برآءة ، وأذن في الناس يوم النحر بمني إذا اجتمعوا ، فذكر الحديث . وروى أحمد من طريق محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال دكنت مع على بن أبي طالب ، ف-كمنت أنادى حتى صحل صوتى ، الحديث . ومن طريق زيد بن يشيع قال , سألت عليا بآى شى. بعثت فى الحجة ؟ قال بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ولا يجج بمد العام مشرك ، ومن كان بينه وبين رسول الله 🍇 عهد فعهده إلى مدته ۽ وأخرجه الترمذي من هذا الوجه وصححه . ( تنبيه ) : وقع هنا ذكر حجة أبى بكر قبل الوفود ، والواقع أن ابتداء الوفودكان بعد رجوع النبي ﷺ من الجعرانة فى أواخر سنه ثمان وما بمدها ، بل ذ ار ابن إسمن أن الوفود كانوا بمد غزوة تبوك . فمم أنفقوا على أن ذلك كله كان في سنة تسع . قال ابن هشام « حدثني أبو عبيدة قال : كانت سنة تسمى سنة الوفود ، وقد تقدم في غزوة الفتح في حديث عمرو ابن سلمة «كانت العرب تلوس باسلامها الفتح، الحديث. فلما كان الفتح بادر كل قوم باسلامهم ، و لعل ذلك من تصرف الرواة كما قدمته غير مرة ، وسيأتى نظيرً هذا في تقديم حجة الوداع على غزوة تبوك ، وقد سرد محمد بن سعَّد في الطبقات الوفود ، وتبعه الدمياطي في السيرة التي جمعها ، وتبعه ابن سيد الناس ، ومغلطاي ، وشيخنا في نظم السيرة وبحموع ما ذكروه يزيد على الستين

## ٧٧ - پاپ . وند ُ بني تَميم

٣٦٥ - وَرَشُنَا أَبُو مُنتَبِم حَدَّ ثَنَا سَفِيانُ عِن أَبِي صَخْرَةً عِن صَفُوانَ بِن كُعْرِزَ اللَّارَنِي عِن عِمر انَ بِن حُصِينِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهِما قَالَ ﴿ أَنِي نَفْرُ مِن بَنِي ثَمْيَمِ النّبِي ۖ وَلَيْكُو فَقَالَ ؛ اقْبُلُوا الْكُبشرَى يَابِنَى ثَمْيَم ، قَالُوا ؛ وَمُولَ اللّهُ شَرَى إِذَا لَمُ وَجَهِم ، فَهَا عَنْهُ مِن الْمِن فِقَالَ ؛ اقْبُلُوا الْكُبشرَى إِذَا لَمُ يُسَرِّعُوا اللّهُ شَرَى إِذَا لَمُ يَعْمِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ فَقَالَ ؛ اقْبُلُوا اللّهُ شَرَى إِذَا لَمْ يَقْبِلُوا اللّهُ شَرَى إِذَا لَمْ يَعْمَ مَنْ اللّهِ مِنْ فَقِالَ ؛ وَمُولًا اللّهُ شَرَى إِذَا لَمْ يَعْمَ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا أَنْ مُنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا أَمْ اللّهُ مَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُولُولُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ ال

وله (وفد بني تميم) أى ابن مر بضم الميم وتشديد الراء ابن أد بضم الهمزة وتشديد الدال المهملة ابن طابخة بموحدة مكسورة شم معجمة ابن البياس بن مضر بن تزار ، وذكر ابن إسحى أن أشراف بني تميم قدموا على النبي منهم عطارد بن حاجب الدارى والاقرع بن حابس الدارمى والزبرقان بن بدر السعدى وعمرو بن الاهتم المنقرى والحباب بن يزيد المجاشعى و فعيم بن يزيد بن قيس بن الحارث وقيس بن عاصم المنقرى ، قال ابن إسحى : ومعهم عبينة بن حصن ، وكان الاقرع وعبينة شهدا الفتح شم كانا مع بنى تميم ، قال دخلوا المسجد نادوا رسول الله ومعهم عبينة بن حجرته ، فذكر القصة . وسيأتى بيان ذلك في تفسير سورة الحجرات إن شاء الله تعالى . ثم ذكر المصنف في الباب حديث عمران بن حصين في قوله بالله و اقبلوا البشرى يا بني تميم ، الحديث وقد تقدم شرحه في المهنف في الباب حديث عمران بن حصين في قوله بالله و اقبلوا البشرى يا بني تميم ، الحديث وقد تقدم شرحه في

أول بدء الحلق

١٦٨ - الحسن ، قال ابن السحاق : غزوة عيدية بن حصن بن حُذَيفة بن بدر بنى العَنبر من بنى تميم
 ١٩٦٠ - النبي المعاد النبي النبي

٣٦٦٩ - صَرَتَمَىٰ زهيرُ بن حرب حد تَناجَزيرُ عن مُحارةً بن القَمْفاعِ من أبى زُرعةً عن أبى هربرةَ رضى الله عنه قال ولا أزالُ أُحِبُ بنى تميم بعد ثلاث سممهن من رسولِ اللهِ عَيَيْلِيْنِ يقولها فيهم : هم أشدُ أمَّتى طَلَى الله بالله وكانت فيهم سَبِيَّةُ عندَ عائشةَ فقال : أُعِيِّقِها من ولَدِ اسماعيل . وجاءت صدَ قاتهم فقال : هٰذه صدقاتُ قوم أو قومى »

١٣٦٧ - حَرَثَىٰ إِراهِم بِن مُوسَىٰ حد ثَنا هِشَامُ بِن يُوسِفُ أَن ابِن جُرَبِجِ أَخِبرَ هُم عَنِ ابِن أَبِي مُلَيكَةً أَنَ عَبِدَ اللّه بِن الزَّبِيرِ أَخِبرَ هُم أَنهُ قَدْمَ رَكِ مِن بَنِي تَمْجُم عَلَى النّبي عَبَيْكِيْ فَقَالَ أَبُو بَكُر : أُمِّرِ الْقَمْقَاعَ بِن مَعْبَدِ ابْن زُرارة . فقال حر : بل أمِّرِ الأَفْرِعَ بِن حابِس . قال أبو بكر : ما أردت إلا يخلافي . قال حر : ما أردت يخلافك . فال عر : ما أردت يخلافك . فال عر المُعْدِد الله الله بن آمنوا لا تُقدِّمُوا يخلافك . فارته الله بن آمنوا لا تُقدِّمُوا بين يدى الله ورسوله ﴾ حتى انقضت

[ الحديث ٢٦٧ \_ أطرافه في : ١٨٤٥ ، ١٨٤٧ ، ٢٠٦٧ ]

ثم قال بر ( باب قال ابن إسحق غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر ) يعنى الفزادى ( بنى العنبر من بنى تميم بعثم النبي على النبي على النبي النبي بالنبي النبي بالنبي با

### 79 - إب وأي عبد القيس

٣٦٨ع – حَرَثْتَى إسحاقُ اخبرَ نا أبو عاس المَقَدَى حدثنا ُقرَّةُ عن أبي جَمرةَ ﴿ قَلْتُ لَابَنِ عَبَّاسِ رضيَ

٣٩٩٩ - مَرْشُ سليانُ بن حرب حدثنا حّادُ بن زيد عن أبى جرة قال سمعتُ ابنَ عباس بقول « قَدَم وَفَدُ عبد القَيْسِ على النبيِّ بَرْائِي فقالوا: يارسولَ الله ، إنّا هذا الحي من ربيه ، وقد حالَت بيننا وبينك كفّار مُضَر ، فلسنا نخلُصُ إليك إلا في شهر حرام ، فر نا بأشياء فأخُذُ بها وندعو اليها مَن وراءنا . قال : آص كم باربع مُضَر ، فلسنا نخلُصُ إليك إلا في شهر حرام ، فر نا بأشياء فأخذُ بها وندعو اليها مَن وراءنا . قال : آص كم باربع وأنها كم عن أربع : الإيمان بالله - شهادة أن لا إله إلا الله ، وعقد واحدة - وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأن تودًو الله خس ما غيمتم . وأنها كم عن الدّباء ، والنقير ، و الحُنتَم ، والمزفّ ه

قوله (باب وقد عبد القيس) هي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين ينسبون إلى عبد القيس بن أفهي يسكون الفاء بمدها مهملة بوزن أعمى ابن دعمى بضم ثم سكون المهملة وكسر الميم بعدها تحتانية نقيلة ابن جديلة بالجيم وذن كبيرة ابن أسد بن ربيعة بن نزاد ، والذي تبين الما أنه كان أمبد القيس وفادتان : إحداهما قبل الفتح ، ولهذا قالوا لذي يحلي المين ويندك كفار مضر ، وكان ذلك قديما إما في سنة خمس أو قبلها ، وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها الجمة بعد المدينة كما ثبت في آخر حديث في الباب ، وكان عدد الوفد الأول ثلانة عشر رجلا ، وفيها سألوا عن الايمان وعن الأشربة ، وكان فيهم الاشج وقال له الذي يتلق د إن فيك خصلتين مجبهما الله : الحالم وقيها سألوا عن الايمان وعن الأشربة ، وكان فيهم الاشج وقال له الذي يتلق م أ بان بف الوازع بن الزارع عن جدها زارع وكان في وقد عبد القيس قال و فيها المبادر من رواحلنا - يعني لما قدموا المدينة - فنقبل بد الذي عن جدها زارع وكان في وقد عبد القيس قال و فيها المن يتلق فقال له و إن فيك لحصلتين ، الحديث وفي حديث هو د بن عبد الله بن سعد المصرى أنه سمع جده مزبدة العصرى قال - بينها الذي علي يحدث أسمابه إذ قال الذي يتلق ، ثم مشي معهم حتى أ نوا الذي تلق ، فرموا بأ نفسهم عن ركاتهم فأخذوا يده فقبلوها ، و تأخر الاشج في الركاب حتى أ ناخها وجع متاعهم ثم جاء يمنى ، فقال الذي تلق : ان فيك خصلتين الحديث أخرجه البين ، وأخر الاشج في البخارى في و الأدب المفرد ، مطولا من وجه آخر عن رجل من وقد عبد القيس لم يسمه من أن يتهما كانت في سنة البخارى في و الأدب المفرد ، مطولا من وجه آخر عن رجل من وقد عبد القيس لم يسمه من أن منده ، وكان عدده حينذ أرجعها بن منده ، وكان عدد عين دينه و من عدد المن و مدين أبيم النه ما من مناه ، وكان عدد عينه النه من موجد أبي حديد أبيم النه من مناه ، وكان عدد عينه المن و مدين أبيم المن و مدين أبيم المن و مدين الدي أخرجه ابن منده ، وكان عدد عينه النه من من عود المن و مدين الدي أخرو ابن منده ، وكان مدين و من و مدين المن و مدين الدين أخرو ابن منده ، وكان عدد مين و المدين و من و المدين الدي أبيم ما كين مدين و المدين و من و مدين أبيم المن و من و من و المدين و المدين

الجارود العبدى ، وقد ذكر ابن إسحى تصته وأنه كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه . ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان من وجه آخر أن الني تلكي قال لهم « مالى أرى ألوانكم أهبرت ، ففيه إشعار بانه كان رآهم قبل التغير . ثم ذكر البخارى فى الباب أحاديث : أحدها حديث ابن عباس ، قوله ( قات لابن عباس إن لى جرة تنتبذ لى نبيذا ) أسند الفعل إلى الجرة مجازا ، وقوله « فى جر » يتعلق بجرة وتقديره أن لى جرة كائنة فى جملة جراد ، وقوله « خصيت أن افتضح ، أى لانى أصير فى مثل حال السكارى ، وسيأتى السكلام على ذلك فى كتاب الاشربة إن شاء الله تعالى فى السكارى ، وسيأتى السكلام على « باب ترخيص النبي بالله فى الاوعية » وقدم حديث الباب فى أواخر كتاب الايمان

الحارث عن مُسَرَ عن سليان حد ثنا ابن وهب أخبر في عرو . وقال بكر بن مُضَرَ عن عرو بن الحارث عن مُسَرَ عن عباس حد ثه أن ابن عباس وعبد الرحن بن أذهر والحدور بن تخرمة الرسلوا إلى عائشة رضى الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منّا جيما وسلها عن الركمتين بعد المعمر ؛ فانا أخبرنا أنك تصليبها ، وقد بلننا أن النبي والنه المن عبها . قال ابن عباس : وكنت أضرب مع عر الناس عبها . قال كريب : فدخلت عليها وبلنها ما أرسلوني . فقالت : صَل أم سلة . فاخبرتهم ، فردُوني إلى أم سلة بمثل ما أرسلوني للي عائشة ، فقالت أم سلة : سمت النبي والحدي عنهما ، وإنه صلى المصر ، ثم دخل على وعندي ما أرسلوني للي عائشة ، فقالت أم سلة : سمت النبي والحدي عنهما ، وإنه صلى المصر ، ثم دخل على وعندي نسوة من بني حَرام من الأنصار فصلاها ، فارسلت اله المختر فقالت : قومي للي جَنبه فقولى : تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمك تنهي عن هاتهن الركمتين ، فاراك تصليبها . فان أشار بيده فاستأخرى . فقملت الجارية ، فاشار بيده فاستأخرت عنه . فلما انصرف قال : بابنت أبي أمية ، سألت عن الركمتين بعد المفر ، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قوميم ، فشفلوني عن الركمتين الآتين بعد الظه ، فيها هانان »

٤٣٧١ - صَرَشَىٰ عبدُ الله بن محمد الجمنيُّ حدَّثنا أبو عامر عبدُ الماكِ حدَّثنا ابراهيمُ هو ابنُ كانهان عن أبى جرةَ عن ابن عباس رضى اللهُ عنهما قال « أولُّ جمة ُ جمت ـ بمدَ جمة ُ بُجمت فى مسجدِ رسولِ اللهِ ـ فى مسجدِ عبدِ القيسِ بجُواثَى ، يعنى قرية من البحركِن »

الجديث الثانى حديث أم سلة ، في ( أخبرنى عمرو ) هو ابن الحادث . قوله ( وقال بكر بن مضر الح ) وصله الطحاوى من طريق عبدالله بن صالح عن بكر بن مضر باسناده ، وساقه هنا على لفظ بكر بن مضر ، وتقدم فى سجود السهو فى الصلاة من الوجهين ، وساقه على لفظ عبد الله بن وهب وتقدم شرحه هناك ، والغرض منه ما فيه من ذكر وقد عبد القيس . الحديث الثالث ، قوله ( حدثنا أبو عامر عبد الملك ) هو ابن عمرو العقدى : قوله ( بجوائ ) بضم الجبم وشخفيف المثلثة ، وقد تقدم ذلك مع شرح الحديث فى كتتاب الجعمة .

### ٧٠ - باب وفدر بني حنيفة ، وحديث مامة بن أثال

والل ، وهى قبيلة كبيرة شهيرة بنرلون المجامة بن أثال ) أما حنيفة فهو أبن لجيم بحيم أبن صعب بن على بن بكر بن وائل ، وهى قبيلة كبيرة شهيرة بنرلون المجامة بين مكة والمجن ، وكان وفد بنى حنيفة كا ذكره أبن إسحق وغيره فى سنة تسع ، وذكر الواقدى أنهم كانوا سبعة عشر رجلا فيهم مسيلة . وأما تمامة بن أقال فأبوه بعنم الهمزة وبمثلثة خفيفة أبن النعمان بن مسلة الحننى ، وهو من فعنلاء الصحابة ، وكانت قصته قبل وفد بنى حنيفة بزمان ، فان قصته صريحة فى أنها كانت قبل فقد مرت فيه بسماع سعيد المقبرى له من أبى هريرة . أحاديث الأول حديث أبى هريرة فى قصة ثمامة ، وقد صرح فيه بسماع سعيد المقبرى له من أبى هريرة . وأخرجه ابن إسحق عن سعيد فقال و عن أبينه عن أبى هريرة ، وهو من المزيد فى متصل الآسانيد ، فأن الليث موصوف بأنه أتقن الناس لحديث سعيد المقبرى ، ويحتمل أن يكون سعيد سمعه من أبى هريرة ، وكان أبوه قد حدثه به قبل ، أو ثبته فى شىء منه لحدث به على الوجهين ، قول (بعث النى يرائي خيلا قبل نجد) أى بعث فرسان خيل إلى جمة نجد ، وزعم سيف فى وكتاب الزهد ، له أن الذى أخذ ثمامة وأسره هو العباس بن عبد المطلب ، وفيه فظر عبد ثمامة ثم رجع إلى بلاده ثم منعهم أن يميروا أهل مكة ، ثم شكا أهل مكة إلى النبي يرائج ذلك ) ثم بعث يشفع اعتمر ثمامة ، وإله (ماذا عندك ) أى أى أى شىء عندك ؟ و يحتمل أن تكون و ما ، استفهامية و و ذا ، موصولة فهم عند ثمامة . قوله (ماذا عندك ) أى أى أى أى أى أى ميء عندك ؟ ويعتمل أن تكون و ما ، استفهامية و و ذا ، موصولة فهم عند ثمامة . قوله (ماذا عندك ) أى أى أى ميء عندك ؟ ويعتمل أن تكون و ما ، استفهامية و و ذا ، موصولة فهم عند ثمامة . قوله (ماذا عندك ) أى أى أى ميء عندك ؟ ويعتمل أن تكون و ما ، استفهامية و و ذا ، موصولة فهم عند ثمامة . قوله الميد كالمة به منه المية الميدة و ذا ، موصولة فيهم عند ثمامة . قوله و ذا ، موصولة في مي مند ثمامة و أسم عند ثمامة و أسم الميد و دونا ، استفهامية و د ذا ، موصولة و في الميد و عدد الميد و عدد

« وعندك ، صلته ، أي ما الذي استقر في ظنك ان أفعله بك؟ فاجاب بأنه ظن خيرا فقال : عندي يا محمد خير ، أى لانك است عن يظلم ، بل عن يعفو ويحسن . قوله ( إن تقتلني تقتل ذا دم ) كـذا للاكثر بمهمـلة مخففة الميم ، وللكشميهني و ذم ، بمعجمة مثقل الميم ، قال النووى : معنى رواية الاكثر إن تقتل تقتل ذا دم أي صاحب دم لدمه موقع يشتني قائله بقتله ويدرك تأره لرياسته وعظمته ، ويحتمل أن يكون المعنى أنه عليه دم وهو مطلوب به فلا لوم عليك في فتله . وأما الرواية بالمعجمة فعناها ذا ذمة ، وثبت كذلك في رواية أبي داود ، وضعفها عياض بأنه يقلب المعنى لأنه إذا كان ذا ذمة يمتنع قتله . قال النووى : بمـكن تصحيحها بأن يحمل على الوجه الأول، والمراد بالذمة الحرمة في قومه ، وأوجه الجميَّع الوجه الثاني لأنه مشاكُّل لقوله بعد ذلك « وإن تنعم تنعم على شاكر ، ، وجميع ذلك تفصيل لقوله عندى خير ؛ وفعل الشرط اذاكرر في الجزاء دل على فخامة الامر . تقوَّلِه ﴿ قَالَ : عندى ما قلت لك ﴾ أى إن تنعم تنعم على شاكر . هكذا اقتصر في اليوم الثاني على أحد الشقين . وحذَّف الامرين في اليوم الثالث ، وفيه دليل على حذفه وذلك أنه قدم أول بوم أشق الامرين عليه وأشنى الامرين لصدر خصومه وهو القتل ، فلما لم يقع اقتصر على ذكر الاستعطاف وطلب الانعام في اليوم الثاني ، فكَمَأْنه في اليوم الاول وأي أمارات الغضب فقدم ذكر القتل ، فلما لم يقتله طمع في العفو فاقتصر عليه ، فلما لم يعمل شيئًا بما قال اقتصر في اليوم الثالث على الإجمال تفويضا إلى جميل خلقه ﷺ . وقد وافق ثمامة في هذه الخاطبة قول عيسى عليه السلام ﴿ ان تعذبهم قانهم عبادك ، وأن تغفر لهم فانك أنت العزبز الحكيم كان المقام يليق بذلك . فؤله ( فقال : اطلقوا أيمامة ) في رواية ابن اسمق , قال قد عفوت عنك يا تمامة وأعتمتك ، وزاد ابن إسحق في روايته أنه لما كان في الاسر جمعوا ما كان في أهل النبي ﷺ من طعام و ابن فلم يقع ذلك من تمامة موقعا ، فذا أسلم جاءوه بالطعام فلم يصب منه إلاقليلا ، فتعجبوا فقال النبي علي و أن الـكافر يأكل في سبعة أمعاء ؛ وأن المؤمن يأكل في معي واحد ، كوله ( فبشره ) أي يخيري الدنيا والآخرة ، أو بشره بالجنة أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة . قوله (فلما قدم مكة) زاد ابن هشام قال بلغني أنه خرج ممتمرًا حتى اذاكان سبطن مكة لي ، فكان أول من دخل مكة يلي . فاحدته قريش فقالوا : لقد اجترأت علينًا ، وأرادوا قتله ، فقال قائل منهم : دعوه فانسكم محتاجون إلى العلمام من اليمامة فتركوه » ، قوله ( قال : لا والمكن أسلمت مع محمد )كمأنه قال : لا ما خرجت من الدين ، لأن عبادة الأوثان أيست دينا ، فاذا تركمتها لا أكون خرجت من دين ، بل استحدثت دين الاسلام . وقوله « مع محمد ، أي وافقنه على دينه فصر نا متصاحبين في الاسلام أنا بالابتداء وهو بالاستدامة . ووقع في رواية ابن هشام . ولكن تبعث خير الدين دين محد ، . قول (ولا واله) فيه حذف تقديره : والله لا أرجع الى دينكم ولا أرفق بكم فاترك الميرة تأتيكم من اليمامة . قوله ( لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى ياذن فيها النبي برائج ) زاد ابن هشام و ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم إلى محملوا إلى مكة شيئًا ، فكمتبوا إلى النبي مَرْالِعٍ : إنك تأمر بصلة الرحم ، فكتب إلى ثمامة أن يخلي بينهم و بين الحمل اليهم . وفي قصة ثمامة من الفوائد ربط الـكافر في المسجد، والمن على الاسير الكافر و تمظيم أمر العفو عن السيء لان ثمَّامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبي ﷺ اليه من العفو والمن بغير مقابل. وفيه الاغتسال عند الاسلام وأن الاحسان يزيل البغض ويثبت الحب ، وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الحير . وفيه الملاطفة يمن يرجى إسلامه من الأساري اذاكان في ذلك مصاحة الاسلام ، ولا سيا من يتبعه على إسلامه العدد السكشير من قومه ، وفيه بهت السرايا إلى بلاد الكفار ، وأسر من وجد منهم ، والتخيير بقد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه المحتود ، وفيه بهت السرايا إلى بلاد الكفار ، وأسر من وجد منهم ، والتخيير بقد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه عبد وحرف الله عليه عنه عبد وحرف الله عنه عنه عبد وحرف الله عنه عبد ألله عبد وحرف الله عنه عبد الأمر من بعده تبعثه ، وقدمها في بشير كثير من قومه ، فأقبل إليه وسول الله عليه ومعه ثابت بن فيس بن أسل وفي يد رسول الله عليه قطعة جريد - حتى وقف على مُسيلة في أصابه فقال : لو سألتني هذه القطعة ما أعطية حكم ا ولن تعد و أمر الله فيك ، ولن أدبرت المعقر الله و وإني لأراك الذي أربت فيه ما رأبت ، وهذا ثابت مجيبك عنى ، شم انصرف عنه »

٤٣٧٤ — قال ابن عباس و فسألت عن قول رسول الله عليه الله الله الذي أرى الذي أريت فيه ما أريت ، فأخبر أني أبو هريرة أن رسول الله على قال : بينا أنا نائم رأيت في يدى سوارين من ذَهب ، فأهمني شأنهما فأوحى إلى في المنام أن انتُخهما ، فنفختُهما فطارا ، فأوّلتُهما كذابَين يخرُجانِ بعدى : أحسد ما الممنسية ، والآخر مُ مُسَهلة »

• ٤٣٧٥ ــ حَرَثَىٰ إِسحاقُ بِن نصرِ حدَّثنا عبدُ الرزَّ ان عن مَعمر عن عَهم أنه سمَ أَبا هر برةَ رضَى الله عنه يقول و قال رسولُ الله عليه عنه أنا نائم أُنيتُ بخزائن الأرض ، فوضع في كنِّي سوارانِ من ذهب، فسكبُرا على "، فأوحى إلى أن أنفُخهما ، فنفخهما فذهبا ، فأوَّلتُهما السكذَّ ابين اللذَين أنا بينهما : صاحب صَنعاء ؛ وصاحب البياسة »

الحديث الثانى ، قوله (عن عبد الله بن أبي حسين) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث الذوقل ، تابعى صفير مشهور نسب هذا لجده . قوله (قدم مسيلة الكذاب على عبد الذي يكل ) أى المدينة ، ومسيلة مصغر بكسر اللام ابن تمامة بن كبير بمو حدة ابن حبيب بن الحارث من بنى حنيفة . قال ابن إسحى : ادعى النبوة سنة عشر ، وزعم وثيمة فى دكتاب الردة ، أن مسيلة لقب واسمه ثمامة ، وفيه نظر الآن كنيته أبو ثمامة ، فان كان محفوظا فيكون بمن توافقت كذيبته واسمه ، وسياق هذه القصة يخالف ما ذكره ابن إسحى أنه قدم مع وقد قومه ، وأنهم تركوه فى رحالهم محفظها لهم ، وذكروه لرسول الله بالله وأخذوا منه جائزته ، وأنه قال لهم إنه ابس بشركم وأن مسيلة لما ادعى أنه أشرك فى النبوة مع رسول الله بالله وأخذوا منه جائزته ، وأنه قال لهم إنه ابس بشركم وأن وأمر مسيلة كما دعى أنه أشرك فى النبوة مع رسول الله بالله المائة لعظم قدره قيم ، وكيف يلتم هذا الحبر وأمر مسيلة كمان عند قومه أكثر من ذلك ، فقد كان يقال له رحمان اليمامة لعظم قدره قيم ، وكيف يلتم هذا الحبر الضميف مع قوله فى هذا الحديث الصحيح أن النبي بالله الجمع به وخاطبه وصرح له بحضرة قومه أنه لو سأله القطمة الجريدة ما أعطاه ، ومحتمل أن يكون مسيلة قدم مرتين الاولى كان تابعا وكان رئيس بنى حنيفة غيره ولهذا أقام فى الجريدة ما أعطاه ، ومحتمل أن يكون مسيلة قدم مرتين الاولى كان تابعا وكان رئيس بنى حنيفة غيره ولهذا أقام فى المحتمد المائلة على المحتمد عن المحتمد على المحتمد المحتمد المحتمد الله المحتمد الفه المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتم المحتمد المحتمد

حفظ رحالهم ، ومرة متبوعاً وفيها خاطبه النبي ﷺ ، أو القصة واحدة وكانت إقامته فى وحالهم باختياره أنفة منه واستكبارا أن يحضر مجلس النبي لمِنْكُيني، وعامله النبي عِنْكِيم معاملة الـكرم على عادته في الاستشلاف، فقال لقومه: انه ايس بشركم أي بمكان ، الكو نه كان يحفظ رحالهم ، وآراد استئلافه بالاحسان بالقول والفعل ، فلما لم يفد في مسيلة توجه بنفسه اليهم ليقيم عليهم الحجة ويمذر اليه بالانذار والعلم عند الله تعالى . ويستفاد من هذه القصة أر الامام يأتى بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار إذا تمين ذلك طريقا لمصاحة المسلمين . قوله ( ان جمل لي محمد الام من بعده ) أي الحلالة ، وسقط المظ و الأمر ، هنا عند الاكثر وهو مقدر ، وقد ثبتت في رواية ابن السكن وثبتت أيضا في الرواية المتقدمة في علامات النبوة . قولِه ( وقدمها في بشر كثير ) ذكر الواقديكما تقدم أن عـدد من كان مع مسيلة من قومه سبعة عشر نفسا ، فيحتمل تمدد القدوم كما نقدم . قوله (و لن تمدو أمر الله ) كذا للاكثر ، ولبمضهم ان تعد بالجزم وهو لغة ، أي الجزم بلن ، والمراد بأمر الله حكمه . وقوله ، وانن أدبرت ، أى خالفت الحق ، وقوله و ليمقرنك ، بالقاف أى يهلكك . قوله (وهذا نابت بن قيس بجيبك عني) أى لانه كان خطيب الأنصار ، وكان النبي عَلِيُّ قد أعلى جو امع الـكلم فاكتَّنى بما قاله لمسيلة وأعلمه أنه إن كان يريد الاسهاب في الخطاب فهذا الحطيب يقوم عني في ذلك ، ويؤخِّذ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد وتحو ذلك . قوله (أريت) بضم أرله وكسر الراء من رؤيا المنام ، وقد فسره ابن عباس عن أبي هريرة وهو الحديث الثالث ، وسيأتى شرحه في تعبير الرؤيا إن شاء الله تعالى . قوله ( من ذهب ) من لبيان الجنس لقوله تعالى (وحلوا أساور من فضة ﴾ ووهم من قال الاساور لا تكون إلا من ذهب قان كانت من فضة فهي القلب . قوله ﴿ فَأَهْمَىٰ شأنهما ) في رواية همام التي بعدها . فحكرا على . . قوله ( أحدهما العنسي ) بالمهملة ثم نون ساكنة ثم سين مهملة وهو الأسود ، وهو صاحب صنعا. كما في الرواية الثَّانية ، وسأذكر شأنه في الباب إلنبي بعده إن شاء الله تمالى ، ويؤخذ من هذه القصة منقبة للصديق رضى الله عنه ، لأن النبي ﷺ تولى نفخ السوارين بنفسه حتى طارا ، فاما الأسود فقتل في زمنه ، وأما مسيلة فكان القائم عليه حتى قتله أبو بكر الصديق فقـام مقام النبي علي في ذلك ، ويؤخذ منه أن السوار وسائر آلات أنواع الحلى اللائقة بالنساء تعبر الرجال بمـا يسوؤهم ولا يسرهم ، وسيأتى مزيد لذلك في كتتاب التعبير إن شاء الله تعالى

٣٣٧٦ - مِرْشُنَ الصلتُ بن محمدِ قال سمعتُ مَهدِىً بن ميمون قال : سمعتُ أبا رجاء العطارديّ يقول : كَنَا نَعَبُد الحَجرَ ، فاذا وجَدُ نا حجرًا هُوَ أَخْيَرُ منه ألقيناهُ وأَخَذُنا الآخرَ ، فاذا لم نجد حجرًا جَعْمنا جُثُوّةً من رُواب ، ثم جثنا بالشاة في لَمُناهُ عليه ، ثم مُ طفنا به ، فاذا دخلَ شهرُ رجب قلنا : مُنَصَّلُ الأسنّة ، فلا اَدَعُ رعاً فيه حديدة إلا نَزَعْناه وألقيناهُ شهرَ رجب »

٤٣٧٧ — وسمعت أبا رجاء يقول «كنت يومَ بُعث النبي مَنْ يُخلاماً أرعى الإبلَ على أهلى ، فلما سممنا بخروجه فرَرْنا إلى الناد ، إلى مسيلمةَ الكذّاب »

الحديث الرابع ، وله (حدثنا الصلت بن عمد ) أي ابن عبد الرحن الخارك بالحاء المعجمة يكن أبا همام ،

بصرى ثقة ، أكثر عنه البخارى ، ، وهو بفتح المهملة وسكون اللام بعدها مثناة . قيله ( هو أخير منه ) في رواية الكشميني وأحسن ، بدل أخير ، وأخير لغة في خير . والمراد بالخيرية الحسية منكونه أشد بياضا أو نه ومَّةُ أُو نَحُوَّ ذلك من صفات الحجارة المستحسنة . قوله ( جثوة من تراب ) بضم الجيم وسكون المثلثة هو القطعة من التراب تجمع فتصير كوما وجمعها الجثا . قوله ( ثم جثناً بالشاة نحلبها عليه ) أي اتصير نظير الحجر ، وأبعد من قال : المراد بجلبهم الشاة على التراب مجاز ذلك وهو أنهم يتقربون اليــه بالتصدق عليه بذلك اللبن. قوله ( منصل ) بسكرن النون وكسر الصاد ، وللكشميهني بفتح النون وتشديد الصاد ، وقد نسر. بنزع الحديد من السلاح لاجل شهر رجب إشارة إلى تركهم القتال ، لأنهُم كانوا يتزعون الحديد من السلاح في الآشهر الحرم ، ويقال نصلت الرمح إذا جعلت له نصلا ، وألصلته إذا نزعت منه النصل . قوله (وألقيناه شهر رجب) بالفتح أى فى شهر رجب . ولبمضهم د لشهر رجب ، أى لاجل شهر رجب . وأخرج عمر بن شبة في د أخبـــار البصرة ، ف ذكر وقعة الجمل هذا الحَبر من طريق عبد الله بن عون عن أبي وجاء أنه ذكر الدماء فعظمها وقال : كان أهل الجاهلية إذا دخل الشهر الحرام نزع أحدهم سنانه من رمحه وجعلها في علوم النساء (١) ويقولون : جاء منصل الاسنة ، ثم والله لقد رأيت هودج عائشة يوم الجمل كأنه قنفذ ، فقيل له : قاتلت يومئذ ؟ قال : لقد رميت باسهم . فقال له : كيف ذلك وأنت تقول ما تقول ؟ فقال : ما كنان إلا أن رأينا أم المؤمنين ، فما تما لكنا . قوله (وسمعت أبا رجاء يقول ) هو حديث آخر متصلى بالاسناد المذكور . قوله (كنت يوم بمث النبي علي غلاما أرعى الإبل على أهلى، فلما سمعنا مجروجه فررنا إلى النار ، إلى مسيلة الـكندآب) الذي يظهر أن مراده بقوله «بعث » أي اشتهر أمره عندهم ، ومراده بخروجه أى ظهوره على قومه من قريش بفتح مكة ، و ليس المراد مبدأ ظهوره بالنبوة ولا خروجه من مكة إلى المدينة الهاول المدة بين ذلك و بين خروج مسيلة ، ودلت القصة على أن أما رجاء كمان من جملة من با يع مسيلة من قومه بني عطارد بن عوف بن كعب بطن من بني تميم ، وكان السبب في ذلك أن سجاحا بفتح المهملة وتخفيف الجيم وآخره حاء مهملة وهي امرأة من بني تميم ادعت النبوة أيضا فتابعها جماعة من تومها ، ثم بلغها أمر مسيلة فخادعها إلى أن تزوجها واجتمع قومها وقومه على طاعة مسيلة

#### ٧١ - باب. قصة الأسود العَنْسيّ

١٤٣٧٨ - ورش سعيد بن محمد الجر مي حد النا يعقوب بن إبراه بم حد اله البي عن صالح عن ابن عبيدة بن أشيط بيد الله بن عبد الله بن عام ، فأتاه قدم المدينة فبزل في دار بنت الحارث ، وكانت تحته بنت الحارث بن كُرَيز ، وهي أم عبد الله بن عام ، فأتاه رسول الله عبد الله عبد الله عبد رسول الله عبد الله عبد وهو الذي يقال له خطيب رسول الله عبد عليه وفي يد رسول الله عليه وهو الذي يقال له خطيب وبين الأمر ثم جَعلته لنا بعدك .

<sup>(</sup>١) بهامش طبعة بولاق : كذأ في نسخ الدس التي بأيدينا

فقال النبي ﷺ : لو سألتَني هذا القضيبَ ما أعطيتُ كه ، وإنى لأراكَ الذي أربت فيه ما أربتُ . وهذا ثابتُ بن قيس سيُجيبكَ عني ، فانصرفَ النبي عَلَيْكُ ،

٤٣٧٩ ـ قال ُعبيدُ الله بن عبدِ الله : سألتُ عبدَ الله بن عبّاس عن رؤيا رسولِ الله بن التي ذكر ، فقال ابنُ عباس : ذُكرَ لي أنَّ رسولَ الله يَرْقِطُ قال : كبنا أنا نائم أربتُ أنه وُضع في يدى سواران من ذهب ، فقط منهما وكر هتهما ، فأذِن لي فنفَختهما فطارا ، فأولتهما كذّابين يَخرُ جان . فقال عبيدُ الله : أحدها المنسى الذي قتله كيروز بالهن ، والآخر مسيلمة المسلمة المسكرة الذي قتله كيروز بالهن ، والآخر مسيلمة الحكذاب »

قوله ( قصة الاسود العنسي ) بسكون النون ، وحكى ابن النين جواز فتحما ولم أر له فى ذلك سلفا . قوله (حدثنا سميد بن محد الجرى ) بفتح الجيم وسكون الراء ، كونى ثقة مكثر ، ويعقوب بن إبراهيم هو ابن سعد الزهرى ، وصالح هو ابن كيسان. فموله ( عن ابن عبيدة بن نشيط) بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها تحنانية ساكنة ثم مهملة . قول (وكان في موضع آخر اسمه عبدالله) أراد بهذا أن ينبه على أن المبهم هو عبدالله بن عبيدة لا أخوه موسى ، وموسى ضعيف جداً وأخوه عبد الله ثقة ، وكان عبد الله أكبر من موسى بثمانين سنة . وفي هذا الاستساد ثلاثة من التا بعين في ذسق : صالح بن كيسان وعبد الله بن عبيدة وعبيد الله بن عبد الله وهو أبن عتبة بن مسعود . وساق البخاري عنه الحديث مرسلاً . وقد ذكره في الباب الذي قبله موصولا لكن من رواية نافع بن جبيرعن ابن عباس . قله ( فی دار بنت الحارث و کمان تحته ابنة الحارث بن کریز ) وهی أم عبد الله بن عامر بن کریز بن ربیعة بنحبیب ابن عبد شمس ، والذي وقع هنا أنها أم عبد الله بن عامر ، قيل : الصواب أم اولاد عبد الله بن عامر لأنها ذوجته لا أمه ، قان أم ابن عامر لَّبِلي بنت أبي حشمة المدويه : وهو اعتراض متجه : ولعله كـان فيه أم عبد الله بن عبد الله ا بن عامر فان لعبد الله بن عامر ولدا اسمه عبد الله كاسم أبيه ، وهو من بنت الجارث واسمها كبيسة بتشديد التحتانية بعدهامهملة وهي بنت عبد الله بن عامر بن كريز ، ولها منه أيضا عبد الرحن وعبد الملك ، وكما نت كيسة قبل عبد الله ابن عامر بن كريز تحت مسيلة الكذاب، و إذا ثبت ذلك ظهر السر في نزول مسيلة وقومه عليها لـكونها كمانت أمرأته وأما ماوقع عند ابن إسحق أنهم نزلوا بدار بنت الحادث وذكر غيره أن اسمها رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحادث ابن زيد وهي من الأنصار ثم من بني النجار-ولها محبة و تـكني أم ثابت ، وكانت زوج معاذ بن عفراء الصحابي المشهور ، فكلام ابن سعد يدل على أن دارها كمانت معدة انزول الوفود ، فأنه ذكر في وفد بني محارب وبني كلاب وبني تغلب وغيرهم أنهم نزلوا في دار بنت الحارث، وكمذا ذكر ابن إسحِق أن بني قريظة حبسوا في دار بنت الحادث و تعقب السهبل ما وقع عند ابن إسمق في قصة مسيلة بأن الصواب بنت الحارث ، وهو تعقب صحيح إلا أنه يمكن الجمع بأن يكون وفد بني حنيفة نزلوا بدار بنت الحارث كسائر الوفود ومسيلة وحده نزل بدار زوجته بنت الحارث . ثم ظهر لى أن الصواب ما وقع عند ابن إسحق ، وان مسيلة والوفد نزلوا في دار بنت الحارث وكمانت دارها معدة للوفود ، وكمان يقال لها أيضًا بنت الحارث ، كذا صرح به محمد بن سعد في طبقات النساء فقال : رملة بنت الحارث ويقال لها ابنة الحارث بن ثملية الانصارية ، وساق نسجاً . وأما زوجة مسيلة وهي كيسة بنت الحارث

فلم تكن إذ ذاك بالمدينة وانماكانت عند مسيلة باليمامة ، فلما قتل تزوجها ابن عمها عبد الله بن عامر بعد ذلك . والله أعلم. قوله ( ثم جملته لنا بعدك ) هذا مغاير لما ذكر ابن إسمن أنه ادعى الشركة ، إلا أن يحمل على أنه ادعى ذلك بعد أن رجع . يُمولِه ( فقال ابن عباس ذكر لي )كذا فيه بضم الذال من ذكر على البناء للمجمول ، وقد وضح من حديث الباب قبله أنَّ الذي ذكر له ذلك هو أبو هريرة . قولِه ( إسواران ) بكتر الهمزه وسكون المهمله تثنية إسوار وهى المة فى السوار ، والسوار بالكسر ويجوز الضم ، والأسوار أيضًا صفة للكبير من الفرس : وهو باكنم والكسر معا بخلاف الاسوار من الحل فانه بالكسر فقط . قوله ( ففظمتهما وكرهتهما ) بفاء وظاء مشالة مكسورة بعدها عين مهملة ، يقال فظع الأمر فهو فظيع إذا جاوز المقدار ، قال ابن الاثير : الفظيم الأمر الشديد ، وجاء هنا متعديا ، والمعروف نظمت به ونظمت منه فيحتمل التعدية على المعنى أي خذتهما ، أو مغنى نظمتهما اشتد على أمرهما . قلت : يؤيد الثانى قوله فى الرواية الماضية قريباً « وكبرا على » . قولِه ( فقال عبيد آلله أحدهما العنسىالذى قتله فيروز باليمن ، والآخر مسيلمة الكنَّداب ) أما مسيلمة فقد ذكرت خبره ، وأما العنسي وفيروز فـكان من قصته أن المنسى وهو الاسود واسمه عجلة بن كعب وكان يقال له أيضا ذو الخار بالخاء المعجمة لانه كان مخمر وجهه ، وقيل هو اسم شيطانه ، وكان الأسود قد خرج بصنعاء وادعى النبوة وغلب على عامل صنعاء المهاجر بن أبى أمية ، ويقال انه مرُّ به فلما حاذاه عثر الحمار فادعى أنه سجد له ، ولم يقم الحمار حتى قال له شيئًا فقام ، وروى يعقوب بن سفيان والبيهتي في د الدلائل ، من طريقه من حديث النعمان بن بزرج بضم الموحدة وسكون الزاى ثم وا. مضمومة ثم جيم قال : خرج الاسود الـكذاب وهو من بني عنس يمني بسكون النون وكان معه شيطانان يقال لاحدهما سحيق بمهملتين وقاف مصغر والآخر شقيق بمعجمة وقافين مصغر ، وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس ، وكان باذان عامل الذي علي الله الله الله الأمود فاخبره ، فخرج في قومـه حتى ملك صنعـا. و تزوج المرز بانة زوجة بأذانً ، فذكر القصة في مواعدتها دادويه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلا ؛ وقد سقته المرزبانة الخر صرفا حتى سكر ، وكان على بابه ألف حارس . فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخلوا فقتله فيروز واحتز رأسه ، وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت ، وأرسلوا الحبر الى المدينة فوانى بذلك عند وفاة النبي يمالي . قال أبو الأسود عن عروة : أصيب الأسود قبل وفاة النبي ﷺ بيوم وليلة ، فأتاه الوحى فأخبر به أصحابه ، ثم جاء الحبر إلى أبى بكر رضى الله عنه ، وقيل وصل الحبر بذلك صبيحة دفن الني ﷺ

## ٧٢ - باب. قصة ' أهل تجران

#### مذم الأمة ،

٢٣٨١ - مَرِضَ عمد من بشّار حد أنا عمد بن جمفر حد أنا شعبة أنال سمعت أما إسحاق عن صلة بن أو عن حدة أما شعبة أنال سمعت أما إسحاق عن صلة بن أو أمر عن حديفة رضى الله عنه قال « جاء أهل تجران إلى النبي على فقالوا : ابعث لنا رجلا أميناً ، فقال : لابعثن إلى حكم رجلا أميناً حق امين ، فاستشر ف له الناش ، فهعث أبا عُبيدة بن الجرّاح »

٤٣٨٢ - مَرْثَنَ أَبُو الوليدِ حدَّثنا شعبة عن خالد عن أَلى قِلابةَ عن أَنسِ عنِ النبيِّ بَالِيَّةِ قال « لَكُلُّ أُمةٍ أُمين ، وأُمين هذه الأَمَّة أبو عبيدةَ بن الجراح »

قله (قصة أهل نجران) بفتح النون وسكون الجيم بلدكبير على سبع مراحل من مكة إلى جمة اليمن يشتمل على ثلاثة وسبمين قرية مسيرة يوم الراكب السريع ، كذا في زيادات بوئس بن بكير باسناد له في المفازي ، وذكر ابن إسحق أنهم وفدوا على رسول الله ﷺ بمكة وهم حينتُذ عشرون رجلا ، لكن أعاد ذكرهم فى الوفود بالمدينة فكمأنهم قده وا مرتين . وقال ابن سعد : كان النبي علي كتب اليهم غرج اليه وفدهم في أربعة عشر رجلا من أشرافهم ، وعند ابن إسحق أيضًا من حديث كرزبن علقمة أنهم كانوا أربعة وعشرين رجلاً ، وسرد أسماءهم . قوله (حدثني عباس بن الحسين ) هو بغدادى ثقة ، ايس له فى البخاري سوى هذا الحديث ، وآخر تقدم فى التهجد مقرّو نا . قوله ( حدثنا يحي بن آدم ) في رواية الحاكم في والمستدرك ، عن الاصم عن الحسن بن على بن عفان عن يحيي بن آدم بهذا الاسناد عن ابن مسعود بدل حذيفة ، وكذلك أخرجه أحمد والنَّسائى وابن ماجه من طرق أخرى عن إسرائيل ، ورجح الدارقطني في د العلل ، هذه وفيه نظر ، فإن شعبة قد روى أصل الحديث عن أبي إسحق فقال د عن حذيفة ، كما في الباب أيضا ، وكأن البخارى فهم ذلك فاستظهر برواية شعبة ، والذي يظهر أن الطريةين صحيحان ، فقد رواه ابن أبي شيبة أيضا والاسماعيلي من رواية ذكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحق عن صدلة عن حذيفة . ﴿ إِلَّهُ ﴿ جَاءُ السيد والعاقب صاحبا نجران ) أما السيد فكان اسمه الآيهم بتحتانية ساكنه ويقال شرحبيل ، وكمان صاحب رحالهم ومجتمعهم ورثيسهم في ذلك ، وأما العاقب فاسمه عبد المسيح وكمان صاحب مشورتهم ، وكمان معهم أيضا أبو الحادث ابن علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وصاحب مدراسهم . قال ابن سعد : دعاهم الني علي الى الاسلام ، و تلا عليهم القرآن فامتنموا ، فقال : ان أنكرتم ما أقول فهلم أبأها كم ، فالصرفوا على ذلك . قول ( يريدان أن يلاعناه ) أي يباهلاه ، وذكر ابن إسمق باسناد مُرسل أن ثمانين آية من أول سورة آل عمران تُزلت في ذلك ، يشير الى قوله تعالى ﴿ فَقُلْ تَعَالُواْ فَدَعَ أَبِنَاءُمَا وَأَبِنَاءُكُمْ وَنَسَاءُنَا وَنَسَاءُكُمْ ﴾ الآية . قوله ( فقال أحدهما لصاحبه ) ذكر أو نسيم في الصحابة باسناد له أن القائل ذلك هو السيد ، وقال غيره : بل الذي قال ذلك هو العاقب لا نه كمان صاحب رأيهم ، وفى زيادات يونس بن بكير فى المفازى باسناد له أن الذى قال ذلك شرحبيل أبو مريم . قوله ( فوالله اثن كمان نبيا فلا عنا ) في رواية الكشميمي فلاعننا باظهار النون . قوله ( لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا ) زاد في رواية ابن مسعود و أبدا ، ، وفي مرسل الشعبي عند ابن أبي شيبة أنَّ النِّي ﷺ قال ولقد أنانى البشير بهاكة أمل نجر ان لو تموا على الملاعنة . ولما غدا عليهم أخذ بيد حسن وحسين وفاطمة تمثى خلفه للملاعنة . . قوله ( انا نعطيك ما سألتنا )

وفى رواية يونس بن بكير أنه صالحهم على أانى حلة : ألف فى رجب وألف فى صفر ومع كل حلة أوقية ، وساق الكتاب الذى كتبه بينهم مطولا . وذكر ابن سعد أن السيد والعافب رجما بعد ذلك فأسلما ، زاد فى رواية ابن مسعود و فأتياه فقالا : لا نلاعنك ، ولسكن نعطيك ما سألت ، وفى قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله فى الإسلام حتى يلتزم أحكام الاسلام . وفيها جواز بجادلة أهل الكتاب ، وقد تجب إذا تعينت مصلحته . وفيها مشروعيه مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة . وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الاوزاعى ، ووقع ذلك جاعة من العلماء . وما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلالا تمضى عليه سنة من يوم المباهلة . ووقع لى ذلك بعرى ضرب الجزية عليهم ، فأن كلا منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الهمار فى كل عام . وفيها بعث الامام الرجل العالم الأحين إلى أهل الهدنة فى مصلحه الإسلام . وفيها منقبة ظاهرة الشهار فى كل عام . وفيها بعث الامام الرجل العالم الآمين إلى أهل الهدنة فى مصلحه الإسلام . وفيها منقبة ظاهرة لاي عبيدة بن الجراح رضى الته عنه . وقد ذكر ابن إسحق أن النبي بالحقيق بعث عليا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم ، وهذه القصة غير قصة أبى عبيدة الآن أبا عبيدة توجه معهم فقبض مال الصلح ورجع ، وعلى أرسله النبي وجزيتهم ، وهذه القصة غير قصة أبى عبيدة الآمة أبو عبيدة إشارة إلى أن سبيه الحديث الذى قبله ، وقد تقدم فى مناقب أبى عبيدة

### ٧٣ - باب . قسةُ عانَ والبَحرَين

« قال لى رسولُ الله وَ الله عَلَيْنَةِ ؛ لو قد جاء مالُ البحرَ بن الله أعطيتُكَ هكذا وهكذا ( ثلاثا ) . فلم يَعدَم مالُ البحرين على رسولُ الله وَ الله على البحرين على أبى بكر أمرَ منادياً فنادَى ؛ مَن كان له عندَ النبي يَكُلُهُ البحرين على أبى بكر أمرَ منادياً فنادَى ؛ مَن كان له عندَ النبي يَكُلُهُ البحرين على أبى بكر أمرَ منادياً فنادَى ؛ مَن كان له عندَ النبي يَكُلُهُ دَينُ أو عِدَةٌ فُلْيَانِني ، قال جابر : فَجنتُ أبا بكر فأخبرته أنَّ النبي يَكُلُهُ قال ؛ لو جاء مالُ البحرين أعطيتُك هكذا وهكذا (ثلاثا) . قال : فأعطاني وقال جابر : فلقيتُ أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يُعطني ، ثم أتيتُه فلم يعطني ، ثم أتيتُك فلم تعطني ، ثم أتيتُه فلم يعطني ، فقلتُ له : قد أتيتُك فلم تعطني ، ثم أتيتُك فلم تعطني ، وإما أن تبخل عنى ، قال : أقات تبخل عنى ؟ وأيُّ دا ادْوَأُ من البخل ؟ قالها ثلاثا . مامنمتُك من مرة إلا وأنا أريدُ أن أعطيك »

وعن هر و عن محمد بن على « سمعتُ جابِرَ بن عبد الله يقول ﴿ جِنتُهُ فقال لى أبو بكر : عُدَّها · فعددتها فوجدتها خسَمَائة ، فقال : خذ مثلَها صَرَّتَين »

قوله (قصة عمان والبحرين) أما البحرين فبلد عبد القيس، وقد تقدم بيانها في كتاب الجمعة . وأما عمان فبضم

المهملة وتخفيف الميم، قال عياض : هى فرضة بلاد الين لم يزد فى آمريفها على ذلك ، وقال الرشاطى : عمان فى الين سيت بعمان بن سبأ ، ينسب اليها الجاندى وثيس أهل عمان . ذكر وثيمة أن عرو بن العاص قدم عليه من عند النبي برائية فصدقه ، وذكر غيره أن الذى آمن على يد عرو بن العاص ولدا الجاندى عياذ وجيفر ، وكمان ذلك بعد خير ، ذكره أبو عرو انفهى . وروى العابرانى من حديث المسور بن عرمة قال ، بعث وسول الله برائية وسله الى الملوك ، فذكر الحديث . وفيه ، وبعث عرو بن العاص الى جيفر وعياذ ابنى الجلندى ملك عمان وفيه : فرجعوا جميعا قبل وفاة رسول الله برائية الا عرافانه ترفى وعرو بالبحرين ، وفى هذا إشعار بقرب عمان من البحرين ، وبيقرب البعث إلى الملوك من وفاته برائية فلعلها كمانت بعد حنين فتصحفت ، ولعل المصنف أشار با اترجمة إلى هذا الحديث لقوله فى حديث الباب ، فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله بيل ، ودوى أحمد من طريق أبى لبيد الحديث الهول من يقال له بيرح بن أسد ، فرآه عمر فقال : بمن أنت ؟ قال : من أهل عمان ، فأدخله على أبى بكر فقال : حذا من أهل الآرض التى سمت رسول الله بيل يقول ، إن برزة قال د بعث وسول الله بيل وجلا إلى وحدر ، وعند مسلم من حديث أبى برزة قال د بعث وسول الله بيل وجلا إلى قوم فسبوه وضربوه ، لجاء إلى وسول الله برائي فقال : لو أهل عمان أثيت ما سبوك ولا ضربوك » . ( تنبيهان ) : قوم فسبوه وضربوه ، لجاء إلى وسول الله برائي وتشديد الميم ، وهى التى أدادها الشاعر بقوله ؛

#### في وجهه عالان لولاهما مابيق مفتونا بعمان

وايست مرادة هنا قطعا ، وإنما وقع اختلاف الرواة فيما وقع في صفة الحوض النبوى كما سيأتى في مكانه حيث جاء في بعض طرقه ذكر عمان . وجيفر مثل جعفر إلا أن بدل المين تحتانية ، وعياذ بفتح المهملة و تشديد التحتانية وآخره معجمة ، والجلندى بضم الجيم وفتح اللام وسكون النون والقصر ، وبيرح بموحدة ثم تحتانية ثم مهملة بوزن ديلم . ثم ذكر المصنف حديث جابر ، قوله (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة . قوله (سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله) بنصب جابر على أنه مفعول سمع ، وفي رواية الحيدى في مسنده وحدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابرا ، وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في الكفالة وفي الشهادات وفي فرض الحسن قوله (وعن عمرو) هو معطوف على الإسناد الاول ، وعمرو هو ابن دينار ، وعجد بن على هو المعروف بالباقر ، وأبوه هو زين العابدين ابن الحسين بن على ، ووهم من زعم أن محد بن على هو ابن الحنفية ، ووقع في رواية الحيدى و حدثنا سفيان المنفية عمرو بن دينار أخر تي محد بن على ، فذكره

# ٧٤ - باب قدوم الأشعريين وأهل البن وقال أبو موسى عن النبي عَلَيْكُ ﴿ هُمْ مَنَى وَأَنَا مَنْهُمْ ﴾

١٣٨٤ -- حَرَثْنَى عبدُ اللهِ بن محمدِ و إسحاقُ بن نصرِ قالا حدَّثنا يحيىٰ بن آدمَ حدَّثَنا ابنُ أبى زائدةً عن أبيه عن أبى إسحاقَ عن ِ الأسودِ بن يزيدَ عن أبى موسىٰ رضىَ الله عنه قال ﴿ قدِمتُ أَنَا وأَخَى مَنَ الْمِنِ فَكَثنا حِيناً ما 'نرَى ابنَ مسعودٍ وأمَّهُ إلا من أهل البيت ، من كثرةٍ دُخولِم وَلُرَّ ومِهم له ﴾

﴿ إِلَّهِ ﴿ بِابِ قَدُومُ الْأَشْمُرِينِ وَأَهُلُ الَّذِينَ ﴾ هو من علف العام على الحاص لأن الأشعريين من أهل البين ، ومع ذلك ظهر لى أن فى المراد بأهل اليمن خصوصا آخر ، وهو ما سأذكره من قصة نافع بن زيد الجميرى أنه قدم وافدا في نفر من حمير ، وبالله التونيق . نوله ( وقال أ بو موسى عن النبي ﷺ : هم منى وأنا منهم ) هو طرف من حديث أوله و ان الاشعريين إذا أرماوا في الغزو جمعوا ثم اقتسموا بينهم ، فهم مني وأنا منهم ، الحديث ، وقد وصله المؤلف في الشركة وشرح هناك ، والمراد بقوله وهم مني ، المبالغة في اتصال طريقهما واتفاقهما على الطاعة . ثم ذكر المصنف في الباب سبمة أحاديث: الحديث الأول ، قوله ( حدثنا ابن أبي زائدة ) هو يحيي بن زكريا بن أبى زائدة ، والاسناد كله كوفيون سوى شيخي البخاري . قوله ( غن الاسود ) في المناقب من طريق يوسف بن أبى إسمق د حدثنى الاسود سمعت أبا موسى ، . قوله ( قدمت أنا وأخى من اليمن ) تقدم بيان اسم أخيه فى غزوة خيبر . قوله (مانری) بضم النون . قوله ( ابن مستود وأمه ) اسم أمه أم عبد بنت عبد ود بن سوأ. ، ولها صبة . وةوله ( من أهل البيت ) أي بيت الني كل ، و تقدم في المناقب بلفظ , من أهل بيت الني كل ، و تقدم الحديث فى مناقب ابن مسمود . ( تنبيه) : سقط شيخا البخارى من أول هذا الإسناد من رواية أبى زيد المروزى ، وابتداء الاسناد و حدثنا بحيي بن آدم ، و ثبتا عند غيره وهو الصواب ، ولم يدرك البخارى يحيي بن آدم لأنه مات في ربيــع الآول سنة ثلاث ومَّاثنين بالكوفة ، والبخارى يومئذ ببخارى وَلم يرحل منها وعمره يومئذ تسع سنين ، وإنما رحل بعد ذلك بمدة كما بينته في ترجمته في المقدمة . (تنبيه آخر) : كان قدوم أبي موسى على النبي تألي عند فتح خبير لما قدم جعفر بن أبي طالب ، وقيل إنه قدم عليه بمكة قبل الهجرة ثم كان عن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى ، ثم قدم الثانية صحبة جعفر . والصحيح أنه خرج طالبا المدينة في سفينة فألقتهم الريح إلى الحبشة ، فاجتمعوا هناك بجعفر ثم قدموا صحبته . وعلى هذا فانماً ذكره البخارى هنا ليجمع ما وقع على شرطه من البعوث والسرايا والوقود ولو تباينت تواريخهم ، ومن ثم ذكر غزوة سيف البحر مع أبى عبيدةً بن الجراح وكانت قبل فتح مكة بمدة . وكنت أظن أن قوله د وأهل اليمن، بعد الأشعريين من عطف العام على الخاص . ثم ظهر لى أن لهذا العام خصوصا أيضا ، وأن المراد بهم بعض أهل الين وهم وقد حمير ، فوجدت في وكتاب الصحابة لابن شاهين ، من طريق إياس بن عمير الحميرى أنه ﴿ قَدْمُ وَافْدًا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَي نَفْرُ مِنْ حَمَيْرُ فَقَالُوا ؛ أَتَيْنَاكُ لنتَّغْقَهُ فَي الدِّينَ ﴾ الحديث ، وقد ذكرت فوائده في أول بدء الحلق ، وحاصله أن الترجمة مشتملة على طائفتين ، وليس المراد اجتماعهما في الوقادة، فان قدوم الأشعريين كان مع أبي موسى فى سنة سبع عند فنح خيبر ، وقدوم وفد حمير فى سنة تسع وهى سنة الوفود ، ولاجل هذا اجتمعوا مع بني تميم . وقد عقد محمد بن سعد في الترجمة النبوية من الطبقات للوفود بابا وذكرفيه القبائل من مضر ثم من ربيعة تم من البمن وكاد يستوعب ذلك بتلخيص حسن ، وكلامه أجمع ما يوجد في ذلك ومع أنه ذكر وفد حمير لم يقع له قصة نافع بن زيد التي ذكرتها

وهم عن أَ يَرَمُ عَلَمُ الله عن أيوبَ عن أبي قِلابةً عن زَهْدَم قال ولما قدِمَ أبو موسى أَ كُرَمَ هذا الحي من جَرْمٍ . وإنّا لجلوسُ عندَهُ وهو َ يَتغدَّى دَجاجًا ، وفي القوم رجلٌ جالسُ ، فدعاهُ إلى موسى أَ كَرَمَ هذا الحي من جَرْمٍ ، وإنّا لجلوسُ عندَهُ وهو َ يَتغدَّى دَجاجًا ، وفي القوم رجلٌ جالسُ ، فدعاهُ إلى موسى أَ كَرَمَ هذا الحي من الحق من الحق الحق الخَدَاءِ فقال : إني رأيتُ للنبي عَلَيْكُ يأ كلهُ . فقال : إني حلفت الجوى من المنتخبة عند المنتخبة الم

لا آكاه . فقال : هم أخبر لا عن يمينك ، إنا أتينا الذي ملى فقر من الأشعريين ، فاستحملناه ، فأبي أن يحملنا ، فقال : هم أخبر لا يحملنا ، ثم لم يلبث النبي يملنا ، فاستحملناه فلف أن لا يحملنا ، ثم لم يلبث النبي يملنا ، فاستحملناه فلف أن لا يحملنا ، فاسم النا بخمس ذود ، فلما قبضناها قلنا : تَعَمَّلُنا الذي ملك النبي عينه ، لانفلح بعد ها أبدا . فانيته فقلت : يا رسول الله ، إنك حلفت أن لا تحملنا ، وقد حملتنا ، قال : أجل ، ول كن لا أحلين على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير منها »

الحديث الثانى ، وله (حدثنا عبد السلام) هو ابن حرب ، وله (عن ذهدم) بزاى وزن جعفر وهو ابن مضرب بالصاد المعجمة وكمر الراء . وله (لما قدم أبو موسى) أى إلى الكوفة أسيرا عليها فى زمن عبمان ، ووهم من قال : أراد قدم الين لأن زهدما لم يكن من أهل الين . وله (أكرم هذا الحي من جرم) بفتح الجيم وسكون الراء: قبيلة شهيرة ينسبون إلى جرم بن ربان براء ثم موحدة أقبيلة ابن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف ابن قضاعة . وله ( فقدرته ) بفتح القاف وكمر الذال المعجمة ، وسيأتى الكلام على ذلك فى كتاب الاطعمة ، وعلى باقى الحديث فى كتاب الأيمان والنذور ان شاء تعالى . وكان الوقت الذي طلب فيه الاشعربون الحلان من الذي عند إرادة غزوة تبوك

٣٨٦٤ \_ حَرَثَى مَرُو بن على حدَّثنا أبو عامم حدَّثنا أبو عامم الله عدَّثنا أبو صخرة جامع بن شداد حدَّثنا صفوات بن محرز المازِن حدَّثنا عران بن مُصَين قال وجاءت بنو تميم إلى وسول الله على فقال : أما إذ بَشَرَتنا فأعطنا فتنيَّرَ وجهُ وسول الله عَلَيْ . فجاء ناس من أهل البين ، فقال النبي عَلَيْ : اقبَلوا البُشرَى إذ لم يَقبَلها بنو تميم . قالوا : قد قبلنا يا وسول الله عَلَيْ الله »

الحديث الثالث حديث عمران ، أورده مختصرا ، وقد تقدم بنهامه فى بدء الحلق ، والغرض منه قوله و لجاء فاس من أهل البين فقال اقبلوا البشرى ، واستشكل بأن قدوم وفد بنى تميم كان سنة تسع وقدوم الاشعريين كان قبل ذلك عقب فتح خيبر سنة سبع ، وأجيب باحتمال أن يكون طائفة من الاشعريين قدموا بعد ذلك

٤٣٨٧ ـ حَرَثْنَى عَبِدُ اللهِ بِن محمد الجُهِنَّ حدَّننا وهبُ بن جرير حدَّننا شعبةُ عن إسماعيلَ بن أبى خالد عن قيسِ بن أبى حاله عن قيسِ بن أبى حازم عن أبى مسمود أنَّ النبيَّ يَهِنِّتِهِ قال « الإيمانُ ها هذا ـ وأشار بيدهِ إلى الين · والجفاء وغلظُ القاوبِ في الفدَّادِينَ عَندَ أصولِ أذنابِ الإبل من حيث يَطلعُ قَرنا الشيطانَ ربيعةَ ومُضَر »

٣٨٨ - مَرْشُ مِحدُ بن بشار حدَّ ثنا ابنُ أبي عدِى مِن شعبةَ عَن سليمانَ عَن ذَكُوانَ عَن أَبِي هُر برة رضى اللهُ عنه عن النبي على ﴿ أَمَا كُم أَهِلُ النبي هِم أَرقُ أَنئدةً وأَلْبِنُ قَلْوبا · الإيمانُ يَمان ، والحسكمة يَمانية . والفخرُ والخيلاء في أصاب الإبل ، والسَّـكينة والوَقار في أهل الغَنَم ، وقال مُفاد رُ عن شعبة عن سلمان سمت ذكوان عن أبي هريرة عن النبي الله

٤٣٨٩ – مَرْشُنَ إسماعيلُ قال حدَّثني أخي عن سليمانَ عن ثورِ بن زيدِ عن أبي الفَيَث عن أبي هريرة أن النبيَّ يَأْنَ ، والفتنة ها هنا ؛ ها هنا يَطلمُ قرنُ الشيطانَ »

٤٣٩٠ – مَرْثُنَ أَبُو الْمِانِ أُخبرَ نَا شَمَيبُ ۖ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادَ عَنِ الْأَمْرِجِ عَن أَبِي هُر يَرَةَ رَضَى اللهُ عَنهُ عَن النَّهُ عَالَى ، والحَسَمَة كَيَانِية » عنه عن الذي ﷺ قال و أناكم أهلُ المِن أضعفُ قلوبًا وأرقُ أَفندةً . اللفقةُ يمانى ، والحسكمة كِيانية »

الحديث الرابع حديث أبي مسمود ( الايمان هينا وأشار بيده إلى اليمن ) أي إلى جهة اليمن ؛ وهذا يدل على أنه أراد أهل البلد لا من ينسب الى الهن ولو كان من غير أهلها . الحديث الخامس حديث أبي هريرة ، قال ( عن سليمان ) هو الاعمش وذكوان هو ابن صالح . قوله ( وقال غندر عن شعبة الخ ) أورده لوقوع التصريح بقول الأعش وسمعت ذكوان ، وقد وصله أحمد عن محمد بن جعفر غنسدر بهسددا الاسناد . قوله (حمدانا إسماعيل) هو ابن أبي أويس، وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد، وسليمان هو ابن بلال، وثور بن زيد هو المدنى ، وأما تورين يزيد الشامى فأبوه بزيادة تحتانية مفتوحة في أوله ، وأبو الغيث اسمه سالم . قاله ( الايمان يمان ) في رواية الأعرج الى بعدها والفقه يمان ، وفيها وفي رواية ذكوان ﴿ وَالْحَكُمَةُ عَانِيةٌ ، وَفَ أُولِمَا وأول رواية ذكوان دأتاكم أهل الين ، وهو خطاب الصحابة الذين بالمدينة ، وفي حديث أبي مسعود د والجفاء وغلظ الغلوب في الفدادين الخ ، وفي رواية ذكوان عن أبي هريرة . والفخر والحيلا. في أصحاب الإبل ، وزاد فيها « والسكينة والوقار في أهل الغنم وزاد في رواية أبي الغيث « والفتنة همنا حيث يطلع قرن الشيطان ، وهذا هو الحديث السادس ، وسيأتي شرحه في كتاب الفتن ان شاء الله تعالى . وتقدم شرح سائر ذلك في أول المناقب وفى بدء الخلق ، وأشرت هناك الى أن الرواية التي فيما ﴿ أَمَا كُمْ أَهُلُ النِّينِ ﴾ ترد قولَ من قال : إن المراد بقوله د الايمان يمان ، الانصار وغير ذلك . وقد ذكر ابن الصلاح قولُ أبي عبيد وغيره : إن معنى قوله د الايمان يمان ، أن مبدأ الإيمان من مكة لأن مكة من تهامة وتهامة من اليمن ، وقيل : المراد مكة والمدينة ، لأن هذا الكلام صدر وهو ﷺ بتبوك ، فتكون المدينة حينئذ بالنسبة إلى الحل الذي هو فيه يمانية ، والثالث واختاره أبو عبيد أن المراد بذَّلُكُ الْأَنْصَارَ لَانْهُم يَمَا نَيُونَ فَى الْأَصَلُ فَنْسَبِ الْإِيمَانَ اليَّهِمُ لَكُونَهُم أنصاره . وقال ابن الصلاح : ولو تأملوا ألفاظ الحديث لما احتاجوا إلى هذا التأويل ، لأن قوله رأتاكم أهل الين ، خطاب للناس ومنهم الألصار ، فيتعين أن الذين جاءوا غيرهم ، قال : ومعنى الحديث وصف الذين جاءوا بقوة الإيمان وكماله ولا مفهوم له ، قال : ثم المراد الموجودون حينته منهم لا كل أهل اليمن في كل زمان انتهى . ولا مانع أن يكون المراد بقوله و الايمان يمان ، ماهو أعم مما ذكره أبو عبيد وما ذكره ابن الصلاح ، وحاصله أن قوله . يمان ، يشمل من ينسب إلى اليمن بالسكنى وبالقبيلة ، لكن كون المراد به من ينسب بالسكني أظهر · بل هو المشاهد في كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن وجهة الشمال ، فغالب من يوجد من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان ، وغالب من يوجد من جهة الشمال غلاظ القلوب والابدان ، وقد قسم في حديث أبي مسعود أهل الجهات الثلاثة : الين والشام والمشرق ، ولم يتعرض للمغرب في هذا الحديث ، وقد ذكره في حديث آخر ، فلعله كان فيه ولم يذكره الراوى إما لنسيان أو غيره ، والله أعلم . وأورد البخارى هذه الأحاديث في الأشعريين لأنهم من أهل البين قطعا ، وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس « بينا رسول الله يتلج بالمدينة إذ قال : الله أكبر ، إذا جا ، فصر الله والفتح ، وجاء أهل البين نقية قلوبهم ، حسنة طاعتهم . الايمان عان والفقه عان والحسكة عانية ، أخرجه البزار . وعن جبير بن مطعم عن النبي يتلج قال « يطلع عليه أهل البين كأنهم السحاب ، ه خير أهل الأرض ، الحديث أخرجه أحد وأبو يعلى والبزار والطبرانى ، وفي الطبرانى من حديث عرو بن عبسة « أن النبي يتلج قال لعبينة بن حصن : أى الرجال خير ؟ قال : رجال أهل نجد ، قال : كذبت بل هم أهل البين ، الإيمان عان ، الحديث . وأخرجه أيضا من حديث ، معاذ بن جبل ، قال الخطابى : قوله « هم أرق أفشدة وألين قلوبا ، أى لان الفؤاد غشاء القلب ، فاذا رق نفذ القول وخلص الى ماوراء ، وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل ، وإذا كان القلب لينا علق كل ما يصادفه

عدد المجاه على المجاه عن المجاه ال

رواه عند رُ عن شعبة

الحديث السابع ، قوله ( لجاء خباب ) بالمعجمة والموحدتين الاولى ثقيلة ، وهو ابن الارت الصحابي المشهور . قوله ( يا أبا عبد الرحن) هو كثية ابن مسعود ، قوله ( أمرت بعضهم فيقرأ عليك ) في دواية الكشميهي و فقرأ ، بصيغة الفعل الماضي . قوله ( فقال زيد بن حدير ) بمهملة مصغر أخو زياد بن حدير ، وزياد من كبار التابعين أدرك عروله رواية في سان أبي داود و نزل الكوفة وولى إمرتها مرة ، وهو أسدى من بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر ، وأما أخوه زيد فلا أعرف له رواية . قوله (أما) بتخفيف الميم (إن شأت أخبرتك بما قال النبي الياس النبي الموقة فومك وفي قومه ) كأنه يئير إلى ثناء الذي يقل على النبخع لان علقمة نحمى ، وإلى ذم بني أسد وزياد بن حدير أسدى ، فأما ثناؤه على النبخع ففيا أخرجه احمد والبزار بأسناد حسن عن ابن مسعود قال و شهدت رسول الله تقلق يدعو لهذا الحي من النبخع أو بثني عليهم ، حتى تمنيت أني رجل منهم ، وأما ذمه لبني أسد فتقدم في المناقب حديث أبي هريرة وغيره و ان جهيئة وغيرها خير من بني أسد وغطفان ، وأما النبخي فنسوب الى النبخ قبيلة مشهورة من الين ، واسم المنج عبيب بن عمرو بن علة بضم المهملة وتخفيف اللام ابن جلد ابن مالك بن أدد بن زيد ، وقيل له النبخ عن قومه أي بعد . وفي رواية شعبة عن الاعمش عند أبي نعيم في المستخرج و لقسكة أو لاحدثنك النبخ لانه نعم عن قومه أي بعد . وفي رواية شعبة عن الاعمش عند أبي نعيم في المستخرج و لقسكة أو لاحدثنك

بما قبل فى قومك وقومه. وقول الله والمسالة المسالة المذكور ، وخاطب عبد الله وتل فداك أبي وأى ، وقالم (وقال عبد الله كيف ترى) هو موصول بالاسناد المذكور ، وخاطب عبد الله بذلك خبابا لانه هو الذى سأله أولا ، وهو الذى قال قد أحسن ، وكذا ثبت فى رواية أحمد عن يعلى عن الاعش ففيه وقال خباب أحسنت ، وقيله (قال عبدالله) هو موصول أيضا . قوله (ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرق ) يعنى علقمة ، وهى منقبة عظيمة العلقمة حيث شهد له ابن مسعود أنه مثله فى القراءة . قوله (ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال : أم يأن لهذا الحاتم أن يلتى ) بضم أوله وفتح القاف أى يرى به ، قوله ( رواه غندر عن شعبة ) أى عن الاعش بالإسناد المذكور ، وقد وصلها أبو نعيم فى والمستخرج ، من طريق أحمد بن حنيل وحدثنا محمد بن جعفر ، وهوغند بالإسناد هذا وكأنه فى الزهد لاحمد والا فلم أره فى مسئد أحمد إلا من طريق يعلى بن عبيد عن الاعش ، ووه غهو بالسناده هذا وكأنه فى الزهد لاحمد والا فلم أره فى مسئد أحمد إلا من طريق يعلى بن عبيد عن الاعش ، وقم في الموضع الثانى وأنه فى جميع النسخ ، وأن المزاد فى الموضع الثانى وأن هم جميع النسخ ، وأن المزى وقع فى الموضعين من رواية غندر عن شعبة صواب ، وأن المزاد فى الموضع الثانى مستخرجه دواية غندر عن شعبة فقال بعد أن أخرجه من طريق ابن شهاب عن الاعش ، وقد أثبت الإسماعيل فى والتعليم ، وأن بعض الصحابة كان يخنى عليه بعض الاحكام فاذا نبه عليها رجع ، وامل خبا با كان يعتقد أن النهى والتعليم ، وأن بعض الدجل خاتم الذهب المتزيه ، فنبه ابن مسعود على تحريم اليه مسرها

## ٧٥ - باسيم . قصة كرس والطُّفيَلِ بن عرو الدُّوسيُّ

۱۳۹۲ – مَرْشُنَ أَبُو نُسَمِ حَدَّثَنَا سَفَيَانُ عَنِ ابْنَ ذَكُوانَ عَنَ عَبَدَ الرَّحْنِ الْأَعْرَجِ عَنَ أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ ﴿ وَمِنَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ﴿ إِنْ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتَ ، هَصَتْ وأَبَتَ ، قادعُ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ قَالَ ﴿ إِنْ ذَوْسًا قَدْ هَلَكَتَ ، هَصَتْ وأَبَتَ ، قادعُ اللهُ عَلَيْهِم . فقال : اللهمُ اهدِ دَوْسًا وائت ِ بهم ﴾

١٣٩٣ – حَرَثْنَى عَمَدُ بن العَلاء حدثنا أبو أَسامةَ حدَّ مَنا إسماعيلُ عن قيس عن أبي هريرةَ قال د لما قدمتُ على النبيّ عَلَيْ قلتُ في الطربق:

### عَلَيْهُ مَنْ طُولِمُنَا وعَنَاتُهَا عَلَى أَنْهَا مِنْ دَارَةِ الْكَفْرِ عَجَّتِ

وأَبَقَ عُلامٌ لَى فَى الطريق. فَلَمَا قَدِمتُ عَلَى النِّيِّ مَرَّائِكُمْ فَهَايِعتُه فَبِينَا أَنَا عَنَدَهُ إِذَ طَلَعَ الفَلامُ ، فقال لَى النَّبِيِّ وَأَبَكُمْ وَأَبَقَ عُلَامًا وَ اللَّهُ مَرِّاتِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَالَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلّ واللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

قُولُه ( قصة دُرس والطفيل بن عمرو الدُوسى ) بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملة ، تقدم نسبهم فى غزوة ذى الحلصة ، والطفيل بن عمرو أى ابن طريف بن العاص بن أعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس ، كان يقال له ذو النور آخره راء ، لانه لما أتى النبي يَرَاقِيّ وأسلم بعثه إلى قومه فقال : اجعل لى آية ، فقال : اللهم نور له ،

فسطع نور بين عينيه ، فقال : يارب أخاف أن يقولوا إنه مثلة ، فتحول إلى طرف سوطه ، وكان يضيء في الليلة المظلمة . ذكره هشام بن الـكلي في قصة طويلة ، وفيها أنه دعا قومه الى الاسلام فأسلم أبوه ولم تسلم أمه ، وأجابه أبو هريرة وحده . قلت : وهذا يدل على تقدم إسلامه ، وقد جزم ابن أبى حاتم بأنه قدم مع أبى هريرة بخيبر وكأنها قدمته الثانية . قوله (عن أبن ذكون) هو عبد الله أبو الزناد . قوله ( اللهم اهد دوسا واثت بهم ) وقع مصداق ذلك ، فذكر ابن الـكلي أن حبيب بن عمرو بن حثمة الدوسي كأن حاكما على دوس ، وكذا كان أبوه من قبله ، وعمر ثلاثمائة سنة ، وكان حبيب يقول : إنى لأعلم أن للخلق خالفا الكنى لا أدرى من هو ، فلما سمع النبي الله خرج اليه ومعه خمسة وسبعون رجلا من قومه فأسلم وأسلموا . وذكر ابن إسحق أن النبي الله أرسل الطفيل بن عمرو ليحرق صنم عمرو بن حثمة الذي كان يقال له ذو الكهفين بفتح الكاف وكسر الفاء ، فأحرقه . وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الطفيل بن عمرو استشهد بأجنادين في خلافة أبي بكر ، وكذا قال أبو الاسود عن عروة ، وجزم ابن سعد بأنه استشهد باليمامة ، وقيل باليرموك . فإله (حدثنا اسماعيل) هو ابن أبي عالد ( عن قيس ) مو أبن أبي حادم . قوله إلى المدمت ) أي أردت القدوم . قوله ( قلت في العاريق ) تقدم شرحه مستوفى في كتاب العتني، وقوله في هذه الرَّواية . وأبق غلام لي ، لا يغاير قوله في الرَّواية الماضية في العتق . فأضل الحدمما صاحبه ، لأن رواية أبق فسرت وجه الإضلال ، وأن الذي أضل هو أبوهريرة ، بخلاف غلامه فانه أبق (١) أبو هريرة مكانه لهربه ، فلذلك أطلق أنه أضله ، فلا يلتفت إلى إنسكار أبن التين أنه أبق ، وأماكونه عاد فمنر عند النبي عَلَيْ قلا ينافيه أيضا لانه يجمل على أنه رجع عن الإباق وعاد إلى سيده ببركة الاسلام ، ويحتمل أن يكون أطلق أبق يمعني أنه أصل الطربق فلا تتنانى الروايتان

## ٧٦ - باب يصة وند علي ، وحديث عدي بن عاتم

٣٩٤ ـ حدَّ ثَنَا مُوسَى ٰ بِن إسماعيلَ حدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حدَّ ثَنَا عبدُ الملكِ عن عمر و بنِ حُرَيثِ عن عَدِى ّ ابن حاتم قال « أَتَينَا عمرَ فَى وَفَد ؛ فَجَمَلَ يَدعو رجلاً رجلاً ويُسمِّيهم . فقلتُ : أما تَعر ُ فَى يا أُميرَ المؤمنين ؟ قال : بلى ٰ ، أسلمت إذ كَفَروا ، وأفهلت إذ أدْبروا ، ووَفَيت إذ غَدَروا ، وعَرَفت إذ أنكروا . فقال عدِى " : فلا أُبالى إذاً »

قوله (وفد طيء وحديث عدى بن حاتم) أى ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بمهملة ثم معجمة ثم داء ثم جيم بوزن جعفر ابن امرى القيس بن عدى الطائى ، منسوب إلى طيء بفتح المهملة وتشديد التحتانية المحكسورة بعدها همزة ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ ، يقال كان اسمه جلهمة فسمى طيئا لآنه أول من طوى بثرا ، ويقال أول من طوى المناهل . وأخرج مسلم من وجه آخر عن عدى بن حاتم قال و أتيت عس فقال : ان أول صدقة بيضت وجه رسول الله من وجوه أصحابه صدقة طيء ، جئت بها الى الذي بالله ، وزاد احد في أوله و أتيت عمر في أناس من قومى ، فحمل بعرض عنى ، فاستقيلته فقلت : أتعرفنى ؟ فذكر نحو ما أورده

<sup>﴿</sup> ١ ) في البارة غموش ۽ أو سلط منها شيء

البخارى وتحو ما أورده مسلم جميعا . قوله (حدثنا عبد الملك) هو ابن عمير ، وهمرو بن حريث بالمهملة و بالمثلثة مصدر هو المخزوى محابي صغير ، وفي الاسناد ثلاثة من الصحابة في نسق . قوله ( أنيت عمر ) أى في خلافته . قوله ( لجمل يدعو وجلا رجلا يسميهم ) أى قبل أن يدعوهم . قوله ( بلي أسلت إذ كفروا الخ ) يشهر بذلك إلى وفاء عدى بالاسلام والصدقة بعد موت النبي بالله ، وأنه منع من أطاعه من الردة ، وذلك مشهور عند أهل العلم بالفتوح . قوله ( فقال عدى : قلا أبالي إذا ) أى إذا كنت تعرف قدرى فلا أبالي إذا قدمت على غيرى ، وفي و الادب المفرد » للبخارى و ان عمر قال العدى : حياك الله من معرفة » وروى أحمد في سجب إسلام عدى أنه قال و ملى بعث النبي بالله كرمته ، فا نطلقت الى أقصى الأرض بما يلى الروم ، ثم كرهت مكانى فقلت : لو أتيته ، فان كان و لما بعث النبي بالله كرمته ، فا نطلقت الى أقمات عدى وأن النبي بالله من عليها فقال بعد أن استمطفته باشارة على عليها فقال : ومن وافدك ؟ قالت عدى بن حاتم ، طور لا ، وفيه أن خيل الوالد وغاب الوافد ، فام تن على من الله عايم . فقال : ومن وافدك ؟ قالت عدى بن حاتم ، على عروى النرمذى من وجه آخر عن عدى بن حاتم على عدى أشارت عليه با لقدوم على رسول اقه يمالي ، فقدم وأسل وروى النرمذى من وجه آخر عن عدى بن حاتم على عدى إلى النبي بالقدوم على رسول اقه يمالي ، فكن من حاتم ، وكان وروى النرمذى من وجه آخر عن عدى بن حاتم قال و أنيت النبي بالقدوم على رسول اقه يمالي ، وكان النبي بالله قبل ذلك يقول : إنى لارجو الله أن يمل يده في يدى »

#### ٧٧ - باب . حجة الورداع

١٩٩٥ - حَرَثُ إِسماعيل بن عبد الله حد أنها مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزّ بير عن عائشة رضى الله عنها قالت لا خرجنا مع رسول الله على حجة الورداع فأهلنا بممرة ، ثم قال رسول الله على الله عنه منه منه منه منه منه منه منه منه منه ولم منه منه منه منه منه والم الله على الله عنه الرحن بن أبى بكر الصد عن إلى الله المنه عنه المرة ، فقعلت المنه قضينا الحج أرسلني رسول الله عنه الرحن بن أبى بكر الصد عن إلى الله المنه عنه المرة ، فقعلت الله عنه المرة ، قال الله عنه المرة المنه المنه المنه عنه المرة ، منه الله عنه المرة ، منه المنه المنه المنه المنه الله عنه المنه ال

قوله ( باب حجة الوداع) بكسر الحاء المهملة وبفتحها ، وبكسر الواو وبفتحها ، ذكر جابر فى حديثه الطويل فى صفتها كما أخرجه مسلم وغيره أن النبي بالله مك تسع سنين \_ أى منذ قدم المدينة \_ لم يحج ، ثم أذّ ن فى الناس فى العاشرة أن النبي بالله على حاج ، فقدم المدينة بشركثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله بالله على حاج ، فقدم المدينة بشركثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله بالله على حاج ، فقدم المدينة بشركثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله بالله على حاج المدين الله على حديث أبى سعيد الحدرى ما يوهم أنه بالله على حج قبل أن يهاجر غير حجة الوداع ولفظه (١)

<sup>(</sup>۱) بیاض باسله اه

وعند الرَّمذي من حديث جابر و حج قبل أن يهاجر ثلاث حجج ، وعن ابن عباس مثله أخرجه ابن ماجه والحاكم ، قلت: وهو مبنى على عدد و فود الآنصار إلى العقبة بمنى بعد الحج ، فانهم قدموا أولا فتواعدوا ، ثم قدموا ثانيا فبايعوا البيمة الاولى ، ثم قدموا ثالثا فبايعوا البيعة الثانية كما تقدّم بيانه أول الهجرة ، وهذا لا يقتضى ننى الحج قبل ذلك . وقد أخرج الحاكم بسند صحيح إلى الثورى و أن النبي علي حج قبل أن يهاجر حججا ، وقال ابن الجوزى: حج حججاً لايمرف عددها . وقال ابن الاثير في النهاية :كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر . وفي حديث ابن عباس أن خروجه من المدينة كان لخس بقين من ذي القعدة أخرجه المصنف في الحبج ، وأخرجه هو ومسلم من حديث عائشة مثله ، وجزم ابن حزم بأن خروجه كان يوم الخيس ، وفيه نظر لأن أوَّل ذى الحجة كان يوم الحيس قطعاً لما ثبت و تو اثر أن وقوفه بمرفة كان يوم الجمعة ، فتعين أن أول الشهر يوم الخيس فلا يصح أن يكون خروجه يوم الخيس، بل ظاهر الحبر أن يكون يوم الجمة ، لكن ثبت في الصحيحين عن أنس و صلينا الظهر مع الذي عليه بالمدينــة أربعا والعصر بذى الحليفة ركمتين ، فدل على أن خروجهم لم يكن يوم الجمة ، فما بق إلا أن يكون خروجهم يوم السبت ، ويحمل قول من قال و لخس بقين ، أي إن كمان الشهر ثلاثين فانفق أن جاء تسما وعشرين فيكون يوم الخيس أول ذى الحجة بعد مضى أربع ليال لا خمس ، وبهذا تتفق الآخبار ، هكذا جمع الحافظ عماد الدين بن كثير بين الروايات ، وقوى هذا الجمع بقول جابر و انه خرج لنس بقين من ذى القعدة أو أربع ، وكمان دخوله ﷺ مكة صبح رابعة كما ثبت في حديث عائشة ، وذلك يوم الاحد ، وهذا يؤيد أن خروجه من المدينة كان يوم السبت كما تقدُّم ، فيكون مكافه في الطريق عمان ليال ، وهي المسافة الوسطى . ثم ذكر المصنف في الباب سبعة عشر حديثًا تقدم غالبها في كتاب الحج مشروحة ، و ١٠ بين ذلك مع مزيد فائدة : الحديث الاول حذيث عائشة ، وقد تقدم شرحه مستوفى فى باب التمتع والقران من كتاب الحج

٣٩٦٤ - حَرَثَى عَرُو بن على حد كَمَا يحيى بن سعيد حد ثنا ابن جُرَيج قال حد انى عطالا عن ابن عباس اذا طاف بالبيت فقد حل ، فقلت من أبن قال هذا ابن عباس ؟ قال : من قول الله تمالى [ ٣٣ الحج ] : ﴿ ثم تَعِيلُها إلى البيت العتبق ومن أمر النبي على أصحابه أن يَعلُوا في حَجة الوَداع . قلت إنما كان ذلك بعد المعرف قال : كان ابن عباس يَراهُ قبلُ وبعد ،

الحديث الثانى ، قوله (عن ابن عباس إذا طاف بالبيت فقد حل فقلت : من أين قال هذا ابن عباس) القائل هو ابن جريج والمقول له عطاء ، وذلك صريح فى رواية مسلم ، والمراد بالمعرف وهو بتشديد الراء الوقوف بعرفة وهو ظاهر فى أن المراد بذلك من اعتمر مطلقا سواء كان قارنا أو متمتعا ، وهو مذهب مشهور لابن عباس ، وقد تقدم البحث فيه فى أبواب الطواف فى « باب من طاف بالبيت إذا قدم ، من كتاب الحج

١٣٩٧ – حَرَثَنَى بَيانَ حدَّ ثنا النَّصْرُ أخبرَ نا شعبة عن قيس قال: سمعتُ طارِقاً عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه قال « تقدِمتُ على النبي من الله عنه قال « تقدِمتُ على النبي من الله عنه قال « تقدِمتُ على النبي من الله عنه قال » كيف أ هٰلَات ؟

قلت: ابيّك بالهلال كالهلاك رسول الله عليه . قال: علف بالهيت وبالصّفا والمروة، ثم حلّ . فطفت بالبيت ، وبالصّفا والمروة، وأنيّت أمرأة من قيس ففلَت رأسي »

١٣٩٨ – صَرَحْنَى إبراهيمُ بن المنذِرِ أخبرَ نا أنسُ بن عياض حدَّ ثنا موسى بنُ عُقبةَ عن نافع أنَّ ابن هرَ أخبرَ ه أن النبيَّ عَلَيْكِيْ أَمْ أَزُواجَهُ أَنْ يَعْلِنَ عَامَ حَجِةِ الوداع فَقالَتُ حَفْصَةً رضى اللهُ عنها زوجَ النبيُّ عَلَيْكِيْ أُخبرَ أَنْ النبيَّ عَلَيْكِيْ أَمْ أَزُواجَهُ أَنْ يَعْلِنَ عَامَ حَجَةِ الوداع فقالَ حفصهُ : فما يَهنعُكَ ؟ فقالَ : كَبَّدْتُ رأمى ، و قَلدْتُ هَدْبِي ، فلستُ أُحلُّ حتى أنجرَ هَدْبِي ،

الحديث الثالث حديث أبى موسى ، قوله (حدثنا بيان ) بفتح الموحدة وتخفيف التحتانية هو ابن عمرو البخادى ، والنضر هو ابن شميل ، وقيس هو ابن مسلم ، وطارق هو ابن شهاب . وقد تقدم شرح المتن في و باب من أهل فى ذمن الذي يَلِي كاهلال الذي على . الحديث الرابع حديث حفصة وقد تقدم شرحه فى و باب التمتع والقران ،

٣٩٩٩ - مَرْشُ أَبُو اليَانِ قال حدَّثنى شُعيب عن الزُّهرى عَن وقال محدُ بن يوسفَ حدَّثنا الأوزاعيُّ قال أخبرَنى ابنُ شهاب عن سليانِ بن يَسارِ عن ابن عباس رضى اللهُ عنهما « انَّ امرأةً من خَثْم ، اسْتفتت رسول الله على عَن ابن عباس رديفُ رسول الله على - فقالت : يا رسول الله على عباده فريضة الله على عباده أدركت أبى شيخا كبير الا يستطيع أن يَستوى على الراحلة ، فهل يَقضى أن أحجَّ عنه ؟ قال : نعم »

الحديث الخامس حديث ابن عباس و ان امرأة من خشم استفتت رسول الله على أسمها واسم أبها . وأورده هنا أمرها بالحج عن أبيها ، وقد تقدم شرحه في كتاب الحج ، وفيه الدكلام على أسمها واسم أبها . وأورده هنا لتصريح الراوى بأن ذلك كان في حجة الوداع ، وقوله في أول الإسناد ، وقال محمد بن يوسف هو الفريابي وهو من شيوخ البخارى ، وكمأ نه لم يسمع هذا الحديث منه ، وقد وصله أبو نعيم في و المستخرج ، من طريقه ، وساق شيوخ البخارى ، وكمأ نه لم يسمع هذا الحديث منه ، وقد وصله أبو نعيم في و المستخرج ، من طريقه ، وساق المصنف الحديث هنا على لفظه ، وأما لفظ شعيب فسيأتي في كتاب الاستئذان ، وهو أتم سياقا من رواية الاوزاعي

• ٤٤٠٠ حَرَثَى عَمَدُ حدَّ إِنَّا سُرَيجُ بِنِ النَّمَانَ حدَّ إِنَّا فَالَيْتُ عِنْ ابْنِ عَمْ رَضَى الله عنهما قال النَّبِ مَلِي عَمَ الفَتْح وهو مُردِفُ أَسَامةً على القَصُواء ومعه بلال وعَمَانُ بِنَ طَلَحةً وهو مُردِفُ أَسَامةً على القَصُواء ومعه بلال وعَمَانُ بِنَ طَلَحةً وبلال وعَمَانُ ، البيت ، ثم قال لَعْمَان ؛ المُتِنَا بِالفَتَاح ، فَجَاده بِا لَمُقَتَّاح له البابَ ، فَدَخَلَ النِي مُلِي وَأَسَامةُ و بلال وعَمَانُ ، البيت ، ثم قال لَعْمَان ؛ المُتِنَا بِالفَتَاح ، فَجَاده بِا لَمُقَتَّاح له البابَ ، فَدَخَلَ النِي مُؤَلِّ و أَسَامةُ و بلال وعَمَانُ ، مُرتَ بلالاً ثم خرج ، وابتد رَ الناسُ الدخول ، فسبقتُهم ، فوجدتُ بلالاً قائمة مِن وَراهِ البابِ ، فقلتُ له ؛ أينَ صلَّى رسولُ الله يَعْمَ ؟ فقال : صلى بينَ ذينِكَ العمودَينِ القدَّمَين ، وكان قائما من وَراهِ البابِ ، فقلتُ له ؛ أينَ صلَّى رسولُ الله يَعْمَ البرى

البيتُ على ستة ِ أَحدة سَطرَ بِن ، صلّى بين العمودِين من السطر القدَّم، وجملَ باب البيتَ خلفَ ظهرهِ، واستقبل بوَجههِ الذي يستقبلكَ حين علجُ البيت بينهُ وبينَ الجدار ، قال : ونسيتُ أن أسألهُ كم صلّى . وعندَ المسكان الذي صلى فيه مَرْمَرة ﴿ حراء ﴾

الحديث السادس حديث ابن عمر في دخول الذي يتلجج السكعية ، تقدم شرحه مستوفى في و باب إغلاق البيت ، من أبو اب الطواف في كتاب الحج ، وقوله في أول الاسناد وحدثني محمد ، هو ابن رافع كما تقدم في الحج ، وتقدم هناك بيان الاختلاف فيه ، وقوله و سطرين ، بالمهملة ، ووقع في رواية الاصيلي بالمعجمة وخطأه عياض ، وقوله وعند المسكان الذي صلى فيه مرمرة ، بسكون الراء والمهملةين والميمين المفتوحتين واحدة المرمر ، وهو جنس من الرخام نفيس معروف ، وكان ذلك في زمن النبي بالحج ، ثم غير بناء السكعبة بعده في زمن ابن الزبير كما تقدم بسطه في كتاب الحج . وقد أشكل دخول هذا الحديث في وباب حجة الوداع ، لأن فيه التصريح بأن القصة كانت عام الفتح ، وعام الفتح كان سنة ثمان وحجة الوداع كانت سنة عشر ، وفي أحاديث هذا الباب جميعها التصريح بحجة الوداع وبحجة النبي بيالي وهي حجة الوداع ومحجة الوداع ومحجة الوداع ومحجة الوداع ومحجة الوداع ومحجة الوداع وهي حجة الوداع ومحجة الوداع كانت سنة عشر ، وفي أحاديث هذا الباب جميعها التصريح بحجة الوداع وبحجة النبي بيالية وهي حجة الوداع كانت سنة عشر ، وفي أحاديث هذا الباب جميعها التصريح بحجة الوداع وبصحجة النبي بيالية وهي حجة الوداع كانت سنة عشر ، وفي أحاديث هذا الباب جميعها التصريح بحجة الوداع وبصحبة النبي بيالية وهي حجة الوداع كانت سنة عشر ، وفي أحاديث هذا الباب جميعها التصريح بحجة الوداع والمناس المنتون المنتون المنتون المنتون المنتون المنتون المنتون المنتون المنتون النبي المنتون الم

الرحمن ٥ أن عائشةَ زوجَ الذي يَلِي أخبرَ مَا شعيبُ عنِ الزُّهرى حدَّ ثنى عُروةُ بن الزُّبيرِ وأبو سَلمةَ بن عبدِ الرحمٰن ٥ أن عائشةَ زوجَ الذي يَلِيُّ اخبرَ مهما أنَّ صفية بنت حبي زوجَ الذي يَلِيُّ حاضَت في حَجةِ الوداع ، فقال الذي تَلِيُّ أحابِسَنُدًا هي ؟ فقاتُ إنها قد أفاضَتْ يارسولَ الله وطاقت بالبيت . فقال الذي مَلِّ : فَالْمُعْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَ

الحديث السابع حديث عائشة في قصه صفية ، وقد تقدم شرحه في باب إذا حاضت بعد ما أقاضت ، من كتاب الحج ٢٠٧ - حرّر على بن سليمان قال أخبر في ابن وهب قال حدّ ثنى عُمر بن مجد أن أباه حدّ ثه عن ابن هر رضى الله عنهما قال «كنا نتحدّ ث بحجّة الوداع والذبي لله المنائج ابين أظائر نا ولا ندري ما حجة الوداع ، فحيد الله وأثنى عليه ، ثم ذكر المسيح الدجّال فأطنب في ذكره وقال : مابعث الله من نبي إلا أنذر أمته ، أنذره نوح والنبيون من بعده ، وإنه يَخرُج فيدكم ، فا خنى عليكم من شأنه فليس يمنى عليكم أن ربكم ليس على ما يحنى عليكم ثلاثا . إن ربكم ليس بأعور ، وإنه أعور عين المنى كأن عينه عنبة طافية »

على هذا في بلدكم هذا في سرم عليكم دِماء كم وأمواللكم ؛ كحرمة يويكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم . قال: اللهم الشهد (ثلاثاً) . ويلكم ـ أو ويحكم ـ انظروا لاترجوا بعدى كفاراً بضم رِقابَ بعض »

الحديث الثامن ، قوله (حدثني عور بن عمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عر . قوله (كنا نتحدث بحجة الوداع

والذي يَرَاقِيْهِ بِينِ أَظْهِرنا) في رواية أي عاصم عن عربن محمد عند الاسماعيلي دكنا فسمع بحجة الوداع و. قوله (ولاندوى ما حجة الوداع ) كأنه شيء ذكره الذي يَرَاقِي فتحدثوا به وما فهموا أن المراد بالوداع وداع الذي يَرَاقِي ، حتى وقعت وفاته يَرَاقِهِ بعدها بقليل فعر فوا المراد، وعرفوا أنه ودع الناس بالوصية التي أوصاهم بها أن لا يرجموا بعده كفارا، وأكد الثوديع باشهاد الله عليم بأنهم شهدوا أنه قد بلغ ما أرسل اليم به ، فعرفوا حيثة المراد بقولهم حجة الوداع . وقد وقع في الحج في و باب الحقابة بمني ، من رواية عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر في هذا الحديث ، فودع الناس ، وقدمت هناك ما وقع عند البيهي أن سورة ( إذا جاء فصر الله والفتح ) نزلت في وسط أيام التشريق ، فعرف الذي يَرَاقِهُ أنه الوداع ، فركب واجتمع الناس فذكر الحقابة . قوله ( لحمد الله وأنني عليه ) أيام التشريق ، فعرف الذي يَرَاقِهُ أنه الوداع ، فركب واجتمع الناس فذكر الحقابة . وهذا المناس في وواية أي المناس في حجمة الوداع وقد ذكر الحقابة في وفيه و ألا إن الله حرم عليكم دماءكم ، وهذا يدل على أن هذه الحقابة كلم اكانت في حجمة الوداع وقد ذكر الحقابة في حديث بن عرم ، بل اقتصر الجميع على حديث و ان عباس في حجمة الوداع جماعة من الصحابة لم يذكر أحد منهم قصة الدجال فيها إلا ابن عمر ، بل اقتصر الجميع على حديث و ان عباس في أموا المح عليد مع من دواية عاصم بن محد بن زيد وهو أخو عمر بن محد بن زيد عن أبه عن ابن عبر أموا المنان الله على المنان الله المحد على الفتر المنان الله المنان الله المنان الله المه المنان الله المنان الله المه المنان الله الله الله المنان الله المنان الله الله المنان الله المنال المنان الله المنال المنان الله المنال المنال

٤٤٠٤ - مَرْشُ عرَّو بن خالد حدَّثنا زُهير حدَّثنا أبو اسحاقَ قال حدَّثنى زيدُ بن أرقمَ ﴿ ان الذِي َ عَنْ السَّمَ عَشْرَةَ غَزْوةً ، وانهُ حجَّ بعدما هاجرَ حَجَةً واحدة لم يَحجَّ بعدَها : حَجَةَ الوداع ﴾ . قال أبو اسحاق : وبمكة أُخرى

الحديث التاسع حديث زيد بن أرقم ، تقدم شرحه فى أول الهجرة ، وقوله و وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع ، يمنى ولا حج قبلها إلا أن يريد ننى الحج الأصغروهو العمرة فلا ، فانه اعتمر قبلها قطعا ، فقوله ( قال أبو إسحق : و بمكة أخرى ) هو موصول بالاسناد المذكور ، وغرض أبى إسحق أن لقوله و بعد ماهاجر ، مفهوما ، وأنه قبل أن يهاجر كان قد حج المكن اقتصاره على قوله أخرى قد يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا واحدة وليس كذلك بل حج قبل أن يهاجر مرادا ، بل الذى لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط ، لان قريشا فى الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج ، وانما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو عاقه ضعف ، وإذا كانوا وهم على غير دين محرصون على إقامة الحج و يرونه من مفاخرهم النى امتازوا بها على غيرهم من العرب فكيف يظن بالنبي بمثلة أنه يتركه؟ وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أنه رآه فى الجاهلية و اقفا بعرفة ، وأن ذلك من توفيق الله له ، و ثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الاسلام بمني ثلاث سنين متوالية كما بينته فى الهجرة إلى المدينة

عن الله و الله عن عن عمر حداً أنها شعبة عن على بن مُدرِك عن الله و رعة بن عمر و بن جريد عن جرير عن جرير « ان النهي الله قال في حَجةِ الوَداع لجرير يه استَنصِتِ الناسَ ، فقال : لا ترجموا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض »

الحديث العاشر حديث جرير ، قول (عن على بن مددك) بضم الميم وسكون الدال وكسر الراء وهو تخمى كوفى ثقة ، ذكره ابن حبان فى ثفات التابعين ، وماله فى البخاى سوى هذا الحديث ، لـكنه أورده فى مواضع . والله أعلم . قوله ( استنصت الناس ) فيه دليل على وهم من زعم أن إسلام جرير كان قبل موت النبي الله بأدبعين يوما ، لأن حجة الوداع كانت قبل وفاته بالكم بأكثر من ثمانين يوما ، وقد ذكر جرير أنه حج مع النبى بالكم حجة الوداع

عن النبي عَيْسَالِيْ قال ه الرمانُ قد استدار كميئة يوم خلق السهاوات والأرض بالسنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة من النبي عَيْسَالِيْ قال ه الرمانُ قد استدار كميئة يوم خلق السهاوات والأرض بالسنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرّم ب ثلاثة متواليات \_ ذو القَمدة وذو الجبحة والحرّم \_ ورجب مُضَرَ الذي بين مُجادى وشعبان . أي شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيستيه بغير اسمه ، قال : أليس البلدة ؟ قلنا : بلى . قال : فأي بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيستيه بغير اسمه ، قال : أليس البلدة ؟ قلنا : بلى . قال : فأي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيستيه بغير اسمه ، قال : أليس البلدة ؟ قلنا : بلى . قال : فأي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيستيه بغير اسمه . قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى أ قال : فأل : فان دماء كم وأموال كم \_ قال محد : وأحسبه قال : وأهراض كم \_ عليكم كرام ، كحرمة يوم كم هذا ، في شهر كم هذا . وستماة ون ربّكم فسيسا كراكم عن أعمال كم ألا فلا ترجعوا بعدى ضلا لا يضرب بعضكم رقاب بعض و ألا ليُبليغ الشاهد النائب ، فلمل بعض مَن يُبلغه أن يكون أومي له من بعض مَن يُبلغه أن يكون أومي له من بعض مَن سيمة - فسكان محد إذا ذكر م يُتول : صدق محد من النائب ، فلمل بعض مَن يُبلغه أن يكون أومي له من بعض مَن سيمة - فسكان محد إذا ذكر م يُتول : صدق محد من المنائب ، فلما بغث (مراً بين ) »

الحديث الحادى عشر حديث أبى بكرة ، قول (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقنى ، ومحد هو ابن سيرين ، وابن أبى بكرة هوعبد الرحمن ، وقد تقدم شرح الحديث فى العلم وفى الحجج ، وقوله فى الآية ﴿ منها أربعة حرم ﴾ قيل الحكمة فى جعل المحرم أول السنة أن محصل الابتداء بشهر حرام ويختم بشهر حرام ، وتتوسط السنة بشهر حرام وهو رجب ، وإنما توالى شهران فى الآخر لارادة تفضيل الحتام ، والاعمال بالحواتيم

\* ٤٤٠٧ - مَرْثُ محدُ بن يوسف حدثنا سفيانُ الثورىُ عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب « انَّ أناساً من اليهود قالوا: لو نز لَتُ هذهِ الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. فقال عر ُ : أية ُ آية ؟ فقالوا [٣ المائدة] ﴿ اليوم َ أَكُلُت ُ الكَ دِيناً ﴾ فقال عمر : إنى لأعلمُ أيَّ الليوم أكلت ُ الكم دِيناً ﴾ فقال عمر : إنى لأعلمُ أيَّ مكان أُنز ات ورسولُ الله على واقف بعر فة »

الحديث الثانى عشر ، قوله (إن أناسا من اليهود) تقدم فى كتاب الايمان بلفظ وإن رجلا من اليهود ، و بينت أن المراد به كعب الاحبار ، وفيه إشكال من جهة أنه كان أسلم ، و يجوز أن يكون السؤال صدر قبل إسلامه لكن قد قيل إنه أسلم وهو باليمن فى حياة النبى برائج على يد على ، فان ثبت احتمل أن يكون الذين سألوا جماعة من اليهود

اجتمعوا مع كعب على السؤال وتولى هو السؤال عن ذلك عنهم ، فنجتمع الروايات كاما ، وقد تفدم ذلك في كتاب الايمان بأوضح من هذا مع بقية شرحه

عروة على عبد الرحمن بن أو قل عن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن أو قل عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت « خرجنا مع رسول الله على ، فينا من أهل بمرة ، ومنا من أهل بحجة ، ومنا من أهل بحجه ومنا من أهل بحجه ومنا من أهل بحجه وعرة ، وأهل رسول الله علي الحج ، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يجلوا حتى عوم اللحر » . حدثنا عبد الله بن يوسف أخبر نا ماك وقال « مع رسول الله على في حجة الوداع » . حدثنا إما على حدثنا مالك من منه

م أورد المصنف حديث غائشة قالت و خرجنا مع رسول الله بلكم ، فنا من أهل بمسرة ، الحديث ، أورده من طرق عن مالك بسنده فى طريقين ، منها حجة الوداع وهو مقصود الرّجة ، وقد تقدم من وجه آخر فى أول الباب عن شيخ آخر لمالك بأتم من السياق المذكور هنا

عن عامر بن سعد عن أجد أبن يونس حد أننا ابراهيم هو ابن سعد حد أننا ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال لا عادنى الذي علي الموت ، فقلت بارسول الله ، بلغ بي من الوجع ما تركى ، وأنا ذو مال ، ولا ير أنى إلا ابنة لى واحدة ، أفا تصد أن بمُلمى مالى ؟ قال : لا قلت أفاتصد في بشطره ؟ قال : لا قلت : قالنك كثير ؟ إنك أن تَذَرَ ورثقك أغنياء لا قلت أفاتصد في بسطره ؟ قال : لا قلت : قالنك ؟ قال : واللك كثير ؟ إنك أن تَذرَ هم عالة " يتكنّفون الناس ، واست تنفق نفقة تبتنى بها وجة الله إلا أجرت بها ، حتى خير من أن تذرَ هم عالة " يتكنّفون الناس ، واست تنفق نفقة تبتنى بها وجة الله إلا أجرت بها ، حتى القمة تجملها في في امرأتك ، قلت : يارسول الله ، أأخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون . اللهم به وجة الله إلا ازدرت به درجة ورفعة ، ولعلك مخلّف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون . اللهم أمض لأصحابي هجر تهم ، ولا تر دهم على أعقابهم ، السكن البائس سعد بن خولة ، رثى له رسول الله ويسلم أن تُورِق على أعقابهم ، السكن البائس سعد بن خولة ، رثى له رسول الله ويسلم أن تُورِق على أعقابهم ، السكن البائس سعد بن خولة ، رثى له رسول الله ويسلم أن تورُق على أعقابهم ، السكن البائس سعد بن خولة ، رثى له رسول الله ويسلم أن تورُق على أعقابهم ، السكن البائس سعد بن خولة ، رثى له رسول الله ويسلم أن تورُق عكة »

٤٤١٠ - مَرَثْنَى ابراهيمُ بن المنذرِ حدثنا أبو تغيرُةَ حدَّننا موسى بن عُقبةَ عن نافع أنَّ ابن هرَ رضى اللهُ عنهما أخبرَهم أنَّ رسولَ الله ﷺ حلق رأسَهُ في حجة ِ الوَداع »

٤٤١١ — وَرَشُنَا عُبِيدُ اللهُ بن سَمِيدِ حدَّنَنا محدُ بن بكر حدثنا ابن جُرَبِج أخبرنى موسى بن عُقبة عن نافع أخبرَهُ ابنُ عمر « انَ النبي كَلِيْنَ حاتَى في حجة الوداع وأُناسُ من أصحابهِ ، وقصَّرَ بعضهم »

١٤١٢ - وَرَشُ عِي إِنْ قَرْعَة حد أَنا مالك عن ابن شهاب ع . وقال البيثُ حد أنى يونسُ عن ابن

النبي عَلَيْ فَي حَجتهِ فَقَالَ : المَدَنَى ، فَاذَا وَجِدَ خَفُوهُ أَنسُ أَلَى اللهِ أَلَمَامُهُ وَأَنا شَاهِدُ عَن سَيرِ النبي عَلَيْنِي فَي حَجتهِ فَقَالَ : المَدَنَى ، فَاذَا وَجِدَ خَفُوهُ أَنسُ »

٤١٤ - مَرْشُ عبدُ الله بن مَسلمةَ عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عَدِى ً بن ثابت عن عبدِ الله بن يزيدَ اكلفلي « ان أبا أبوبَ أخبرَ مُ أنه صلى مع رسول الله على ق حَجةِ الوداع المفربَ والبِشاء جميعاً »

الحديث الثالث عشر حديث سعد وهو ابن أبي وقاص في الوصية بالثاث ، وقد تقدم شرحه في الوصايا ، وتقرير كون ذلك وقع في حجة الوداع ، وبيان توجيه من قال إن ذلك في فتح مكة ، ووجه الجمع بين الروايتين بما يغني عن إعادته . الحديث الزابع عشر حديث ابن عمر في الحلق في حجة الوداع ، أورده من طريقين ، وقد تقدم شرحه في الحديث الحاس عشر حديث ابن عباس في الصلاة بمني ، وقد تقدم شرحه في أبواب السترة في الصلاة . الحديث السادس عشر حديث أسامة بن زيد وكان يسير في حجته العنق ، بفتح المهملة والنون والقاف ، وقد تقدم شرحه في الحج أيضا . الحديث السابع عشر حديث أبي أبوب في الجمع بين المغرب والعشاء في حجة الوداع ، وقد تقدم شرحه في الحج أيضا

# ٧٨ - إب غزوة تَبوك ، وهي غزوة المُشرة

الله على . فقالوا لى : انك عندنا لَصد في ولنفعلن ما أحببت ، فانطلق أبوموسى بنفر منهم حتى أتو الذين سمدوا قول رسول الله والله عندنا لله منعة اباهم ثم اعطاءهم بعد ، فحد أنوهم بمثل ماحد أنهم به أبو موسى »

قِله ( باب غزوة تبوك ) هكذا أورد المصنف هذه الترجمة بعد حجة الوداع ، وهو خطأ وما أظن ذلك إلا من النساخ ، فإن غزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الوداع بلا خلاف ، وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائف بستة أشهر ، وليس تخالفا لقول من قال في رجب إذا حذفنا الكسور ؟ لانه ولي قد دخـل المدينة من رجوعه من الطائب في ذي الحجة . وتبوك مـكان معروف هو نصف طريق المدينة إلى دمشق ، ويقال بين المدينة وبينه أربع عشرة مرحلة . وذكرها في , المحسكم ، في الثلاثي الصحيح ، وكلام ابن قتيبة يقتضي أنها من المعتل فانه قال: جا.ها الذي ﷺ وهم يبـكون مكان ماثها بقدح فقال: ما زلتم تبوكونها ، فسميت حينتُذ تبوك . قاله ( وهي غزوة العسرة ) وفي أول أحاديت الباب قول أبي موسى و في جيش العسرة ، بمهملتين الاولى مضمومة وبمدها سكون مأخوذ من قوله تعالى ﴿ الذين اتبِموه في ساعة العسرة ﴾ وهي غزوة تبوك . وفي حديث ابن عباس و قيل لعمر حدثنا عن شأن ساعة العسرة ، قال : خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فأصابنا عطش ، الحديث أخرجه ابن خزيمة . وفي تفسير عبد الرزاق عن مغمر عن ابن عقيل قال دخرجو ا في قلة من الظهر وفي حِر شديد حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء ، فـكان ذلك عسرة من الما. وفي الظهر وفي النفقة ، فسميت غزوة العسرة . وتبوك المشهور فيها عدم العرف للتأنيث والعلمية ، ومن صرفها أراد الموضع . ووقعت تسميتها بذلك في الأحاديث الصحيحة : منها حديث مسلم , انكم ستأتون غدا عين تبوك ، وكذا أخرجه أحمد والبزار من حديث حذيفة ، وقيــــل : سميت بذلك لقوله ﷺ الرجلين الذين سبقاء إلى العين و مازلتما تبوكانها منذ اليوم ، ، قال ابن قتيبة ; فبذلك سميت عين تبوك ، والبوك كالحفر انتهى. والحديث المذكور عند مالك ومسلم بغير هذا اللفظ ، أخرجاه من حديث معاذ بن جبل و انهم خرجوا في عام تبوك مع النبي ﷺ فقال : انسكم ستأتون غداً إن شاء الله تعالى عين تبوك ، فن جاءها فلا يمس من مائها شيئًا ، فجئناها وقد سبق اليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء ، فذكر الحديث في غسل وسول الله علي وجهه ويديه بشيء من مائها ثم أعاده فيها فجرت العين بماءكثير فاستق الناس، وبينها وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة ، وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة ، وكان السبب فيها ماذكره ابن سعد وشيخه وغيره قالوا : بلغ المسلمين من الآنباط الذين يقدمون بالزيت من مقدمتهم إلى البلقاء ، فندب النبي ﷺ الناس إلى الحروج ، وأعلمهم مجمة غزوهم كما سيأتي في الكلام على حديث كعب ابن مالك . وروى الطبراني من حديث عمران بن حصين قال وكانت نصاري العرب كتبت إلى هرقل : ان هذا الرجل الذي خرج يدعى النبوة هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم ، فبعث رجلا من عظما ثهم يقال له قباذ وجهز معه أربعين أ الها ، فبلغ الذي ﷺ ذلك ولم يكن للناس قوة ، وكان عبَّان قد جهز عيرًا إلى الشام فقال : يارسول الله هذه مائنًا بهير بأقتابِها وَأُحلَاسُها ، ومائنًا أُوقية ، قال فسمعته يقول : لا يضر عبَّان ما عمل بعدها ، وأخرجه النرمذي والحاكم من حديث عبد الرحمن بن حبان نحوه ، وذكر أبو سميد في وشرف المصطني ، والبهق في والدلائل ،

من طويق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم « أن اليهود فالوا : يا أبا القاسم إن كنت صادقا فالحق بالشام فانها أرض المحشر وأرض الانبياء ، فغزا تبوك لا يريد إلا الشام ، فلما بلغ نبوك أنزل الله تعالى الآيات من سورة بنى إسرائيل ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيْسَتَفْرُونُكُ مِنَ الْأَرْضُ لَيْخُرْجُوكُ مِنْهَا ﴾ الآية ، انتهى، واسناده حسن مع كونه مرسلا. قوله ( أسأله الحملان لهم ) بضم الحاء المهملة ، أى الشيء الذي يركبون عليه ويحملهم . قوله ( لاأجد ما أحملكم عليه ) في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب , وجاء نفر كلهم معسر يستحملونه لا يحبون التخلف عنه ، فقال : لا أجد . قال : ومن هؤلاء نفر من الانصار ومن بني مزينة ، وفي مغازي ابن إسحق أن البكائين سبعة نفر(١) : سالم بن عمير ، وأبو ليلى بن كمب ، وعمرو بن الحام ، وعبد الله بن مغفل وقيل ابن غنمة ، وعاية بن زيد ، وهرمى بن عبد الله ، وعرباض بن سارية ، وسلمة بن صخر . قال فبلغي أن أبا ياسر اليهودى ـ وقيل ابن يامين ـ جهز أبا ابلي وابن مغفل ، وقيل كان فى البكانين بنو مقرن السبعة معقل و إخوته . قوله ( خذ هذين القرينين ) أى الجملين المشدودين أحدهما الى الآخر ، وقيل النظيرين المتساويين، وفي رواية أبي ذر عن المستملي د ها تين القرينتين ، أي الناقتين ، وتقدم في قدوم الأشعريين أنه عليه أمر لهم بخمس ذو د وقال : هذا بستة أبعرة ، فاما تعددت القصة أو زادهم على الخس واحدا ، وأما قوله و ها تين القرينتين وها تين القرينتين ، فيحتمل أن يكون اختصارا من الراوى أو كانت الأولى اثنتين والثانية أربعة لأن القرين يصدق على الواحد وعلى الاكثر ، وأما الرواية التي فيها . هذين القرينين ، فذكر ثم أنك فالآولى على إدادة البعير والثانية على إدادة الاختصاص لا على الوصفية . قوله ( ابتاعهن ) في رواية الـكشميهي ، ابتاعهم ، وكذا «انطاق بهن ، في روايته « بهم ، وهو تحريف ، والصواب ما عند الجماعة لأنه جمع ما لا يمقل . تنوله (حينتذ من سعد ) لم يتمين لى من هو سعد الى الآن ، إلا أنه يهجس فى عاطرى أنه سعد ابن عبادة ، وفي الحديث استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها كما سيأتي البحث في الآيمان والنذور ، وانعقاد اليمين في الغضب ، وسنذكر هناك بقية فوائد حديث أبي موسى ان شاء الله تعالى

٢٤١٧ - وَرَشُ عُبِيدُ الله بن سعيد حدَّ ثنا عُدُ بن بكر أخبرَ نا ابن ُجرَ يَج قال سمعتُ عطاء ُ يُخبرُ قال أخبرَ في صَفوانُ بن يَعلَى بن أمية عن أبيه ِ قال « غزَ وتُ مع النبيُّ عِلَيْقِ المُسرة . قال : كان يَعل يقول : تلك

<sup>(</sup>١) للمدود ثمانية

الغزوة أو ثنى أعمالى عندى » قال عطاء : فقال صفوان قال يَسلى « فكان لى أجير فقاتل إنسانًا فمَضَ أحدُهما يد الآخر \_ قال عطاء : فاقد أخبر فى صفوان أيهما عَضَ الآخر فنسيته \_ قال : فالمزع المعضوض يدّه من فى الآخر – قال عطاء : وحسبت أنه قال « قال الابهى الماض " ، قال عطاء : وحسبت أنه قال « قال الابهى المنافى فى فل يَقضَمها » ؟

قوله (غزوت مع رسول الله على المسرة) كذا للاكثر . وفي رواية السرخسى و المسيرة ، بالتصغير . قال (كان يملي يقول المان المهولة أصع . قوله (قال كان يملي يقول المان المهولة أصع . قوله (كان يملي يقول المان المهولة أصع . قوله (كان لي أجير ، فقائل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر ، قال عطاه : علما أخير في صفوان أيهما عض الآخر فنسيته ) سيأتي البحث في ذلك و تشمة شرح هذا الحديث في كتاب الديات ان شاء الله تعالى

# ٧٩ - الحيث كمب بن مالك وقول الله عز وجل [ ١١٨ التوبة ] : ﴿ وعلى الثلاثة الذين خُلَفوا ﴾

ابن مالك أن عبدالله بن كمب بن مالك - وكان قائد كمب من بنيه حين كمي - قال سمت كمب بن مالك عد شالك أن عبدالله بن كمب بن مالك عد أن كمي من الله أن عبدالله بن كمب بن مالك عد أن عبد أفاف عن ومول الله يتلط في غزوة غزاها إلا في غزوة إبوك ، غير أنى كنت تخافت في غزوة بدر ، ولم يعاتب أحداً تخلف عن رسول الله يتلط في غزوة غزاها إلا في غزوة إبوك ، غير أنى الم أن بنيم و بين عدو م على غير ميعاد . ولقد شهدت مع رسول الله يتلط المقبة حين أبوا أنه ما كالإسلام ، وما أحب أن لى بها مشهد بدر ، ولن كانت بدر أذكر في الناس منها . كان من خَبرى أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في قلك الغزاة . والله ما اجتمت عندى قبله راحتان قط حي اجه تهما في قلك الغزوة ، ولا أيسر حين تخلفت عنه في قلك الغزوة ، ولا يعمل مدى كانت تلك الغزوة غزاها رسول ألله والمنافق مع رسول الله والمنافق عدم المنافق على مع رسول الله والمنافق عنه وحدى الله . وغزا رسول الله والمنافق الغزوة حين المنافق عنه الغزوة عنه المنافق المنافق المنافق عنه والمنافق عنه الغزوة عنه الغزوة المنافق الغزوة عنه المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق عنه المنافق عنه المنافق عنه المنافق عنه المنافق المنافق

عَلِيْ وَالْسَلُمُونَ مَمْهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازَى شَيْئًا . فَعَلْتُ أَتْجَهَزُ مِعْدَهُ بِيوم أو يومين ، ثم ألحقهم ، فغدَوتُ بعدَ أَن فَصَلُوا لَأَتَجَمَّزَ ، فرجمت ولم أَفْضِ شَبِئاً . ثم غدوت ، ثم رجمت ولم أَفْضٍ شَبِئاً . فلم يَزَلُ بي حَيْ أسرَّعُوا وتفارَطَ الفزوُ ، وَهمتُ أَن أَرْتُملَ فأَدرِ كَهم ، وليْتَنى فملتُ ، فلم يُقدَّر ْ لى ذلك ، فكنتُ إذا خرجت في الناس ــ بعدَ خروج رسولِ الله ﷺ ــ فطفتُ . فيهم ، أخزنني أنى لا أرَى إلا رجُلاً مَعْمُوصاً عليه النفاقُ ، أو رجلاً بمن عَذرَ اللهُ من الضَّمفاء . ولم يَذكر ْنَى رسولُ الله وَلِيَالِيَّةِ حتى بلغَ تبوك ، فقال وهو جااس في القوم بتبوك : مافعل كعب ؟ فقال رجلُ من بني سَلمة : يا رسولَ الله ، حَبِسَه بُرِداه ، ونظرُهُ في عِطفهِ . فقال مُعاذ بن جَبَل : بئسَ ما قلت ، والله يارسولَ الله ما علمنا عليه إلا خيرا . فسَكَتَ رسول اللهِ عَلِيجٍ . قال كعب بن مالك : فلما بلغَنى أنه تَوجَّه قافِلاً حَضَرَى همى ، وَطَفِقتُ أَنذَكُرُ الكَذِبَ وأَفُولَ : بماذا أُخْرُجُ من سَخَطه غداً ؟ واست منت على ذلك بكل ذى رأى من أهلى. فلما قبل: إن رسولَ الله علي قد أظلَّ قادِماً زاحَ عنى الباطِل، وعرَ فَتُ أَنَّى لِن أَخْرُجَ مِنهُ أَبِداً بشيِّ فيه كَذِب ، فأُجْمَت صِدْ قَه ، وأصبحَ رسول الله على قادماً ، وكان إذا قديمَ من سفرٍ بدأ بالمسجدِ فيركع فيه ركمتينِ ثم جلسَ للناس ، فلما فملَ ذلك جاءه الخُأَفُون ، فطفِقوا يَعتذِرون إليه ويحلِفون له \_ وكانوا بضمة وثمانين رجلاً \_ فقيل منهم رسولُ الله علي علانيَتَهم وبايمَهم واستغفرَ لهم، وَوَكُلُّ مَمْرَائُوهُمْ إِلَى اللهُ . فجئته ، فلما سلَّتُ عليه تَنَبُّسُمَ تَبشَّمَ المفضِّبِ ثُمْ قال : تمال ، فجئت أمشى حتى حجاست بين يَدَيه ، فقال لى : ما خُلَفك ؟ أَلَم تَسكن قد ابتَمت ظهرَك ؟ فقلت : بلى ، إنى والله ِ لو جلست عند خبرِكَ من أهل الدنيا كَرَأْيت أَنْ سَأَخَرُ ج مِن سَخَطه ِ بِمُذْر ، واقد أعطبت مُجَدَلاً ، ولكنَّى والله ِ اقد علمت اثن حدُّ ثُمُّك اليومَ حديثَ كذِبِ تَرضيْ به عني لَيُوشَكَنَ اللهُ أن يُسخِعَلك عليٌّ ، ولنن حدَّ نُتُكَ حديثَ صِدق آنجِدُ عليّ فيه إنى لأرجو فيه عَفْوَ الله ، لا واللهِ ما كان لي من عذر ، والله ما كنتُ قط أفوى ولا أيْسَرَ مني حين تحلفت عنك . فقال رسولُ الله ﷺ : أما هٰذا فقد صَدَق ؛ فقم حتى يقضى اللهُ فيكِ . فقمت . وْمَارَ رِجَالُ من بني سَلِمَة فَانَّبَمُونِي فَقَالُوا لِي ؛ واللهِ مَا عَلَمَناكَ كَنْتِ أَذْنَبْت ذَنَّبًا قَبَلَ هَذَا ، ولقد عَجزتَ أن لا تــكون اعتذرتَ الى رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ بِمَا امْتَذَرَ اللَّهِ المُتَخَلَفُونَ ، قَدْ كَانْ كَافَيَكَ ذَنَّبَكَ اسْتَغَارُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكِيُّو لك . فواللهِ مازالوا يُؤنِّبُونِي حَتَّى أُردتُ أَن أُرجِمَ مَأْ كَدِّبَ نفسي . ثم قات لهم : هل لَقيَ هذا مني أحد ؟ قالوا : نعم ، رُجلان قالا مثلَ ما قلت ، فقيلَ لهما مثلُ ماقيلَ لك . فقلت مَن هما ؟ قالوا : مُمرارةُ بن الرَّبيع العَمرى وهلالُ بن أميةَ الواقفي ، فذكروا لى رجُلَين قد شَرِ عدا بدراً فيهما أَسُوة ، فضَيت حين ذكروها لى • ونهى رسولُ الله وَلَيْكُونَ

المسلمينَ عن كلامِنا أيُّها الثلاثة مِن بينِ مَن تخلفَ عنه ؛ فاجْتنْبَنا النَّاسُ ، وتنيُّرُوا لنا ، حي تَنكرَت في نفسي الأرضُ فما هي التي أعرف. فليثنا على ذلك خسينَ ليلةً ، فأمّا صاحِبايَ فاستَكانا وقعدا في ُبيوتهما يَبكيان ؛ وأما أنا فَكُنت أشبُّ القوم وأجلَدَهم ، فكنت أخرجُ فأشهدُ الصلاةَ معَ المسلمين ، وأطوفُ في الأسواق ، ولا 'يكامني أحد ، وآ تي رسول الله ﷺ فأسلم عليــه وهو في مجاــه ِ بعدَ الصلاة ، فأفول في نفسي : هـــل حرَّك شفتَيه بردِّ السلام عَلَى أم لا؟ ثم أصلي قرببًا منه ، فأسارقهُ النَّظر ، فاذا أَفْبَلتُ على صلاتي أُفبلَ الى ، واذا التفتُّ نحوَّهُ أعرَض عنى . حتى اذا طالَ على ذلك من جَفوةِ الناس مشَّيت حتى تَسوُّرْت جِدار حائط أبي قَتادة ، وهو ابنُ عمى وأحبُّ الناس الي ، فسلمت عليمه ، فوالله ِ ماردٌ على السلام . فقلت : يا أبا قَتادة ، أَنشُدُكُ بِاللَّهِ ، هَلَ تَعْلَمَى أَحْبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهَ ؟ فَسَكَت . فَمُدتُ لَهُ فَذَشَدْتِه فسكت . فمُدت له فذَشدته فنال : الله ورسولهُ أعلم • فغاضَت عيناي َ ، وتوانيت عني تسورت الجدار . قال : فبينا أنا أمشى بسوق ِ المدينة اذا كبطي من أنباط ِ أهلالشام بمن قَدمَ بالطعام يبيعه ُ بالمدينة يقول : مَن يدلُّ على كسبِ من مالك ؟ فطفقَ الناس ُ يشيرون له : حَى اذا جاءني دَفَمَ الى كتابا مِن مَلك غشّانَ قاذا فيه : أما بعد فانه قد بلغني أن صاحبَك قد تجفاك ؛ ولم يجملك اللهُ بدار ِ هَوان ولا مَضْيَمة ، فالحَق بنا تُواسِكَ . فقلت لما قرأ أنها : وهذا أيضا مِنَ البَلاه . فتيمَّمت بها التُّمُورَ فَسَجَرَتُهُ بِهَا . حَتَى ٰ إِذَا مَضَتْ أَرْبِمُونَ لِيلَةً مَنَ الْحُسَيْنِ ، إِذَا رَسُولُ رَسُولَ الله عَلَى يَأْتِنِنِي فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله على بأَمْرُكَ أَن تَعْتَزِلَ أَمْرَأَتُك . فقلتُ : أُطلَّلُقُها أَمْ ماذا أَنْسَلُ ؟ قال : لا . بل اعْتَزِ لْمَاولا تَقْرَبِها . وأرسل إلى صاحبًا مثلَ ذَلك . فقلت لامرأ تى : الحتى بأهلكِ فتسكونى عندَهم حتى يَقضي اللهُ في لهــذا الأمر. قال كَمَبُ : فجاءت ِ امرأةُ هِلال بن أميةَ رسولَ الله على نقالت : يا رسولَ الله ، إن هلالَ بن أميةَ شيخُ ضائم . ايس له خادم ، فهل تَكرَهُ أن أخدُمُه ؟ قال : لا ، و أَكَنْ لا يَقرَ "بك . قالت : إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله مازال َ يَهِـكُمَى منذُ كان من أمره ماكان إلى يومه هذا · فقال لى بسضُ أهلي لو استأذَنت رسولَ الله ﷺ ف امرأ يَكَ كَا أَذِن لامر أَهِ حلال من أمية أن تخدُمَه • فقلت : والله لا أستأذن فيها رسولَ الله بين ، وما يدريني مايقول رسولُ اللهِ وَيَطِيُّكُو إِذَا استأذنتهُ فيها ، وأنا رجلٌ شابٌ . فلَمِيْتُ بعد ذلك عشر ليالِ حتى كلّت لنا خمسون ايلةً من حِين نهى رسولُ الله بِرَائِج عن كلامِنا . فلما صَّليتُ صلاةً الفجر صُبحَ خسينَ ايلةً ، وأنا عَلَى ظهرِ بيتٍ من بيوتنا ، فبينا أنا جالسُ على الحالِ التي ذكرَ اللهُ : قد ضافت على نفسي ، وضافت على الأرضُ بما رَحُبَتَ ، سمعت صوتَ صارخِ أوفي على جبلِ سَلعِ بأعلى صوته ؛ يا كعبَ بن مالك أبشِر . قال فخرَّرتُ

ساجدًا ، وعرَفت أن قد جاء فَرَج . وآذنَ رسولُ الله عَلَيْثُهُ بتوبةِ اللهِ علينا حينَ صلَّى صلاةَ الفجر ، فذهبَ الناسُ كَبِشِّرُوننا ؛ وذهبَ قِبلَ صاحبيٌّ مُبَشِّرُون ، ورَ كَضَ إلى "رجلٌ فرساً ، وسمى ساعٍ من أسلم فاوفى على الجبل، وكان الصوتُ أسرعَ من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوتَهُ كَيبشرُني نزَعت لهُ ثوبيٌّ، فسكسَّوته إياها بُبشراه . والله ِما أملكُ غيرهما يومَئذِ . واستَعَرتُ ثوبَين فلبستهما ، وانطَلقت إلى رسولِ الله عَلَيْتُ فيتلقّان الناسُ فَوجًا فوجًا يه تُونى بالتوبة يقولون : لِتَمنِك توبة الله عايك . قال كعب حتى دخات المسجد، فاذا رسول اللهِ ﷺ جالسُ حولَهُ الناس ، فقامَ إلى طلحةُ بن عُبَيدِ الله يُهرُّولُ حتى صافحني وهمَّاني ، واللهِ ما قامَ إلى ً رجُلُ منَ المهاجرينَ غيرُه ، ولا أنساها الطلحةَ . قال كعب : فلما سلمت على رسولِ الله ﷺ قال رسول الله عليه وهو َ بَبِرُقُ ۗ وَجِهه مِنَ الشُّرور ؛ أبشر ْ بخير يوم مرَّ عليك منذ ولدَ تك أمُّك . قال قلت : أمِن عندِك يا رسولَ الله أم من عند الله ؟ قال : لا ، بل من عند الله . وكان رسولُ الله عَلَيْ إذا ُسر " استنار وجههُ حتى كانهُ قطعة قر، وكنَّا نعر فُ ذلك منه . فلما جلست بين َ يديه قات : يا رسول َ الله ، إنَّ من تو بني أن أنخَلمَ من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله . قال رسولُ الله ﷺ : أمسكُ عليك بعضَ مالك ، فهو خبر لك . قلت : فاني أمسك -سهمي الذي بخيبر . فقات : يا رسولَ الله ، إنَّ الله إنما نجاني بالصِّدق ، وانَّ من توبَّى أن لا أحدِّثَ الا صِدقًا ما بقيت . فوافي ما أعلمُ أحداً من المسلمين أبلاءُ اللهُ في صِدق الحديث. منذُ ذكرتُ ذلك لر سولِ اللهِ سُلِيِّج -أحسن بما أبلاني ، ماتعمدت متذذكرت ذلك الله عَلَيْ الى يومى هذا كذباً ، وإني لأرجو أن يحفظني اللهُ فيما بقيت . وأنزلَ اللهُ على رسوله ﷺ [ ١١٧ التوبة ] : ﴿ لقد تابَ اللهُ على النبيُّ والمهاجرين ــ الى قوله ــ وكونوا مع الصادقين ﴾ فوالله ما أنهم الله على من نسة قط \_ بعد أن هداني للاسلام \_ أعظم ، في نفسي مِن صدق رسول الله على أن لا أكونَ كذَبتُهُ فأهلكَ كما هلك الذين كذَبوا ، فانَّ الله قال للذين كذَّبوا حين أَنزَلَ الوحيُّ شرٌّ ما قال لأحد، فقال تباركَ وتعالى [ • ٩ التوبة ] ﴿ سَيَحَلَفُونَ بَاللَّهُ لَــكم اذا انقَلَبْتم ـ الى قوله ــ فانَّ اللهَ لا يرضيا عن القوم الفاسقين ﴾ قال كسب : وكنَّا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قَبلَ منهم رسولُ الله على حينَ حلفوا له ، فبايمهم واستغفرَ لهم ، وارجَأ رسول اللهُ عَلَيْكُ أَمرَنا حَتَى قضى اللهُ فيه ، فبذلك قال الله [ ١١٨ التوبة ] : ﴿ وعلى الثلاثة الذين مُخلِّقُوا ﴾ وليس الذي ذكر َ اللهُ بما خُلفنا من الغزو ، انما هو تخليفه ُ ايَّانا وارجاؤهُ أمرَنا عَنْ حلف له واعتذرَ اليه ، فقيِلَ منه »

قوله (حديث كعب بن مالك ، وقول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) سيأتى الكلام على قوله ( خلفوا ) في آخر الحديث . قوله ( عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب ) كذا عند الاكثر ،

ووقع هن الزهرى فى بعض هذا الحديث رواية عن عبد الرحن بن كعب بن مالك وهو عم عبد الرحمن بن عبد الله الذي حدث به عنه هنا ، وفي رواية عن عبد الله بن كعب نفسه ، قال أحمد بن صالح فيما أخرجه ابن مردويه : كان الوهرى سمع هذا القدر من عبد الله بن كعب نفسه ، وسمع هذا الحديث بطوله من ولده عبد الرحمن بن عبد الله بن كمب، وعنه أيضا رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كمب عن عمه عبيد الله با لتصفير، ووقع عند ابن جرير من طريق يونس عن الزهري في أول الحديث بغير إسناد ، قال الزهري ، غزا رسول الله ﷺ غزوة تبوك وهو يريد نصارى العرب والروم بالشام ، حتى اذا بلغ تبوك أقام بضع عشرة ليلة ، والهيه بها وفد أذرح ووفد أيلة ، فصالحهم رسول الله على الجزية ، ثم قفل من تبوك ولم يجاوزها ، وانزل الله تمالى ﴿ لقد ناب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبِموه في ساعة العسرة ﴾ الآية ، والثلاثة الذين خلفوا رهط منَ الأنصار في بضَّعة وثمانين رجلًا ، فلما رجع صدقه أولئك واعترفوا بذنوبهم ، وكذب سائرهم لحلفوا ماحبسهم إلا العدد فقبل ذلك منهم ، ونهى عن كلام المذين خلفوا . قال الزهرى . وأخرنى عبد الرحن بن عبد الله بن كعب ، فساق الحديث بطوله . قوله ( وكان قائدكمب من بنيه ) بفتح الموحدة وكُمر النون بمدها تحتانية ساكنة ، وقع في رواية القابسي هنا وكُذا لابن السكن في الجهاد « من بيته ، بفتح الموحدة رسكون النحتانية بعدما مثناة ، والآول هو الصواب . وفي رواية معقل عن ابن شهاب عند مسلم . وكان قائد كعب حين أصيب بصره وكان أعلم قومه وأوعاهم لاحاديث أصحاب رسول الله زاد أحد من رواية معمر ﴿ وهِي آخِر غزوة غزاها ﴾ وهذه الزيادة رواها موسى بن عقبة عن ابن شهاب بغير اسناد، ومثله في زيادات المفازي ليونس بن بكير من مرسل الحسن. وقوله ، ولم يما تب أحدا ، تقدم في غزوة بدر بهذا السند . ولم يمانب الله أحدا ، • قوله ( تواثننا ) بمثلثة وقاف أى أخذ بمضنا على بمض الميثاق لما تبا يعنا على الاسلام والجهاد . فإله ( وما أحب أن لى بها مشهد بدر ) أى أن لى بدلها . فإله (وإن كانت بدر أذكر في الناس) أى أعظم ذكراً . وفي رواية يونس عن اين شهاب عند مسلم ، وانكانت بدر أكثر ذكراً في الناس منها ، ولاحمد من طريق معمر عن ابن شهاب و و المعرى إن أشرف مشاهد رسول الله على البدر ، . قوله ( أقوى و لا أيسر ) زاد مسلم د منى . . قوله ( ولم يكن رسول الله على يريد غزوة إلا ورى بغيرها ) أى أوهم غيرها ، والتورية أن يذكر المظا محتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البميد . وزاد أبو داود من طريق عجد بن ثور عن معمر عن الزهرى و وكان يقول : الحرب خدعة ، . (تنبيه) : هذه القطعة من الحديث أفردت منه ، وقد تقدمت في الجمهاد بهذا الاسناد ، وزاد فيه من طريق يونس عن الزهرى . وقلما كان مخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الجنيس ، . وللنسائى من طريق ابن وهب عن يونس . فى سفر جهاد ولا غيره ، وله من وجه آخر « وخرج فى غزوة تبوك يوم الخيس » . قوله ( وعدوا كشيرا ) فى رواية « وغزو عدو كبير » . قوله ( لجلي ) بالجيم وتشديد اللام ويجوز تخفيفها أى أوصح . قوله ( أهبة غزوهم ) فى رواية البكشميهى « أهبة عدوهم ، والآهبة بضم الهمزة وسكون الهاء ما يحتاج اليه فى السفر وآلحرب. قوله (ولا يجمعهم كتاب حافظ) بالتنوين فيهما ، وفى رواية مسلم بالإضافة ، وزاد في رواية معقل و يزيدون على عشرة آلاف ، ولا يجمع ديو ان حافظ ، وللحاكم في والاكليل، من حديث مماذ و خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألفا ، وبهذه العدة جزم أبن إسحق

وأورده الواقدى بسند آخر موصول وزاد و انه كان معه عشرة آلاف قرس ، فتحمل رواية معقل على إرادة عدد الفرسان. ولابن مردوبه و ولا يجمعهم ديوان حافظ ، يعني كعب بذلك الديوان يقول : لا يجمعهم ديوان مكتوب ، وهو يقوى رواية الننوين ، وقد نقل عن أبى زرعة الرازى أنهم كانوا فى غزوة تبوك أربعين ألفا ، ولا تخالف الرواية التي في و الاكليل ، أكثر من ثلاثين ألفا لاحتمال أن يكون من قال أربعين ألفا جبر السكسر ، وقوله يريد الديوان هو كلام الزهري ، وأراد بذلك الاحتراز عما وقع في حديث حذيفة , ان النبي عليه قال : اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام ، وقد ثبت أن أول من دون الديوان عمر رضي الله عنه . قوله ( قال كعب ) هو موصول بالاسناد المذكور . توليه ( فما رجل ) في رواية مسلم . فقل رجل ، . قوليه ( الا ظن آنه سيخني ) في رواية الـكشميهي . أن سيخنى، بتخفيف النون بلا ها. ، وفي رواية مسلم وأن ذلك سيخني له، . قوله (حين طابت الثمار والغلال) في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب ء في قيظ شديد في ليالي الحريف والناس خادفون في تخيلهم ، وفي دواية أحد من طريق معمر و وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاز وخفة الحاذ ، وأنا في ذلك أصنو إلى الظلال والثمار ، وقوله د الحاذ ، بحاء مهملة ونخفيف الذال المعجمة هو الحال وزنا ومعنى : وقوله دأصغو، بصاد مهملة وخم المعجمه أى أميل ، ويروى وأصمر ، بعنم العين المهملة بعدها راء ، وفي دواية ابن مردويه و فالناس اليها صعر ، . قوله ( حتى اشتد الناس الجد ) بكسر الجيم وهو الجد في الثبيء والمبالغة فيه ، وضبطوا الناس بالرفع على أنه الفاعـل والجد بالنصب على نزع الخافض ، أو هو نعت لمصدر عدرف أي اشتد الناسُ الاشتداد الجد ، وعند ابن السكن « اشتد بالناس الجد » برفع الجدوزيادة الموحدة وهو الذي في رواية أحد ومسلم وغيرهما ، وفي رواية الكشميني « بالناس الجد ، والجد على هذا فاعل وهو مرفوع وهي رواية مسلم ، وعند ابن مردويه « حتى شمر الناس الجد ، وهو يؤيد النوجيه الأول . قوله (فأصبح رسول آلله ﷺ والمسلمون معه ولم أقض من جرازى) بفتح الجيم و بكسرها وعند ابن أبي شيبة وابن جرير من وجه آخر عن كعب و فاخنت في جمازي ، فأمسيت ولم أفرع ، فقات أتجمز في غد ، . قله (حتى أسرعوا) وفي رواية الكشميهني وحتى شرعوا ، بالشين المجمة وهو تصحيف قله (وليتني فعلت ) زآد فی روایة این مردویه دولم أفعل ، • توله (وتفارط) با انماء والطاء والمهملة أی قات وسبق ، والفرط السبق • وفي رواية ابن أبي شيبة وحتى أمعن الفوم وأسرعوا ، فطفقت أغدو للنجهيز وتشغلني الرجال ، فأجمعت القعود حين سبقني القوم ، وفي رواية أحد من طريق عمر بن كثير عن كعب ، فقلت أيهات ، سار الناس ثلاثا ، فأقمت ، . قوله ( مغموصا ) بالذين المعجمة والصاد المهملة أي مطمونا عليه في دينه متهما بالنفاق ، وقيل معنساه مستحقراً ، تقوّل غمصت فلانا إذا استحقرته . قوله ( حتى بلغ نبوك ) بغير صرف للاكثر ، وفي رواية « تبوكا، على إرادة المكان . قوله ( فقال رجل من بني سلة ) بكسر اللام ، وفي رواية معمر « من قومى ، وعند الواقدى أنه عبد الله بن أنيس ، وهذا غير الجمني الصحابي المشهور ، وقد ذكر الواقدي فيمن استشهد باليمامة عبد الله بن أنيس السلمي بفتحتين فهو هذا ، والذي رد عليه هو معاذ بن جبل انفاقا إلا ما حكى الواقدي ، وفي رواية أنه أبو قتادة ، قال والأول أثبت . قوله ( حبسه برداه والنظر في عطفه ) بكسر العين المهملة وكني بذلك عن حسنه وبهجته ، والعرب تصف الرداء بصَّفة الحسن وتسميه عطفًا لوقوعه على عطني الرجل . قُولِه ( فَسَكَت رسول الله ﷺ ) فبينها 

الانصاري : قلت: واسم أبي خيشمة هذا سعد بن خيشمة ، كذا أخرجه الطبراني من حديثه ولفظه و تخلفت عن رسول الله ﷺ فدخلت حائطًا فرأيت عريشًا قد رش بالماء ، ورأيت زوجتي فقلت . ما هذا بالصاف ، رسول الله مِلْكُمْ فِي السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم ، فقمت إلى ناضح لى وتمرأت فخرجت ، فلما طلعت على المسكر فرآنى النَّاس قال الني : كن أبا خيشمة ، فجئت ، فدعا لي ، وذكره أبن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلا ، وذكر الواقدي أن اسمه عبد الله بن خيشمة ، وقال ابن شهاب : اسمه مالك بن قيس . قوله ( فلما بلغني أنه توجه قائلاً ) في رواية مسلم , فلما بلغني أن رسول الله ﷺ ، وذكر ابن سعد أن قدوم رسول الله ﷺ المدينة كان في رمضان • قوله (حضر في همي) في رواية الكشميهني وهمني ، وفي رواية مسلم و بثي ، بالموحدة ثم المثلثة ، وفي رواية ابن أبي شيبة و فطفقت أعد العذر لرسول الله سَلِيَّ إذا جاء وأهيء الكلام . . قوله ( وأجمعت صدقه ) أي جزمت بذلك وعقدت عليه قصدى ، وفي رواية ان أبي شيبة و عرفت أنه لاينجيني منه إلا الصدق . قوله ( وكان إذا قدم من سفر بذأ بالمسجد فيركع فيه ركمتين شم جاس الناس ) هذه القطعة من هذا الحديث أفردت في الجماد ، وقد أخرجه أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب بلفظ و لا يقدم من سفر إلا فى العنحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركمتين ويقمد ، وفي رواية ابن آبي شيبة ثم يدخل على أهله ، وفي حديث أبي ثعلبة عند (۱) والطيراني «كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصل فيه ركمتين ثم يثنى بفاطمة ثم يأتى أذواجه ، وفي لفظ « ثم بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نساته ، . قوله ( جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له ، وكاثوا بضعة وثمانين رجلا) ذكر الواقدى أن هذا المدركان من منافق الآنصار ، وأن المدّرين من الأعرابكانوا أيصًا اثنين وتمانين رجلا من بي غذار وغيرهم ، وأن عبد الله بن أبيَّ ومن أطاعه من قومه كَانُوا من غير هؤلاء وكانُوا عنداكثيرا . قِلِهِ ( فلما سلت عليه تبسم تبسم المغضب ) وعند ابن عائذ في المفازي و فأعرض عنه ، فقال : يا ني الله لم تعرض عَى ؟ فوالله ما نافقت ولا أرتبت ولا بدات ، قال : فما خلفك ، ؟ . قوله ( والله لقد أعطيت جدلًا ) أى فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلى بما يقبل ولا يرد . قوله ( يجد على ) بكسر الجبم أى تغضب . قوله ( حنى يقضى الله فيك ، فقمت ) زاد النسائى من طريق يونس عن الزهرى و فضيت ، . قوله ( و ار رجال ) أى وثبوا . قويَّه (كافيك ذنبك) بالنصب على نزع الخانض أو على المفعولية أيضا ، واستغفار بالرفع على أنه الفاعل . وعند ابن عائذ , فقال كعب : ما كنت لاجمع أمرين . أتخلف عن رسول الله ﷺ ، وأكذبه . فقالوا : إنك شاعر جرىء ، فقال : أما على الـكذب فلا، زادً في رواية ابن أبي شيبة وكما صنع ذلك بغيرك فقبل منهم عندهم واستغفر لهم ، . قوله ( وقيل لهم مثل ما قيل لك ) في رواية ابن مردويه « وقال لهما مثل ما قيل لك » . قوله ( يؤنبونى ) بنون ثنيلة ثم موحدة من التأنيب وهو اللوم العنيف . ﴿ إِلَّهُ ﴿ مَرَادَةٌ ﴾ بضم الميم ورامين الأولى خفيفة ، وقوله ( العمرى ) بفتح المهملة وسكون الميم نسبة إلى بنى عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، ووقع لبمضهم العامرى وهو خطأ . وقوله ( ابن الربيع ) هو المشهور ، ووقع في رواية لمسلم . ابن ربيمة ، وفي حديث بجمع بن جارية عند ابن مردویه دمرارة بن ربمی ، وهو خطأ ، وكذا ما وقع هند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن من تسميته دوبيع ابن مرارة ، وهو مقلوب ، وذكر في هذا المرسل أن سبب تخلفه أنه كان له حائط حين زهي فقال في نفسه : قد

<sup>(</sup>١) بياض بأصله

غزوت قبلها ، فلو أقمت عامى هذا . فلما تذكر ذنبه قال : اللهم إنى أشهدك أتى قد تصدقت به فى سبيلك . وفيه أن الآخر يعني هلالاكان له أهل تفرقوا ثم اجتمعوا فقال : لو أقمت هذا العام عندهم ، فلما نذكر قال : اللهم لك على أن لا أرجع إلى أهل ولا مال . قوله (وهلال بن أمية الواقني ) بقاف ثم فاء نسبة إلى بني واقف بن امرىء القبس بن مالك بن الأوس . قوله ( فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرا ) هكذا وقع هنا . وظاهره أنه من كلام كعب ابن مالك ، وهو مقتمني صنيع البخاري ، وقد قررت ذلك واضحا في غزوة بدر . وبمن جزم بأنهما شهدا بدرا أبو بكر الأثرم ، وتعقبه ابن الجوزى ونسبه إلى الغلط فلم يصب ، واستدل بعض المتأخرين الكونهما لم يشهدا بدرا بمنا وقع في قصة حاطب ، و أن النبي على لم يهجره ولا عاقبه مع كونه جس عليه ، بل قال لعمر لمنا هم بقتله د وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فتال : اعملوا ما شتم فقد غفرت الـكم ، . قال : وأين ذنب النخلف من ذنب الجس ؟ . قلت : وآليس ما استدل به بواضح ، لأنه يقتضى أن البدرى عنده إذا جنى جناية ولوكبرت لا يعاقب عليها ، وليسكذلك ، فهذا عمر معكونه المخاطب بقصة حاطب فقد جله قدامة بن مظمون الحد لما شرب الخر وهو بدرى كما تقدم ، وإنما لم يعاقب الَّذِي ﷺ حاطبًا ولا هجره لآنه قبل عدره في أنه إنما كانب قريشًا خشية على أهله وولده ، وأراد أن يتخذ له هندهم يذا فمذره بذلك ، بخلاف تخلف كعب وصاحبيه فانهم لم يكن لهم عــذر أصلا . والله أعلم . قوله ( لى فيهما اسوة ) بكسر الهمزة ويجوز ضمها ، قال ابن التين ؛ التأسى با لنظير ينفع فى الدنيا بخلاف الآخرة ، فقيد قال تعالى (ولن ينفعكم البوم إذ ظلتم ) الآية . قوله ( فضيت حين ذكر وهما لى ) في رواية معمر د فقلت والله لا أرجع اليه في هذا أبدا . . قوله ( ونهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة ) بالرفع وهو في موضع نصب على الاختصاص أي متخصصين بذلك دون بقية الناس. قول (حتى تنكرت في نفسي الارض فا هي بالتي أعرف ) وفي رواية معمر « و تنكرت لنا الحيطان حتى ما هي بالحيطان التي نعرف ، و تنكر انا الناس حتى ماهم الذين نُمرف ، وهذا يجده الحزين والمهموم في كل شيء حتى قد يجده في نفسه ، وزاد المصنف في التفسير من طريق إسمق بن راشد عن الزهري و وما من شيء أهم إلى من أن أموت فلا يصلى على رسول الله على ، أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحدمهم ولا يصلي على ، ، وعند ابن عائذ . حتى وجلوا أشد الوجل وصاروا مثل الرهبان ، . غوله ( هل حرك شفتيه برد السلام على ) لم يجزم كعب بتحريك شفتيه عليه السلام ، ولعل ذلك بسبب أنه لم يكن يديم النظر اليه من الحجل . قوله ( فأسارقه) بالسين المهملة وللقاف أى أفظر اليه في خفية . قوله ( من جفوة الناس ) بفتح الجيم وسكون الغاء أي إعراضهم ، وفي رواية ابن أبي شيبة د وطفقنا نمشي في الناس ، لا يكلمنا أحد ولا يرد علينًا سلامًا . قوله ( حتى تسورت ) أي علوت سور الدار . قوله ( جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمى وأحب الناس الى ) ذكر أنَّه ابن عمه لكونهما معا من بني سلمة ، وايس هو ابن عمه أخي أبيه الأقرب. وقوله ( أنشدك) بضم المعجمة وفتح أوله أى أسألك ، وقوله ( الله ورسوله أعلم ) ليس هو تكليما اكمب لأنه لم ينو به ذلك كما سيأتى تقريره . فوله (وتوليت حتى تسورت الحائط) وفى رواية معمر « فلم أملك نفسى أن بكيت ، ثم اقتحمت الحائط عادجا ، . قوله ( اذا نبطى ) بفتح النون والموحدة . قوله ( من أنباط أهل الشام) نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه ، وهؤلاً كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة وهذا النبطي الشام كان نصر أنياكما وقع في رواية معمر داذا نصراني جاء بطعام له يبيعه ، ولم أقف على اسم هذا النصراني ، دويقال ان النبط ينسبون الى

نبط بن هانب بن أميم بن لَاوذ بن سام بن نوح . قول ( من ملك غسان ) بفتح المعجمة وسين مهملة نقيلة هو جبلة ابن الآيهم ، جزم بذلك ابن عائذ • وعند الواقدى الحارث بن أبي شمر ، ويقال جبلة بن الايهم . وفي دواية ابن مردويه . فدكتب الى كتابا في سرقة من حرير ، . قله ( ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة ) بسكون المعجمة ويجوز كسرها ، أي حيث يضبع حقك . وعند ابن عائذ . فان لك متحولا ، بالمهملة وفتح الواو،أي مكانا تتحول اليه . قوله ( فالحق بنا نواسك ) بضم النون وكسر المهملة من المواساة ، وزاد فى رواية ابن أبى شيبة . فى أموالنا . فقلت : إنا قه ، قد طمع فى أهل الكفر ، ونحوه لابن مردوية . قوله ( فتيممت ) أى قصدت ، والتنور ما يخبر فيه ، وقوله فسجرته بسين مهملة وجيم أى أوقدته ، وأنث الكتاب على معنى الصحيفة . وفي رواية ابن مردو يه « فعمدت بها إلى تنور به فسجرته بها » . ودل صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله ، و إلا فن صار في مثل حاله من الهجر و إلاعراض قد يضعف عن احتَّال ذلك وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من هجره ولا سيما مع أمنيه من الملك الذي استدعاه اليه أنه لا يكرهه على فراق دينه ، لكن الما احتمل عنده أنه لا يأس من الافتتان حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب ، هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة، ولا سيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول إلى المقصود من آلجاه والمال، ولا سيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه، ومع ذلك فغلب عليه دينه وقوى عنده يقينه ، ورجح ما هو فيه من النكد والتعذيب على مادعى اليه من الراحة والنعيم ، حيا في الله ورسوله ، كما قال علي وأن يكون الله ورسوله أحب اليه بمـا سواهما ، وعند ابن عائذ أنه شكا حاله إلى وسول الله على وقال : ما ذال إعراضك عنى حتى رغب في أهل الشرك . قوله (إذا وسول وسول الله عِلْكِ ) لم أقف على اسمه ، ثم وجدت في رواية الواقدى أنه خزيمة بن ثابت ، قال : وهو الرسول إلى هلال ومرادة بذلك . فإله ( أن تمتزل امرأتك ) هي عبيرة بنت جبير بن صغر بن أمية الأنصارية أم أولاده الثلاثة عبد الله وعبيدالله ومعبد ، ويقال اسم امرأته التي كانت يومئذ عنده خيرة بالمعجمة المفتوحة ثم التحتانية . قوله ( الحق بأهلك فتكونى عندهم حتى يقضى الله ) زاد النسائى من طربق معفل بن عبيد الله عن الزهرى و فلحقت بهم ، . قوله ( فجاءت امرأة هلال ) هي خولة بنت عاصم . قوله ( فقال لي بمض أهلي ) لم أنف علي اسمه ، ويشكل مع نهى الذي على عن كلام الثلاثة ، ويجاب بأنه لعله بعض ولده أو من النساء ، ولم يقع الهي عن كلام الثلاثة للنساء اللاتي في بيوتهم ، أو الذي كلمه بذلك كان منافقاً ، أو كان بمن يخدمه ولم يدخل في النهي . قوله ( فأوقى ) بالفاء مقصور أى أشرف واطلع . ﴿ وَلَهُ ( عَلَى جَبَّلَ سَلَّعَ ) يَفْتُحَ الْمُولَةُ وَسَكُونَ اللَّم معمر و من ذروة سلع ، أي أعلاه ، وزاد آبن مردويه وروكنت ابتنيت خيمةً في ظهر سلع فكنت أكون فيها ، ونحوه لابن عائذ وزاد و أكون فيها نهارا . ﴿ إِنَّا كَمْبُ بِنْ مَالِكُ أَبْشُرٍ ﴾ في رواية عمر بن كثير عن كمب عند أحمد و إذ سممت رجلا على الثنية يَقُول : كمباكمباً ، حتى دنا منى فقال : بشرواكمبا ، . قول ( فحررت ساجدا وقد عرفت أنه جاء فرج ) وعند ابن عائذ و فخر ساجدا يبكى فرحا بالتوبة ، • قوله ( وآذن ) بالمد وفتح المعجمة أى أعلم ، وللكشميهنى بغير مد وبالكسر ، ووقع فى روايه إسحق بن راشد وفى رواية ممسر د فانزل الله توبتنا على نبيه حين بتى الثلث الآخير من الليل ، ورسول الله ﷺ عند أم سَلَّة ، وكانت أم سَلَّة محسنة في شأنى معتنية بأمرى فقال: يا أم سلمة تيب على كعب ، قالت: أفلا أرسل آليه فأبشره؟ قال: إذا يحطمكم الناس فيمنهوكم النوم سائر

الليلة . حتى إذا صلى الفجر آذن بتوبة الله علينا . . توليه ( وركض إلى رجل فرسا ) لم أقف على اسمه ، ويحتمل أنَّ يكون هو حزة بنُّ عمرو الأسلى . قوله ( وسعى ساع من أسلم ) هو حزة بر عمرو ورواه الواقدى ، وعند ابن عائذ أن اللذين سميا أبو بكر رحر ، لكنه صدره بقوله و زعوا ، وعند الواقدى و وكان الذي أوفي على سلع أبًا بكر الصديق فصاح: قُد تاب الله على كعب. والذي خرج على فرسه الزبير بن العوام. قال: وكان الذي بشرنى فنزعت له ثوبى حمزة بن عمرو الأسلى . قال : وكان الذي بشر هلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد ، قال : وخرجت إلى بنى وأنف فبشرته فسجد . قال سعيد : فما ظننته يرفع رأسه حتى تخرج نفسه ، يعنى إلى كان فيه من الجهد فقد قيل إنه امتنع من الطمام حتى كان يواصل الآيام صائمًا ولا يفتر من البكاء ، وكان الذي بشر مرادة بتوبته سلسكان ابن سلامة أو سلمة بن سلامة بن وقش . قوله ( والله ما أملك غيرهما يومئذ ) يريد من جنس الثياب ، وإلا فقد تقدم أنه كان عنده راحلتان ، وسيأتى أنه استأذن أن يخرج من ماله صدفة . ثم وجدت في رواية ابن أبي شيبة التصريح بذلك ففيها د ووالله ما أملك يومئد ثوبين غيرهما ، وزاد ا ن عائذ من وجه آخر عن الزهرى د فلبسهما ، قِله ( واستمرت ثوبين ) في رواية الوافدي . من أبي فتادة ، . قُوله ( والطلقت إلى رسول الله ﷺ ) في دواية مسلم وفا الطلقت أنامم رسول الله عليه من عليه (فوجا فوجا) أي جاءة جاعة . قوله (ايمنك بكسر النون) وزعم ابن التين أنه بفتحما ، بل قال السفاقسي إنه أصوب لآئه من الهذاء ، وفيه نظر . قوله ( ولا أنساها لطلحة ) قالوا سبب ذلك أن النبي كل كان آخى بينه و بين طلحة لما آخى بين المهاجرين والأنصار ، والذى ذكره أهل المفازى أنه كان أخا الزبير لكن كان الزبير أغا علاحة في أخوة المهاجرين فهو أخو أخيه . قوله ( أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك) استشكل هذا الاطلاق بيوم إسلامه فانه مرعليه بعد أن ولدته أمَّه وهو خير أيامه ، فقيل هومستشى تفديرًا وإن لم ينطق به الهدم خفائه ، والاحسن في الجواب أن يوم توبيّه مكل ليوم إسلامه ، فيوم إسلامه بداية سمادته ويوم تو بته مكمل لها فهو خير جميع أيامه ، وإن كان يوم إسلامه خيرها فيوم تو بته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه الجرد عنها . والله أعلم. قُرِّلُه (قال : لا ، بل من عند الله) زاد في رواية ابن أبي شيبة مانكم صدقتم الله فصدقكم. قول (حتى كما نه قطمة قر) في دواية إسحق بن راشد في التفسير د حتى كما نه قطمة من القمر ، ويسأل عن السر فى التقييد با لفطمة مع كثرة ما ورد فى كلام البلغا. من تشبيه الوجه بالقمر بغير تقييد ، وقد تقدم فى صفة النبي و الما الما الما الله الما الله وغير ذلك ، وكان كعب بن مالك قائل هذا من شعر اء الصحابة وحاله في ذلك مشهورة ، فلابد في التقييد بذلك من حكمة . وما قبل في ذلك من الاحتراز من السواد الذي في القمر ليس بقوى ، لأن المراد تشبيه بما فى القمر من الصياء والاستناره ، وهو فى تمامه لا يكون فبها أقل بما فى القطمة المجردة . وقد ذكرت فى صفة الني يَتَالِيُّهِ بذلك نوجيهات: ومنها أنه للاشارة إلى موضع الاستنارة وهو الجبين وفيه يظهر السروركما قالت عائفة مسرورًا تبرق أساربر وجهه ، فكأن النشبيه وقع على بعض الوجه فناسب أن يشبه ببعض القمر . قوله ( وكنا نعرف ذلك منه ) في رواية الـكشميري دفيه ، ، وفيه ماكان النبي عليه من كال الشفقة على أمته والرأفة بهم والفرح بما يسرهم . وعند ابن مردويه من وجه آخر عن كعب بن مالك . لما نزلت توبق أتيت النبي برايج فقبلت يده وركبته ، . قول (ان من توبتي أن أنخلع من مالي ) أي أخرج من جميع مالي . قوله (صدقة ) هو مصدر في موضع الحال أي متصدَّقاً ، أوضمن أنخلع معنى أتصدق وهو مصدر أيضاً . وقوله وأمسك عليك بمض مالك فهو خير لك، فى رواية أبى داود عن كعب أنه قال و ان من نو بتى أن أخرج من مالى كله الى الله ورسوله صدقة . قال : لا ، قلت نصفه. قال : لا ، قلت : فثلثه . قال : نعم ، ولا بن مردويه من طريق ابن عيبنة عن الزهرى . فقال النبي 🍓 : يجزى عنك من ذلك الثلث ، و نحو ه لاحد في قصة أبي لباية حين قال , إن من تو بتي أن أنخلـ ع من مالي كله صدقه لله ورسوله ، فقال النبي عنى الله عنك الثلث ، قل ( فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله ) أي أنمم عليه . وقوله و في صدق الحديث مذ ذكرت ذلك لرسول آلة عليه أحسن بما أبلاني ، وكذلك قوله بعدذلك , فوالله ما أنهم الله على من نعمة قط بعد أن هدائي إلى الاسلام أعظم من صدق لرسول الله عليه عليه و أحسن وأعظم، شاهد على أن هذا السياق يورد ويراد به نني الانصلية لا المساواة ، لأن كمبا شاركه في ذلك رفيقان ، وقد نني أن يكون أحد حصل له أحسن بما حصل له ، وهوكذلك لكنه لم ينف المساواة . قوله (أن لا أكون كذبته ) لا ذائدة كما نبه عليه عياض . قوله ( وكنا تخلفنا ) بعنم أوله وكسر اللام وفي رواية مسلم وغيره و خلفنا ، بعنم المعجمة من غير شيء قبلها . قوله ( وارجأ ) مهموزا أي أخر وزنا ومعنى ، وحاصله أن كعبا قسر قـــوله تعالى ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي أخروا حتى تاب الله عليهم ، لا أن المراد أنهم خلفوا عن الغزو ، وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة في قوله تعالى ﴿ وعلى الثلاثة الدين خلفوا ﴾ قال : خلفوا عن النوبة ، ولابن جرير من طريق قتادة محوه، قال ابن جرير : فعني الكلام لقد تاب الله على الذين أخرت توبتهم. وفي قصة كعب من الفوائد غير ما تقدم جواز طلب أموال الكفار من ذوى الحرب ، وجواز الغزو في الشهر الحرام ،والتصريح يجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره ، وأن الإمام إذا استنفر الجيش عموما لزمهم النفير ولحق المارم بكل فرد فرد أن لو تخلف . وقال السهيلي إمما اشتد الفضب على من تخلف وانكان الجهاد فرض كمفاية لكم نه في حتى الأنصار خاصة فرض عين لانهم بايموا على ذلك ، ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الحندق :

#### نحن الذين بايموا محدا على الجماد ما بقينا أبدا

ف كان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة لآنها كالنك لبيستهم ، كذا قال ابن بطال . قال السهيلى : ولا أعرف له وجها غير الذى ذكره و لعله أقمد ، و بؤيده قوله تعالى ﴿ ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الآعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ﴾ الآية . وعند الشافعية وجه أن الجهاد كان فرص عين فى زمن الذي يتلقي ، فعلى هذا فيتوجه العتاب على من تخلف مطلقا . وفيها أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه ، واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة ، وفيها ترك قتل المنافقين ، ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة . وأجاب من أجازه بأن الترك كان فى زمن الذي يتلق لمسلحة التأليف على الاسلام . وفيها عظم اسر المعصية ، وقد نبه الحسن البصرى على ذلك فيها أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال : ياسبحان الله ما أكل هؤلاء الثلائة مالا حراما ولا سفكوا دما حراما ولا أفسدوا فى الارض ، أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الارض عما دحبت ، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر ؟ وفيها أن القوى فى الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الصعيف فى الدين ، وجواذ إخبار المرء عن تقصيره و تفريطه وعن سبب ذلك وما آل اليه أمره تحذيرا و تصيحة الهيره ، والمعتبة ، والحلف التأكيد من غير استحلاف ، والتورية عن المقصد ، ورد الفيبة ، والحلف التأكيد من غير استحلاف ، والتورية عن المقصد ، ورد الفيبة ، وجواذ ترك وطه الزوجة مدة . والمعتبة ، والحلف التأكيد من غير استحلاف ، والتورية عن المقصد ، ورد الفيبة ، وجواذ ترك وطه الزوجة مدة .

وفيه أن المرء إذا لِاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر اليها ولا يسوف بها الثلا يحرمها كما قال تعالى ﴿ استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم ، وأعلموا أن الله يحول بين المر. وقابه ﴾ ومثله قوله تعالى ﴿ ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ﴾ ونسأل الله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته ، وأن لا يُسلبنا ما خولنا من نعمته . وفيها جواز تمني ما فات من الحير : وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة . وجواز الطمن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله ورسوله . وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه . وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء ، وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه ، ومشروعية السلام على القادم وتلقيه ، والحسكم بالظاهر ، وقبول المعاذير واستحباب بكاء الماصي أسفا على ما فاته من الخير . وفيها إجراء الاحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى الله تعالى وفيها ترك السلام على من أذنب . وجواز هجره أكثر من ثلاث . وأما النهى عن الهجر فوق الثلاث فحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا ، وأن التبسم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب ولا يختص بالسرور . ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه درن غيره . وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب . وفيها العمل بمفهوم اللقب إذا حفته فرينة ، لقوله ﷺ لما حدثه كمب وأما هذا فقد صدق ، فانه يشعر بأن من سواه كذب ، لكن ليس على عومه في حقكل أحد سواد ، لان مرارة وهلالا أيضا قد صدقا ، فيختص السكذب بمن حلف واعتذر ، لا بمن اعترف ، ولحذا عاقب من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب ، وأخر من كذب للمقاب الطويل ، وفي الحديث الصحيح ﴿ اذا أراد الله بعبِد خيرًا عجل له عقوبته في الدنيا ، وإذا أراد به شرا أمسك عنه عقوبته فيرد القيامة بذنو به ، قيل وإنما غلظ في حق هؤلا. الثلاثة لانهم تركوا الواجب عليهم من غير عذر ، ويدل عليه قوله تمالي ﴿ مَا كَانَ لَاهُلُ الْمُدَيِّنَةُ وَمَنْ حَوْلُهُمْ مَنَ الْأَعْرَابُ أَنْ يَتَخَلِّفُوا عَنْ رسولُ الله ﴾ وقول الأنصار : نحن الذين بايموا محدا على الجهاد ما بقينا أبدا

وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسى بالنظير ، وفيها عظم مقدار الصدق فى القول والفعل ، وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به ، وأن من عوقب بالهجر يعند فى التخلف عن صلاة الجماعة لأن مرارة وهلالا لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة . وفيها سقوط ردالسلام على الهجور عن سلم عليه إذ لو كان واجبا لم يقل كعب : هل حرك شفتيه برد السلام . وفيها جواز دخول المره دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه . وفيها أن قول المره دالله ورسوله أعلم ، ايس بخطاب ولا كلام ولا يحنث به من حلف أن لا يمكلم الآخر إذا لم يند به مكالمة وإنما قال أبوقتادة ذلك لما ألح عليه كعب ، وإلا فقد تقدم أن رسول ملك غسان لما سأل عن كعب جعل الناس يشيرون له إلى كعب ولا يتكلمون بقولهم مثلا هذا كعب مبالغة فى هجره والإعراض عنه ، وفيها أن مسارقة النظر فى الصلاة لا تقدح فى محتها ، وإيثار طاعة الرسول على مودة القريب ، وخدمة المرأة ذوجها ، والاحتياط البشارة بالحثى الوقوع فيه ، وجواز تحربق ما فيه اسم الله للصلحة · وفيها مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى البشارة بالحير وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذى يأتيه بالبشارة ، وتهنئة من تجددت له نعمة ، والقيام اليه إذا أقبل ، والترام المداومة على الخير الذى يأتيه بالبشارة ، وتهنئة عن تجددت له نعمة ، والقيام اليه إذا القدام والقيام له ، والذام المداومة على الخير الذى ينتفع به ، واستحباب الصدقة عند التوبة ، وأن من نذر الصدقة القادم والقيام له ، والزام المداومة على الخير الذى ينتفع به ، واستحباب الصدقة عند التوبة ، وأن من نذر الصدقة

بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه ، وسيأتى البحث فيه فىكتاب النذر ان شاء اقه تعالى . وقال ابن النين : فيه أن كعب بن مالك من المهاجرين الأو لين الذين صلوا الى القبلتين ، كذا قال ، وليس كعب من المهاجرين إنما هو من السابقين من الانصار

### ٨٠ - الب . نزولُ النبيُّ عِنْ الْحِبْرَ

٤٤١٩ - حَرَشُنَا عبدُ الله بن محمد الجعنيُّ حدَّ ثَنا عبد الرزَّاق أُخبرَ نا مَعْمرُ عنِ الزُّهريُّ عن سالم عن ابنِ عمرَ رضى الله عنها قال ﴿ لما مرَّ النّبيُّ بَرَائِلَةٍ الحَجْرِ قال ؛ لا تَدخلوا مَساكنَ الذين طَلموا أَنفُسَهم أَنُ أَبِي عَمرَ رضى اللهُ عنهما قال ﴿ لما مرَّ النّبي عَلَيْ الحَجْرِ قال ؛ لا تَدخلوا مَساكنَ الله بن طَلموا أَنفُسَهم أَنُ أَبِي عَمرَ اللهِ مَا أَصَابِهم ، إلاَ أَن تَـكُونوا باكين . ثم قَنْعَ رأَسَهُ وأسرعَ السيرَ حتى أَجاز الوادى ،

قوله ( باب نول النبي برائي الحجر) بكسر المهملة وسكون الجيم ، وهى مناذل ثمود . زعم بعضهم أنه مر به ولم ينزل ، ويرده التصريح في حديث ابن عمر بأنه و لما نزل الحجر أمرهم أن لا يشربوا ، وقد تقدم حديث ابن عمر في بتر تمود ، وقد تقدمت مباحثه في أحاديث الانبياء . وقوله و أن يصيبكم ، بفتح الحمزة مفعول له ، أي كراهة الإصابة . وقوله و أجاز الوادى ، أي قطعه ، وقوله في الرواية الثانية و قال النبي برائي لاصحاب الحجر لا تدخلوا ، قال السكرماني : أي قال الاصحاب الحجر ، وأضيف الى الحجر العبوره عليه . وقد تسكلم في ذلك وتعسف ، وابس كما قال ، بل اللام في قوله و الاصحاب الحجر ، يمعني عن ، وحذف المقول لهم ايهم كل سامع ، والشدي : قال الامته عرب أصحاب الحجر وه ثمود : الا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ، أي ثمود : وهذا واضع الاخفاء ه

١٠ - المسلم عن عبد العزيز بن أبي سَلمة عن سعد العزيز بن أبي سَلمة عن سعد العزيز بن أبي سَلمة عن سعد ابن إبراهيم عن نافع بن جُبَير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شمية قال « ذهب النبي بَالْكُ لِمض حاجته فقمت اسكُ عليه الماء ـ لا أعلمه إلا قال في غزوة تَبوك ـ فنسل وجهة وذهب يَفسِلُ ذِراعَيه ، فضاق عليه كُمنا الجبّة ، فأخرجهما من تحت حبّته فنسسَلَهما ، ثم مسح على خُفّيه »

\* ٤٤٢٣ ــ مَرْشُ أَحَدُ بن محمد أخبرَ نا عبدُ الله أخبرَ نا مُحيدٌ الطويلُ عن أنسِ بن مالك رضى الله عنه « ان رسولَ الله بِهِ اللهِ رجع من غزوة تبوك فد نا من المدينة فقال : إن الملدينة أقواماً ماسِرتم مَسِيراً ولا قطعتُم وادياً إلا كانوا ممَــكم . قالوا : يا رسولَ الله ، وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة ، حَبسَهمُ المُدْر »

قوله ( باب ) كدنا فيه بنير ترجة ، وهو كالفصل بما تقدم ، لأن أحاديثه تتعلق ببقية قصة تبوك . قوله ( عن الليث عن عبي بن سعيد عن سعد بن ابراهم ) تقدم في الطهارة عن الليث عن يحيي بن سعيد عن سعد بن إبراهم فيكأن له فيه شيخين . قوله ( ذهب الذي برائع لهمض حاجته ، فقمت أسكب عليه ، لا أعلمه إلا في غزوة تبوك ) كذا فيه ، وقد قدمت في المسح على الخفين بيان من ربراه بغير تردد ، وذكرت هناك بقية شرحه . ووقع عند مسلم من رواية عباد بن زياد عن عروة بن المفيرة أن المغيرة أخبره أنه غزا مع رسول الله برائع تبوك فذكر حديث المسح كما تقدم و زاد المفيرة و فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلى بهم ، فأدرك الني برائع الركمة الاخيرة ، فلما سلم عبد الرحمن قال الذي يتم صلاته ، فأفزع ذلك الناس ، وفي رواية له وقال المفيرة قاردت تأخير عبد الرحمن ، فقال الذي يتم الذي وقد تقدمت مباحث حديث أبي حميد هذا في أو اخر الزكاة وفي الجهاد في و باب من غزا بصبي للخدمة ، هو المازي وقد تقدمت مباحث الحديث سندا ومتنا في الجهاد في و باب من خوا من حبسه العذر عن الفزو »

## ٨٢ - باسب كتاب النبي اللي الى كمشرى وقيمر

الله عن الله عن الله عن الهيم حدَّثنا عوفُ عن الحسن عن أبي بكرةَ قال و لقد نفَهَني اللهُ بكلمةِ اللهُ بكلمةِ اللهُ بكلمةِ اللهُ عن رسولَ الله عن رسولِ الله عن الحل أيام الجل بعد ماكدتُ أن ألحق بأصابِ الجل فأقاتلَ معهم • قال : لما بلغ رسولَ اللهِ عن أن أهل فارسَ قد مككوا عليهم بنتَ كسرَى قال : لن يُفلحَ قومٌ ولوا أمرَهمُ امرأة ،

[ الحديث ١٤٢٠ \_ طرفه في : ٧٠٩٩]

الله عن السائب بن عبد الله حدَّثنا سفيانُ قال سمتُ الزُّهريَّ عن السائب بن يَزيدَ يقول ﴿ أَذَكُرُ اللهُ عَرَبُ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ ﴾ . وقال سفيانُ مرَّةً ﴿ مع الصبيان ﴾ أنى خرجتُ مع النائب ﴿ أَذَكُرُ أَنَى خرجتُ مع النائب ﴿ اللهُ ال

الصِّبيانِ نتلقى النبيُّ عَيْسًا إلى ثُفيَّةِ إلى ثُفيَّةِ الوداع مَقْدَمَهُ من غزوة تبوك »

وله ( باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرئ وقيصر ) أما كسرى فهو ابن برويز بن هرمز بن أنو شروان . وهو كسرى الكبير المشهور ، وقيل إن الذي بعث اليه الذي يَالِيج هو انوشروان ، وفيه نظر لما سيأتى أن النبي يَالِيجُ أخبر أن زربان ابنه يقتله ، والذي قتله ابنه هو كسرى بن برويز بن هرمن . وكسرى بفتح الـكاف و بكسرها لقب كل من تملك الفرس ، ومعناه بالمربية المظفرى وقد تقدم الكلام في ضبطكافه في • علامات النبوة ، ، وأما قيصر فهو هرقل ، وقد تقدم شأنه في أول الكتاب . قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن راهوية ، ويعقوب بن إبراهيم أى ابن سعد ، وصالح هو أبن كيسان ، وقد تقدم للمصنّف في العلم عاليا عن إبراهيم بن سعد . ﴿ إِلَّهُ (مع عبد الله بن حذافة) هذا هو المتمد ، ووقع في رواية عمر بن شبة أنه خنيس بن حذافة ، وهو غُلط فانه مات بأحد فتأ يمت منه حفصة وبعث الرسلكان بعد الهدئة سنة سبع ، ووقع في ترجمه عبد الله بن عيسي أخي كامل بن عدى من طريقه عن داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قصة اتخاذ الحاتم وفيه د و بعث كتا با إلى كسرى بن هرمن بعث به تمع عمر ابن الخطاب ، كذا قال ، وعبد الله ضميف فان ثبت فلمله كتب إلى ملك فارس مرتين وذلك في أبوا ثل سنة سبع . قاله ( إلى عظيم البحرين) هو المنذر بن ساوى العبدى . قوله ( فدفعه) الفاء عاطفة على محذوف تقديره فتوجه اليه فأعطاه الكتاب فأعطاه لقاصده عنده فتوجه به فدفعه إلى كمرى ، ويحتمل أن يكون المنذر توجه بنفسه فلا يحتاج إلى القاصد ، ويحتمل أن يكون القاصد لم يباشر إعطاء كسرى بنفسه كمّا هو الاغلب من حال الملوك فيزداد التقدير . قوله ( قلما قرأ )كنذا الأكثر بحذف المُفعول ، والكشميهني . قلما قرأه ، وفيه مجاز نانه لم يقرأه بنفسه وإنما قرى، عليه كا سيأتى . قوله ( مرقه ) أى قطامه . قوله ( فحسبت أن ابن المسيب ) القائل هو الزهرى وهو موصول بالاسناد المذكور، ووقع في جميع الطرق مرسلا، ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة صاحب القصة ، فأن أبن سعد ذكر من حديثه أنه قال و فقرأ عليه كتاب رسول الله عليه فرقه، . قوله (فدعا عليه رسول الله ﷺ ) أي على كسرى وجنوده . قوله ( أن يمزةوا كل ممزق ) بفتح الزاى أي يتفرقوا ويتقطعوا وفي حديث عبد الله بن حذافة و فلما بلغ ذلك رسول ألله من اللهم من ق ملكه ، وكتب إلى باذان عامله على الين : ابعث من عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز ، فـكتب باذان إلى الذي يربي فقال : أبلغا صاحبكا أن ربي غال ربه في هذه الليلة ، قال وكان ذلك ليلة الثلاثاء لمشر مضين من جمادي الأولى سنة سبع ، وإن الله سلط عليه ابنه شيرويه فقتله . وعن الزهري قال : بلغني أن كسرى كتب إلى باذان بلغني أن رجلا من قريش يزهم أنه ني ، فسر اليه فان تاب و إلا ابدت برأسه ، فذكر القصة قال : فلما بلغ باذان أسلم هو ومن معه من الفرس . ( تنبيه ) : جرم ابن سعد بأن بعث عبد الله بن حدافة إلى كسرى كان في سنة سبع في زمن الهدنة ، وهو عند الواقدي من حديث الشفاء بنت عبد الله بلفظ و منصرفه من الحديبية ، وصنيع البخاري يقتضي أنه كان في سنة تسع ، فأنه ذكره بصد غزوة تبوك ، وذكر في آخر الباب حديث السائب أنه تلق النبي ﴿ لِلَّ إِلَّا لِلَّهِ مِنْ تَبُوكُ إِشَارَةَ إِلَى مَا ذكرتُ ، وقد ذكر أهل المفازي أنه يُؤلِج لما كان بتبوك كتب إلى تيصر وغيره ، وهي غير المرة التي كتب اليه مع دحيه ، فانها كانت فى زمن الهدنة كما صرح به فى الحنبر وذلك سنة سبع . ووقع عند مسلم عن أنس د أن النبي علي كتب إلى كسرى وقيصر ، الحديث وفيه د وإلى كل جبار عنيد ، وروَّى الطبراني من حديث المسور بن مخرمة قال دخرج

رسول الله ﷺ إلى أصحابه فقال: ان الله بمثنى للناس كافة . فأدُّ وا عنى ولا تختلفوا على . فيمث عبد الله بن حذافة إلى كسرى، وسليط بن عمرو إلى هوذة بن على باليمامة ، والعلاء بن الحضرى إلى المنذر بن ساوى بهجر ، وعمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابني الجلندي بعمان ، ودحية إلى قيصر ، وشجاع بن وهب إلى ابن أبي شر الغساني ، وعمرو ابن أمية إلى النجاشي ، فرجموا جميما قبل وفاة النبي ﷺ ، غير عمرو بن العاص ، وزاد أصحاب السير أنه بمث المهاجر بن أبى أمية بن الحادث بن عبدكلال وجريرًا إلى ذى الـكلاع ، والسائب إلى مسيلة ، وحاطب بن أبى بلتعة إلى المقو تس. وفي حديث أنس الذي أشرت اليه عند مسلم أن النجاشي الذي بمث اليه مع هؤلا. غير النجاشي الذي أسلم . قوله ( حدثنا عوف ) هو الأعرابي و ( الحسن ) هو البصري والاسناد كله بصريون ، وسماع الحسن من أبي والتقدير : نفعني الله أيام الجل بكامة سمعتها من رسول الله علي أي قبل ذلك ، فايام يتعلق بنفعني لا بسمعتها فانه سممها قبل ذلك قطعا ، والمراد بأصحاب الجمل العسكر الذين كانوا مع عائشة . قوله (بعد ماكدت ألحق بأصحاب الجمل) يمنى عائشة رضى الله عنها ومن معها ، وسيأتى بيان هذه القصة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى ، ومحصلها أن عنمان لما فتل ويويع على بالخلافة خرج طلحة والزبير إلى مكه فوجدا عائشة وكانت قد حجت ، فاجتمع رأيهم على التوجه إلى البصرة يستنفرون الناس للطلب بدم عنمان ، فبلغ ذلك عليا فخرج اليهم ، فكانت وقمة الجمل ، ونسبت إلى الجمل الذي كانت عائشة قد ركبته وهي في هو دجم اندعو الناس إلى الاصلاح ، والقائل ولما بلغ ، هو أبو بكرة ، وهو تفسير لقوله . بكلمة ، وفيه إطلاق السكلمة على السكلام الكثير . قوله ( ملسكوا عليهم بنت كسرى ) هي بوران بنت شیرویه بن کسری بن برویز ، وذلك أن شیرویه ۱۱ قتل أباه كما تقدم كان أبوه لما عرف أن ابنه قد عمل على قتله احتال على قتل ابنه بعد موته فعمل في بعض خزاتنه المختصة به حقا مسموما وكتب عليه : حق الجماع ، من تناول منه كـذا جامع كـذا . فقرأه شيروية ، فتناول منه فـكان فيه هلاكه ، فلم يعش بعد أبيه سوى ستة أشهر ، فلما مات لم يخلف أخا لآنه كان قتل إخوته حرصا عـلى الملك ولم يخلف ذكرا ، وكرهوا خروج الملك عن ذلك البيت فملكوا المرأة واسمها بوران بضم الموحدة . ذكر ذلك ابن قنيبة فى المغازى • وذكر الطبرى أيضا ان أختها أرزميدخت ملكت أيضًا . قال الحطابي : في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء ، وفيه أنها لاتزوج نفسها ، ولاتل العقد على غيرها ، كذا قال ، وهو متعقب والمنع من أن تلى الإمارة والقضاء قول الجمور ، وأجازه الطبرى وهي رواية عن مالك ، وعن أبي حنيفة تلي الحـكم فيماً تجوز فيـه شهادة النساء . ومناسبة هـذا الحديث للترجمة من جمة أنه تتمة قصة كسرى الذي مرق كتاب الذي مِنْ في الله عليه ابنه فقتله ثم قتل إخوته حتى أفضى الاس جم الى تأمير المرأة ، فجر ذلك الى ذهاب ملكم ووزقوا كما دعا به النبي على . قوله ( وقال سفيان مرة مع الصبيان ) هو موصول ، ولسكن بين الراوى عنه أنه قال مرة الغلبان ومرة الصبيان ، وهو بالمدنى . ثم ساقه عن شبخ آشر عن سفيان وزاد في آخره دمقدمه من تبوك ، فانسكر الداودي هذا و تبعه ابن القيم وقال : ثنية الوداع من جهة مكة لا من جهة تبوك ، بل هي مقابلها كالمشرق والمغرب . قال : إلا أن يكون هناك ثنية أخرى في تلك الجهة ، والثانية ما ارتفع في الأرض ، وقيل الطريق في الجبل. قلت ؛ لا يمنع كونها من جهة الحجاز أن يكون خروج المسافر الى ألشام من جهتها ، وهذا واضح كما في دخول مكة من ثنية والحروج منها من أخرى ، وينتهي

كلاهما الى طربق واحدة ، وقد روينا بسند منقطع فى و الحلبيات ، قول النسوة لما قدم النبي به المدينة و طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ، فقيل :كان ذلك عند قدومه فى الهجرة وفيل عند قدومه من غزوة تبوك . (تنبيه) : فى ايراد هذا الحديث آخر هذا الباب إشارة الى أن إرسال الكتب الى الملوك كان فى سنة غزوة تبوك ، ولمكن لا يدفع ذلك قول من قال إنه كاتب الملوك فى سنة الهدنة كقيصر ، والجمع بين القولين أنه كاتب قيصر مرتين ، وهذه الثانية قد وقع التصريح بها فى ومسند أحمد ، وكاتب النجاشى الذى أسلم وصل عليه لما مات ، ثم كاتب النجاشى الذى ولى بعده وكان كافرا ، وقدروى مسلم من حديث أنس قال وكتب النبي بالله كل جبار يدعده في إلى الله ، وسمى مثم كسرى وقيصر والنجاشى ، قال : وليس بالنجاشى الذى أسلم

#### ٨٣ - باب مرض النبي وليالي ووفاته

وقولِ الله تعالى [ ٣٠ الزُّمر ] : ﴿ [نكَ مَيِّتْ وإنهم ميتون . ثُمَّ إنكم يومَ القيامة عند ربِّهم تختصمون﴾ قوله ( باب مرض النبي ﷺ ووفاته وقول الله تعالى ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ سيأتى فى الـكلام على الحديث السادس عشر من هذا الباب وجه مناسبة هذه الآية لهذا الباب ، وقد ذكر في الباب أيضا ما يدل على جنس مرضه كما سيأتى . وأما ابتداؤه فكان فى بيت ميمونه كما سيأتى . ووقع فى ﴿ السيرة لا بِي معشر ، فى بيت زينب بنت جحش وفي « السيرة لسليمان التيمي ، في بيت ريحانة ، والاول المعتمد . وذكر الخطابي أنه ابتدأ به يوم الاثنين وقيل يوم السبت ، وقال الحاكم أبو أحد : يوم الاربعاء . واختلف في مدة مرضه . فالاكثر على أنها ثلاثة عشر يوماً ، وقيل بزيادة يوم وفيل بنقصه . والقولان في والروضة ، وصدر بالثاني ، وقيل عشرة أيام و به جزم د سليمان التيمي في مغازيه ، وأخرجه البيهق باسناد صحيح . وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الاول وكاد يكون اجماعاً ، لكن في حديث ابن مسمود عند البزار في حادى عشر رمضان ، ثم عند ابن إسحق والجمهور أنها في الثاني عشر منه ، وعند موسى بن عقبة والليث والخوارزى وابن زبر : مات لملال ربيع الأول ، وعند أبي مخنف والـكابي في ثانيه ورجحه السميلي. وعلى القراين يتنزل ما نقله الراقعي أنه عاش بعد حجته ثمانين يوما ، وقيل أحدا وثمانين ، وأما على ماجزم به فى د الروضة ، فيكون عاش بمدحجة تسمين يوما أو أحدا وتسمين ، وقد استشكل ذلك السهيل ومن تبعه أعنى كُونه مات يوم الاثنين ثائى عشر شهرربيع الآول ، وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخيس، فهما فرضت الشهور الثلائة توام أو نواقص أو بعضها لم يصح، وهو ظاهر لمن تأمله. وأجاب البارزي ثم ابن كشير باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل ، وكان أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة فرآه أهل مكة ليلة الخيس ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة ، فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة ، ثم رجموا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلما فكان أول ذي الحجة الجمَّة وآخره السبت ، وأول المحرم الاحد وآخره الاثنين، وأول صفر الثلاثاء وآخره الاربعاء ، وأول ربيع الاول الخيس فيكون ثاني عشره الاثنين ، وهذا الجواب بعيد من حيث أنه يلزم توالى أربعة أشهر كوامل ، وقد جزم سليان التيمي أحد الثقاة بأن ابتداء مرض رسول الله عليها كان يوم السبت الثانى والعشرين من صفر ومات يوم الاثنـين لليلتين خلتا من ربيع الأول ، فعلى هذا كان صفر ناقصاً ، ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا أن كان ذو الحجة والمحرم ناقصين فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر

متوالية ، وأما على قول من قال مات أول يوم من ربيع الأول فيكون أثنان ناقصين وواحد كاملا ، ولهذا رجحه السبيلي . وفي و المغازى لأبي معشر ، عن محمد بن قيس قال : اشتكى رسول الله بيالي يوم الاربعاء لإحدى عشرة معنت من صفر ، وهذا مو أفق لقول سليان التيمى المقتضى لأن أول صفر كان السبت ، وأما ما رواه أبن سعد من طريق عمر بن على بن أبي طالب قال و اشتكى رسول الله بيالي يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر فاشتكى ثلاث عشرة ليلة ، ومات يوم الاثنين لاثنق عشرة معنت من ربيع الأول ، فيرد على هذا الإشكال المتقدم ، وكيف يصح أن يكون أول صفر الآحد فيكون تاسع عشرينه الاربعاء ؟ والفرض أن ذا الحجة أوله الخيس ، فلو فرض هو والمحرم كاملين المكان أول صفر الاثنين ، فكيف يتأخر إلى يوم الاربعاء ، فالمتمد ما قال أبو مخفف ، وكمأن سبب غلط غيره أنهم قالوا مات في ثانى شهر ربيع الأول فتغيرت فصادت ثانى عشر ، واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تأمل ، والله أعلم . وقد أجاب القاضى بدر الدين بن جماعة بجواب آخر فقال : يحمل قول الجمهور ويعكر عليه ما يومكر على الذي قبله مع زيادة عنالفه اصطلاح أهل المسان في قولهم لاثنني عشرة وأنهم لاثن عشرة ويكون ما أرخ بذلك واقعا في اليوم الثاني عشر ، ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة وعشرين حيديثا :

عبد الله بن عبّاس رضى الله عنهما عن أبه كمير حدَّثنا المبثُ عن عُقيل عن ابن شهاب عن عُبيد الله بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن عبّاس رضى الله عنهما عن أمَّ الفضلِ بنت الحارثِ قالت «سمّاتُ النبيَّ عَلَيْجَ يَقُوأُ في المفربِ بالمرسلات عُرفاً ، ثم ما صلّى لنا بعدَها حتى قَبَضهُ الله »

لجبريل نميت إلى نفسى . فقال له جبريل : والآخرة خير لك من الأولى ،

٤٤٣٨ — وقال يونسُ عن الزُّهرى قال عُروة قالت عائشة رضى أنَّه عنها «كان النبيُّ عَلَيْكَ يقول فى مرضه الله عنه النبيُّ عَلَيْ يقول فى مرضه الله عنه النبي المائشة ، ما أزالُ أُجِدُ أَلَمُ الطعام الذي أكاتُ بَخَيبرَ ، فَلْمَذَا أُوانَ وَجَدَّتُ انقطاع أُ بُهَرى مِن ذلك السَّمِّ »

الحديث الناك ، (وقال يونس) موابن يزيد الأيلى ، وهذا قد وصله البزار والحاكم والإسماهيلى من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا الإسناد . وقال البزار : تفرد به عنبسة عن يونس ، أى بوصله ، وإلا فقد رواه موسى بن عقبة فى المفازى عن الوهرى لكنه أرسله ، وله شاهدان مرسلان أيضا أخرجهما إبراهيم الحربى فى وغرائب الحديث ، له أحدهما من طريق يزيد بن رومان والآخر من رواية أبي جعفر الباقر ، وللحاكم موصول من حديث أم مبشر قالت وقلت يارسول اقدماتهم بنفسك ؟ قانى لا أتهم با بنى إلا الطمام الذى أكل بخيبر ، وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات ، فقال : وأنا لا أتهم غيرها . وهذا أوان انقطاع أبهرى ، ودوى ابن سعد عن شيخه الواقدى بأسانيد متعددة فى قصة الشاة التي سمت له بخيبر ، فقال فى آخر ذلك و وعاش بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذى قبض فيه ، وجعل يقول : ما زلت أجد ألم الأكاة التي أكلتها بخيبر عدادا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهرى ، عرق فى الظهر و توفى موقل المناه ، وقال الداودى ، وكذا قوله و وتوفى شهيدا ، وقوله و ما أزال أجد ألم الطعام ، أى أحس الألم فى جوفى بسبب الطعام ، وقال الداودى : المراد أنه نقص من لذة ذرقه . وتعقبه ابن التين . وقوله و أوان ، بالفتح على الظرفية ، قال أهل اللغة : الأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه . وقال الخطابي : يقال إن القلب متصل به . وقد تقدم شرح حال الشاة التي سمت عنيبر فى غزوة خيبر مفصلا

الله عنها أخبر ته و ان رسول الله عنه أنه أخبر نا يونس عن ابن شهاب قال أخبر نى عروة أن عائشة رضى الله عنها أخبر ته و ان رسول الله على كان إذا اشتكى أفث على نفسه بالمو ذات، ومسح عنه بهده . فلما اشتكى وجمة الذى توقى فيه كافيفت أنفث كل نفسه بالمو ذات التي كان يَنفث وأمسَح بيد النبي عنه » المدين وجمة الذي كوف فيه كافيف عنه » المدين وجمة الذي كوف فيه كافيف عنه » المدين وجمة الذي كوف فيه كافيف عنه » المدين وجمة الذي كان يَنفث وأمسَح بيد النبي كاف عنه »

الحديث الرابع حديث عائشة ، قوله ( اشتكى ) أى مرض ، و (نفث) أى تفل بغير ربق أو مع ويق خفيف قوله ( بالمموذات ) أى يقرؤها ما المحالجسده عند قراءتها ، ووقع فى رواية ما لك عن ابن شهاب فى فضائل القرآن بلفظ فقراً على نفسه المعوذات ، وسيأتى فى الطب قول معمر بعد هذا الحديث : قلت للزهرى : كيف ينفث؟ قال : ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه ، وسيأتى فى الدعوات من طريق عقيل عن الزهرى أنه برائح كان يفعل ذلك إذا أخذ مصحمه . هذه رواية الليث عن عقيل ، وفى رواية المفضل بن فضائة عن عقيل فى فضائل القرآن وكان إذا أوى إلى فر الله جع كفيه ثم نفث فيهما ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ، والمراد بالمموذات سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ، والمراد بالمموذات سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ، وجمع إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان أو باعتباران مع سورة المراد الدكلمات التي يقع النموذ بها من السورتين ، ويحتمل أن المراد بالمموذات ها نان السورتان مع سورة

الاخلاص وأطلق ذلك تفليبا . وهذا هو المعتمد . قول (ومسح عنه بيده) في رواية معمر و وأمسح بيد نفسه لبركتها ، وفي رواية مالك و وأمسح بيده رجاء بركتها ، ولمسلم من طربق هئام بن عروة عن أبيه عن عاقشة و فلما مرض مرضه الذي مات فيه جملت أنف عليه وأمسح بيد نفسه لانها كانت أعظم بركة من يدى ، وسيأتى في آخر هذا الباب من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة و فذهبت أعوذه ، فرفع رأسه إلى السماء وقال : في الرفيق الأعلى ، وفاطبرائي من حديث أبي موسى و فأفاق وهي تمسح صدره و تدعو بالشفاء ، فقال : لا ، ولسكن أسأل الله الرفيق الأهلى ، وسأذكر الدكلام على الرفيق الأعلى في الحديث السابع

عباس: يومُ الخيس وما يومُ الحيس ، اشتدَّ برسول الله عَنْ الله الأحول عن سعيد بن ُجبير قال و قال ابن عباس: يومُ الخيس وما يومُ الحيس ، اشتدَّ برسول الله عَنْ وجَمَهُ فقال: اثْتُونِي أَكْتُبُ لَـكُم كَتَابًا لن تَضلوا بعدَه أبدا ، فتنازعوا ، ولا ينبغي عند نبي زراع ، فقالوا ما شأنه ؟ أهَجَرَ ، استَفهِموه . فذَهبوا بردُون عليه . فقال : دَعوني ، فالذي أنا فيه خير عما تدعونني إليه . وأوصاهم بثلاث قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت ُ أجيزهم ، وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتُها »

الحديث الخامس، قوله ( يوم الحيس) هو خبر لمبتدأ محذوف أو عكسه، وقوله و وما يوم الخيس، يستعمل عند إرادة تخفيم الآمر في الشدة والتعجب منه، زاد في أو اخر الجماد من هذا الوجه و ثم بدكى حتى خصب دمعه الحصى، ولمسلم من ظريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير و ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيتها على خديه كأنها نظام اللؤاؤ، وبكاء ابن عباس يحتمل لكونه تذكر وفاة رسول الله فتجددله الحزن عليه، ويحتمل أن يكون انصاف إلى ذلك ما فات في معتقده من الحير الذي كان يحصل لو كستب ذلك الكتاب، ولهذا أطلق في الرواية الثانية أن ذلك رزية، ثم بالخ فيها فقال: كل الرزية . وقد تقدم في كتاب العلم الجواب عن امتنع من ذلك كعمر رضى الله عنه . ووقع في الرواية الثانية و بله حضره كان قبل ذلك ، ووقع في الرواية الثانية و بلا حضر رسول الله يم الحيالية بعنم الحياء المهملة وكسر الصاد المعجمة أي حضره الموت ، وفي إطلاق

ذلك نجوز ، فانه عاش بعد ذلك إلى يوم الاثنين ، قوله (كتابا) قيل هو تعيين الخليفة بعده ، وسيأتى شي. من ذلك في كتاب الاحكام في د باب الاستخلاف، منه . قُولِهُ (ان تضلوا) في رواية الكشميهني د لا تضلون ، وتقدم في العلم وكذا في الرواية الثانية و تقدم توجيه . قوله ( ولاّ ينبغي عند نبي تنازع ) هو من جملة الحديث المرفوع ، ويحتمل أن بكون مدرجًا من قول ا ن عباس . والصُّواب الأول، وقد تقدم في ألعلم بلفظ «لا ينبغي عندي التنازع، . قوله (فقالوا ما شأنه؟ أهجر ) بهمزة لجميع رواة البخارى ، وفي الرواية التي في الجهاد بلفظ وفقالوا هجر، بغير همزة ، ووقع للكشميهني هناك وفقالوا هجر، هجر رسول الله بالله ، أعاد هجر مرتين . قال عياض : معني أهجر ألحش ، يقال هجر الرجل اذا هذى ، وأهجر اذا أفحش . وتعقب بأنه يستلزم أن يكون بسكون الهاء والروايات كلما إنما هي بفتحها ، وقد تكلم عياض وغيره على هذا الموضع فأطالوا ، ولحصه القرطبي تلخيصا حسنا ثم لخصته من كلامه ، وحاصله أن قوله هجر الراجح فيه إثبات همزة الاستفهام وبفتحات على أنه فعل ماض ، قال : والبعضهم أهجرا بضم الها. وسكون الجيم والتنوين على أنه مفعول بفعل مضمر أي قال هجراً ، والهجر بالضم ثم السكون الهذيان والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لاينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته . ووقوع ذلك من الذي يُمَالِيُّ مستحيل لانه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى ﴿ وَمَا يَنْطَنَ عَنَ الْمُوى ﴾ والقوله ﷺ , إنَّى لا أقول في الفضِّب والرضَّا إلاحتا ، و اذا عرف ذلك فانما قاله من قاله مشكرًا على من توقف في امتثال آمره باحضار الكنتف والدواة فكأنه قال : كيف تتوقف أنظن أنه كفيره يقول الحذيان في مرضه ؟ امتثل امره وأحضره ما طلب فانه لا يقول إلا الحق ، قال : هذا أحسن الاجو به ، قال : ويحتمل أن بعضهم قالذلك عن شك عرض له ، و الكن يبعده أن لاينكره الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحابة ، ولو أنكروه عليه لنقل ، ومحتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر هن دهش وحيرة كما أصَّاب كثيرا منهم هند مونة ، وقال غيره : ويحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فأطلق اللازم وأراد الملزوم ، لأن الهذيان الذي يقع للريض ينشأ عن شدة وجمه . وقبل قال ذلك لإرادة سكوت الذين لفطوا ورفعوا أصواتهم عنده ، فكأنه قال : إن ذلك يؤذيه ويفضى في العادة إلى ما ذكر ، ويحتمل أن يكون قوله أهجر فعلا ماضيا من الْهجر بفتح الهاء وسكون الجيم والمفعول محذوف أى الحياة ، وذكره بلفظ الماضي مبالغة لما وأى من علامات الموت . قلت : ويظهر لى ترجيح أا أن الاحتمالات التي ذكرها القرطبي ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام وكان يعهد أ ن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير مَا يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك ، ولهذا وقع في الرواية الثانية و فقال بعضهم إنه قد غلبه الوجع ، ووقع عند الاسماصيلي من طريق محمد بن خلاد عن سفيان في هذا الحديث و فقالوا ما شأ نه يهجر ، استفهموه ، وعن ابن سعد من طربق أخرى عن سعيد بن جبير د ان نبي الله ليهجر ، ، ويؤيده أنه بعد أن قال ذلك استفهموه(١) بصيغة الامر بالاستفهام أي اختبروا أمره بأن يستفهموه عن هذا الذي أراده وامجثوا معه ف كونه الأولى أد لا. وفي قوله في الرواية الثانية . فاختصموا فنهم من يقول قربوا يكتب لـكم ، ما يشمر بأن بمضهم كان مصمماً على الامتثال والرد على من امتنع منهم ، ولما وقع منهم الاختلاف ارتفعت البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجر . وقد مضى في الصيام أنه سائلة خرج يخبرهم بليلة القدر فرأى رجلين يختصان فرفعت ، قال المازري : انما جاز الصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح امره لهم بذلك لأن الأواس قد

<sup>(</sup> ١ ) في هامش لحبعة بولاق : لعل فيه سقطا ، ويكون "عامه « أنه بعد أن قال ذلك ، قال استفهموه »

يقارنها ما ينقلها من الوجوب؛ فكمأ به ظهرت منه قرينة دات على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار فاختلف اجتهاده ، وصم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه علي قال ذلك عن غير قصد جازم ، وعزمه سالت كان إما بالوحى وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحى فبالوحى وإلا فبالاجتهاد أيضا، وفيه حجة لمن قال بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات . وقال النووى : انفق قول العلماء على أن قول عمر د حسبنا كتاب الله ، من قوة فُقهه ودقيق نظره ، لانه خشى أن يكتب أموراً وبما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة ، وأدادأن لاينسد باب الاجتهاد على العلماء . وفي تركه ﷺ الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه رأيه ، وأشار بقوله ، حسبناكتاب الله ، إلى قوله تعالى ﴿ مَا فَرَطْنَا فَى السَّمَتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ . ويحتمل أن يكون قصه التخفيف عن رسول الله ﷺ لما رأى ما هو فيه من شدة الـكرب، وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ايس مما لا يستفنون عنه، إذ أو كان من هذا القبيل لم يتركه علي الحجل اختلافهم ، ولا يمارض ذلك قول ابن عباس إن الرزية الح ، لأن عمر كان أفقه منه قطما . وقال الخطابي : لم يتوهم عمر الفلط فيماكان النبي ﷺ يريد كتابته ، بل امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت خشى أن بجد المنافقون سبيلا الى الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتَّمَاق فـكان ذلك سبب نوقف عمر ، لا أنه تعمد مخالفة قول الني ولا جواز وقوع الغلط عليه حاشا وكلا . وقد تقدم شرح حديث ابن عباس في أو اخر كمتاب العلم ، وقوله و وقد ذهبوا يردون عنه، محتمل أن يكرن المراد يردون عليه أى يعيدون عليه مقالته ويستثبنونه فيها ، ويحتمل أن يكون المراد يردون عنه الةول المذكور على من قاله . قوله ( فقال دءونى : فالذي أنا فيه خير بما تدعونني اليه ) قال ابن الجوزي وغيره : يحتمل أن يكون الممنى دعوني فالذي أعاينه من كرامة الله التي أعدها لى بعد فراق الدنيا خير تما أنا فيه في الحياة ، أو أن الذي أنا فيه من المراقبة والناهب للقاء الله والنفكر في ذلك ونحوه أفضل مرب الذي تسألونني فيه من المباحثة عن المصلحة في الكتابة أو عدمها . ويحتمل أن يكون المعنى فان امتناعي من أ أكتب لم خير مما تدعونني اليه من الكتابة · قلت : ويحتمل عكسه أي الذي أشرت عليه به من الكتابة خير مما تدعونني اليه من عدمها بل هذا هو الظاهر ، وعلى الذي قبله كان ذلك الأمر اختبارا وامتحانا فهـدى الله عمر لمراده وخني ذلك على غيره . وأما قول ابن بطال : عمر أفقه من ابن عباس حيث اكتنى بالقرآن ولم يكتف ابن عباس به ، وتمقب بأن اطلاق ذلك مع ما تقدم ليس بحيد : فان قول عمر و حسبنا كتاب الله ، لم يرد أنه يكتبني يه عن بيان السنة ، بل لما قام عنده من القرينة ، وخشى من الدى يترتب على كتابة الـكـــتاب بمـــا تقدّمت الإشارة اليه ، فرأى أن الاعتباد على الفرآن لا يتر تب عليه شيء مما خشيه ، وأما ابن عباس فلا يقال في حقه لم يكتف بالقرآن مع كونه حبر القرآن وأعلم الناس بتفسيره وتأويله ، ولكنه أسف على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط والله أعلم . وسيأتى في كفارة المرض في هذا الحديث زيادة لابن عباس وشرحها إنّ شا. الله تعالى . قوله ( وأوصام بثلاث ) أى في نلك الحالة ، وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه لم يكن أمرا متحتماً لآنه لو كان ثما أمر بقبليغه لم يكن يتركه لوةوع اختدفهم ، ولعاقب الله من حال بينه وبين تبليغه ، ولبلغه لهم لفظاكما أوصاهم باخراج المشركين وغير ذلك ، وقد عاش بعد هذه المقالة أياما وحفظوا عنه أشياء لفظا ، فيحتمل أن يكون بجموعها ما أراد أن يكتبه والله أعلم . وجزيرة العرب تقدم بيانها فى كتاب الجهاد . وقوله و أجيزوا

الوفد ، أى أعطوهم ، والجائزة العطية ، وقيل أصله أن ناسا وفدرا على بمض الملوك وهو قائم على قنطرة فقال الجيزوهم فصادوا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجها فسميت عطية من يقدم على السكير جائزة ، وكافت وتستعمل أيضا في إعطاء الشاعر على مدحه و نحو ذلك . وقوله بنحو و ماكنت أجزهم ، أى بقريب منه ، وكافت جائزة الواحد على عهده برائع وقية من فضة وهى أربعون درهما . قوله ( وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها ) محتمل أن يكون القائل ذلك هو سعيد بن جبير، ثم وجدت عند الاسماعيل التصريح بأن قائل ذلك هو ابن عيينة . وفي دمسند المحمدى ، ومن طريقه أبو فعيم في و المستخرج ، : قال سفيان قال سليان أى ابن أبي مسلم لا أدرى أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها أو سكت عنها . وهذا هو الأرجح ، قال الداودى : الثالثة الوصية بالقرآن ، وبه جزم ابن التين جبير الثالثة فنسيتها أو سكت عنها . وهذا هو الأرجح ، قال الداودى : الثالثة الوصية بالقرآن ، وبه جزم ابن التين قال لهم أبو بكر : ان الني برائع عهد بذلك عند موته . وقال عياض : يحتمل أن تكون ماوقع في حديث أنس أنها قبرى وثنا ، فانها ثبتت في الموطأ مقرو نة بالأمر باخراج اليهود ، ويحتمل أن يكون ماوقع في حديث أنس أنها قبرى وثنا ، فانها ثبتت في الموطأ مقرو نة بالأمر باخراج اليهود ، ويحتمل أن يكون ماوقع في حديث أنس أنها قبرى وثنا ، فانها ثبتت في الموطأ مقرو نة بالأمر باخراج اليهود ، ويحتمل أن يكون ماوقع في حديث أنس أنها قبرى وثنا ، فانها ثبتت أنها بيت النبي برائع . قوله فيها ( فقال توموا ) زاد ابن سعد من وجه آخر و فقال قوموا عنى ، الصحابة ولم يرد أهل بيت النبي برائع . قوله فيها ( فقال توموا ) زاد ابن سعد من وجه آخر و فقال قوموا عنى »

عن عائشة رضى الله عنها قالت ﴿ دَعَا النبِي عَلَيْكُ فَاطَمَةً عَلَيْهَا السِلامُ فَى شَكُواهُ الذَى تُنبِضَ فَيه ، أعروةُ عن عائشة رضى الله عنها قالت ﴿ دَعَا النبِي عَلَيْكُ فَاطَمَةً عَلَيْهَا السلامُ فَى شَكُواهُ الذِي تُنبِضَ فَيه ، فسارَها بشيء فَسَحَكت ، فَسَالنَا عَن ذَلَكُ فَقَالَت : سَارَ فَى النبِي مُنْ النبِي مُنْ اللهِ أَنه يُقبَضُ فَفَحَكت ، فَسَالنَا عَن ذَلَكُ فَقَالَت : سَارَ فَى النبِي مُنْ اللهِ أَنه يُقبَضُ أَنه يُقبَضَ فَن وَجِمِهِ الذِي تَوْقِقُ فَنهِ فِهِ فِهِ فِهِ فِهِ فَهِ فِهِ فَه مُن مَارَقَى فَاخِرَنَى أَنى أُولُ أَهْلِم يَنتَبَعَهُ فَضَحَكَ »

الحديث السادس، قوله (حدثنا يسرة) بفتح التحتانية والمهملة ، ووالد ابراهيم بن سعد هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . قوله (دعا الذي يكل فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشي. ) وفي أول هذا الحديث من رواية مسروق عن عائشة كما مضت في علامات النبوة و أقبلت فاطمة تمشى كأن مشيتها مشية النبي كل فقال النبي بالله عرصه مرحبا ببنتي ، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ، ثم سارها ، ولا بي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق عائشة بفت طلحة عن عائشة قالت و ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديها ودلا برسول الله بالله بقيامها وقمودها من فاطمة ، وكانت إذا دخلت على النبي بالله قام اليها وقبلها وأجلسها في بحلسه . وكان إذا دخلت على النبي بالله قام اليها وقبلها وأجلسها في بحلسه . وكان إذا دخل عليه المنها ذلك . فلما مرض دخلت عليه تقبله ، واتفقت الروايتان على أن الذي سارها به أولا فبكت هو إعلامه أول أهله لحوقا به ، وفي رواية مدروق أنه إخباره إياها بأنها سيدة نساء أهل الجنة ، وجمل كونها أول أهله لحوقا به مضموما إلى الأول وهو الراجح ، فان حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة وهو من الثقات الضابطين ، فا زاده مسروق قول عائشة و فقلت ما رأيت كاليوم في حا أقرب من حزن ، فسألها عن ذلك الثقات الضابطين ، فا زاده مسروق قول عائشة و فقلت ما رأيت كاليوم في حا أقرب من حزن ، فسألها عن ذلك فقالت : ما كنت لافشي سر رسول الله بالله ، حتى قوفي النبي بالله فقالت : أسر إلى أن جربل كان يعادضني فقالت : ما كنت لافشي سر رسول الله بالله ، حتى قوفي النبي بالله فقالت : أسر إلى أن جربل كان يعادضني

القرآن كل سنة مرة ، وأنه عادين العام مرتين ، ولا أراه إلا حضر أجلى ، وأنك أول أهل بيتى لحوقا بي ، وقولها وكأن مشينها ، هو بكسر الميم لأن المراد الهيئة ، وقولها وما رأيت كاليوم فرحا ، تقدم توجيهه في الكسوف ، وأن التقدير ما رأيت كفرح اليوم فرحا أو ما رأيت فرحا كفرح رأيته اليوم ، وقولها وحتى توفى ، متعلق بمحذوف تقديره فلم تقل لى شيئا حتى توفى ، وقد طوى عروة هذا كله فقال في روايته بعد قوله ، فضحك : فسألناها عن ذلك فقالت سارتى أنه يقبض في وجعه الذي توفى فيه ، الحديث . وفي رواية عائشة بنت طلحة من الزيادة و أن عائشة لما رأت بكاءها وضحكها قالت إن كنت لاظن أن هذه المرأة أعقل النساء ، فاذا هي من النساء ، ويحتمل تعدد القصة ، ويؤيده الجوم في رواية عروة بأنه ميت من وجعه ذلك ، بخلاف رواية مسروق ففيها أنه ظن ذلك بطريق الاستنباط عا ذكره من معارضة القرآن ، وقد يقال : لا منافاة بين الحبرين إلا بالزيادة ، ولا يمتنع أن يكون إخباره بأنها أول أهله لحرقا به سببا لبكائها أو ضحكها معا باعتبارين ، فذكر كل من الراويين ما لم يذكره الآخر . وقد روى النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة في سبب البكاء أنه ميت ، وفي سبب الضحك الأمرين الآخرين ولابن سبد البكاء موته ، وسبب الضحك أنها سيدة النساء وفي دواية عائشة بنت طلحة عنها أن سبب البكاء موته ، وسبب الضحك أنها سيدة النساء وفي دواية عائشة بنت طلحة عبول أخبرنى أنه ليس امرأة من نساء المسلمين أعظم ذرية منك فلا تكونى أدنى امرأة منهن صبرا . وفي الحديث إذباره متلك يما سيقع فوقع كما قال ، فائهم انفقوا على أن فاطمة عليها السلام كانت أول من مات من أهل بيت النبي أخباره متلك عامن أذواجه

ووج عن عرفة عن عائشة قالت ﴿ كَنْتُ عَلَدُرُ حَدَّثُنَا شَعِبَةً عَنْ سَمَدٍ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائشةً قالت ﴿ كَنْتُ السَّمُ أَنَهُ لا يَوْتُ فَنِي عَرْضِهِ الذي مات فيه السَّمُ أَنَهُ لا يَوْتُ فَنِي حَرَّ لَهُ يُعْبِرَ بِينَ الدّنيا والآخرة ؛ فسمستُ اللَّهِي مِلْقَةً يقول في مرضهِ الذي مات فيه عليهم اللَّهُ عليهم ﴾ الآية ، فظننتُ أنه خُيِّرَ ﴾ وأخذته مُ بُحِّةً ويقول ﴿ مَعَ الدّنِينُ أَنْهُ عَلَيْهِم ﴾ الآية ، فظننتُ أنه خُيِّرَ ﴾ [المديث ١٤٤٥ - ١٩٠٥ ، ١٣٤٩ - ١٩٠٥ ]

١٤٣٩ – مَرْشُنَ مَسَلُمُ حَدَّ ثَنَا شَعَبَةٌ عَنْ سَهَدٍ عَنْ عَرُوةً عَنْ عَائْشَةً قَالَتَ « لَمَا صَمِ ضَ النَّبَ ﷺ الرضَ الذي مات فيه جعل بقول: في الرَّفيق الأعلى ،

٧٤٣٧ - وَرَشُنُ أَبُو الْمِانُ أَخِرَ نَا شِعِيبٌ عَنِ الزُّهُمِى قال عَرِوةٌ بِنَ الزُّبِيرِ إِن عائشة قالت ﴿ كَانَ رَسُولَ اللهُ عَيْلِيَّةٍ وهُو صحيح يقول : إنه لم يُقبَضُ نبي قط حتى يركى مَقعد هُ مِن الجنة ، ثم مُحيّا - أو مُخيّر - فلما اشتكى وحضر هُ القبضُ ورأسهُ عَلَى فحذِ عائشة ، مُغشِي عليهِ ، فلما أقاق شخص بَعمرُ هُ نحوَ سقفِ البيتِ ثم قال : اللهم في الرفيق الأعلى . فقات ، إذا لا بختارُ مَا ، فمرفت أنه حديثه الذي كان محد ثمّا وهو صحيح »

الحديث السابع حديث عائشة ذكرة من طريق شعبة عن سعد وهو ابن ابراهيم المذكور قبله ، أورده عالميا عشمرا و نازلا تاما ثم أورده أتم منه من طريق الزهرى عن عروة ، فاما الرواية النازلة فانه ساقها من طريق غندر

عن شعبة ، وأما الرواية العالية فأخرجها عن مسلم رهو ابن إبراهيم ولفظه مغاير الرواية الآخرى . قالت عائشة لما مرض الني ﷺ المرض الذي مات فيه جمعل يقول : الرفيق الأعلى ، وهذا القدر ليس في رواية غندر منه شي. ، وقد وقع لى من طريق أحمســـد بن حرب عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخارى فيه بزيادة بعد قوله ﴿ الذي قبض فيه : أصابته بحة فجملت أسمه يقول : في الرفيق الأعلى ، مع الذين أفعم الله عليهم من النبيين الآية ، كالت : فعلمت أنه يخير ، فسحك أن البخارى اقتصر من رواية مسلم بن ابراهيم على موضع الزيادة وهي قوله و في الرفيق الأعلى ، فانها ليست من رواية غندر ، وقد اقتصر الإسماعيلي على تخريج رواية غندر دون رواية مسلم بن إبراهيم ، وأخرجه من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة و لفظه , مثل غندر قولها . . قوله (كتت أسمع أنه لا بمرت نبي حتى يخير ) بعنم أوله وفتح الحاء المعجمة ، ولم تصرح عائشة بذكر من سمعت ذلك منه فى هذه الرَّواية ، وصرحتُ بذلك في الرواية التي تذبها من طريق الزهري عن عروة عنها قالت وكان رسول الله علي وهو صحيح يقول : إنه لم يقبض ثبي قط حتى يرى مذهده من الجنة ثم يحيي أو يخير ، وهو شك من الراوى هــــــل قال يحيي بضم أوله و فتح المهملة و تشديد النحتانية بعدها أخرى أو يخيركا في رواية سعد بن ابراهيم . وعند أحد من طريق المطلب بن عبد الله عن عائشة و أن النبي عَلَيْكُ كان يقول : ما من نبي يقبض إلا يرى الثوابُ ثم يخير ، ، ولاحد أيضا من حديث أبي مويم، قال و قال لى رَسُولُ الله ﷺ ؛ إلى أو تيتُ مفا تبيح خزا أن الأرض والخُلُّد ثم الجنة ، فحيرت بين ذلك و بين الها. وبي والجنة فاخترت لقاء ربي والجنة ، وعند عبد الرزاق من مرسل طاوس رفعه وخيرت بين أن أبتي حتى أرى ما يفتح على أمتى وبين التعجيل فاخترت التعجيل ، . ( تنبيه ) : فهم عائشة من قوله ﷺ , في الرفيق الأعلى ، أنه خير نظير فهم أبيها رحى الله عنه من قوله ﷺ و ان عبدا خيره الله بين الدنيا و بين ما عنده فاختيار ما عنده ، أن العبد المراد هُوْ النِّي عَلَيْنِ حَتَّى بَكَي كَا نَقَدُم فِي مَنَاقَبِهِ . ﴿ وَأَخَذَتُهُ مِمْ } بضم الموحدة وتشديد المهملة : شيء يعرض في الحلق فيتغير له الصوت فيغلظ ، تقول : مجمعت بالكسر مجا ، ورجل أخ : اذا كان ذلك فيه خِلقة . قوله ( مع الذين أ أم الله عليهم ) في رواية المطلب عن عائشة عند أحمد , فقال : مع الرفيق الأعلى ، مع الذين أفعم الله عليهم من النبيين والصدية بن والشهدا. ـ إلى قوله ـ رفيقا ، وفي رواية أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عند النسائي وصححه ابن حبان وفقال : أسأل الله الرفيق الاعلى الاسعد ، مع جبريل وميكائيل وإسرافيل ، وظاهره أن الرفيق المكار الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين . وفي دواية الزهري • في الرفيق الأعلى ، وفي دواية عباد عن عائشة بعد هذا قال واللهم اغفر لى وارحَنى وألحقني بالرفيق ، وفي رواية ذكوان عن عائشة ، فجعل يقول : في الرفيق الأعلى حتى قبض ، ، وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة ، وقال : في الرفيق الأعلى ، في الرفيق الأعلى ، وهذه الاحاديث ترد على من زعم أن « الرفيق ، تغيير من الراوى وأن الصواب الرقيع بالقاف والعين المهملة وهو من أسماء السماء . وقال الجوهرى : الرفيق الاعلى الجنة . ويؤيده ما وقع عند أبي إسحق : الرفيق الأعلى الجنة ، وقيل بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد ومافوته والمراد الانبياء ومن ذكر في الآية . وقد ختمت بقوله ﴿ وحسن أولئك رفيقا ﴾ و نكتة الإنيان بهذه الـكلمة بالإفراد الاشارة الى أن أهل الجنة بدخاونها على قلب رجل واحد ، نبه عليه السهيلي . رزعم بعض المارية أنه يحتمل أن يراد بالرفيق الاعلى الله عز وجل لانه من أسمائه كما أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل رفعه ﴿ إِنَ اللَّهُ رَفِيقَ يَحِبُ الرَّفَقِ ، كَذَا اقتصر عليه ، والحديث عند مسلم عن عائشة فعزوه اليه أولى. قال :

والرفيق يحتمل أن يكون صفة ذات كالحكم ، أو صفة فمل . قال : ويحتمل أن يراد به حضرة القدس ، ويحتمل أن يراد به الجاعة المذكورون في آية النساء . ومعنى كونهم رفيقا تعاونهم على طاعة اقه وارتفاق بعضهم ببعض ، وهذا الثالث هو المعتمد . وعليه اقتصراً كثر الشراح . وقد غلط الازهرى القول الاول ، ولا وجه لتفليطه من الجمة التي غلطه بها وهو قوله مع الرفيق أو في الرفيق ، لأن تأويله على ما يليق بالله سائخ . قال السهيلي : الحكمة في اختتام كلام المصطنى بهذه الكلمة كونها تتعتمن التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشغرط أن يكون الذكر باللسان لأن بعض الناس قد يمنفه من النطق ما فع فلا يضره إذا كان قلبه عامرا بالذكر . انتهى ملخصا . قوله (فظنف أنه خير ) في رواية الزهرى و فقلت اذا لا يختارنا ، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح ، وعند أبي الأسود في المفاذي عن عروة و ان جبريل نزل اليه في تلك الحالة فجيره ، ( تغبيه ) : قال السهيل وجدت في بعض كتب الواقدى أن أول كلمة تسكام بها بالحلي وهو مسترضع عند حليمة والله أكبر ، وآخر كلمة تسكام بها بحل في حديث عند ما تكلم به : جلال ربي الرفيق الأولى ، وروى الحاكم من حديث أنس و ان آخر ما تكلم به : جلال ربي الرفيق الوقيق وهوى الحاكم عن حديث أنس و ان آخر ما تكلم به : جلال ربي الرفيق ع

[ الحديث ٤٤٤٠ \_ طرفه في : ١٧٤٠ ]

الحديث الثامن حديث عائشة في السواك ، قوله (حدثني محمد) جرم الحاكم بأنه محمد بن يحيي الذهلي ، وسقط عند ابن السكن فصار من رواية البخارى عن عفان بلا و اسطة ، وعفان من شيوخ البخارى قد أخرج عنه بلا و اسطة قليلا من ذلك في كتاب الجنائز ، قوله ( ومع عبد الرحمن سواك رطب ) في رواية ابن أبي مليسكة عن عائشة ، ومر عبد الرحمن وفي يده جريدة رطبة ، فنظر اليه ، فظننت أن له بها حاجة ، فأخذتها فضفت رأسها و نفضتها فدفه تها اليه ، فوله (يستن به) أي يستاك ، قال الخطابي . أصله من السن أي بالفتح ، ومنه المسن الذي يسن عليه الحديد . قوله (فأبد من بالدال أي مد أظره اليه ، يقال أبدرت فلانا النظر إذا طولته اليه ، وفي رواية الكشميه في و فأمده ، بالميم . قوله (فقضمته) بفتح القاف وكسر الطاد المعجمة أي مصفته ، والقصم الآخذ بطرف الآسنان ، يقال قضمت وحكى عياض أن الاكثر رووه بالصاد المهملة أي كسرته أو قطعته ، وحكى ابن التين رواية بالفاء و المهملة ، قال المحب العابرى : ان كان بالصاد المعجمة فيكون قوها و فطبته ، تكرارا

وان كان بالمهملة فلا لانه يصير المعنى كسرته لطوله ، أو لإزالة المكان الذي تسوك به عبد الرحن . قوله (ثم لينته ثم طيبته ) أي بالماء ويحتمل أن يكون طيبته نأكيدا للينته ، وسيأنى من رواية ذكوان عن عائشة وففلت آخذه لك؟ فأوماً برأسه أن نمم ، فتناولتُه فأدخلته في فيه فاشتد ، فتناولتُه فقلت : ألينه لك ؟ فأوماً برأسه أن نعم ، ويؤخذ منه العمل بالاشارة عند الحاجة اليها ، وقوة فطنة عائشة . قوله (و نفضته) بالغاء والصاد المجمة ، وقوله ( فاعدا أن فرغ ) أي من السواك . قله (وكانت تقول : مات ورأسه بين حافنتي وذاقنتي) وفي رواية ذكران عن مائشة . توفي في بيني ، وفي يومى ، وبين سعري ونحرى ، وإن الله جمع ريتي وريقه هند موته في آخر يوم من الدنيا . والحاقلة بالمهملة والقاف : ما سفل من الذقن ، والذاقنة ما علا منه . أو الحاقنة : نقرة النرقوة ، هما حاقنتان . ويقال : إن الحاقنة المطمئن من الترةرة والحلق ، وقيل ما دون الترقوة من الصدر ، وقيل هي تحت السرة . وقال ثما بت : الذاقنة طرف الحلقوم . والسحر بفتح المهملة وسكون الحاء المهملة هو الصدر ، وهو في الأصل الرئة . والنحر بفتح النون و سكون المهملة والمراد به موضّع النحر . وأغرب الداودي فقال : هو ما بين الثديين . والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والنُّحر ، والمراد أنه مات ورأسه بين حنكما وصدرها على ورضى عنها . وهذا لا يغاير حديثها الذي قبل هذا أن رأسه كان على فخذها ، لأنه محمول على أنها رفعته من فحدها الى صدرها . وهــذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق و ان الذي ﷺ مات ورأسه في حجر على ، وكل طريق منها لايخلو من شيمى ، فلا يلتفت اليهم . وقد وأيت بيان حال الآحاديث التي أشرت البها دفعا لنوهم التعصب . قال ابن سمد د ذكر من قال توفى في حجر على ، وساق من حديث جابر : سأل كعب الاحبــار عليا ماكان آخر ما تــكلم به و نقال : أسندته إلى صدرى ، فوضع رأسه على منكبي فقال : الصلاة الصلاة . فقال كسب كذلك آخر عهد الأنبياء . وفي سنده الواقدي وحرم بن عثمان وها متروكان . وعن الواقدي عن عبد الله بن محد بن عمر بن على عن أبيه عن جده قال قال رسول الله علي في مرضه ادعوا إلى أخى ، فدعى له على فقال : ادن منى ، قال : فلم يزل مستندا إلى وانه ليكامني حتى نزل به . وتقل في حجري فصحت : يا عباس أدركني فاني هالك ، فجاء العباس ، فكان جهدهما جميعاً أن أضجماه . فيه انقطاع مع الواقدى ، وعبد الله فيه لين . و به عن أبيه عن على بن الحسين : قبض ورأسه في حجر على فيه انقطاع . وعن الوافدي عن أبي الحويرث عن أبيه عن الشعى : مات ورأسه في حجر على . فيه الواقدي والانقطاع ، وأبو الحويرث اسمه عبد الرحن بن معاوية بن الحارث المدنى قال مالك : ليس بثقة ، وأبوه لايعرف حاله . وعن الواقدى عن سليان بن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي غطفان : سألت ابن عباس قال : نوفى رسول الله ﷺ وهو إلى صدر على، قال فقلت : قان عروة حدثني عن عائشة قالت نوفى النبي ﷺ بين سرى و نحرى ، فقال أبن عباس : لقد توفى وانه لمستَّند إلى صدر على ، وهو الذي غسله و أخي الفضل ، وأبي أبي أن يحضر . فيه الواقدى ، وسلمان لا يعرف حاله ، وأبو غطفان بفتح المعجمة ثم المهملة اسمه سعد وهو مشهور بكنيته، وثقه النسائي . وأخرج الحاكم في والاكايل، من طريق حبة أأمدني عن على : أسندته إلى صدرى فسالت نفسه وحبة ضعيف. ومن حديث أم سلمة قالت : على آخرهم عهدا برسول الله 🌉 والحديث عن عائشة أثبت من هذا، و لعلما أرادت آخرالرجال به عهدا . و يمكن الجمع بأن يكون على آخرهم عهداً به و أنه لم بفارقه حتى مال فلما مال ظن أنه مات ثم أناق بعد أن توجه فأسندته عائشة بعده إلى صدرها فقبض. ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس بموحدتین بینهما الف غیر مهموز و بعد الثانیة المفتوحة نون مصمومة ثم واو ساکنة ثم سین مهملة فی أثناء حدیث و فبینها رأسه ذات یوم علی منکبی إذ مال رأسه نحو رأسی فظننت أنه یرید من رأسی حاجة فخرجت من فیه نقطة باردة فوقمت علی ثفرة نحری فاقشعر لها جلدی ، وظننت أنه غشی علیه فسجیته ثوبا ،

على « لما تُولَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَمْهُ وَعِدَ الله بن عباس رضى الله عَلَمُهُ عَلَمُهُ وَعِدَ الله بن عباس رضى الله عَلَمُهُ عَلَى وَجِهِ فَاذَا اغْتُم كَشَفْهَا عَن وَجِهِ وَهُو كَذَلْكُ عَلَى وَجِهِ فَاذَا اغْتُم كَشَفْهَا عَن وَجِهِ وَهُو كَذَلْكُ عَلَى الله وَ لَا الله عَلَى الله وَ فَالنَّا الله عَلَى الله وَ فَالنَّهُ عَلَى الله وَ فَالنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

الحديث التاسع في النهى عن اتخاذ الفبور مساجد، تقدم شرحه في المساجد من كتاب الصلاة وفي كتاب الجنائز

عن أبيه هن عائشة قالت « مات النبي موسف حد ثنا الليث قال حد ثنى ابن الماد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه هن عائشة قالت « مات النبي موجع وإنه ابين حافيتي وذافيتي ، فلا أكر م شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي مراجع المدر النبي مراجع النبي مراجع المدر المدر المدر المدر النبي مراجع المدر المدر

المديث العاشر قرلها (فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد الذي ين بيانى بيانى الشدة المذكورة فى الحديث المآتى أو اخر الباب من رواية ذكوان عن عائشة ولفظه و بين يديه ركوة أو علبة بها ماء فجعل يدخل بديه فى الماء فيمسح بها وجهه يقول: لا اله إلا الله ، إن للموت لسكرات ، وعند أحمد والترمذي وغيرهما من طريق القاسم عن عائشة قالت ورأيته وعنده قدح فيه ماه وهو يموت ، فيدخل بده فى القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعنى على سكرات الموت ، وفي رواية شة قى عن مسروق عن عائشة قالت و ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي على سكرات الموت ، وبين في حديث ابن مسهود في الطب أن له بسبب ذلك أجرين ، ولا بي يميل من حديث أبي سعيد و إنا معاشر الانبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر ،

عبيد الله بن عبد الله بن عبد أنه بن عقير قال حد ثنى الميث قال حد ثنى عقيل عن ابن شهاب قال أخبر أن عبيد ألله بن عبد الله بن عبد ألله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد ألله بن عبد الله بن عبد أنه بن مسعود أن عائشة زوج الذي تلخ قالت و لما تَقُل رسول الله عبد الله بن عبد المطلب وببن رجل آخر ، قال عبيد الله فأخبت عبد الله بن عبد المطلب وببن رجل آخر ، قال عبيد الله فأخبت عبد الله بن عبد المطلب وببن رجل آخر ، قال عبد الله فأخبت عبد الله بن عبد المطلب عباس : هو على . وكانت عباس : هل تدرى من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة ؟ قال قلت لا ، قال ابن عباس : هو على . وكانت عائشة ورج الذي يك تحد أن رسول الله بالله الله عبد الله بن واشتد به وجه قال : هريقوا على من سبم قرب عائشة ورج الذي يك تحد الله الناس فعد الله الناس فعد به من عليه من عليه من قلك القرر ب حتى طفق كبير إلينا بيده أن قد قعلة ق . قالت : ثم خرج إلى الناس فعد بهم وخطبهم »

الحديث الحادي عشر قوله , لما ثقل رسول لله علي ، أي في وجمه . وفي رواية معمر عن الوهري أن ذلك كان فى بيت ميمونة . قوله ( استأذن ازواج، أن يمرض ) بضم أوله وفتح الميم وتشديد الراء ، وذكر ابن سعد باسناد صحيح عن الزهري أن فاطمة هي الني عاطبت أمهات المؤمنين ابذلك فقالت كمن : أنه يشق عليه الاختلاف • وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن دخوله بيتها كان يوم الاثنين ، ومات يوم الاثنين الذي يليه . وقد مضى شرح هذا الحديث فى أبواب الإمامـــة وفى كتاب الطهارة . وذكرت فى أبواب الإمامة طرفا من الاختلاف في اسم الذي كان يتـكى. عليه النبي ﴿ إِلَيْ مِع العباس . وقد وقع في رواية لمسلم عن عائشة ، فحرج بين الفصل بن العباسُ ورجل آخر ، وفي أخرى و رجلين أحدهما أسامة ، وعند الدارقطني و أسامة والفصل ، وعند أبن حبان في آخره د بريرة ونوبة ، بضم النون وسكون الوار ثم موحدة ضبطه ابن ماكولا وأشار إلى هذه الرواية ، واختلف هل هو اسم عبد أو أمة ، فجزم سيف في الفتوح بأنه عبد ، وعند ابن سمد من وجه آخر و الفضل و ثو بان ، وجموا بين هذه الروايات على تقدير ثبوتها بأن خروجه تعدد فيتعدد من اتكاً عليه ، وهو أولى من أول من قال تناوبوا فى صلاة وإحدة . قوله ( فى بيتى ) وفى رواية يزيد بن بابنوس عن عائشة عند أحمد و انه ﷺ قال لنسائه : إنى لا أستطيع أن أدور بيُّوءَ كن ، فاذا شئتن أذاتن لى ، ، وسيأتي بعد قليل من طريق هشام بن هروة عن أبيه عن عائشة أنه وكان يقول : أين أنا غدا ؟ يريد يوم عائشة ، وكان أول ما بدأ مرضه في بيت ميمونة . قوله ( من سبع قرب ) قيل الحكمة فى هذا العدد أن له خاصية فى دفع ضرر السم والسحر ، وقد ذكر فى أوائل الباب و هذا أوان أنقطاع أبهرى من ذلك السم ، وتمسك به بعض من أنسكر نجاسة سؤر الكلب وزعم أن الأمر بالفسل منه سبعًا إنما هو لدفع السمية التي في ريقه ، وقد ثبت حديث ﴿ مَن تَصْبَح بَسَبُع تَمرات من عجوة لم يعتره ذلك اليوم سم ولا سحر ، والنسائى فى قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات وسنده محبح ، وفى محبح مسلم القول ان به وجع د أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد و أحاذر سبع مرات ، وفي النسائي دمن قال عند مريض لم يحضر أجله : أسأل الله العظيم ، وب العرش العظيم ، أن يشفيك سبع مرات ، وفي مرسل أبي جعفر عند ابن أبي شيبة : أنه على قال : أين أكون غدا ؟ كررها ، فعرفت أزواجه أنه إنما يريد عائشة ، ففلن : يارسول الله قد وهبنا أيما لاختنا عائشة ، وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه عند الاسماعيل وكان يقول : أين أنا ؟ حرصا على بيت عائشة ، فلما كان يوى سكن ، وأذن له نساؤه أن بمرض في بيتى ، وقوله و وكانت عائشة تحدث ، هو موصول بالاسناد المذكور ، وكذا قوله : أخبرنا عبيد الله بن عبد أنه بن عتبة : هو مقول الزهرى وهو موصول ، وقد منى الفول فيه قريبا . قوله (ثم خرج الى الناس فصلى بهم وخطبهم ) تقدم في فضل أبى بكر من حديث ابن عباس و ان النبى خطب في مرضه ـ فذكر الحديث وقال فيه ـ لوكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ، الحديث وفيه : انه آخر وقع عنده اختلافهم و لفعلهم كما تقدم قريبا وقال فيه ـ لوكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ، الحديث وفيه : انه أن وقع عنده اختلافهم و لفعلهم كما تقدم قريبا وقال لهم قوموا ، فلمله وجد بعد ذلك خفة لحرج . وقوله : وأخبرتى عبيد وقع عنده اختلافهم و لفعلهم كما تقدم قريبا وقال لهم قوموا ، فلمله وجد بعد ذلك ليبين ما هو عند شيخه عن ابن عباس وعائشة مما وعن عائشة فقط . قوله ( رواه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس عن الذي يقلله ) كمأنه يشيد عباس وعائشة مما وعن عائشة فقط . قوله ( رواه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس عن الذي يقلله ) كمأنه يشيد حديث أبى موسى وصله أيضا في أبواب الإمامة ، وكذا في الإمامة أيضا من حديث ابن عباس فوصله المؤلف في أبواب الإمامة ، وكذا في الإمامة أيضا من حديث ابن عباس فوصله المؤلف في الإمامة أيضا من حديث عائشة

عبد الله بن كمب بن مالك الأنصارى \_ وكان كمب بن أبي حزة قال حدثى أبي عن الزّهرى قال أخبرنى عبد الله بن كمب بن مالك الأنصارى \_ وكان كمب بن مالك أحد الثلاثة الذين ثيب عليهم \_ أن عبد الله بن عباس أخبر و هان على بن أبي طالب رضى الله عنه خرج من عند رسول الله ينظي في وجمه الذي توفّى فيه ، فقال الناس : يا أبا الحسن ، كيف أصبح رسول الله ينظي ؟ فقال : أصبح بحمد الله بارنا ، فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له : أنت واقد بمد ثلاث عبد المصا ، وإنى والله لأرى رسول الله ينظي سوف كيتوفى من وجمه هذا ، إنى لأعرف وجوه بني عبد المطاب عند الموت . اذهب بنا إلى رسول الله ينظي فلنسأله فيمن هذا الأمر ؟ إن كان فينا علمنا ذلك . وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا . فقال على : إنا واقه إلى سألناها رسول الله ينظي فنعناها الناس بعد م وإنى والله لا أسألها رسول الله ينظي ، إنا واقه إلى سألناها رسول الله ينظي فنعناها لا يعطيناها الناس بعد م ، وإنى والله لا أسألها رسول الله ينظي ،

[ الحديث ٤٤٤٧ ــ طرفه في : ٦٧٦٦ ]

الحديث الثانى عشر ، وله (حدثنى إسمى ) هو ابن راهويه ، وبه جزم أبو نعيم فى و المستخرج ، . وله الحبر فى عبد الله بن كعب ) هذا بؤيد ما تقدم فى غزوة تبوك أن الزهرى سمع من عبد الله وهو من أخويه عبد الرحن وعبيد الله ومن عبد الرحن بن عبد الله ، ولا معنى لتوقف الدمياطى فيه فأن الإسناد صحيح وسماع الزهرى من عبد الله بن كعب ثابت ولم ينفرد به شعيب ، وقد أخرجه الإسماعيل من طريق صالح عن ابن شهاب فصرح أيضا به ، وقد رواه معمر عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك ولم يسمه أخرجه عبد الرزاق ، وفى الاسناد لطيفة وهى رواية تابعى عن تابعى وضافى عن سمابى . وله (باراً) اسم فاعل من برأ بمعنى أفاق من

المرض . يتماه (أنت والله بعد ثلاث عبد العصا) عو كنا به عن يصير تابعا لغيره ، والمعنى أنه يموت بعد ثلاث وتصير أنت مأمورا عليك ، وهذا من قوة فراسة العباس رضي اقه عنه . قواه (لاري) بفتح الحمزة من الاعتقاد وبضمها بمنى الظن ، وهذا قاله العباس مستندا إلى النجرة ، لقوله بعد ذلك ، انى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت ، وذكر ابن اسحق عن الزهرى أن ذلك كان وم قبض الني الله في الذلك ، . بتواه (فأرصى بنا) أى الحلافة . وف مرسل الشعبي عند ابن سعد و فلسأله من يستخلف ، فان استخلف منا قذاك ، . بتواه (فأرصى بنا) في مرسل الشعبي و والا أوصى بنا فحفظا من بعده ، وله من طريق أخرى و فقال على وهل يطمع في هذا الامر غير فا . قال : أظن والله سيكون ، . قواله (لا يعطيناها الماس بعده ) أى يحتجون عليم بمنع رسول الله يتألي إياهم ، وصرح الخال في رواية لاين سعد في قراله السالما رسول الله يتألي أى لا أطلبها منه ، وزاد ابن سعد في مرسل الشعبي بنال المواس لعلى . أبسط يدك أبايعك تبايه! لا أناس ، فلم يفعل ، وزاد عبد الرذاق في آخره و فله الموس الذي يتمون على الموس الله عنه الناس ، فلم يفعل ، وزاد عبد الرذاق عن ابن عيدة قال و قال الشعبي : لو أن عليا سأله عنها كان خيرا له من ماله وولده ، ورويناه في و فوائد أبي الطاهر الذعلى ، بسند جيد عن أبن أبي ليل قال وسمت عليا يقول : لغيني العباس - فذكر نحو القصة التي في هذا الحديث باختصاد وفي آخرها - قال سمت عليا عبد المول الهاس . فيأ بى ويقول : لو كان أعطاها عليا فنعه الزاق و كان مهمر يقول لذا : أمهما كان أصوب وايا؟ فنقول العباس . فيأ بى ويقول : لو كان أعطاها عليا فنعه الناس لكفروا ،

ابن مالك رضى الله عنه « أن المسلمين بينا هم فى صلاة الفجر من يوم الاثنين ـ وأبو بكر بصلى لمم ، لم يفجأهم ابن مالك رضى الله عنه « أن المسلمين بينا هم فى صلاة الفجر من يوم الاثنين ـ وأبو بكر بصلى لمم ، لم يفجأهم إلا رسول الله على قد كشف ستر حجرة عائشة ، فنظر اليهم وهم فى صفوف الصلاة ، ثم تبسم يضحك ، فنكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف ، وظن أن رسول الله على يريد أن يخر الى المصلاة ، فقال أنس وهم المسلمون أن يَفتَذِنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله يك ، فأشار اليهم بيده رسول الله يك أن أثموا صلات مم دخل الحجرة وأرخى السّتر »

الحديث الثالث عشر حديث أنس (ان المسلمين بينا هم في صلاة الفجر يوم الاثنين) فيه أنه لم يصل بهم ذلك اليوم، وأما ما أخرجه البهبتي من طريق محمد بن جعفر عن حميد عن أنس و آخر صلاة صلاة الطهر، قوله (ثم القوم، الحديث وفسرها بأنها صلاة الصبح فلا يصح لحديث الباب، ويشبه أن يكون الصواب صلاة الظهر، قوله (ثم دخل الحجرة وأرخى الستر) زاد أبو اليمان عن شميب ووتوفى من يومه ذلك، أخرجه المصنف في الصلاة. وللاسماعيل من هذا الوجه و فلما توفى بكي الماس، فقام عمر في المسجد فقال: ألا لا أسمن أحدا يقول مات محمد، الحديث بهذه القصة، وهي على شرط الصحيح. قوله (وتوفى من آخر ذلك اليوم) يخدش في جزم ابن إسحق بأنه مات حين الشمت الضاف الثاني من النهار وذلك عند الشمت ، وبجمع بينهما بأن إطلاف الآخر بمني ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من النهار وذلك عند

الزوال، واشتداد الضحى يقع قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس. وقد جزم موسى بن عقبة هن أبن شهاب بأنه بيالي مات حين زاغت الشمس، وكذا لآبي الآسود عن عروة ، فهذا يؤيد الجمع الذي أشرت اليه شهاب بأنه بيالي مات حين زاغت الشمس، وكذا لآبي الآسود عن عرق بن سعيد قال أخبر أنى ابن أبي مُليكة أن أبا عرو ذكوان مولى عائشة أخبر أه « ان عائشة كانت تقول : إن من نِعم الله على أن رسول بيالي تُولِي في بيتى وفي يومى وبين سَخرى ونحرى ، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته : دخل على عبد الرحن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله بالله في في الله به وعرفت أنه يحب السواك، فقلت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم ، فليثته فأمر م، وبين يد يه والله إلا الله ، وكوة \_ أو علية يشول : لا إله إلا الله ، وكوة \_ أو علية يشك هر ً - فيها ماء ، فيما ماء ، في ارفيق الأعلى ، حق أنويض ومالت يده »

الله عنها « ان "رسول الله علي الله عنه الله عنه الذي مات فيه يقول : أين أنا غداً ، أين أنا غداً ؟ أير بدُ الله عنها « ان "رسول الله علي الله عنه الذي مات فيه يقول : أين أنا غداً ، أين أنا غداً ؟ أير بدُ يومَ عائشة ، فاذِن له أزواجه يكون حيث شاء ، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها . قالت عائشة : فات في اليوم الذي كان يدور على فيه في بيتى ، فقبضه الله وإن "رأسه لهبن عمرى وسَحرى ، وخالط ريقه ويتى . ثم قالت : دخل عبد الرحن بن أبي بكر ومعه سواك يَسْتَن به ، فنظر إليه رسول الله علي الله وهو مستند هذا السواك ياعبد الرحن ، فاعطانيه فقض منه ، ثم مَضنته ، فاعطيته رسول الله على الرحن ، فاعطانيه فقض منه ، ثم مَضنته ، فاعطيته رسول الله على الله عنه وهو مستند الى صدرى »

الله عنها قالت « مُوفَى النبي بَلِيْ فِي بيتى ، وفي يومى ، وبين سخرى ونحرى ، وكانت إحدانا تهوده بدعاء إذا الله عنها قالت « مُوفَى النبي بَلِيْ في بيتى ، وفي يومى ، وبين سخرى ونحرى ، وكانت إحدانا تهوده بدعاء إذا مرض ، فذهبت أعوده وفي رأسة إلى السهاء وقال : في الرَّفيق الأعلى . ومر عبد الرحمٰن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة ، فنظر إليه النبي عَلَيْ ، فظننت أن له بها حاجة ، نأخذتها فضفت رأسها ونفضتُها فد فَعتُها إليه ، فاستن بها كأحسن ما كان مُستنا ، ثم ناولنيها ، فسقطت يده . أو سقطت من يده . فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر بوم من الدُنيا وأوّل يوم من الآخرة »

الحديث الرابع عشر ، قوله ( ابن أبي مليكة أن ذكوان أخبره أن عائشة ) سيأتى بعد جديث من دواية أبن أبي

مليسكة عن عائشة بلا واسطة ، لسكن فى كل من الطريقين ما ليس فى الآخر ، فالظاهر أن الطريقين محفوظان . وله المسكة عن عائشة بلا واسطة ، لسكن فى كل من الطريقين ما ليس فى الآخر ، أى أمره على أسنانه فاستاك به ، وللكشميني والآصيل والقابسي و بأمره ، ووحدة وميم ساكنة وراء مكسورة ، قال عياض : والاول أولى ، وقد تقدم شرح ما تضمنه هذا الحديث في هذا الباب . الحديث الحامس عشر تقدم شرح ما تضمنه أيضا كذلك ، وقوله و فقبضه الله وإن رأسه لبين نحرى وصحرى ، فى رواية همام عن هشام بهذا الاسناد عند أحد نحره وزاد و فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها ، الحديث السادس عشر ، تقدم كذلك

عليك فقد مُتّها » عليه فقد أن الله على أبكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبر نى أبو سلمة أن عائشة أخبر ته وان أبا بكر رضى الله عنه أقبل على فرس من مَسكنه بالشّنج ، حق نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ، فتيمّم رسول الله يَزْلِيَّةٍ وهو مُفشَّى بثوب حِبَرةٍ ، فسكشف عن وَجههِ ، مُم الله عليه فقبّه وبكى الله عليه فقبّه وبكى الله عليه الله عليك موتتيّن ، أما الموتة التي كُنبَت عليك فقد مُتّها »

٤٥٤٤ – قال الزُّهرى وحدَّنى أبوسلة عن عبد الله بن عباس « أن أبا بكر خرج وحر أيكم العاس ، فقال : الجلِس ياعر ، فأبى عر أن بجلس ، فأقبل الناس إليه و تركوا عر ، فقال أبو بكر : أما بعد من كان منكم يعبد عدا والله عن الله عن الله و تركوا عر ، قال الله و الله

الحديث السابع عشر ، قوله ( من مسكنه بالسنح ) بضم المهملة وسكون النون و بضمها أيضا وآخره حاه مهملة ، و تقدم ضبطه في الجنائز ، و أنه مسكن زوجة أبي بكر الصديق . قوله (لا يجمع الله عليك مو تتين) تقدم الكلام عليه في أول الجنائز ، و أغرب من قال : المراد بالموتة الآخرى موتة الشريعة أى لا يجمع الله عليك موتك وموت شريعتك . قال هذا القائل : ويؤيده قول أبي بكر بعد ذلك في خطبته ، من كان يعبد محدا فان محدا قد مات ، ومن كان يعبد الله قان الله عي الله على المنائز ، وأبي بان أبا بكر الله قان الله على المنائز ، وقال المكرمائي : فان قلت ليس في القرآن أن النبي بالله قد مات ، ثم أجاب بأن أبا بكر تلاها لاجل أن النبي بالله قد مات ، قلت : ورواية ابن السكن قد أوضحت المراد . فانه زاد الهظ ، علمت ، قوله (قال وحدثني أبو سلمة) القائل هو الزهرى . قوله ( وعمر يكلم الناس ) أي يقول لهم : ما مات رسول الله بالله ، وعند أحمد من طريق بزيد بن با بنوس عن عائشة متصلا بما ذكرته في آخر الكلام على الحديث الثامن شي، دار بين المفيرة أحمد من طريق بزيد بن با بنوس عن عائشة متصلا بما ذكرته في آخر الكلام على الحديث الثامن شي، دار بين المفيرة المحد من طريق بزيد بن با بنوس عن عائشة متصلا بما ذكرته في آخر الكلام على الحديث الثامن شي، دار بين المفيرة المحد من طريق بزيد بن با بنوس عن عائشة متصلا بما ذكرته في آخر الكلام على الحديث الثامن شي، دار بين المفيرة المحد المدين الثام الناس المدينة المدين المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة القائل المدينة المدينة

وهمر . ففيه بعد قولها د فسجيته ثوباً : فجاء عمر والمفيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهما ، وجذبت الحجاب فنظر عمر اليه فقال : واغضيتاه ، ثم قاما ، فلما دنوا من الباب قال المفيرة : يا عمر مات . قال : كذبت ، بل أنت رجل تحوشك فتنة إن رسول الله ﷺ لا يموت حتى يفني الله المنافقين . شم جاء أبر بكر فرفعت الحجاب ، فنطر اليه فقال : إنا لله وإنا اليه راجمون ، مات رسول الله ﷺ ، وروى ابن إحق وعبد الززاق والطبراتى من طريق عكرمة ، ان العباس قال لعمر : هل عند أحد منكم عهد من رسول الله علي في ذلك ؟ قال : لا . قال : هان رسول الله علي قد مات ، ولم يمت حتى حارب وسالم ونكح وطان وتركم على محجة واضحة ، وهذه من موافقات العباس الصديق فى حديث ابن هم عند ابن أبي شيبة و أن أبا بكر مر بعمر وهو بقول: ما مات رسول الله بالله ولا يموت حتى بقتل الله المنافقين ، وكانوا أظهروا الاستبشار ورفعوا ر.وسهم ، فقال : أيها الرجل إن رسول الله بالله قد مات ، ألم نسمع الله تعالى يقول ﴿ اللَّهُ مِيتُ وَإِنَّهُمْ مِيتُونَ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَمَا جَمَلْنَا لَبُشَّرُ مِنْ قَبِلُكُ الحُلَّدُ ﴾ ثم أتى المنبر فصمد فحمد الله وأثنى عليه فذكر خطبته . قوله ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ) زاء يزبد بن با بنوس عن عائشة و أن أبا بكر حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله يةول ﴿ أَنْكُ مِيتُ وَأَنْهُمْ مِيتُونَ ﴾ حتى فرغ من الآية ، ثم تلا ﴿ وَمَا مُحْدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلْتُ ﴾ الآية ، وقال فيه : قال عَمر أو انها في كنتاب آلله ؟ أما شعرت أنها في كنتاب الله ، . وفي حديث ابن عمر نحوه وزآد : ثم نزل ، فاستبشر المسلمون ، وأخذ المنافةين الكآبة . قال ابن عمر وكانما على وجوهنا أغطية فكشفت . قوله ( فأخبر نى سعيد بن المسيب ) هو مقول الزهرى ، وأغرب الخطابى فقال : ما أدرى النائل و فاخبر في سميد بن المسيب ، الزهرى أو شيخه أبو سلة ؟ فقلت : صرح عبد الرزاق عن معمر بأنه الزهرى ، وأثر ابن المسيب عن حمر هذا أحمله المزى فى الاطراف مع أنه على شرطه . قوله ( فعقرت ) بعنم العين وكسر الفاف أي هلكت ، وفي دواية بفتح المين أي دهشت وتحيرت ، ويقال سقطت ، ودواه يمقوب بن السكيت بالفاء من العفر وهو النراب ، ووقع في رواية السكنيديني وفقعزت ، بتقديم القاف على العين وهو خطأ والصواب الأول . ﴿ وَهِ ( مَا تَقَلَّىٰ ) بِعَمْ أُولُهُ وَكُسَرِ القَافَ وَتَقْدِيدُ اللَّامِ أَى مَا تَحْمَلَىٰ . قوله ( وحتى أهوبت ) في دواية الكشميهني وهويت ، بفتح أوله و ثانيه ، قوله ( إلى الأرض حين سمعته تلاما أن النَّبي ﷺ قد مات )كذا اللاكثر وقوله د أن النبي ﷺ ، على البدل من الهاء في قوله ثلاما ﴿ أَي ثلا الآبة النَّى مَمْنَاهَا ۚ أَنَّ النِّي ﷺ قد مات ، وهو قوله تعالى (إنك ميت وإنهم ميترن) وفي رواية ابن السكن ، فعلت أن النبي الله قد مات، وهي واضحة ، وكذا عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ، فعقرت وأنا قائم حتى خردت الى الآرض ، فأيقنت أن رسول الله بالله قد مات ، وفي الحديث قوة جأش أبي بكر وكثرة علمه ، وقد وافقه على ذلك العباس كما ذكرنا ، والمفيرة كما رواه ابن سعد وابن أم مكتوم كما في المفازي لآبي الاسود عن عروة قال د إنه كان يتلو قوله تعالى ﴿ إِنَّكَ مِيت وإنهم ميتون ﴾ والناس لا يلتفتون اليه ، وكان أكثر الصحابة على خلاف ذلك ، فيؤخذ منه أن الآفل عَددا في الاجتهاد قد يصيب و يخطى. الأكثر فلا يتعين الترجيح بالأكثر ، ولا سيما إن ظهر أن بعضهم قلد بمضا

الله عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبي شببة حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي شببة عن عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد

بمد موثه ،

[الحديث ٢٠٩٦ \_ طرفه في : ٧٠٩]

الحديث الثامن عشر حديث ابن عباس وعائشة وان أبا بكر قبل الذي بالله بعد ما مات ، تقدم في الحديث الذي قبله أنه كشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ، وفي رواية يزبد بن بابنوس عنها و أناه من قبل رأسه فحد فاه فقبل جبهته ثم قال : واصفياه ، ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته ثم قال : واصفياه ، ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته ثم قال : واخليلاه ، ولابن أبي شيبة عن ابن عر : فرضع فاه على جبين رسول الله بالله فحمل يقبله ريبكي ويقول وباي وأمي طبت حيا وميتا ، والطبراني من حديث جابر و أن أبا بكر قبل جبهته ، وله من حديث سالم بن عتيك و أن أبا بكر قبل جبهته ، وله من حديث سالم بن عتيك و أن أبا بكر دخل على الذي ترافي فسه فقالوا : ياصاحب رسول الله ، مات رسول الله يحقى ؟ قال : فهم ،

[الحديث ٥٤٨٨ ـ أطرافه في : ٧١٧ ، ٢٨٨٦ ، ٢٨٨٦ ]

الحديث الناسع عشر ، قيله (حدثنا على حدثنا يحيى وزاد : قالت عائشة لددناه في مرضه ) أما على فهو أبن عبد الله بن المديني ، وأما يحيي فهو أبن سميد القطان ، ومراد. أن عليا وافق عبد الله بن أبي شيبة في روايته عن يحيي بن سميد الحديث الذي قبلة وزاد عليه قصة اللدود . قوله ( لددناه ) أي جملنا في جانب فه دواه بغير اختياره ، وهذا هواللدود ، فاما ما يصب في الحلق فيقال له الوجور ، وقد وقع عند الطبراني من حديث العباس ـ أنهم أذا بوأ قسطا \_ أى بزيت \_ فلدوه به ، . ﴿ لَهِ ﴿ فِحْمَلُ يَصِيرُ البِّنَا أَنْ لَا تَلْدُونَى ، فَقَلْنَا : كراهية المريض للدواه ) قال عياض : ضبطناه بالرفع أي هذا منه كرآهية ، وقال أبو البقاء : هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا الامتناع كراهية ، ويحتمل أن النصب على أنه مفعول له أي نهانا المسكر اهية الدواء، ويحتمل أن يكون مصدرا أي كرَّهه كراهية الدواء ، قال عياض : الرفع أوجه من النصب على المصدر . قوله (لا يبقى أحد فى البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس قانه لم يشهدكم ) قبيل : فيه مشروعية القصاص في جميع ما يصاب به الإنسان عدا ، وفيه نظر ، لأن الجميع لم يتعاطوا ذلك ، وانما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم آمتثال نهيه عن ذلك ، أما من باشره فظاهر ، وأما من لم يباشره فالكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه . ويستفاد منه أن التأويل البعيد لا يعذر به صاحبه ، وفيه نظر أيضاً لأن الذي وقع في معادضة النهي ، قال ابن العربي : أراد أن لا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه فيقعوا في خطب عظيم ، وتعقب بأنه كان يمكن العفو لأنه كان لا ينتقم لنفسه ، والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لئلا يعودوا ، فكان ذلك تأديباً لا قصاصاً ولا انتقاماً . قيل وإنماكره الله مع أنه كان يتداوى لانه تحقق أنه يموت في مرضه ، ومن حقق ذلك كره له التداوى . قلت : و فيه نظر ، والذي يظهر أن ذلك كان قبل التحيير والتحقق ، وإنما أنكر التداوى لأنه كان غير ملائم لدائه ، لانهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه بما يلائمها ، ولم يكن به ذلك كما مو ظاهر

في سياق الخبركما ترى ، والله أعلم . قوله (رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة) وصله محمد بن سعد عن محمد بن الصباح عن عبد الرحن بن أبي الزناد بهذا السند ولفظه .كانت تأخذ وسول الله يتلقي الخاصرة ، فاشتدت يه فأغمى عليه فلادناه ، فلما أفاق قال : هذا من فمل نساء جثن من هذا ، وأشار الى الحبشة ، وان كنتم ترون أن الله يسلط على ذات الجنب ما كان الله ليجمل لها على سلطانا ، والله لا يبتى أحد فى البيت إلا لد ، فا بق أحد فى البيت إلا لد ، فا بق أحد فى البيت إلا لد ، فا بق أحد فى البيت إلا لد ، فا بنت عيس البيت إلا لد ، ولددنا ميمونة وهى صائمه » ومن طريق أبي بكر بن عبد الرحن أن أم سلمة وأسماء بنت عيس أشار تا بأن يلدوه ، ورواه عبد الرزاق باسناد صبح عن أسماء بنت عميس قالت و ان أول ما اشتمكى كان فى بيت ميمونة ، فاشتد مرضه حتى أخمى علميه ، فتشاورن فى لده فلديره . فلما أفاق قال : هذا فعل نساء جثن من هنا ـ وأشار إلى المبعد \_ وكانت أسماء منهن فقالوا : كنا نتهم بك ذات الجنب ، فقال : ماكان الله ليحذبني به ، لا يبتى أحد فى البيت إلا لد . قال : فلقد التدت ميمونة وهى صائمة » وفي رواية ابن أبي الزناد هذه بيان ضعف ما رواه أبو يعلى البيت إلا لد . قال : فلقد التدت ميمون كا سيأتى بينانه فى كتاب الطب : أحدهما ورم حاد يعرض فى الفشاء المستبطن ، بأن ذات الجنب بن الاضلاع ، فالأول هو المنتى هنا ، وقد وقع في رواية الحاكم فى المستدرك و ذات الجنب من الشيطان ، والثانى هو الذى أثبت هنا ، وليس فيه محذور كالاول

عدد عائشة أن النبي عليه الله بن محد أخبر أن أزهر أخبر أنا ابن عَون عن إبراهيم عن الأسود قال « ذُركرَ عند عائشة أن النبي عليه أومى إلى على فقالت : مَن قاله ؟ لقد رأيتُ النبي عليه الله لله يندته الى صدرى ، فلا عا بالطّنت فانعنَتُ فات فا شَمَرتُ ، فكيف أومى الى على ؟

الحديث العشرون حديث عائدة ، قوله ( أخبرنى أزهر) هو ابن سعد السمان بصرى ، وشيخه عبد الله بن عون بصرى أيضا ، وأما إبراهيم وهو ابن يزيد النخعى والآسود فكوفيان • قوله ( ذكر ) بضم أوله ، وتقدم فى الوصايا من وجه آخر بلفظ وذكروا ، وفي رواية الاسماعيلي من هذا الوجه وقيل لما ثشة إنهم يزعمون أنه أوصى إلى على ، فقالت : ومتى أوصى اليه ؟ وقد رأيته دعا بالطست ليتفل فيها ، وقد تقدم شرح ما يتملق به هناك وما يتملق ببقية الحديث في أثناء هذا الباب

وَ اللهِ عَهِمَا : أومى النبيُّ مَرِّاتُ أبو أُنسِم حدثنا مالكُ بن مِنْول عن طلحة قال ﴿ سَأَلَتُ عَبِدَ اللهُ بنَ أَبِي أُوفَى رضى اللهُ عَنهما : أومى النبيُّ مَرِّاتِهِ ؟ فقال : لا . فقلت مُرَّاب عَلَى الناس الوصية أو أُمْرِوا بها ؟ قال : أومى بكتاب الله ﴾

السبيل صدقة »

جعل على النبي على جعل عرب حد أنه عن النبي عن أنس قال ﴿ لما أنقل النبي على جعل يتفشاهُ ، فقالت فاطمة عليها السلام : واكرب أباه ، فقال لها : ليس على أبيك كرب بعد البوم . فلما مات قالت : يا أبتاه أجاب رباً دَعاه ، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه . يا أبتاه الى جبريل نعاه . فلما دُفن قالت فاطمة عليها السلام : يا أنس ، أطابَت نفو سكم أن تحثوا على رسولِ الله عليها السلام : يا أنس ، أطابَت نفو سكم أن تحثوا على رسولِ الله عليها السلام : يا أنس ، أطابَت نفو سكم أن تحثوا على رسولِ الله عليها السلام : يا أنس ، أطابَت نفو سكم أن تحثوا على رسولِ الله عليها السلام : يا أنس ، أطابَت نفو سكم أن تحثوا على رسولِ الله عليها السلام : يا أنس ، أطابَت فله سكم أن تحثوا على رسولِ الله عليها السلام : يا أنس ، أطابَت فله سكم أن تحثوا على رسولِ الله عليها السلام : يا أنس ، أطابَت فله سكم المناس ا

الحديث الثانى والعشرون حديث عمرو بن الحارث وهو المصطلق أخو ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين \* وقد تقدم شرحه مستوفى في أواثل الوصايا أيضا . الحديث الثالث والعشرون حديث أنس عن فاطمة ، قوله (واكرب أباه ) في رواية مبارك بن فضالة عن ثابت عند النسائي « واكرباه ۽ والاول أصوب لقوله في نفس الحبر «ايس على أبيك كرب يعد اليوم ، وهذا يدل أنها لم ترفع صوتها يذلك والا اسكان ينهاها . قوله ( يا أبتاه ) كمأنها قالت يا أبي و المثناة بدل من التحتانية والآلف للندبة ولمد الصوت والهاء للسكت . قوله ( من جنة الفردوس مأواه) بفتح الميم فى أوله على أنها موصولة ، وحكى الطبيي عن نسخة من دالمصابيح، بكسرها على أنها حرف جر ، قال : والاوك أولى . قوله (إلى جبريل ننماه ) قيل الصواب إلى جبريل نماه ، جزم بذلك سبط ابن الجوزى في د المرآة ، ، والاول موجه فلا معنى لنغليط الرواة بالظن وزاد الطبرانى من طريق عارم والإسماعيلى من طريق سعيد بن سليان كلاهما عن حماد في هذا الحديث , يا أبتاه ، من ربه ما أدناه ، ومثله للطبرائي من طريق معمر ، ولا بي داود من طريق حماد بن سلمة كلاهما عن ثابت به ، قال الخطابي : زعم بعض من لا يعد في أهل العلم أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام و لا كرب على أبيك بعد اليوم ، أن كر به كان شفقة على أمته لما علم من وقوع الفتن والاختلاف ، وهذا ليس بشيء لأنه كان يلزم أن تنقطع شففته على أمته بموته ، والواقع أنَّها باقية إلى يوم الَّفيامة لأنه مبعوث الى من جاء بعده وأعمالهم تعرض عليه ، وآنما الـكلام على ظاهره ، وأن المرّاد بالـكرب ا كان يجده من شدة الموت ، وكان فيما يصيب جسده من الآلام كالبشر ليتضاعف له الآجر كما تقدم . قولِه ( فلما دفن قالت فاطمة : يا أنس الح ) وهذا من رواية أنس عن فاطمة ، وأشارت عليها السلام بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك لانه يدل على خلاف ما عرفته منهم مر رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له ، وسكت أنس عن جوابها رعاية لما ولسان حاله يقول : لم تطب أنفسنا بذلك ، إلا أنا قهرناهًا على فعله امتثالًا لأمره . وقد قال أبو سعيد فيما أخرجه البزار بسند جيد . وَمَا نفضننا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا ، ومثله في حديث ثابت عن أنس عند الترمذي وغيره ، يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدو. فى حياته من الألفة والصفاء والرقة ، لفقدان ما كان يمدهم به من التمليم والتأديب . ويستفاد من الحديث جواز التوجع للبيت عند احتضاره بمثل قول فاطمة عليها السلام , وأكرب أباه ، وأنه ليس من النياحة ، لأنه عليهم أقرها على ذلك . وأما قولها بعد أن قبض و وا أبتاه الح ، فيؤخذ منه أن تلك الالفاظ إذاكان الميت متصفا بها لا يمنع ذكره لها بعد موته ، بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهراً وهو في الباطن مخلافه أو لا يتحقق اتصافه بها فيدخل في المنع، و نبه منا على أن المزى ذكر كلام فاطمة هذا فى مسند أنس ، وهو متعقب : فانه وإن كان أو له فى مسنده لان الظاُّمر

أنه حضره ، لكن الآخير إنما هو من كلام فاطمة فحقه أن يذكر في رواية أنس عنها

#### ٨٤ - ياب آخر ما تسكلم به النبي كل

عدد أنه المرافق المرا

قله ( باب آخر ما تكلم به النبي تراقيم ) ذكر فيه حديث عائشة ، وقد شرح في الحديث السابع من الباب الذي قبله ، وقول الزهرى و أخبر في سميد بن المسيب في رجال أهل العلم ، قد تقدم منهم عروة بن الزبير ، وكأرب عائشة أشارت إلى ما أشاعته الرافعة أن الذي تراقيم أوصى الى على بالخلافة وأن يوفى ديونه ، وقد أخرج العقيل وغيره في و الضعفاء ، في ترجمة حكيم بن جبير من طريق عبد العزيز بن مروان عن أبي هريرة هن سلمان أنه قال : قلت يارسول الله إن الله لم يبعث نبيا إلا بين له من يلى بمده فهل بين الك؟ قال : نعم على بن أبي طااب ، ومن طريق جرير بن عبد الحميد عن أشياخ من قومه عن سلمان : قلت يارسول الله من وصيك ؟ قال وصيي وموضع طريق جرير بن عبد الحميد عن أشياخ من قومه عن سلمان : قلت يارسول الله من وصيك ؟ قال وصيي وموضع عن أبيه رفعه : لكل نبي وصي وأن عليا وصيي وولدى . ومن طريق عبد الله بن السائب عن أبي ذر وفعه أنا به ذر وفعه أنه النبيين وعلى خاتم الأوصياء ، أوردها وغيرها ابن الجوزى في و الموضوعات ،

#### ٨٥- ياب وفاةِ النبيِّ اللهِ

الله عنهم و ان النبي يَرَافِعُ كَبِيثُ عَشَر سنين يُمِزَلُ عَايهِ القرآن ، وبالمدينة ِ عشراً ،

[ الحديث ٤٤٦٤ ـ طرفه في : ٤٩٧٨ ]

عائشة رضى الله عنها د ان رسول الله على أنو في وهو ابن الاث وستين ،

قال ابن شهاب وأخبر أن سميد بن المسيب مثلًا

قوله ( باب وفاة النبي برائي ) أى فى أى السنين وقعت ؟ قوله (عن يحيى) هو ابن أبى كـثير ، قوله ( لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن ، و بالمدينة عشر ا) هذا يخالف المروى عن عائشة عقبه أنه عاش بإثلاثا وسنهن ، إلا

أن يحمل على الغاء الكسركا فيل مثله في حديث أنس المتقدم في وباب صفة النبي علي ، من كتاب المنافب. وأكثر ما قيل في عمره أنه خس وستون سنة أخرجه مسلم من طريق عمار بن أبي عار عن ابن عباس ، ومثله لاحد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ، وهو مغاير لحديث الباب لأن منتضاه أن يكون عاش ستين إلا أن محمل على إُلَمَاهُ السكسر ، أو على قول من قال إنه بعث ابن ثلاث وأربعين وهو مقتضى رواية عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه مكت بمكة ثلاث عشرة ومات ابن ثلاث وستين ، وفى دواية هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس ﴿ لَبُثُ بمسكة ثلاث عشرة وبعث لأربعين ومات وهو ابن ثلاث وستين ، وهذا موافق المول الجمهور ، وقد مضى في «باب هجرة الذي ﷺ ، . والحاصل إن كل من روى عنه من الصحابة ما يخالف المشهور ــ وهو ثلاث وستون ــ جاء عنه المشهور ، وهُم ابن عباس وعائشة وأنس ، ولم يخلف على معاوية أنه عاش ثلاثا وستين ، وبه جوم سميد بن المسيب والشمى وبجاهد، وقال أحمد: هو الثبت عندنا . وقد جمع السهيل بين القواين المحكيين بوجه آخر ، وهو أن من قال مكث ثلاث عشرة عدمن أول ما جاء الملك بالنبوة ، ومن قال مكت عشرا أخذ ما بعد فترة الوحي وبجي . الملك بيا أيها المدثر ، وهو مبنى على صحة خبر الشعى الذي نقلته من تاريخ الامام أحمد في بدء الوحى ، و لـكن وقمع في حديث ابن عباس عند ابن سعد ما يخالفه كما أوضحته في الكلام على حديث عائشة في بد. الوحي المخرج في من دواية معمر عن الزهرى فيا يتعلق بالزيادة التي أدسلها الزهرى ، ومن الشذوذ ما رواه عمر بن شبة أنه عاش إحدى أو أثنتين وستين ولم يبلغ الاثا وستين ، وكذا رواه ابن عساكر من وجه آخر أنه عاش اثنتين وستين ونصفًا ، وهذا يصح على قول من قال ولد في رمضان ، وقد بينا في البــاب المذكرر أنه شاذ من القول ، وقد جمــع بعضهم بين الروايات المشهورة بأن من قال خس وستون جبر الكسر ، وفيه نظر لانه مخرج منه أربع وستون فقط وقل من تنبه لذلك . قوله (قال ابن شهاب و أخبرى سعيد بن المسيب مثله ) هو موصول بالاسناد المذكور ، وقوله « مثله » يحتمل أن يريد أنه حدثه بذلك عن عائشة أو أرسله ، والقصد بالمثل المتن فقط ، وقد أخرجه الاسماعيل من طريق يوذر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها ، وقد جوزي أن يكون موصولا لما شرحت هذا الحديث في أوائل صفة النبي مِنْكِيِّ حتى ظفرت به الآن كما حروت ، وقد الحمد

٨٦ - إسب \* ٤٤٦٧ - وَرَشُنَ قَبِيصَةَ حَدَّ ثَنَا سَفِيانٌ مِن الأَعْشُ عَن ابراهِمَ عَن الأَسُودُ مِن عَالَمُ مَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْما قالت ﴿ تُرْوَقُ النِّي عَلَيْكُ وَدِرَعَهُ مَرْهُونَةٌ عَنْدُ بِهُودِي بِثْلاثِينَ . يَعْنَى صَاعاً مِن شَمَيْرِ ﴾ عَالْشَةُ رَضَى اللهُ عَنْما قالت ﴿ تُرْوَقُ النِّي عَلَيْكُ وَدِرَعَهُ مَرْهُونَةٌ عَنْدُ بِهُودِي بِثْلاثِينَ . يَعْنَى صَاعاً مِن شَمِيرٍ ﴾

قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة . قوله ( ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين )كذا الأكثر مجذف المميز وللمستملى وحده ، ثلاثين صاعا ، وهو يناسب حديث عمرو بن الحارث فى الباب الاول أنه لم يترك ديناوا ولا درهما

٨٧ - إسب بَهْ ِ النبيُّ مِلِيِّ أَسَامةً بن زيد رضي الله عنهما في مرضه ِ الذي تُتوفي فيه

<sup>(</sup>١) بياش بالأصل

عن اليه ﴿ استعملَ اللهِ عَلَيْ أَسَامةً فقالوا فيه ، فقال النبي على الله عن أبيه ﴿ استعملَ اللهِ عَلَيْ أَسَامةً وَقَالُوا فيه ، فقال النبي على الله عن أبيه ﴿ استعملَ اللهِ عَلَيْ أَسَامةً ، وأنه أحبُ الناسُ الى " »

توله ( باب بعث النبي تركير أسامة بن زيد في مرضه الذي تونى فيه) إنما أخر المصنف هذه الترجمة لمـا جاء أنه كَأَن تَجهِز أسامة يوم السبت قبل موت الذي يَرَاقِي بيومين ، وكان ا بتداء ذلك قبل مرض الذي يَرَاقِيع ، فندب الناس الهزو الروم في آخر صفر ، ودعا أسامة فقال : سرَّ الى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الحيل ، فقد واينك هذا الجيش ، وأغر صباحًا على ابني ، وحرق عليهم، وأسرع المسير تسبق الخبر ، فان ظفرك الله بهم فأقل اللبث فيهم . فبدأ برسول الله علي وجمه في اليوم الثالث فمقد لاسامة لواء بيده ، فأخذه أسامة فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف ، وكان عن التندب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار ، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعان وسلمة ابن أسلم ، فتسكام فى ذلك قوم منهم عياش بن أبى ربيعة المخزومى ، فرد عليه عمر ، وأخبر النبي علي فحطب ،ا ذكر في هذا الحديث . ثم اشتد برسول الله مِرَّاقِي وجعه فقال : انفذوا بعث أسامة ، فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف ، فسار عشرين ليلة إلى الجهة الى أمر بها ، وقتل قائل أبيه ، ورجع بالجيش سالما وقد غنموا . وقد قص أصحاب المفازي قصة مطولة فلخصتها ، وكانت آخر سرية جهزها الذي كل ، وأول شيء جهزه أبو بكر رضي الله عنه ، وقد أنسكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر أن يكون أبو بكر وعمر كانا في بعث أسامة ؛ ومستند ما ذكره ما أُخْرَجِه الواقدى بأسانيده في المغازى وذكره ابن سعد أواخر الترجمة النبوية بغير إسناد . وذكره ابن إسحق في السيرة المشهورة ولفظه د بدأ برسول الله برائع وجعه يوم الاربعاء فأصبح يوم الخيس فعقد لأساءة نقال : اغز في سبيل الله ، وسر الى موضع مقتل أبيك ، فقد وليتك هذا الجيش ، فذكر القصة وفها « لم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة منهم أبو بكر وعمر ، ولما جهزه أبو بكر بعد أنَّ استخلف سأله أبر بكر أن يأذن لممر بالإقامة فأذن ، ذكر ذلك كله ابن الجوزى في « المنتظم ، جازما به ، وذكر الواقدى وأخرجه ابن عساكر من طريقه مع أبى بكر وعمر أبا عبيدة وسعدا وسعيدا وسلة بن أسلم وقتادة بن النعمان ، والذى باشر القول بمن نسب اليهم الطَّعَنُّ في إمارته عياش أبن أبي ربيعة ، وعند الوأقدى أيضا أن عدة ذلك الجيشكانت ثلاثة آلاف فيهم سُبِعِما تَهُ مِن قريش ، وقيه عن أبي هريرة وكانت عدة الجيش سبعما ته ،

٠٨٨ - باسب \* ١٤٧٠ ـ مرّث أصبّغ قال أخبر نى ابن وهب قال أخبر نى عرّو عن ابن أبى حبيب « عن أبى الخبر عن الصّناعي أنه قال له : متى هاجرت ؟ قال : خرجنا من البمن مهاجرين ، فقد منا المجحفة فأقبل راكب ، فقلت له : الخبر ؟ فقال : دَفنا النبي عَلَيْتُهُ منذُ خس . قلت : هل سممت فى ليلة القدر شيئا ؟ قال : نهم ، أخبر نى بلال مؤذن النبي مَنْ أَنْ فى السّبع فى المشر الأو اخر »

قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة . قوله ( عن ابن أبي حبيب ) هو يزيد ، وأبو الحير هو مرئد بن عبد الله ، والصنابحي اسمه عبد الرحن بن عسيلة ، وايس له في صبح البخارى سوى هذا الحديث ، وعند أبي داود من وجه آخر عن الصنابحي أنه كلي خلف أبا بكر الصديق . قوله ( فأقبل را كب ) لم أقف على اسمه . قوله (قلت هل سمت ) ؟ القائل هو أبو الحير والمقول له الصنابحي ، وقد تقدم الكلام على ليلة القدر في كتاب الصيام بما لا مريد في النتبع عليه

### ١٨٠ - إلب . كم عَزا النبي عَيْلِينَ إ

عنه : كَمَ عَرَوْتَ مع رسولِ الله عَلَيْنِ ؟ قال : سبع عشرة ، قات ؛ كم غزا النبي علية ؟ قال : تسع عشرة »

٤٤٧٢ - حَرْثُ عبد اللهِ بن رجاء حدَّثَنا إسرائيل عن أبي إسحاق حدَّننا البراء رضى الله عنه قال
 ٤ عَزوتُ مع النبي عَلَيْنِهِ خس عشرة »

عن ابن ُبرَ يدةَ ﴿ عن أَبيهِ قال غزا مع َ رسولِ الله عَلَيْ ست عَشْرةٌ غزوة ﴾ كَيْمَس عن ابن ُبرَ يدةَ ﴿ عن أَبيهِ قال غزا مع َ رسولِ الله عَلَيْ ست عَشْرةٌ غزوة ﴾

قوله ( باب كم غزا الذي يهلي ) ختم البخارى كتاب المفازى بنحو ما ابتدأه به ، وقد تقدم الكلام فى أول المفازى على حديث زبد بن أرقم ، وزاد هنا عن أبي إسحق حديث البراء قال وغزوت مع الذي بهلي خمس عشرة غزوة ، وكأن أبا إسحق كان حريصا على معرفة عدد غزوات الذي بهلي فسأل زبد بن أرقم والبراء وغيرهما . قوله ( حدثنا أحمد بن الحسن ) هو ابن جنيدب بالجيم والنون وموحدة مصغرا الزمذى الحافظ ، ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث ، وهو من أقران البخارى . قوله ( عن كهمس ) بمهملة وزن جعفو ، وفى دواية الاسماعيلي من وجه آخر عن معتمر وسمعت كهمس بن الحسن، وابن بريدة هو عبد الله ولم يخزج البخارى لسليمان بن بريدة شيئا ، قوله ( قال غزا مع وسول الله بهلي ست عشرة غزوة ) كذا وقع فى مسند أحمد ، وكذا أخرجه مسلم عن أحمد نفسه ، وهو أحد الاحاديث بعينها عن أو لئك نفسه ، وهو أحد الاحاديث بعينها عن أو لئك الشيوخ بواسطة . ووقع من هذا النمط للبخارى أكثر من ما تى حديث ، وقد جردتها فى جزء مفرد . وأخرج مسلم أيضا من وجه آخر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه غزا مع رسول الله بهلي تسع عشرة غزوة قاتل منها فى نمان ،

وقد تقدم فى أول المفازى توجيه ذلك وتحرير عدد الغزوات . وأما السرايا فتقرب من سبعين ، وقد استوهبها عمد بن سعد فى الطبقات . وقرأت يخط مغلطاى أن بحموع الغزوات والسرايا مائة وهو كما قال ، والله أعلم

( خاتمة ) : اشتمل كتاب المفازي من الأحاديث المرفوعة وما في حكمها على خميمائة و الاثة وستين حديثا ، المعلق منها ستة وسبعون حديثا والباقى موصول ، المسكرر منها فيه وفيها مضى أربعمائة حديث وعشرة أحاديث ، والحالص مائة وثلاثة وخسون حديثاً ، وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة وستين حديثاً وهى : حديث ابن مسعود و شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا ، رحديث ابن عباس و لا يستوى الفاعدون من المؤمنين عن بدر ، وحديث على ﴿ أَنَا أُولَ مِن يَجِنُو لَلْخُصُومَةِ ، وحديث البراء ﴿ شهد على بدرا وبارز وظاهر ، وحديث ابن عمر في توجهه إلى سميد بن زيد وكان بدريا ، وحديث محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرا ، وحديث رفاعة بن رافع في فضل أهل بدر ، وحديث ا إن عباس ، هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب يوم بدر ، وحديث أنس في أبي زيد البدري، وحديث قتادة بن النعمان في الأصاحى، وحديث الوبير في مثله العاصي بن سعيد ببدر وحديث الربيع بنت معود في الضرب بالدف ، وحديث على في تكبيره على سهل بن حنيف ، وحديث عمر دتاً يمت حفصة، . وحديث عمر مع قدامة بن مظمون ، وحديث البراء في قتل أبي رافع اليهودي ، حديث عبد الرحمن بن عوف أنه أتى بطعام فقال قتل مصعب بن عمير ، وحديث زيد بن ثابت حين نسخ المصاحف، وحديث وحشى فى قتل حمزة، وحديث ابن عمر في قتل مسيلة ، وحديث أبي هريرة في قصة خبيب بن عدى ، وحديث بنت الحارث فيه ، وحديث ابن عمر مع حفصة وفيه مراجعته مع حبيب بن سلمة ، وحديث سليمان بن صرد والآن نغزوهم ، وحديث ابن عباس و صلى الخوف بذي قرد، وحديث أبي موسى فيه معلق، وحديث جابر فيه معلق، وحديث القاسم في أنمار معلق مرسل، وحديث عائشة في الولق ، وحديث البراء في بثر الحديبية ، وحديث مرداس ديذهب الصالحون ، وحديث بنت خفاف ، وحديث عمر معها في شهود أبها ، وحديث النواء و لا ندري ما أحدثنا ۽ وحديث زاهر في لحوم الحمر ، وحديث أهبان بن أوس في السجود ، وحديث عائذ بن عمرو في نقض الوتر، وحديث قتادة في المثلثة بلاغا ، وحديث سلمة في الضرب بوم خيبر ، وحديث أنس في الطيالسة ، وحديث عائشة في تمر خيبر ، وحديث ابن عمر فيه ، وحديث ابن عمر في موتة ، وحديث خالد بن الوليد فيه ، وحديث عمرة بنت رواحة في البكاء ، وحديث عروة في قصة الفتح مرسل: وحديث عبد الله بن ثعلبة في مسح وجهه، وحديث عمرو بن سلمة في الصلاة ، وفيه حديثه عن أبيه، وحديث أبن أبي أوفى في ضربة حنين ، وحديث ابن عمر في قصة بني جذيمة ، وحديث أبي بردة في قصة اليهودي المرتد مرسل، وحديث البراء فى قصة على مع الجارية، وحديث بريدة فيه، وحديث جرير فى بعثه إلى البين، وفيه روايته عن ذي عمرو ، وحديث عبد الله بن الزبير في وند بني تميم ، وحديث أبي رجاء العطاردي في رجب ، وحديثه فررنا الى مسيلة ، وحديث ابن مسعود مع خباب وفيه قراءة علقمة ، وحديث عدى مع عمر وأسلت اذكانمروا ، وحديث أبى بكرة د لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، وحديث على مع العباس فى الوفاة النبوية ، وحديث أنس مع فاطمة فيه ، وحديث بلال في ليلة القدر . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنان وأربعون أثرا غير ما ذكر نام في المسند بما له حكم الرفع . والله سبحانه وتعالى أعلم

#### بساله إليح الجعين

# 70 \_ كتاب التفسير

الرحمٰن الرحيم : اسماني من الرحمة ، الرحيمُ والراحمُ بمعنى واحد كالعليم والعالم

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ـ كتاب التفسير ) في رواية أبي ذر دكتاب تفسير القرآن ۽ وأخر غيره البسملة . والتفسير تفعيل من الفسر وهو البيان ، تقول : فسرت الثيء با لتخفيف أفسره فسرا ، وفسرته با تشديد أفسره تفسيرا إذا بينته . وأصل الفسر نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلة • وقيل : هو من نسرت الفرس إذا ركفنتها محصورة لينطلق حصرها . وقيل هو مقلوب من سفر كجذب وجبذ ، تقول : سفر إذاكشف وجهه ، ومنه أسفر الصبح إذا أضاء . واختلفوا في التفسير والتأويل ، قال أبوعبيدة وطائفة : هما بمعنى . وقيل التفسير هوبيان المراد باللفظ ، والتأويل هو بيان المراد بالمعنى ، وقيل في الفرق بينهما غير ذلك ، وقد بسطته في أواخر كتاب التوحيد . قوله ( الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة ) أي مشتقان من الرحمة ، والرحمة الهة الرقة والالمطاف ، وعلى هذا فوصفه به تَعالَى بجاز عن إنعامه على عباده ، وهي صفة فعل لا صفة ذات . وقيل : ليس الرحمن مشتقا لقولهم وما الرحمن؟ وأجيب بأنهم جهاوا الصفة والموضوف ، ولهذا لم يقولوا : ومن الرحمن ؟ وقيل ؛ هو علم بالغابة لأنه جاء غير تابع لموصوف في أوله ﴿ الرحمٰن على العرش استوى ﴾ ﴿ واذا قيل لهم اسجدوا الرحمٰن ﴾ ﴿ قل ادعوا الله أو ادعُوا الرحن ﴾ ﴿ يُوم نَحْشَر المُتقين إلى الرحن ﴾ وغير ذلك . وتعقب بأنه لا يلزم من مجيئه غيرتا بعان لايكون صفة ، لأن الموصوف إذا علم جاز حذفه و إبقا. صفته . قوله ( الرحيم والراحم بمعنى واحــد كالعايم والعالم ) هذا بالنظر إلى أصل المعنى ، وإلا قصيغة فعيل من صيغ المبالغة ، فعناها رائد على معنى الفاعل ، وقد ترد صيغة قعيل بمعنى الصفة المشبهة ، وفيها أيصًا زيادة لدلااتها على الثبوت ، يخلاف بحرد الفاعل فانه يدل على الحدوث ، ويحتمل أن يكون المراد أن فعيلا بمعنى فاعل لابمعنى مفعول لآنه قد يرد بمعنى مفعول فاحترز عنه . واختلف هل الرحمن والرحيم بمعنى واحدكالندمان والنديم لجمع بينهما تأكيدا ؟ أو بينهما مفايرة بحسب المتعلق فهو رحن الدنيا ورحيم الآخرة لان رحمته في الدنيا تعم المؤمن والكافر وفي الآخرة تخص الؤمن؟ أو التفاير بجهة أخرى فالرحن أبلغ لآنه يتناول جلائل النعم وأصولها ، تقول فلان غضبان إذا امتلاً غضبا . وأردف بالرحيم ليكونكالتتمة ليتناول مادق . وقيل الرحيم أبلغ لما يقتضيه صيغة فميل ، والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلفة . وروى ابن جرير من طربق عطاء الحراساني أن غير الله لمما تسمى بالرحمن كمسيلمة جيء بله ظ الرحيم لقطع التوهم فانه لم يوصف بُّهما أحد إلا الله ، وعن ابن المبارك : الرحمن اذا سئل أعطى والرحيم اذا لم يسأل ينضب ، ومن الشاذ ما روى عن المبر و معلب أن الرحمن عبرانى والرحيم عربى ، وقد منهمه ابن الانبارى والزجاج وغيرهما ، وقد وجد و النسان العبراتى لكن بالحاء المعجمة . والله أعلم

> ا ــ باسب ماجاء في فائمة الكتاب وسُمَيَت أم السكتاب أنه يُبدَأُ بكتابها في المصاحف ، ويُبدَأُ بقراءتها في الصلاة

والدِّين الجزاء في الخير والشرِّ : كما تَدين تُدان . وقال مجاهد : بالدِّين بالحساب ، مَدينين محاسَهين قوله ( باب ما جاء في فاتحة الكتاب ) أي من الفضل ، أو من التفسير ، أو أعم من ذلك ، مع التقييد بشرطه فى كل وجه . قوله ( وسميت أم الـكـتاب أنه ) بفتح الهمزة ( يبدأ بكـتابتها في المصاحف ، ويبدأ بقراءتها في الصلاة) هو كلام أبي عبيدة في أول و مجاز القرآن ، لكن لفظه وولسور القرآن أسماء : منها أن الحمد لله تسمى أم الـكتاب لأنه يبدأيها في أول القرآن ، وتعاد قراءتها فيقرأ بها في كل ركعة قبل السورة ، ويقال لها فاتحة الكتاب لأنه يفتنح بها في المصاحف فتكتب قبل الجميع ، انتهى . وبهذا تبين المراد بما اختصره المصنف . وقال غيره : سميت أم الكتَّاب لأن أم الشيء ابتداؤه وأصله ، ومنه سميت مكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتما . وقال بعض الشراح: التعليل بأنها يبدأ بها يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب، والجواب أنه يتجه ما قال بالنظر إلى أن الآم مبدأ الولد ، وقيل سميت أم القرآن لاشتهالها على المعانى التي في القرآن من الثناء على الله تعالى والتعبد بالآمر والنهى والوعد والوعيد، وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل، واشتهالها على ذكر المبدأ والمعساد والمعاش . ونقل السهيلي عن الحسن وابن سيرين ووافقهما بتى بن مخلدكراهية تسميه الفاتحة أم الـكمـتاب ، وتمقيه السهيلي. قلت: وسيأتي في حديث الباب تسميتها بذلك، ويأتي في تفسير الحجر حديث أبي هريرة مرفوعاً وأم القرآن هي السبع المثاني، ولا فرق بير تسميتها بأم القرآن وأم الـكمتاب، ولعل الذي كره ذلك وقف عند لفظ الآم، واذا ثبتَ النص طاح ما دونه . والفاتحة أسماء أخرى جمعت من آنار أخرى : الـكنز والوافية والشافية والكافية وسورة الحمد والحمد لله وسورة الصلاة وسورة الشفاء والاساس وسورة الشكر وسورة ألدعاء . قِلْه (الدين الجول في الحير والشر. كما تدين تدان) هو كلام أبي عبيدة أيضا قال : الدين الحساب والجزاء ، يقال في المثلّ : كما تدين تدان · انتهى ، وقد ورد هذا في حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن الذي الله الله عن أبي الدواء عبد الراق بهذا الاسناد أيضًا عن أبي قلابة عن أبي الدواء موقوفًا . وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء . وله شاهد موصول من حديث أبن عمر أخرجه ابن عدى وضعفه . ﴿ لَهُ ﴿ وَقَال مجاهد: بالدين بالحساب. مدينين محاسبين) وصله عبد بن حميد في التفسير من طريق منصور عن مجاهد في قوله تمالي ﴿ كَلَا بِلَ تَكَدُّ وَنَ بِالدِّينِ ﴾ قال : بالحساب . ومن طريق ورقاء بن عمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ فَلُولًا أَنْ كَنْتُمْ غَيْرِ مَدْيَنَينَ ﴾ غير محاسبين . والأثر الأولى جاء موقوفا عن ناس من الصحابة أخرجه الحاكم من طريق السدى عن مرة الهمداني عن ابن مسمود و ناس من الصحابة في قوله تعالى ﴿ مَالُكُ يُومُ الدِّينَ ﴾ قال : هو يوم الحساب ويوم الجزاء . وللدين معــان أخرى : منها العادة والعمل والحـكم والحال والحلق والطاعة والقهر والملة والشريعية والورع والسياسة ، وشواهد ذلك يطول ذكرها

عن أبي سميد بن المملى قال ﴿ كُنتُ أُصلَى في المسجد فدعانى رسولُ الله مَلَكُ فلم أُجِبّه ، فقلت : يارسولَ الله إنى عن أبي سميد بن المملى قال ﴿ كُنتُ أُصلَى في المسجد فدعانى رسولُ الله مَلَكُ فلم أُجِبّه ، فقلت : يارسولَ الله إنى كنت أصلَى ، فقال : ألم يَقُلِ الله [ ٢٤ الأنفال ] : ﴿ استجيبوالله وللرسول إذا دعاكم ﴾ ؟ ثم قال لى : لأعلمنك سورة هي أعظم السُّور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أُخذ بيدى ، فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل

لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في الفرآن؟ قال : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ هي السبع المُدّاني والفرآن العظيم الدّي أوتيته ﴾ [ ٤٧٤ ـ أطرانه في : ٤١٤٧ ، ٤٠٠٠ ]

قوله (حدثني خبيب) بالمعجمة مصغر ( ابن عبد الرحمن ) أي ابن خبيب بن يساف الأنصاري ، وحفص بن عاصم أى ابن عمر بن الخطاب. قوله ( عن أبي سعيد بن المعلى ) بين في رواية أخرى تأتى في نفسير الانفال سماع خبيب له من حفص وحفص له من أبَّى سعيد ، وليس لآبي سعيد هذا في البخاري سوى هذا الحديث . واختلف في اسمه فقيل : رافع ، وقيل : الحادث وقواه ابن غبد البر ووهى الذى قبله ، وقيل : أوس ، وقيل بل أوس اسم أبيه والمعلى جده، ومات أبو سميد سنة ثلاث أو أربع وسبعين من الهجرة ، وأدخ ابن عبد البروفاته سنة أدبع وسبعين ، وفيه نظر بينته في كتابي في الصحابة ( تنبيهان ) يتعلقان باسناد هذا الحديث: ( احدهما ) لسب الغزالي (ثانيهما ) روى الوافدي هذا الحديث عن محد بن معاذ عن خبيب بن عبد الرحمن بهذا الاسناد قزاد في إسناده عن أبي سميد بن المعلى عن أبي بن كعب ، والذي في الصحيح أصح ، والواقدي شديد الضمف إذا انفرد فكيف اذا عالف، وشيخه مجهول. وأظن الواقدى دخل عليه حديث في حديث قان مالـكاً اخرج نحــو الحديث المذكور من وجه آخر فيه ذكر أبي بن كعب فقال : عن العلاء بن عبد الرحن عن أبي سميد مولى عامر « ان النبي عليه نادى أب ابن كعب ، ومن الرواة عن مالك من قال دعن أبي سعيد عن أبي بن كعب ان النبي ﷺ ناداه ، وكذلك أخرجـه الحاكم ، ووهم ابن الآثير حيث ظن أن أبا سعيد شيخ العلاء هو أبو سعيد بن المعلى ، فأن ابن المعلى صحابى أنصارى من أنفسهم مدنى ، وذلك تابعي مـكى من موالى قريش ، وقد اختلف فيه على العلاء أخرجه الترمذي من طريق الدراوردي والنسائي من طريق روح بن القاسم وأحد من طريق عبد الرحن بن ابراهــيم وابن خزيمــة من طريق حنص بن ميسرة كلهم عن الملاء عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال و خرج النبي ﴿ إِلَيْ عَلَى أَنْ بن كعب ، فذكر الحديث . وأخرجه الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعف والحاكم من طريق شعبة كلاهما عن العلاء مثله لكن قال دعن أبي هريرة ومنى الله عنه ، ورجع الثرمذي كوَّ نه من مسند أبي هريرة ، وقد أخرجه الحاكم أيضًا من طريق الأعرج عن أبي هريرة . ان النبي ﷺ نادى أبي بن كعب ، وهو بما يقوى ما رجحه النرمذي ، وجمع البهبق بأن القصة وقعت لا بى بن كعب ولا بى سعيد بن الممل ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف عز ؛ الحديثين واختلاف سياقهما كما سأبينه . عنه (كنت أصل في المسجد فدعاني رسول الله يراكع فلم أجبه) زاد في تفسير الأنفال من وجه آخر عن شعبة , فلم آنه حتى صليت ثم أنيته ، وفي رواية أبي هريرة , خرج رسول الله ﷺ على أبي بن كعب وهو يصلى فقال : أي أبي ، قالتف فلم يجبه ، ثم صلى فخفف ، ثم المصرف فقال : سلام عليك يارسول الله . قال: ويحك ما منعك إذ دعوتك ان لاتجيبني، الحديث . قوله ( ألم يقل الله تعالى استجيبوا ) في حديث أبي هريرة د أو ليس تجد فيها أوحى الله إلى أن استجببوا لله والرسول الآية ؟ فقلت : بلي يا رسول الله ، لا أعود ان شاء الله. . (تنبيه) : نقل ابن النبن عن الداودي ان في حديث الباب تقديما و تأخيرا ، وهو قوله وألم يقل اقه استجيبوا لله وللرسول، قبل قول أبي سميد دكنت في الصلاة، قال: فكأنه تأول أن من هو في الصلاة عارج عن هذا الخطاب قال : والذي تأول القاضيان عبد الرمأب وأبو الوليد أن إجابة الذي 🚜 في الصلاة فرض يعمى المر. بتركه ، وأ نه

حـكم يختص بالنبي ﷺ . قلت : وما ادعاه الداودي لا دليل عليــه ، وما جنح اليه الفاضيان من الما لـكمية هو قول الشافهية على اختلاف عندهم بمد قولهم بوجرب الإجابة هل تبطل الصلاة أم لا . قوله ( لأعلمنك سورة هي أعظم السور ) في رواية روح في تفسير الانفال و لاعلمنك أعظم سورة في القرآن ، وفي حديث أبي هريرة أتحب أرب أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها ، قال ابن النين معناه أن ثواجا أعظم من غيرها ، واستدل به على جواز تفضيل بعض الفرآن على بعض ، وقد منع ذلك الاشمرى وجماعة ، لأن المفضول ناقص عن درجة الافضل وأسماء الله وصفاته وكلامه لا نقص فيها ، وأجابوا عن ذلك بأن معنى التفاضل أن ثواب بمضه أعظم من ثواب بمض ، فالتفضيل إنما هو من حيث المعانى لا من حيث الصفة ، ويؤيد النفضيل قوله تعالى ﴿ نَأْتَ بَخَيْرِ مَنَّهَا أَوْ مِثْلُهَا ﴾ وقد روى ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ نَأْتَ بِخِيرِ مَنْهَا ﴾ أي في المنفعة و الرفق والرفعة ، وفي هذا تعقب على من قال : فيه تقديم و تأخير ، والتقدير نات مُنها بخير ، وهوكما قيل في قوله تعالى (من جاء بالجسنة فله خير منها ) لكن قوله في آية الباب ﴿ أو مثانها ﴾ يرجح الاحتمال الأول، فهو المعتمد، والله أعلم . قوله ( ثم أخذ بيدى ) ذاد فى حديث أبى هريرة وَ يُحدثنى وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ الباب قبل أن ينقضي الحديث . . قول ( ألم نقل لاعلمنك سورة) في حديث أبي هريرة , قات يارسول الله ما السورة التي قد وعدتني؟ قال : كيف تقرأ في الصلاة ؟ فقرأت عليه أم الكتاب ، . ﴿ لَهُ ﴿ قَالَ : الحدية زب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم ) في رواية معاذ في تفسير الانفال ﴿ فَقَالَ : هِي آلحد قة رب العالمين ، السبع المثانى والقرآن العظيم الذي أو تيرته ، وفي حديث أبي هريرة ، فقال : إنها السبع المثانى والقرآن العظيم الذي أو تيته ، وفي هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى ﴿ وَلَقَدَ آنَيْنَاكُ سَبِّعًا مِنَ الْمُنانَى ﴾ هي الفاتحة . وقد ووى النسائى باسناد صحيح عن ابن عباس و ان السبع المثانى هيّ السبع الطوال ، أى السور منّ أول البقرة إلى آخر الاعراف ثم براءة ، وقيل يونس . وعلى الاول فألمراد بالسبع الآى لأن الفائحة سبع آيات ، وهو قول سعيد بن جبير . واختلف في تسميتها و مثانى ، فقيل لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد ، وثيل لأنها يثني بها على الله تعالى ، وقيل لأنها استثنيت لهذه الآمة لم تنزل على من قبلها ، قال ابن الثين : فيه دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من القرآن ، كذا قال ، وعكس غيره لأنه أواد السورة ، ويؤيده أنه لو أراد و الحمد لله رب العالمين ، الآية لم يقل هي السبع المثانى لأن الآية الواحدة لا يقال لها سبع فدل على أنه أراد بها السورة . والحد نه رب العالمين من أسمائها ، وفيه قوة لنأو بل الشافعي في حديث أنس قال : كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ، قال الشافعي . أراد السورة ، وتعقب بأن هـنـه السورة تسمى سورة الحديثه ، ولا تسمى الحـدية رب العالمين ، وهذا الحديث يرد هذا التعقب، وفيه أن الآمر يقتضى الفور لانه عائب الصحابى على تأخير إجابته. وفيه إستعمال صيغة العموم في الاحوال كلها قال الخطابي : فيه أن حكم الفظ العموم أن يجرَّى على جميع مقتضاه ، وأن الخاص والعام إذا نَمَا بِلا كان العام منزلا على الخاص ، لأن الشارع حرم الكلام في الصلاة على العموم ، ثم استشى منه إجابة دعاء الذي 🏂 في الصلاة . وفيه أن إجابة المصلى دعاء الذي 🏰 لا تفسد الصلاة ، هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرهم . وفيه محث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقا سواء كان المخاطب مصليا أو غير مصل ، أماكونه بخرج بالاجابة من الصلاة أولا يخرج فليس من الحديث ما يستلزمه ، فيحتمل أن تجب الإجابة ولوخرج

المجيب من الصلاة ، والى ذلك جنح بعض النافعية ، وهل مختص هذا الحكم بالنداء أو يشمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث . وقد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة في قصة ذى اليدين كان كذلك . قوله (والقرآن العظيم الذى أو تيته ، دلالة على أن الفاتحة هي المنظيم الذى أو تيته ، دلالة على أن الفاتحة هي الفرآن العظيم ، وان الواو الميست بالماطفة التي تفصل بين الشيئين ، وإنما هي التي تجيء بمعى التفصيل كقوله الفرآن العظيم ، وان الواو الميست بالماطفة التي تفصل بين الشيئين ، وإنما هي التي تجيء بمعى التفصيل كقوله (والقرآن العظيم عنوف الحتوال أن يكون قوله عملان على المناع المناع عنوف الحتوال أن يكون قوله عملان على المناع المناع المناع به أي ما زاد على الفاتحة وذكر ذلك رعاية لنظم الآية ، ويكون التقدير : والقرآن العظيم هو الذى أو تيته زيادة على الفاتحة . ( تنبيه ) : يستبط من نفسير السبع المثانى بالفاتحة أن الفاتحة مكية انفاقا المعلم هو الذى أو تيته زيادة على الفاتحة أن الفاتحة مكية انفاقا فيدل على تقديم نوول الجهور ، خلافا لمجاهد . ووجه الدلالة أنه سبحانه امتن على رسوله بها ، وسورة الحجر مكية انفاقا فيدل على تقديم نول الفاتحة عليه المالك الإن هرية والوهرى وعطاء بن يساد ، وحكى القرطي أن بعضهم وأغرب بعض المتأخرين فنسب القول بذلك لآبى هرية والوهرى وعطاء بن يساد ، وحكى القرطي أن بعضهم وغير أنها ست آيات لآنه لم يعد البسملة ، وعن عمرو بن عبيد أنها ثمان آيات لآنه عدها وعد ( أنعمت عليهم ) وهذا أغرب الاقوال فيه المجاع ، لكن جاء عن حسين بن على وقيل لم يعدها وعد ( إباك نعبد ) وهذا أغرب الاقوال

### ٢ - الي ( غير المنضوب عليهم ولا الضالين )

• ٤٤٧ - مَرْشُ عبد الله بن يوسف أخبر أنا مالك عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه و الله عن أبى هريرة رضى الله عنه و ان رسول الله يَلِيْكِ قال : إذا قال الإمام (غير المفضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا : آمِين . فَمَن وافَقَ قُولُهُ قُولَ الملائكة مُن فَفِرَ له مانقدم من ذَنبه ،

قوله ( باب غير المفضوب عليم ولا الصالين ) قال أهل العربية ولا ، وأثدة لتأكيد معنى النني المفهوم من غير ، لئلا يتوهم عطف الصالين على الذين أفعمت . وقيل : لا يمعنى غير ، ويؤبده قراءة عمر وغير المفضوب عليهم وغير الصالين ، ذكرها أبو عبيد وسعيد بن منصور باسناد صميح ، وهى التأكيد أيضا . وروى أحمد وابن حبان من حديث عدى بن حاتم و أن النبي يتليج قال : المفضوب عليهم اليهود ، ولا الصالين النصادى ، هكذا أورده من حديث الترمذى في حديث طويل . وأخرجه ابن مردويه باسناد حسن عن أبى ذر ، وأخرجه أحمد من طريق عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي يتليج نحوه ، وقال ابن أبى حاتم : لا أهل بين المفسرين في ذلك اختلافا ، قال السهيل : وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود ( فباءوا بغضب على غضب ) وفي النصارى ( قد ضلوا من قبل وأضاوا كشيرا ) ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة في موافقة الامام في التأمين ، وقد تقدم شرحه في صفة الصلاة ، وروى أحمد وأبو داود والترمذى من حديث وائل بن حجر قال وسمت النبي بتليج قرأ غير المفضوب عليم ولا الصالين فقال : آمين ، ومديها صوته ، وروي أبو دارد وابن ماج ، محوه من حديث أبي هريرة

# ( ٢ ) سورة البقرة \* ١ - إلى قول الله ﴿ وعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاء كُلُّمَا ﴾

28٧٩ - مَرَشُ مسلمُ بن إبراهيم حدثنا هشامُ حدثنا قتادة عن أنس رضى الله عنه عن النبي مَلِيَّة على وقال لى خليفة حدثنا يزيد بن رُزيع حدثنا سميد عن قتادة عن أنس رضى الله عنه عن النبي مَلِيَّة قال هيمته المؤمنون يوم القيامة فيقولون ؛ أنت أبو الناس ، خَلقك الله بيده ، والسجد لك مَلائدكته ، وهدك أسماء كل شي ، فاشقع لنا عند ربّك حتى يُبريحنا من مكانيا هذا . فيقول : الست هنا كم ويذكر دُنبه فيستيى المتوا أوحا فانه أوّل رسول بَشه الله إلى أهل الأرض . فيأتونه فيقول : لست هناكم ويذكر مؤاله ربّه ماايس له به علم ، فيستيى فيقول - اثنوا خليل الرحن . فيأتونه فيقول : لست هناكم الميون عبداً كلمه الله وأعطاه التوراة ، فيانونه فيقول : لست هناكم - ويذكر أقبل المفس بغير نفس - فيستمى من ربه فيقول - اثنوا عيدا أفي ورسوله وكمة الله وروحه ، فيقول لست هناكم ، اثنوا محدا مي المنافق عبداً عفر الله له ما من ذنبه وما تأخّر ، فيأتونى ، فانطيق حتى استأذن على ربي المنتوا محدا مي المنتقع . فأرقع رأسى ، فأحمد أن بتحديد يُعلنه ، ثم أشفع ، فيحد في حتى استأذن على ربي بسمتم ، واشفع تشم عن رابه ، فأد رأسى ، فأحمد أن بتحديد يُعلنه يه م أشفع ، فيحد في حتى المنافق ، ومثل تُعقم موثل أسمتم ، واشفع تشفع ، فيحد في حداً ، فأدخلهم المؤنة . ثم أعود الميافة . ثم أعود الله الله ، فأود المنافق . ثم أعود الرابعة فأفول : ما يق في النار إلا من حبسة القرآن ووجب عليه الخلود »

قال أبو عبد الله : إلا من حبسهُ القرآن يمني قول الله تمالي ﴿ خالدين فيها ﴾

قله ( بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة )كذا لابى ذر وسقطت البسملة لغيره ، واتفقوا على أنها مدنية وأنها أول سورة أنزلت بها ، وسيأتى قول عائشة ، ما نزات سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده ، عني ، ولم يدخل عليها إلا بالمدينة

قوله (باب قول الله تعالى وعلم آدم الآسماء)كذا لآبى ذر وسقطت لغيره و باب قول الله ، قوله (حدثنا مسلم) هو ابن ابراهيم ، وهشأم هو الدستوائى ، وساق المصنف حديث الشفاعة الهول أهل الموقف لآدم وعلمك أسماءكل شيء ، واختلف فى المراد بالآسماء : فقيل أسماء ذريته ، وقيل أسماء الملائدكة ، وقيل أسماء الآجناس دون أنواعها ، وقيل أسماءكل ما فى الآرض ، وقيل أسماءكل شيء حتى القصعة . وقد غغل المزى فى و الأطراف ، فنسب هسذه الطريق إلى كتاب الايمان وليس لها فيه ذكر ، واتما هى فى التفسير ، وسيأتى شرح هذا الحديث مستوفى فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . قوله (قال أبو عبد الله ) هو المصنف

٣ - إلى الخاشِمِين ) على المؤمنين حقاً . قال مجاهد : ( بقو في ) يسمل بما فيه . وقال أبو المعالمية : الله جامِم من المنافقين والمشركين . ( عبط المحافين ) على المؤمنين حقاً . قال مجاهد : ( بقو في ) يسمل بما فيه . وقال أبو المعالمية : ( مرض ) شك . ( وما خَلفَها ) عبرة لمن بقى . ( لاشِية ) لا بياض . وقال غيره : ( يسومو نحك ) يولو نكم . ( الوكاية ) مفتوحة مصدر الوكاء وهي الرابوية ، إذا كُسرتِ الواو فهي الإمارة . وقال بعضهم ، المجبوب التي نؤكل كلها ( فوم ) . وقال قتادة ( فهاءوا ) قانقلبوا . وقال غيره ( يستفيحون ) يستنصرون ( شروا ) باعوا . ( راعنا ) من الرعونة ، إذا أبرادوا أن محمقوا إنساناً قالوا راعنا . ( لا يجزي ) لا يغني . ( خُمُوات ) من الخفو ، والمعنى آثارَه . ( ابتلى ) اختبر

قله ( باب )كذا لهم بغير ترجمة . قوله ( قال مجاهد إلى آخر ما أورده عنه من التفاسير ) سقط جميع ذلك السرخسى • قوله ( إلى شياطينهم : أمحابهم من المنافقين والمشركين ) وصله عبد بن حيد عن شبابة عن ورقاء عنابن آبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَاذَا خَلُوا الْمُشَيَاطِينُهُم ﴾ قال : إلى أصحابهم ، فذكره . ومن طربق شيبان عن قتادة قال : إلى إخوانهم من المشركين ورءوسهم وقادتهم في الشر . وروى العابرا في نحوه عن ابن مسعود ؛ ومن طريق ابن عباس قال : كان رجال من اليهود إذا لقوا الصحابة قالوا إنا على دينكم ، وإذا خلوا إلى شياطيتهم -وهم أصحابهم -قالوا : إنا معكم . والذكريَّة في تعدية خلوا بالى مع أن أكثر ما يتعدى بالباء أن الذي يتعدى بالباء يحتمل الانفراد والسخرية تقول : خلوت به إذا سخرت منه ، والذي يتمدى بالى نص في الانفراد ، أفاد ذلك الطبرى . ويحتمل أن يكون ضن د خلا ، معنى ذهب . وعلى طريقة الـكوفيين بأن حروف الجر تتناوب ، فالى بمعنى الباء أو بمعنى مع . قوله (عيط بالكافرين : الله جامعهم ) وصله عبد بن حميد بالاسناد المذكور عن بجاهد ، ووصله العابرى من وجه آخر عنه وزاد . في جهنم ، ومن طريق ابن عباس في قوله ﴿ محيطٌ بالكافرين ﴾ قال مـنزل جم النقمة . (تنبيه ) : قوله ﴿ وَاللَّهُ مِمْ مِنْ اللَّاهُ مِنْ عَلَمْ مُبَدًّا وَخُبِّر اعْرَضَتْ بَيْنَ جَلَّةً ﴿ يَجْمَلُونَ أَصَابِعُهُمْ ﴾ وجملة ﴿ يَسَكُاهُ البرق يخطف أبصارهم ﴾ . قوله ( صبغة : دين ) وصله عبد بن حميد من طريق منصور عن مجاهد قال قوله صبغة الله أى دين الله ، ومن طريق ابن أبي عُمِيح عنه قال : صبغة الله أى نطرة الله ، ومن طريق قتادة قال : ان الهود تصبغ أبناءها تهو"دا ، وكذلك النصارى ، وإنَّ صِبغة الله الاسلام ، وهو دين الله الذي بعث به نوحاً ومن كان بعده أنتهى وقراءة الجهور صبغة بالنصب وهو مصدر انتصب عن قوله ﴿ وَنَحْنَ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴾ على الارجح، وقيل منصوب على الإغراء أى الزموا ، وكأن لفظ صيغة ورد بطريق المشاكلة لأن النصاري كانوايغمسون من ولدمتهم في ماء المعمودية ويزعمون أنهم يطهرونهم بذلك ، فقيل للسلمين الزموا صبغة الله فانها أطهر . قوله ( على الخاشمين : على المؤمنين حمّاً) وصله عبد بن حميد عن شبابة بالسند المذكور عن مجاهد، وروى ابن أبي حَانم من طريق أبي العالمية قال فى قوله ﴿ اللَّا عَلَى الْحَاشَمَينَ ﴾ قال : يمنى الحائفين ، ومن طريق مقاتل بن حبان قال : يمنى به المتواضعين . قوله ( بقوة يعمل بما فيه ) وصله عبد بالسند المذكور ، وروى ابن أبي حانم والطبرى من طريق أبي العالية قال : القوة الطاعة ، ومن طريق قتادة والسدى قال : القوة الجد والاجتهاد . قوله ( وقال أبو العالمية : مرض شك ) وصله ابن م سِد ٢١ ع 🖈 ختع الباري

أبى حاتم من طريق أبى جعفر الراذى عن أبى العالية فى قوله تعالى ﴿ فى قلوبهم مرض ﴾ أى شك ، ومن طريق على ابن ابي طلحة عن ابن عباس مثله ، ومن طريق عكرمة قال: الرياء. ومن طريق قتادة فى قوله فزادهم الله مرضا أى نفاقا ، وروى الطبرى من طريق قتادة فى قوله ﴿ فى قلوبهم مرض ﴾ قال ريبة وشك فى أمر الله تعالى . قوله (وما خلفها عبرة لمن بقى ) وصله ابن أبى حاتم من طريق أبى جعفر الراذى عن أبى العالية فى قوله ﴿ فِحلناها نكالا لما بين يديها ﴾ أى عقو بة لما خلا من ذنوبهم ﴿ وما خلفها ﴾ أى عبرة لمن بتى بعدهم من الناس ، قوله ( لاشية فيها لابياض فيها ) تقدم فى ترجمة موسى من أحاديث الانبياء . قوله ﴿ وقال غيره يسومو نكم يولونكم ) هو بضم أوله وسكون الواو والغير المذكور هو أبو عبيد القاسم بن سلام ذكره كذلك فى « الغرب المصنف » ، وكذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنى فى « الجاز » ومنه قول عمرو بن كائره :

#### إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الحسف فينا

ويحتمل أن يكون السوم بمعنى الدوام أى يديمون تعذيبكم ، ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعى . وقال الطبرى معنى يسومونكم بوردر نكم أو يذيقونكم أو يولُّونكم . قوله ( الولاية مفتوحة ) أى مفتوحة الواد ( مصدر الولاء وهي الربوبية وإذا كمرت الوار فهني الإمارة ) هو معنى كلام أبي عبيدة ، قال في قوله تعالى ﴿ هنالك الولاية لله الحق، : الولاية بالفتح مصدر الولى ، وبالـكسر ، ووليت العمل والامر تليه . وذكر البخارى هذه الكلمة وان كانت في الكهف لا في البقرة اليقوى تفسير يسومو نـكم يولو نـكم . ﴿ لَهُ ﴿ وَقَالَ بَعْضُهُم : الحبوب التي تؤكل كامٍ ا فوم ) هذا حكاه الفراء في معانى القرآن عن عظاء وقتادة قال : الفوم كُل حَب يختبز . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاثم من طرق عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما : ان الفوم الحنطة ، وحكى ابن جربر أن فى قراءة ابن مسمود الثوم بالمثلثة ، وبه فسره سعيد بن جبير وغيره ، فان كان محفوظا فالفاء تبدل من الثاء في عدة أسماء فيكون هذا منها والله أعلم. قوله (وقال قتادة فباءوا فانقلبوا) وصله عبد بن حميد من طريقه . قوله (وقال غيره : يستفتحون يستنصرون ) هو تفسير أبي عبيدة ، وروى مثله الطبرى من طريق العرفي عن ابن عباس ، ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال : أي يستظهرون . وروى ابن إسمَق في السيرة النبوية عن عاصم بن عمر بن فتادة عن أشياخ لهم قالوا : فينا وفي اليهود نزلت ، وذلك أناكنا قد علوناهم في الجاهلية فكانوا يقولون : ان نبيا سيبعث قد أظل زمانه فنقتاكم معه ، فلما بعث اقه نبيه وا تبعناه كفروا به ، فنزلت . واخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس مطولا. قوله (شروا باعوا ) هو قول أبي عبيدة أيضا ، قال في قوله ﴿ ولبنس ما شروا به أنفسهم ﴾ أي باعوا ، وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدى . قوله ( راعنا من الرَّعو نة ، إذا أرادوا أن يحمقو أ إنسانا قالوا راعنا ) قلت هذا على قراءة من نوَّن وهي قراءة الحسن البصري وأبي حيوة ، ووجهه أنها صفة لمصدر محذرف أي لاتقولوا قولا راعنا أى قولاً ذا رعونة . وروى ابن أبي حاتم من طريق عباد بن منصور عن الحسن قال : الراعن السخري من القول ، نهاهم الله أن يسخروا من محد . ويُحتمل أن يضمن القول التسمية أي لا تسموا نبيـكم راعنا . الراعن الاحمق والأرعن مبالغة فيه ، وفي قرامة أبي بن كعب دلا تقولوا راءونا، وهي بلفظ الجمع ، وكذا في مصحف ابن مسعود وفيه أيضا , أرعونا ، وقرأ الجهور ﴿ راعنا ﴾ بغير تنوين على أنه فعل أمر من المراعاة . وانما نهوا عن ذلك لأنهاكلة نقتضي المساواة ، وقد فسرها مجاهد : لا تقولوا اسم منا وقسمع منك ، وعن عطاء : كانت لغة تفولها

الانصار فنهوا عنها ، وعن السدى قال : كان رجل يهودى يقال له رفاعة بن زيد يأتى النبي بالله فيقول له : ارعى سيمك واسمع غير مسمع ، فكان المسلمون يحسبون أن في ذلك تفخيا الذي بالله فكانوا يقولون ذلك فنهوا عنه ، وروى أبو نعيم في ، الدلائل ، بسند ضعيف جدا عن ابن عباس قال : راعنا بلسان اليهود السب الغبيج فسمع سعد ابن مماذ ناسا من اليهود عاطبوا بها النبي بالله فقال : اثن سمعها من أحد منكم لاضربن عنقه ، وله ( لا تجزى : لا تغنى ) هو قول أبي عبيدة في قوله تعالى ( لا تجزى نفس عن نفس شيئا ) أى لا تمنى ، وروى ابن أبي حاتم من طريق السدى قال : يعنى لا تفى نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئا . قوله ( خطوات من الحطو و وممناها آثار السيطان ، وروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال : خطوات الشيطان فروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال : خطوات الشيطان فروى سعيد بن منصور عن أبي بجاز قال : خطوات الشيطان النذور في المعامى . كذا قال . والفظ أعم من ذلك فن في كلامه مقدرة . قوله ( ابتل اختبر ) هو تفسير أبي عبيدة والأكثر ، وقال الفراء : أمره ، وثبت من ذلك فن في كلامه مقدرة . قوله ( ابتل اختبر ) هو تفسير أبي عبيدة والأكثر ، وقال الفراء : أمره ، وثبت من ذلك فن في كلامه مقدرة . قوله ( ابتل اختبر ) هو تفسير أبي عبيدة والأكثر ، وقال الفراء : أمره ، وثبت من ذلك فن في كلامه مقدرة . قوله ( ابتل اختبر ) هو تفسير أبي عبيدة والأكثر ، وقال الفراء : أمره ، وثبت

## ٣ - إسب قوله تعالى ﴿ قلا تجعلوا للهِ إنداداً وأنتم تعلُّون ﴾

عبد الله قال د سألتُ النبي عَبَانُ بن أبي شيبة حدَّ ثنا جريرٌ عن منصور عن أبي وائل من همرو بن شُرَّ عبيلَ عن عبد الله قال د سألتُ النبي عَلَيْهِ : أَىُّ الذُنب أعظمُ عند الله الله الله قال د سألتُ النبي عَلَيْهِ : أَىُّ الذُنب أعظمُ عند الله الله الله عند أن تجمل الله عند أن أن تجمل الله عند الله المنظم ، قلت : ثم أَى ؟ قال : أن تُخاك خللة عادك ، قلت : ثم أَى ؟ قال : أن تُخاك خللة عادك ،

[ الحديث ٧٧٤٤ ـ أطرافه في : ١٦٧١ ، ١٠٠١ ، ١٦٨١ ، ١٦٨١ ، ٢٥٧٠ ، ٢٣٠٧ ]

كوله (باب قوله تمالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) الانداد جمع ند بكسر النون وهو النظير، ودوى ابن أبى حانم من طريق أبى العالمية قال: الند العدل، ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال: الانداد الآشباه، وسقظ لفظ د باب ، لابى ذد. ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود وأى الذنب أعظم ، وسيأتى شرحه فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى

إسب ﴿ وظلَّانا عليكم الفَهامَ و أَنزلْنا عليكم المن والسَّلْوَى ، كلوا من طلِّيهات ما رزقناكم ، وما ظلمونا والكن كانوا أنفُسَهم يَظلمون ﴾ وقال مجاهد : المن تحميمة ، والسلوكى الطير

عنه قال: قال رسولُ الله عن عبد الله عن عبد الملك عن عرو بن حُريث عن سعيد بن زيد رضي الله عن قال : قال رسولُ الله عن السكاة من المن ، وماؤها شفاه المعين ،

[ الحديث ۲۷۸ م طرفاه في : ۲۲۹ ، ۲۰۸۰ ]

قوله ( باب وظللنا عليكم النمام و أنزلنا عليكم المن والسلوى \_ إلى \_ يظللون ) كذا ألا ي ذر ، وسقط له لفظ و باب ، وساق الباقون الآية . قوله ( وقال مجاهد : المن سمغة ) أى بفتح الصاد المهملة وسكون الميم ثم غين معجمة ( والسلوى : الطير ) وصله الفريا في عن ورقا. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله ، وكذا قال عبد بن حميد عن شبا بة عن ورقاء ، وروى ابن أبي حاتم من طربق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : كان المن ينزل على الشجر فيأ كلون منه ما شاءوا . ومن طربق عكرمة قال : كان مثل الرب الفليظ ، أى بضم الراء بمدها موحدة . ومن طربق المعبد بن بشير عن قتادة قال : كان المن يسقط عليم سقوط الثابح أشد بياضا من قال كان مثل المسل . وهذه الآقوال كلما لا تنافى فيها . ومن طربق وهب بن منبه قال : المن خبز الرقاق . وهذا المانو واحل من المسل . ومن طربق وهب بن منبه قال : المن على منابر بغيم ما تقدم والله أعلم . وروى ابن أبي حاتم أيضا من طربق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : السلوى عكرمة قال : هو طير سمين مثل الحمام . ومن طربق عكرمة قال : هو السانى . وعنه قال : هو طير سمين مثل الحمام . ومن طربق عكرمة قال : هو المرائيل مناب الماب . ورقع في رواية ابن عمينة عن عبد الملك بن عمير في حديث الباب د من المن الذي أنزل على بنى اسرائيل ، وبه تظهر مناسبة ذكره في التفسير ، والرد على المتطابي حيث قال : لا وجه لإدعال هذا الحديث هنا . المرائيل ، وبه تظهر مناسبة ذكره في التفسير ، والرد على المتطابي حديث قال : لا وجه لإدعال هذا الحديث هنا . والمراد أنها شجرة تنبت بنفسها من غير استنبات ولا ، وقة انتهى . وقد عرف وجه إدعاله هنا ، ولو كان المراد ما والله أعلى ، والله أعلى المراد أنها شجرة تنبت بنفسها من غير استنبات ولا ، وقة انتهى . وقد عرف وجه إدعاله هنا ، ولو كان المراد ذكره الحطاب ، والله أعلى المراد أنها بهر أن وراقه أعلى المراد في المراد أنها ، والله أعلى المراد أنها به والله أعلى المراد في المناب من غير استنبات ولا ، وقد عرف وجه إدعاله منا ، ولا كان المراد في المناب والله أعلى المراد في المنابع المراد المراد في المنابع المراد في المنابع المراد في المراد في المنابع المراد في المنابع المراد في المنابع المراد في المنابع

پاسی ﴿ وإذ قلنا ادخُلوا هذه القریة نَکُلوا منها حیث شتم رَغداً ، وادخُلوا الباب سُجَّداً وقولوا حِطَّة تَنفير السَّمَ خَطایا کم وسنزید المحسنین ﴾ . رَغداً : واسع کثیر

الم الم الله عنه عن النبي عمدُ حدثنا عبدُ الرحن بن مهدى عن ابن المبارك عن معمرِ عن همّام بن مُنبّه عن أبي هربرة رضى الله عنه عن النبي قال وقبل لهني إسرائيل ﴿ ادخلوا البابَ سُجّداً وقولوا حطة ﴾ فدخلوا برحفون على أستاههم فبداً لوا ، وقالوا حِطة حَبَّةُ في شَعرة ،

قوله ( باب واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شتم الآية ) كذا لأبى ذر ، و ساق غيره الآية إلى قوله ( المحسنين ) . قوله ( رغدا : واسعا كشيرا ) هر من تفسير أبى عبيدة قال : الرغد الكثير الذى لا يتعب يقال قد أرغد فلان إذا أصاب عيشا و اسعا كشيرا . وعن الضحاك عن ابن عباس فى قوله ( وكلا منها رغدا حيث شئنا ) قال : الرغد سعة المعيمة ، أخرجه الطبرى ، وأخرج من طريق السدى عن رجاله قال : الرغد الهنى ، ومن طريق بحاهد قال : الرغد الذى لا حساب فيه . ثم ذكر المصنف حديث أبى هريرة فى قوله تعالى ( وقولوا حطة ) وقد تقدم ذكره فى قصة ميرسى من أحاديث الأنبياء وأحلت بشرحه على تفسير سورة الأعراف ، وسأذكره هناك إن شاء الله تعالى ، وقوله فى أول هذا الاسناد ، حدثنا محمد ، لم يقع منسوبا إلا فى رواية أبى على بن السكن عن الفريرى فقال «محد بن سلام ، و يحتمل عندى أن يكون محمد بن عيم الذهلى ، فانه يروى عن عبد الرحمن بن مهدى

أيضاً ، وأما أبو على الجيائى فقال ؛ الأشبه أنه محمد بن بشار

### ٦ - البريل ) قوله ﴿ من كان عدواً لجبريل )

وقال عِكرمة : جَبرَ ، ومِيكَ ، وسَرافٍ : عبد . إبل : الله

قوله (باب من كان عدوا لجبريل) كذا لآبي ذر والهيره. قوله د من كان عددا لجبريل، قيل سبب عداوة اليهود لجبريل أنه أمر باستمرار النبوة فيهم فنقلها لهيره، وقيل لكونه يطلع على أسراره. فلت: وأصح منهما ماسيأتى بعد فليل لكونه الذي ينزل عليهم بالمذاب. قوله (قال عكرمة: جبر وميك وسراف: عبد، إيل: الله) وصله الطبرى من طربق عاصم عنه قال: جبريل عبد الله، وميكائيل عبد الله، إيل الله. ومن رجه آخر عن عكرمة: جبر عبد، وميك عبد، وإيل الله. ومن طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس نحو الاول وزاد: وكل امم فيه إيل فهو الله. ومن طريق عبد الله بن الحارث البصرى أحد التابعين قال: أيل الله بالمبرانية، ومن طريق على بن الحسين قال: أمم جبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله يعنى بالتصفير واسرافيل عبد الرحمن وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله. وذكر عكس هذا وهو أرب إيل معناه عبد وما قبله معناه اسم فه كما تقول عبد الله وعبد الرحم وعبد الرحم فلفظ عبد لا يتغير وما بعده يتغير لفظه وان كان المعنى واحدا، ويؤيده أن الاسم المعناف في افة غير وعبد الرحم فلفظ عبد لا يتغير وما بعده يتغير لفظه وان كان المعنى واحدا، ويؤيده أن الاسم المعناف في افة غير العرب غالبا يتقدم فيه المضاف اليه على المعناف. وقال العارى وغيره: في جبريل الهات، فأهل الحجاز يقولون بكسر الجيم بغير همز وعلى ذلك عامة القراء، وبنو أسد مثله لكن آخره نون ، وبعض أهل تجمد وتميم وقيس بكسر الجيم بغير همز وعلى ذلك عامة القراء ، وبنو أسد مثله لكن آخره نون ، وبعض أهل تجمد وتميم وقيس

يقولون جبر نيل بفتح الجيم والراء بعدها همزة وهي قراءة حزة والكسائي وأبي بكر وخلف واختيار أبي عبيد ، وقراءة يحيي بن وثاب وعلقمة مثله لكن بزيادة ألف ، وقراءة يحيي بن آدم مثله لكن بغير ياء ، وذكر عن الحسن وابَّن كَثير أنهما قرآكالاول لسكن بفتح الجبم ، وهذا الوزن ليس في كلام العرب فزعم بعضهم أنه أسم أعجمى وعن يحيى بن يعمر جبرتل بفتح الجيم والراء بعدها همزة مكسورة وتشديد اللام . ثم ذكر حديث أنس في قصة عبد الله بن سلام وقد تقدمت قبيل كُنتاب المغازى ، و تقدم معظم شرحها هناك . وقوله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية ﴿ مَنَ كَانَ عَدُوا لَجَهِرِيلَ فَانَهُ نَزَلُهُ عَلَى قَلْبِكُ ﴾ ظاهر السياق أن النبي ﷺ هو الذي قرأ الآية رداً لقول اليهود ، ولاَّ يستلزم ذلك تزولها حينتذ وهذا هو المعتمد ، فقد روى أحد والترمذي والنسائي في سبب نزول الآية قصة غير قصة عبد الله بن سلام ، فاخرجوا من طريق بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأقبلت يهود إلى رسول الله علي فقالوا: يَا أَبِا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأ ننا بهـــــا عرفنا أنك ني واتبعناك ـ فذكر الحديث وفيه ـ أنهم سألوه عماً حرم إسرائيل على نفسه ، وعن علامة النبوة ، وعن الرعد وصوته وكيف تذكر المرأة وتؤنث ، وعمن يأتيه بالخبر من الساء . وأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه ، وفي رواية لاحمد والطبرى من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس وعليه عهد الله اثن أذا أنبأ نـكم التبايمني ؟ فاعطوه ما شاء من عهد وميثاق ، فذكر الحديث لكن ايس فيه السؤال عن الرعد ، وفي رواية شهر بن حوشب ولما سألوه عمن يأتيه من الملائـكة قال : جبريل ، قال : ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه . فقالوا : فعندها نفارقك ، لو كان وليك شواه من الملائكة لبايمناك وصدقناك. قال فما منعكم أن تصدقوه ؟ قالوا: إنه عدونا ، فنزلت ، وفي رواية بكير بن شهاب ، قالوا جبريل ينزل بالحرب والفتل والعذاب ، لو كان ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر ، فنزلت ، وروى الطبرى من طريق الشعبي و إن عمركان يأتى البهود فيسمع من التوراة فيتحجب كيف تصدق ما في القرآن ، قال فر بهم النبي على فقلت نشدة كم بالله أتعلمون أنه رسول الله ؟ فقال له عالمهم : فمم أما أنه رسول الله ، قال : فلم لا تتبعونه ؟ قالوا : ان لنا عدوا من الملائكة وسلما ، وانه قرن بنبوته من الملائكة عدونا ، فذكر الحديث وأنه لحق النبي ﷺ فتلا عليه الآية ، وأورده من طريق فتادة عن عمر نحوه . وأورد ابن أبي حاتم والطبرى أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلي و أن يهوديا لتي عمر ففال : ان جبريل الذي يذكره صاحبكم عدو لنا ، فقال عمر : من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فان الله عدو للمكافرين ، فنزلت على وفق ما قال ، وهذه طرق يقوى بعضها بعضا ، ويدل على أن سبب نزول الآية قول اليهودى المذكور لا قصة عبد الله ا بن سلام ، وكان النبي عليه لما قال له عبد الله بن سلام : ان جربل عدو اليهود ، تلا عليه الآية مذكراً له سبب نزولها والله أعلم . وحكى الثعلي من ابن عباس أن سبب عدارة اليهود فجبربل أن نبيهم أخبرهم أن بختنصر سيخرب بيت المقدس، فبعثوا رجلا ليقتله فوجده شابا ضعيما فمنعه جيريل من قتله وقال له : ان كان الله أواد هلاككم على يده فلن تسلط عليه ، وإن كان غيره فعلى أي حق تقتله ؟ فتركه ، فكبر بختنصر وغزا بيت المقدس فقتلهم وخربه ، فصاروا يكرهون جبربل لذلك . وذكر أن الذي خاطب النبي برائج في ذلك هو عبد الله بن صوريا . وقوله وأما أول أشراط الساعة فنار ، يأتى شرح ذلك في أواخر كتاب الرقاق ان شاء الله تعالى

# ٧ - الب . قوله ﴿ مَا نَنْسَعُ مِن آبِةِ أَو نَنْسَأُما ﴾

عباس عبر على حدَّنا بحبي حدثنا سفيانُ عن حبيب عن سعيدِ بن جُبهرِ عن ابن عباس قال « قال عمرُ رضىَ اللهُ عنه : أَقرَوُ نَا أَبِي ، وأفضانا على ﴿ . وإنّا لنَدَعُ من قول أَبِي ، وذاك أن أَبياً يقول ؛ لا أَدَعُ شيئاً سمعته من رسولِ الله عَيْظَانِي وقد قال الله تعالى ﴿ مَا نَنْسَخْ مِن آية ِ أُو تَنْسَأُها ﴾ ﴾

[ العديث ٤٤٨١ \_ طرفه في ٥٠٠٠]

قِلِهِ ( باب قوله تمالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت مخير منها أو مثلها ) كنذا لأبي ذر ننسها بضم أوله وكسر السين بغير همز ، ولغيره د ننسأها ، والاول قراءة الاكثر واختارها أبو عبيدة وعليه أكثر المفسرين ، والثانية قراءة ابن كثير وابي عمرو وطائفة ، وسأذكر توجيههما ، وفيها قراآت أخرى فى الشواذ . قوله (حدثنا يحيى ) هو القطان ، وسفيان هو الثورى . قوله ( عن حبيب ) هو ابن أبي ثابت ، وورد منسوبا في رواية صدقة أبن الفضل عن يحيي القطان في فضائل الفرآن ، وفي رواية الاسماعيلي من طريق ابن خلاد ﴿ عَنْ يَحِي بن سعيد عن سفيان حدثنا حبيب ، . قول (قال عمر أفرؤنا أبي وأقضانا على كذا أخرجه موقوفا ، وقد أخرجه الترمذي وغيره من طريق أبي قلابة عن أنَّس مرفوعا في ذكر أبي وفيه ذكر جَماعة وأوله و أرحم أمتى بأمتى أبو بكر ـوفيه ـ وأقرؤهم الكناب الله أبى بن كعب، الحديث وصححه، الكن قال غيره: إن الصواب إرساله، وأما قوله ووأقضانا على ، فورد في حديث مرفوع أيضا عن أنس رفعه . أقضى أمنى على بن أبي طالب ، أخرجه البغوى ، وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الذي كل مرسلا و أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأقضاهم على ، الحديث . ورويناه موصولا في • فوائد أبي بكر عمد بن العباس بن تجيح ، من حديث أبي سميد الحدري مثله ، وروى البزار من حديث ابن مسمود قال دكنا فنحدث أن أقضى أهل المدينة على بن أبي طالب رضى الله عنه . قوله (وإنا لندع من قول أبي) فى رواية صدقة « من لحن أبي ، واللحن اللغة ، وفى رواية ابن خلاد ، وإنا لنترك كشيرًا من قراءة أبي ، . قوله سمعته من رسول الله على ) في رواية صدقة و أخذته من في رسول الله على ولا أتركه الشي. ، لأنه بسماعه من رسول الله بَالِثَةِ مُحصل له العلم القطمي به ، فاذا أخبره غيره عنه مخلافه لم ينتهض معارضاً له حتى يتصل إلى درجة العلم القطمي ، وقد لا يجصل ذلك غالباً . ( تنبيه ) : هذا الاسناد فيه ثلاثة من الصحابة في نسق : ابن عباس عن عمر عن أبى بن كعب . تنهيله ( وقد قال الله تعالى الح ) هو مقول عمر مجتجاً به على أبى بن كعب و مشيراً إلى أنه ربما قرأ ما نسخت تلاوته لسكونه لم يبلغ، النسخ ، واحتج عمر لجواز وقوع ذلك بهذه الآية . وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « خطبنا عمر فقال : ان الله يقول ﴿ مَا نَلْسَخُ مَن آيَةِ أُو نَلْسَأُهَا ﴾ أي نؤخرها ، وهذا يرجح رواية من قرأ بفتح أوله وبالهمر، وأما قراءة من قرأ بَضَم أوله فن النسيان ، وكذلك كان سميد بن المسيب يقرؤها فأ نكر عليه سعد بن أبي وقاص أخرجه النسائي وصححه الجاكم ، وكانت قراءة سعد وأو تنساها ، بفتح المثناة خطابا للني يَرَاقِعُ واستدل بقوله تعالى ﴿ سنقر بُك فلا تنسى ﴾ وروى ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال . ربما نزل على النبي على الوحى بالليل ونسيه بالنهار فنزات ، واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافًا لمن شذ فمنعه ، وتعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع ، وأجيب بأن السياق وسبب

النزول كان في ذلك لأنها نزلت جرابا إن أنكر ذلك

# ٨ - الب . ﴿ وَقَالُوا الْحَذَ اللَّهُ وَلَمَا سُبِعَانَهُ ﴾

عباس عن النبي على النبي الخبر الشعيب عن عبد الله بن أبي حُسين حدثنا نافع بن جُبير عن ابن عباس رضى الله عنها عن النبي على قال وقال الله كذا بني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشته في ولم يكن له ذلك . فأما تسكذيبه إياى فزع أنى لا أقدر أن أعيد م كاكان ، وأما شتمه إياى فقوله لى ولد، فسبحاني أن أعدا ماحبة أو ولدا ،

قوله (باب وقالوا انخذ الله ولدا سبحانه) كذا للجميع وهي قراءة الجهود ، وقرأ ابن عام ، قالوا ، بحذف الواو ، واتفقوا على أن الآية نزلت فيمن زعم أن لله ولدا من يهدود خيبر و أصارى نجران ومن قال من مشرك العرب الملائكة بنات الله فرد الله تعالى عليهم ، قوله (قال الله تعالى) هذا من الآحاديث القدسية ، قوله (وأما شتمه أياى فقوله لى ولد) إنما سماه شتما لما فيه من التنقيص لان الولد إنما يكون عن والدة تحمله مم تضعه ويستلزم ذلك سبق النسكاح ، والناكم يستدعى باعثا له على ذلك ، والله سبحانه منزه عن جميع ذلك ، ويأتى شرحه في تفسير سورة الاخلاص

وقال ابن ُ أَبِي مربِمَ أخبرَ مَا يحيى بنُ أبوبَ حدَّثني حيد سمعت ُ أنساً عن عمرَ »

قوله (باب واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) كذا لهم ، والجمهور علىكسر الحاء من قوله (واتخذوا) بصيغة الأسر، وقرأ نافع وابن عامر بفتح الحاء بصيغة الحبر، والمراد من اتبع ابراهيم . وهو معطوف على قوله (جملنا) فالسكلام جملة واحدة ، وقيسل على و واذ جملنا ، فيحتاج الى تقدير و اذ، ويكون السكلام جملتين ، وقيسل على و واذ جملنا ، فيحتاج الى تقدير و اذ، ويكون السكلام جملتين ، وقيسل على عَذوف تقديره قثابوا أى رجموا واتخذوا ، وتوجيه قراءة الجمهور أنه معطوف على ما تضمنه قوله (مثابة ) كأنه قال ثوبوا واتخذوا ، أو معمول لمحذوف أى وقلنا اتخذوا ، ومحتمل أن يكون الواو للاستثناف . قوله (مثابة

يثوبون: يرجعون) قال أبو عبيدة: قوله تعالى ﴿ مثابة ﴾ مصدر يثوبون أى يصيرون اليه ، ومراده بالمصدد اسم الصدر ، وقال غيره: هو اسم مكان . وروى الطبرى من طريق الموقى عن ابن هياس فى قوله ﴿ مثابة ﴾ قال : يأ تو نه ثم يرجعون الى أهلهم ثم يودون اليه لا يقضون منه وطرا . قال الفراء : المثابة والمثاب بمعنى واحد كالمقام والمقامة . وفال البصريون : الهاء للبالغة لما كثر من يثوب اليه ، كا قالوا سيارة لمن يكثر السير ، والاصلى فى مثابة مثوبة فأعل بالمنقل والقاب . ثم ذكر المصنف حديث أنس عن عمر قال و وافقت ربى فى ثلاث ، وقد تقدم فى أوائل الصلاة ، وتأتى قصة الحجاب فى تفسير الآحراب ، والتخيير فى تفسير التحريم . وقوله فى الحديث وفاتهت والما إلى إحداهن ، يأتى الكلام عليه فى و باب غيرة النساء ، من أواخر كتاب النكاح . قوله ( وقال ابن أبى مريم الح ) المقام فقال له : هذا مقام ابراهيم ، قال : ياني الله ألا تتخذه مصلى ؟ فنزات ، . تكلة : قال ابن الجوزى : إنما طلب عر الاستنان بابراهيم عليه السلام مع النهى عن النظر فى كتاب التوراة لأنه سمع قول الله تعالى فى حق إبراهيم فى المسلوب فى حالم أن الانتهام بابراهيم من هذه الشريعة ، ولكون البيت اسم من بناه ، انتهى ، وهى مناسبة الهيفة . ثم قال : ولم تزل آثار قدمى إبراهيم حاضرة فى كقراءة العائف بالبيت اسم من بناه ، انتهى ، وهى مناسبة الهيفة . ثم قال : ولم تزل آثار قدمى إبراهيم حاضرة فى المنام معروفة عند أهل الحرم ، حق قال أبو طالب فى قصيدته المشهورة :

#### وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل

وفي دموطاً ابن وهب ، عن يرنس عن ابن شهاب عن أنس قال : رأيت المقام فيه أصابع ابراهم وأخمص قد ميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . وأخرج الطبرى في تفسيره من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذه الآية : إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمرها بمسحه . قال : ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيها فا زالوا يمسحونه حتى الحلواق وانمحى ، وكان المقام من عهد إبراهيم لوق البيت إلى أن أخره عمر رضى الله عنه إلى المسكان الذي هوفيه الآن ، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن مجاهد أيضا ، وأخرج البيهتي عن عائشة مثله بسند قوى ولفظه و أن المقام كان في زمن النبي على وفي زمن أبي بكر ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر ، وأخرج ابن أبي وأخرج أن مردويه بسند صعيف عن مجاهد أن النبي على هو الذي حوله ، والأول أصح . وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عبينة قال : كان المقام في سقع البيت في عهد وسول الله يماني ، فحوله عمر ، فجاء سيل فذهب به فرده عمر اليه . قال سفيان : لا أدرى أكان لاصقا بالبيت أم لا . انتهى . ولم تنكر الصحابة فعل عمر و لا من جاء به داد جمر اليه . قال سفيان : لا أدرى أكان لاصقا بالبيت أم لا . انتهى . ولم تنكر الصحابة فعل عمر و لا من جاء به داد جمر اليه . قال الفيان فوضعه في مكان ير تفع به الحرج ، وتهيأ له ذلك لانه الذي كان أشار باتخاذه مصلى ، وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن

١٠ - إسب قوله تعالى ﴿ وَلَمْدُ يَرَفَعُ إِبِرَاهِيمُ القواعِدَ مِن البيتِ وَإِسمَاعِيلُ رَبّنا تَقَبّلُ مِنا إِنكَ أَنتَ السيمُ العليم ﴾ القواعد : أساسه ، واحدتها قاعدة . والقواعدُ من النساء : واحدُها قاعد

# ١١ – بايب ( قولوا آمنًا باللهِ وما أنز ل إلينا )

48.40 حَرَثُ مُحَدُّنَ بَشَادِ حَدِّثَنَا عَبَانُ مَن حَرَ أَخْبِرَ الْعَلَىُّ بِنِ الْمِبَارِكُ عَن يَحْبِى بِنِ أَبِى كَثَيْرِ عِن أَبِى سَلَمَةً عِن أَبِي هِرَرَةً رَضَى اللّه عِنه قالَ «كان أَهَلُ السَكَتَابِ يَقْرَ وَن التَّوْرَاةَ بِالْمِبِرَانِيةً و يُفْسَرُونُهَا بِالْعَرِبِيةِ لأَهْلَ السَّمَةُ عِن اللّهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْكُ : لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ السَكَتَابِ وَلا تُسْكَذَبُوهُ ، وقولُوا ﴿ آمَةَ سَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ : لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ السَكَتَابِ وَلا تُسْكَذَبُوهُ ، وقولُوا ﴿ آمَةً سَلَا إِللّهُ وَمَا أَنْهُ مِنْ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى السَلّامُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ

[ الحديث ٤٤٨٥ \_ طرفاه في : ٧٣٦٧ ، ٧٥٤٧ ]

قوله (باب قولوا آمنا بانه) سقط الهظ د باب ، الهير أبى ذر . قوله (كان أهل السكتاب) أى اليهود . قوله (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تسكذبوهم) أى اذا كان ما يخرونكم به محتملا السلا يكون فى نفس الآمر صدقا فتسكذبوه ، أو كذبا فتصدقوه فتقعوا فى الحرج ، ولم يرد النهى عن تسكذبهم فيما ورد شرعنا بخلانه ، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بخلانه ، نبه على ذلك الشافمى رحمه الله . ويؤخذ من هذا الحديث التوقف عن الحنوض فى المشكلات والجزم فيها بما يقع فى الظن ، وعلى هذا محمل ما جاء عن السلف من ذلك . قوله (وقولوا آمنا بالله وما انزل اليسكم ) وزاد الاسماعيل عن الحسن بن سفيما ن عن محمد بن المثنى الزل الينا الآية ) زاد فى الاعتصام ( وما انزل اليسكم ) وزاد الاسماعيل عن الحسن بن سفيما ن عن محمد بن المثنى

عن عَمَانَ بن عمر بهذا الاسناد ﴿ وَمَا أَنزَلَ البِينَا وَمَا أَنزَلَ البِيكَمُ وَلِمُنَا وَلِهُمَ وَاحْدُ وَنَحْنَ لَهُ مَسَلُونَ ﴾ 

١٢ - يابِ ﴿ سِيقُولُ الشَّفْهَا مِن الناسِ مَا وَلا هُمْ عَن قِبَاتِهِمُ التَّي كَانُوا عَلِيهَا ؟ 
قُل للهِ المُشْرِقَ وَلَمُعْرِبُ ، يَهْدَى مِن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [ البقرة ١٤٢ ] 
قُل للهِ المُشْرِقَ وَلَمُعْرِبُ ، يَهْدَى مِن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [ البقرة ١٤٢ ]

قوله ( باب قوله تمالى ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم ) الآية ) كندا لأبى ذو ، وساق غيره إلى قوله ( مستقيم ) والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل ، وأصله من قولهم ثوب سفيه أى خفيف النسج ، واختلف فى المراد بالسفهاء فقال البراء كما فى حديث الباب وابن غباس ومجاهد: هم اليهود ، وأخرج ذلك الطبرى عنهم بأسانيد صحيحة ، وروى من طريق السدى قال : هم المنافقون ، والمراد بالسفهاء الدكفار وأهل النفاق واليهود ، أما الدكفار فقالوا لمما حوات القبلة : رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى دينا فانه علم أنا على المق ، وأما اليهود فقالوا : عالف المنفاق فقالوا ، ان كان أولا على الحق فالذى انتقل اليه باطل وكذلك بالمكس ، وأما اليهود فقالوا : عالف قبلة الانبياء ولوكان نبيا لما خالف ، فلما كثرت أقاويل هؤلاء السفهاء أنزلت هذه الآيات من قوله تمالى (ماننسخ من آية - الى قوله تمالى - فلا تخشوهم واخشونى) ألآية ، قوله (ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراً) تقدم الكلام عليه وعلى شرح الحديث فى كتاب الايمان

# ۱۳ - پاسب ﴿ وَكَذَلَكَ جَمَانَاكُمْ أُمَـةً وَسَطَاً التَّـكُونُوا ُشَهِـدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويـكُونَ الرسولُ عايـكُمْ شهيدًا ﴾

28AV - مَرْشُ بِوسَفُ بِن راشد حدَّ ثَنا حَرِيرُ وأبو أَسَامةَ والفظُ لَجْرِيرِ عِن الأَعْشِ عِن أَبِي صالح ع وقال أبو أَسَامة حدَّ ثِنَا أبو صالح عن أبي سعيد الخدريِّ قال « قال رسول الله عَلَيْكَ : يُدعي فو يومَ القيامةِ فيقول : لبَّيكَ وسَعدَ يك يارب ، فيقول : هل بكّفت ؟ فيقول نعم . فيقال لأمنهِ : هل بكّفَك ؟ فيقولون : ما أَنانا من مَذْير ، فيقول : مَن يَشهدُ لك ؟ فيقول : عمد وأمتُه . فيشهدون أنه قد بكّف ، وبكون الرسول عليكم شَهيداً فَذَلَكَ قُولُهُ جَلَّ ذِكِرُهُ ﴿ وَكَذَلَكَ جَلَمَا كُمْ أَمَةً وَسَطاً لَتَـكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناس ويكُونَ الرسولُ عايــكم شهيدا ﴾ . والو سطائر: المدل »

قهاله ( باب قوله تمالى : وكذلك جملناكم أمة وسطا لتكو نوا شهداء على الـاس ويكون الرسول عليكم شهبدا ) كذا لآبي ذر ؛ وساق غيره الآية الى ﴿ مستقيم ﴾ وسيأتى الـكلام على الآية فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . قله (حدثنا قتيبة (١) حدثنا جرير وَأَبُو أَسَامَةً وَاللَّهُ ظُهُرِيرٌ ) أَى لفظ المَّتَن ﴿ وَقَالَ أَبُو أَسَامَةُ حَدَثَنَا أبو صالح ) يعنى قال أبو أسامة عن الاعش حدثنا أبو صالح ، فأفاد تصريح الاعمش بالتحديث ، وقد أخرجه في الاعتصام من وجه آخر عن أبي أسامة وصرح في روايته أيضا بالتحديث ، وسيأتر في رواية أبي أسامة مفردة في الاعتصام . قوله ( يدعى نوح يوم القيامة فيةول : لبيك وسعديك يارب ، فيةول : «ل بلغت ؟ فبقول : نعم ) زاد في الاعتصام و نعم يارب ، . قوله (فيقول من يشهد لك) في الاعتصام و فيقول من شهودك ، . قول (فيشهدون) في الاعتصام و فيجاء بسكم فتشهدون ، وقد روى، هذا الحديث أبو معاوية عن الاحمش بهذا الإسناد أتم من سياق غيره وأشمل و لفظه « يجىء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ، ويجىء النبي وممه الرجلان ، ويجىء النبي ومعه أكثر من ذلك ، قال فيقال لهم : أباله كم مذا؟ فيقولون : لا ، فيقال للنبي : أبلفتهم؟ فيقول . نعم ، فيقال له : من يشهد لك؟، الحديث أخرجه أحمد عنه والنسائى وابن ماجة والإسماعيلي من طريق أبي معارية أيصاً . ﴿ إِنَّ فَيَشْهُدُونَ أَنَّهُ قد بلغ ) زاد أبو معاوية ﴿ فيقال وما علسكم ؟ فيقولون : أخبرنا نبينًا أن الرسل قد بلغوا أنصدقناه ، ويؤخذ من حديث أبي بن كعب تعميم ذلك ، فأخرج ابن أبي حاتم بسند جيد عن أب العالية عن أبي بن كعب في هذه الآية قال ﴿ لَسَكُونُوا شَهِدَاءً ﴾ وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة ، كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم أن رسامِم بلغتهم وأنهم كذبوا رسامِم ، قال أبو العالية . وهي قراءة أبي ﴿ لَسَكُونُوا شهداً على الناس يوم القيامة ، ومن حديث جابر عن النبي ﷺ ، ما من رجل من الامم إلا ود أنه منا أيتها الامة ، ما من ني كذبه قومه إلا ونحن شهداؤه يوم الفيامة أن قد بالغ رسالة الله و نصح لهم . فوله ( فذلك قوله عز وجمل : وكذلك جملناكم أمة وسطا) في الاعتصام ، ثم قرأ رسول الله ﷺ ، يَجْهَلُه (والوسط العدل) هو مرةوع من نفس الحبر ، وليس بمدرج من قول بعض الرراة كما وهم فيه بعضهم ، وسيأتى فى الاعتصام بلفظ . وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا ، وأخرج الإسماعيل من طريق حفص بن غياث عن الأعمش بهذا السند في قوله ﴿ وسطا ﴾ قال : عدلاً ، كذا أورده غرَّصرا مرفوعاً ، وأخرجه الطبرى من هذا الوجه مختصرا مرفوعاً ، ومن طريق وكبع عن الاعمش بالفظ ﴿ والوسط المدل ، مختصرا مراوعا ، ومن طريق أبى معاوية عن الاعش مثله ، وكذا أخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه ، مو أخرجه الطبري من طريق جعفر بن عون عن الأعمش مثله ، وأخرجه عن جماعة من النابعين كمجاهد وعطاء وقتادة ، ومن طريق العوفي عن ابن عباس مثله ، قال العابري : الوسط في كلام العرب الخيار ، يقولون فلان وسط في قومه وواسط إذا أرادرا الرفع في حسبه . قال : والذي أرى أن معنى

<sup>(</sup>١) قول الشارح « حدثنا تنيبة » الذي في روأية الأبن « حدثنا بوسف بن راشد ،

الوسط فى الآية الجزء الذى بين الطرفين ، والمعنى أنهم وسط لتوسطهم فى الدين فلم يغلوا كفلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود، واكنهم أهل وسط واعتدال ، قلت : لا يلزم من كون الوسط فى الآية صالحا لمعنى التوسط أن لا يكون أديد به معناه الآخر كما نص عليه الحديث ، فلا مفايرة بين الحديث وبين مادل عليه معنى الآية ، والله أعلم

١٤ - إسب . ﴿ وَمَا جَعَلْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرسولَ عمن ينقلب على عَفِبَيه وإن كانت لـكهيرة إلا على الذين هدّى الله ، وما كان اللهُ ليُضِبعَ إيما نسكم

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّوفَ رَحِيمٍ ﴾ [١٤٣ البقرة]

\* عبد الله بن دِينارِ عن ابن عمر رضى الله عنهما مسد دُ حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دِينارِ عن ابن عمر رضى الله عنهما د بينا الناس مُ يُصلُّونَ الصبح في مسجدٍ قباء إذ جاء جاء فقال : أَرْلَ اللهُ على النبي مَنْ مُ مُ آمَا أَن يَستقبلَ السَّعبان مُ النبي مُ مُنْ مُ مُ آمَا أَن يَستقبلَ السَّعبة ، فاستقبلوها . فتوجّموا الى السَّعبة »

قول ( باب قول اقه تمالى ( وما جملنا القبلة الني كنت عليها إلا انعلم من يتبع الرسول ) الآية )كذا لأبى ذر ، وساق غيره إلى ذوله (رموف رحيم) ثم أورد حديث ابن عمر فى تحويل القبلة ، أورده عتصرا ، وقد نقدم شرحه فى أوائل الصلاة مستوفى

۱۰ - پاسیب ، ﴿ قد نرَى تَقابُ وجهِكَ فَى السَّاءِ – الى – هَا تَعَمَّلُونَ ﴾

٤٤٨٩ - مَرْشُنَا عَلَى بِن عَبِدِ الله حَدَّثَنَا مُعتَمَرٌ عَن أَبِيهِ عِن أَنس ِ رضَىَ الله عنه قال ﴿ لَم يَبِقَ مَمَّنَ صَلَّى الفَبَلَتَينَ غيرى ﴾

صَلَّى الفَبَلَتَينَ غيرى ﴾

قوله ( باب قوله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك فى السهاء ) الآية ) وفى رواية كريمة الى ( عما تعملون ) . قوله ( عن أنس ) صرح فى رواية الإسماعيلي و أبى نعيم بسماع سليمان له من أنس . قوله ( لم يبق من صلى الفبلتين ، غيرى ) يعنى الصلاة إلى ببت المقدس و إلى الـكمية ، وفى هذا إشارة إلى أن أنسا آخر من مات من صلى إلى القبلتين ، وانظاهر أن أنسا قال ذلك و بعض الصحابة من تأخر إسلامه موجود ، ثم تأخر أنس إلى أن كان آخر من مات بالبصرة ، ن أصحاب رسول الله يم الله على بن المديني والبزار وغيرهما . بل قال ابن عبد البر : هو آخر الصحابة موتا وطاقا ، لم يبق بعده غير أبى الفيل ، كذا قال وفيه نظر ، فقد ثبت جاعة من سكن البوادى من الصحابة تأخرهم عن أنس وكانت وفاة أنس سنة تسعين أو إحدى أو ثلاث وهو أصح ما قبل فيها ، وله ما ته وثلاث سنين على عن أنس وكانت وفاة أنس سنة تسعين أو إحدى أو ثلاث وهو أصح ما قبل فيها ، وله ما ته وثلاث سنين على الأصح أيضا ، وقيل أكثر من ذلك ، وقيل أقل . وقوله تعالى ( فلنولينك قبلة ترضاها ) هى الكنبة ، وروى الجهة قبلة أمل المدينة

# ١٦ - الله ما أتبت الذين أوتوا الـكتاب بكل آية ما تبه وا قِبلقَك الله ما تبه وا قِبلقَك - الله قوله - إنك إذا كمن الظالمين )

٤٤٩٠ - مَرْشُ خَالُهُ بن تَخَلَد عَدَّثَنا سليهانُ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهُ بنُ دِينَارِ عَنِ ابن عَرَ رضَى الله عنهما ﴿ يَهُمَا النَّاسِ فِي الصَّبِحِ بَنُهِاءِ جَاءِهُم رَجُلُ فَقَالَ: إِنَّ رَرُولَ اللهُ عَلَيْكِ قَدَ أُنزَلَ عَابِهِ للبلةَ قَرَآنَ ، وأُمِرَ أَن يَسْتَقَبَّلُ السَّامِ ، فَاسْتَدَارُوا بِوُجُو هَهِم إلى السَّكْعَبة ﴾ السَّام ، فاستَدارُوا بوُجُو هَهِم إلى السَّكْعَبة ﴾

قول ( باب ﴿ وَانْنَ أَتَيْتَ الذِنِ أُوتُوا الْـكَتَابِ بِـكُلِ آيَةً مَا تَبَعُوا قَبَلَنْكُ ﴾ الآية )كذا لأبى ذر ، والهيره إلى ﴿ لَنَ الظَّالِمَينَ ﴾ ذكر فيه حديث ابن عمر المشار اليه قبل باب من وجه آخر

١٧ - بإسب. ﴿ الذين آتيناهُ السكتابَ يَمْ فُونُهُ كَمَا يَسْرَفُونَ أَبْنَاءُهُ ؟
 وإنَّ فريقاً منهم ليَسْكَتُمُ ونَ الحقَّ - إلى قوله - من المُمتَرِين ﴾

٤٤٩١ - وَرُشُنَ مِحِي ٰ بِن قَوْعَةَ حَدَّنَنَا مَالِكَ عِن عَبِدِ الله بِن دِينَارَ عِنِ ابِن عَمَرَ قالَ « بَينَا النَّاسُ بِقُبَاءِ في صلاة الصبح إذ جا.هم آت فقال : إنَّ النبي مَنْ قَدْ أَنْرِلَ عَلِيهِ اللَّيْلَةَ قَرآنُ ، وقد أُمِنَ أَن بَستقبلَ السَّمَّبة فاستقبلُوها . وكانت وُجوهُهم إلى الشّام ، فاستَدارُوا إلى السَّمَعَة »

نَوْلُهُ ﴿ بِابِ الذِينَ آتينَاهُمُ الْكُمْتَابُ يُمْرَقُونُهُ كَمَا يُمْرَقُونَ أَبْنَاءُهُم ﴾ كَذَا لَا بِي ذَرَ ، وَلَفَيْرُهُ وَ اللَّهِ أَخَرُ الآية، وساقَ فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه آخر

۱۸ - باسب. ﴿ وَلِـكُل وِجِهِ هُو َ مُو ِّلِهَا ، فاستبتوا الخيرات أَيْهَا ، فاستبتوا الخيرات أَيْهَا تَـكُونُوا يَأْتُ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا ، إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْيرٍ ﴾

وَإِنْهُ ﴿ بَابِ ﴿ وَلَـكُلُ وَجَهَةً هُو مُولِيهَا ﴾ الآية ﴾ كذا لأبي ذر ، ولغيره و الى كل شيء قدير ، . قوله ﴿ صلينا مَنْ النَّبِي وَلِيْكُمْ نَحُو بَيْتَ المقدس سنة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم صرف نحو القبلة ﴾ في رواية الكشميهني وثم صرفوا، وهذا طرف من حديث البراء المشار اليه قريبا

١٩ - إسب . ﴿ وَمَن حَيثُ خَرَجَتَ فَوَلَ ۗ وَجَهْكَ شَطْرَ الْمُدَجِدِ الحَرام ،
 وإنهُ لَلْحَقُ مَن رَبِّك ، وما اللهُ بِغَافلِ عَمَا تَعْمَلُون ﴾ . شطر ه : تِلقاؤه

عمرَ رضى اللهُ عنهما يقول د بكنا الناسُ في الصبح بقباء إذ جاءهم رجلٌ فقال : أَنْزِلَ الديلةَ قرآن ، أُمِرَ أن بَستقبلَ السكمبةَ ، فاستقبِلوها . واستَدارُوا كمينْتِهم فتوجهوا إلى السكعبة ، وكان وجهُ الناسِ إلى الشام ،

٢٠ - إلى . ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتَ فُولَ وَجَهَكَ شَعَارَ المسجِدِ الحرام
 وحيثُما كنتم - إلى قوله - ولعلكم تَهتَدون ﴾

عدم عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال دبينما الناس في صلاة الصبح بقباء اذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله على قد أزل عليه الدله ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة ، فاستقبلوها . وكانت وجو هُمِم إلى الشام فاستَدار را إلى القبلة »

قوله (ومن حيث خرجت فول وجمك شطر المسجد الحرام الآية)كذا لآبى ذر و الهيره الى عما تعملون ، . قوله (شطره تلقاؤه) قال الفراء فى قوله تعالى ﴿ فولوا وجوهكم شطره ﴾ يريد نحوه ، قال : وفى بمض القراآت و تلقاءه ، وروى الطبرى من طريق أبى العالمية قال دشطر المسجد الحرام : تلقاءه ، ومن طريق قتادة نحوه . ثم ذكر حديث ابن عمر من طريق أخرى

٢١ على قوله ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُوهَ مِن شَمَارُ اللهُ فَن حَجَّ الْبَيْتُ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بَهِما، فَن حَجَّ الْبَيْتُ أُو اعْتَمَرَ فَلا جُناحً اللهُ شَاكَرُ عَلَيْمٍ ﴾ ومر تطوع خيراً فان الله شاكر عليم ﴾ شمار : عَلامات ، واحدتها شميرة • وقال ابن عباس :

الصّفوانُ الحجر ، ويقال الحجارةُ المُدس التي لاتنديتُ شيئا ، والواحدةُ صَفو أنه بمعنى الصفا ، والصفا البحديم و 189 حرّرَ عبدُ الله بن يوسف أخبر نا مالكُ عن هشام بن عروة عن أبه أنه قال و قات المائنة زوج النبي عليه الله على إن الصفا والمروة مِن شمار و الله ، فن حج البيت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يعاوف بهما ) فما أرّى على أحد شيئا أن لا يعاوف بهما . الله ، فن حج البيت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يعاوف بهما ) فما أرّى على أحد شيئا أن لا يعاوف بهما ، فقالت عائشة : كلا ، لو كانت كما تقول كانت فلا جُناح عليه أن لا يعاوف بهما ، إنما أنز لَت هسده الآية في الأنصار : كانوا بهم أون أناة ، وكانت مناة حدو أند بدء وكانوا يتحر جون أن يعاوفوا بين الصّفا والمروة ، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله من خال عن ذلك ، فأنزل الله في إن الصّفا والمروة من شَمار الله ، فن حج البيت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يعلوف بهما ) »

وقع المراق على المراق على المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق الله المراق الله الله الله المراق الله الله المراق ا

قيله (باب قوله تمالى ( ان الصفا والمروة من شمائر الله ) شمائر: علامات ، واحدتها شميرة ) وهو قول أبي عبيدة . في ( وقال ابن عباس ؛ الصفوان الحجر ) وصله الطبرى من طربق على بن أبى طلحة عنه . في اله و الحجارة الماس التي لا تذبت شيئا ، والمواحدة صفوانة بمعنى الصفا ، والصفا للجميع ) هو كلام أبى عبيدة أيضا قال : الصفوان اجماع ، ويقال المواحدة صفوانة في معنى الصفا ، والصفا للجميع ، وهى الحجارة الملس التي لا تذبت شيئا أبدا من الارضين والرموس ، وواحد الصفا صفاة ، وقيل الصفا اسم جنس يفرق بينه و بين مفرده با لناء ، وقيل مفرد يجمع على فمول وأفعال كقفا وأقفاء ، فيقال فيه صفا وأصفاء ، ويجوز كسر صاد صفا أيضا . ثم ساق حديث مفرد يجمع على فمول ( ان الصفا والمروة من شعائر الله ) وقد تقدم شرحه في كتاب الحج ، وكذا حديث أنس ، وقوله عنا و كذا نوى من أمر الجاهلية ، فيه حذف سقط ، ووقع في دواية ابن السكن و كنا نوى أنهما ، وبه يستقيم السكلام

٢٢ - باب. (ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ الله أنداداً ﴾ أضداداً ، واحدُها نِد ً

٤٤٩٧ - وَرَشُنَ عَبِدَانُ مِن أَبِي حَرَةً عَنِ الأَعْشُ مِن شَقِيقَ عَن عَبِدِ اللهُ ﴿ قَالَ النَّبِي عَلَيْكَ كُلَةٌ وَقَاتَ أَنَا : مَن مَاتَ وَهُو مَن دُونَ اللهُ زِندُ ا دَخُلَ النَّارِ . وَقَلْتُ أَنَا : مَن مَاتَ وَهُو لَيْدُ وَلَا النَّهِ عَلَيْكُ النَّارِ . وَقَلْتُ أَنَا : مَن مَاتَ وَهُو لَنْ يَدَا دَخُلَ النَّارِ . وَقَلْتُ أَنَا : مَن مَاتَ وَهُو لَنْ يَدَا دَخُلَ النَّارِ . وَقَلْتُ أَنَا : مَن مَاتَ وَهُو لَنْ يَدَا دَخُلَ النَّهِ يَذَا دَخُلَ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النّهُ عَلَيْهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلْمَ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى النَّالِقُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَّا النَّهُ عَلَّهُ عَلْمَ

قَيْلُهُ ( باب قوله تمالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ) يعنى أصدادا واحدها ند ) قد تقدم تفسير الانداد في أوائل هذه السورة ، وتفسير الانداد بالاصداد لابى عبيدة وهو تفسير باللازم ، وذكر هذا أيضا حديث ابن مسعود و من مات وهو يجعل لله ندا ، وقد مضى شرحه في أوائل كتاب الجنائز ، ويأتى الالمام بشيء منه في الايمان والندور

# ٢٣ - باب ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ النَّصَاصُ فَى النَّمَلُ : اللَّهِ النَّمِ النَّمَ النَّمَلُ : اللَّهُ ل

على الله عنهما يقول «كان في بني لممر اثيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله تمالي لهذه الأمة (كتب عليه عنهما يقول «كان في بني لممر اثيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله تمالي لهذه الأمة (كتب عليه النصاص في الفتلي : الحر بالحر ، والعبد ، والأني بالأني ، فن عني له من أخيه شي كا فا عَفُو أن يقبل الدية في العمد (فا تباع بالمروف ، وأداد إليه بأحسان ) يتبع بالمروف ويؤدّي باحسان ( ذالك بخفيف من

رَّ بَكُمُ وَرَحَةً ﴾ مما كُتَبَ على مَن كان قبلَـكُم ﴿ فَنِ اعتدَى بعدَ ذَلْكَ الله عذاب أليم ﴾ فتل بعد قبول الدية ﴾ [الحديث ١٤٩٨ ]

وَ ١٤٩٩ - مَرْثُنَا عَمَدُ بن عبد لله الأنصاريُّ حدَّثنا مُحيدٌ أن أنساً حدثهم عن النبي على قال «كتابُّ الله الفصاص»

عَدَهُ كَسَرَتَ ثَنْيَةً جَارِيةٍ ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْمَفُو ، فَأَبُوا . فَعرَضُوا الأَرْشُ ، فَأَبُوا . فأَبُوا رسولَ اللهِ عَلَيْهِ وأَبُوا عَدَهُ كَسَرَتَ ثَنْيَةً جَارِيةٍ ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْمَفُو ، فأَبُوا . فعرَضُوا الأَرْشُ ، فأبُوا . فأبُوا رسولَ اللهِ عَلَيْهُ وأَبُوا إلا القصاصَ ، فأمرَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ الرَّبِيمِ ؟ إلا القصاصَ ، فأمرَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ الرَّبِيمِ ؟ لا والذي بَعنَكَ بالحق لا تُحكَمَرُ ثَنْيَتُهَا . فقال رسولُ الله عَلَيْهُ : يا أُنسُ . كتابُ اللهِ القصاصُ . فرَضَى القومُ ، فمَنُوا . فقال رسولُ الله عَلَيْهُ : إنْ من عِبادِ اللهُ مَن لو أَفْسَمَ على الله لا برَّه »

قوله ( باب ( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص ) الآية ) كذا لابى ذر ، وساق غيره الآية إلى ( ألم ) . قوله ( عرو ) هو ابن دينار . قوله (كان في بني إسرائيل القصاص ) سيأتي شرحه في كتاب الديات ، قوله ( حدثنا محمد بن النبي بالغير قال : كتاب الله القصاص ) هكذا أورده عنصرا ، وسافه في الصلح بهذا الاسناد مطولا ، وسيأتي في الديات أيضا باختصار . ثم أورده من وجه آخر عن حميد ، وسيأتي شرحه في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تمالى . وقوله و كتاب الله القصاص ، بالرفع فيهما على أنه مبتدأ وخبر ، وبا لنصب فيهما على أن الاول إغراء والثاني بدل ، ويجوز في الثاني الرفع على أنه مبتدأ عنوف الحبر أى انبعوا كتاب الله ففيه القصاص . قال الخطابى : في قوله ( فن عني له من أخيه شيء فاتباع ) الح ويحتاج إلى تفسير لان العفو يقتمني إسفاط العالمب فما هو الانباع ؟ وأجاب بأن العفو في الآية محول على العفو على الدية ، فيتجه حيناند المطالبة بها ، ويدخل فيه بعض ، ستحتى القصاص قانه يستط وينتقل حق من لم يعف إلى المدية فيطالب محصته

# ٢٤ - باب. (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لا أكتب على الذين من قبل كم تتقوف )

٤٥٠١ - حدَّنَنا مسدَّدٌ حدَّثَنا يحييٰ عن عبيدِ الله قال أخبرنى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال
 «كان عاشوراء يَصومُهُ أهلُ الجاهلية ، فلما نزل رمضانُ قال : مَن شاء صامَه ، ومَن شاء لم يَصُمه »

٤٥٠٢ ــ مَرْشُ عبدُ الله بن عمد حد كنا ابنُ عُيكينة منِ الزُّهرى عن عروة عن عائشة رضى اللهُ عنها «كان عاشوراء بيصامُ قبل رمضان ، فلما نزل رمضانُ قال : من شاء صام ، ومن شاء أفطر »

وه و حريثي محمود أخبرًنا عبيدُ الله عن إسرائيلَ عن منصور عن إبراهم عن علمه و عن عبدِ الله قال : دخلَ عليه الأشعثُ وهو يَطعَمُ فقال : اليوم عاشوراه ، فقال : كان يُصامُ قبلَ أن ينزِلَ رمضانُ فلما نزل رمضان 'ترك ، فادنُ فكل »

٤٠٤ - وَرَشَ محدُ بن المثنى حدَّ ثَنا يحيى حدثنا هشام قال أخبر َ لى أبى عن عائشة رضى الله عنها قالت «كان يومُ عاشوراء تصومهُ فريشُ فى الجاهلية ، وكان النبى على يصومهُ ، فلما قدم المدينة صامهُ وأمر بصيامه؟ فلما نزل رمضانُ كان رمضانُ الفريضة و مررك عاشوراه ، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يَصُمه »

قولة ( باب يا أيها الذين آمنواكتب عليسكم الصيام كاكتب على الذين من قبله كم لمله تنقون ) أما قوله ﴿ كُتُبُّ ﴾ فعناه فرض ، والمراد بالمكتوب فيه اللوح المحفوظ ، وأما قوله ﴿ كَمَا ۚ فَاحْدُ افْ فَ التَشْبِيهِ الذي دات عليه السكاف هل هو على الحقيقة فيسكون صيام ومضان قد كتب على الذين من قَبلناً ؟ أو المراد مطاق الصيام دون وقته وقدره ؟ فيه قولان . وورد في أول حديث مرفوع عن ابن عمر أورده ابن أبي حاتم باسناد فيه مجهول ولفظه « صيام رمضان كتبه الله على الامم قبلـكم ، و بهذا قال آلحسن البصرى والسدى ، وله شاهد آخر أخرجه الترمذي من طريق معقل النسابة وهو من المخضرمين ولم تثبت له صحبة ، ونجوه عن الشعبي وقتادة . والقول الثانى أن التشبيه واقع على نفس الصوم وهو قول الجهور ، وأسنده ابن أبى حاتم والطبرى عن معاذ و ابن مسمود وغيرهما مر. الصحابة والتابعين ، وزاد الضحاك , ولم يزل الصوم مشروعاً من زمن نوح وفى قوله ﴿ لَعَلَّمُ تَنْقُونَ ﴾ إشارة إلى أنَّ من قبلنا كان فرض الصوم عليهم من قبيل الآصار والاثقال التي كلفوا بها ، وأما هذَه الأمة فتسكليُفها بالصوم ليـكون سبباً لاتقاء المعاصى وحائلًا بينهم و بينها ، فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر بالمعاصى أو بالمنهيات . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث ابن عن وقد تقدم في كتاب الصيام من وجه آخر مع شرحه ، ثانيها حديث عائشة أورده من وجهبن عن عروة عنها وقد تقدم شرحه كذلك ، ثالثها حديث ابن مسمود . ﴿ لَهُ (حدثنى محمود) هو ابن غيلان وثبت كمذلك في رواية ،كذا قال أبو على الجياني ، وقد وقع في نسخة الاصبلي عن أبي أحمد الجرجائي د حدثنا محدَّ ، بدل د محرد، وقد ذكر السكلاباذي أن البخاري روى عن محود بن غيلان وعن محمد وهو ابن محمى الذهلي عن عبيد الله بن موسى ، قال أبو على الجيانى: الكن هذا الاعتباد على ما قال الجماعة عن محمود بن غيلان المروزى . ﴿ إِن عبد الله ) هو ابن مسمود . ﴿ إِنَّالُ اقالُ : دخل عليه الاشعث ودو يطمم ) أَى يأكل ، وفى رواية مسلم من وجمه آخر عن إسرائيل بسنده المذكور إلى علقمة قال و دخل الاشعث بن قيس على ابن مسمود وهو يأكل ، وهو ظاهر في أن علقمة حضر القصة ، ويحتمل أن يكون لم يحضرها وحملها عن أبن مسفودكما دل عليه سياق رواية الباب . ولمسلم أيضا من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال . دخل الاشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى ۽ . هوليه ( فقال : اليوم عاشوراء)كذا وقع مختصرا ، وتمامه في رواية مسلم بلفظ ۽ فقال- أي الاشمث ــ يا أبا عبد الرحمن ، وهي كنية ابن مسعود وأوضح من ذلك رواية عبد الرحمن بن يزيد المذكورة ﴿ فَقَالَ ــ أي ابن مسمود ـ يا أبا محمد، وهي كنية الاشعث و ادن آلي الغداء ، فقال : أو ليس اليوم يوم عاشوراء . قول (كان يصام

قبل أن ينزل رمضان) في رواية عبد الرحمن بن يزيد و انما هو يوم كان رسول الله على يصومة قبل أن ينزل شهر رمضان . قوله (فلما نزل رمضان ترك) زاد مسلم في روايته و فان كنت مفطرا فاطعم ، وللنسائي من طريق عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله وكنا نصوم عاشوراء ، فلما نزل رمضان لم نؤمر به ولم ننه عنه ، وكنا نفعه ، ولمسلم من حديث جابر بن سمرة نحو هذه الرواية ، واستدل بهذا الحديث على أن صيام عاشوراء كان مفترضا قبل أن ينزل فرض رمضان ثم نسخ ، وقد تقدم القول فيه مبسوطا في أو اخر كتاب الصيام ، وإيراد هذا الحديث في هذه الترجمة يشعر بأن المصنف كان يميل إلى ترجيح القول الثاني ، ووجهه أن رمضان لو كان مشروعا قبلنا لصامه النبي في ولم يصم عاشوراء أو لا ، والظاهر أن صيامه عاشوراء ما كان إلا عن توقيف ، ولا يضر نا في هذه المسألة اختلافهم هل كان صومه فرضا أو نفلا

وعلى الدين يُطيقونه ولا فدية طعام مسكين ، فمن تطوع خيراً فهو خير له ، وأن تصوموا خير لسكم لمن كنتم تعلمون اللذين يُطيقونه وفدية طعام مسكين ، فمن تطوع خيراً فهو خير له ، وأن تصوموا خير لسكم لمن كنتم تعلمون الدين يُطيقونه وفي من المرضع والحامل إذا خافتا على وقال عطاء وبيم الوطيع في المرضع والحامل إذا خافتا على الفيسم الوولد عا من تقطران ثم تقضيان . وأما الشيخ السكبير إذا لم يُطيق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كير عاما أو عامين كل يوم مِسكينا خُبراً ولحاً وأفطر وقراءة العامة « يطيقونه » وهو أكثر

وه و على الدين يطوّ أخبرًا رَوح حدَّثنا ذكرياه بن اسحاق حدَّتنا عرُو بن دينار عن عطاء سمع َ ابن عباس يقرأ « وعلى الذين يطوّ فو نهُ فدية طعامُ مِسكين » قال ابنُ عباس : ليست بمنسوخة ، هو الشيخُ السكبيرُ والمرأةُ السكبيرُ والمرأةُ السكبيرُ والمرأةُ السكبيرُ والمرأةُ السكبيرُ والمرأةُ السكبيرُ والمرأةُ السكبيرُ الديستطيعانِ أن يصوما فليطعانِ مكانَ كلَّ يومٍ مسكينا »

قاله ( باب قوله تعالى : أياما معدودات . فن كان هندكم مريضا أو على سفر - إلى قوله - إن كشتم تعلمون ) ساق الآية كلها ، وانتصب ( أياما ) بفعل مقدر يدل عليه سياق السكلام كصوموا أو صاموا ، وللزعشرى فى إعرابه كلام متعقب ليس هذا موضعه . قوله (وقال عطاء : يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى) وصله عبد الرذاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء من أى وجع أفطر فى رمضان ؟ قال : من المرض كله ، قلت : يصوم فاذا غلب عليه أفطر ؟ قال : نعم . وللبخارى فى هذا الآثر قصة مع شيخه إسحق بن راهو به ذكرتها فى ترجمة البخارى من و تعليق التعلميق ، وقد اختلف السلف فى الحد الذى إذا وجده المسكلف جاز له الفطر ، والذى عليه الجهور أنه المرض الذى بيح له التيمم مع وجود الماء ، وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة فى المرض الذى بدأ به أو تماديه . وعن ابن سير بن ؛ متى حصل للانسان حال يستحق بها اسم المرض فله الفطر ، وهو نعو قول عطاء . وعن الحسن والنخمى : إذا لم يقدر على الصلاة قائما يفطر . قوله ( وقال الحسن وابراهيم فى المرضع والحامل إذا عافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران شم تقضيان ) كذا وقع لآيى ذد ، وللاصيلى بلفظ د أو الحامل ، والغيرهما دوالحامل ، بالواو وهو أظهر . وأما أثر الحسن فرصله عبد بن حميد من طريق يونس بن حميد الحامل ، والخامل ، والحامل ، بالواو وهو أظهر . وأما أثر الحسن فرصله عبد بن حميد من طريق يونس بن حميد

عن الحسن هو البصرى قال : المرضع إذ خانت على ولدما أنطرت وأطعمت ، والحامل إذا خانت على نفتها أفطرت وقضت ، وهي بمنزلة المريض . ومن طريق قتادة عن الحسن : تفطران وتقضيان . وأما قول إبراهيم وهو النخمي قوصله عبد بن حميد أيضًا من طريق أبي معشر عن النخمي قال : الحامل والمرضع إذا خافتًا أفطرتا وقُضتًا صومًا . قوله ( وأما الشيخ الـكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك بمد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبرا ولحرا وأفطر) ودوى عبد بن حميد من طريق النصر بن أنس عن أنس أنه أفطر في رمصان وكان قد كبر ، فأطعم مسكينا كل يوم . ورويناه في و فوائد محد بن هشام بن ملاس ، عن مروان عن معاوية عن حميد قال : ضعف أنسَ عن الصوم عام توفى ، فسألت ابنه عمر بن أنس : أطاق الصوم ؟ قال : لا، فابا عرف أنه لا يطبق القضاء أمر بجفان من خبر ولحم فأطعم العدة أو أكثر . ( تنبيه ): قوله . فقد أطعم ، الفاء جواب للدليل الدال على جواز الفطر ، وتقدير الكلام : وأما الشيخ الكبير إذاً لم يطني الصيام فانه يجوز له أن يفطر ويطعم ، فقد اطعم الح . وقوله وكبر، بفتح الـكاف وكسر الموحدة أى أسن ، وكان أنس حينئذ في عشر المائة كما تقدم التنبيه عليه قريباً . قوله ( قرأ.ة العامة يطيقونه وهو أكثر ) يعني من أطاق يطيق ، وسأذكر ما خالف ذلك في الذي بُعده . قول ( حدَّثني إسمق ) هو ابن راهویه ، وروح بفتح الرا. هو ابن عبادة . قوله ( سمع ابن عباس یقول ) فی روایة الکشمیهنی و یقر أ ، ر كمله ( يطو ً قونه ) بفتح الطآء وتشديد الواو مبنيا للمفعول عَفف الطاء من طو ً ق بضم أوله بوزن قطع ، وهذه قرآءة ابن مسمود أيضا ، وقد وقع عند النسائى من طريق ابن أبى نجيح عن عمرو بن دينار : يطوقو نه يـكلفونه ، وهو تفسير حسن أى يكلفون إطاقته . وقوله ﴿ طعام مسكين ﴾ زاد في رواية النسائي . واحد ، . وقوله ﴿ فرب تطوع خيرًا ﴾ زاد في رواية النسائي و فزاد مسكّين آخر ۽ . ﴿ إِلَّهِ ﴿ قَالَ ابْنَ عَبَّاسَ ؛ ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ) هٰذا مذهب ابن عباس ، وخالفه الآكثر ، وفي هذا الحديث الذي بمده ما يدل على أنها منسوخة . وهذه القراءة تضمف تأويل من زعم أن و لا ۽ عذوفة من القراءة المشهورة ، وأن المعني : وعلى الذين لا يطيقونه فدية ، وأنه كقول الشاعر ، فقلت يمين الله أبرح قاعدا ، أي لا أبرح قاعدا ، ورد بدلالة القسم على النّي بخلافَ الآية ، ويثبت هذا التأويل أن الآكثر على أن الضمير في قوله ﴿ يَطْيَقُونُه ﴾ للصيام فيصير تقدير الكلام وعلى الذين يطيقون الصيام فدية ، والفدية لا تجب على المطيق وإنما تجبُّ على غيره ، والجواب عن ذلك أن في الكلام حذفا تقديره : وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية ، وكان هــــذا في أول الأمر عند الأكثر ، ثم نسخ وصارت الفدية للعاجز إذا أفطر ، وقد تقدم في الصيام حديث ابن أبي ليلي قال « حدثنا أصحاب محد لما نزل رمضان شق عليهم فمكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم بمن يطبقه ، ورخص لهم فى ذلك ، فنسختها : وأن تصوموا خير احكم ، وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ لآنه يجمل الفدية على من تسكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر ، وهذا الحكم باق . وفي الحديث حجة لقول الشافعي ومن وافقه أرب الشيخ الكبير ومن ذكر معه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا فعليهم الفدية خلافا لمالك ومن وافقه . واختلف في الحامل والمرضع ومن أفطر لكبرثم قوى على القضاء بعد فقال الشافعي وأحد : يقضون ويطعمون ، وقال الأوزاعي والكوفيون : لا اطعام

٢٦ - باب ( فن شهد منكم الشهر فليضمه)

٢٥٠٦ – مَرْشُ عَيَاشُ بن الوليد حدثنا عبدُ الأعلىٰ حذَّ ثَنَا عُبيدُ الله عن نافع عن ِ ابن عر َ رضَى الله

عنهما أنه قرأ وفديةٌ طمامُ مَساكين ﴾ قال : هي منسوخة

\* ١٥٠٧ - عَرْشُ تَتَبَهَ حَدَّثُنَا بَكُر بِنَ مُضَرَ عِن حَرِو بِنَ الحَارِثُ عِن بُسِكِيرِ بِنَ عَبِدَ اللهُ عِن يَزِيدَ مُولَى اللهَ بِنَ الْحَارِثُ عِن بُسِكِيرِ بِنَ عَبِدَ اللهُ عِن يَزِيدَ مُولَى اللهُ بِنَ يُطِيقُونَه فَدِيةَ طَمَامٌ مِسكَبِن ﴾ كان مِن أراد أن يُفطِرَ سَلمَةً بِنَ الأَكُوبِ عِن سَلمَةً قَالَ ﴿ لَمَا يَرْ وَعَلَى اللّهَ بِي يُطِيقُونَه فَدِيةً طَمَامٌ مِسكَبِن ﴾ كان مِن أراد أن يُفطِرَ ويَفتَدِى ، حتى نُزلتِ الآيةُ التي بعد هَا فنسخَهَا ﴾ . مات بُسكيرٌ قبل يزيد

قوله ( باب فن شهد منه الشهر فليصمه ) ذكر فيه حديث ابن عمر أنه قرأ و فدية طعمام ، بالاضافة و و مساكين ، بلفظ الجمع وهي قراءة نافع وابن ذكوان ، والباقون بتنوبن و فدية ، و توحيد و مسكين ، وطعام بالرفع على البدلية ، وأما الاضافة فهي من إضافة الشيء إلى نفسه ، والمقصود به البيان مثل خاتم حديد و توب حرير، لأن الفدية تكون طعاما وغيره ، ومن جمع مساكين فليقا بلة الجمع بالجمع ومن أفرد فعناه فعلي كل واحد بمن بطيق الصوم ، لأن الفدية تكون طعاما وغيره ، ومن جمع مساكين فليقا بلة الجمع بالجمع ومن أفرد فعناه فعلي كل واحد بمن بطيق الصوم ، ويستفاد من الإفراد أن الحكم لكل يوم يفطر فيه إطعام مسكين ، ولا يفهم ذلك من الجمع ، والمراد بالطعام الإطعام . لأنها لوكانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له ( وأن تصوموا خير لكم ) مع أنه لا يطيق الصيام . قوله في النبين المسلم . قوله في حديث ابن أبي ليلي ، ويمكن إن كانت القراءة بتشديد الواو ثابتة أن يكون الوجهان ثابتين وأصرح منه ما تقدم من حديث ابن أبي ليلي ، ويمكن إن كانت القراءة بتشديد الواو ثابتة أن يكون الوجهان ثابتين وحسب مدلول القرائن . واقه أعلم . قوله ( قال أبو عبد اقه بن الأشبح الراوى عن يزيد وهو ابن أبي عبيد قبل وحده . قوله (مات بكير قبل يزيد) أى مات بكير بن عبد اقه بن الأشبح الراوى عن يزيد وهو ابن أبي عبيد قبل هيخه يزيد ، وكانت وقاته سنة عشرين وماثة وقيل قبلها أو بعدها ، ومات يزيد سنة ست أو سبع وأربعين وماثة شيخه يزيد ، وكانت وقاته سنة عشرين وماثة وقيل قبلها أو بعدها ، ومات يزيد سنة ست أو سبع وأربعين وماثة ويقيل قبلها أو بعدها ، ومات يزيد سنة ست أو سبع وأربعين وماثة

۲۷ - باب ﴿ أُحلَّ المَم ليلةَ الصيام الرَفَثُ إلى نسائيكم هن لِباسُ لسكم وأنتم لِباسُ لهن ٠ عـلم اللهُ أنسكم كنتم تختانونَ أنفُسكم فتاب عليكم وعَفا عنكم ، فالآن باشروهن وابتَفوا ماكتب اللهُ لسكم ﴾
 ٤٥٠٨ - حَرْثُ عُبيدُ الله عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن البَراء ع

وحدثنا أحد بن عَمَانَ حدَّ ثنا شُرِيحُ بن مَسلمةً قال حدَّ ثنى إبراهيمُ بن يوسفَ عن أبيهِ عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضى الله عنه « لمانزل صومُ رمضان كانو الابقر بون النساء رمضان كلَّه ، وكان رجال كَيْونونَ أنفسَهم ، فأنز َل اللهُ ﴿ علم اللهُ أنسكم كنتم تَختانونَ أنفُسكم فتابَ عليكم وعَفا عنكم ﴾

قوله (باب أحل الم ليلة الصيام الرف إلى نسائه ما ألى قوله وابتغوا ماكتب الله لسكم كذا لأبى ذر ، وساق فى رواية كريمة الآية كلها . قوله ( لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء) قد تقدم فى كتاب الصيام من حديث البراء أيضا أنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون إذا ناموا ، وأن الآية نزلت فى ذلك ، وبينت هناك أن الآية نزلت فى الأمربن معا ، وظاهر سياق حديث الباب أن الجاع كان ممنوعا فى جميع الليل والنهار ، مختلاف الأكل

والشرِب أحكان مأذرنا فيه ليلا ما لم يحصل النوم ، لكن بقية الأحاديث الواردة في هذا الممنى تدل على عدم الفرق كما سأذكرها بمد ، فيحمل قوله دكانوًا لايقربون النساء، على الغالب جمعا بين الآخبار . هوله ( وكان رجال يخو نون ألفسهم) سمى من هؤلاء عمر وكعب بن مالك رضى الله عنهما فروى أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد الرحمن ابن أبى ايل عن معاذ بن جبل قال . أحل الصيام ثلاثة أحوال : فان رسول الله على قدم المدينة لجمل يصوم من كل شهر ثلاثه أيام ، وصام عاشوراه . ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل عليه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو كَتَب عليكم الصيام ﴾ فذكر الحديث إلى أن قال . وكانوا يأكلون ويشربون وبأتون النساء مالم يناموا ، فاذا ناموا امتنعوا . ثم إن رجلا من الأنصار صلى العشاء ثم نام فأصبح بجهودا ، وكان عمر أصاب من النساء بعد ما نام ، فأنزل الله عز وجل ﴿ أَحَلَ لَـكُمْ لِيلَةَ الصَّيَامُ الرَّفُ إِلَى نَسَاءُـكُمْ ـ إِلَى قُولُهُ ـ ثُمَّ أَتَّمُوا الصَّيَامُ إِلَى اللَّيلُ ﴾ وهذا الحديث مشهور عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، لكنه لم يسمع من معاذ ، وقد جاء عنه فيه , حدثنا أصحاب محمد ، كما تقدم التنبيه عليه قريبًا ، فكأنه سمعه من غير مغاذ أيضًا ، وله شواهد : مها ما أخرجه ابن مردوية من طريق كريب عن ابن عباس قال و بلغنا ، ومن طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه ، وأخرج ابن جربر وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كعب ابن مالك عن أبيه قال دكان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من العَد ، فرجع عمر من عند الذي سُلِقَةٍ وقد سمرعنده ، فأراد امرأته ، فقالت : إنى قد نمت ، قال : ما نمت ، ووقع علیها . وصنع کمب بن مالك مثّل ذلّك . فنزلت ، وروى ابن جریر من طریق ابن عباس نحوه ، ومن طریق أصحاب بجاهد وعطاء وعكرمة وغير واحد من غيرهم كالسدى وقتادة وثابت نحو هذا الحديث ، الحكن لم يزد واحد منهم في القصة على تسمية عمر إلا في حديث كعب بن ما لك ، و الله أعلم

٤٥٠٩ - حَرْثُ موسى ٰ بنُ إسماعيلَ حدَّثَنا أبو عوانة عن حُسين عن الشّعبيّ عن عَدي قال : أخذ عدى عِقالاً أبيض وعقالاً أسود ، حتى كان بمضُ الليلِ "نظرَ فلم يستبينا ، فلما أصبح قال : يا رسول الله ، جملتُ تحت وسادى . قال : إنَّ وسادَك إذا تَريضُ أن كان الخيطُ الأبيضُ والأسود تحت وسادَتك »

ومن الله عنه عن عدى بن حائم رضى الله عنه عن الشعبي عن عدى بن حائم رضى الله عنه قال وقلت عن عدى بن حائم رضى الله عنه قال وقلت عن الشعب الله من الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، أنما الخيطان ؟ قال : لمنك لقريض القفا إن أبصرت الخيطين . ثم قال : لا ، بل هو سَوادُ البيلِ وبياض النهار »

١٠١١ - مَرْثُ ابنُ أَبِي مربم حدَّ ثنا أبو غشَّانَ عمد بن مُطرِّف حدَّ ثني أبو حازم عن سهل بن سمد

قال « أَنْزِ آَتَ ﴿ وَكَاوَا وَأَشَرَ بُوا حَتَىٰ يَبْيِنَ لَـكُمُ الخَيْطُ الأَبْيِضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسُود ﴾ ولم يَبْزَل ﴿ مِنَ الفَجِر ﴾ وكان رجال إذا أرادو ا الصوم ربط أحدُهم في رِجلَيه الخيط الأبيض والخيط الأسود ، ولا يزال يأكل حتى عَبْيِينَ له رؤيتُهما ، فأنزَلَ اللهُ بعدَه ﴿ مِنَ الفَجِر ﴾ فعلموا أنما يهني اليل من النهار ،

قوله ( باب (وكلوا واشربوا حتى يتبين لـكم الحيط الابيض من الحيط الاسودمن الفجر ) الآية . العاكف فيه المقيم ) ثبت هذا التفسير في رواية المستملي وحده ، وهو تفسير أبي عبيدة ، قال في أوله تعالى ( سواء العاكف فيه والباد ) أي المقيم والذي لا يقيم ، ثم ذكر حديث عدى بن حاتم من وجمين في تفسير الحيط الابيض والاسود ، وحديث سهل بن سعد في ذلك ، وقد تقدما في الصيام مع شرحهما

٢٩ - إسب ﴿ وَلِيسَ البِرُ بَأْن تَأْتُوا البيوتَ مِن ظَهُورِهَا ، وا\_كمن البر مِنِ اتقىٰ ،
 وأُنُوا البيوتَ مِن أبواجها ، واتقوا الله َ لمد ـ مُتَفلِحون ﴾

ق الجاهلية أَتُوا البيتَ من ظهرهِ ، فأنزَل الله ﴿ وليس البِرُ بأن تأنوا البيوتَ من ظهورِها ، ولـكُن البر من التي وأنوا البيوت من ظهورِها ، ولـكن البر من التي وأنوا البيوت من ألهوا بها ﴾ »

قوله ( باب ﴿ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها و الكن البر من اتق ﴾ الآية )كذا لابى ذر ، وساق فى دواية كريمة إلى آخرها ، ثم ذكر حديث البراء فى سبب تزولها ، وقد تقدم شرحه فى كتاب الحج

٣٠ - پاسب ﴿ وقاتِلُوهُ حتى لاتكُونَ فِتنة ، وَبَكُونَ الدِّينُ لَهُ
 قانِ انتَمَوا فلا عُدوانَ إلا على الظالمين ﴾

عمما أتاهُ رَجُلانِ في فتنةِ ابن الزُّبيرِ ففالا : إنَّ الناسَ قد ضُيَّموا وأنت ابن عر وصاحبُ النبيِّ عَلَيْ ، فما يممك عمما أتاهُ رَجُلانِ في فتنةِ ابن الزُّبيرِ ففالا : إنَّ الناسَ قد ضُيَّموا وأنت ابن عر وصاحبُ النبيِّ عَلَى ، فما يممك أن تَخرُج ؟ فقال : يمنعنى أنَّ اللهَ حرَّم دم أخى . فقالا : ألم يَقلِ الله ﴿ وقاتِلُوم حتى لات كُونَ فتنة ﴾ ؟ فقال : قاتلنا حتى لم نكن فتنة ، وكان الدين لله ، وأنتم تريدون أن تُقاتِلُوا حتى تحكون فتنة وي كون الدَّين لفه ، وأنتم تريدون أن تُقاتِلُوا حتى تحكون فتنة وي كون الدَّين لفي الله ي اله ي الله ي اله ي الله ي

عمرو بن عمرو المعالى بن صالح عن ابن وهب قال أخبرنى فلان وحَيْوَةٌ بن شُرَيح عِن بڪر بن عمرو المافرِيُّ أنَّ 'بكير بن عبد الله حدَّثه عن نافع ﴿ انَّ رجلاً أَنَى ابنَ عمر َ فقال : يا أَبا عبدِ الرحمن ما حَمَلُكُ عَلَى الله عَرْ وجل وقد علمتِ ما رغَّبَ الله فيه ؟ قال : يا ابن أخى ، أن تحجَّ عاماً وتستر عاماً وتترك الجهادَ في سبيلِ الله عزَّ وجل وقد علمتِ ما رغَّبَ الله فيه ؟ قال : يا ابن أخى ،

أبنى الاسلام على خس : إيمان بالله ورسوله ، والصلوات الحس ، وصيام رمضان وأداء الزكاة ، وحبج البيت .
قال : يا أبا عبد الرحن . ألا تسبع ماذكر الله في كتابه ﴿ وإن طائفتانِ مِنَ المؤمنينَ اقتتلوا فأصاحوا بينهما ، فان

بَفَت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تَبغى حتى تَنِيء إلى أمر الله ﴾ ، ﴿ قاتِلوهم حتى لاتسكونَ فتنة ﴾ قال :
فعلنا على عهد رسول الله يكل وكان الإسلام فليلا ، فسكان الرجل يفتن في دينه : إما قتلوه ، وإما يعذبونه ،
حتى كثر الاسلام فلم تسكن فتنة ،

ووه ٤ – « قال : فما قولك في على وعثمان ؟ قال : أما عثمان فسكان الله خفا عنه ، وأما أنتم فسكرهتم أن يَعْفُوَ عنه . وأما على فابن هم رسول الله وَ الله وَ عَنَنهُ \_ وأشار بيده فقال \_ : لهذا بيتُه حيث ترون »

قله ( باب قوله : وقانلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) ساق الى آخر الآية . قوله ( أناه رجلان ) تقدم في منافب عثمان ان اسم احسدهما العلاء بن عرار وهو بمهملات واسم الآخر حبان السلمي صاحب الدثيشة ، أخرج سعيد بن منصور من طريقه ما يدل على ذلك ، وسيأتى فى تفسير سورة الانفال أن رجلا اسمه حكيم سأل ابن عمر عن شيء من ذلك ، ويأتى شرح الحديث هناك ان شاء الله تعالى . وقوله , فى فتنة ابن الزبير ، فى دوَّاية سعيد ابن منصور أن ذلك عام نزول الحجاج بابن الزبير ، فيكون المراد بفتنة ابن الزبير ما وقع فى آخر أمره ، وكان نزول الحجاج وهو ابن يوسف الثنني من قبــــل عبد الملك بن مروان جهزه لقتال عبد الله بن الزبير وهو بمـكة فى أواخر سنة ثلاث وسبمين وقتل عبد الله بن الزبير في آخر تلك السنة ، ومات عبد الله بن عمر في أول سنة أدبع وسبعين كما تقدمت الإشارة اليه في . باب العيدين ، . قوله ( ان الناس قد ضيعوا ) بضم المعجمة وتشديد التحتانية المكسورة للأكثر ، في دواية الكشميهني « صنعوا ، بفتح المهملة والنون ، ويحتاج الى تقدير شيء محذوف أي صنعوا ما ترى من الاختــلاف . وقوله في الرواية الآخرى « وزاد عــثمان بن صالح » هو السهمي وهــو من شيوخ البخارى ، وقد أخرج عنه في الاحكام حديثًا غير هذا . وقوله . أخبرنى فلان وحيوة بن شريح ، لم أقف على تعيين اسم فلان ، وقيل إنه عبد الله بن لهيعة ، وسيأتى سياق الهظ حبوة وحده فى تفسير سورة الانفال ، وهذا الاسناد من ابتدائه إلى بكير بن عبد الله \_ وهو ابن الاشج \_ بصريون ، ومنه إلى منتها، مدنيون . قوله ( ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجمهاد فى سبيل الله) أطلق على قتال من يخرج عن طاعة الإمام جهادا وسوى بينه وبين جهاد الكفار محسب اعتقاده وانكان الصواب عند غيره خلافه ، وأن الذي ورد في الترغيب في الجهاد خاص بقتال الكفار ، يخلاف قتال البغاة فانه وإنكان مشروعا الكنه لا يصل الثواب فيه إلى ثواب من قاتل الكمفاد ، ولا سيا إن كان الحامل إبثار الدنيا . قوله ( إما قتلوه وإما يعدن ونه ) كذا فيه الاول بصيغة الماضي لكونه إذا قتل ذهب ، والثانى بصيغة المصارع لانه يبتى أو يتجدد له التعذيب . قوله ( فكرهتم أن يعفو ) بالتحتانية أوله وبالافراد إخبار عن الله وهو الأوجه ، وبالثناة من فوق والجم وهو الأكثر . ﴿ إِلَّهُ ﴿ وَخَتَنَهُ ﴾ بفتح المعجمة والمثناة من فوق ثم نون ، قال الاصمى : الاختان من قبل المرآة ، والاحماء من قبلَ الزوج ، والصهر جمهمـا . وقيل اشتق الختن بما اشتق منه الحتان وهو التقاء الحتانين

# ٣١ - باب (وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلقوا بأيديكم إلى التَّمُلكة، وأحسنوا إنَّ اللهُ يحبُّ الحسنين) التملكة والهلاك واحد

٤٥١٦ — صَرَحْتَى إسحاقُ أخبرَ نا النَّضرُ حدَّ ثنا شعبةُ عن سليمانَ قال سمعتُ أبا وائل ﴿ عن حُذيفة ﴿ وَأَنفقوا فِي سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التّهائكة ﴾ قال: نزلت في النفقة ﴾

قَوْلِه ( باب قَوْله : وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلمة ) وساق إلى آخر الآية . قوله (التهلمكة والحلك واحد ) هو تفسير أبي صبيدة وزاد : والحلاك والحلك يعنى بفتح الها. وبصمها واللام ساكنة فيهما ، وكل هذه مصادر هلك بلفظ الفعل الماضي ، وقيل : التهلك ما أمكن التحرز منه ، والهلاك مخلافه . وقيل التهلك نفس الشيء المهاك . وقيل ما تضر عافيته ، والمشهور الاول . ثم ذكر المصنف حديث حذيفة في هذه الآية قال : نزلت ف النفقة ، أى في ترك النفقة في سبيل ألله عز وجل ، وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسرا في حديث أبي أيوب الذي أخرجه مسلم والنساتى وأبو داود والرّمذى وابن حبان والحاكم من طريق أسلم بن عمران قال دكنا بالقسطنطينية، فرج صف عظيم من الروم ، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ، ثم رجع مقبلاً . فصاحالناس : سبحان الله ، ألَّى بيده إلى النهلكة . فقال أبو أبوب: أيها الناس ، إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل ، وأنما نزلت هذه الَّاية فينا معشر الالصار: إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا : إنَّ أموالنا قد ضاعت، فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها ، فأنزل الله هذه الآية ، فـكانت التهلـكة الإفامة التي أردناها . وصح عن ابن عباس وجاعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الآية . وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم أنهـا كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير نفقة ، فيلزم على قوله اختلاف المأمورين ، فالذين قيل لهم ﴿ أَنفَقُوا وأحسنوا ﴾ أصحاب الأموال ، والذين قيل لهم ﴿ وَلَا تَلْقُوا ﴾ النزاة بغير نفقة ، ولا يخنى ما فيه . ومن طريق الصحاك بن أبي جبيرة وكان الآنصار يتصدقون ، فأصًّا بتهم سنة فأمسكوا ، فنزلت ، وروى ابن جرير وأبن المنذر باسناد صحيح عن مدرك بن عوف قال ﴿ إِنَّى لَمَنْدَ عَمْ ، فَقَلْتَ : إنْ لَى جَارَا رَى بِنَفْسِهِ فَي الحَرْبِ فَقَتْل ، فقال ناس : ألقي بيده الى التهلكة ، فقال عمر :كذبوا ، الكنه اشترى الآخرة بالدنيا ، وجاء عن البراء بن عازب فى الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنه باسناد صحيح عن أبي إسحق قال « قلت للبراء : أرأيت قول الله عز وجل ﴿ ولا تلقوا بايديكم الى التهاكة ﴾ هو الرجل محمل على الكنتيبة فيها ألف؟ قال : لا ، ولكنه الرجل يذنب فيلتي سُده فيقول لا توبة لى ، وعن ألنعمان بن بشير نحوه ، والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في تزولها ، وأما قصرها عليه ففيه نظر ، لأن العبرة بعموم اللفظ ، على أن أحمد أخرج الحديث المذكور من طريق أبى بكر ـ وهو ابن عياش ـ عن أبي إسحق بلفظ آخر قال و قلت للبراء : الرجل يحمل على المشركين أهو عن ألتي بيده الى التهاكة ؟ قال: لا ، لأن الله تعالى قد بعث محمدا فقال ﴿ فقا تل في سبيل الله لا تسكل إلا نفسك ﴾ فانما ذلك في الفقة ، فان كان محفوظاً فلمل للبراء فيه جوابين، والاول من رواية الثورى وإسرائيل وأبى الاحوص ونحوهم وكل منهم أنقن من أبى بكر فكيف مع اجتماعهم وانفراده اه . وأما مسألة حمل الواحد على العدد الـكـــثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شِمَاحته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرى المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن ، ومتى كان مجرد تهور فمنوع ، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن فى المسلمين ، والله أعلم على حسن ، ومتى كان عنكم مريضاً أو بهِ أذى من رأسه ﴾

قوله ( باب قوله نعالى : فن كان مندكم مريضا أو به أذى من رأسه ) ذكر فيه حديث كعب بن عجرة فى سبب نزول هذه الآية ، وقد نقدم شرحه مستوفى فى كتاب الحج

# ٣٣ - باب ( فَن عَمَّع بالمُعرة إلى الحج )

دنه الله علمها قال د أنزات آبة المتعة في كتاب الله ، فقطناها مع رسول الله و الله علم على الله على الل

قوله ( باب فن تمتع بالممرة إلى الحج ) ذكر فيه حديث عمران بن حصين و أنزلت آية المتمة في كتاب الله ، يمنى متمة الحج ، وقد تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا وقال رجل برأيه ما شاء ، هو عمر

# ٣٤ - اليس عليكم جُناحُ أن تَبتَعُوا فضلاً من ربِّكم ﴾

١٩٥٤ – صَرَتْثَىٰ محمد قال أخبر نى ابن عَينة عن عرو عن ابن عباس رض الله عنهما قال ﴿ كَانت عُمَاظَا وَ كَانت عُمَاظَ وَ كَانت عُمَاظَ وَ عَلَا مَعَاظَ وَ عَلَا مَعَالَ اللهِ عَلَى المَاسَمِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى المَاسَمِ عَلَى المَاسَمِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قول ( باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ذكر فيه حديث ابن عباس. ، وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الحبج

#### ٣٥ - ياب (نم أ فيضوا من حيث أفاض الناس)

٤٥٢٠ ـــ حَرَثْتَ على بن عبدِ الله حدَّثنا محدُّ بن حازم حدثنا هشام عن أبيه عن عائشةَ رضيَ الله عنها ﴿ ﴿ كَانَتَ قَرِيشَ وَمَنَ دَانَ دِينُهَا يَقِفُونَ بَالمَزْدَلَقَةِ ، وكَانُوا يُستَّونَ ٱلحُسَ ؛ وكان سأرُ العربَ يَقفونَ بعرفات . فلما جاء الاسلام أمر الله نبيه مي الله أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تمالي (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾ »

ابن عباس قال « يَعلوفُ الرجلُ بالبيت مَاكَانَ حَلالاً حتى أَيهلَ بالحج ، فاذا ركب إلى عرفة أخبر أنى كُر يب عن ابن عباس قال « يَعلوفُ الرجلُ بالبيت مَاكَانَ حَلالاً حتى أيهلَ بالحج ، فاذا ركب إلى عرفة فمن تبسّر له هَدية من الإبل أو البقر أو النه ما تبسّر له من ذلك أى ذلك شاه ، غبر إن لم يَتبسّرُ له فعليه ثلاثة أيام في الحج ، وذلك قبل يوم عرفة ، ، فان كان آخرُ وم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جُناح عليه ، ثم لينطلق ، حتى يقن بعرفات من صلاة المعر إلى أن يكون الظلامُ ثم ليدفعوا من عرفات ، فاذا أفاضوا منها حتى يبكنوا جَمّاً الذي يعبر رُ فيه ، ثم ليذكروا الله كثيراً ، أو أكثروا الدكبير والمهليل قبل أن تصبحوا ، ثم أفيضوا فان الناس كانوا يعبر رُ فيه ، ثم ليذكروا الله خفور رحم ﴾ حتى ترموا الجرة »

قوله ( باب ثم أفيصوا من حيث أفاض الناس ) ذكر فيه حديث عائشة دكانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدافة الحديث ، وقد تقدم شرحه في كتاب الحج أيضا . ثم ذكر فيه حديث ابن عباس ، قوله ( يطوف الرجل بالبيت ماكان حلالا ) أى المقيم بمحكة ، والذي دخل بعمرة وتحال منها . قوله ( فعليه ثلاثة أيام في الحج ، وذلك قبل يوم عرفة ) هو تقييد من ابن عباس لما أطلق في الآية ، قوله ( ثم لينطلق ) وقع بحذف اللام في رواية المستمل وقوله د من صلاة العصر الى أن يكون الظلام ، أي يحصل الظلام بفروب الشمس ، وقوله د من صلاة العصر ، يحتمل أن يريد من أول وقها ، وذلك عند مصير الظل مثله ، وكان ذلك الوقت بعد ذهاب القائلة وتمام الراحة ليقف بنشاط ، ويحتمل أن يريد من بعد صلاتها ، وهي تصلى عقب صلاة الظهر جمع تقديم ويقع الوقوف عقب ذلك ، ففيه إشارة إلى أول مشروعية الوقوف ، وأما فوله ويختلط الظلام ففيه إشارة إلى ألو للمشروعية الوقوف ، وأما فوله ويختلط الظلام ففيه إشارة إلى ألو المشروعية الوقوف ، وأما فوله ويختلط الظلام ففيه إشارة إلى الفجر . قوله ( حتى يبلغوا جما ) بفتح الجيم وسكون الميم ، وهو المؤدفة . وقوله د بتبرد ، فيه براءين مهملتين أي يطلب فيه البر ، وقوله د ثم ليذكروا الله كثيرا أو اكثروا النكبير والنهليل ، هو شك من الراوى . قوله ( ثم أفيضوا فان الناس كانوا يفيضون ) قد تقدم بيانه وتفصيله في النب عائشة الذي قبله ، وقوله د حتى ترموا الجرة ، هو غاية اقوله د ثم أفيضوا ، ويحتمل أن يكون غاية اقوله د ثم أفيضوا ، ويحتمل أن يكون غاية اقوله د أكثروا النكبير والتهليل ،

٣٦ - باب ( ومنهم من يقول ر "بنا آينا في الدُّنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً ، وقِنا عذابَ النار ﴾ ٢٧ - باب ( ومنهم من يقول ر "بنا آينا في الدُّنيا حسنةً ، وقِنا عذابَ النار ) عن عبدِ العزيز عن أنس قال وكان النبيُّ عَلَيْكَانُةٍ يقول :

اللهم ﴿ رَبُّنَا أَيُّنَا فِي الدُّنيا حَسَّنَةً ۚ ، وفي الآخرة حسنة ۖ ، وقنا عذابَ النار ﴾ ٢

[الحديث ٢٠٨٧ \_ طرفه في ١٣٨٩ ]

قوله (باب ومنهم من يقول ﴿ رَبُّنا آتَنا فَى الدُّنيا حَسَنَةً وَفَى الآخِرةَ حَسَنَةً ﴾ الآية ) ذكر فيه حديث أنس فى قوله ذلك ، وسيأتى بأتم من هذا فى كتاب الدعوات . وعبد العزيز الراوى عنه هو ابن صهيب

## ٣٧ - باسب ﴿ وهو أَلَهُ الْحِصامِ ﴾ . وقال عماء : النسل الحيوان

ولاب، والمعنى وهو ألد الخصام) ألد أفعل تفضيل من اللدد وهو شدة الخصومة ، والخصام جمع خصم وزن كلب وكلاب ، والمعنى وهو أشدالخاصين بخاصين ، ويحتمل أن يكون مصدرا تقول خاصم خصاما كدقا تل قتالا ، والتقدير وخاصه أشد الخصام ، أو هو أشد نوى الخصام مخاصة ، وقيل أفعل هنا ليست للتفضيل بل بمعنى الفاعل أى وهو لديد الخصام أى شديد المخاصة فيكون من إضافة الصفة المشبة . وله (وقال مطاء : النسل الحيوان ) وصله الطبرى من طريق ابن جرير وقلت لعطاء فى قوله تعالى (ويهلك الحرث والنسل) قال : الحرث الزوع ، والنسل من الناس من الناس وزعم مغلطاى أن ابن أبي حاتم أخرجه من طريق العوفى عن عطاء ، ووهم فى ذلك ، وانما هو عند ابن أبي حاتم وغيره رواه عن العوفى عن ابن عباس . قوله (عن عائشة ترفعه ) أى الى النبي يتلك . قوله ( الآلد الخصم ) بفتح الحاء المعجمة وكمر الصاد أى الشديد المدد الكثير الخصومة ، وسيأتى شرح الحديث فى كتباب المخام ، قوله وقال عبد الله ) هو ابن الوليد العدفى ، وسفيان هو الثورى . وأورده لنضر يحه برفع الحديث عن النبي يتلك ، وهو موصول بالاسناد فى و جامع سفيان الثورى » من رواية عبد الله بن الوليد هذا ، ويحتمل أن يكون عبد الله هو الجمني شيخ البخارى ، وسفيان هو ابن عيينة ، فقد أخرج الحديث المذكور الترمذى وغيره من رواية ابن علية ، لكن بالأول جزم خلف والمزى ، وقد تقدم هذا الحديث فى كتاب المظالم

## ٣٨ - باسب ﴿ أَم حَسِبْمِ أَنْ تَدَخُلُوا الْجَنَةَ ۖ وَلِمَا يَأْتِهِمُ مَثَلُ الْدَيْنَ خَلُوا مِن قَوْلِهُمُ مستهمُ البأساء والضرّاء - إلى - قريب)

١٤٥٤ - وَرَضُ إِبِرَاهِيمُ بِنَ مُوسَى أَخْبِرُنَا هِمَّامِ عِنِ ابْنَ جُرِيجِ قَالَ سَمَتُ ابْنَ أَبِي مُلَيكةً يقول ﴿ قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضَى الله عَهَمَا ﴿ حَتَىٰ إِذَا اسْتَيَأْسَ الرَّسُلُ وَظَنَّوا أَنْهُم قَدْ كُذِبُوا ﴾ خفيفة ، ذهب بها هذاك وتلا ﴿ حَتَىٰ بَقُولَ الرَّسُولُ والذّبِن آمنوا معهُ متى نصرُ الله ؟ ألا إِن نصرَ الله قريب ﴾ فلقيتُ عروة بن الرُّبيرِ فذكرت له ذلك ﴾

٤٥٢٥ - ﴿ فَقَالَ : قَالَتَ عَائشَةَ : مَعَادَ الله ، واللهِ ما وحدَ اللهُ رسوله من شي م قطُّ إلاَّ علم أنه كائن

قبلَ أَن يموت ، و لَــكن لم يَزَكِ البَلاء بالرُّسُل حتى خافوا أَن يكونَ مَن معهم يــكذ بونهم . فكانت تقرَّوُها ﴿ وظُنُوا أَنهم قد كُدِّبُوا ﴾ مُثقلة »

قوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأته مثل الذين خلوا من قبله كم الآية ) ذكر فيه حديث ابن أبى مليكة عن ابن عباس، وحديثه عن عروة عن عائشة فى قوله ﴿ حتى إذا استياس الرسل ﴾، وسيأتى شرحه فى تفسير سورة بوسف إن شاء الله تعالى

٣٩ - إسب ( نساؤكم حَرثُ المكم، فأنوا حَر أَسَكم أنَّى شأتم ، وقد موا الأنفُسِكم ) الآية

و ۱۹۲۶ – مَرْشُ إسحاقُ أخبرَ نا النَّضرُ بن سُمَيل أخبرَ نا ابن عَون عن نافع قال ﴿ كَانَ ابن عَرَ رضى الله عنهما إذا قرأ الفرآن لم يتكلم حتى كفرغ منه ، فأخذتُ عليه يوماً ، فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان على عنهما إذا قرأ الفرآن لم يتكلم حتى كفرغ منه ، فأخذتُ عليه يوماً ، فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان على الله عنهما إذا قرأ النهم الله عنهما إذا قرأ النهم الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهم الله عنه الله عنه الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهم الله عنهما الله الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما اللهم اللهم اللهما الل

[ المديث ٢٢٦٦ \_ طرفه ف : ٢٧٥٠ ]

٤٥٢٧ — ومن عبدِ الصددِ حدَّثني أبوبُ عن نافع ِ عن ِ ابن عمرَ ﴿ فَأَتُوا حَرَثُ كُمُ أَنِي ا شَيْمٌ ﴾ قال : يأتيها في . رواه عجدُ بن يحيي ٰ بن ِ سعيدِ عن أبيه عن عُبيدِ الله عن نافع ِ عن ابن عمر َ ،

البهودُ ﴿ وَمُرْتُنَا أَبُو أُمْمِمُ حَدَّ ثَمَنَا سَفِيانُ عَنِ ابنِ المنكدِرِ سَمَتَ جَابِراً رَضَى الله عنه قال وكانتِ البهودُ تقول : إذا جامعها من وراسها جاء الولدُ أحولَ ، فنزلَت ﴿ نَسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَسَكُمْ ، فأتُوا حَرْفَ كُمْ أَنَّى شَرْمُ ﴾ »

قوله ( باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرث كم أنى شدّتم ) اختلف فى معنى ( أنى ) فقيل كيف ، وقيل حيث ، وقيل متى ، وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف فى تأويل الآية . قوله ( حدثنى إسمق ) هو ابن راهويه ، . قوله في اختت عليه يوما ) أى امسكت المسحف وهو يقرأ عن ظهر قلب ، وجاء ذلك صريحا فى رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال وقال في ابن عمر أمسك على المسحف يانافع ، فقرأ ، أخرجه الدارقطنى فى وغرائب مالك ، . قوله (حتى انتهى الى مكان قال : تدرى فيها أثولت ؟ قلت : لا . قال : أثولت فى كذا وكذا ثم معنى ) هكذا أورده مبما لمكان الآية والتفسير ، وسأذكر ما فيه بعد . قوله ( وعن عبد الصمد ) هو معطوف على قوله و أخبرنا النعمر بن شميل ، وهو عند المصنف أيضا عن إسحق بن راهويه عن عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد ، وقد أخرج أبو فعيم فى د المستخرج ، هذا الحديث من طريق إسحق بن راهويه عن النظر بن شميل بسنده ، وعن عبد الصمد السخم فى د الجمع بين أبو فعيم فى المكذا وقع فى جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور ، ووقع فى د الجمع بين الصحيحين الحميدى ، يأتيها فى ) هكذا وقع فى جميع النسخ لم يذكر ما بعد الفارف وهو المجرور ، ووقع فى د الجمع بين فى نسخة الصفائى دزاد البرقانى يمنى الفرج ، و ومن عنده بحسب ما فهمه . ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقانى قرأيت بكر بن العربى فى د سراج المريدين ، : أورد البخارى هذا الحديث فى التفسير فقال د يأتيها فى ، وترك بياضا ، بكر بن العربى فى د سراج المريدين ، : أورد البخارى هذا الحديث فى التفسير فقال د يأتيها فى ، وترك بياضا ، المسألة مشهورة صنف فيها محد بن شعبان كتابا ، وبين أن حديث أن حديث ابن حمر فى

إتيان المرأة في دبرها . قوله ( دواه محمد بن يميي بن سعيد ) أي الفطان ( عن أبيه عن هبيد الله عن نافع عن ابن حَرَ ) مَكَذَا أَعَادُ الصَّمِيرَ عَلَى الذي قبله ، والذَّى قبله قد اختصره كما ترى ، كاما الرواية الاولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالاسناد المذكرر ، وقال بدل قوله حتى ا ننهي الى مكان . حتى انتهى الى قوله نساؤكم حرث لسكم فأتوا حرثكم أنى شدّنم ، فقال : أندرون فيها أنزلت هذه الآية ؟ قلت لا . قال : نزلت في إنيان النساء في أدبارهن . وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله ، ومن طريق إسماهيل بن إبراهيم الكرابيس عن ابن عون نحوه ، وأخرجه أبو عبيدة في . فضائل القرآن ، عن معاذ عن ابن غون فأبهمه فقال في كُذا وكذا . وأما رواية عبد الصمد فاخرجها ابن جرير في النفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر ، وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي . وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ، ولابد له من نكتة يحسن بسبها استعماله . وأما رواية محد بن يحيي بين سعيد القطان فوصلها الطبرائي في • الأوسط ، من طريق أبي بكر الاءبن عن محمد بن يمي المذكور بالسند المذكور الى ابن حمر قال وانما نزات على رسول الله على ﴿ نَسَاؤُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ ﴾ رخصة في إنبان الدَّبِرَ، قال الطبراني : لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا يحيي بن سعيد ، تفرد به ابنه محمد ، كذا قال ، ولم يتفرد به بحيي ا بن سمید فقد رواه عبد العزیز الدواوردی عن عبید الله بن عمر أیضا کما سأذکره بعد ، وقد روی هذا الحدیث عن نافع أيضا جماعة غيرمن ذكرناً ورو اياتهم بذلك ثابتة عند أبن مردوية في تفسيره وفي و فوائد الاصبحا تيين لابي الشيخ ، و. تاريخ نيسا بور للحاكم ، و. غرائب مالك للدارة طنى ، وغيرها . وقد عاب الإسماعيل صنيع البخارى فقال : جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه ، وقد رويناه عن عبد العزير \_ يعنى الدراوردي \_ عن مالك وعبيد الله بن عر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير ، وعن مالك من عدة أوجه المكلامه . ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في ﴿ غرائب مالك ، من طريقه عن الثلاثة عرب نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه « نزلت في رجل من الانصار أصاب امرأنه في ديرها ، فأعظم الناس ذلك فنزلت . قال فقلت له من ديرها في قبلها ، فقال : لا إلا في دبرها . . و تابع نافعا على ذلك زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائى باسناد صحيح . و تكلم الازدى فى بعض رواتة ورد عليه ابن عبد البر فأصاب قال ؛ ودواية ابن عمر لحذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم . قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائى أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع ، وروايتهما عنه عند النسائى وابن جرير و الفظه د عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك: إن ناسا يروون عن سالم :كذب العبد على أبى ، فقال مالك: أشهد على زيد بن رومان أنه أخيرنى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قاله نافع ، فقلت له : ان الحارث ابن يمقوب يروى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف ، أو يقول ذلك مسلم ؟ فقال مالك : أشهد على دبيعة لاخبرنى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع . وأخرجه الدارقطنى من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن ... مالك وقال : هذا محفوظ عن مالك صحيح اه . وروى الخطيب في • الرواة عن مالك ، من طريق إسرائيل بن روح قال : سألت مالـكا عن ذلك فقال : ما أنتم قوم عرب ؟ هل يكون الحرث الإموضع الزرع ؟ وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية ، فلمل ما ذكا رجع عن قوله الاولى ، أو كان يرى أن الممل على خلاف حديث ابن

عمر فلم يعمل به ، وان كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته. ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول ، فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوى من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحندري و ان رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نميرها ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ، وعلقه النسائى عن هشام بن سعيد عن زيد ، وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور . وكأن حديث أبي سميد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه ، فروى أبو داود من طريق مجاهدعنابن عباس قال: ان ابن عمر وهم والله يغفر له ، إنما كان هذا الحي من الانصار وهم أهل و ثن مع هذا الحي من يهود وهم أهلكتاب فكانوا يأخذو ف بكشه من فعلهم ، وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف ، وذلك استر ما تكون المرأة ، فأخذ ذلك الانصار عنهم ، وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومديرات ومستلقيات ، فتزوج رجل مي المهاجرين امرأة من الانصار فذهب يفعل فها ذلك فامتنعت ، فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله ﷺ ، فأنزل الله تعالى ﴿ نَسَاؤُكُمْ حَرَثَ لَـكُمْ فَأَنُوا حَرَثُـكُمْ أَنَّى شَاتُمْ ﴾ مقبلات ومديرات ومستلقيآت ، في الفرج ، أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال وجاء عمر فقال : يارسول الله هلكت ؛ حوالت رحلي البارحة ، فأنزلت هذه الآية ، نساؤكم حرث اكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ أقبل وادبر ، واتق الدبر والحبيضة ، وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب تزول إلاية كما سأذكره عند السكلام عليه . وروى الربيع في د الأم ، عن الشافعي قال : احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها ، لأن وأني، بمعنى آين شئتم ؛ واحتملت أن يراد بالحرث موضع النبات ، والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه ، قال فاختاف أصحابِنا في ذلك ، وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصِفْكُ من احتال الآية ، قال فطلبِنا الدلالة فوجدنا حديثين : أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم ، فقوى عنده التحريم . وروى الحاكم في د مناقب الشافعي ، من طريق ابن عبد الحـكم أنه حكى من الشافعي مُناظرة جرت بينه و بين محمد الحسن في ذلك ، وأن ابن الحسن احتج عليه بان الحرث اتما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما ، فالنزمه . فقال أرأيت لو وطنها بين سافيها أو في أعكانها أفي ذلك حرث؟ قال : لا . قال أفيحرم ؟ قال لا . قال : فـكيف تحتج بما لا تقول به . قال الحاكم : لمل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، وأما في الجديد فصرح بالتحريم اه . ويحتمل أن يكون ألزم محمدًا بطريق المناظرة و لن كان لا يقول بذلك ، وآنما انتصر لاصحابه المدنيين ، والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمدكما يشير اليه كلامه في و الآم ، . وقال المازري : اختلف الناس في هذه المسألة وتعاق من قال بالحل بهذه الآية ، وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الواود في حديث جابر في الردعلي البهود، يمني كما في حديث الباب الآني . قال : والمموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الاصوليين ، وعند آلاكثر العبرة بعموم اللفظ لا يخصوص السبب ، وهـذا يقتضي أن تـكون الآية حجة في الجواز ، لـكن وردت أحاديت كشيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية ، وفي تخصيص عموم القرآن ببعض حسير الآحاد خلاف اه . وذهب جماعة من أتمة الحديث ـ كالبخاري والذملي والنزار والنسائي وأبي على النيسا بوري ـ إلى أنه لا يثبت فيه شي. . قلت : لكن طرقها كشيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ، ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والاصل عدمه ، قن الاحاديث الصالحة الاسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحد والنسائي وابن ماجه

وصحه ان حبان ، وحديث أبي هريرة أخرجه أحد والترمذى وصحه ابن حبان أيضا ، وحديث ابن عباس وقد تقدمت الاشارة اليه ، وأخرجه الرمذى من وجه آخر بلفظ و لا ينظر الله الى رجل أنى رجلا أو امرأة فى الدير وصحه ابن حبان أيضا ، وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عوم الآية ويحمل على الإتيان فى غير هذا المحل بناء هلى أن معنى و أبى ، حيث وهو المتبادر الى السياق ، ويغنى ذلك عن حلها على معنى آخر غير المتبادر ، والله أعلم ، قول أن معنى أنه معنى آخر غير المتبادر ، والله أعلم ، قول (حدثنا سفيان) هوالثورى ، قول (كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزات) هذا السياق قد يوم أنه مطابق لحديث ابن هر ، وليس كذلك فقد أخرجه الاسماعيلي من طريق يحيى بن أبى زائدة عن سفيان المنكدر المنظ و باركة مديرة فى فرجها من ورائها ، ومن طريق أبى حازم عن ابن المنكدر بففظ و إذا أتيت المرأة من ديرها فى قبلها ، ومن طريق أبى حازم عن ابن المنكدر بافظ و إذا أتيت المرأة من ديرها في ابن عر ، وقد أكذب الله الله الهود فى زعهم و أباح الرجال أن يتمتموا بنسائهم كيف شاءوا ، وإذا ألذى رد به على ابن عر ، وقد أكذب الله الهود فى زعهم وأباح الرجال أن يتمتموا بنسائهم كيف شاءوا ، واذا تمارض المجمل والمفسر قدم المفسر ، وحديث جابر ديادة فى طريق الزهرى عن ابن المنكدر بلفظ وان شاء مجبية وان شاء غير عجبية عبى أن ذلك فى صمام واحد ، وهذه الربادة يشبه أن تكون من تفسير الزهرى لحلوها من رواية غيره من أصاب ابن غير أن ذلك فى صمام واحد ، وهذه الربادة يشبه أن تكون من تفسير الزهرى لحام من رواية غيره من أصاب ابن المنكدر مع كثرتهم . وقوله و عبية ، بميم ثم موحدة أى باركة وقوله و صمام ، بكسر المهملة والتخفيف هو المنفذ

• ٤ - واحب ( وإذا طلقتم النساء فبان آجكهن الا تمضاوهن أن يَنكِحن أزواجهن )

• ٤ - واحب ( وإذا طلقتم الله بن سعيد حدثنا أبو عام الممقدئ حداثنا عبّاد بن راشد حدثنا الحسن قال حدثني مَعقل بن يسار قال ( كانت لى أخت مُخطب الى » . وقال ابراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار ع حدثنا أبو مَعدر حداثنا عبد الوارث حداثنا بونس عن الحسن « ان أخت مَعقل بن يسار طلقها زوجها ، فتركما حتى انقضت عدائها فابي معقل ، فنزلت ( فلا تعضاوهن أن يَنكِحن أزواجهن ) » ( الحديث ٢٥٩ عـ أطرافه في ١٣٠٠ م ١٣٠٠ )

قوله ( باب واذا طلقتم النساء فبلغن أجهلن فلا تعضاوهن أن ينكحن أزواجهن ) انفق أهل النفسير على أن المخاطب بذلك الاولياء ، ذكره ابن جرير وغيره . وروى ابن المنفر من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس : هى فى الرجل يطلق امرأ ته فتقضى عدتها ، فيبدو له أن براجعها و تريد المرأة ذلك فيمنعه وليها . ثم ذكر المصنف حديث معقل بن يسار فى سبب نزول الآية ، لكنه سأقه مختصرا ، وقد أورده فى النسكاح بتهامه وسيأتى شرحه ، وكذا ما جاء فى تسمية أخت معقل واسم زوجها هناك ان شاء الله تعالى . وقوله ( وقال ابراهيم عن يونس عرب الحسن حدثنى معقل ) أراد بهذا التعليق بيان تصريح الحسن بالنحديث عن معقل ، ورواية ابراهيم هذا وهو ابن طهمان وصلها المؤلف فى النكاح كما سيأتى ، وقد صرح الحسن بتحديث معقسل له أيضا فى رواية عباد بن واشد كا

٤١ - پاسب ﴿ والذين يُعْوِ أَوْنَ مَنْكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَثْرَ بَصِنَ ۖ بَانْفُسُهِن أَربعةَ أَشْهُر وَعَشْرا 
 ١٤ - يالى - يما تعملون خبير ﴾ . يَمفون : يَهْبُن

قاتُ لَمْهَانَ بن عَفَانَ ﴿ وَالْفَايِنَ كُيْتُو فِي مِسْطَامَ حَدَثْنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ عِن حبيبِ عِن ابنِ أَبِي مُلَيكَةً قَالَ ابنُ الرَّهِ كَيْمِ قَالَ : قَدْ نَسْخَمُ اللَّابَةَ الأَخْرَى . فلمَ تكتبها أو تدعها . قال : قد نَسْخَمُ اللَّابَةِ الأُخْرَى . فلمَ تكتبها أو تدعها . قال : يا ابنَ أخى ، لا أُغَيِّرُ شَيْئًا منه من مكانه »

[ الحديث ٢٥٣٠ ــ طرفه في : ٤٥٣٦ ]

مدكم و يَذَرُونَ أَرُواجاً ﴾ قال : كانت هذه العدة تمتد عند أهل زوجها واجب و فأنزل الله ﴿ والذين مدكم و يَذَرُونَ أَرُواجاً وصية لأَرُواجهم مَتاعا إلى الحول غير إخراج ، فان خرَجن فلا مُعالم فيا يُعتو فون منكم و يَذرون أَرُواجا وصية لأَرُواجهم مَتاعا إلى الحول غير إخراج ، فان خرَجن فلا مُعالم فيا فعلن في أنفسهن من مَعروف ﴾ قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاهت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرَجت ، وهو قول الله تعالى ﴿ غير إخراج ، فان خرَجن فلا مُجناح عليم ﴾ فالمد و كا هي واجب عليها ، زم ذلك عن مجاهد . وقال عطاء قال ابن عباس : أسخت هذه الآية عدتها عند أهلي و صيتها ، وإن شاءت ، وهو قول الله تعالى ﴿ غيرَ إخراج ﴾ قال عطاء : ثم جاء الميراث في وصيتها ، وإن شاءت اعتدت عند أهلي وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرَجت ، لقول الله تعالى ﴿ فيرَ إخراج ﴾ قال عطاء : ثم جاء الميراث في وصيتها ، وإن شاءت ولا سكني لها . وعن عمد بن يوسف حد ثنا ورقاء عن ابن أبي تجميع عن غله عباس قال ﴿ نَسَخَت هذه الآية عد آما في أهلها فتعتد حيث شاءت ولا شكني الماء و ابن عباس قال ﴿ نَسَخَت هذه الآية عد آما في أهلها فتعتد حيث شاءت ولا سُكني ها . وعن عمد بن يوسف حد ثنا ورقاء عن ابن أبي تجميع عن عماء عن ابن عباس قال ﴿ نَسَخَت هذه الآية عد آما في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول إلله ﴿ فير إخراج ﴾ نحوه ه

[ الحديث ٤٩٣١ \_ طرقه في : ١٩٤٤ ]

وه الله المرابع المرابع المرابع الله أخبرنا عبد الله بن عون عن مجد بن سيرين قال « جاست إلى عبلس فيه عُظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمٰن بن أبى ليل ، فذكرت حديث عبد الله بن عُتبة في شأن سكيعة بنت الحارث ، فقال عبد الرحمٰن : ولـكن عمه كان لايقول ذلك ، فقلت : إنى لجرى إن كذبت على رجل في بنت الحارث ، فقال عبد الرحمٰن : ولـكن عمه كان لايقول ذلك ، فقلت : إنى لجرى إن كذبت على رجل في جانب السكوفة . ورفع صوته . قال : ثم خرجت فلقيت مالك بن عام \_ أو مالك بن عوف \_ قالب : كيف كان قول ابن مسعود في المتو في عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال : قال ابن مسعود : أتجداون عليها التغليظ ولا تجعلون كما الرخصة ؟ لذركت سورة النساء القُمْرَى بعد العالول »

#### وقال أيوبُ عن محسد ﴿ لَقِيتُ أَبَّا عَطْيَةً مَالَكَ بِنَ عَامِ ﴾

[ المديث ٤٩١٠ \_ طرفه في : ٤٩١٠]

قوله ( باب والذين يتوفون منسكم ويذرون أزواجا ) ساق الآية الى قوله ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حُبِير ﴾ . قال ( يمفون يهبن ) ثبت هذا هنا في نسخة الصغاني ، وهو تفسير أبي عبيدة قال ؛ يعفون يتركن بهبن ، وهو على رأى الحميدى خلافًا لمحمد بن كعب فانه قال المرادعفو الرجال ، وهذه اللفظة ونظائرها مشتركة بين جمع المذكر والمؤلث ، لكُن فى الرجال النون علامة الرفع ، وفى النساء النون ضمير لهن ، ووزن جمع المذكر يفعون وجمع المؤنث يفعلن . قله (عن حبيب) هو ابن الشهيدكما سيأني بعد بابين. قله (عن ابن أبي مليكة) في رواية الاسماعيلي من طريق على بن المديني عن يزيد بن زريع و حدثنا حبيب بن الشهيد حدثني عبد اقه بن أبي مليكة ، . قاله (قال أبن الزبير) فى رواية ابن المديني المذكورة وعن عبد الله بن الزبير ، وله من وجه آخر وعن يزيد بن زريع بسنده أن عبد الله ابن الزبير قال قلت لعثمان ، . قول ( فلم تكتبها أو تدعها ) كذا في الاصول بصيغة الاستفهام الانكاري كأنه قال لم تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة ، أو قال لم تدعما أى تنزكها مكتوبة ، وهو شك من الراوى أى اللفظين قال . ووقع في الرواية الآثية بعد بابين ، فلم تكتبها ؟ قال تدعها يا اين أخي ، وفي رواية الاسماعيـــــلى ، لم تكتبها وقد نسختُها الآية الاخرى، وهو يؤيد التُّقديرُ الذي ذكرته . وله من رواية أخرى ﴿ قلت المثمانُ : هذه الْآية ﴿ والذين يتوفون منْكَمْ إويندون أزواجا وصية لازواجهم متاءا الى الحول غير إخراج ﴾ قال : نسختها الآية الاخرى . قلت : تكتبها أو تدُّعها ؟ قال : يا ابن أخي لا أغير منها شيئا عن مكانه ، وهذا السّياق أولى من الذي قبله . وأو للتخبير لا للشك ، وفي جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآى توقيني . وكمأن عبد الله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب ، فأجا به عثمان بأن ذلك ليس بلازم والمتبع فيه التوقف ، وله فوائد : منها ثواب التلاوة ، والامتثال على أنَّ من السلف من ذهب الى أنها ليست منسوخة وإنما خص من الحول بعضه و بتى البعض وصية لها إن شاءت أقامت كما في الباب عن مجاهد ، لكن الجمهور على خلافه . وهذا الموضع بما وقع فيه الناسخ مقدما في ترتيب التلاوة على المنسوخ . وقد قيل إنه لم يقع فظير ذلك إلا هنا وفي الاحزاب على قول من قال أن إحلال جميع النساء هو الناسخ ، وسيأتى البحث فيه هناك ان شاء الله تمالى . وقد ظفرت بمواضع أخرى منها فى البقرة أيضا قوله ﴿ فأينها تولواً فثم وجه الله ﴾ فانها محكمة فى التطوع مخصصة العموم قوله ﴿ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ كُونهما مقدمة في التلاوه ، ومنها في البقرة أيضا قوله تعالى ﴿ مَا نَفْسَخُ مَنَ آيَةً ﴾ على قول من قال إن سبب نزولها أن اليهود طمنوا في تحويل القبلة ، فانه يقتضي أن تكون مقدمة فَى التلاوَّة متأخرةٌ في النزول ، وقد تتبعت من ذلك شيئًا كثيرًا ذكرته في غير هذا الموضع ، ويكني هنا الاشارة الى هذا القدر . قوله وقول عثمان لعبد ألله د يا ابن أخي ، يريد في الإيمان أو بالنسبة الى السن ، وزاد الكرمانى : أو على عادة مخاطبة العرب · ويمكن أن يتحد مع الذي قبله . قال أو لانهما يحتممان في قصي ". قال : إلا أن عثمان وهبد الله في العدد الى قصى سواء بين كل منهماً وبينه أربعة آباء فلو أراد ذلك لقال يا أخمى . قوله ( حدثني إسحق ) هو ابن راهويه , وروح هو ابن عبادة ، وشبل هو ابن عباد ، وابن أبي نجيح هو عبد الله • تولُّه ( زءم ذلك عن مجاهد ) قائل ذلك هو شبل ، وفاعل زعم هو ابن أبي نجيح ، وبهذا جزم الحميدى فى جمعه : وقوله . وقال عطاء ، هو عطف على قوله مجاهد ، وهو من رواية ابن أبي نجيح عن

عطاء ، ووهم من زعم أنه معلق ، وقد أبدى المصنف ما نبت عليه برواية ورقاء التي ذكرها بعد هذه ، وقوله و عن محمد بن يوسف ، هو معطوف على قوله و أنبأنا روح ، وقد أورد أبو نعيم في و المستخرج ، هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن محمد بن يوسف هو الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن عطاء بتمامه وقال . ذكره البخارى عن الفريابي ، هذا يدل على أنه فهم أن البخارى علقه عن شيخه والله أعلم . ثم ذكر المصنف حديث ابن مسمود و أنزلت سورة النساء القصرى بعهد الطولى ، وسيأتي شرحه في تفسير سورة الطلاق ، وقوله و وقال أيوب ، وصله هناك بتهامه

#### ٢٤ - باب ( حافظوا على الصاوات والصلاة الومسطى )

وه الله عنه عبد الله بن عمد حد أنا يزيد أخبر نا هشام عن محمد عن عَبيدة عن على رضى الله عنه قال الذي على عبد ألله بن عمد حد أننا يحيل بن سميد قال هشام حد أننا محمد عن عَبيدة عن على أن الذي على الله عنه لا ان النبي عبد الرحن عبد ألم الحندق: حَبَسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ، مَلاَ الله قبورَهم وبيو تَهم - أو أجوا فهم - ناراً ، . شك يمي

قولِه ( باب حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى ) هي تأنيث الأوسط والاوسط الأعدل من كل شيء ، و ايس ألمراد به التوسط بين الشيئين لأن فعلى معناها النفضيل ، ولا ينبني للتفضيل الا ما يقبل الزيادة والنقص ، والوسط بمعنى الخيار ، والعدل يقبلهما ، بخلاف المتوسط فلا يقبلهما فلا يبني منه أفمل تفضيل . كوله ( حدثني عبد الله بن محمد ) هو الجمني و يزيد هو ابن هارون وهشام هو ابن حسان ومحمد هو ابن سيرين وعبيدة بفتح العين هو ابن عمرو ، وعبد الرحمن في الطريق الثانية هو ابن بشر بن الحكم ويحيي بن سميد هو القطان . ﴿ لَهُ ﴿ حَبسُونَا عن صلاة الوسطى ) أى منعونا عن صلاة الوسطى أى عن أبقاعها ، زاد مسلم من طريق شتير بن شمكل عن على « شغاونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » وزاد فى آخره « ثم صلاها بين المغرب والعشاء » ولمسلم عن ا بن مسعود نحو حدیث علی ، والمترمذی والنسائی من طریق زر بن حبیش عن علی مثله ، ولمسلم أیضا من طریق أبی حسان الأعرج عن عبيدة السلماني عن على فذكر الحسديث، بلفظ و كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ، يمنى العصر ، وروى أحمد والنرمذي من حديث سمرة رفعه قال ﴿ صَلَاةَ الْوَسَطَّى صَلَّاةَ الْعَصَرِ ، وروى ابن جرير من حديث أبى هريرة رفعه د الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ومن طريق كميل بن حرملة د سئل أبو هريرة عرب الصلاة الوسطى فقال: اختلفنا فيها ونحن بفناء بيت رسول الله ﷺ وفينا أبو هاشم بن عتبة فقال: أنا أعلم لكم، فقام فاستأذن على رسول الله ﷺ ثم خرج الينا فقال : أخبرنا أنها صلاة العصر ، ومن طريق عبد العزيز بن مروان أنه أرسل الى رجل نقال: أي شيء سمعت من رسول الله عليه في الصلاة الوسطى؟ فقال أرسلني أبو بكر وعمر أسأله وأنا غلام صغير فقال : هي العصر ، ومن حديث أبي مالك الأشعري رفعه د الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ودوى الترمذي وابن حبان من حديث ابن مسمود مثله ، ودوى ابن جرير من طريق هشام بن عروه عن أبيه قال د كان فى مصحف عائشة دحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، ودوى ابن المنذو من طريق مقسم عن ابن عباس قال د شغل الاحزاب الذي على يوم الحندق عن صلاة العصر عن غربت الشمس فقال : شغلونا عن الصلاة الوسطى ، وأخرج أحد من حديث أم سلمة وأبي أيوب وأبي سميد وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس من قولهم انها صلاة العصر ، وق- اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى ، وجمع الدمياطي في ذلك جزءا مشهورا سماه وكشف الغطا عن الصلاة الوسطى ، فبلخ تسعة عشر قولاً : أحدها الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو جميع الصلوات ، فالأول قول أبى أمامة وأنس وجابر وأبى العالية وعبيد بن عير وعطاء وعكرمة وبجاهد وغيرهم نقله ابن أبي حاتم عنهم وهو أحد قولي ابن عمر وابن عباس ، ونقله مالك والترمذي عنهما ، ونقله مالك بلاغا عن على والمعروف عنه خلافه ، وروى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي رجاء المطاردي قال ﴿ صَلَّيْتُ خلف ابن عباس الصبح فقنت فيها ورفع يديه ثم قال : هذه الصلاة الوسطى الى أمرنا أن نقوم فيها قانتين ، وأخرجه أيمنا من وجه آخر عنه وعن ابن عمرو من طريق أبى العالية , صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة في زمن عمر صلاة الغداة فقلت لهم : ما الصلاه الوسطى ؟ قالوا هي هذه الصلاة . وهو قول مالك والشافعي فيها نص عليه في و الآم ، واحتجوا له بأن فيها القنوت ، وقد قال الله تعالى ﴿ وَقُومُوا للهُ قَانَتَيْنَ ﴾ وبأنها لا تقصر في السفر، وبانها بين صلائى جهر وصلاتى سر . والنانى قول زيد بن تا بت أخَرجه أبو داود من حديثه قال , كان النبي على يصلى الظهر بالهاجرة ، ولم تمكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله ﷺ منها ، فنزلت : حافظوا على الصلوات الآية ، وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهر أخرجه ابن المنذر وغيره ، وروى مالك في د الموطأ ، عن زيد بن ثابت الجزم بأنها الظهر وبه قال أبو حنيفة في رواية ، وزوى الطيا اسى من طريق زهرة بن معبد قال «كمنا عند زيد ابن ثابت فأرسلوا الى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى فقال : هي الظهر ، ورواه أحمد من وجه آخر وزاد «كان الني ﷺ يصلى الظهر بالهجير فلا يكون وراءه الا الصف أو الصفان والناس في قاتاتهم وفي تجارتهم ، فنزلت ، . والثَّالَثُ قُولَ عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ فَقَدَ رَوَى الدِّمذَى والنَّسَائَى مَنْ طَرِيقَ زَرَ بِن حبيش قالَ و قلنا لعبيدة سل عليا عن الملاة الوسطى ، فسأله فقال : كنا ترى أنها الصبح ، حتى سمعت رسول الله علي يقول يوم الاحزاب و شفلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، انتهى . وهذه الروآية تدفع دعوى من زعم أنَّ قوله صلاة المصر مدرج من تفسير بعض الرواة وهم نص في أن كونها العصر من كلام الذي ﷺ ، وأن شبمة من قال إنها الصبح قوية ، المكن كونهـا العصر هو المعتمد ، و به قال ابن مسعود و أبو هر برة ، وهــو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحــد والذي صار اليه معظم الشافعية الصحة الحديث فيه ، قال الترمذي : هو قول أكثر علماء الصحابة . وقال الماوردي : هـ و قول جمهور التابعين . وقال ابن عبد البر : هو قول أكثر أهل الأثر ، وبه قال من الما لكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية ، ويؤيده أيضا ما روى مسلم عن البراء بن عاذب ه نزل حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأ ناها ما شاء الله ، ثم نسخت فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، فقال رجل : فهمى إذن صلاة المصر ،فقال : أخبرتك كيف نزلت ، . والرابع نقله ابن أبي حاتم باسناد حسن عن ابن عباس قال ، صلاة الوسطى هي المغرب ، وبه قال قبيصة بن ذؤيب أخرجَه ابن جرير ، وحجتهم أنها معتدلة في عدد الركعات وأنها لا يقصر في الأسفار وأن المهل مضى على المبادرة اليها والتمجيل لها في أول ما تغرب الشمس وأرب قبلها صلانا سر وبعدها صلانا جهر . والحامس وهو آخر ما صححه ابن أبي حاتم أخرجه أيضا باسناد حسن عن نافع قال . سئل ابن عمر فقال : هي كلمِن ، فحافظوا عليهن ، وبه قال معاذ بن جبل ، واحتج له بأن قوله ﴿ حافظُوا عَلَى الصَّاوَاتَ ﴾ يتناول الفرائض

والنوافل، فعطف عليه الوسطى وأريد بماكل الفرائض تأكيدا لها، واختار هذا القول ابن عبد البر. وأما بقية الأقرال فالسادس أنها الجمة ، ذكره ابن حبيب من المالكية واحتج بما اختصت به من الاجتماع والخطبة ، وصححه القاضي حسين في صلاة الحوف من تعليقه ، ورجحه أبو شامة . السابع الظهر في الآيام والجمعة يوم الجمعة . الثامن المشاء نقله ابن الذين والقرطبي واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران ولانها تقع عند النوم فلذاك أمر بالمحافظة عليها واختاره الوأجدى · التاسعُ الصبحُ والعشاء للحديث الصحبح في أنهما أثقل الصَّلاة على المنافقين ، وبه قال الابهرى من الما لكية . العاشر الصبح والعصر لقوة الآدلة في أن كلا منهما قيل إنه الوسطى ، فظاهر القرآن الصبح و نص السنة العصر . الحادي عشر صلاة الجماعة • الثاني عشر الوتر وصنف فيه علم الدين السخاوي جزءا ورجمه القاضي تتى الدين الاخنائي واحتج له في جزء رأيته بخطه . الثالث عشر صلاة الحوف . الرابع عشر صلاة عيد الاضي . الخامس عشر صلاة عيد الفطر. السادس عشر صلاة الضحى. السابع عشر واحدة من الحنس غير ممينة قاله الربيع بن خثيم وسعيد ابن جبير وشريح القاضي وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية ذكره في النهاية قال كما أخفيت ليلة القدر . الثامن عشر أنها الصبح أو المصر على الرّديد وهو غير القول المتقدم الجازم بأن كلا منهما يقال له الصلاة الوسطى . التاسع عشر التوقف فقد روى ابن جرير باسناد محيح عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب رسول الله علي مختلفين في الصلاة الوسطى مكذا وشبك بين أصابعه . المشرون صلاة الايل وجدته عندى وذهلت الآن عن معرفة قائله ، وأقوى شبهة لمن زعم أنها غير العصر مع معة الحديث حديث الراء الذي ذكرتة عند مسلم فأنه يشعر بأنها أبهمت بعدما عينت كذا قاله القرُّطي، قال وصار الى أنها أبهمت جماعة من العلماء المتأخرين، قال : وهوالصحيح لتعارض الآدلة وعسر الزجيح . وفي دعوى أنها أجمت ثم عينت من حديث البراء نظر ، بل فيه أنها عينت ثم وصفت ، ولهذا قال الرجل فهى إذن العصر ولم ينكر عليه الراء ، نعم جو اب البراء يشعّر بالتوقف لما نظر فيه من الاحتمال ، وهذا لايدفع التصريح بها فی حدیث علی ، ومن حجتهم أیضا ما روی مسلم وأحمد من طریق أبی یونس عن عائشة أنها أمرته أن یکسب لَمَا مصحفًا ، فلما بلغت ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلَاةِ الوسطى ﴾ قال فأملت على ﴿ وصلاة العصر ، قالت سممتها من رسول الله علي . وروى مالك عن عرو بن رافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة فقالت : اذا بلغت هذه الآية فآذنى ، فأملت على « حافظوا على الصلوات والصلَّة الوسطى وصلاة العصر ، وأخرجه ابن جرير من وجه آخر حسن عن عرو بن رافع ، وروى ابن المنذر من طريق عبيد الله بن رافع دأمرتنى أم سلمة أن أكتب لحاء مصحفاً ، فذكر مثل حديث عمرو بن رافع سواء ، ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر أن حفصة أمرت انسانا أن يكتب لها مصحفا نحوه ، ومن طريق نّافع أن حفصة أمرت مولى لها أن يكـتب لها مصحفا فذكر مثله وزاد د كما سمعت رسول الله علي يقولها ، قال نافع أقرأت ذاك المصحف فوجدت فيه الواو فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المفايرة فتكون صلاة العصر غير الوسطى . وأجيب بأن حديث على ومن وافقه أصح اسنادا وأصرح ، وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في مصحفها دوهي العصر، فيحتمل أن تكون الواو زائدة ، ويؤيده ما رواه أبوعبيد باسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، بغير وأو أو هي عاطفة لسكن عطف صفة لا عظف ذات ، وبأن قوله والصلاة الوسطى والعصر لم يقرأ بها أحد ، ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها تزلت أولا والعصر ثم تزلت ثانيا بدلها والصلاة الوسطى ، فجمع الراوى بيتهما ، ومع وجود

الاحتمال لا ينهض الاستدلال ، فكيف يكون مقدما على النص الصريح بأنها صلاة العصر ، قال شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين الملائى : حاصل أدلة من قال إنها غير المصر يرجع إلى ثلاثة أنواع : أحدها تنصيص بعض الصحابة وهو معارض بمثله بمن قال منهم إنها العصر ، ويترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع ، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بمضهم حجة على غيره فتبق حجة المرفوع قائمة . ثانيها معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث على المواظبة على الصبح والعشاء وقد تقدم في كتاب الصلاة ، وهو معارض بما هو أقوى منه وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر ، وقد تقدم أيضًا . ثالثها ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ، فإن العطف يقتضى المغايرة ، وهذا يرد عليه إثبات القرآن يخبر الآحاد وهو ممتنع ، وكونه ينزل منزلة خبر الواحد عتلف فيه ، سلمنا لكن لا يصلح معارضا للمنصوص صريحا ، وأيضا فليس العطف صريحا في اقتضاء المغايرة لوروده في نسق الصغات كقوله تعالى ﴿ الأول و الآخر والظاهر والباطن ﴾ انتهى ملخصاً . وقد تقدم شرح أحوال يوم الحندق في المغازي وما يتعلق بقضاً. الفاتتة في المواقيت من كتاب الصلاة . قوله (ملا الله قبورهم وبيوتهم ـ أو أجوافهم ـ نارا شك يحي ) هو القطان راوى الحديث ، وأشمر هذا بأنه ساق المآن على الفظه، وأما الفظ يزيد بن هارون فأخرجه أحمد عنَّه بلفظ , ملاً الله بيوتهم وقبورهم نارا ، ولم يشك ، وهو افظ روح بن عبادة كما مضى فى المغازى وعيسى بن يونس كما مضى فى الجهاد ، ولمسلم مثله عن أبى أسامة عن هشام ، وكذِا له من رواية أبي حسان الأعرج عن عبيدة بن عمرو، ومن طريق شتير بن شكل عن على مثله ، وله من رواية يحيي بن الجزار عن على « قبورهم وبيوتهم \_ أو قال \_ قبورهم وبطونهم ، ومن حديث ابن مسعود د ملا الله أجوافهم ـ أوقبوره ـ نارا ، أوحشى الله أجوافهم وقبورهم نارا ، ولا بن حبان من حديث حذيفة دملا الله بيوتهموقبورهم ناراً أو قلوبهم ، وهذه الروايات التي وقع فيها الشك مرجوحة بالنسبة إلى التي لا شك فيها . وفي هذا الحديث جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك . قال ابن دقيق العيد: تردد الراوى فى قوله د ملا الله ، أو د حشى ، يشعر بأن شرط الرواية بالمعنى أن يتفق المعنى فى اللفظين ، وملاً ليس مرادفا لحشى ، فان حشى يقتضى التراكم وكثرة أجزاء المحشو مخلاف ملا ، فلا يكون فى ذلك متمسك لمن منع الرواية بالمعنى ، وقِد استشكل هذا الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبي مُثَلِّجٌ على من يستحقه وهو من مات منهم مشركاً ، ولم يقع أحد الدةين وهو البيوت أما القبور قوقع في حق من مات منهم مشركا لا محالمة . و يجاب بأن محمل على سكانها و به يُتبين رجحان الرواية بلفظ قلوبهم أو أجوافهم

#### ٤٣ - إلب (وقوموا لله قانِتين ) أي مُطيعين

٤٥٣٤ – وَرَشُ مسدَّد حدَّثنا بِمِي عن إسماعيلَ بن أبى خالدٍ عن الحارثِ بن شُدَيلِ عن أبى عرو الشيبانيُّ عرف زيدِ بن أرقم قال «كنا نتكامُ في الصلاةِ أيكلَم أحدُنا أخاهُ في حاجتِه ، حتى نزَلت هذه الآية (حافظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطى ، وقوموا فه قانِتين ﴾ فأمر نا بالسُّكوت

قوله ( باب وقوموا لله قانتين ، أى مطيعين ) هو تفسير ابن مسعود أخرجه ابن أبي حاتم باسناد صحيح ، و نقله أيضاعن ابن عباسَ وجماعة من التابعين ، وذكر من وجه آخرعن ابن عباس قال : قانتين أي مصلين . وعن بجاهد قال: من القنوت الركوح والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة ته. وأصح مادل عليه حديث الباب ـ وهو حديث زيد بن أرقم ـ فى أن المزاد بالقنوت فى الآية السكوت ، وقد تقدم شرحه فى أبواب العمل فى الصلاة من أواخر كتاب الصلاة ، والمزاد به السكوت عن كلام الناس لا مطلنى الصمت ، لأن الصلاة لا صمت فيها بل جميمها قرآن وذكر ، والله أعلم

ع - باسب ﴿ قَانَ خِفْمَ فِرِجِالاً أُو رُ كِاناً ، فاذا أُونْتُمْ فاذ كُرُوا الله كَا هَدَّمُ مالم تكونوا تعلمون ﴾ وقال ابن جُهير : كرسيّه علمه كرية بقال : كبسطة زيادة و فضلا . أفرغ أنزل . ولا يَثودُه لا يُنقيل ، آ دَنى أثقلنى ، والآدُ والأيثُ المتواة . السّبة النماس ، لم يَتسبّه لم يَتفير . فيُهت ذهبت حجّته . خاوِية لا أنيس فيها . عروشُها أبنيها ، كنشيرُها نخرِجها . إعصار ربح عاصف تهبُ من الأرض إلى السهاء كمدود فيه نار . وقال ابن عباس ينقيها ، كنشيرُها نخرِجها . إعصار ربح عاصف تهبُ من الأرض إلى السهاء كمدود فيه نار . وقال ابن عباس ينقيم حرود على المؤمن . يتسنه يتغير حرود على المؤمن . يتسنه يتغير حرود على المؤمن . ويسف أخبرنا مالك عن نافع و أن عبد الله بن حرر رضى الله عنهما كان إذا مثل عن صلاة الحوف قال يتقدم ألامام وطائفة من الناس ، فيصلّى جهم الإمام وتحد من الطائفة أنه من من المنافقة من الناس عليه من المنافقة من العائفة من الناس عليه من المنافقة من العائفة من المنافقة من المنافقة من العائفة من العائم ، فيكون كل واحد من الطائفة بن قد صلى ركمة بن . فأن كان خوف هو أشد من ذلك صادًوا رجالاً قيامًا على أقدامهم أو ركحبانًا مُستقبل القبلة أو غير مُستقبلهما » قال ماك قال نافع : لا أ رك عبد الله بن هر ذكر ذلك إلا عن رسول الله يقال ماك قال نافع : لا أ رك عبد الله بن هر ذكر ذلك إلا عن رسول الله يقال ماك قال نافع : لا أ رك عبد الله بن هر ذكر ذلك إلا عن رسول الله يقال ماك قال نافع : لا أ رك عبد الله بن هر ذكر ذلك إلا عن رسول الله يقل

وله (باب قوله نعالى فر قان محقة فرجالا او رقبانا قادا امنتم ) الایه ) دکر فیه حدیث ابن طمر فی صده الخوف ، وقد تقدم البحث فیه فی ابواب صلاة الحوف مبسوطا . قوله ( وقال ابن جبیر : کرسیه علمه ) وصله سفیان الثوری فی تفسیره فی روایة أبی حذیفة عنه باسناد صحیح ، وأخرجه عبد بن حمید وابن أبی حتم من وجه آخر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس التن یکی الله عن الله من وجه آخر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النی یکی و کتاب السنة ، من هذا الوجه مرفوعا ، و کذا رویناه فی و فوائد أبی الحسن علی بن عمر الحربی ، مرفوعا والموقوف أشبه ، وقال العقیلی : إن رفعه خطأ ، ثم هذا التفسیر غریب ، وقد روی ابن أبی حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن الكرسی مین بدی العرش ، ولیس ذلك مفایرا لما قبله ، واقه أعلم . قوله موسی مثله ، و آخرجا عن السدی آن الكرسی بین بدی العرش ، ولیس ذلك مفایرا لما قبله ، واقه أعلم . قوله ( بسطة فی العلم والجسم ) یقال ( بسطة زیادة وفضلا) هكذا ثبت الهیر أبی ذر ، وجو تفسیر أبی عبیدة قال فی قوله ( بسطة فی العلم والجسم ) یونیادة وفضلا و كثرة ، وجاء عن ابن عباس نحوه ، وذكره ابن أبی حاتم من طریق السدی هن أبی مالك عن ای زیادة وفضلا و كثرة ، وجاء عن ابن عباس نحوه ، وذكره ابن أبی حاتم من طریق السدی هن أبی مالك عن أبی زیادة وفضلا و كثرة ، وجاء عن ابن عباس نحوه ، وذكره ابن أبی حاتم من طریق السدی هن أبی مالك عن

ابن عباس قال في قوله ﴿ وزادكم في الحلق بسطة ﴾ يقول : فضيلة . قوله ﴿ أَوْرَخُ : أَنزَلُ ) ثبت هذا أيضا لغير أبي ذو ، وهو تفسير أبي عبيَّدة ، قال في قوله تعالى ﴿ رَبُّنا أَفْرَخُ عَلَيْنَا صَبَّرًا ﴾ أي أنزل علينا . قوله ( ولا يئوده : لا يثقله ) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وذكر مشله عن جماعة من التابمين ، والسقوط ما قبله من رواية أبي ذر صار كـانه من كلام سعيد بن جبير لعطفه على تفسير الكرسى ، ولم أره منةولا عنه . قوله ( آدنى : أثقلنى ، والآد والايد القوة ) هو كلام أبي عبيدة ، قال في قوله تعالى: ولا يئوده أي لا يثقله ، تقول آدنى هذا الاس أثقلنى ، وتقول ما آدك فهو لى آيد أي ما أثقاك فهو لى مثقل، وقال في قوله تعالى . واذكر عبدنا داود ذا الآيد، أي ذا القوة . قوله ( السنة النماس ) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس . ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ لَمْ يَتَّفِيرُ ﴾ أخرجه ابن أبي حاتم من وجهين عن ابن عباسَ ، وعن السدى مثله قال : لم يحمض التاين والعنب ولم يختمر المصير بل هما حلوان كما هما ، وعلى هذا فالهاء فيه أصلية ، وقيل هي هاء السكت ، وقيل أصله يتسنن مأخوذُ من الحمأ المسنون أي المستن ، وفي قراءة يمقوب ه لم يتسن ، بتشديد النون بلا هاء أى لم تمض عليه السنون الماضية كأنه ابن ليلة . قله ( فبهت : ذهبت حجته ) هو كلام أبي عبيدة قاله في أوله . فبهت الذي كمفر ، قال : انقطع وذهبت حجته . قرَّلُه ( عاوية لا أنيس فيها ) ذكره ابن أبي حاتم بنحوه من ماريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله , وهي عارية ، قال : ايس فيها أحد . قوله (عروشها : أبنيتها) ثبت هذا والذي بمده لغير أبي ذر ، وقد ذكره ابن أبي حاتم من طريق الصحاك والسدى بممناه . قوله ( ننشرها : نخرجها ) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدى بمعناه في قوله و كيف ننشرها ، يقول نخرجها ، قال : فبعث اقه ريحا فحملت عظامه من كل مكان ذهب به الطير والسباع فاجتمعت ، فركب بعضها في بمض وهو ينظر ، فصار عظما كله لا لحم له ولا دم . ( تنبيه ) : أخرج ابن أبي حاتم من حديث على أن هذه القصة وقمت لعزير ، وهو قول عكرمة وقتادة والسدى والضحاك وغيرهم ، وذكر بعضهم قصة في ذلك ، وأن القرية بيت المقدس ، وأن ذلك لما خربه بختنصر . وقال وهب بن منبه ومن تبعه : هي أرمياً. ، وساق ابن إسحق قصة في المبتدأ . ( تسكملة ): استدل جذه الآية بعض أنمة الاصول على مشروعية القياس بأنها تضمنت قياس إحياء هذه القرية وأهلها وعمادتها لما فيها من الرزق بعد خراجا على إحياء هذا المار وإحياء حماره بعد موتهما بماكان مع المار من الرزق . قوله ( إغصار : ديح عاصف تهب من الأرض إلى السها. كعمود ناد ) ثبت هذا لأبي ذر عن الحوى وحده ، وهو كلام أبي عبيدة ، قال في قوله ﴿ إعصار فيه نار فاحترقت ﴾ قال : الإعصار ريح عاصف الح ، وروى ابن أن حاتم عن ابن عباس قال: الإعصار ريح فيها سموم شديدة . قوله (وقال ابن عباس صلدا: ليس عليه شي.) سقط من هنا إلى آخر الباب من رواية أبى ذر ، وتفسير قوله ﴿ صَلَّدًا ﴾ وصله ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة عنه ، وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس قالَ : فتركه يابسا لا ينبت شيئًا . قوله (قال عكرمة وابل: مطر شدید ، الطلّ الندی ، وهذا مثل عمل المؤمن ) وصله عبد بن حمید عن روح بن عبادة عن عثمان بن غياث سمعت عكرمة بهذا ، وسيأتى شرح حديث ابن عباس مع عمر في ذلك قريباً • قوله ( يتسنه يتغير ) تقدم تفسيره عن ابن عباس، وأما عن عكرمة فذكره ابن أبي حاتم من روايته

# إسب ﴿ والذين ُ يُو َ قُونَ منكم ويذرون أزواجاً ﴾

وه و يزيد بن زُرَبع قالا حدثنا حبيب أن الأسود حدثنا محيد بن الأسود ويزيد بن زُرَبع قالا حدثنا حبيب ابن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال وقال ابن الز ببر قلت لعمان : هذه الآية التي في البقرة ﴿ والذين يُتو فون منكم ويذرون أزواجاً \_ إلى قوله \_ غير إخراج ﴾ قد نسخها الأخرى فلم تركتبها ؟ قال : تدعها يا ابن أخى ، لا أغير شيئا منه من مكانه ، قال قال حيد : أو نحق هذا

قوله ( باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) ذكر فيه حديث ابن الزبير مع عثمان ، وقد تقدم قبسل بابين ، وسقطت الترجمة لغير أبى ذر فصار من الباب الذي قبله عندهم

# 27 - باسب ( وإذ قال لمبراهيم رب أرني كيات " عبي الموتي" )

وسعيد عن أبي سلمة وسعيد عن أحدُ بن صالح حدَّ ثنا ابن وهيب أخبرني يونسُ عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هر برة رضى الله عنه قال قال رسول الله عليه و نحن أحقُ بالشكُ من إبراهيم إذ قال ﴿ ربُّ أُدِنَى كَيْفَ تَعْيِي المُوتِي ۚ ، قال أَوْ لَمْ تَوْمِن ؟ قال : بلي ولُكن ليَعلمن قابي ﴾

قوله ( باب وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى الموتى ، فصرهن : قطعهن ) ثبت هذا لا بي ذر وحده ، وقد اخرجه ابن أ بي حاتم من وجهين عن ابن عباس ، ومن طرق عن جماعة من التابعين ، ومن وجه آخر عن ابن عباس قلل : صرهن أي أو ثقهن ثم اذبحهن . وقد اختلف نقلة القرآ آت في ضبط هذه اللفظة عن ابن هباس فقيل : بكسر أوله كقراءة حزة ، وقيل بعضه كقراءة الجمهور ، وقيل بتشديد الراء مع ضم أوله وكسره من صره يصره إذا جمعه و نقل أبو البقاء تثليث الراء في هذه القراءة وهي شاذة ، قال عياض تفسير صرهن بقطمهن غريب والمعروف أن معناها أملهن ، يقال صاده يصيره ويصوره إذا أماله . قال ابن التين : صرهن بضم الصاد معناها ضمهن ، وبكسرها قطعهن . وعنه أيما عمني واحد ، وعن الفراء الضم مشترك والكسر القطع فقط ، وعنه أيضا هي مقلوبة من قوله ضراه عن كذا أي قطعه ، يقال صرت التيء قانصار أي انقطع ، وهذا يدفع قول من قال : يتمين حمل تفسير ابن عباس بالقطع على قراءة كسر الصاد ، وذكر صاحب د المغرب ، أن هذه اللفظة بالسريانية وقيل بالنبطية ، لكن المنقول أو لا يدل على أنها بالعربية ، والعلم عند الله تعالى . ثم ذكر حديث أن بالسريانية وقيل بالنبطية ، لكن المنقول أو لا يدل على أنها بالعربية ، والعلم عند الله تعالى . ثم ذكر حديث أن

# ٧٤ - باب قولهِ ﴿ أَيُوَدُ أَحَدُ كُم أَنْ تَـكُونَ لَهُ جَنَّةً \_ إِلَى قُولُه \_ تَنْفَكُرُونَ ﴾

ابن عبر آله بن أبي مُليكة بحدث عن ابن جُرَيج سمت عبد َ الله بن أبي مُليكة بحدث عن ابن عبر ما الله عنه يوماً عباس قال ، وسمت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة بجد تُّ عن عبيد بن عمير قال «قال عمرُ رضى الله عنه يوماً عباس قال ، وسمت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة بجد تُّ عن عبيد بن عمير قال «قال عمرُ رضى الله عنه يوماً عباس قال ، وسمت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة بجد تُّ عن عبيد بن عمير قال «قال عمرُ رضى الله عنه البارى

لأصحاب الذي عَلَيْكَ : فيم " مُرَونَ هذه الآية نزَات ( أيودُ أحدُ كم أن تـكون له جنة ) ؟ قالوا : الله أعلم . فغضب عر فقال : قولوا نعلم ، فقال ابن عبّاس : في نفسي منها شي يا أمير المؤمنين ، قال عمر : يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك ، قال ابن عباس : ضربت مثلًا لعمل ، قال عر المي عمل ؟ قال ابن عباس : لعمل ، أخي قل ولا تحقر نفسك ، قال ابن عباس : لعمل ، قال عمر : لرجل فني يعمل بطاعة الله عز وجل ، "م بعث الله له الشيطان فعمل بالعامي حي أغر ق أعماله ، فصر هن : وَقَلْفُونَ وَقَلْمُ اللهُ الشيطان فعمل بالعامي حي أغر ق أعماله ، فصر هن : وقل علي الله الشيطان فعمل بالعامي حي أغر ق أعماله ،

قاله (باب قواله: أبود أحدكم أن تمكون له جنة من نخيل وأعناب \_ إلى قوله \_ لهلكم تنفكرون ) كفا بليمهم . قواله ( حدثنا إبراهيم ) هو أبن موسى ، وهفام هو ابن يوسف . قواله ( وسممت أعاه ) هو مقول ابن جريج ، و أبو بكر بن أبي مليكة لا يغرف اسمه ، وعبيد بن عير ولد في عهد النبي بالله وسماعه من عر صحيح ، وقد بين الإسماعيلي والطبرى من طريق ابن المبارك عرب ابن جريج أن سياق الحديث له فانه ساقه على لفظه ثم عقبه برواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به . قواله ( فيم ) بكسر الفاء وسكون الشحانية أى فى أى شيء وترون بعنم أوله . قواله ( حتى أغرق أعماله ) بالفين المعجمة أى أعماله الصالحة . و أخرج ابن المنذر هذا الحديث من وجه آخر عن ابن أبي مليكة وعنده بعد قوله أى عمل قال ابن عباس شيء ألق في روعي ، فقال صدقت يا ابن أخي ، و لا بن جرير من وجه آخر عن أبي مليكة و عنده بعد يوم يبعث ، صدقت يا ابن أخي ، و لا بن جرير من وجه آخر عن أبي أبي مليك أبي مليكة و عني عبر المدل ، ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سنه العمل السوء ، ومن طريق عطاء عن ابن عباس و معناه أبود أحدكم أن يعمل عره بعمل الحير ، المعمل السالح عمل عمل السوء ، ومن طريق عطاء عن ابن عباس و معناه أبود أحدكم أن يعمل عره بعمل الحير ، المعمل المعمد من عر ، و تقديمه له من صفره ، و تعريض العالم تلبيذه على القول محضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية لما من عر ، و تقديمه له من صفره ، و تقديمه في العلم على العلم على العلم على العلم في العلم على العلم في العلم في العلم على العلم على العلم في العلم العلم في العلم في

#### ٨٤ - باب (لا يسألونَ الناسَ إلحامًا ﴾

يقال ألمن على وألح وأحفاني بالمسألة . فيُحْفِكُم : أَجِرِدُ كُم

وعبد الرحمن بن أبي عربة الأنصاري قالا سمعنا أبا هريرة رضى الله عنه يقول « قال النبي يَهِ أَنَّ عطاء بن يَسار وعبد الرحمن بن أبي عربة الأنصاري قالا سمعنا أبا هريرة رضى الله عنه يقول « قال النبي يَهِ إِنَّهُ البسكينُ المذي تردُّهُ النبي تُهُ والمترتان ، ولا اللقمة ولا اللقمتان . إنما المسكينُ الذي يَتمفف . اقرَ وا إن شتم \_ يعنى قوله تمالى \_ (لا يَمَ الونَ الناسَ إلحاقا)

قوله ( باب لا يسألون الناس إلحاقًا ، يقال ألحف على ، وألح ، وأحفانى بالمسألة ) زادفى نسخة الصغانى

 د فيحفكم يجهدكم ، هو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تمالي ﴿ ولا يسألـكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ﴾ يقال أحفان بالمسألة وألحف على والح على بمعنى واحد، وأشتةاق ألجف من اللحاف لانه يشتمل على وجوه الطلب في المسألة كاشتهال اللحاف في التفطية ، وقال أبو عبيدة في قرله ﴿ لا يَسَالُونَ النَّاسَ إِلَّمَا ۚ ۚ قَالَ : إلحاحا انتهى . وانتصب ﴿ الحامَا ﴾ على أنه مصدر في موضع الحال أي لا يَسَالُون في حال الالحاف ، أو مفعول لاجله أي لا يسألون لأجُل الإلحاف ، وهل المراد نني المسألة فلا يسألون أصلا ، أو نني السؤال بالالحاف عاصة فلا ينتني السؤال بغير إلحاف فيه احتمال ، والثانى أكثر في الاستعمال ، ويحتمل أن يكون المراد لو سألوا لم يسألوا إلحافا فلا يستلام الوقوع . ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة , ليس المسكين الذي ترده النمرة ، الحديث، وقد تقدم شرحه في كتاب الزكاة ، وقوله « اقرموا ان شدَّم ، يمني قوله ﴿ لا يسألون الناس إلحافا ﴾ ووقع عند الاسماعيلي بيان قائل « يمني » فانه أخرجه عن الحسن بن سفيان عن حميد بن زنجوية عن سعيد بن أبى مريم بسنده وقال فى آخره و قلت لسعيد ابن أبى مربم : ما تقرأ ؟ قال ﴿ للفقراء الذين أحصرُوا في سبيل الله ﴾ الآية ، فيستفاد منه أن قائل يعني هو سعيد ابن أبي مريم شيخ البخارى فيه . وقد أخرج مسلم والاسماعيلي هذا ألحديث من طريق اسماعيل بن جعفر عرب شريك بن أبى نمر بلفظ : أقر موا إن شدَّم ﴿ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَّمَا فَا عَلَى صَعَّةُ مَا فَسرها بِه سعيد بن أبي مريم . وكذا أخرجه الطابرى من طريق صالح بن سويد عن أبى هريرة ، لكنه لم يرفعه . وروى أحمد وأبو داود والنساكى وصححه ابن خزيمة و آبن حبان من طريق عبد الرحن بن أبى سعيد عن أبيه مرفوعاً ﴿ مَنْ سَأَلُ وَلَهُ قَيْمَةً أوقية فقد ألحف، وفي رواية ابن خزيمة ﴿ فهو ملحف ﴾ والأوقية أربعون درهما . ولاحمد من حديث عطاء بن يساد عن رجل من بني أسد رفعه و من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا ، ولاحد والنسائي من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رفعه و من سأل وله أربعون درهما فهو ملحف ،

## ٤٩ - باب ﴿ وأحلُّ اللهُ البَيعَ وحرَّمَ الرِّبا ﴾ . المسُّ الجنون

٤٠٤٠ - مرّشُ عر بن حَفس بن غِياث حدّثنا أبى حدّثنا الأعش حدثنا مسلم عن مَسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت « لما نز لَتِ الآياتُ من آخرِ سورة البقرة فى الرَّبا قرأها رسول اللهِ عَيَّظِيْةٍ على الناس .
 ثم حرَّمَ النجارةَ فى الحمر »

قوله تعالى ( باب وأحل اقه البيع وحرم الربا ) إلى آخر الآية . قوله ( المس الجنون ) هو تفسير الفراء ، قال في قوله تعالى ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) أى لا يقوم في الآخرة ، قال : والمس الجنون ، والعزب تقول بمسوس أى مجنون انهى . وقال أبو غبيدة : المس اللهم من الجن . وروى ابن أبي حاتم عن ابن محباس قال و آكل الربا يبعث يوم القيامة بجنونا ، ومن طريق ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه و أنه كان يقرأ : الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة ، وقوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا ) يحتمل أن يكون من تمام اعتراض الكفار حيث قالوا ( إنما البيع مثل الربا ) أى فلم أحل هذا وحرم هذا ؟ ويحتمل أن يكون ردا عليهم ويكون اعتراضهم بحسكم العقل والرد عليهم بحسكم الشرع الذي لا معقب لحسكه ، وعلى الثاني لم كثر المفسرين ، واستبعد بعض الجذاة والأول ، وليس ببعيد إلا من جهة أن جوابهم بقوله ( فن جاءه موعظة ) الى

آخره يحتاج إلى تقدير ، والأصل عدمه . قوله (فقرأها) أى الآيات ، وفى رواية شعبة التى بعد هذه د فى المسجد ، وقد مضى ما يتعلق به فى المساجد من كتاب الصلاة ، واقتضى صنيع المصنف فى هذه التراجم أن المراد بالآيات آيات الرباكلها إلى آية الدين . قوله (ثم حرم النجارة فى الخر) تقدم توجيهه فى البيوع ، وأن تحريم النجادة فى الربا وقع بعد تحريم الخريم الخراب من استشكل الحديث بأن آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن ، وتحريم الخرتقدم قبل ذلك بمدة

# ٥٠ - إب ( يمحقُ الله الرِّبا ) يُذهِبه

عن سلمانَ سمت أبا المُسْمَى بِمِدُّ بَنِ خَالِمِ أَخْبَرَ نَا مُحَدِّ بِنَ جَعَفِرِ عَنْ شَعِبَةَ عَنْ سَلمَانَ سَمَتَ أَبَا المُسْمَى بِمُدَّثُ عَنْ مَسَرُوقَ عِنْ عَائْشَةَ أَنْهَا قَالَتَ ﴿ لَمَا أُنْزِلُتِ الآياتُ الأواخِرُ مَنْ سُورَةِ البَقْرَةِ خَرَجَ رَسُولَ اللهُ ﷺ فَتَلاهنَ السَّحِدِّ، فَوْمَ التَجَارَةُ فَى الحَمْ ﴾
في المسجد، فحرَّمَ التجارة في الحمر »

قوله ( باب يمحق الله الربا : يذهبه ) هو تفسير أبي عبيدة ، قال فى قوله تعالى ﴿ يمحق الله الربا ﴾ أى يذهبه ، وأخرج أحد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث ابن مسعود رفعه « ان الربا وإن كثر فان عاقبته إلى قلة ، .ثم ذكر المصنف حديث عائشة المذكور قبله من وجهه آخر عن الآعش ، ومراده الاشارة إلى أن هذه الآية من جهة الآيات التي ذكرتها عائشة

# ١٥ - إب ﴿ فَأَذَ نُوا بِحرب ِ مِنَ اللَّهِ ورسوله ﴾ فاعلموا

عائشة قالت « لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي والله في المسجد ، وحرام التجارة في الحر» عائشة قالت « لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي والله في المسجد ، وحرام التجارة في الحمر و البقرة وأهن النبي والمسجد و التجارة في الحمرة بالسكان الممرة و فتح الذال ، قال أبو عبيدة : معنى قوله ( فأذنوا ) أيقنوا ، وقرأ حزة وأبو بكر عن عاصم « فآذنوا ، بالمد وكسر الذال أي آذنوا غيركم وأعلموهم ، والأول أوضح في مراد السياق . ثم ذكر المصنف حديث عائشة عن، شم ذكر المصنف حديث عائشة عن، شم ذكر المصنف حديث عائشة عن، شمخ له آخر

# ۲ - باب (وان كان ذو عُسْرة فنظرة الى مَيسَرة ٠٠٠ وأن تَصَّدَّ أوا خير لكم إن كنّم تعلمون )

عائشة قالت ﴿ لَمَا أَنْزَلَتِ الآياتُ مَنَ آخِرِ سُورةِ البَقْرةِ قَامُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ فَقَرَأُهُنَ عَلَيْنَا ثُمُ حَرَّمَ التَجَارةَ فَالَّذِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْنَا فَقَرَأُهُنَ عَلَيْنَا ثُمُ حَرَّمَ التَجَارةَ فَا الحَرِ ﴾ الله عَلَيْنَا فَقَرَأُهُنَ عَلَيْنَا ثُمُ حَرَّمَ التَجَارةَ فَقَ الحَمْرِ ﴾

قُولِهِ ( وَانْ كَانْ ذُو عَسْرَةَ فَنْظُرَةَ الْيُ مِيسِرَةَ الْآيَةِ ) كَذَا لَا بِي ذَرْ ، وَسَاقَ غَيْرُهُ بَقْيَةَ الْآيَةِ ، وهي خبر بمنى

الأم. أى إن كان الذى عليه دين الربا معسرا فأنظروه الى ميسرته . قول (وقال محمد بن يوسف) كذا لآبى ذر ، والخيره د وقال لنا محمد بن يوسف ، وهو الفريابي ، وسفيان هو الثورى ، وقد رويناه موصولا في تفسير الفريابي بهذا الاسناد

## ٥٣ -- باسب ﴿ وانقوا بوماً تُرْجَمُونَ فيهِ إلى اللهُ ﴾

808٤ – مَرْشُ قَدِيصة ُ بن عُقبة َ حدَّ ثنا مِفيانُ عن عاصم عن الشَّعبيُّ عن ِ ابن ِ عباس ِ رضى َ الله عنهما قال « آخرِ ُ آيةِ لزَ الت على النبيُّ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قِله ( باب وانقوا يوما ترجمون فيه الى الله ) قرأ الجهور بضم التا. من ترجمون مبنيا للجمول ، وقرأ أبو عمرو وحده بفتحها مبنيا للفاعل. قوله ( سفيان ) هو الثورى ، وعاصم هو ابن سليان الاحول. قوله ( عن ابن عباس )كذا قال عامم عن الشمي ، وخالفه داود بن أبي هند عن الشمي فقال د عن عمر ، أخرجه الطبرى بلفظ دكان من آخر ما نزل من القرآن آيات الربا ، وهو منقطع فان الشعبي لم يلق عمر . **قوله** ( آخر آية نزلت على النبي آية الربا)كذا ترجم المصنف بقوله (واتقوا يوما ترجمون فيه الى الله) وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ، وأمله أراد أن يجمع بين قولى ابن عباس فأنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه ، وجاء عنه من وجه آخر : آخر آية نزلت على النبي ﷺ ﴿ وَانْقُوا بِومَا تُرْجِمُونَ فَيْهِ الَّهِ ﴾ أخرجه العابري من طرق عنه ، وكذا أخرجه من طرق جماعة من التا بمين و زاد عن ابن جريج قال و يقولون إنه مكث بعدها تسع ليال ، ونحوه لابن أبي حاتم عن سميد بن جبير ، وروى عن غيره أقل من ذلك وأكثر فقيل إحدى وعشر بن ، وَقَيل سبِما ، وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآيه هي ختام الآيات المنزلة في الربا اذهي معلوفة عليهن ، وأما ما سيأتي في آخرسورة النساء من حديث البراء وآخَر سورة نزَّلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، فيجمع بينه وبين قول ابن عُبَاسَ بأن الآيتين نزلتا جميعاً ، فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهما ، ويحتمل أنَّ تسكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلاً ، بخلاف آية البقرة ، ويحتمل عكسه ، والاول أرجح لما في آية البةرة من الاشارة الى معنى الوفاة المستلومة لخاتمة النزول ، وحسكى ابن عبد السلام أن النبي ﷺ عاش بعــد نزول الآية المذكورة أحداً وعشرين يوماً ، وقيل سبعاً ، وأما ما وود في ﴿ اذا جاء نصر الله والفتح ﴾ أنها آخر سورة تزلت فسأذكر ما يتعلق به في تفسيرها ان شاء الله تعالى ، والله أعلم . ( تنبيسه ) المراد بالآينرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة ، وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران في أثناء قصة أحد ﴿ يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرَّبَا أَصْمَافًا مَضَاعَفَةً ﴾ الآية

٥٤ - پاسب ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي الْفُسْكُمُ أَوْ تَعْفُوهُ كِمَاسِنْكُم بِهِ اللهُ ،
 فَيَغْفِر لَمْن يَشَاءُ و يُعذَّب مِن يَشَاء واللهُ عَلى كُل شَي قَديرٍ ﴾

٤٥٤٥ – وَرُضُ عُمَدُ حَدَّمَنَا النَّفَيلُ حَدَّمُنَا مِسكِينُ عن شَهَةً عن خاله الحَدَّاء عن مروان الأصفر عن رجلٍ من أصابِ النهي عَلَيْهُ وهم ابنُ عمر ﴿ انها قد مُسِخت ﴿ وَإِنْ تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسكُم أَو مُحفَوهُ ﴾ الآية ﴾

[ الحديث ٥٤٥ ـ طرفه في : ٢١٥٤ ]

قوله ( باب قوله تمالى ﴿ وَانْ تَبِدُوا مَا فَيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ يَخْفُوهُ ﴾ الآية ) كذا لابي ذر ، وساق غيره الآية الى ﴿ قَدِيرٌ ﴾ . ﴿ لَهُ ﴿ حَدَثْنَا مَحْدٌ ﴾ كذا اللاكثر ، وبه صرح الأسماعيل وأبو نعيم وغيرهما ، ووقع لابي على بن السكن عن الفريري عن البخاري . حدثنا النفيلي ، فاسقط ذكر محمد المهمل والصواب إثباته ، و لعل أبن السكن ظن أن محدا هو البخاري فحذفه ، وليس كذلك لما ذكرته ، وذكر أبو على الجياني أنه وقع محذوفا في رواية أبي محمد الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني وأشار الى أن الصواب إثباته انتهى . وكلام أبي نميم في د المستخرج ، يفتضي أنه في روايته عن الجرجاني ثابت وقد ثبت في رواية النسني عن البخاري أيضا ، واختلف فيه فقال الكلاباذي : هو ابن يمي الذهلي فيها أراء ، قال وقال لى الحاكم : هو محمد بن إبراهيم البوشنجي ، قال وهذا الحديث بمسا أملاه البوشنجي بنيسا بور انتهى . وذكر الحاكم هذا الكلام في تاريخه عن شيخه أبي عبد الله بن الآخرم ، وكلام أبي أميم يقتضي أنه محمد بن أدريس أبو حاتم الرازي فانه أخرجه من طريقه ، ثم قال أخرجه البخاري عن محمد عن النفيلي ، والنفيلي بنون وفاء مصغر اسمه عبد الله بن محد بن على بن نفيل يكنى أبا جعفر , ليس له فى البخارى ولا لشيخه مسكين بن بكير الحراني إلا هذا الحديث الواحد . قول (حدثنا شعبة) قال أبو على الجياني : وقع في رواية أبي محد الأصيل عن أبي أحد د حدثنا مسكين وشعبة ، وكتب بين الأسطر : أراه حدثنا شعبة ، قال أبُّو على : وهذا هو الصواب لا شك فيه ، ومسكين هذا إنما يروى عن شعبة . ﴿ وَمَنْ مَرُوانَ الْأَصْفَرَ ﴾ تقدم ذكره في الحج وأنه ليس له في البخارى سوى هذا الحديث الواحد وآخر في الحج . ﴿ لَهِ (عن رجل من أَصَابِ النِّي ﷺ ، وهو أَنِ عمر ) لم يتصبح لى من هو الجازم بأنه ابن عمر، فإن الزوامة الآثية بعد هذه وقعت بلفظ د أحسبه ابن عمر ، وعندى في ثبوت كونة ابن عمر توقف لأنه ثبت أن ابن عمر لم يكنُّ اطلع على كون هذه الآية منسوخة ، فروى أحمد من طريق بجاهد قال : دخلت على ابن عباس فقلت : كنت عند ابن عمر فقرأ ﴿ وَانْ تَبِدُوا مَا فَى أَنْفُسُكُمْ أُو تَحْفُوهُ ﴾ فبكى ، فقال ابن عباس : ان هذه الآية لمـا أنزات غمت أصحاب رسول الله على غما شديدا وقالوا : يارسول الله هلكنا ، فان قَادِبِنَا لَيْسَتُ بِأَيْدِينَا . فَقَالَ : قُولُوا سَمَنَا وأَطْمَنَا ، فَقَالُوا ، فَنْسَخَتُهَا هَذَهُ الآية ﴿ لَا يَكُلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَمَّا ﴾ وأصله عند مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس دون قصة ابن عمر ، وأخرج العابري باسناد صحيح عن الزهرى أنه سمع سعيد بن مرجانة يقول : كنت عند ابن عمر فتلا هذه الآية ﴿ وَانْ تَبِدُواْ مَافَى أَنْفُسُكُمْ أُوتَخْفُوهُ ﴾ فقال : والله ائن واخذنا الله بهذا لنهلكن ، ثم بكى حتى سمع نشيجه ، فقمت حَتى أتيت ابن عباس فذكرت له ماقال ابن عمر وما فعل حين تلاها ، فقال : يغفر الله لا بي عبه الرحمن ، لعمرى لقد وجد المسلمون حين نزلت مثل ما وجد ، فأنزل الله ﴿ لَا يَكُلُفُ اللهُ نَفْسًا لِلا وَسَمَّا ﴾ وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال دلمـا نزلت ﴿ لله ما السموات وما في الأرض ﴾ الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله بِمَالِيٍّ ، فذكر القصة مطولا وفيها ، فلما فعلوا نسخها الله فانزل الله ﴿ لا يَكُلف الله نفسا إلا وسعها ﴾ إلى آخر السورة ، ولم يذكر قصة ابن عمر . ويمكن أن ابن عمر كان أولا لا يمرفَ القصة ثم لما تحقق ذلك جوم به فيكون مرسل صحابي ، واقه أعلم

> عاسب ﴿ آمنَ الرَّسولُ بِمَا أَنْزَلَ اللهِ من دبه ﴾ وقال ابنُ عباس ي: إصراً عهدا . ويقال تُغفرانك مَغفِر كَك ، فاغفِر لنا ،

عن رج ل من أصحاب رسول الله علي الله عليه الله عن عرب أخبر أنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رج ل من أصحاب رسول الله عليه عليه على أحسبه ابن عمر - ﴿ إِن تُبِسِدُوا مَا فَي أَنْفُسِكُم أُو تُخفُوهُ ﴾ قال : نَسخَها الآية الذي بعدَها

قوله ( باب آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه ) أى إلى آخر السورة . قوله ( وقال ابن هباس : إصراً عهداً ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( ولا تحمل علينا إصراً ) أى عهداً ، وأصل الإصر الشيء الثقيل، ويطلق على الشديد، وتفسيره بالعهد تفسير باللازم لآن الوفاء بالعهد شديد. وروى الطبرى من طريق ابن جريج فى قوله ( إصراً ) قال : عهدا لا نطبق القيام به . قوله ( ويقال ففرانك مفدر تلك فاغفر لنا ) هو تفسير أبى عبيدة قال فى قوله غفرانك أى مغفر تك أى اغفر لنا ، وقال الفراء : غفرانك مصدر وقع فى موضع أمر فنصب ، وقال سيبويه التقدير اغفر غفرانك ، وقيل يحتمل أن يقدر جملة خبرية أى نستغفرك غفرانك والله أعلم . قوله (نسختها الآية الى بعدها) قد عرف بيانه من حديثى ابن عباس وأبى هريرة والمراد بقوله نشخها أى أزالت ما تضمنته من الشدة وبينت أنه وان وقمت المحاسبة به لمكنها لا تقع المؤاخذة به أشار إلى ذلك الطبرى فرادا من أنبات دخول النسخ فى الاخبار . واجيب بأنه وان كان خبرا الكنه يتضمن حكما ومهما كان من الاخبار يتضمن الاحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الاحكام وانما الذى لأ يدخله النسخ من الاخبار عما مضى من أحاديث الامم ونحو ذلك ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ فى الحديث التخصيص فان المتدمين يطافون لفظ النسخ عليه كشيرا ، والمراد بالمحاسبة بم يخنى الانسان ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له و لا يستمر عليه ، واقه أعلم فيه دون ما يخطر له ولا يستمر عليه ، واقه أعل

### (٣) سورة كران عران

تقاة و تقية واحد · صرّ برد . شفا حفرة مثل شفا الر كيّة وهو حرفها . تبوّى تتخذ معسكرا . المسوم الذى له سياء بعلامة أو بصوفة أو بما كان . ربّيون الجيم والواحد ربّى تخسونهم تستاصلو تهم قتلل . نخوا واحدها غاز ي سنكتب ما قالوا سنحفظ . نزلا ثوابا . ويجوز ومُنزَل من عند الله كقولك أنز كته . وقال مجاهد : واحدها غاز ي سنكتب ما قالوا سنحفظ . نزلا ثوابا . ويجوز ومُنزَل من عند الله كقولك أنز كته . وقال مجاهد : والخيل المسومة الحسان ، وقال ابن جبير : وحصوراً لا يأتى النساء . وقال عكرمة : من فورهم من غضبهم يوم بدر . وقال مجاهد ؛ يخرج الحي النطفة تخرُج مَية من ويخرج منها الحي . الإبكار أول الفجر . والتشي مبل الشمس أراه إلى أن تغرب

قوله (سورة آل عمران ــ بسم الله الرحمن الرحيم )كذا لأبى ذر ولم أر البسملة لغيره . قوله (صر : برد ) هو تفسير أبى عبيدة ، قال فى قوله تعالى ﴿كَثَلَ رَبِحُ فَمَا صَر ﴾ : الصر شدة البرد . قوله (شفا حفرة مثل شفا الركية ) بفتح الراء وكسر الـكاف و تشديد التحتانية ( وهو حرفها )كذا للاكثر بفتح المهملة وسكون الراء والنسنى بضم

الجيم والراء والأول أصوب ، والجرف الذي أضيف اليه شفا في الآية الاخرى غيرشفا هنا ، وقد قال أبوعبيدة فى قوله تمالى ﴿ شَمَّا حَمْرَةً ﴾ شمًّا جرف ، وهو يقتضى التسوية بينهما فى الاضافة والا فدلول جرف غير مدلول حفرة ، فان لفظ شفا يضاف إلى أعلى الشيء ومنه قوله ﴿ شفا جرف ﴾ وإلى أسفل الشيء ومنه ﴿ شفا حفرة ﴾ ويطلق شفا أيضا على القليل تقول ما بتي منه شيء غير شُهَا أي غير قليل ، ويستعمل في القرب ومُنَّه أشني علىكذا أى قرب منه . قوله ( تبوى : تتخذ معسكرا ) هو تفسير أبي عبيدة . قال في قوله ﴿ وَإِذْ غِدُوتُ مَنْ أَهْلُكُ تبوى المؤمنين مقاعد للفتال ﴾ أي تتخذ لهم مصافَّ ومعسكرا . وقال غيره : تبوى تزَّل ، بوأه أنزله ، وأصله من المباءة وهي المرجع . والمفاعد جمع مقمد وهو مكان القمود ، وقد تقدم شيء من ذلك في غزوة أحد . قوله ( ربيون : الجموع ، وأحدها ربى ) هو تفسير أبى عبيدة قال فى قوله ﴿ وكَا يَنْ مَنْ نَيْ قَاتُلُ مُمَّهُ ربيونَ كَثْمِرُ ﴾ قال : الربيون الجماعة الكثيرة ، واحدها ربي ، وهو بكسر الراء في الواحد ، والجمع قرآءة الجمهور . وعن على وجماعة بضم الراء وهو من تغيير النسب في القراءتين إن كانت النسبة إلى الرب ، وعليها قراءة ابن عباس ربيون بفتح الراء وقيل بل هو منسوب إلى الربة أى الجماعة وهو بضم الرا. وبكسرها ، فان كان كذلك فلا تغيير والله أعلم . قوله ( تحسونهم : تستأصلونهم قتلا ) وقع هذا بعد أوله ﴿ واحدها ربِّي ، وهو نفسير أبي عبيدة أيضا بلفظه وزاد : يقال حسسناهم من عند آخرهم أى استأصلناهم ، وقد تقدم بيان ذلك فى غزوة أحد . قوله (غز" أ واحدها غاز ) هو تفسير أبي عبيدة أيضا ، قال في قوله ﴿ أو كَانُوا غَزا ﴾ لا يدخلها رفع ولاجر لأن واحدها غاز ، فخرجت مخرج قائل وقول انتهى . وقرأ الجمهور ﴿ غَزا ﴾ بالتشديد جمع غاز وقياسة غزاة ، لكن حملوا المعتل على الصحيح كما قال أبو عبيدة ، وقرأ الحسن وغـيّره , غزا ، بالتخفيف فقيل خفف الزاى كراهية التثقيل ، وقيــل أصله غزاة وحذف الهاء . قوله ( سنكتب ما قالوا : سنحفظ ) هو تفسير أبي عبيدة أيينا ، لكنه ذكره بضم الياء النحتانية على البناء للمجهول وهي قراءة حمزة ، وكذلك قرأ , وقتام ، بالرفع عطفا على الوصول لانه منصوب الحـل ، وقراءة الجهور بالنون المتكلم العظيم ، وقتلهم بالنصب على الموصول آلانه منصوب الحل ، وتفسير الـكمَّتا به بالحفظ تفسير باللازم ، وقد كثر ذلك في كلامهم كما مضى ويأتى . قوله ( نزلا : ثوا با . ويجوز و منزل من عند الله كـقولك أنزلته ) هو قول أبي عبيدة أيضا بفصه ، والنزل ما يميأ للنزبل وهو الضيف ، ثم انسع فيه حتى سمى به الغداء وان لم يكن للصيف. وفي نزل قولان : أحدهما مصدر والآخر أنه جمع نازل كقول الأعشى وأو تنزلون فالما معشر نزل. أى نزول ، وفي نصب نزلا في الآية أقوال : منها أنه منصوب على المصدر المؤكد لأن معنى ﴿ لَهُم جِنَاتٍ ﴾ انزلهم جنات نزلاً ، وعلى هذا يتخرج التأويل الأول لأن تقديره ينزلهم جنات وزقا وعطاء من عند ألله . ومنها أنه حال من الضمير في , فيها ، أي منزلة على أن نزلا مصدر بمهنى المفعول ، وعليه يتخرج التأويل الثاني . قولِه ( والخيل المسومة : المسوم الذي له سيها. بعلامة ، أو بصوفة ، أو بماكان . وقال مجاهد : الحنيل المسمومة المطهمة الحسان . وقال سميد بن جبير وغبد الله بن عبد الرحمن بن أبرى : المسومة الراعية ) أما التفسير الاول فقال أبو عبيدة : الحيل المسومة المعلمه بالسيماء ، وقال أيضا في قوله ﴿ من الملائكة مسومين ﴾ أي معلمين . والمسوم الذي له سيماء بملامة أو بصوفة أو بماكان . وأما قول مجاهد فروَيناه في تفسير الثوري رُواية أبي حذيفة عنه باسنا د صحيح ، وكذا أخرجه عبد الرزاق عن الثورى · وأما قول ابن جبير فوصله أبو حذيفة أيضا باسناد صحيح اليه . وأما قُول

ابن أبرى فوصله الطبرى من طريقه ، وأورد مثله عن ابن عباس من طريق للموفى عنه . وقال أبو عبيدة أيضا بحوز أن يكون معنى ( مسومة ) مرعاة ، من أسمتها فصارت سائمة . قوله ( وقال سعيد جبير : وحصورا لا يأتى النساء ) وقع هذا بعد ذكر المسومة ، وصله الثورى فى تفسيره عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير به ، وأصل الحصر الحبس والمنع ، يقال لمن لا يأتى النساء أعم من أن يكون ذلك بطبعه كالمنين أو بمجاهدة نفسه ، وهو الممدوح والمراد فى وصف السيد يحيى عليه السلام . قوله ( وقال عكرمة : من فورهم غضبهم يوم بدر ) وصله الطبرى من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة فى قوله ( وياتوكم من فورهم هذا ) قال : فورهم ذلك كان يوم أحد غضبوا ليوم بدر بما لقوا ، وأخرجه عبد بن حميد من وجه آخر عن عكرمة فى قولم ( من فورهم هذا ) قال من وجوههم هذا ، وأصل الفور المجلة والسرعة ، ، ومنه قارت القدر ، يعبر به عن الفضب لأن الفضبان يسارح الى البطش . قوله ( وقال بجاهد : يخرج الحي من الميت ) النطفة تخرج ميئة ويخرج منها الحي ) وصله عبد بن حميد من طريق اين أبي نجيح عن بجاهد فى قوله تعالى (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي) قال : الناس الاحياء من النطف الميئة من الميت و نعرج الميت من الحي ) قال : الناس الاحياء من النطف الميئة والنطف الميئة من الميت الناس الاحياء . قوله ( الإبكار أول الفجر ، والعشى ميل الشمس الى أن تغرب ) من النطف الميئة عند غير أبى ذر ، وقد تقدم شرحه فى بدء الخلق

۱ - پاپ (منه آیات محکمات ، قال مجاهد : الحلال والحرام . ﴿ وَأَخَرُ مَتَشَابِهَات ﴾ بصدق بمضها بمضاً كقوله تمالى ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ لَمَلاَ الفاسقين ﴾ وكقوله جلَّ ذِكرُ ، ﴿ وَيَجملُ الرَّجِسَ عَلَى اللَّذِينَ لايسقلون ﴾ وكقوله ﴿ وَلَذِينَ اهتدَ وَا زَادَم هُ لَكَ يَى وَآنَام تَقُوام ﴾ . ﴿ زَينَ مَ شَكُ . ﴿ ابتَغَاء الفِتنة ﴾ المشتبهات ، ﴿ والراسخون في العلم ﴾ يعلمون تأويله و ﴿ يقولون آمنا به ﴾

٧٤٥٧ - حَرَثُنَا عِبدُ الله بن مَسْلَمةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن إبراهيمَ النَّسَتَرَى عِنِ ابن أَبِي مُايِكَة عِن القاسم بن عجد من عائشة رضى الله عنها قالت و تلا رسولُ الله عليه هذه الآية ﴿ هو الذي أُنزلَ عليك المكتاب ، منه آياتُ محكات هن أم المكتاب وأخر مُتشابهات ، فأما الذين في قاوبهم زَيغ فيتيمونَ ما نشابة منه أبتفاء الفتنة وابيناء تأويله ما يُل قوله ما أولو الألباب ﴾ قالت : قال رسولُ الله عليه الذين بنهمون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله ، فاحد روم »

قوله (منه آیات محکات) قال مجاهد: الحلال والحرام (وأخر متشابهات) یصد ق بعضها بعضا ، گفوله (و ما یصل به الا الفاسةین) و کفوله (و بجمل الرجس علی الذین لایعقلون) و کفوله (و الذین اهتدوا زاده هدی و آناهم تقواهم) هکذا وقع فیه ، و فیه تفییر و بتحریره یستقیم الکلام. وقد أخرجه عبد بن حمید بالاسناد الذی ذکرته قریبا إلی مجاهد، قال فی قوله تعالی (منه آیات محکات) قال ما فیه من الحلال و الحرام ، و ماسوی ذلك منه متشابه یصدی بعضه بعضا ، هو مثل قوله (و ما یصل به الا اتفاسقین) إلی آخر ما ذکره . قوله ( زبغ شك ( فیتبعون ما تشا به منه آبتها ، الفتنة) المشتبهات) هو تفسیر مجاهد ایضا وصله عبد بن حمید بهذا الاسناد كذلك و لفظه و و اما ما تشا به منه آبتها ، الفتنة که المشتبهات) هو تفسیر مجاهد ایضا و صله عبد بن حمید بهذا الاسناد كذلك و لفظه و و اما ما تشا به منه آبتها ، الفتنة که المشتبهات که هدایس می مید بن حمید به الاسناد کذلك و الفظه و و اما

﴿ الَّذِينَ فَى فَلُوبِهِمْ دَيْغٌ ﴾ قال : شك ﴿ فيتبعون ماتشا به منه ابتغاء الفتنة ﴾ المشتبهات ، الباب الذي ضلوا منه و به هلكوا . قوله (والراسنون في العلم) يعلمون و (يقولون آمنا به ) الآية ) وصَّله عبد بن حميد من الطريق المذكور عن بجاهد في قوله و والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به ، ومن طريق قتادة قال وقال الراسخون كما يسمعون آمناً به كل من هند ربنا المتشابه والحمكم ، فآمنوا بمتشابه وعملوا بمحكه فأصابوا ، وهذا الذي ذهب اليه مجاهد من تفسير الآية يقتضي أن تكون الواو في والراسخون عاطفة على معمول الاستثناء ، وقدروي عبد الرزاق باسناد صميح عن ابن عباسَ أنه كان يقرأ ﴿ وَمَا يَعْلُمُ تَأْوِيلُهُ ۚ الْاللَّهُ ۚ وَيَقُولُ الرَّاسِونُ فَيَ العلم آمنًا به ، فهذا يدل على أن الواو الاستشاف لأن هذه الرواية وان لم تثبت ما القراءة الكن أقل درجانها أن تكون خبرا باسناد صحيم إلى ترجان القرآن فيقدم كلامه في ذلك على من دونه ، و بؤيد ذلك أن الآية دات على ذم متبعى المتشابه لوصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة ، وَصَرَح بِوفَق ذلك حَدَيث الباب ، ودلت الآية على مَدح الذين فوضوا العلم الى الله وسلموا اليه ،كما مدح الله المؤمنين بالغيب. وحكى الفراء أن في قراءة أبي بن كعب مثل ذلك أعنى ويقول الراسخون في العلم آمنا به. (تنبيه): سقط جميع هذه الآثار من أول السورة إلى هذا لابى ذر عن السرخسى ، و ثبت عند أبى ذر عن شيخه قبل قوله منه آبات محكّات و باب ، بغير ترجمة ، ووقع عند أبي ذر آثار أخرى : فني أول السورة قوله و تقاة و تقية واحد ، هو تفسير أبي عبيدة أي انهما مصدران بمعنَّى واحد ، وقد قرأ عاصم في رُّواية عنه , إلا أن تنقرا منهم نقية ، . قوله ( النسترى ) بضم المثناة وسكون المهملة وقتح المثناة . قوله ( عن ابن أبي مليكة عن الفاسم بن محمد عن عائشة ) قد سُمِع ابن أبن مليكة من عائشة كثيرا وكثيرا آيضا ما يدخل بينها وبينه واحطة ، وقد اختلف عليه في هذا الحديث فأخرجه الترمذي من طريق أبي عامر الجزار عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، ومن طريق زيد بن إبراهيم كما في الباب بزيادة القاسم ، ثم قال : روى غير واحـــد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكروا القاسم ، وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم انهى . وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي الوليد الطيا المي عن يزيد بن إبراهيم وحماد ابن سلة جميعًا عن ابن أبي مليكة عن القاسم ، فلم ينفرد يزيد بزيادة الفاسم . وعن رواه عن ابن أبي مليكة بغير ذكر القاسم أيوب أخرجه ابن ماجه من طريقه ، و نافع بن عمر ، وابن جريج وغيرهما . وله ( تلا رسول الله الله على ) أى قرأ ( هذه الآية ﴿ هُو الذي أَنزَلُ عَلَيْكُ السَّمَتَابُ مِنْهُ آيَاتَ مُحَكَّاتُ هِنَ أَمُ السَّمَتَابُ وأخر متشابهات ﴾ قال أبو البقاء : أصلَّ المُتَشَابِه أن يكون بين اثندين ، فاذا اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل منها مشابها للآخر فصح وصفها بأنها متشاجة ، وليس المراد أن الآية وحدها متشاجة في نفسها . وحاصله أنه ليس من شرط صحة الوصف في الجمع صحة انبساط مفردات الأوصاف على مفردات الموصوفات ، وإن كان الاصل ذلك . ﴿ إِلَّهُ (فَاذَا رَأْيت الذين يتبوءونَ ما نشابه منه ) قال الطبرى قيل إن هذه الآية نزات في الذين جادلوا رسول الله علي في آمر عيسي ، وقيل في أمر مدة هذه الآمة ، والثائل أولى لأن أمر عيسى قد بينه الله لنبيه فهو مصلوم لامته ، بخلاف أمر هذه الامة فان علمه خنى عن العباد . وقال غيره : المحكم من الفرآن ما وضح معناه ، والمتشابه نقيضه . وسمى المح.كم بذلك لوضوح مفردات كلامه وانقان تركيبه ، بخلاف المتشابه . وقيل المحكم ما عرف الراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل ، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كـقيام الساعة ، وخروج الدجال ، والحروف المقطعة في أوائل السور . وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال آخر غير هذه نحو العشرة ليس هذا موضع بسطها ، وما ذكرتهأشهرها وأقربها إلى الصوا. ب

وذكر الاستاذ أبو منصور البندادي أن الآخير هو الصحيح عندنا ، وابن السمعاني أنه أحسن الاقوال والمختاد على طريقة أهل السنة ، وعلى القول الأول جرى المتأخرون والله أعلم . وقال الطبيع : المراد بالمحكم ما اتضح معناه ، والمتشابه بخلافه ، لأن اللفظ الذي يقبل معنى إما أن يقبل غيره أو لا ، الثاني النص ، والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لا ، والأول هـــو الظاهر ، والثانى إما أن يكون مساويه أو لا ، والأول هو المجمل ، والثانى المؤول . فالمشترك هو النص ، والظاهر هو المحكم ، والمشترك بين الجمل والمؤول هو المتفابه . ويؤيد هذا التقسيم أنه سبحانه وتعالى أوقع المحكم مقابلا المتشابه ، قالواجب أن يفسر الحسكم بما يقابله ، ريؤيد ذلك أسلوب الآية وهو الجمع مع التقسيم لآنه تعالى فرق ما جمع في معنى الكتتاب بأن قال ﴿ منه آيات محكات وأخر متشاجات ﴾ أراد أن يضيف ألى كل منهما ما شاء منهما من الحسسكم فقال أو لا ﴿ فَامَا الَّذِينَ فَى قَلْوَبُهُم دَيْغ - إلى أنْ قال -والراسون في العلم يقولون آمنا به ﴾ وكان يمكن أن يقال : وأما الذينَ في قلوبهم استقامة فيُتبعون الحكم ، لسكسنه وضع موضع ذلك الراسخون في العلم لإتيان لفظ الرسوخ لأنه لا يحصل لما بعد التُنبع التام والاجتهاد البُّلبغ ، فاذا استقام القلب على طريق الرشاد ورُسخ القدم في العلم أفصح صاحبه النطن با لقول الحق ، وكمني بدعاء الراسخين في العلم ﴿ رَبًّا لَا تَوْعَ وَلُوبِنَا يَهُ لَهُ هُدِيمًنَا ﴾ الخشاهدا على أن ﴿ وَالرَّاسِونَ فَاللَّمَ ﴾ مقابل لقوله ﴿ وأما الذين في قلوبهم زَيْغ ﴾ وفيه إشارة على أن الوقف على قوله ﴿ إِلَّا الله ﴾ تام وإلى أن علم بعض المتشابه مختصَ بالله تعالى ، وأنّ من حاول ممرفته هو الذي أشار اليه في الحديث بقوله و فاحذروهم ، وقال بعضهم : العقل مبتلي باعتقاد حقيقة المتشابه كابتلاء البدس بأداء العبادة ، كالحكيم إذا صنف كتابا أجمل فيه أحيانا ليكون موضع خضوع المتعلم لاستاذه ، وكالملك يتخذ علامة يمتازجا من يطلمه على سر . وقيل: لو لم يقبل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر العالم في أبهة العلم على التمرد ، فبذلك يستأ نس إلى النذلل بعز العبودية ، والمتشابه هو موضع خضوع العقول لباريها استسلاماً واعترافا بقصورها ، وفي ختم الآية بقوله تمالي ﴿ وَمَا يَذَكُمُ إِلَّا أُولُو الْآلِبَابُ ﴾ تعريض بالزائفين ومدح الراسخين ، يمنى من لم يتذكر ويتمط ويخالف هواه فليّس من أولى العقول ، ومن ثم قال الراسخين ﴿ وبنا لا تزغ قلوبنا ﴾ إلى آخر الآية ، فحضموا لباريهم لاشتراك العلم اللدنى بعد أن استماذوا به من الزيغ النفساني وبالله الشوفيق . وقاَّل غيره : دلت الآية على أن بعض القرآن محـكم وبعضه متشابه ، ولا يمارض ذلك قوله ﴿ أحكمت آياته ﴾ ولا قوله ﴿ كَنَا بَا مَتْشَابِهَا مَثَانَى ﴾ حتى زعم بعضهم أن كله محكم ، وعكس آخرون ، لأن المراد بالإحكام في قوله ﴿ أَحَكُمْتُ ﴾ الانفان في النظم و أن كلها حق من عند الله ، والمراد بالمتفايه كونه يشبه بعضه بعضا في حسن السياق والنظم أيضا ، وليس المراد اشتباء معناه على سامعه . وحاصل الجواب أن المحكم ورد بازا. معنيين ، والمتشابه ورد بازاء معنيين، والله أعلم. قوله (فهم الذينسي الله فاحذروهم) في رواية الـكشميهي و فاحذرهم ، بالإفراد والأولى أولى ، والمراد التحذير من الاصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن ، وأول ما ظهر ذلك من اليهود كما ذكره ابن إسحق فى تأويلهم الحروف المقطمة وأن عددها بالجمل مقدار مدة هذه الامة ، ثم أول ما ظهر فى الإسلام من الخوارج حتى جاء عن أبن عباسَ أنه نسر بهم الآية ، وقصة عمر في إنكاره على ضبيع لما بالمه أنه يتبع المتدا به فضربه على رأسه حتى أدماه، أخرجها الدارى وغيره . وقال الخطابي : المتشابه على ضربين : أحدهما ما إذا رد إلى المحكم واهتبر به عرف معناه ، والآخر ما لا سبيل إلى الوڤوف على حقيقته ، وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون

تأويله ، ولا يبلغون كنهه ، فيرتا بون فيه فيفتنون ، والله أعلم

## ٧ - اسب (وإني أُعِيذُ ها بك وذُر مَّيتُها من الشيطان الرجيم )

40٤٨ - حَرَثَتَى عبد الله بن محمد حد ثنا عبد الرزاق إخير نا معمر عن الزموى عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رضى الله عنه « ان النبي عليه النبي عليه الله عنه أبي هريرة رضى الله عنه « ان النبي عليه عن أبي هريرة ولد الا والشيطان كيمشه حين يولد ، ولد الله عنه الشيطان إياه ، إلا مريم وابنها » مثم يقول أبو هريرة : واقر وا إن شئتم ( وإني أعيد كها بك وذريتَها من الشيطان إلوجيم )

قوله (باب وأنى أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) أورد فيه حديث أبي هريرة . ما من •ولود زولد إلا والشيطان يمسه ، الحديث ، وقد تقدم الكلام على شرخه واختلاف ألفاظه فى أحاديث الأنبياء . وقد عامن صاحب ﴿ الكشاف ، في معنى هذا الحديث وتوقف في صحته فقال : إن صح هذا الحديث فعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه ، إلا مريم وابنها فانهما كانا معصومين ، وكذلك من كان في صفتهما ، الموله تعالى ﴿ إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ قال : واستهلال الصبي صارخا من مس الشيطان تخييل الطمعه فيه كأنه يمسه و يضرب بيده عليه و يةول هذا بمن أُغويه . وأما صفة النخس كما يتوهمه أهل الحِثو فلا ، ولو ملك إبليس على الناس نخسهم لامتلات الدنيا صراخا انتهى . وكلامه متعقب من وجوه ، والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه ، ولا مخالفة لما ثبت من عصمة الأنبياء ، بل ظاهر الخبر أن إبايس ممكن من مسكل مولود عند ولادته ، لكن من كان من عباد الله المخلصين لم يضره ذلك المس أصلا ، واستثنى من المخلصين مريم وابنها فانه ذهب يمس على عادته فحيل بينه و بين ذلك ، فهذا وجه الاختصاص ، ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما من المخلصين . وأما قوله , لو ملك إبليس الح ، فلا يلزم من كونه جمل له ذلك عند ابتداء الوضع أن يستمر ذلك في حق كل أحد ، وقد أورد الفخر الرازى هــذا الإشكال وبالغ فى تقريره على عادته وأجل الجواب فما زاد على تقريره أن الحديث خبر واحد ورد على خلاف الدايل ، لأن الشيطان إنما يغوى من يعرف الخير والشر ، والمولود بخلاف ذلك ، وأنه لو مكن من هذا القدر لهمل أكثر من ذلك مر. اهلاك وإفساد ، وأنه لا اختصاص لمريم وعيسى بذلك دون غيرهما ، إلى آخر كلام و الـكشاف ، . ثم أجاب بان هذء الوجوء محتملة ، ومع الاحتمال لا يجوز دفع الحبر انتهى ـ وقد فتح الله تعالى بالجواب كما تقدم ، وُ الجواب عن إشكال الإغواء يعرف بمَا تقدم أيضا ، وحاصلَه أن ذلك جمل علامة فى الابتداء على من يتمـكن من إغوائه ، والله أعلم

٣ - باسب ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بَمِهِ اللهِ وأَيَانَهُم ثَمَّا قَلَيْلًا أُولَئْكَ لَاخْلَاقَ لَمْم ﴾ لاخيرَ اللهِ اللهِ عَلَيْلًا أَولَئْكَ لَاخْلَاقَ لَمْم ﴾ لاخيرَ (أليم ) مُولم مُولم مُوجع ، من الألم ، وهو في موضع مُفمِل

١٥٥٩ ، ٤٥٤٠ - مَرْشُ حَجَّاجُ بن مِنهال حدَّثنا أبو عوانة عن الأعش عن أبى واثلِ عن عبد الله بن مسمود رضى الله عنه قل « قال رسولُ الله ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَالِمَ لَلْهَ عَبِهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الله وهو عليه غضبان ، فأنزَلَ الله تصديق ذلك ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِهِدِ اللهُ وأَيَامُهُم ثَمَنَا قايلاً أُولَئُكُ لَا خَلَاقَ لَمْ فَى الآخِرة ﴾ إلى آخر الآبة . قال فدخَل الأشرث بن قبيس وقال : ما يحد ثمكم أبو عبد الرحن ؟ قلنا كذا وكذا . قال : في أُنزِلَت ، كانت لى بتر في أرض ابن عم لى ، قال الذي يَخْطِحُ : بَيِّنتُكَ أُو تَمِينُهُ . فقال أَن يَحْلِفُ : مَن حلفَ على يمين صَبر يَقتطِعُ بها مال امرى مُسلم فقلت إذا تجمِلفُ بها مال امرى مُسلم وهو فيها فاجر لتى الله وهو فيها فاجر لتى الله وهو عليه غضبان »

الرحن عن عبد الله بن أبي أو في رضى الله عنهما «ان رجلاً أفام سلمة في السرق ، فحاف فيها : افد أعطى بها مالم الرحن عن عبد الله بن أبي أو في رضى الله عنهما «ان رجلاً أفام سلمة في السرق ، فحاف فيها : افد أعطى بها مالم يُعطه ، ليوقع فيها رجُلا من المسلمين ، فنز أن ﴿ إنّ الذين يَشتَرونَ بَعمدِ اللهِ وأيما يَهم بمناً قليلا ﴾ إلى آخر الآية ، عمله ، ليوقع فيها رجُلا من المسلم بن على بن نصر حد ثنا عبد الله بن داود عن ابن جُريم عن ابن أبي مُلَيكة و ان امرأ تَبَن كانتا تخر زان في بيت \_ أو في المحجرة سفر جد تنا عبد الحسداها وقد أنفذ كاشني في كفّها ، فاذَّ همت على الأخرى أ ، فرُ فِعَ إلى ابن عبّاس فقال ابن عبّاس : قال رسول الله يَلِي بن في مفلى الناس بدّعواهم فذهب دِماه قوم وأموا لهم . ذكر وها بالله ، واقر وا عليها ﴿ إن الذين يشترون بعهدِ الله ﴾ فذكر وها ، فاهتر فت ، فقال ابن عبّاس : قال الذي عبّاس : قال الذي عليه »

قراله ( باب إن الذين يشترون بعهد الله وأ يمانهم ثمنا قليلا أو لئك لا خلاق لهم ، لا خير ) قال أبو عبيدة فى قوله ( من خلاق ) أى نصيب من خير . قواله ( أليم مؤلم موجع ، من الألم ، وهو فى موضع مذمل ) هو كلام أب عبيدة أيضا ، واستشهد بقول ذى الرمة و يصيبك وجهها وهج أليم ، ثم ذكر حديث ابن مسعود و من حلف يمين صبر ، وفيه قول الأشمث ان قوله تعالى ( ان الذين يشترون بعهد الله وأ يمانهم ممنا قليلا ) نزلت فيه وفى بها ما لم يعطه ، وقد تقدما جيعا فى الشهادات ، وأنه لامنافاة بينهما ، ومحمل على أن النزول كان بالسببين جميعا ، وافظ الآية أعم من ذلك ، ولهذا وقع فى صدر حديث ابن مسعود ما يقتضى ذلك . وذكر العابرى من طريق عكرمة أن الآية نزلت فى حيى بن أخطب وكمب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله فى التوراة من أن الذي يتخلق وقالوا وحلفوا أنه من عند الله ، وقص الكلى فى تفسيره فى ذلك قصة طويلة وهى محتملة أيضا للكن المتمد فى ذلك قشة طويلة وهى محتملة أيضا للكن ( حدثنا نصر بن على ) هو الجهضمى بحيم ومعجمة ، وعبد الله بن داود هو الخربي بمعجمة وموحدة مصفر . قواله ( ان امرأتين ) سيأتى تسميتهما فى كتاب الآيم ن وان فيه الإشارة الى العمل بما دل عليه عوم الآية لاخصوص ( اقر وا عليها ( ان الذين يشترون بعهد الله ) الآية ، فان فيه الإشارة الى العمل بما دل عليه عوم الآية لاخصوص ( اقر وا عليها ( ان الذين يشترون بعهد الله ) الآية ، فان فيه الإشارة الى العمل بما دل عليه عوم الآية لاخصوص

سبب نزولها ، وفيه أن الذي تتوجه عليه المين يوعظ بهذه الآية وتحوها . قوله ( في بيت و في الحجرة ) كذا للا كثر بواد العطف ، وللاصيلي وحده د في بيت أو في الحجرة ، بأو ، والأول هو الصواب ، وسبب الخطأ في رواية الاصيلي أن في السياق حذفا بينه أبن السكن في روايته حيث جاء فيها د في بيت و في الحجرة حد أث ، فالواو عاطقة ، أو الجملة حالية لكن المبتدأ محذوف ، وحداث بضم المهملة والتشديد وآخره مثلثة أي ناس يتحدثون ، وحاصله أن المرأتين كانتا في البيت وكان في الحجرة المجاورة المبيت ناس يتحدثون ، فسقط المبتدأ من الرواية فصار مشكلا فعدل الراوي عن الواو إلى أو التي المترديد فرارا من استحالة كون المرأتين في البيت وفي الحجرة معا . على أن دعوى الاستحالة مردودة لآن له وجها ويكون من عطف الحاص على العام ، لأن الحجرة أخص من البيت ، لكن رواية ابن السكن أفصحت عن المراد فأغنت عن الثقدير ، وكذا ثبت مثله في رواية الاسماعيلي ، والله أعلم لكن رواية ابن السكن أفصحت عن المراد فأغنت عن الثقدير ، وكذا ثبت مثله في رواية الاسماعيلي ، والله أعلم كان واليه أعلم . المهاء : قصد

عه عبد الله عبد عن موسى عن هشام عن مقدر ع · وحد أنى عبد الله بن محد حدٌّ ثنا عبد الرزَّاق أُخبرَ نا مصر ٌ عن الزهرى قال أخبرنى ءُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة قال حدثني ابن عبَّاس قال ﴿ حدَّ ثني أبو سفيانَ من فيه ِ إلى في قال: انطلقت في المدَّة التي كانت بيني وبينَ رسول ِ الله عَيْنِيِّيِّيِّ ، قال قال: فبينا أنا بالشام إذ حِيء بكتابٍ من النبِّ على ألى هِرَ قُلَ ، قال وكان دِحْيةُ الدَّكَابِيُّ جاء به فدفقهُ إلى عظيم 'بصرَّى ، فدفعهُ عظيم ' بُصرَى إلى هِرَقل ، قال فقال هِرَقل : هل هاهنا أحدُ من قومٍ هٰذا الرَّجْل الذي يزعمَ أنه نبي ؟ فقالوا : نعم . قال فد محيت ُ في نفرٍ من قر َيش ، فدخَلنا عَلَى هِرَ قُلْ ، فأجلَسَنا بين َ يدَيهِ ، فقال : أيْسكم أقربُ نسبًا من هٰذا الرجل الذي يزعمُ أنه نبيٌّ ؟ فقال أبو سفيان : فقلت أنا . فأجلَسوني بينَ يديه وأجلسوا أحمابي خلني . ثم دعا بترجمانه فقال : 'قل لهم إلى سائلُ ﴿ هٰذَا عن هذا الرجُل الذي يزعم أنه نبيٌّ ، فان كذَّ بَني فكذٌّ بوء . قال أبوسفيان : وايمُ الله لولا أن رُؤْرِروا على السكذِبَ الـكذبتُ. ثم قال الترجُهانه : سَلْهُ كيفَ حسَبهُ فيكم · قال قلت : هو فينا ذو حَسَب . قال : فهل كان من آبائه مَلاِكُ ؟ قال : قاتُ لا · قال : فهل كنتم تُمهمونه بالـكذِب قبلَ أن يقول ما قال ؟ قات : لا . قال : أَيَّدَبِهِ \* أَشْرَافُ \* الناس أَم ضُعفاؤهم ؟ قال قلت \* : بل ضُعَفاؤهم . قال : يزيدون أو ينقُصُون ؟ قال قلت : لا ، بل يَزيدون . قال : هل يَوتدُّ أحدٌ منهم عن دِينه ِ بعدَ أن يَدخُلَ فيه سَخطةً له ؟ قال . قلت لا . قال : فهل قاتلتموه ؟ قال قلتُ : نسم · قال : فـكيف كان قتالـكم إياه ؟ قال قلت : تحكون الحربُ بيننا وبينه صِجالاً ، يُصيبُ منا ونصيبُ منه . قال : فهل يَغدِر ؟ قال : قلت لا ، ونحنُ منه في هذه المدَّة لاندري ماهو َ صانع من فيها . قال والله ما أمكنني من كلة أدخِل فيها شيئًا غير َ هذه . قال : فهل قال هذا القول

أحد قبله ؟ قلت : لا • ثم قال لترجمانهِ : قل له إنى سألتُكَ عن حسّبهِ فيكم ، فزعمت أنه فيكم ذو حسّب ، وكذاك الرئسل 'تبعَثُ في أحسابِ قومِها . وسألتك هل كان في آبائه مَلك ؟ فزعمت أن لا ، فقلتُ : لو كان من آبائه ملك قلت رجُل كِطلُبُ ملك آبائه . وسألتك عن أتباعه ِ أَضُمَقاؤهم أم أشرافهم ؟ فقلت َ بل ضُمفاؤهم ،وهم أتهاعُ الرسُل. وسألتك عل كنتم تسهمونه بالسكذِب قبلَ أن يقولَ ما قال ؟ فزعت أن لا ، فمرَّ فت انه لم يكن اليَّدَعُ السَّكَذِبَ عَلَى النَّاسَ ثُم يَذُهُبُ فَيسَكَذِبُ عَلَى الله . وسألتك مل يرتدُ أحدُ منهم عن دِينهِ بعد أن يدخُل فيه سَخطة ً له ؟ فزعمت أن لا ، وكذلك الإيمانُ إذا خالط بَشاشةَ القلوب . وسألنكَ هل يزيدون أم يَنتُصون ؟ فزعتَ أنهم يَزيدون ، وكذلك الإيمانُ حتى يتم . وسألتك هل قاتلتموه ؟ فزعت أنكم قاتلتموه و فتسكون الحربُ بينَكُم وبينه سِجالاً يَنالُ منكم وتَنالُون منه ، وكذلك الرئسل تُبتلُ ثم تسكون لهمُ العاقبة . وسألتُك هل يَفدِر ؟ فزعتَ أنه لايغدِر ، وكذِلك الرُّسلُ لاتغدِر . وسألتك هل قال أحدُ هذا القولَ قبلَه ؟ فزعتَ أن لا ، فقلتُ لو كان قال هذا القولَ أحدُ قبلَه قلتُ رجلُ الآيمُ بقول قبلَ قبله . قال ثم قال : بم يأمرُ كم ؟ قال قلت : يأمرُ نا بالصلاة والركاة والصَّلة والمفاف . قال : إن يك ماتقولُ فيه حقًّا قانه نبي ، وقد كنت أعلم أنه خارج ، ولم أك أظنه منه من ولو أنى أعلم أنى أخاصُ إليه لأحبب ُ لِقاءه ، ولو كنت عند م لنسلت عن قَدَميهِ ، وَلَيْهُ لَنَ مُاكَهُ مُا مَعْتَ قَدَمَى . قال ثم دَعا بكتابِ رسولِ الله ﷺ فقر أه ، فاذا فيه : « بسم الله الرحن الرَّحيم . من محمد رسول الله ، إلى هِرَ قُلَ عظيم الروم . سلامٌ على من اتَّهِ عَ الْهُدَى . أما بعد ُ فانى أدعوك بِعَايةِ الإسلام . أُسلِمُ تُسلَم ، وأسلِم ، وأيك الله أجرك مراتين . فان تواليت فان عليك إلم الأريسيين . ﴿ وَهِا أَهِلَ السَّكَتَابِ ٢ تَمَالُوا إِلَى كُلَّةٍ سَواهِ بِينَنَا وَبِينَـكُمُ أَنْ لانْمُبُدَ إِلاَّ الله \_ إلى قوله \_ اشْهَدُوا بأنَّا مسلمون ﴾ فلما فرغَ من قراءة المسكتاب أرتفَقت ِالأصواتُ عندَه ، وكثرَ اللَّفَط ، وأميرَ بنا فأخرِجْنا . قال: فقلتُ لأصحابي حين خرَجنا : لقد أميرَ أمرُ ابن أبي كبشةَ ، إنه بخافُه ملكُ بني الاصغر . فما زلتُ موقناً بأمير دسول ِ الله عَلَيْتُهِ أَنهُ سيظهرُ حتى أدخلَ الله على الأسلامَ. قال الزهمرئ ؛ فدَعا هِرَ قُلُ عَظَاءَ الرُّوم فجمعَهم في دار له فقال يا ممشر الرُّوم ، هل لـكم في الفلاح والرُّ شَدِ آخر الأبد ، وأن يَثْبَت لـكم مُلككم ؟ قال فحاصُوا حيصة ُ حمر الوحش ِ إلى الأبواب فوجدوها قد غلقَت فقال : على بهم . فدَعا بهم فقال : إنى إنما اختَبَّر تُ شدُّ تَسكم على دِينِكِم ، فقد رأيتُ منكمُ الذي أحببتُ : فسجَدوا 4 ورَضُوا عنه ،

قَوْلِهِ ( باب قوله تمالى ﴿ قَالِ يَا أَهُلُ السَّكَتَابُ تَمَالُوا إِلَى كُلَّهُ سُواءً بَيْنَا وَ بَيْنَكُم أَن لا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ كذا للاكثر ، ولا بي ذر . و بينكمُ الآية ، . قوله ( سواء قصدا ) كذا لا بي ذر بالنصب ، ولغيره بالجر فيهما وهو أظهر على الحسكاية ، لأنه يفسر قوله ﴿ إِلْ كُلَّهُ سُوا ، ﴾ وقد قرى ُ فى الشواذ بالنصب وهى قراءة الحسن البصرى قال الحوق: انتصب على المصدر ، أي أستوت استواءً . والنصد بفتح الفاف وسكون المهملة : الوسط المعتدل ، قال أبو عبيدة في قوله ﴿ إِلَى كُلَّمَةُ سُواءً ﴾ أي عدل · وكذا أخرجه الطبرى وابن أبي حاثم من طريق الربيع بن أنس ، وأخرج الطيرى عن قتادة مثله ، ونسبها الفراء إلى قراءة ابن مسعود . وأخرج عن أبي العالية أن المراد يا لكامة لا إله إلا الله ، وعلى ذلك يدل سياق الآية الذي تضمنه قوله ﴿ أَنْ لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نَشْرُكُ بِهِ شَيْسًا ولا يتخذ بمصنا بمصا أربا با من دون الله ﴾ فان جميع ذلك داخل تحت كلمة الحق وهي لا إله إلا الله ، والكلمة على هذا يممنى الـكلام ، وذلك سائخ في اللغة ، فتطلق السكلمة على الـكلمات لأن بعضها ارتبط ببعض فصارت في قوة الكلمة الواحدة ، بخلاف اصطلاح النحاة في تفريقهم بين الكلمة والكلام . ثم ذكر المصنف حديث أبي سفيان فى قصة هرقل بطوله ، وقد شرحته فى بدء الوحى ، وأحلت بقية شرحه على الجهاد فلم يقدر إيراده هناك . فأوردته هنا . وهشام في أول الاستاد هو ابن يوسف الصنعاني . قوله ( حدثني أبو سفيان من فيه الى في ) إنما لم يقل إلى أذنى يشير إلى أنه كان متمكنا من الاصفاء اليه يحيث يحييه إذا احتاج الى الجواب ، فلذلك جعل النحديث متعلقا بغمه ، وهو في الحقيقة إنما يتعلق بأذنه . وأنفق أكثر الروايات على أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن أبي سفيان إلا ما وقع من رواية صالح بن كيسان عن الزهرى في الجماد فانه ذكر أول الحديث عن ابن عباس إلى أوله و فلما جاء قيصر كتاب رسول الله ﷺ قال حين قرأه النمسوا لي همنا أحدا من قومه لاسالهم عنه ، قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام ، الحديث . كذا وقع عند أبي يعلى من رواية الوليد بن محمد عن الزهرى ، وهذه الزواية المفصلة تشمر بأن فاعل و قال ، الذي وقع هنا من قوله و قال وكان دحية الح ، هو ابن عباس لإ أبو سفيان ، وفاعل د قال وقال هرقل هل هنا أحد ، هو آبو سفيان . قول ( هرقل ) بكسر الها. وفتح الرا. وسكون القاف على المشهور في الروايات ، وحكى الجوهري وغير واحد من أهَّل اللغة سُكُون الراء وكسر القاف ، وهواسم غير عربي فلا ينصرف للملبية والمجمة . قوله ( فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل ) فيه حذف تقديره : فجاءنا رسوله، فتوجهنا معه، فاستأذن لناقاذن فدخلنا . وهذه الفاء تسمى الفصيحة ، وهي الدالة على محذوف قبلها هو سبب لما بعسدها ، سميت قصيحة لإفصاحها عما قبلها . وقيل لانها تدل على فصاحة المتكلم بها قوصفت بالفصاحة على الاسناد المجازى ، ولهذا لا تقع إلا في كلام بليغ . ثم إن ظاهر السياق أن هرقل أرسل إليه بعينه ، وليس كـذلك ، وإتما كان المطلوب من يوجد من قريش . ووقع في الجهاد و قال أبو سفيان : فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام ، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إلى إيلياء ، و تقدُّم في بدء الوحي أن المراد بالبعض غزة ، وقيصر هوهرقل وهرقل اسمه وقيصر لقبه . قوله ( فلاخلنا على هرقل ) تقدم فى بدء الوحى بلفظ . فأتوه وهو بايلياء ، وفى رواية هناك دوهم بايلياء ، واستشكلت ووجمت أن المراد الروم مع ملكهم ، والأول أصوب . قوله ( فأجلسنا بين يديه فقال : أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه ني؟ فقال أبو سفيان : فقلت أنا. فأجلسو ني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلني ، ثم دعا بترجمانه ) وهذا يقتضي أن هرقل خاطبهم أولا بغير ترجمان ، ثم دعا بالترجمان ،

لكن وقع في الجهاد بلفظ و فقال لترجمانه : سلهم أيهم أقرب نسبا الح ، فيجمع بين هذا الاختلاف بأن قوله و ثم دعا بترجمانه ، أي فأجلسه الى جنب أبي سفيان ، لا أن المراد أنه كان غائبا فأرسل في طلبه فحضر ، وكأن الرجمان كان واففا في المجلس كما جرت به عادة ملوك الاعاجم ، فخاطبهم هرقل بالسؤال الارل ، فلما تحرر له حال الذي أراد أن يخاطبه من بين الجماعة أمر الترجمان بالجلوس اليه ليمبر عنه بما أراد ، والنرجمان من يفسر لغة بلغة فعلى هذا لا يقال ذلك لمن فسركاسة غريبة بكلمة وانحة ، فإن أقتضى معنى الرّجان ذلك فليعرف أنه الذي يفسر الفظا بلفظ . وقد اختلف هل هو عربي أو معرب ؟ والثاني أشهر ، وعلى الاول فنونه زائدة انفاقاً . ثم قيل هو من ترجيم الظن ، وقيل من الرجم ، فعلى الثانى تـكمون التاء أيضا زائدة ، ويوجب كونه من الرجم أنَّ الذي يلتي الكلامكا أنهُ يرجم الذي يلقيه اليه . قوله ( أقرب نسبا من هذا الرجل ) من كنانها ابتدائية والنقدير أيكم أقرب نسبا مبدؤه من هذا الرجل ، أو هي بمعنى الباء ويؤيده أن في الرواية الني في بدء الوحي , بهذا الرجل ، وفي رواية الجهاد , الى هذا الرجل، ولا اشكل فيها فإن أقرب يتعدى بالى، قال الله تعالى ﴿ وَنَحَنَ أَقْرَبِ اللَّهِ مِن حَبَّلِ الوريد ﴾ والمفضل عليه محذوف تقديره من غيره ، ويحتمل أن يكون في رواية الباب بمدَّى الغاية فقد ثبت ورودها للغاية مع قلة . ﴿ لَهُ ( وأجلسوا أصحابى خلني) في رواية الجهاد . عندكتني ، وهي أخص ، وعند الواقدي . فقال لترجما نه : قل لاصحابه إنما جملتكم عند كتفيه الردوا عليه كذبا إن قاله ، . قوله ( عن هذا الرجل ) اشار اليه إشارة القرب لفرب العهد بذكره ، أو لانه معهود فى أذهانهم لاشتراك الجميع فى معاداته . ووقع عند ابن إسحق من الزيادة فى هذه القصة دقال أبو سفيان : فجعلت أزهده فى شأنه واصغر أمره واقول : إن شأنه دون مابلغك ، فجعل لا يلتفت إلى ذلك ، . قوله ( فَانِ كَمَدْبَنَى ) بالتَخْفَيْف ( فَكَنْدَبُوهُ ) بالتَشْدَيْد ، أَى قال لترجمانه: يقول لَـكم ذلك . ولما جرت العادة أن بحالسُ الاكابر لا يُواجه أحد فيها بالتُّكَـذيب احتراما لهم ، أذن لهم هرقل في ذلك للصلحة التي أرادها . قال محمد ابن اسماعيل التيمي : كذب بالتخريف يتعدى الى مفعولينُ مثل صدق ، تقول كذبني الحديث وصدةني الحديث ، قال الله تعالى ﴿ لقد صدق الله رسو له الرؤيا بالحق ﴾ وكذب بالتشديد يتعدى الى مفعول واحد ، وهما من غر اثب الالفاظ لخالفتهُما الغالب لأن الويادة تناسب الزيادة وبالعكس ، والأمر هذا بالعكس ـ قوله ( وايم الله ) بالهمز وبغير الهمز وفيها لغات أخرى تقدمت . قوله (يؤثر) بفتح المثلثة أى ينقل . قوله (كيف حسبه) كدا هنا ، وفي غيرها دكيف نسبه ، ؟ والنسب الوجه الذي يحصل به الادلاء من جمة الآباء ، والحسب ما يعده المرء من مفاخر آبائه .وقوله دهو فيناذو حسب، في غيرها دذو نسب، واستشكل الجواب لأنه لم يزد على ما في السؤال لأن السؤال تضمن أن له نسبا أوحسبا ، والجوابكذلك . وأجيب بان الننوين يدل على التَّمظيم كما نه قال : هو فينا ذو نسب كبير أوحسب رفيع . ووقع فى رواية ابن إسحق دكيف نسبه فيكم ؟ قال فى الذروة، وُهى بكسر المعجمة وسكون الراء أعلى ما في البعير من السنام ، فـكما نه قال هو من أعلانا نسبا . وفي حديث دحية عند البزار , حدثني عن هذا الذي خرج بأرضكم ما هو؟ قال : شاب . قال : كيف حسبه فيكم؟ : قال هو في حسب ما لا يفضل عليه أحد . قال : هذه آية ، قوله ( هل كان في آبائه ملك ) في رواية الكشميهني . من آبائه ، وملك هذا بالتنوين وهي تؤيد أن الرواية السابة في بده الوحي بلفظ دمن ملك، ليست بلفط الفعل الماضي . قوله (قال يزيدون أم ينقصون) كذا فيه باسقاط همزة الاستفهام ، وقد جزم ابن مالك بحوازه مطلقا خلافا لمن خصه بَالشعر . قوله ( قال هل يرتد الح ) إنما لم

يستنن هرقل بقوله بل يزيدون عن هذا السؤال لأنه لا ملازمة بين الارتداد والنقص ، فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص باعتبار كثرة من يدخل وقلة من يرتد مثلاً . قولِه ( سخطة له ) يريد أن من دخل في الشيء على بصيرة يبعد رجوعه هنه ، مخلاف من لم يكن ذلك من صميم قابه فانه يتزلزل بسرعة ، وعلى هذا يحمل حال من ارتد مر. قريش ، ولهذا لم يعرج أبو سفيان على ذكرهم ، وفيهم صهره زوج ابنته أم حبيبة وهو عبيد الله بن جحش ، فأنه كان أسلم وهاجر إلى الحبشة بزوجته ثم تنصر بالحبشة ومات على نصرانيته، وتزوج النبي علي أم حبيبة بعده، وكماً نه بمن لم يكن دخل في الاسلام على بصيرة ، وكان أبو سفيان وغيره من قريش يعرفون ذلك منه ولذلك لم يعرج عليه خشية أن يكذبوه ، ويحتمل أن يكونوا عرفوه بما وقع له من التنصر وفيه بعد ، أو المراد بالارتداد الرجوع إلى الدين الأول ، ولم يقع ذلك لعبيد الله بن جحش ، ولم يُطلع أبو سفيان على من وقع له ذلك .زاد في حديث دحية « أرأيت من خرج من أصحابه الميريم هل يرجمون اليه ؟ قال نعم » . قوله ( فهل قائلتمو ه) نسب ابتداء القتال اليهم ولم يقل قاتلكم فينسب ابتداء القتال اليه محافظة على احترامه ، أو لاطلاعه على أن النبي لا يبدأ قومه بالفتال حتى يقا تلوه ، أو لما عرفه من العادة من حمية من يدعى الى الرجوع عن دينه . وفى حديث دحية . هل ينكب إذا قاتلم؟ قال : قد قاتله قوم فهزمهم وهزموه ، قال : هذه آية ، . قوله ( بصيب منا و نصيب منه ) وقعت المقاتله بين النبي رِّالِيَّةِ و بين قريش قبل هذه القصة في ثلاثة مواطن : بدر وأحد والخندق ، فاصاب المسلمون من المشركين في بعر وعكسه فى أحد ، وأصيب من الطائفتين ناس قليل فى الخندق ، فصح قول أبى سفيان يصيب منا ونصيب منه ، ولم يصب من تمقب كلامه وأن فيه دسيسة لم ينبه عليها كما نبه على قوله ﴿ وَنَحْنَ مَنْهُ فَي مَدَّةٌ لَانْدُرَى مَا هُو صَانَعَ فَيْهَا ﴾ والحق أنه لم يدس فى هذه القصة شيئًا وقد ثبت مثل كلامه هذا من لفظ النبي ﷺ كما أشرت اليه فى بدء الوّحى . قِولِهِ ( انى سَالتَك عن حسبه فيكم ) ذكر الاسئلة والاجوبة على ترتيب ما وقعت ، وأجاب عن كل جواب بما يقتضيه الحال ، وحاصل الجميع ثبوت علامات النبوة في الجميع : فالبغض بما تلقفه من الكتب ، والبعض بما استقرأه بالعادة ، ووقع في بدء الوحي إعادة الأجوبة مشوشة الترتيب، وهو من الراوى ، بدايل أنه حذف منها واحدة وهي قوله « هل قاتلتموه الح ، ووقع فى رواية الجهاد شىء خالفت فيه ما فى الموضعين ، فأنه أضاف قوله « بم يأمركم ، الى بقية الاسئلة فكملت بها عشرة ، وأما هنا فانه أخر قوله دبم يأمركم ، إلى ما بدر إعادة الاسئلة والاجوبة وما وتب عليها وقوله وقال الرجمانه قل له \_ أي قل لا ي سفيان \_ إنى سألتك ، أي قل له حاكيا عن هرقل انى سألتك ، أو المراد إنى سألنك على اسان هرقل ، لأن النرجمان يميد كلام هرقل ويميد لهرقل كلام أبى سفيان ، ولايبعد أن يكون هرقل كان يفقه بالمربية ويأنف من النكلم بغير اسان قومه كما جرت به عادة الملوك من الاعاجم . قوله ( قلت لوكان من آبائه ) أى قلت فى نفسى ، وأطلق على حديث النفس قولا . ﴿ لَهِ ﴿ مَلَكَ أَبِيهِ ﴾ أفرده ليكون أعذر فى طلب الملك ، بخلاف ما لو قال ملك آبائه ، أو المراد بالآب ما هو أعم من حقيقته ومجازه . قوله ( وكذلك الإيمان إذا خالط ) يرجح أن الرواية التي في بد. الوحي بلفظ , حتى يخالط ، وهم والصواب , حين ، كما الأكثر . توليه ( قلت يأمرنا بالصَّلاة الخ ) فى بد. الوحى ﴿ فَقَلْتَ يَقُولُ أَعَبْدُوا الله الح ﴾ واستدل به على إطلاق الامر على صيغة أفعل وعلى عكسه ، وفيه نظر لأن الظاهر أنه من تصرف الرواة ، ويستفاذ منه أن المأموارت كلهاكانت معروفة عند هرقل ولهذا لم يستفسره عن حقائقها . قوله ( ان يك ما تقول فيه حقا فانه نبي ) وقع في رواية الجهاد دوهذه صقة نبي ،

وفى مرسل سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة ﴿ فَقَالَ هُو نَي ﴾ ووقع في ﴿ أَمَالَى الْحَامَلُ ﴾ روأية الأصبها نبين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سفيان أن صاحب بصرى أخذه و ناسا معه وهم في تجارة فذكر القصة عتصرة دون الكتاب وما فيه وزاد في آخرها . قال فأخبرني هل تعرف صورته إذا رأيتها ؟ قلت : فعم ، فأدخلت كنيسة لهم فيها الصور فلم أره ، ثم أدخلت أخرى فاذا أنا بصورة محمد وصورة أبى بكر إلا أنه دو نه . وفي و دلائل النبوة لابي نميم ، باسناد ضميف ، ان مرقل أخرج لهم سفطا من ذهب عليه قفل من ذهب فأخرج منه حريرة مطوية فيها صور فمرضها عليهم الى أن كان آخرها صورة محمد ، فقلنا باجمنا : هذه صورة محمد ، فذكر لهم أنها صور الانبيا. وأنه عاتمهم علي . قوله ( وقد كنت أعلم أنه عارج ، ولم أك أظنه منكم ) أى أعلم أن نبيا سيبعث في هذا الزمان ، لكن لم أعلم تميين جنسه . و زعم بعض الشراح أنه كان يظن أنه من بني إسرائيل الكثرة الأنبياء فيهم ، وفيه نظر لأن اعتباد هرقل في ذلك كان على ما اطلع عليه من الاسرا ثيليات ، وهي طافحة بارــــ النبي الذي يخرج في آخر الزمان من ولد اسماعيل ، فيحمل قوله و لم أكن أظن أنه منكم ، أي من قريش · قوله ( لاحببت لقاءه) ف بد. الوحي و لتجشمت ، بجم ومعجمة أي تـكلفت ، ورجمها عياض لكن نسجا لرواية مُسلم خاصة ، وهي عند البخاري أيضا . وقال النووي : قوله , لتجشمت لقاءه ، أي تكلفت الوصول اليه وارتكبت المثقة في ذلك ، ولكني أخاف أن أقتطع دونه . قال : ولا عذر له في هذا لأنه عرف صفة الني ، لـكنه شع بملكه ورغب في بقاء رباسته نآ ثرها . وقد جاء ذلك مصرحاً به في صحيح البخارى ، قال شيخنا شبخ الاسلام : كذا قال ، ولم أر في شيء من طرق الحديث في البخاري ما يدل على ذلك . قلت : والذي يظهر لي أن النووي عني ما وقع في آخر الحديث عند البخاري دون مسلم من القصة التي حكاها ابن الناطور ، وان في آخرها في بد. الوحي أن هرقل قال . إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدة كم على دينكم ، فقد رأيت ، وزاد في آخر حديث الباب ، فقد رأيت الذي أحببت ، فكمان النووى أشار إلى هذا والله أعلم . وقد وقع التعبير بقوله و شح بملسكه ، في الحديث الذي أخرجه . قوله ( ثم دعا بكتاب رسول الله على فقرأه ) ظاهره أن هرقل هو الذي قرأ الكتاب ، ويحتمل أن يكون الترجمان قرأه ونسبت قراءته الى هرقل مجازًا لـكونه الآمر به ، وقد تقدم في رواية الجماد بلفظ و ثم دعا بكتاب رسول الله علي فقرى ، وفى مرسل محمد بن كعب القرظي عند الواقدي في هذه القصة و فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية فقرأه، ووقع في رواية الجهاد ما ظاهره أن قراءة الكتاب وقعت مرتين ، فان فى أوله و فلما جاء قيصر كتاب رسول الله على قال حين قرأه : البَّسُوا لي همنا احدًا من قومه لأسألهم عنه ، قال ابن عباس : فأخبرنى أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قربش، فذكر القصة الى أن قال وثم دعا بكتاب رسول الله عليه فقرى ، والذي يظهر لى أن هرقل قرأه بنفسه أولا ثم لما جمع قومه وأحضر أبا سفيان ومن معه وسأله وأجابه أمر بقراءة الكتاب على الجميع ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله أو لا ﴿ فقال حين قرأه ، أى قرأ عنوان الكتَّاب لأن نتاب الذي يَرْفِيُّ كَان مختومًا بختمه وختمه محمد رسول الله ، ولهذا قال إنه يسال عن هذا الوجل الذي يزعم أنه نبي، ويؤيد هذا الاحتمال أن من جملة الاسئلة قول هرقل ديم يأمركم ؟ فقال أبو سفيان : يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا ، وهذا بمينه في السكتاب، فلوكان هرقل قُرأُه أولا ما احتاج إلى السؤال عنه ثانيا ، نعم محتمل أن يكون سأل عنه ثانيا مبالغة في تقريره ، قال النووى : في هذه القصة فوائد ، مُنها جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم الى الاسلام قبل القتال ، وفيه

تفصيل : فن بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم ، و إلا استحب . ومنها وجوب العمل بخبر الواحد و إلا لم يكن فى بعث السكنتاب مع دحية وحده فائدة . ومنها وجوب العمل بالحط أذا قامت القرائن بصدة. ﴿ إِلَّهُ ﴿ فَأَذَا فَيه بسم الله الرحن الرحيم ) قال النؤوى : فيه استحباب تصدير السكتب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث اليه كافرا ، ويحمل قوله في حديث أبي هريره وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه مجمد الله فهو أقطع ، أي بذكر الله كما جأه فى رواية أخرى ، فانه روى على أوجه : بذكر الله ، ببسم الله ، مجمد الله . قال : وهذا الكتابكان ذا بال من المهمات العظام ، ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد بل بالبسملة انتهى . والحديث الذي أشار اليه أخرجه أبو عوانة في صحيحه وصحه ابن حبان أيمنا وفي إسناده مقال ، وعلى تقدير صحة فالرواية المشهورة فيه بلفظ حمد الله ، وما عدا ذلك من الآلفاظ الى ذكرها النووى وردت فى بمض طرق الحنيث بأسانيد واهية . ثم اللفظ وإن كان عاما لسكن أديد به الخصوص وهي الأمور التي تحتاج الى تقدم الحطبة ، وأما المراسلات فلم نجر العادة الشرعية ولا العرفية بابتدائها بذلك ، وهو نظير الحديث؛ الذي أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة أبضًا بلفظ دكل خطبة ليس فيها شهادة فهى كاليد الجذباء، فالابتداء بالح. واشتراط التشهد عاص بالخطبة ، بخلاف بقية الأمور المهمة فبعضها يبدأ فيسه بالبسملة تامة كالمراسلات ، وبمضما ببسم الله فقط كما فى أول الجماع والذبيحة ، وبمضها بلفظ من الذكر مخصوص كالتكبير ، وقد جمعت كتب الذي بتاليج ألى الملوك وغيرهم فلم يقع فى واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة ، وهو يؤيد ما قررته والله أعلم . وقد تقدم فى الحيض استدلال المصنف بهذا الكتاب على جواز قراءة الجنب القرآن وما يرد عليه ، وكذا فى الجماد الاستدلال به على جو از السفر با لفرآن إلى أرض العدو وما يرد عليه بما أغنى عن الإعادة ووقع فى مرسل سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة « ان هرقل لما قرأ الكتاب قال : هذا كتاب لم أسمعه بعد سليان عليه السلام ،كأنه يريد الابتداء ببسم الله الرحن الرحيم، وهذا يؤيد ما قدمناه أنه كان عالما بأخبار أهل الكتاب . قوله ( من محمد رسول الله ﷺ ) وقع في بدء الوحى وفي الجهاد , من محمد بن عبد الله ورسوله ، وفيه إشارة إلى أن رسل الله و إن كانوا أكرم الحال على الله فهم مع ذلك مقرون بأنهم عبيد الله؛ وكأن فيه اشارة الى بظلان ما نه عيه النصارى فى عيسى عليه السلام . وذكر المدائني أن القارى 1\_اڤراً من محمد رسول الله الى عظيم الروم غضب أخو هرقل واجتذب الكتاب ، فقال له هرقل : مالك ؟ فقال : بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم ، فقال هرقل : انك لضميف الرأى ، أتريد أن أرمى بكتاب قبل أن أعلما فيه ؟ لئن كان رسول الله إنه لاحق أن يبدأ بنفسه، ولقد صدق أنا صاحب الروم ، والله ما لـكي وما لـكمم . وأخرَج الحسن بن سفيان في مسنده من طريق عبد الله بن شداد عن دحية و بمثنى الذي ﷺ بكتاب الى هرقل ، فقدمت عليه فأعطيته السكتاب و وعنده ابن أخ له أحر أزرق سبط الرأس ، فلما قرأ الكُمتاب نخر ابن أخيه نخرة فقال : لا نقرأ ، فقال قيصر ؛ لم ؟ قال : لأنه بدأ بنفسه وقال : صاحب الروم ولم يقلملك الروم . قال : اقرأ فقرأ الكتاب ، . قال (إلى هرقل عظيم الروم) عظيم بالجر على البدل ويجوز الرفع على القطع والنصب على الاختصاص ، وللراد من تعظمه الروم وتقدمه الرياسة عليها . قوله (أما بعد) تقدم في كتاب الجمعة في وباب من قال في الخطبة بعد الشاء أما بعد، الاشارة إلى عدد من روى من الصحابة هذه الكلمة وتوجيهها ، ونقلت هناك أن سيبويه قال : ان معنى أما جمد مهما يكن من شيء . وأقول هنا : سيبويه لا يخص ذلك بقو لنا أما بعد بلكل كلام أوله أما وفيه معنى الجزاء قاله في مثل أما عبد الله فمنطلق ، والفاء لازمة في أكثر الكلام ،

وقدتحذف وهو نادر. قال الكرمانى وفان قلت أما للتفصيل فأين القسيم؟ ثم أجاب بأن التقدير أما الابتداء فهو بسم الله ، وأما المكتوب فهو من محمد الح، وأما المكتوب به فهو ما ذكر في الحديث . وهو توجيه مقبول ، لكنه لا يطرد في كل موضع ، ومعناها الفصل بين الكلامين . واختلف في أول من قالما فقيل: داود عليه السلام ، وقيل يعرب بن قحطان، وقيل كعب بن اؤى، وقيل قس بن ساعدة، وقيل سحبان. وفي وغرائب مالك للدراقطني، ان يمقوب عليه السلام قالما . فان ثبت وقلنا أن قحطان من ذرية إسماعيل فيمةوب أول من قالما مطلقا ، وإن قلنا أن قحطان قبل إبراهيم عليه السلام فيعرب أول من قالما ، والله أعلم. قوله ( أسارتسلم ) فيه بشارة لمن دخل في الاسلام أنه يسلم من الآفاتُ اعتبارا بأن ذلك لا يختص بهرقل ، كما أنه لا يختُّصُ بالحُـكُمُ الْآخِرُ وهو قوله أسلم يونك الله أجرك مرتين ، لأن ذلك عام في حق من كان مؤمنا بنبيه ثم آمن بمحمد علي . قوله ( وأسلم يؤتك ) فيه تقوية لاحد الاحتمالين المتقدمين في بدء الوحى ، وأنه أعاد أسلم تأكيدا ، ويحتمل أن يكون أوله أسلم أولا أي لا تمتقد في المسيح ما تعتقده النصارى ، وأسلم ثانيا أي ادخل في دين الاسلام ، فلذلك قال بعد ذلك ديؤ تك الله أجرك مرتين، ( تنبيه ) : لم يصرح في الحكمتاب بدعائه إلى الشهادة للنبي تاليم بالرسالة ، احكن ذلك منطو في قوله ، والسلام على من أتبع الهدى ، وفي قوله و أدعوك بدعاية الاسلام ، وفي قوله و أسلم ، فان جميع ذلك يتضمن الاقرار بالشهادتين . قِلَهُ ( إنْمُ الاريسيين ) تقدم ضبطه وشرحه في بدء الوحى ، ووجدته هناك في أصل معتمد بتشديد الراء ، وحكى هذه الرواية أيضًا صاحب و المشارق، وغيره، وفي أخرى و الاريسين، بتحنانية واحدة ، قال ابن الاعرابي : أرس يأرس بالتخفيف فهو أريس، وأرس بالتشديد يؤرس فهو إريس، وقال الازهرى: بالتخفيف وبالتشديد الأكاد لغة شامية ، وكان أهل السواد أهل فلاحة وكانوا مجوسا ، وأهل الروم أهل صناغة فأعلموا بأنهم وإنكانوا أهل كتاب فان عليهم إن لم يؤمنوا من الإثم إثم المجوس انتهى . وهذا توجيه آخر لم يتقدم ذكره . وحكى غيره أن الاريسيين ينسبون إلى عبد الله بن أريس رجل كان ترظمه النصاري ابتدع في دينهم أشياء مخالفة لدين عيسي ، وقيل إنه من أوم بعث اليهم في فقتلوه ، فالتقدير على هذا : فإن عليك مثل إثم الاريسيين . وذكر ان حزم أن أتباع عبد الله بن اريس كانوا أهل مماكة هرقل ، ورده بعضهم بأن الأريسيين كانوا قليلا وماكانوا يظهرون رأيهم ، فأنهم كانوا ينكرون التثليث . وما أظن قول ابن حزم إلا عن أصل ، فانه لا يجازف في النقل . ووقع في رواية الاصيلي اليريسيين بتحتانية في أوله ، وكمأنه بتسهيل الهمزة . وقال ابن سيده في . الحكم ، : الأريس الآكار غند ثعلب ، والأمين عندكراع ، فكأنه من الأصداد ، أي يقال للنابع والمتبوع ، والمعنى في الحديث صالح على الرأبين ، فان كان المراد التابع فالممنى إن عليك مثل إثم التابع لك على ترك الدخول في الاسلام ، وان كان المراد المتبوع فكمأنه قال فان عليك إنم المتبوعين ، وإمم المتبوعين يضاعف باعتبار ما وقع لهم من عدم الاذعان الى الحق من إضلال أنباعهم . وقال النووى : نبه بذكر الفلاحين على بقية الوعية لأنهم الأغلب ، ولانهم أسرع انقيادا . وتعقب بأن من الرعايا غير الفلاحين من له صرامة وقوة وعشيرة ، فلا يلزم من دخول الفلاحين في الإسلام دخول بقية الرعايا حتى يصح أنه نبه بذكرهم على الباقين ، كذا تعقبه شيخنا شيخ الاسلام . والذي يظهر أن مراد النووي أنه نبه بذكر طائفة من الطوائف على بقية الطرائف كأنه يقول اذا امتنعت كان عليك إثم كل من امتنع بامتناعك وكان يطبيع لو أطمت كالفلاحين ، فلا وجه للمنعقب عليه . نعم قول أبي عبيد في و كتاب الأموال ، ليس المراد

بالفلاحين الزراعين نقط بل المراد به جميع أهل المملـكة ، إن أراد به على التقرير الذي قررت به كلام النووي فلا اعتراض عليه ، وإلا فهو معترض . وحكى أبو عبيد أيضا أن الاربسيين هم الحول والحدم ، وهذا أخص من الذي قبله ، إلا أن يريد بالحول ما هو أعم بالنسبة إلى من يحكم الملك عليه . وحكى الاذهري أيضا أن الاريسيين قوم من الجوس كانوا يعبدون النار ويحرمون الزنا وصناعتهم الحراثة ويخرجون العشريما يزدعون، لكنهم يأكلون الموقوذة . وهذا أثبت فعني الحديث فان عليك مثل إثم الاريسيين كما تقدم . قُولِه ( فلمافرغ) أي القارى ، ويحتمل أن يريد هرقل ونسب اليه ذلك بجازا لسكونه الآمر به ، ويؤيده قوله بعده د عنده ، فان الصمير فيه و فيها بعده لحرقل جزماً ، قوله ( ارتفعت الاصوات عنده وكثر اللفط ) ووقع في الجهاد , فلما أن قضي مقالته علمت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم ، فلا أدرى ما قالوا ، لـكن يعرف من قرائن الحال أن اللفطكان لما فهموه من هرقل من ميله إلى النصديق . قولِه ( لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ) تقدم ضبطه في بدء الوحي وأن وأمر، الأول بفتح الهمزة وكسر الميم، والثانى بفتح الهمزة وسكون الميم، وحكى ابن التين أنه روى بكسر الميم أيضا ، وقد قال كراع في و المجرد ، ورع أمر بفتح ثم كسر أي كثير ، فحينتُذ يصير المعنى لقد كثر كشير ابن أبن كبيشة وفيه قلق ، و في كلام الزعشري ما يشمر بان الثاني بفتح الميم فانه قال أمرة على وزن بركة الزيادة ، ومنه قول أبي سفيان د لقد أمر أم محمد ، انتهى . هكندا أشار اليه شيخنا شيخ الاسلام سراج الدين في شرحه ورده ، والذي يظهر لي أن الزعشري إنما أراد تفسير اللفظة الأولى وهي أمر بفتح ثم كسر وان مصدرها أمربفتحتين والآمر بفتحتين السكمش والعظم والزيادة ، ولم يرد ضبط اللفظة الثانية والله أعلم. لموله (قال الزهرى فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم الخ) هذه قطعة من الرواية التي وقعت في بدء الوحي عقب القصة التي حكاها 1بن الناطور ، وقد بين هناك أن هرقل دعاهم في دسكرة له بحمص وذلك بعد أن رجع من بيت المقدس وكانب ساحبه الذي برومية فجاءه جوابه يوانقه على خروج الذي مَرَاكِم ، وعلى هذا فالماء في قوله . فدعا ، فصيحة ، والنقدير قال الزهري فسار هرقل إلى حص فكـتب إلى صاحبه برومية فجاءه جوابه فدعا الزوم . ( تنبيه) : وقع في « سيرة ابن إسمى ، من روايته عن الزهري باسناد حديث الباب إلى أبي سفيان بعض القصه التي حكاما الزهري عن ابن الناطور ، والذي يظهر لى انه دخل عليه حديث في حديث ، ورَويده أنه حكى قصة الكتاب عن الزهري قال و حدثني اسقف من النصاري قد ادرك ذلك الزمان ، قلت : وهذا هو ابن الناطور ، وقصة الـكتاب إنما ذكرها الزهرى من طريق ابى سفيان ، وقد فصل شعيب بن ابى حمزة عن الزهرى الحديث تفصيلا واضما ، وهو اد أق من ابن إسحق وأنقن ، فروايته هي الحيفوظة ودواية ابن إسحق شاذة ، ومحل هذا التنبيه أن يذكر في الـكلام على الحديث في بدء الوحى ، لـكن فات ذكره هناك فاستدركته هنا . قوله ( فجمعهم في دار له فقال ) تقدم في بدء الوحي أنه جمعهم في مكان وكان هو في أعلاه فاطلع عليهم وصنع ذلك خوفا على نفسه أن ينكروا مقالنه فيبادروا إلى قتله . قوله ( آخر الابد) أى يدوم ملككم إلى آخر الزمان ، لانه عرف من الكتب أن لا أمة بعد هذه الأمة ولادين بعد دينها ، وان من دخل فيه آمن على نفسه فقال لهم ذلك . وله ( فقال على جمم ، فدعا جمم فقال ) فيه حذف تقديره فردوهم فقال . قوله ( فقد رأيت منكم الذي أحببت) يفسر ما وقع عتصراً في بدء الوحي مقتصراً على قوله . فقد رأيت ، واكتنى بذَّلَك عما بعده . قوله ( فسجدوا له ورضوا عنه) يشمر بأ نه كان من عادتهم السجود لملوكهم ، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى تقبيلهم الارض حقيقة . فان الذي

يفعل ذلك ربما صاد غالبا كهيئة الساجد ، وأطلق أنهم دضوا عنه بناء على دجوعهم عماكانوا هموا به عند تفرقهم عنه من الحروج والله أعلم . وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : البداءة باسم الكاتب قبل المكتوب اليه ، وقد أخرج أحد وأبو داود عن العلاء بن الحضرى أنه كتب الى الذي يتلقي وكان عامله على البحرين فبدأ بنفسه « من العلاء الى محد دسول الله ، وقال ميمون : كانت عادة ملوك العجم إذا كتبوا الى ملوكهم بد.وا باسم ملوكهم فتبهتهم بنو أمية . قلت : وسيأتى في الأحكام أن ابن عمر كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية ، والى عبد الملك كذلك ، وكذا جاء عن زيد بن ثابت إلى معاوية ، وعند البزار بسند ضعيف عن حنظاة الدكانب أن الذي يتلق وجه عليا وخاله بن الوليد فكتب اليه خالد فبدأ برسول الله يتلق فلم يعب على واحد منهما ، وقد وغله بن الوليد فكتب اليه خالد فبدأ بنفسه وكتب اليه على فبدأ برسول الله يتلق فلم يعب على واحد منهما ، وقد تقدم الدكلام على «أما بعد » في كتاب الجعة

## • - باب ﴿ ان تَنالُوا البِرَّ حَيْ ' نَنفِقُوا بِمَا ' تَحَبُّون \_ إلى \_ به عَليم ﴾

2008 - وَرَشُ إِسماعيلُ قال حدَّ بَنِي مالكُ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمم أنس بن مالك رضى الله عنه يقول « كان أبو طلحة أكثر انصاري بالمدينة نخلا ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ، وكانت مستقبلة السجد ، وكان رسولُ الله يَلْكُ يَدخُلُها وَبَشْرَبُ من ماء فيها كليّب . فلما أثر آت ﴿ لن تَمَالُوا البرّحتي مُتَنفِقوا بما مُحبّون ﴾ قام أبو طلحة فقال : يارسول الله ، إن الله يقول ﴿ لن تَمَالُوا البرّحتي مُتفقوا بما محبّون ﴾ قام أبو طلحة فقال : يارسول الله ، إن الله يقول ﴿ لن تَمَالُوا البرّحتي مُتفقوا بما محبّون ﴾ وإنها صد قة لله أرجو برهما ودُخرَها عند الله ، فضَمْها يا رسول الله حيث أراك الله حيث أراك الله . قال رسولُ الله يتراك : بخ ، ذلك مال راج . وقد سمعت ماقلت وإني أرى أن نجملَها في الأقر بين ، قال أبو طلحة : أفعلُ يارسول الله . فقسَمَها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه ، قال عبد الله المن يوسف ورَوحُ بن عُبادة ﴿ ذلك مالُ راج » . حدَّ بني يحيي قال : قرأت على مالك ﴿ مالُ راج » . حدَّ بني يحيي قال : قرأت على مالك ﴿ مالُ راج » . حدَّ بني يحيي قال : قرأت على مالك ﴿ مالُ راج » . حدَّ بني يحيي قال : قرأت على مالك ﴿ مالُ راج » . حدَّ بني يحيي قال : قرأت على مالك ﴿ مالُ راج » . حدَّ بني يحيي قال : قرأت على مالك ﴿ مالُ راج » . حدَّ بني يحيي قال : قرأت على مالك ﴿ مالُ راج » . حدَّ بني يحيي قال : قرأت على مالك ﴿ مالُ منها شبنا ﴾ ﴿ فِعلَها لحسان وأبي ، وأنا أقرب أله ولم يجمَلُ لي منها شبنا ﴾

قرله ( باب ان تنالوا البرحى تنفقوا عا تحبون الآية ) كذا لآبى ذر . ولغيره . الى به عليم ، .ثم ذكر المصنف حديث أنس فى قصة بيرحاء ، وقد تقدم ضبطها فى الزكاة ، وشرح الحديث فى الوقف . قوله ( وقال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة عن مالك قال رابح ) يعنى أن المذكورين رويا الحديث عن مالك باسناده فوافقا فيه إلا فى هذه اللفظة ، فاما رواية عبد الله بن يوسف فوصلها المؤلف فى الوقف عنه ، ووقع عند المرى أنه أوردها فى التفسير موصولة عن عبد الله بن يوسف أيضا ، وأما رواية روح بن عبادة فنقدم فى الوكالة أن أحد وصلها عنه ، وذكرت هناك ماوقع الرواة عن مالك فى ضبط هذه اللفظة وهل هى رابح بالموحدة أو التحدانية مع الشرح . قوله ( حدثنا على مالك فى ضبط هذه اللفظة وهل هى رابح بالموحدة أو التحدانية مع الشرح . قوله ( حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك رابح ) كذا اختصره ، وكان قد ساقه بتهامه من هذا الوجه فى كتاب الوكالة .

( تنبيه ) : وقع هنا لغير أبى ذر « حدثنا محمد بن عبد الله الائصارى حدثنى أبى عن ثمامة عن أنس قالى : فجعلها لحسان وأبى بن كمب ، وأنا أقرب آليه منهما ، ولم يجعل لى منها شيئا ، وهذا طرف من الحديث ، وقد تقدم بتمامه في الوقف مع شرحه ، وأغفل المزى التنبيه على هذا الطريق هنا ، وعن عمل بالآية ابن عمر قروى البزار مرف طريقه أنه قرأها ، قال فلم أجد شيئا أحب الى من مرجانة جارية لى رومية فقلت : هى حزة لوجه الله ، فلولا أنى لا أعود في شيء جملته لله التروجة ا

## 7 - ياسي ﴿ قُلْ مَأْتُوا بِالنَّوراةِ فَا تَلُوهَا إِنْ كُنَّم صَادَقَينَ ﴾

٥٥٥٩ – حَرَثَى إِراهِيمُ بِن المنذِر حدَّ ثنا أَبُو صَمْرَةَ حدَّ ثنا موسى بِن عَقبةَ عن فافع عن عبد الله بن عرر رضى الله عنهما ه ان اليهود جاءوا إلى النبي عَلَيْتُكُ برجُلِ منهم و امرأة قد زَنيا ، فقال لهم : كيف تفعلون بن زَنى منهم ؟ قالوا : نحَمِّمهما ونضرِبهما . فقال : لاتجدون في النوراة الرَّجم ؟ فقالوا : لانجدُ فيها شيئاً . فقال لم عبد الله بن سكام : كذبهم ، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ، فوضع مِدراشها الذي يُدرِّسُها منهم كم عبد الله بن سكام : عنه أنه أو بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ، فوضع مِدراشها الذي يُدرِّسُها منهم كم عبد ألله بن سكام : عنه في يقرأ مادُون يدم وما وراءها ولا يقرأ آية الرَّجم ، فنزع بدَهُ عن آية الرَّجم فقال : ما هذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا : هي آية الرجم ، فأمر بهما فرُجها قريباً من حيث مَوضعُ الجنائز عند المسجد ، فال فرأيتُ صاحبَها يَجِناً عليها ، يَقبها الحجارة »

قله ( باب قل فأتوا بالتوراة فانلوها إن كنتم صادة بين) ذكر فيه حديث ابن عمر فى قصة اليهود بين اللذين زنيا وسيأتى شرحه فى الجدود . وقوله فى هذه الرواية دكيف تفعلون ، فى رواية الكشمينى وكيف تعملون ، وقوله و تحممهما ، بمهملة ثم ميم مثقلة أى نسكب عليهما الماء الحيم ، وقيل نجعل فى وجوههما الحة بمهملة وميم خفيفة أى السواد ، وسيأتى ما فى ذلك عند شرح الحديث . وقوله و قوضع مدراسها ، بكسر أوله كذا للسكشمينى ، واغيره ومدارسها ، بضم أوله وتقديم الآلف بوزن المفاعلة من الدراسة ، والآول أوجه . قوله ( فلما رأوا ذلك قالوا ) فى رواية الكشمينى بالافراد فيهما . قوله ( يجنأ ) بحيم ساكنة ثم نون مفتوحة ثم همزة ، والمكشمينى و يحنى » بالمهملة وكسر النون بغير همز

## ٧ - بإب (كنتم خَيرَ أُمَّةٍ أُخرجَت للناس)

وه و حرار عن أَنْ أُخْرِجَت الناس ﴾ قال : خير الناس الناس ، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يَدخُلوا في الإسلام »

قله ( باب كنتم خير أمة أخرجت للناس ) ذكر فيه حديث أبي هريرة فى تفسيرها غير مرفوع ، وقد تقدم فى أواخر الجماد من وجه آخر مرفوعا ، وهو يردُ قول من تعقب البخارى فقال : هذا موقوف لا معنى لادخاله فى

المسند . قوله (سفيان) هو الثورى . قوله (عن ميسره) هو ابن عمارالاشجعي كوفى ثقة ، ما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في بدء الحلق ، و يأتَّى في النكاح ، وشيخه أبو حازم بمهملة ثم زاى هو سلمان الأشجعي . وقوله و خير الناس الناس ، أي خير بعض الناس لبعضهم أي أنفعهم لهم ، وإنما كان ذلك الحوتهم كانو ا سببا في إسلامهم ، وبهذا التقرير يندفع تعقب من زعم بأن النفسير المذكور ليس بصحيح . وروى ابن أبي حاتم والطبرى من طريق السدى قال و قال عمر : لو شاء الله لقال أنتم خير أمة فسكنا كلنا ، وآكن قال : كنتم فهي خاصة لاصحاب محمد ومن صنع مثل صنيعهم ، وهذا منقطع . وروى عبد الرزاق وأحد والنسائى والحاكم من حديث ابن عباس باسناد جيد قال , هم الذين هأجروا مع النبي علي ، وهذا أخص من الذي قبله . وللطيرا في من طريق أبن جريج عن عكرمة قال : نزل في ابن مسمود وسالم موثى أبى حذيفة وأبي بن كمب ومعاذ بن جبل . وهذا موقوف فيه انقطاع ، وهو أخص بما قبله . وُروى الطبرى مَن طريق مجاهد قال : معناه على الشرط المذكور تأمرون بالمعروف الح . وهذا أعم وهو نحو الأول. وجاء في سبب هذا الحديث ما أخرجه الطبرى و ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: كان من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذا ، فلما كنتم أ نتم أمن فيكم الآخر والاسود . ومن وجه آخر عنه قال: لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس مثل هذه الآمة . وعن أبيَّ بن كعب قال : لم تكن أمة أكثر استجابة في الاسلام من هذه الآمة . أخرجه الطابرى باسناد حسن عنه . وهذاكله يُقتضى حلمًا على عموم الآمة ، و به جزم الفراء واستشهد بقوله ﴿واذكروا إذْ أنتم قليل ﴾ وقوله ﴿ واذكروا اذكنتم قليلا ﴾ قال : وحذف كان في مثل هذا وإظهارها سواء . وقال غيره : المراد بقوله ﴿ كُنتُم ﴾ في اللوح المحفوظ أوفى علم الله تمالى . ورجح العابرى أيضا حمل الآية على عموم الامة ، وأيد ذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وسممت وسول الله بالله يقول في هذه الآية ﴿ كَنْتُمْ خَبِرُ أَمَةَ أَخْرَجَتَ لَلْنَاسُ ﴾ قال : أنتم مُتَّدُونَ سَبِّعَيْنِ أَمَةً أنتم خيرها وأكرمها على الله ، وهو حديث حسنَ صحيح أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه ، وله شأهد مرسل عن قتادة عند الطبري رجاله ثقات . وفي حديث على عند أحمد باسناد حسن أن الذي على قال ﴿ وجعلت امتى خير الأمم ﴾

٨ - ياب ﴿ إِذْ مَمَّت طَائَعْتَانِ مِنْكُم أَنْ تَعْشَلا ﴾

حرارت عبد الله عبد الله حد أننا سفيان قال قال هر و سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول و فينا نز لت ﴿ إِذَ هَمَّت طائفتانِ مِنكُم أَن تَفْسَلا واللهُ واللهُ واللهُ عنهما ﴾ قال : نحن الطائفتان : بنو حارثة وبنو سلمة ، و ما نحبُ \_ وقال سفيان مرّة : وما يَشرُ في \_ أنها لم تنزل ، لتول الله ين واللهُ وليُهما »

قوله ( باب اذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) ذكر َ فيه حديث جابر ، وقد تقدم مشروحاً فى غزوة أحد ، وقوله ﴿ والله وايهما ﴾ ذكر الفراء أن فى قراءة ابن مسعود ، والله وليهم ، قال : وهو كقوله ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾

#### ٩ - باب ( ليس لك من الأور شي )

٤٥٥٩ -- مَرْشُلُ حِبَّانُ مِن موسى الخبر أَ عبدُ اللهُ اخبر أَ مَعمرٌ عن الزَّهري قال حدَّ ثني سالم عن المراع المراع من المراع المراع

أبيه « أنه سمع رسولَ الله عَلَيْكُم إذا رفعَ رأسَهُ من الركوع فى الركمة الآخرة من الفجر يقول: اللهم المَن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول: سمعَ الله كن حِدَه ربّنا ولك الحمد. فأنزَلَ الله ﴿ ليس لك من الأمر شيء \_ إلى قوله \_ فانهم ظالمون ﴾ رواه إسحاق من راشد عن الزهرى

- ١٥٦٠ - حَرَثُنَا مُوسَى بِن إسماعيلَ حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد حدثنا ابنُ شهابِ عن سعيد بن المسبب وأبي سلمةً بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضى الله عنه ﴿ أن رسولَ الله عَرَالِيَةٍ كان إذا أراد أن يدعُو على أحد أو يدعو لأحد قَنَت بعد الرُّ كوع فر بما قال إذا قال سمع الله لمن حده اللهم وبنا لك الحد: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة ، اللهم المدد وَطأتك على مُضَر، واجمَّلها سنين كسني يوسف . يجهر بذلك . وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر : اللهم الدن فلانا وفلانا \_ لأحياء من الدرب \_ حتى أزّلَ الله (ليس لك من الأمر بشي الآية »

قله (باب ليس لك من الأمرشيء) سقط و باب ، لغير أبي ذر . قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . قوله ( فلانا وفلانا ) تقدمت تسميتهم في غزوة أحد من رواية مرسلة أوردها المصنف عقب هذا الحديث بعينه عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر قال دكان رسول علي يدعو على صفوان بن أمية وسهيل ابن عير والجادث بن هشام ، فنزلت ، وأخرج أحد والترمذي هذا الحديث موصولا من رواية عمرو بنحزة عن سالم عن أبيه فسمام وزاد في آخر الحديث , فتيب عليهم كامِم ، وأشار بذلك إلى قوله في بقية الآية ﴿ أُو يتوب عليهم ﴾ ولاحمد أيضا من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر ﴿ كَانْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ يَدْعُو عَلَى أَرْبُعَةُ ، فنزلت ، قال : وهداهم الله للاسلام ، وكان الرابع عمرو بن العاصي ، فقد عزاه السهبلي لرواية الترمذي لكن لم أره فيه . والله أعلم . ﴿ إِنَّ السَّمِينِ عَلَى إِنْ وَاشْدُعَنَّ الزَّهِرِي ﴾ أي بالاسناد المذكور ، وهو موصول عند الطبرائي في و المعجم الكبير ، من طريقه . تعليه (كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لاحد) اى في صلاته . قله رقنت بعد الركوع) تمسك بمفهومه من رّعم أن القنوت قبل الركوع ، قال : وإنما يكون بعد الركوع عند إرادة الدعاء على قوم أو لقوم. وتعقب باحتمال أن مفهومه ان القنوت لم يقع إلا في هذه الحالة . ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة باسناد صحيح عن أنس و أن النبي ﷺ كان لايقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم ، وقد تقدم بيان الاختلاف ق القنوت وفى محله فى آخر « باب الوتر » . قوله ( الوليد بن الوليد ) اى ابن المغيرة وهو أخو خالد بن الوليد وكان من شهد بدرا مع المشركين واسر وفدى نفسه ثم أسلم فحبس بمكة ثم تواعد هو وسلمة وعياش المذكورين معه وهربوا من المشركين ، فعلم الذي 🏂 يمخرجهم فدعا لهم ، اخرجه عبد الرزاق بسند مرسل ، ومات الوليد المذكور لما قدم على النبي على ، روينا ذلك في « فو ائد الزيادات ، من حديث الحافظ أبي بكر بن زياد النبسا بورى بسند عن جابر قال د رفع رسول الله على رأسه من الركمة الأخيرة من صلاة الصبح صبيحة خمس عشرة من رمضانِ فقال: اللهم أنج الوليد بن الوليد ، الحديث ، وفيه , فدعا بذلك خمسة عشر يوما ، حتى إذا كان

صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء، فسأله عمر فقال ؛ أو ما علمت أنهم قدموا ؟ قال بينها هو بذكرهم انفتح عليهم العاريق يسوق بهم الوليد بن الوليد قد نكت إصبعه بالحرة وساق بهم ثلاثًا على قدميه فنهج بين يدى النبي الله حتى قضى ، فقال النبي عليه : هذا الشهيد ، أنا على هذا شهيد ، ورثته أم سلمة زوج النبي عليه بأبيات مشهورة . قوله ( وسلمة بن هشام ) أى ابن المغيرة وهو ابن عم الذى قبله ، وهو أخو أبي جهل ، وكان من السابقين إلى الأسلام . واستشهد في خلافة أبي بكر بالشام سنة أربع عشرة . قوله ( وعياش ) هــو بالتحتانية ثم ألمعجمة وأبوه أبو ربيعة اسمه عمرو بن المغيرة فهو عم الذي قبلة أيضا ، وكانَ من السابقينَ الى الاسلام أيضـاً وهاجر المجرتين، ثم خدعه أبو جهل فرجع إلى مكة فحبسه، ثم فر مع رفيقيه المذكورين وعَاش إلى خلافة عمر فات كان سَنة خمس عشرة وقيل قبل ذلك ، والله أعلم . قوله (وكان يقول في بمض صلاته في صلاة الفجر )كمانه يشير إلى أنه لا يداوم على ذلك . قوله ( اللهم المن فلانا وفلانا لاحياء من العرب ) وقع تسميتهم فى دواية يو أس عن الزهرى عند مسلم بلفظ و اللهم المن رعلا وذكوان وعصية ، . قوله (حتى أنزل الله : ليس لك من الآمر شيء ) تقدم استشكاله في غزوة أحد ، وأن قصة رعل وذكو انكانت بعد أحد ، ونزول ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ كان في قصة أحد فكيف يتأخر السبب عن النزول؟ ثم ظهر لي علة الحبر وأن فيه أدراجاً ، وأن قوله د حتى أنزل الله ، منقطع من رواية الزهرى عمن بلغه ، بين ذلك مسلم فى رواية يونس المذكورة فقال هنا قال يعنى الزهرى ثم بلَّغنا أنه ترك ذلك لما تزلت ، وهذ البلاغ لا يصبح لمـا ذكرته ، وقد ورد فى سبب نزول الآية شىء آخر لسكنه لاينانى ما تقدم ، مخلاف قصة رعل وذكوان ، فعند أحد ومسلم من حديث أنس « أن النبي كل كسرت وباعيته يوم أحد وشج وجمه حتى سال الدم على وجمه فقال : كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم ، فأنزل الله تعالى ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأُمْرِ شَيْ ﴾ الآية ، وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه على على المذكودين بعد ذلك في صلاته فذلت الآية في الامرين معا ، فيما وقع له من الامر المذكور وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم ، وذلك كله في أحد ، بخلاف قصة رعل وذكوان فانها أجنبية ، ويحتمـل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سببها قليلا ، ثم نزلت في جميع ذلك ، والله أعلم

١٠ - باب ( والرسول أيدعوكم في أخراكم )

وهو تأنيثُ آخرِكم : وقال ابنُ عهاس ﴿ إحدَى الْحَسَنَيِينَ ﴾ : فتحا أو شهادة

ا ٢٠٦١ – مَرْشُنَا عَمرُ وَبَن خالد حدَّ ثَنا زُهيرُ حدَّ ثَنَا أَبُو إِسحانَ قال سمعتُ البراء بن عازب رضَ الله عنهما قال « جعلَ النبيُ على الرّجالة يومَ أُحدِ عبدَ الله بن جُبير ، وأقبلوا منهزمين ، فذاك ﴿ إَذْ يَدْعُومُ اللَّهِ لَهُ فَا أَخْرَاهُ ﴾ ولم يَبقَ مع النبي على غيرُ اثنَىٰ عشرَ رجُلا »

قوله ( باب قوله تعالى ﴿ والرسول يدعوكم فى أخراكم ﴾ وهو تأنيث آخركم ) كذا وقع فيه ، وهو تابع لابى عبيدة فانه قال : أخراكم آخركم ، وفيه نظر لآن أخرى تأنيث آخر بفتح الخاء لاكسرها ، وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول فى أخراتكم بزيادة المثناة . قوله ( وقال ابن عباس : إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة ) كذا وقع هذا التعليق بهذه الصورة ، وعله فى سورة براءة ، ولعله أورده هنا للاشارة الى أن إحدى الحسنيين وقعت فى أحد

وهى الشهادة ، وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله . ثم ذكر المصنف طرفا من حديث البراء فى قصة الرماة يوم أحد ، وقد نقدم بتهامه مع شرحه فى المغازى

## ١١ - باب (أمنة أنماسا)

٢٥٦٢ -- مَرْشَى إسحاقُ بن إبراهيمَ بن عبد الرحمٰن أبو يعقوب حدثنا حسينُ بن محمدٍ حدَّثنا شيبانُ عن قَتادةَ حَدَّثَنَا أَنسُ و أَنَّ أَبا طلحةَ قال : غَشِينَا النَّماسُ ونحن فى مَصافَّنا يومَ أحد ، قال فجملَ سبنى كَسقُط من يدى وآخُذه ، وكَسقُط وآخُذه »

قوله (باب قوله أمنة نعاسا). قوله (حدثني إسحق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب) هو بغدادى لقبه لؤاؤ ، ويقال يؤيؤ بتحتانيتين ، وهو ابن عم أحمد بن منبع ، وليس له فى البخارى سرى هذا الحديث وآخر فى كتاب الرقاق ، وهو ثقة باتفاق ، وعاش بعد البخارى ثلاث سنين ، مات سنة تسع وخمسين . ثم ذكر حديث أبى طلحة فى النعاس يوم أحد ، وقد تقدم فى المغازى من وجه آخر عن قتادة مع شرحه

#### ١٢ - إلى (الذين استجابوا للهِ والرسولِ من بعدِ ما أصابَهمُ القَرحُ ،

الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ) . القرح : الجراح . استجابوا : أجابوا . يَستجيب ُ يُجيب قوله ( باب قوله تعالى الذين استجابوا ننه والرسول من بعد ما أصابهم القرح) ساق الاية الى ( عظيم ) . قوله ( القرح الجراح ) هو تفسير أبى عبيدة ، وكذا أخر جه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير مثله ، وروى سعيد بن منصور باسناد جيد عن ابن مسعود أنه قرأ و القرح ، بالضم . قلت : وهي قراءة أهل الكوفة ، وذكر أبو عبيد عن عائشة أنها قالت و اقرأها بالفتح لا بالضم ، قال الاخفش : القرح بالضم و بالفتح المصدر ، فالضم المة أهل الحجاز والقتح لغة غيرهم كالمنعف والعنعف ، وحكى الفراء أنه بالضم الجرح و بالفتح ألمه ، وقال الراغب : القرح بالفتح أثر الجراحة و بالضم أثرها من داخل . قوله ( استجابوا أجابوا ، و يستجيب يجيب ) هو قول أبى عبيدة ، بالفتح أثر الجراحة و بالفتم أثرها من داخل . قول المرب : استجبتك أي أجبتك ، قال كمب الغنوى :

#### وداع دعا يامن يحيب الى الندى للم يستجبه عند ذاك بحيب

وقال فى قوله تعالى ﴿ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ أى يجيب الذين آمنوا ، وهذه فى سورة الشورى وإنما أوردها المصنف استشهاداً الآية الاخرى . (تنبيه) : لم يسق البخارى فى هذا الباب حديثا ، وكمأنه بيض له ، واللائن به حديث عائشة أنها قالت لمروة فى هذه الآية ويا ابن أختى كان أبواك منهم : الزبير وأبو بكر ، وقد تقدم فى المفاذى مع شرحه . وروى ابن عبينة عن عمرو بن ديناد عن عكرمة عن ابن عباس قال داارجع المشركون عن أحد قالوا : لا محمدا قتلتم ، ولا الكواعب ردنتم ، بشما صنعتم ، فرجموا ، فندب رسول الله بمثلي الناس فانتدبوا حتى بلغ حمراء الاسد ، فبلغ المشركين فقالوا : ترجع من قابل ، فأنزل الله تعالى ﴿ الذبن استجابوا لله والرسول ﴾ لآية ، أخرجه النسائى وابن مردويه ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ايس فيه ابن عباس

ومن الطريق المرسلة أخرجه ابن أبى حاتم وغيره

١٣ - ياب ﴿ الذين قال لمم الناسُ إنَّ الناسَ قد جَمَوا السم ﴾ الآية

٤٥٦٤ — مَرْشُنَ مالكُ بن إسماعيلَ حدثنا إسرائيلُ عن أبى حَصينِ عن أبى الضَّحى عن ابن عباسِ قال « كان آخرَ قولِ ابراهيمَ حينَ أُلقِيَ في النار ﴿ حَسرِيَ اللهُ ونعِمَ الوَ كيل ﴾ »

﴿ إِلَّهِ ﴿ بِابِ قُولُهُ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمُوا الْـَكُمُ فَاخْشُوهُ ﴾ في رواية أين ذر . باب إن الناس قد جمعوا لَكُمْ فَاحْشُوهُم، وزاد غيره والآية، . قول (حدثنا أحمد بن يُونس أراه قال حدثنا أبُّو بكر)كذا وقع ، القائل وأراه، هو البخارى ، وهو بضم الحمزة بمعنى أظنه ، وكما نه عرض له شك فى اسم شيخ شيخه ، وقد أخرجه الحاكم من طريق أحمد بن إسحق د عن أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش ، باسنادُه المذكور بغير شك ، اسكن وهم الحاكم في استدراكه . قوله (عن أبي حصين) بفتح المهملة واسمه عثمان بن عاصم، ولابي بكر بن عياش في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عنه عن أنس وان النبي علي قيل له إن الناسَ قد جمعوا لكم فاخشوهم فنزلت هذه الآية ، . قوله ( عن أبي الضحى ) اسمه مسلم بن صبيح بالنصفير . قوله ( قالما إبراهيم عليه السلام حين ألق في النار ) في الرواية التي بعدها « ان ذلك آخر ما قال ، وكذا وقع في رواية الحاكم المذكورة ، ووقع عند النسائي من طريق يحيى بن أبى بكير عن أبى بـكركـذلك ، وعند أبى نعيم فى د المستخرج، من طربق عبيد آلله بن موسى عن إسرائيل بهذا الاسناد وأنها أول ما قال ، فيمكن أن يكون أول شيء قال وآخر شي. قال ، والله أعلم . وإله (حين قالوا إن الناس قد جمعوا الـكم) فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسمق مطولا في هذه القصة ، وأن أبا سفيان رجع بقريش بمد أن توجه من أحد فلقيه معبد الخزاعي فأخبره أنه رأى الني بالله في جمع كثير ، وقد اجتمع معه من كان تخلف عن أحد وندموا ، فثني ذلك أبا سفيان وأصحابه فرجموا ، وأرسل أبو سفيان ناسا فأخبروا الني مِلْكِيْ أَنْ أَبَا سَفِيانَ وَأَصِحَابِهِ يَقْصِدُونَهُمْ فَقَالَ : حسبنا الله و نُعم الوكيل . ورواه الطبرى من طريق السدى نحوه وَلَّمَ يَسْمَ مَعْبُدَا قَالَ وَ أَعْرَابِياً ، وَمَرْبَ طَرِيقَ ابْنُ عَبَّاسُ مُوصُولًا لَـكُن باسناد لين قال و استقبل أبوسفيان عيراً واردة المدينة ، ومن طريق مجاهد أن ذلك كان من أبى سفيان فى العام المقبل بعد أحد ، وهي غزوة بدر الوعد ، ورجح الطبرى الاول . ويقال إر\_ الرسول بذلك كان نعيم بن مسعود الأشجعي ، ثمم أسلم نعيم فحسن إسلامه . قيــل إطلاق الناس على الواحد اـكو نه من جنسهم كما يقال فلأن يركب الخيل و ليس له إذ ذاك إلا فرس واحد . قلت : وفي صحة هذا المثال نظر

# ١٤ - پاسست ﴿ ولا يَمِسِبَنَ الذين يَبخلونَ عَا آتاهُم الله من فضله ﴾ الآية ﴿ سيُطو قون ﴾ كقواك طو قنه بطوق

• ١٥٥ - حَرَثَى عبدُ اللهِ بن مُنيرِ سمعَ أَبا النّضرِ حدثنا عبدُ الرحن هو ابنُ عبدِ الله بن دِينارٍ عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال « قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَن آناهُ الله مالا فلم مُبؤد زكاته مُثّلَ له ماله شُجاعًا أَمْرَعَ له زَبيتان يُطوّقهُ يومَ القيامة ، يأخذُ بِلْهُزِمْتيهِ \_ يدى بشدِقَهِ يقول : أنا مالك ، أنا كَنزُك . ثم تلا هذه الآية ﴿ ولا يحسِنَ الذين يَهِخَلُون بما آناهمُ الله من فضلهِ ﴾ إلى آخرِ الآية ﴾

قله ( باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية ) ساق غير أبى ذر إلى قوله ( خبير ) قال الواحدى : أجمع المفسرون على أنها نزلت فى ما فمى الزكاة ، وفى سحة هذا النقل نظر ، فقد قبيل إنها نزلت فى اليهود الذين كشموا صفة محمد ، قاله أبن جريج ، واختاره الزجاج . وقبيل فيمن يبخل بالنفقة فى الجهاد ، وقبيل على العيال وذى الرحم المحتاج ، نعم الأول هو الراجح واليه أشار البخارى . قبل ( سيطو قون، كقولك طوقته بطوق ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) أى يلزمون ، كقولك طوقته بالهاوق ، وروى عبد الزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخى باسناد جيد فى هذه الآية ( سيطوقون) قال : بطوق من النار . ثم ذكر حديث أبى هريرة فيمن لم يؤد الزكاة ، وقد تقدم مع شرحه فى أوائل كتاب الزكاة ، وكذا الاختلاف فى التمار بق المذكور هل يكون حسيا أو معنويا . وروى أحمد والقرمذى والنسائى وصحه ابن خزيمة من طريق أبى وائل عن عبد الله مرفوظ و لا يمنع عبد زكاة ماله إلا جعل الله له شجاعا أقرع يطوق فى عنقه » . ثم قرأ ، معداقه فى كتاب الذ ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) وقد قبل إن الآية نزلت فى اليهود الذين سائلوا أن يخبروا بصفة فى كتاب الذ ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) وقد قبل إن الآية نزلت فى اليهود الذين سائلوا أن يخبروا بصفة فى كتاب الله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) وقد قبل إن الآية نزلت فى اليمود الذين سائلوا أن يخبروا بصفة فى كتاب الله ( بخلوا بذلك وكتموه ، ومعنى قوله ( سيطوقون ما بخلوا ) أى بائمه

قوله ( باب والمسمعن من الذين أو توا الكتاب من قلبكم و من الذين أشركوا أذى كثيرا ) ذكر حبد الرزاق عن معمر عن الاهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنها نولت في كعب بن الاهرف فيا كان يهجو به الني يتلج وأصحابه من الشعر ، وقد تقدم في المغازى خبره ، وفيه شرح حديث د من لكعب بن الاهرف ، فانه آذى أقه ورسوله ، وروى ابن في حاتم و إبن المنذر باسناد حسن عن ابن عباس أنها نولت فياكان بين أبي بكر و بين فنحاص اليهودى في قوله تعالى (ان اقه فقير و نحن أغنياء ) تعالى الله عن قوله ، فغضب أبو بكر فنزلت . قوله (على قظيفة فدكية) أى كساء غليظ منسوب إلى قدك بفتح الفاء والدال ، وهي بلد مشهور على مرحلتين من المدينة . قوله ( يسودين عبادة ) فيه عيادة الكبير بعض أنباعه في داره ، وقوله ( في بني الحارث بن الحزوج ) أى في منازل بني الحارث وهم قوم سعد بن عبادة . قوله ( قبل وقعة بدر ) في ربراية السكشميني و وقيعة ، قوله ( وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي أى قبل أن يظهر الاسلام . قوله ( فاذا في المجلس أعلاط من المسلين والمثركين عبدة الاو ثان واليود والمسلين ) كذا فيه تكرار لفظ المسلين آغرا بعد البداءة به ، والأولى حدف أحدها ، وسقطت واليانية من رواية مسلم وغيره ، وأما قوله و عبدة الأوثان ، فعلي البدل من المشركين ، وقوله و اليود ، يحوز أن يكون معطوفا على البدل أو على المبدل منه وهو أظهر لأن الهود مقرون بالتوحيد ، فعم من لازم قول من في منهم عزيز ابن الله تعالى أنه فنم الإشراك ، وعطفهم على أحد التقديرين تنويها بهم في الشر ، ثم ظهر لى رجحان أن يكون عطفا على المبدل منه كأنه فسر المشركين بعبدة الأوثان و باليهود ، ومنه يظهر توجه إعادة لفظ المسلين أن يكون عطفا على المبدل منه كأنه فسر المشركين بعبدة الأوثان و باليهود ، ومنه يظهر توجه إعادة لفظ المسلين

كأنه فسر الاخلاط بشيئين المسلمين والمشركين ، ثم لما فسر المشركين بشيئين رأى إعادة ذكر المسلمين تأكيدا ، ولوكان قال أو لا هن المسلمين والمشركين واليهود ما احتاج إلى إعادة ، وإطلاق المشركين على اليهود لكونهم يصاهرن قولهم ويرجحونهم على المسلين ويوافقونهم في تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاداته وقتاله بعد ما تبين لهم الحق ، ويؤيد ذلك أنه قال في آخر الحديث . قال عبد الله بن أبيّ ان سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان، فعطف عبدة الأوثان على المشركين ، وبالله النوفق. قوله (عجاجة ) بفتح المهملة وجيمين الأولى خفيفة أي غبارها وقوله دخر ، أي غطى ، وقوله . أنفه ، في رواية الكشممي . وجهه ، . قوله (فسلم رسول الله ﷺ عليهم) يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين اذا كان معهم كفار وينوى حينئذ بالسلام المسلمين ، ومحتمل أن يكون الذي سلم به عليهم صيغة عموم فيها تخصيص كقوله السلام على من اتبع الهدى . قوله ( ثم وقف فنزل ) عبر عن انتهاء مسيره بالوقوف. قوله (انه لا أحسن بما تقول) بنصب أحسن وفتح أوله على أنه أفعل تفصيل ، ويحوز في أحسن الرفع على أنه خبر لا والاسم محذوف أي لا شيء أحسن من هذا ، ووقع في رواية السكشميهني بضم أوله وكسر السين وضَّم النونُ ، ووقع في دواية أخرى لأحسن بحذف الآلف لـكن بَفتح السين ومنم النون على أنها لام القهم كأنه قال أحسن من هذا أن تفعد في بيتك ، حكاه عياض عن أبي على واستحسَّنه ، وحكى ابن الجوزي تشديد السين المهملة بغير نون من الحس أى لا أعلم منه شيئًا . قوله ( يتثاورون ) بمثلثة أى يتواثبون ، أى قاربوا أن يثب بمعنهم على بعض فيقتتلوا ، يقال ثار إذا قام بسرعة والزعاج . قول (حتى سكنوا) بالنون كذا الأكثر ، وعند الكشميهني بالمثناة ، ووقع في حديث أنس أنه نزل في ذلك ﴿ وَأَنْ طَأَتْفَتَانَ مِنَ المؤمنينَ اقْتَتَلُوا ﴾ الآية ، وقد قدمت مافيه من الإشكال وجوابه عند شرح حديث أنس في كتاب الصلح . قوله ( أيا سعد ) في روأية مسلم . أي سعد ، . قوله ( أبو حباب ) بضم المهملة وبموحدتين الاولى خفيفة وهي كُنَّية عبد الله بن أبيٌّ ، وكناه النبي علي في قلك الحالة لكونه كان مشهورا بها أو لمصلحة التألف. قوله ( ولقد اصطلح ) بثبوت الوار الأكثر وبحذفها لبعضهم . قوله ( أهل هذه البحرة) في دواية الحموى • البحيرة ، بالتصغير ، وهذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد ، والمراد به هنا الْمدينة النبوية ، ونقل ياقرت أن البحرة من أسماء المدينة النبوية . قوله (على أن يتوجوه فيمصبوه با لعصابة ) يعنى يرتسوه عليهم ويسودوه ، وسمى الرئيس معصبا لما يعصب براسه من الأمور ، أو لأنهم يعصبون وءوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم يمتازون بها ، ووقع في غير البخاري و فيمصبونه ، والتقدير فهم بعصبونه أو فاذا هم يعصبونه ؛ وعند ابن إسمق الله جاءنا الله بك وإنا لننظم له الحرز لنتوجه ، فهذا نفسيرالمراد وهو أولى بما تقدم . قوله (شرق بذلك ) بفتح الممجمة وكسر الراء أي غص به ، وهو كناية عن الحسد ، يقال غص بالطعام وشجى بالعظم وشرق بالما. إذا اعترض شي. من ذلك في الحلق فنعه الإساغة . قوله (وكان النبي على وأصحابه بعفون عن المشركين وأهل الكتاب) هذا حديث آخر أفرده ابن أبي حاتم في النفسير عن النبي قبله وآن كان الاسناد متحدا ، وقد أخرج مسلم الحديث الذي قبله مقتصرا عليه ولم يخرج شيئاً من هذا الحديث الآخر . قرِّله ( وقال الله ﴿ وَدَكُثْيَرُ مَنْ أُمُـلُ الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كم فاراحسدا من عند أنفسهم ال آخر الاية) ساق في رواية أبي نعيم في د المستخرج » من وجه آخر عن أبي اليمان بالاسناد المذكور الآية وبما بعدما ساقه المصنف منها تتبين المناسبة وهو قوله تعالى ﴿ فَاعِفُوا وَاصْفِحُوا ﴾ ـ قوله (حتى أَذْنَ لِلله فيهم) أَى في قَتَالِهُم ، أَى فَتَرَكُ العَفُو عَنْهُم ، وليس المراد أنه تركه أصلًا بل بالنسبة إلى ترك الفتال أولا ووقوعه آخراً ، وإلا فعفره علي عن كـثير من للشركين واليهود بالمن والفداء وصفحه عن المنافقين مشهور فى الأحاديث والسير · قوله ( صناديد) بالمهملة ثم نون خفيفة جمع صنديد بكسر ثم سكون وهو الكبير فى قومه . قوله ( هذا أمر قد توج، ) أى ظهر وجه · قوله ( فبايمو ا ) بلفظ الماضى ، ويحتمل أن يكون بلفظ الامر ، والله أعلم

#### ١٦ - باب ( لا عسبن الذبن يَفرَ حونَ بما أنوا ﴾

عن عماء بن بساد عماء بن أبى مريم حدَّ ثنا محدُّ بن جمفر قال حدَّ ثنى زيدُ بن أسلم عن عماء بن يساد عن أبى سميد الخدرى وضى الله عنه ﴿ إِنَّ رَجَالاً مَنَ المنافقين على عمد رسول الله عَيَّلِيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ رسولُ الله عَيِّلِيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ رسولُ الله عَيِّلِيْ إِلَى النَوْوَ تَخَلَّفُوا عنه وفر حوا بمقمَدِهم خلاف رسولِ الله ، قاذا قدِم رسولُ الله عَيْلِيْ اعتَذَروا إليه وحَلفوا ، وأحبُّو أَن يُحَدوا بما لم يَفعلوا ، فنزلت ﴿ لا تحسِبنَ الذين يفر حون ﴾ الآية »

١٥٠٥ – حَرَثُنَى إبراهِمُ بن موسى أخبر أا هشام أن ابن جُرَيج أخبرَهم عن ابن أبى مُليكة أن علقمة ابن وقاص أخبرَه وأن مروان قال لبتوا به : اذهَب يارافع إلى ابن عباس فقل : لأن كان كل امرى وفرح بما أونى وأحب أن يُحمَد بما لم يَعمل مُعذَّ بما لُغمذ بن أجمون . فقال ابن عباس : مال كم ولهذه ؟ إنما دعا الله في الله بما أونى وأحب أن يُحمَد بما لم يعمل مُعذَّ بما لُغمر وه بنيره فأروه أن قد استَحمدوا إليه بما أخبر وه عنه فيما سألم وفرحوا بما أتوا من كما مهم . ثم قرأ ابن عباس ﴿ وإذ أخذَ الله مِيماق الذين اوتوا الكتاب ﴾ كذلك حتى فوله ﴿ يفرحوا بما أتوا ويحبّون أن يحمدوا بما أتوا ويحبّون أن يحمدوا بما لم يَفعلوا ﴾ » . تابعَه عبد الرذاق عن ابن جربج

حدَّثنا ابن مقاتل أخبرًنا الحَجَّاج عن ابن جُرَيج أُخبرَ في ابنُ أبي مليكةً عن مُحيدِ بن عبدُ الرحمٰن بن عَوف أنه أُخبرَهُ أن مروانَ بهذا

قال (باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أنوا) سقط لفظ و باب ، الهير أبى ذر . قوله (حدثنا محمد بن جعفر) أى ابن أبى كـ ثاير المدنى ، والاسناد كله مدنيون إلى شيخ البخارى . قوله ( إن رجالا من المنافقين ) هكذا ذكره أبو سعيد الحدرى في سبب نزول الآية وأن للراد من كان يعتذر عن النخلف من المنافقين ، وفي حديث ابن عباس الذي بعده أن المراد من أجاب من اليهود بغير ما سئل عنه وكتموا ما عندهم من ذلك ، ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معا ، وبهذا أجاب القرطبي وغيره ، وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود تحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة ، ومع ذلك لا يقرون بمحمد فنزلت (ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ) وروى ابن أبي الأول والصلاة والطاعة ، ومع ذلك لا يقرون بمحمد فنزلت (ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ) وروى ابن أبي من طرق أخرى عن جماعة من التابعين تحو ذلك ورجحه العابرى ، ولا ما فع أن تكون نزلت في كل ذلك ، أو نزلت في أشياء خاصة وعومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه ، والله أعلم . قوله (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . قوله (عن ابن أبي مليكة ) في دواية عليه بما ليس فيه ، والله أعلم . قوله (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . قوله (عن ابن أبي مليكة ) في دواية عليه بما ليس فيه ، والله أعلم . قوله (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . قوله (عن ابن أبي مليكة ) في دواية عليه بما ليس فيه ، والله أعلم . قوله (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . قوله (عن ابن أبي مليكة ) في دواية

عبد الرزاق عن ابن جريج و أخرن ابن أبي مليكة ، وسيأتي ، وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طربق محمد بن ثور عن ابن جريج . قاله (أن علقمة بن وقاص) هو الليق من كبار النابمين وقد قيل إن له حمبة . وهو راوى حديث الأعمال عن عمر . قله ( أن مروان ) هو أبن الحكم بن أبي العاص الذي ولى الحلافة.. وكان يومثذ أمير المدينة من قبل معاوية . قاله (قال لبوابه اذهب يارافع إلى ابن عباس فقل ) رافع هذا لم أر له ذكرا في كتاب الرواة إلا بما جاء في هذا الحديث ، والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس فبلغه الرسالة ورجع إلى مروار. بالجواب فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته ، لكن قد ألزم الاسماعيلي البخاري أن يصحح حديث يسرة ابن صفوان في نقض الوصور من مس الذكر فأن عروة ومروان اختلفا في ذلك فيعث مروان حرسية إلى يسرة فعاد اليه بالجواب عنها فصار الحديث من رواية عروة عن رسول مروان عن يسرة ، ورسول مروان مجهول الحسال فتوقف عن القول بصحة الحديث جماعة من الأعمة لذلك ، فقال الاسماعيلي أن القصة التي في حديث الباب شبهمة بحديث يسرة ، فانكان رسول مروان معتمدا في هذه فليعتمد في الاخرى فانه لا فرق بينهما . إلا أنه في هذه القصة سمى رافعاً ولم يسم الحرسى ، قال ومع هذا فاختلف على ابن جريج فى شيخه فقال عبد الرزاق وهشام عنه عن ابن أبي مليكة عن علقمة ، وقال حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحن ، ثم ساقه من رواية محمد بن عبد الملك بن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحن فصار لحشام متابع وهو عبد الرزاق ولحجاج بن محمد متابع وهو محمد ، وأخرجه أبن أبي حاتم من طريق محمد بن ثور هن ابن جريج كما قال عبد الرزاق . والذي يتحصل لى من الجواب عن هذا الاحتمال أن يكون علقمة بن وقاص كان حاضرا عند ابن عباس لما أجاب، فالحديث من رواية علقمة عن ابن عباس، وإنما قص علقمة سبب تحديث ابن عباس بذلك فقط، وكمذا أقول في حميد بن عبد الرحمن فكمأن ابن أبي مليكة حمله عن كل منهما ، وحدث به ابن جريج عن كل منهما ، فحدث به ابن جريج ثارة عن هذا وتارة عن هذا . وقد روى ابن مردوية في حديث أبي سعيد مايدل على سبب إرساله لابن عباس فأخرج من طريق الليث عن هشام بن سعد عن زبد بن أسلمقال : كان أبو سعيد وزيد بن ثابت ورافع بن خديج عند مروان فقال : يا أبا سعيد أرأيت قول الله \_ فذكر الآية \_ فقال : إن هذا ليس من ذاك ، إنما ذاك أن ناسا من المنافقين ـ فذكر نحو حديث الباب وفيه ـ فانكان لهم نصر وفتح حلفوا لهم على سرورهم بذلك اليحمدوهم على فرحهم وسرورهم ، فكأن مروان توقف فى ذلك ، فقال أبو سميد : هذا يعلم بهذا ، فقال : أكذلك يا زيد ؟ قال : نعمُ صدق . ومن طريق مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج أن مروان سأله عن ذلك فأجابه بنحو ماقال أبو سعيد فكأن مرران أراد زبادة الاستظهار ، فأرسل بوآبه رافعاً إلى ابن عباس يسأله عن ذلك ، والله أعلم . وأما قول البخارى عقب الحديث : تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج ، فيريد أنه نابع هشامٌ بن يوسف على روايته إياه عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة ، ورواية عبدالرزاق وصلها في التفسير وأخرجها الاسماعيلي والعلبري وأبو نسيم وغيرهم من طريقه ، وقد سأق البخاري إسناد حجاج عقب هذا ولم يسق المثن بل قال : عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا ، وساقه مسلم والإسماعيل من هذا الوجه بلفظه أن مروان قال لبوابه اذهب يارافع الى ابن عباس فقل له ، فذكر نمو حديث هشام . قوله ( لنعذبن أجمعون ) فى رواية حجاج بن محمد . لنعذبن أجمعين ، . قوله ( انما دعا الذي علي يهودا فسألهم عن شيء) في رواية حجاج بن نحد وإنما تزلت هذه الآية في أهل الكتاب، قرار (فاروه أن قد استحمدوا اليه بما أخبروه عنه فيا سألهم ) في رواية حجاج بن محده فرجوا قد اروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك اليه، وهذا أوضح ، قوارد (بما أنوا) كذا للاكثر بالقصر بمعنى جاءوا أي بالذي فعلوه ، والمحموى ، بما أو توا، بضم الهمرة بمدها وار أي أعطوا ، أي من العلم الذي كشموه ، كا قال تعالى ﴿ فرحوا بما عنده من العلم ﴾ والأول أولى لموافقته الثلاوة المشهوره ، على أن الآخرى قراءة السلمي وسعيد بن جبير ، وموافقة المشهور أولى مع موافقته لتفسير ابن عباس . قوارد ( ثم قرأ ابن عباس واذ أخذ الله ميثاق الذين أو توا الكتاب ) فيه إشارة إلى أن المدين أخبر الله عنهم في الآية المسئول عنها هم المذكورون في الآية الى قبلها ، وأن الله ذمهم بكتهان العلم الذي أمرهم أن لا يكتموه ، وتوعدهم بالعذاب على ذلك ووقع في رواية محمد بن ثور المذكورة « فقال ابن عباس : قال الله جل ثناؤه في التوراة إن الاسلام دين الله الذي افترضه على عباده وإن محمد ارسول الله . ( تنبيه ) ب الشيء الذي سأل الذي يتمال عنه المروق من طريق سعيد بن جبير في المناهم عن صفته عندهم بأمر واضح ، فأخروه عنه بأمر بحل . وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير في قوله ﴿ يفردون بما أثرا ﴾ قال : بكتمانهم محمدا . وفي قوله ﴿ يفردون بما أثرا ﴾ قال : بكتمانهم محمدا . وفي قوله ﴿ المنام عن على يفعلوا ﴾ قال : قولم نحن على دين إبراهيم

#### ١٧ - إب (إن في خلق السماوات والأرض) الآية

ورج الله الله الله المربع أخبر أا محد بن جعفر قال أخبر أنى شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن ابن عبد الله بن أبى نمر عن كريب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ﴿ بت عند خالتى ميمونة ، فتحد أن رسول الله على الله عنهما قال ﴿ بت عند خالتى ميمونة ، فتحد أن رسول الله على الله عنه أهله ساعة ثم رقد . فلما كان ثكث الليل الآخر قعد فنظر إلى السهاء فقال ﴿ إن في خلق الساوات والأرض واختلاف الله والنهاد لآيات لأولى الألباب ﴾ ثم قام فتوضًا واستن فصلى إحدى عشرة ركمة ، ثم أذ "ت بلال فصل ركمة بن م خرج فصلى الصبح »

قوله (باب قوله أن فى خلق السماوات والارض) ساق الى ﴿ الالباب ﴾ وذكر حديث ابن عباس فى بيت ميمونة أورده مختصرا ، وقد تقدم شرحه مستوفى فى أبو أب الوتر . وورد فى سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم والطبرانى من طريق جمفر بن أبى المفيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و أتت قريش اليهود فقالوا أيما جاء به موسى ؟ قالوا : العصا ويده ، الحديث ، إلى أن قال و فقالوا النبي تلكي : اجمل لنا الصفا ذهبا ، فنزلت هذه الآية ، ورجاله ثقات ، الا الحانى فانه تكلم فيه . وقد خالفه الحسن بن موسى فرواه عن يعقوب عن جمفر عرب سعيد مرسلا وهو أشبه ، وعلى تقدير كونه محفوظا وصله ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة ، قلت : ومحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن هاجر النبي على إلى المدينة ولا سيا فى زمن الهدنة

۱۸ - پاپ ( الذين يَذكُرُون َ الله قِياماً وُفُمُوداً وعلى جُنوبهم ويَتفكرون في خلق الساوات والأرض ) الآية

قوله ( باب ﴿ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم﴾ الآية ) أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر عن كريب عنه مطولاً ، وقد تقدمت فوائده أيضاً . ووقع فى هذه الرواية ، فقرأ الآيات العشر الآواخر من آل عمران حتى ختم ، فلمذا ترجم ببعض الآية المذكررة . واستفيد من الرواية التى فى الباب قبله أن أول المقروء قوله تعالى ﴿ ان فى خلق السموات والأرض ﴾

### ١٩ – باسب ﴿ رَبُّنَا لَأَنْكَ مَن تُدخِلِ النَّارَ فَقَدَ أُخْزَيْتَهُ ، وَمَا لَلظَالَمِينَ مِن أَنصار ﴾

قوله ( باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور ، وليس فيه الا تغيير شيخ شيخ، فقط ، وسياق الرواية في هذا الباب أتم من تلك . ووقع في رواية الاصيلي هنا « وأخذ بيدى اليمني » وهو وهم والصواب « باذني ، كما في سائر الروايات

#### ٢٠ \_ إِنَّا إِنَّا سَمِعنا مُنادِياً يُنادى للاعان ) الآية

عباس رضى الله عبها أخبره أنه بات عند ميدانة زوج النبي بيل وهي خالته ، قال فاضطحمت في رض عباس رضى الله عبها أخبره أنه بات عند ميدونة زوج النبي بيل وهي خالته ، قال فاضطحمت في رض الوسادة ، واضطجم رسول الله بيل وأهله في طولها ، فنام رسول الله بيل ، حتى إذا انتصف الميل أو قبله بقليل أو بعد مقليل ، استيقظ رسول الله بيل ، فجل بيسح النوم عن وجهد بيده ، ثم قرأ المسر الآيات الحواتم من سورة آل مران ، ثم قام إلى شن معدقة فتوضأ منها فأحسن وضوء ، ثم قام بُصلي . قال ابن عباس : فقمت فصنعت مثل ماصنع ، ثم ذهبت فقمت إلى جَنبه فوضع رسول الله بيل بيده ألبني على رأسي ، وأخذ بأذني البني بمقتم من ما وقدن مقام وكمتين ، ثم ركمتين ، ثم أو تر ، ثم اضطجع حتى جاء الوذن فقام فصلي ركمتين خفيفتين ، ثم خرج فصلي الصبح »

قله ( ناب ﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِنَا مِنَادِيا يِنَادِي اللَّهِانَ ﴾ الآية ) ذكر فيه الحديث المذكور عن شيخ له آخر عن مالك ، وسافه أيضا بتمامه

## ( ٤ ) سورة النِّساء

قال ابنُ عبّاسَ : يَستنكِف يَستكبِر · قوامًا قوِ امُسكم من مَعابشِكم · لهن ّسبيلا يعنى الرَّجمَ للشّيب ، والجلدّ للبِكر . وقال غيرُه : مَثنى ْ وَمُثلاث ورُباع ، يعنى اثنتَين وثلاثاً وأربعاً ، ولا تجاوِز ُ العربُ رُباعَ

قله (سورة النساء - بسم الله الرحمن الرحم ) سقطت البسملة الهير أبى ذد . قوله ( قال ابن عباس : يستنكف يستكبر ) وقع هذا فى رواية المستمل والكشميه في حسب ، وقد وصله ابن أبي حائم باسناد صحيح من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فى قوله تعالى ( ومن يستنكف عن عبادته ) قال يستكبر ، وهو عجيب ، فان فى الآية عطف الاستكبار على الاستنكاف فالظاهر أنه غيره ، ويمكن أن يحمل على التوكيد . وقال الطبرى : معنى يستنكف يأنف ، وأسند عن قتادة قال : يحتشم . وقال الزجاج : هو استفعال من النكف وهو الآنفة ، والمراد دفع ذاك عنه ، ومنه نكفت الدمع بالاصبع اذا منعته من الجرى على الخد . قوله ( قواما قوامكم من معايشكم ) هكذا وصله ابن أبي حائم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، ووصله الطبرى من هذا الوجه بلفظ ( لا تقمله ابن أبي حائم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، ووصله الطبرى من هذا الوجه بلفظ ( لا معيشة فتعطيه امرأ تك ونحوها ، وقوله ( قياما ) الفراءة المشهورة بالتحتانية بدل الواو ، لكنهما بمعنى ، معيشة فتعطيه امرأ تك ونحوها ، وقوله ( قياما ) الفراءة المشهورة بالتحتانية بدل الواو ، الكنهما بمعنى ، قال أبو عبيدة : يقال قيام أمركم وقوام أمركم ، والاصل بالواو فأ بدلوها ياء لكبرة القاف ، قال بعض الشراح ؛ فأورده المصنف على الاصل . قلت : ولا حلجة لذلك لآنه فاقل لها عن ابن عباس ، وقد ورد عنه كلا الآمرين : وقيل إنها أيضا قراءة ابن عبر أعنى بالواو ، وقد قرى فى للشهور عن أهل المدينة أيضا ، قيا ، بلا ألف ، وفي

الشواذ قراآت أخرى . وقال أبو ذر الهروى قوله . قوامكم ، إنما قاله تفسيرا لقوله ( قياما ) على القراءة الاخرى . قلت : ومن كلام أبي عبيدة يحصل جوابه . قول ( مشى وثلاث درباع يمنى اثنتين وثلاثا وأدبعا ، ولا تجاوز العرب رباع )كذا وقع لأبي ذر فأ رهم أنه عن ابن عباس أيضا كالذى قبله ، ووقع لفيره . وقال غيره مشى الخ ، وهو الصواب فان ذلك لم يرو عن ابن عباس وإنما هو تفسير أبي عبيدة قال : لاتنوين في مثنى لأنه مصروف عن حده ، والحد أن يقولوا اثنين وكذلك ثلاث ورباع لأنه ثلاث وأربع ، ثم أنشد شواهد لذلك ثم قال : ولا تجاوز العرب وباع غير أن الكيت قال :

#### فلم يستريثوك حتى رمي ت فوق الرجال خصالا عشارا

انتهى وقيل: بل يجوز الى سداس، وقيل إلى عشار. قال الحريرى في و درة الغواص ، : غلط المتني في قوله وأحاد أم سداس في أحاد، لم يسمع في الفصيح إلا مثنى وثلاث ورباع، والخلاف في خاس إلى عشار. ويحكى عن خلف الآحر أنه أنشد أبياتا من خاس إلى عشار، وقال غديره : في هذه الآلفاظ المعدولة هل يقتصر فيها على السماع أو يقاس عليها ؟ قولان أشهرهما الاقتصار، قال ابن الحاجب : هذا هو الآصح، ونص عليه البخارى في صحيحه . كذا قال ، قلت : وعلى الثاني يحمل بيت السكيت ، وكذا قول الآخر:

#### ضربت خماس ضربة عبشمى اراد سداس أن لانستقيما

وهذه الممدولات لا تقع إلا أحوالا كونه الآية، أو أوصافا كقوله تعالى (أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) أو إخبارا كقوله عليه السلام وصلاة الليل مثنى، ولا يقال فيها مثناة و ثلاثة ، بل تجرى بجرى واحدا ، وهل يقال موحد كما يقال مثنى؟ الفصيح لا . وقيل بجرز . وكذا مثك الخ . وقول أبي عبيدة ان معنى مثنى اثنتين فيه اختصار وانما معناه اثنتين وثلاث ثلاث ، وكما أنه ترك ذلك لشهرته ، أو كان لا يرى التكرار فيه ، وسيأتى ما يتعلق بعدد ما ينكح من النساء في أو اثل النكاح إن شاء الله تمالى . قوله ( لهن سبيلا يعنى الرجم الثيب والجلد للبكر ) ثبت هذا أيضا في رواية المستملي والكشميهي حسب ، وهو من تفسير ابن عباس أيضا وصله عبد بن حيد عنه باسناد صحيح ، وروى مسلم وأصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت وأن النبي يمالي قال : خذوا عنى ، قد جمل باسناد صحيح ، وروى مسلم وأصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت وأن النبي يمالي قال : خذوا عنى ، قد جمل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد ما ثة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد ما ثة والرجم ، والمراد الاشارة إلى قوله سورة النساء قال رسول الله يمالي وقد روى الطبراني من حديث ابن عباس قال : فلما نزات سورة النساء قال رسول الله يماله والرجم للثيب في سورة النساء قال رسول الله تمالي الله تمالي وقد روى الطبراني من حديث ابن عباس قال : فلما نزات سورة النساء قال رسول الله تمال الله تمالي به سورة النساء ، وسيأتى البحث في الجمع بين الجلد والرجم للثيب في

## ١ \_ ياب \* ( وإن خِفتم أن لانقسِطو ا في اليتامي )

٣٥٧٣ ـــ مَرَشُ لِبراهيمُ بن موسى أخبرَ نا هشامٌ عِن ابن جُرَيجِ قال أخبرنى هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها ﴿ ان رجلا كانت له يتيمةُ فنـكحها ، وكان لها عَذْقُ وكان يُمسِكها عليه ولم يكن لها من نفسه ِ شيء ، فنزَلت فيه ﴿وإن خفتم أن لا تُقسطوا في اليّتامي﴾ أحسِبه قال :كانت شريكتَهُ في ذلك المَذْقِ

وفي ماله ،

علاها - حَرَجْي عبدُ الدرير بن عبد الله حد ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شماب قال و أخبر أن عروة بن الزّبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى ﴿ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي ﴾ فقالت يا ابن أخنى ، هذه اليتيمة تكون في حَجروليّها تشركه في ماله و يمجبه مالها و جالها ، فيريد و ليّها أن يتزوجها بغير أن يُنكِحوهن إلا أن يُقيطوا لهن بغير أن يُنكِحوهن إلا أن يُقيطوا لهن وببلغوا لهن أعلى سنّتهن في الصّداق ، فأمِر وا أن يَنكِحوا ما طالب لهم من النساء سواهن . قال عروة قالت عائشة وقول وإن الناس استفتوا رسول الله على بعد هذه الآية ، فأنزل الله ﴿ و يَستفتونك في النساء ﴾ قالت عائشة : وقول وإن الناس استفتوا رسول الله على بعد هذه الآية ، فأنزل الله ﴿ و يَستفتونك في النساء ﴾ قالت عائشة : وقول الله قالية المال والجال ، قالت في آية أخرى ﴿ و سَر غبون أن تنكِحوهن ﴾ رغبة أحديم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجال ، قالت : فنُموا أن ينكِحوا عن من رغبوا في ماله وجاله في يتامي النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجال »

قوله ( باب وإن خفتم ان لا تقسطوا في اليتامي ) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر ، ومُعني ﴿ خفتم ﴾ ظننتم، ومهنى ﴿ تَقْسَطُوا ﴾ تعدلوا ، وهو من أقسط يقال قسط اذا جار وأفسط إذا عدل ، وقيل الهمرة فيه للساب أى أزال القسط، ورجمه ابن التين بقوله تمالى ﴿ ذَلَكُمُ أَقَسَطُ عَنْدُ اللَّهُ ﴾ لأن أفعل في أبنية المبالغة لانكون في المشهور إلا من الثلاثى ، نعم حكى السيراني جواز التعجب بالرباعي ، وحكى غير. أن أفسط من الاضداد ، والله أعلم . قول ( أخبرنا هشام ) هو ابن يوسف ، وهذه النرجمة من لطائف أنواع الاسناد ، وهي ابن جريج عن هشام ، وهشام الأعلى هو ابن عروة والأدنى ابن بوسف. قوله ( ان رجلاكانت له يتيمة فنكحها ) هكذا قال هشام هن ابن جريج فأوهم أنها نزات في شخص معين ، والمعروف عن هشام بن عروة التعميم ، وكذلك أخرجه الاسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج ولفظه و أبزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة الح ، وكذا هو عند المصنف في الرواية الى تلى هذه من طريق ابن شهاب عن عروة ، وفيه شيء آخر نبه عليه الاسماعيلي وهو قوله ، فسكان لها عذق فكان يمسكما عليه ، فإن هذا تزل في التي يرغب عن السكاحها ، وأما التي يرغب في نكاحها فهي التي يعجبه مالها وجمالها فلا يزوجها لغيره ويريد أن يتزوجها بدون صداق مثلها ، وقد وقع في رواية ابن شهاب التي بعد هذه التنصيص على القصتين ، ورواية حجاج بن محمد سالمة من هذا الاعتراض فانه قال فيها ﴿ أَنزاتُ فِي الرجل يكون عنده اليتيمة وهي ذات مال الح، وكذا أخرجه المصنف في أواخر هذه السورة من طريق أبي أسامة ، وفي النكاح من طريق وكيسع كلاهما عن هشام . قيله ( عذق) بفتح العين المهملة وسكون المعجمة : النخلة ، و بالكسر الكباسة والقنو ، وهو من النخلة كالمنقود من الـكرمة ، والمراد هنا الأول . وأغرب الداودي ففسر العذق في حديث عائشة هذا بالحائظ . قوله ( وكان يمسكها عليه) أى لاجله ، وفي رواية الكشميهني , فيمسك بسببه ، . قوله (أحسبه قال : كانت شريكته فى ذلك العذق ) هو شك من هشام بن يوسف ، ووقع مبينا مجزوما به فى رواية أبى أسامة و لفظه . هو الرجل يكون

فيمضلها ، فنهوا عن ذلك ، ورواية ابن شهاب شاملة للفصتين ، وقد تقدمت في الوَّصايا من رواية شعيب عنه . قَوْلِهِ ( اليِّتِيمَة ) أي التي مات أبوها . قَوْلِهِ ( في حجر و ليها ) أي الذي يلي ما لها . قولِه (بغير أن يقسط في صداقها) في النكاح من رواية عقيل عن ابن شهاب و ويريد أن ينتقص من صداقها ، . قوله ( فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ) هو معلوف على مممول بغير أي يريد أن يتزوجها بغير أن يعظيها مثل ما يعطيها غيره ، أي بمن يرغب في نكاحها سواه ، ويدل على هذا قوله بعد ذلك دفنهوا عن ذلك إلا أن يبلغوا بهن أعلَى سننهن في الصداق ، وقد تقدم في الشركة من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ . بنير أن يقسط في صدأنها فيحطيها مثل ما يعطيها غيره ، . قولِه ( فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ) أي بأي مهر توافقوا عليه ، وتأويل عائشة هذا جاء عن ابن عباس مثله أخرجه الطبرى ، وعن مجاهد في مناسبة ترتب قوله ﴿ فَانْكُحُوا مَا طَابُ الْكُمْ مِنَ النساء ﴾ على أوله ﴿ وَانْ خَفْتُمُ أَنْ لَا تَقْسَطُوا فَى البِّيَّاسَ ﴾ شي. آخر ، قال في معنى قولَه تعالى ﴿ وَانْ خَفْتُم أَنْ لَانْقَسْطُوا فَى البيَّاسَ ﴾ أي إذا كنتم تخافون أن لا تعدلوا في مال البيتاس فتحرجتم أن لا تلوها فتحرجوًا من الزناواز-كمعوا ما طاب لكم من النساء ، وعلُّ تأويل عائشة يكون المعنى وإن خفتم ان لا تقسطوا في نكاح اليتامي . قولِه (قال عروة قالت عائشة) هو معطوف على الاسناد المذكور وانكان بغير أداة عطف ، وفي رواية عقيل وشعيب المذكورين وقالت عائشة ذلك، . قولِه ( فأ دَل الله ﴿ ويستفتونك في النساء ﴾ قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى ﴿ وترغبون أن تنكموهن كُذا وقع في روآية صالح وايس ذلك في آية أخرى وإنما هو في نفس الآية وهي ڤوله ﴿وَيستفتونك في النساء) ووقع في رواية شعيب وعقيل، فأنرل الله تعالى ﴿ ويستفتونك في النساء ـ إلى قولهـ وترغبُون أن تنكحوهن ثم ظهر لى أنه سقط من رواية البخارى شيء اقتضى هذا الحَظأ ، فني حييح مسلم والاسماعيل والنسائق واللفظ له من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه مهذا الاسناد في هذا الموضع . فانزل الله ﴿ يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتاى النساء اللاتي لا نؤتو بهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكموهن ﴾ فذكر الله ان يتلي عليكم في الكنتاب الآية الاولى وهي قوله ﴿ وَانْ خَفَتُمْ أَنْ لَا تَقْسَطُوا فِي اليتامي فانكحوا ماطاب المكم من النساء ﴾ قالت عائشة : وقول الله في الآية الاخرى ﴿ وترغبون ان تنكحوهن ﴾ رغبة أحدكم الحكذا الخرجه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب، وتقدم للصنف أيضا في الشركة من طريق يُونس عن ابن شَهاب مقرونًا بطريق صالح بن كيسان المذكورة هنا ، فوضح بهذا في رواية صالح أن في الباب اختصارا ، وقد تسكلف له بعض الشراح فقال : معنى قوله و في آية أخرى ، أي بعد قوله ﴿ وَانْ خَفْتُم ﴾ وما أوردناه أوضح والله أعلم . ( تنبيه ) : أَغْفَلُ المزى في الأطراف عزو هذه الطريق أي طريق صَالح عن ابن شمِاب إلى كتاب التفسير واقتصر على عزوها إلى كتاب الشركة . قوله ( وترغبون أن تنكحوهن ، رغبة أحدكم عن يتيمته) فيه تعيين أحد الاحتمالين في قوله ﴿ وَتَرْغِبُونَ ﴾ لأن رغب يتَّفير معناه بمتعلقه يقال رغب فيه إذا أراده ورغب عنه إذا لم يرده ، لأنه يحتمل أن تحذف في وان تحذف عن ، وقد تأوله سعيد بن جبير على المعنيين فقال : نزلت في الغنية والمعدمة ، والمروى هنا عن عائشة أوضح في أن الآية الأولى نزلت في الغنية ، وهذه الآية نزلت في المعدمة . قولِه ( فنهوا ) أي نهوا

عن نكاح المرغوب فيها لجالها ومالها لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال والجال، فينبغي أن يكون نكاح اليتيمةين على السواء في العدل ، وفي الحديث اعتبار مهر المثلُّ في المحجورات وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك ، وفيه أن للولى أن يتزوج من هي تحت حجره لـكن يكون العاقد غيره ، وسيأتي البحث فيه في النكاح ، وفيه جو از تزويج اليتامي قبل البلوغ لانهن بمد البلوغ لا يقال لهن يقيمات إلا أن يكون أطلق استصحابا لحالهن ، وسيأتى البحث فيه أيضا في كتاب النكاح

٢ -- باسب ﴿ وَمَن كَانَ فَقَيْرًا فَلْمَا كُلُّ بِالْمُعْرُوفَ ، فَاذَا دَفَعَتُمْ إليهِم أَمُوالْهُم فأشْهِدُوا عليهِم ﴾ الآية و بداراً مبادَرةً . أعتَد نا أعدَ دنا ، أفعلنا من العَتاد

٤٥٧٥ \_\_ صَرِيْنُ إسحاقُ أخبرَ نا عبدُ الله بن 'نمير حدَّ ثنا هشامٌ عن أبيه ِ • عن عائشة َ رضى الله عنها في قوله تمالى ﴿ وَمَن كَانَ غَنيًّا فَلْيَسْتَعَفِّفْ ، ومن كان فقيراً فأيا كل بالمعروف ﴾ أنها نزات في مال اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكانَ قيامه عليه بمعروف »

قوليه ( باب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ساق إلى قوله ﴿حسيبا ﴾ . قوليه ( وبدارا مبادرة ) هو تفسير أول الآية المترجم بها ، وقال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ وَلَا نَا كُلُوهَا إِسْرَافًا وَبُدَارًا ﴾ : الإسراف الإفراط ، وبدارا مبادرة ، وكأنه نسر المصدر باشهر منه ، يقال بادرت بدارا ومبادرة . وأخرج الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : يمني يأكل مال اليتيم ويبادر إلى أن يبلغ فيحول بينه وبين مآله . قوليه ( أعتدنا أعددنا أفعلنا من العتاد ) كذا للاكثر ، وهو تفسير أبي عبيدة ، ولابي ذر عن الكشميهني . اعتددنا افتعلنا والاول هو الصواب ، والمراد أن أعتدنا وأعددنا بمعنى واحد ، لأن العتيد هو الشي. المعد . (تنبيه) : وقعت هذه الـكلمة في هذا الموضع سهوا من بمض نساخ الكـتاب ، ومحلما بمد هذا قبل . باب لا يحل لـكم أن ترثوا النساء كرها ، قولِه ( حدثًى إسحق ) هو ابن راهويه ، وأما أبو نميم في ﴿ المستخرج ، فأخرجُه من طريق ابن راهويه ثم قال : أخرجه البخارى عن إسحق بن منصور . فوله (في مال اليتيم) في رواية الكشميهني . في والى اليتيم ، والمراد بوالى اليتيم المتصرف في ماله بالوصية ونحوها ، والصَّمير في كان على الرواية الاولىينصرف إلى مصرف المال بقرينة المقام، ووقع في البيوع من طريق عبَّان بن فرقد عن هشام بن عروة بلفظ « أنزلت في والى اليتم الذي يقوم عليه ويصلح ماله ، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف ، وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن الجارود وابن أبى حاتم من طريق حسينَ المسكمـتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « جاء رجل إلى الني مِرْكِيِّ فقال : إن عندي يتما له مال ، و ليس عندي شيء ، أفآكل من ماله ؟ قال : بالمعروف، واسناده قوى . قُولِه ( إذا كان فقيرا ) مصيرً منه إلى أن الذي يباح له الآجرة من مال اليتم من اتصف بالفقر ، وقد قدمت البحث في ذلك في كــتاب الوصايا ، وذكر الطبرى من طريق السدى و أخبرني من سمع ابن عباس يقول نى قوله ﴿ وَمِنْ كَانَ فَقَيْرًا فَلَيًّا كُلُّ بِالْمُمْرُوفِ ﴾ قال : باطراف أصابعه . ومن طريق عكرمة ديأ كل ولا يكتسى ، ومن طريق ابرًاهيم النخمي د يأكل ما سد آلجوعة ووادى العورة ، وقد مضى بقية نقل الخلاف قيه في الوصايا . وقال الحسن بن حَيى : يأكل وصى الآب بالمعروف ، وأما قيم الحاكم فله أجرة فلا يأكل شيئًا . وأغرب دبيعة فغال ا

المراد خطاب الولى يما يصنع باليتيم إن كان غنيا وسع عليه ، وإن كان فقيرا أنفق عليه بقدره ، وهذا أبعد الاقوال كلما . ( تنبيه ) : وقع لبعض الشراح ما نصه : قوله ﴿ فَن كَانَ غَنيا فَلِيسْتَعَفّف ﴾ التلاوة ومن كان بالواو انتهى ، وأنا ما رأيته في النسخ التي وقفت عليها إلا بالواو

## ٣ \_ ياسب ﴿ وإذا حَضَرَ القِسمةَ أُولُو القُربي واليَتامي والمساكين ﴾ الآية

٢٥٧٦ ــ مرّرَشُ أحدُ بن حيدٍ أخبرَ نا عبيدُ الله الأشجعيُ عن سفيانَ عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما ﴿ وَإِذَا حَضَرَ القِسمة أُولُو القربي والبَيّتامي والمساكينُ ﴾ قال : هي مُعـكة . وليست بمنسوخة » . تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس

قولِه ( باب ﴿ وَأَذَا حَضَرَ الْقَسَمَةُ أُولُو القربي واليَّتَاى والمساكين﴾ الآية ) سقط ﴿ باب ، لفير أبى ذر . قولِه (حدثناً أحد بن حميد) هو القرشي الكرفي صهر عبيد الله بن موسى يقال له دار أم سلمة لقب بذلك لجمعة حديث أم سُلمة وتتبعه لذلك ، وقال ابن عدى : كان له اتصال بأم سلة يعنى زوج السفاح الخليفة فلقب بذلك ، ووهم الحاكم فقال: ينقب جار أم سلمة ، وثقه مطين وقال :كان يعد في حفاظ أهل الـكوفة ، ومأت سنة عشرين وما تنين ، ووهم من قال خلاف ذلك ، وما له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد ، وشيخه عبيد الله الأشجعي هو ابن عبيد الرحمن الكوفي ، وأبوه فرد في الآسماء مشهور في أصحاب سفيان الثوري ، والشيباني هو أبو إسمق ، والاسناد إلى عكرمة كوفيون . قوله (هي محكمة وايست بمنسوخة) زاد الاسماعيلي من وجه آخر عن الاشمى . وكان ابن عباس إذا ولى رضخ ، وإذا كان في المال قلة اعتذر اليهم ، فذلك القول إلمعروف ، . وعند الحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن الشيباني بالاسناد المذكور في هذه الآية قال « ترضخ لهم وان كان في المال تقصير اعتذر اليهم ، . قوله ( تابعه سعيد ابن جبير عن ابن عباس ) وصله في الوصايا بلفظ , ان ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ، ولا والله ما نسخت ، وُلكنها مَا تَهَاوِنَ النَّاسَ بِهَا ، هما واليَّانَ : وال يَرْثُ وذلك الذي يَرْقُ ، ووال لا يَرْثُ وذلك الذي يقال له بالمعروف؛ يقول: لا أملك لك أن أعطيك ، وهذان الاسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان ، وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردوية أنها منسوخة ، نسختها آية الميراث ، وصح ذلك عن سميد بن المسيب ، وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحد ، وبه قال الأثمة الأربمة وأصحابهم ، وجاء عن ابن عباس قول آخر أخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح عن القاسم بن محمد . ان عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة عائشة ، فلم يدع في الدار ذا قرابة ولامسكينا إلا أعطاء من ميراث أبيه ، وتلا الآية . قال القاسم فذكرته لابن عباس فقال : ما أصاب ، ليس ذلك له ، إنما ذلك إلى الوصى ، وإنما ذلك في العصبة أى ندب الديت أن يوصى لهم . قلت : وهــــــذا لا ينافى حديث الباب ، وهو أن الآية محكمة و ليست بمنسوخة . وقيل معنى الآية : واذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت عن لا يرث واليتاى والمساكين فان نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيء منه ، ولا سيما إن كان جزيلا ، فأس الله سبحانه أن يرضخ لهم بثيء على سبيل البر والاحسان . واختلف من قال بذلك هل الآمر فيه على الندب أو الوجوب؟ فقال بجاهد وطائفة : هي على الوجوب وهو قول ابن حزم أن على الوارث أن يمطى هذه الاصناف ما طابت به نفسه . ونقل ابن الجوزى عن أكثر أهل العَلم أن المراد بأولى

الفرابة من لا يرث ، وأن معنى ﴿ فارزقوهِ ﴾ أعطوهم من المال · وقال آخرون : أطعموهم ، وأن ذاك على سبيل الاستحباب وهو الممتمد ، لانه لوكان على الوجوب لاقتضى استحقاقا فى التركة ومشاركة فى الميراث بحبة بجهولة فيفضى إلى التنازع والتقاطع ، وعلى الفول بالندب فقد قيل : يفعل ذلك ولى المحجور ، وقيل لا بل يقول : ليس المال لى و إنما هو للميتم ، وأن هذا هو المراد بقوله ﴿ وقولوا لهم قولا معروقا ﴾ وعلى هذا فتكون الواد فى قوله ﴿ وقولوا كم قولا معروقا ﴾ وعلى هذا فتكون الواد فى قوله ﴿ وقولوا ﴾ للتقسيم . وعن ابن سيرين وطائفة : المراد بقوله ﴿ فادزقوهم منه ﴾ اصنعوا لهم طعاما يا كاونه ، وأنها على العموم فى مال المحجود وغيره ، والله أعلى

# ٤ \_ باب ( يوميكم الله في أولادكم)

٤٥٧٧ \_\_ صَرَتَّتَى إِرِاهِمُ بِنِ مُوسَى أَخْبِرِنَا هِشَامٌ أَنَ ابنِ جُرَّجِ أَخْبِرَ مِ قَالَ أَخْبِرَنَى ابنِ الْمُنكَدِرِ عَن جَابِرِ رَضَى اللهُ عَادَنَى النبيُ مُلَّئِكُ وأبو بَكْرِ فَى بنى سَلَمِة ماشِيَبِن ، فَوَجَدَنَى النبيُ مَلَئِكُ لا أُعْقِلُ ، فَدَعَا بَاء فَتُو ضَا منه ثم رشَّ عَلَى فَا فَقْتُ ، فقلتُ مَا تأمرُ نَى أَن أَصْنَعَ فَى مالى يا رسول الله ؟ فَبَرَ اَتَ فَدَعَا بَاء فَتُو ضَا منه ثم رشَّ عَلَى فَا فَقْتُ ، فقلتُ ما تأمرُ نَى أَن أَصْنَعَ فَى مالى يا رسول الله ؟ فَبَرَ اَتَ فَدَ عَالِمَ اللهِ فَى أُولادِكُم ﴾ ﴿ يُوصِيكُم اللهُ فَى أُولادِكُم ﴾

قوله ( باب يوصيكم الله في أولادكم ) سقط لغير أبي ذر , باب ، و , في أولادكم ، والمراد بالوصية هنا بيان قسمة آلميرات . قوله ( أخبرنا هشام ) هو ابن يوسف ، وابن المنكندر هو عمد . قوله ( عن جابر) في رواية شعبة عن ابن المنكدر وسممت جابرا ، وتقدمت في العابارة . قوله ( عادني الذي علي ) سيأتي ما يتعلق بذلك في كتاب المرضى قبيل كتاب الطب . قوله ( في بني سلمة ) بفتح المهملة وكسر اللام هم قوم جابر ، وهم بطن من الخزرج . **قوله** ( لا أعقل ) زاد الكشميهني وشيئًا ، . قولِه ( ثم رش على ) بينت في الطهارة الرد على من زءم أنه رش عليه من الذي فضل ، وسيأتي في الاعتصام النصريح بأنه صب عليه نفس الماء الذي توضأ به • قوله ( فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي) ني رواية شعبة المذكورة و فقلت يا رسول الله لمن الميراث ، إنما ير ثني كلاَّلة ، وسيأتي بيان ذلك في الفرائض . قله ( فنزلَت يوصيكم الله في أولادكم ) هكذا وقع في رواية ابن جرَّيج ، وقيل إنه وهم في ذلك وأن الصواب أن الآية التي تزلت في قصة جابر هــذه الآية الآخيرة من النساء وهي ﴿ يَسْتَفْتُونَكُ قُلُ اللَّهُ يَفْتَيْسُكُمْ فَي السكلالة ﴾ لأن جابرا يومئذ لم يكن له ولد ولا والد ، والسكلالة من لا ولد له ولا والد ، وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد، والنساني عن محمد بن منصور كلاهما عن أبن عيينة عن ابن المنكدر فقال في هذا الحديث وحتى مؤات عليه آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الـكلالة ، ولمسلم أيضا من طريق شعبة عن ابن المنكدر قال في آخر هذا الحديث و فنزلت آية الميراث ، فقلت لمحمد بن المنكدر : يستفتونك قل الله يفتيكم في المكلالة ؟ قال : هَكَذَا أَنزَلَتَ ، وقد تفطن البخاري بذلك فترجم في أول الفرائض ، قوله : يوصيحكم الله في أولادكم - إلى قوله -والله علم حلم ، ثم ساق حديث جابر المذكور عن قتيبة عن ابن عيينه وفي آخره ﴿ حَتَّى نُزَلُتُ آيَّةُ الميراث ، ولم يذكر ما زاده الناقد، فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيبنة. وقد أخرجه أحد عن ابن عيينة مثل رواية الناقد وزاد في آخره « كان ليس له ولد وله أخوات ، وهذا من كلام ابن عيينة ايضا ، وقد اضطرب فيه فأخرجه

ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عنه بلفظ , حتى نزات آية الميراث . إن امرة هلك ايس له ولد ، وقال مرة و حتى نزلت آية الـكلالة ، و أخرجه عبد بن حميد والنرمذي عنه عن يحيي بن آدم عن ابن عيينة بلفظ و حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم المذكر مثل حظ الانثيين، وأخرجه الاسماعيلي من طريق إسحق بن أبي إسرائيل عنه فقال في آخره « حتى نزلت آية الميراث : يوصيكم الله في أولادكم ، فمراد البخارى بقوله في القرجمة « إلى قوله والله عليم حليم، الإشارة إلى أن مراد جابر من آية الميراث قوله ﴿ وَانْ كَانْ رَجُلُ بُورِثْ كَلَالَةٌ ﴾ ، وأما الآية الآخرى وهي قوله ﴿ يُسْتَفَدُّو اللَّهُ مِنْ مَنْ إِلَى مَا السَّكُلُّلَةُ ﴾ فسيأتى فى آخر تفسير هذه السورة أنها من آخر ما نزل ، فكأن الكلالة لماكانت بحملة في آية المواريث استفتوا عنها فنزات الآية الآخيرة . ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية المذكورة ، فقد ذكرها ابن عبينة أيضا على الاختلاف عنه ، وكذا أخرجه النرمذي والحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن ابن المنكدر ، وفيه نزلت ﴿ يُوصيكم الله في أولادكم ﴾ وقد أخرجه البخاري أيضا عن ابن المديني وعن الجمني مثل رواية قتيبة بدون الزيادة وهو المحفوظ ، وكذا أخرجه مسلم من طريق سفيان الثورى عن ابن المنكدر بالهظ وحتى نزلت آية الميراث ، فالحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكمدر أنه قال و آية الميراث أو آية الفرائض ، والظاهر أنها ﴿ يُوصِّيكُمُ الله ﴾ كما صرح به في دواية ابن جريج ومن تابعه ، وأما من قال إنها ﴿ يَسْتَفْتُو نَكُ ﴾ فممدته أن جابرًا لم يكن له حينتُذ ولد و إنماكان يودث كلالة فكان المناسب لقصته نزول الآية الاخيرة ، لكن ايس ذلك بلازم ، لأن الكلالة مختلف في تفسيرها : فقيل هي اسم المال الموروث ، وقيل اسم الميت ، وقيل اسم الارث ، وقيل ما تقدم . فلما لم يعين تفسيرها بمن لا ولد له و لا والدُّلم يصح الاستدلال لما قدمته أنَّما نزلت في آخرالامر وآية المواريث نزات قبل ذلك بمدة كما أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال دجاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت : يا رسول الله ها تان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد، وان عهما أخذ مالهما . قال : يقضى الله في ذلك . فنزلت آية الميراث . فأرسل إلى عمها فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن فما بق فهو لك، وهذا ظاهر في تقدم نزولها . نعم وبه احتج من قال إنها لم تنزل في قصة جا بر إنما وزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع ، و ليس ذلك بلازم إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معا . ويحتمل أن يكون تزول أولها فى قصة البنتين وآخرها وهى قوله ﴿ وَانْ كَالْ رَجُلْ بِوَدْتُ كَلَّا لَمْ ﴾ فى قصة جابر ، ويكون مراد جابر فنزلت ﴿ يُوصِيكُمُ الله في أولادكم ﴾ أي ذكر الَّـكلالة المتصل بهذه الآية والله أعلم. واذا تقرر جميع ذلك ظهر أن ابن جريج لم يهم كا جزم به الدمياطي ومن تبعه ، وأن من وهمه هو الواهم والله أعلم . وسيأتي بقية ما يتعلق بشرح هذا الحديث في الفرائض ان شاء الله تعالى

## ٥ - إب (ولكم نصفُ ماركُ أزواجُكم)

١٥٧٨ -- وَرَضَ عُدُ بن يوسفَ عن ورقاء عن ابن أبي نجيح ن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ه كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنَسخَ الله من ذلك ما أحب : فجمل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجمل للاوين لمكل واحد مهما السدس والثلث ، وجمل للمرأة الهمن والرابع ، وللروج الشطر والرابع ،

قوله ( باب قوله : واسكم نصف ما ترك أزواجكم ) سقط قوله ، باب ، لفير أبى ذر ، وثبت قوله ، قوله ، للستملى فقط . قوله ( كان المال الولد ) يشير إلى ما كانوا عليه قبل ، وقد روى الطبرى من وجه آخر عن ابن عباس أنها ، لما نوات قالوا يارسول الله أنعطى الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لاتركب الفرس و لاندافع المدوئ قال وكانوا في الجماهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ، . قوله ( فنسخ الله من ذلك عا أحب ) هذا يدل على أن الآمر الأول استمر إلى نزول الآمة ، وفيه رد على من أنكر النسخ ، ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين إلا عن أبي مسلم الاصبهائي صاحب التفسير قانه أنكر النسخ مطلقا ، ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الاسلام ناسخة لجميع الشرائع ، أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه الشريعة ، قال فسمى ذلك تخصيصا لا نسخا ، ولهذا قال ابن السمعانى : ان كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء الى نسخت فى هذه الشريعة فهو مكابر ، وان قال لا أسميه نسخاكان الحلاف لفظيا ، واقد أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد فى كتاب الفرائض والملث) قال الدمياطي : قوله والثلث زيادة هنا ، وقد أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد فى كتاب الفرائض واحد منهما السدس فى حال و الام الثلث فى حال ، و وزان ذلك ما ذكره فى بقية الحديث و وللروج النصف والربع، أن كل منهما في حال

٣- ياب ( لا يجل لكم أن ترثوا النساء كراها ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما آنيه توهن ) الآية ويذ كراعن ابن عباس : لا تعضاوهن لا تقهروهن . حُوبًا إمّا ، تعولوا تميلوا . نحلة المهر ١٩٥٥ - حرّر من عباس : لا تعضاوهن لا تقهروهن . حُوبًا إمّا ، تعولوا تميلوا . نحلة النحل المعاس . قال ١٩٥٥ - حرّر من عمل عمد عد من الله عباس في الله عباس في الله عباس في الله الذين آمنوا لا يجل لكم أن الشيباني وذكره أبو الحسن الشوائي ولا أظنة ذكر م إلا عن ابن عباس في أيها الذين آمنوا لا يجل لكم أن ترثوا النساء كراها ولا تعضّلوهن لتذهبوا ببعض ما آنيتُموهن ) قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بها من أهلها فنز لت هذه الآية في ذلك »

[ الحديث ٤٥٧٩ ــ طرفه في : ٦٩٤٨ ]

قوله ( باب قوله ( لا يحل لسكم أن ترثوا النساء كرها ، ولا تمضلوهن لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن ﴾ الآية ) سقط د باب ، وما بعد دكرها ، لغير أبي ذر ، وقوله د كرها ، مصدر في موضع الحال ، قرأها حزة والكسائي بالضم والباقون بالفتح . قوله (ويذكر عن ابن عباس : لا تعضلوهن لا تقهروهن) في دواية الكشميهني د تنتهروهن ، بنون بعدها مثناة من الانتهاد ، وهي دواية القابسي أيضا ، وهذه الرواية وهم والصواب ما عند الجماعة . وهذا الآثر وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ( لا تعضلوهن ) لا تقهروهن ( لا تعضلوهن ) يمني الرجل تسكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر في في من النه المناه عن السدي والعنحاك نحوه ، وعن مجاهد أن المخاطب بذلك أو لياء المرأة كالمصل المذكور

في سورة البقرة ، ثم ضعف ذلك ورجح الأول . قوله ( حوبا إثما ) وصله ابن أبي حاتم باسناد صحيح عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تمالي ﴿ أَنَّهُ كَانَ حَوْبًا ﴾ قال : اثما عظيماً . ووصله الطبرى من طريق بجاهد والسدى والحسن وقتادة مثله . والجمهور على ضم الحاء ، وعن الحسن بفتحها . قوله ( تعولوا تميلوا ) وصله سميد بن منصور باسناد صحيح عن سميد بن جبير عن أبن عباس في قوله ﴿ ذَلِكَ أَدْنِي أَنْ لَا تَمُولُوا ﴾ قال أن لا تميلواً . ورويناه في د فوائداً بي بكر الآجري ، باسناد آخر صحيح إلى الشمي عن ابن عباس ، ووصله الطبري من طريق الحسن ومجاهد وحكرمة والنخبي والسدى وقتادة وغيرهم مثله ، وأنشد في رواية عكرمة لأبي طااب من أبيات و بميزان صدق وزنه غير عانل ، وجاء مثله مرفوها صححه أبن حبان من حديث عائشة ، وروى ابن المنذر عن الشافتي ﴿ أَنْ لَا تَعُولُوا ﴾ أن لا يكثر عيالكم ، وأنكره المبرد وابن داود والثعلي وغيرهم ، لسكن قد جاء عن زيد بن أسَّل نحو ما قال الفَّافعي أسنده الدارة لهاني ، وإن كان الآول أشهر ، واحتج من رده أيضا من حيث المعنى بأنه أحل من ملك اليمين ما شاء الرجل بلا عدد ، ومن لازم ذلك كثرة العيال ، وإنما ذكر النساء وما يحل منهن ، فالجور والعدل يتعلق بهن . وأيضا فانه لوكان المرادكثرة العيال لكان أعال يعيل من الرباعي . وأما تعولوا فن الثلاثي ، لكن نقل الثملي عن أن حرو الدوري قال وكان من أثمة اللغة قال : هي لغة حمير . ونقل عن طلحة ابن مصرف أنه قرأ د أن لا تميلوا ، قوله (نحلة فالنحلة المهر) كذا لابي ذر ، ولغيره بغيرفاء وقال الاسماعيل : إن كان ذلك من تفسير البخارى ففيه فظر ، فقد قيل فيه غير ذلك ، وأقرب الوجوه أن النحلة ما يعطونه من غير عوض وقيل المراد مُحلة ينتجلونها أي يتدينون بها ويعتقدون ذلك . قلت : والتفسير الذي ذكره البخاري قد وصله ا بن أبي حاتم والطبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وَآثُوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ قال: النحلة المهر . وروى الطبرى عن قتادة قال : نحلة أى فريضة . ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : النحلة ف كلام العرب الواجب ، قال : ايس ينبغى لاحد أن ينكح إلا بصداق . كنذا قال . والنحلة في كلام العرب العطية لا كما قال ابن زيد ، ثم قال الطرى : وقيل إن الخاطب بذلك أولياء النساء ، كان الرجل إذا زوج امرأة أخذ صداقها دونها فنهوا عن ذلك . ثم اسنده إلى سيار عن أبى صالح يذلك ، واختار الطبرى القول الأول ، واستدل له . ( تنبيه ) : محل هذه التفاسير من قوله ﴿ حو با ﴾ إلى آخرها في أول السورة ، وكمَّا نه من بعض أساخ الكتاب كما قدمناه غير مرة ، وليس هذا خاصا بهذا الموضع فني التفسير في غالب السور أشباه هذا . قولِه ( حدثنا أسباط ا بن محمد ) هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بمدها مُوحدة ،كوفى ثقة ، ليس له فى البخارى سُوَى هذا الحديث . وأورده في كتاب الاكراه عن حسين بن منصور عنه أيضا . وقد قال الدوري عن ابن معين : كان يخطى. عن سفيان ، فذكره لاجل ذلك ابن الجوزي في الضعفاء ، الكن قال : كان ثبتاً فيما يروي عن الشيباني ومطرف . وذكره المقيل وقال : ربما وهم في الشيء . وقد أدركه البخاري بالسن لآنه مات في أول سنة ماتة بن . قوله ( قال الشيباتي ) سماه في كتاب الاكراه سليان بن فيرود . قوله (وذكره أبو الحسن السوائي ، ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس) حاصله أن الشبباني فيه طريقين : إحداهما موصولة وهي عكرمة عن ابن عباس ، والإخرى مشكوك في وصلها وهي إبو الحسن السوائي عن ابن عباس . والشيباني هو أبو إسحق ، والسوائي بعثم المهملة وتخفيف الواو ثم ألف ثم همرة واسمه عطاء ، ولم أقف له على ذكر إلا في هذا الحديث . قوله (كانوا إذا مات الرجل) في رواية السدى تقييد

ذلك بالجاهلية ، وفي رواية الضحاك تخصيص ذلك بأهل المدينة ، وكذلك أورده الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس ، لكن لا يلزم من كونه في الجاهلية أن لا يكون استمر في أول الاسلام الى أن نزلت الآية ، فقد جزم الواحدى أن ذلك كان في الجاملية وفي أول الاسلام ، وساق القصة مطولة ، وكأنه نقله من تفسير الشعبي ، ونقل عن تفسير مقائل نحوه إلا أنه خالف في اسم ابن أبي قيس فالأول قال قيس ومقائل قال حصين ، روى الطبرى من طريق ابن جريج ءن عكرمة أنها نزلت في قصة عاصة قال : نزلت في كيشة بنت معن بن عاصم من الأوس وكانت تحت أبي قيس بن الأسلت فتوفى عنها ، فجنح علميا ابنه ، فجاءت النبي عَلَيْظُ فقالت : يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي ولا تركت فانكح ، فنزلت هذه الآية . وباسناد حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال , لما توفى أبو قيس بن الاسلت أواد ابنه أن يتزوج امرأته ، وكان ذلك لهم في الجاهلية فانزل الله هذه الآية ، · هوله (كان أو لياؤه أحق بامراته) في رواية أبي معاوية عن الشيباني عن عكرمة وحده عن ابن عباس في هذا الحديث تخصيص ذلك بمن مات زوجها قبل أن يدخل بها . قوله ( إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها ) في رواية أبي معاوية المذكورة و حبسها عصبته أن تنسكح أحدًا حتى تموت فيرثوها ، قال الاسماعيلي : هذا مخالف لرواية أسباط . قلت و يمكن ردها اليها بأن يكون المراد أن تنكح إلا منهم أو باذنهم ، نهم هي مخالفة لها في التخصيص السابق ، وقد روى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس وكان الرجل إذا مات وترك امرأة أاتى عليها حيمه ثوبا فمنعها من الناس ، فان كانت جميلة عزوجها و إنكانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها ، وروى الطبرى أيضا من طريقالحسن والسدى وغيرهما دكانالرجل يرث امرأة ذى قرأ بته فيمضلها حتى تموت أو ترداليه الصداق ، وزاد السدى و أن سبق الوارث فالتي عليها ثوبه كان أحق بها ، وأن سبقت هي لمل أهلوا فهي أحق بنفسها ء

٧ - باب ﴿ وَلَـكُلَّ جَمْلُنَا مُوالِى مَا تَرَكَ الوَالْدِانَ وَالْأَقْرَ بَوْنَ وَالْذَبِنَ عَاقَدَتَ أَيَمَانَكُمُ فَآتُومُ نَصِيبُهُم ، إِنَ الله كَانَ عَلَى ثَنْ شَهْيَدًا ﴾ الآية

وقال معمر: موالى أولياء ورثمة ، عاقدَت أيما نسيم هو مولى اليمين وهو الحليف والمولى أيضاً ابن العم ، والمولى المنعم المعتق ، والمولى المعتق ، والمولى المايك ، والمولى مولى فى الدين معدد مرتف العملت بن محمد حد ثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مُصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما (ولكل جعلنا موالى) قال : ورثة . (والذين عاقدت أبما نسيم كان المهاجرون لما قدموا المدينة كرث المهاجر الأنصارى دون ذوى رَجِه للأخوق التي آخي الذي عليه بينهم فلما نزكت (ولكل جعلنا موالى) أيسخت . ثم قال (والذين عاقدت أيمانكم) من النصر والرفادة والنّصبحة وقد ذهب الميراث ويومي له . سمع أبو أسامة إدريس مسمع إدريس طلحة »

قوله ( باب و لـ كل جعلنا مو الى مما ترك الوالدان و الافربون) ساق إلى قوله ﴿ شهيدا ﴾ وسقط ذلك لغير أبي

ذر . قوله ( وقال معمر أوليا. ﴿ موالى ﴾ أوليا. ورثة ﴿عاقدت أيمانكم ﴾ هو مولى اليمين وهو الحليف ، والمولى أيمنا ابن العم ، والمولى المنعم المُعتق ) أي بكسر المثناة ﴿ والمولى المعتق ﴾ أي بفتحها ﴿ والمولى المليك ، والمولى مولى في الدين) انتهى . ومعمر هذا بسكون المهملة وكنت أظنه معمر بن راشد الى أن رأيت الـكلام المذكور في الجاز لا بي عبيدة واسمه معمر بن المثني ، ولم أره عن معمر بن راشد ، و إنما أخرج عبد الرزأق عنه في أوله ﴿ و اكمل جملنا مو الى ﴾ قال: الموالى الأولياء، الآب والآخ والابن وغيرهم من العصبة. وكذا أخرجه إسماعيل القاضي في و الاحكام ، مَن طريق محمد بن ثور عن معمر ، وقال أبو عبيدة ﴿ وَلَسْكُلُ جَمَلْنَا مُوالَى ﴾ أو ليا. ورثة ﴿ والذين عاقدت أيمانكم ﴾ فالمولى ابن العم ، وساق ما ذكره البخاري ، وأنشد في الولى ابن العم . مملا بني عُمنا مملا موالينًا ، وبما لم يذكره وذكره غيره من أهل اللغة : المولى الحب ، والمولى الجار ، والمولى الناصر ، والمولى الصهر، والمولى التابع ، والمولى الفراد ، والمولى الولى ، والمولى الموازى . وذكروا أيضا العم والعبد وابن الآخ والشريك والنديم ، ويُلتحق بهم معلم القرآن جاء فيه حديث مرفوع , من علم عبدا آية من كناب الله فهو مولاه ، الحديث أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة ، ونحوه قول شعبة : من كتبت عنه حديثًا فأنا له عبد . وقال أبو إسحق الزجاج : كل من يليك أو والاك فهو مولى . قوله (حدثنا الصلت بن محد) تقدم هذا الحديث سندا ومتنا في الكفالة ، وأحيل بشرحه على هذا الموضع . قوله ( عن آدريس ) هو ابن يزيد الأودى بفتح الآلف وسكون الواو والدعبد الله بن أدريس الفقيه الكوفي ، وإدريس الله عندهم ، وما له في البخاري سوى هذا الحديث . ووقع في رواية الطبري عن أبي كريب عن أبي أسامة وحدثنا إدريس بن يزيد ، • للها (عن طلحة بن مصرف) وقع في الفرائض وعن إسحق ابن إبراهيم عن أبى أسامة عن إدريس حدثنا طلحة ، . قوله (و اكل جملنا موالى ، قال : ورثة) هذا متَّفق عليه بين أهل النفسير من السلف ، أسنده الطبرى عن مجاهد وقتادة والسدى وغيره ، ثم قال : وتأويل الـكلام ولـكلـكم أيها الناس جملها عصبة برثونه بما ترك والده وأقربوه من ميراثهم له . وذكر غيره للآية تقديرا غير ذلك فقيل : التقدير جعلنا لـكل ميت ورثة ترث بما ترك الوالدان والافربون ، وقيل ؛ التقدير و لكل مال بما ترك الوالدان والأقربون جملنا ورثة يحوزونه . فعلى هذا ﴿ كُلُّ مُتَّمَّلَةٌ بِجَمَّلُ وَ ﴿ مَا تَرْكُ ، صَفَّةً لَكُلُّ و ﴿ الوالدَانَ ، فاعل ترك ، ويلزم عليه الفصل بين الموصوف وصفته ، وقد سمع كثيرا ، وفى القرآن ﴿ قُلُ أَغْيَرُ اللَّهُ أَتَخَذُ وليا فاطر السموات ﴾ فان فاطر صفة الله اتفاقا ، وقيل : التقدير و آكل قوم جملناهم مولى أي ورثة نصيب بما ترك والداهم وأقربوهم ، وهذا يقتضى أن د لكل ، خبر مقدم و د نصيب ، مبتدا مؤخر و ﴿جملناهم﴾ صفة لقوم و ﴿عاترك﴾ صفة للسبتدأ الذي حذف و ﴿ نصيب ﴾ صفته ، وكذا حذف ما أضيفت اليه كل وبقيت صفته ، وكذًا حذف العائد على الموضوف ، هذا حاصل ما ذكره المعربون ، وذكروا غير ذلك بما ظاهره التكلف . وأوضح من ذلك أن الذي يضاف اليه كل هو ما تقدم في الآية التي قبلها و هو قوله ﴿ الرجال نصيب بما اكتسبوا وللنساء نصيب بمـا اكتسبن ﴾ ثم قال ﴿ ولكل ﴾ أى من الرجال والنساء ﴿ جعلناً ﴾ أى قدرنا ﴿ نصيباً ﴾ أى ميراثا ﴿ مَا تُرك الوالدان والأقربون ، والذين عاقدت أيمانكم ﴾ أي بالحلفُ أو الموالاة والمؤاخاة ﴿ فَآتُوهُمْ نَصِيبُهُم ﴾ خُطاب لمن يتولى ذلك أى من ولى على ميراث أحد فليعطُّ لكل من يرثه نصيبه ، وعلى هذا المعنى المتضع ينبغي أن يقع الاعراب ويترك ما عداه من التصف. قوله ( والذين عاقدت أيمانكم : كان الماجرون لما قدموا المدينة برث المهاجري

الانصاري دون ذوي رحمه للاخوة) مكذا حملها ابن عباس على من آخي النبي ﷺ بيتهم ، وحملها غيره على أعم من ذلك فأسند الطبرى عنه قال : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما فسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك . ومن طريق سعيد بن جبير قال : كان الرجل يعاقد الرجل قيرئه ، وعافد أبو بكر مولى فورئه . قوله (فلما نزلت ﴿ ولكل جملنا موالى ﴾ نسخت ) هكذا وقع فى هذه الرواية أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية . وروى الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال دكان الرجل يماقد الرجل ، فاذا مات ورثه الآخر ، فأنزل الله عز وجل ﴿ وأولو الارحام بمضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أو ليا تُكم معروفا ﴾ يقول إلا أن توصوا لأو ليائــكم الذين عافدتم . ومن طربق قنادة :كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول دمى دمك وترانى وأرثك ، فلما جاء الاسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس ، ثم نسخ بالميراث فقال ﴿ وِ أُولُو الْأَرْحَامُ بِمِصْهِمُ أُولَى بِيمِصْ ﴾ ، ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء كـذلك ، وهذا هو المعتمد . ويحتملَ أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى حيث كان المماقد يرث وحده دون العصبة فنزلت ﴿ وَاسْكُلُّ ﴾ وهي آية الباب فصاروا جيماً يرتون ، وغلى هذا يتنزل حديث ابنِ عباس ، ثم نسخ ذلك آية الاحزاب وخص الميراث بالمصبة وبتي للماقد النصر والإرفاد ونحوهما ، وعلى هذا يَتَّنزل بقية الآثار . وقد تعرض له ابن عباس في حديثه أيضاً لكن لم يذكر الناسخ الثانى ، ولابد منه ، والله أعلم . كوله ( ثم قال ﴿ والذين عاقدت أيما نكم ﴾ من النصر والرفادة والنصيحة وقد دُهُب الميراث ويوصى له )كذا وقع فيه ، وسقط منه شيء بينه الطبرى فى دوايته عن أبى كريب عن أبى أسامة بهذا الاسناد والفظه : ثم قال ﴿ والذينَ عاقدت أيما نـكم فآ توهم فصيهم ﴾ من النصر الخ، فقوله من النصر يتملق بآنوهم لا بعائدت ولا بأيمانـكم ، وهو وجه الكلام . والزفادة بكسر الراء بعدها فاء خفيفة الاعانة بالعماية . قوله (سمع أبو أسامة إدريس وسمع ادريس طلحة ) وقع هذا في رواية المستملي وحده ، وقد قدمت التذبيه على من وقع عنده التصريح بالتحديث لآبي أسامة من إدريس ولإدريس من طلحة في هذا الحديث بعينه ، وإلى ذلك أشار المصنف، والله أعلم

## ٨ - إلى (إنَّ اللهَ لا يظلمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ يعنى زِنَّةَ ذرة

المره عن الله عن علم عن علم على المورز الحبرنا أبو حر حفص بن مَبسَرة عن زيد بن أسلم عن علماء بن أبسار عن أبي سعيد المحدري رضي الله عنه ﴿ انَّ أَناساً فَي زَمَن النبي عَلِيلَة قالوا : يارسول الله ، هل رك ربّنا يوم القيامة ؟ ؟ قال النبي مَلِي : نعم ، هل تضارون في رؤية الشمس بالظميرة ، ضوع ليس فيه سحاب ؟ قالوا : لا . قال النبي مَلِي : ما تضارون لا . قال : وهل نضارون في رؤية القمر ليلة البدر ، ضوع ليس فيه سحاب ؟ قالوا : لا . قال النبي مَلِي : ما تضارون في رؤية المحدم . إذا كان يوم القيامة أذ ن مؤذ ن تقبيع في رؤية المحدم المنام والأنصاب إلا يتسا قطون في النار . حتى كل أمة ما كان يعبد ، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتسا قطون في النار . حتى إذا لم يَبق إلا مَن كان يعبد ألله بَر أو فاجر وعُجرات أهل المكتاب ، فيدعي اليهود فيقال لم : مَن كنم إذا لم يَبق إلا مَن كان يعبد ألله بَر أو فاجر وعُجرات أهل المكتاب ، فيدعي اليهود فيقال لم : مَن كنم الباري

تعبدون؟ قالوا كنا نعبدُ عُزَيرَ ابنَ الله ، فيقال لهم : كذَبتم ، ما اتخذَ الله من صاحبة ولا وَلَد ، فاذا تبغون؟ فقالوا ؛ عَطِشنا ربنا فاستينا · فيشار أ : ألا تَر دون؟ فيحشرون إلى النار كأنها متراب يحطِم بعضها بعضاً فيتسافطون في النار . ثم يُدعى النصارى ، فيقال لهم : من كنتم تعبدون؟ قالوا :كنّا تعبد المسيح ابن الله ، فيقال لهم : كذبتم ، ما اتخذ الله من النول · حتى اذا لم يهق الا تكذبتم ، ما اتخذ الله من بَر أو قاجر ، أناهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها ، فيقال : ماذا تنتظرون؟ تنهيم كل أمةٍ ما كانت تعبد . قالوا : قارقنا الناس في الدّنيا على أفقر ما كنا اليهم ولم تعاربهم ، ونحن ننتظر ربينا الذي كنا تعبد ، فيقول ، أنا ربّكم ، فيتولون : لا تشرك بالله شيئاً . مرّتين أو ثلاثًا »

قوله ( باب قوله ( ان الله لا يظلم مثقال ذرة ) يعنى زنة ذرة ) هو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى (مثقال ذرة ) أى زنة ذرة ، ويقال هذا مثقال هذا أى وزنه وهو مفعال من الثقل والندة النملة الصفيرة ويقال واحدة الهباء ، والندة يقال زنتها ربع ورقة نخالة وورقة النخالة وزن ربع خردلة وزنة الخردلة ربع سمسهة . ويقال الذرة لاوزن لها وان شخصا ترك دغيفا حتى علاه الذر فوزنه فلم يزد شيئا حكاه الثعلي . ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد في الشفاعة وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الرقاق ان شاء الله تعالى مع حديث أبي هريرة المذكود هناك وهو بطوله في معناه ، وهد وقع ذكرهما بتمامهما متواليين في كتاب التوحيد . وشيخه محمد بن عبد العزيز هو الرملي يسرف بابن الواسعلى وثقه العجلي ولينه أبو زرعة وأبو حاتم ، وليس له في البخارى سوى هذا الحديث وآخر في الاعتصام

## ٩ - ياسيب فسكيفَ إذا جِيْنا من كلُّ أمةِ بشهيدِ ، وجثنا بكَ على هؤلاه شهيدا

اُنْحَتَالُ وَالْحَتَّالُ وَاحْدَ. نَعْلَمِسُ وَجُوهًا ؛ نَسُوِّبُهَا حَتَى أَتَهُودَ كَأَفْفَاتُهُم . طَمَسَ للكتَّابِ مِحَامُ . جَهُمُ سَمِّبُرا وُنُودًا ﴿ ١٨٤ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾ ﴿ ١٨ ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ ١٨ ﴿ ١٨ ﴾ أَنْ لَ ؟ بَيْضُ الحَدِيثُ ﴿ عَنْ حَرُو بِن مُرَّةً قَالَ لَى النَّبِي عَيْنَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَيْرَى مَ فَقُرْأَتُ عَلَيْهُ مُورَةُ النَّسَاءُ حَتَى بِالْمَتُ ﴿ فَكَيْفُ إِذَا جِيْنَا مِن كُلُّ أُمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاءً شَهِمُهُ مَنْ عَيْرَى مَ فَقُرَأَتُ عَلَيْهُ مُورَةُ النَّسَاءُ حَتَى بِالْمَتُ ﴿ فَكَيْفُ إِذَا جِيْنَا مِن كُلُّ أُمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاءً شَهِيدًا ﴾ قال : أمسِكُ ، فاذا تعيناهُ تَذْرِقَانَ ﴾

الحديث ٢٨٨٤ أطرانه في ٤٤٠٥٠٠٥ - ٥٠٠٠ ١٥٠٥٠

قوله ( باب فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد ، وجثنا بك على هؤلاء شهيدا ) وقع في الباب تفاسير لا تتعلق بالآية ، وقد قدمت الاعتذار عن ذلك . قوله ( المختال والحتال واحد ) كذا للاكثر بمثناة فوقانية ثقيلة ، وفي رواية الاصيل و المختال والحال واحد ، وصوبه ابن مالك ، وكذلك هو في كلام أبي عبيدة ، قال في قوله تعالى و مختالا خورا ) : المختال ذو الحيلاء والحال واحد . قال : ويجيء مصدرا قال العجاج و والحال ثوب من ثياب الجهال ، قلمت : والحال يطلق لمعان كثيرة فظمها بعضهم في قصيدة قبلغ نحوا من العشرين ، ويقال إنه وجدت قصيدة تزيد على ذلك عشرين أخرى ، وكلام عياض يقتضي أن الذي في رواية الاكثر بالمثناة التحتانية لا الفوقانية قصيدة تزيد على ذلك عشرين أخرى ، وكلام عياض يقتضي أن الذي في رواية الاكثر بالمثناة التحتانية لا الفوقانية

ولهذا قال كله حصيح ، لكنه أوره في الخاء والتاء الفوقانية ، والحتال بمثناة فوقانية لا معنى له هناكما قال ابن مالك وانما هو فعال من الحتل وهو الغدر ، ولأن عينه ياء تحتانية لا فوقانيه ، والاسم الحلاء ، والمعنى أنه يختسل في صورة من هو أعظم منه على سبيل التـكبير والتعاظم . قوليه ( نطمس وجوها نسويها حتى تعود كـأقفائهم ، طمس السكمتاب محاه ) هو مختصر من كلام أبي عبيدة ، قال في قوله تعالى (من قبل أن نطوس وجوها ) أي نسويها حتى تمودكاً أقفائهم ، يقال المريح طمست الآثار أي مجتها ، وطمس المكتَّاب أي محاه . وأسند الطبري عن قتادة : المراد أن تمود الأوجه في الأقفية . وقيل هو تمثيل وايس المراد حقيقته حسا . قوله (بحهم سعيرا وقودا) هو قول أبي عبيدة أيضًا ، قال في قوله أمالي ﴿ وكني بجهمْ سعيرًا ﴾ أي وقودًا . وأخرج أبن أبي حاتم من طربق السدى عن أبل مالك مثله . ( تنبيه ) : هذه التفاسير ليست لهذه الآية ، وكأنه من النساخ كما نبهت عليه غير مرة . قوله (حدثناً صدقة) هو ابن الفضل، ويحيي هو القطان، وسفيان هو الثوري، وسليان هو الأحمش، وأبرأهيم هو النخمي ، وعبيدة بفتح أه له هو ابن عمرو ، وعبدالله هو ابن مسعود . والاسناد كله سوى شيخ البخارى وشيخه كو فيون ، فيه ثلاثة من التابمين في نسق أولهم الاعمش . قوله ( قال يحيي ) هو القطان ، وهو موصول بالاسناد المذكور . يخوله (بعض الحديث عن حرو بن مرة ) أى من رواية الاحمَّ عن حرو بن مرة عن إيراهيم ، وقد وود ذلك واضما في فصنائل القرآن حيث أخرجه المصنف عن مسدد عن يحيي القطان بالاسناد المذكور وقال بعده د قال الاعيش و بعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عرب إبراهيم ، يعني باسناده ، ويأتي شرح الحديث هناك إن شاء الله تعالى . وقال إلكرماني : اسناد عمرو مقطوع ، وبمض الحديث مجهول . قلت : عبر عن المنقطع بالمقطوع لفلة إكتراثه بمراعاة الاصطلاح ، وأما قوله بجهول فيريدما حدثه به عرو بن مرة فكما نه ظن أنه أواد أن المعض عن هذا والبعض عن هذا ، و ليس كذلك و إنما هو عنده كله في الرواية الآثية ، وبعضه في أثنائه أيضا

١٠ - باب ﴿ وَإِنْ كُنتُم مَرضَىٰ أَوْ عَلَى مَتَفَرِ أَوْ جَاءُ أَحَدُ مِنْ مَنَ الفَاتِطِ ﴾

صعيداً : وجه َ الأرض ، وقال جابرٌ كَانتِ الطواغيتُ التي يَتحاكُونَ إليها : في جُرَينةَ واحدٌ ، وفي أسلمَ واحد ، وفي أسلمَ وفي كلُّ حَيَّ واحد . كُنْهَانُ يَنزلُ عليهمُ الشيطان ، وقال عر ُ : الجِبتُ السَّحرُ ، والطاغوتُ الشيطان ، وقال حرمةُ : الجِبتُ بلمانِ الحبشةِ شيطان ، والطاغوتُ السكاهن

وه و من الله عنها قالت « هَلَمَتُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْهَ الله عَنْهَا قالت « هَلَمَتَ قَلِادَةُ الأسماء ، فبعث النبي عليها في طلبها رجالاً ، فحضرت الصلاة وليسوا على وُضو. ولم يجدوا ماء ، فصلُوا وهم على غير وُضوء فأنزَلَ اللهُ . يعنى آبة التيمُ م

قوله ( باب قوله وان كدتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ) هذا القدر مشترك في آبتي النساء والمائدة ، وابراد المصنف له في تفسير سورة النساء يشعر بأن آبة النساء تزلت في قصة عائشة ، وقد سبق ما فية في كتاب التيمم . قوله (صعيدا وج، الارض) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ فتيمموا صعيدا طبيا ﴾ : تيمموا أي تعمدوا قال . والصميد وجه الأرض . قال الزجاج : لا أعلم خلافا بين أهل اللغة أن الصعيد وجه الارض ، سواء كان عليها تراب أم لا ، ومنه نوله تعالى ﴿ صميدا جرزا ﴾ و ﴿ صميدا زلقا ﴾ وإنما سمى صميدا لانه نهاية ما يصمد من الارض . وقال الطيرى بعد أن روى من طريق تتادة قال : الصعيد الارض الى ليس فها شجر ولانبات . ومن طريق عمرو بن قيس قال : الصعيد البراب . ومن طريق ابن زيد قال : الصعيد الأرض المستونة . الصواب أن الصميد وجه الارض المستوية الحالية من الغرش والنبات والبناء ، وأما الطيب فهو الذي تمسك نه من اشترط في التيمم التراب ، لأن الطيب هو التراب المذبت ، قال الله تمالي ﴿ والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ﴾ وروى حبد الرزاق من طريق ابن عباس : الصعيد الطيب الحرث . قوله ( وقال جابر : كانت الطواغيت التي يتحاكمون اليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد ، كهان ينزل عليهم الشيطان ) وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه قال : سأات جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله وزاد . وفي هلال واحد ، وقد تقدم فسب جبينة وأسلم فى غزوة الفتح ، وأما هلال فقبيلة ينتسبون إلى هلال بن عامر بن صعصعة ، منهم ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وجماعة من الصحابة وغيرهم . قوله ( الجبت السحر والطاغوت الشيطان ) وصله عبد بن حميد في تفسيره ومسدد في مسنده وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان كلهم من طريق أبي إسحق عن حسان بن فائد عن عمر مثله واسناده قوى ، وقد وقع التصريح بسهاع أبى إسمق له من حسان وسماع حسان من عمر في رواية رستة ، وحسان بن فائد بالفاء عبسي بالموحدة ، قال أبو حاتم شيخ ، وذكره ابن حبان في الثقات . وروى الطبري عرب مجاهد مثل قول عمر وزاد : والطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون اليه. ومن طريق سعيد بن جبير وأبي العالية قال : الجبت الساحر ، والطاغوت المكاهن . وهذا يمكن رده بالتأويل الى الذي قبله . قله ( وقال عكرمة : الجبت بلسان الحبشة شيطان ، والطاغوت الـكاهن ) وصله عبد بن حميد باسناد صحيح عنه ، وروى الطبرى من طريق قتادة مثله بغير ذكر الحبشة قال : كنا ننحدث أن الجبت الشيطان ، والطاغوت الكامن . ومن طريق العوفى عِن ابن عباس قال : الجبت الاصنام ، والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الاصنام بالكذب. قال : وزعم رجال أن الجبت الكاهن ، والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن الأشرف. ومن طربق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الجبت حيى بن أخطب ، والطاغرت كعب بن الاشرف . واختار الطبرى أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من كان يعبد من دون اقه سواء كان صنها أو شيطانا جنيا أو آدمياً ، فيدخل فيه الساحر والسكاهن ، والله أعلم . وأما قول عكرمة إن الجبت بلسان الحبشة الشيطان فقد وافقه سعيد بن جبير على ذلك ، لكن عبر عنه بالساحر ، أخرجه الطبرى باسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال : الجبت الساحر بلسان الحبشة ، والظاغوت الـكاهن . وهذا مصير منهما إلى وقوع المعرب في القرآن ، وهي مسألة اختلف فيها ، فبالغ الشافعي وأبو عبيدة اللغوي وغيرهما في إنكار ذلك ، فحملوا ما ورد من ذلك على توارد اللغتين ، وأجاز ذلك جماعة واختاره ابن الحاجب واحتج له بوقوع أسماء الاعلام فيه كابراهيم فلا مانع من وقوع أسماء الاجناس ، وقدوقع في صحيح البخاري جملة من هذا ، وتتبع القاضى تاج الدين السبكي ما وقع في القرآن من ذلك ونظمه في أبيات ذكَّرها في شرحه على المختصر ، وعبر بقوله يجمعها هذه الابيات فذكرها ، وقد تتبعت بعده زيادة كشيرة على ذلك تقرب من عدة ما أورد ، ونظمتها أيضا ، وليس جميع ما أورده هو متفقا على أنه من ذلك ، لكن اكتنى بايراد ما نقل في الجملة فتبعته في ذلك ، وقدر أيت إيراد الجميع للفائدة ، فاول بيت منها من نظمي والحسة الى تليه له وباقيها لى أيضا فقلت :

ألحقت (كد) وضمها الاساماير دوم وطوبى وسجيل وكافور استبرق صلوات سندس طور ق مم ديناد القسطاس مشهور ومسطور ويؤت كفلين مذكود ومسطور فيا حكى ابن دريد منه تنود السرى والاب ثم الجبت مذكور دارست يصهر منه فهو مصهود دارست يصهر منه فهو مصهود وأربي معه والطاغوت منظور

من المعرب عد التاج (كن ) وقد السلسبيل وطه كوءرت بيع والزنجبيل ومشكاة سرادق مع كذا قراطيس دبانيهم وغسا كذاك قسورة واليم ناشئة له مقاليد فردوس يعد كذا وزدت حرم ومهل والسجل كذا وقطنا وأناه ثم متكا وقطنا وأناه ثم متكا وهيت والسكر الآواه مع حصب صرهن اصرى وغيض الماء مع وزر

والمراد بقولى (كنز) أن عدة ماذكره التاج سبمة وعشرون و بقولى (كد) ان عدة ماذكرته أربعة وعشرون وأن معترف اننى لم أستوعب ما يستدرك عليه ، فقد ظفرت بعد نظمى هذا بأشياء تقدم منها فى هذا الشرح الرحمن وراعنا ، وقد عزمت أنى إذا أتيت على آخر شرح هذا التفسير إن شاء الله تعالى ألحق ما وقفت عليه من زيادة فى وراعنا ، فقد عالى أنه تعالى . ثم أورد المصنف طرفا من حديث عائشة فى سقوط عقدها و نزول آية التهمم ، وقد مضى شرحه مستوفى فى كتاب التيهم

١١ - باسيب ﴿ أُطِيمُوا اللهُ ، وأطيمُوا الرسولَ ، وأُولَى الأمر منكم ﴾ ذوى الأمر

عهد عن ابن عباس رضى الله عنهما ﴿ أطيعوا الله مَ وأطيعوا الرسول ، وأولى الأمر منهم ﴾ قال « نزلت في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدى إذ بَعثه النبي مَ الله عنهم الله منهم الله بن حُذافة بن قيس بن عدى إذ بَعثه النبي مَ الله عنه مرابة »

قوله (باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ذوى الأمر) كذا لابى ذر ولغيره وأولى الأمر منكم ذوى الأمر » وهو تفسير أبى عبيدة قال ذلك فى هذه الآية وزاذ : والدليل على ذلك أن واحدها ذو أى واحد أولى لانها لا واحد لها من لفظها . قوله (حدثنا صدقة بن الفعنل) كذا للاكثر ، وفى دواية ابن السكن وحده عن الفربرى عن البخارى وحدثنا سنيد ، وهو ابن دارد المصيصى واسمه الحسين وسنيد لقب ، وهو من حفاظ الحديث وله تفسير مشهور ، لكن ضعفه أبو حاتم والنسائى ، وليس له فى البخارى ذكر إلاتي هذا الموضع إن كان ابن السكن حفظه ، ويحتمل أن يكون البخارى أخرج الحديث عنهما جميعا ، واقتصر الاكثر على صدقة لاتقانه ، واقتصر ابن السكن على سنيد بقرينة التفسير ، وقد ذكر أحد أن سنيدا ألوم حجاجا \_ يعنى حجاج بن عهد شيخه فى واقتصر ابن السكن على سنيد بقرينة التفسير ، وقد ذكر أحد أن سنيدا ألوم حجاجا \_ يعنى حجاج بن عهد شيخه فى

هذا الحديث ـ إلا أنه كان محمله على تدليس التسوية ، وعابه بذلك ، وكنأن هذا هو السبب في تضعيف من ضعفه . والله أعلم . قوله ( عن يعلى بن مسم ) في رواية الاسماعيلي من طريق حجاج عن ابن جريج و أخبرتي يعلي بن مسلم ، كرله ( نزلت في عبد الله بن حذافة ) كذا ذكره مختصرا ، والمعنى نزلت في قصة عبد الله بن حذافة أي المقصود منها في قصته قوله ﴿ فَانَ تَنَازَعُتُم فِي شَيءَ فَرِدُوهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ الآية ، وقد غفل الداودي عن هذا المراد فقال : هذا وهم على ا بن عباس ، قان عبد الله بن حذافة خرج على جيش ففضب فاوقدوا نارا وقال اقتحموها فامتنع بعض ، وهم بعض أن يفعل . قال : فانكانت الآية تزلت قبل فـكيف يخص عبدالله بن حذافة بالطاعة دون غيره ، وإنكانت نزلت بعد فأنما قيلهم إنما التناعة في المعروف ، وماقيل لهم لم لم تطيعوه؟ انتهى . وبالحمل الذي قدمته يظهر المراد ، وينتني الإشكال الذي أبداء ، لأنهم تنازعوا في امتثال ما أمرجم به ، وسببه أن الذين هموا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال الآمر بالطاعة ، والذين امتنموا عارضه عندهم الفرار من النار ، فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع وهو الردُّ الى الله وإلى رسوله ، أي إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه فارجموا إلى الكتاب والسنة ، واقه أعلم . وقد روى الطبرى أن هذه الآية نزات في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد بن الوليد وكان عالد أميرا فأجار عمار رجلا بغير <sup>9</sup>مره فتخاصما فنزات ، فالله أعلم . وقد تقدم شرح حال هذه السرية والاختلاف في اسم أميرها في المغازي بعد غزوة حنين بقليل . واختلف في المراد بأولى الآم في الآية ، فعن أبي هريرة قال : هم الامراء أخرجه الطبرى باسناد صحيح ، وأخرج عن ميمون بن سهران وغيره نحوه ، وعن جابر بن هبد الله قال : هم أهل العلم والخير ، وعن مجاهد وعطا. والحسن وأبى العالية : هم العلماء ، ومن وجه آخر أصح منه عن مجاهد قال : هم الصّحابة ، وهذا أخص . وعن عكرمة تال : أبو بكر وعمر ، وهذا أخص من الذي قبله ، ورجح الشافعي الأول واحتج له بأن قريشا كانوا لا يعرفون الإمارة رلاينةادون إلى أمير، فأمروا بالطاعة لمن ولى الأمر، ولذلك قال عِلِيْجُ ومَنَّ أَطَاعَ أُميرَى فَقَد أَطَاعَنَى، مَتَفَقَ عَلَيْهِ . و اختارالطبرى حملها على العموم وان نزلت في سبب خاص ، وأقه أعلم

#### ١٢ - السب ( فلا وربًك لا يُؤمِنونَ حَيْ أَيكُمُوكُ فَمَا تَذَجَرَ بينهم )

قوله ( فلا وربك لايؤمنون حتى يمكموك فيها شجر بيتهم ) سقط ( باب ) لغير أبى ذر وذكر فيه قصة الزبير مع الانصارى الذى خاصمه فى شراج الحرة ، وقد تقدم شرحه مستوفى فى كـــتاب الشرب ، وبينت هناك الاختلاف على

عروة فى وصله وإرساله محمد الله تعالى . وقوله هنا وأن كان ابن عنك ، بفتح أن للجميع أى من أجل ، ووقع عند أبى ذر و وأن ، بزيادة و أو ، وفى روايته عن السكشميني وآن ، بزيادة همزة ممدودة وهى الاستفهام

# ١٣ - ياب ( وأوائك مع الذين أنعمَ اللهُ عليهم من البيين)

عمدُ بن عبد الله بن عبد الله بن حوشب حد أنه إبراهم بن سعد عن أبيه عن عُروة عن عائشة رضى الله عنها قالت « سمت رسول الله عليه يقول: ما من نبي يَرَضُ إلا خُرِّرَ بين الدنها والآخرة . وكان في شكواه الذي تُنبض فيه أخذ ته بُحَّة شديدة ، ف-معه يقول: مع الذين أنهم الله عليهم من النهيبن والصديقين والشهداء والصالحين ، فعلت أنه مُخيِّر »

قله ( باب فأو الله مع الذين أنهم الله عليهم من النبيين ) ذكر فيه حديث عائشة ، وقد تقدم شرحه في الوفاة النبوية ولله الحمد. وقوله ، في شكواه الذي قبض فيه ، في رواية الكشميني ، التي قبض فيها ،

١٤ - باب قوله (وما لسكم لا تُقاتلونَ في سبيلِ الله - إلى - الظالم أهلما)

١٥٨٧ – صَرَشَىٰ عبدُ الله بن محمدِ حدَّثنا سفيانُ عن عُبَيد الله قال « سمعتُ ابنَ عبّاس قال : كنتُ أنا وأمى من المستضعَفين »

الله الله عن ابن ألى مُلهكة « انَّ ابن عرب حدَّثنا حَادُ بن زيد عن أيوبَ عن ابن أبى مُلهكة « انَّ ابن عباس تلا ﴿ إِلاَّ المستَضَفَفِين من الرجالِ والنساء والولدان ﴾ قال : كنتُ أنا وأَمى عَنَ عَذَر الله » وبُذكرُ عن ابن عباس : حَمِرَت ضافت ، تَلُوُوا أَلسِنتَكم بالشهادة . وقال غيرُه : المُراغَمُ المهاجَر ، واغمتُ هاجَرتُ فومى . مَوقوناً مُوقَةً عليهم

قوله (باب ومالكم لانقاتلون في سبيل الله \_ الى \_ الظالم أهلم) ولا بي ذر (والمستضعفين من الرجال والنساء) الآية ، والاظهر أن المستضعفين بجرور بالعطف على اسم الله أي وفي سبيل المستضعفين ، أو على سببل الله أي وفي خلاص المستضعفين ، وجوز الزمخشري أن يكون منصوبا على الاختصاص . توليه (عن عبيد الله ) هو ابن أبي يزيد ، وفي مسند أحمد عن سفيان و حدثى عبيد الله بن أبي يزيد ، وفيله (كنت أنا وأمي من المستضعفين ) كذا الذكثر ، زاد أبو ذر و من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، وأراد حكاية الآية ، وإلا فهو من الولدان وأمه من المستضعفين ، ولم يذكر في هذا الحديث من الرجال أحدا ، وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق لمسحق بن موسى عن ابن عبينة بلفظ دكنت أنا وأمي من المستضعفين : أنا من الولدان ، وأبي من النساء » . قوله في الطريق موسى عن ابن عبينة بلفظ دكنت أنا وأمي من المستخرج ، من طريق محمد بن عبيد عن حماد بن زيد وكنت أنا وأمي من المستضعفين » . قات : واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل أخت ميمونة ذوج الذي يتافيق ،

قال الداودى: فيه دليل لمن قال إن الولد يتبع المسلم من أبويه . قوله ( ويذكر عن ابن عباس حصرت ضاقت ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ حصرت صدورهم ﴾ قال : ضافت وعن الحسن أنه قرأ ﴿ حصرت صدورهم ﴾ بالرفع حكاه الفراء ، وهو على هذا خبر بعد خبر ، وقال المبرد هو على الدعاء أي أحصر الله صدورهم ، كذا قال والأول أولى . وقد روى ابن أبي حاثم من طريق مجاهد أنها نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي ، وكان بينه و بين المسلمين عهد ، وقصده ناس من قومه فـكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومه . قوله ( تلووا ألسنتكم بالشَّهادة ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تمالى ﴿ وَانْ تَلُووا أَوْ تَمُرْضُوا ﴾ قال : تلووا ألسنتكم بشهادة أو تعرضوا عنها . وروى عبد الرزاق عن مصرعن قتادة قالَ : أن تدخل فى شهادتك ما يبطلها أو تعرض عنها فلا تشهدها ، وقرأ حمزة وابن عامر ، وان تلوا ، بواو واحدة ساكنة ، وصوب أبو عبيد قراءة الباةين ، واحتج بتفسير ابن عباس المذكور وقال: ايس الولاية هنــا معنى . وأجاب الفراء بأنها بمعنى اللي كـقراءة الجماعة ، إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ثم سهلت . وأجاب الفارسي بأنها على بابها من الولاية والمراد ان توليتم إقامة الشهادة . قوله (وقال غيره المراغم المهاجر ، راغمت هاجرت قومى ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ﴿ وَمَن يَهَاجِرُ فَي سَبِيلَ الله يجدُ فَى الْأَرْضُ مِهَا كَثَيْرًا وَسَعَة ﴾ والمراغم والمهاجر واحد تقول هاجرت قوی وراغمت قوی ، قال الجعدی د عزیز المراغم والمهرب ، وروی عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله ﴿ مراغمًا ﴾ قال متحولا ، وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس . وله ( موقوتا موقتا وفته عليهم ) لم يقع هذا في رواية أبي ذر ، وهو قول أبي عبيدة أيضا قال في قوله تعالى ﴿ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتَ عَلَى المؤمِّنينَ كَتَابًا مُوقُونًا ﴾ أي موفتًا وقته الله عليهم ، وروى ابن أبي حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ﴿ موڤو تا ﴾ قال مفروضا

• ١ - باب ﴿ فَمَا لَكُمْ فَى الْمَنَافَةِينَ فِئْتَينَ وَاللَّهُ أَرْكَسَمِهُ ﴾ قال ابنُ عباس : بدَّدَهم . فئة جماعة

١٥٨٩ - حَرَثَىٰ محمدُ بِن بَشَارٍ حدَّمَنَا عُندَ رَ و عبدُ الرحن قالا حدَّ ثنا شعبهُ عن عدِى عن عبد الله بن يزيد و عن زيد بن ثابت رضى الله عنه ﴿ فما لَـكَم في المنافقين فيتين ﴾ رجع َ ناس من أصاب النبي كل من أحد وكان الناس ُ فيهم فِرَقتين : فريق يقول اقتُلهم ، وفريق يقول لا ، فنزكت ﴿ فَمَا لَـكُم في المنافقين فئتَين ﴾ وقال : إنها طيبة كنفي الخبث كا تنفي النار كُخبَث الفِضَّة ٤ . ﴿ أَذَاعُوا به ﴾ أَفشُوه . يَستَنبِطُولَه يَستَخرجونه حَسِيبًا كافيا . ﴿ إِلا إِناثًا ﴾ يعني الموات حَجَرًا أو مَدَرًا وما اشَبهَهُ . مَريدًا مُتمردًا . فلْيُجَتِّكُنَ يَسَكُهُ قطعه . قيلا وقولا واحد . مُطبع مُخمَ

قوله ( باب فا لسكم فى المنافقين فئتين والله أركسهم بماكسبوا ، قال ابن عباس : بددهم ) وصله الطبرى من طريق ابن جرمج عن عطاء عن ابن عباس فى قوله ﴿ والله اركسهم بماكسبوا ﴾ قال : بددهم . ومن طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : أوقعهم . ومن طريق قتادة قال : أهلكهم ، وهو تفسير باللازم ، لآن الركس الرجوع ، فكأنه

ردهم إلى حكمهم الأول. قوله (فئة جماعة ) روى الطبرى من طريق سعيد بن جبير عن أبن عباس في قوله ﴿ فَنْهُ تقاتل فى سبيل آلة وأخرى كافرة ﴾ قال الآخرى كيفار قريش . وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى ﴿ كُمْ مَنْ فَتُهُ قَلْمِلة غلبت فئة كـ ثيرة ﴾ قال: الفئة الجماعة . قوله (حدثنا غندر) هو محمد بن جدفر . قوله (وعبد الرحمن) هو ابن مهدى . قله (عن عدى ) هو ابن ثابت . قوله (عن عبد الله بن يزيد ) هو الخطمى بفتح المعجمة ثم سكون المهدلة و هو صحابي صفير . قوله ( رجع ناس من أحد ) هم عبد الله بن أنى ابن سلول ومن تبعه ، وقد تقدم بيان ذلك في غروة أحد من كنتاب المفازى مستوفى ، وقوله فى آخره ( خبرى الفضة فى رواية الحموى د خبث الحديد ، وقد نقدم بيان الاختلاف في قوله « تَنْنَى الحَبِث ، في فضل المدينة . فَيْوَيِّه (باب واذا جاءهم أمر من الآمن أو الحنوف أذاعوا به ، أي أنشوه) وصله ابن المذر عن ابن عباس في قوله ﴿ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ أى أفشوه . ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْهُ عَلَى اللَّهُ عِنا أَبُو عبيدة فى قوله تعالى ﴿ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ أى يستخرجونه ، يقال الركية إذا استخرج ماؤها هى نبط إذا أماهها . قوله (حسيباً كافياً) وقع هنا لغير أبي ذر وقد تقدم في الوصايا . قوله (الاإنانا بعني الموات حجرا أو مدرا أوما أشبهه) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ إن يدعون من دونه إلا إنا نا ﴾ الا الموات حجرا أومدوا أوما أشبه ذلك ، والمراد بالموات ضد الحبيوان . وقال غيره قيل لها إناث لانهم سموها مناه واللات والعزى وإساف و نا ثلة وتحوذلك . وعن الحسن البصرى: لم يكن حي من أحيا. العرب الاولهم صنم يعبدونه يسمى أنَّى بني فلان، وسيأتى في الصافات، حسكاية عنهم أنهم كانوا يقولون : الملائكة بنات الله ، تمالى الله عن ذلك . وفي رواية عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن أبى بن كُعب في هذه الآية قال و مع كل صنم جنية ، وروانه ثقات . ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم . قوله (مريدا متمرداً )وقع هذا للستملي وحده ، وهو تفسير أبي عبيدة بلفظه ، وقد تقدم في بدء الخلق، ومعنَّاه الخروج عن الطاعة . وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة في قوله مريدا قال : متمردا على معصية الله . قوله ( فليبتكن ، بتكه نطمه ) قال أبو عبيدة في قوله تمالي ﴿ فايبتكن آذان الآنمام ﴾ يقال بتكه قطمه . وقال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة :كانوا يبتكون آذانها لطواغيتهم . قوله ( قيلا وقولا واحد ) قال أبو عبيدة في قوله تصالى ﴿ وَمَنَ أَصَدَقَ مِنَ اللَّهُ قَيْلًا ﴾ وقيلًا وقولًا واحد . قولُه ﴿ طَبِّع خُتُم ﴾ قال أبو عبيدة في قوله ﴿ طبع الله على قلوبهم ﴾ أى ختم . ( تنبيه ) : ذكر في هذا الباب آثارا رلم يذكر فيه حديثًا ، وقد وقع عند مسلم من حديث عمر في سبب نزولها و أن النبي مللج لما هجر نساءه وشاع أنه طلقهن وأن عمر جاءه فقال : أطنقت فساءك؟ قال : لا . قال: فقمت على باب المسجد فناديت بأعل صوتى: لم يطلق نساءه ، ننزات عده الآية ، فكنت أنا استنبعات ذلك الاس وأصل هذه القصة عند البخارى أيضا ، لـكن بدون هذه الزبادة فليست على شرطه ، فـكمأ نه أشار اليها بهذه الترجمة

#### ١٦ - باب (ومن يَفْتُلُ ، وُمنا مُتَمَّداً فَزنُوهُ جَمِنَم ﴾

١٩٩٠ - حَرَثْنَا آدَمُ بِن أَبِي إِياسَ حَدَثَمَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُغِيرةً بِن النّمانِ قال سمعت سعيدَ بن بُجبَير قال « آيَة اختلف فيها أهل هـ بَكُوفة ، فرحلت فيها إلى ابن عبّاس فسأانه عنها فقال فرات هذه الآية ﴿ ومَن يَفتُلُ مؤمناً متعتّداً فجز اؤه ُ جَهِنَّم ﴾ هي آخر مانز ل ، وما نَسخَها شيء »

قوله (باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا لجزاؤه جهنم) يقال: نزلت في مقيس بن ضبابة . وكان أسلم هو واخوه هدام ، فقتل هشاما رجل من الأنصار غيلة فلم يعرف ، فأرسل الهم الذي يتللج رجلا يأمرهم أن يدفهوا إلى مقيس دية أخيه فغملوا ، فأخذ الدية وقتل الرسول ولحق بمحة مرتدا ، فنزلت فيه . وهو بمن أهدر الذي يتللج دمه يوم الفتح ، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير ، قوله (شعبة حدثنا مفيرة بن النعمان) الشعبة فيه شيخ آخر وهو منصور كاسياتي في سورة الفرقان . قوله (آية اختلف فيها أهل الكوفة ، فرحلت فيها إلى ابن هباس فسألته عنها) سقط لفظ وآية ، لفير أبي ذر ، وسيأتي مزيد فيه في الفرقان ، وقع في تفسير الفرقان من طريق غندر عن شعبة بافظ و اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن ، فدخلت فيه إلى ابن عباس ، وفي رواية الكدميني وفرحلت بالراء والمهملة وهي أصوب ، وسيأتي شرح الحديث مستوفي هناك إن شاء الله تعالى . وقوله وهي آخر ما نزل ، أي شأن قتل المؤمن عمدا بالنسبة لآمة الفرقان

قوله ( باب و لا تقولوا لمن ألتي اليسكم السلام است مؤمنا ، السلم والسلام والسلم واحد ) يمسني أن الأول بمتحدين والثالث بكسر ثم سكون ، فالآول قراءة نافع وابن عامر وحزة ، والثائى قراءة الباقين ، والثالث قراءة دو بت عن عاصم بن أبي النجود . وروى عن عاصم الجحدري بفتح ثم سكون ، فاما الثائى فن التحية ، وأما ما عداه فن الانقياد . قوله ( عن عمر و ) هو ابن ديناد ، وفي رواية ابن أبي عمر هن سفيان وحدثنا همر و بن دينار ، كذا أخرجها أبو نعيم في مستخرجه من طريقه . قوله ( كان رجل في غنيمة ) بالقصفير، وفي رواية سماك هن عكرمة عن ابن عباس هند أحد و الترمذي وحسنه والحاكم وصعحه و مر رجل من بني سلم بنفر من الصحابة وهو يسوق عن ابن عباس هند أحد و الترمذي وحسنه والحاكم وصعحه و مر رجل من بني سلم بنفر من الصحابة وهو يسوق غنيا له فسلم عليم ، فوله ( وأخذوا غنيمته ) في روايه سماك و وأنوا بفنمه النبي من فزرات ، وروى البزار من طريق حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى قال و بعمد رسول الله بالا الله المقداد ، فقال له النبي وجدوهم قد تفرقوا و بتي رجل له مال كثير فقال : أشهد أن لا إله إلا أقد ، فقتله المقداد ، فقال له النبي منها تسمية القائل ، وأما المقتول فروى الشملي من طريق الدكلي عن أبي صالح عن ابن عباس ، وأخرجه عبد بن منها تسمية القائل ، وأما المقتول فروى الشملي من طريق الدكلي عن أبي صالح عن ابن عباس ، وأخرجه عبد بن منها تسمية القائل ، وأما المقتول فروى الشملي ، وأن قوم مرداس بلما انهزموا بتي هو وحده وكان الجاغمة ابن زيد ، وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة الميش ، وأن قوم مرداس بلما انهزموا بتي هو وحده وكان الجاغمة به بن ذيد ، وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة الميش ، وأن قوم مرداس بلما انهزموا بتي هو وحده وكان الجاغمة به بن ذيد ، وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة الميش ، وأن قوم مرداس بلما انهزموا بتي هو وحده وكان الجاغمة بن ذيد ، وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة المناقة ا

أخرج الطبرى من طربق السدى نحوه ، وفى آخر رواية قتادة و لآن تحية المسلمين السلام بها يتعارفون ، وأخرج ابن أبي حام من طربق ابن لهيمة عن أبي الزبير عن جابر قال و أنزلت هذه الآية (ولا تقولوا لمن أبى السلام) في مرداس ، وعذا شاهد حسن ، وورد في سبب نزولها عن غير ابن عباس شيء آخر ، فروى ابن إسحق في والمفاذي ، وأخرجه أحمد من طريقه عن عبد الله بن أبي حدود الآسلي قال و بعثنا رسول الله بما فقتله ، فلما المسلمين فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثاهة ، فر بنا عامر بن الأضبط الآجهي فسلم علينا ، فحمل عليه محمل فقتله ، فلما قدمنا على الذي برائه الحبر نول القرآن ، فذكر هذه الآية ، وأخرجها ابن إسحق من طريق ابن عمر أتم سياقا من هذا وزاد أنه كان بين عامر ومحلم عداوة في الجاهلية ، وهذه عندى قصة أخرى ، ولا مانع أن تنول الآية في الأمربين معا ، قوله في آخر الحديث (قال قرأ ابن عباس السلام ) هو ، قول عطاء ، وهو موسول بالاسناد في الأمربين معا ، قوله في آخر الحديث (قال قرأ ابن عباس السلام ) هو ، قول عطاء ، وهو موسول بالاسناد المذكور ، وقد قدمت أنها قراءة الأكثر ، وفي الآية دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الاسلام لم يحل دمه قراءة السلم على اختلاف ضبطه قالمراد به الانتياد وهو علامة الإسلام لآن معني الاسلام في اللغة الانتياد ، ولا يلزم من الذي ذكرته الحريم باسلام من اقتصر على ذلك واجراء أحكام المسلمين عليه ، بل لابد من النافظ بالمنها تنين أهل الكتاب وغيرهم ، والله أعلى على نافه من الته بن أهل الكتاب وغيرهم ، والله أعلى على نافه داك بين أهل الكتاب وغيرهم ، والله أعلى على نافه من ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم ، والله أعلى عليه على ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم ، والله أعلى المسلمين عليه ، بل لابد من التلفظ بالشهاد أي

#### ١٨ – اسب ﴿ لا اَيستوى الفاعدون من المؤمنينَ والمجاهدون في سبيل الله ﴾

۳۹۹۶ - مَرْشُ اسماعيلُ بن عبد الله قال حدَّ ننى ابراهيمُ بن سعد من صالح بن كبسان عن ابن شهاب قال حدَّ بني سملُ بن سعد الساعديُ أنه رأى مَروان بن الحدكم في السجد ، فأفباتُ حتى جاستُ إلى جنبه ، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبرهُ ﴿ انَّ رسول الله يَلِي أَمل عليه ﴿ لا يَستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾ فجاءهُ ابن أمَّ مكتوم وهو يُهمَّها على قال : يارسول الله ، والله لو أستَعليمُ الجهاد جاهدت في سبيل الله ﴾ فجاءهُ ابن أمَّ مكتوم وهو يُهمَّها على قال : يارسول الله ، والله لو أستَعليمُ الجهاد جاهدت من ما في عنه فأنزلَ اللهُ على رسوله على فيذي ، فنقلَت على حتى خفتُ أن نوص في في من من منه فأنزلَ اللهُ ﴿ غيرَ أُولَى الفَسْرَر ﴾ و

٢٠٩٣ \_ مَرْثُنَا حَفَّ مِن عَمرَ حَدَّ ثَمَا شُعِبَهُ مِن أَبِي إِسَجَاقَ عَنِ البَرَاءِ رَضَى اللهُ عَنه قال ﴿ لَمَا نَزَاتُ ﴿ لَا يَسْتُوى الفَاعِدُونَ مِن المُؤْمِنِينَ ﴾ دعا رسولُ اللهِ بَرَائِجُ زيداً فَكَتَبِها ، فجاء أَبِنُ أَمَّ مَكَنُوم فَشَكَا ضَرادتَهُ فأنزَل اللهُ ﴿ غَيرَ أُولِي الضَّرِر ﴾ »

٤٠٩٤ – مَرْشُ محمدُ بن يوسفَ عن إسرائيلَ عن أبى إسحاقَ عن البراء قال ﴿ لَمَا نُولَتَ ﴿ لاَ يَسْتُوى القَاعَدُونُ مَن المؤمنين ﴾ قال النبي كي : ادعوا فلاناً ، فجاءهُ ومعه الدواةُ واللوحُ \_ أو السكيفُ \_ فقال : اكتُب ﴿ لاَ يَسْتُوى القَاعَدُونُ مِن المؤمنين والحجاهدُونُ في سايل الله ﴾ وخلف النبي كي ابنُ أم مكتوم فقال :

ما رسول الله أنا صَرير ، فنزلت مكانها ﴿ لا يَستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضَّور والمجاهدون في سبيل الله ﴾ »

•••• حريج أخبرها لبراهيمُ بن موسى أخبرنا هشام أن ابن كبريج أخبرهم ع . وحد ثنى إسحاقُ أخبرنا عبد الرزّاق أخبرنا ابن كبريج أخبرنا ابن كبريج أخبرهُ أن ابن عباس معد الرزّاق أخبره و لايستوى القاعدون من الوّمنين عن بدر والخارجون إلى بدر »

قولِه ( باب لا يستوى الفاعدون من المؤمنين الآية )كذا لأبي ذر ، والهير. . والمجاهدون في سبيل الله ، واختلفت القراءة في ﴿غير أولى الضرر﴾ فقرأ ابن كشير وأبو عمرو وعامم بالرفع على البدل من القاعدون ، وقرأ الاعش بالجر على الصفَّة للمؤمنين ، وفرأ الباقون بالنصب على الاستثناء . قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان . قله (حدثی سهل بن سعد )كذا قال صالح ، و تا بعه عبد الرحمن بن إسحق عن ابن شهاب عند الطبرى ، وخالفهما مهمر فغال د عن بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت ، أخرجه أحمد . قوليه ( انه رأى مروان بن الحكم) أى ابن أبي العاص أمير المدينة الذي صار بمد ذلك خليفة . قولِه ( فأقبلت حتى جاست إلى جنبه . فأخبرنا) قال الترمذي في هذا الحديث وواية رجل من الصحابة وهو سهل بن سعد عن رجل مرب انتابعين وهو مروان بن الحكم ، ولم يسمع من وسول الله على فهو من التا بعين . قلت : لايلزم من عدم السماع عدم الصحبة ، والأولى ماقال فيه البخارى : لم ير النبي ﷺ ، وقد ذكره ابن عبد البر في الصحابة لآنه ولد في عهد النبي ﷺ قبل عام أحد وقبل عام الخندق وثبت من مروّان أنه قال لما طلب الخلافة فذكروا له ابن عمر فقال : ليس ابن عمر بافته مي : ولكنه أسن منى وكانت له صحبة . فهذا اعتراف منه بعدم صحبته و إنما لم يسمع من النبي عليه وإن كان سماعه منه ممكننا لأن الذي يولي أباه إلى الطائف فلم يرده إلا عبَّان لما أستخلف، وقد تقدَّمت دُّوايته عن الذي يوليُّ في كتناب الشروط مقرونة بالمسور بن غرمة ، و نبهت هناك أيضا على أنها مرسلة ، والله المونق . قوله ( ان النبي و أملى عليه : لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ) في رواية تبيصة المذكورة عن زيد ابن ثابت د كنت أكتب لرسول الله علي ، وفي رواية خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه د إنى لقاعد إلى جنب النبي عَلِيْكُ إذ أوحى اليه وغشيته السكينة فوضع فخذه على فخذى ، قال زيد : فلا والله ما وجدت شيئًا قط أثقل منها ، وفى حديث البراء بن عازب الذي في الباب بعد هذا , لما نزات قال الذي برائج : ادع لى فلانا ، فجا. و ومعه الدواة واللوح والكنتف، وفي الرواية الآخرى عنه في الباب أيضا و دعا زيدًا فسكتها ، فيجمع بينهما بأن المراد بقوله ه لما نزلت ، كادت أن تنزل لنصريح رواية خارجة بأن نزولها كان بحضرة زيد . قوله ( فجاءه ابز أم مكسوم ) في رواية تبيصة المذكورة , فجاء عبد الله بن أم مكتوم ، وعند النرمذي من طربق الثوري وسليمان التيمي كلاهما عن أبي إسحق عن البراء . جاء عمرو بن أم مكتوم ، وقد نبه الترمذي على أنه يقال له عبد الله وعرو ، وأن اسم أبيه زائدة وأن أم مكتوم أمه . قلت : واسمها عانسكة ، وقد تقدم شي. من خبره في كتاب الآذان . قولِه (وهو يملها ) بضم أوله وكمر الميم وتشديد اللام هو مثل يمليها ، يملي ويملل بمعنى ، ولعل الياء منقلبة من احدى اللامين . قوله ( وَاللَّهُ لُو اسْتَطْيِعُ الْجُهَادُ مَعْكُ لِجَاهِدَتَ ) أَى لُو اسْتَطْمَتَ ، وعبر بالمضارع إشارة إلى الاستمرار واستحضارا

الصورة الحال، قال وكان أعمى ، هذا يفسر ما في حديث البراء ﴿ فَشَكًّا صَرَارَتُهُ ، وَفَي الرَّوَايَةِ الآخري عنه ﴿ فَقَالَ أنا ضرير ، وفي دواية خارج، و فقام حين سميها ابن أم مكتوم وكان أعمى فقال : يارسول الله ، فكيف بمن لا يستطيع الجراد بمن هو أعمى وأشباه ذلك ، وفي رواية قبيصة , فقال إنى أحب الجماد في سبيل الله ، والكن بي من الزمانة ما ترى ، ذهب بصرى ، . ﴿ إِلَّهِ ﴿ أَنْ تُرْضُ فَخَنَّى ﴾ أَى تَدَقُّها . ﴿ لِلَّهُ سَرَى ﴾ بضم المهملة وتشديد الراء أى كشف . يُولِه ( فأنزل الله : عَير أولى الضرر ) في رواية قبيصة وتم قال أكتب: لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ، وزاد في رواية خارجة بن زيد , قال زيد بن ثابت : فوالله لـكـأنى أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الـكــتف . قول في الحديث الثاني ( عن أبي إسحق ) هو السبيمي . قول ( عن البراء ) في رواية محد بن جمفر عن شعبة عن أبِّي إسحق و أنه سمع البرأ. ، أخرجه أحمد عنه ، ووقع في دُّورايَّة الطبراني من طريق أبي سنان الشيبائى عن أبى إسحق عن زيد بن أرقم ، وأبو سنان اسمه ضرار بن مرة ، وهو ثقة إلا أن المحفوظ رعن أبي إسمى عن البراء ، كذا انفق الشيخان عليه من طريق شعبة ومن طريق إسرائيل ، وأخرجه الترمذي وأحمد من رواية سفيان الثورى ، والترمذي أيضا والنسائي وابن حبان من دراية سليان التيمي ، وأحمد أيضا مر. رواية زهير ، والنسائى أيضا من رواية أبي بكر بن عياش ، وأبو عوانة من طريق زكريا بن أبي زائدة ومسعر ثمانيتهم عن أبى إسمَّ . قَيْلِه ( ادعرا فلانا )كذا أبهمه إسرائيل في روايته وسماه غيره كما تقدم . قولِه (وخلف النبي مَلِيُّ ابن أم مكتوم) كُنَّذا في رواية إسرائيل ، وفي رواية شعبة التي قبلها ، دعا زيدا فكتبها لجاء ابن أم مكتوم ، فيجمع بان معنى قوله جاء أنه قام من مقامه خلف الذي 🏂 حتى جاء مواجعه فخاطب . قولِه ( فنزلت مكانها ) قال ابن التين: يقال إن جبريل هبط ورجع قبل أن يجف آلفلم . قوله ﴿ لا يستوى الفاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر وِ المجاهدون في سبيل الله ﴾ قال ابن المنير : لم يقتصر الراوى في الحال الثانى على ذكر الـكلمة الزائدة وهي ﴿ غير أولى الضرر ﴾ فان كان الوحمى تزل بزيادة قوله ﴿ غير أولى الضرر ﴾ فقط فكما نه رأى إعادة الآية من أولها حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منه ، وإنكان الوحيُّ نزل باعادة الآية بألزيادة بعمد أن نزل بدونها فقد حـكى الراوى صورة الحال . قلت : الأول أظهر ، فإن في رواية سهل بن سعد . فانزل الله غير أولى الضرر ، وأوضح من ذلك رواية خارجة بن زيد عن أبيه فذيها : ثم سرى عنه فقال : اقرأ ، فقرأت عليه ﴿ لَا يُستَوَى القَاعِدُونِ مُن المؤمنين ﴾ فقال الذي ﷺ ﴿ غير أولى الضرو ﴾ وفي حديث الفلتان \_بفتح الفاء واللام وبمثناة فوقانية \_ ابن عاصم فى هذه القصة . قال فقال الأعمى : ماذنبنا ؟ فأ نزل الله ، فقلنا له إنه يوحى اليه . فخاف أن ينزل فى أمره شىء ، فجمل يقول : أنوب إلى الله ، فقال الذي يُؤلِجُ للسكانب أكتب ﴿ غير أولى الصرر ﴾ أخرجه البزار والطبرانى وصححه ابن حبان ، ووقع في غير هذا الحديث ما يؤيد الثاني وهو في حَديث الراء بن عازب ، فانزلت هذه الآية : حافظوا على الصلوات رصلاة المصر ، فقرأ ناها ما شاء اقد ، ثم نزلت ﴿ حافظُوْا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ . الحديث الثالث ، قوله ( وحدثن إسحن) جزم أبو نعبم في و المستخرَّج ، وأبو مسعود في والأطراف، بأنه إسحق بن منصور وكنت أظنَّ أنه ابن راهويه لفـوله و أخـيرنا عبد الرزآق ، ثم رأيت في أصـل النسني و حدثني إسحق حدثنــا عبد الرزاق ، فعرفت أنه ابن منصور ، لأن ابن راهو به لا يقول في شيء من حديثه و حدثنا ، . قوله ( أخبرتى عبد الكريم ) تقدم في غزوة بدر أنه الجزرى . قولِه ( ان مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره) أما مقسم فتقدم

ذكره في غزوة بدر ، وأما عبد الله بن الحارث فهو ابن نوفل بن الحادث بن عبد المطلب ، لابيه ولجده صحبة وله هو رؤية ، وكان يلقب ببة بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة . قوله (لا يستوى الفاعدون من المؤمنين عن بدر والحارجون إلى بدر )كندا أورده مختصراً ، وظن ابن الذين أنه مغاير لحديثي سهل والبراء فقال : القرآن ينزل في الشي, ويشتمل على ما في معناه ، وقد أخرجه الترمذي من طربق حجاج بن محمد عن أبن جريج بهذا مثله ، وزاد ما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش و ابن أم مكتوم الاحميان : يا رسول الله هل لنا رخصة ؟ فزلت ﴿ لَا يستوى القاءدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبال الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ﴾ فرؤلا. القاعدون غير أولى الضرر ﴿ وَفَصْلَ اللهِ الْجَاهِدِينِ عَلَى الْفَاعِدِينِ أجراً عظيما درجات منه ﴾ على القاعدين من المؤمنين غير أولى الضرر ، هكذا أورده سياقا واحداً ، ومرَّب قوله « درجة الخ ، مدرج في الخر من كلام ابن جريج ، بينه الطبرى ، فأخرج من طريق حجاج نحو ما أخرجه الترمذي إلى قوله و درجة ، ووقع عُنده و فقال عبد الله بن أم مكتوم وأبو أحد بن جحش ، وهو الصواب في ابن جحش فان عبد الله أخوه ، وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة وهو مشهور بكنيته . ثم أخرجه بالسند المذكور عن ابن جريج قال دوفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ؛ قال : على القاعدين من المؤمنين غير أولى الضرر. وحاصل تفسير ابن جريج أن المفضل عليه غير أولى الضرر ، وأما أولو العنرر فلحقون فى الفضل بأهل الجهاد إذا صدقت نياتهم كما تقدم في المفازي من حديث أنس و ان بالمدينة لأقواما ماسرتم من مسير ولاقطعتم من واد إلا وهم معكم حبسهم العذر ، . و يحتمل أن يكون المراد بقوله ﴿ فَصَلَ الله الجاهدين على الفاعدين درجة ﴾ أى من أو لى الضرر وغيرهم ، وأوله ﴿ وقضَّل الله المجاهدين على القاعدينَ أجرا عظيما در جات منه ﴾ أي على القاعدين من غير أولى الضرر ، ولاينافي ذَلك الحديث المذكور عن أنس ، ولا مادلت عليه الآية من استوا. أولى الضرر مع المجاهدين لاثما استثنت أولى الضرر من عدم الاستواء فأفهمت إدخالهم فى الاستواء ، إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه ، لأن المراد منه استواؤهم في أصل الثواب لا في المضاعفة لأنها تتملق بالفعل . ويحتمـل أن يلتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة . وفي أحاديث الباب من الفوائد أيضا اتخاذ الـكانب ، وتقريبه ، وتقبيد العلم بالكتابة

١٩ - إسب ﴿ إِنِ الذين تَوفاهمُ الملائكةُ ظالمي أَنفُسِهم قالوا فيم كنتم ،
 قالوا :كنّا مستضَفين في الأرض . قالوا : ألم تَكن أَرضُ الله واسعة قبهاجروا فيها ﴾ الآية

وه و الله و الل

[الحديث ٤٠٩٦ ــ طرفه في : ٧٠٨٠]

قرله ( ان الذين توقام الملائك ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم الآية )كذأ لابي ذر ، وساق غيره إلى د فتهاجروا فيها ، وَ ليس هند الجميع لفظ , باب ، . قوله ( حدثنا حيوة ) بفتح المهملة وسكون النحتا نية وفتـح الوار وهو ابن شريح المصرى يكـنى أبا زرعة . قلوله ( وغيره ) هو ابن لهيمة أخرجه الطبراني ، وقد أخرجه إسمَّق بن راهو به عن المقرى عن حيرة وحده ، وكذا أخرجه النسائى عن زكريا بن يحيى عن إسماق ، والاسماعيلي من طريق يوسف ابن موسى عن المقرى كذلك. تنوله (قالا حدثنا محمد بن عبد الرحن) هو أبو الاسود الاسدى يتم عروة بن الزبير. قوله ( قطع ) بضم أوله. قوله ( بمث ) أي جيش ، والمعنى أنهم ألزموا باخراج جيش لفتال أهل الدام ، وكان ذلك في خلافة عبد أقه بن الربير على مكم . قوله ( فاكتنب ) بضم المثناة الأولى وكسر الثانية بعدها موحدة ساكنة على البناء المجه بل · فوله ( أن نا ما من المسلمين كااوا مع المشركين يك أدون سواد المشركين ) سمى منهم في دواية أشمك بن سوار عن حَكَرَمة عن ابن عباس ةبس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكم بن المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيمة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلى بن أمية بن خلف ، وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر ، فلسا رأواً قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا غرَّ هؤلاء دينهم فقتاوا ببدر ، أخرجه ابن مردوية . ولابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عكرمة نحوره وذكر فيهم الحادث بن زمعة بن الأسود والعاص بن منبه بن الحجاج وكذا ذكرهما ابن إصن . ﴿ لِلهُ ( يرى به ) بهنم أوله على البناء للجهول . قوله ( فأنزل الله ) هكذا جاء في سبب نزولها ، وفي رواية عرو بن دَيْنَار عن عكرمة عن ابن عباس عند ابن المنذر والطبرى دكان قوم من أهل مكة قد أسلوا وكانوا يخفون الإسلام ، فأخرجهم للشركون معهم يوم بدر فاصيب بعضهم فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستُغفروا لهُم فنزلت ، فـكتبُوا بها إلى من بتى بمكه منهم وأنهم لا عند لهم ، فحرجوا فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجموا فنزات ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَناً بِاللَّهِ فَاذَا أُوذَى فَى الله جَمَلُ فَتَنَهُ النَّاسِ كَمَدَابِ اللهِ ﴾ فسكتب اليهم المسلمون بذلك فحزُّنوا ، فنرات ﴿ ثُمَّ انْ رَبِّكَ الَّذِينَ هَا جَرُوا مِنْ بَعْدُ مَا فَتَنُوا ﴾ الآية ، فكتَّبُوا اليهم بذلك ، فخرجوا فلمقوم ، فنجا من نجا وقتل من قتل . قوله (دواه الليث عن أبي الأسود) وصله الاسماعيلي والطبراني في والأوسط، من طريق أبي صالح كانب الليك عن الليك عن أبي الأسود عن عكرمة فذكره بدون قصة أبي الأسود ، قال الطبراني: لم يروه عن أبي الأسود إلا الليث وابن لهيعة . قلت : وديراية البخاري من طريق حيوة ترد عليه ، ورواية ابن لهيمة أخرجها ابن أبي حاتم أيضا ، وفي هذه القصة دلالة على براءة عكرمة بما ينسب اليه من رأى الحوارج لأنه بالغ في النهى عن قتال المسلمين و تـكشير سواد من يقا تلهم . وغرض عكرمة أن الله ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم ، قال فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا الجيش وانكنت لاتريد موآفقتهــم لآنهم لا يقاتلون في سبيل الله ، وقوله ﴿ فيم كنتم ﴾ سؤال توبيخ و تقريع ، واستنبط سعيد بن جبير من هذه الآية وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعسية

٢٠ - باسب ﴿ إلا المستضعفينَ من الرجالِ والنساء والولدان لا يَستطيعونَ حِيلةً ولا يَمهتدونَ سبيلا﴾
 ١٠٥٧ - وَرَشْنَ أَبُو النمانِ حَدَّثَنَا حَادُ عَن أَيوبَ عَنِ ابنِ أَبِى مُليكةً عَنِ ابنِ عباسٍ رضى الله عنهما
 ﴿ إلا المستضعَفين ﴾ قال كانت أمى عمّن عَذرَ الله »

قوله ( الا المستضعفين من الرجال والنساء الآية ) فيه معذرة من اتصف بالاستضعاف من المذكورين ، وقد ذكرواً فى الآية الآخرى فى سياق الحث على القتال عنهم ، وتقدم حديث ابن عباس المذكور والـكلام عليه قبل ستة أبواب

# ٢١ - باب ﴿ وَأُولِنْكَ عِنْ اللهُ أَنْ يَعِنُوا عَنْهِم ، وَكَانَ اللهُ عَنْوا }

قوله ( باب قوله فأولئك عسى الله أن يعفى عنهم الآية )كذا لآبى ذر ، ولغيره و فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ، كذا وقع عند أبى نعيم في و المستخرج ، وهو خطأ من النساخ بدليل وقوعه على الصواب فى دواية أبى ذر ﴿ فألئك عسى الله ﴾ وهى التلاوة ، ووقع في و تنقيح الزركشي ، هنا و وكان الله غفورا رحيها ، قال وهو خطأ أيضا . قلت : لكن لم أقف عليه في رواية ، ثم ذكر فيه حديث أبى هريرة في الدعاء للستضعفين ، وقد تقدم الدكلام عليه في أول الاستسقاء

۲۲ باسی ﴿ ولا جُناحَ علیكم إن كان بكم أذًى من مطر أو كنتم مَرضَى أن تَضَمُوا أَسُلحتَ كُم ﴾ درسَى أن تَضَمُوا أَسُلحَتَ كُم ﴾ دو ١٩٩٤ - حَرَثُ عَدُ بن مقاتلٍ أبو الحُسنِ أخبرنا حجاجٌ عن ابن جُرَيج قال أخبر أن يَملَ عن سميد بن حُجبَير عن ابن عباس رضى اللهُ عنهما ﴿ إن كان بكم أذًى من مَطرِ أو كنتم مَرضَى ﴾ قال « عبد الرحن بن عوف وكان جريماً »

قوله ( باب و لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر الآية ) كذا لابى ذر ، وله عن المستملى ، باب قوله و لا جناح الح ، وسقط لغيره ، باب ، وزادرا ﴿ أو كنتم مرضى أن تضموا أسلحتكم ﴾ . قوله ( حجاج ) هو ابن محمد ، ويعلى هو ابن مسلم . قوله ( ان كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى ، قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا ) في دواية دكان ، بغير واو ، كذا وقع عنده محتصرا ، ومقول ابن عباس ما ذكر عن عبد الرحمن ، وقوله دكان جريحا ، أى فنزلت الآية فيه . وقال السكرمانى : محتمل هذا ويحتمل أن التقدير قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف يقول من كان جريحا فحسكه كذلك فكان عطف الجريح على المريض إلحاقا به على سبيل القياس ، أو لان الجرح نوع من المرض فيكون كله مقول عبد الرحمن وهو مروى عن ابن عباس قلت : وسياق ما أورده غيرالبخارى الجرح نوع من المرض فيكون كله مقول عبد الرحمن وهو مروى عن ابن عباس قلت : وسياق ما أورده غيرالبخارى يدفع هذا الاحتمال ، فقد وقع عند أبي نعيم في و المستخرج ، من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهرى عن حجاج بن يعد قال : كان عبد الرحمن بن عوف جريحا ، وهو ظاهر في أن فاعل قال هو ابن عباس ، وأنه لارواية لابن عباس في هذا عن عبد الرحمن بن عوف جريحا ، وهو ظاهر في أن فاعل قال هو ابن عباس ، وأنه لارواية لابن عباس في هذا عن عبد الرحمن . قوله في الآية الكريمة ﴿ أن تضعوا أسلحتكم ﴾ رخص لهم في وضع السلاح للقلها عليهم في هذا عن عبد الرحمن . قوله في الآية الكريمة ﴿ أن تضعوا أسلحتكم ﴾ رخص لهم في وضع السلاح للقلها عليهم

بسبب ما ذكر من المطر أو المرض ، ثم أمرهم بأخذ الحذر خشية أن يغفلوا فيهجم العدو عليهم

٣٣ \_ باب ﴿ ويستفتونك في النساء قل ِ اللهُ 'يفتيكم فيهن وما 'يتلي' علي ــــــــكم في الـكتاب في علي ــــــــكم أن النساء ﴾

وبكرَ أن يُزوَّجها رجلاً فيشرَ كُوْ في ماله بما شركتُه فيهن - لماله قال: حدَّ ثنا هشامُ بن عروة عن أبيهِ عن عائشة المن اللهُ عنها ﴿ و بَستفتونكَ في النساء و قل اللهُ يُفتيكم فيهن - لملى قوله - وترغبون أن تَنكِحوهن ﴾ قالت عائشة «هو الرجل تكون عنده الينيمة هو وليها ووارئها فأشر كنه في ماله حتى في العذق و فيرغبُ أن يَنكِحَها وبكرة أن يُزوِّجها رجلاً فيشركهُ في ماله بما شركتُه فيمضُكُها ، فنزات لهذه الآبة »

فله ( باب و يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ومايتلي عليكم في الكتاب في يتامي النساء ) كذا لابي ذر وله عن غير المستملي وباب يستفتونك ، وسقط لفيره و باب ، وقوله ويستفتونك ، أي يطلبون الفتيا أو الفتوى وهما بمهني واحد ، أي جواب السؤال عن الحادثة التي تشكل على السائل وهي مشتقة من الفتي ، ومنه الفتي وهو الشاب القوي . ثم ذكر حديث عائشة في قصة الرجل يكون عنده اليتيمة فتشركه في ماله ، وقد تقدم الكلام عليه في أوائل هذه السورة مستوفى ، وروى ابن أبي حاتم من طريق السدى قال : كان لجا بربنت عم دميمة ولها مال ورثته عن أبيها ، وكان جا بريغب عن نكاحها ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها ، فسأل النبي يمالي عن ذلك فنولت

٢٤ - بؤسيب ﴿ وَإِنِ امرأَةُ خَافَت مَن تَبَمِلِهِا كُشُوزًا أَو إِعْرِاضًا ﴾ قال ابنُ عباسٍ : شِقاق تفاسد . ﴿ وَأُحضِرَتِ الْأَنفُسُ الشَّحِ ﴾ قال هواهُ في الشي كيمرص عليه ، كالمعلقة لا هي أيِّم ولا ذاتُ زوج ، كشوزًا بُغضا

عنها ﴿ وَإِنْ امرأَةٌ خَافَتُ مِن مَقَاتِلِ أَخْبِرَ مَا عَبِدُ اللّهِ أُخْبِرَ نَا هِشَامٌ مِن عُرُوةً عِن أَبِهِهِ عِن عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنها ﴿ وَإِنْ المرأَةُ خَافَتُ مِن بَعِلِها نَشُوزاً أَو إعراضاً ﴾ قالت ﴿ الرجلُ تَكُونَ عَندَه المرأَةُ لِيسَ بَمُسْتَكَثِر مُنها يُرِيدُ أَن يُفَارِقُها ، فتقول : أُجَمَّلُكَ مِن شَأَى في حِل ، فنز كت هذه الآية في ذلك ﴾

قول (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أواعراصاً) كذا المجميع بغير باب . قول (وقال ابن عباس: شقاق تفاسد) وصله ابن أبي حائم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال غيره: الشقاق العداوة لان كلا من المتعاديين في شق خلاف شق صاحبه . قول ( و احضرت الانفس الشح، قال: هو اه في الشيء بحرص عليه ) وصله ابن أبي حائم أيضا بوذا الاسناد عن ابن عباس قوله ( كالمعلقة لاهي أيم ولاذات زوج) وصله ابن أبي حائم باسناد معبح من طريق يزيد النحوى عن عكر مة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ فتذروها كالمعلقة ﴾ : قال لاهي أيم ولا ذات زوج انهي ، والايم بفتح الهمزة و تشديد التحمّانية هي الني لازوج لها . قوله ( نشوزا بفضا) وصله ابن أبي حائم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ وان امرأة خانت من يُعلّما أنسوزا ) قال يعني البغض ،

وقال الفراء: النفروز بكون من قبل المرأة والرجل ، وهو هنا من قبل الرجل . قبله ( عبد الله ) هو ابن المبارك قبله ( قالمت : الرجل تكون عنده المرأة اليس بمستكثر منها ) أي في المحبة والمعاشرة والملازمة . قبله ( فتقول : أجملك من شأني في حل ) أي و تتركى من غير طلاق . قبله ( فنزلت في ذلك ) زاد أبو ذر عن غير المستمل (وإن المرأة عافسه من بعلها نشوزا أو إعراضا ) الآية ، وعن على و نزلت في المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته ، فيصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة ، وروى الحاكم من طريق ابن المسبب عن رافع بن خديج و انه كانت تحته امرأة ، فتروج عليها شابة ، فآثر البكر عليها ، فنازعته فطلقها ثم قال لها ان شبع راجعتك وصبرت ، فقالت : ورجى ، فراجها ، ثم لم تصبر فطلقها ، قال : فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الآية . وروى القرمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال وخشيت سودة أن يطلقها رسول الله يتنافج فقالت : يارسول الله بدون ذكر نزول الآية . وقال : حسن غريب قلت : وله شاهد في الصحيحين من حديث عاشمة بدون ذكر نزول الآية

# إلى (إنَّ المنافقينَ في الدَّرَك الأسقلِ ) وقال ابنُ عباس: أسفلَ النار • نَفَقاً سَرَباً

\* ٢٠٠٧ - حَرَثُنَا عَرُ بِن حَفَّصَ حَدَّنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْشَ قَالَ حَدَّثَنَى ابراهِمَ عَن الأَسُود ا حاقة عبد الله ، فجاء خُذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال : لقد أُ زِلَ النفاق على قوم خير منحكم . قال الأُسُود : سبحان الله ، إن الله يقول ﴿إن المنافقينَ في الدرَكِ الأَسفل من النار﴾ • فقيسَّم عبد الله ، وجلس حُذيفة في ناحية المسجد ، فقام عبد الله ، فقفر ق أصحابه ، فرماني بالحصا فأتيته ، فقال حذيفة عجبت من ضحكه وقد عرف ماقلت القد أُ زِل النفاق على قوم كانوا خيراً منكم ثم تابوا ، فتاب الله عليهم ،

قوله ( باب ان المنافقين في الدرك الاسفل من الناد ) كدا لا بي ذر ، وسقط افيره و باب ، . قوله ( قال ابن عباس أسفل النار) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الدرك الاسفل أسفل النار . قال العلماء : عذاب المنافق أشد من عذاب المكافر لاستهزائه بالدين . قوله ( نفقا سربا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبن جريج عن عطاء عن أبن عباس به ، وهذه المكامة ليست من سورة النساء ، وإنما هي من سورة الانعام ، ولعل مناسبة ذكرها هنا الاشارة إلى اشتقاق النفاق ، لان النفاق إظهار غير ما يبطن ، كدا وجهه المكرمائي ، وليس ببعيد بما قالوه في اشتقاق النفاق أنه من الناققاء وهو جحر اليربوع . وقيل هو من النفق وهو السرب حكاه في النهاية . قوله (لمبراه عن النفق وهو السرب حكاه في النهاية . قوله (لمبراه عن النفق عبد الله) يعني ابن مسعود . قوله ( لجاء حذيفة ) هو ابن أليمان . قوله ( الفد أنزل النفاق على قوم خير منكم ) أي ابتلوا به لانهم كانوا من طبقة الصحابة فهم خير من طبقة التابعين ، لكن الله ابتلاهم فارتدوا و نافقوا فذهبت الحيرية منهم ، ومنهم من من طبقة الصحابة فهم خير من طبقة التابعين ، لكن الله ابتلاهم فارتدوا و نافقوا فذهبت الحيرية منهم ، فرمهم من المهادت له الخيرية ، فكأن حذيفة حذر الذين خاطبهم وأشاد لهم أن لا يفتروا فان القلوب تتقلب ، فذره من السهاد به الدين خاطبهم وأشاد لهم أن لا يفتروا فان القلوب تتقلب ، فذره من

الحروج من الإيمان لان الاعمال بالحاتمة ، و بين لهم أنهم وإن كانوا في فاية الوثوق با يمانهم فلا ينبغي لهم أن يأمنوا مكر الله ، فإن الطبقة الذين من قبلهم وهم الصحابة كانوا خيرا منهم ، ومع ذالله وجم بينهم من ارتد و نافق ، فالطبقة التي هي من بعده أمكن من الوقوع في مثل ذاك . وقوله ، فتبسم عبد الله ، كأنه تبسم تعجبا من صدق مقالته ، كوله (فرماني) أي حديفة رمي الاسود يستدعيه اليه . قوله (مجبت من ضحكه) أي من اقتصاره على ذلك ، وقد عرف ما قلت أي فهم مرادي وعرف أنه الحق . قوله (ثم تا بوا فتاب الله عليهم ) أي رجعوا عن النفاق . ويستفاد من حديث حديث حديث أن الكفر و الإيمان و الإخلاص والنفاق كل بخلق الله تمالي و تقديره و إدادته ، ويستفاد من قوله تمالي ﴿ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم قه فأولئك مع المؤمنين ) صحة توبة الزنديق وقبر لما عليه الجمهور ، فإنها مستثناة من المنافقين من قوله ( ان المنافقين في الدرك الاسفل من الناد ) وقد استدل بذلك جماعة منهم أبو بكر الراذي في أحكام الفرآن ، والله أعلم

#### ٢٦ - باب ﴿ إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكَ \_إِلَى قُولُهِ \_ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسَلَّمَانَ ﴾

النبي عليه الله عن عبد الله عن النبي الله عن عبد الله عن عبد الله عن النبي الله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله عبد الله

عَمَّدُ بِن سِنانِ حَدَّنَنَا كُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هَلالَ عِن عَطَاءِ بِن بِسَارِ عِن أَبِي هُرِيرَةَ رضى الله عنه عن النبي عَلِيْكِ قال « من قال أنا خيرٌ من يونسَ بن متّى فقد كذب »

قوله ( باب قوله إذا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح - إلى قوله - ويونس وهارون وسليان ) كذا لابى ذر وزاد فى رواية أبى الوقت ( والنبيين من بعده ) والباقى سواء لكن سقط لغير أبى ذر د باب ، . قوله ( ما ينبغى لاحد ) فى رواية المستملي و الحوى د لعبد » . قوله ( ان يقول أنا خير من يونس ) يحتمل أن يكون المراد أن العبد الفائل هو الذى لا ينبغى له أن يقول ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله د أنا ، رسول الله يتللج وقاله تواضعا ، ودل حديث أبى هريرة ثانى حديثي الباب على أن الاحتمال الأول أولى . قوله ( فقد كذب ) أى إذا قال ذلك بغير توقيف ، وقد تقدم شرح هذا الحديث في أحاديث الانبياء بما أغنى عن إعادته هنا ، والله المستعان

٣٧ - باسب ﴿ يستفتونك قلِ اللهُ أيفتيكم في الكلالة ، إن امرُو لله ألس لهُ وله وله أُختُ فلما نصفُ ماترك ، وهو أب أو ابن ، وهو مصدر من أمارك ، وهو يَر نُهما إن لم يكن لها ولد ﴾ . والكلالة مَن لم يَرِثه أب أو ابن ، وهو مصدر من تسكله النسب

• ٤٩٠٠ – حَرَثُنَ سَلَمَانُ بَن حَرَبِ حَدَّثُنَا شُعَبَةً عَن أَبِى إِسَحَاقَ سَمَّءَتُ البَّرَاءَ رَضَىَ الله عَنه قال ﴿ آخَرُ سُورَةُ نُزَ لَتَ ﴿ رَاسِتَفْتُونَكَ ﴾ سورة نز كَت بَراءة ، وآخر آية نز كَت ﴿ رَاسِتَفْتُونَكَ ﴾

وَ الله ( باب يستفتو نك قل الله يفتيكم في السكلالة ) ساقو ا الآية إلى قوله ( ان لم يكن لها ولد ) وسقط دباب، لفير أبي ذر ، والمراد بقوله ( يستفتو نك ) أي عن مؤاريث السكلالة ، وحذف لدلالة السياق عليه في أوله ( قل

الله يغنيكم في الـكلالة ﴾ . قولِه ( والـكلالة من لم يرثه أب ولا ابن ) هو قول أبي بكر الصديق أخرجه ابن أبي شيبة عنه وجهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحق عن عمرو ابن شرحبيل قال : ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك وهذا إسناد صحيح ، وعمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة وهو من كبار النابعين مشهور بكنيته أكثر من اسمه . ﴿ إِلَّهُ ﴿ وَهُو مُصَدَّرُ مَنْ تَكَالُهُ النَّسِ إِنَّ كَمُطَفُ النَّسِ عَلَيْهُ ، وزاد غيره : كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد ، وهو قول البصر بين ، قالوا هو مأخوذ من الإكليل كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا ابن ، وقيل : هو من كل يكل ، يقال كلت الرحم إذا الوالد. وقيـل هم الإخوة . وقيـل من الآم · وقال الأزهرى : سمى الميت الذي لا والد له ولا ولد كلالة ، وسمى الوارث كلالة ، وسمى الارث كلالة • وعن عطاء : الـكلالة هي المــال ، وقيل الفريضة ، وقيل الورثة والمــال ، وقيل بنو العم وتحوهم ، وقيل المصبات وان بعـدوا . وقيل غير ذلك · ولكـثرة الاختـلاف فيها صح عن عمر أنه قال: لم أقل في السكلالة شيئًا . قولِه ( آخر سورة نزلت براءه ، وآخر آية نزلت يستفتونك قدل الله يفتيسكم في الـكلالة ) تقدم الـكلام على الآخيرة في تفسير البقرة ، وللزمذي من طريق أبي السفر عن البراء قال «آخر آيةً نزلت وآخر شيء نزل ، فذكرها . وفي النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال . اشتكيت ، فدخل على رسول الله على فقلت : يا رسول الله أوصى لأكواتى بالثلث ؟ قال : أحسن . قلت : بالشطر . قال : أحسن · ثم خرج ثم دخل على فقال : لا أراك تموت من وجمــــك هذا ، إن الله أنزل وبين ما لاخواتك وهو الثلثان ، فــكان جابز يقول: نزات هذه الآية في ﴿ يستفتونك قل الله يفتيـكم في الـكلالة ﴾ • قلت: وهذه قصة أخري لجا بر غير التي تقدمت في أول تفسير سورة النساء فيما يظهر لي ، وقد قدمت المستند في ذلك واضحا في أوائل هذه السورة ، والله أعلم . قال الداودى : في الآية دليل على أن الاخت ترث مع البنت ، خلافا لابن عباس حيث قال : لا ترث الآخت إلا إذا لم تكن بنت ، لقوله تعالى ﴿ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ﴾ قال : والحجة عليــه فى بقية الآية ﴿ وَهُو يُرْمُا إِنَّ لَمْ يَكُنَ لِهَا وَلَهُ ﴾ كَذًا قال ، وسأذكر البحث في ذلك و اضحا في الفراقض

#### ه - المائدة

ا - باب (حُرُم) وأحدُها حَرام. ( فيها نفضهم) بنقضهم. ( التي كتب الله ) جعل الله .
 ( تَبوء ) تحمل . ( دائرة ) دَولة ، و قال غيره ؛ الإغراء التسليط . أُجورهن مهورهن . المهيمن الأمن . القرآن أمين على كل كتاب قبله

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . سورة المائدة ) سقطت البسملة لأب ذر ، و المائدة فاعلة بمعنى مفعولة أى ميد بها صاحبها ، وقيل على بابها ، وسيأتى ذكر ذلك مبينا بعد . قوله ( وانتم حرم واحدها حرام ) هو قول أبى عبيدة ، وزاد : حرام بمهنى محرم . وقرأ الجهور بضم الراء ويحيى بن و ثاب باسكانها وهى لفة كرسل ورسل . قوله ( فيها نقضهم ميثافهم بنقضهم ) هو تفسير قتادة ، أخرجه الطبرى من طريقه ، وكذا قال أبو عبيدة ( فيها نقضهم ) أى فبنقضهم قال : والعرب تستعمل ما فى كلامهم توكيدا ، فانكان الذى قبلها يجر أو يرفع أو ينصب

عمل فيما بمدها . قوله ( التي كشب الله ) أي جمل الله ، قال أبو عبيدة في قوله تمالي ﴿ يَا قَوْمُ ادْخُلُوا الْأرض المقدسة التي كتب الله لـ كم أى جعل الله لـ كم وقضى ، وعن ابن إسحق : كتب لـ كم أى وهب لـ كم أخرجه الطبرى ، وأخرج من طربق السدى أن معناه أمر ، قال الطبرى : والمراد أنه قدرها لسكنى بني إسرائيل في الجملة فلا يردكون المخاطبين بذلك لم يسكنوها لآن المراد جنسهم بل قد سكتها بعض أولئك كيوشع وهو عن خوطب بذلك قطما . توله ( نبوء تحمل ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ إِنَّى أُربِد أَنْ تَبُو. بِاثْمَى وَأَثْمَكُ ﴾ أي تحمل إثمى وإممك · قال : وله تفسير آخر تبوء أى تقر ، و ايس مرادا هنا . وروى الطبرى من طريق مجاَّهد قال : إنى أديد أن تبوء أن تسكون عليك خطيئتك ودى ، قال : والجهرر على أن المراد بقوله إثمى أى إثم قتلى ، ويحتمل أَنْ يَكُونَ عَلَى بَابِهِ مِنْ جَهِهُ أَنْ الْفَتْلِ يُمْحُو خَطَايًا المُقْتُولُ ، وتحمل على القاتل إذا لم تبكن له حسنات يوفى منها المغتول . قُولِه ( وقال غيره الإغراء التسليط ) هَكَذَا وقع في النسخ التي وقفت 'علها ، ولم أعرف الغير ولا من عاد عليه الضمير ُلانه لم يفصح بنقل ما تقدم عن أحد ، نعم سقط د وقال غيره ، من رواية النسني ، وكمأنه أصوب ، ويحتمل أن يكون المني: وقال غير من فسر ما تقدم ذكره ، وفي رواية الاسماعيلي عن الفربري بالاجازة وقال ابن عباس : مخصة بجاعة ، وقال غيره : الاغراء التسليط ، وهذا أوجه . وتفسير المخمصة وقع في النسخ الآخرى بعد هذا ، وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وكذا فسره أبو عبيدة . والحاصل أن التقديم والتأخير فى وضع هذه النفاسير وقع بمن نسخ كتاب البخارى كما قدمناه غير مرة ، ولا يضر ذلك غالبا . وتفسير الإغراء بالتسليط يلازم معنى الإغراء لأن حقيقة الإغراء كما قال أبو عبيدة النهييج الانساد ، وقد روى إبن أبي حانم من طريق مجاهد في قوله ﴿ وأغرينا ﴾ قال ألقينا ، وهذا تفسير بما وقع في الآية الاخرى . قولِه أجورهن مهورهن ) هو تفسير أبي عبيدَة. قوله ( المهيمن القرآن أمين على كل كتتاب قبله ) أورد ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طاحة عن ابر عباس في قوله تعالى ﴿ ومهيمنا عايه ﴾ قال الفرآن أمين على كل كنتاب كان قبله . وروى عبد بن حميد من طريق أربدة التميمي عن ابن َعباس في قوله تمالي ﴿ ومهيمنا عليه ﴾ قال : • وتمنا عليه . وقال ابن قتابة و تبعه جماعة ﴿ مهيمنا ﴾ مفيمل من أيمن قلبت همزته هاء ، وقد أ نكر ذلك تُعلب فبالغ حتى نسب قائله الى الـكفر لأن المهيمن من الاسماءُ الحسنى وأسماء الله تعالى لا تصغر ، والحق أنه أصل بنفسه ليس مبدلا من شىء ، وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب تقول : هيمن فلان على فلان إذا صار رقيبا عايه فهو مهيمن ، قال أبو عبيدة : لم يجيء في كلام المرب على هذا البناء إلا أربَّمة ألفاظ : مبيطر ومسيطر ومهيمن ومبيقر . قولِه ( وقال سفيان : ما في القرآن آية أشد عني من ﴿ لستم على شي. حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليـكم ﴾ يعني أن من لم يعمل بما أنزل الله في كتابه فليس على شيء ، ومقتضاء أن من أخل ببعض الفرائض فقد أخل بالجميع ، ولاجل ذلك أطلق كونها أشد من غيرها ، ويحتمل أن يكون هذا بماكان على أهل الـكتاب من الإصر . وقد روى ابن أبي حاتم أن الآية نزلت في سبب خاص ، فأخرج باسناد حسن من طريق سميد بن جبير عن ابن عباس قال و جاء مالك ابن الصيف وجماعة من الاحبار فقالوا : يا تحمد أاست تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن بما في التوراة وتشهد أنها حق؟ قال : بلى ، و لكم نمكم كشمتم منها ما أمرتم ببيانه ، فأنا أبرأ بما أحدثتموه . قالوا : فأنا نتمسك يما ف أيدينا من الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا بما جئت به ، فأنزل الله هذه الآية . وهذا يدل على أن المراد بما أنزل السكم

من ربكم أى القرآن . ويؤيد هذا التفسير قوله تمالى فى الآية التى قبلها ﴿ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا \_ إلى قوله \_ لاكلوا من فوقهم ﴾ الآية . ( تنبيه ) : سفيان المذكور وقع فى بعض النسخ أنه الثورى ، ولم يقع لى الى الآن موصولا . قوله ﴿ من أحياها يعنى من حرم قتالها إلا بحق حيى الناس منه جميعا ﴾ وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس . قوله ﴿ شرعة ومنها جا سبيلا وسنة ﴾ وقد تقدم فى الايمان ، وقال أبو عبيدة ﴿ لَـكُلُ جَمِلنَا مَنكُم شرعة ﴾ أى سنة ﴿ ومنها جا ﴾ أى سبيلا بينا واضحا ، قوله ﴿ عثر ظهر الأوليان واحدهما أولى ) أى أحق به طمامهم وذبائحهم ، كذا ثبت فى بعض الندخ هنا ، وقد تقدم فى الوصايا إلا الاخير فسيأتى فى الذبائح

# ٢ - ياب ﴿ اليومَ أَكُلُتُ لَـكُم دينكُم ﴾ وقال ابن عباس: مخصة مجاعة

٣٠٠٩ - حَرَثَمَى محدُ بن بِشَار حدَّ ثَنَا عبدُ الرَّحْن حدَّ ثَنَا سَفِيانُ عن قيس عن طارق بن شهاب و قالت البهودُ لعمر : إنكم تقر ون آية لو نز آت فينا لاتخذ ناها عيداً . فقال عمر : إنى لأعلم حيثُ أُنز آت وأين أُنزلت ، وأبن رسولُ الله عَلَيْتُةِ حينَ أُنزلت : يومَ عرفةً ، وإنّا والله بعرَ فة . قال سِفيانُ : وأشكُ كان يومَ الجمعة أم لا (اليومَ أَكُلَتُ لسكم دينكم) ،

قوله ( باب قوله اليوم أكملت الم دينكم ) سقط و باب ، لغير أبي ذر . قوله (وقال ابن عباس : مخممة مجاعة ) كذا ثبت الهير أبى ذر منا ، وتقدم قريبا . قوله ( حدثنا عبد الرحن ) هو ابن مهدى . قوله ( عن ثيس ) هو ا بن مسلم . قُولِهِ ﴿ قَالَتَ البِهُودِ ﴾ في رواية أبي العميس عن قيس في كتاب الإيمان , أن رجَّلا من البهود ، وقد تقدمت تسمية هناك وأنه كعب الاحبار ، واحتمل أن يكون الراوى حيث أفردالسائل أراد تعيينه ، وحيث جمع أراد باعتبار من كان ممه على رأيه ، وأطلق على كمب هذه الصفة إشارة الى أن سؤاله عن ذلك وقع قبل إسلامه لأن إسلامه كان في خلافة عمر على المشهور ، وأطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى . قوله (أنى لأعلم) وقع في هذه الرواية اختصار ، وقد تقدم في الإيمـان من وجه آخر عن قيس بن مسلم و فقال عمر أي آية الح ، قوله ( حيث أنزات وأين أنزلت ) في رواية أحمد من عبد الرحمن بن مهدى و حيث أنزلت وأي يوم أنزلت ، . و ما يظهر أن لا تسكرار في قوله حيث وأين ، بل أواد باحداهما المكان و بالآخرى الزمان . قوله ( وأين رسول الله علي حيث أنزلت يوم عرفة)كذا لا بي ذر ولغيره رحين، بدل حيث ، وفي رواية أحمد ووأين وسول الله على حين أنزلت ، آنزلما يوم هرفة ، بتكرار و أنزات ، وهي أوضح ، وكـذا لمسلم عن محمد بن المثني عن عبد الرحمن في الموضعين . فَوْلِهِ (وَإِنَّا وَاللَّهُ بِمِرْفَةً) كَذَا لِلجَمْيُعِ ، وَعَنْدَ أَحَدُ وَرُسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَقْفَ بِمُرْفَةً ، وكَذَا لَمُسلم ، وكَذَا أَخْرَجُهُ الإسماعيل من طريق محمد بن بشار وبندار شيخ البخارى فيه . قوله (قال سفيان وأشك كان يوم الجمة أم لا ) قد تقدم في الإيمان من وجه آخر عن قيس بز مسلم الجزم بأن ذلك كان يوم الجمعة ، وسيأتي الجزم بذلك مز رواية مسمر عن قيس في كـتاب الاعتصام ، وقد تقدم في كـتاب الإيمان بيان مطابقة جواب عمر للسؤال لآنه سأله عن اتخاذه عبدا فاجاب بنزولها بُعرفة يوم الجمعة ، ومحصله أن في بعض الروايات , وكلاهما بحمد الله لنا عيد ، قال الكرماني : أجاب بأن النزول كان يوم عرفة ، ومن المشهور أن اليوم الذي بعد عرفة هو عيد المسلمين ، فكأنه قال :

جعلناه عيدا بعد إدراكنا استحقاق ذلك اليوم للتعبد فيه ، قال : و إنما لم يجعله يوم النزول لأنه ثبت أن النزولكان بعد العصر ، ولا يتحقق العيد الا من أول النهار ، ولهذا قال الفقهاء : أن رؤيةً الحلال نهارا تبكون لليلة المستقبلة أنهى . والننصيص على أن تسمية يوم عرفة يوم عيد يغني عن هذا التكلف . فإن العيد مشاق من العود وقيل له ذلك لأنه يعود في كل عام . وقد نقل الكرماني عن الزعشري أن العيد هو السرور العائد وأقر ذلك ، فالمني أن كل يوم شرع تعظيمه يسمى عيدا انتهى . ويمكن أن يقال هو عيد أبعض الناس دون بعض وهو الحجاج خاصة وُلِمُهَا يَكُرُهُ لَهُمْ صُومُهُ ، مِخْلَافَ غَيْرُهُمْ فَيُسْتَحْبُ ، ويوم العيد لا يَصَامُ . وقد تقدم في شرح هذا الحديث في كمتاب الإيمان بيان من روى في حديث الباب أن الآية نزلت يوم عيد وأنه عند الترمذي من حديث ابن عباس ، وأما تمليله الترك جمله عيدا بأن نزول الآية كان بعد العصر فلا يمنع أن يتخذ عيدا ، ويعظم ذلك اليوم من أوله لوقوع موجب التمظيم في أثنائه ، والتنظير الذي نظر به ايس بمستقيم ، لأن مرجع ذلك من جهة سير الهلال ، وإنى لانهجب من خفاء ذلك عليه · وفي الحديث بيان صوف ما أخرجه الطبرى بسند فيه ابن لهيمة عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت يوم الاثنين ، وضعف ما أخرجه من طريق العوفي عن ابن عباس أن اليوم المذكور ايس بمعلوم ، وعلى ما أخرجه البيهق بسند منقطع أنها نزلت يوم التروية ورسول الله ﷺ بفناء الكعبة فأمر الناس أن يروحوا إلى من وصلى الظهر بها ، قال البيهق ؛ حديث عمر أولى ، وهو كما قال . واستدل بهذا الحديث على مزية الرةوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من الآيام ، لأن الله تعالى إنما يختار لرسوله الأفضل ، وأن الاحسال تدرف بشرف الازمنة كالامكنة ، ويوم الجمعة أفضل أيام الاسبوع ، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، الحديث ، ولأن في يوم الجمعة الساعة المستجاب فيما الدعَّاء ولا سيما على قول من قال إنها بمد العصر ، وأما ما ذكره رزين في جامعه مرفوعا و خير يوم عالمت فيه الشمس يوم عرفة وافتي يوم الجمة ، وهو أفضل من سبمين حجة في غيرها ، فهو حديث لا أعرف حاله لانه لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه ، بل أدرجه في حديث الموطأ الذي ذكره مرسلا عن طلحة بن عبد الله بن كريز ، و ليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطآت فان كان له أصل احتمل أن يراد بالسبمين التحديد أو المبالغة ، وعلى كل منهما فثبتت الزية بذلك ، والله أعلم

المحت وتيمت واحد . وقال ابن عباس : كمشم وتمسّوهن واللاتي دَخَلَم بهن والإفضاء الدكاح المحت وتيمت واحد . وقال ابن عباس : كمشم وتمسّوهن واللاتي دَخَلَم بهن والإفضاء الدكاح ١٩٠٥ - ورش إيماعيل قال حد ثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي على قالت وخرجنا مع رسول الله والله والمحت في بعض أسفاره ، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لى ، فأقام رسول الله والماسة ، وأقام الناس ممه ، وليسوا على ماء وليس ممهم ماء . فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا : ألا تركي ما صنَمت عائشة ؟ أقامت برسول الله على نقال : حبست رسول الله على فيذي قد نام ، فقال : حبست رسول الله على والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء . فات عائشة ؛ فعاتبني أبو بكر وقال ماشاء الله أن يقول ، وجمل ماء وليسوا على ماء وليسوا على ماء وليس الله عنه أن يقول ، وجمل

يَطَهُننى بِيدِه فى خاصِرَتى ، ولا يَنهُنى من التحرُّك إلا ، كانُ رسولِ الله يَلِي على فَذِى . فقام رسولُ الله يَلُكُ حين أصبح على غيرِ ماء ، فأنزَلَ اللهُ آية التَّيمُم ، فقال أُسَيدُ بن حُضَير ؛ ماهى َ بأوَّل بر كَمَاكُم يا آل أبى بكر . قالت : فَبَمَثْنَا البَعِيرَ الذى كنتُ عليه ، فاذا اليقدُ نُحِتَه ،

حدَّ نه عرْ و أنَّ عبد الرحن بن الفاسم حدَّ نه ابن و هب قال أخبر نه عرْ و أنَّ عبد الرحن بن الفاسم حدَّ نه عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها ﴿ سقطَت قلادة لله بالبيداو و نحنُ داخِلون المدينة \_ فأفاخ النبي لله ونز ل فقنى رأسه في حَجرى رافدا ، أقبل أبو بكر فا حَرَنى اَكْرة شديدة وقال : حَبست الناس في قلادة ؟ في الموتُ لمكان رسول الله وقد أوجَمَنى ، ثم إنَّ النبي الله فلم يوجد ، فنزات ﴿ يَا أَيُّهَا الله الله والله المعلاة ﴾ الآية ، فقال أسيد بن حُصَر : لقد بارك الله للناس في حكم يا آل أبى بكر ، ما أنم إلا بركة ملم »

قوله ( باب قوله فلم تجدوا ماء فتيمه واصعيدا طيبا )كنا في الاصول ، وزعم ابن التين وتبعه بمض الشراح المتأخرين أنه وقع هذا و فان لم تجدوا ماء ، ورد عليه بأن التلاوة ﴿ فلم تجدوا ماء ﴾ وهذا الذي أشار اليه إنما وقع في كتاب العلمارة ، وهو في بعض الروايات دون بعض كا تقدم التنبيه عليه . قوله ( تيمموا تعمدوا ، وقال في آمين عامدين ، أنمت وتيممت واحد ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ فتيمموا صعيدا ﴾ أي فتعمدوا ، وقال في قوله تعالى ﴿ ولا آمين البيت الحرام ﴾ أي ولا عامدين ، ويقال أنمت ، وبعضهم يقول تيممت ، قال الشاعر : إنى كذاك إذا ما ساءني بلد يممت صدر بعيري غيره بلدا

( تنبيه ) : قرأ الجهور ﴿ ولا آمين البيت ﴾ باثبات الذون ، وقرأ الاعمش بحذف الذون مضافا كـة وله محل الصيد . توله ( وقال ابن عباس لمستم و تمسوهن ، واللاتي دخاتم بهن ، والافضاء النكاح ) أما قوله د لمستم ، قروى إسماعيل القاضى في و أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير باسناد صحيح ، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس قال : هو الجماع ، و لكن الله يعفو و يكنى ، وأما قوله و تمسوهن ، فروى ابن أبي حاتم من طريق عمر مة عن ابن عباس قال و ما لم تمسوهن ، وأما قوله و دخاتم بهن ، فروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى ﴿ ما لم تمسوهن ، وأما قوله و دخاتم بهن ﴾ قال : الدخول النكاح . وأما قوله و والافضاء ، فروى ابن أبي حاتم من طريق حلى أبي تنكحوهن . وأما قوله و دخاتم بهن ﴾ قال : الدخول النكاح . وأما قوله و والافضاء ، فروى ابن أبي حاتم من طريق بكر بن عبد الله المزتى عن ابن عباس قى قوله تعالى ﴿ وقد أفنى بعضكم إلى بعض ﴾ قال : الإفضاء الجماع ، وروى عبد ابن حميد من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : اللامسة والمباشرة والإفضاء والرف والفشيان و الجماع كله النكاح ، ولكن الله يكنى . وروى عبد الرزاق من طريق بكر والمناده المزتى عن ابن عباس : إن الله حيى كريم يكنى عما شاء ، فذكر مثله . لكن قال و التغشى ، بدل الفشيان ، وإلسناده عمر عاله النكاح ، ولكن الله يكنى ، وروى عبد الرزاق من طريق بكر عمله عن ابن عباس : إن الله حيى كريم يكنى عما شاء ، فذكر مثله . لكن قال و التغشى ، بدل الفشيان ، وإلسناده عسم . قال الاسماعيلى : أراد بالتغشى قوله تعالى ﴿ فلها تغشاها ﴾ وسيأتى شيء من هذا فى النكاح . والذى يتماق

بالباب قوله د لمستم، وهى قراءة الكوفيين حزة والكسائى والاعمش ويحيى بن وثاب ، وخالفهم عاصم من الكوفيين فوافق أهل الحجاز فقرءوا ﴿ أو لامستم ﴾ بالآلف ووافقهم آبو عمرو بن العلاء من البصريين . ثم ذكر المصنف حديث عائشه فى سبب نزول الآية المذكورة من وجهبن ، وقد تقدم الكلام علميها مستوفى فى كتاب التيمم ، واستدل به على أن قيام الليل لم يكن واجبا عليه عليه ، وتعقب باحتمال أن يكون عليه الول ما نزل مم نام ، وفيه نظر لآن التهجد القيام إلى الصلاة بعد هجمة ، ثم يحتمل أنه هجم فلم ينتقض وضوؤه لآن قلبه لا ينام ، م قام فصلى ثم نام ، والله أعلم

#### ع - ياب ( فاذهَب أنتَ وربُّكَ فقاتِلا، إنَّا هاهنا قاعدون )

قوله ( باب قوله فاذهب أنت وربك فقائلا إنا هأهنا قاعدون ) كذا المستملى ، وأهيره و باب فاذهب الح وأغرب الداودى فقال : مرادهم بقولهم و وربك ، أخوه هارون لانه كان أكبر منه سنا ، وترقبه ابن التين بأنه خلاف قول أهل النفسير كام م . قوله (وحدثني حدان بن عمر) هو أبو جمفر البغدادى واسمه أحمد وحمدان لقبه ، واليس له في البخارى إلا هذا المرضع ، وهو من صفار شيوخه وعاش بعد البخارى سنتين ، وقد تقدم الكلام على الحديث في غزوة بدر . قوله ( ورواه وكيع عن سفيان الح ) يريد بذلك أن صورة سياقه أنه مرسل ، مخلاف سياق الأشجمي ، الكن استظهر المصنف لرواية الأشجمي الموصولة برواية إسرائيل التي ذكرها قبل . وطريق وكيع هذه وصالها أحمد وإسحق في مسنديهما عنه ، وكذا أخرجها ابن أبي خيثمة من طريقه . (تنبيه) : وقع قوله ، ورواه وكيع الح ، مقدما في الباب على بقية ما فيه عند أبي ذر ، مؤخرا عند الباقين ، وهو أشبه بالصواب

و - باب ﴿ إِنَا حَزَاهِ الذِّينَ يُحاربُونَ اللهُ ور ولهُ و يَسمون في الأرض فساداً أن يُفتَّاوا أو يُصَلِّمُوا
 الى قوله ــ أو يُنفّوا من الأرض ﴾ الآية . الحاربةُ للهِ الكفرُ به

- ١٩٦٥ - مَرْشُ على بن عبد الله حدَّمَنا محدُّ بن عبد الله الأنصاريُّ حدَّننا ابنُ عَونِ قال حدَّنی سلمان أبو رجاء مولی أبی قلابة أ ه عن أبی قلابة أنه كار جالساً خُلفَ عر بن عبد العزبز فذكروا وذكروا ، فقالوا وقالوا قد أقادت بها الخلفاه ، فالتفت إلى أبی قلابة وهو خلف ظهره فقال : ما تقول با عبد الله بن زيد و أو قال ما تقول با أبا قلابة عبد الله تقول با أبا قلابة عبد الله من الإسلام إلا رجل زنی بهدَ إحصان ، أو قتل نفساً ما تقول با أبا قلابة من محمد المجان ، أو قتل نفساً ما تقول با أبا قلابة من محمد المجان على الإسلام الما و المحمد م محمد المجان المنساء المحمد المجان المنساء المحمد المح

بغير نفس، أو حارب الله ورسوله عليه . فقال عنبسة : حدّ ثنا أنس بكذا وكذا · قلت : إياى حدّ أنس ، فقال : قدم قوم على النبي عليه فكاموه فقالوا : قد استوخنا هذه الأرض ، فقال : هذه كم لنا تفرُجُ لهرعى فاخرُجوا فيها ، فاشربوا من أبوالها وألبانها واستصحُوا ، ومالوا على فاخرُجوا فيها ، فاشربوا من أبوالها وألبانها واستصحُوا ، ومالوا على الراعى فقتلوه ، والطردوا الله ورسوله ، وخونوا رسول الله الراعى فقتلوه ، والطردوا الله من هولاه ؟ قتلوا النفس ، وحاربوا الله ورسوله ، وخونوا رسول الله عنه . فقال : سبحان الله . فقلت تقهمنى ؟ قال : حدّ ثنا بهذا أنس ، قال وقال : يا أهل كذا ، إنكم ان تزالوا المجيد ما أبق هذا فيسكم ومثل هذا »

قوله ( باب اتما جزاء الذين محاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا الآية ) كذا لآني ذر وساقها غيره ، قوله ( المحاربة لله السكفر به) هو قول سعيد بن جبير والحسن ، وصله ابن أبي حاتم عنهما ، وفسره الجهود هنا بالذي يقطع الطريق على الناس مسلما أو كافرا ، وقيل نزلت في النفر العرفيين وقد تقدم في مكانه . قوله هنا بالذي يقطع الطريق على الناس مسلما أو كافرا ، وقيل نزلت في النفر العرفيين وقد تقدم في مكانه . وكذا ذكر عدننا على بن عبد الله المسكون ، وفي دواية الكشميهي بالتصغير ، وكذا ذكر أبو على الجيائي أنه وقع في رواية القابسي عن أبي زيد المروزي قال : والاول هو الصواب ، وقوله وهذه أنم لنا مما يرفي له المولد في الطريق المنقدمة و اخرجوا الى إبل الصدقة ، ويجمع بأن في قوله و لذا ، تجوزا سوغه أنه كان محملها ، أو كانت له فعم ترعى مع إبل الصدقة ، وفي سياق بعض طرقه ما يؤيد هذا الآخير حيث قال فيه و هذه نعم عبد النا تضرجوا فيها ، وكان فعمه في فلك الوقت كان يريد إرسالها الى الموضع الذي ترعى فيه إبل الصدقة غرجوا على المناهة ، وسيأتي ذلك واضحا في كتاب الديات مع بقية شرح الحديث ، عبد الناهم . قوله ( فذكروا و ذكروا ) أى الفسامة ، وسيأتي ذلك واضحا في كتاب الديات مع بقية شرح الحديث ، أي أخرجوها طردا أي سوقا ، وقوله و فا سيتبطأ ، بضم أوله استفعال من البطه ، وفي الرواية الآخرى بالقاف أن اخرجوها طردا أي سوقا ، وقوله و فاله والما أي الهرائين ، وقوله و وقال يا أهلكذا ، في الرواية الآخية عن ابن عون المنبه عليها في الديات و يا أهل الشام ، . قوله ( ما أبق مثل هذا فيكم ) كذا اللاكثر بضم الهمزة من ون ابن عون المنبه عليها في الديات و يا أهل الشام ، . قوله ( ما أبق مثل هذا فيكم ) كذا اللاكثر بضم الهمزة من وي رواية الكشميمي و ما أبق الله مثل هذا ، فأبرز الفاعل

٦ - پاسب (والبروح فيماس)

 قوله ( باب قوله والجروح قصاص ) كذا للمستملي ، والهيره , باب والجروح قصاص ، وأورد فيه حديث أنس , ان الربيع ، أى بالتشديد عمته وكسرت ثنية جارية ، الحديث ، وسيأتى شرحه مستوفى فى الديات . (تنبيه) : الفزارى المذكور فى هذا الاستاد هو مروان بن معاوية ، ووهم من زعم أنه أبو إسحق

# ٧ - الب (يا أميها الرسولُ بَلَّغُ ما أُنْزِلَ إليك من ربُّك)

وضي عائمة وضي عن الشعبي على بعد بن يوسف حد أنها صفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مَسَروقٍ عن عائمة وضي الله عنها قالت و مَن حد نَكَ أنَّ محداً مِنْ فَعِمْ شَيمًا مما أُنزِلَ عليه فقد كذَب، واللهُ يقولُ ﴿ يَا أَيُّهَا الرسولُ بَلُّغُ مَا أُنزِلَ الميك ﴾ الآية ﴾ الآية ﴾

قوله ( باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من وبك ) ذكر فيه طرفا من حديث عائشة د من حداك أن عدا كتم شيئا بما أنزل الله عليه فقد كذب ، وسيأتى بتمامه مع كال شرحه فى كتاب التوحيد إن شاء الله تمالى

# ٨ - إب (الأيؤاخِذُ كُمُّ اللهُ باللهُو فِي أَيمانِكُم )

٣٦١٣ \_ مَرْشُنَا عَلَى بِنَ سَلَمَةَ حَدْثَمَا مَالِكُ بِنَ شُمَيرِ حَدَثَمَا هَشَامٌ هِنَ أَبِيهِ عَنَ عَائَشَةَ رَضَى الله عَنها ﴿ وَأَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَيْ أَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَيْ أَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَا لَلَّا لَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

٤٩١٤ - مَرْشُنَا أَحَدُ بِنَ أَبِي رَجَاءِ حَدَّ ثَنَا النَّنَصْرُ عَنَ هِثَامِ قَالَ أَخَبَرَ نِي أَبِي مِن عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا وَانَّ أَبِاهُمْ كَانَ لَا يَجَائِثُ فَي يَمِينَ ، حتى الزّلَ اللهُ كَفَّارَةَ البين ، قال أبو بكر ٍ : لا أرَى يمهنا أرَى غيرَ هَا خيراً منها إلا قبلتُ رُخْصةً الله وفعلتُ الذي هو خير »

[ الحديث ٢٦٢٤ ــ طرفه في : ٦٦٢١ ]

قوله ( باب قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) سقط د باب قوله ، لفير أبى ذر ، وفسرت عائشة الهو الهين بيا يجرى على لسان المكلف من غير قصد ، وقيل هو الحلف على غلبة الطن ، وقيل فى المغتب ، وقيل فى المعتبة ، وفيه خلاف آخر سيأتى بيانه فى الآيمان والنذور إن شاء الله تعالى . وقولها د لا والله و بلى والله ، أى كل واحد منهما إذا قالها المنو ، فلو أن رجلا قال السكامة بن معا فالأولى لذو والثانية منعقدة لانها استدراك مقصودة ، قاله الماوردى . قوله (حدثنا على بن عبد الله )كذا لابى ذر عن السخمية والحوى ، وله عن المستملى دحدثنا على بن سلمة وهى رواية الباقين إلا النسنى فقال دحدثنا على و فلم ينسبه ، وعلى بن سلمة هذا يقال له اللبق بفتح اللام والموحدة الحقيفة بمدها قاف خفيفة وهو ثقة من صفارشيوخ البخارى ، ولم يقع له عنده ذكر الا فى هذا الموضع ، وقد نبهت على موضع آخر فى الشفعة ، ويأتى آخر فى الدعوات ، قوله (حدثنا مالك بن سعير) بمهملتين وصفر، ضعفه أبوداود ، وقال أبو حاتم وأبو زوعة والدارقطنى : صدوق ، وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر فى الدعوات ؛

وأبوه هوابن الحنس بكسرالخاء المعجمة وسكون الميم وآخره مهملة . قوله (فى قول الرجل لا والله وبلى والله) وسيأتى البحث فيه فى الأيمان والنذور ، وكذلك الحديث المذى بعده . وقوله «كان أبو بكر الح ، أخرجه ابن حبان من طزيق محمد بن عبد الرحن الطفاوى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت «كان رسول الله بملط الله عن يمين لم يحنث الح ، والحفوظ ما وقع فى الصحيحين أن ذلك فعل أبي بكر وقوله ، والله أعلم . وحكى ابن التين عن الداودى أن الحديث الثانى يفسر الأول ، وتعقبه . والحق أن الاول فى تفسير المو اليمين ، والثانى فى تفسير صقد البين . قوله ( قال أبو بكر : لا أرى يمينا أرى غيسيرها خيرا منها ) بفتح الهمزة فى الموضعين من الرؤية بمنى الاعتقاد ، وفى الثانى بالصنم بمنى الغان ، وقد أخرجه فى أول الأيمان والنذور من رواية عبد الله بن المبارك عن هشام بلفظ « لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها » . قوله ( إلا قبلت رخصة الله ) أى فى كفارة الهين ، وفى رواية ابن المبارك « إلا أتيت الذى هو خير منه »

# ٩ - باب ( لا منحر مواطيّهات ما أحلّ الله لسكم )

٤٦١٥ - مترثث عمرُ و بن عَونِ حدَّثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضى الله عنه قال
 لا كنّا آفزو مع النبي عَلَيْلِيْهِ وليس مَعنا نسلا ، فقلنا : ألا نختصى ؟ فهانا عن ذلك ، فرخَّص له بعد ذلك أن نتزوَج المرأة بالثوب . ثم قرأ ﴿ يا أبها الذبن آمنوا لا تحرِّ وا طيبات ما أحلَّ الله لهم ﴾

[ الحديث ٤٦١٥ \_ طرفاه في : ٥٠٧١ ، ٥٠٧٥]

قوله ( باب قوله تعالى يا أيها الذين آه، والانجر مواطيبات ما أحل الله لـكم) سقط د باب قوله ، الهير أيى ذر ، قوله ( خالد ) هو ابن عبد الله الطحان ، واسماعيل هو ابن أبى خالد ، وقيس هو ابن أبى خازم ، وعبد الله هو ابن مسمود . وسيأتى شرح الحديث في كتاب النكاح وفي التر بذي محسنا من حديث ابن عباس وأن رجلا أنى النبي فقال : بارسول الله أذا أكات من هذا اللحم انتشرت ، وإنى حرمت على اللحم فنزات ، وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنها زات في ناس قالوا و نترك شهوات الدنيا ونسيح في الارض ، الحديث . وسيأتى ما يتعلق به أيضا في كتاب النكاح أن شاء الله تعالى

• ١ - ياب ﴿ إِنْمَا الْحُرُ والمِسِرُ والأَنصابُ والأَزلامُ رِجسُ من هل الشيطان ﴾ . وقال ابنُ عباس : الأَزلام القِداحُ يَقتَسِمونَ بها في الأُمور ، والنَّصُبُ أَنصابُ يذَبِمون عليها . وقال غيرُهُ : الزُّلُمُ القِدح لا ريشَ له ، وهو واحدُ الأَزلام ، والاستقسامُ أَن يُجِيلَ القِداحِ ، فان نَهته المتهى ، وإن أَمرَ قَه فَعلَ ما تأمرُهُ . وقد أُعلوا القيداح أعلاماً بضُروب يَستقسِمونَ بها ، وقعاتُ منه قسمتُ ، والقسوم المصدر

٤٦١٦ - مَرَثُنَ إسماقُ بن ابراهيمَ أخبرَنا محمدُ بن بِشرِ حدَّثُها عبدُ العزيزِ بن عرَ بن عبد العزيز قال حدَّثَن نافع عن ابن عمرَ رضى الله عنهما قال و زَلَ تمريمُ الخرِ وإنَّ في المدينة يومثذِ لخسةَ أشرِبةٍ ، مافيها

شراب العنب

[ الحديث ٤٦١٦ \_ طرفة في : ٧٩٠٥]

٣٦١٧ - حَرَثُنَا بِمَقُوبِ بِنِ إِرِاهِيمَ حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيةً حَدَّثُنَا عَبِرُ الْمَوْيَزِ بِنَ صَمَّمَيبِ قَالَ ؛ قَالَ أَنسُ ابنِ مَالِكِ رَضَى الله عنه ﴿ مَا كَانَ لِنَا خَرْ غَيرُ وَضَيِهِ حَمَّ هَذَا الذَى تُسمونَه الفضيخ ، قانى لَقائمٌ الستى أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال ؛ وهِل بَلغَكُمُ الحَبرُ ؟ فقالوا ؛ وما ذَاك ؟ قال ؛ حُرِّمَتِ الحَرُ . قاوا : أهرِق هذه القيلالَ يَا أَنس . قال فيا سألوا عنها ولا راجَوها بعد خبر الرَّجل »

١٦١٨ – وَرَثْنَ صَدَّةُ بِنَ الفَصْلِ أَخْبِرَ مَا ابنُ عَيِينَةً عَن عَمْرِو عَن جَابِر قال ﴿ صَبِحَ أَمَاسُ غَدَاةً أَحُدٍ الحَرَ فَقُتُلُوا مِن يُومِهِم جَمِيعاً شهداء ، وذلك قبل تحريمها ﴾

عن ابن عمرَ قال دسمتُ عمرَ رضى الله عنه على منبر النبي عليه يقول : أما بعدُ أيها الناس انه نزَلَ تحريمُ الخروومي من خسة : من العِنَب، والتمر، والعُمَل ، والحُمْلُ ، والشَّمير ، والخرُ ما خام العقل ،

[الحديث ٢٦١٩ ــ أطرافه في : ٨١٠٥ ، ٨٨٠٥ ، ٨٨٠٥ ]

قوله ( بأب قوله (نما الخر والميسر ـ سأق الى - من عمل الشيطان ) وسقط . باب قوله ، لغير أبي ذر ، ووقع بينهم في سياق ما قبل الحديث المرفوع تقديم و تأخير . ﴿ إِنَّهُ ﴿ وَقَالَ ابْنَ عَبَّاسَ ؛ الْآزَلَامُ القداح يقتسمون بها في الأمور) وصله أبن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس مثله ، وقد تقدم في حديث الهجرة قول سراقة بن مالك لما تتبع الذي علي وأبا بكرقال و استقسمت بالازلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره. وقال ابن جرير : كانوا في الجاهلية يعمدون الى ثلاثة سهام على أحدها مكتوب واقعل ، وعلى الثاني و لا تفعل ، والثالث غفل . وقال الفراء :كان على الواحد و أمرئى ربي، وعلى الثانى ونهائى ربي ، وعلى الثالث غفل . فاذا أراد أحدم الامر أخرج واحدا فإن طلع الآمر فعل ، أو الناهي ترك ، أو الغفل أعاد . وذكر ابن إسحق أن أعظم أصنام قريش كان هبل وكان في جوف الكمبة ، وكانت الازلام عنده ، يتحاكمون عنده فيها أشكل عليهم ، فما خرج منها رجعوا اليه .قلت : وهذا لا يدفع أن يكون آحادهم يستعملونها منفردين كما في قصة سراقة ، وروى الطبرى من طريق سعيد بن جبير قال : الازلام حصى بيض . ومن طريق تجاهد قال : حجارة مكتوب عليها . وعنه كانوا يضربون بها اسكل سفر وغزو وتجارة ، وهذا محول على غير الني كانت في الـكمية . والذي تحصل من كلام أهل النقل أن الازلام كانت هندهم على ثلاثة أنحاء : أحدما لـكل أحد ، وهي ثلاثة كما تقدم . وثانيها للاحكام ، وهي التيعند الكعبة ، وكان عند كل كاهن وحاكم العرب مثل ذلك ، وكانت سبعة مكتوب عليها : فواحد عليه د منكم ، وآخر د ملصق ، وآخر د فيه العقول والذيات، الى غير ذلك من الأمور التي يكثر وقوعها . وثالثها قداح الميسر وهي عشرة : سبعة مخططة وثلاثة غفل، وكانوا يضربون بها مقامرة ، وفي معناهاكل ما يتقامر به كالنرد والكعاب وغيرها . قولِه ( والنصب أنصاب يذبحون عليها ) وصله ابن أبي حانم أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس ، وقال أبو عبيدة : النصب واحسد

. لا نصاب. وقال أبن قتيبة : هي حجارة كانوا ينصبونها ويذبحون عندها فينصب عليها دما. الذبائح. والانصاب أيضا جمع نصب بفتح أوله ثم سكون وهي الاصنام · قوله ( وقال غيره : الزلم القدح لا ريش له وهو واحد الازلام ) قال أبو عبيدة : واحد الأزلام زلم بفنحتين ، وزلم بضم أوله وفتح ثانيه لغتان وهوالقدح أى بكـر القاف وسكون الدال . قوله (والاستقسام أن يحيل القداح فان ثهته انتهى وأن أمرته فعل ما تأمره) قال أبو عبيدة : الاستقسام من قسمت أمرى بأن أجيل القداح لتقسم لى أمرى اأسافر أم أقيم وأغزو أم لا أغزو أو نحو ذلك فتسكون هي التي تأمرني وتنهاني ، ولكل ذلك قدح معروف، قال الشاعر: «ولمأقسم لعلافتحسبني القسوم» والحاصل ان الاستقسام استفعال من القسم بكسر القاف أي أسيد عاء ظهور القسم ، كما أن الاستسقاء طلب وقوع الستى ، قال الفراء: الازلام سهام كانت في الكعبة يقسمون بها في أمورهم . قوله ( يجيل يدير ) ثبت هذا لأبي ذر وحده وهو شرح لقوله يجيل القدح . قوله ( وقد أعلموا القدح أعلاما بضروب يستقسمون بها) بين ذلك ابن إسحق كما تقدم قرببا . قوله (وفعلت منه قسمت ، والقسوم المصدر ) قال أبو عبيدة في قوله تمالي ﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسَمُوا بِالْآزِلَامِ ﴾ هو استفعلت من قسمت أمرى . قاله ( حدثنا إسحق بن ابراهيم ) هو ابن راهوية . قاله ( نزل تحريم الخر وان في المدينة يومئذ لخسة أشربة ، ما فيها شراب العنب ) يريد بذلك أن الخر لا يختص بماء العنب . ثم أيد ذلك بقول أنس : ما كان لنا خمر غير فضيخـكم . ثم ذكر حديث جاير في الذين صبحوا الخرثم قتلوا بأحد وذلك قبل تحريمها ، ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل التحريم . ثم ذكر حديث عمر أنه نزل تصريم الخر وهي من خمسة وذكر منها العنب ، وظاهره يعادش حديث ابن عمر المذكور أول الباب ، وسنذكر وجه الجميع بينهما في كتاب الأشربة مع شرح أحاديث إلباب ان شاء الله تعالى . وقوله في هذه الرواية و اهريقت ، أنكره ابن التين وقال : الصواب وهريقت ، بالهاء بدل الهمزة ولا يجمع بينهما ، وأثبت غيره من أئمة اللغة ما أنكره . وقد أخرج أحمد ومسلم في سبب نزول هذه الآية عن سعد بن أبي وقاص قال و صنع رجل من الأنصار طماما فدعانا فشر بنا الخر قبل أن تحرم حتى سكرنا ، فتفاخرنا ، الى أن قال : فنزلت انما الخرُّ والميسر ـــ الى قوله ـــ فهل أنتم منتهون ،

٣٩٢٠ - مرّش أبو النمانِ حدَّتنا حادُ بن زيدٍ حدَّتنا ثابتُ عن أنسِ رضى الله عنه و ان الحر التي أهرِ يقت الفضيخ ، وزادني محمدُ الهِ يكندى عن أبي النمان قال و كنتُ ساقي القوم في منزل أبي طلحة ، فنزل تحريم الحر، فأمر مُناديًا فنادَى ، فقال أبو طلحة : اخرُج فانظرُ ما هذا العموتُ ، قال فخرجتُ فقلتُ : هذا مُنادِ ينادِى : ألا إن الحر قد حُرِّمَت ، فقال لى : أذهَبُ فأهرِ قها . قال فجرت في سِكَك المدينة ، قال وكانت خرم يومئذ المَضيخ ، فقال بدض القوم : أفتل قوم وهي في بُطونهم ، قال فأثرَل اللهُ ﴿ لَهِ مَ عَلَى الذِينَ آمنوا وهماوا العمالحات يُجناح فيها طهموا )

قوله ( باب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ظمموا الآية )كذا لا بي ذد ، و لفيره . الى قوله والله يحب الحسنين ، وذكر فيه حديث أنس , ان الخر التي هريقت الفضيخ ، وسيأتي شرحه في الأشربة . وقوله « وزادنى محد البيكندى عن أبي النعمان ، كذا ثبت لا بي ذر وسقط لغيره البيكندى ، ومراده أن البيك-ندى سمعه من شيخهما أبي النعمان بالاستاد المذكور فراده فيه زيادة . والحاصل أن البخاري سمع الحديث من أبي النعمان عتصراً ومن عُمد بن سلام البيكسندي عن أبي النعمان مطولاً ، وتصرف الزركشي فيه خافلاً عن زيادة أبي ذر فقال : القائل ووزادني ، هو الفريري ، ومحمد هو البخاري . وليسكا ظن رحم الله وانما هو كما قدمته . وقوله و فنزلت تحريم الحل فأمرٍ منادياً ، الآمر بذلك هو النبي تلكي ، والمنادى لم أر النصريح باسم، ، والوقت الذي وقع ذلك فيه زعم الواحدي أنه عقب قول حزة د انما أنتم عبيد لابي ، وحديث جابر يرد عليه . والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ممان ، لما روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال « سألت ابن عباس عن بيع الخر فقال «كان لرسول آفة علي صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها اليه ، فقال : يا فلان أما علم أن الله حرمها ؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: بعها . فقال: أن الذي حرم شربها حرم بيعها ، . وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي وعلة نحوه ، لـكن ليس فيه تميين الوقت . وروى أحمد من طريق نافع بن كـيسان الثقني عن أبيه « أنه كان بتجر في الحر ، وأنه أقبل من الشام فقال : يا رسول الله اني جئتك بشراب جَيد ، فقال : يا كـيسان انها حرمت بعدك ، قال : فأبيهما ؟ قال ، انها حرمت وحرم ثمنها ، وروى أحد وأبو يعلى من حديث تميم العنارى أنه كان يهدى لرسول الله ﷺ كل عام راوية خمر ، فلما كان عام حرمت جا. براوية فقال : أشعرت أنهـًا قد حرمت بمدك؟ قال: أفلا أبيمها وأنتفع بثمنها؟ فنهاه . ويستفاد من حديث كيسان تسمية المبهم في حديث ابن عباس ، ومن حديث تميم تأييد الوقت المذكور فان اسلام تميم كان بعد الفتح . وقوله د فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم ، فأنول الله تعالى الح ، لم أقف على اسم القائل . ( فائدة ) : في رواية الاسماعيلي عن ابن ناجية عن أحمد بن عبيدة ومحمد بن موسى عن حماد في آخر هذا الحديث و قال حماد فلا أدري هذا في الحديث \_ أي عن أنس\_ أو قاله ثابت ، أي مرسلا يمني قوله , فقال بعض الفوم ، إلى آخر الحديث . وكــذا عند مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد نحو هذا . و تقدم للمصنف في المظالم عن أنس بطوله من طريق عفان عن حمادكماً وقع عنده في هذا الباب فالله أعلم . وأخرجه ابن مردوبه من طريق قتادة عن أنس بطوله وفيه الزيادة المذكورة . وروى النسائى والبيهتي من طريق أبن عباس قال د نزل تحريم الخر في ناس شربوا ، فلما ثملوا عبثوا ، فلما صحوا جعل بمضهم يرى الأثر بوجه الآخر فنزلت ، فقال ناس من المتكلفين هي رجس وهي في بطن فلان وقد قثل بأحد ، فنزات ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ﴾ إلى آخرها . وروى البزار من حديث جابر أن الذين قالوا ذلك كَمانوا من اليهود، وروى أصحاب السنن من طريق أبي ميسرة عن عمر أنه قال : اللهم بين لنا في الخر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في البقرة ﴿ قُلُ فَيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٍ ﴾ فقرئت عليه ، فقال . اللهم بين لذا في الخر بيانا شافيا ، فنزلت التي في النساء ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ﴾ فقر ثت عليه، فقال : اللهم بين لنا في الحر بيانا شافيا ، فزلت التي في المأثدة ﴿ فَاجْتَنْبُوهِ \_ إِلَى قُولُه \_ مَنْتُهُونَ ﴾ فقال عرز: انتهينا انتهينا ، وصححه على بن المديني والترمذي . وأخرج أحمد مَن حديث أبي هر ترة تحوه دون قصة عمر ، لسكن قال هند تزول آية البقرة د فقال الناس : ما حرم علينا ، ف-كانوا

يشربون ، حتى أم رجل أصحابه في المغرب فحاط في قرارته فنزلت الآية التي في النساء ، فكانوا يشربون ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يفيق ، ثم نزلت آية المائدة فقالوا : يا رسول الله ناس قسلوا في سبيل الله ومانوا على فرشهم وكانوا يشربونها ، فانزل الله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ) الآية ، فقال الذي يتللج : لو حرم عليهم التركوه كا تركشموه ، وفي مسند الطيالي من حديث ابن عمر نحوه ، وقال و في الآية الأولى قيل حرمت الحز، فقالوا لا إنا لانشربها قرب الصلاة ، وقال في الثالثة فقالوا دعنا يا رسول الله حرمت الحز، قال ابن النين وغيره : في حديث أنس وجوب قبول خبر الواحد وقال في الثالثة فقالوا يا رسول الله حرمت الحزر ، قال ابن النين وغيره : في حديث أنس وجوب قبول خبر الواحد والعمل به في النسخ وغيره ، وفيه عدم مشروعية تخليل الحزر بن صهبب وان رجلا أخبرهم أن الحزر حرمت فقالوا : الأشربة إن شاء الله تعالى . ( تنبيه ) : في رواية عبد الريز بن صهبب وان رجلا أخبرهم أن الحر حرمت فقالوا : أوق يا أنس ، وفي رواية تابت عن أنس ، انهم سموا المنادى فقال أبو طلحة : اخرج يا أنس فافظر ما هذا الصوت ، وظاهرهما التعارض لأن الأولي يشمر بأن المنادى بذلك شافههم ، والثاني يشمر بأن الذي أخبر القوم مشافهة بذلك . قلت : فيمكن الجع بوجه آخر ، وهو وتمقبه ابن الذي أخبره ، أو أن أنسا لما اخبره عن المنادى عبر الذى أخبرة في أنه قال أن أنسا لما اخبره عن المنادى عبر الذي أخبرة ، أو أن أنسا لما اخبره عن المنادى عبر الذي أيضا في أثره فشافهم منافهة بذلك . قلت : فيمكن الجع بوجه آخر ، وهو أن المنادى غير الذي أخبره ، أو أن أنسا لما اخبره عن المنادى عبر الذي أيضا في أثره فشافهم

# ١٢ - إسب (لا أَوَا عِن أَشِياء إِن تُنبِدَ المَ تَسُوُّكُم )

قوله ( باب قرله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) سقط و باب قوله ، الهير أبى ذر ، وقد تعلق بهذا النهى من كره السؤال عما لم يقع . وقد أسنده الدارى فى مقدمة كتابه عن جماعة من الصحابة والتابعين . وقال ابن العربى : اعتقد قوم من الفاقلين منع أسئلة النوازل حتى تقع تعلقا بهذه الآية ، وليس كذلك ، لأنها مصرحة بأن المنهى عنه ما تقع المسادة فى جوابه ، ومسائل النوازل ليست كذلك . وهو كما قال ، إلا أنه أساء فى قوله الفاقلين على

عادته كما نبه عليه القرطي . وقد رءى مسلم عن سعد بن أبي وقاص دفعه ﴿ أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مستنته ، وهذا يبين المراد من الآية ، وليس مما أشار اليه ابن العربي في شيء . قول (حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن) أى ابن حبيب بن علياء بن حبيب بن الجارود المبدى البصرى الجارودي نسبة إلى جده الأعلى، وهو ثقة، واليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر في كنفارات الآيمان، وأبوه ماله في البخاري ذكر إلا في هذا المرضع، ولا رأيت عنه راريا إلا رلد، ، وحديثه هذا في المنابعات ، فإن المصنف أووده في الاعتصام من رواية غيره كما سأبينه . (تنبيه) : وقع في كلام أبي على الفياني فيما حكا. الـكرماني أن البخاري روي هذا الحديث عن محمد غير منسوب عن منذر هذا وأن محما المذكور هو ابن يحيي النهلي ، ولم أر ذلك في شيء من الروايات التي عندنا من البخاري ، وأظمه وقع في بعض النسخ و حدثنا محمد ، غير منسوب والمراد به البخاري المصنف والغائل ذلك الراوى عنه وظنوه شيخا للبخارى ، وليسكندلك ، والله أعلم . قوله ( عن أنس ) فى روايه روح بن عبادة عن شعبة في الاعتصام وأخبرني موسى قال ممعت أنس بن مالك يقول ، . قول (خطب الني يرافع خطبة ما سمعت مثلها قط قال: لو تعدّرن ما أعلم) وقع عند مسلم من طريق النضر بن شميل عن شعبة في أوله زيادة يظهر منها سبب الحمابة ولفظه « بلغ الذي الله عن أسحابه شي. ، فخطب فقال : عرضت على الحمنة والنار فلم أركاليوم في الحبير والشر ، ولو تعلمون ما أعلم . . قوله ( المنحكم قليلا والبكيم كثيرا ، قال فغطى ) فى رواية النضر بن شميل . قال فما أتى على أصحاب رسول الله بين لله بوم كان أشد من ذلك ، غطارا ردرسهم ، . قول ( لهم حنين ) بالحاء المهملة الاكـش ، وللكشميهي بالحاء المعجمة ، والأول الصوت الذي يرتفع بالبكاء من الصدر ، والثاني من الآنف . وقال الخطابي : الحذين بكاء دون الانتجاب ، وقد بجملون الحذين والخذين واحدا إلا أن الحذين من الصدر أى بالمهملة والخذين من (١) . قُولُه ( فقال رجل من أبي ؟ قال : أبوك فلان ) تقدم في العلم أنه الأنف بالمجمة . وقال عياض عبد الله بن حذافة . وفي دواية للمسكري د نزلت في قيس بن حذافة ، وفي دواية للاجماعيلي يأني النبيه عليها في كتباب الفتن , خارجة بن حذافة ، والأول أشهر ، وكلهم له صبة ، وتقدم فيه أيضا زيادة من حديث أبى موسى وأحلت بشرحه على كتاب الاعتصام ، وسيأتى إن شاء الله تعالى ، فاقتصر هنا على بيان الاختلاف في سبب نزول الآية . قوله (فنزلت هذه الآية) مكذا أطلق ولم يقع ذلك في سياق الزهري عن أنس مع أنه أشبع سيامًا من رواية موسى بن أنس كما تقدم في أوائل الموافيت ، ولذا لم يذكر ذلك هلال بن على عن أنس كما سيأتى في كتاب الرقاق . ووقع في الفتن من طريق قتادة عن أنس في آخر هذا الحديث بدر أن سافه مطولا قال وفكان قتادة يذكر هذا الحديث، عند هذه الآية ﴿ يَا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسَالُوا عَنَ أَشَيَاءً ﴾ وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة عن أنس قال د سألوا رسول الله علي حتى أحفوه بالمسألة ، فصمد المنبر فقال : لا نسألونى عن شيء إلا أنبأ نسكم به ، فجملت التفت من يمين وشمال فاذاكل رجل لاف ثو به برأسه يبكى ، الحديث ، وفيه قصة عبد الله بن حذاة، ، وقول عمر روى الطبرى من طريق أبى صالح عن أبى هر برة قال دخرج رسول الله بهلي غضبان محمار وجهــه حتى جلس على المنبر ، فقام اليه رجل فقال : ابن أنا قال : في النار . فقام آخر فقال : من أبى ؟ فقال : حذافة . فقام عمر .. فذكر كلامه وزاد فيه \_ وبالقرآن إماما ، قال فسكن غضبه و نزلت هذه الآية ، وهذا شاهد جيد لحديث موسى بن أنس

<sup>(</sup>١) بيان بالاصل

المذكور . وأما ما روى الترمذي من حديث على قال , لما نزات ﴿ وقَّهُ عَلَى النَّاسُ حَجَّ البِّيتِ ﴾ قالوا يارسول الله في كل عام ؟ فسكت . ثم قالوا : يا رسول الله في كل عام ؟ فقال : لا ، ولو قلت نعم لوجيت . فأنزل الله ﴿ يَا أَيَّا الذين آمنو الا تسالوا ﴾ فهذا لا ينافي حديث أبي هريرة لاحتمال أن تسكون نزلت في الأمرين ، ولمل مُراجعتهم له في ذلك هي سبب غضبه . وقدروي أحد من حديث أبي هريرة والطبري من حديث أبي أمامة تحو حديث على هذا ، وكذا أخرجه من وجه صميف ومن آخر منقطع عن ابن عباس ، وجاء في سبب نزولها قول ثالث وهو مايدل عليه حديث ابن عباس في الباب عقب هذا وهو أصح إسنادا ، لكن لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولها والله أعلم . وجاء في سبب نزولها قولان آخران ، فاخرج الطرى وسعيد بن منصور من طريق خصيف عن مجساهد عن ابن عباس : أن المراد بالأشياء البحيرة والوصيلة والسَّائبة والحام . قال فكان عكرمة يقول : انهم كانوا يسألون هن الآيات ، فنهوا من ذلك . قال : والمراد بالآيات نحو سؤال قريش أن يحمل الصفا لهم ذهبا ، وسؤال اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السهاء ونحو ذلك . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق هبد السكريم عن عكرمة قال « نزلت في الذي سأل عن أبيه . وعن سعيد بن جبير في الذين سألوا عن البحيرة وغيرها ، وعن مُقسم فيها سأل الامم أنبياءها هن الآيات . قلت : وهذا الذي قاله محتمل ، وكَّذا ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطية قال « نهوا أن يسألوا مثل ما سأل النصارى من المائدة فاصبحوا بهاكافرين ، وقد رحجه الماوردي ، وكمأ نه من حيث المعنى ، لوقوع قصة المائدة في السورة بعد ذلك ، واستبعد نزولها في قضة من سأل عن أبيه أو عن الحيج كل عام ، وهو إغفال منه لما في الصحيح ، ورجح ابن المنير نزولها في النهى عن كثرة المسائل عماكان وعما لم يكن ، واستند إلى كثير بما أورده الصنف في و باب ما يكره من كرثرة السؤال ، في كتاب الاعتصام وهو متجه ، لكن لا مانع ان تتعدد الاسباب ، وما فى الصحيح أصح . وفى الحديث إيثار الستر على المسلمين ، وكراهة التشديد عليهم ، وكراهية الننقيب عما لم يقع ، وتكلف الاجو بة لمن يقصد بذلك التمرن على التفقه ، فانه أعلم . وسيأتى مزبد لذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تمالى . قوله ( رواه النصر ) هو ابن شميل ( وروح بن عبادة عن شعبة ) أى باسناده . ورواية النصر وصلها مسلم ، ورواية روح بن عبادة وصلها المؤلف في كتاب الاعتصام ، قوله ( حدثني الفضل بن سهل ) هو البغدادى ، و ايس له فى البخارى سوى هذا الموضع وشى. تقدم فى الصلاة ، وأبَّو النضر هاشم بن الفاسم ، وأبو خيثمة هو زهير بن معادية ، وأبو الجويرية بالجيم مصفر اسمه حطان بكسر المهملة وتشديد الطاء ابن خفاف بضم الممجمة وفا. ين الأولى خفيفة ، ثقة ماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في الزكاة ويأتي في الآشرية له ثالث . ﴿ عَنَ ابْنَ عَبَّاسَ ﴾ في رواية ابن أبي حاتم من طريق أبي النضر عن أبي خيشمة حدثنا أبو الجويرية سمعت أعرابيا من بني سليم سأله يمني ابن عباس . توله (كان قوم يسألون رسول الله على استهزاء ) قد تقدم طريق الجمع بينه وبين الذي قبله ، والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان وإما على سبيل التمنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لسكان على الإباحة ، وفي أول رواية الطبري من طريق حفص بن نفيل عَن أبي مميمة عن أبي الجويرية وقال ابن عباس: قال أعرابي من بني سلم : هل تدري فيم أنزلت هذه الآية ، فذكره ووقع عنداً بي نميم في « المستخرج ، من وجه آخر عن أبي خيثمة عن أبي الجويرية عن ابن عباس أنه سئل عن الصالة فقال أبن عباس: ومن أكل الصالة فهو صال ،

۱۳ - ياب ( ماجمل اللهُ من بجيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حايم ) . ( وإذ قال اللهُ ) يقول : قال الله ) و ( إذ ) هاهنا صلة . ( المائدة ) أصلها مفعولة ، كميشة راضية ، وتطليقة بائنة ، والمدنى : مِيدَ بها صاحبها من خبر ، مادّنى بجيدنى . وقال ابن عباس : متوفيك مُميتك

عدد بن المسبّب قال: البَحيرةُ التي يُعنَع دَرُها العاواغيت، فلا يَحكُبها أحدٌ من النياس، والسائمةُ كانوا يُسبّبونها الالمشبه قال: البَحيرةُ التي يُعنَع دَرُها العاواغيت، فلا يَحكُبها أحدٌ من النياس، والسائمةُ كانوا يُسبّبونها الالمشهم فلا يُحملُ عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة : قال رسولُ الله عليها : رأيتُ عمر و بن عام المؤامي يجرُ قصيه في الدار، كان أول مَن سبّب السوائب: . والوصيلةُ الناقةُ البسكر تُبَكر في أول نتاج الإبل باني، ثم نُدّي بعد باني عد باني المدود ، فاذا قضى ضرابة ودعوه العاواغيت وأعفوه من الحل فلم محمل والحام فحلُ الإبل يضرب الفيراب المدود ، فاذا قضى ضرابة ودعوه العاواغيت وأعفوه من الحل فلم محمل عليه بنيء ، وسمّوه الحالى . وقال لي أبو اليان أخبر ناشعيب عن الزّهري سمت سعيداً يخبرُه بهذا قال : وقال أبوهر يرة سمت النبي عن أبي هريرة رضى الله عنه عنه الله عن سعيد عن أبي هريرة رضى الله عنه عنه الله عن الله عنه الله عن الله ع

عن الزُّهرى عن مُروة أن عائشة رضى الله عنها قالت « قال رسولُ الله على : رأيتُ جهنَّمَ يَعظم بعضُها بعضا ، ورأيتُ عراً يَجُرُّ قصهة ، وهو أولُ مَن سيّب السوائب »

قوله ( باب ما جعل الله من جميرة و لا سائبة و لا وصيلة و لاحام ) أى ما حرم ، ولم يرد حقيقة الجمل لأن الكل خلقه و تقديره ، و احكن المراد بيان ابتداعهم ما صنعوه من ذلك . قوله ( واذ قال الله ، يقول قال الله ، واذ همنا صلة ) كذا ثبت هذا وما بعده هنا ، وليس بخاص به و هو على ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة ، و هذا الكلام ذكره أبو عبيدة فى قوله تعالى ( واذ قال الله يا عيسى بن مريم ) قال مجازه يقول الله ، واذ من حروف الزوائد ، وكذلك قوله واذ علمتك أى وعلمتك . قوله ( المائدة أصلها مفه ولة كعيشة راضية و تطليقه بائنة ، و المعنى ميد بها صاحبها من خير يقال مادنى بميدنى ) قال ابن التين : هو قول أبي عبيدة ، وقال غيره : هى من ماد يميد اذا تجرك ، وقيل من ماد يميد اذا تجرك ، وقيل من ماد يميد اذا أطعم . قال ابن النين : وقوله تطليقة بائنة غير واضح إلا أن يريد أن الزوج أبان المرأة بها ، وقيل من ماد يميد اذا أطعم . قال ابن النين : وقوله تطليقة بائنة غير واضح إلا أن يريد أن الزوج أبان المرأة بها ، هذا هنا ، وهذه اللفظة إنما هى فى سورة آل عمران ، فكان بعض الرواة ظنها من سورة المائدة فكتبها فيها ، أو هذا هنا منا لمناسبة قوله في هذه السورة ( فلما توفية في كشت أنت الرقيب ) ثم ذكر المصنف حديث ابن ذكرها المصنف هنا لمناسبة قوله في هذه السورة ( فلما توفية في كشت أنت الرقيب ) ثم ذكر المصنف حديث ابن

شهاب عن سميد بن المسيب في نفسير البحيرة والسائبة ، والاختلاف في وففه ورفعه . توليه (البحيرة التي يمنع درها الطواغيت ) وهي الاصنام ، فلا مجلمها احد من الناس ، والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة ، وهي الني محرت أذنها أي خرمت . قال أبو عبيدة : جملها قوم من الشاة خاصة اذا ولدت خملة أبطن محروا أذنها أي شقوها وتركت فلا يمسما أحد . وقال آخرون : بل البحيرة النافة كـذلك ، وخلوا عنها فلم تركب ولم يضربها لحل . وأما قوله , فلا محلماً أحد من الناس، فهكذا أطلق نني الحلب، وكلام أبي عبيدة يدل على أن المنني إنما هو الشرب الحناص، قال أبوُّ عبيدة ؛ كانوا يحرمون و رما و لحها وظهرِها والبنها على النساء ويحلون ذلك للرجال ، وما ولدت فهو يمنزلتها ، وإن ما تب اشترك الرجال والنساء في أكل لحما . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : البحيرة من الإبل كانت الناقة إذا نتجت خمس بطون كان كان الخامس ذكرا كان الرجال دون النساء ، وإن كانت أنَّى بتكت أذتها ثم أوسلت فلم يحزوا لها وبرا ولم يشربوا لها لبنا ولم يركبوا لها ظهرا ، وان تكن ميتة فهم فيه شركا. الرجال والنساء . ونقل أهلُ ٱللهُ، في نفسير البحيرة هيآج أخرى تزيد بما ذكرت على العشر . وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، والبحر شق الأذن ، كان ذلك علامة لها . قوله ( والسائبة كانوا يسببونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شي. ) قال أبو عبيدة : كانت السائبة من جميع الانعام ، وتكون من الندور الاصنام فتسيب فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء ولا يركبها أحد ، قال : وقيل السَّائبة لا تُسكون إلا من الإبل ، كان الرجل ينذر إن يرى من مرضه أو قدم من سفره ايسيبن بعيرا . وروى عبد الززاق من معمر عن قتادة قال : السائبة كانوا يسيبون بعض إبلهم فلا تمنع حوصا أن تشرب فيه . وله ( قال وقال أبو هريرة قال وسول الله ﷺ : رأيت عمرو بن عام، الحزامي الح ) هكذا وقع في هذه الرواية إيراد القدر المرفوع من الحديث في أثناء الموقوف، وسأبين ما فيه بعد . قوله ( والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأ نثى، ثم تثنى بعد بأنثى) مكذا أورده متصلابالحديث المرفوغ، ومو يوهم أنه من جملة المرفوع، وليس كذلك ، بل هو بقية تفسير سعيد بن المسيب ، والمرفوع من الحديث إنَّما هو ذكر عمرو بن عامر فقط ، وتفسير البحيرة وسائر الاربعة المذكورة فى الآية عن سعيد بن المسيب ووقع فى رواية الاسماعيلى من طريق يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه بهذا الاسناد مثل رواية الباب ، إلا أنه بعد إيراد المرفوع قال «وقال ابن المسيب : والوصيلة الناقة الح ، فأوضح أن التفسير جميمه موقوف ، وهذا هو المعتمد ، وهكذا أخرجه ابن مردويه من طريق محى بن سميد وعبيد الله بن زياد عن ابن شهاب مفصلا . قوله ( أن وصلت ) أي من أجل . وقال أبو عبيدة : كَانت السائبة مهما ولدته فهو بمنزلة أمها الى ستة أولاد ، فإن ولدت السابع انثيين تركبتا فلم تذبحا ، وإن ولدت ذكرا ذيح وأكله الرجال دون النساء ، وكذا إذا ولدت ذكرين ، وان أنت بتوأم ذكر وأنثى سموا الذكر وصيلة فلا يذبح لآجل أخته ، وهذا كله إن لم تلد ميتا ، فإن ولدت بعد البطن السابع ميتا أكله النساء دون الرجال . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : الوصيلة الشاة كانت إذا وانت سبعة قان كان السابع ذكرا ذبح وأكل وإن كان أن تركت وإن كان ذكرا وأنى قالوا : وصلت أخاها فترك ولم يذبح . قوله ( والحام قُل الابل يضرب الضراب المعدود الح) وكلام أبي عبيدة يدل على أن الحام إنما يكون من ولد السائبة . وقال أيضا : كانوا إذا ضرب فحل من ولد البحيرة فهو عندُهم حام ، وقال أيضاً : الحام من فحول الابل خاصة إذا نتجوا منه عشرة أبطن قالواً : قد حمى ظهره ، فأحموا ظهره ووبره وكل شيء منه فلم يركب ولم يطرق . وغرف بهذا بيان العدد المبهم في رواية سعيد. وقيل الحام فحل الإبل إذا ركب ولد ولده ، قال الشاعر :

#### حاها أبو ثابوس في غير ملك كا قد حي أولاد أولاده الفحلا

وقال الفراء: اختلف في السائبة فقيل كان الرجل يسيب من ماله ما شاء يذهب به الى السدنة وهم الذين يقومون على الأصنام . وقيل : السائبة الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلمن إناث سيبت فلم تركب ولم يجز لها وبر ولم يشرب لها لبن . وإذا ولدت بنتها مجرع أى شقع أذنها ، فالبحيرة ابنة السائبة وهي بمنزلة أمها . والوصيلة من الهاة إذا ولدت سبعة أبطن إذا ولدت في آخرها ذكرا وأنثى قيل وصلت أخاه فلا تشرب النساء ابن الأم و تشربه الرجال وجرت بحرى السائبة الا في هذا . وأما الحام فهو فحل الإبلكان اذا الله ولد ولده قيل حمى ظهره فلا يركب ولايجز له وبر ولا يمنع من مرعى . قوله ( وقال لى أبو اليمان ) عند غير أبى ذر . وقال أبو اليمان ، بغير مجاورة . قوله (سممت سميدا يخبره بمذا قال وقال أبو هريرة سممت النبي باللج نحوه ) هكذا للاكثر يخبر بصيفة الفعل المضارع من الحبر متصل بهاء الصمير ، ووقع لابي ذر عن الحموى والمستملي محيرة بفتح الوحدة وكسر المهملة ، وكمأنه أشار إلى تفسير البحيرة وغيرها كما في روآية إبراهيم بن سعد ، وأن المرفوع منه عن أبي هريرة من الني على ذكر عمرو ابن عام حسب، وهذا هو المعتمد، فإن المصنف أخرجه في مناقب قريش قال حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهرى سمعت سميد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها الح ، لكمنه أورده باختصار قال و وقال أبو هريرة عن الني سلي وأيت عمرو بن عامر الح ، • قاله (وروآه ابن الحاد عن ابن شماب عن سعيد عن أبي هريرة سمعه الني عَلَيْكِ ﴾ أما طريق ابن الهاد فأخرجها ابن مردويه من طريق خالد بن حميد المهرى عن ابن الهاد \_ وهو يزيد بن عبُّد الله بن أسامة بن الهاد الليثي ـ بهذا الاسناد ، ولفظ المثن د رأيت عمرو بن عامر الحزَّاعي يجر قصبه في النار ، وكان أول من سيب السوائب، والسائية التي كانت تسيب فلا يحمل عليها شي ً الى آخر التفسير المذكور ، وقد أخرجه أبو عوانة وابن أبى عاصم فى د الاواثل، والبيبق والطبرانى من طرق عن الليث عن ابن الهاد بالمرفوع فقط، وظهر أن في دراية خالد بن حميد إدراجا وأن التفسير من كلام سميد بن المسيب والله أعلم . وقوله في المرفوع اسماعيل ، وروى عبد الرزاق عن معمر هن زيد بن أسلم مرسلاً « أول من سيب السوائب عمرو بن لحى ، وأول من بحراابحا تر رجل من بني مدلج جدع أذن ناقئه وحرم شرب البائها ، والأول أصبح ، والله أعلم . ثم ذكر المصنف حديث عائشة درأيت جهنم بحطم بعضها بمضا ، ورأيت عرا يجر قصبه فى النار ، وهو أول من سيب الدوائب ، هكذا وقع هذا مختصراً ، وتقدم في أبواب العمل في الصلاة مر. وجــه آخر عن يونس عن زيد مطولاً وأوله د خسفت الشمس ، فقام وسول الله عليه فقرأ سورة طويلة ، الحديث وفيه د لقد رأيت في مقاى هذا كل شيء ، وفيه القدر المذكور هنا ، وأرده في أبواب الـكسوف من وجه آخر عن يونس بدون الزيادة ، وكـذا من طريق هقيل عن الزهرى ، وقد تقدم بيان نسب عمرو الخزاعي في مناقب قريش ، وكذا بيان كيفية تغيريره لملة إبراهيم عليه السلام ونصبه الأصنام وغير ذلك

18 - باسب ﴿ وكنتُ عليهم شهيداً مادُمتُ فيهم ، فلما تَو فينَني كنتَ أنتَ الرقيبَ عليهم وابت عليهم وابت علي كل شيء شهيد ﴾

عباس رضى الله عنهما قال و خطَب رسولُ الله عَلَيْظِ فقال : يا أيها المناس ، أينكم محشورون إلى الله حُفاة عُراة عباس رضى الله عنهما قال و خطَب رسولُ الله عَلَيْظِ فقال : يا أيها المناس ، أينكم محشورون إلى الله حُفاة عُراة غرالاً . ثم قال ( كا بدأنا أو لَ خلق نُعيدهُ وَعداً علينا إنا كنّا فاعلين ) إلى آخر الآية . ثم قال : ألا وإن اول الملائق يُكسى له يوم القيامة ابراهيم . ألا وانه يُجاه برجال من أمتى فيُوخَذُ بهم ذات الشال ، فأقول : الملائق يُكسمان ، فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح ( وكنت عليهم المرب أصيحابي ، فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد المصالح ( وكنت عليهم منذ فارقتهم »

قوله ( باب وكنت عليهم شهبدا مادمت فيهم ) ذكر فيه حديث ابن عباسَ و إنكم محشورون إلى الله حفاة ، الحديث ، وسيأتى شرحه في الرقاق ، والفرض منه و فأقول كما قال العبد الصالح وكنت هليهم شهيدا مادمت فيهم ، وقوله أصيحا بى كذا الذكر بالتصفير ، ولما كشميهني بغير تصفير ، قال الخطابي : فيه إشارة الى قلة عدد من وقع لهم ذلك ، وانما وقع لبعض جفاة العرب ، ولم يقع من أحد الصحابة المشهورين

١٥ - إلى تُعذِّبهم فانهم عبادُك ، وان تَعَيْرُ لِمُم فإنك أنت العزيزُ الحسكيم )

٤٦٢٩ - مَرْشُ عُدُ بن كثير حدثنا سفيان حدثنا المنيرة بن النمان قال حدَّ ثنى سهيد بن جَبَير عن ابن عبّاس عن النبي عليه والله المال عشورون، وان الساكم وَخَدُ بهم ذات الشمال، فأقول كما قال المهد الصالح (وكنت عليهم شهيداً مادُمت نيهم - الى قوله - العزيز الحسكيم) »

قِله ( باب قوله ( ان تعذبهم فانهم عَبادك ) الآية ) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور قبل ، أورده عتصرا - سورةُ الأنعام

قال ابن عباس: ثم لم تكن فِتنتهم مَعذِرتهم . مَعروشات ما يُعرش من السكرم وغير ذلك . حولةً ما يُحمل عليها . وللبّسنا لشبهنا . لأنذركم به أهل مسكة - ينأون يتباعدون . تُنبسَل تفضح ، أبسِلوا أفضِحوا . باسطو أيديهم ، البسط الضرب . استكثرتم أضلتم كثيرا · مما ذَراً من الحرث جعلوا لله من غراتهم ومالهم نصيباً ، والشيطان والأوثان نصيها . أكنة : واحدها كنان . أمّا اشتمات يعنى هل تشتيل الاعلى ذكر أو أننى ؛ فلم تُحرِّمون بعضا وتحقون بعضا . مسفوحاً مُهر اقا . صَدَف أعرَض . أبلِسوا أويسوا ، أبسلوا أسلوا · سَر مُداً دائما . استهو ته أضلته . يمترون يَشكون . وقر صمتم ، وأما الوقر فهو الجل . أساطير واحدُها أسطورة ولمسطارة وهى

التُرَّهات و البأساء من البأس ، ويكون من البؤس . جهرة ماينة . الصُّورجاعة صورة كقوله سُورة وسُور . مَكَكوت ومُك ، مثل : رَهَبُوت خير من رَحَوت ، ويقول : تُرهَب خير من أن تُرحم . جَنَّ أظلَم . تعالى علا وان تعدل تقسط لايقبل منها في ذلك اليوم و يقال على الله حُسبانه أي حِسابه ، ويقاله حسباناً مَراِي ، ورُجوماً الشياطين . مُستقر في الصَّاب ، ومُستودَع في الرَّحِم ، القينو العذق ، والاثنان قِنوان ، والجماعة أيضاً قِنوان ، مثل صنو وصِنْوان

قِلِه (سورة الانعام ـ بسم الله الرحن الرحيم ) سقطت البسملة لنسير أبى ذر . قِلِه ( قال ابن عباس : ثم لم تَكُن فَتَنْتُهُم مُمَدِّرَتُهُم ) وصله أبن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عنه ، وقال معمر غن قتادة فتنتهم مقالتهم، قال وسمعت من يقول و معذرتهم ، أخرجه عبد الرزاق ، وأخرج عبد بن حميد عن يونس هن شيبان عن فتادة في قوله ﴿ ثُم لم نسكن فتنتهم ﴾ قال معذرتهم . قوله ( معروشات ما يعرش من السكرم وغير ذلك ) كذا ثبت لغير أبي ذَر ، وقد وصله أبن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله ﴿ وهو الذي أنشأ جنات معروشات ﴾ قال ما يعرش من الكروم ﴿ وغير معروشات ﴾ مالا يعرش ، وقيلِ المعروش ما يقوم على ساق ، وغير المعروش ما يبسط على وجه الأرض · قوله ( حمولة ما يحمّل عليها ) وصله ابن أبي حاتم أيضا من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قرله ﴿ حمولة وقرشا ﴾ فأما الحمولة فالإبل والحيل والبغال والحمير وكل شىء يحمل عليه ، وقال أبو عبيدة الفرش صغار آلإبل الني لم تدر ولم يحمل عليها . وقال معمر عن قتادة عن الحسن : الحمولة ماحمل عليه منها ، والفرش حواشيها يمنى صغارها . قال قتادة : وكان غير الحسن يقول : الحولة الإبل والبقر والفرش الفنم ، أحسبه ذكره عن عكرمــة أخرجه عبد الرزاق ، وعن ابن مسعود : الحولة ما حمل من الإبل ، والفرش الصغار أخرجه الطبرى وصحه الحاكم . قوله ( والبسنا لشبهنا ) وصله بن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله ﴿ واللبسنا عليهم ما يلبسون ﴾ يقول لشبهنا عليهم . قوله ( لانذركم به أهل مكم ) مكذا رأيته في « مستخرج أبي نعيم ، في هذا الموضع ، وكنذا ثبت عند النسني ، وقد وصَّله ابن أبي حاتم من طريق على ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وأوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ﴾ يعني أهل مكة ، وقوله ﴿ ومن بلغ) قال ومن بلغه هذا القرآن من الناس فهُو له نذير . قوله ( وينأون يتباعدونَ ) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله ﴿ وهم يُنهون عَنه وينأونَ عنه ﴾ قال يتباعدون ، وكذا قال أبو عبيد ﴿ يَنْأُونَ مِنْهُ ﴾ أَى يَتْبَاعْدُونَ عَنْهُ ، وكذا قال عَبْدَ الرزاق عن معمر عن قَتَادة ، وأخرجه من وجه آخر عن ابن عُباس : نزلتُ في أبي طالب كان ينهي المشركين عن أذى رسول الله كل ، ويتباعد عما جا. به . وصححه الحاكم من هذا الوجه . قوله ( تبسل تفضح ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طاحة عن ابن عباس في قوله ﴿ وذكر به أن تبسل نفس ﴾ يمنى أن تفضح . وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد ﴿ أَنْ تَبْسُلُ ﴾ أى تسلم ، ومن طريق قنادة تمبس. قوله ( أبسلوا أفضحوا ) كـذا فيه من الرباعي وهي لغة ، يقال فَضح وأفضح ، وروى ابن أبي حاتم أيضا من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ﴿ أُولَئُكَ الذينَ البسلوا بِمَا كَسْبُوا ﴾ يعنى فضحوا ، وقد

مضى كما ترى لهذه السكلمة تفسير آخر عن غير ابن عباس ، وأنكر الإسماع لي هذا النفسير الأول فكأنه لم يعرف أنه عن ابن عباس. قوله ( باسطر أيديهم ، البسط الضرب) وصله ابن أبي حاتم أيضا من هذا الوجه عن ابن عباس في قوله ﴿ وَالْمَلَانُـكَ بِالسَّطُو أَيْدِيهِم ﴾ قال : هذا عند الموت ، والبسط الضرب . علي ( استكثرتم أضللتم كشهرا ) وصله ابنَ أبي حاتم أيضا كذلك . قله ( عا ذرأ من الحرث جعلوا لله من عمراتهم ومالهم نصيبا ، والشيطان والاو ان نصيباً ﴾ وصله ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس في توله ﴿ وجملوا لله بمـا دُراً من الحرث والآنعام نصيبًا ﴾ الآية قال : جملوا لله فذكر مثله وزاد , فان سةط من ممرة ما جملُوا لله في نصيب الشيطان تركوه ، وإن سقط بما جه آموا للشيطان في نصيب الله افطوه ، وروى عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كانو ا يسمون لله جزءًا من الحرث ولشركامهم جزءًا ، فما ذهبت به الريح بما سموا لله الى جزء أوثانهم تركوه وقالوا : الله غنى عن هذا ، وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه . والآنعام التي سمى الله هي البحيرة والسائبة كما تقدم تفسيرها في المائدة ، وقد تقدم في أخبار الجاهلية قول ابن عباس : ان سرك أن تعلم جهل العرب فأشار إلى هذه الآية . قوله ( أكنة واحدها كنان ) ثبت هذا لآبي ذر عن المستملي ، وهو قول أبي عبيدة ، قال في قوله تمالي ﴿ أَكُنَةَ أَنْ يَفَقَهُوهُ ﴾ واحدها كنان أي أغطية ، ومثله أعنة وعنان وأسنه وسنان . قوله ( سرمدا دائما ) كذا وَقَع هَنَا ، وايس هذا في الانمام وإنما هو في سورة القصص ، قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ قُلُ أُرَايتُم ان جعل الله عليه الليل سرمدا إلى يوم القيامة ﴾ سرمدا أى دائما ، قال : وكل شيء لاينقطع فهو سرَّمد . وقال الكرماني كأنه ذكرها هنا لمناسبة قوله تعالى في هذه السورة ﴿ وجاعل الليل سكنا ﴾ . ﴿ له ﴿ وَقُرَأَ صَمْم ﴾ قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ وَفَى آذَانِهِم وَقُرا ﴾ أى الثغل والصمم وان كانوا يسمعون ، لحكتهم صم عن الحق والهدى . وقال ممسر عن قتاًدة في قوله ﴿ على قلوبهم أكسنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ﴾ قال : يسمعون بآذانهم ولا يعون منها شيئًا كمثل البهيمة تسمع القول ولا تدرى ما يقال لها ، وقرأ الجهور بفتح الواو ، وقرأ طلحة بن مصرف بكسرها . كُولِهِ ﴿ وَأَمَا الْوَقْرِ ﴾ أَى بَكْسَرِ الواو ﴿ فَانَهُ الحَمَلُ ﴾ هو ثول أبي عبيدة قاله متصلاً بكلامه الذي قبله فقال : الوقر الحمل إذا كسرته . وأفاد الراغب الوقر حمل الحمار ، والوسق حمل الجمل ، والمعنى على قراءة المكسر ان في آذانهم شيئًا يسدها عن استماع القول ثقيلاكو قر البعير . قوله ( أساطير وإحدها أسطورة وأسطارة وهي الترهات ) هو كلام أبي عبيدة أيضًا ، قال في قوله ﴿ إِلَّا أَسَاطَيْرِ الْآوَلِينَ ﴾ واحدما أسطورة وأسطارة ومجازها الترهات انتهى . والرَّمات بضم أوله وتشديد الراءُ أصلها بنيات الطريق ، وقيل إن تاءها منقلبة من واو وأصلها الوده وهوالحق . قوله ( البأساء من البأس و يكون من البؤس ) هو معنى كلام أبي عبيدة ، قال في قوله تعالى ﴿ وَأَخَذَنَاهُم بِالبَّاسَاءُ ﴾ هي البأس من الخير والشر ، والبؤس انتهى . والبأس الشدة والبؤس الفقر ، وقيل البأس اَلقتل والبُّؤس الضر . قِله ( جهرة معايدة ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ قُلْ أَرَا يَتُكُمُ أَنْ أَنَّا كُمْ عَذَابُ اللَّهُ بَغَنَهُ ﴾ أي فجأه وهم لا يشعرون ؛ أو جهرة أى علانية وهم ينظرون . قوله (الصور جماعة صورة كـةولك سورة وسور) بالصاد أولا وبالسين ثانيا كذا للجميع إلا في رواية أبي أحمد الجرَّجاني نفيها كقوله . صورة وصور ، بالصاد في الموضعين ، والاختلاف في سكون الواو وفتحها ، قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ ويوم ينفح في الصور ﴾ يقال انها جمع صورة ينفخ فيهــا روحها فتحيا ، بمنزلة قولهم سور المدينة واحدها سورة ، قال النابغة :

ألم تر أن الله أعطاك سورة يرى كل ملك درنها يتذبذب

انتهى . والثابت في الحديث أن الصور قرن ينفخ فيه ، وهو واحد لا اسم جمع ، وحكى الفراء الوجهين وقال في الأول : فعلى هذا فالمراد النفخ في الموتى ، وذكر ً الجوهري في الصحاح أنَّ الحسن قرأها بفتح الواو ، وسبق النحاس فقال : ايست بقراءة ، وأثبتها أبو البقاء العكبرى قراءة في كتتابه . اعراب الشواذ ، وسيأني البحث في ذلك فى كـتاب الرقاق إن شاء الله تمالى . قوله ( يقال على الله حسبانه ) أى حسابه ، تقدم هذا فى بد. الخلق ، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ﴿ والشمس والقمر حسبانا ﴾ قال : يدوران في حساب . وعرب الاخفش قال : حسبان جمع حساب مثل شهبان جمع شهاب · قوله ( تعالى علا ) وقع في د مستخرج أبي نعيم ، تعالى الله علا الله ، وهو في رواية النسني أيضا . قوله (حسبانا مراى ورجوما للشياطين) تقدم الـكلام عليه في بدء الحلق قوله ( جن أظلم ) قال أبو عبيدة في قرَّله تعالى ﴿ فلما جن عَلَيْهِ اللَّيْلِ ﴾ أي غطى عليه وأظلم ، وما جنك من شىء فهو جمان لك أى خطاء . فوله (مستقر في الصلب ومستودع في الرحم ) هكذا وقع هنا ، وقد قال معمر عن قتادة في قوله ﴿ فَسَنَّةُ وَمُسْتُودَعَ ﴾ قال مستقر في الرحم ومستودع في الصَّلَب ، أخرجه عبد الرزاق · وأخرج سعيد بن منصور من حديث ابن عباس مثله باسناد صحيح وصححه الحاكم ، وقال أبو عبيدة : مستقر في صلب الآب ومستودع في رحم الأم ، وكذا أخرج عبد بن حميد من حديث محمد بن الحنفية ، وهذا موافق لما عند المصنف عالم لما تقدم ، وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال : مستقرها في الدنيا ومستودعها في الآخرة ، وللطبراني من حديثه : المستقر الرحم والمستودع الارض . ( تنبيه ) : قرأ أبو عمرو وابن كمبير ﴿ فَسَتَّقَرَ ﴾ بكسر القاف والباقون بفتحها ، وقرأ الجميع ﴿ مستودع ﴾ بفتح الدال إلا رواية عن أبى عمرو فبكسرهًا . قولِه ﴿ القنو العذق ، والاثنان قنوان ، والجماعة أيضا قنوان شل صنوان وصنوان ) كذا وقع لابي ذر تكرير صنوان الأولى مجرورة النون والثانية مرفوعة ، وسقطت الثانية لغير أبي ذر . ويوضح المرادكلام أبي عبيدة الذي هو منقول منه ، قال أبو عبيدة في قوله تمالي ﴿ وَمِنَ النَّجُلُّ مِنْ طَلَّمُهُمَّا فِنُوانَ ﴾ قال : القنو هو العذق بكسر المين يعني العنقود ، والاثنان قنوان ، والجمع قَنوان كلفظ الاثنين ، إلا أن الاثنين بجرورة وثون الجمع يدخله الرفع والنصب والجد ، ولم تجد مثله غير صنو وصنوان والجمع صنوان . وحاصله أن من وقف على قنوان وصنوان وقع الاشتراك اللفظى في إرادة التَّثنية والجمع ، فاذا وصل ظّهر الفرق ، فيقع الاعراب على النون في الجمع دون التَّثنية فانها مكسورة النون عاصة ، ويقع الفرق أيضا بانقلاب الآلف في التُدَنية حال الجر والنصب بخلاَّفها في الجمع ، وكذا بحذف نون المثنية في الإضافة بخلاف الجمع . ( تنبيه ) : قرأ الجمهور ﴿ فَنُوانَ ﴾ بكسر الفاف ، وقرأ الاعش والآعرج ـ وهي رواية عن أبي عمرو ـ بضمها وهي المة قيس، وعن أبي عمرو رواية أيضا بفتح القاف، وخرجها ابن جتى على أنهــــا اسم جمع لقنو لا جمع ، وفي الشواذ قراءة أخرى . قولِه ( ملـكوت وملك رهبوت رحموت ، و تقول ترهب خير من أن ترحم )كـذا لأبى ذر ، وفيه تشويش ، والهيره ملـكوت ملك ، مثل رهبوت خير من رحموت ، وتقول ترهب خير من أن ترحم ، وهذا هو الصواب . فسر معنى ملكوت علك وأشار إلى أن وزنه رهبوت ورحموت ، و يوضحه كلام أبي عبيـــدة فانه قال في قوله تعالى ﴿ وَكَــزَلْكُ نُرَى إِبْرَاهُمِ مُلْكُوت السهاوات والأرض ﴾ أي ملك السهاوات ، خرج عزج قولهم في المثل رهبوت خير من رحموت ، أي رهبة م -- ۲۷ ج ﴿ \* فتع الباري

خير من رحمة ، انتهى . وقرأ الجمهور ملكوت بفتح اللام ، وقرأ أبو السماك بسكوتها ، وروى عُبد بن حميد والطبرى عن عكرمة قال ﴿ ملكوت السهارات والأرض ﴾ ملك السهاوات والارض وهي بالنبطية . ملكوثا ، أى بسكون اللام والمثلثَة وزيادة ألف، وعلى هذا فيحتمل أن تـكون الـكلمة معربة والأولى ما تقدم وأنهــا مشتقة من ملك كما ورد مثله فى رهبوت وجبروت . قولِه ( وان تعدل تقسط لا يقبل منها فى ذلك اليوم ) وقع مذا فى رواية أبى ذر وحده ، وقد حكاه الطبرى واستنكره ، وفسر أبو عبيدة العدل بالتوبة قال : لان التوبه إنما تنفع في حال الحبياة ، والمشهور ما روى معمّر عن فتادة في قوله تعالى ﴿ وَانْ تَعْدَلُ كُلُّ عَدَلُ لَا يُؤخذ منها ﴾ أيْ لُو." جاءت بمل. الارض ذهبا لم يقبل ، فجمله من العدل بمعنى المثل وهو ظَاهر أخرجه عبد الرزاق وغيره . قوليه (أما اشتملت عليه أرحام الآنبيين ، يمنى هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى ؛ فلم تحرمون بعضا وتحاون بعضا ) كذا وقع الآبي ذر هنا : ولغيره في أوائل التفاسير وهو أصوب، وهو إردافه على تفاسير ابن عباس، فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس مثله ، و وقع عند كثير من الرواة و فلم تحرموا ولم تحللوا ، بغير نون فيهما ، وحدنف النون بغير ياصب ولا جازم لغة . وقال الفراء قدوله ﴿ قُلُ ٱلذَّكُرِينَ حَرَمُ أَمَ الانتُدين أَمَا اشتمات عليه أرحام الانثيين ﴾ يقول أجامكم التحريم فيا حرمتم من السائبة والبحيرة رالوصيلة والحام من قبل إلذكرين أم من الانثيين؟ فان قالوا من قبل الذكر ارُّم تحريم كل ذكر أو من قبل الانثى فكذلك ، وان قالوا من عَبْلَيْهِا اشتمل عليه الرحم لزم تحريم الجميع لان الرحم لايشتمل إلا على ذكر أو أنثى ، وقد تقدم فى أخبار الجاهلية قول ابن عَبَاس : إن سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ الثلاثين ومائة من سورة الأنعام ، يمسنى الآيات المذكورة . قولِه ( مسفوحاً مهراقاً ) وقع هذا الكشميني ، وهو تفسير أبي عبيدة في قوله تمالي ﴿ أو دما مسفوحاً ﴾ أي مهراقا مصبوبا ، ومنه قولهم سفح الدبع أي سال . قوله ( صدف أعرض ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ ثم هم يصدنون ﴾ أى يسرصون ، يقال صدف عنى بوجهه أى أعرض ، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله ﴿ يَصِدُفُونَ ﴾ أَى يَمْرَضُونَ عَنَهَا . قِلْهِ ﴿ أَبِأَسُوا أُويِسُوا ﴾ كذا للكشميهني ، ولفيره أيسوا بغير واو ، قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ﴿ فَاذَا هُمْ مَبْلُسُونَ ﴾ المبلس الحزين النادم ، قال رؤبة بن العجاج , وفى الوجوه صفرة وإبلاس ، أى اكتئاب وحزن ، وقال الفراء : قوله ﴿ فاذا هم مبلسون ﴾ المبلس البائس المنقطع رجاؤه ، وكذلك يقال للذي يسكت عند انقطاع حجته فلا يجيب: قد أبلس ، قال المجاج :

ياصاح هل تعرف دسما دارسا قال نعم أعرفه وأبلسا

و تفسير المبلس بالحزين و بالبائس متقارب . قوله ( أبسلوا أسلوا ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ( أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ) أى أسلوا ، وقوله في الآية الآخرى ( أن تبسل نفس ) أى ترتهن وتسلم ، قال عوف ابن الاحوس و وابسالى بني بغير جرم ، وروى معمر عن قتادة في قوله ( أن تبسل نفس ) قال تحبس ، قال قتادة وقال الحسن : أى تسلم أى إلى الهلاك ، أخرجه عبد الرزاق ، رقد تقدم لهذه السكلمة تفسير آخر ، والمهني متقارب قوله ( استيوته أصلته ) هو تفسير قتادة أخرجه عبد الرزاق ، وقال أبو عبيدة في قوله تعالى ( كالذي متقارب قوله ( الشيوته الشياطين فيقبما حتى يهوى في الآرض فيضل . قوله ( تمترون تشكون ) السبوته الطبرى من طريق أسباط عن قال أبو عبيدة في قوله تعالى ( أسباط عن

السدى . قول ( يقال على الله حسبانه ) أى حسابه ،كذا لابى ذر ، أعاده هنا وقد تقدم قبل السدى . وفي الناب ( وعندَهُ مَفاتَحُ النيبِ لا يَعلمها اللا هو )

عن أبيه « ان رسولَ الله ﷺ قال : مَفَاتِحُ الفيبِ خَسَ ﴿ إِنَّ اللهُ عندَ علمُ السَّاعَة ، ويُبزَّلُ النيث ، ويَعلم ما في الأرحام ، وما تدرى نفسُ ماذا تركسبُ غداً ، وما تدرى نفسُ الرعام ، وما تدرى نفسُ ماذا تركسبُ غداً ، وما تدرى نفسُ الله أرض تموت ، إن الله عليمُ خبير ﴾ »

قول ( باب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) المفاسح جمع مفتح بكسر الميم الآلة التي يفتح بها ، مثل منجل ومناجل ، وهي لغة فليلة في الآلة ، والمشهور مفتاح باثبات الآلف وجمعه مفانيح باثبات الياء ، وقد قرى ، بها في الشواذ ، قرأ اب السميفع ﴿ وعنده مفاتيح الغيب ﴾ وقيل بل هو جمع مفتح بفتح الميم وهوالمكان . ويؤيده تفسير السدى فيها رواه الطبرى قال : مفاتح الغيب خزائن الغيب ، وجوز الواحدى أنه جمع مفتح بفتح الميم على أنه مصدر بمعنى الفتح ، أى وعنده فتوح الغيب أى يفتح الغيب على من يشاه من عباده ، ولا يخفى بعد هذا التأويل للحديث المذكور في الباب ، وأن مفاتح الغيب لا يعلمها أحد إلا اقد سبحانه و تعالى . وروى الطبرى من طريق ابن مسعود قال : أعطى نبيد كم يمين علم على شيء إلا مفاتح الغيب ، ويطلق المفتداح على ما كان محسوما بما يحل غلقا كالقفل ، قال معنويا كما جاء في الحديث و ان من الناس مفاتيح للخير ، الحديث صححه ابن حبان من حديث أنس . مطولا ، وسيأتي شرحه هناك مستوفى أن شاء القد تعالى مطولا ، وسيأتي شرحه هناك مستوفى أن شاء القد تعالى .

# ٣ - پاب ﴿ قل هو القادرُ على أن يَبعث عليه عذاباً من فوقيه ﴾ الآية يَلبِسُكُم يَخلِطُكُم، من الالتباس ، يَلبِسُوا يَخلِطُوا . شِيَعاً فِرَقاً

١٩٢٨ - وَرَشُ أَبِو النمانِ حَدَّثنا حَمَّادُ بن زيدٍ عن عمرِ و بن دِينارِ عن جابِر رضى الله عنه قال دلما نز آت هذه الاية و ( نفل هو الفادر على أن يَبعث عليه عَذاباً من فَوقه كم ) قال رسول الله و الفادر على أن يَبعث عليه عَذاباً من فَوقه كم ) قال رسول الله و الفادر على أن يَبعث عليه عَذاباً من فوقه كم الله عَلَيْهِ : أعوذ بوجمِك و أو يَلبِسَهُ شِيَماً و يُذِيقَ بَعضَهُم بأس بعض ) قال رسول الله و الله عَلَيْهِ : هذا أَهْوَن ، أو هذا أيسر »

[ الحديث ٢٢٨ عـ طرقاء في : ٧٤٠٧ ، ٧٤٠٧]

قوله ( باب قل هو القادر على أن يبعث عليه علم عذا با من فوقكم الآية ، يابه كم مخاطه عن الالتباس يابسوا مخلطوا ) هو من كلام أبى عبيدة فى الموضعين و وعند ابن أبى حانم من طربق أسباط بن نصر عن السدى مثله . قوله (شيما فرقا ) هو كلام أبى عبيدة أيضا وزاد : واحدتها شيمة ، وللطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن

عبَّاس فى قوله ﴿ شيمًا ﴾ قال الأهوا. المختلفة . قولِه ﴿ عن جابر ﴾ وقع فى الاعتصام من وجه آخر عن ابن عبينة عن عمرو بن دينًار سمعت جارا ، وكذا النسائي من طريق ممسر عن عمرو بن دينار . قوله ( عذا با من فوقكم قال أعوذ بوجهك ) زاد الاسماعيلي من طريق حماد بن زيد عن عمرو و الكريم ، في الموضمين . قوله ( هذا أهون أو هذا أيسر) هو شك من الراوى ، والصمير يعود على الكلام الآخير . ووقع فى الاعتصام , ها تان أهون أو أيسر ، أى خصلة الالتباس وخصلة إذاقة بعضهم بأس بعض ، وقد روى ابن مردوية من حديث ابن عباس ما يفسر به حديث جابر ولفظه عن النبي ﷺ قال و دعوت الله أن يرفع عن أمنى أربعا ، فرفع عنهم ثنتين وأبى أن برفع عنهم ائنتين : دعـوت الله أن يُرفع عَنْهم الرجم من السهاء والحسف من الآرض وأن لا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض ، فرفع الله عنهم الحسف والرجم ، وأبى أن يرفع عنهم الآخريين ، فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله ﴿ مَن نُوفَكُمُ أُو مَن تحت أَرْجِلُـكُم ، ويستأنَّس له أيضا بقوله تعالى ﴿ أَمَامُنُمُ أَنْ يَضَفَ بَكُم جانب البر أو يُرسل عليه كم حاصبا ﴾ ووقع أصرح من ذلك عند ابن مردويه من حديث آبي بن كعب قال في قوله تعالى ﴿ عذابا من فوقكم ﴾ قال الرَّجم ﴿ أَو من تحت أرجلكم ﴾ قال الحسف . وروى ا بن أبي حاثم من طريق السدى عن شيوخه أيضا أن المراد بالصَّدَاب من فوق الرجم ومن تحت الخسف ، وأخرج من طريق ابن عباس أن المراد بالفوق أثمة السوء وبالنحت خدم السوء . وقيل المراد بالفوق حبس المطر وبالتحت منع الثمرات . والاول ٦و المعتمد . وفى الحديث دايل على أن الخسف والرجم لا يقمان في هذه الامة ، وفيه نظر فقد روى أحمد والطبرى من حديث أبي بن كعب في هذه الآية (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذا با من فوقكم) الآية قال وهن أربع ، وكلهن و أقع لا محالة ، فعنت اثنتان بعدوقاة نبيهم بخمس وعشرين سنة ألبسوا شيما وذاق بعضهم بأس ببض ، وبقيت اثنتان واقعتان لا عالة الحسف والرجم ، وقد أعل هذا الحديث بأن أبى بن كعب لم يدرك سنة خس وعشرين من الوفاة النبوية فكأن حديثه انتهى عند قوله لا محالة والباق من كلام بمضّ الرواة، وأعل أيضًا بأنه مخالف لحديث جابر وغيره . وأجيب بأن ظربق الجمع أن الاعادة المذكورة في حديث جابر وغيره مقيدة بزمان مخصوص وهو وجوّد الصحابة والقرون الفاضلة ، وأما بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم ، وقد روى أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص قال د سئل رسول الله بِتَالِينٍ عن هذه الآية ﴿ قُلُ هُو الْقَادُرُ ﴾ إلى آخرها فقال : أما انها كائنة ولم يأت تأويلها بعد ، وهذا يحتمل أن لا يخالف حديث جابر بأن المـــراد بتأويلها ما يتعلق بالفتن وتحرها . وعند أحد باسناد صحيح من حديث صحار \_ بالمهملتين أوله مضموم مع التخفيف \_ العبدى رفعه قال و لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل ، الحديث ، وسيأتى فى كتاب الاشربة فى الـكلام على حديث أبى مالك الاشعرى ذكر الخسف و المسخ أيضا ، مر للترمذي من حديث عائشة مرفوعاً و يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ، ولا بن أبي خيثمة من طريق هشام بن الفازى بن ربيعة الجرشي عن أبيه عن جده رفعه . يكون في أمتى الحسف والمسخ والقذف ، الحديث . وورد فيه أيضا عنه عن عل وعن أبى هريرة عند (۱)وعن ابن مسعود (۱) وعن عثمان عند وابن عمر وابن عبرو وسهل بن سعد عند ابن ماجه ، وعرب أبي أمامة عند أحمد ، وعن عبادة عند ولَّده ، وعن

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

أنس عند البزاد ، وعن عبد الله بن بسر وسعيد بن أبي واشد غند الطبراتي في السكبير ، وعن ابن هباس وأبي سعيد عنده فى الصغير ، وفي أسانيدها مقال غالبا لكن بدل بحموعها على أن لذلك أصلا ، ويحتمل في طريق الجمع أيضًا أن يكون المراد أن ذلك لا يقدع لجميمهم برإن وقع لافراد منهم غير مقيد بزمان كما في خصلة العدو الـكانر والسنة العامة فانه ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رفعه في حديث بأوله وان الله زوى لي مشارق الارض ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها ، الحديث ، وفيه , وانى سألت ربى أن لا يهلك أمتى بسنة عامة ، وأن لايسلط عليهم هدوا من غير أنفسهم . وأن لا يلبسهم شيعا وبذيق بعضهم بأس بعض ، فقال : يا محمد إلى إذا قضيت قضاء فانه لا يرد ، وإنى أعطينك لأمتك أن لا أهالكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيعنتهم حتى يكون بعضهم يهلك بمضا ، وأخرج الطري من حديث شداء نحوه باسناد صحيح . فلما كان تسليط العدو الكافر قد يقع على بمض المؤمنين لكنه لا يقع عموما فكذلك الحسف والفذف ، ويؤيد هذا الجمع ما روى الطرائى من مرسل الحسن قال و لما نزلت (قل هو القادر) الآية سأل الذي بالله و به ، فهبط جبريل فقال : يا محد إنك سألت ربك أربِعا فأعطاك اثنتين ومنعك اثنتين : أن يأتيهم عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم فيستأصلهم كما استأصل الامم الذين كذبوا أنبياءهم ، ولـــكنه يلبسهم شيعًا ويذيق بمضهم بأس بمض ، وهذان عذابان لأهل الاقرار بالكتاب والتصديق بالانبياء انتهى . وكأن من قوله ﴿ وهذان الح ﴾ من كلام الحسن . وقد وردت الاستعاذة من خصال أخرى : منها عن ابن عباس عند ابن مردويه مرفوعا و سألت ربي لامـتي أربعا فأعطاني اثنتين ومنعني المنتين : سألته أن يرفع عنهم الرجم من السها. والغرق من الآرض فرفعهما ، الحديث ، ومنها حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم مرفوعًا دسألت ربى أن لا يهلك أمتى بالفرق فأعطا نيها ، وسألته أن لا يهلكهم بالسنة فأعطأ نيها ، وسألته أن لا يجمل بأسهم بينهم فمنعنيها ، وعند الطبرى من حديث جار بن سمرة نحوه (كمن بلفظ , أن لا يهلكوا جوعًا ، وهذا مما يقوى أيضًا الجمع المذكور . فإن الفرق والجرع قد يقع لبعض دون بعض ، لكن الذي حصل منه الآمان أن يقع عاماً ، وعند الترمذَى وابن مردوية من حديث خباب نحوه وقيه « وأن لا يهلكنا بما أهلك به الأم قبلنا ، وكذا في حديث نافع بن خالد الحزاعي عن أبيه عند العابراني وعند أحمد من حديث أبي بصرة بالباء والصاد المهملة نحره ، اكن قال بدل خصلة الإهلاك و أن لا يجمعهم على ضلالة ، وكمذا للطبرى من مرسل الحسن ، ولابن أبي حاثم من حديث أبي هريرة رفعه و سألت ربي لأمتى أربما فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة : سألته أن لا يكفر أمتى جملة فاعطانيها ، وسألنه أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها ، وسألته أن لا يعذبهم بما عذب به الامم قبلهم فأعطانها ، وسألته أن لا يحمل بأسهم بينهم فنعنجا ، والطبرائى من طريق السدى مرسلاً نحوه ، ودخل فى قوله ديما عذب به الأمم قبلهم ، الغرق كقوم نوح وفرعون ، والهلاك بالريح كماد ، والحسف كقوم لوط وقارون ، والصيحة كشمود وأصحاب مدين ، والرجم كأصحاب الفيل وغير ذلك بما عذبت به الام حموما . وأذا جمعت الخصال المستعاد منها من هذه الاحاديث التي سقتها بلغت نحو العشرة . وفي حديث الباب أيضا أنه سال وفع الخصلتين الآخيرتين فأخبر بأن ذلك قد قدر من قضاء الله وأنه لا يرد ، وأما ما زاده العابراني من طريق أبي الزبير عن جار في حديث الباب بمد قوله قال ليس هذا قال د ولو استعاده لأعاده ، فهو محمول على أن جابرًا لم يسمع بقية الحديث وحفظه سعد بن أبي وقاص وغيره ، ويحتمل أن يكون قائل د ولو استعاذه الح ، بعض رَّء آنه دون جابر والله أعلم

#### ٣ - پاپ (ولم يَلدِسوا إيمانهم بظلم)

١٩٢٩ – صَرَثَىٰ محدُ بن بشار حدَّنا ابنُ أبي عدِى عن شعبة عن سليان عن إبراهيمَ عن علقمة عن عبد الله رضى الله عنه قال : لما نز كَت ﴿ وَلَمْ يَلْدِسُوا إِيمَا نَهُم بِظُلْم ﴾ قال أصابه : وأبننا لم يَظْلِم ؟ فنز كَت ﴿ إِنَّ الشَرِكَ لَظُلْمٌ عظيم ﴾ الشرك لظُلْمٌ عظيم ﴾

قوله ( باب ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ) ذكر فيه حديث سليان وهو الأعش عن إبراهيم وهو النخمى عن علقمة وهو ابن قيس عن عبد الله وهو ابن مسمود قال « لما نزلت ﴿ ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ﴾ قال أصحابه ، أى أصحاب النبي بالله ، وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الإيمان بما أغنى عن إعادته

## ٤ – ياسيب ﴿ ويونُسَ وُلُوطاً وكلا فضَّلنا على العالمين ﴾

قوله ( باب قوله ويونس ولوطا ) ذكر فيه حديثي ابن عباس وأبي هريرة ، ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن مني ، وقد تقدم شرحه في أحاديث الانبياء

## ٥ - باب (أوائك الذين مَدَى الله، فبهُدامُ افْتَدِه )

١٩٣٧ – حَرَثَىٰ إبراهيمُ بن موسى أخبرَ نا هِشَامُ أَنَّ ابن جُرَيجِ أَخبرَ مَ قَالَ أَخبرَ بَى سليانُ الأحول أن مُجاهداً أخبرَهُ أنه ﴿ وَهِبنا له إسحاقَ ويعقوبَ أَن مُجاهداً أخبرَهُ أنه ﴿ وَهِبنا له إسحاقَ ويعقوبَ اللهُ قُولُهِ \_ فَهُداهمُ اقتدِه ﴾ ثم قال : هو منهم . زاد بزيدُ بن هارون وعجدُ بن عُبيد وسهلُ بن يوسف عن المحود أم عن مجاهد : قلتُ لابن عبّاس ، فقال : نبيّهم مَن أُمِرَ أَن يَقتدِى بهم ،

قوله ( باب قوله أو لئك الذين هدى الله فهداهم اقتده ) ذكر فيه حديث ابن عباس فى السجود فى ص ، وسيأتى شرحه فى تفسير ص . قوله ( زاد يزمد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام ) هو ابن حوشب ( عن مجاهد قلت لابن عباس نقال : تبيد كم بيلي عن أمر أن يقتدى بهم ) حاصله أن الزيادة الفظية ، و إلا فالسكلام

المذكور داخل في قوله في الرواية الأولى «هو منهم » أي داود بمن أمر نبيكم أن يقتدى به في قوله تعالى ﴿ فبهدا هم افتده ﴾ وطريق يزيد بن هارون المذكورة وصلها الإسماعيلى ، وطريق محمد بن عبيد وصلها المصنف في تفسير ص ، وطريق سهل بن يوسف وصلها المصنف في أحاديث الآنبياء . وقد اختلف : هل كان عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع من قبله حتى نزل عليه ناسخه ؟ فقيل : فعم ، وحجتهم هذه الآية ونحوها . وقبل لا ، وأجابوا عن الآية بأن المراد انباعهم فيها أنزل عليه وفاقه ولو على طريق الاجمال فيتبهم في التفصيل ، وهذا هو الاصح عند كشير من الشافهية ، واختاره إمام الحرمين ومن تبعه ، واختار الاول ابن الحاجب ، واقه أعلم

٣ - باسب ﴿ وعلى الذين هادُوا حَرَّ مناكلٌ ذِى ظَفَرٍ ، ومنَ البقرِ والنَّمَ حرَّ منا عليهم شُحومَها ﴾ الآية . وقال ابنُ عباس : كلُّ ذى تُظفرِ البعيرُ والنمامة . الحُوايا المُبتَر ، وقال غيرُه : هادوا صادوا يهوداً . وأما قوله هدنا تُثبنا ، هائد تائب

وقال أبو عامم حد " ثنا عبد أله كتب الله عن يزيد بن أبى حبيب قال عطالا سمعت ُ جابرَ بن عبد الله وضى الله عنه الله عليه الله عنه الله وقال الله عنه الله عنه

قوله (باب وعلى الذين هادوا حرمناكل ذى ظفر) زاد أبو ذر فى روايته د إلى قوله و إنا لصادقون ، قوله و كل ذى ظفر البعير والنعامة ) وصله ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس مله ، وروى من طريق ابن أبى جبير عن ابن عباس قال وكل ذى طفر هو الذى ليس بمنفرج الآصابع ، يعنى ليس بمشقوق الاصابع ، منها الإبل والنعام ، وإسناده حسن ، وأخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير مثله مفرقا و ليس فيهه ابن عباس ، ومن طريق قتادة قال : البعير والنعامة وأشباهه من الطير والحيوانات والحيتان ، قوله (الحوايا المبعر) فى رواية أبى الوقت المباعر ، وصله ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : الحوايا هو المبعر ، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله ، وقال سعيد بن جبير الحوايا المباعر أخرجه ابن جرير أوقال : الحوايا جمع حوية وهى ما تحوى واجتمع مثله ، وقال سعيد بن جبير الحوايا المباعر أخرجه ابن جرير أوقال : الحوايا جمع حوية وهى ما تحوى واجتمع حات الحوايا ، أى فهر جلال لهم ، ( تنبيه ) : المبعر بفتح الميم ويجوز كسرها ، ثم ذكر المصنف حديث جابر وقال الله اليهود حرمت عليم شحومها ، الحديث ، وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب البيوع ، وقد تقدم أيضا ميان من وصل رواية أبى عاصم المذكور هنا ، ونبه ابن التين على أنه وقع فى الرواية هنا ، لحومها ، قال : والصواب بيان من وصل رواية أبى عاصم المذكور هنا ، ونبه ابن التين على أنه وقع فى الرواية هنا ، لحومها ، قال : والصواب بيان من وصل رواية أبى عاصم المذكور هنا ، ونبه ابن التين على أنه وقع فى الرواية هنا ، لحومها ، قال : والصواب بيان من وصل رواية أبى عاصم المذكور هنا ، ونبه ابن التين على أنه وقع فى الرواية هنا و لمورا تابوا ، هدنا تبنا ، هائد تائب ) هو كلام أبى عبيدة وقد تقدم فى أوائل الهجرة

٧ - باب ﴿ ولا تَقْرِبُوا النَّواحِشُ مَا ظَلْهُرَ مَنْهَا وَمَا بَطُنْ ﴾

٤٦٣٤ - وَرَشُنَ حَفَمُ بِن عَرَ حَدُّ ثَنَا شَعِبَةُ عَن عَرِو عَن أَبِي وَأَثَلِ عَن عَبِدِ اللهُ رضي الله عنه قال

ولا أحد أغير من الله ، ولذ لك عرم الفواحش ماظهر منها وما بطن . ولا شي أحب إليه المدح من الله ،
 ولذلك مدح نفسة . قلت : سمعته من عبد الله ؟ قال : نهم . قلت : ورفعه ؟ قال : نهم »

[ الحديث ١٣٤٤ \_ أطرافه في : ١٣٧٤ ، ١٧٧٠ ، ١٠٤٧ ]

قوله ( باب قوله تعالى ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الفواحش مَا ظَهْرَ مُهَا وَمَا بَعَلَنَ ﴾ ذكر فيه حديث ابن مسعود و لا أحد أغير من الله ، وسيأتى شرحه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى

A - پاسب وكيل حقيظ ومحيط به . تُعبُلا : جم قبيل ، والمدنى أنه تضروب العذاب كل ضرب منها قبيل . زُخرف القول : كل شيء حسَّاته ووشيته وهو باطل فهو زُخرف وحرث حِجر : حرام ، وكل ممنوع فهو حِجر معجود ، والحجر كل بناء بنيته ، ويقال اللآئى من الخيل حِجر ، ويقال المقل حِجاً وحجر ، وأما الجُجر فوضع ثمود ، وما حَجرت عايه من الأرض فهو حِجر ، ومنه شمى حَطيم البيت حِجراً كأنه مشتق من محطوم مثل قبيل من مقتول ، وأما حَجر اليامة فهو منزل

قِلْهِ ( وكيل حفيظ محيط به ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ والله على كل شيء وكيل ﴾ أي حفيظ محيط . قوله ( قبلا جمع قبيل ، والممنى أنه ضروب المذاب كل ضرب منها قبيل ) انتهى . هو منكلام أبى عبيدة أيضا لكن بممناه ، قال فى قوله تمالى ﴿ وحشرنا عليهمكل شىء قبلا ﴾ قال فعنى حشرنا جعنا وقبلاجمع قبيل أى صنف . وروى ابن جريرعن مجاهد قال : قَبِلا أي أفو اجا قال ابن جرير : أي حشرنا عليهم كل شيء قبيلة قبيلة صنفا صنفا وجماعة جماعة ، فيكون القبل جمع قبيل الذي هو جمع قبيلة ، فيكون القبل جمع الجمع . قال أ يوعبيلة : ومن قدأها قبلا أي بكسر الغاف فائه يقول معناهاً عيانا انتهى . ويجوز أن يكون بمنى ناحيَّة يقُول : لى قُبِل فلان كُنْذا ، أى من جهته ، فهو نصب على الظرفية . وقال آخرون : قبلا أى مُقابلا انتهى . وقد دوى ابن أبي حاتم وابن جرير من طربق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ كُلُّ شَيءَ قبلاً ﴾ أي معاينة ، فـكمانه قرأها بكسر القاف وهي قراءة أهل المدينة وابن عامر ، مع أنه يجوز أن يكونَ بالضم ومعناه ألمعاينة يقول : رأيته قبلا لادبرا إذا أتيته من قبل وجهه وتستوى على هذا القراءتان. قال أبن جرير: و يحتمل أن يكون القبل جمع قبيل وهد الضمين والكفيل، أي وحشرنا عليهم كل شيء كفيلا يكفلون لهم أن الذي نعدهم حق ، وهو بمعنى قوله في الآية الآخرى ﴿ أُو تَأْتُنَ بِاللَّهِ والملائكة قبيلاً ﴾ انتهى ، ولم أر من نسره باصناف العذاب ، فليحرر هذا . ( تنبيه ) : ثبت هذا والذي بعد، لأبي ذر عن المستملي والكشمين حسب. قوله ( زخرف القول كل شيء حسنته رزينته وهو باطل فهو زخرف) هو كلام أبي عبيدة، وزاد : يَقَالَ زَخْرُفَ فَلَانَ كَلَامُهُ وَشَهَادتُهُ . وقيل أصلِ الزخرف في اللغة النّزيين والتحسين ، ولذلك سموا الذهب زخرها . فوله (وحرث حجر حرام الح) تقدم الـكلام عليه في تصة ثمود من أحاديث الأنبياء مستوفى ، وسقط هنا من رواية أنى ذر والنسنى وهو أولى

 رضى الله عنه قال « قال رسولُ الله ﷺ . لانقومُ الساعةُ حتى ٰ تَطَلُعَ الشمسُ من مغربها ، فاذا رآها الناسُ آمن من عليها ، فذاك حينَ لا يَنفعُ نفساً إيمانُها لم تكن آمنَت من قبلُ »

قوله (باب قوله ﴿ قل هلم شهداءكم ﴾ لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجمع) هو كلام أبي عبيدة بزيادة : والذكر والاثنين سواء ، وأهل نجد يقولون الواحد : هلم ، وللمرأة : هلمي ، والاثنين : هلما ، وللقوم هلوا ، وللنساء : هلمه ن يجعلونها من هلممت . وعلى الأول فهر اسم فعل معناه طلب الإحصار ، وشهدا مكم مفعول به ، والميم في هلم مبنية على الفتح في اللغة الاولى ، واختلف هل هي بسيطة أو مركبة ، والبسط ذلك موضع غير هذا

#### ١٠ - باب (لا ينفع نفسا إعالها)

وذاك حين لا يَفعُ نفساً إيمانُها . ثمَّ قرأ الآية »

قوله ( باب لا ينفع نف الميمانها ) ذكر فيه حديث أبي هريرة في طلوع الشمس من المغرب ، وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تمالى . وإسحق في الطريق الاخرى جزم خلف بأنه ابن نصر ، وأبو مسعود بأنه ابن منصور ، وقول خلف أقوى . والله أعلم

#### ٧ - سورة الأعراف

قال ابن عباس: وريشا المال انه لا يحب المتدين في الدعاء وفي غيره . عَنَوا كَثُرُوا وَكُثُرَت أموالهم · المَقَاح القاضي افتح ببننا اقض بَيننا . نَتَقُنا الجبل وفعنا . انبجست افقجرت . مُقبِّر خُسران . آسي أحزَن ، تَأْسَ تَحْزَن . وقال غير م المنقك أن لا تسجُد . تخصفان أخذا الحُصاف من ورق الجنة ، يُؤلفان الورق بخصفان الورق بعضه إلى بعض . سَوآ بهما كنابة عن فرجيها . ومَتاع إلى حين هو هاهنا إلى يوم القيامة ، والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عددها . الرّياش والرّيش واحد ، وهو ماظهر من الباس . قبيله جيله الذي هو منهم : ادّار كوا اجتمعوا . ومَشاقُ الانسان والمدابة كلّها يستّى سُموما واحدها سمّ ، وهي عيناه ومنخراه ومَه وأذ ناه ودُبر ، وإحليله . غراش ما عُنثوا به . نُنثراً متفرّقة . كلّها يستّى سُموما واحدها سمّ ، وهي عيناه ومنخراه استرهبوهم من الرّهبة . كلّها بشي شوما واحدها كل من السّبل ، ويقال للموت الكثير الطوقان . القمل المنترة بوهم من الرّهبة . كلّه من عروش وعريش بناء . شقط كل من كدم فقد شقط في يده . الأسباط قبائل بني الحمنان ، يشبه صفار الخلم . محروش وعريش بناء . شقط كل من كدم فقد شقط في يده . الأسباط قبائل بني المرائيل . يَعْدُون في السبت يَتِعَدّون له ، مُجاوِزون ، تَعَدُ مُجَاوِز مُشرّعاً شَوَارِع . بثيس شديد . أخلًا قمد المرائيل . يَعْدُون في السبت يَتِعَدّون له ، مُجاوِزون ، تَعَدُ مُجَاوِز مُشرّعاً شَوَارِع . بثيس شديد . أخلًا قمد من المرائيل . يَعْدُون في السبت يَتِعَدّون له ، مُجاوِزون ، تَعَدُ مُجَاوِز مُشرّعاً شَوَارِع . بثيس شديد . أخلًا قمد

و تقاعس. سنستدر جُهم نأتيهم من مأمنهم ، كقوله تعالى ﴿ فأناهُ اللهُ من حيث لم يَحتَسِبُوا ﴾ . من رجنة من جنون . أيان مرساها : منى خروجها . فرت به استمر بها الحل فأتنت . يَنزَعَنْك يَستَجِفَنْك . طَهِفَ مُمْ به كم ، ويقال طائف وهو واحد . يَمُذُ ونهم يزينون . وخِيفة خَوفا ، وخُفية من الإخفاء . و الآصال واحد مدها أصيل وهو مابين العصر إلى المذرب ، كقوله بُكرة و أصيلا

قوله (سورة الاعراف) اختلف في المراد بالأعراف في قوله تعالى ﴿ وعلى الأعراف رجال ﴾ فقال وعن أبي مجلز هم ملائكة وكلوا بالصور ليميزوا المؤمن من الـكافر ، واستشكَّل بأن الملائكة أيسوا ذُكُورا ولا إنا ثا فلا يقال لهم رجال ، وأجيب بأنه مثل قوله في حق الجن ﴿ كَانُوا يَمُودُونَ بُرِجَالَ مِنَ الْجَنِّ ﴾ كذا ذكره القرطي في « التذكرة ، وليس بواضح ، لأن الجن يتوالدون فلا يمتنع أن يقال فيهم الذكور والاناث ، يخلاف الملائكة · قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر . قوله ( قال ابن عباس : وريشا المال ) وصله ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ ورياشا ۖ ﴾ قال مالا ، ومن طريق مجاهد والسد"ى فرقهما قال في قوله ﴿ وريمًا ﴾ قال المال، ومن وجه آخر عنَّ ابن عباسَ قال : الرياش اللباس والعيش والنعيم ، ومن طريق معبد الجهني قال : الرياش المعأش ، وقال أبو عبيدة : الرياش ما ظهر من اللباس والستادة ، والرياش أيضا الحصب في المعاش ، وقد تقدم شيء من هذا في أول أحاديث الانبياء . ﴿ تَنْبِيهِ ﴾ : قرأ ﴿ وَرَيَاشًا ﴾ عاصم وأبو عمرو ، والباقون ﴿ وريشا ﴾ . قِلْه ﴿ أنه لا يحب المعتدين في الدعاء ﴾ زاد أبو ذر عن الحموى والكشميني • وفي غيره ، وعند النسني و ولا في غيره ، وكذا أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، وقد جاء نحو هذا مرفوعا أخرجه أحد وأبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص أنه سمع ابنا له يدعو فقال د اني سممت رسول الله علي يقول: انه سيكون قوم يعتدون في الدعاء ، وقرأ هذه الآية . وأخرج أيضا ابن ماجه ،ن حديث عبد الله ابن مغفل انه سمع ابنا له يقول : اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة ، فذكر نحوه ، لسكن لم يقل وقرأ الآية . والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة أو بطلب ما يستحيل حصوله شرعا أو بطلب معصية أو بدءو بمـا لم يؤثر ، خصوصاً مَا وردت كرآهـــه كالسجع المنكلف وترك المــأمور ، وسيأتى مزيد لذلك في كـتاب الدعوات ان شا. ألله تعالى . قوله ( نتقنا الجبل رفعنا . أنبجست انفجرت ) تقدم شرحهما في أحاديث الأنبياء . قولِه ( ما منعك أن لا تسجد ، يقول ما منعك أن تسجد ) كذا لابي ذر فأوهم أنه وما بعده من تفسير ابن عباس كالذي قبله ، و ليسكندلك . ولغير أبي ذر , وقال غيره ما منعك الح ، وهو الصواب فان هذا كلام أبي عبيدة ، وقد تقدم في أول أحاديث الأنبياء ، ونقل ابن جرير عن بعض الكرقيين أن المنع هنا يمعني القول ، والتقدير من قال لك أن لا تسجد . قال : وأدخلت أن قبل لا كما دخلت في قولهم ناديت أن لا تقم ، وحافت أن لا تجلس . ثم اختار ابن جرير أن في هذا السكلام حذمًا تقديره : ما منعك من السجود وحملك على أن لا تسجد ؟ قال : وإنما حذف لدلالة السياق عليه . قوله ( يخصفان أخذا الخصاف من ورق الجنة ، يؤانمان الورق يخصفان الورق بعمنه إلى بمض )كذا لابي عبيدة لكن باختصار . وروى ابن جرير باسناد حسن عن ابن عباس في أوله ﴿ وطفقا

<sup>(</sup>١) بياش بالاسل

يخصفان عليهما من ورق الجنة ) قال جعلا يأخذان من ورق الجنة فيجعلان على سوآتهما ، ومن طريق ابن أبى بخميح عن مجاهد فى قوله ( يخصفان ) قال يرقمان كهيئة الثوب ، ومن طريق سميد بن جبير عن ابن عباس قال : أخذا من ورق الذين . وأخرجه الحاكم من هذا الوجه ، ومن طريق قاءة قال : كان لباس آدم فى الجنة ظفرا كله ، قلما أكل من الشجرة كشط عنه وبدت سوأته . ومن طريق ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه قال : كان لباس آدم وحواء النور ، فسكان أحدهما لا يرى عورة الآخر . وقد تقدم شىء من هذا فى أحاديث الآنبياء أبيضا . قوله ( سوآتهما كناية عن فرجهما ) هو كلام أبى عبيدة ، ولم بقع فى رواية أبى ذر . قوله ( اداركوا اجتمعوا ) هو كلام أبى عبيدة ، ولم بقع فى رواية أبى ذر . قوله ( اداركوا اجتمعوا ) هو كلام أبى عبيدة أبى اجتمع ، والناء مدغمة فى العال اننهى . وهي فراءة الجمهور ، والأصل تداركوا ، وقد قرأ بها الآعمش وروبت عن أبى عمرو بن العلاء أيضا ، قوله ( الفتاح القاضى ، افتح بيننا اقض كذا وقع هنا ، والفتاح لم يقع فى هذه السورة وإنما هو فى سورة سبأ ، وكمأنه ذكره هنا توطئة التفسير قوله فى هذه السورة ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) واله وقع فيه تقديم وتأخير من النساخ ، فقد قال أبو عبيدة فى قوله ( افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) وامله وقع فيه تقديم وتأخير من

### ألا أبلغ بني عصم رسولا فاني عن فتاحتكم غني

الفتاح القاضى . انتهى كلامه . ومنه ينقل البخارى كشيرا . وروى ابن جرير من طرق عن قتادة عن ابن عباس قال : ماكنت أدرى ما معنى قوله ( افتح بيننا ) حى سمت بنت ذى بن تقول لزوجها : انطاق أفاتحك . ومن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( افتح بيننا ) أى اقض بيننا ، ومن طريق قتادة والسدى وغيرهما مثله . قوله ( ومتاع الى حين ألح ) تقدم في بدء الحلق . قوله ( الرياش والريش واحد الح ) تقدم أيضا في أول أحاديث الأنبياء ، ورواه ابن المنذر من طريق الكسائى ، أى قال : الريش والرياش اللباس . قوله ( قبيله جيله الذى هو الشياطين ، وهو بممناه ، وقد تقدم في بدء الحلق . قوله ( ومشاق الانسان والدابة كلها تسمى سموما واحدها سم ، والشياطين ، وهو بممناه ، وقد تقدم في بدء الحلق . قوله ( ومشاق الانسان والدابة كلها تسمى سموما واحدها سم ، وكل ثقب من عين أو أنف أو أذن أو غير ذلك فهو سم والجمع سموم . ووقع في بعض النسخ و مسام الانسان ، بدل مشاق وهي بممناه . قوله ( غواش ما غشوا به ) قال أبو عبيدة في قوله ( ومن فوقهم غواش ) واحدتها غاشية وهي ما غشاه من فوقهم ، ودوى ابن جرير من طريق السدى قال : المهاد لهم كهيئة الفراش . فالمواش يتفشاه من فوقهم ، ومن طريق عمد بن كمب قال : المهاد المرش ، ومن فوقهم غواش قال : اللحف . فالمواش يتغشاه من فوقهم ، ومن طريق عمد بن كمب قال : المهاد المرش ، ومن فوقهم غواش قال : اللحف . فالمواش المناع : أى قليسلا عسرا في شدة ، قال الشاع :

#### لا تنجر الوعد ان وعدت وان اعطيت أعطيت تافها نكدا

وروى ابن أبى حاتم من طريق السدى قال : النـكد الشيء الفليل الذى لا ينفع . قولِه ( طائرهم حظهم ) قال أبو عبيدة في قوله تمالى ﴿ أَلَا إِنَمَا طَائرهم عند الله ﴾ قال : حظهم و نصيبهم . قوله ( طوفان من السيل ويقال

للبوط الكشير الطرقان ) قال أبو عبيدة : الطوفان من السيل ومن الموت البالغ الذريع ، كمأنه مأخوذ من أطاف به إذا عمه بالهلاك. وعن الإخمش : الطوفان واحدته طرفائة ، وقيل هو مصدركالرجحان والنقصان فلا واحد له . وروى ابن المنذر من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : أرسل عليهم المطرحي خانوا الهلاك ، فأتوا موسى فدُّها الله فرفع ثم عادوا . وهند ابن مردويه باسنادين ضعيفين عن هائشة مرفوعا ، الطوفان الموت ، قوله ( الفمل الحمنان ) بينم المهملة وسكون الميم ( شبه صفار الحلم ) بفتح المهملة واللام ، قال أبو هبيدة الفمل عند العرب هو الحمنان والحمنان ضرب من القردان و احدثها حمنانة ، وقد تقدِّم مع الذي قبله في بدء الخلق . واختلف في تفسير القمل اختلافا كشيرا : قيل السوس ، وقيل الدبا بفتح المهملة والموحدة مخفف وهو صفار الجراد ، وقال الراغب : وقيل دواب سود صفار ، وقيل صفار الذر ، وقيل هو القمل المعروف ، وقيل داية أصفر من الطير لها جناح أحمر ومن شأنه أن يمص الحبِّ من السنبلة فتـكبر السنبلة ولا حب فيها ، وقيل فيه غير ذلك . قوله (عروش وعريش بناء) وقال أبو عبيدة في قوله تمالي ﴿ وَمَا كَانُوا يُمْرَشُونَ ﴾ أي يبنون ، وهرش مكة خيامها ، وقد تقدم في سورة الانعام تفسير ﴿ معروشات ﴾ . قولَه ( سقط ، كل من ندم فقد سقط في يده ) قال أبو عبيدة في أوله أمالي ﴿ ولما سقط في أيديهم ﴾ يقال لكلُّ من نُدُّم وجمر عن شيء سقط في يد فلان ، وقد تقدم في أحاديث الانبياء . قوله ( متبر : خسران ) نقدم في أحاديث الانبياء أيضا . قوله (آسي : أحزن ، تأس تحزن ) تقدم في أحاديث تفسير اللفظائين جميما ، والأولى في الأعراف والثانيـة في المائدة ذكرها استطرادا . قولِه ( عَمُوا كَثُرُوا ) زَادَ غير أبي ذر : وكثرت أموالهم . قال أبو عبيدة في قرله تعالى ﴿ حَيْ عَمُوا ﴾ أي كَثُّرُوا ، وكذلك كل نبات وقوم وغيره إذا كثروا فقد عفوا ، قال الشاعر :

#### ولكنا نعض السيف منها بأسوق غافيات الصحم كوم

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة ﴿ حتى عفوا ﴾ أى حتى سروا بذلك . قوله ( نشرا متفرقة ) تقدم فى بدء الحلق . قوله ( يغنوا يميشوا ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ﴿ كَانَ لَمْ يَغْسُوا فَيَهَا ﴾ أى ينزلوها ولم يميشوا فيها ؛ ومنه قولهم مقانى الديار واحدتها مغنى ، قال الشاعر و أنعرف مغنى دمنة ورسوم ، . وقال عبدالرذاق عن معمر عن قنادة ﴿ كَانَ لَمْ يَعْنُوا فَيُهَا ﴾ أى كان لم يعيشوا ، أو كان لم يتنعموا ، قوله ( حقيق حق ) تقدم فى أحاديث الانبياء . قوله ( الانبياء . قوله ( السترهبوه ) هو من الرهبة أى خوفوه ، قوله و السترهبوه ) هو من الرهبة أى خوفوه ، قوله ( الاسباط قبائل بنى إسرائيل) هو قول أنى عبيدة وزاد : واحدها سبط ، تقول من أى سبط أنت ؟ أى من أى قبيلة وجنس ؟ انتهى . والاسباط فى ولد يعيدة وزاد تابعاء بن والسباط بالتحريك وهو الشجر يعقوب كالقبائل فى ولد إسماعيل ، واشتقاقه من السبط وهو النتابع ، وقيل من السبط بالتحريك وهو الشجر المنتف ، وقيل الحسن والحسين سبطا وسول الله يهالج لا نتشار ذريتهما ، ثم قبل لكل ابن بنت سبط . قوله ( يعدون فى السبت ، يتعدون ثم يتجاوزون) تقدم فى أحاديث الانبياء وهو قول أنى عبيدة ، ووقع هنا فى وواية أبى ذر بدل قوله ثم يتجاوزون و تجاوزا بعد تجاوز ، وهو بالمنى . قوله ( شرعا شوارع ) قال أبو هبيدة فى قوله أبى ذر بدل قوله ثم ميتانهم يوم معتهم شرع ) أى شوارع انتهى . وشرع وشوارع جمع شاوع ، وهو الظاهر على وجه الماء . وروى جبد الزواق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله ﴿ إذ تأتهم حيتانهم يوم الماء . وروى عبد الزواق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله ﴿ إذ تأتهم حيتانهم يوم

سبتهم شرعا ﴾ أى بيضا سمانا فتنبطح بأفنيتهم ظهورها لبطونها . قوله ( بئيس شديد ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ بِمَذَابِ بِشَيْسٍ ﴾ أى شديد ، وبئيس بفتح أوله وكسر الهمزة هي القراءة المشهورة ، وفيها قراآت كشهرة في المشهور والشاذة لا نطيل بها . قُولِه ( أخلد إلى الارض : قمد و تقاعس) قال أبو عبيدة : و لكنه أخلد إلى الارض أى لزمها وتقاعس وأبطأ يقال للان مخلد أي بطيء الشباب، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أخــلد إلى الارض مال إلى الدنيا ، انتهى . وأصل الإخلاد اللزوم ، فالمعنى لزم الميل الى الارض . ﴿ لَهُ ﴿ سُنستدرجهم : نأ تيهم من مأمنهم ،كفوله تعالى ﴿ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مَن حيث لم يحتسبو أَ قَالَ أَبِّو عَبَيْدَةً فَى قُولُهُ تَعَالَى ﴿ سُنستندرجهم ﴾ الاستدراج أن يأتيه من حيث لا يُعلم ومن حيث يتلطفُ به حتى يُغيره انتهى . وأصل الاستدراج التقريب منزلة منزلة من الدرج ، لأن الصاعد برقى درجة درجة . قوله ( من جنة : من جنون ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ ما بصاحبهم من جنة ﴾ أى جنون ، وقيل المراد بالجنة الجن كقوله ﴿ من الجنة والناس ﴾ وعلى هذا فيقدر محذوف أى مس جنة . قوله ( أيان مرساها : من خروجها ) هو قول أبي عبيدة أيضا . وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ مرساها ﴾ أي منتهاها ، ومن طريق قنادة قال : قيامها . قوله ﴿ فرت به استمر بِهَا الحَمْلُ فَأَتَّمَتُهُ ﴾ تقدم في أحاديث الانبياء ، وَلَمْ يقع هنا في رواية أبي ذر . قولٍه ﴿ ينزغنك يستخفنك ﴾ هو ثول أبي عبيدة وزاد : منه قوله نزغ الشيطان بينهم أي أفسد . قوله ( طيف ملم به لمم ، ويقال طائف وهو واحد ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ اذا مسهم طائف ﴾ أي لم انتهى . واللم يطلق على ضرب من الجنون وعلى صغار الذنوب، واختلف القراء فنهم من قرأ طائف ومنهم من قرأ طيف، واختار ابن جرير الأولى واحتج بأن أهل التأويل فسروه بمعنى الغضب أو الزلة ، وأما الطيف فهو الخيال ، ثم حكى بعض أعل الَّمر بية أن الطيف والطائف بمعنى واحد ، وأسند عن ابن عباس قال : الطائف الله من الشيطان . قوله ( يمدونهم يزينون ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ وَاحْوَانُهُم يُمْدُونُهُم فَي النِّي ﴾ أي يزينون لهم الغي والكفر . ﴿ إِنَّهُ ﴿ وَخَفِّيةٌ خُوفًا ، وخيفة من الاخفاء ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ وَاذْكُرُ وَبِّكُ فِي نَفْسُكُ تَصْرُعَا وَخَيْفَةٌ ﴾ أي خَرِفًا وَذَهْبُتُ الواو لكسرة الحاء . وقال أبن جربج في قوله ﴿ إِدْعُوا رَبُّكُمْ تَصْرُعَا وَخَفَيْةً ﴾ أي سرا أخرجه ابن المنذر ، وقوله من الإخفاء فيه تجوز والمعروف في عرفَ أهل الصرف من الحفاء لأن المزيد مشتق من الثلائي ، ويوجه الذي هنــا بأنه أراد انتظام الصفتين من معنى واحد : قوله ( والآصال واحدها أصيل وهو ما بين العصر إلى المغرب كرة وأصيلا ) هو قول أبي عبيدة أيضا بلفظه ، قال ابن التين : صبط في نسخة أصل بعنمتين وفي بعضها أصيل بوزن عظيم ، و أيس ببين إلا ان يريد أن الآصال جمع أصيل نبيصح . قلت : وهو واضع في كلام المصنف . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : الآصال العشي . وقال ابن فارس : الاصيل واحد الاصل وجمع الاصل آصال فهو جمع الجمع ، والأصائل جمع أصيلة ، ومنه قوله ﴿ بِكُرة وأُصيلا ﴾

## ١ - أبي ( أ نما حرَّمَ ربِّي النَّو احشَ ما ظَهرَ منها وما بَطَن )

عنه . قال قلبت من الله عن عبد الله ؟ قال أم ورفعه من قال : لا أحد أُ عَيْدُ من الله ، فلذ الله حرام

الفواحِشُ مَا ظهرَ منها وما بَطن ، ولا أحدُ أحبُّ إليه الدحةُ من الله ، فلذالك مدحَ نفسه ،

قوله (باب قول الله عز وجل: قل انها حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطنى) ذكر فيه حديث أبن مسهود ولا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ، وسيأتى شرحه فى كتاب التوحيد ، وقد حكى ابن جرير أن أهل التأويل اختلفوا فى المراد بالفواحش ، فنهم من حلها على العموم وساق ذلك عن قنادة قال : المراد سر الفواحش وعلانيتها ، ومنهم من حلها على نوع خاص وساق عن ابن عباس قال : كانوا فى الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا فى السر وبستقبحونه فى العلانية ، فرم الله الزنا فى السر والعلانية ، ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد : ما ظهر نسكاح الامهات ، وما بطن الزنا . ثم اختار ابن جرير القول الاول قال : وليس ما دوى عن ابن عباس وغيره بمدفوع ، ولمكن الاولى الحل على العموم ، واقه أعلم

إسب ( ولما جاء موسى ٰ إيقاتينا وكلمه ربّه قال رب ارتى أنظر ْ إليك ، قال ان ترانى ، والحن انظر ْ إلى الجبل قان استقر مكانه و فسوف ترانى . فلما تحجلى ربّه للجبل جَملَه و در موسى صَمِقاً ، فلما أفاق قال شهجا مَك تبت وابيك وأما أوّل المؤمنين ) . قال ابن عباس : أرنى أعطنى

١٩٣٨ - وَرَضُ اللهُ عَنِهُ قَالُ وَجَاءُ رَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النِّهِى عَلَى قَدْ لُطِمَ وَجَهُ وَقَالَ : يَا مِحَدَ إِنَّ رَجَلاً مِن أَسَابِكُ مِن النَّالِي عَلَى قَدْ لُطِمَ وَجَهُ وَقَالَ : يَا مُحَالِ مِن أَسَابِكُ مِن الْحَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَّى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

قوله ( باب ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكله ربه قال رب ارثى أفظر اليك ) الآية . قال ابن عباس : أدنى أعطنى ) . وصله ابن جرير من طريق على بن أبي طابحة عن ابن عباس فى قوله ( رب أرثى أفظر اليك ) قال أعطنى . وأخرج من طريق السدى قال : لما كلم الله موسى أحب أن ينظر اليه قال ( رب أرثى أفظر اليك ) . أعطنى . وأخرج من طريق السدى قال : لما كلم الله موسى أحب أن ينظر اليه قال ( رب أرثى أفظر اليك ) . هليه لا فيكون النبي على التأبيد . وأجاب أهل السنة بأن التعميم فى الوقت مختلف فيه ، سلمنا لمكن خض بحالة الدنيا التي وقع فيها الحمال ، وجاز فى الآخرة الآن أبصار المؤمنين فيها باقية فلا استجالة أن يرى الباقى بالباقى ، مخلاف حالة المدنيا فان أبصاره فيها فانية فلا يرى الباقى بالباقى ، يخلاف حالة المدنيا فان أبصارهم مها فى الجمنة ، ولا استحالة فيها فوجب الإيمان بها ، وباقة التوفيق . وسيأتى مزيد لهذا فى كتاب التوحيد حيث ترجم المصنف ( وجوه يومئذ فاضرة إلى ربها فاظرة ) . قوله ( جاء رجل من اليهود إلى النبي بالله فد العلم وجه) الحديث تقدم شرحه مستوفى فى أحاديث الأنبياء ، وقوله فيه و أم جزى ، كذا للاكثر ولا بى فد

عن الحوى والمستمل ، جوزى ، وهو المشهور في غير هذا الموضع

المن والسَّاوَى ، ٤٦٣٩ - مَرْشُ مَامُ حَدَثُنَا شَعَبَةً عَن عَبِدِ المَلَّةِ عَن عَرِو بِن حُر يَثُ عَن سَعِيد ابن زيدِ عَنِ النبي ﷺ قال ﴿ السَّمَاءُ مِنَ النَّ ، وماؤها شِفاء العين »

قوله ( المن والسلوى ) ذكر فيه حديث سعيد بن زيد في الكمأة ، وسيأتي شرحه في الطب ، وقو له وشفاء من العين ، أي وجع العين . وفي دواية الكشميني و شفاء للعين ، وتقدم شرح المن والسلوى في تفسير البقرة ، وهو المشهود في غير هذه . وقرله في أول الاسناد و حدثنا مسلم ، وقع لآبي ذر غير منسوب ، وعند غيره مسلم ابن إبراهيم

٣ - باسب ﴿ قل يا أيها الناسُ إنى رسولُ اللهِ إليه على جيماً الذى له مُلكُ السماواتِ والأرضِ ، لا الله إلا هو يحيى ويميت ، فآمِنوا بالله ورسولهِ النبي الأمى الذي يؤمنُ بالله وكلاته ِ واتبِ وهُ لعلم تمهتدون ﴾

قوله (باب قل يا أيها الناس إن رسول الله اليكم جميعاً) ذكر فيه حديث أبى الدرداء فيماكان بين أبى بكر وعمر ، وقد تقدم شرحه مستوفى فى منافب أبى بكر ، وقواه فى أول الإسناد وحدثنى عبد الله ، كذا وقع غير منسوب عند الأكثر ، ووقع عند ابن السكن عن الفريرى عن البخارى وحدثنى عبد الله بن حماد ، وبذلك جزم الكلاباذى وطائفة ، وعبد الله بن حماد هذا هو الآملى بالمد وضم الميم الحفيفة يكنى أبا عبد الرحن ، قال الاصيلى : هو من تلامذة البخارى ، وكان يورق بين يديه ، قات : وقد شاركه فى كثير من شيوخه ، وكان من الحفاظ ، مات قبل السبمين أو بعدها فقال غنجار فى و تاريخ مخارى ، مات سنة تسع وستين وقبل سنة ثلاث وسبعين . وسلمان بن عبد الرحن هو الدمشتى من شيوخ البخارى ، وأما موسى بن هارون فهو البنى بضم الموحدة وتشديد النون . والمردى وهو بصم الموحدة وسكون الراء ، كوفى قدم مصر شم سكن الفيوم ومات إسنة اربع وعشرين وماتتين ، وما له فى

البخارى سوى هذا الوضع . قوله ( قال أبو عبد الله : غاس سبق بالخير ) تقدم شرحه أيضا في مناقب أبى بكر البخارى سوى هذا الوضع . قوله ( قال أبو عبد الله : غاس سبق بالخير )

عنه بقول « قال رسولُ الله عَلِيْكِيَّ : قيل لهن إسرائيلَ ﴿ الاخْلُوا بِالْهَابَ سُجَّداً وقولُوا حِطَّةٌ تَنْفِرْ السَمَ خَطَاعاً كَلَ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكِيْ : قيل لهن إسرائيلَ ﴿ الاخْلُوا بِالْهَابَ سُجَّداً وقولُوا حِطَّةٌ تَنْفِرْ السَمَ خَطَاعاً كَلَ فَهِدَّ لُوا ، فَلَا خَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِم وقالُوا : حَبَّة فَى شَعَرَة ﴾

قوله (باب أوله حطة . حدانى إسمق ) هو ابن إبراهيم الحنظلى ابن واهويه . قوله ( قيل لبنى إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) قال عبد الرزان عن معمر عن قتادة فى أوله ( وأولوا حطة ) قال الحسن : أى اخطط عنا خطايا نا ، وهذا يلميق بقراءة من قرأ حطة بالنصب ، وهى قراءة إبراهيم بن أبى عبلة ، وقرأ الجهود بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أى مسألتنا حطة ، وقيل أسروا أن يقولوا على هذه الحكيفية ، قالوقع على الحكاية ، وقيل نصب بالقول ، وانما منع النصب حركة الحكاية ، وقيل رفعت المعطى معنى الثبات كقوله سلام ، واختلف فى معنى هذه السكامة نقيل : هى اسم للمهيئة من الحط كالجلسة ، وقيل هى النوبة كما قال الشاعر : فاز بالجطة التي صدر الله هم بها ذنب عبده مففودا

وقيل لا يدرى معناها ، وانما تعبدوا بها ، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره قال : قيل لهم قولوا مغفرة . قؤله ( فبدلوا ) أى غيروا ، وقوله سبحائه وتعالى ( فبدل الذين ظلوا قولا غير الذى قيل لهم ) النقدير فبدل الذين ظلوا بالذى قيل لهم قولا غير الذى قيل لهم ، ويحتمل أن يكون ضمن بدل معنى قال . قؤله ( فدخلوا يرحفون على أستاهم وقالوا : حبة في شعرة ) كذا الأكثر، وكذا في رواية الحسن المذكورة بفتحتين ، والكشميمى وفي شعيرة ، وتعانية بعدها . والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول فانهم أمروا بالسجود عند انتهائهم شكراً لله تعالى وبقولهم حطة ، فبدلوا السجود بالرحف وقالوا حنطة بدل حظة ، أو قالوا حملة وزادوا فيها حبة في شعيرة . وروى الحاكم من طريق السدى عن مرة عن ابن مسعود قال وقالوا هعلى سمقا ، وهي بالهربية حنطة حراء قوية فيها شعيرة سوداء ، ويستنبط منه أن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يحوز تغييرها ولو وافق المهنى . وابست هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هى متفرعة منها ، وينبغى أن يكون ذلك قيدا في تغييرها ولو وافق المهنى . وابست هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هى متفرعة منها ، وينبغى أن يكون ذلك قيدا في المجواز ، أعنى يزاد في الشرط أن لا يقع التعبد بلفظه و لابد منه ، ومن أطلق فكلامه مجول عليه

• \_ باسب (خُذِ العفو وأمُر بالمُرف وأُعرِض عن ِ الجاهلين ﴾ العرف: المعروف

عباس رضى الله عنهما قال و قَدِمَ عُينة أَ بن حِصن بن حَذيفةَ فنزلَ على ابن أخههِ الحرِّ بن قيس ، وكان من النفر عباس رضى الله عنهما قال و قَدِمَ عُينة أَ بن حِصن بن حَذيفةَ فنزلَ على ابن أخههِ الحرِّ بن قيس ، وكان من النفرِ الذين يُدنبهم عر أ ، وكان القرُ ا و أصاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شُبَّانًا . فقال عُينة كل بن أخيه : يا ابن أخى لك وجه عند هذا الأمير ، فاستأذن لى عليه ، قال : سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس فاستأذن يا ابن أخى لك وجه عند هذا الأمير ، فاستأذن لى عليه ، قال : سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس فاستأذن

الحرُّ لَسُينة ، فأذِنَ له عمر ، فلما دخل عليه قال : هِي يَا ابن الخطّاب ، فواللهِ ما تُعطينا آلجز ُل ، ولا تحكمُ بيننا بالعدل . فغضب عرُّحتی همَّ به ، فقال له الحرّ : يا أمير المؤمنين ، إن اللهَ تعالى قال لنبيّه ﷺ (خُذِ العفو ، وأمرُ باللهُرف ، وأعرِض عن الجاهلين ﴾ وإنَّ مذا من الجاهلين . واللهِ ما جاوزَها عرُّ حينَ تلاها عليه ، وكان وقافًا عند كتاب الله »

[ الحديث ٤٦٤٧ \_ طرفه في : ٧٧٨٦ ]

عَرَثُنَى بِحِي حَدَّثَنَا وَكَيْمٌ عَن هَشَامٍ عَن أَبِيـــــهِ عَن عَبْدِ اللهُ بِنِ الرَّبِيرِ ﴿ خَذِ الْمَفُورَ وَأَمَّرُ بالمُرِف ﴾ قال : ما أنزلَ اللهُ إِلا في أخلاق الناس

[ الحديث ١٤٢٤ \_ طرفه : في ١٩٤٤ ]

اللهُ نبيّه اللهُ عَبِدُ اللهُ بن بَرّ ادر حد كنا أبو أُسامةً قال هشامٌ عن أبيه عن عبدِ الله بن الزّ ببر قال « أص اللهُ نبيّه اللهُ نبيّه اللهُ نبيّه اللهُ نبيّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ نبيّه اللهُ اللهُ

قله ( باب ﴿ خَذَ العَفُو وَأَمْ بِالعَرَفُ وَأَعْرَضُ عَنَ الجَاهِلِينَ ﴾ العرف : المعروف ) وصله عبد الرزاق من طريق هشام بن عروة عن أبيه بهذا ، وكنذا أخرجه الطبرى من طريق السدى وقنادة . قول في حديث عمر أو شبانا ) بضم أوله وتشديد الموحدة وبمد الآلف نون الذكثر ، وفي رواية الكشميمني بفتح أدله وبموحدتين الأولى خفيفة ، وسيأنى شرح هذا الحديث فى كتاب الاعتصام . قوله (حدثنى يحيي) نسبه ابن السكن فقال يحيي ابن موسى ، ونسبه المستملي فقال يحي بن جعفر ، ولا يخرج عن وآحد منهما والأشبه ما قال المستملي . قوله (عن هشام) هو ابن عروة ، وابن الزبير هو عبد الله . قوله ( ما أنزل الله ) أي هذه الآية ( إلا في أخلاق الناس)كنذا أخرجه ابن جربر عن ابن وكيع عن أبيه بلفظ مما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس، وكذا أخرجه ابن أبى شيبة عن وكبع ، وأخرج ابن جربر أيضا من طريق وهب بن كبيسان عن عبد الله بن الوبير نحره . قوله (وقال عبد الله بن براد ) بموحدة و تثفيل الراء ، و براد اسم جده ، وهو عبد الله بن عامر بن براد بن يوسف بن أبى بردة ابن أبي موسى الاشمرى ، ما له في البخارى سوى هذا الموضع . قوله ( أمر الله نبيه أن يأخذ العذو من أخلاق الناسَ ، أو كما قال ) وقد اختلف عن هشام فى هذا الحديث ، فوصله من ذكر نا عنه ، و تا بمهم عبدة بن سليمان عن هشام عند ابن جریر والطفاری عن هشام عند الاسماعیلی ، وخالفهم معمر و ابن أبی الزناد وحماد بن سلمة عرب هشام بن عروة عن أبيه من قوله موقوفا ، وقال أبو معاوية عن هشام عن وهب بن كيسان عن ابن الزبير أخرجه سميد بن منصور عنه ، وقال عبيد الله بن عمر عن هشام عن أبيه عن ابن عمر أخرجه البزار والطبرانى وهي شاذة ، وكذا رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة عند ابن مردويه . وأما رواية أبى معاوية فشاذن أيضا مع احتمال أن يَكُون لهشام فيه شيخان ، وأما رواية معمر ومن تأبعه فرجوحة بأن زيادة من خالفهما مقبولة لـكونهم حفاظًا ، والى ما ذهب اليه ابن الزبير من تفسير الآية ذهب بجاهد ، وخالف فى ذلك ابن عباس فروى ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عنه قال د خذ العفو ، يمنى خذ ما عفا لك من أمو الهم أى ما فضل ، وكان ذلك قبــل م - ۲۱ ج ﴿ \* فتع البارى

فرض الزكاة ، وبذلك قال السدى وزاد : نسختها آية الزكاة ، وبنحوه قال الصحاك وعطاء وأبو عبيدة ، ورجح أن جرير الأول ، واحتج له . وروى عن جعفر الصادق وقال : ليس فى القرآن آية أجمع لمكارم الاخلاق منها ، ووجموه بأن الاخلاق الائة بحسب القوى الانسانية : عقلية وشهوية وغضبية ، فالعقلية الحسكة ومنها الأمر بالممروف ، والشهوية العفة ومنها أخذ العفو ، والفضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين. وروى الطبرى مرسلا وابن مردويه موصولا من حديث جابر وغيره دلما نزلت (خذ العفو وأمر بالعرف) سأل جبريل فقال لإ أعلم حتى أسأله ثم رجع فقال : إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ، وتعفو عن ظلمك ،

#### ٨ - سورة الأنفال.

١ - باسب قوله ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالَ قُلُ الْأَنْفَالَ للهِ وَالرَّسُولُ فَاتَقُوا اللهُ وَأُصْلِحُوا ذَاتَ بَانِيكُم ﴾
 قال ابن عباس : الآنفال المفائم . قال قتادة : رِيحُـكُم الحربُ . يقال : نافلة عطية

و ۱۹۶۶ \_ صَرَتَمَى عَمَدُ بن عبد الرحيم حدَّ ثنا سعيدُ بن سليمانَ أخبرَ نا هُشَيم أخبرَ نا أبو بِشر عن سعيدِ بن جُبير قال « قاتُ لابن عباس رضى الله عنهما : سورةُ الأنفال ، قال : نزلت فى بدر » . الشوكةُ الحدّ . مردَفين فوجاً بعد فوجاً بعد فوجاً بعد فوجاً بعد أوج و رَدَفنى وأردَفنى جاء بعدى . ذوقوا باشروا وجرِّ بوا وليس هذا من ذوق الفم . فيركمُه يجمعه . شرَّدُ فرَّق ، وإن جَنحوا طلبوا . السَّلم والسَّلم والعد يُشْخِن يَغلِب . وقال مجاهد : مُسكاء إدخال أصابعهم في أفواههم . وتصدية الصَّفير ، ليُشْدِبوك ليَحدِ وك

قوله (سورة الانفال - بسم الله الرحمن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر . قوله (قال ابن عباس الانفال المفائم ، كانت لرسول الله المفائم ) وصله ابن أبى حاتم من طربق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال والانفال المفائم ، كانت لرسول الله المخائم ، كانت وروى أبو دارد والنسائى وابن حبان من طريق داود بن أبى هند عن عكر مسة عن ابن عباس قال و لما كان يوم بدر قال وسول الله بيائي : من صنع كذا فله كذا ، الحديث فنزلت ( يسألو نك عن الانفال ) . قوله ( فافلة عطية ) قال في رواية النسفي و يقال ، فدكره . وقد قال أبو عبيدة في قوله ( وان جنحوا المسلم ) أى فنهجد به نافلة الك ) أى غنيمة ، قوله ( وان جنحوا المسلم ) أى نهسير سورة النساء . قوله ( السلم والسلم والمدا والسلام واحد ) ثبت هذا لابي ذر وحده ، وقد تقدم في تفسير سورة النساء . قوله ( وقال بالم والسلم والمد : مكاء ادعالهم أصابعهم في أفواههم) وصله عبد يشخد في الأرض ) يشخن أى يبالغ وبغلب ، قوله (وقال مجاهد : مكاء ادعالهم أصابعهم في أفواههم) وصله عبد ابن حبد والفريا بي من طريني ابن أبي نجيح عن مجاهد . قوله ( وتصدية الصفير ) وصله عبد بن حميد أيضا كذلك . وقد عذا في رواية ألى ذر متراخيا عن الذي قبله ، وعند غيره بمقبه وهو أولى ، وقد قال الفريا بي و وسدية الصفير والتصدية والمن على عمد صلاته ، وقال أبو عبيدة : المسكاء الصفير والتصدية صفق الأكف في أفواههم و تصدية الصفير والتصدية صفق الأكف

ووصله ابن مردويه من حديك ابن عمر مثله من قوله . قوله (وقال قتادة ومحمح الحرب) تقدم في الجهاد . قوله (الشوكة الحد) ثبت لفير أبي ذر ، قال أبو عبيدة في قوله (وتودون أن غير ذاته الشوكة تكون لسمح ) مجاذ الشوكة الحد ، يقال ما أشد شوكة بني فلان أى حدهم . قوله (مردفين فوجا بعد فوج ، يقال ودفني وأردفني جاء الشوكة الحد ، يقال ودفني وأردفني جاء بعدى ) وقال أبو عبيدة في قوله (مردفين ) بكسر الدال فاعلين من أردفوا أى جاءوا بعد قوم قبلهم انتهى . وقراءة يقول ردفني جاء بعدى وهما لفتان ، ومن قرأ بفتح الدال فهو من أردفوا أي جيئون بعدنا . قوله (فيرله يجمعه ) الجهور بكسر الدال ونافع بفتحها . وقال الآخفش : بنو فلان يردفوننا أى يجيئون بعدنا . قوله (فيرله يجمعه ) قال أبو عبيدة في قوله (شرد فرق) هو قول أبي عبيدة أيضا . قوله (سرد فرق) هو قول أبي عبيدة أيضا ، ونظيره قوله تعالى (لايذوقون من حديث ابن عباس قال و تساورت قريش فقال بعضهم ، اذا أصبح محسد فأنبتره بالوثاق ، الحديث . قوله (ذوقوا باشروا وجربوا ، وليس هذا من ذوق الفم ) هو قول أبي عبيدة أيضا ، ونظيره قوله تعالى (لايذوقون وثلبت عند غيره في أثنائها والخطب فيه سهل . والحديث المذكور سيأتى بأيم من هذا في تفسير سورة ألحشر ، وبأبي شرحه هناك ، وقد تقدم طرف منه أيضا في المفادي

وأن شر الدُّوابِّ عند الله المُمُّ الدِّين لا يَعقِلون ﴾

الله واب عند الله المُم البُكمُ الذين لا يَه قِلُون ﴾ قال : هم نفر من بي عبد الدار

قوله ( ان شر الدواب ) ذكر فيه حديث مجاهد عن ابن عباس قال : هم نفر من بني عبد الداو ، وفي رواية الاسماعيلي و نزلت في نفر ، زاد ابن جرير من طريق شبل بن عباد عن أبن أبي نجيح و لا يتبعون الحق ، شم أورد من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لا يعقلون ﴾ : لا يتبعون الحق ، قال مجاهد قال ابن عباس : هم نفر من بني عبد الداد

٣ - إصب (يا أيَّم الذين آمنوا استَجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يُحييكم ، واعلَموا أن الله يجولُ بين المرء وقابه ، وأنهُ إليه تُحشَرونُ استجيبوا أجيبوا ، لما يُحييكم لما يُصلِحُكم

النبي علي بهذا وقال ﴿ هِي الحدُ للهِ ربِّ العالمين ، السبعُ المثاني »

قوله ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا نه وللرسول . استجيبوا : أجيبوا . لما يحييكم : لما يصلحكم ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ( استجيبوا نه ) أى أجيبوا نه ، يقال استجب له واستجبته بمنى ، وقوله ( لما يحييكم ) أى لما يهديكم ويصلحكم انتهى . وقد تقدم في آل عران شي ، من هذا في قوله تعالى (الذين استجابوا نه والرسول) قوله ( حدثتي إسمن ) هو ابن راهويه ، وقد تقدم شرح الحديث في تفسير الفاتحة . قوله (وقال معاذ ) هو ابن معاذ المنبرى البصرى ، وقد وصله الحسن بن سفيان في مسنده عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه ، وقائدة ايراده ما وقع فيه من تصريح حفص بسهاعه من أبي سعيد بن المحل

باب (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحتى من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثنينا يمذاب أليم و قال ابن عُيهنة : ما سمى الله مَطَراً في القرآن إلا عذاباً ، وتسميه العرب الذيث ، وهو قوله تعالى (وهو الذي يُنزِّلُ الغيث من بعد ما قَنَطوا)

قوله ( باب قوله ( واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر ) الآية ) كذا لا ين د ، وساق غيره الآية . وله الله ابن عيبنة الح ) كذا في تفسير ابن عيبنة رواية سعيد بن هبد الرحمن المخزوى عنه قال : ويقول ناس ما سمى الله المحل في القرآن الا عذا با ، واكن تسميه العرب الغيث يريد قوله تعالى ( وهو الذي ينزل الغيث ) كذا وقع في تفسير حم عسق ، وقد تعقب كلام ابن عيبنة بورود المغلر بمعنى الغيث في القرآن في قوله تعالى ( ان كان بكم أذى من مطر ) فالمراد به هنا الغيث قطعا ، ومعنى التأذى به البلل الحاصل منه الشوب والرجل وغير ذلك ، وقال أبو عبيدة : ان كان من العذاب فهو أمطرت ، وان كان من الرحمة فهو مطرت . وفيه نظر أيضا ، وغير ذلك ، وقال أبو عبيد الله جميع الروايات غير منسوب ، وجزم الحاكان أبو أحمد وأبو عبيد الله أنه ابن النضر أخى أحمد ابن عبد الوهاب النيسا بورى ، وقد روى البخارى الحديث الحديث المذكود بعينه عقب هذا عن محمد بن النضر أخى أحمد ابن عبد الوهاب النيسا بورى ، وقد روى البخارى الحديث المهما ويكثر السكون عندهما اذا قدم نيسا بور . قلت : وهما من طبقه مسلم وغيره من تلامذة البخارى وان شاركوه في بعض شبوخه . وقدأخرج مسلم هذا الحديث بعينه عن شبخهما عبيد الله بن عماذ نفسه ، وعبيد اقه بن معاذ نفسه ، وعبيد اقه بن معاذ الفسير عن العجارى وان شاركوه في بعض شبوخه . وقدأخرج مسلم هذا الحديث بعينه عن شبخهما عبيد الله بن معاذ نفسه ، وعبيد اقه بن معاذ الفسة واحدة بهنه وبين شعبة ، قال الحاكم : أحمد بن النضر يكنى أبا عبده الكثير عنده الكثير عن العضو بين شعبة ، قال الحاكم : أحمد بن النضر يكنى أبا

الفعنل وكان من أركان الحديث انتهى . وليس له فى البخارى ولا لآخيه سوى هذا الموضع . وقد روى البخارى عن أحمد في التاريخ الصغير ونسبه . قوله ( عن عبد الحيد صاحب الزيادي ) هو عبد الحيد بن دينار تا بمي صغير ، ويقال له ابن كرديد بعنم الـكاف وسكُّون الراء وكسر الدال المهمـلة ثم تحتانية ساكنة ثم دال أخرى ، ووقع كذلك في بعض النسخ ، والزيادي الذي نسب اليه من ولد ذياد الذي يقال له ابن أبي سفيان . قوله (قال أبو جهل : اللهم انكان هذا الح ) ظاهر في أنه القائل ذلك ، وانكان هذا القول نسب إلى جماعة فلمله بدأ به ورضي الباقون فنسب الهم ، وقد روى الطبراني من طريق ابن عباس أن الغائل ذلك هو النضر بن الحادث قال : فأنزل الله تعالى ﴿ سَأَلَ سَاكُلُ بِعَدَابِ وَاقْعَ ﴾ وكذا قال مجاهد وعطاء والسدى ، ولا ينافي ذلك مافي الصحيح لاحتمال أن يكونا قالًاه ، و لكن نسبته إلى أبي جَهل أو لى . وعن قتادة قال : قال ذلك سفية هذه الآمة وجهاتها . وروى ابن جرير من طريق يزيد بن رومان أنهم قالوا ذلك ثم لما أمسوا ندموا فقالوا غفرانك اللهم ، فأنزل الله ﴿ وَمَا كَانَ الله مُعذبهم وهم يستنفرون﴾ وروى ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة هن ابن عباس أن معنى قوله ﴿ وهم يستنفرونُ ﴾ أى من سبق له من الله أنه سيؤمن ، وقيل المراد من كان بين أظهرهم حينتذ من المؤمنين ، قاله الصّحاك وأبو مالك و يؤيده ما أخرجه الطبرى من طريق ابن أبزى قال دكان رسول الله 🏰 بمـكة ، فأنزل الله تعالى ﴿ وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ ثم خرج إلى المدينة فانزل الله ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مَعَذَبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ وكأن من بتي من المسلمين بمكة يستغفرون ، فلما خرجوا أنزل الله ﴿ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَعْدُجُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصْدُونَ عَن المسجد الحرام ﴾ الآية ، فَأَذَنَ الله فى فتح مكه فهو العذاب الذى وعدهُم الله تعالى . وروى الترمذي من حديث أبي موسى رفعه قال و أنول الله على أمتى أمانين ، فذكر هذه الآية ، قال و فاذا مضيت تركت فيهم الاستففاد ، وهو يقوى القول الأول والحل عليه أولى ، وأن العذاب حل بهم لما تركوا الندم على ما وقع منهم وبالغوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم وصدهم عن المسجد الحرام ، والله أعلم

٤ - باب (وماكان الله ليُمذ بهم وأنت فيهم ، وماكان الله عبد وماكان الله مدن بهم وهم يستغفرون )
٤٩٤٩ - حَرْثُنَا عَمدُ بن النَّضَرَ حدَّننا عُبيدُ الله بن مُعاذ حدَّننا أبى حدَّننا شعبة عن عهدِ الحميد صاحب الزِّيادي سمع أنس بن مالك «قال أبو جَهل ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عابنا حجارة من السماء أو اثدِننا بعذاب أليم ) فنزكت ( وماكان الله ايُعذ بهم وأنت فيهم ، وماكان الله معذ بهم وهم يستغفرون . ومالهم أن لا يُعذ بهم الله وهم يَصد ون عن السجد الحرام ) الآية »

قوله ( باب أوله وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) تقدم شرحه فى الذى قبله • - پاسب ﴿ و قاتِلُوهِ حتى ٰ لا تـكونَ فِتنة ويكون الدين كله لله ﴾

عن نافع « عن ِ ابن عمرَ رضى الله عنهما أن رجلاً جاءه فقال : يا أبا عبد الرحمن ، ألا تسمعُ ما ذكر الله في كتابه

﴿ وَإِن طَائِمَتَانَ مِن المُؤْمِنِينِ اِتَعَلَمُوا ﴾ إلى آخر الآية ، في كينمك أن لا تُمَاتِلَ كا ذكر الله في كتابه ؟ فقال : يا ابن أخي أُهي بهذه الآية ولا أُقائل أحبُ إلى من أن أعير بهذه الآية التي يقول الله تمالى ﴿ وَمِن يَعْتَلْ مُؤْمِنًا مِنْ مَعْمَدًا ﴾ إلى آخرها . قال : فان الله يقول ﴿ وَقَاتُلُوهُمْ حَتَى لا تَسَكُونَ فَتِنَهُ ﴾ قال ابن عمر : قد فه لمنا على عهد رسول الله يَعْلِينَهُ إذ كان الإسلام قلولا ، في كان الرجل كيفتَن في دِينه : إما يَقْتَلُوه ، وإما يوثقوه ، حتى كثر الاسلام فلم تسكن فتنة . فلما رأى أنه لا يوافقه فيا يربد قال : فما قولك في على وعبّان ؟ قال ابن عمر : ما قولى في على وعبّان ؟ أما عبّان فسكان الله قد عفا عنه ، فسكر هنم أن يَعفو عنه ، وأما على فابن عم رسول الله وتشيق وخمّان ؟ أما عبّان فسكان الله قد عفا عنه ، فسكر هنم أن يَعفو عنه ، وأما على فابن عم رسول الله وتشيق وخمّان ؟ أما عبّان فسكان الله قد عبث ترون »

4701 - مَرْشُ أَحَدُ بِن يُونَسَ حَدَّثُنَا زُهِيرٌ حَدَّثُمَا بِيانٌ أَنَّ وَبَرَةً حَدَّثُهُ قَالَ حَدَّثَنَى سَمِيدُ بِن جُهير قال « خرج علينا ـ أو إلينا ـ ابنُ عمرَ ، فقال رجلُ : كيف تركى فى قتال ِ الفتية ؟ فقال : وهل تَدْرِى ما الفتنة ؟ كان عمد بَرِيْنَ يُقاتِلُ المشركين ؛ وكان الدخولُ عايهم فتنة ، وايس كقيّالـ كم على الملك ،

قوله ( باب وقاتلوهم حتى لا تـكون فشنة و يكون الدين كله قه ) سقط . باب ، لغير أبي ذر . قوله ( حدثنا عبد الله بن يميي ) هو البراس بكني أبا يحيي صدوق ، أدركه البخاري ولكن روى عنه يواسطه هناً وفي تفسير سورة الفتح فقط ، وقد تقدمت الاشارة إلى حال بقية الاسناد في تفسير سورة البقرة . ﴿ إِنْ عَن ابن عَمر أن رجلا جاءه ) تقدم في نفسير سورة البقرة ما أخرج سميد بن منصور من أن السائل هو حيَّان صاحب الدننية ، وروى أبر بكر النجاد في أو انده أنه الهيثم بن حنش وقيل نافع بن الآزرق ، وسأذكر في العاربق التي بعد هذه قولا آخر ، ولمل السائلين من ذلك جماعة ، أو تمددت القصة . قُولِه ( فَمَا يُمْنِمُكُ أَنْ لَا تَقَاتَلَ) و لا ، زائدة وقد تقدم تقريره في تفسير سورة الاهراف عند قوله ﴿ مَا مَنْعَكَ أَلَا تُسْجِدٌ ﴾ . فَقِلْهِ ﴿ أُعَيْرٍ ﴾ بمملة وتحتانية ثقيلة للمكشميني في الموضعين، ولغيره بفتح الهمزة وَسَكُون الغين المجمة ويُخفيف الْمَثناة الفوقانية وتشديد الراء فيهما، والحاصل أن السائل كان يرى قتال من خالف الامام الذي يعتقد طاعته وكان ابن عمر يرى ترك الفتال فيما يتعلق بالملك ، وسيأنى مربد لذلك في كتاب الفتن . قَوْلُه ( فـكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلوه و إما يو ثقوه ) كذا للاكثر فرعم بعض الشراح بأنه غلط وأن الصواب باثبات النون فيهما لأن د إما ، التي تجزم هي الشرطية و ليست هنا شرطية . قلت : وهي رواية أبي ذر ، ووجهت رواية الآكثر بأن النون قد تحذف بغير ناصب ولا جازم في لغة شهيرة ، وتقدم في تفسير البقرة بلفظ و إما تعذبوه و إما تقتلوه ، وقد مضى القول فيه هناك . وأما قوله و ف قولك في على وعثمان ، فيؤيد أن السائل كان من الحوارج ، فانهم كانوا يتولؤن الشيخين ويحطون عثمان وعليا ، فرد هلية ابن همر بذكر مناقبهما ومنزلتهما من النبي ﷺ والاعتذار عما عابوا به عثمان من الفرار يوم أحد فانه تعالى صرح في القرآن بانه عماً عنهم ، وقد تقدم في مناقب عثمان سؤال السائل لابن عمر عن عثمان وأنه فريوم أحد وغاب عن بدر وعن بيعة الرضو ان ، وبيان ابن عمر له عذر عبَّان في ذلك ، فيحتمل أن يكون هو السائل هنا ، ويحتمل أن يكون غيره وهو الأرجح لأنه لم يتمرض هناك لذكر على وكمأنه كان رافضيا ، وأما عدم ذكره المقتال فلا يقتضى التعدد لأن الطريق التى بعدها قد ذكر فيها الفتال ولم يذكر قصة عثمان ، والأولى الحمل على التعدد لاختلاف الناقلين فى تسمية السائلين وأن أتحد المسئول وأنه أعلم . قوله (فكرمتم أن تعفوا عنه ) بالمثناة الفوقانية و بصيغة الجمع ، ومضى فى تفسير البقرة بلفظ وأن يعفو ، بالتحتانية أوله والإفراد أى اقه ، وقوله و وهذه أو بقته أو بنته ، كذا للأكثر بالشك ووافقهم الكشميني لكن قال وأو أبيته ، بصيغة جمع القلة فى البيت وهو شاذ ، وقد تقدم فى مناقب على من وجه آخر بلفظ و فقال هو ذاك بيته أوسط بيوت الني تماية ، وفي رواية النساق و ولكن افظر إلى مناقب من نبي الله يماية إلى المسجد غير بيته ، وهذا يدل على أنه تصحف على بعض الرواة بيته ببنته فتراها منزلته من نبي الله يماية أو المناقب أبي بكر أشياء تتعلق ببيت على واختصاصه بكونة بين بيوت أزواج الذي تنظم بذلك . و تقدم أيصنا في مناقب أبي بكر أشياء تتعلق ببيت على واختصاصه بكونة بين بيوت أزواج الذي تنظم وشيخه بيان هو أجمد بن عبد الله تعبد الرحن . قوله ( فقال له حكم ، وكذا في قال الفتنة ) وقع في رواية البيبق من وجه آخر عن زهير بن معاوية ، والحديث المذكور مختصرهن الذي قبله ، أو مما واقمتان في مستخرج أبي نعيم من وجه آخر عن زهير بن معاوية ، والحديث المذكور مختصرهن الذي قبله ، أو مما واقمتان في مستخرج أبي نعيم من وجه آخر عن زهير بن معاوية ، والحديث المذكور مختصرهن الذي قبله ، أو مما واقمتان في مستخرج أبي نعيم من وجه آخر عن زهير بن معاوية ، والحديث المذكور مختصرهن الذي قبله ، أو مما واقمتان في مستخرج أبي نعيم من وجه آخر عن زهير بن معاوية ، والحديث المذكور مختصرهن الذي قبله ، أو مما واقمتان في مستخرب الإشارة الله

النج كرض المؤمنين على الفتال ، وإن يكن منكم ماثة يظبوا ألفاً من الذين كفروا إلى يكن منكم ماثة يظبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يَفقَهون )

۲۹۵۲ - حَرَثُ عَلَى بَن عبد الله حَدَّ ثَنَا سَفَيانُ عَن عَرِوَ مَنِ ابنِ عباس رَضَى الله عَنهما ﴿ لَمَا نُو كَت ﴿ إِنْ يَكُن مَن حَمْرُونَ صَابِرُونَ يَفْلِبُوا مَا ثَنْيَنَ ﴾ فَكُتُبَ عليهم أَن لا يَفِرُ وَاحدَدُ مِن عَشْرَةً ، فقال سَفْيانُ غَيْرَ مَرَّةً ؛ أَن لا بَفِرٌ عَشْرُونَ مِن مَا ثَنْيَنَ ، مَم نُو كَت ﴿ الآن خَفْفَ اللهُ عَنَامَ ﴾ الآية ، فكتَب أَن لا يَفِرُ عَشْرُونَ مِن مَا ثَنْيَنَ ، مُم نُو كَت ﴿ الآن خَفْفَ اللهُ عَنهُ ﴾ الآية ، فكتَب أَن لا يَفِرُ مَنْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ لا يَفِرَ مَا ثَنْهُ مَ مَا وَالله مِن مَا لَمْ مَا الله الله عَنْ مَنكُم عَشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ قال منهان وقال ابن شُبرُ مَة : وأرَى الأَمرَ بالمعروف والنهى عن المنكرِ مثل هذا

[ للحديث ٢٥٠٢ \_ طرفه في : ٢٦٥٢ ]

وله ( باب يا أيها الذي حرض المؤمنين على الفتال الآية) ساق غير أبى ذر الآية إلى (يفقهون) وسقط عندهم وباب، وله (عن عمرو) هو ابن دينار . وله (فكتب عليهم أن لا يفر) أى فرض عليهم ، والسياق وانكان بلفظ الخبر لكن المراد منه الأمر لأمرين : أحدهما أنه لو كان خبرا نحضا الزم وقوع خلاف المخبر به وهو محال فدل على أنه أمر ، والثانى المرينة التخفيف فانه لا يقع إلا بعد تـكليف ، والمراد بالتخفيف هنا التكايف بالآخف لا رفع الحكم أصلا . وله إن لا يفر واحد من عشرة ، فقال سفيان غير مرة أن لا يفر عشرون من مائتين) أى ان سفيان كان يرويه بالمعنى ، فتارة يقول باللفظ الذي وقع في النرآن محافظة على التسلاوة وهو الأكثر ، وتارة يرويه بالمعنى

وهو أن لا يفر واحد من العشرة، ويحتمل أن يكون سمه باللفظين ويكون الناويل من غيره، ويؤيده العاريق القي بعد هذه فان ذلك ظاهر في أنه من تصرف ابن عباس. وقد روى الطبرى من طريق ابن جريج عن عمرو بن ديناد عباس قال دجمل على الرجل عشرة من الكفار ، ثم خفف عنهم فجمل على الرجل دجلان ، وروى أيضا الطبرى من طريق على بن أبي طلحة و من طريق العوفي وغيرهما عن ابن عباس تحوه مطولا ومختصرا ، قوله (وزاد سفيان) كانه حدث مرة بالزيادة ومرة بدونها . وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن مسلم عن عرو بن دينار عن ابن عباس قال دكان الرجل لا ينبغي له أن يفر من عشرة ، ثم أنزل الله ( الآن خفف الله عنكم ) الآية لجمل الرجل منهم لا ينبغي له أن يفر من اثنين ، وهذا يؤيد ما قلناه أنه من تصرف ابن عباس لا ابن عبينة ، فكان سممه من عمرو بن دينار باللفظين ، وسأذكر ما فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . قوله ( قال سفيان وقال ابن شبرمة ) هو عبد الله قاضي الكوفة وهو موصول ، ووهم من زعم أنه معلق فان في دواية ابن أبي عر عن سفيان عند أبي ذميم في المستخرج و قال سفيان فذكر مثله ، . قوله ( وأدى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا ) أي أنه عنده في حكم الجهاد ، لجامع ما بينهما من إعلاء كلة الحق وإخاد كلة الباطل والنهي عن المنكر مثل هذا ) أي أنه عنده في حكم الجهاد ، لجامع ما بينهما من إعلاء كلة الحق وإخاد كلة الباطل

٧ - باب (الآن خَةَنَ الله عنكم وعلم أن فيكم ضَعفا ) الآية إلى قوله ( والله مع الصابرين ) دوس المجار عبي الله الله عنه الله السُّلَى أخبر نا عبد الله السُّلَى عشرون الله عنهما قال و لما نزكت ( إن يكن منكم عشرون الراح بن الجرِّبت عن عكرمة عن ابن عبد اس رضى الله عنهما قال و لما نزكت ( إن يكن منكم عشرون صابرون يَغلِبوا مائتين) شق ذلك على المسلمين حين فرض عايهم أن لا يَفِر واحد من عشرة ، فجاء التخفيف فقال ( الآن خَفَف الله عنكم وعَلمَ أن فيكم ضَعفًا ، فان يكن منكم مائة صابرة يَفلِبوا مائتين ) قال فلما خَفَف الله عنهم من العبدة مقص من الصبر بقدر ماخُنَف عنهم »

وله ( باب ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) الآية ) زاد غير أبى ذر د الى قوله والله مع الصابرين ، فوله ( أخبر في الزبير بن الحربت) بكسر المعجمة و تشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقانية بعمرى ثقة من صفار التابعين ، قد تقدم ذكره في كتاب المظالم ، ولجرير بن حازم راوى هذا الحديث عن الزبير ابن الحريت شيخ آخر أخرجه ابن مردويه من طريق إسحق بن إبراهيم بن راهويه في تفسيره عن وهب بن جرير ابن حازم عن أبيه عن محمد بن إسحق و حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس ، وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق زياد بن أبوب عن وهب بن جرير عن أبيه عن الزبير ، وهو بما يؤيد أن لجرير فيه طريقين ، ولفظ رواية عطاء و افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة ، فشق عليهم ، فوضع الله عنهم إلى أن يقاتل الواحد الرجلين ، ثم ذكر الآية وزاد بعدها وثم قال لولا كتاب من الله سبق ، فذكر تفسيرها ثم قال ( يا أبها الذي قل ان في الرجوه من مففرة الله تدالى ، قلت : وفي سند طريق عطاء محمد بن إسحق ، واليست هذه القصة عنده مسندة بل أرجوه من مففرة الله تدالى ، قلت : وفي سند طريق عطاء محمد بن إسحق ، واليست هذه القصة عنده مسندة بل مع ما مفضرة ، وصفيه ابن إسحق - وتبعه الطبراني وابن مردويه - يقتضى أنها موصولة ، والله عند الله تعالى . قلم معالم عند الله تعالى . قلم عند الله عند الله تعالى . قلم عند الله عند الله تعالى . قلم عند الله عند الله عند الله تعالى . قلم عند الله عند الله تعالى . قلم عند الله تعالى . قلم عند الله تعالى . قلم عند الله عن

( شق ذلك على المسلمين ) زاد الاسماعيل من طريق سفيان بن أبي شيبة عن جرير و جهد الناس ذلك وشق هليهم ، قولِه ( فجاء النخفيف ) في رواية الاسماعيلي و فنزلت الآية الآخرى \_ وزاد \_ ففرض عليهم أن لا يفر رجل من رجلين ولا قوم من مثلهم ، واستدل بهذا الحديث على وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار عليه منهما ، سواء طلباه أو طلبهما ، سواء وقع ذلك وهو واقف في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك عسكر ، وهذا هو ظاهر تفسير ابن عباس ورجحه ابن الصباغ من الشافعية وهو المعتمد لوجود نص الشافعي عليه في الرسالة الجديدة رواية الربيع ولفظه ومن نسخة عليها خط الربيع نقلت قال بعد أن ذكر الآية آيات فكتا به أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة وأثبت عليهم أن يقوم الواحــد بقنال الاثنين ، ثم ذكر حــديث ابن عباس المذكور في الباب وساق الـكلام عليه ، لكن المنفرد لو طلباه وهو على غير أهبة جاز له التولى عنهما جزما ، وان طلبهما فهل يحرم ؟ وجهان أصهماً عند المتأخرين لا ، لكن ظاهر هذه الآثار المتصافرة عن ابن عباس يأباه وهو ترجمان القرآن وأعرف الناس بالمراد ، لـكن يحتمل أن يكون ما أطلقه إنما هو في صورة ما إذا قاوم الواحد المسلم من جملة الصف في عسكر المسلمين اثنين من الكفار ، أما المنفرد وحده بغير العسكر فلا ، لأن الجمهاد إنما عهد بالجماعة دون الشخص المنفرد ، وهذا فيه نظر ، فقد أرسل النبي مِلْكِ بعض أصحابه سرية وحده . وقد استوعب الطبري وابن مردوية طرق هـذا الحديث عن ابن عباس وفي غالبهـا التصريح بمنع تولى الواحد عن الاثنـين ، واستدل ابن عباس فى بعضها بقوله تعالى ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مَنَ يَشْرَى نَفْسُهُ ابْتَغَاءُ مُرْضَاةً الله ﴾ وبقوله تعالى ﴿ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ﴾ . ﴿ له ( فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر ) كذا في رواية ابن المبارك ، وفي رواية وهب بن جرير عن أبيه عند الاسماعيلي ﴿ نَقْصَ مِنَ النَّصِرِ ﴾ وهذا قاله ابن عباس توقيفًا على ما يظهر ، ومحتمل أن يكون قاله بطريق الاستقراء

## مرصد: طريق . إلا : الإل القرابة والدمة والعهد

وَلِيجةً كُل شَيَّ أَدْخَلَتَه فَى شَيْ الشَّقةُ السَّفْرِ الخَيَالِ الفَسَاد ، وَالْخَيَالِ المُوت ، وَلا تَفْتِنِي لا تُوَجِنْي . كَرِها وَكُرها وَاحَد . مُدَّخَلا يُدْخَلُون فيه . يَجْمَحُون يُسرِ عُون . والمُوْتَفِ كَات التَّفكَت القلَبَت بها الأرض . أهوَى أَلقاهُ في هُوَّة . عَدْن خُلَد ، عَدَنْت بأرض أَى أَقْت ، ومنه مَعدِن ويقال في معدِن صِدق في مَندِت الهواليف الخالف الذي خَلَفني فقعد بعدى ، ومنه يَخلُفهُ في الغابرين ويجوز أن يكون النساء من الخالفة ، وإن كان جمع الذكور فانه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرفان : فارس وفوارس ، وهالك وهوالك . الخيرات واحدها خَيرة وهي الفواضل . مُرْجَون مُؤخّرون . الشَّفا الشَّفير وهو حده ، والجُرث ما تَجَرَّف من الحيول والأودية ، هار هار ، لا وَآنُ شَفَقاً وفر قا ، وقال :

إذا ماقتُ أرحلها بليلِ تأوُّهُ آهَةَ الرجُل الحزينِ

قولِه (سورة براءة ) هي سورة التوبة وهي أشهر أسمائها ، ولها أسماء أخرى تزيد على العشرة ، واختلف في ترك البُّسْمَلَة أولِهَا فَقَيْلِ لَانْهَا نزلت بالسيف والبسملة أمان ، وقيل لانهم لما جمعوا القرآن شكوا عل هي والانفال واحدة أوثنتان ففصلوا بينهما بسطر لاكتابة فيه ولم يكتبوا فيه البسملة . روى ذلك ابن عباس عن عشمان وهو المعتمد ، وأخرجه أحد والحاكم وبعض أصحاب السنن . قوله ( مرصد طريق )كذا في بعض النسخ ، وسقط اللاكثر وهو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى ﴿ واقعدوا لهم كُلُّ مرصد ﴾ أي كل طريق، والمراصد الطُّرق. قول ( الا : الال القرابة والذمة والعهد ) تقدم في الجَزَية . قوله ( وليجة : كلُّ شي. أدخلته في شي. ) تقدم في بدء الحُلق وسقط هو والذي قبله لا بي ذر . قوله ( الشقة السفر ) هُو كلام أبي عبيدة وزاد « البعيد ، وقيل الشقة الارض الى يشق سلوكها . ﴿ إِلَّهِ ﴿ الْحَبَالِ الفُسَّادِ ﴾ قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾ : الحبَّال الفساد . قوله (والخبال الموت )كذا لهم والصواب الموتة بضم الميم وزيادة هاءً في آخره وهو ضرب من الجنون . قوله ( وَلا تَفْتَنَى لا تُوسِحْنَى )كذا للاكثر بالموحدة والحاء المعجمة من التوبيخ ، والمستملي والجرجاك و توهني ، بالماء وتشديد النون من الوهن وهوالضعف ، ولابن السكن «تؤثمنى» بمثلثة ثقيلًة وميم ساكنة من الاثم ، قال عياض وهو الصواب ، وهي الثابتة في كلام أبي عبيدة الذي يكثر المصنف النقل عنه ، وأخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتاده في قوله ﴿ وَلَا نَفَتَنَى ﴾ قال: لا تؤثمني . ﴿ أَلَا فَي الفَتِنَةُ سَقَطُوا ﴾ ألا في الاثم سقطوا . قوله (كرها وكرما واحد ) أي بالضم والفتح وهو كلام أبي عبيدة أيضا ، رسقط لابي ذر ، وبالضم قرأ الكوفيون حزة والاعش ويحيى بن وثاب والكسائى والباقرن بالفتح . قرل ( مدخلا يدخلون فيه ) قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ ملجأ يلج ون اليه أو مغارات أو مدخلاً ﴾ يدخلون فيه ويتغيبون انهي ، وأصل مدخلا مدتخلا فأدغم وقرأ الاعَمش وعيسي بن عن بتشدید الحاء أیضا ، وعن ابن كثیر فی روایة مدخلا بفتحتین بینهما سكون ﴿ بِحَمْحُونَ ﴾ یسرعون هو قول أبي عبيدة وزاد : لا يرد وجوههم شيء ، ومنه فرس جموح . قوله ( والمؤتفكات التفكت القلبت بها الارض ) نَالَ أَبُو عَبِيدة فِي قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَأَلِمُوْ تَفْكَاتُ أَنْتُهُمْ وَسَلُّهُمْ ﴾ ثَمْ قُومُ لوط التّفك بهم الادض أي انقلبت بهم . قوله (أهوى ألقاه في هوة) هذه اللفظه لم تقع في سررة براءً رائمًا هي في سورة النجم ، ذكرها المصنف هنا استطرادا من قوله ﴿ رَالْمُو تَفَكُّهُ أَهُوى ﴾ . قولِه ﴿ عَدَنْ خَلَّهُ الح ﴾ رَاقتُصر أبو ذر على ما هنا ، قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ جِنَاتَ عَدَنَ ﴾ أي خلد يقال : عدن فلان بأرض كذا أي أقام ، ومنه الممدن ، يمدنت بأرض أقمت ، ويقال في معدن صدق في منبت صدق ﴿ قُولِهِ (الحَوالف الحَالف الذي خلفي فقعد بعدي ، ومنه يخلفه في الغارين ) قال أ بو عبيدة فرقو له ﴿ مَمْ الْحَالَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مَا الْقُومِ ، ومنه اللهم اخلفتي في وَلدى . وأشار بقوله : ومنه يخلفه في الغابرين ، إلى حديث عوف بن مالك في الصلاة على الجنازة . قوليه ( ويحرز أن يكون النساء من الخالفة ، وان كان جع الذكور فانه لم يوجد على ثقدير جمعه إلاحرفان فارس وفوارس وهالك وموالك ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ رضواً بأن يكونوا مع الخوالف ﴾ يجوز أن يكون الخوالف همنا النساء ، ولا يكادون يجمعون الرجال على فواعل ، غير أنهم قد قالواً فارس وفوادس وها لك وهوالك انتهى . إرقد استدرك عليه ابن مالك شاهق وشواهق و ناكس و اكس وداجن ودواجن ، وهذه الالالة مع الاثنيز جمع فاعل وهو شاذ، والمشهور في فواعل جمع فأعلة ، فإن كان من صفة النساء نواضح وقد تحذف الهاء في صفة المفرد

من النساء وان كان من صفة الزجال فالهاء المبالغة يقال رجل خالفة لأخير فيه ، والاصل فى جمه بالتون . واستدرك بمض الشراح على الخسة المتقدمة كاهل وكراهل وجائح وجوائح وغارب وغوارب وغاش وغواش ، ولا يردشى منها لأن الاولين ليسا من صفات الآدميين ، والآخران جمع غارب وغاشية والهاء للبالغة إن وصف بها المذكر ، وقد قال المبرد في الكامل في أول الفرزدق :

#### واذا الرجال رأوا يريد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الإذقان :

احتاج الفرزدق لضرورة الشعر فأجرى نواكس على أصله ، ولا يكون مثل هذا أبدا إلا في ضرورة ، ولا تجمع النحاة ماكان من فاعل فمتا على فواعل لشلا ينتبس با، وفت ، ولم يأت ذا إلا في حرفين فارس و فوارس وهالك وهوالك . أما الآول فانه لا يستعمل في الفرد فأمن فيه اللبس ، وأما الثاني فلانه جرى بجرى المثل يقولون هالك في الهوالمك فأجروه على أصله لكثرة الاستعال . قلمت : فظهر أن الصابط في هذا أن يؤمن المبس أو يكثر الاستعال أو تسكون الهاء للبالغة أو يكون في ضرورة الشعر واقة أعلم وقال ابن قتيبة : الحوالف النساء ويقال خساس النساء ورذائهم ، ويقال فلان عالفة أعله اذاكان دينا فيهم ، والمراد بالحوالف في الآية النساء والرسال الساجرون والصبيان لجمع جمع علم المؤمن تغليبا لمكوتهن أكثر في ذلك من غير من . وأما قوله ﴿ مع الحالفين ﴾ لجمع جمع المؤمن الكوس المؤمن أكثر في ذلك من غير من . وأما قوله ﴿ مع الحالفين ﴾ لجمع جمع المؤمن المؤمن واعدها عيرة ومي المؤون المؤمن أقال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ وأو لشك لهم المؤمن به عمر وهو حده ) في دواية الكشميني وهو حرفه . قوله ( والجرف ما تجرف من السبول والاودية ) قال أبو حبيدة في قوله تعالى ﴿ على شفا جرف عهو حرفه . قوله ( والجرف ما لم بين من الركايا ، قال ؛ والآية على التمثيل لأن المذي بهي على المكفر فهو على شفا جرف وهو ما تجرف من السبول والاودية والآية على التمثيل لأن المذي بهي على المكفر فهو على شفا جرف وهو ما تجرف من السبول والاودية ولا يثبت البناء عليه . والمواد التي في الهاء الق في الها الشاعى ؛ والها هو يممني ساقط ، وقد تقدم شيء من هذا في آل عران ، قوله تحران ، قال الشاعى ؛

#### إذا ما قت أرحامًا بليل تأوَّه آمة الرجل الحزين )

قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ﴿ إِنْ أَبْرَاهُمُ لَاوَاهُ ﴾ : هو فعال من التأوه ومعناه متضرع شفقا وفرقا الطاعة ربه قال الشاعر فذكره. وقوله و أرحلها ، هو بفتح الهمزة والحاء المهملة ؛ وقوله و آهة ، بالمذ الأكثر وفى رواية الاصيلى بقصديد الهاء بلا مد. ﴿ تنبيه ﴾ . هذا الشعر للمثقب العبدى واسمه جحاش مِن عائد ، وقيل ابن نهاد وهو من جملة قصيدة أولها ؛

أفاطم قبل بينك متعينى ومنعك ما سألت كأن تبينى ولا تعدى مواعد كاذبات تمر بها رباح الصيف دونى فأنى لو تخالفنى شمالى لما أتبعتها أبدا يمينى ويقول فيها: فاما أن تكون أخى محق فأعرف منك غثى من شمينى

وإلا فاطرحني وأتخذنى عدوا أتقيك وتتقيني

وهي كثيرة الحكم والأمثال . وكان أبو محمد بن العـلاء يقول : لوكان الشعر مثلها وجب على الناس أن يتعلموه

١ - السب (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهد تُم من المشركين) أذان : إعلام . وقال ابنُ عباس : أذُن ُ يُصدِّق . تُطهِّرُهم و تُزكيم بها ونحوها كثير . و الزكاة الطاعة والإخلاص . لا مُؤتون الزكاة لا يَشهَدون أن لا إله إلا الله . يضاهون يشبهون

١٩٥٤ – مَرْشُنَ أَبُو الوَ لِيدَ حَدَّثَنَا شَعِبَةُ عَنَ أَبِي لِسَحَاقَ قَالَ سَمَعَتُ البَرَاءَ رَضَى الله عنه يقول ﴿ آخَرُ آيَةً لِزَلْتَ ﴿ يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ لَيُفْتِيكُمْ فِي السَكَالَةَ ﴾ ، وآخر سورة نز كت براءة »

قله ( باب قوله براءة من الله ورسوله \_ الى \_ الذين عاهدتم من المشركين . أذان إعلام ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ وأذان من الله ورسوله ﴾ قال علم من الله ، وهو مصدر من قولك أذنتهم أى أعلمتهم . قوله (وقال ابن عباس : أذن يصدّق ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ وَيَهُ وَلُونَ هُو أَذَنَ ﴾ يمنى أنَّهَ يسمع من كل أحد ، قال الله ﴿ قُلُ أَذَنَ خَيْرِ لَـكُمْ يُؤْمِنَ بِاللهِ ﴾ يعتى يصدق بالله ، وظهر أن يصدق تفسير يؤمن لا تفسير اذن كما يفهمه صنيع المصنف حيث اختصره . قوله ( تطهرهم وتزكيهم بها ونحوها كثير ) وفي بعض النسخ . ومثل هذا كـثير ، أي في القرآن ، ويقال التركية ( والزكاة الطاعة والاخلاص ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ تَطهرهم وتَزكيهم بِهَا ﴾ قال : الزكاة طاعة الله والاخلاص . قوله ( لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في فوله تمالي ﴿ وويل للشركين الذين لا يؤتُّون الزكاة ﴾ قال : هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وهذه الآية من تفسير فصلت ذكرها هنا استطرادا . وفي تفسير ابن عباس الزكاة بالطاعة والتوحيد دفع لاحتجاج من احتج بالآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . قوله ( يضاهون يشبهون ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قو له تمالي ﴿ يَضَاهُونَ قُولُ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ أي يشهون • وقال أبو عبيدة : المضاهاة النشديه . ثم ذكر حديث البراء في آخر آية نزلت وآخر سورة نزلت ، فأما الآية فتقدم حديث أبن عباس في سورة البقرة وأنَّ آخر آية نزلت آية الربا ، ويجمع بأنهما لم ينقلاه وإنما ذكراه عن استقراء بحسب ما اطلعا عليه ، وأولى من ذلك أن كلا منهما أراد آخرية مخصوصة ، وأما السورة فالمراد بمضها أو معظمها وإلا ففيها آيات كشيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية ، وأوضح من ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة فى سنة تسع عام حج أبى بكر وقد نزل ﴿ اليوم أكلت لكم دينكم ﴾ وهي في المائدة في حجة الوداع سنة عشر ، فالظاهر أن المراد معظمها ، ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك وهي اخر غزوات النبي علي ، وسيأتي في تفسير ﴿ إِذَا جاء نصر الله ﴾ أنها آخر سورة نزلت وأذكر الجمع هناك إن شاء الله تمالى . وقد قيل في آخرية نزول براءة أن المراد بمضها ، فقيل قوله ﴿ فان تابوا وأقاموا الصَّلَاة ﴾ الآية وقيل ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ﴾ وأصح

الأقوال في آخرية الآية قوله تمالى ﴿ واتقوا يوما ترجمون فيه الى الله ﴾ كما تقدم في البقرة ، ونقل ابن عبد السلام د آخر آية نزلت آية الكلالة ، فماش بعدها خمسين يوما ثم نزلت آية البقرة ، والله أعلم

٢ - إسب ﴿ فسِيحوا فى الأرض أربعةَ أشهرٍ واعلموا أنه عيرُ معجِزى الله ، وأن الله تُعزِي
 ١١ـكافرين ﴾ . فديحوا سِيروا

عبد الرحمٰن أن أبا هريرة َ رضى اللهُ عنه قال ﴿ بَعثنى أبو بكر ِ فَى تلكَ الحَجَّة فَى مؤذنينَ بَعثَهم يومَ النحر عبد الرحمٰن أن أبا هريرة َ رضى اللهُ عنه قال ﴿ بَعثنى أبو بكر ِ فَى تلكَ الحَجَّة فَى مؤذنينَ بَعثَهم يومَ النحر يؤذنون بمنى أن لا يُحجَّ بعد المعام مُشركُ ، ولا يَعلوفَ بالبيت غُريان . قال حُهددُ بن عبد الرحمٰن : ثمَّ أردف رسولُ اللهِ على بن أبى طالبُ وأمرَهُ أن يُؤذِّنَ بَبَراءة ، قال أبو هريرة : فأذنَ ممنا على يومَ النّحر في أهل منى ببَراءة ، وأن لا يُحجَّ بدرَ العام مشرك ، ولا يَعلوفَ بالبيت عُريان »

قوله ( باب فسيحوا في الارض أربعة أشهر ) سأق إلى (السكافرين) . (فسيحوا سيروا ) هو كلام أبي عبيدة بزيادة قال في قوله تعالى ( فسيحوا في الأرض) قال : سيروا وأقبلوا وأدبروا . قوله ( حدثني الليث عن عقيل ) في الرواية التي بعدها و حدثني الليث حدثني عقيل ، والمبيث قيد شيخ آخر تقدم في كتتاب الحج عن يحي بن بكير عن الليث عن يونس . قوله ( عن أبن شهاب وأخبر في حيد ) قال السكرمائي : بواو العطف إشعارا بأنه أخبره أيضا بغير ذلك ، قيل فهو عطف على مقدر ، قالت : لم أد في طرق حديث أبي هريرة عن أبي بكر العديق زيادة الا ما وقع في رواية شعيب عن الزهري ، فان فيه وكان المشركون يوافون بالتجارة فينتفع بها المسلون ، فلما حرم الله على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام وجد المسلون في أنفسهم مما قطع عنهم من التجارة ، فنزلت ( وان خفتم عيلة كم الآية ثم أحل في الآية الآخرى الجزية ، الحديث أخرجه الطبراني وابن مردويه مطولا من طريق شعيب ، عبلة كم الآية ثم أحل في الآية الأخرى الجزية من هذا الوجه ، قوله ( أن أبا هزيرة رضى الله عنه قال : بعثني ) في رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب في الباب الذي يليه و ان أبا هزيرة رضى الله عنه قال : بعثني ) في رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب في الباب الذي يليه و ان أبا هزيرة رضى الله عنه قال : بعثني ) في رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب في الباب الذي يليه و ان أبا هزيرة رضى الله عنه قال : بعثني ) في رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب في الباب الذي يليه و ان أبا هريرة أخبره ،

٣ - باسب ﴿ وأذانُ مَن اللهِ ورسولهِ إلى الناس يومَ الحج الأكبر أنَّ اللهَ برىء من المشركين ورسولهُ فان تُبتم فهو خـيرُ لـكم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غيرُ مُعجِزِى الله ، و بَشِّر الذين كفروا بعذاب أليم ﴾ آذَ تَهم أعلمهم

٣٠٥٦ ـ حَرَثُنَا عبدُ الله بن يوصف حدَّ ثَنا الليث قال حدَّ أَنَى عُقيلُ قال ابنُ شهاب فأخبرنى حُعيدُ بن عبد الرحْن أن أبا هربرة قال ﴿ بَعَثَنَى أبو بكر رضى الله عنه فى ذلك الحجَّة فى المؤذنين بَعثَهم بومَ النَّعِرِ يُؤذنونَ بمنَى أن لا بَحُجَّ بعدَ العام مُشرِك ، ولا يَطوفَ بالبيتِ عُريان . قال حُيدٌ : ثُمَّ أردفَ النهي عَلَيْكُمْ

بعليٌّ بن أبى طالب فأمرَهُ أن يُؤذِّنَ بَبَراءة · قال أبو هريرةَ فأذَّن معنا عليٌ فى أهلِ مِنَى يومَ النحرِ بَبَراءةَ ، وأن لايحجَّ بعدَ العاّم ِ مشركُ ولا يَطوفَ بالهيت عربان »

قولِه ( باب وأذان من الله ورسوله \_ إلى قوله \_ المشركين ) أورد فيه حديث ا بي هزيرة المذكور في الباب قبله من وجهاين . يَتْهِالِهُ ( بَعْثَنَى أَبُو بَكُرُ فَى تَلْكَ الحَجَةَ ) فَى رَوَايَةُ صَالَحُ بِنَ كَيْسَانَ ء الَّى بَعْدُ هَذْهُ الْحَجَةُ التَّى أَمْرُهُ رَسُولُ الله عليها قبل حجة الوداع ، وروى الطبرى من طريق ابن عباس قال ، بعث رسول الله عليه أبا بكر أميرا على اللَّج ، وأمره أن يقيم للناس حجم ، فخرج أبو بكر ، . ﴿ إِلَّهُ ﴿ يَوْدُنُونَ بَنِي أَنَ لَا يَحِج بعد العام مشرك ﴾ في رواية آن أخي الزهري عن عمه في أوائل الصلاة , في مؤذنين ، أي في جماعة مؤذنين ، والمراد بالتأذين الإعلام ، وهو اقتباس من قوله تعالى ﴿ وأذان من الله ورسوله ﴾ أي إعلام . وقد و قفت بمن سمى بمن كان مع أبى بكر في تلك الحجة على أسماء جماعة ، منهم سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه الطبرى من طريق الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال ، بعث وسول الله يَشْخُ أبا بكر ، فلما انتهينا الى ضجنان أتبعه عليا . . و منهم جابر دوى الطبرى من طريق عبد الله بن خشم عن أبي الزبير عن جابر و ان النبي عن أبا بكر على الحج فأقبلنا معه ، قوله ( أن لا يحج ) بفتح الهمزة وأدغام النون في اللام قال الطحاوي في مشكل الآثار ، هذا مشكل ، لأن الآخبار في هذه القصة تدل على أن النبي علي كان بدت أبا بكر بذلك ثم أتبعه عليا فأمره أن يؤذن ، فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن مده بالثاذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى على ؟ ثم أجاب بما حاصله : أن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف ، وكان على هو المأمور بالناذين بذلك ، وكأن عليا لم يطق التأذين بذلك وحده واحتاج لمل من يعينه على ذلك فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعنوه على ذلك . ثم ساق من طريق المحرو بن أب هرمة عن أبيه قال وكنت مع على حين بعثه الني عليه إبراءة إلى أهل مكة ، فكنت أنادى معه بذلك حتى بصحل صوتى ، وكان هو ينادى قبلي حتى يعيى، وأخرجه أحمد أيضا وغيره من طربق محرر بن أبي هريرة. فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة إذلك كانت بأمر أبي بكر ، وكان ينادى بما يلقيه اليه على بما أمر بتباغه . قوله ( بعد العام) أي بعد الزمان الذي وقع فيه الاعبِلام بذلك . هُرِلِه ( ولا يطوف ) بفتح الفاء عطما على الحج . قولِه ( قال حميد ) هو ابن عبد الرحمن بن عوف ( ثم أردف رسول الله برائي بعلى وأمره أن يؤذن ببراءة ) هذا القدو من الحديث مرسل، لأن حيدًا لم يدرك ذلك ولا صرح بسماعه له من أبي هريرة ، لكن قد ثبت إرسال على من عدة طرق : فروى الطبري من طريق أبي صالح عن على قال و بعث رسول الله على أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة وبعثه على الموسم ، ثم بعثني في أثره ، فأدركته فأخذتها منه ، فقال أبو بكر : دالى ؟ قال : خير ، أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الموض، غير أنه لا ببلغ عني غيرى ، أو رجل منى، ومن طريق عمرو بن عطية عن أبيه عن أبي سعيد مثله ، ومن طريق العمري عن نافع عن ابن عمر كذلك ، وروى الترمذي من حديث مقسم عن ابن عباس مثله مطولا وعند الطبراني من حديث أبي رافع تحوه لكن قال ، فاتاه جبريل فقال : انه لن يؤديها عنك الا أنت أو رجل .منك ، وروى الترمذي وحسنه وأحمد من حديث أنس قال , بعث النبي الله براءة مع أبي بكر ، ثم دعا عليا وأعظاها إياه وقال: لا ينبغي لاحد أن يبلغ هذا إلا رجل من ألهلي ، وهذا يوضح قوله في الحديث الآخر د لا

يبلغ عنى ، وَيعرف منه أن المراد خصوص القصة المذكورة لا مطلق التبليغ ، وروى سعيد بن منصور والترمذي والنسائي والطبري من طريق أبي إسحق عن زيد بن يثبيع قال , سألت عليا بأي شي. بعثت ؟ قال بأنه لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ولا يجتمع مسلم مع مشرك في الحج بعد عامهم هذا ، ومن كان له عود فعوده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فاربعة أشهر، واستدل بهذا الكلام الآخير على أن قوله تعالى ﴿ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ﴾ يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له عهد أصلاً ، وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته ، فروى الطبرى من طريق ابن إسخق قال : هم صنفان ، صنف كان له عهد دون أربعة أشهر فأميل إلى تهام أربعة أشهر ، وصنف كانت له مدة عهده بغير أجلُ فقصرت على أربعة أشهر . وروى أيضا من طريق على ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن الأربعة الأشهر أجل من كارب له عهد مؤقت بقدرها أو يزيد عليها ، وأما من ليس له عهد فانقضاؤه إلى سلخ المحرم لفوله تعالى ﴿ فاذا انسلخ الآشهر الحرم فاقتلوا المشركين ﴾ ومن طريق عبيدة ا بن سلمان سمعت الصحاك أن رسول الله عليه عاهد ناسا من المشركين من أهل مكة وغيرهم فنزات براءة فنبذ إلى كل أحد عهده وأجلهم أربعة أشهر ، ومن لا عهد له فأجله انفضاء الاشهر الحرم . ومن طريق السدى نحوه . ومن طريق معمر عن الزهري قال : كان أول الأربعة أشهر عند نزرل براءة في شوال، فكان آخرها آخر المحرم . فبذلك يجمع بين ذكر الاربعة أشهر وبين قوله ﴿ فَاذَا الْسَلَحَ الْأَشْهِرِ الْخُرَمِ فَاقْتَلُوا الْمُشْرَكَيْن ﴾ واستبعد الطبرى ذَكَ مَنْ حَيْثُ أَنْ بِلَوْءَهِمُ الْحَبِرُ أَنَّمَا كَانَ عَنْدُمَا وَقَعَ النَّدَاءُ بِهِ فَي ذَى الْحَجَّة فَكَيْفَ يَقَالَ لَهُمْ سَيَحُوا أَرْبَعَةُ أَشْهُرُ وَلَمْ يبق منها إلا دون الشهرين ؟ ثم أسند عن السدى وغير واحد انتصريح بأن تمام الاربعة الْأشهر في ربيع الآخر . قُولِهِ ﴿ أَنْ يَوْذَنَ بِبِرَاءَةً ﴾ يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية وبالجر ، ويجوز أن يكون علامة الجر فتحة وهو الثَّابَ في الروايات، قولِه ﴿ قال أبو هريرة فأنن مَعزا على ﴾ كذا اللاكثر، وفي رواية الكشميهني وحد. , قال أبو بكر فأذن معنا ، رهو غَلْط فاحش مخالف لرواية الجميع ، وإنما هو كلام أبي دريرة قطعا ، فهو الذي كان يؤذر بذلك . وذكر عياض أن أكثر رواة الفريري وانقرآ الـكشميني ، قال : وهو غلط . قولِه ( قال أبو هريرة نأذن معنا على ) هو موصول بالاسناد المذكور ، وكأن حبد بن عبد الرحن حمل قصة توجمه على من المدينة إلى أن لحق أبا بكر عن غير أبي هريرة ، وحمل بقية القصة كاما عن أبي هريرة . وقوله ( فأذن ممنا على في أهل مني يوم النحر الح ) قال الكرماني : فيه إشكال ، لأن علياكان مأ مو را بأن يؤذن براءة ، فكيف يؤذن بأن لا يحج بمد العام مشرك ؟ ثم أجاب بأنه أذن ببراءة رمن جملة ما اشتملت عليه أن لا يحج بعد العام مشرك ، من قوله تعالى فيها ﴿ لَا مَا المشركون نَحِس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ ويحتمل أن يكون أمر أن يؤذن سراء. ومما أمر أَبُو بَكُرُ أَنْ يُؤْذِنَ بِهِ أَيْضًا . تَلْتَ : وَفَي تُولُه يُؤْذِنَ بِرَاءَةً يَجُوزُ ، لأَنْهِ أَمْ أَنْ يُؤْذِنَ بِبِضِع وَالْلاَثِينَ آية مُنتَهَاهَا عند قوله تعالى ﴿ وَلُو كُرُهُ المشركونَ ﴾ فروى الطبري من طربق أبي معشر عن محمد بن كمب وغيره قال و بعث دسول الله رَائِلَةِ أَبَا بَكْر أميرا على الحج سنة تسع ، وبعث عليا بثلاثين أو أربعين آية من براءة ، وروى الطبرى من طريق أنى المهباء قال ، سألت عليا من يوم الحج الأكبر ، فقال : ان رسول ألله على يعث أبا بكر يقيم للماس الحج ، وبعثني بعده بأربمين آية من برارة ، حتى أتى درفة فخطب ثم انتفت إلى فقال : يا على قم فأد رسالة رسول الله مِنْ فقمت فقرأت أربمين آية بن أول براءة ، ثم صدرنا حتى رميت الجرة ، فطفقت

أتتبع بها الفساطيط أفرؤها عليهم ، لأن الجميع لم يكونوا حضروا خطبة أبى بكر يوم عرفة ، • قوله (وأن لا يحج بعد المام مشرك ) هو منتزع من قوله تعالى ﴿ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ والآية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام ولو لم يقصدوا الحَج ، واكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه فيكون ما وراءه أولى بالمنع، والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله، وأما ما وقع في حديث جابر فيما أخرجه الطبرى وإسمق في مسنده والنسائي والدارى كلاهما عنه وصحه ابن خزيمة وابن حبان من طربق ابن جريج دحدثني عبد الله بن عَبَان بن خديم عن أبي الوبير عن جابر أن الذي على حين رجع من عرة الجمرانة بعث أبا بكر على الحمج ، فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالمرج ثوَّب بالصبح ، فسمع رغوة ناقة النبي على علم علم علم الم المع أمير أر رسول ؟ فقال : بل أرسلني رسول الله علي ببراءة أقرَّوها على الناس ، فقدمنا مكة ، فلما كان قبل يوم الثروية بيوم قام أبو بكر فحطب الناس بمناسكهم ، حتى إذا فرغ قام على فقرأ على الناس برا.ة حتى ختمها ، ثم كان يوم النحركذلك ، ثم يوم النفر كذلك ، فيجمع بأن عليا قرأها كلها في المواطن الثلاثة ، وأما في سائر الأوقات فكان بؤذن بالامور المذكورة أن لا يحج بعدالمام مشرك الح ، وكان يستمين بأ بي هريرة وغيره في الآذان بذلك ، وقد وقع في حديث مقسم عن ابن عباس عندالترمذي دان النِّي على بعث أبا بكر ، الحديث وفيه دفقام على أيام التشريق فنادى : ذمة الله وذمة رسوله بريئة من كل مشرك ؛ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ، ولا يحجن بعد العام مشرك ، ولا يطوقن بالبيت عريان ، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن ، فـكان على ينادى بها ، فاذا بح قام أبو هريرة فنادى بها . وأخرج أحمد بسند حسن عن أنس د أن النبي علي بعث ببراءة مع أبى بكر، فلما بلغ ذا الحليفة قال : لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي ، فبعث بها مع على ، قال الترمذي حسن غريب . ووقع في حديث يعلى عند أحد دلما نزلت عشر آيات من براءة بدئ بها الذي بالله مع أبي بكر ليقرأها على أهل مكة ، ثم دعاني فقال : أدرك أبا بكر فحيثًا لقيته فخذ منه الكتاب ، فرجع أبو بكرفةال : يا رسول الله نزل في شيء؟ فقال لا ، إلا أنه لن يؤدى \_ أو لكن جبريل قال لا يؤدى \_ عنك إلا أنت أو رجل منك ، قال العماد بن كثير : ليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره ، بل المراد رجع من حجته ، قلت : ولا مانع من حمله على ظاهره لقرب المسافة ، وأما قوله عشر آيات فالمراد أولما ﴿ إنَّمَا المُشرَكُونَ نَجِسَ ﴾

## ٤ - إلا الذبن عاهدتم من المشركين)

عبد الرحلن أخبرَهُ أنَّ أبا هريرة أخبرَهُ أن أبا بكر رضى الله عنه بَعْه فى الحجة التى أمَّرَه رسول الله عَلَيْكُ عن الله عنه أمَّرَه رسول الله عَلَيْكُ عنه أخبرَهُ أن أبا هريرة أخبرَهُ أن أبا بكر رضى الله عنه بَعْه فى الحجة التى أمَّرَه رسول الله عَلَيْكُ عليها قبل حجة الوكاع فى رهط يُؤذِّنُ فى الناس أن لا يحجَّنَّ بعد العام مُشرِك ولا يَطوف بالبيت عُريان ، في الناس أن المريحة العام مُشرِك ولا يَطوف بالبيت عُريان ، في ألم كبر ، من أجل حديث أبى هريرة »

قوله (حدثني إسمن ) هو ابن منصور كا جزم به المزى ويعقوب بن إيراهيم أى ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحن بن عوف ، وصالح هو ابن كيسان ، وقد تقدم في أوائل الصلاة من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن

ابن أخى ابن شهاب عن عمه ، فله فيــــه طريقان ، وسياقه عن ابن أخى ابن شهاب موافق لسياق عقيل ، وأما رواية صالح فوقع في آخرها د فكان حميد يقول : يوم النحر يوم الحج الاكبر ، من أجل حديث أبي هريرة ، وهذه الزيادة قد أدرجها شعيب عن الزهري كما تقدم في الجزية والفظه عن أبي هريرة . بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ، ويوم الحج الاكبر يوم النحر ، وانما قيل الاكبر من أجل أول الناس الحج الاصغر ، فنبذ أ بو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع التي حج فيها النبي يَرَافِعُ مشرك ، انتهى وقوله ، ويوم الحج الاكبر يوم النحر ، هو قول حميد بن عبد الرحمن استنبطه من أوله تمالى ﴿ وَأَذَانَ مِنَ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسُ يُومُ الحَجِّ الْأَكْبِرُ ﴾ ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأم أبي بكر يوم النحر ، فدلَ على أن المراد بيوم الحج الاكبر يوم النحر ، وسيأق رواية شعيب يوهم أن ذلك بما نادى به أبو بكر ، وليسكذلك فقد تضافرت الروايات عن أبي هريرة بأن الذي كان ينادي به هو ومن معه من قبل أبي بكر شيآن : منع حج المشركين ، ومنع طواف العريان ، وأن عليا أيضا كان ينادى بهما ، وكان يزيد : من كان له عهد فمهده إلى مدته، وأن لا يدخل آلجنة الامسلم . وكأن هذه الآخيرة كالنوطئة لأن لا يحج البيت مشرك ، وأما التي قبلها فهي الني احتص على بتبليغها ، ولهذا قال العلماء : ان الحكمة في إرسال على بعد أبي بكر أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد ألا من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل بيته ، فأجراهم في ذلك على عادتهم ، ولهذا قال و لا يبلغ عنى إلا أنا أو رجل من أهل بيتى ، وروى أحمد والنسائل من طريق محر ر بن ألى هريرة عن أبيه قال وكنت مع على حين بمثه رسول الله على إلى مكه بيراءة ، فكنا ننادى أن لا يدخل الجنَّة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول أنه عليه عمد فأجله أربعة أشهر ، فاذا مضت فان الله برى. من المشركين ورسوله ، ولا يحج بعد العام مشرك . فكنت أنادى حتى صحل صوتى ، وقوله وإنما قبل الأكبر الح في حديث ابن عمر عند أبي داود وأصله في هذا الصحيح رفعه و أي بوم هذا ؟ قالوا : هذا يوم النحر ، قال : هذا يوم الحبج الاكبر ، واختلف في المراد بالحبج الاصغر فالجمهور على أنه العمرة ، وصل ذلك عبد الرزاق من طريق عبد الله بن شداد أحدكبار التابمين ، ووصله الطبرى عن جماعة منهم عطاء والشعبي ، وعن مجاهد : الحج الاكبر القران والأصغر الإفراد . وقيل يوم الحج الاصغر يوم عرفة ويوم الحج الاكبر بوم النحر لأن فيه تتـكمل بقية المناسك . وعن الثورى : أيام الحج تسمى يوم الحج الاكبركما يقال يوم الفتح . وأيده السهيل بأن عليا أمر بذلك في الآيام كاماً . وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يقفون بعرفة وكانت قريش تقف بالزدلفة ، فاذا كان صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة فةيل له الأكبر لاجتماع الكل فيه ، وعن الحسن : سمى بذلك لاتفاق حج جميع الملل فيه . وروى الطبرى من طريق أبى جحيفة وغيره : أن يوم الحج الآكبز يوم عرفة . ومن طريق سميد بن جبير أنه النحر . واحتج بأن يوم التاسع وهو يوم عرفة إذا انسلخ قبل الوقوف لم يفت الحج بخلاف العاشر فان الليل إذا انسلخ قبل الوتوف فات . وفي رواية الترمذي من حديث على مرفوعا وموقوفا . يوم الحج الأكبر يوم النحر، ورجح الموثوف، وقوله : فنبذ أبو بكر الح، هو أيضا مرسل من قول حميد بن عبد الرحمن، والمرأد أن أبا بكر أفصح لهم بذلك ، وقبل إنما لم يقتصر النبي يَرْكِلُجُ على تبليغ أبي بكر عنه ببراءة لأنها تضمنت مدح أبي بكر، فأراد أن يسمعوها من غير أبي بكر ، وهذه غفلة من قائله حله عليها ظنة أن المراد تبليغ يراءة كامها ، وآيس الأمركذلك

لما قدمناه ، وإنما أمر بتبليغه منها أوائلها فقط ، وقد قدمت حديث جابر وفيه . ان عليا قرأها حتى ختمها ، وطريق الجمع فيه ، واستدل به على أن حجة أبى بكركانت فى ذى الحجة على خلاف المنقول عن مجاهد وعكرمة مِن عالد، وقد قدمت النقل عنهما بذلك في المغازي، ووجه الدلالة أن أبا هريرة قال د بعثى أبو بكر في تلك الحجة يوم النحر ، وهذا لا حجة فيه لأن قول مجاهد إن ثبت فالمراد بيوم النحر الذي هو صبيحة يوم الوقوف سواء كان الوقوف وقع فى ذى القعدةُ أو فى ذى الحجة . نعم روى ابن مردويه من طريق عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «كانوا يجملون عاما شهراً وعاما شهرين، يعني محجون في شهر واحد مرتين في سنتين ثم يحجون في الثالث في شهر آخر غيره ، قال : فلا يقع الحج في أيام الحج إلَّا في كل خمس وعشرين سنة ، فلما كان حج أبي بكر وافق ذلك العام شهر الحج فسهاء الله الحج الأكبر . ( تنبيه ) : اتفقت الروايات على أن حجة أبي بكركانت سنة تسع ، ووقع في حديث المبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سميد بن المسيب عن أبي هريرة في قوله (براءة من الله ورسوله) قال ﴿ لما كان زمن خيبر اعتمر رسول الله علي من الجمرانة . ثم أمر أباً بكر الصديق على تلك الحجة . قال الزهرى : وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمره أن يؤذن براءة ، ثم أتبع النبي 🏂 عليا ، الحديث . قال الشيخ عماد الدين ن كشير: هذا فيه غرابة من جهة أن الأمير في سنة عمْرة الجمرانة كأن عثَّاب بن أسيد، وأما حجة أبي بكن فكانت سنة تسع. قلت: يمكن رفع الإشكال بأن المراد بقوله و ثم أمر أبا بكر ، يعنى بعد أن رجع إلى المدينة وطوى ذكر من ولى الحج سنة ثمان . فإن النبي ﷺ لما رجع من العمرة إلى الجعرانة فأصبح بها توجه هو ومن معه إلى المدينة ، إلى أن جاء أوان الحبج فأمر أبا بكر وذلك سنة تسع . وليس المراد أنه أمر أبا بكر أن يحبج في السنة الى كانت فها عمرة الجعرانة . وتُوله و على تلك الحجة ، يربد الآتية بعد رجوعهم إلى المدينة

## • - باب ﴿ فَا تَاوِا أَنَّمَةُ الكَفْرِ الْهُمْ لَا أَيَّانَ لَمْمَ ﴾

٣٦٥٨ - مَرْشُ عُمدُ بن المثنى حدَّ تَنا يحيى حدَّ تَنا إسماعيلُ حدَّ ننا زيدُ بنُ وَهبِ قال ﴿ كَنَا عَند مُحذَيْفة َ فقال : مابقى من أحماب هٰذهِ الآبةِ إلا ثلاثة ، ولا من المنافقين إلا الربعة - فقال أعرابي إنكم أصحاب عجد نُحذِروننا فلا ندرى ، فما بال هُؤلاء الذين يَبقُرون بهوتنا ويَسيرقون أعلاقنا ؟ - قال : أولئك الفساق أجل ، لم يبق منهم إلا أربعة ، أحدُم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجَدَ بَردَه »

٣ - باب ﴿ والذين يَكنزون الذهب والفضة ولا يُنفِقونها في سبيلِ الله فبَشَرْهم بمذاب أليم ﴾
 ٩ - عاسب ﴿ والذين يَكنزون الذهب والفضة ولا يُنفِقونها في سبيلِ الله فبَشِرْهم بمذاب أليم ﴾
 ٩ - عرش الخدكم بن نافع أخبرنا شهيب حد أننا أبو الزّناد أن عبد الرحن الأعرج حدَّنه أنه قال دحد أنى أبو هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله عنه الله عنه أنه سمع رسول الله عنه أفرع »

٤٦٦٠ – عَرْثُ تُعْبِيةٌ بن سعيد حدَّثَنَا جَرِير عن حُصينِ عن زيد بن وَهبِ قال « مَرَاتُ على أَبى ذَرِّ بال َّبَذَةِ نقات: ما أَنزَ لكَ بهذهِ الأرض؟ قال: كَنَّا بالشّام، فقرأت ﴿ والدّين يَـكَنِّزون الذَّهبَ والفِضة ولا يُنذِة و مها في سبيلِ الله فبشِّرهم بعذابٍ أليم ﴾ قال معاوية : ما هٰذهِ فينا ، ما هٰذهِ إلا في أهل السكتاب . قال قلتُ : إنها لَفينا وفيهم »

قوله ( باب قوله تمالى فقاتلوا أثمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ) قرأ الجمهور بفتح الهمزة من أيمان ، أي لاعهود لهم وعن الحسن البصرى بكسر الهمزة وهي قراءة شاذة ، وقد روى الطبرى من طريق عمار بن ياسر وغيره في قوله ﴿ إنهم لا أيمان لهم ﴾ أى لا عهد لهم ، وهذا يؤيد قراءة الجمهور . قولِه (حدثنا يحيي ) هو ابن سعيد ، وإسماعيل هُو ابن أبي خالد . قُولِهِ ( مَا بِقِ مِن أَسِحَابِ هَذِهِ الآيةِ إلا ثَلالة ) هَكَذَا وَقَعَ مِبْمَا وَوَقَعَ عَنْدَ الإسماعيلي مِن رُواية ابن عيينة عن اسماعيل بن أبي عالد بلفظ د ما بق من المنافقين من أهل هذه الآية ﴿ لَا تَتَخَذُوا عَدُوى وعدوكم أوليا. ﴾ الآية إلا أربعة نفر ، إن أحدهم لشيخ كبير ، قال الاسماعيلي : إن كانت الآية ما ذكر في خبر ابن عيينة فحق هذا الحديث أن يخرج في سورة الممتحنة انتهى . وقد وافق البخاري ـ على إخراجها عند آية براءة ـ النسائي وان مردويه ، فأخرجاه من طرق عن إسماعيل ، وليس عند أحد منهم تعيين الآية ، وانفرد ابن عيينة بتعيينها ، إلا أن عند الاسماعيل من رواية خالد الطحان عن إسماعيل في آخر الحديث وقال إسماعيل : يعني الذين كاتبوا المشركين ، وهذا يقوى رواية ابن عيينة ، وكأن مستند من أخرجها في آية براءة ما رواه الطبرى من طريق حبيب بن حسان عن زيد بن وهب قال وكنا عند حذيفة فقرأ هذه الآية ﴿ فَقَاتَلُوا أَنَّهُ الـكَفْرَ ﴾ قال ما قوتل أهل هذه الآية بعد . و،ن طريق الأعمش عن زيد بن وهب نحوه ، والمراد بكُونهم لم يقاتلوا أن قتالهم لم يقع لعدم وتوع الشرط ، لأن لفظ الآية ﴿ وَانْ نَكَثُوا أَيَّاتُهُمْ مِنْ بَعْدُ عَهْدُهُمْ وَطَعْنُوا فَى دَيْنَكُمْ فَقَاتِلُوا ﴾ فلما لم يقع منهم نكث ولا طعن لم يقاتلوا ، وروًى الطبرى من طريقُ السدى قال : المراد بأئمة الـكمفركيفار قريش. ومن طريقُ الضحاكُ قال: أثمةُ الكمفر رءوس المشركين من أهل مكة . قوله ( الا ثلاثة ) سمى منهم فى رواية أبى بشر عن مجاهد أبو سفيان بن حرب ، وفي رواية معمر عن قتادة أبو جهلّ بن هشام وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان وسهيل بن عمرو ، وتعقب بأن أبا جهل وعتبة قتلا ببدر و إنما ينطبق التفسير على من نزلت الآية المذكورة وهو حي ، فيصح في أبي سفيان وسهيل ابن عمرو وقد أسلما جميعًا . قُولِه ( ولا من المنافقين إلا أربعة ) لم أقف على تسميتهم . قُولِه ( فقال أعرابى ) لم أذف على اسمه . قوله ( انكم أصحاب محمد مِرَالِهِ ) بنصب أصحاب على النداء مع حذف ، الأداة أو هو بدل من الصمير فى انسكم. قولِه ( تخبرواننا فلا ندرى )كذا وقع ، فى رواية الاسماعيلي ، تخبرو ننا عن أشياء ، . قولِه ( يبترون ) بموحدة ثم قاف أي ينقبون، قال الخطابي: وأكثر ما يكون النقر في الحشب والصخور يعني بالنون، قوله (أعلاقنا) بَالعين المهملة والقاف أى نفائس أموالنا ، وقال ابن التين : وجدته فى بعض الروايات مضبوطا بالغين المعجمة ولا وجه له انتهى . ووجد فى نسخة الدمياطي بخطه بالغين المعجمة أيضا ، ذكره شيخنا ابن الملةن . ويمـكن توجيمه بأن الأغلاق جمع غلق بفتحتين وهو الباب الذي يغلق على البيت ويفتح بالمفتاح ، ويطلق الغلق على الحديدة التي تجمل في الباب ويعمل فيها القفل ، فيكون توله , و يسرقوا أغلاقنا ، إمّا على الحقيقة فانه إذا تمكن من سرقة الغلق نوصُل إلى فتح الباب ، أو فيه مجاز الحذف أى يسرقون ما فى أغلاقنا . قولِه ( أو لئك الفساق ) أى الذين يبقرون ويسرقون ، لا الكفار ولا المنافقون ، قولِه ( أحدهم شيخ كبير ) لم أقف على تسميته . قولِه ( لو شرب

الماء البارد لما وجد يرده ) أي لذهاب شهوته وفساد مقدته ، فلا يفرق بين الآلوان ولا الطموم

٧ - ياسب ﴿ يُومُ يُحِي عليها في نارِ جَهِمَ فَتُكُوكَى بِهَا جِبِاهُهُم وَجُنُو بُهُم وُظُهُورُهُمْ هٰذا ما كنزتم لأنفُسِكم فذُوقُوا ما كنتم تَكَيْرُون ﴾

٤٦٦١ - وقال أحمد بن شبيب بن سميد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شِهاب عن خالد بن أسلم قال
 ﴿ خَرَجنا مع عبد الله بن عمر فقال : هٰذا قبل أن مُنهزَلَ الزكاة ، فلما أنز لَت جَملُها الله كُلهراً للأموال »

قول ( باب قوله ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ﴾ الآية ). قول ( يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أفرع ) كذا أورده مختصرا ، وهو عند أبى نعيم في و المستخرج ، من وجه آخر عن أبى اليمان وزاد و يفر منه صاحبه ويطلبه ، أنا كنزك ، فلا يزال به حتى ياقمه إصبمه ، وكذا أخرجه النسائى من طريق على بن عياش عن شعيب ، وقد تقدم من وجه آخر عن أبى هريرة فى كتاب الزكاة مع شرح الحديث . ثم ذكر حديث أبى ذر فى قصته مع معاوية فى تأويل قوله تعالى ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سببل الله ﴾ وقد تقدم فى الزكاة أيضا مع شرحه

قوله ( باب قوله عز وجل ﴿ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى يها ﴾ الآية) ڤوله ( وقال أحمد بن شبيب) كذا أورده مختصرا ، وتقدم بأتم منه فى كتاب الزكاة مع شرحه

٨ - پاسب ﴿ إِنَّ عدَّةَ الشَّهُ وَ عند الله اثنا عشر شهرًا في كتابِ الله يوم خلق السَّماوات والأرض
 منها أربعة ﴿ عُرُم ﴾ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنف كم ﴾ القيِّم هو القائم

فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، . قوله ( السنة اثنا عشر شهرا ) أيّ السنة العربية الهلالية ،

وذكر الطبرى في سبب ذلك من طريق حصين بن عبد الرحمن عن أبي عالمك : كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهرا ومن وجه آخر كانوا يجملون السنة اثني عشر شهرا وخمسة وعشرين يوما ، فتدور الايام والشهور كذلك . قولِه ( تلاث متواليات) هو تفسير الأربعة الحرم ، قال ابن الذين : الصواب ثلاثة متوالية ، يعني لأن الممبر الشهر ، قال : واءله أعاده على المدنى أي ألاث ءدد متواليات ، انتهى. أو باعتبار العدة مع أن الذي لا يذكر التمييز معه يجوز فيه التدذكير والتأنيث ، وذكرها من سنتين لمصلحة التوالى بين الثلاثة ، وإلا فدلو بدأ بالمحرم لفات مقصرد الترالى . وفيـه إشارة إلى إبطال ماكانوا يفعلونه في الجاهلية من تأخير بعض الأشهر الحرم ، فقيل : كانوا يجملون المحرم صفرا وبجملون صفرا المحرم الملا يتوالى عليهم ثلانة أشهر لا يتعاطون فيها القتال ، فلذلك قال ﴿ مَدَوَالِياتَ ۚ ، وَكَانُوا فَي الْجَاهِلِيةَ عَلَى أَنْعَاءُ : مَهُم مِن يُسمى الْمُحْرِم صَفَرا فيحل فيه الفتال ، ويحرم القتال فى صفر ويسميه المحرم. ومنهم من كان يجمل ذلك سنة هكـذا وسنة هكـذا ، ومنهم من يجمله سنتين هكـذا وسنتين هكذا ، ومنهم من يؤخرصفرا إلى ربيع الأول وربيعا إلى ما يليه وهكذا إلى أن يصير شوال ذا القعدة وذو القعدة ذا الحجة ، ثم يعود فيعيد العدد على الآصل. قولِه ( ورجب مضر ) أضافه اليهم لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه ، بخلاف غيرهم فيقال إن ربيعة كانوا يجملون بدله رمضان ، وكان من العرب من يجمل فى رجب وشعبان ما ذكر في المحرم وصفر فيحلون رجبا ومحرمون شعبان ، ووصفه بكونه بين جمادي وشعبان تأكيدا ، وكان أهل الحاهلية قد نسئوا بعض الاشهر الحرم أيّ أخروها ، فيحلون شهرا حراما ويحرمون مكانه آخر بدله حتى رفض تخصيص الأربعة بالتحريم أحيانا ، ووقع تحريم أربعة مطلقة من السنة ، فعنى الجديث ان الاشهر رجعت إلى ماكانت عليه وبطل النسى. . وقال الخطابي : كانوا يخـالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم والتقديم والتأخير لأسباب تعرض لهم ، منها استعجال الحرب ، فيستحاون الشهر الجرام ثم يحرمون بدله شهرا غيره فتتحول في ذلك شهور السنة وتتبدل ، فاذا أنى على ذلك عدة من السنين استدار الزمان وعاد الأمر إلى أصله ، فاتفق وقوع حجة النبي بالله عند ذلك . (تنبيه ) : أبدى بمضهم لما استقر عايه الحال من ترتيب هذه الاشهر الحرم مناسبة اطيفة حاصلها أن للاشهر الحرم مرية على ما عداها فناسب أن يبدأ بها العام وأن تتوسطه وأن تختم به ، وإنما كان الحتم بشهرين لوقوع الحبج ختام الاركان الاربع لانها تشتمل على عمل مال محض وهو الزكاة ، وعمل بدن محض ، وذلك تارة يكون بالجوارح وهو الصلاة و تارة بالقلب وهو الصوم ، لأنه كف عن المفطرات . و تارة عمل مركب من مال وبدن وهو الحج . فلها جمعهما ناسب أن يكون له ضعف ما لواحد منهما ، فـكان له من الأربعة الحرم شهران ، والله أعلم

٩ - باسب ﴿ ثَانَى اَثَنَيْنِ إِذْ هَا فِي النَّارِ ، إِذْ يَتُولُ لَصَاحِبُهُ لَا يُحْزَنُ انَ اللَّهُ مَعْنَا ﴾
 مَعْنَا نَاصِرُنَا . السكينة فَعِيلةٌ مِن السكون

عبدُ الله بن محمدِ حدَّ ثنا حَبْن حدَّ ثنا حَبْن الله على حدَّ ثنا ثابت حدَّ ثنا أنسُ قال «حدَّ ثنى أبو بكر رضى الله عنه قال : كنتُ مع النبيِّ وَلَيْكَا فِي الغار ، فرأيتُ آثارَ المشركين ، قلتُ يا رسولَ اللهِ ، لو أنَّ أحدَه رفع قد مَهُ رآنا ، قال : ما ظنَّك باثنين اللهُ ثالثهما »

٢٦٦٤ - وَرَضُ عِبدُ اللّهِ بِنَ عَمدِ حدَّ ثنا ابنُ عُدَبنة عن ابن جُرَيجِ عن ابن أبى مُكَدِ عَنِ ابن عَبّاس رضى الله عنهما أنه أنقال حين وقع بينه وبين ابن الزَّبير وقات أن أبوه الزُّبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجدُّهُ أبو بكر وجدَّ نه صفية . فقلت لسفيان : إسنادُه ؟ فقال : حدَّ ثنا . فشفكه إنسان ولم يَقل دابن جُريج ، [ الحديث ٢٦٦٤ - طرفاه في : ٢٦٦٥ ]

7777 - وَرَشُنَا عَمْدُ بِن عُبَهِدُ بِن مِيمُونَ حَدَّثَنَا عَدِى بِن يُونِسَ عَن عَرَ بِن سَعَيْدُ قَالَ أَخْبُرِنِي ابنُ أَلَى مُكَيَّكَةً ﴿ دَخُلِنَا عَلَى ابنَ عَبَّاسَ فَقَالَ : أَلا تَعجبُونَ لابنِ الزبير قام في أمرهِ هذا فقلت : لأحاسبن فقلى أَن مُكَيِّكَةً وابن الزَّبير في ما حاصبتها لأبي بكر ولا لدمر ، ولَمَهَا كانا أولى بكلِّ خير منه ، وقلت : ابن عق النبي وابن الزَّبير وابن أبي بكر وابن أخى خديجة وابن أخت عائشة ، فاذا هو يَتعلى عنى ولا يُريد ذلك ، فقلت ماكنت أَفانُ أَن ابن بكر وابن أخى خديجة وابن أخت عائشة ، فاذا هو يَتعلى عنى ولا يُريد ذلك ، فقلت ماكنت أَفانُ أَن أَي بُكر وابن أخى خديجة وابن أخد عائشة ، فاذا هو يَتعلى عنى ولا يُريد ذلك ، فقلت ماكنت أَفانُ أَن أَي بُكر وابن أبي بنو عمى أحبُ إلى من أن أَن لابدً لأن يَر بُنِّي بنو عمى أحبُ إلى من أن يَر بُنِّي غير مُ »

قوله ( باب قوله ( ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ) أى ناصر نا ) قال أبو عبيدة عبيدة فى قوله تعالى ( ان الله معنا ) أى ناصر نا وحافظنا . قوله ( السكينة فعيلة من السكون ) هو قول أبى عبيدة أيضا . قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجمعنى وهو المذكور فى جميع أحاديث الباب إلا الطريق الآخير ، وفى شيوخه عبد الله بن محمد جماعة منهم أبو بكر بن أبى شيبة ، و الكن حيث يطلق ذلك فالمراد به الجمعنى لاختصاصه به ولم كثاره عنه . وحبان بفتح أوله ثم الموحدة الثقيلة هو ابن هلال ، وقد تقدم الحديث مع شرحه فى مناقب أبى بكر . قوله ( حين وقع بينه و بين ابن الزبير ) أى بسبب البيعة ، وذلك أن ابن الزبير حين مات معاوية امتنع من البيعة قوله ( حين وقع بينه و بين ابن الزبير )

ليزيد بن معاوية وأصر على ذلك حتى أغرى يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بالمدينة فكانت وقعة الحرة ، ثم توجه الجيش إلى مكه فات أميرهم مسلم بن عقبة وقام بأمر الجيش الشام حصين بن نمير فحصر ابن الزبير بمـكة ، ودموا الكمية بالمنجنيق حتى احترفت . ففجأهم الحبر بموت نزيد بن معاوية فرجعوا إلى الشام ، وقام ابن الزبير في بناء الكعبة ، ثم دعا إلى نفسه فبويع بالخلاف وأطاعه أهلُّ الحجاز ومصر والمراق وخراسان وكـثير من أهل الشام ، هم غلب مهوان على الشام وقتل الضحاك بن قيس الامير من قبل ابن الزبير بمرج راهط ، ومعنى مروان إلى مصر وغلب عليها ، وذلك كله في سنه أربع وستين ، وكمل بناء الـكعبة في سنة خمس ، ثم مات مروان في سنة خمس وستين وقام عبد الملك ابنه مقامه ، وغاب الختار بن أبي عبيد على الكوفة ففر منه من كأن من قبل ابن الزبير ، وكان محمد ابن على بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة منذ قتل الحسين ، فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة له فامتنعا وقالاً : لا نبايع حتى يجتمع الناس على خليفة ، وتبعهما جماعة على ذلك ، فشدد عليهم ابن الزبير وحدرُهم ، فبلغ المختار فجهز إليهم جيشا فأخرجوهما واستأذنوهما في قتال ابن الزبير فامتنعا ، وخرجًا إلى الطائف فأقاما بِها حتى مآت ا بن عباس سنة ثمان وستين ، ورحل ابن الحنفية بعدد إلى جوة رضوى جبل بينبع فأقام هناك ، هم أرآد دخول الشام فتوجه إلى نحو أيلة فمات في آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع وسبعين ، وذَلَك عقب قتـــل ابن الزبير على الصحيح ، وقيل عاش إلى سنة تُمـــانين أو بعد ذلك ، وعند الواقدى أنه مات بالمدينة سنة إحدى وثمانين ، وزعمت الكميسانية أنه حي لم يمت وأنه المهدي وأنه لا يموت حتى يملك الأرض ، في خرافات لهم كشيرة ليس هذا موضعها . وإنما لخصت ما ذكرته من طبقات ابن سعد و تاريخ الطبرى وغيره لبيان المراد بقول أبن أنى مليكة « حين وقع بينه و بين ا بن الزبير » ، و لقوله في الطريق الاخرى « فغدوت على ا بن عباس فقلت : أتر يد أن تقاتل ابن الزبير؟ وقول ابن عباس: قال الناس بايع لابن الزبير ، فقلت : وأين بهذا الآمر عنه ، أي انه مستحق لذلك لما له من المناقب المذكورة ، و لكن امتنع ابن عباس من المبايعة له لما ذكر ناه . ودوى الفاكمي من طريق سميد بن محد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال وكان ابن عباس وابن الحنفية بالمدينة ثم سكنا مكة ، وطلب منهما ابن الربير البيعة فأبيا حتى يجتمع الناس على رجل، فضيق عليهما فبعث رسولًا إلى العراق فخرج اليهما جيش في أربعة آلاف فوجدوهما محصورين ، وقد أحضر الحطب فجعل على الباب يخوفهما بذلك ، فأخرجوهما إلى الطائف، وذكر ابن سعد أن هذه القصة وقمت بين ابن الزبير وابن عباس في سنة ست وستين . قوله ( وأمه أسماء ) أي بنت أبي بكر الصديق ، وقوله « وجدته صغية، أى بنت عبد المطلب ، وقوله فى الرواية الثانية « وأما عمته فزوج النبي سياليج، ريد خديجة أطلق علمها عمته تجوزا وإنما هي عبة أبيه لأنها خديجة بنت خويله أي ابن أسد ، والزبير هو أبن العوام بن خويلد بن أسد ، وكذا تجوز في الرواية الناائية حيث قال د ابن أبي بكر ، وإنَّما هو ابن بنته ، وحيث قال ان أخى خديجه، وإنما هو أن أبن أخيها العوام. قوله ( فقلت لسفيان إسناده ) بالنصب أى اذكر اسناده ،أو بالرفع أى ما إسناده . فقال ( حدثنا فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج ) ظاهر هذا أنه صرح له بالتحديث لكن لما لم يقل ابن جريج احتمل أن يكون أراد أن يدخل بينهما واسطة ، واحتمل عدم الواسطة ، ولذلك استظهرالبخاري باخراج الحديث من وجه آخر عن ابن جريج ، ثم من وجه آخر عن شيخه . قولِه فى الطربق الثانية ( حجاج ) هو ا بن محد المصيصى . قوله (قال ابن أبي مليكة وكان بينهما شيء)كذا أعاد الضمير بالتذبية على غير مذكور اختصارا

ومراده ابن عباس وابن الزبير ، وهو صريح في الرواية الأولى حيث قال قال ابن عباس حين وقع بينه وبين ابن الزبير ، قوله ( فتحل ما حرم الله ) أى من الفتال في الحرم . قوله (كنب) أى قدر . قوله ( محلين ) أى أنهم كانوا يبيحون الفتال في الحرم ، وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك وإن كان بنو أمية هم الذين ابتدؤه بالفتال وحصروه وإنما بدأ منه أولا دفهم عن نفسه لأنه بعد أن ردهم الله عنه حصر بني هاشم ليبايموه ، فشرع فيها يؤذن بإباحته الفتال في الحرم ، وكان بعض الناس يسمى ابن الزبير « المحل ، لذلك ، قال الشاعر يتغزل في أخته رملة :

### ألا من لقلب معنى غزل بحب الحلة أخت الحل

وقوله لا أحله أبدا أى لا أبيح القتال فيه ، وهذا مذهب ابن عباس أنه لا يقاتل في الحرم ولو قوتل فيه . قولِهِ ( قال قال الناس ) القائل هو ابن عباس ونافل ذلك عنه ابن أبي مليكة فهو متصل ، والمراد بالناس من كان من جهة أبن الزبير وقوله دبايع، بصيغة الآس وقوله دو أين بهذا الآمر، أي الحلافة أي ليست بميدة عنه لما له من الشرف بأسلافه الذين ذكرهم ثمَّ صفته الى أشار اليها يَقوله عنيف في الاسلام قارى. للقرآن . وفي رواية ابن فتيبة من طريق محمد بن الحديم عن عوانة ومن طريق يحى بن سعد عن الأعش قال د قال ابن عباس لما قيل له بايع لابن الزبير : أين المذهب عن ابن الزبير ، وسيأتى الـكلام على قوله في الروامة الثانية ابن أبي بكر في تفسير الحجرات . قوله ( والله إن وصلوني وصلوني من قريب ) أي بسبب القرابة . قوله و وان ربوني ) بفتح الراء وضم الموحدة الثَّقيلة من التربية . قُولِه ( ربونى ) في رواية الكشمهني ربني بالأفراد ، وقوله , أكفاء ، أي أمثالُ واحدها كفء ، وقوله دكرام ، أي في أحسابهم ، وظاهر هذا أن مراد ابن عباس بالمذكورين بنو أسد رهط ابن الزبير وكلام أبى مخنف الآخبادي يدل على أنه أراد بني أمية ، فانه ذكر من طريق أخرى أن ابن عباس لما حضرته الوفاة بالطائف جمع بنيه فقال ديا بني إن ابن الزبير لما خرج بمكة شددت أزره ودغوت الناس إلى بيعته وتركت بني حمنا من بني أمية الذين إن قبلونا قبلونا أكفاء ، وان ربونا ربوناكراما . فلما أصاب ما أصاب جفاني ، ويؤيد هذا ما في آخر الرُّواية الثالثة حيث قال , وإن كان لابد لأن يربيُّ بنو عمى أحب إلى من أن يربني غيرهم ، فان بني عمه هم بنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف لانهم من بني عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فعبد المطلب جد عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم أمية جد مروان بن الحـكم بن أبى العاص ، وكان هاشم وعبد شمس شقيقين ، قال الشاعر:

#### عبد شمس كان يتلو هاشما وهما بمد لام ولاب

وأصرح من ذلك ما في خبر أبي مخنف فان في آخره ، ان ابن عباس قال لبنيه : فاذا دفنتموني فالحقوا ببني عمكم بني أمية ، ثم رأيت بيان ذلك واضحا فيما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه في الحديث المذكور فانه قال بمد قوله ثم عفيف في الاسلام قادى ، للفرآن دو تركت بني عمى إن وصلوني وصلوني عن قريب ، أي اذعنت له و تركت بني عمى فآثر على غيرى ، وجذا يستقيم الكلام ، وأصرح من ذلك في رواية ابن قتيبة المذكورة أن ابن عباس قال لابنه على د الحق بابن عمك ، فان أنفك منك وان كان أجدع ، فلحق على بعبد الملك فكان آثر الناس عنده ، . قوله ( فآثر على ) بصيغة الفعل الماضي من الآثرة ، ووقع في رواية الكشميني فاين بتحتانية ساكنة ثم نون وهسو

تصحيف، وفي رواية ابن قديمة المذكورة وفددت على عضده فآثر على فلم أرض بالهوان ، . قوله ( التويتات والاسامات والحميدات يريد أبطنا من بني أسد) أما النويتات فنسبة إلى بني توبت بن أسد وبقال توبت بن الحارث ابن عبد العزى بن قصى ، وأما الاسامات فنسبة إلى بني أسامة بن أسد بن عبد العزى ، وأما الحميدات فنسبة إلى بني حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى ، قال الفاكمي : حدثنا الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك في آخرين أن زهير بن الحارث دفن في الحجر . قال وحدثنا الزبير قال : كان حميد بن زهير أول من بني بمكة بيتا مربما ، وكانت قريش تكره ذلك لمضاهاة الكمبة ، فلما بني حميد بيته قال قائلهم :

### اليوم يبني لحيد بيته اما حياته واما موته

فلما لم يصبه شيء تابعوه على ذلك . وتبحتمع هذه الأبطن مع خوياد بن أسد جد ابن الزبير ، قال الأذرق: كان ابن الزبير اذا دعا الناس في الإذن بدأ بيني أسد على بني هاشم وبني عبد شمس وغيرهم ، فهذا معنى قول ابن عباس و فآثر على التويتات الحيء قال : فلما ولى عبد الملك بن مرءان قدم بني عبد شمس شم بني هاشم وبني المطلب وبني نوقل ثم أعطى بني الحارث بن فهر قبل بني أسد وقال : لأقدمن عليهم أبعد بطن من قريش ، فكان يصنع ذلك مبالفة منه في مخالفة ابن الزبير . وجمع ابن عباس البطون المذكورة جمع الفلة تحقيرا لهم . قوله ( يريد أبطنا من بني أسد بن تويت ) كذا وقع وصوابه يريد أبطنا من بني أسد بن قويت ) كذا وقع وصوابه يريد أبطنا من بني توبت بن أسد الح نبه على ذلك عمليت . قلت : وكذا وقع في مستخرج أبي فيم على الصواب ، وفي رواية أبي محنف المذكورة أفاذا صفارا من بني أسد بن عبد العزى ، وهذا صواب . قوله ( ان ابن أبي العاص ) يمنى عبد الملك بن مروان بن الحركم بن أبي العاص . قوله ( برد ) أي ظهر . قوله ( المديد التحتانية ، طهر . قوله ( المديد التحتانية ، وهي القدمية ) بضم القاف وفتح الدال وقد تضم أيضا وقد تسكن وكسر الميم وتشديد التحتانية ، والقدمية ، بزيادة تحتانية في أوله ومعناها التجدي المناف والفضل ، والذى في كتب الذريب واليقدمية ، بزيادة تحتانية في أوله ومعناها التقدمية ، وقيل النهد ، وقيل النهد و تخلفه عن معالى الأمور ، وقيل كنى به عن الحبن وإثبار الدعة كما تغمل السباع إذا أرادت النوم ، والأول أولى ، وفي مثله قال الشاعر : الأمور ، وقيل كنى به عن الحبن وإثبار الدعة كما تغمل السباع إذا أرادت النوم ، والأول أولى ، وفي مثله قال الشاعر :

## مشى ابن الزبير القهقرى وتقدمت أمية حتى أحرزوا القصبات

وقال الداودى : المعنى أنه وقف فلم يتقدم ولم يتأخر ، ولا وضع الأشياء مواضعها فأدنى الناصح وأقصى السكاشح . وقال ابن الذين معنى «لوى ذنبه» لم يتم له ما أراده . وفى رواية أبى محنف المذكورة « وان ابن الزبير يمشى القمةرى» وهو المناسب لقوله فى عبد الملك ، يمشى القدمية ، وكان الآمركا قال ابن عباس ، فان عبد الملك لم يرل فى تقدم من أمره الى أن استنقذ العراق من ابن الزبير وقتل أخاه مصعبا ، ثم جهز العساكر إلى ابن الزبير بمكة في تأخر إلى أن قتل رحمه الله تعالى . قوله فى الرواية الثالثة ( عن عرب سعيد ) أى ابن أبى حسين المسكى ، وقوله « لاحاسبن نفسى ، أى لاناقشنها فى معونته و فصحه ، قاله الحطابى . وقال الداودي : معناه لاذكرن من مناقبه ما لم أذكر من منافيهما ، وإنما صنع ابن عباس ذلك لاشتراك من الخطابى . وقال الداودي : معناه لاذكرن من مناقبه ما لم أذكر من منافيهما ، وإنما صنع ابن عباس ذلك لاشتراك من المنابع المن

الناس في معرفة مناقب أبي بكر وعر ، بخلاف ابن الزبير فاكانت منافيه في الشهرة كمنافيهما فأظهر ذلك ابن عباس وبينه للناس انصافا هذه له ، فاما لم ينصفه هو رجع عنه . فيله ( فاذا هو يتعلى عنى ) أي يترفع على متنحيا عنى . فقوله ( ولا يربد ذلك ) أي لا يربد أن أكون من خاصته . وقوله « ماكنت أظن أني أعرض هذا من نفسي ، أي أبدؤه بالحضوع له ولا يرمني منى بذلك ، وقوله «وما أراه يربد خيرا ، أي لا يربد أن يصنع بي خيرا ، وفي دواية الكشميهني « و ( نما أداه يربد خيرا ، ومو تصحيف ، ويوضمه ما تقدم . وقوله « لأن يربني ، أي يكون على " دبالى أميرا ، أو دبه بمنى دباه وقام بامره وملك تدبيره ، قال التيمى : معناه لأن أكون في طاعة بني أهية أحب إلى من أن أكون في طاعة بني أهية أحب إلى من أن أكون في طاعة بني أهية أحب إلى من أن أكون في طاعة بني أهية أحب إلى من أن أكون في طاعة بني أهية أعلم

## ٠٠ - باسي ﴿ والمؤلفةِ قلو بُهم وفي الرقاب ﴾ قال مجاهد: رَبَّأَلُفُهم بالسطية

عنه عن أبى سعيد رضى الله عنه الله عن أبه عن أبى أهم عن أبى سعيد رضى الله عنه قال « بعث إلى أهم عن أبى سعيد رضى الله عنه قال « بعث إلى النبي عليه بشي ، فقال : يَخرُج من ضِيْفَى \* هذا قوم \* يمر قون من الدين »

قوله (باب قوله ﴿ والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب } قال مجاهد يتألفهم بالعطية ) وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي بحيح عن مجاهد ، وسقط قوله ﴿ وفى الرقاب ﴾ من غير رواية أبى ذر وهو أوجه ، اذ لم يذكر ما يتعلق بالرقاب ، ثم ذكر حديث أبي سعيد إلى و بعث الذي يتمالح بشيء فقسمه بين أدبعة وقال أتألفهم ، فقال رجل ما عدلت ، أورده مختصر المجدا وأبهم الباعث والمبعوث و تسمية الأربعة والرجل القائل ، وقد تقدم بيان جميع ذلك في غزوة حنين من المفازى

## 11 - الله في المعاملة عين من المؤمنين في المصدقات ﴾ يليزون يبيبون . وجُهدُهم وجَهدُهم طاقتهم

٤٦٦٨ ـ حَرِثْتَى بِشَرُ بِنُ خَالِدٍ أَبُو مِحْدِ أُخبِرَ نَا مِحْدُ بِن جَمَفَرِ عِن شَعبةَ عِن سُلبانَ عِن أبي واثملِ عِن أبي مسعود قال و لما أُمر فا بالصدَّقةِ كُنَّا كَتَحَامَلُ ، فجاء أبو عَقيلِ بنصف صارع وجاء إنسانُ بأكـثرَ منه ، فقال المنافقون : إنَّ اللهَ لَتَنَّ عِن صَدَّقةِ هُذَا ، وما فعلَ هـــــذا الآخرُ إلا رِثاء ، فنزكَ ( الذين كَلمِزنَ المطوِّعينَ مَنَ المؤمنين في الصدَّقاتِ والذين لا يجدون إلا جُهِرَهِم ﴾ الآية »

٤٦٦٩ ـ حَرَثَى إِسَاقُ بن إِبراهيمَ قال: قلتُ لأبي أَسامةَ أحدَّ ثَسَكُم زائدةُ عن سلبانَ عن شقيقِ عن أبي مسمود الأنصاريِّ قال وكان رسول الله على يأمرُ بالصدقة ، فيحتالُ أحسدُنا حتى بجيء بالمدِّ ، وإن لاحدِهم اليومَ مائةَ ألف مكان يُعرِّضُ بنفسه »

قوله ( باب قوله ﴿ الذين يلمزون المطوعين من المؤمذين في الصدقات ﴾ يلمزون يعيبون ) سقط هذا لأبي ذر ، وقد تقدم في الزكاة . قُولِه ( جردهم وجردهم طاة تهم ) قال أبو عبيدة في قدله ﴿ والذين لا يجدون الا جهدهم ﴾ مصموم ومفتوح سوا. ومعناه طاقتهم ، يقال جهد المقل ، وقال الفراء : الجهد بالضم لغة أهل الحجاز ، ولغة غيرهم الفتح، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم باللسان قاله الطبرى ، وحكى عن بعضهم أنَّ معناهما مختلف : قيل بالفتح المشقة وبالعنم الطاقة ، وقيل غير ذلك . قوله (عن سليمان ) هو الأعش ، وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو البدرى قوله ( لما أمرنا بالصدة: ) تقـــدم في الزكاة بلفظ و لما نزلت آية الصدقة ، وقد تقدم بيانه هناك . قوله ( كننا نتحامل ) أي يحمل بمضنا لبمض بالأجرة ، وقد تقدم في الزكاة من وجه آخر عن شعبة بلفظ ونحامل، أي نؤاجر أنفسنا فى الحمل ، وتقدم بيان الاختلاف فى ضبطه ، وقال صاحب والحكم ، تحامل فى الامر أى تـكافه على مشقة ومنه تعامل على ألان أى كانه ما لا يطيق . قوله ( فجاء أبو عقيل بنصف صاع) اسم أبى عقيل هذا وهو بفتح أوله حبحاب بمهملتين بينهما موحدة ساكنة وآخره مثلها ، ذكره عبد بن حميد والطبرى وابن منده من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة قال في قوله تعالى ﴿ الذِّينَ يلزُونَ المطوعينَ من المؤمنينُ في الصدقاتُ ﴾ قال د جاء رجل من الْائصَّار يقالُ له الحبحاب أبو عقيل فقال : يَا نبيَّ الله بت أجر الجرير على صاعين من تمر، قاماً صاع فامسكته لأهل وأما صاع فها هو ذا . فقال المنافقون : ان كانُ الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل ، فنزلت ، وهذا مرسل ، ووصله الطبرائى والبارودى والطبرى من طريق موسى بن عبيدة عن خالد بن يسار عن أبن أبي عقيل عن أبيــه بهذا ، ولكن لم يسموه . وذكر السهيلي أنه وآه بخط بعض الحفاظ مضبوطا بجيمين ، وروى الطبراتي في والاوسط، وابن منده من طريق سعيد بن عثمان الباوى عن جدته بنت عدى أن أمها عيرة بنت سهل بن دافع صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون خرج بزكاته صاع تمر وبابنته عميرة إلى النبي ﷺ فدعًا لهما بالبركة ، وكذا ذكر ابن الكلبي أن سهل بن رافع هو صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون ، وروْي عَبِّد بن حميد من طريق عكرمة قال في قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهِدُهُمْ ﴾ هو رفاعة بن سهل، ووقع عند ابن أبي حاتم رفاعة بن سعد، فيحتمل أن يكون تَصَحيفاً ، ويحتمل أن يكون أسم أبي عقيل سهل ولقبه حبَّحاب، أو هما اثنان . وفي الصحابة أبو عقيل بن عبد الله بن ثملبة البلوى بدرى لم يسمه موسى بن عقبة ولا ا بن إسمق وسماء الواقدى عبد الرحمن قال : واستشهد باليمامة ، وكلام الطبرى يدل على أنه هو صاحب الصاع عنده وتبعه بمض المتأخرين ، والأول أولى. وقيل هو عبد الرحمن بن سمحان (١) وقد ثبت في حديث كعب بن مالك في قصة تو بته قال د وجاء وجل يزول به السراب فقال النبي مِيْكِ كُن أَبَا خَيْمَة فَإِذَا هُو أَبُو خَيْمَةً ، وهُو صَاحِب الصَاعِ الذي لمزِهُ المنافقون ، واسم أبي خيثمة هذا عبد الله آبن خيثمة من بني سالم من الآنصار ، فهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع . ويؤيد ذلك أن أكثر الروايات فيها أنه جاء بصاع ، وكذا وقع فى الزكاة ﴿ فجاء رجل فتصدق بصاع ، وفى حديث الباب ﴿ فِحَاء أَبِو هَمْيِل بنصف صاع ، وجزم الواقدى بأن الذى جاء بصدقة ماله هو زيد بن أسلم العجلانى ، والذى جاء بالصاع هو علية بن زيد المحاوب وسمى من الذين قالوا إن هذا مراء وان الله غنى عن صَدقة هذا معتب بن قيير وعبد الله بن نبتل ، وأورده الخطيب في و المبهمات ، من طريق الواقدى وفيه عبد الزحمن بن نبتل وهو بنون ثم موحدة ثم مثناة ثم لام يوزن

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة بولاق :كذأ في يعنى النسخ ، وفي بعضها د سجان ، بنير ميم

جعفر ، وسيأتى أيضا ما يدل على تعدد من جاء بأكثر من ذلك . قولِه ( وجاء انسان بأكثر منه ) تقدم في الزكاة بلفظ . وجا. رجل بشي. كـثير ، وروى البزار من طربق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال ﴿ قال رسول الله ﷺ : تصدقوا قاني أريد أن أبعث بعثًا . قال فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال : يا رسول الله عندى أربعة آلاف: أَلَمْين أَوْرَضهِما ربي ، وألفين أمسكهما لعيالي ، فقال: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت قال وبات رجل من الانصار فأصاب صاعين من "عمر ، الحديث . قال النزار : لم يسنده إلا طالوت بن عباد عن أبي عوانة عن عمر ، قال وحدثناه أموكامل عن أبي عوانة فم يذكر أبا هريَّرة فيه ، وكذلك أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن أبي عوانة ، وأخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن مردويه من طرق أخرى عن أبي عوانة مرسلاً ، وذكره ابن إسمق في المغازي بغير إسناد ، وأخرجه الطّبري من طريق يحيى بن أبي كشير ومن طريق سعيد عن قتادة وابن أبي حاتم من طربق الحسكم بن أبان عن عكرمة والمنى واحد قال د وحث رسول الله علي على الصدقة \_ يعنى في غزرة تبوك \_ فجاء عبد الرحن بن عوف بأربعة آلاف فقال : يادسول الله مالى ثمانية آلاف جئتك بنصفها وأمسكت نصفها ، فقال : بارك الله لك فيما أمسكت و فيها أعطيت . وتصدق يومئذ عاصم بن عدى بما ئة وسق من تمر وجاء أبو عقبل بصاع من تمر ، الحديث . وكذا أخرجه الطارى من طريق العوفى عن ابن عباس نحوه ، ومن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب، بمعناه . وعند عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال د جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعمائة أُوقية من ذهب فقال : إن لى مُما مَا مُه أُوقية من ذهب ، الحديث ، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فقال و ثَمَّانَيةً آلاف دينار ، ومثله لابن أبي حاتم مر لل طريق مجاهد ، وحكى عياض في و الشفاء ، أنه جاء يومئذ بتسممائة (١) بمير ، وهذا اختلاف شديد في القدر الذي أحضره عبد الرحمن بن عوف ، وأصح الطرق فيه مما نية آلاف درهم . وكذلك أخرجه ابن أبى حاتم من طريق حماد بن سلة عن ثابت عن أنس أو غَيره، والله أعلم . ووقع في ﴿ مَعَانَى الفراء ﴾ أن النبي ﷺ حـث الناس على الصدقة فجاء عمر بصدقة ، وعبَّان بصدقة عظيمة ، وبعض أصحاب النبي برائية يمنى عبد الرحمنُ بن عوف ، ثم جا. أبو عقيل بصاع من تمر ، فقال المنافقون : ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا رَيّاء ، وأما أبو عقيل فانما جاء بصاعه ليذكر بنفسه ، فنزلت . ولابن مردوية من طريق أبي سعيد د لجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته ، وجاء المطوعون من المؤمنين ، الحديث . قولِه ( فعزات الذين يلمزون المطوعين ) قراءة الجهور بتشديد الطاء والواو وأصله المتطوعين فأدغمت الناء في الطاء ، وهم الذين يغزون بغير استمانة برزق من سلطان أى غيره ، وقوله ﴿ والدِّين لا يجدون إلا جهدم ﴾ معطوف على المطوعين ، وأخطأ من قال إنه ممطوف على ﴿ الذين يلزون ﴾ لاستازامه فساد المعنى ، وكذا من قال معطوف على المؤمنين لانه يفهم منه أن الذين لا يجدون الا جمدهم ليسوا بمؤمنين لأن الأصل في العطف المغايرة فكمأنه قيل الذين يلمزون المطوعين من هذين الصنفين المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم ، فكأن الاولين مطوعونُ وؤمنون والثباني مطوعون غمير مؤمنين ، وليس بصحيح ، فالحق أنه معطوف على المطوعين ويكون من عطف الخاص على العام ، والسكتة فيه التنويه بالخاص لأن السخرية من المقل أشد من المكثر غالباً ، والله أعلم . قوله في الحديث الثاني ( فيحتال أحدنا

<sup>(</sup>١) ق هامش طبعة بولاق: في نسخة « بسبعاتة »

حتى يجىء بالمد) يمنى فيتصدق به ، في رواية الزكاة وفينطلق أحدنا إلى السوق فيحامل ، فأفاد بيان المراد بقوله في هذه الرواية فيحتال . قوله ( وان لاحدهم اليوم مائة ألف ) في رواية الزكاة بيوان ابعضهم اليوم لمائة ألف ، ومائة بالنصب على أنها اسم ان والحبر لاحدهم أو لبعضهم واليوم ظرف ، ولم يذكر بميز المائة ألف فيحتمل أن يريد الدوام أو الدنا نير أو الامداد . قوله (كأنه يعرض بنفسه ) هو كلام شقيق الراوى عن أبي مسمود ، بينه إسحق ابن راهويه في مسنده ، وهو الذي أخرجه البخاري عنه . وأخرجه ابن مردوية من وجه آخر عن إسحق فقال في آخره و وان لاحدم اليوم لمائة ألف ، قال شقيق : كأنه يعرض بنفسه ، وكذا أخرجه الاسماعيلي من وجه آخر وزاد في آخر الحديث ، قال الاعش : وكان أبو مسعود قد كثر ماله ، قال ابن بطال يريد أنهم كانوا في زمن الرسول يتصدقون بما يجدون ، وهؤ لا مكثرون ولا يتصدقون ، كذا قال وهو بعيد ، وقال الزين بن المنير مراده أنهم كانوا يتصدقون بم فله الله الله عنهم فصاروا يتصدقون من يسر ومع عدم خشية عسر . قلت : ويحتمل مع فلة الشيء ويتكلفون ذلك ، ثم وسع الله عليهم فصاروا يتصدقون من يسر ومع عدم خشية عسر . قلت : ويحتمل أن يكون مراده أن الحرص على الصدقة الآن لسهولة مأخذها بالترسع الذي وسع عليهم أولى من الحرص عليها مع تسكلفهم ، أو أواد الإشارة إلى صيق العيش في زمن الرسول وذلك لفلة ما وقع من الفتوح والفنائم في زمانه ، مع تسكلفهم ، أو أواد الإشارة إلى صيق العيش في زمن الرسول وذلك لفلة ما وقع من الفتوح والفنائم في زمانه ،

١٢ - ياسب ( استَغفِر ملم أو لا تَستغفِر ملم ، إن تستغفِر ملم ، إن تستغفِر ملم سبه بينَ مرَّةً فلن يَغفِر اللهُ للم ) د ٢٧٠ - حَرَثْنَى عُبيدُ بن إسماعيلَ عن أبي أسامة عن عُبيدِ الله عن نافع عن ابن عر رضى اللهُ عنهما قال ﴿ لما تُو فِي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله عليه فسأله أن يُعطيه قيصه يُكفِّن فيه أباه ، فأعطاه مر شأله أن يُعطيه عليه ، فقام عر فاخذ بثوب رسول الله قال : يا رسول الله عليه ، فقام وقد نهاك ربُّك أن تُعلي عليه ؟ فقال وسول الله عليه ، فقال : إنما خَيرني الله فقال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال فعلى السبعين . قال : الله منافق ، قال نافق ، قال الله على السبعين . قال : الله منافق ، قال : الله على السبعين من الله على السبعين من الله على السبعين . قال : الله عنام كله على السبعين . قال : الله عنام كله على السبعين من الله عنام كله على السبعين الله عنام كله عنام ك

عليه رسولُ الله على فأنزَلَ الله ﴿ رالا تصلُّ على أحدِ منهم مات أبداً ، ولا تَفْهُم على قبر م ﴾ »

2771 - حَرَثُ يَجِي مِن بُكَيرٍ حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ مِن عُقَيلٍ . وقال غيرُ مَ حَدَّ ثَنَى اللَّيْثَ حَدَّ ثَنَى اللَّهِ عَن ابن عبد الله عن ابن عبد الله عن عبر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال و لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول ، دُعِي له رسول الله عَلَيْتِ لِيصلّى عليه ، فلما قام رسول الله عَلَيْتُ وثبت الله فقات : يارسول له ، أنصلّى على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا ؟ قال : أعد دُعليه قوله ، فتبسّم رسول الله عَلَيْتِ وقال : أم أنصل على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا ؟ قال : أعد دُعليه قوله ، فتبسّم رسول الله عَلَيْتِ وقال : مَرْ عَنى با عمر ، فلما أكثرت عليه قال : إني خُيرت فاخترت ، لو أعلم أبي إن زدت على السبمين يُفقَر له لز دت من باءة ﴿ ولا تُصلّ بنا قال فصلى عليه رسول الله عَلَيْتُ ، ثم انصر ف فلم يَمك إلاّ يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة ﴿ ولا تُصلّ ، أحدٍ منهم مات أبدا - إلى قوله - ونم فاسقون ﴾ قال : فصحِبتُ بعدُ من جُرأني على رسول الله عَلَيْتُ ، والله ، أحدٍ منهم مات أبدا - إلى قوله - ونم فاسقون ﴾ قال : فصحِبتُ بعدُ من جُرأني على رسول الله عَلَيْتُ ، والله ،

## ورسوله أعلم »

قوله ( باب قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) كذا لأبي ذر ورواية غيره مختصرة . قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر . قوله ( لما توفى عبد الله بن أبى ) ذكر الواقدى ثم الحاكم في و الاكليل ، أنه مآت بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع ، وكانت مدة مرضه عشرين يوما ابتداؤها من ليال بقيت من شوال ، قالوا : وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك ، وفيهم نزلت ﴿ لُو خَرَجُوا فَيْمَكُمُ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾ وهذا يدفع قول ابن التين إن هذه القصة كانت في أول الاسلام قبــل تقرير الاحكام . قول ( جاء ابنه عبد الله بن عبد الله ) وقع في رواية الطبرى من طريق الشعبي : لما احتضر عَبِد الله جاء ابنه عبد الله إلى النبي مِزْلِج فقال : يا نبي الله إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده و تصلّى عليه ، قال : ما اسمك ؟ قال : الحباب ـ يعنى بضم المهملة وموحدتين مخففا ـ قال : بل أنت عبد الله الحباب اسم الشيطان . وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا من فعنلا. الصحابة وشهد بدرا وما بعدها واستشهد يوم البيامة في خلافه أبي بكر الصديق ، ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه لجاء إلى الذي عَلِيْ يستأذنه في قتله ، قال : بل أحسن صحبته ، أخرجه ابن منده من حديث أبي هريرة باسناد حسن ، وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أنه استأذن نحوه ، وهذا منقطع لأن عروة لم يدركه وكنأ نه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام فلذلك التمس من الذي تلكي أن يحضر عنده ويصلى عليه ، ولا سيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه . ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر والطبرى من طريق سعيد كلاهما عن قتادة قال و أرسل عبد الله ابن أبي إلى الذي عليه ، فلما دخل عليه قال : أهلـكك حب يهود ، فقال : يا رسول الله إنما أرسلت اليك لنستغفر لى ولم أرسل اليك لتوبخني . ثم سأله أن يعطيه قيصه يكفن فيه فاجابه ، وهذا مرسل مع ثقة رجاله ، ويعضده ما أخرجه الطبراني من طربق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال علا مرض عبد الله بن أبي جاءه الذي عليه فـكلمه فقال : قد فهمت ما تقول ، فامن على فـكمـفـنى فى قميصك وصل على ففمل ، وكـان عبد الله بن أبى أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بمد مو ته فأظهر الرغبة في صلاة النبي ﷺ عليه ، ووقعت اجابته إلى سؤاله محسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الفطاء عن ذلك كما سيأتى ، وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة . قوله حديث الباب دفلها قام رسول الله يُؤلِج ، وفي حديث الترمذي من هذا الوجه ، فقام اليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت اليه فقلت: يا رسول الله أتصلى على أين أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله، يشير بذلك إلى مثل قوله ﴿ لا تَنفقُوا عَلَى مَن عَنْدَ رَسُولُ الله حَتَّى يَنفضُوا ﴾ وإلَّى مثل قوله ﴿ ليخرجِنَ الْأَعْزَ مِنهَا الْأَذَلَ ﴾ وسيأتى بيانه في تفسير المنافقين . عُلِه (فقال : يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه)كذا في هذه الرواية إطلاق النهى عن الصلاة ، وقد استشكل جدا حتى أفدم بمضهم فقال : هذا وهم من بمض رواته ، وعاكسه غيره فوعم أن عبر اطلع على نهى خاص فى ذلك · وقال القرطبي : أمل ذلك وقع فى خاطر عمر فيكون من قبيل الالهام ، ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله ﴿ مَاكَانَ لَلَّذِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفُّرُوا لَلْشَرَكَينَ ﴾ . قلت : الثانى يعنى ما قاله القرطي أقرب مَن الأول ، لانه لَم يتقدم النَّهي عن الصلاة على المنافقين ، بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث

دقال فأنزل الله ولا تصل على أحد منهم ، والذي يظهر أن في رواية الباب تجوزا بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ ﴿ فَقَالَ تَصَلَّى عَلَيْهِ وَقَدْ خَمْــَاكُ اللهُ أَنْ تَسْتَفَقَر لَهُمْ ، وروى عبد بن حميد والطبرى من طريق الشعى عن ابن عمر عن عمر قال « أراد رسول الله عَلَيْتُهِ أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبه فقلت : والله ما أثرك الله بهذا ، اله قال : ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اقد لهم ، ووقع عند ابن مردوية من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس , فقال عمر : أتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه ؟ قال : أين ؟ قال قال : استغفر لهم ، الآية ، وهذا مثل رواية الباب ، فكمان عمر قد فهم من الآية المذكورة ما هو الاكثر الأغلب من لسان العرب من أن و أو ، ليست للنخيير ، بل للنسوية في عدم الوصف المذكور ، أي ان الاستغفاد لهم وعدم الاستغفار سواء ، وهو كـقوله تعالى ﴿ سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستعفر لهم ﴾ لكن الثانية أصرح ، ولهذا ورد أنها تزلت بعد هذه القصة كما سأذكره ، وفهم عمر أيضا من قوله ﴿ سبعين مرة ﴾ أنها للبالغة وأن العدد المعين لا مفهوم له ، بل المراد نني المغفرة لهم ولوكثر الاستغفار ، فيحصل مَن ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه ، وفهم أيضا أن المقصود الاعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للبيت والشفاعة له فلذلك استلزم عنده النهى عن الاستغفار ترك الصلاة ، ملذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهى عن الصلاة ، ولهذه الامور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أبي . هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عرف من شدة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار والمنافقين ، وهو القائل في حق حاطب بن أبي بلتمة مع ماكان له من الفضلكشهود، بدرا وغير ذلك لكونه كانب قريشا قبل الفتح . دعني يا وسول الله أضرَب عنقه فقد نآفق ، فلذلك أقدم على كلامه للنبي عَلَيْظٍ بما قال ، ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من الصلابة المذكورة . قال الزين بن المنير : وإنما قال ذلك عمر حرصًا على النبي علي ومشورة لا إلزامًا ، وله عوائد بذلك ، ولا يبعد أن يكون النبي كان أذن له في مشل ذلك فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك به قوم فى جواز ذلك ، وإنما أشار بالذى ظهر له فقط ، ولهذا احتمل منه النبي ﷺ أُخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام ، حتى التغت اليه متهيماً كما في حديث ابن عباس بذلك في هذا الباب. فيها ( انها خيرتي الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة ، وسأزيده على السبعين) في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة , فتبسم رسول الله مراتيج وقال : أخر عنى ياعر ، فلما أكثرت عليه قال : أنى خيرت فاخترت ، أى خيرت بين الاستغفار وعدمه ، وقد بين ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية المذكورة. وقوله في حديث ابن عباس عن عر ولو أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها ، وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة ، وآكد منه ما روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال و لما نزلت ﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ﴾ قال النبي ﷺ : قد خيرتي ربى ، فواقه لازيدن على السبعين ، وأخرجه الطبرى من طريق مجاهد مثله ، والطبرى أيضا و أبن أبي حاتم من طريق هدام بن عروة عن أبيه مثله ، وهذه والبيضاوي واقتصروا على ما وقع في حديثي الباب ، ودل ذلك على أنه يتلقج أطال في حال الصلاة عليه مرب الاستغفار له ، وقد ورد ما يدل على ذلك ، فذكر الواقدى أن بجمع بن جارية قال ، ما رأيت رسول الله الله المال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبي من الوقوف ، وروى الطبرى من طريق منيرة عن الشعبي قال

 قال النبي علي : قال الله ﴿ ان تستغفر لهم سبعين مرة فان يغفر الله لهم ﴾ فانا أستغفر لهم سبعين وسبه ين وسبمين ، وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة ، وكذا مفهوم الصَّفة من باب الأولى. ووجه الدلالة أنه عَلِيَّةٍ فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين فقال دسازيد على السبعين، ، وأجاب من أذكر القول بالمفهوم بما وقع فى بُقية القصة ، وليس ذلك بدافع للحجة ، لانه لو لم يقم الدليل عـلى أن المقصود بالسبعين المبالغة لـكان الاستدلال بالمفهوم باقيا. قوله (قال إنه منافق فصلى عليه ) أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ماكان يطلع عليه من أحواله: وإنما لم يأخذ النِّي بَرَاقِتِهِ بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الاسلام كما تقدم تقريره ، واستصحابا لظاهر الحـكم، ولما فيه من أكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ، ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة ، وكان النبي عَلَيْتٍ في أول الاس يصبر على أذي المشركين ويعفو ويصفح ، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفو. عَمَن يَظْهِر الاسلام ولوكان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه ، ولذلك قال « لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ، قلما حصل الفتح ودخل المشركون فى الاسلام وقل أهل الكفر وذلوا أم بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق ، ولا سيماً وقد كان ذلك قبل نزول النهى الصريح عن الصلاة على المنافةين وغير ذلك بمنا أمر نيه بمجاهرتهم ، وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى . قال الحظابي : أنما فعل النبي على مع عبد الله بن أبي ما فعل الحكال شفقته على من تعلق بطرف من الدين ، ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح ، و لتألف قومه من الحزرج لرياسته فيهم ، فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهى الصريح لـكان سبة على ابنه وعادا عنى قومه ، فأستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن تهي فانتهى . وتبعه ابن بطأل وهبر بقوله : درجا أن يكون معتقدا لبعض مأكان يظهره من الاسلام . وتعقبه ابن المنير بأن الايمان لا يتبعض . وهو كما قال ، اكن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضميفا . قلت : وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبي لـكون النبي ﷺ صلى عليه ، و ذهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافى ذلك ، ولم يقف على جواب شاف فى ذلك ، فأقدم على الدعوى المذكورة . وهو محجوج باجماع من قبله على نقيض ما قال ، وإطباقهم على ترك ذكره فى كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه فى الشرف والشهرة بأضماف مضاعفة . وقد أخرج الطبرى من طريق سميد عن قتادة في هذه القصة قال : فأنزل الله تعالى ﴿ وَلَا تَصَلَ عَلَى أَحِدَ مُهُم مَاتَ أَبِدًا وَلَا تَقَمَ عَلَى قَبِرِهِ ﴾ قال : فَذَكَرَ لنا أن نبى اقد ﷺ قال : وما يمنى عنه قيصي مَن الله ، وإنى لارجو أن يسلم بذلك ألف من قومه . قوله ( فانزل الله تعالى : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) زادعن مسدد في حديثه عن يحيي القطان عن عبيد الله بن عمر في آخره وفترك الصلاة عليهم، أخرجة ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسدد وحماد بن زاذان عن يحيي ، وؤد أخرجه البخاري في الجناءر عن مسدد بدون هذه الزيادة ، وفي حديث ابن عباس و فصلى عليه ثم الصرف ، فلم يمك إلا يسيرا حتى نزلت و زاد ابن إسحق فى المغازى قال حدثني الزهرى بسنْده في ثانى حديثي الباب قال و فما صلى رسول الله ﷺ على منافق بمده حتى قبضه الله ، و من هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم ، وأخرجه الطبرى من وجه آخر عن أبن إسمق فزاد فيه « ولا قام على قبره » وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال « لما نزلت ﴿ استَغَفَّرَ لَمُمْ أُو لَا تَسْتَغَفَّرُ لَمْمُ إِنْ تَسْتَغَفّرُ لَمْمُ سبمين مرة فلن يغفر الله لهم ﴾ قال الذي يَرَاني : لأزيدن على السبعين ، فأنزل الله تعالى ﴿ سواء عليهم أستغفرت

لهم أم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لهم ﴾ ورجاله ثقات مع إرساله ، ويحتمل أن تسكون الآيتان مما نزلتا في ذلك . الحديث الثانى ، قولِه (حدثنا يحيي بن بكير حدثنا الليث عن عقيل ، وقال غيره حدثني الليث حدثني عقيل) كذا وقع هنا ، والغير المذكور هو أبو صَّالح كاتب الليث واسمه عبد الله بن صالح أخرجه الطبرى عن المثنى بن معاذ عنه عن الليث قال حدثى عقيل. قوله (لما مأت عبد الله بن أبئ ابن سلول ) بفتح المهملة وضم اللام وسكون الواو بمدها لام هو اسم امرأة ، وهي والدة عبدالله المذكور وهي خزاعية ، وأما هو فن الحزرج أحد قبيلتي الانصار ، وابن سلول · يقرأ بألرفع لانه صفة عبد الله لا صفة أبيه . قولِه (فنجم رسول الله ﷺ وقال: أخر عنى) أى كلامك ، واستشكل الداودي تبسمه على في ذلك الحالة مع ما ثبت أن ضحك ملين كان تبسماً ولم يكن عند شهود الجنا و يستعمل ذلك ، وجوابه أنه عبر عن طلاقة وجهه بذلك تأنيسا اممر وتطبيبا الملبه كالمعتذر عن ترك قبول كلامه ومشورته • قوله (ان زدت علىالسبرمين بِغفر له)كذا للاكثر يغفر بسكون الراء جوابا للشرط ، وفي رواية الكشميهي فغفر له بفآء وبلفظ الفعل الماضي وضم أوله والراء مفتوحة ، والاول أوجه . قوله ( فعجبت بعد ) بضم الدال ( من جرأتي ) بعنم الجيم وسكون الراء بعدها همزة أى إقداى علميه ، وقد بينا توجية ذلك . قوله ( واقه ورسوله أعلم ) ظاهره أنه قول ُعر ، ويحتمل أن يكون قول ابن عباس ، وقد روى الطبرى من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في نحو هذه القصة وقال ابن عباس فالله أعلم أى صلاة كانت ، وما خادع محمد أحدا قط ، وقال بعض الشراح يحتمل أن يكون عر ظن أن النبي علي حين تقدم الصلاة على عبد الله بن أبي كان ناسيا لما صدر من عبد الله بن أبي وتمقب بما في السياق من تكريراً لمر أجمة فهي دافعة لاحتمال النسيان ، وقد صرح في حديث الباب بقوله دفلها أكثرت عليه قال ، فدل على أنه كان ذا كرا

## ١٣ - باسب ﴿ ولا نصل على احدِ منهم ماتَ أَبَدا ولا تَقُمُ على قبره ﴾

وما والم من الله على المنظر حد أنه الله على المنظر حد أنه الله الله على الله عن الله عن ابن هم رضى الله عنها أنه قال هل الله عن إبراهيم بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله عليه وهو منافق، وقد وأمر م أن أن يُسكن فيه ، ثم قام كيسل عليه ، فأخذ هر بن الخطاب بثوبه فقال : كمه لى عليه وهو منافق ، وقد مهاك الله أن كستففر لهم ؟ قال : إنما خير كي الله \_ أو أخبر كي الله \_ فقال في الله \_ فقال في الله ي فقال الله على الله على عليه رسول الله على وصلينا معه ، ثم أنزل الله عليه في قال عليه وهو الله ورسوله وما والم وما واله عليه في قال عليه في الله ورسوله وما واله عليه في الله على الله على الله ورسوله وما واله عليه في قال الله على الله ورسوله وما واله عليه في قال الله على الله ورسوله وما واله عليه في قال الله على الله ورسوله وما واله والله في في قال الله الله ورسوله وما واله وما واله والله في في قال في الله في قال في

قوله ( باب ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) ظاهر الآية أنها نزات في جميع المنافقين . لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم ، قال الواقدى . أنبأ نا معمر عن الزهرى قال : قال حذيفة قال لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم ، قال الواقدى . إنى نهيت أن أصلى على فلان وفلان رهط ذوى عدد من لى رسول الله يَرْافِينَ : إنى مسر اليك سرا فلا نذكره لاحد ، إنى نهيت أن أصلى على فلان وفلان رهط ذوى عدد من مرا على مدر اليك سرا فلا نذكره لاحد ، إنى نهيت أن أصلى على فلان وفلان رهط ذوى عدد من من المنافقين من المنافقين على المنافقين المنافق

المنافقين ، قال فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصل على أحد استتبع حذيفة ، فان مشى معه و إلا لم يصل عليه ، ومن طربق أخرى عن جبير بن مطمم أنهم اثنا عشر رجلا ، وقد تقدم جديث حذيفة قريبا أنه لم يبق منهم غير رجل واحد . ولمل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفر ، مخلاف من سواهم فأنهم تابوا. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من وجه آخر ، وقوله فيه د انما خيرتي الله أو أخبرني الله ، كذا وقع بالشك ، والاول بمجمة مفتوحة وتحتانية ثقيلة من التخيير والثانى بموحدة من الاخبار ، وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق اسماعيل بن أبي أو يس عن أبي ضمرة الذي أخرجه البخاري من طريقه بلفظ و انما خيرني الله ، بغير شك ، وكذا في أكثر الروايات بلفظ التخيير أي بين الاستغفار وعدمه كما تقدم . واستشكل فهم التخيير من الآية حتى أقدم جماعة من الاكابر على الطمن في صمة هذا الحديث معكثرة طرقه وانفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا الصحيح على تصحيحه ، وذلك ينادى على سنكرى صحته بعدم ممرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه ، قال ابن المنير : مفهَّوم الآية زلَّت فيه الاقدام ، حتى أنكر القاضى أبو بكر صمة الحديث وقال : لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصح أن الرسول قاله انتهى. ولفظ القاضي أبي بكر الباقلاني في والتقريب ، : هذا الحديث من أخبار الآحاذ التي لا يعلم ثبوتها . وقال إمام الحرمين في و مختصره ، : هذا الحديث غير مخرج في الصحيح . وقال في د البرهان ، : لا يصححه أهل الحديث ، وقال الغزالى في و المستصنى ۽ : الاظهر أن هذا الحبر غير صحيح . وقال الداودي الشارح: هذا الحديث غير محفوظ . والسبب في إنـكارم صحته ما تقرر عندم مما قدمناه ، وهو الذي فهمه عمر رضي الله عنه من حمل و أو ، على التسوية لما يقتضيه سياق النصة ، وحمل السبمينُ على المبالغة . قال ابن المنير : اليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالمدد في هذا السياق غير مراد انتهى . وأيضا فشرطُ القول بمفهوم الصفة وكذا العدد عندهم مما ثلة المنطوق للمسكوت وعدم فائدة أخرى وهنا الدالغة فائدة واضحة ، فأشكل قوله سأزيد على السبعين مع أن حكم ما زاد عليها حكمها . وقد أجاب بمض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال وسأزيد على السبعين، استمالة لقلوب عشير ته . لا أنه أراد ان زاد على السبمين يغفر له ، و يؤيده تردده في ثاني حديثي الباب حيث قال و لو أعلم اني إن زدت على السبمين يغفر له لزدت ، لكن قدمنا أن الرواية ثبتت بقوله « سأذيد ، ووعده صادق ، ولا سيما وُقد ثبت قوله ولازيدن، بصيفة المبالغة في التأكيد. وأجاب بمضهم باحتمال أن يكون فعل ذلك استصحابا للحال ، لأن جواز المغفرة بالزيادة كان ثابتًا قبل مجى. الآية فجاز أن يكون باقياً على أصله فى الجواز ، وهذا جواب حسن ، وحاصله أن العمل بالبقاء على حكم الاصل مع فهم المبالغة لايتنافيان، فَكَـأنه جوز أن المغفرة تحصل بالزبادة على السبعين لا أنه جازم بذلك ؛ ولا يخني ما فيه . وقيل إن الاستغفار يتنزل منزلة الدعاء ، والعبد إذا سأل ربه حاجة فسؤاله إياه يتنزل منزلة الذكر الكنه من حيث طلب تعجيل حصول المطاوب ليس عبادة ، فاذا كان كذلك والمغفرة في نفسها بمكنة ، وتعلق العلم بمدم نفهما لا بغير ذلك ، فيكون طلبها لا لغرض حصولها ؛ل لتعظيم المدعو فاذا تعذرت المففرة عوض الداعى عنها ما يليق به من الثواب أو دفع السوء كما ثبت في الحبر ، وقد يحصل بذلك عن المدعو لهم تخفيف كما في قصة أبي طالب. هذا معنى ما قاله ابن المنير ، وفيه نظر لآله يستلزم مشروعية طلب المعفرة لمن تستحيل المففرة له شرعا ، وقد ورد إنكار ذلك فى قوله تمالى ﴿ مَا كَانَ الَّذِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفِّرُوا لَلْشَرَكَينَ ﴾ ووقع فى أصل هذه القصة إشكال آخر ، وذلك أنه ﷺ أطلق أنه خير بين الاستغفار لهم وعدمه بقوله تعالى ﴿ استغفر لهم أو لا

تستغفر لهم ﴾ وأخذ يمفهوم العدد من السبعين فقال وسازيد عليها ، مع أنه قد سبق قبل ذلك بمدة طويلة نزول قوله تعالى ﴿ مَا كَانَ لَلَّذِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفُّرُوا لَلْشَرَكَيْنَ وَلُو كَانُوا أُولَى قَرْبِي ﴾ فأن هذه الآية كما سيأتى في تفسير هذه السورة قريبًا 'نزلت في قصة أبي طالب حين قال ﷺ و لاستغفرن لك ما لم أنه عنك ، فنزلت ، وكانت وفاة أبي طالب عِمَدُ قبل الهجرة انفاقا ، وقصة عبد الله بن أبي هذه في السنة التاسعة من الهجرة كما تقدم ، فكيف يحوز مع ذلك الاستفذار للمنافقين مع الجزم بكفره في نفس الآية ؟ وقد وقفت عـلى جواب لبعضهم عن هـذا حاصله أن المنهى عنه استغفاد ترجى أجابته حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم كما فى قصة أبى طالب ، بخلاف الاستففار لمثل عبد الله بن أبي قانه استغفار القصد تعلييب فلوب من بق منهم ، وهذا الجواب ليس بمرضى عندى . ونحوه قول الزيخشري فانه قال : فان قلت كيف خنى على أنصح الحلق وأخبرهم بأساليب الـكلام وتمثيلانه أن المراد بهذا العدد أن الاستففار ولو كثر لا يجدى ، ولا سيما وقد تلاه قوله ﴿ ذَلَكَ بَانْهُمْ كَفُرُوا بَاللَّهُ ورسوله ﴾ الآية ، فهين الصارف عن المغفرة لهم ؟ قات : لم يخف عليه ذلك ، ولكنه نَعَل ما فعل وقال ما قال إظهارا لغاية رحمته ورأفته على من بعث اليه ، وهو كـقول إبراهيم عليه السلام ﴿ وَمَنْ عَمَا نَى فَانْكُ غَفُورَ رَحِيمٍ ﴾ وفى إظهار النبي مَا إِنَّ الرَّافَةُ المَذَكُورَةُ الطَّفُ بَأُمَّتُهُ ، وباعث على رحمة بعضهم بعضا انتهى. وقد تعقبه ابن المنير وغيره وقالوا لا يجوز نسبة ما قاله إلى الرسول ، لأن الله أخبر أنه لا يغفر للسكفار ، وإذا كان لا يغفر لهم فطلب المغفرة لهم مستحيل ، وطلب المستحيل لا يقع من النبي ﷺ . ومنهم من قال : إن النهى عن الاستغفار بن مات مشركا لا يستلزم النهى عن الاستنفار لمن مات مظهراً للاسلام ، لاحتمال أن يكون معتقده صحيحاً . وهذا جواب جيد ، وقد قدمت البحث في هذه الآية في كتاب الجنائز . والترجيح أن نزولها كان متراخيا عن قصة أبي طالب جدا ، وأن الذي نزل في قصته ﴿ اللَّ كَا تَهْدَى مِن أُحِبْتٍ ﴾ وحررت دليل ذلك هناك ، إلا أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورَسوله ما يدل على أن نزول ذلك وقع متراخيا عن القصة ، ولعل الذي نزل أولا وتمسك النبي مَنْ إِلَيْ بِهِ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ اسْتَغْفُرُ لَمْمُ أُو لَا تَسْتَغْفُرُ لَمْمَ ، إِنْ تَسْتَغْفُر لَمْم سَبِمَانِ مَرَةً فَلَنْ يَغْفُرُ اللَّهِ لَهُم ﴾ إلى هنا عاصة ، ولذلك اقتصر في جواب عمر على التخيير وعلى ذكر السبعين ، فلما وقعت القصة المذكورة كشف الله عنهم الغطاء ، وفضحهم على رءوس الملا ، ونادى عليهم بأنهم كفروا بالله ودسوله . ولعل هذا هو السر في اقتصار البخاري في الترجمة من هذه الآية على هـذا القدر إلى قوله ﴿ فَلَنْ يَغْفُرُ اللَّهِ لَهُمْ ﴾ ولم يقع في شيء من نسخ كرتما به تكيل الآية كما جرت به العادة من اختلاف الرواة عنه في ذلكَ . وإذا تأمل المتآمل المنصف وجد الحامل على من رد الحديث أو تعسف في التأويل ظنه بأن قوله ﴿ ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله ﴾ نزل مع قوله ﴿ استغفر لهم ﴾ أى نزلت الآية كاملة ، لأنه لو فرض نزولها كاملة لافترن بالنهى العلة وهي صريحة في أن قليل الاستغفار وكشيره لا يحدى ، وإلا فاذا فرض ما حررته أن هذا القدر نزل متراخيا عن صدر الآية ارتفع الإشكال ، واذا كان الأمر كذلك فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العدد صحيح ، وكون ذلك وقع من النبي عَلَيْتُكِم متمسكا بالظاهر على ما هو المشروخ في الاحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه ، فلله الحمَّد على ما ألهم وعلم . وقد وقفت لابي نعيم الحافظ صاحب وحلية الاولياء ، على جزء جمع فيه طرق هذا الجديث و نـكلم على معانيه فلخصته ، فن ذلك أنه قال : وقع في رواية أبي أسامة وغيره عن عبيد الله العمري في تول عمر ، أتصلي عليه وقد نهاك الله عن

الصلاة على المنافقين، ولم يبين محل النهى ، فوقع بيانه فى رواية أبى ضمرة عن العمرى وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستففار لهم ولفظه و وقد نهاك الله أن تستغفر لهم ، قال وفى قول ابن هر و فصلى رسول الله بالله و معه ، أن هم ترك وأى نفسه و تابع النبي بالله ، و نبه على أن ابن عر حمل هذه القصة عن الذي بالله و اسطة ، يخلاف ابن عباس فانه إنما حملها عن عمر إذ لم يشهدها . قال : وفيه جواز الشهادة على المر ، بماكان عليه حيا و مينا ، لقول عمر و ان عبد الله منافق ، ولم يذكر النبي بالله قوله ، و يؤخذ أن المنهى عنه من سب الأموات ماقصد به الشتم لا التمريف ، وأن المنافق تجرى عليه أحدكم الاسلام الظاهرة ، وان الإعلام بوفاة الميت بحردا لا يدخل فى النمى المنبى عنه ، وفيه جواز سؤال المرسر من المال من ترجى بركته شيئا من ماله المنرورة دينية . وفيه دعاية الحليم المطبع بالإحسان إلى الميت العاصى . وفيه التكفين بالخيط ، وجواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحلجة ، المطبع بالإحسان إلى الميت العاصى . وفيه جواز تنبيه الفاضل على ما يظن أنه سها عنه ، و تنبيه الفاضل والعمل بالظاهر إذا كان النص محتملا . وفيه جواز استعب أهمل العلم عدم التبسم من أجمل تمام الحشوع ، التبسم من أجمل تمام الحشوع ، فيستثنى منه ما تدعو اليه الحاجة ، و باقة التوفيق

# ١٤ - باسب سيَحلِفون باللهِ لـــكم إذا انقلَبتم اليهم لتُعرِضوا عنهم ، فأعرِضوا عنهم إنهم رِجس ومأواهم جهنم جَزاء بما كانوا يَــكسِبون ﴾

٣٦٧٣ - حَرَثُنَا يَجِي حَدِّثَنَا اللَّيْتُ عَنَ عُفَيَلِ عَن ابنِ شهابِ عَن عبد الرَّحْنِ بن عبد الله أن عبد الله الله أن عبد الله أن كلب قال « سمتُ كلب بن مالك حين تخلف عن تبوك : واللهِ ما أنعم الله على من نصة بعد إذ هدانى أعظم من صِدق رسولَ الله علي أنْ لا أكونَ كذَبَهُ الهلك كما هَلَكُ الذَّبِنُ كذَبوا حين أَنزلَ الوحى العظم من صِدق رسولَ الله علي أنْ لا أكونَ كذَبتُه الهلك كما هَلَكُ الذَّبِنُ كذَبوا حين أَنزلَ الوحى العشم الميهم - إلى - الفاسقين ) »

قوله ( بات قوله ( سيحلفون باقه احكم اذا انقلبتم اليهم التعرضوا عنهم ) الآية ) سقط ( احكم ) من رواية الأصبلى والصواب إثبانها . ثم ذكر فيه طرفا من حديث كعب بن مالك الطويل فى قصة توبته يتعلق بالنرجمة ، وقوله فيه « ما أنعم الله على من نعمة ، كذا للاكثر وللستعلى وحده « على عبد نعمة » والأول هو الصواب ، وقد سبق شرح الحديث بطوله فى كتاب المغازى

ياب - ﴿ يَمَلِفُونَ لَـكُم الْرَضُوا عَهُم ، فان تُرَضُوا عَهُم - إلى قوله - الفاسقين ﴾ قوله ( باب قوله يملفون الحكم الرضوا عهم فإن ترضوا عهم - إلى قوله - الفاسقين )كذا ثبت لآبي ذر وحده الترجمة بغير حديث ، وسقطت الباقين . وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد أنها نزلت في المنافقين

## 10 \_ باسب ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بَذُنُوبِهِم ، خَلَطُوا عَلاَ صَالِماً وَآخَرَ سَيِّنَا عَلَيْهِم ، خَلَطُوا عَلاَ صَالِماً وَآخَرَ سَيِّنَا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِم ، إِنَّ اللهَ غَفُورُ رَحِيم ﴾

8778 - مَرْثُنَا مُؤمَّلُ حَدَّمْنا إسماعيلُ بن إبراهيم حدَّمَنا عوفُ حدَّمَنا أبو رجاه حدَّمَنا سَمرةُ بن جُندب رضى الله عنه قال ه قال رسولُ الله بَرُّالِيَّهُ لنا : أنانى الليلة آتِيانِ فابتَمَنانى ، فاسمينا إلى مدينة مبنية بلبن ذَهَب وكبن فضة ، فتلقانا رجالُ شطر من خلقهم كاحسَنِ ما أنتَ راه وشطرُ كأفيت ما أنتَ راه ، قالا لهم : اذَهَبوا فقموا في فقموا فيه ، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسَن صورة ، قالا لى : هذه جنة عَدْن ، وهذاك منز أك . قالا : أما القومُ الذين كانوا شطرُ منهم حسنُ وشطرُ منهم قبيح فأنهم خلطوا هلا صالحًا وآخرَ سيِّنا ، تَجاوزُ اللهُ عنهم »

قوله ( باب قوله (وآخرون اعترفرا بذنوبهم) الآية كذا لا بي ذر، وساق غيره الآية الى (رحيم) وذكر فيه طرفا من حديث سمرة بن جندب في المنام الطويل ، وسيأتى بتهامه مع شرحه في التعبير . قوله (حدثنا مؤمل ) زاد في دو اية الاصيلي وغيره وهو أين هشام ، وإسماعيل بن إبراهيم هو المعروف با بن علية . وقوله فيه وكانوا شطر منهم حسن ، قيل الصواب وحسنا ، لانه خبركان ، وخرجوه على أن كان تامة وشطر وحسن مبتدأ وخبره

## ١٦ - السيب ( ما كان النبيِّ والذين آمنوا أن يَستَففِروا للمشركين ﴾

• ٤٦٧ - حَرَثُ إسحاقُ بن إبراهيم حدَّ ثَنَا عبدُ الرزَّاق أُخبرَ نَا مَعبرُ عن الزُّهريُّ عن سعيد بن المسيَّب عن أبيه قال ﴿ لمَا حَضَرَت أَبا طَالَبِ الوقاةُ دَخلَ عليه النبيُّ مَا اللهِ وعندَ ه أبو جهل وعبدُ الله بن أبي أمية ، فقال النبيُّ عَلَى : أي عم ، قل لا إله إلا الله ، أحاجُ لك بها عندَ الله ، فقال أبو جهل وعبدُ الله بن أبي أمية : يا أبا طالب ، أترغَبُ عن ملة عبد المطلب ؟ فقال النبيُّ عَلَى : لأستَنفِرنَ الكَ مالم أنه عنك ، فنرَ لَت ﴿ ما كان النبي طالب ، أترغَبُ عن ملة عبد المطلب ؟ فقال النبي على أب من بعد ما تبيّنَ لم أنهم أصابُ الجميم ﴾ والذبن آمنوا أن يَستنفروا المشركين ولو كانوا أولى تحربي من بعد ما تبيّنَ لم أنهم أصابُ الجميم ﴾

قوله ( باب قوله ما كان للذي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ) ذكر فيه حديث سميد بن المسبب عن أبيه فى قصة وفاذ أبى طالب ، وقد سبق شرحه فى كمتاب الجنائز ، وبأتى الإلمـام بشى. منه فى تفسير القصص إن شاء الله تعالى

١٧ - إسب ( لقد تابَ اللهُ على النبي والمهاجِرِينَ والأنصارِ الذين اتَّبَمُوهُ في ساعةِ المُسَرةِ من بعد ما كاد تَزيغ قلوبُ فريقٍ منهم ، شمَّ تاب عليهم إنه بهم رَ وفُ رحيم )
٤٦٧٦ - وَرَضُ أَحَدُ بن صالح قال حدَّنَى ابنُ وَهِبٍ قَالَ أُخبرَنَى يُونَسُ ع . قال أحمدُ وحدَّثَنَا

عَنِسَةُ حَدَّثُنَا يُونَسُ عَنِ ابن شهاب قال أخبر نَى عبد الرحْن بن كمبِ قال أخبر نَى عبدُ الله بن كمبِ \_ \_ وكان قائد كمب من بنيه حين عَبى \_ قال و سموتُ كمب بن مالك فى حديثه ﴿ وعلى الثلاثة الذين خُلُفوا ﴾ قال فى آخرِ حديثه ﴿ وعلى الثلاثة الذين خُلُفوا ﴾ قال فى آخرِ حديثه ﴿ واللهُ مِن مَالَى صدقة اللهُ اللهُ ورسوله ، فقال الذي يَرَافِي : أمسِكُ بمض مالك ، فهو خير لك ﴾

قوله ( باب قوله ( لقد تاب الله على الني والمهاجرين والانصار ) الآية ) كذا لاب ذر وساق غيره الآية إلى ( رحيم ) ذكر فيه طرفا من حديث كمب الطويل في قصة توبته ، وقد سبق شرحه مستوفى في كستاب المغاذى ، والقدر الذي اقتصر عليه هذا أيضا في الوصايا ، وقوله هذا ، حدثنا أحد بن صالح حدثني ابن وهب أخبرني يونس ، لكن قال أحمد وحدثنا عنبسة حدثنا يونس ، مراده أن أحمد بن صالح روى هذا الحديث عن شيخين عن يونس ، لمكن فرقهما لاختلاف الصيغة . شم إن ظاهره أن السند عنهما متحد ، وايس كذلك لأن في رواية ابن وهب أن شيخ ابن شهاب هنا هو عبد الرحمن بن كمب كما في رواية عنبسة ، وليس كذلك بل هو في دواية ابن وهب عبد الرحمن بن كمب كذلك أخرجه الذائي عن سليان بن داود المهرى عن ابن وهب ، ولمل البخارى بناه على أن عبد الرحمن نسب لجده فتتحد الروايتان نبه على ذلك الحافظ أبو على الصدفى فيها قرأته بخطه بهامش نسخته . قلت : عبد الرحمن نسب لجده فتتحد الروايتان نبه على ذلك الحافظ أبو على الصدفى فيها قرأته بخطه بهامش نسخته . قلت : قد أفرد البخارى رواية ابن وهب بهذا الاسناد في النذر ، فوقع في رواية أبى ذر د عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ، قد أفرد البخارى واية أبن داود عن سليان بن داود شيخ البخارى فيه كما في النسائى ، وعن ابى الطاهر بن السرح عن ابن وهب كذلك

١٨ — ياسيب ﴿ وعلى الثلاثةِ الذين خُلِقُوا حتى ٰ إذا ضاقَت عليهم ُ الأرضُ بما رَحُبَت وضاقَت عليهم أنفُسُهم وظنُّوا أن لا ماجاً منَ اللهِ إلا إليه ثم ً تابَ عليهم ليَتوبوا ، إنَّ اللهَ هو النوابُ الرَّحيم ﴾

١٩٧٧ - حَرَثُمَى محدُ حدَّ ثنا أحدُ بن أبي تُسميب حدَّ ثنا موسى بن أعينَ حدَّ ثنا إسحانُ بن راشدِ أنَّ الرُّهرى حدَّ به قال أخبرنى عبدُ الرحْن بن عبدِ الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعتُ أبي كعب بن مالك وهو أحدُ الثلاثة الذين تيب عليهم و أنهُ لم يتخلف عن رسول الله عليه في غزوة غزاها قط غير عزوتين : غزوة المُسمرة وغزوة بدر · قال فأجعتُ صدق رسولِ الله عليه بن كان قلمًا يَقدَمُ من سقر سافرَهُ إلا مُحدَّى ، وكان قلمًا يَقدَمُ من سقر سافرَهُ إلا مُحدَّى ، وكان قلمًا يَقدَمُ من سقر سافرَهُ إلا مُحدَّى ، وكان يَبدَأ بالمسجدِ فيركم ركعتين ، ونهي النبي النبي النبي عن كلام وكلام صاحبي ، ولم ينه عن كلام أحدٍ من المتخلفين غير نا ، فاجتذب المناسُ كلامنا ، فلبذتُ كذلك حتى طال على الأمرُ ، وما من شيء أهم أحدٍ من أن أموت فلا يُعسِل على النبي على النبي على الله ورسول الله والله على الثان المن بنك المنزل الله فو الله على النبي عند أم سلمة ، وكانت أم سلمة عسنة في شأني ، مَعنية في أمرى ، فقال رسولُ الله وكان اله وكان الله وكان اله وكان الله وكان الله وكان الله وكان اله

سلمة ، رَبِبَ على كلب ، قالت : أفلا أرسِلُ إليه فأبشَّرُه ؟ قال : إذا بَحِطْمَمُ الناسُ فَيَمنَعُونَكُم النّومَ سَائِرَ اللّهِ ، وَيَا إذا سَدَّارَ وَجَهَهُ حَقَى اللّه . حتى إذا صلّى رسولُ اللهِ بَهِ عَلَى صلاة الفجر آذَنَ بتوبة الله علينا ، وكان إذا استبشَرَ اسدَّارَ وَجَهَهُ حتى حَانَهُ قطمة من القَدر . وكنّا أنّ بها الثلاثة الذين خُلفوا عن الأمر الذي قبِلَ من هؤلاه الذين اعتذروا حين أنز لل اللهُ لذا التوبة ، فلما ذُكرَ الذين كذبوا رسولَ الله وَاللّهُ من المتخلفين فاعتذروا بالباطل ذُكرَ وا بشر ما ذكرَ به أحد . قال الله سبحانه ﴿ يَعتذرونَ إليه عَلَى اللّه عَلَى الله من المناه الله عَلَى موسول الآية ، قلم الله من أخبار كم وسيرَى الله عملكم ورسوله ﴾ الآية ،

وله (وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضافت غليهم الأرض بما رحب الآية) كذا لآين ذر ، وساق غيره إلى الرحم ك. قوله (حدثني محد حدثنا أحد بن أبي شعيب )كذا للاكثر ، وسقط محد من رواية ابن السكن فصار المبخارى عن أحمد بن أبي شعيب بلا واسطة ، وعل قول الآكثر فاختلف في محد فقال الحاكم هو محمد بن النيسا بورى ، يعنى الذى تقدم ذكره فى تفسير الآنفال ، وقال مرة هو محمد بن إبراهم البوشنجي لآن هذا الحديث وقع له من طريقه . وقال أبو على الفسائي : هو الذهلي ، وأيد ذلك أن الحديث فى و علل حديث الوهرى المدهلي ، عن أحمد بن أبي شعيب ، والبخارى يستمد منه كثيرا ، وهو يهمل نسبه غالبا . وأما أحمد بن أبي شعيب فهو الحراني فسبه المؤلف إلى جده ، واسم أبيه عبد الله بن مسلم وأبو شعيب كنية مسلم لاكنية عبد الله ، وكنية أحد أبو الحسن ، وهو ثقة باتفاق ، وليس له فى البخارى سوى هذا الموضع . ثم ذكر المصنف قطما من قصة تو بة كمب بن مالك ، وقد تقدم شرحه مستوفى فى المخارى سوى هذا الموضع . ثم ذكر المصنف قطما من قصة تو بة الكشميني و ولا يسلم على ، ف و واية الكشميني أحد منهم و لا يسلن على ، ف واية الممروف أن السلام إنما يتمدى بحرف جر ، وقد يوجه بأن يكون ا تباعا ، أو يوجع إلى قول من فسر السلام المون أن السلام أني أي تعدى بحرف جر ، وقد يوجه بأن يكون ا تباعا ، أو يوجع إلى قول من فسر السلام النون بعدها تحتانية ثقيلة من الاعتناء ، وفي و واية الكشميني « معينة » بضم الميم وكمر العين وسكون المعدة وكسر العين وسكون التحتانية بمدها نون من المون . والاول أنسب . وقوله « يحطمكم » في وواية أبي ندعن الكشميني والمستمل « يخطمكم » في دواية أبي ندعن الكشميني والمستمل « يخطمكم »

## 19 - باب (يا أيها الذين آمَنوا اتقوا اللهُ وكونوا مع الصادقين )

قوله ( باب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) ذكر فيه طرفا مختصرا من قصة تو بة كعب أيضا

## ٢٠ - باب ( لقد جاء كم رسول من أنفُسِكم عَزيز عليه ما عَيْتُم حَريص عليكم بالمؤمنين رَءوف رحيم ) من الرأفة

٤٦٧٩ - مَرْثُ أبو اليانِ أخبرنا شعيبُ عن الزُّهريِّ قال أخبرَ ني ابنُ السَّبان ﴿ أَنَّ زَيدَ بن ثابت الأنصاريُّ رضيَ الله عنه \_ وكان تَمَن يَكنبُ الوَحيّ \_ قال : أرسلَ إِليَّ أَبُو بَكْر مَقْتَلَ أَهْلِ البامة ِ وعندَهُ همرُ فقال أبو بَكْرِ : إِن عمرَ أَنانَى فقال إِنَّ القتلَ قَدِ استحرَّ يوم اليامةِ بالناس ، و إِنَّى أخشي أن يَستحرُّ القعلُ ا بالقُراء في المواطِن فيذهبَ كثيرٌ من القرآنِ إلا أن تجمَّموهُ ، وإني لأرَى أن تجمَّ القُرآنَ . قال أبو بكر ؛ قلتُ لعمرَ كيفَ أَفعلُ شيئًا لم يَفعلُهُ رسولُ الله عَنْكُ ؟ فقال عمرُ : هو واللهِ خيرُ `. فلم يَزَل عمرُ يُواجِيُني فيه حتى شرحَ الله لذالك صدرى ، ورأيتُ الذي رأى عمرُ \_ قال زيدُ بن ثابت : وعمرُ عندَهُ جالسُ لايتكلم \_ فقال أبو بكر : اللهَ وجلُ شابُ عاقل ، ولا تَتهِمُك ، وكنتَ تسكتبُ الوحيَ لرسولِ الله علي . فتَنبَّع القرآنَ فاجَمَهُ • فواللهِ لو كُلفَى نقلَ جبل من الجبال ما كان أثقلَ على عما أمرَ ني به من جَمْع القرآن • قاتُ كهف تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ ﷺ ؟ فقال أبو بَكر: هو واللهِ خيرٌ ﴿ فَلَمْ أَزَلُ أُراجِمُهُ حتى شرحَ أَفَّهُ صدرى لذى شرحَ اللهُ له صدرَ أبى بكر ٍ وعمر ، فقمتُ فتتبَّمتُ القرآنَ أجمُهُ منَ الرِّقاعِ والأكتاف والمُسُب وصُدورٍ الرجال ، حتى وجدتُ من سورةِ النوبةِ آيتَين معَ خُزَّيمَةَ الأنصارى لم أجد هما معَ أحدِغيره ﴿ لقد جاءكم رسولُ ْ من أنفُسِكُم عزيزٌ عليه ما عنم حَريصٌ عليكم ﴾ إلى آخرِها . وكانتِ الصحُفُ التي جُمعَ فيها القرآن عند أبي بكرر حَىٰ كُو َفَّاهُ الله ، ثم عندَ عمرَ حتى توفَّاه الله ، ثم عندَ حفصةً بنتِ عمر ﴾ . تابعَهُ عثمانُ بن همرَ والليثُ عن يونسَ عن ابن شهاب وقال الليث: حدَّ ثني عبـــد ُ الرحان بن خالد عن ابن شهاب وقال « مع أبي خُزَيَّةَ الأنصاري ﴾ • وقال موسى ٰ عن ابراهيمَ حدَّثنا ابنُ شهابِ ﴿ مع أَبِي خُزَيَّةٍ ﴾ . وتابعهُ يعقوبُ بن إبراهيمَ عن أبيه . وقال أبو ثابت حدَّثَنَا ابراهيمُ وقال و مِع خَزِيمَةً أو أبي خُزَيمة »

قوله ( باب قوله ﴿ لقد جام رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ﴾ الآية )كذا لابى ذر ، وساق غيره إلى ﴿ رموف رحيم ﴾ . قوله ( من الرأفة ) ثبت هذا لغير أبى ذر ، وهو كلام أبى عبيدة ، قال فى قوله تعالى ﴿ ان الله بالناس لرموف رحيم ﴾ هو فعول من الرأفة ، وهى أشد الرحمة . قوله ( أخبرتو، ابن السباق ) بمهملة وتشديد الموحدة ، اسمه عبيد ، وسيأتى شرح الحديث مستوفى فى فضائل القرآن ، وتقدم فى أوائل الجهاد المترحدة ، اسمه عبيد ، وسيأتى شرح الحديث مستوفى فى فضائل القرآن ، وتقدم فى أوائل الجهاد المترحدة على اختلاف عبيد بن السباق وخارجة بن زبد فى تعيين الآية . قوله ( تابعه عثمان بن عمر والليث بن سعد عن

يونس عن ابن شهاب ) أما منابعة عنمان بن عمر فوصلها أحمد وإسحق في مسنديهما عنه ، وأما منابعة اللب عن يولس فوصلها المؤلف في فضائل القرآن وفي التوحيد . قوله ( وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال: مع أبى خزيمة ) يريد أن لليم فيه شيخا آخر عن ابّن شهاب، وأنه رواه عنه باسناده المذكور لـكن خالف فى قوله دُمَع خزيمة الانصاري ، فقال و مع أبي خزيمة ، ورواية الليث هذه وصلها أبو القاسم البغوى في و معجم الصحابة ، من طريق أبى صالح كاتب الليث عنه به . ﴿ إِنَّهِ ﴿ وَقَالَ مُوسَى عَنَ ابْرَاهُمْ حَدَثْنَا ابْنُ شَهَاب وقال مع أبى خزيمة ، و تابعه يعقوب بن ابراهيم عن أبيه ) أما موسى فهو ابن إسماعيل ، وأما ابراهيم فهو ابن سعد ، ويعتوب هو ولده ، ومتابعة موسى وصلما المؤلف في فضائل الفرآن، وقال في آية التوبة , مع أبي خزيمة , وفي آية الاحزاب ,مع خزيمة ابن ثابت الانصارى ، وبما ننبه عليه أن آية التوبة وجدها زيد بن ثابت لما جمع القرآن في عهد أبي بكر ، وآية الاحراب وجدها لما نسخ المصاحف في عهد عثمان ، وسيأتي بيان ذلك واضحا في فضائل القرآن . وأما رواية يعقوب ابن إبراهيم فوصاماً أبو بكر بن أبي دارد في ركتاب المصاحف ، من طريقه ، وكذا أخرجها أبو يعلم من هذا الوجه لكنّ باختصار ، ورواها الذهل في و الزهربات ، عنه لكن قال و مع خزيمة ، وكذا أخرجه الجوزق من طريقه . قوله (وقال أبو ثابت حدثنا إبراهيم وقال : مع خزيمة أو أبى خزيمة ) فاما أبو ثابت فهو محمد بن عبيدالله المدنى، وأما إبراهيم فهو ابن سعد، ومراده أن أسحاب إبراهيم بن سعد اختلفوا فقال يعضهم ﴿ مع أَبِّي خزيمة ، وقال بعضهم « مع خزيمة ، وشك بعضهم والتحقيق ما قدمناه عن موسى بن اسهاعيل أن آية التوبة مع أبى خزيمة وآية الأحراب مع خزيمة وستسكون لنا عودة إلى تجتيق هذا في تفسير سورة الآحراب ان شاء الله تعالى . ورواية أبي ثابت المذكورة وصلما المؤلف في الاحكام بالشك كما قال

## ١٠ – سورة يونُسَ

ا -- باب وقال ابن عباس ( فاختَلَط ) : فنبت بالماء من كل لون . ( وقالوا اتخذَ اللهُ وَلا اسبحانه هو الغنى ) . وقال زيد بن أسلم (أن لمم قد مصدق ) : محمد بالله . وقال مجاهد : خير . يقال (تلك آيات ) : يعمد اعلام القرآن . ومثله ( حتى إذا كنتم في الفلك وجَرَ بن بهم ) المعنى بكم (دَّواهم) دعاؤه . (أحيط بهم ) : دَنَوا من الهلكة . (أحاطت به خَطيئته ) . فاتبَعهم وأتبعهم واحد . (عَدُوا ) من العدوان . وقال مجاهد ولو يُعجِّلُ اللهُ قاباس الشر استعجالهم بالخير ) : قول الانسان لوكده وماله إذا غَضب : المعم لا تُنبارك فيه والعمد . ﴿ أَمُفِي البهم أَجَلُهم ) لأهلك من دُعِي عليه ولأماته . ﴿ للذِين أحسنوا الحسن ) مثلها حسن ﴿ ووَإِدَة ) : مَفرة ورضوان ، وقال غيره : النظر إلى وجهه . ﴿ الدَيرِياه ) المك

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ـ سورة يونس ) أخر أبو ذر البسملة . قوله ( وقال ابن عباس فاختلط فنبت بالماء من كل لون ) وصله ابن جرير من طربق آخر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله ﴿ إنما مشل الماء من كل لون ما يأكل الناس الحياة الدنياكاء أنزلماه من السماء فاختلط به نبات الارض ﴾ قال : اختلط فنبت بالماء كل لون ما يأكل الناس الحياة الدنياكاء أنزلماه من السماء فاختلط به نبات الارض ﴾ قال : اختلط فنبت بالماء كل لون ما يأكل الناس

كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض . عليه ( وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني )كنذا ثبت هذا لغير أبي ذر ترجمة عالية من الحديث ، ولم أر في هذه الآية حديثًا مسندا ، ولعله أراد أن يخرج فيها طربقا للحديث الذي في التوحيد بما يتعلق بذم من زعم ذلك فبيض له . قوله ( وقال زيد بن أسلم ﴿ أَنْ لَهُمْ قَدْمٌ صَدَقَ عَنْدُ رَجُمْ ﴾ محمد مَالِيَّةِ ، وقال مجاهد خير ) أما قول زيد بن أسلم فرصله ابن جربر من طريق ابن عيينة عنه بهذا الحديث ، وهو في تفسير ابن عيينة و أخبرت عن زيد بن أسلم ، وأخرج الطبرى من طربق الحسن وقتادة قال ومحد بهالي شفيع لهم ، وهذا وصله ابن مردويه من حديث على ومن حديث أبي سعيد باسنادين ضعيفين . وأما قول مجاهد قوصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيه عن مجاهد في قوله تمالي ﴿ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق ﴾ قال : خير . وروى ابن جرير من وجه آخر عَن مجاءد في قوله ﴿ قدم صَدَّق ﴾ قال : صلاتهم وصومهم وصدَّةهم وتسبيحهم ، ولا تناني بين القولين. ومن طربق الربيع بن أنسَ ﴿ قدم صدق ﴾ أى ثواب صدق. ومن طربق على بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله تمالى ﴿ أَنْ لَهُمْ قَدْمُ صَدَّقَ ﴾ قال سبقت ْلهم السعادة فى الذكر الأول ، ورجح ابن جوير قول مجاهد ومن تبعه لقول المربُّ لفلانُ قدمُ صدق في كذا أي قدم فيه خير ، أو قدم سوء في كذا أي قدم فيه شَّر . وجزم أبو عبيدة بأن المراد بالقدم السابقة . وروى الحاكم من طريق أنس عن أبي بن كعب في قوله ﴿ قدم صدق ﴾ قال سلف صدق ، واسناده حسن ً . ( تنبيه ) : ذكر عياض أنه وقع فى رواية أبى ذر ،وقال مجاهد بن جبير ، قال وهو خطأ . قلت : لم أره فى النسخة التي وقعت لنا من ربراية أبى ذر إلَّا على الصوابكما قدمته ، فعم ذكر ابن التين أنها وقعت كذلك في رواية الشيخ أبي الحسن يعني القابسي ، ومجاهد هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة ، لـكن المراد هذا انه فسر القدم بالخير ولوكان رقع بزيادة ابن مع التصحيف لسكان عارياً عن ذكر القول المنسوب لمجاهد في تفسير القدم . قولِه ( يقال تلك آيات يمني هذه أعلام القرآن ومثله ﴿ حَيْ اذَا كُنتُم في الفلك وجرين بهم ﴾ المعنى بكم ) هذا وقع لغير أبي ذر ، وسيأتي للجميع في التوحيد . وقائل ذلك هو أبو عبيدة بن المثنى ، وفي تفسير السدى آيات الكنتاب الاعلام، والجامع بينهما أن في كل منهما صرف الخطاب عن الغيبة إلى الحضور وعكسه . قله ( دعواهم دعاؤهم ) هو قرل أبي عبيدة ، قاله في معنى قوله ﴿ دعواهم فيها سبحالك اللهم ﴾ وروى الطبرى من طريق الثوري قال في قوله « دعواهم فيها قال : إذا أدادوا الشيُّ قالوا اللهم فيأ نيهم ما دعواً به ، ومن طريق ابن جريج قال : أخبرت ، فذكر نحوه وسياة، أنم ، وكل هذا يؤيد أن معنى ﴿ دُعُواهُم ﴾ دعاؤهم لأن اللهم معناها يا الله أو منى الدعوى العبادة أى كلامهم فى الجنة هذا اللفظ بعينه . قوله ( أحيط بهم دنوا من الهلكة ، أحاطت به خطيئته ) قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ وظنوا أنهم أحيط بهم ﴾ أى دنوا للهلكة ، يقال قد أحيط به أى انه لهالك انتهى . وكأنه من إحاطة المدو بألقوم ، فإن ذلك يكون سببا للهلاك غالبا فجمل كناية عنه ، ولهذا أردفه المصنف بقوله ﴿ أَحَاطَتَ بِهِ خَطَيْمُنَهُ ﴾ إشارة إلى ذلك . قوله ﴿ وقال مجاهد ﴿ وَلُو يُعْجَلُ اللَّهُ لَلنَاسِ الشر استعجالهم بالخير ﴾ قول الانسان لولده وماله اذا غضب : اللهم لا تبارك فيه والعنه ) وقوله ( لقضى اليهم أجلهم أى لاهلك من دعى عليه ولاماته ) هكذا وصله الفربابي وعبد بن حيد وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية ، ورواه الطبرى بلفظ مختصر قال : فلو يعجّل الله لهم الاستجابة في ذلك كما يستجابٌ في الحير لاهلكهم . ومن طريق قتادة قال : هو دعاء الانسان على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له ، انتهى . وقد ورد فى النهى عن

ذلك حديث مرفوع أخرجه مسلم في أثناء حديث طو بل وأفرده أبو داود من طريق عبادة بن الوليد عن جابر هن الذي سَالِعُ قال ولا تدعوا على أنفسكم ، ولا تدعوا على أولادكم ، ولا تدعوا على أموالكم ، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم . . قوله (للذين أحسنوا الحسني مثلها حسني وزبادة مغفرة ورضوان) هو قول مجاهد، وصله الفريابي وعبد وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عنه . قوله ( وقال غيره النظر إلى وجهه ) ثبت هذا لابي ذر وأبى الوقت خاصة ، والمراد بالغير هنا فيما أظن قتادةً ، فقد أخرج الطبرى من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه قال: الحسني هي الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه الرحن ، وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : الحسني الجنة ، والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله . والسعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن سابط مثله موقوفا أيضا . ولعبد بن حميد عن الحسن مثله ، وله عن عكرمة قال ﴿ للذين أحسنوا ﴾ قالوا لا إله إلا الله ، الحسني الجنة ، وزيادة النظر إلى وجه الله الـكريم . وقد ورد ذلك في حديث مرفوع أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن صهيب قال: قال رسول الله على و اذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا إن لكمعند الله وعدا ، فيقولون ألم يبيض وجوهنا ، ويزحزحنا عن النار ، ويدخلنا الجنة ؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه ، فرالله ما أعطام شيئًا هو أحب اليهم منه ، ثم قرأ ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ قال الترمذي : إنما أسنده حاد بن سلمة ورواه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي . قلت : وكذا قال معمر ، أخرجه عبد الرزاق عنه ، وحماد بن زيد عن ثابت أخرجه الطبرى ، وأخرجه أيضا من طريق أبي موسى الأشعرى محوه موقوفًا عليه ، ومن طريق كعب بن عجرة مرفوعًا قال : الزيادة النظر إلى وجه الرب ، واحكن في إسناده ضعف ، ومن حديث حذيفة موقوفا مثله ، ومن طريق أبي إصمق عن عاس بن سعد عن أبي بكر الصديق مثله وصله قيس بن الربيع وإسرائيل عنه ، ووقفه سفيان وشعبة وشريك على عامر بن سعــد . وجاء في تفسير الزيادة أقوال أخر : منها قول علقمة وألحسن إن الزيادة التضميف، ومنها قول على: ان الزبادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب أخرج جميع ذلك الطبرى ، وأخرج عبد بن حميد رواية حذيفة ورواية أبى بكر من طريق إسرائيل أيضا ، وأشار الطبرى الى أنه لاتمارض بين هذه الافوال لأن الزبادة تجتمل كلا منهـا ، والله أعـلم . قولِه ( الـكبرياء الملك ) هو قول مجاهد وصله عبد بنحميد من طريق ابن أبي نجيح عنه ، وقال الفراء وقوله و تكون لكما الحكبرياء في الأرض، لأن الني إذا صدق صارت مقاليد أمته وملسكهم اليه . قولِه (فا تبعهم وأ تبعهم واحد ) يعنى بهمزة القطع والتشديد، و بالثاني قرأ الحسن ، وقال أبو عبيدة : فأتبعهم مثل تبعهم بمعني واحد ، وهو كردفته وأردفته بمعني ، وعن الاصمى : المهموز بمعنى أدرك ، وغير المهموز بمعنى مضى وراء. أدركه أو لم يدركه ، وقبل انبعه بالتشديد في الأمر اقتدى به وأتبعه بالهمز تلاه . قوله (عدوا من العدوان) هو قول أبي عبيدة أيضا ، وهو وما قبله نعتان منصوبان على أنهما مصدران أو على الحال أي باغين متمدين ، ويجوز أن يكونا مفعولين أي لأجل البغي والمدوان، وقرأ الحسن بتشديدالواو وضم أوله

٢ -- باب ﴿ وَجَاوَزُنَا بَنِي إِسْرِ النَّيلَ البحر َ فَانْبَمْهُم فِرْعَونُ وَجَنُودُهُ بَنْياً وعَذُوا ،
 حتى ٰ إذا أدركه الذِّرقُ قال آمنت أنه لا إلى إلا الذي آمَنَت به بنو إسرئيل وأنا من المسلمين ﴾

## ( مُنجِّيك ) نُلْقيك على عَبُورَة من الأرض ، وهو النَّشَر المحكان المرتفع

قوله (باب وجاوزنا ببني إسرائيل البحر) سقط للاكثر دباب ، وساقوا الآية إلى ( من المسلين ) . قوله المنجيك نلقيك على نجرة من الآرض ، وهو النشر ، المكان المرتفع ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى (قاليوم ننجيك ببدنك ) أى نلقيك على نجرة أى ارتفاع اه ، والنجوة هى الربوة المرتفعة وجمعها رنجا بكسر النون والقصر ، وليس قوله ننجيك من النجاة بمني السلامة ، وقد قيل هو بمعناها والمراد بما وقع فيه قومك من قعر البحر ، وقيل هو ( ) وقد قرأ ابن مسمود و ابن السميفع وغيرهما ( ننجيك ) با الشديد و الحاء المهملة أى نلقيك بناحية ، وورد سبب ذلك فيا أخرجه عبد الرزاق عن ابن النبي عن أبيه هن أبي السليل عن قيس بن عباد أوغيره قال : قال بنو إسرائيل لم يمت فرعون فأخرجه اقه اليهم ينظرون اليه كالثور الاحر ، وهذا موقوف رجاله ثقات . وعن معمر عن قتادة قال : لما أغرق اله فرعون لم يعالى الناس بذلك فأخرجه الله ليكون لهم عظة وعن معمر عن قتادة قال : لما أغرق اله فرعون لم يعالى البحر يتصيدون . فأوحى الله إلى البحر أن لفظ فرعون فرعون : ما غرق فرعون و قومه ، و الكنهم في جزائر البحر يتصيدون . فأوحى الله إلى البحر أن لفظ فرعون عريانا ، فلفظه عريانا أصلع أخفس قصيرا ، فهو قوله ( فاليوم نتجيك ببدنك ) ومن طريق ابن أبي تجميح عن عريانا ، فلفظه عريانا أصلع أخفس قصيرا ، فهو قوله ( فاليوم نتجيك ببدنك ) ومن طريق ابن أبي تجميح عن عريانا ، فلفظه عريانا أصلع أخفس قصيرا ، فهو قوله ( فاليوم نتجيك ببدنك ) ومن طريق ابن أبي تجميح عن المصنف حديث ابن عباس في صيام عاشوراء وقد تقدم شرحه في الصيام ، ومناسبته للترجمة قوله في بمض طرقه : المصنف حديث ابن عباس في صيام عاشوراء وقد تقدم شرحه في الصيام ، ومناسبته للترجمة قوله في بمض طرقه :

## ١١ – سورة مودر

وقال أبو ميسرة : الأوّاه الرحيم بالحبشية . وقال ابن عباس : بادئ الرأى ما ظهر لنا . وقال مجاهد : اُلجودى حبل بالجزيرة . وقال الحسن لمنك لأنت الحليم يستهزئون به . وقال ابن عباس : أقلمى أمسكى · عصيب شديد . لاجَرَم بلى . وفار النَّتُور نهم كلاء ، وقال عكرمة : وجه الآرض

قوله (سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لآبى ذر . قوله ( قال ابن عباس : عصيب شديد) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال فى قوله ( وقال هذا يوم عصيب ) قال : شديد . وأخرجه الطبرى من طريق عن مجاهد وقتادة وغيرهما مثله ، وقال : ومنه قول الراجز « يوم عصيب يعصب الابطالا ، ويقولون : عصب يومنا يعصب عصبا أى اشتد . قوله ( لا جرم بلى ) وصله ابن أبى حاتم من طربق

<sup>( 1 )</sup> بياش بالاصل

على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ لا جرم أن الله ﴾ قال. أي بلي ان الله يعلم ، وقال الطبري معني جرم أى كسب الذلب ثم كثر استعماله في موضع لابدكة ولهم لا جرم انك ذاهب ، وفي موضع حقاكة ولك لا جرم المقومن . توليه ( وقال غيره وحاق نزل يحيق ينزل ) قال أبو عبيدة في قرله تعالى ﴿ وحاق بهم ﴾ أى نزل بهم وأصابهم . قوله ( يئوس نعول من يُست ) هو قول أبي عبيدة أيضا . قال في قوله تمالي ﴿ لَيْمُوسَ كَفُورَ ﴾ هو فعول من يئست . قولِه (وقال مجاهد تبتئس تحزن ) وصله الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد أيصا قال في قوله ﴿ فَلَا تَبْتُسُ ﴾ قَالَ : لَا تَحْزَنَ ، ومن طريق قَنَادة وغير واحد نحوه . قُولِه ﴿ يُثْنُونَ صَدُورَهُم شُكُ وَامْتُرَاهُ فى الحق ليستخفوا منه من الله ان استطاعوا) وهو قول مجامد أيضا قال فى قوله ﴿ أَلَّا أَنْهُم يَثْنُونَ صدورهم ﴾ قال شك وامترا. في الحق ليستخفوا من الله إن استطاعوا ، وصله العابري من طرق عن ابن أ بي نجيح عن مجاهد عنه ، ومن طريق معمر عن نتادة قال : أخنى ما يكون الانسان إذا أسر فى نفسه شيثا وتغطى بثوبه ، واقه مع ذلك يعلم ما يسرون وما يعلنون . ومن طريق عكرمة عن ابن عباس فى قوله ﴿ بِثَنُونَ صَدُورُهُم ﴾ الشك فى الله وعمل السيئات يستغثى بثيابه ويستكن من الله ، والله يراه ويعلم ما يسر وما يعلن . والثني يعبر به هن الفك في الحق والإعراض عنه . ومن طريق عبد الله بن شداد أنها نزلت في المنافقين ، كان أحدهم إذا مر برسول الله علي ثني صدره وطأطأ وأسه و تغشى بثوبه لئلا يراه ، أسنده الطارى من طرق عنه ، وهو بعيد فان الآية مكية ، وسيأتى عن ابن عباس مايخالف القول الأول ، لكن الجمع بينهما بمكن . (تنبيه ) : قدمت هذه التفاسير من أول السورة إلى هنا في رواية أبى ذر ، وهي عند الباة ين مؤخرة عما سيأتي إلى ةوله ، أهلمي أمسكي ، . قولِه ( وقال أبو ميسرة : الاواه الوحيم بالحبشية ) تقدم في ترجم أبراهيم من أحاديث الانبياء ، وسقط هنا من رواية أبي ذر . فقوله ( وقال ابن عباس : بادى الرأى ما ظهر لنا ، وقال بجاهد: الجودى جبل بالجزيرة . وقال الحسن ﴿ إِنْكَ لَانْتَ الْحَدْيُمِ الرشيد ﴾ يستهزئون به . وقال ابن عباس : أقلمي أمسكي ، وفار التنور نبع الماء . وقان عكرمة وجه الأرض) تقدم جميع ذلك في أحاديث الانبياء رسةط منا لابي إذر

ا -- باب لل إنهم يَثنون صدورَ م ليَستخفوا منه ، ألا حين يستَنشون ثيا بَهم ، يعلم ما يسرون وما يُعلنون إنه عليم بذات الصدور ) . وقال غيره : وحاق نزل ، يَعيق ينزل . بَثو س فدول من يَثِست . وقال مجاهد : تَبتَثِس تُعزن · يَثنون صدورَ م شك وامتراء في الحق ، ايَسْتخفوا منه من الله إن استطاموا

٣٦٨١ - وَرَشُنَ الحَسنُ بن محمدِ بن صَبَّاح حدَّ ثنا حبَّاج قال قال ابن مُجرِيج أُخبرَ في محمد بن عهادِ بن جعفر أنه « سمم ابن مباس يَقرأ ﴿ الا إنهم تَثْنَوْنَى صدورُ م ﴾ قال سألته عنها فقال : أُناسُ كانوا يَستحيون أن يَتَخَلُوا فَيُفضُوا الى السماء ، وأن يجامعوا نساءهم فيُفضُوا الى السماء ، فنزل ذلك فيهم »

[الحديث ٢٨١ ــ طرفاه في : ٢٨٢ ، ٣٨٢٤]

۱۹۸۶ - حَرَثْنَى ابراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن عبر يج ، وأخبرنى محذ بن عباه بن جمفر « ان ابن عباس قرأ ﴿ ألا انهم تَثْنُونَى صدور ُم ﴾ قلت : يا أبا العهاس ما تثنونى صدور ُم ؟ قال : كان الرجل يجامع

امرأتَه فيستحيى ، أو يَتخلىفيستديى ، فنزات ﴿ أَلَاانَهُم يُتُنُونَ صَدُورُهُم ﴾ ﴾

عدورَهم الاحين بستَغْشُونَ ثيابهم ) . وقال غيرُه عن ابن عباس ( الا انهم يَثُنُونَ صدورَهم اليستخفوا منه ، ألاحين بستَغْشُونَ ثيابهم ) ، وقال غيرُه عن ابن عباس ( يستغشون ) يُغطُّون رءوسهم ( سيء بهم ) ساء ظنَّه بفومه ( وضاق بهم ) بأضيافه ( بقطيم من الليل ) بسواد . ( إليه أُنيب ) أرجع » قوله ( باب ألا لهنهم يثنون صدورهم ) سقط و باب ، اللاكثر . قوله ( أخبرنى محمد بن عباد بن جمفر ) حكفا رواه هشام بن يوسف عن ابن جريج ، وتابعه حجاج عند أحمد ، ، وقال أبو أسامة عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس أخرجه الطبرى . قوله ( انه سمع ابن عباس يقرأ ألا إنهم يثنون ) يعنى بفتح أوله بتحتانية وفي رواية بفوقانية وسكون المثلثة وفنح النون وسكون الواو وكسرالنون بعدها ياء على وزن تفعوعل ، وهو بناء مبالغة كاعشوشب ، لكن جعل الفعل الصدور ، وأنشد الفراء لعنترة :

وقولك للشيء الذي لا تناله اذا ما هو احلولي ألا ليت ذا ليا

وحكى أهل القراآت عن ابن عباس في هذه السكلمة قراآت أخرى وهي يثنون بفتح أوله وسكون المثلثة وفتح النون وكمر الواوأو تشديد النون من التي بالمثلثة والنون وهو ماهش وضعف من النبات ؛ وقراءة ثالثة عنه أيضا بوزن يرعوى ، وقال أبو حانم السجستاني : في هذه القراءة غلط إذ لا يقال ثنوته فانثوى كرعوته فارعوى . قلت : وف الشواذ قراآت أخرى ليس هذا موضع بسطها . قوله ( أناس كانوا يستخفون أن يتخلوا ) أى أن يقضوا الحاجة في الحلاء وهم عراة ، وحكى ابن النين أنه روى يتحلوا بالمهملة ، وقال الشيخ أبو الحسن يعني القابسي أنه أحسن أي يرقد على حلاوة قفاه . قلت : والأول أولى ، وفي رواية أبي أسامة : كانواً لا يأتون النساء ولا الغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم كراهة أن يفضوا بفروجهم الى السماء . قولِه (فى دواية عمرو ) هو ابن دينار (قال قرأ ابن عباس ألا إنهم يثنون صدورهم ) صبط أوله بالياء التحتانية وبنُّون آخره وصدورهم بالنصب على المفهولية وهي قراءة الجهور ، كذا الأكثر ولابي ذركالذي قبله ، ولسميد بن منصور عن ابن عيينة يثنونى أوله تحتانية وآخره تحتانية أيضا ، وزاد وعن حميد الاعرج عن مجاهد أنه كان يقرؤها كذلك . قوله ( وقال غيره ) أى عن ابن عباس ( يستغشون يغطون رءوسهم ) الضمير في غيره يعود على عمرو بن دينار ، وقد وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس و تفسيرالتفشي بالتغطية متفق عليه. وتخصيص ذلك بالرأس يحتاج إلى توقيف ، وهذا مقبول من مثل ابن عباس ، يقال منه استغشى بثو به و تغشاه . وقال الشاعر د و تارة أتغشى فضل أطمارى، • قوله (سىء بهم ساء ظنه بقومه وضاق بهم بأضيافه )هو تفسير ابن عباس ، وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عنه في هذه الآية ﴿ وَلِمَا جَاءَتَ رَسَلْنَا لُوطًا ﴾ سأه ظانا بقومه وضاق ذرعا باضيافه ، ويلزم منه اختلاف الضميرين ، وأكثر المفسرين على اتحادهما . وصله ابن أبي حاتم من طريق الصحاك قال : ساءه مكانهم لما رأى بهم من الجمال . كلوله ( بقطع من الليل بسواد) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طاحة عن ابن عباس ، وقال أبو عبيدة معناه ببعض من الليل ، وقال عبد الرزاق من معمر عن قتادة بطائفة من الليل . قوله ( وقال مجاهد اليه أنيب أرجع )

كذا للاكثر ، وشقط لآبى ذر نسبته إلى بجاهد فأوهم أنه عن ابن عباس كما قبله ، وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد بهذا ، ووقع للاكثر قبيل قوله « باب وكان عرشه على الماء ، قوله (مجيل الشديد الكبير ، سجيل وسجين واحد ، واللام والنون اختان . وقال تميم بن مقبل :

### ورجلة يضر بون البيض ضاحية ﴿ ضَرُّ بَا تُواصَّى بِهِ الْأَبْطَالُ سِجِينًا ﴾

هو كلام أبي عبيدة بممناه ، قال في قوله تمالي ﴿ حجارة من سجيل ﴾ هو الشديد من الحجارة الصلب ، ومن ـ الضرب أيضا قال ابن مقبل ، فذكره . قال : وقوله سجيلا أى شديدا ، وبمضهم محول اللام نونا . وقال في موضع آخر : السجيل الشديد الكشير . وقد تعقبه ابن قنيبة بأنه لوكان معنى السجيل الشديد لما دخلت عليه من وكان يقول حجارة سجيلا لأنه لا يقال حجارة من شديد ، ويمكن أن يكون الموصوف حذف . وأنشد غير أبي عبيدة البيت المذكور فأبدل قوله وضاحية ، بقوله و عن عرض ، وهو بضمتين وضاد معجمة ، وسيأتى قول أبن عباس ومن تبمه إن الـكلمة فارسية في تفسير سورة الفيل ، وقد قال الازهرى : ان ثبت أنها فارسية فقد تـكلمت بها العرب فصارت ، وقيل هو اسم لسماء الدنيا ، وقيل بجر معلق بين السماء والارض نزلت منه الحجارة ، وقيل هي جبال في السماء . ( تنبيه ) تميم بن مقبل هو ابن خبيب بن عوف بن قتيبة بن العجــــلان بن كعب بن عامر بن صمصعة الماسي ثم المجلاني ، شاعر مخضرم أدرك في الجاهلية والاسلام ، وكان أعرابيا جافيا ، وله قصة مع عمر ، ذكره المرزبانى . ورجلة بفتح الراء و يجوزكسرها على تقدير ذوى رجلة والجيم ساكنة ، وحـكى ابن التين في هذا الحاء المهملة ، والبيض بفتح الموحدة جمع بيضة وهي الحوذة ، أو بكسرها جمّع أبيض وهو السيف ، فعلى الأول المراد مواضع البيض وهي الرءوس ، وعلى الثانى المراد يضربون بالبيض على نزع الخافض والاول أوجه . وضاحية أي ظاهرة ، أو المراد في وقت الصحوة . وتوامى أصله تنواصي فحذفت إحدَى الثاءين ، وروى تواصت بمثناة بدل التحتانية في آخره ، وقوله سجينا بكسر المهملة وتشديد الجيم ، قال الحسن بن المظفر : هو فعيل من السجن كمأنه يثبت من وقع فيه فلا يبرح مكانه ، وعن ابن الاعرابي أنه رواه بالخاء المعجمة بدل الجيم أى ضربا حارا . قوله ( استممركم جعله كم عمارا ، أعمرته الدار فهي عمري ) سقط هذا لغير أبي ذر ، وقد تقدم شرحه في كتاب الهبة . قوله ( نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد ) هو قول أبي عبيدة وأنشد . وأنكر تني وماكان الذي نكرت ، . قوله ( حمید مجید کیا نه فعیل من ماجد محود من حمد ) کندا وقع هنا ، والدی فی کلام ا بی عبیدة : حمید مجید أی محمَّود ماجد ، وهذا هو الصواب ، والحميد فعيل من حمد فهو حامد أي يحمد من يظيمه ، أو هو حميد بمعنى محمود ، والمجيد فعيل من مجد بضم الجيم يمجد كشرف يشرف وأصله الرفعة . قوله ( اجراى مصدر أجرمت ، وبعضهم يقول جرمت ) هو كلام أبي عبيدة وأنشد :

#### طرید عشیرة ورهین ذنب محما جرمت یدی وجنی لسانی

وجرمت بمعنى كسبت ، وقد تقدم قريباً . قول (الفلك والفلك واحد وهى السفينة والسفن )كذا وقع لبمضهم بضم الفاء فيهما وسكون اللام فى الأولى وفتحها فى الثانية ، ولاهرين بتستحنين فى الآولى وبضم ثم سكون فى الثانية ، ورجحه ابن الذين وقال : الاول واحد واثناتى جمع مثل أسد وأسد ، قال عياض : وابعضهم بعنم ثم سكون فيهما

جميماً وهو الصواب ، والمراد أن الجمع والواحد بلفظ واحد . وقد ورد ذلك فى القرآن فقد قال فى الواحد ﴿ فى الفلك المشحون ﴾ وقال في الجمع (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ﴾ والذي في كلام أبي عبيدة الفلك واحد وجمع وهي السفينة والسفن ، وهذا أوضح فى المراد . قوله ( مجراها مدفعها ، وهو مصدر أجريت ، وأرسيت حبست ويقرأ بحراها من جرت هي ومرسيها من رست ، وتجريها ومرسيها من فعل بها ) قال أبو عبيدة في أوله تعالى ﴿ بسم الله بجراها ﴾ أي مسيرها وهي من جرت بهم ، ومر\_ قرأها بالضم فهو من أجريتها أنا ، ومرساها أي وقفها وهو مصدر أي أُرسيتها أنا انتهى . ووقع في بعض الشروح : مجراها موقفها بواو وقاف وفاه وهو تصحيف لم أره في شيء من النسخ . ثم وجدت ابن التين حكاها عن رواية الشيخ أبى الحسن يمنى الغابسي قال : و ليس بصحيح لآنه فاسد المعنى ، والصواب ما فى الأصل بدال ثم فاء ثم عين . ( تنبيه ) : الذى قرأ بضم الميم فى مجراها الجمهور ، وقرأ الكوفيون حمزة والكسائى وحفص عن عاصم بالفتح ، وأبو بكر عن عاصم كالجهود ، وقرموا كلهم في المشهور بالضم في مرساها ، وعن ابن مسعود فتحما أيضا رواه سعيد بن منصور باسناد حسن ، وفي قراءة يحي بن و ثاب بجريهاً ومرسيها بضم أولهما وكسر الراء والسين أى الله فاعل ذلك . قولِه ( راسيات ثابتات ) قال أبو عبيدة في قوله تمالی ﴿ وقدور راسیات ﴾ أی ثقال ثابتات عظام ، وكأن المُصّنف ذكرها استطرادا لما ذكر مرسّاها . قَوْلِه (عنيه وَعنود وعاند واحد ، هو تأكيد التجبر) هو قول أبي عبيدة بممناه ، لـكن قال : وهو العادل عن الحق وقال أبن قتاية : المعادض المخالف . فموله ( ويقول الاشهاد واحده شاهد مثل صاحب وأصحاب ) هو كلام أبي عبيدة أيضا واختلف في المراد بهم هذا فقيل الانبياء وقيل الملائكة أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد ، وعن زيد بن أسلم الأنبياء والملائكة والمؤمنون وهذا أعم ، وعن قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق الحلائق وهذا أعم من الجميع

## ٢ - پاب (وكان عرشهُ على الله)

عنه أن الله عنه أن الله عنه أبو اليان أخبر المعيب حد أنها أبو الزاد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن السول الله والنه الله والنه الله عنه أن الله والنه والله والنه والله والله والله والنول الأميان واحد والله والنول الشه مع معمد معمد كأنه قميل من ماجد ، محمود من تجد . سِجِّهل الشديد الكهير ، سِجَّهل وسِجِّين واحد واللهم والنول أختان ، وقال تميم من مُقبل :

ورَجلة يضر بون البَيض ضاحية منربًا تَوامَى به الأبطالُ سِجِّينا [ الجدبت ٤٦٨٤ ــ أطرانه في : ٢٠٥٧ ، ٢٤١٧ ، ٢٤١٩ ] قوله ( باب قوله وكان عرشه على الماء ) ذكر فيه حديث أبى هريرة ، وفيه قوله ، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع ، وسيأتى شرحه فى كتاب النوحيد إن شاء الله تعالى ، وقوله ، لا يغيضها ، بالغين المعجمة والضاد المعجمة الساقطة أى لا ينقصها ، وسحاء بمهملتين مثقلا عدود أى دائمة ، ويروى سحا بالتنوين فكأنها لشدة امتلائها تغيض أبدا ، والليل والنهار بالنصب على الظرفية ، والميزان كناية عن العدل

٣ - ياب (والمال المير) يعنى أهل القرية والعير (وراءكم ظِفْرِيّاً) يقول لم تَاتِفِتُوا إليه . ويقال إذا لم يَقضِ الرجلُ (واسأل المير) يعنى أهل القرية والعير (وراءكم ظِفْرِيّاً) يقول لم تَاتِفِتُوا إليه . ويقال إذا لم يَقضِ الرجلُ حاجتَه ظَهْرتُ بماجتى ، وجَعلتَنى ظِهْرِيّاً . والظهرى ها هنا أن تأخُد معك دا بة أو وعاء تستظهر به ، أراذِلنا : سُفاطًا ، إجرامي هو مصدر من أجرمت . وبعضهم يقول جَرَّمتُ . الفُلك والفَلَك واحدوهي السفينة والسفن . تجراها : مَدفَمها وهو مصدر أجريت . وأرسَيت : حَبَسَت . ويُقرأ ، تجراها من جَرَت هي ، مَرساها من رَسَت ، ويُجربها ومُرسِها من فُعِل بها . الراسيات ثابتات

إسب (ويقول الأشهادُ هُؤلاء الذين كَذَبوا على رَّبهم ألا لعنةُ الله على الظالين)
 واحدُ الأشهاد شاهد ، مثل صاحب وأصاب

\* ١٩٨٥ ـ مَرْثُ مسدَّدُ حدَّ ثنا يزيدُ بن زُرَيع حدَّ ثنا سعيدٌ وهشامٌ قالا حدَّ ثنا قَتادةُ عن صَفُوانَ بن عرر علم فقال : يا أبا عبد الرحن \_ أو قال يا ابن عرر هلسمت النبي عمر في النجرى ؟ فقال : سمتُ النبي عَرِقِ فقال : يا أبا عبد الرحن \_ أو قال يا ابن عرر هلسمت النبي على المناه على النجرى ؟ فقال : سمتُ النبي عَرِقَ يقول : يُدنى المؤمنُ من ربه . وقال هشام : يدنو المؤمن حتى يَضَع عليه كَنَفَه فيُقرَّ ره بذنوبه : تَعرِفُ ذَابَ كَذَا ؟ يقول : أعرف ، يقول ربّ أعرف ( مرتين ) فيقول ستركتها في الدنها ، وأغفرُ هما الك اليوم . ثم تُعلوى صينة حسنانه . وأما الآخرون \_ أو الحكفار \_ فينادَى على رءوس الأشهاد : هُولًا الذين كَذَبوا على ربهم » . وقال شيبانُ عن قتادة : حدَّ ثنا صقوان

قوله ( باب قوله تعالى ( ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا ) الآية ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى النجوى يوم القيامة ، وسيأتى شرحه فى كتاب الادب ، وقوله ، حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن وربع ، لمسدد فيه إسناد آخر يأتى فى الادب وفى الشوحيد وهو أعلى من هذا رواه عنه مسدد عن أبى عوانة عن قتادة ، وقوله فى الاسناد وحدثنا سعيدوهشام ، أما سعيد فهو ابن ابي عروبة ، وأما هشام فهو ابن ابي عبدالله الدستوائي ، وصفوان بن محرز بالحاء المهملة والراه ثم الزاى . فوله ( وقال شيبان عن قتادة حدثنا صفوان ) وصله ابن مردويه من طريق شيبان ، وسيأتى بيان ذلك فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . قوله (اعتراك افتعلك من عروته أى أصبته ، ومنه يعروه واعترانى ) هو كلام أبى عبيدة ، وقد تقدم شرحه فى فرض الحنس ، و ثبت هنا للكشميني وحده ، ووقع فى بعض واعترانى ) هو كلام أبى عبيدة ، وقد تقدم شرحه فى فرض الحنس ، و ثبت هنا للكشميني وحده ، ووقع فى بعض واعترانى ) هو كلام أبى عبيدة ، وقد تقدم شرحه فى فرض الحنس ، و ثبت هنا للكشميني وحده ، ووقع فى بعض

النسخ اعتراك افتعلت بمثناة فى آخره وهو كذلك عند أبى عبيدة ، واعترى افتعل من عراه يعروه إذا أصابه ، وقوله (ان نقول إلا اعتراك) ما بعد إلا مفهول بالقول قبله ولا يحتاج إلى تقدير محذوف كما قدره بعضهم أى ما نقول إلا هذا اللفظ ، فالجلة محكية ، نحو ما قلت إلا زيد قاعم . قوله (آخذ بناصيتها فى ملسكه وسلطانه) هو كلام أبى عبيدة أيضا وقد تقدم فى بده الحلق و ثبت هنا المكشميني وحده ، قوله ( والى مدين ) أى لاهل مدين ، لان مدين بلد ومثله ( واسأل القرية . والعير ) أى أهل القرية وأصحاب العير ، قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ( والى مدين الحاه مدين لا ينصرف لانه اسم بسلد مؤنى ، ومجازه مجاز المختصر الذى فيه ضمير، أى إلى أهل مدين ، وعاده واسأل القرية أى أهل القرية والعير أى من فى العير . قوله ( وراءكم ظهريا يقول لم يلتفتوا اليه ، ويقال إذا لم من الرجل ساجته ظهرت لحاجق الح ) ثبت هذا المكشميني وحده ، وقد تقدم شرحه فى ترجمة شعيب عليه السلام من أحاديث الانبياء . قوله ( أراذلنا سقاطنا ) بضم المهملة وتشديد القاف ، والأراذل جمع أوذال إما على بابه كا جاء و أحاسنكم أخلافا ، أو جرى بحرى الاسماء كالأبطح ، وقيل أراذل جمع أرذل بضم الذال وهو جمع وذل مثل كلب وأكلب وأكلب

• - باسب ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى وهَى ظَالَمَةَ ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِمُ شَدِيدٍ ﴾ . الرِّقَدُ المُرْود : المونُ الممين . رَقَدْنَهُ : أَعَنْتِه . تَرَكَنُوا : تميلوا . فَلَولاكان : فَهِلاَ كَانَ . أَثْرِفُوا : أُهِلِ كُوا . وقال ابنُ عَهاس : زَفَيرٌ وشَهِيق : شديدٌ وصوت ضعيف

٣٦٨٦ - ﴿ مِرْشُنَ صَدَقَةُ بِنَ الفَصْلِ أَخْبِرَ فَا أَبُو مَنَاوِيةً حَدَّ ثَنَا بُرَيدُ بِنَ أَبِي بُرِدَةَ مِن أَبِي بُرِدَةً عِن أَبِي مُودَةً عِن أَبِي مُودَةً عِن أَبِي مُودَةً عِن أَبِي مُودَةً عِن أَبِي مُولِدًا أَخْذَهُ لَهُ عَلَيْهُ . قَالَ ثُم قَرأً وَمِي أَنْ أَنْ أَنْ لَيْ يَكُولُونُ لِمُ اللّهُ عَلَيْهُ . قَالَ ثُم قَرأً ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذَهُ لَا إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٍ ﴾ ﴾

قوله ( باب قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد) الكاف في ذلك المشليه الآخذ المستقبل بالآخذ الماضي ، وأتى باللفظ الماضي موضع المضاوعة على قراءة طلعة بن مصرف ، وأخذ بفتحتين في الاول كالثاني مبالغة في تجققه . قوله ( الرفد المرفود العون المعين ، رفدته أعنته ) كذا وقع فيه ، وقال أبو عبيدة : الرفد المرفود العون المعين ، يقال رفدته عند الآمير أي أعنته ، قال الكرمائي : وقع في النسخة التي عندنا العون المعين ، والذي يدل عليه التفسير المعان . قاما أن يكون الفاعل بمنى المفعول أو المعني ذو إعانة . قوله (تركنوا العون المعين ، والذي يدل عليه التفسير المعان . قاما أن يكون الفاعل بمنى المفعول أو المعني ذو إعانة . قوله (تركنوا تميلوا ) قال أبو عبيدة في قوله تميلوا ، يقال ركنت المي قولك أي أردته ، قوله ( فلولاكان فهلاكان ) سقط هذا والذي قبله من رواية أبي ذر ، وهو قول أبي عبيدة قال في قوله أعالى ( فلولاكان من القرون من قبلكم أولو بقية ) مجازه فهلاكان من القرون ، وووى عبد الرزاق عن معمر عن تمالى ( فلولاكان من القرون من قبلكم أولو بقية ) مجازه فهلاكان من القرون ، وووى عبد الرزاق عن معمر عن قدادة في قوله ، فلولا ، قال أن قوله ( أترفوا أهلكوا ) هو تفسير باللازم أي كان القرف سببا لاهلاكهم ، وقال أبو حبيدة في قوله تعالى ( واتبع المدين ظلموا ما أترفوا فيه ) أي ماتجروا و تكبروا القرف سببا لاهلاكهم ، وقال أبو حبيدة في قوله تعالى ( واتبع المدين ظلموا ما أترفوا فيه ) أي ماتجروا و تكبروا

عن أمر الله وصدوا هذه . قوله ( زفير وشهيق الخ ) تقدم في بده الحلق ، قوله ( أنبأنا بريد بن أبي بردة عن أبيه ) كذا وقع لا بي ذر ووقع لفيره و عن أبي بردة ، بدل عن أبيه وهو أصوب لان بريد هو ابن عبد الله بن أبي بردة فأبو بردة جده لا أبوه ، لكن يجوز إطلاق الاب عليه مجازا . قوله ( ان الله ليلي المظالم ) أي يمهله ، ورقع في رواية النرمذي عن أبي كريب عن أبي معاوية و ان اقه يملي ، وربما قال و يمهل ، ورواه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن يزيد قال و يملى ، ولم يشك ، قلت : قد رواه مسلم و ابن ماجه والنسائي من طرق عن أبي معاوية و يملى ، ولم يشك ، قلت : قد رواه مسلم و ابن ماجه والنسائي من طرق عن أبي معاوية و يملى ، ولم يشك ، قوله ( حتى إذا أخذه لم يفلته ) بضم أوله من الرباعي أي لم يخلصه ، أي إذا أهلكم لم يوقع عنه الهلاك ، وهذا على تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه ، وإن فسر بما هو أعم فيحمل كل على ما يابق به ، وقيل معنى لم يفلته لم يؤخره ، وفيه نظر لا نه يتبادر منه أن الظالم إذا صرف عن منصبه وأهين لا يعود إلى عزه ، والمشاهد في برضهم مخلاف ذلك ، فالأولى حمله على ما قدمته ، والله أعلم

7 - باب ﴿ وأقم الصلاة عَلَرَ فَي النهار وزُ لَقاً من الليل ، إنَّ الحسناتِ يُدَهِبنَ السَّيئات ، ذلكَ فَرَرَى للذا كرين ﴾ . وزُ لَقاً : ساعات بعد ساعات ، ومنه سُميث المزدَلفة ، الزَّ لَف : منزلة بعد منزلة . وأما زُلُق مُعمدرٌ من القُرف . أزدَ لَفوا : اَجتَمعوا . أزلَفنا ، جعنا

قوله ( باب وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيآت الآية)كذا لآبى ذر ، وأكمل غيره الآية . واختلف فى الراد بطرفى النهار فقيسل الصبح والمغرب ، وقبل الصبح والعصر ، وعن مالك وابن حبيب الصبح طرف والظهر والعصر طرف . قوله (وزلفا ساعات بعد ساعات ، ومنه سميت المزدامة ، الزلف مئزلة بعد مؤلة وأما زلنى فعصدر من القربى ، ازدافوا اجتمعوا ، أزافنا جمعنا ) انتهى . قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ زلفا من الليل ﴾ : ساعات واحدتها زلفة أى ساعة ومئزلة وقربة ، ومنها سميت المزدافة ، قال العجاج :

### ناج طواه الآين بما وجفا طي الليالي زلغا فزلفا

وقال فى قوله تعالى ﴿ وأزافت الجنة للمتقين ﴾ أى قربت وأدنيت ، وله عندى زانى أى قربى ، وفى قوله ﴿ وَازْلَفْنَا ثُم الآخرين ﴾ أى جمعنا ، ومنه ليلة المزدلفة ، واختلف فى المراد بالزلف فمن مالك المفرب والعشاء ؛ واستنبط منه بعض الحنفية وجوب الوتر لأن زلفا جمع أقله ثلائة فيضاف إلى المفرب والعشاء الوتر ، ولا يخنى ما فيه . وفى رواية معمر المقدم ذكرها قال قتادة : طربى النهاد الصبح والعصر ، وزنفا من الليل المفرب والعشاء . فقله (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سليان التيمى) كذا وقع فيه ، وأخرجه الطبراني عن معاذ بن المثنى

عن مسدد عن سلام بن أبي مطيع عن سليان التيمي ، وكان لمسدد فيه شيخان . قوله (عن أبي عثمان) هو النهدي ، فى رواية للاسماعيل وأبى نعيم وحدثنا أبو عثمان ، . قوله ( ان رجلا أصاب من أمرأة قبلة ، فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له ) فى رواية معتمر بن سليان التيمى عن آبيه عند مسلم والإسماعيل فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة أمر مسا بيد أو شيئًا ،كأنه يسأل عن كفارة ذلك . وعند عبد الرزاق عن معمر عن سليان التيمي باسناده و ضرب وجل على كفل امرأة ، الحديث ، وفي رواية مسلم وأصحاب السنن من طريق سماك بن حرّب عن إبراهيم النخمي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود . جا. رجل الى الذي يَلِيُّتُم فقال : يا رسول الله إنى وجدت امرأة في بستان ففعلت بهاكل شيء غير أنى لم أجامعها ، قبلتها ولزمتها ، فافعل بي ما شئت ، الحديث . وللطبري من طريق الاعمش غرب إبراهيم النخمي قال دُجَاءُ فلان بن معتب الأنصاري فقال : يارسول الله دخلت على امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهَّلُه إلا أنى لم أجامعها ، الحديث ، وأخرجه ان أبي خيثمة لكن قال و ان رجلا من الأنصار يقالُ له معتب، وقد جاء أن اسمه كمب بن عمرو وهوأ بو اليسر بفتح التحتّانية والمهملة الانصارى أخرجه الترمذي والنسائي والبزار من طريق مرسى بن طلحة عن أبى البسر بن عمرو آنه أتنه امرأة وزيجها قد بعثه رسول الله ﷺ في بعث ، فقالت له : بعني تمرأ بدرهم ، قال فتلت لها وأعجبتني إن في البيت تمرأ أطيب من هذا ، فانطلق بها مُعه فغمرها وقبلها ثم فرغ ، فحرج فلق أبا بكر فأخبره ، فقال : تب ولا تعد . ثم أتى النبي ﷺ الحديث ، وفى روايته أنه صلى مع النبي عَلَيْقٍ العصر فنزلت ، وفي دواية ابن مردويه من طربق أبي بريدة عن أبيه و جارت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة وكانت حسناً. جيلة فلما نظر اليها أعجبته ، فذكر نحوه ، ولم يسم الرجسل ولا المرأة ولا زوجها ، وذكر بعض الشراح في اسم هذا الرجل نبهان التمار ، وقيل عمرو بن غزية وقيل أبو عمرو زيد بن عمرو بن غزية وقيل عامر بن قيس وقيل عباد . قلت : وقصة نبهان التمار ذكرها عبد الغني بن سعيد الثقني أحد الضعفاء في تفسيره عن ابن عباس ، وأخرجه الثملي وغيره من طريق مقاتل عن الضحاك من ابن عباس . أن نبهانا التمــــار أتنه امرأة حسناء جميلة تبتاع منه تمرأ فضرب على عجيزتها ثم ندم ، فاتى النبي ﷺ فقال : إياك أن تمكور امرأة غاز في سبيل اقه ، فذهب يبكى ويصوم ويقوم ، فانزل الله تعالى ﴿ والذِّينَ آذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أَوْ ظُلُمُوا أَنْفُسُهُمْ ذكروا الله ﴾ الآية فأخبره ، فحمد الله وقال : يا رسول الله هذه توبتي قبلت ، فكيف لى بأن يتقبل شكرى ؟ فنزلت ﴿ وَأَقِمَ الصَّلَاةَ طَرَقَى النَّهَارَ ﴾ الآية ، ، قلت : وهذا ان ثبت حمل على واقعة أخرى ، لما بين السياقين من المفايرة . وأما قصة ابن غزية فاخرجها ابن منده من طريق السكلي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله ( أقسم الصلاة طرفى النهار ﴾ قال : نزلت في عمرو بن غزية وكان يبيع التمر ، فاتته امرأة تبتاع تمرا فاعجبته . الحديث . والـكلبي ضعيف ، فأن ثبت حمل أيضا على التعدد . وظن الزمخشري أن عمرو بن غزية أمم أبي اليسر فجزم به فوهم . وأما ما أخرجه أحمد وعبد بن حميد وغيرهما من حديث أبي أمامة قال , جا. رجل إلى الذي يُرَاقِيهِ فقال : إنى أصبت حدا فأقمه على فسكت عنه ثلاثًا فأقيمت الصلاة قدعا الرجل فقال : أرأيت حين خرجت عن بيتك ألست قد توضأت فأحسنت الرضوء؟ قال : بلى . قال : ثم شهدت الصلاة معنا ؟ قال : نعم . قال : فان الله قد غفر لك . و تلا هذه الآية . فهي قصة أخرى ظاهر سياقها أنها متأخرة عن نزول الآية ، ولعل الرجــل ظن أن كل خطيئة فيها حد ، فأطلق على مافعل حداً ، والله أعلم . وسيأتى مزيد لهذا في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . وأما قصة عامر بن قيس

فذكرها مقاتل بن سليمان في تفسيره . وأما قمة عباد فحكاها الفرطي ولم يعزها ، وعباد اسم حد أبي اليسر فلمله نسب ثم سقط شيء . وأقدى الجيع أنه أبو اليسر والله أعلم . قوله ( كاني رسول الله علي ) في رواية حبد الرزاق أنه أتى أبا بكر وعمر أيضا ، وقال فيها وفكل من سأله عن كفارة ذلك قال : أمعز بة هي ؟ قال نعم . قال : لا أدرى. حتى أنزل . فذكر بقية الحديث ، وهذه الزيادة وقعت في حديث يوسف بن مهران عن ابن عباس عند أحمد بمعناه دون قوله لا أدرى . يَعْلِه (قال الرجل ألى هذه) ؟ أي الآية يعني خاصة بي بأن صلاتي مذهبة لمصهتي . وظاهر هذا أن صاحب القصة هو السَّائل عن ذلك . ولاحد والعابراني من حديث ابن عباس د قال يا رسول أقد ألى عاصة أم المناسَ عامة ؟ فضرب عمر صدره وقال: لاولا نعمة عين ، بل الناس عامة ، فقال النبي علي علي صدق عمر، وفي حديث أبي اليسر « فقال إنسان : يا رسول الله له خاصة ، وفي رواية أبراهيم النخمي عند مسلم « فقال معاذ يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة ، وللدارقطني مثله من حديث معاذ نفسه ، ويحمل على تعدد السائلين عن ذلك . وقوله د ألى ، بفتح الهمزة استفهاما ، وقوله وهذا، مبتدأ تقدم خبره عليه ، وفائدته التخصيص . قوله (قال لمن عمل بها من أمتى) تقدُّم في الصلاة من هذا الوجه بلفظ و قال لجميع أمتى كلهم ، وتمسك بظاهر قوله تعالى ﴿ ان الحسنات يذهبن السيآت ﴾ المرجئة وقالوا : إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة ، وحمل الجمور هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح وأن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر ، فقال طائفة : إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كيفارة لما عدا الكبائر من الذنوب ، وان لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيمًا . وقال آخرون : إن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئًا مها وتحط الصغائر . وقيل : المراد أن الحسنات نكون سببا في ترك السيآك كفوله تعالى ﴿ إِنْ الصَّلَاةُ تَنْهَى عَنِ الفَّحَشَّاءُ وَالمُنكُرُ ﴾ لا أنها تكفر شيئًا حقيقة ، وهذا قول بمض المعتزلة. وقال ابن عبد أابر : ذهب بمض أهل العصر الى أن الحسنات تكفر الذنوب ، واستدل بهذه ألآية وغيرها من الآيات والاحاديث الظاهرة في ذلك . قال : ويرد الحث على النوبة في أي كبيرة ، فلوكانت الحسنات تكفر جميع السيئات لما احتاج الى النوبة . واستدل جمـذا الحديث على عدم وجوب الحد فى القبلة واللس ونصـوهما ، وعلى سقوط التمزير عمن أتى شيئا منها وجاء ثائبا نادما . واستنبط منه ابن المنذر أنه لا حــد على من وجد مع امرأة أجنبية في ثوب واحد

### ۱۲ ~ سورة ً يوسُف

وقال فُضَيل عن حُصين عن مجاهد ؛ مُتكا ؛ الأثرُجُ . الحبشية مُتكا ، وقال ابنُ عُيبة عن رجل عن مجاهد ؛ مُتكا كلُّ شي ُ فطع بالسكِّين ، وقال قتادة ؛ لذو علم عامل بما علم ، وقال سعيد بن حبير ؛ صُواع مَكُوكُ الفارسيُّ الذي يَلتقي طَرَ قاهُ ، كانت تَشربُ به الأعاجم ، وقال ابنُ عباس ؛ تُفنِّدون مُجَمِّلون ، وقال غيره : عُيابة مُ الجب كلُّ شي عَيْب عنك شيئا فهو عَيابة ، والجبُّ الرَّكية التي لم مُتطو ، بمؤمن لنا عمد في المُده قبل أن يأخذ في النقصان ، يقال ؛ بلغ أشده وبلغوا أشدهم ، وقال بعضهم ؛ واحدُها شد . والدَّكا ما المَكات عليه لشراب أو لحسديث أو لطام ، وأبطل الذي قال الأثرُج ، وليس في كلام المرب

الأترج؛ فلما احتُج عليهم بأنه المتكأ من تمارق فرُّوا إلى شَرِّ منه فغالوا ؛ إنما هو المثلُّ ساكنة المتاء ، وإنما المتلكاء ، فان كان تُمّ أثرج فانه بعد المتسحكا : شَغَفها يقال بلغ طَرفُ البظر ، ومن ذلك قبل لها مَسَكاء وابن المتكاء ، فان كان تُمّ أثرج فانه بعد المتسحكا : شَغَفها يقال بلغ إلى شِغا فها وهو غلاف قلبها ، وأما شَعَفها فمن المشعوف . أصب إليهن أميل إليهن حبا . أضغاث أحلام ما لا تأويل له ، والضّفث مِل والفضّف مِل وأما شَعَفها فمن المشبهة ، ومنه ﴿وخُدُ بيدِكَ ضِغنًا ﴾ لا من قوله ﴿اضغاث أحلام ﴾ تأويل له ، والضّفت م ﴿ عُمالًا مِن حشيش وما أشبهة ، ومنه ﴿وخُدُ بيدِكَ ضِغنًا ﴾ لا من قوله ﴿اضغاث أحلام ﴾ وأحدُها ضغت . ﴿ تمير ك من البيرة ، ﴿ وَنزدادُ كيلَ بعير ) ما يحمِلُ بعير ﴿ أوَى إليه ﴾ ضمّ إليه . السّقاية مكيال ﴿ وَنَوْدالُ ، استياسوا يشوا ، ولا تياسوا من روح الله معناه الرجاء وخلصوا نجيا اعتزلوا نجيا والجمع أنجية بتناجرن الواحد نجي والاثنان والجمع نجي وأنجية ، ﴿حَرَضاً ﴾ محرضاً مُذيبك الهم ﴿ ﴿ سَحسّسوا ﴾ تفتروا . (مُزجاة ﴾ فليلة ﴿ وَاشية ﴾ من عذاب الله : عامّة نُجَلّة

قوله ( سورة يوسف ـ بسم الله الرحمن الرحيم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر . قوله ( وقال فضيل عن حصين عن مجاَّهُ له متكماً الاترج بالحبشية متكا )كذا لأبي ذر ، ولغيره : متكا الاترج . قال فضيل: الاترج بالحبشية متكا. وهذا وصله ابن أبى حاتم من طريق يحي بن يمان عن نضيل بن عياض . وأما روايته عن حصين فرويناه فى مسند مسدد رواية معاذ بن المثنى عنه عن فضيل عن حصين عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ واعتدت لهن متكاً ﴾ قال: أترج. ورويناه في تفسير ابن مردويه من هذا الوجه فزاد فيه عن مجاهد عن ابن عباس ، ومن طريقــه أخرجه الحافظ الضياء في الختارة ، وقد روى عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ﴿ وَأَعَتَدَتَ لَمِنَ مَدْكُما ﴾ قال : طعاما . كوله ( وقال ابن عبينة : عن رجل عن مجاهد متكماً كل شيء قطع بالسكين) هكذا رويناه في د تفسير ابن عبينة ، رواية سميدُ بن عبد الرحمن المخزومى عنه بهذا ، وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد : المتدكماً بالتثقيل الطعام وبالتخفيف الاترج، والرواية الاولى عنه أعم. قوله ( يقال بلخ أشده قبل أن يأخذ في النقصان. ويقال بالهوا أشدهم. وقال بمضهم واحدها شد. والمتكا ما أنكأت عليه لشرآب أو لحديث أو اطعام. وأبطل الذي قال الاترج ، وليس في كلام العرب الاترج ، فلما احتج عليهم بأن المتسكا من نمارق فروا إلى شر منه وقالوا إنما هو المتك ساكنة الناء ، وانما المتك طرف البظر ومن ذلك قيل لها متكاء وأبن المتكاء، فانكان ثم أترج فانه بعد المتسكماً ) قلت : وقع هذا متراخيا عما قبله عند الآكثر ، والصواب إيراده تلوه ، فاما الكلام على الأشد فقال أبو عبيدة هو جمع لا واحد له من لفظه ، وحكى الطبرى أنه واحد لا نظير له فى الآحاد ، وقال سيبويه واحده شدة ، وكذا قال الكسائي لكن بلا ها. . واختلف النقلة في قدر الأشد الذي بلغه يوسف فالا كثر أنه الحلم ، وعن سعيد ابن جبير أمان عشرة وقيل سبع عشرة وقيل عشرون وقيل خمسة وعشرون وقيل ما بين ثمان عشرة إلى ثلاثين ، وفي غيره قبيل الأكثر أربعون وقبيل ثلاثون وقيـل ثلاثة وثلاثون وقبيل خمسة وثلاثون وقبيل تمانية وأربعون وقيــل ستون ، وقال ابن التين : الاظهر أنه أربعون لقوله تعالى ﴿ فَلَمَا بَلْغَ أَشْدُهُ وَاسْتُوى آنيناهُ حَكَا وَعَلَما ﴾ وكان النبي لا ينبا حتى يبلغ أربعين ، و تعقب بأن عيسى عليه السلام نبي. لدُّون أربعين ريحي كذلك لقوله تعالى ﴿ وَآتيناه الحمكم صبيا ﴾ وسليمان لقوله تعالى ﴿ ففهمناها سليمان ﴾ إلى غير ذلك . والحق أنَّ المراد بالاشد بلوغ سن الحلم ،

فنى حق يوسف عليه السلام ظاهر ولهذا جاء بعده ﴿ وراودته التي هو في بينها ﴾ وفي حق موسى عليه السلام لمله بعد ذلك كبلوغ الأربعين ولهذا جاء بعده ﴿ واستوَّى ﴾ ووقع فى قوله ﴿ آنينَّاه حكما وعلما ﴾ فى الموضعين فدل على أن الأربِمين ليست حدا لذلك ، وأما المتكما فقال أبو عبيدة أعندت أفعَلت من العتاد ومعناه أعتدت لهن متكما أى نمرةا يتمكأ عليه ، وزعم قوم أنه الترنج وهذا أبطل باطل في الأرض ، ولكن عسى أن يكون مع المتكأ ترنج يأكلونه ، ويقال ألق له متكماً يجلس عليه آنتهي . وقوله « ليس في كلام العرب الاترج ، يريد أنه ليس في كلام العرب تفسير المشكماً بالآثرج ، قال صاحب د المطالع ، وفي الاثرج ثلاث لغات ثانيها بآلنون و ثالثها مثلما بحذف الحمزة وفي المفرد كمذلك ، وعند بعض المفسر بن أعتدت لحن البطيخ والموز ، وقيل كان مع الاترج عسل ، وقيل كان للطمام المذكور بِزماورد ، لكن ما نفاه المؤلف رحمه الله تبما لابي عبيدة قد أثبته غيره . وقد روى عبد بن حميد من طريق عوف الأعرابي حديث ابن عباس أنه كان يقرأها متكًا مخففة ويقال هو الاترج، وقد حكاه الفراء وتبعه الآخفش وأ و حنيفة الدينوري والقالى وابن فارس وغيرهم كصاحب د المحكم » و « الجامع » و « الصحاح » ، وفى الجامع أيضاً : أهل عمان يسمون السوسن المتكما ، وقيل بضم أوله الآثرج وبفتحه السوسن ، وقال الجرهري : المتكمَّا ما تبقيه الحاتنة بعد الحتان من المرأة ، والمتكَّاء التي لم تختَّن ، وعن الاخفش المتكمَّا الاترج . (تنبيه ) : متكا بضم أوله وسكون ثانيه وبالتنوين على المفعولية هو الذي فسره مجاهد وغيره بالاترج أو غيره وأمى قراءة ، وأما القراءة المشهورة فهو ما يتكنآ عليه من وسادة وغيرها كما جرت به عادة الأكابر عند الضيافة . وبهذا التقرير لا يكون بين النقلين تمارض . وقد روى عبد ن حميد عن طريق منصور عن مجاهد. قال : مَنْ قرأها مُثْقَلة قالَ الطمام ، ومن قرأها مخففة قال الاترج ، ثم لا مافع أن يكون المتكرأ مشتركا بين الاترج وطرف البظر ، والبظر بفتح الموحدة وسكون الظاء المشالة موضع الختان مَّن المرأة ، وقيل البظراء التي لا تحبس بولها . قال الكرماني : أراد البخاري أن المتكأ في قوله ﴿ وَاعْتَدْتَ لَمْنَ مَتَّكُما ﴾ اسم مفعول من الاتكاء ، و ليس هو متكاً بمعنى الاترج و لا بمعنى طرف البظر ، فجاء فيها بعبارات معجرفة . كذا قال أوقع في أشد بما أنكره فانها إساءة على مثل هذا الامام الذي لا يليق لمن يتصدى لشرح كلامه ، وقد ذكر جماعة من أهلَّ اللغة أن البظر في الأصل يطلق على ماله طرف من الجسدكالثدى . قوله (وقال قتادة ﴿ لذو علم لما علمناه ﴾ عامل بما علم) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن عيينة عن سعيد بن أبي هروبة عنه بهذا . قول (وقال سعيد بن جبير (صواع الملك) مكوك الفارسي الذي يلتق طرفاه ، كانت تشرب الأعاجم به ) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي عوائة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير مثله ، ورواه ابن منده في د غرائب شعبة ، وابن مردويه من طريق عرو بن مرزوق عن شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله ﴿ صواح الملك ﴾ قال كان كميتُه المكوك من فضة يشر بون فيه ، وُقد كان للمباس مثله في الجاهلية . وكذا أخرجه أحَد وآبن أبي شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة ولمسناده صحيح . والمكوك بفتح المبم وكافين الاولى مضمومة ثقيلة بينهما واو ساكنة هو مكيال معروف لاهل العراق . ( تنبيه ): قراءة الجمهور (صواع) ، وعن أبي هريرة اله قرأ رصاع الملك ، عن أبي رجاء روصوع الملك ، بسكون الواو ، وعن يحيي بن يَعمر مَثْلَه لكن بغين معجمة حكاها الطبرى . قولِه (وقال ابن عباس ﴿ تفندون ﴾ تجمُّلون ) وروى أبن أبي حاتم من طريق أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس في قوله ﴿ لُولَا أَنْ

تفندون ﴾ أى تسفهون ،كذا قال أبو عبيدة وكذا أخرجه عبد الرزاق ، وأخرج أيضا عن معمر عن قتادة مثله ، وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن أبي الهذيل أيضا أتم منه قال في قوله ﴿ وَلَمَا فَصَلَتَ الْعَيْرِ ﴾ قال لما خرجت العير هاجت ديح فأتت يعقوب بريح يوسف فقال ﴿ إِنَّى لَاجِد دِيح يُوسُفُ لُولَا أَنْ تَفْنَدُونَ ﴾ قال لولا أن تسفهون ، قال فوجد ريحه من مسيرة اللائة أيام ، وقولُه ﴿ تَفَنَّدُونَ ﴾ مأخوذ من الفند محركًا وهو الهرم . وإنه ( غيابة الجب كل شيء غيب عنك فهو غيابة ، والجب الركية التي لم تعلو )كذا وقع لابي ذر فأوهم أنه من كلام ابن عباس لمطفه عليه ، وليسكذلك وانما هو كلام أبى عبيدة كما سأذكره . ووقع في دواية غير أبى ذر و وقال غيره غيابة الح ، وهذا هو الصواب . قوله ( بمؤمن لنا بمصدق ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنَ لَنَا ﴾ : أَى بمصدق . قوله (شغفها حبا يُقال بلغ شفافها وهو غلاف قلبها ، وأما شعفها يعنى بالعين المهملة فن الشعوف ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ قد شغفها حبا ﴾ أي وصل الحب إلى شغاف قابها وهو غلافه ، قال و يقرأه قوم وشعفها ، أيَّ بالعين المهملة وهُو من الشعوف آنتهي . والذي قرأها بالمهملة أبو رجاء والاعرج وعوف دواه الطبرى ، ورويت عن على والجهور بالمعجمة ، يقال فلان مشغوف بفلان اذا بلخ الحب أقصى المذاهب ، وشعاف الجبال أعلاها ، والشغاف بالممجمة حبة القلب ، وقيل علقة سوداء في صميمه . وروى عبد بن حميد من طريق قرة عن الجسن قال: الشغف \_ يمنى بالمعجمة \_ أن يكون قذف في بطنها حبه، والشعف يعنى بالمهملة أن يكون مشعوفا بها . وحكى الطبرى عن عبد الرحن بن زيد بن أسلم أن الشعف با لعين المهملة البغض وبالمعجمة الحب ، وغلطه الطبرى وقال : إن الشعف بالعين المهملة بمعنى عموم الحب أشهر من أن يجهله ذو عسلم بكلامهم . ﴿ إِلَّهِ ﴿ أَصِبِ النَّهِنَ أَمِيلَ النَّهِنَ حَبًّا ﴾ قال أبر عبيدة في قوله تعالى ﴿ وَ إِلا تَصرف عني كيدهن أصب اليهن ﴾ أي آهو أهن وأميل اليهن ، قال الشاعر :

### الى هند صبا قلي وهند مثلها يصبي

أى يمال . للها ( أضغاث أحلام ما لا تأريل له ، الضغث مل اليد من حشيش وما أشبه ، ومنه ( وخذ بيدك ضغفا ) لا من قوله أضغاث أحلام واحدها ضغث ) كذا وقع لآبي ذر ، وتوجيه أنه أراد أن ضغفا في قوله تمالي ( وخذ بيدك ضغفا ) يمني مل الكشف من الحشيش لا يممني ما لا تأويل له ، ووقع عند أبي حبيدة في قوله تمالي ( قالوا أضغاث أسلام ) : واحدها ضغث بالكسر وهي مالا تأويل له من الرؤبا ، وأراه جماعات تجمع من الرؤبا كا يجمع الحشيش فيقول ضغث أي مل كف منه ، وفي آية أخرى ( وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ) وروى عبد الرزاق عن مدمر عن قتادة في قوله ( أضغاث أحلام ) قال : أخلاط أحلام ، ولابي يصلى من حديث ابن عباس في قوله ( أضغات أحلام ) قال : هي الاحلام السكاذبة . قوله ( نمير من الميرة ، ونزداد كيل بمير ما يحمل بمير) قال أبو عبيدة في قوله تعالى (ونمير أهانا ) : من مرت تمير ميرا وهي الميرة أي نأتيم ونشتري لهم الطمام ، وقوله ( كيل بمير ) أي حمل بمير يكال له ما حمل بميره . وروى الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وقوله ( كيل بمير ) أي حمل بمير يكال له ما حمل بميره . وروى الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وقوله ( كيل بمير ) أي حمل بمير يكال له ما حمل بميره . وروى الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وقوله ( كيل بمير ) أي حمل بمير يكال له ما حمل بميره . وروى الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وله ( كيل بمير ) أي كيل حماد ، وقال ابن خالوبه في كتاب و الميس ، هذا حرف نادر ، ذكر مقاتل عرب الزبور البعير كل ما يحمل بالمرانية ، ويؤيد ذلك أن إخوة يوسف كانوا من أرض كشفان وليس بها إبل ، كذا

قال . هوله (آدى إليه ضم ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ آوى اليه أخاه ﴾ أى ضمه ، آواه فهو يؤوى اليه إيوا. • قوله ( السقاية مكيال ) هي الإناء الذي كان يشرب به ، قيل جمله يرسف عليه السلام مكيالا لئلا يكتالوا بغيره فيظلموا ، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله ﴿ جمل السقاية ﴾ قال آناء الملك الذى يشرب به . قوله ﴿ تَفْتَأُ لَا تزال ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ نَالله نَفْتًا نَذَكُر يُوسَف ﴾ أي لاتزال بذكره ، ودوى الطبرى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد ﴿ تَفَدًّا ﴾ أي لَا نفتر عن حبه . وقيل معنى ﴿ تفتًّا ﴾ تزال فحنف حرف النفي . قُولُه ( تحسسوا تخبروا ) قالَ أبو عَبيدة في قوله تعالى ﴿ انهبوا فتحسسوا مَّن يوسفُ وأخيه ﴾ يقول تخبروا والتسوا في المظان . قوله ( مزجاة قليــلة ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ وجتُنا ببضاعة مزجاة ﴾ أي يسيرة قليلة ، قيل فاسدة . وروى عبد الرزاق عن قنادة فى قوله ﴿ صُرِجاةً ﴾ قال : يسيرة ، ولسعيد بن منصور عن عكرمة فى قوله ﴿ مَرْجَاهُ ﴾ قال : قليلة . واختلف في بضاءتهم فنيل : كانت من صوف ونحوه ، وقيل دراهم رديئة ، وروى عبد الرزاق باسناد حسن عن ابن عباس وسئل عن قوله ﴿ ببضاعة منجاة ﴾ قال : رثة الحبل والغرارة والشن . قوله ( غاشية من عذاب الله عامة مجللة) بالجيم ، وهو تأكيدَ لفوله عامة . وقال ابو عبيدة ( غاشية من عذاب الله ) مجللة ، وهي بالجيم وتشديد اللام أي تعميم ، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قنادة في توله ﴿ غاشية من عذاب الله ﴾ أى وقيمة تغشاهم . قوله ( حرضا محرضا يذيبك الهم ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ﴿ حتى تـكون حرضا ﴾ : الحرض الذي أذابه الحزن أو الحب ، وهو موضع محرض ، قال الشاعر ، إنى امرؤ لج بي حزن فأحرضني ، أي اذا بنى . قوله ( استيأسوا يتسوا ﴿ ولا نيأسوا من روح الله ﴾ معناه الرجاء ) ثبت هذا لابى ذر عن المستملى والكشميهي ، وسقط الهيرهما . وقد تقدم في ترجمة يوسف من أحاديث الانبياء . قوله ( خلصوا نجيا أي اعتزلوا نجيا والجمع أنجية يتناجرن الواحدنجى والاثنان والجمع نجى وانجية ) ثبت هذا لأبى ذر عن المستملي والـكشميهني ، ووقع في رواية المستملي . اعترفوا ، بدل اعتزلوا والصواب الأول ، قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ خلصوا نجيا ﴾ : أى اعتزلوا نجيا يتناجون ، والنجى يقع لفظه على الواحد رالجمع أيضًا ، وقد يجمع فيقال أنجّية

ا - بأسب ﴿ و يُتمُّ نِعمتَهُ عليكَ و على آل يعقوبَ كما أنمها على أبوَيكَ من قبل إبراهيم واسحاق ﴾ على الله عن عبد الله بن عبد حد كنا عبد السلم عن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد ألله بن عمد حد كنا عبد السلم عن عبد الله بن عبر رضى الله عنهما عن النبي الله قال « المسلم أبن السكريم ابن السكريم ابن السكريم ابن السكريم يوسف بن استحاق بن إبراهيم »

وقول ( باب قوله ﴿ ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ﴾ الآية ) ذكر فيه حديث ابن عمر والكريم ابن الكريم ، الحديث ، وأخرج الحاكم مثله من حديث أبي هريرة ، وهو دال على فضيلة خاصة وقعت ليوسف عليه السلام لم بشركه فيها أحد ، ومعنى قوله أكرم الناس أي من جهة النسب ، ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من غيره مطاقا . وقوله في أول الإسناد و حدثنا عبد الله بن محمد ، هو الجعني شيخه المشهور ، ووقع في وأطراف خلف ، هنا : وقال عبد الله بن محمد ، والأول أولى

### ٢ - ياب ( لقد كان في يوسف وإخور آبات اسائلين )

عنه قال « سُمُل رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ : أَى الناس أَكُرمُ ؟ قال : أكرمُهم عند اللهِ أَتقام . قالوا : ليس من هذا نسألك . قال « سُمُل رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ : أَى الناس أَكُرمُ ؟ قال : أكرمُهم عند اللهِ أَتقام . قالوا : ليس من هذا نسألك . قال فأكرمُ الناس يوسفُ نهي الله ، ابن نهي الله ، ابن خايل الله . قالوا : ليس من هذا نسألك . قال : فمن مَعادِن العرب تسألوني ؟ قالوا : نعم . قال : فيار كم في الجاهلية خِيار كم في الإسلام إذا فقيهوا » قال : فيار كم في الجاهلية خِيار كم في الإسلام إذا فقيهوا » قال : فيار كم في الجاهلية عن عُبيد الله

كوله ( باب قوله الله كان في يوسف واخوته آيات السائلين ) ذكر ابن جرير وغيره أسماء إخوة يوسف وهم : روبيل وشممون ولاوی ويهوذا وريالون ويشجر ودان ونيال وجاد واشر وبنيامين ، وأكبرهم أولهم . ثم ذكر المصنف فيه حديث أبى هريرة وسئل رسول الله ﷺ أى الناس أكرم ، الحديث ، وقد تقسدم شرحه مستوفى فى أحديث الانبياء . ومحمد في أول الاسناد هــو ابن سلام كما تقدم مصرحًا به في أحديث الانبياء ، وعبدة هو ابن سليمان ، وغبيد الله هو العمرى . وفى الجمع بين قول يعقوب ﴿ وكذلك يجتبيك ربك ﴾ وبين قوله ﴿ وأخاف أن يأكله الذاب عُموض، لانه جرّم بالاجتباء، وظاهره فيما يستقّبل، فكيف يخاف عليه أن يهلك قبل ذلُّك ؟وأجيب بأجوبة : أحدها لايلزم من جواز أكل الذئب له أكل جميعه بحيث يموت . ثانيها أراد بذلك دفع إخوته عن التوجه به فخاطبهم بما جرت عادتهم لا على ما هو فى معتقده . ثالثها أن قرله ﴿ بِحتبيك ﴾ لفظه لفظ خَبر ومعناه الدعاءكما يقال فلانُ يرحم الله فلا ينأنى وقوع هلاكه قبل ذلك. رابعها أن الاجتباء الذي ذكر يعةوب أنه سيحصل له كان حصل قبل أن يسأل إخوته أباهم أن يوجُّه معهم ، بدليل قوله بعد أن ألقوه في الجب ﴿ وأوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشمرون ﴾ ولا بعد في أن يؤتى النبوة في ذلك السن فقد قال في قصة يحي ﴿ وآتيناه الحـكم صبيا ﴾ ولا اختصاص لذلك بيحي فقد قال عيسى وهو في المهد ﴿ إنَّى عبد الله آتاني الكتاب وجملني نبيا ﴾ واذا حصل الاجتباء الموعود به لم يمتنع علَّيه الهلاك . خامسها أن يعقوبُ أخبر بالاجتباء مستندا إلى ما أوحى اليه به ، والحبر يجوز أن يدخله النسخ عند قوم فيكون هذا من أمثلته ، وانما قال ﴿ وأَعَافَ أَنْ يَأْكُلُهُ الذَّبِ ﴾ تجويزا لا وقوعا ، وقريب منه أنَّه ﴿ إِلَيْهِ أُخْبِرُنَا بِأَشْيَاءُ مَنْ عَلَامَاتُ السَّاعَةُ كَالْدَجَالُ وَنزولَ عيسى وطلوع الشمس من المفرب ، ومع ذلك فانه خرج لما كَسَفَت الشمس يجر رداءه فزعا يخشى أن تـكون الساعة ، وقوله د تابعه أبو أسامة عن عبيد الله ، وصله المؤلف في أحاديث الانبياء

# ٣ - باب (قال بل سَو الله للكم انفشكم امراً نصبر جميل ) سَو الله : زيذَت

وحد "ثنا الحجّاجُ حد "ثنا عبدُ الله بن عر النَّيْرِيُّ حد ثنا يونسُ بن يزيدَ الأَيلِيُّ قال سمعت الزَّهريُّ سمعت عروة بن الزَّبر وسريد بن المسيّب وعَلقمة بن و قاص و عبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النيِّ عَلَيْ حين قال

له الله الم الإفك ما قالوا فراها الله ، كل حد أنى طائفة من الحديث و قال الذي ترافي : إن كنت بريئة فسير وك الله ، وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله و ووبي إليه ، وفت إنى والله لا أجد مثلاً إلا أبا يوسف فصبر جميل ، والله المستمان على ما تصفون ، وأنزل الله (إن الذبن جاءوا بالإفك عصبة منكم) العشر الآيات ، فصبر جميل ، والله المستمان على ما تصفون ، وأنزل الله (إن الذبن جاءوا بالإفك عصبة منكم) العشر الآيات ، عمر وق بن الأجد ع على ما تصفون ، وأنذ وائل أبا وعائشة أخذتها الله وائل قال حد ثنى مسروق بن الأجد ع قال حد ثنى أم رومان وهي أم عائشة قالت و ببنا أنا وعائشة أخذتها اللي ، فقال الذبي يرافي : لمل في حديث أعراث الما وهي أم عائشة قالت : مَثَلَى ومَثَلَم كَيمقوب وبنيه ، بل سوات لهم أنفسكم أمراً فصبر جميل وافله المستمان على ما تصفون "

قوله ( باب قوله ( قال بل سولت لسكم أنفسكم أمرا فصر جميل ) سولت زينت ) قال أبو عبيدة في قوله ( بل سولت لسكم أنفسكم ) : أى زينت وحسنت . ثم ذكر المصنف طرفا من حديث الإفك ، وسيأتى شرحه بتهامه في تفسير سورة النور . وذكر أيضا من طريق مسروق وحدثتني أم رومان ، وهي أم عائشة فذكر أيضا من حذيث الإفك طرفا ، وقد تقدم باتم سياقا من هذا في ترجمة يوسف من أحاديث الأنبياء ، وتقدم شرح ما قيل في الإسناد المذكور من الانقطاع والجواب عنه مستوفى ، ويأتي النبيه على ما فيه من فائدة في تفسير سورة النور إن شاء الله تمالي

إسب ﴿ وراوَدَه التي هو في بينها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هَيتَ الله ﴾
 وقال عِكرِمة : هَيتَ الله بالحورانية هلم . وقال ابن مُجبير : تَعالَة .

عن عبد الله عن عبد الله الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن مسعود قال : هَيْتَ لك ، قال وإنما كَنْفَرَوْهَا كَمَا عُلَمْنَاهَا . مَثْوَاهُ : مُقَامُه . وأُلفَيَا : وجدا . أُلفَوَا آبَاءهم • أُلفَينا . وعن ابن مسعود ﴿ بِل عَجِبتُ وَ يَسخَرُون ﴾

« إنَّ قريشًا لما أبطَنُوا عن رسول اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُمَّ اكْفِيْهُم بسبع كسبع يوسف ، فأصا بتهم سنة ويضً فريشًا لما أبطَنُوا عن رسول اللهِ عَنْ الإسلام قال : اللهمَّ اكفِيْهُم بسبع كسبع يوسف ، فأصا بتهم سنة حصَّت كلَّ شي ، حتى أكوا المظام ، حتى جمل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينَه وبينها مثل الدخان ، قال الله ( إنّا كاشِفُو الدّذَابِ قليلا إنكم عائدون . أفيُكشَف عنهمُ العذابُ يومُ القيامة ) وقد مضى الدخان ومَضت البَعاشة »

قوله ( باب قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه) اسم هذه المرأة في المشهور زليخا ، وقيل راعيل ، واسم سيدها العزيز قطفير بكسر أوله ، وقبل بهمزة بدل القاف . قوله (وغلقت الابواب وقالت هيت لك ، وقال عكرمة وهيت ، بالحورانية هلم ، وقال أبن جبير : تعاله ) أما قول عكرمة فوصله عبد بن حميد من طريقه ، وأخرج من وجه آخر عن عكرمة قال وهيئت لك ، يمنى بضم الحاء وتشديد النحتانية بعدها أخرى مهموزة ، وأخرج أبن مهدويه من طريق مسروق عن عبد الله قال وأقرأنى رسول الله يكل هيت لك بعنى هلم لك ، وعند عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة قال : معناها تهيأت لك . وعرف قتادة قال : يقول بعضهم هلم لك ، وأما قول سعيد بن جبير فوصله الطبرى وأبو الشيخ من طريقه . وقال أبو عبيدة فى قوله ﴿ وقالت هيت لك ﴾ أى هلم ، وأنشدنى أبو عمرو بن العلاء :

#### ان العراق وأهـــله عنق اليك فهيت هيتا

قال ولفظ « هيت ، للواحد والاثنين والجمع من الذكر والانثى سواء ، إلا أن العدد فيما بعد ، تقول هيت لك وهيت لـكما . قال وشهرت أبا عمرو بن العلاء وسأله رجل عمن قرأ هئت لك أى بكسر الهاء وضم المثناة مهموذا . فقال : باطل ، لا يعرف هذا أحد من العرب ، انتهى . وقد أثبت ذلك الفراء ، وساقه من طريق الشعبي عن ابن مسعود ، وسيأتي تحرير النقل عن ابن مسعود في ذلك قريبا . قوله ( عن سلمان ) هو الأعمش . قوله ( عن عبد الله ابن مسمود ﴿ قالت هيت لك ﴾ وقال إنما نقرؤها كما علمناها ﴾ هكذا أورده مختصرا ، وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش بلفظ : أنى سمعت الفراء فسمعتهم متقاربين ، فاقر مواكما علم وإياكم والتنطع والاختلاف ، فاتما هو كقول الرجل : هلم و تعال ، ثم قرأ ﴿ وقالت هيت لك ﴾ فقلت : إن ناساً يقرمونها ﴿ هيت لك ﴾ قال : لا ، لأن أفرأها كما علت أحب الى وكذا أخرَجه ابن مردوية من طريق شيبان وزائدة عن الأعش نحوه ، ومن طريق طلحة بن مصرف عن أبى واثل أن ابن مسعود قرأها ﴿ هيت لك ﴾ بالفتح ، ومن طريق سليمان التيمى عن الأعش باسناده لكن قال بالضم ، وروى عبد ن حميد من لحربق أبي وآثل قال : قرأها عبد الله بالفتح ، فقلت له إن الناس بقرءونها بالضم فذكره . وهذا أفرَّى . قلت : وقراءة ابن مسعود بكسر الحاء وبالضم وبالفتح بغير همو ، وروى عبد بن حميد عن أبي وائل أنه كان يقرؤها كذلك ، لكن بالهمو ، وقد تقدم إنكار أبي عمرو ذلك ، لكن ثبت ما أنكره فى قراءة هشام فى السبعة ، وجاء عنه الصم والفتح أيضا ، وقرأ ابن كثير بفتح الهاء و بالصم ، وقرأ نافع دا بن ذكوان بكسر أوله وفتح آخره ، وقرأ الجهور بفتحهما ، وقرأ ابن محيصن بفتح أوله وكسر آخره وهى عن آبن عباس أيضا والحسن ، وقرأ ابن أبى إسمق أحد مشايخ النحو بالبصرة بكسر أوله وضم آخره ، وحكى النحاس أنه قرأ بكسرهما . وأما ما نقل عن عكرمة أنها بالحورانية فقد وافقه عليه الكسائى والفراء وغيرهما كما تقدم ، وعن السدى أنها لغة قبطية معناها هلم لك ، وعن الحسن أنها بالسريانية كذلك ، وقال أبو زيد الانصارى هى بالعبرانية وأصلها هيت لج أى تماله فمربت ، وقال الجهور هى عربية معناها الحث على الإقبال ، والله أعلم . قله ( مثواه مقامه ) ثبت هذا لابي ذر وحده وكذا الذي بعده ، قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ اكرى مثواه ﴾ أيُّ مقامه الذي ثواه ، ويقال لمن نزل عليه الشخص ضيفا : أبو مثواه . ﴿ إِلَّهِ (وَالْفَيَا وَجِدَا الْفُوا آبَاءُهُم وَالنَّوْ(١)) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ وَالْغَيَا سَيْدُهَا لَدَى البَّابِ ﴾ أي وجداًه ، وفي قوله ﴿ انْهُمُ الْفُوا آباءُهُ ﴾ أي

<sup>(</sup>١) الذي في المآن ﴿ وَأَلْفَيْنَا ﴾

وجدواً . وفي قوله ﴿ أَلَنَّى أَى وَجِدً . ﴿ إِلَّهُ (وَعَنَ أَبِّنَ مُسْمُودُ بِلُ عِجْبُتَ وَيُسْخُرُونَ) هَكذا وقع في هذا الموضع معطوفًا على الاسناد الَّذي قبله وقد وصله الحَاكم في « المستدرك ، من طريق جرير عن الاعمش بهذا ، وقد أشكلت مناسبة إيراد هذه الآية في هذا الموضع فانها من سورة والصافات ، وليس في هذه السورة من معناها شيء . لكن أورد البخارى فى الباب حديث عبد الله وهو ابن مسعود . ان قريشًا لما أبطوًا على الذي يَرَاكِمُ قال : اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف ، الحديث ولا تظهر مناسبته أيضا للترجمة المذكورة وهي قوله ﴿ بَابَ قُولُه وراودته التي هو في بيتها عن نفَّسه ، وقد تـكلف لها أبو الإصبع عيسى بن سهل في شرحه فيها نقلته من رحلة أبي عبد الله بن رشيد هذه ماملخصه : ترجم البخاري « باب قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وأدخل حديث ابن مسعود « ان قريشًا لما أيطشواً، الحديث وأورد قبل ذلك في الترجمة عن ابن مسعود ﴿ بِل عِجبِت ويسخرون ﴾ قال فانتهى الى موضع الفائدة ولم يذكرها وهو قوله ﴿ واذا ذكروا لا يذكرون ، وَإذا رأوا آية يستسخرون ﴾ قال: ويؤخذ من ذلك مناسبة التبريب المذكورة ، ووجهه أنه شبه ما عرض ليوسف عليه السلام مع إخوته ومع امرأة العزيز بما عرض لمحمد ﷺ مع قومه حين أخرجوه من وطنه كما أخرج يوسف إخوته وباعوه لمن استعبده فلم يعنف النبي علي أومه لما فتتح مكة كما لم يعنف يوسف إخوته حين قالوا له ﴿ تَاللَّهُ لَفَدُ آثُرُكُ اللَّهُ علينا ﴾ ودعاً النبي علي بالمطر لما سأله أبو سفيان أن يستستى لهم كما دعا يوسف لإخوته لما جاً.وه نادمين فقال ( لاتثريب عليه كم أليوم يغفر الله المكم ﴾ قال : فعني الآية بل عجبت من حلى عنهم مع سخريتهم بك و تماديهم على غيهم ، وعلى قراءة أ بن مسمود بالضم بل عجبت من حلمك عن قومك إذ أنوك متوسايين بك فدعوت فكشف عنهم ، وذلك كم يوسف عن إخوته إذ أنوه محتاجين ، وكحله عن امرأة العزيز حيث أغرت به سيدها وكمذبت عليه ثم سجنته ثم عفا عنها بعد ذلك ولم يؤاخذها . قال : فظهر تناسب هانين الآيتين في المهني مع بعد الظاهر بينهما . قال : ومثل هذا كثير في كتابه \_ بما عابه به من لم يفتح الله عليه \_ والله المستعان . ومن تمام ذلك أن يقال : تظهر المناسبة أيصنا بين القصةين من قوله في الصافات : وأذا رَأُوا آية يستسخرون ، فان فيها إشارة إلى تماديهم على كـفرهم وغيهم ، ومن قوله فى قصة يوسف ﴿ثم بدا لهم من بعد مارأوا الآيات ليسجننه حتى حين﴾ . وقول البخارى . وعن ابن مسمود، هو موصول بالإسناد الذي قبله ، وقد روى الطبرى وابن أبي حاتم من ماريق الاعمش عن أبي واثل عن شريح أنه أنسكر قراءة ﴿ عِبْتُ ﴾ بالصم ويقول إن الله لا يعجب وائما يعجب من لا يعلم ، قال فذكرته لابراهيم النخعي فقال : أن شريحًا كأن معجبًا برأيه ، وأن ابن مسمودكان يقرؤها بالضم وهو أعلم منه . قال الكرماني : أورد البخاري هذه السكلمة وإن كانت في الصافات هنا إشارة إلى أن ابن مسعود كان يقرؤها بالعنم كما يقرأ هيت بالهنم انتهى . وهي مناسبة لا بأس بها إلا أن الذي تقدم عن ابن سهل أدق والله أعلم . وقرأ بالعنم أيضا سعيد بن جبير وحزة والكسائي، والباقون بالفتح، وهو ظاهر وهو ضمير الرسول، وبه سرح قتادة . ويحتمل أن يراد به كل من يصح منه ، وأما الضم فحكاية شريح تدل على أنه حله على الله ، و ليس لانـكاره معنى لانه أذا ثبت حمل على ما يليق به سبحانه وتعالى . ويحتمل أن يكون مصروفا للسامع أى قل بل عجبت ويسخرون ، والاول هو المعتمد ، وقد أفره ابراهيم النخمي وجزم بذلك سعيد بن جبير فيا رواه ابن أبي حاتم قال في قوله ﴿ بِل عجبت ﴾ الله عجب ، ومن طريق أخرى عن الاعش عن أبى وائل عن ابن مسعود أنه قرأ ﴿ بِل عجبت ﴾ بالرفع ويقول نظيرها ﴿ وان

تمجب فمجب قولهم ﴾ ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال سبحان الله عجب . ونقل ابن أبي حاتم في دكتاب الرد على الجهمية ، عن محمد بن عبد الرحمن المقرى و لقبه مت قال وكان يفضل على الكسائى في القراءة أنه قال : يعجبني أن أقرأ ( مل عجبت ) بالضم خلافا للجهمية . قول (حدثما الحميدى حدثنا سفيان عن الأعمس عن مسلم ) وهو ابن صبيح بالتصفير وهو أبو الضحى وهو بكنيته أشهر ، ووقع في د مسند الحميدى ، عن سفيان و أخبرنى الأعمس \_ أو اخبرت عنه \_ عن مسلم ، كذا عنده بالشك ، وكذا أخرجه أبو قميم في د المستخرج ، من طريقه ، وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان قال وسمهت من الأعمس أو أخبرته عنه عن مسلم بن صبيح، وهذا الشك لا يقدح في صحة الحديث فانه قد تقدم في الاستسقاء من طريق أخرى عن الأعمس من غير دواية ابن عيينة ، فتكرن هذه معدودة في المتابعات ، واقه أعلم

عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضى الله عنه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضى الله عنه قال « قال رسولُ الله عَلَيْ : يرحمُ اللهُ لوطاً ، لقد كان يأوى إلى ركن شديد ، ولو لبيثت في السجن مالبث يوسنُ لأجَبتُ الداعى ، ونحن أحقُ من إبراهيم إذ قال له ﴿ أَوَ لَمْ تَوْمِن ؟ قال : بلى ، واسكن ليَطمئن قابى )

قوله ( باب قوله فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك \_ الى قوله \_ قلن حاش لله ) كذا لآبى ذر ، وكمأن الترجة انقصت عند قوله ربك ، ثم فسر قوله حاش قه . وساق غيره من أول الآبة إلى قوله عن نفسه قلن حاش لله . قوله ( حاش وحاشا تنزيه واستثناء ) قال أبر عبيدة فى قوله ( حاش قه ) الشين مفتوحة بغيرياء ، وبعضهم يدخلها فى اخره كقول الشاعر د حاشى أبي ثوبان ان به ، ومعناه التنزيه والاستثناء عن الشر ، تقول حاشيته أى استثنيته ، وقد قرأ الجمهور بحذف الآلف بعد الشين وأبو عمرو باثباتها فى الوصل ، وفى حذف الآلف بعد الحاء لغة وقرأ بها الاعش ، واختلف فى أنها حرف أو اسم أو فعل وشرح ذلك بطول ، والذى يظهر أن من حذفها رجح فعليتها يخلاف من نفاها ، ويؤيد فعليتها قول النابغة ، ولا أحاشى من الأقوام من أحد ، فان تصرف المنكمة من الماضى إلى المستقبل دليل فعليتها ، واقتضى كلامه أن إثبات الآلف وحذفها سواء اغة ، وقيل إن حذف الآلف الآخيرة لها المنه المنافق ال

من حصة الباطل ، وقيل من حصه إذا قطعه ، ومنه أحص الشعر وحص وحد. حص مثل كف وكفكف . قوله (حدثنا سعيد بن تليد) بفتح المثنأة وكسر اللام بعدها تجتانية ساكنة ثم مهملة هو سعيد بن عيسى بن تليد ، مصرى يكنى أبا عثمان ، تقدم ذكره فى بده الحاق ، نسبه البخارى إلى جده . قول (حدثنا عبد الرحن بن القاسم) هو العتقى بعنم المهملة و فتح المثناة بعدها قاف المعرى الفقيه المشهور صاحب مالك و داوى المدونة من علم مالك ، وابس له فى البخارى سوى هذا الموضع . والاسناد مسلسل بالمصريين إلى يونس بن يزيد والباقون مدنيون ، وفيه دواية الاقران لأن عمرو بن الحادث المصرى الفقيه المشهور من أفران يونس بن يزيد ، وقد تقدم شرح حديث الباب فى ترجى إبراهيم ولوط من أحاديث الأنبياء

### 7 - ياب (حنى إذا استَيأَسَ الرُّسُل)

• ١٩٩٥ - حَرَثُ عِنْ الله المربز بن عهد الله ، حد ثنا إراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال « أخبر في عروة بن الزّ بير عن عائشة رضى الله عنها قالت له وهو يَسألها عن قول الله تعالى ﴿ حتى إذا استيأسَ الرّ سل قال قلت : أَكُذِ بوا أَم كذّ بوا ؟ قالت عائشة : كذّ بوا . قلت أ نقد استيقنوا أن قومَهم كذّ بوه ، فما هو بالمظن قالت أجل لقمرى ، لقد استيقنوا بذلك ، فقلت لها : وظنوا أنهم قد كُذبوا ؟ قالت : معاذ الله ، لم تسكن الرسل تفان ذلك بريّها . قلت أنه الحد التي آمنوا بريّهم وصد قوهم ، فطال عليهم تفان ذلك بريّها . قلت أنها المدن الرسل عن كذّ بهم من قومهم ، وظنّت الرّسل أن الباعهم قد كذّ بوه ، جاء من نعر الله عند ذلك »

٤٦٩٦ \_ حرَّثُنَ أَبُو البيانِ أُخبرنا شعيبٌ عن الزُّهريِّ قال أُخبرَ أَى عروةٌ ﴿ فقلتُ ؛ لعلماً كَذَيبُوا مُخفَّةً قالت : مَعاذَ الله ﴾ نحو م ﴾

قوله ( باب قوله حتى إذا استيأس الرسل) استيأس استفعل من اليأس ضد الرجاء ، قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ فَلَمَا استياسُوا منه ﴾ استفعل إلا الوزن خاصة وإلا فالسين والتاء زائدتان ، واستيأس بمعنى يئس كاستعجب وعجب، وفرق بينهما الزعشرى بأن الزبادة تقع فى مثل هذا للتنبيه على المبالغة فى ذلك الفعل ، واختلف فيها تعلقت به الفاية من قوله ﴿ حتى ﴾ فاتفقوا على أنه محذوف ، فقيل التقدير وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى اليهم ﴾ فزاخى النصر جنهم ﴿ حتى اذا ﴾ وقيل التقدير فلم تعاقب أمهم حتى اذا ، وقيل فدعوا قومهم فكذبوهم فطال ذلك حتى اذا . قوله ﴿ عن صالح ﴾ هو ابن كيسان . قوله ﴿ عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله عز وجل ﴾ فى رواية عقيل عن ابن شهاب فى أحاديث الآنبياء و أخرنى عروة أنه سال عائشة عن قوله تعالى ، فذكره . قوله ﴿ قالت أكذبوا أم كذبوا ﴾ أى مثقلة أو مخفقة ؟ ووقع ذلك صريحا فى رواية الإسماعيل من طريق صالح بن كيسان هذه . قوله ﴿ قالت عائشة هذبوا ﴾ أى بالتثقيل فى دواية الإسماعيل مثقلة . قوله ( قالت معافة ، قالت معاذ الله ، وهذا ظاهر فى أنها

أنكرت القراءة بالتخفيف بناء على أن الضمير للرسل ، و ليس الضمير الرسل على ما بينته و لا لإنكار القراءة بذلك معنى بعد ثبوتها والعلما لم ببلغها بمن يرجع اليه في ذلك . وقد قرأها بالتخفيف أثمة السكوفة من القراء عاصم ويحلى ابن وثاب والأعش وحزة والكسائى ، ووافقهم من الحجازيين أبو جمفر بن القعقاع ، وهي قراءة ابن مسمود وابن عباس وأبي عبد الرحن السلمي و الحسن البصري وعمد بن كعب القرظي في آخرين . وقال الـكرماني : لم تنكر عائشة القراءة ، وإنما أنكرت تأويل ابن عباس كذا قال ، وهو خلاف الظاهر ، وظاهر السياق أن عروة كان يوافق ابن عباس في ذلك قبل أن يسأل عائشة ، ثم لا يدري رجع اليها أم لا . وروى ابن أبي حاتم من طريق يحيي ابن سعيد الأنصاري قال : جاء رجل إلى القاسم بن محمد فقال له إن محمد بن كعب الفرظي يقرأ ﴿ كَذَبُوا ﴾ بالتخفيف فقال : أخبر ، عني أنى سمعت عائشة تقول (كنة بوا) مثقلة أي كذبتهم أتباعهم . وقد تقدّم في تفسير البقرة من طريق ابن أبي مليكة قال وقال أبن عباس ﴿ حَتَّى اذَا اسْتَيَاسَ الرَّسَلُ وَظُنُوا أَنْهُمْ قَدْ كَذَبُوا ﴾ خفيفة قال ذهب بها هنا الى ، وفي رواية الاصيلى « بما هنا الك ، بميم بدل الهاء وهو تصحيف . وقد أُخْرَجِه النسائق والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ ﴿ ذَهِبِ هُمِنَا \_ وأشار إلى السَّاء \_ وتلاحي يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، وزاد الاسماعيلي في روايته وثم قال ابن عباس كانوا بشرا ضعفوا وأيسوا وظنوا أنهم قد كـذبوا ، وهذا ظاهره أن ابن عباس كان يذهب إلى أن قوله متى نصر الله مقول الرسول ، واليه ذهب طائفة . ثم اختلفوا فقيل الجميع مةول الجميع ، وقبل الجملة الأولى مقول الجميع والاخيرة من كلام اقه . وقال آخرون الجملة الأولى وهي ﴿ متى فصر الله ﴾ مقول الذين آمنوا معه ، والجملة الآخيرة وهي ﴿ أَلَا إِنْ نُصِرَ اللَّهِ قَرْ يَبٍ ﴾ مقول الرسول ، وقدم الرسول فى الذَّكر لشرفه وهذا أولى ، وعلى الأول فابيس قول الرَّسول ﴿ مَنَّى نَصَرَ اللَّهُ ﴾ شكا بل استبطاء للنصر وطلبا له ، و هو مثل قوله ﷺ يوم بدر و اللهم أنجز لى ما وعدتني ، قال الخطابي : لا شك أن ابن عباس لا يحيز على الرسل أنها تكذب بالوحى، ولا يشك في صدق المخبر، فيحمل كلامه على أنه أراد أنهم لطول البلاء عليهم و ابطاء النصر وشدة استنجاز من وعدوه به توهموا أن الذي جاءهم من الوحيكان حسبانا من أنفسهم، وظنوا عليها الغاط في تلقى ما ورد عليهم من ذلك ، فيكون الذي بني له الفعل أنفسهم لا الآتي بالوحى ، والمراد بالكذب الفاط لاحقيقة الكذب كما يقول القائل كذبتك نفسك . قلت : ويؤيده قراءة مجاهد ﴿ وظنوا أنهم قد كذبوا ﴾ بفتح أوله مع التخفيف أى غلطوا ، ويكون فاعل ﴿ وظنوا ﴾ الرسل ، ويحتمل أنَّ يكون أنباعهم . و ؤيده ما روآه الطبرى باسانيد متنوعة من طريق عمران بن الحَارث وسميد بن جبير وأبي الضحى وعلى بن أبى طلحة والعدوني كلهم عن ابن عباس في هذه الآية قال : أيس الرسل من ايمان قومهم ، وظن قومهم أن الرسل كذبوا . وقال الزمخشرى : إن صبح هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما يخطر بالبال ويهجس في النفس من الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية ، وأما الظن وهو ترجيح أحد الطرفين فلا يظن بالمسلم فضلا عن الرسول . وقال أبو نصر القشيرى ولا يبعد أن المراد خطر بقلب الرسل فصرفوه عن أنفسهم ، أو المعنى قربوا من الظن كما يقال بلغت المنزل اذا قربت منه . وقال الترمذي الحكيم : وجمه أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله النصر أن يتخلف النصر ، لا من تهمة بوعد الله بل اتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثًا ينقض ذلك الشرط ، فسكان الأمر إذا طال واشتد البلاء عليهم دخلهم الظن من هذه الجهة . قلت : ولا يظن با بن عباس أنه يجوز على الرسول أن نفسه تحدثه بأن الله

يخلف وعده ، بل الذي يظن با بن عباسَ أنه أراد بقوله وكانوا بشرا ، إلى آخر كلامه من آمن من أتباع الرسل لا نفس الرسل ، وقول الراوي عنه و ذهب بها هناك ، أي إلى الساء معناه أنَّ أنباع الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على أسان الملك تخلف ، ولا مانع أنَّ يقع ذلك في خواطر بعض الانباع . وعجب لابن الانبادي في جزَّمه بأنه لا يصح . ثم الزعشري في توقفه عن صحة ذلك عن ابن عباس ، فأنه صح عنه ، الكن لم يأت عنه التصريح بأن الرسل هم الذين ظنوا ذلك ، ولا يلزم ذلك من قراءة التخفيف ، بل الضمير في و وظنوا ، عائد على المرسل اليهم ، وفي د وكذبوا ، عائد على الرسل أي وظن المرسل اليهم أن الرسل كذبوا ، أو الضائر الرسل والمعنى يئس الرسل من النصر وتوهموا أن أنفسهم كذبتهم حين حدثتهم بقرب النصر، أوكذبهم رجاؤهم. أو الضاءر كلها للمرسل اليهم أى يئس الرسل من إيمان من أرساوا اليه ، وظن المرسل الهم أن الرسل كذبوهم في جميع ما ادعوه من النبوة والوعد بالنصر أن أطاعهم والوعيد بالعذاب لمن لم يجبهم ، وأذا كان ذلك محتملاً وجب تنزيه ابن عباس عن تجويزه ذلك على الرسل ، ويحمل إنسكار عائشة على ظاهر مساقهم من إطلاق المنقول عنه . وقد روى الطبرى أن سعيد بن جبير سئل عن هذه الآية فقال : يئس الرسل من قومهم أن يصدقوهم ، وظن المرسل اليهم أرب الرسل كذبوا . فقال الصحاك بن مزاحم لما سمعه : لو رحلت إلى الىن في هذه المكلمة لمكان قليلا . فهذا سعيد بن جبير وهو من أكابر أسحاب ا ن عباس العارفين بكلامه حل الآنة على الاحتمال الآخير الذي ذكرته . وعن مسلم بن يساد أنه سأل سميد بن جبير فقال له : آية بلفت من كل مبلخ ، فقرأ هذه الآبة بالتخفيف ، قال في هذا ألوت أن تظن الرسل ذلك ، فاجابه بنحو ذلك ، فقال : فرجت عنى قرج الله عنك ، وقام اليه فاعتنقه . وجا. ذلك من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس نفسه ، فعند النسائي من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (قله كذبوا ﴾ قال : استيأس الرسل من إيمان قومهم ، وظل قومهم أن الرسل قد كذبوهم . وإسناده حسن . فليكن هو المعتمد في تأويل ما جا. عن ابن عباس في ذلك ، وهو أعلم بمراد نفسه من غيره ، ولا يرد على ذلك ما روى الطبرى من طريق ابن جريج في قوله ﴿ قد كذبوا ﴾ خفيفة أي أخلفوا ، إلا أنا إذا قررنا أن الضمير للمرسل اليهم لم يضر تفسير كـذبوا بأخلفوا ، أى ظن المرسل اليهم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به ، والله أعلم . وروى الطبري من طريق تميم بن حذلم : صمعت ابن مسعود يقول في هذه الآية : استياس الرسل من إيمان قومهم ، وظن قومهم حين أبطأ الآمر أن الرسل كذوهم . ومن طريق عبد الله بن الجادث : استيأس الرسل من لم عان قومهم ، وظن القوم أنهم قد كذبوا فيما جاءوهم به . وقد جاء عن ا ن مسعود شيء موهم كما جاء عن ابن عباس ، فروى "طبرى من ظريق صحيح عن مسروق عن ان مسعود أنه قرأ ﴿ حَيْ اذا استيأس الرسل وظيوا أنهم قد كَاذَ بوا ﴾ مخففة قال أبو عبد الله: هو الذي يكره . وليس في هذا أيضاً ما يقطع به على أن ابن مسعود أراد أن الضمير الرسل ، بل يحتمل أن يكون الضمير عنده لن آمن من انباع الرسل ، فان صدور ذلك بمن آمن بما يكر. سماعه ، فلم يتعين أنه أراد الرسل . قال الطبرى : لو جاز أن يرتاب الرسل بوعد الله ويشكوا في حقيقة خبره لـكان المرسل اليهم أولى بجواز ذلك عليهم . وقد اختار الطبري قراءة التخفيف ووجهها بما تقدم ثم قال : وانما اخترت هذا لأن الآية وقعت عقب قوله ﴿ فينظرواكيفكان عافية الذين من قبلهم ﴾ فـكان فى ذلك إشارة إلى أن يأس الرسلكان من إيمـان قومهم الذين كذبوهم فهلكوا ، أو أن المصمر في قوله ﴿ وظنوا انهم قد كذبوا ﴾ انما هو للذين من قبلهم من الأمم م - ۱۷ ج ﴿ \* لاج البارى

الهالكة . ويريد ذلك وضوحا أن في بقية الآية الخبر عن الرسل ومن آمن بهم بقوله تعالى ( فننجى من نشاء ) أى الذين هلكوا هم الذين غيوا ، انهى كلامه ، ولا يخلو من نظر . قوله ( قالت أجل ) أى نهم . ووقع في رواية عقيل في أحاديث الانبياء في هذا الموضع و فقالت يخلو من نظر . قوله ( قالت أجل ) أى نهم . ووقع في رواية عقيل في أحاديث الانبياء في هذا الموضع و فقالت ياعرية ، وهو بالتصفير وأصله عريوة فاجتمع حرفا علة فابدلت الواو ياء ثم أدغمت في الاخرى . قوله (الهمرى لقد استيقنوا بذلك ) فيه إشعار بحمل عروة الظن على حقيقته وهو رجحان أحد الطرفين ، ووافقته عائشة . المكن ووى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة أن المراد بالظن هنا اليقين . ونقله نفطوية هنا عن أكشر أهل اللغة وقال : هو كقوله في آية أخرى ( وظنوا أن لا ملها من اقد إلا إليه ) وأنكر ذلك الطبرى وقال : ان الظن لا تستعمله المرب في موضع العلم الا فيها كان طريقه غير المعاينة ، فأما ما كان طريقه المشاهدة فلا ، فانها لا تقول أظنني انسانا ولا أظنني حيا بمعني أعلني إنسانا أو حيا . قوله في الطريق الثانية عن الزهرى ( أخبر في عروة فقلت لعام اكذبوا عنه مناذ قد . نحوه ) هكذا أورده مختصرا ، وقد ساقه أبو نعيم في و المستخرج ، بتهامه ولفظه عن عروة أنه سأل عائشة فذكر نحو حديث صالح بن كيسان . ( فائدة ) : قوله تعالى في بقية الآية ( فننجي من نشاء ) قرأ بدلك فهو منفرد بقراء تع لماض مبني للفعول ومن قائمة مقام الفاعل ، وفيها قرا آت أخرى . قال الطبرى كل من قرأ بذلك فهو منفرد بقراء تع والحة فيره ، والله أعلم منفرة وفتح آخره على أنه فعل ماض مبني للفعول ومن قائمة مقام الفاعل ، وفيها قرا آت أخرى . قال الطبرى كل من قرأ بذلك فهو منفرد بقراء تعراء تقوله قرا بذلك فهو منفرد بقراء تعرف والمدة فيره ، والله أعلم

#### ١٣ – سورةُ الرُّغُد

وقال ابن عباس (كباسط كدّ فية ) : مَثَلُ الشرك الذي عَبدَ مع اللهِ الما غيرَ م كُثَلِ العطشانِ الذي يَنظرُ الى ظلِّ خَيالُهِ في الماء من بَعبد وهو يريدُ أَن يَتناوَلُهُ ولا يَقدر . وقال غيرُه: سَخَّر ذلل · ﴿ متجاورات ﴾ : مُتدا نيات . ﴿ اَلْثَلَات ﴾ واحدُ ها مَثُلة ، وهي الأشباء والأمثال . وقال ﴿ إلاّ مثــــلَ أَيام الذين خَلُوا ﴾ . مُتدا نيات ، ﴿ اَلْثُلات ﴾ واحدُ ها مَثلة ، وهي الأشباء والأولى منها الأخرى · ومنه قبل المقيب ، يقال عَفَّبت في إثره . ﴿ الحال ﴾ : العقوبة ، ﴿ كباسط كفَّيه إلى الماء ﴾ ايقبض عَلَى الماء ﴿ رابيا ﴾ من ربا يربو · ﴿ أو في إثره بلا منفعة ، فكذاك عُبرُ الحقُ من الباطل ﴿ المِهاد ﴾ : الفيراش . ﴿ يَدرون ﴾ : يَد فسون ، دَرَأَتُه و دفسته ، لا منفعة ، فكذاك عُبرُ الحقُ من الباطل ﴿ المِهاد ﴾ : الفيراش . ﴿ يَدرون ﴾ : يَد فسون ، دَرَأَتُه و دفسته ، ﴿ سلام عليكم ، ﴿ و إليه مَثاب ﴾ : توبتي · ﴿ أَالم يهأس ﴾ لم يَدَبين ، ﴿ قارعة ﴾ ؛ منير و وقال مجاهد : ﴿ وَمَاتِ المعالِم من المنافِق ومنه ﴿ وَمَالُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ والمال و الميه ومنه ﴿ وَمَالَ مُعاهد : ﴿ وَمَالِم المَعالِم من الأَدف ، من المشقة . ﴿ مُعَيْر وقال مجاهد : ﴿ وَمَالُوا اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ والما وحير وقال مجاهد : ﴿ وَمَالُ اللهِ اللهِ واحد ﴾ كسلخ بني آدم الشيئان أو أكثر في أصل واحد ، ﴿ وغير ُ صِنوان ﴾ وحدَها . ﴿ عَامَ واحد ﴾ كسلخ بني آدم واحد المنافرات ) النخلتان أو أكثر في أصل واحد ، ﴿ وغير ُ صِنوان ﴾ وحدَها . ﴿ عَامَ واحد ﴾ كسلخ بني آدم

وخبينهم أبوهم واحد ﴿ السَّحابِ الثقالَ ) الذي فيه الماء . ﴿ كِبَاسِطَ كَفِيهِ إِلَى المَاءَ ﴾ : يدعو المَاء بلسانه ويشير إليه بهده فلا يأتيهِ أبدا · ﴿ رَسَالَتَأُودِيةٌ بَقْدَرِعا ﴾ تملأ بطنَ واد ٍ . ﴿ زَبِدًا رابِيا ﴾ : زبدُ السيل . ﴿ زَبَدُ مِنْكُ ﴾ : خَبَثُ الحديد والحلية

قوله ( سورة الرعد ـ بسم الله الرحن الرحيم ) ثبتت البسملة لأبى ذر وحده . قوله ( قال ابن عباس (كباسط كفيه كم مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها آخر غيره كمثل العطشان الذي ينظر إلى ظُلُ خياله في الماء من بعيد وهو يريد أنْ يتناوله ولا يقدر ﴾ وصـله ابن أبي حانم وابن جرير من طريق على بن أبي طلحـة عن ابن عباس في قوله ﴿ كَبَاسِطُ كَنْفِيهِ إِلَى المَاءُ لَيْبَلُّغُ فَاهُ ﴾ الآية ، فذكر مثله وقال في آخره : ولا يقدر عليه . ( تنبيه ) : وقع في رواية الآكثر و فلا يقدر ، بالرا. وهو الصواب ، وحكى عياض أن في رواية غير القابسي « يقدم ، بالمبم وهو تصحيف وان كان له وجه من جهة الممنى . وروى الطبرى أيضا مر على العونى عن ابن عباس في هذه الآية قال « مثل الاوثان الى تعبد من دون الله كمثل رجل قد باله العطش حتى كربه الموت وكفاه في الماء قد وضعهما لايبلغان قاه ، يقول الله لا يستجيب له الاوثان ولا تنفعه حتى تبلغ كفا هذا فاه وماهما بها لغنين فاه أبداً . ومن طريق أبي أبوب عن على قال : كالرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء اليه وما هو بمرتفع . ومن طريق سعيد عن قتادة : الذي يدعو من دون الله إلها لا يستجيب له بشيء أبداً من نفع أو ضرحتي يأ نيه الموت ، مثله كمثل الذي بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ولا يصل ذلك اليه فيموت عطشا . ومن طّريق معمر عن فتادة نحوه والكن قال : وايس المساء ببالغ قاه ما دام باسطاكفيه لا يقبضهما ، وسيأتى قول مجاهد فى ذلك فيما بعد . قولِه ( وقال غيره : متجاورات متدانيات ، وقال غيره : المثلات واحدها مثلة وهي الامثال والأشباه ، وقال : إلا مثل أيام الذين خلوا ) هكذا وقع في رواية أبي ذر ، والهيره : وقال غيره سخر ذال ، متجاورات متدانيات ، المثلات واحدها مثلة إلى آخره ، فجمل الكلّ لقائل واحد . وقوله « وسخر ، هو بفتح المهملة وتشديد الحاء المعجمة . وذلل بالذال المعجمة وتشديد اللام تفسير سخر ، وكل هذا كلام أبي عبيدة قال في قوله ﴿ وسخر الشمس والقمر ﴾ أي ذللهما فانطاعا ، قال : والتنوين في كل بدل من الضمير للشمس والفهر ، وهو مرفوع على الاستئناف الم يعمل فيه وسخر . وقال في قرله ﴿ وَفِي ٱلارْضَ قطع متجاورات ﴾ أى متدانيات متقاربات. وقال فى قوله ﴿ وقد خلت من قبلهم المثلات ﴾ قال : الأمثال والاشبأه والنظير . وروى الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهَد في فوله ﴿ المثلاث ﴾ قال : الأمثال . و•ن طريق معمر عن فتادة قال : المثلاث العقوبات . ومن طريق زيد بن أسلم : المثلاث ما مثل ألله به من الأمم من العذاب ، وهو جمع مثلة كمقطع الآذن والانف . (تنبيه) : المثلات والمثلة كلاهما بفتح المم وضم المثلثة مثل سمرة وسمرات ، وسكن يحيي بن و ثاب المثلثة في قراءته وضم الميم ، وكذا طاحة بن مصرف الكن فتح أوله ، وقرأ الأعش بفتحهما ، وفي رواية أبى بكر بن عياش بضمهما ، وبهما قرأ عيسى بن عمر . قوله ( بمقدار بقدر ) هو كلام أبى عبيدة أيضا وزاد : مفعال من القدر ، وروى الطبرى من طريق سعيد عن فتادة : أي جمل لهم أجلا مملوماً . قولِه (يقال معقبات ملائكة حفظة تمقب الأولى منها الاخرى ومنه قيل المقيب أي عقبت في أثره) سقط لفظ . يقال ، من رواية غير أبي ذر وهو أولى فانه كلام أبي عبيدة أيضا قال في قوله تمالي ﴿ له معةبات من بين يديه ﴾ أي ملائكة تعقب بعد ملائكة ،

حفظة بالليل تعقب بعد حفظة النهار وحفظة النهار تعقب بعد حفظة الليل ، ومنه قولهم فلان عقبني وقولهم عقبت فأثره . وروى الطبرى باسناد حسن عن ابن عباس فى قوله تعالى ﴿ له معقبات من بين يديه ومن خلفه ﴾ قال : ملائسكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ، فاذا جاء قدره خلوا عنه . ومن طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ﴿ وَنَ أَمْ اللَّهُ ﴾ يقول باذن الله ، فالمعقبات هن من أمر الله وهى الملائكة . وون طريق سعيد بن جبير قال : حفظهم إباه بأمر آلله . ومن طريق إبراهيم النخمي قال : يحفظونه من الجن . ومن طريق كعب الاحبار قال : لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتم . وأخرج الطبرى من طريق كنانة العدوى أن عَبَان سأل الَّنِّي ﷺ عن عدد الملائكة الموكلة بالآدم فقال: أحكل آدى عشرة بالليسل وحشرة بالنهار ، واحد عن يمينه وآخرهن شماله واثنان من بين يديه ومن خلفه واثنان على جنبيه وآخر قابض على ناصيته فان تواضع رفعه وان تكبر وضعه واثنان على شفتيه ليس يحفظان عليه الا الصلاة على محمدوالعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فاه يعنى إذا نام. وجاه في تأويل ذلك قول آخر رجحه ابن جرير فأخرج باسناد صحيح عن ابن عباس في قوله ﴿ له معقبات ﴾ قال : ذلك ملك من ملوك الدنيا له حرس ومن دونه حرس . ومن طريق عكرمة فى قوله ﴿ مُعَقَبَاتَ ﴾ قال : المراكب ، ﴿ تَنْبِيهِ ﴾ : عقبت يجوز فيه تخفيف القاف وتشديدها ، وحكى ابن التين عن رواية بمضَّهم كسر القاف مع التخفيف فيكشف عن ذلك لاحتمال أن يكون لغة . قولِه ( المحال العقر بة ) هو قول أبي عبيدة أيضًا ، وروى أبن أبي حاتم من طريق أبن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ شديد الحال ﴾ قال شديد القوة ، ومثله عن قتادة و نحوه عن السدى ، وفي رواية من مجاهد : شديد الانتقام ، وَأَصَلَ الْحَالَ بِكُمْرَ الميم القوة ، وقيل أصله المحل وهو المكر ، وقيل الحيلة والميم مزيدة وغلطوا قائله ، ويؤيد التأويل الاول قـــوله في الآية ﴿ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشام ﴾ ، وروَّى النسائى في سبب نزولها من طريق على بن أبي سارة عن ثابت ون أنس قال و بعث النبي مِنْ إلى رجل من قراعنة العرب يدعوه \_ الحديث وفيه \_ فأرسل الله صاعقة فذهبت بقحف رأسه ، فأنزل الله هذه الآية ، وأخرجه البزار من طريق أخرى عن ثابت والطبراني من حديث ابن عباس مطولًا . قولِه (كباسط كفيه إلى الماء : ليقبض على الماء ) هو كلام أبي عبيدة أيضا قال في قوله ﴿ إِلَّا كباسط كفيه الى الماء ايمانغ فاه ﴾ أى أن الذي يبسط كفيه ليقبض على الماء حتى يؤديه إلى فه لا يتم له ذلك و لا تجمعه أنامله، قال صابي. بن الحارث:

### وإنى وإباكم وشوقا اليـكم كقابض ما. لم تسقه أنامله

تسقه بكسر المهملة وسكون الفاف أى لم تجمعه . قوله ( را بها من ر با يربو ) قال أبو عبيدة في قوله ( فاحتمل السيل زبدا رابيا ) من ر با يربو أى ينتفخ ، وسيأتى تفسير فتادة قريبا . قوله ( أو متاع زبد مثله ، المتساع ما تمتعت به ) هو قول أبي عبيدة أيضا ، وسيأتى تفسير مجاهد لذلك قريبا ، قوله ( جفاء يقال أجفات القدر إذا غلت فعلاها الربد ثم تسكن فيذهب الزبد بلا منفعة فكذلك يميز الحق من الباطل ) قال أبو عبيدة في قوله ( فاما الزبد فيذهب جفاء ) . قال أبو عمرو بن العلاء : يقال أجفأت القدر وذلك إذا غلت و انتصب زبدها ، فاذا سكنت لم يبق منه شي . و نقل الطبرى عن بعض أهل اللغة من البصريين أن معنى قوله ( فيذهب جفاء ) تنشفه سكنت لم يبق منه شي . و نقل الطبرى عن بعض أهل اللغة من البصريين أن معنى قوله ( فيذهب جفاء ) تنشفه

الآرض ، يقال جفا الوادى وأجنى في معنى نشف ، وقرأ رؤبة بن المجاج ، فيذهب جفالا ، باللام بدل الهمزة وهى من أجفلت الريح الذيم اذا قطعته ، قوله ( المهاد الفراش ) ثبت هذا لذير أبي ذر وهو قول أبي هبيدة أيضا . قوله ( يدر ون يدفعون درأته عنى دفعته ) هو قول أبي عبيدة أيضا . قوله الاغلال واحدها غل ، ولا تكون الا في الأعناق ) هو قول أبي عبيدة أيضا . قوله ( سلام عليك كم ) قال أبو عبيدة في قوله و الملات كذيد خلون عليهم من كل باب سلام ) قال : بجازه بجاز المختصر الذي فيه ضمير ، تقديره يقولون سلام عليك . وقال العابرى : حدفت يقولون لدلالة الكلام ، كما حدفت في قوله ( ولو ترى إذ المجرمون نا كسو روسهم عند ربهم ، ربنا أبصرنا وسمعنا ) والأولى أن المحذوف حال من فاعل يدخلون ، أي يدخلون قائلين ، وقوله ( يما عبيدة : عبد ربهم ) يتعلق بما يتعلق به عليكم ، وما مصدرية أي بسبب صبركم . قوله ( والمثاب اليه توبق ) قال أبو عبيدة : صبح من يتعلق بما يتبين ) قال أبو عبيدة : المثاب مصدر تبت اليه وتوبق ، ودوى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تجدح في قوله ( واليه مثاب ) قال أبو عبيدة : المثاب مصدر تبت اليه وتوبق ، ودوى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تجدح في قوله ( واليه مثاب ) قال أبو عبيدة : المثاب أنه يتبين ) قال أبو عبيدة في قوله ( أفلم يبأس افلم يتبين ) قال أبو عبيدة في قوله ( أفلم يبأس أفلم يتبين ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ( أفلم يبأس الذين آمنوا ) أي أفلم يعلم ويتبين ، قال سميم الديروعى : والم تيأسوا أن ابن فادس زهدم ، أي لم تبينوا ، وقال آخر :

أَلْمُ يَيَّاسُ الْآقُوامُ أَنَّى أَنَا ابنُهُ ﴿ وَإِنْ كُنْتَ عَنِ أَرْضُ الْعَثَيْرَةَ نَا تُيَّا

ونقل الطبرى عن الفاسم بن معن أنه كان يقول : إنها لغة هو ازن تقول : يئست كنذا أى علمته ، قال : وأنكره بعض الكرفيين ـ يمنى الفرأء ـ لكنه سلم أنه هنا يمعنى علمت وان لم يكن مسموعاً ، ورد عليه بأن من حفظ حجة على •ن لم يحفظ ، ووجهوه بأن اليأس إنما استعمل بمعنى العلم ، لأن الآيس عن الشيء عالم بأنه لا يكون . وروى الطبرى من طرق عن مجاهد وتعادة وغيرهما ﴿ أَفَلَمْ يِياسٌ ﴾ أى أفلم يملم ، وروى الطبرى وعبد بن حميد باسناد صحيح كلهم من دجال البخارى عن ابن عباس أنه كان يةرؤها . أفل يتبين ، ويتول : كتبها المكاتب وهو ناعس ومن طريق ابن جريج قال : زعم ابن كثير وغيره أنها القراءة الأولى ، وهذه القراءة جاءت عن على وابن عباس وعكرمة وابن أبي مليكة وعلى بن بديمة وشهر بن حوشب وعلى بن الحسين وابنه زيد وعفيده جعفر بن محمد في آخر من قرءوا كامهم وأفلم يتبين ، وأما ما أسنده الطبرى عن ابن عباس فقد اشتد انكار جماعة بمن لا علم له بالرجال صحه ، وبالغ الرمخشرى فى ذلك كمادته إلى أن قال : وهى والله فريه ما فيها مرية . وتبعه جماعة بعده ، والله المستعان . وقد جاء عن ابن عباس نحو ذلك في قوله تعالى ﴿ وقضى ربك ألاَّ تعبدوا إلا إياه ﴾ قال . ووصى ، التزقت الواو في الصاد ، أخرجه سعيد بن منصور باسناد جيد عنه . وهذه الأشياء وإن كان غيرها المعتمد ، احكن تكذيب المنقول بمد صحته ليس من دأب أهل التحصيل ، فلينظر في تأويله بما يليق به ، قوليه ( قارعة داهية ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ تصبيهم بما صنعوا قارعة ﴾ أي داهية مهلكة . تقول قرعت عظمه أي صدعته ، ونسره غيره بأخص من ذلك : فآخرج الطبرى باسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَصَيِّبُم بما صنعوا قارعة ﴾ قال سرية أو تحل قريبا من دارهم قال أنت يا محمد حتى يأتي وعد الله فتح مكه ، ومن طريق مجاهد وغيره نحوه • قولِه ( فأمليت أطلت ، من الملي والملاوة . ومنه مليا ، ويقال المواسع العاويل من الأرض ملي ) كذا فيه ، والذي قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ فأمليت لذين كفروا ﴾ أي أطلت لهم ، ومنه الملي والملاوة من الدهر، ويقال لليل والنهار الملوان لطولهما ، ويقال للخرق الواسع من الارض ملي ، قال الشاعر , على لا تخطاء

العيون رغيب ، انتهى · والملى بفتح ثم كسر ثم تصديد بغير همزة · قوله ( أشق أشد من المشقة ) هو قول أبي عبيدة أيضاً ، ومراده أنه أفعل تفضيل. قوله ( معقب مغير ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ لا معقب لحكمه ﴾ أى لا راد لحكه ولا مغير له عن الحق ، وروى أبن أبي حاتم من طربق زب بن أسلم في قوله ﴿ لا معقب لحكم ﴾ أى لا يتعقب أحد حكمه فيرده . قوله ( وقال مجاهد متجاورات طيبها وخبيثها السباخ )كذًا للجميع ، وسقط خبر طيبها وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله ﴿ وَفَ الْأَرْضَ قَطْعَ مَتَجَاوِرَاتُ ﴾ قال : طيبهما عذبها ، وخبيثها السباخ . وعند الطبرى من وجه آخر عن مجاهد : الفطع المتجاورات العذبة والسبخةوالمالح والطيب ومن طريق أبي سنان عن ابن عباس مثله ، ومن وجه آخر منقطع عن ابن عباس مثله وزاد : ثنبت هذه وهذه إلى جنبها لا تنبت . ومن طريق أخرى متصلة عن ابن عباس قال : تكون هذه حلوة وهذه حامضة و تستى بماء واحد وهن متجاورات . قوله ( صنوان النخلتان أو أكثر في أصل واحد ، وغير صنوان وحدها تستى بماء واحد كصالح بني آدم وخبيتهم أبوهم واحد ) وصله الفربابي أيضا عن مجاهد مثله ، لكن قال : تستى بما. وأحد قال بماء السها. والباقي سوا. . وروى الطبرى من طريق سعيد بن جبير في قرله ﴿ صنوان وغير صنوان ﴾ مجتمع وغير جتمع . وعن سعيد بن منصور عن البراء بن عازب قال : الصنوان أن يكون أصلها واحدور درسها متفرقة ، وغير الصنوان أن تكون النخلة منفردة ليس عندها شيء انتهى . وأصل الصنو المثل ، والمراد به هنا فرع يجمعه وفرعا آخر أو أكبر أصل واحد، ومنه عم الرجل صنو أبيه لانهما مجمعهما أصل واحد. قيل ( السحاب الثقال الذي فيه الماء ) وصله الفريابي أيضا عن مجامد مثله . قوله (كباسط كَفيه إلى الماء ، يدعو المبَّاء بلمانه ويشير اليه بيده فلا يأتيه أبدا ) وصله الفريابي والطبري من طرق عن مجاهد أيضا ، وقد نقدم قول غيره في أول السورة . قول ( فسالت أودية بقدرها ، تملأ بطن كل واد زبدا رابيا . الزبد السيل ، زبد مثله خبث الحديد والحلية ) وصَّله الفريابي أيمنا عن مجاهد في قوله ﴿ زبدا رابيا ﴾ قال الزبد السيل. وفي قوله ﴿ زبِد مثله ﴾ قال خبث الحلية والحديد . وأخرجه الطبرى من وجهان عن ابن أبي نجيح من مجاهد في قوله ﴿ فَسَالَتَ أُودِيةً بِقَدْرِهَا ﴾ قال : بملتها ﴿ فَاحْتُمُلُ السَّيْلُ وَبِدَا رَابِيا ﴾ قال : الزبد السيل ﴿ وَمَا تُوقَدُونَ عَلَيْهِ فَالنَّارِ ابْتَمَاءَ خُلِّيةً أَوْ مَتَّاعَ وَبِدْ مُثَّلُّهُ ﴾ قال : خَبِتَ الحديد والحلية ﴿ فَأَمَا الزبِد فيذهب جَفَاءً ﴾ قال جمودا في الأرض ﴿ وأما مَا يَنفُعُ النَّاسُ فيمُكُثُ في الارض ﴾ قال الماء ، وهما مثلان للحق والباطل . وأخرجه من طرية بن عن ابن عباس نحوه ، ووجه المماثلة في قوله ﴿ زَبِد مثله ﴾ أن كلا من الزبدين ناشيء عن الأكدار . ومن طريق سميد عن فتادة في أوله ﴿ بقدرها ﴾ قال : الصغير بصغره والكبير بكبره . وفي قوله ﴿ رابيا ﴾ أي عاليا . وفي قوله ﴿ ابتغاء حلية ﴾ الذهُّب والفضة . وفى قوله ﴿ أَو مَتَاعَ الْحَدَيْدُ وَالْصَفَرُ الَّذِي يَنْتَضَعَ بِهِ . وَأَلْجَفَاءُ مَا يَتَعَلَقُ بالشجر ، وهي ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحد يقول : كما اضمل هذا الزبد فصار لا ينتفع به كدناك يضمحل الباطل عن أهله ، وكما مكث هذا الماء في الارض فأمرعت وأخرجت نباتها كذلك ببتى الحق لاهله . ونظيره بفاء خالص الذهب والفضة إذا دخــل النار وذهب خبيمه و بتي صفوه ، كذلك يبتى الحق لآهله ويذهب الباطل . (تنبيه ) : وقع الأكثر , يملًا بعان واد ، وفي رواية الاصبل , يملأكل واحد ، وهو أشبه ، ويروى ما. بطن و اد

١ - بأسب ﴿ اللهُ يعلم ما تحمِلُ كُلُّ أَنْي وما تغيضُ الأرحام ﴾ غيضَ : 'نقص

١٩٩٧ - حَرَثَى إِرَاهِمُ بِنَ المُنذِر حَدَّثُمَا مَنْ قَالَ حَدَثُنَى مَاكُ عَنْ عَبِدِ اللهُ بِنْ دِينَارٍ عَنَ ابِنْ هُمَ رَضَى اللهُ عَنْمَا أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَمُ اللهُ ، ولا يَعلُمُ مَا فَى غَدِ إِلاَ اللهُ ، ولا يَعلُمُ مَا فَى غَدِ إِلاَ اللهُ ، ولا يَعلُمُ مَتَى الرَّحَامُ إِلاَّ اللهُ ، ولا تَدرى الله مَنْ اللهِ عَلَمُ مَتَى اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ عَلَمُ مَتَى اللهِ اللهُ عَلَمُ مَتَى اللهُ ولا يَعلُمُ مَتَى اللهُ عَلَمُ مَتَى اللهُ عَلَمُ مَتَى اللهُ عَلَمُ مَتَى اللهُ عَلَمُ مَتَى اللهُ اللهُ عَلَمُ مَتَى اللهُ اللهُ عَلَمُ مَتَى اللهُ عَلَمُ مَتَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَل

قوله ( باب قوله ( الله يعلم ما تحمل كل أنى وما تغيض الإرحام ) غيض نقص ) قال أبو هبيدة فى قوله ( وغيض الماء ) أى ذهب وقال. وهذا تفسير سورة هود . وانما ذكره هذا لتفسير قوله ، تغيض الأرحام ، فانها من هذه المادة . وروى عبد بن حبيد من طريق أبى بشر عن مجاهد فى قوله ( الله يعلم ما تحمل كل أنى وما تغيض الأرحام وما تزداد ) قال : اذا حاضت المرأة وهى حامل كان نقصا نا من الولد ، فان زادت على تسعة أشهر كان تماما لما نقص من ولدها . ثم ووى من طريق منصور عن الحسن قال : الغيض ما دون تسعة أشهر ، والزيادة ما زادت عليها يمنى فى الوضع . ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر فى مفاتح الغيب وقد تقدم فى سورة الأنعام ، ويأتى من نقسير سورة لقمان ويشرح هناك ان شاء الله تعالى . قوله ( حدثنى إبراهيم بن المنذر حدثنا معن عن مالك ) قال أبو مسمود : تفرد به إبراهيم بن المنذر ، وهو غريب عن مالك . قلت : قد أخرجه الدارقطنى من رواية هبد الله بن جمفر البرمكي عن معن ، ورواه أيمنا من طريق القمني عن مالك اكنه اختصره . قلت : وكذا أخرجه الإسماعيل من طريق ابن القاسم عن مالك ، قال الدارقطنى : ورواه أحد بن أبى طيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه اسنادا ومتنا

## ١٤ - سورة ابراهيم

قال ابن عباس: (هادي داع. وقال مجاهد: (صديد) قيح ودم. وقال ابن عُينة. ( اذكروا نعمة الله عليكم ) أيادى الله عندكم وأيامه. وقال مجاهد: ( من كل ما سألهم ) رَغبتم إليه فيه ، ( تبغونها عوجاً ) تلتمسون لها عوجاً ( وإذ تأذن ربعم ) أعلم كم ، آذنكم ( رَدُوا أيديهم في أفواههم ) لهذا مَثَل كفوا عا أمروا به . ( مَفامى ) حيث يُقيمه الله بين بديه . ( مِن وراثه ) قد امه جهم . ( لكم تَبَعاً ) واحدُها تا يم ، مثل غَيّب وغائب . ( بُمصر خكم ) استصر خنى استفائنى ، يستَصر خه من العشراخ ، ( ولا خلال ) مصدر ُ خا الله على خلال ، ويجوز أيضاً جع خالة وخلال . ( اجتُثَا ) استَوْصِلَت

قوله (سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة الهير أبى ذر قوله (وقال ابن عباس : هاد داع) كذا فى جميع النسخ ، وهذه الكلمة إنما وقعت فى السورة التى قبلها فى قوله تعالى ﴿ إنما أنت منذر ولحكل قوم هاد ﴾ واختلف أهل التأويل فى تفسيرها بعد اتفاقهم على أن المراد بالمنذر محمد عليه ، فروى الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ﴿ ولكل قوم هاد ﴾ أى داع ، ومن طريق قتادة مثله ،

ومن طريق الموفى عن ابن عباس قال : الهادى الله ، وهذا بمعنى الذى قبله كمأ نه لحظ قوله تعالى ﴿ والله يدءو إلى دار السلام ويهدى من يشاء ﴾ . ومن طريق أبي العاليـــة قال : الهادى القائد . ومن طريق مجاهدُ وقتادة أيضا : الهادي نبي ، وهذا أخص من الذي قبله . ويحمل الفرَّم في الآية في هذه الأفوال على العموم . ومن طريق عكرمة وأبى الضَّمى وبجاهد أيضا قال: الحادى محمد ، وهذا أخص من الجميع ، والمراد بالقوم على هذا الخصوص أى هذه الامة . والمستفرب ما أخرجه الطيرى باسناد حسن •ن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال و لما نزات هذه الآية وضع رسول الله على يده على صدره وقال : أنا المنذر ، وأومأ الى على وقال أنت الهادى بك يهتدى المهتدون بعدى ، فإن ثبت هذا فالمراد بالقوم أخص من الذي قبله أي بني هاشم مثلا . وأخرج إبن أبي حانم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند و إبن مردويه من طريق السدى عن عبد خير عن على قال : الهادي رجل من بني هاشم . قال بعض رواته : هو على . وكأنه أخذه من الحديث الذي قبله . وفي إسناد كل منهما بعض الشيعة، ولوكان ذلك ثا بتا ما تخالفت رواته . قولِه ( وقال بجاهد : صديد قيح ودم ) سقط هذا لابى ذر ، وصله الفريابي بسنده اليه في قوله ﴿ ويستى من ماه صديدٌ ﴾ قال : قيح ودم . قولِه ﴿ وقالَ ابن عيينة ﴿ اذْكُرُوا نَعْمَهُ الله عليكم ﴾ أيادي الله عندكم وأياًمه) وصله الطرى من طريقا لحميدي عنه ، وكذا رويناه في د تفسير أبن عبينة ، رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه ، وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والنسائي ، وكذا ذكره ابن أبي حاتم من طريق ابن عياس عن أنى بن كعب قال: ان الله أوحى إلى موسى وذكرهم بأيام الله، قال: أمم الله . وأخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عباس باسناد صحبح فلم يقل عن أبي بن كعب . قول ( وقال مجاهد من كل ما سأنتموه رغبتم اليه فيه ) وصله الفريابي في قوله ﴿ وآناكُم مَن كل ما سألنموه ﴾ قال : رغبتم اليه فيه . قوله ( تبغونها عوجا تلتمسون لهاعوجا) كذا وقع هُنَا للاكثر ، وَلا بِي ذُر قبل الباب الذي بِليه وصنيعهم أولى لأن هذا ،ن قول مجاهد فذكره مع غيره ،ن تفاسيره أولى ، وقد وصله عبد بن حيد من طريق ا ن أبي مجيح عن مجاهد في قوله (وتبغونها عوجا) قال تلتمسون لها الزيغ ، وذكر يعقوب بن السكيت أن العوج بكسر العين فى الارض والدين ، وبفتحها فى العود ومحوه بما كان منتصباً . قولِه ( ولا خلال مصدر عاللته خلالا ، ويجوز أيضا جمع خلة وخلال)كذا وقع فيه فأوهم أنه من تفسير بجاهد ، وإنما هو من كلام أبي عبيدة ، قال في قوله تعالى ﴿ لا بَيْعِ فيه ولا خلال ﴾ أي لا مخالة خليل ، قال وله معنى آخر جمع خلة مثل حلة والجمع خلال وقلة والجمع قلال . وروى الطبرى من طريق قتادة قال : علم الله أن في الدنيا بيوعاً وخلالاً يتخالون بما في الدنيا ، فن كان يخالل الله فليدم عليه و إلا فسينقطع ذلك عنه ، وهذا يوافق من جملِ الحلال في الآية جمع خلة . قولِه ( واذ تأذن ربكم : أعلسكم آذنـكم )كندا للاكش ، ولا بي ذر أعلمـكم ربكم ، قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ وَاذْ تَأْذُنْ رَبِّكُمْ ﴾ اذ زائدة ، و تأذن تفعل من آذن أي أعلم ، و هو قول أكثر أهل اللغة أن تأذن من الإيذان وهو الاعلام ، ومعنى تفعل عزم عزما جازما ، ولهذا أجيب بما يجاب به القسم . ونقل أبوعلى الفارسي أن بعض العرب يجعل أذن و تأذن يممني و احد . قلت : ومثله قرلهم تعلم موضع أعلم و أوعد و توعد وقيل إن إذ زائدة فان المعنى اذكروا حين تأذن ربكم وفيه نظر. قوله ( أيديهم فى أفواههم، هذا مثل كفوا عما أمروا به ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ فردوا أيديهم في أفواههم ﴾ مجازه مجاز المثل ومعناه كتموله عما أمروا بقبوله من الحق ولم يؤمنوا به يقال رد يده َ في فه اذا أمسك ولم يجب . وقد تعقبوا كلام أبي عبيدة فقيل : لم يسمع من

العرب وديده فى فيه اذا ترك الشىء الذى كان يريد أن يفعله ، وقد دوى عبد بن حميد هن طريق أبى الاحوص عن عبد الله قال : عضوا على أصابعهم ، وصححه الحاكم وإسناده صحيح ، ويؤيده الآية الآخرى ﴿ وَاذَا خلوا عضوا عليكم الآنامل من الغيظ ﴾ ، وقال الشاعر ويردون فى فيه غيظ الحسود ، أى يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وقيل المعنى رد الكفار أيدى الرسل فى أفواههم عمنى أنهم المتنعوا من قبول كلامهم ، أو المراد بالآيدى النعم أى ردوا نعمة الرسل وهى نصائحهم عليهم لآنهم إذا كذبوها كانهم ودوها من حيث جاءت . قوله (مقاى حيث يقيمه الله بين يديه) قال أبوعبيدة فى قوله ﴿ ذلك ان خاف مقاى كال : حيث أقيمه بين يدى الحساب . قات : وفيه قول آخر قال الفراء أيضا إنه مصدر الكن قال إنه مضاف الفاعل أى قياى عليه بالحفظ . قوله ﴿ ووائه قدامه جهم ﴾ عادت من ورائك أى قدامك وهو الما ما تواوى عن الشخص ، نقله ثعلب ، ومنه قول الشاعر :

#### أايس ورائى إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الاصابح

وقول النابغة ، و ايس وراء الله للبرء مذهب ، أى بعد الله ، و نقل قطرب وغيره أنه من الاضداد ، وأنكره ابراهيم بن عرفة نفطويه وقال : لا يقع وراء بمنى أمام إلا فى زمان أو مكان . قول ( لكم تبعا واحدها تابع مثل غيب وغائب) هو قول أبي عبيدة أيضا ، وغيب بفتح الغين المعجمة والتحتانية بعدها موحدة . قوله ( بمصر خكم ، استصر خى استفائنى ، يستصر خه من الصراخ ) سقط هذا لابى ذر ، قال أبو عبيدة ( ما أنا بمصر خكم ) أى ما أنا بمغيشكم ، ويقال استصر خى فأصر خته أى استفائنى فأغشته . قوله ( اجتثت استؤصلت ) هو قول أبى عبيدة أيضا أى قطعت جشها بكالها . وأخرجه الطبرى من طريق سعيد عن قتادة مثله ، ومن طريق العوفى عن ابن عباس : ضرب الله مثل الشجرة الخبيثة بمثل الكافر ، يقول : الكافر لا يقبل عمله ولا يصعد ؛ فليس له أصل ثابت فى الاوض ولا فرع في السباء ومن طريق الضحاك قال فى قوله مالها من قرار أى مالها أصل ولافرع ولا ثمرة ولامنفعة ، كذلك الكافر ليس يعمل خيرا ولا يقول خيرا ، ولم يجعل الله فيه وكة ولا منفعة

# ١ - باب ﴿ كشجرة مَا يِّبة أصلُها ثابت وفَرهما في الدماء تُؤْتِي أَكُمُّهاكل حين ﴾

قولِه ( باب قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت الآية )كنذا لابي ذر ، وساق غيره إلى ﴿ حين ﴾ وسقط عندهم مراب الآية ) كنذا لابي ذر ، وساق غيره إلى ﴿ حين ﴾ وسقط عندهم

و باب قوله ، ثم ذكر حديث ان عر . قوله (تشبه أو كالرجل المسلم ) شك من أحد رواته ، وأخرجه الإسماء يلى من الطريق الى أخرجها منها البخارى بلفظ ، تشبه الرجل المسلم ، ولم يشك ، وقد تقدم شرح الحديث مستوفى فى كتاب العلم ، وقد تقدم هناك البيان الواضح بأن المراد بالشجرة فى هذه الآية النخلة ، وفيه رد على من زعم أن المراد بها شجرة الجوز الهندى . وقد أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس باسناد ضعيف فى قوله ﴿ تَوْتَى أَكُلُها كُلُ حَيْنَ ﴾ قال : هى شجرة جوز الهند لاتفعلل من شمرة تحمل كل شهر ، ومعنى قوله ﴿ طيبة ﴾ أى لذيذة النمر أو حسنة الشكل أو نافعة ، فتكون طيبة بما يشول اليه نفعها . وقوله ﴿ أصلها ثابت ) أى لا ينقطع ، وقوله ﴿ وفرعها فى السماء ﴾ أى عن مناية فى السماء كالمناه الخال ، لأنها اذا كانت مرتفعة بعدت عن عفونات الأرض . والمحاكم من حديث أنس و الشجرة الحبيثة الحنظلة ،

## ٢ - إلى ﴿ يُدَّبِّتُ اللهُ الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾

١٩٩٩ – مَرْشُنَ أَبِو الوليد حدَّثنا شعبةُ قال أخبر أَنَى عَلقمة بن صَرْقَدِ قال سمِوتُ سعدَ بن عُبيدةَ عن اللّبَرَاء ابن عازب أن رسولَ الله ﷺ قال و المسلمُ إذا سُئلَ في القبر يشهدُ أن لا إله َ إلا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله ، فذلك قوله ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الذين آمَنوا بالقول الثابت في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخرة ﴾ »

قوله ( باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ذكر فيه حديث البراء عنتصرا ، وقد تقدم في الجنائز أتم سياقا واستوفيت شرحه في ذلك الباب

قوله (باب ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا: ألم تم ألم تعلم، كقوله ألم تر إلى الذين خرجوا) زاد غير أبى ذر و ألم تركيف ، وهذا قول أبى عبيدة بلفظه . قوله ( البواد الهلاك ، باد يبور بودا ، قوما بورا : هالكين ) هو كلام أبى عبيدة . ثم ذكر حديث ابن عباس فيمن نزلت فيه الآية مختصرا ، وقد تقدم مستوفى مع شرحه فى غزوة بدر . ودوى الطبرى من طربق أخرى عن ابن عباس أنه سأل عمر عن هذه الآية فقال : من هم قال هم الآفران من بنى مخزوم وبنى أمية أخرالى وأعمامك ، فأما أخوالى فاستأصلهما الله يوم بدد ، وأما أعمامك فأملى الله ملم إلى حين . ومن طريق على قال : هم الأفجران بنو أمية وبنو المغيرة ، فاما بنو المغيرة فقطع الله دارهم يوم بدد ، وأما بنو أمية وبنو المغيرة ، فاما كم قلت : والمراد بعضهم لا جميع وأما بنو أمية وبنى عزوم ، فان بنى عزوم لم يستأصلوا يوم بدد ، بل المراد بعضهم كما بى جهل من بنى عزوم وأبى سفيان من بنى أمية

### ١٥ – سورة الْحِجْر

وقال مجاهد ﴿مراطٌ على مستقيم﴾ : الحُقُّ يرجِعُ الى الله ، وعليه طريقه · ﴿ الْبَامِامُ مُهَينَ ﴾ : على الطريق · وقال ابن عباس ﴿ لَمَثْرُكَ ﴾ : لَعيشُك . ﴿ قُومٌ مُنكَرُونَ﴾ أنسكرَهم لوط . وقال غيرُه ﴿ كتاب معلومٍ﴾ : أَجَل . ﴿ لَوْمَا نَاتِينًا ﴾ : هلا تأنينا • (شِيَع ) : أمم ، والاولياء أيضًا شِيَع . وقال ابنُ عهاس ( أيهرَ عون ) : مُسرعين . ﴿ لَلْمَتُو َشِّمِينَ ﴾ : للناظرين . ﴿ سَكِّرَتَ ﴾ : تُفشِّيَتَ . ﴿ بُرُوجًا ﴾ : تَمنازَل للشمس والقمر . ﴿ لَوَاقِعٍ ﴾ : مَلاقِع مُلْقِعة . ﴿ حَمَّا ﴾ : جاءة حاة وهو الطين المنفيّر . والمسنون ؛ المصبوب . ﴿ تَوجَل ﴾ : آخَف . ﴿ دَابِرَ ﴾ : آخِر . ﴿ لَبِإِمَامٍ مَبِينَ ﴾ : الإمام كل ما ائتممتَ واهتديت به · الصيحة ) : الهَلَـكة قوله ( تفسير سورة الحجر \_ بسم الله الرحمن الرحيم )كذا لابي ذر عن المستملي ، وله عن غيره بدون الهظ « تفسير » وسقطت البسملة للباقين . فوله ( وقال مجاهد صراط على مستقيم الحق يرجع الى الله وعليه طريقه ) وصله الطبرى ،ن طرق عنه مثله وزاد . لا يعرض على شيء ، ومن طربق قتادة و محمد بن سيرين وغيرهما أنهم قر.وا على بالتنوين على أنه صفة للصراط أى رفيع . قلت : وهي قراءة يعقوب . قوله ( لبامام مبين على العاريق) وروى الطبرى من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاَّمد في قوله ﴿ وَانْهِمَا لَبَّامَامُ مَبِينَ ﴾ قال : بطريق معلم . ومن رواية سعيد عن قتادة قال : طريق واضح ، وسيأتى له تفسير آخر . ( تنبيه ) : سقط هذا والذي قبله لابي ذر الا عن المستملى . قوله ( وقال أبن عباس : لممرك لعيشك ) وصله أبن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن أبن عباس. قله ( أوم منكرون ؛ أنكرهم لوط) وصله ابن أبي حاتم أيضا من الوجه المذكور . ( تنبيه) : سقط هذا والذي قبله لابي ذر قوله (كتاب معلوم أجل) كذا لابي ذر فأوهم أنه من تفسير مجاهد، ولغيره : وقال غيره كتاب معلوم أجل ، وهو نفسير أبي عبيدة قال في قوله ﴿ إِلَّا وَلِمَا كُتَابِ مَعْلُومٌ ﴾ أي أجل ومدة ، معلوم أي مؤقت. قولِه ( لوما هلا تأتينا ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ لوما تأتينا ﴾ مجازما هلا تأتينا . قولِه ( شيع أمم والاولياء آيضا شيع ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ شيع الاوكين ﴾ أي أمم الاولين واحدتها شيعة ، والاواياء أيضا شيع أى يقال لهم شيع . وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ والقد أرسلنا من قبلك في شيع الاولين ﴾ يقول : أمم الاولين . قال الطبري . ويقال لاوليا. الرجل أيضا شيمةً . قولِه ( وقال ابن عباس يهرعون مسرعين )كذا أوردها هنا ، وايست من هذه السورة وإنما هي في سورة هود ، وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله ( للمتوسمين للناظرين) تقدم شرحه في قصة لوط من أحاديث الأنبياء . ( تنبيه ) : سقط هذا والذي قبله لابي ذر أيضا . قولِه ( سكرت غشيت )كذا لابي ذر فأوهم أنه من تفسير مجاهد ، وغيره يوهم أنه من تفسير ابن عباس ، الكنه قول أبي عبيدة ، وهو بمهملة ثم معجمة (١) وذكر الطبري عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول : هومأخوذ من سكر الشراب ، قال : ومعناه غشي أبصارنا

<sup>(</sup> ١ ) بمهملة أي في سكرت ، ثم معجمة أي في غشيت . اه من هامش الاصل

مثل السكر . ومن طريق مجاهد والضحاك قوله سكرت أبصارنا قال سدت . ومن طريق قتادة قال : سحرت . ومن وجه آخر عن قتادة قال : سكرت بالتشديد سددت وبالتخفيف سحرت انهى . وهما قراء نان مشهورتان ، فقرأها بالتشديد الجمهور ، وابن كثير ، بالتخفيف ، وعن الزهرى بالتخفيف ، لكن بناها الفاعل . قوله (لممرك لميشك ) كذا ثبت هنا لبعضهم ، وسيأتى لهم في الآيمان والنذور مع شرحه . قوله (وإنا له لحافظون قال مجاهد عندنا ) وصله ابن المنذد ، ومن طريق ابن أبي نجيح عنه وهو في بعض نسخ الصحيح . قوله ( بروجا منازل الشمس والقمر ، لواقح ملافح ، حماً جماعة حماة وهو الطين المتفير ، والمسنون المصبوب ) كذا ثبت لغر أبي ذر وسقط له ، وقد تقدم مع شرحه في بدء الخاق . قوله ( لا توجل لا تخف ، دا بر آخر ) تقدم شرح الاول في قصة ابراهيم وشرح الثاني في قصة لوط من أحديث الأنبياء ، وسقط لأبي ذر هنا ، قوله ( لبامام مبين ، الامام كل المشمت به واهديت ) هو تفسير أبي عبيدة ، قوله ( الصيحة الهلكة ) هو تفسير أبي عبيدة ، وقد تقدمت الاشارة المه في قصة لوط من أحديث الانبياء

## ١ - باب ( إلا مَنِ استرَقَ السمعَ فأَتْبَعَهُ شِهابٌ مبين )

و ١٠٠١ - حَرَشَ عَلَى بُن عَبِدِ الله حَدَّتُنا سَفَيانُ عَن عَرِو عَن عِصَرِمةَ عَن أَبِي هُر بِرَةَ يَبِلُغُ بِهِ النّبِي عَلَيْ اللهُ اللهُ

[ الحديث ٢٠١١ ــ طرفاه في : ٤٨٠٠ ، ٢٠١١ ]

قله ( باب قوله الا من المترق السمع فأنبعه شهاب مبين ) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة مسترق السمع ،

أورده أولا معنعنا ثم ساقه بالاسناد بعينه مصرحاً فيه بالتحديث وبالساع فى جميعه ، وذكر فيه اختلاف الفراءة فى ﴿ فرع عن قلوبهم ﴾ وسيأتى شرحه فى تفسير سورة سبأ ويأتى الالمام به فى أواخر الطب وفى كتاب التوحيد ان شاء الله تعالى

# ٢ - باسب ﴿ وَاقْدَ كَذَّبَ أَصْعَابُ الْحِجْرِ المُرسَلِينَ ﴾

ابن عمر َ رضى الله عنهما وأن رسول الله على عالى المنذر حد ثنا معن قال حد ثنى مالك عن عهد الله بن دينار عن عهد الله ابن عمر َ رضى الله عنهما وأن رسول الله على على على الله عنهما وأن رسول الله على الله على الله عنهما وأن رسول الله على أن يُصيبَكم مثل ما أصابهم،

قوله ( باب قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ) ذكر فيسه حديث ابن عمر فى النهى عن الدخول على المعذبين ، وقوله د الا أن تسكونوا باكين ، ذكر ابن النين أنه عند الشيخ أبى الحسن باثين بهمزة بدل السكاف ، قال : ولا وجه له

## ٣ - المسلم (ولقد آنيناكَ سبعًا منَ المثانى والقرآنَ المظيم)

عن أبى سعبد بن المعلى قال « مَرَّ بِي النَّبِيُّ عَلَيْكِنَةِ وَأَنَا أُصلَى فَدَعَانَى ، فَلَمَ آمَهِ حَتَى صَّلَيْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ : عن أَلِى سعبد بن المعلى قال « مَرَّ بِي النَّبِيُّ عَلَيْكِيْةِ وَأَنَا أُصلَى فَدَعَانَى ، فَلَمَ آمَهِ حَتَى صَّلَيْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ : عن أَلِى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهُ أَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَمْسُولَ ﴾ ؟ ما منعك أن تأنى ؟ فقلت ُ : كنت ُ أصلى . فقل : ألم يَقل اللهُ ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَمْرَانِ قَبلَ أَنْ أُخْرُجَ مِنَ المُسجد ؟ فذهبَ النبي على المُخرَّجَ فذكرته والقرآنُ العظيمُ الذي أُوتِيتُه »

٤٧٠٤ – مَرْشُنَ آدَمُ حدَّثنا أَنِ أَبِي دَئْبِ حدَّثنا سميدُ القبرى عن أَبِي هربِرةَ رضَىَ الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ « أُمُّ الفرآن هي السبعُ المثاني والقرآنُ العظيم »

قله ( باب قوله ( والهدآتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم ) ذكر فيه حديث أبي سعيد بن المعلى في ذكر فاتعة السكتاب ، وقد سبق في أول التفسير مشروحا ، ثم ذكر حديث أبي هريرة مختصرا بالفظ ، أم القرآن هي السبع المثانى ، وقد نقدم في تفسير الفاتحة من وجه آخر عن أبي هريرة ورفعه أتم من هذا ، وللعابرى من وجه آخر عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة رفعه « الركمة التي لا يقرأ فيها كالحداج ، قال فقلت لابي هريرة : فأن لم يكن معي إلا أم القرآن ؛ قال هي هريرة وهي السبع المثانى ، قال الخطابى ؛ وفي الحديث رد على ابن سيرين حيث حسبك ، هي أم الكتاب وهي أم القرآن وهي السبع المثانى ، قال الخطابى ؛ وفي الحديث رد على ابن سيرين حيث قال إن الفاتحة لا يقال لها أم القرآن وانما يقال لها فاتحة الكتاب ، ويقول أم الكتاب هو اللوح المحفوظ ، قال : وأم الشيء أصله ، وسميت الفاتحة أم القرآن لانها أصل القرآن ، وقيل لانها متقدمة كأنها تؤمه . قوله ( هي السبع وام الشيء أصله ، وسميت الفاتحة أم القرآن لانها أصل القرآن ، وقيل لانها متقدمة كأنها تؤمه . قوله ( هي السبع وام الشيء أصله ، وسميت الفاتحة أم القرآن لانها أصل القرآن ، وقيل لانها متقدمة كأنها تؤمه . قوله ( هي السبع

المثاني والقرآن العظيم) هو معطوف على قوله أم القرآن ، وهو مبتدأ وخبرَه محذوف أو خبر مبتدأ محذوف تقديره والقرآن العظيم ما عداها ، و ليس هو معطوفا على قوله . السبع المثانى ، لأن الفاتحة ليست هي القرآن العظيم ، و إنما جاز إطلاق القرآن عليها لأنها من القرآن أحكمنها ليست هي القرآن كله . ثم وجدت في تفسير ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن أبي هريرة مثله اسكن بلفظ , والقرآن العظيم الذي أعطيتموه أي هو الذي أعطيتموه ، فيكون هذا هو الحبر . وقد روى الطبرى باسنادين جيدين عن عمر ثم عن على قال . السبع المثانى فاتحة الـكمثاب ، زاد عن عس « تَمْنَى فَى كُلَّ رَكْعَةً » وباسناد منقطع عن ابن مسعود مثله ، وباسناد حسن عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة ثم قال ﴿ وَلَمْدُ آتَيْنَاكُ سَبِّمًا مِنَ المُثَانَى ﴾ قال : هي فاتحة الكتاب ، وبسم الله الرحن الرحيم الآية السابعة ، ومن طريق جَمَاعة من التابعين : السبع المثانى هي فاتحة الكتاب . ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: السبع المثاني فاتحة الكتاب. قلت للربيع: انهم يقولون إنها السبع الطوال، قال: لفد أنزلت هذه الآبة وما نزل من الطوال شيء . وهذا الذي أشار اليه هو قول آخر مشهور في السبع الطوال ، وقد أسنده النسائي والطبرى والحاكم عن ابن عباس أيضا باسناد قوى ، وفى لفظ للطبرى : البفرة وآل عران والنساء والمائدة والألمام والاعراف ، قال الراوى : وذكر السابعة فنسيتها . وفى رواية صحيحة عند ابن أبى حاتم عن مجاهد وسعيد ابن جبير أنها يونس. وعند الحاكم أنها الكهف ، وزاد : قيل له ما الَّمْانَى ؟ قال : تَثْنَى فَيْهِن القصص . ومثله عن سميد بن جبير عن سميد بن منصور . وروى الطبرى أيضا من طريق خضيف عن زياد بن أبى مربيم قال فى قوله ﴿ وَلَمْدُ آتِينَاكُ سَبِّعًا مِنَ الْمُثَانَى ﴾ قال مروانه وبشر وأنذر واضرب الأمثال واعدد النعم والآنباء . ورجح الطبرى القول الأول لصحة الحبر فيه عن رسول الله ﷺ . ثم ساقه من حديث أبى هريرة فى قصة أبى بن كعب كما تقدم في تفسير الفاتحة

٤ - پاسب قوله ( الذين جَملوا القرآن عِضِين ) . (المقتسِمين ) الذين حَلفوا . ومنه ( لا أُفسم )
 أنسم ، و تُقرأ و لَاقسم ، . ( قاسمَهُما ) حلف لهما ولم يحلفا له ، وقال مجاهد : تَقاسَموا تَعالفوا

وَ ٧٠٠ ــ مَرْشُ يَمْقُوبُ بِنْ إِبِرَاهِيمَ حَدَّنَا هُشَيِم أَخَبَرَنَا أَبُو بِشَرَ عَن سَمَيْدِ بِنْ جُبَيَرَ عَن ابن عَبَاسَ رضَىَ اللهُ عَنْهَا ﴿ الذَّنِ ﴿ جَمَلُوا القرآنَ عِضِينَ ﴾ قال : هم أهـــــلُ الدّكتاب ، حَزَّ مُوه أَجْزَاء ، فأَمَنُوا بَيْمَضُهُ وكفروا بَيْمَضِهِ »

٤٧٠٦ – صَرَتْثَىٰ عُبِيدٌ الله بن موسى عن الاعش عن أبى ظبيانَ ﴿ عن ابن عبّاس رضى َ الله عنهما ﴿ كَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقَسِّمِينَ ﴾ قال : آمنوا ببعض ٍ وكفروا ببعض ، اليهود والنّصارى»

قوله ( باب الذين جعلوا القرآن عضين ) قيل إن ﴿ عضين ﴾ جمع عضو ، فروى الطبرى من طريق الضحاك قال فى قوله ﴿ جعلوا القرآن عضين ﴾ أى جعلوه أعضاء كأعضاء الجزور ، وقيل هى جمع عضة وأصلها عضهة نخذفت الها. كما حذفت من الشفة وأصلها شفهة وجمعت بعد الحذف على عضين مثل برة وبرين وكرة كرين ، ودوى الطبري من طريق قنادة قال : عضين عضهوه وبهتوه . ومن طريق عكرمة قال : العضه السحر بلسان قريش ، تقول للسأحرة العاضمة ، أخرجه ابن أبي حاتم . وروى ابن أبي حاتم أيضا من طريق عطاء مثل ةول الصحاك و لفظه : عضوا القرآن أعضاء ، فقال بعضهم ساحر وقال آخر مجنون وقال آخر كاهن ، فذلك العضين . ومن طريق مجاهد مثله وزاد : وقالوا أساطير الأولين . ومن طريق السدى قال : قسموا القرآن واستهزءوا به فقالوا : ذكر محمد البعوض والذباب والنِّل والمنكبوت ، فقال بعضهم أنا صاحب البعوض وقال آخر أنا صاحب النمِّل وقال آخر أنا صاحب المنكبوت ، وكان المستهزئون خمسة : الاسود بن عبد يغوث والاسود بن المطلب والعاصي بن وائل والحارث ابن قيس والوليد بن المغيرة . ومن طرين عكرمة وغيره في عد المستهزئين مثله ، ومن طريق الربيع بن أنس مثله وزاد بيان كيفية هلاكهم في ليلة واحدة . قوله ( المقتسمين الذين حلفوا ، ومنه لا أقسم أى أقسم ، و تقرأ لاقسم، وقاسمهما حلف لهما ولم يحلفا له ، وقال بجاهد: تقاسموا تحالفوا ) قلت هكذا جمل المقتسمين من ألقسم بمعنى الحلف والمعروف أنه من القسمة وبه جزم الطبرى وغيره ، وسياق الـكملام يدل عليه ، وقوله ﴿ الذين جملوا ﴾ هو صفة للمقتسمين ، وقد ذكرنا أن المراد أنهم قسموه وفرقوه . وقال أبو عبيدة : وقاسمهما ، حلفَ لهمًا ، وقالَ أيضا أبو عبيدة الذي يكثر المصنف نقل كلامه : من المقتسمين الذين اقتسموا وفرقوا ، قال : وقوله عضين أي فرقوه عضوه أعضاء . قال رؤبة . وليس دين الله بالمعنى ، أى بالمفرق ، وأما قوله . ومنه لا أقسم الح ، فليس كذلك ، أي فليس هو من الافتسام بل هو من القسم ، وانما قال ذلك بناء على ما اختاره من أن المقتسمين من القسم . وقال أبو عبيدة في أوله ﴿ لَا أَفْسَمُ بَيُومُ الْقِيامَةُ ﴾ : مجازها أقسم بيوم الفيامة . واختلف المعربون في « لا » فقيل زائدة وإلى هذا يشير كلّام أبي عبيدة ، وتعقب بأنها لا تزاد إلا في أثناء الكلام ، وأجيب بأن القرآن كله كالسكلام الواحد، وقيل هوجواب شيء محذوف ، وقيل نني على بابها وجوابها محذوف والمعنى لاأنسم بكذا بل بكذا ،وأما قراءة لاقسم بغير ألف فهى دواية عن ابن كثير ، واختلف فى اللام فقيل هى لام القسم وقيل لام التأكيد ، واتفقوا على إثبات ألَّالف في الني بعدها ﴿ وَلَا أَنُّهُمْ بِالنَّفُسُ ﴾ وعلى إثباتُما في ﴿ لِأَقْسَمُ بِهَذَا البلد ﴾ انباعاً لرسم المصحف في ذلك ، وأما قول مجاهد تقاسموًا تحالفوا فهو كما قال ، وقد أخرجه الفُريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله ﴿ قَالُوا تَفَاسُمُوا بَاللَّهُ ﴾ قال تحالفوا على ملاكه فلم يصلوا اليه حتى هلكوا جُميُّما ، وهذا أيضاً لا يدخل في المقتسمين إلا على دأى زيد بن أسلم ، فإن الطبرى دوى عنه أن المراد بقوله • المقتسمين ، قوم صالح الذين تقاسموا على ملاكه فلمل المصنف اعتمد على ذلك . قرل ( عن ابن عباس الذين جملوا القرآن عصين ) يمنى فى تفسير هذه الكلمة ، وقد ذكرت ما قيل في أصل اشتقاقها أول الباب . قوله ( هم أهل الكتاب ) فسره في الرواية الثانية فقال . اليهود والنصارى ، وأوله وجزءوه أجزاء ، فسره في الرّواية الثانية فقال وآمنوا بيمض وكفروا بيمض ، قوله في الرواية الثانية ( عن أبى ظبيان ) بمعجمة ثم موحدة هو حصين بن جندب ، و ليس له فى البخارى عن ابن عباس سوى مذا الحديث

الموت (واعبُدُ رَّبك حتى ٰ يأتيك اليةين ) قال سالم اليقين : الموت

قوله ( باب قوله ﴿ واعبد ربك حتّى يأتيك اليقين ﴾ قال سالم : اليقين للوت ﴾ وصله الفربابي وعبد بن حميد وغيرهما من طريق طارق بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد بهذا ، وأخرجه الطبري من طرق عن مجاهد ونتادة وغيرهما مثله ، واستشهد الطبرى لذاك بحديث أم العلاء فى قصة عثمان بن مظمون ، أما هو فقد جاءه الية ين ، و إنى لارجو له الحديد ، وقد تقدم فى الجنائز مشروحا ، وقد اعترض بمض الشراح على البخارى لـكونه لم بخرج هنا هذا الحديث وقال : كان ذكره أليق من هذا ، قال ولآن اليقين ليس من أسماء الموت . قلت : لا يلزم البخارى ذلك ، وقد أخرج النسائى حديث بمجة عن أبى هريرة رفعه ، خير ما عاش الناس به رجل بمسك بعنان فرسه ، الحديث ، وفى آخره ، حتى يأنيه اليقين ليس هو من الناس إلا فى خير ، فهذا شاهد جيد لفول سالم ، ومنه قوله تعالى ﴿ وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتافا اليقين كي واطلاق اليقين على الموت مجاز ، لآن ااوت لا يشك فيه

#### ١٦ \_ سورةُ النَّحل

(روحُ اللهُ أَسُ وَيَن وَيَتَ وَمَيْتَ. قال ابن عباس ( تَتَفَياً ظلاله ). تَنهياً . سبل ربك ذللا لا يتوعر عليها مكان سلكنه . وقال ابنُ عباس ( في تقلبهم ) : اختلافهم . وقال مجاهد ( تَميدُ ) تَكَفَّأ . ﴿ مُقَرطون ) : مَاسِيُون ، سلكنه . وقال ابنُ عباس ﴿ فَ تَقلبهم ) : اختلافهم . وقال مجاهد ( تَميدُ ) تَكَفَّأ . ﴿ مُقرطون ) : مَاسِيُون ، وقال غيرُ م ﴿ فاذا قرأتَ القرآن فاستَعِد باللهُ من الشيطان الرجيم ) : هذا مقدم ومؤخر ، وذلك أن الاستِعادة قبل القواءة ، ومعناها الاعتصام بافى . وقال ابن عباس ﴿ تَديعون ) . ترعون ﴿ شاكلته ﴾ ناحيته ، ﴿ وَمَسْرَحون ﴾ بالفداة . ﴿ بشق ﴾ ﴿ وَمَسْرَحون ﴾ بالفداة . ﴿ بشق ﴾ يعنى المشقة . ﴿ على تخوفُ ) تنقص . ﴿ الانعام لعبرة ﴾ وهي تَوْنَتُ وُنَذَكر ، وكذلك النه م . ﴿ الانعام عبله النهم . ﴿ أَكنانا ﴾ وأحدها كن مثل حمل وأحال ﴿ سرابيل ﴾ قمس ﴿ تَقيكمُ الحرّ ﴾ وأما ﴿ سَرابيل من قله الرجل ، ﴿ السّكر ﴾ : ما حرّم من ثمر شها ، والرّزق الحسن ، ما أحل الله ، وقال ابن عيهنة عن صدفة في خرقاه كانت إذا أبرّ مَت غزلها تَقَضته ، وقال ابن مسعود : الأمة مُمامً الحجود القيد عيهنة عن صدفة في خرقاه كانت إذا أبرّ مَت غزلها تَقَضته ، وقال ابن مسعود : الأمة مُمامً الحجود كانه الحجود كنه من عرقاه كانت إذا أبرّ مَت غزلها تَقَضته . وقال ابن مسعود : الأمة مُمامً الحجود كفي الحدة عن صدفة الذكار الله كانت إذا أبرّ مَت غزلها تَقَضته . وقال ابن مسعود : الأمة مُمامً الحجود كفي الحدود كي الحدود كيا الحدود كيا الحدود كيا كانت إذا أبرّ مَت غزلها تَقَضته . وقال ابن مسعود : الأمة مُمامً الحجود كي المنات إذا أبرّ مَت غزلها تَقضته . وقال ابن مسعود : الأمة مُمامً الحجود كيان كانت إذا أبرت من عمله المنات المنات المنات إلى المنات إلى المنتقبة عن صدفة المنات عليه المنتفود المنتفود المنات المنات المنتفود المنتفود المنات عليه المنتفود الم

قوله (بسم اقه الرحن الرحيم ـ سورة النحل) - قطت البسملة اغير أبى ذر . قوله ( روح القدس جبريل ، نول به الروح الامين ) أما قوله روح القدس جبريل فأخرجه ابن أبى حاتم باسناد رجاله ثقات عن عبد الله بن مسعود ، وروى الطبرى من طريق محمد بن كعب القرظى قال : روح القدس جبريل ، وكذا جزم به أبو عبيدة وغير واحد ، وأما قوله و نول به المروح الأمين ، فذكره استشهاداً لصحة هذا التاويل ، قان المراد به جبريل اتفاقا ، وكمأنه أشار إلى ردما رواه الضحاك عن ابن عباس قال : روح القدس الاسم الذى كان عيسى يحيى به الموتى ، أخرجه ابن أبى حاتم وإسناده ضعيف . قوله ( وقال ابن عباس : في تقليم في اختلاقهم ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عنه مثله ، ومن طريق سعيد عن قتادة و في تقليم ، يةول في أسفاره ، قوله ( وقال مجاهد : تميد تسكفاً ) هو بالسكاف وتشديد الفاء مهموز ، وقيل بعنم أوله وسكون السكاف . وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وألق في الارض رواني أن تميد بكم ﴾ قال : تسكفاً بكم ، ومعني تسكفاً تقلب . ودوى

الطبري من حديث على باسناد حسن موقوفا قال : لما خلق الله الأرض قمصت ، قال فأرسى الله فها الجبال ، وهوعند أحد والترمذي من حديث أنس مرفوع . قوله ( مفرطون منسيون ) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن بجاهد في قوله ﴿ لا جرم أن لهم النار و آنهم مفرطون ﴾ قال : منسيون ، ومن طريق سعيد بن جبير قال : مفرطون أى متروكون في النار منسيول فها . ومن طريق سعيد عن قنادة قال : معجلون . قال العابري : ذهب قتادة إلى أنه من قولهم أفرطنا فلانا إذا قدموه فهو مفرط ، ومنه ﴿ أَنَا فَرَطَـكُمُ عَلَى الْحُوضَ ﴾ . فكت : وهذا كله على قراءة الجهور بتخفيف الراء وفتحها ، وقرأها نافع بكسرها وهو من الإفراط ، وقرأها أبو جعفر بن الفعقاع بفتح الفاء وتشديد الرا. مكسورة أي منصرون في أداء الواجب مبالغون في الاساءة ، ﴿ فِلْهُ ﴿ فَي ضَيْقَ يِقَالَ أَمْرَ ضَيْقَ وأَمْرَ ضيق مثل هين و هين و اين و ميت وميت وميت) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ وَلَّا نَكَ فَي ضَيَّى ﴾ بفتح أوله وتخفيف ضيق كميت و دين و لين فاذا عففتها قلت ميت وهين و لين فاذا كسرت أوله فَهو مصدر ضيق انتهى . وقرأ ابن كثير هـنا وفى الغل بالـكسروالباقون بالفتح ، فقيل على لفتين ، وقبل المفتوح مخفف من ضيق أى فى أمر ضيق . وأعترضه الفارسي بأن الصفة غير خاصة بالموصوف فلا يدعى الحدَف . قولُه ( قال ابن عباس : تتفيأ ظلاله تنهيأ )كذا فيه والصواب تتميل ، وقد تقدم بيانه في كتتاب الصلاة . قوله ( سبل ربك ذلا لا يتوعر عليها مكان سلكته ) رواه الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله ، ويتوعر بالعين المهملة ، وذللا حال من السبل أي ذللها الله لها ، وهو جمع ذلول قال تمالى ﴿ جَمَل لَـكُمُ الارض ذلولا ﴾ ومن طريق قتادة فى قوله تمالى ﴿ ذَالَا ﴾ أى مطيعة ، وعلى هذا فقوله ذالا حال من فاعل اساسكي ، وانتصاب سبل على الظرفية أو على أنه مفعوَّل به . قوله ( القانت المطبع ) سيأتى في آخر السورة ، قوله ( وقال غيره ﴿ فاذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم ﴾ هذا مقدم ومؤخر ، وذلك أن الاستعادة قبل الفراءة ) المراد بالغير أبو عبيدة ، فان هذا كلامه بعينه ، وقرره غيره فقال إذا وصلة بين الكلامين ، والتقدير فاذا أخذت في القراءة فاستعذ ، وقيل هو على أصله لكن فيه اضمار ، أي إذا أردت الةراءة لأن الفعل يوجد عند القصد من غير فاصل ، وقد أخذ بظاهر الآية (بن سيرين ، ونقل عن أبي هريرة وعن مالك وهو مذهب حمزة الزيات فكانوا يستميذون بعد القراءة ، ويه قال داود الظاهرى . ﴿ لَهُ ( وممناها ) أي معنى الاستعادة ( الاعتصام بالله ) هو قول أبي عبيدة أيضا . قولِه ( وقال ابن عباس تسيمون ترعون ) روى الطبري من ماريق العوني عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وَمَنْهُ شَحِرَ فَيْهُ تَسْيَمُونَ ﴾ قال : ترعون فيه أنمامكم ، ومن طريق على بن أبي طابحة عن ابن عباس : تسيمون أي تُرَعون ، ومن طريق عكر مة مولى ابن عباس مثله ، وقال أبو عبيدة : أسمت الإبل رعيتها ، وسامت هي رعت . قولِه ( شاكلته ناحيته )كذا وقع هنا وإنما هو في السورة التي تليها ، وقد أعاده فيها • ووقع في رواية أبي ذر عن الحمري • نيته ، بدل ناحيته وسيأتي الكلام علمها هناك . قله ( قصد السبيل البيان ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في نوله ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾ قال : البيان . ومن طريق العوفى عن ابن عباس مثله وزاد : البيان بيان الضلالة والهدّى . ﴿ لُهُ (الدف. ما استدفأت به) قال أمِ عبيدة : الدف. ما استدفأت به من أوبادها ومنافع ماسوى ذلك ، وروى الطبرى مُن ماريق على بن أبي طَلَحة عن ابن عباس في قوله ﴿ لَـكُمْ فَيَهَا دَفْءَ ﴾ قال: الثياب. ومن ماريق مجاهد قال: لباس ينسج. ومن طريق قتادة مثله . قوله ( تخوف تنقص ) وصله الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في م -- 11ج 🖈 فتح الباري

قوله ﴿ أو يأخذه على تخوف ﴾ قال : على تنقص . وروى باسناد فيه بجهول عن عمر أنه سأل عن ذلك فلم بجب ، فقال عمر : ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصى الله ، قال فحرج رجل فلق أعرابيا فقال : ما فعل فلان ؟ قال تخوفته \_ أى تنقصته \_ فرجع فاخبر عمر ، فأعجبه ، وفى شعر أبى كثير الهذلى ما يشهد له . وروى ابن أبى حاتم من طريق الصحاك عن ابن عباس ﴿ على تخوف ﴾ قال : على تنقص من أعمالهم ، وقيل التخوف تفعل من الحوف ، قوله ﴿ ولكم فيها جمال حين تربحون ﴾ أى بالعشى ، وقيل التخوف تفعل من الحشى ، ووين تسرحون ) أى بالعشى ، والم فها عبيدة فى قوله ﴿ ولكم فيها جمال حين تربحون ﴾ أى بالعمم الافعام جماعة ﴿ وحين تسرحون ) أى بالفداة . قوله ﴿ والافعام العبرة ، وهى تؤنث ونذكر ، وكذلك النعم الافعام جماعة النعم ) قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ وإن لكم فى الافعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه ﴾ : فذكر وأنث ، فقيل الألمام تذكر و تؤنث ، والعرب تظهر الشيء ثم تخبر عنه بما هو منه بسبب وان تم يظهروه كقول الشاعر :

### قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة 💎 والسبع أولى من ثلاث وأطيب

أى ثلاثة أحياء ، ثم قال و من ثلاث ، أى قبائل أنهى . وأنكر الفراء تأنيث النعم وقال : إنما يقال : هذا نعم ، ويجمع على نعمان بضم أوله مثل حل وحملان . قوله ( أكنانا واحدهاكن ، مثل حل وأحال ) هو تفسيد أبي عبيدة ، وروى الطبرى من ظريق سعيد عن قتادة فى قوله ( أكنانا ) قال : غيرانا من الجبال يسكن فيها . قوله ( بشق يعنى المشقة ) قال أبو عبيدة فى قوله ( لم تكونوا بالغيه إلا بشق ) أى بمشقة ( الآنفس ) . وروى الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد فى قوله ( إلا بشق الآنفس ) قال : المشقة عليكم ، و من طريق سعيد عن الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد فى قوله ( إلا بشق الآنفس ) قال : المشقة عليكم ، و من طريق سعيد عن المقادة ( إلا بشق الآنفس ) قال : المشقة عليكم ، و من طريق سعيد عن القدة ( إلا بشق الآنفس ) إلا بحمد الآنفس ، وأنشد :

#### وذو إبل تسمى ومحبسها له أخو نصب مرى شقها وذءوب

قال الاثرم صاحب أبي عبيدة : سمعته بالكسر والفتح ، وقال الفراء : معناهما مختلف ، فبالكسر معناه ذابت حتى صارت على نصف ما كانت وبالفتح المشقة انتهى . وكلام أهل التفسير يساعد الأول . قوله (سرابيل قص نقيكم الحر ، وأما سرابيل تقيكم الحر ) أى قصا نقيكم الحر ، وأما سرابيل تقيكم الحر ) أى دروع الطبرى من طريق سعيد عن قتادة فى قوله تعالى ( سرابيل نقيكم الحر ) قال الفطن والكتان (وسرابيل نقيكم بأسكم ) قال : دروع من حديد . قوله (دخلا بينكم ، كل شى . لم يصح فهو دخل) هو قول أبى عبيدة أيضا ، وروى ابن أبى حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال (دخلا خيانة ، وقيل الدخل الداخل فى الشى اليس منه . قوله ( وقال ابن عباس : حفدة من ولد الرجل ) وصله الطبرى من طريق سعيد ابن عباس قول ابن جبير عن ابن عباس فى قوله ( بنين وحفده ) قال : الولد وولد الولد ، وإسناده ضحيح . وقيه عن ابن عباس قول ابن جبير عن ابن عباس قال : الحفدة الأصهار . ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الأختان . وأخرج هذا الأخير عن ابن مسمود باسناد صحيح ، ومن طريق أبى العنهى و ابراهيم وسعيد بن جبير وغيرهم مثله ، وصح الحاكم حديث عن ابن مسمود باسناد صحيح ، ومن طريق أبى العنهى و ابراهيم وسعيد بن جبير وغيرهم مثله ، وصح الحاكم حديث

ابن مسمود . وقيه قول رابع عن ابن عباس أخرجه الطبرى من طريق أبى حمزة عنه قال: من أعانك فقد حفدك . ومن طريق عكرمة قال : الحفدة الحدام . ومن طريق الحسن قال : الحفدة البنون وبنو البنين ، ومن أعانك من أهل أو خادم فقد حفدك . وهذا أجمع الأقوال ، و به تجتمع ، وأشار إلى ذلك الطبرى. وأصل الحفد مداركة الحطو والامراع في المشي ، فأطلق على من يسعى في خدمة الشخص ذلك . قوله (السكر ماحرم من ثمرتها ، والرزق الحسن ما أحل ) وصله الطرى بأسانيد من طريق عمرو بن سفيان عن ابن عباس مثله واسناده محيح ، وهو عند أبي داود في والناسخ، وصححه الحاكم، ومن طريق سعيد بن جبير عنه قال : الرَّزق الحسن الحلال ، والسكر الحرام . ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد مثله وزاد أن ذلك كان قبل تحريم الخر ، وهوكذلك لأن سورة النحلمكية . ومن طريق قتادة : السكر خر الأعاجم . ومن طريق الشعبي وقيل له في أوله ﴿ تَتَخَذُونَ مَنْهُ سَكُرًا ﴾ أهو هذا الذي تصنع النبط ؟ قال : لا ، هذا خر ۚ ، وانما السكر نقيع الزبيب ، والرزق الحَسن التمر والعنب ، وأختار الطبرى هذا القول وانتصر له . قوله ( وقال ابن عيينة عن صدقة ﴿ أَنْكَانًا ﴾ هي خرقا. كانت إذا أبرمت غزلها نقضته ) وصله ابن أبي حاتم عن أبية عن أبي عمر العدنى ، والطبرى من طريق الحيدى كلاهما عن ابن عيينة عن صدقة عن السدى قال : كانت بمكة امرأة تسمى خرقاء ، فذكر مثله . وق د تفسير مقاتل ، أن اسمها ربطه بنت عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة ابن تميم ، وعند البلاذري أنها والحة أسد بن عبد العزى بن قعى ، وأنها بنت سعد بن تميم بن مرة ، وفي د غرو التبيان ، أنهاكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف النهار ثم تأمرهن بنقض ذلك ، هذا دأبها لاتكف عن الغزل ولا تبقى ما غزلت . وروى الطبرى من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير مثل رواية صدقة المذكور ، ومن طريق سعيد عن قتادة قال : هو مثل ضربه الله تعالى لمن نكث عهده . وروى ابن مردويه باسناد ضعيف عن أبن عباس أنها نزلت في أم زفر الآتي ذكرها في كـتاب الطب ، والله أعلم . وصدقة هذا لم أر من ذكره في رجال البخاري ، وقد أقدم الـكرماني فقال صدقة هذا هو ابن الفضل المروزي شيخ البخاري ، وهو يروى عن سفيان بن عيينة ، وهنا روى عنه سفيان ، ولا سلف له فيما ادعاه من ذلك ، ويكنى في الرد عليه ما أخرجناه من تفسير ابن جرير وابن أب حاتم من رواية صدقة هذا عن السدى ، فان صدقة بن الفضل المروزي ما أدرك السدى ولا أصحاب السدى ، وكنت أظن أن صدقة هذا هو ابن أبي عران قاضي الاهواز لأن لابن عيينة عنه رواية ، الى أن رأيت في , تاريخ البخاري ، صدقة أبو الهذيل ، روى عن السدى قوله روى عنه ابن عيينة ، وكذا ذكره ابن حبان في و الثقات ، من غير زيادة ، وكذا أبن أبي حاتم عن أبيه لكن قال : صدقة بن عبد الله بن كثير القارىء صاحب بجاهد ، فظهر أنه غير ابن أبي عمران ، ووضح أنه من رجال البخاري تعليقا ، فيستدرك على من صنف في رجاله فان الجيع أغفلوه ، والله أعـلم . قوله ( وقال أبن مسعود : الآمة معلم الخير ؛ والقانت المطيع ) وصـله الفريابي وعبد الرزاق وأبو عبيد الله في ﴿ المواعظ ، والحاكم كلهم من طربق الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال , قرئت عنده عذه الآية ﴿ إِن إِبِراهِم كَانَ أَمَّة قَانَتَا لله ﴾ فقال ابن مسعود : إن معاذا كان أمة قانتا لله ، فسئل عن ذلك فقال : هل تدرون ما الآمة ؟ الآمة الذي يعلم الناس الخير ، والقانت الذي يطيح الله ورسوله ،

ا - باب ( ومنكم من أبركُ إلى أرذَل ِ الدُّمر )
 ٤٧٠٧ - حَرَثُ مِن موسىٰ بن إسماعيلَ حدثنا هارو نُ بن موسىٰ أبو عبد الله ِ الأعورُ عن شُعيب عن أنس

ابن ماك رضى الله عنه « انَّ رسولَ الله عَلَيْكُ كان يدعو : أعوذُ بك من ِ البُخل ، والسكسَل ، وأرذل ِ المُمر ، وعذابِ القبر ، وفينة ِ الدَّجال ، وفتنة ِ الحَميا والمات »

قوله ( باب قوله تعالى : ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ) ذكر فيه حديث أنس فى الدعاء بالاستعاذة من ذلك وغيره ، وسيأتى شرحه فى الدعوات ، وشعيب الراوى عن ألمس هو ابن الحبحاب بمهملة ين وموحدتين ، وروى ابن أبي حاتم من طريق السدى قال : أرذل العمر هو الحرف . وروى ابن مردويه من حديث أنس أنه مائة سنة

#### ١٧ سورةُ بني إسرائيلَ

ا - باب باب همت عبد الرحمان بن يزيد الم حد ثنا شعبه عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمان بن يزيد قال و سمعت ابن مسمود رضى الله عنه قال في بني إسرائيل والسكمف ومريم : إنهن من الميتاق الأول ، وهن من يلادى . (فسينفضون إليك رءو مهم) قال ابن عباس : يَهرُ ون . وقال غير م : أخضت سنّك أي تحركت والمديد ٤٧٠٨ ـ طرفاه في : ٤٧٣٩ و ٤٩٩٤]

قوله (سورة بنى إسرائيل - بسم الله الرحمن الرحم ) ثبتت البسملة لأبى ذر . قوله (سمعت ابن مسعود قال فى بنى إسرائيل والسكوف ومريم : إنهن من العتاق) بكسر المهملة وتخفيف المثناة جمع عتيق وهو القديم ، أو هو كل ما بلغ الغاية فى الجودة ، وبالثانى جزم جماعة فى هذا الحديث ، وبالأول جزم أبو الحسين بن فارس ، وقوله الأول بتخفيف الواو وقوله وهن من المادى ، بكسر المثناة وتخفيف اللام أى بما حفظ قديما ، والتلاد قديم الملك وهو بخلاف الطارف ، ومراد ابن مسعود أنهن من أول ما قمل من القرآن ، وان لهن فضلا كما فيهن من القصص وأخبار الانبياء والأمم ، وسيأتى الحديث فى قضائل القرآن بأتم من هذا السياق ان شاء الله تعالى . قوله (فسينغضون اليك راوسهم ، قال ابن عباس : يهزون) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، ومن طريق العوف عن ابن عباس تحوه ، ومن طريق العوف عن ابن عباس تحوه ، ومن طريق العوف عن ابن عباس تحوه ، ومن طريق سعيد عن قتادة مثله . قوله ( وقال غيره نفضت سنك أى تحركت وارتفعت من أصلها . وقال ابن قتيبة : المراد أنهم محركون أي يحركونها استهزاء ، ووى سعيد بن منصور من طريق محد بن كعب فى قوله ﴿ فسينغضون اليك رموسهم كون أي يحركونها استهزاء ، ووى سعيد بن منصور من طريق محد بن كعب فى قوله ﴿ فسينغضون اليك رموسهم أي يحركونها استهزاء ، ووى سعيد بن منصور من طريق محد بن كعب فى قوله ﴿ فسينغضون ) قال : يحركون

- پاپ (و قضینا لملی بنی إسرائیل آخرناهم آنهم سیفسدون و واقضاء علی وُجوه : ﴿ و قَضی رَبُّك ) : أُسرَ رَبْك . رَمَنه المُحْدَم ﴿ لِمَنْ رَبُّك يقضی بينهم ﴾ . ومنه آخلی ﴿ فَقَضاهن سبعَ سماوات ﴾ : خلقمن . ﴿ نفیرا ﴾ مَن يَنفِرُ مُعهُ . ﴿ وليُتَبِّرُوا ﴾ : يدمّروا ﴿ ما عَاوا ﴾ . ﴿ حَصِیرا ﴾ : تحیسا تحقراً . ﴿ حق ) : وَجَب . ﴿ مَیسورا ﴾ : لیّنا ﴿ رَحِفْنا ﴾ إنما ، وهو اسم من خَطِئت ، والخطأ مفتوح مصدره من الایم . خَطِئت بمعنی أخطأت . ﴿ الحَمْدِ فَ نَاجُونَ ﴾ ﴿ وَإِذْ هُم نَجُوكَ ﴾ مصدر من ناجیت فوصفهم بها والمعنی یتناجَون ﴿ رُفَانا ﴾ اخطأت . ﴿ الله نمی یتناجَون ﴿ رُفَانا ﴾

حُطاماً ﴿ وَاسْتَفَرِزَ ﴾ استخف ﴿ بِحَيلِكَ ﴾ : الفرسانِ ، و ﴿ الرَّجْل ﴾ : الرجَّالة واحدها راجل ، مثل صاحب وصَحْب ، وتاجر وتجر ، ﴿ حاصِباً ﴾ : الربح العاصِف ، والحاصب أيضا ما ترمى به الربح ، ومنه ﴿ حَصب جَهِم ﴾ يُرِ مَى به في جهم وهو حصُّبُها ، ويقال : حصب في الأرض ذهب ، والحصب مُشتق من الحصهاء والحجارة . ﴿ تَارة ﴾ : مرّة ، وجماعته تربرة وتارات ، ﴿ لاحْتَنِكَنَ ﴾ : لاستأصِلنهم ، يقال احتَنَك فلات ما عند فلان من علم : استقصاه . ﴿ طائره ﴾ : حظه ، قال ابن تُجاس : كل ﴿ سلطان ﴾ في القرآن فهو حجة ، ﴿ ولي من الذَّل ﴾ لم تُحالِف أحداً

قولِه (وقضينا الى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون ، والقضاء على وجوه : ﴿ قَمْنِي رَبُّكُ ﴾ أمر ، ومنه الحكم ﴿ ان ربك يقضى بينهم ﴾ ، ومنه الحتلق ﴿ فقضاهن سبع سماوات ﴾ خلقهن ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ وقضينا إلى بنى إسرائيل ﴾ أى أخبرناه ، وفي قوله ﴿ وقضى دبك ﴾ أى أمر ، وفي قوله ﴿ إن ربك يقضى بينهم ﴾ أى يمكم ، وفي أوله ﴿ فَقَضَاهِن سَبِّع سَمَاوَات ﴾ أي خلقهن . وقد بين أبو عبيدة بعض الوَّجوه التي يرد بها لفظ القضاء وأغفل كثيرا منهاً ، واستوعبها اسماعيل بن أحمد النيسا بورى في , كتاب الوجوه والنظائر ، فقال : لفظة (قضي) في الكتاب العزيز جاءت على خمسة عشر وجها : الفراغ ﴿ فاذا قضيتم مناسككم ﴾ والأمر ﴿ إذا قضي أمرا ﴾ والآجل ﴿ فَنَهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبُهُ ﴾ والفصل ﴿ لَقَضَى الْآمَ بِينَى وَبِينَكُمْ ﴾ والمعنى ﴿ لَيقضى الله أمراكان مفعولا ﴾ والهلاك ﴿ لقضى اليهم أجلهم ﴾ والوجوب ﴿ لما قضى الامر ﴾ والإبرام ﴿ في نفس يعقوب قضاها ﴾ والإعلام (وقضينا إلى بني إسرائيل) والوصية (وقضى دبك أن لا تعبدوا إلا إيام) والموت (فوكزه موسى فقضى عليه) والنزول ﴿ فلما قضينا عليه الموت ﴾ والخلق ﴿ فقضاهن سبع سماوات ﴾ والفمل ﴿ كَلَّا يَقْضُ مَا أَمَرُه ﴾ يعتى حقا لم يفعل ، والعهد ﴿ إِذْ قَصْيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَسِ ﴾ . وذكر غيره القدر المكتَّوب في اللُّوح المحفوظ كقوله ﴿ وَكَانَ أَمِرَا مقضياً ﴾ والفعل ﴿ فاقض ما أنت قاض ﴾ والوجوب ﴿ اذْ قضى الامر ﴾ أى وجب لهم العذاب والوقاء كــفائت العبادة(١) والكفاية ﴿ و أن يقضى عن أحد من بعدك ﴾ انتهى . وبمض هذه الأوجه متداخل ، وأغفل أنه يرد بمعنى الانتها. ﴿ فَلَمَا قَضَى زَيْدَ مَنْهَا وَطُرًا ﴾ وبمعنى الاتمأم ﴿ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجِل مسمى عنده ﴾ وبمعنى كتب ﴿ إذا قضى أمراً ﴾ وَبَمعنى الآداء وهو ما ذكر بمعنى الفراغ ومنه قَضَى دينه . وتفسير ﴿ قضى دبك أن لا تعبدوا ﴾ بمعنى وصي منقول من مصحف أبي بن كعب أخرجه العابري ، وأخرجه أيضا من طرِّيق قتادة قال هي في مصحف ابن مسمود ووصى ، ومن طربق مجاهد في قوله وقضي قال وأوصى ومن طريق الضحاك أنه قرأ و ووصى ، وقال : ألصقت الواو بالصاد فصارت قافا فقرئت وقضى ، كذا قال واستنكروه منه . وأما تفسيره بالآمركا قال أبو عبيدة فوصله الطبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس، ومن طريق الحسن وقتادة مثله ، وروى ابن أبي حاتم من طريق ضمرة عن الثوري قال : معناه أمر ولو قضى لمضى ، يعنى لو حكم . وقال الازهرى : القضاء مرجمه إلى انقطاع الشيء وتمامه . ويمكن رد ما ورد من ذلك كله اليه . وقال الازهري أيضا : كل ما أحكم عمله أو ختم أو

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة بولاق :كــذا في اللسخ ، ولعله سقط بدر، لفظ « يقضي » كما هو غاهر

أكل أو وجب أو الهم أو أنفذ أو مضى فقد قضى . وقال في قوله تعالى (وقضينا الى بنى اسرائيل) أى أعلمناهم علما قاطعا ، انتهى ، والقضاء يتعدى بنفسه ، وإنما تعدى بالحرف فى قوله نعالى (رقضينا إلى بنى إسرائيل) لتضمنه معنى أوحينا . قوله ( نفيرا من ينفر معه ) قال أبو عبيدة فى قوله ( أكثر نفيرا ) قال : الذين ينفرون معه . وروى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة فى قوله ( وجعلنا كم أكثر نفيرا ) أى عددا ، ومن طريق أسباط عن السدى مثله . قوله ( ميسورا لينا) قال أبو عبيدة فى قوله ( فقل لهم قولا ميسورا ) أى لينا . وروى الطبرى من طريق أوله ( فقل لهم قرلا ميسورا ) أى لعام تعدم (١) ومن طريق عكرمة قال : عدم عدة حسنة . وروى ابن أبى حاتم من طريق محد بن أبى موسى عن ابن عباس فى قوله تعالى ( فقل لهم قولا ميسورا ) قال : العدة . ومن طريق السدى قال : تقول نعم وكرامة ، وليس عندنا اليوم . ومن طريق الحسن : تقول سيكون قال : العدة . ومن طريق السدى قال : تقول سيكون عن أبا أهدة تعالى . قوله ( خطأ إنما وهو اسم من خطئت ، والخطأ مفتوح مصدره من الإثم خطئت بمنى أخطأت ) قال أبو عبيدة فى قوله ( كان خطئا كبيرا ) أى إما ، وهو اسم من خطئت ، فاذا فتحته فهو مصدر ، قال الشاعر : قال أبو عبيدة فى قوله ( كان خطئا كبيرا ) أى إما ، وهو اسم من خطئت ، فاذا فتحته فهو مصدر ، قال الشاعر : على وصو بى على وانما أهلكت مالى

ثم قال : وخطئت وأخطات لغتان ، وتقول العرب خطئت إذا أذنبت عمدا ، وأخطأت إذا أذنبت على غير عمد ، واختار الطبرى الفراءة التي بكسر ثم سكون وهي المشهورة ، ثم أسند عن مجاهد في قوله ﴿ خطُّنا ﴾ قال : خطيئة ، قال : وهذا أولى لانهمكانوا يقتُلون أولادهم على عمد لاخطأ فنهوا عن ذلك ، وأما القرَّاءة بالمُتح فهى قراءة ابن ذكوان ، وقد أجابوا عن الاستبعاد الذي أشاد اليه الطبرى بأن معناها إن قتلهم كان غير صواب ، تقول أخطأ يخطىء خطأ إذا لم يصب ، وأما قول أبي عبيدة الذي تبعه فيه البخاري حيث قال : خطئت بمعي أخطأت ففيه نظر ، فإن المعروفُ عند أهل اللغة أن خطىء بمعتى أثم ، وأخطأ إذا لم يتعمد أو إذا لم يصب . قولِه ( حصير ا عبسا محصرا) أما محبسا فهو تفسير ابن عباس ، وصله ابن المنذر من طريق على بن أبى طلحة عنه فى قوله ﴿ وجعلنا جهتم للـكافرين حصيراً ﴾ قال : محبسا . وقال أبو عبيدة فى قوله ﴿ حصيراً ﴾ قال : محصرا . قولِه ( تخرق تقطع ) قال أبو عببدة فى قوله تَعالى ﴿ لَنْ تَخْرَقَ الْأَرْضَ ﴾ قال : لن تقطع . قَوْلِه ﴿ وَاذْ هُمْ نَجُوى ، مصدر من ناجيت ةوصفهم بها ، والمعنى يتناجون ) كذا فيه ، وقال أبو عبيدة فى قوله ﴿ آذ يستمعون اليك واذهم نجوى ﴾ هو مصدر ناجيت ، أو اسم منها فوصف بها القوم ، كقولهم هم عذاب ، فجَّاءت نجوى فى موضع متناجين انتهى . ويحتمل أن يكون على حذَّف مضاف أى وهم ذوو نجوى ، أو هو جمع نجى كفتيل وقتل ـ قوله ( دفاتا حطاما ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ رفاتًا ﴾ أي حطاما أي عظاما محطمة ، وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَنْذَا كُنَا عَظَامًا وَرَفَاتًا ﴾ قال : تراباً . قُولُه ﴿ واستَفْرَرْ استَخْفَ ، بخيلك الفرسان ؛ والرجّل والرجال والرجالة واحدها راجل ، مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر ) هو كلام أبي عبيدة بنصه ، وتقدم شرحه في بدء الخلق ، وروى ابن أبى حاتم من طريق مجاهد فى قو له ﴿ واستفزز ﴾ قال استنزل . ﴿ لِهِ (حاصبا الربح العاصف ، والحاصب أيضا ما ترى به الريح ، ومنه حصب جهنم يرى به فى جهنم وهم حصبها ؛ ويقال حصب فى الارض ذهب والحاصب مشتق من الحصباء الحجارة ) تقدم في صفة النار من بدء الخلق ، قال أبو عبيدة في قو له ﴿ ويرسل عليكم

<sup>(</sup> ١ ) في هاهش طبعة بولاق : كسذا في النسخ ، ولعل فيه محريفا

حاصبا) أى ربحا عاصفا تعصب ، و يكون الحاصب من الجليد أيضا قال الفرزدق وبماصب كنديف القطن منثوره وفي قوله ( حصب جهتم ) كل شيء ألقيته في الناو فقد حصبتها به ، وروى (بن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال ( أو يرسل عليكم حاصبا ) قال حجارة من الساء ، ومن طريق السدى قال : داميا يرميكم بحجارة . قوله ( تارة أى مرة ، والجمع تير بكسر المثناة الفوقانية وفتح المثناة التحتانية ، وروى ابن أبي حاتم من طربق شعبة عن قتادة في ( تارة أخرى ) قال : مرة أخرى - قوله ( لاحتنكن لاستأصلنهم ، يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه) نقدم شرحه في بده الحلق ، وروى سعيد ابن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ( لاحتنكن ) قال: لاحتوين قال يمي شبه الزناق . قوله ( وقال ابن عباس : كل سلطان في القرآن فهو حجة ) وصله ابن عبينة في تفسيره عن عرو بن ديناد عن عكرمة عن ابن عباس ، وهذا على شرط الصحيح ، ورواه الفرباني باسناد آخر عن ابن عباس وذاد ، وكل تسبيح في القرآن فهو حجة ) وروى الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن بجاهد في قوله ( ولم حبان ، وهذا على شرط الصحيح ، ورواه الفرباني باسناد آخر عن ابن عباس وذاد ، وكل تسبيح عن بجاهد في قوله ( ولم من الذل ) قال : لم يحالف أحدا ) وروى الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن بجاهد في قوله ( ولم من الذل ) قال : لم يحالف أحدا

## ۴ - السجد الحرام) من المسجد الحرام)

و ٢٠٠٩ ... وَرَضَ عَبِدَانُ حَدَّ ثَنَا عَبِدُ اللهُ أَخْبِرَ نَا يُونَسَ عَ . وحدَّ ثَنَا أَحَدُ بِنَ صَالَحُ حَدَّ ثَنَا عَنِيسَةُ حَدَّ ثَنَا يُونَسِ عَنِ ابن شَهَابِ قَالَ ابن المسيب قال أبو هريرة و أُ تِنَ رسولُ اللهُ وَيُسَائِنُو لِيلةَ أُسِرِى بِهِ بايلياء بقدَ حَين من خور ولبن ، فنظر إليهما ، فأخذ اللبن . قال جبريلُ : الحمدُ لله الذي هذاك الفطرة ، لو أخسسنت الحمرَ عَوَتَ أُمَّتِك ،

الوجوء انتهى . والنني الذي جزم به إنما هو من هذه الحيثية التي قصد فما الاشارة إلى أنه سار ليلا على العراق ، وإلا فلو قال قائل سرت بزيد بممنى صاحبته لـكان المعنى صحيحا ، ذكر فيه حديث أبي هريرة . أني رسول الله عزالية ليلة أسرى به بايلياء بقدحين ، وقد تقدم شرحه فى السيرة النبوية ، ويأتى فى الآشرية . وذكر فيه أيضا حديث جابر قال و سمعت رسول الله مِلْكُمْ بِقُول : لما كندبتني قريش ، كَذَا اللاكثر ، وللكشميم ي كندبني بغير مثناة . قوله ( فجل الله لى بيت المقدس ) تقدم شرحه أيضا في السيرة النبوية ، والدى اقترح على النبي ﷺ أن يصف لهم بيت المقدس هو المطعم بن عدى ، أخرجه أبو يعلى من حديث أم هانى ، وأخرج النسائى من طريق زرارة بن أبى أوفى عن ابن عباس هذُهُ القصة مطولة ، وقد ذكرت طرفا منها في أول شرح حديث الإسراء معزوا إلى أحمد والبزار ، و لفظ النسائى . ١ كان ليلة أسرى بى ثم أصبحت بمكة قطعت بأمرى وعرفت أن الناس مكذبى ، فقعدت معتزلا حزينا ، فر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس اليه فقال له كالمستهزىء : هل كان من شيء ؟ قال : نعم ، قال : ما هو؟ قال : إنى أسرى بي الليلة . قال : إلى أ ن ؟ قال : الى بيت المقدس . قال : ثم أصبحت بين أظهرنا ؟ قال : نَهُم. قال : فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد ما قال إن دعا قومه ، قال : إن دعوت قومك لك تحدثهم ؟ قال : نعم . قال أبو جهل: ياممشر بني كعب بن لؤى هلم ، قال : فانقضت اليه المجالس، فجاءوا حتى جلسوا البهما ، قال : حدث قومك بما حدثتني ، فحدثهم ، قال فن مصفق ومن واضع يده على رأسه متعجبا ، وفي القوم من سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد قال : فهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد ، قال الذي يُراتِيج : فذهبت أنعت لهم ، قال : فما ذلت أفعت حتى التبس على بعض النعت ، فجي. بالمسجد حتى وضع فنعته وأنَّا أنْظَر اليه ، قال فقال القوم : أما النعت فقد أصاب ، . وله ( زاد يعةوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه : لماكذبتني قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدسُ ) وصله الذهلي في د الزُّهريات ، عن يعقوب بهذا الاستاد ، وأخرجه قاسم بن ثابت في د الدلائل ، من طريقه و لفظه . جاء ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا : هل لك في صاحبك يزعُم أنه أتى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة فى ليلة واحدة ، قال أبو بكر : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لقد صَّدق ، وروى الذهلي أيضا وأحمد في مسنده جميما عن يعقوب بن ابراهيم المذكور عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بسنده و لما كذبتني قريش ، الحديث ، فلمله دخل إسناد في إسناد ، أو لما كان الحديثان في قصة واحدة أدخل ذلك

ع - ياب (ولقد كرَّمْنا بنى آدمَ) . كرَّمنا وأكر منا واحد . (ضعف الحياة وضعف الممات) عذاب الحياة وعذاب المبات . خلافك وخَلْفَك سواء . ﴿ وناْى ﴾ تباعد • ﴿ شاكلته ﴾ ناحيته ، وهي من شكله . ﴿ صَرَّ فَنا ﴾ وجهنا . ﴿ قبيلاً ﴾ مُعاينة ومقابلة ، وقيل القابلة لانها مقابلتُها ونقبلُ ولدَها . ﴿ خشية الإنفاق ﴾ أنفق الرجلُ : أماق ، ونفق الشي ذهب . ﴿ قَتُوراً ﴾ مُقَتّراً . للاذقان مجتمع الله يين والواحد ذَقَن . وقال عباس عباهد ﴿ مَوفُوراً ﴾ وافراً . ﴿ تبيعا ﴾ ثائرا ، وقال ابن عباس : نصيرا . ﴿ خَبَت ﴾ طَفِيتُ . وقال ابن عباس (لا تُعَدَّرُ ) لا تنفق في الباطل . ﴿ ابتِفاء رحمة ﴾ رزق . ﴿ مثبورا ﴾ ملمونا . ﴿ لا تَقْفُ ﴾ لا تقل . ﴿ فَاسوا ﴾ تبيّموا . ﴿ لا تَقْفُ ﴾ لا تقل . ﴿ فَاسوا ﴾ تبيّموا . ﴿ لا تَقْفُ ﴾ لا تقل . ﴿ فَاسوا ﴾ تبيّموا . ﴿ لا تَقْفُ ﴾ لا تقل . ﴿ فَاسوا ﴾ تبيّموا . ﴿ لا تَقْفُ ﴾ لا تقل . ﴿ فَاسوا ﴾ تبيّموا . ﴿ لَهُ وَاللّه الله الله المؤلّاتُ ﴾ المؤلّات ﴾ المؤلّات ، ﴿ وَقَالُ الله الله الله الله المؤلّات ﴾ المؤلّات المؤل

قوله ( باب قوله تعالى ﴿ وَلَقَدَ كُرَمُنَا بِنِي آدَمَ ﴾ كرمنا وأكرمنا واحد ) أي في الاصـل ، وإلا فالتشديد أبلغ، قال أبوعبيدة : كرمنا أي أكرمنا إلا أنها أشد مبالغة في الـكرامة انتهى . وهي من كرم بعنم الراء مثل شرف و ايس من الـكرم الذي هو في المال. قوله ( ضعف الحياة وضعف الممات عذاب الحياة وعذاب الممات ) قال أبو عبيدة : في قولة (ضعف الحياة) : مختصر ، والتفدير ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب المات. وروى الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ضمف الحياة ﴾ قال عذابها ﴿ وضمف الممات ﴾ قال عذاب الآخرة . ومن طربق على بن أنى طلحة عن ابن عباس قال: ضعف عُذاب الدنيا والآخرة. ومن طريق سعيد عن قتادة مثله. و توجيه ذلك أن عذاب النار يوصف بالضعف ، قال : لغوله تعالى ﴿عذابا ضعفا من النار ﴾ أى عذا با مضاعفاً ه فكأن الاصل لاذقباك عذابا ضعفا فى الجياة مم حذف الموصوف وأقام الصغة مقامـه ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف ؛ فهو كما لو قيل أليم الحياة مثلا . ﴿ لَهُ ﴿ خَلَافُكُ وَخَلَفُكُ سُوا ۚ ﴾ قال أبر عبيدة في قوله ﴿ واذا لا يلبثون خلفك إلافليلا) أي بعدك قال خلافك وخلفك سوا. ، وهما لغتان بمعنى ؛ وقرى " بهما . قات : والقراء ثان ( و نأى تباعد ) هو قول أبي عبيدة ، قال في قوله ﴿ و نأى بجانبه ﴾ أى تباعد . ﴿ إِيهِ ﴿ شَاكُلتُهُ نَاحِيتُهُ وَهُي مَن شكلته ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طاحة عن ابن عباس فى قوله ﴿ على شاكلته ﴾ قال على ناحيته ، ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: على طبيعته وعلى حدته ، ومن طريق سعيد عن قتادة قال : يقول على ناحيته وعلى ما ينوى . وقال أبو عبيدة ﴿ قُلَ كُلُّ يَمْمُلُ عَلَى شَاكُلُمْهُ ﴾ أى على ناحيته وخلفته ، ومنها قولهم هـذا من شكل هذا . قوله ( صرفنا وجهنا ) قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ وَلَقَّدَ صَرَفْنَا لَلْنَاسُ فَى هَذَا القرآنَ ﴾ أى وجهنا وبينا . قوله ( حصيراً محبسا (١) ) هـو قول أبي عبيدة أيضا ، وهو بفتح الميم وكسر الموحـدة ، وروى ابن أبي حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال ﴿ حصيرا ﴾ أى سجنا . قولُه ﴿ قبيلا معاينة ومقابلة ﴿ وقيل ألقابلة لانها مقابلتها وتقبل ولدها ) قال أبو عبيدة ﴿ والملَّائكَ قبيلا ﴾ بجاز مقابلة أى معاينة ، قال الاعثى «كصرخة حبلى بشرتها قبيلها ، أى قاباتها ، وقال ابن التين : ضبط بعضهم تقبل ولدها بضم الموحدة وليس بشى. ، وروى إبن أبى حاتم من طريق سعيد عن قنادة و قبيلا أي جندا تعاينهم معاينة . قوله (خشية الانفاق ، يقال أنفق الرجل أماق و نفق الشيء ذهب) كذا ذكره هنا ، والذي قاله أبو عبيدة في قوله ﴿ وَلا تَقْتَلُوا أُولَادَكُم مِن إملاق ﴾ أي من ذهاب مال ، يقال أملق فلان ذهب ماله ، وفي قوله ﴿ وَلا تَقْتَلُوا أُولَادَكُمْ خَشَيَّةَ إِمْلَاقٌ ﴾ أي فقر ، وقوله و نفق الشيء ذهب ، هو بفتح الفاء ويجوز كسرها هو قول أبَّ عبيدة ، وروى ابن أبي حاتم من طريق السدى قال خشية الإنفاق أى خشية أن ينفقوا فيفتقروا . قولِه ( قتورا مقترا ) هو قول أن عبيدة أيضاً . قولِه ( للانقان مجتمع اللحيين ، الواحد ذقن ) هو قول أبي عبيدة أيضا ، وسيأتى له تفسير آخر قريبا ، واللحيين بفتح اللام ويجوز كسرها تثنية لحية . قولِه ( وقال مجاهد مو نورا وافرا ) وصله الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عنه سواء . قولِه ( تبيعا ثائرا ، وقال ابن عباس نصيرا ) أما قول مجاهد فوصله الطبرى من طريق ابن أبى نجيح عنه فى قوله ﴿ ثُم لاتجد لك علينا

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة بولاف: تقدم ذلك وكتب عليه الشارح ، وليس بالتن الذي بأيدينا

به تبيمًا ﴾ أي ثاثرًا ، وهو اسم فاعل من الثار ، يقال الكل طالب بثار وغيره تبيع وثا بع ، ومن طريق سعيد عن قتادة أي لا تخاف أن تتبع بشيء من ذلك . وأما أول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه في أوله ﴿ تبيما ﴾ قال نصيرا . قوله (لا تبذر لا تنفق في الباطل ) وصله العابري من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله ﴿ ولا تَبْدُر ﴾ : لا تنفق في الباطل ، والتبذير السرف في غير حق . ومن طريق عكرمة قال : المبذر المنفق في غير حَق، ومن طرق متمددة عن أبي العبيدين \_ وهو بالفظ التصغير والتثنية \_ عن ابن مسمود مثله وزاد في بمضها ,كنا أصحاب محمد نتحدث أن الشبذر النفقة في غير حق . . قوله ( ابتغاء رحمة رزق ) وصله الطبرى من طريق عطاء عن ابن عباسَ في قوله تعالى ﴿ وَامَا تَعْرَضْنَ عَنَّمُ ابْتَغَاءُ رَحَّةً مِنْ رَبِّكُ ﴾ قال: ابتَّهَاءُ رزق، ومن طريق عكرمة مثله ، ولابن أبي حاتم من طَريق إبراهيم النخمي في قوله ﴿ ابتغاء رحمة من ربك توجوها ﴾ قال فضلاً . قوله ( مثبورا ملمونا ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، ومن وجه آخر عن سميد بن جبير عنه ، ومن طريق العوفى عنه قال : مغلوبا ، ومن طريق الضحاك مثله ، ومن طريق مجاهد قال : ها لـكا ، ومن طريق قنادة قال : مهلكا ، ومن طريق عطية قال : مغيرا مبدلا ؛ ومن طريق ابن زيد بن أسلم قال : عبولاً لا عقل له . قوله ( فجاسوا تيمموا ) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ فِجَاسُوا خَلَالَ الَّدْيَارَ ﴾ أي فشوا . وقال أبو عبيدة : جاس بجوس أي نقب ، وقيل نزل وقيل قتل وقيل تردد وقيل هو طلب الشيء باستقصاء وهو بمعنى نقب . فؤله ( يزجى الفلك يحرى الفلك ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عنه به ، ومن طريق سعيد عن قتادة ﴿ يَرْجَى الفلك ﴾ أي يسيرها في البحر . ﴿ إِلَّهُ ﴿ يَخْرُونَ للاذةان للوجود ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلَّحة عنه ، وكذاً أخرجه عبد الرزاق عن معمَّر عن قتادة مثله . وعن معمر عن الحسن للحي ، وهذا يوافق قول أبي عبيدة الماضي ، والاول على الجاز

## باب ( وإذا أر دنا أن ملك قرية أمرنا مدر إيها )

١٧١١ - مَرْثُ على بن مبد الله حدَّ ثنا سفيان أخبر المنصور عن أبي واثل عن عبد الله قال « كنا نقول الحمي إذا كثروا في الجاهلية : أمِر بنو فلان » . حدَّ ثنا الخميديُّ حدَّ ثنا سفيان وقال : أمَر

قله (باب (واذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ) الآية) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود وكنا نقول للحى اذاكثروا في الجاهلية : أمر بنو فلان ، ثم ذكره عن شبخ آخر عن سفيان يمنى بسنده قال : أمر ، فالاولى بكسر الميم والثانية بفتحها وكلاهما لفتان . وأفكر ابن النين قتح الميم في أمر بمعنى كثر ، وغفل في ذلك ومن حفظه حجة عليه كا سأوضحه ، وضبط الكرماني أحدهما بضم الهمزة وهو غلط منه ، وقراءة الجهور بفتح الميم ، وحكى أبو جمفر عن ابن عباس أنه قرأها بكسر الميم وأثبتها أبو زيد لغة وأنكرها الفراء ، وقرأ أبو رجاء في آخرين بالمد وفتح الميم ، ورويت عن ابي عمرو وابن كثير وغيرهما واختارها يعقوب ووجهها الفراء بما ورد من تفسير ابن مسعود وزعم أنه لا يقال أمرنا بمعنى كثرنا إلا بالمد، واعتذر عن حديث وأفضل المال مهرة مأمورة ، فإنها ذكرت للزاوجة لقوله فيه و أو سكة مأبورة ، وقرأ أبو عبان النهدى كالأول لمكن بتشديد الميم بمني الأمارة ، واستشهد الطبرى بما أسنده من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (أمرنا مترفيها) قال : سلطنا

شرادها . ثم ساق عن أبى عثمان وأبى العالمية ومجاهد أنهم قرموا بالتشديد ، وقيل التضعيف للتعدية والاصل أمرنا بالتخفيف أى كثرنا كا وقع فى هذا الحديث الصحيح ، ومنه حديث و خير المال مهرة مأمورة ، أى كثيرة النتاج أخرجه أحمد ، ويقال أمر بنو فلان أى كثروا وأمرهم الله كثرهم وأمروا أى كثروا ، وقد تقدم قول أبى سفيان فى أول هذا الشرح فى قصة هرقل حيث قال و لقد أمر أمر ابن أبى كبشة ، أى عظم ، واختار الطابرى قراءة الجمور ، واختار فى تأويلها حملها على الظاهر وقال : المعنى أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا ، ثم أسنده عن أبى عباس ثم سعيد بن جبير . وقد أنكر الزعنشرى هذا التأويل وبالغ كعادته ، وعمدة إنكاره أن حذف ما لا دليل عليه غير جائز ، وتعقب بأن السياق بدل عليه ، وهو كقولك أمرته فعصانى أى أمرته بطاعتى فعصائى وكذا أمرة فالمتثل

### • - باسب ( ذُريةَ مَن حَمَلنا مع نوح إنهُ كان عبداً شكورا )

٤٧١٢ -- مَرْشُنَا عُدُّ بن مُقاتل ِ أُخبرَ مَا عبدُ الله أُخبرَ نَا أَبُو حَيَّانَ التَّيميُّ عن أَبِي زُرعةَ بن عرو بن َجرير عن أبي هريرةَ رضىَ اللهُ عنه قال « أُنِّيَ رسولُ الله يَرْكِيُّ بلحم ، فرُ فِعَ إليهِ الذِّراع ــ وكانت تمجِبهُ ــ فُهُسَ مُنها نَهِسةً ثُم قال : أنا سيَّدُ الناس يومَ القيامة ، وهل تدرون َ ممَّ ذُلك ؟ يُجمعُ الناسُ \_ الاولين و الآخِرين - في صَميدٍ واحد ، أيسمعهمُ الداعي ، و يَنفذُ هم البعير ، وتدنو الشمس فيبلُغُ الناس من الغم و المكرب مالا يُطيقون ولا يَجتمِلون . فيقولُ الناس : ألا ترَونَ ماقد بَلغَــكم ؟ ألا تنظرون من يَشفعُ لــكم إلى ربكم ؟ فيقولُ بمضُ الناس لبمض : عليكم بآدمَ ، فيأتون آدمَ عليهِ السلام فيقولون له : أنتَ أبو البشر ، خَلقكَ اللهُ بيدهِ ، ونفخ فيكَ من رُوحهِ ، وأمرَ اللائكةَ فسجدوالك ، اشْفع لنا إلى ربك ، ألا تُرَى إلى مانحن فيه ؟ ألا ترَّى إلى مافد بلَّغَنا ؟ فيقول آدم : إن ربى قد غضبَ اليوم غضبًا لم يَغضَبْ قبلَه مثله ، و ان يَغضبَ بعدَهُ مثلَه ، وإنهُ نهانى عن ِالشجرة فعَصَيْتُهُ ، نفسى نفسى نفسى ، إذَهَبُوا إلى غيرى ، اذَهَبُوا إلى نُوحٍ . فيأتُونَ نُوحًا فيقولون . يأنوح ، إنك أنتَ أُوَّل الرُّسل إلى أهل الأرض ، وقد سماك اللهُ عبداً شكورا ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا تَرَى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي عزَّ وجل قد غضبَ اليومَ غضبًا لم يَغضَب قبلَه مثله وان يغضب بعده مثله . وإنه قد كانت لى دَعُوهٌ ۚ دَعُومُتُهَا عَلَى قُومَى ، نَفْسَى نَفْسَى نَفْسَى ، أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرَى ، اذْهَبُوا إِلَى إبراهيم ، فيأتُونَ إبراهيمَ فيقولون : يا إبراهيم ، أنت نبيُّ الله وخليله من أهل الأرض ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا تَرَى الى مانحنُ فيه؟ فيقول لهم : انَّ ربى قد غضبَ اليومَ غضبًا لم يَغضب قبله مثله ، وان يَغضبَ بمده مثله ، وانى قد كنتُ كذبتُ ثلاثَ كذبات \_ فذكرِهن البوحَيانِ في الحديث \_ نفسي نفسي ن اذهَبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى فيقولون : ياموسى ، أنت رسول الله ، فضلك ألله برسالته وبكلامه على الناس ، اشفع لنا

إلى ربك ، ألاترى إلى مانحن فيه ؟ فيقول : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يَفضب فبله مثله ، و لن يغضب فبله مثله ، و الن قد قتلت نفساً لم أوس بقتلها ، نفسى نفسى ، نفسى ، اذهبو إلى فيرى ، اذهبوا إلى عيسى . فياتون عيسى فيقولون : ياهيسى ، أنت رسول الله وكانه ألقاها إلى مريم ، وروح منه ، وكات الناس في المهد صبيا ، اشفع لنا ، ألا ترى إلى مانحن فيه ؟ فيقول هيمى : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يَفضب قبله مثله ولن يَفضب بعده مثله – ولم يذكر ذَنها – نفسى نفسى نفسى ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى محد يَلِكُ . فيأتون عمداً على فيتولون : يا محمد ، أنت رسول الله ، وخاتم الأبياء ، وقد غفر الله ك ماتفدم من ذنبك وما تأخر ، الشفع لنا إلى ربك ، ألا تركى إلى مانحن فيه ؟ فأنطلق ، فآتى تحت العرش فأقع ساجداً لربى عز وجل ، ثم يَفتح الله على من عامده وحُسن الثناء عليه شيئاً لم يَفتحه على أحد قبل . ثم يُقال : يا محمد ، اد فع وأسك ، سل تُعطه ، واشفع من الباب الأيمن من أبواب الجنة ، وهم شركاء الناس فيا سوى ذلك من الأبواب ، ثم قال : من ما بين ملة وغير، أو كا بين مكة وبُصَرى »

قوله باب (ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا) ذكر فيه حديث أبي هربرة في الشفاعة من طريق أبي زرعة بن عمرو عنه ، وسيأتي في شرحه في الرقاق ، وأورده هنا لقوله فيه ، يقولون بانوح أنت أول الرسل إلى ألم الأرض ، وقد سماك الله عبدا شكورا ، وقد معنى البحث في كوته أول الرسل في كتاب التيمم ، وقوله فيه في ذكر إبراهيم ، وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات ، فذكرهن أبو حيان في الحديث ، يشير إلى أن من دون أبي حيان اختصر ذلك ، وأبو حيان هو الراوى له عن أبي زرعة ، وقد معنى ذلك في أحديث الأنبياء . وفي الحديث رد على من زعم أن الضمير في قوله ( انه كان عبدا شكورا ) لموسى عليه السلام ، وقد صحح ابن حبان من حديث سلمان الفارسي وكان نوح إذا طعم أو لبس حد الله ، قسمى عبدا شكورا ، وله شاهد عند ابن مردويه من حديث مماذ بن أنس ، وآخر من حديث أبي فاطمة . وقوله ، ينفذهم البصر ، بفتح أوله وضم الفاء من الثلاثي أي محيط بهم ، والذال معجمة في الرواية . وقال أبو حاتم السجستاني : أصحاب الحديث يقولونه بالمعجمة ، وإنما هو بالمهملة ، ومعناه يبلغ أولهم وآخرهم . وأجيب بأن المني محيط بهم الرائي عبيدة و يأتي عليه مهم شي. لاستواء الأرض ، فلا يكون فيها ما يستقر به أحد من الراثي ، وهذا أولى من قول أبي عبيدة و يأتي عليهم بصر الرحن ، إذ دؤية الله تعالى محيطة بجميمهم في كل حال سواء الصميد المستوى وغيره ، ويقال نفذه البصر إذا بلغه وجاوزه ، والنفاذ الجواز والحلوص من الشيء ، ومنه نفذ السهم إذا خرق الرمية وغيره منها

#### ٣ - باب ( وآتينا داودَ زَبُورا )

الله عنه عن النبي عليه قال « خُفِفً على داودَ القرآنُ ، فسكان يأمرُ بدابَّه ِ لِنُسرَجَ ، فسكان يَقرأُ فبل أن بَ يَفْرُغ » : يعنى القرآنَ

قوله (باب قوله: وآتينا داود زبورا) ذكر فيه حديث أبى هريرة وخفف على داود القرآن ، ووقع فى رواية لأبى ذر والقراءة ، والمراد بالقرآن مصدر القراءة لا القرآن المعهود لهذه الآمة ، وقد تقدم إشباع القول فيه فى ترجمة داود عليه السلام من أحاديث الآنبياء

٧ - ﴿ قُلِ ادَّوَا الذِينَ زَعْمَم مِن دُونِهِ فَلا يَمِلَكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ مَنْكُمُ وَلا تَحْوِيلا)
٤٧١٤ - صَرَتُنْكُ عُرُو بِن على حدَّمَنا بحي حدَّمَنا سفيانُ حدَّمْني سليانُ مِن إبراهيمَ عن أبي مَمهر عن عبد الله ﴿ إلى ربهم الوَسيلة ﴾ قال : كان ناسُ مِن الإنسِ يَعْبُدُون ناساً مِن الجِنِّ ، فأسلَمَ الجَنُّ ، وتُمسَّكُ لهُولاهِ بدينِهم ، زاد الأشجعيُّ عن سفيانَ عن الأعشِ ﴿ قُلِ ادْعُوا الذِينَ زَعْمَم ﴾ الحديث ٤٧١٤ ـ طرفه في : ٤٧١٥ ]

قولِه ( باب ﴿ قُلُ ادعُوا الذين زعمتم من دونه ﴾ الآية )كذا لابي ذر ، وساق غيره إلى ﴿ تَجُوبُلا ﴾ . قولِه ( يحيي ) هو القطان ، وسفيان هو الثورى ، وسليمان هو الاعمش ، وابراهيم هو النخمى ، وأبو معمر هو عبد آلله الازدى ، وعبد الله هو ابن مسعود . قولِه ( عن عبد الله ﴿ الى ربهم الوسيلة ﴾ قال : كان ناس ) فى رواية النسائى من هذا الوجه عن عبد الله في ڤوله ﴿ أَوَائِكُ الذين يدعون يَبتنون إلى ربهم الوسيلة ﴾ قال :كان ناس الخ ، والمراد بالوسيلة القربة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قثادة ، وأخرجه الطبرى من طريق أخرى عن قتادة ، ومن طريق ابن عباس أيضا . قوله ( فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم ) أي استمر الانس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن ، والجن لا يُرْضُون بذلك لكونهم أسلوا ، وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة . وروى الطيرى من وجه آخر عن ابن مسمود فزاد فيه و والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون باسلامهم ، وهذا هو المُتَّمد في تفسير هذه الآية ، وأما ما أخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود قال ، كان قبائل العرب يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن ، ويقولون هم بنات الله ، فنزلت هذه الآية ، فان ثبت فهو محمول على أنها نزلت في الفريقين ، وإلا فالسياق يُدل على أنهم قبل الاسلام كانوا راضين بعبادتهم ، وايست هذه من صفات الملائكة . وفي رواية سميد بن منصور عن أبن مسعود في حديث الباب ﴿ فَعَيْرُهُمُ اللَّهُ بِذَلِكُ ﴾ وكذا ما أخرجه من طريق أخرى ضعيفة عن ابن عباس أن المراد من كان يعبد الملائكة والمسيح وعزيراً . ( تنبيه ) : استشكل ابن النين قوله , ناسأ من الجن ، من حيث ان الناسَ ضد الجن ، وأجيب بأنه على قول من قال انه من ناس إذا تحرك أو ذكر التقابل حيث قال ناس من الانس و ناسا من الجن ، ويا ليت شعرى على من يعترض . قول ( زاد الاشجمعي ) هو عبيد الله ابن عبيد الرحمن بالتصغير فيهما . وله (عن سفيان عن الأعمش قل ادعوا الذين زّعتم) أى روى الحديث باسناده وزاد فى أوله من أول الآية التى قبلها ، ودوى الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله ﴿ قل ادعوا الذين زعتم ﴾ إلى آخر الآية . قال : كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة وهم الذين يدعون

# ٨ - إلى (أولئك الذين يَدعونَ يَبتغون إلى رَّبهم الوسيلةُ ﴾ الآية

عبد الله رضى الله عنه في هَذهِ الآية ﴿ الذين يَدعونَ عَيَتْمُونَ إِلَى رَبِهُمُ الوسهلةَ ﴾ قال: ناسُ من الجن عبدون ، فأسلموا

قله ( باب قوله ( أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ) الآية ) ذكر فيه الحديث قبله من وجه آخر عن الاعش مختصرا ، ومفعول يدعون محذوف تقديره أولئك الذين يدعونهم آلحة يبتغون إلى ربهم الوسيلة ، وقرأ ابن مسعود و تدعون ، بالمثناة الفوقائية على أن الخطاب المكفار وهو واضح ، وقوله (أيهم أقرب) معناه يبتغون من هو أقرب منهم إلى ربهم ، وقال أبو البقاء : مبتدأ والخبر أقرب ، وهو استفهام فى موضع لصب بيدعون ، ويجوز أن يكون يمنى الذين وهو بدل من الضمير فى يدعون . كذا قال ، وكأنه ذهب إلى أن فاعل يدعون ويبتغون واحد ، والله أعلم

#### ٩ - ياسب ﴿ وما جملنا الرُّومَا التي أريناكَ إلاَّ فتنة للناس ﴾

قوله (باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة الناس) سقط دباب ، لغير أبى ذر . قوله (عن عمرو) هو ابن ديناد . قوله (هى رؤيا عين أديها رسول الله تراتي ليلة أسرى به ) لم يصرح بالمرق ، وعند سعيد بن منصور من طريق أبي مالك قال : هو ما أرى في طريقه إلى بيت المقدس . قلت : وقد بينت ذلك واضحا في السكلام على حديث الإسراء في السيرة النبوية من هذا السكتاب . قوله (أريها ليلة أسرى به ) زاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحديث و وليست رؤيا منام ، وقوله و ليلة اسرى به ، جاء فيه قول آخر ، فروى ابن مردويه من طريق الموفى عن ابن عباس قال : أرى أنه دخل مكه هو وأصحابه ، فلما رده المشركون كان لبعض الناس بذلك فتنة ، وجاء فيه قول آخر : فروى ابن مردويه من حديث الحسين بن على رفعه و إنى أديت كأن بني أمية يتعاورون منبرى هذا ، فقيل هى دنيا تنالهم ، وتزلت هذه الآية ، وأخرجه ابن أبي حاتم من حديث عمرو بن العاص ومن حديث يعلى بن مرة ومن مرسل ابن المسيب نحوه وأسانيد السكل ضعيفة ، واستدل به على إطلاق لفظ الرؤيا على ما يرى بالمين في اليقظة ، وقد أنكره الحريرى تبعا لغيره وقالوا : إنما يقال رؤيا في المنام ، وأما التي في اليقظة ما يرى بالمين في اليقظة ، وقد أنكره الجريرى تبعا لغيره وقالوا : إنما يقال رؤيا في المنام ، وأما التي في اليقظة فيقال رؤية . ومن استعمل الرؤيا في اليقظة المتنى في قوله ، ورؤياك أحلى في الميون من الغمض ، وهذا التفسير يرد

على من خطأه . قوله (والشجرة الملعونة في القرآن قال : شجرة الزقوم) هذا هو الصحيح ، وذكرة ابن أبي حاتم عن بعنمة عشر نفسا من التابعين ، ثم روى من حديث عبدالله بن عمرو أن الشجرة الملعونة الحكم بن أبي العاص وولده وإسناده . صعيف وأما الزقوم فقال أبو حنيفة الدينورى في وكتاب النبات ، : الزقوم شجرة غبراء تنبت في السهل صغيرة الورق مدورته لا شوك لها زفرة مرة ولها نور أبيض ضعيف تجرسه النحل ورءوسها قباح جدا ، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال المشركون يخبرنا محمد أن في الناد شجرة ، والناد تأكل الشجر ، فكان ذلك عبد أم وقال السهيل : الزقوم فعول من الزقم وهو الملقم الشديد ، وفي لغة تميمية : كل طعام يتقيأ منه يقال له زقوم ، وقيل : هو كل طعام ثقيل

# ١٠ – ياسب (إنَّ قرآنَ الفجر كان مشهودا ﴾ قال مجاهد : صلاةَ الفجر

٧١٧ع - حَرَثَمَى عبدُ الله بن محمد حدَّثنا عبدُ الرزَّ في أخبرَ المَعمرُ عن الزُّهرى عن أبي سَلمةَ وابن المسيّب عن أبي مريرة رضى الله عنه عن النبي وشيّلية قال • فضلُ صلاةِ الجمع على صلاةِ الواحد خس وعشرون درجة ، وتجتمعُ ملائدكةُ الليل وملائكة النهار في صلاةِ الصبح. يقول أبو هريرة : اقرَ وا إن شئم ﴿ وَتُورَانَ الفجر ، إن قرآنَ الفجر كان مَشهودا ﴾ »

قوله ( باب قوله ﴿ ان قرآن الفجر كان مشهودا ﴾ قال مجاهد : صلاة الفجر ) وصله الطبرى من طريق ابن أبى أبى أبي نجيح عنه وزاد : يحتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار . ومن طريق العوفى عن ابن عباس نحوه . ثم ذكر فيه حديث أبى هريرة وقد تقدم شرحه في صفة الصلاة

# ١١ - إب (عسى أن يَبِمنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محودًا)

ورا عبد الله عن أبيه عن النبي على من عنياش حد أنه الله عند أبي حزة عر محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه الله والصلاة الله عنه أن رسول الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن أبيه عن النبي على الله عن أبيه عن النبي على النبي عن النبي على الله عن أبيه عن النبي على النبي على الله عن أبيه عن النبي على الله عن أبيه عن النبي على الله عن أبيه عن النبي على النبي على الله عن أبيه عن النبي على الله عن أبيه عن النبي الله عن أبيه الله عن أبيه عن النبي الله عن أبيه عن النبي الله عن أبيه عن النبي الله عن أبيه الله عن أبيه الله عن أبيه عن النبي الله عن أبيه عن النبي الله عن أبيه عن النبي الله عن أبي الله عن أبي الله عن أبي الله عن أبي الله عن الله عن الله عن أبيه الله عن الله عن الله عن أبي الله عن أبيه الله عن أبي الله عن أبي الله عن أبي الله الله عن أبي الله عن الله عن أبي الله عن الله عن أبي الله الله عن أبي الله عن الله

قوله (باب قوله : عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) روى النسائى باسناد صحيح من حديث حذيفة قال و يجتمع الناس فى صميد واحد ، فأول مدعو محمد فيقول : لبيك وسمديك ، والحير فى يديك ، والشر ليس اليك ؛ المهدى

من هديت عبدك وابن عبديك ، وبك واليك ، ولا ملجأ ولا منجا منك إلا اليك ، تباركت وتعاليت ، فهذا قوله ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاما محودا ﴾ وصححه الحاكم ، ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عر في الباب لأن هذا الكلام كأنه مقدمة الشفاعة . وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن المقام المحمود الذي ذكره الله أن النبي عَرَائِيَّةٍ يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل، فيغبطه القامه ذلك أهل الجمع . ورجاله ثقات ، لـكمنه مرسل ومن طُريق على بن الحسين بن على : أخبرتى رجل من أهل العلم أن الذي يَرْكِيُّةٍ قال ﴿ تَمَدَ الْأَرْضُ مد الاديم ، الحديث وفيه د ثم بؤذن لى في الشفاعة فأقول: أي رب عبادك عبدوك في أطراف الارض. قال: فذلك المقام المحمود ، ورجاله ثقات وهو صحيح إن كان الرجل صحابيا . وقد تقدم فى كتاب الزكاة أن المراد بالمقام المحمود أخذه بحلقة باب الجنة ، وقيل إعطاؤه لوآء الحد ، وقيل جلوسه على العرش أخرجه عبد بن حميد وغيره عن مجاهد ، وقيل شفاعته دابع أربعة ، وسيأتى بيانه فى كتاب الرقاق ان شاء الله تعالى . قول (حدثنا أبو الاحوص) بمهملتين هو سلام بن سليم . قوله ( عن آدم بن على ) هو العجلي بصرى ثقة ، وايس له في البخاري إلا هذا الحديث ، وقد تقدم في الزكاة من وجه آخر عن ابن عمر ، وفيه تسمية بعض من أبهم هنا بقوله دحدثنا فلان ، وقوله د جثا ، بضم أوله والتنوين جمعَ جثوة كخطوة وخطا ، وحكى ابن الاثير أنه روى . جي ، بكسر المثلثة وتشديد التحتا نية جمع جاث وهو الذي يجلس على ركبته ، وقال ابن الجوزى عن ابن الخشاب إنما هو ﴿ جَيْ ، بِفَتْحَ المثلثة وتشديدها جمع جاث مثل غاز وغزى . قوله ( حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ﷺ ) زاد في الرواية المعلقة في الزكاة فيشفع ليقضي بين الحلق ، ويأتي شرح حديث الشفاعة مستوفى في كناب الرقاق أن شاء الله تعالى . قولِه ( رواه حزة بن عبد الله ) أي ابن عمر (عن أبيه ) تقدم ذكر من وصله في كتتاب الزكاة . ثم ذكر المصنف حديث جابر في الدعاء بعد الأذان وقد تقدّم شرحه في أيواب الاذان

۱۲ - پاسب ﴿ وقلْ جاءَ الحقُّ وزَهقَ الباطلُ ، إنَّ الباطلَ كان زَهوقا ﴾ يَزهَق : يَهلِك ٢٠٠ - عَرَشُ اللهيديُّ حدَّثَمَا سُفيانُ عن ابن أبى تَجيح عن مجاهد عن أبى مَدَر عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال ﴿ دَخلَ النبيُ عَيْمَا اللهِ مَكَةَ وَحُولَ البيتِ سَتُّونَ وثلاثماثَة نُصُبٍ ، فجملَ يَعامُنها بمود في يده ويقول ﴿ جاء الحقُ وزهَقَ الباطلُ ، إنَّ الباطِلَ كان زَهوقا ﴾ . ﴿ جاء الحقُ وما يُبدِيُ البساطلُ وما يُعيد ﴾ »

قوله ( باب ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ) الآية . يزهق بهلك ) قال أبو عبيدة في أوله ( تزهق أنفسهم وهم كارهون ) أى تخرج وتموت وتهاك ، ويقال زهق ما عندك أى ذهب كله . وروى ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طاحة عن ابن عباس ( ان الباطل كان زهوقا ﴾ أى ذاهبا . ومن طريق سعيد عن فتادة ( زهق الباطل ) أى هلك . قوله (عن ابن أبي نجيح ) كذا لهم ، وفي بعض النسخ و حدثنا ابن أبي نجيح ، قوله ( دخل رسول الله يَتِالِيّهُ ) في حديث أبي هريرة عند مسلم والنسائي أن ذلك كان في فتح مكه وأوله في قصة فتح مكة إلى أن قال و فجاء رسول الله يَتَالِيّهُ حتى طاف بالبيت ، فجعل يمر بتلك الاصنام فجمل يطهنها بسية القوس ويقول : جاء الحق قال و فجاء رسول الله يَتَالِيّهُ عني طاف بالبيت ، فجعل يمر بتلك الاصنام فحمل يطهنها بسية القوس ويقول : جاء الحق

وزهق الباطل، الحديث بطوله. وقد تقدم شرح ذلك مستوفى فى غزوة الفتح مجمد الله تعالى. وقوله و وحول البيت ستون و ثلائمائة نصب ، كذا اللاكثر هنا بغير ألف ، وكذا وقع فى رواية سعيد بن منصور لكن بلفظ و صنم ، والأوجه نصبه على التمييز إذ لوكان مرفوعا لكان صفة ، والواحد لا يقع صفة للجمع . ويحتمل أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف والجلة صفة ، أو هو منصوب لكنه كتب بغير ألف على بعض اللغات

# ١٣ - باب ( ويسألومَكَ عن الروح )

قولِه ( باب ويسألونك عن الروح) ذكر فيه حديث إبراهيم ـ وهو النخمى ـ عن علقمة عن عبد الله وهو أبن مسمودٌ . قوله ( في حرث ) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة ، ووقع في كتاب العلم من وجه آخر بخاء معجمة وموحدة ، وَصْبِطُوه بفتح أوله وكسر ثانية وبالعكس ، والأول أصوب فقد أخرجه مُسلم من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ دكان في نخل ، وزاد في رواية العلم د بالمدينة ، ولابن مردويه مِن وجه آخر عن الاعمش د في حرث للانصار ، وهذا يدل على أن نزول الآية وقع بالمدينة ، الكن روى الترمذَّى من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن أبن عباس قال و قالت قريش لليهود : أعطُّو نا شيئًا نُسأل هذا الرجل ، فقالوا : سلوه عن الروح ، فسألوه فأنزل الله تعالى ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ﴾ ورجاله رجال مسلم ، وهو عند ابن إسحق من وجه آخر عن ابن عباس نحوه ، ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بِحمل سكوته فى المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك ، وإن ساغ هذا والا فا في الصحيح أصح . قوله ( يتوكأ ) أي يعتمد . قوله ( على عسيب ) بمهملتين وآخره موحدة بوزن عظيم وهى الجريدة التي لا خوص أيها ، ووقع في رواية ابن حبان و ومه جريدة ، قال ابن فارس : العسبان من النخل كالقضبان من غيرها . قولِه ( اذ سر اليهود )كذًا فيه اليهود بالرفع على الفاعلية ، وفي بقية الروايات في العلم والاعتصام والتوحيد وكذا عند مسلم . إذ مر بنفر من اليهود ، وعند الطبرى من وجه آخر عن الأعمش ﴿ إِذْ مَرْدِنَا عَلَى جُودٍ ﴾ ويحمل هذا الاختلاف على أن الفريةين تلاَّقوا فيصدق أن كلا مر بالآخر ، وقوله ديهود ، هذا اللفظ معرَّفة تدخله اللام تارة وتارة يتجرد ، وحذفوا منه ياء النسبة ففرقوا بين مفرده وجمعه كما قالوا زُّنج وزنجى ، ولم أقف فى شىء من العارق على تسمية أحد من هؤلاء اليهود . قولِه ( ما رابـكم اليه ) كذا للاكثر بصيغة الفمل الماضي من الريب ، ويقال فيه رابه كذا وأرابه كذا بمعنى ، وقال أبو زيد: رابه إذا علم م - ۱۰ ج ۸ + نتع البارى

منه الريب ، وأرابه إذا ظن ذلك به. ولا بي ذر عن الحموى وحده بهمزة وضم الموحدة من الرأب وهو الاصلاح، يقال فيه رأب بين القوم إذا أصلح بينهم . وفي توجيهه هنا بعد . وقال الخطابي : الصواب ما أربكم بتقديم الهمزة وفتحتين من الارب وهو الحاجة ، وهذا واضح المعنى لو ساعدته الرواية . نعم رأيته في رواية المسعودي عن الاعش عند الطبري كذلك . وذكر ابن التين أن رواية القابسي كرواية الحوى ، لكن بتحتانية بدل الموحدة من الرأى . والله أنام . قوله ( وقال بمضهم : لا يستقبلكم بشيء تكرهونه ) في رواية العلم و لا يجيء فيسه بشيء تكرهونه ، وفي الاعتصام , لا يسممكم ما تكرهون ، وهي بمني ، وكلها بالرفع على الاستثناف ، ويجوز السكون وكذا النصب أيضًا . قوله ( فقالوا سلوه ) في رواية التوحيد وفقال بعضهم لنسأ لنه ، واللام جواب قسم محذوف. قوله ( فسألوه عن الروح ) في رواية التوحيد . فقام رجل منهم فقال : يا أبا القاسم ما الروح ، ؟ وفي دواية العوفي عن ابن عباس عند الطبرى . فقالوا أخبرنا عن الروح ، قال ابن النين : اختلف الناس فى المراد بالروح المسئول عنه في هذا الحبر على أقوال : الاول روح الانسان ، الثاني روح الحيوان ، الثالث جبريل ، الرابع عيسي ، الخامس الةرآن ، السادس الوحى ، السابع ملك يقوم وحده صفا يوم القيامة ، الثامن ملك له أحد عشر ألف جناح ووجه وقيل ملك له سبعون ألف لسانً ، وقيل له سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف لسان لـكل لسان ألف لغة يسبح الله تعالى يخلق الله بكل تسبيحة ملـكما يطير مع الملائكة ، وقيل ملك رجلاه في الارض السفلي ورأسه عند قائمة العرش ، التاسع خلق كخلق بني آدم يقال لهم الروح يأ كلون ويشرُّبون ، لا ينزل ملك من السماء إلا نزل معه ، وقيل بل هم صنف من الملائكة يأكلون ويشربون ، انتهى كلامه ملخصاً بزيادات من كلام غيره . وهذا إنما اجتمع من كلام أهل التفسير في ممنى لمظ الروح الوارد في القرآن ، لا خصوص هذه الآبة . فن الذي في القرآن ﴿ نزل به الموح الامين ﴾ ، ﴿ وكذلك أوحينا البُّك دوحا من أمرنا ﴾ ، ﴿ يلتى الروح منَّ أمره ﴾ ، ﴿ وأيدهم بروح منه ﴾ ﴿ يُوم يَقُومُ الْرُوحِ وَلَلْلائِكَةَ صَفًّا ﴾ ، ﴿ تَنْزَلُ المَلائِكَةُ وَالرُّوحِ فَهِمًّا ﴾ : فالأول جبريل ، والثَّاني القرآن، والثالث الوَّحَى ، والرابع القوة ، والخاءس والسَّادس محتمل لجبر بل ولغيره . ووقع اطلاق دوح الله على عيسى . وقد روى ابن إسمق في تفسيره باسناد صحيح عن ابن عباس قال : الروح من الله ، وخلق من خلق الله وصور كبني آدم ، لا ينزل ملك إلا وممه واحد من الروح . وثبت عن ابن عباس أنه كان لا يفسر الروح ، أى لا يمين المراد به فى الآية وقال الخطابي : حكمرا في المراد بالروح في الآية أقوالا : قيل سألوه عن جبريل ، وقيل عن ملك له ألسنة وقال الاكثر : سألوه عن الروح التي تكونَ بها الحيّاة في الجسد . وقال أهل النظر : سألوه عن كيفية مسلك الروح في البدن وامتزاجه به ، وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه . وقال الفرطي : الراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان لأن البهود لا تعترف بأن عيسى روح الله ولا تجهل أن جبريل ملك وأن الملائكة أرواح . وقال الإمام فخر الدين الرازى: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة ، وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه ، وبيانه أن السؤال عن الروح محتمل عن ماهيته وهل هي متحيزة أم لا ، وهل هي حالة في متحيز أم لا ، وهل هي قديمة أو حادثة ، وهل تبتى بعد انفصالها من الجسد أو تفنى ، وما حقيقة تعذيبها وتنعيمها ، وغير ذلك من متعلقاتها . قال : وايس في البؤال ما يخصص أحد هذه المعانى ، إلا أن الأظهر أنهم سألوه عن الماهية ، وهل الروح قديمة أو حادثة والجواب يدل على أنها شيء موجود مغاير للطبائع والآخلاط وتركيبها ، فهو جوهر بسيط بجرد لايحدث إلا بمحدث

وهو قوله تمالى دكن ، فكأنه قال : هي موجودة محدثة بأمر الله و تكوينه ، ولها تأثير في إفادة الحياة الجسد ، ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيه . قال : ويحتمل أن يكون المراد بالآثر في قوله ( من أمر دن) الفعل ، كقوله ﴿ وَمَا أَمْ فَرَعُونَ بِرَشَيْدٍ ﴾ أى فعله فيكونُ الجواب الرؤح من فعل ربي ، وَإِن كَانَ السَّوْالُ هَلَّ هي قد عة أو حادثة فيكون الجواب إنها حادثة . إلى أن قال : وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء والتعمق فها اله . وقد تنطع قوم فتباينت أقوالهم ، فقيل : هي النفس الداخل والحارج ، وقيل الحياة ، وقيل جسم لطيف يحل في جميع البدن ، وقيل هي الدم ، وقيل هي عرض ، حتى قيل إن الاقوال فيها بلغت مائة . و نقل ابن منده عن بَعض المتكلِّمين أن لـكلُّ نبي خمسة أرواح ، وأن لـكل مؤمن ثلائة ، و لـكلُّ حي واحدة ، وقال أبن العربي : اختلفوا فى الروح والنفس ، فقيل متغايران وهو الحق ، وقيل هما شيء واحد ، قال : وقد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس ، كما يعبر عن الروح وعن النفس بالقلب وبالعكس ، وقد يعبر عن الروح بالحياة حتى يتعدى ذلك إلى غير المقلاء بل الى الجماد مجازاً . وقال السهبلي : يدل على مغايرة الروح والنفس قوله تعالى ﴿ فَاذَا سُويتُهُ ونفخت فيه من روحي ﴾ وقوله تعالى ﴿ تَعَلُّم مَا فَى نَفْسَى وَلَا أَعَلَّم مَا فَى نَفْسَكُ ﴾ فأنه لا يصح جمل أحدهما موضع الآخر ولولا التغاير لساغ ذلك . قوله ( فأمسك النبي ﷺ فلم يرد عليهم ) في دُواية الكشميني عليه بالافراد ، وفي رواية العلم , فقام متوكمًا على العسيب وأنا خلفه ، . قوله ( فعلت أنه يوحى اليه ) في رواية النوحيد , فظننت أنه يوحى اليه ، وفي الاعتصام , فقلت إنه يوحى اليه ، وهي متقاربة ، وإطلاق العلم على الظن مشهور ، وكذا إطلاق القول على ما يقع فى النفس، ووقع عندابن مردويه من طريق ابن إدريس عن الاعش , فقام وحنى من رأسه ، فظننت أنه يوحى اليه ، . قوله (فقمت مقامى) في رواية الاعتصام ، فتأخرت عنه ، أي أدبا معه لئلا يتشوش بقوبي منه . قوله ( فلما نزل الوحى قال ) فى دواية الاعتصام . حتى صعد الوحى نقال ، وفى رواية العلم و فقمت فلما انجل ، . قولِه ( من أمر ربى ) قال الاسماعيلي : يحتمل أن يكون جوابا وأن الروح من جملة أمر الله وأن يكون المراد أن الله اختص بعلمه ولا سؤال لاحد عنه . وقال اين القيم : ليس المراد هنا بالامر الطلب اتفاقا ، وإنما المراد به المأمور ، والامر يطلق على المأمور كالخلق على المخلوق ، ومنه ﴿ لما جاء أمر وبك ﴾ وقال ابن بطال : معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه بدليل هذا الحبر ، قال : والحسكمة في إيهامه اختبار الحلق ليعرفهم عجزهم عن علم ما لا يدركونه حتى يضطرهم إلى رد العلم اليه . وقال القرطبي : الحكمة في ذلك إظهار عجز المر ، لانه اذا لم يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق من باب الاولى . وجنح ابن القيم في ﴿ كَتَابُ الروح ، إلى ترجيح أن المراد بالروح المسئول عنها في الآية ما وقع في ةوله تعالى ﴿ يَوْمُ يَقُومُ الرُّوحُ وَالملانكة صفا ﴾ قال : وأما أرواح ني آدم فلم يقع تسميتها في القرآن الا نفساً . كذا قال ، ولا دلالة في ذلك لما رجحه ، بل الراجح الأول ، فقد أخرج الطبرى من طريق الموفى عن ابن عباس في هذه القصة أنهم قالوا عن الروح : وكيف يعنب الروح الذي في الجسد ، وانما الروح من الله ؟ فنزلت الآية . وقال بعضهم : ليس في الآية دلالة على أن الله لم يطلع نبيه على حقيقة الروح ، بل يحتمل أن يكون أطلعه ولم يأمره أنه يطلعهم ، وقد قالوا في علم الساعة نحو هذا والله أعلم . وممن رأى الإمساك عن الـكلام في الروح استاذ الطائفة أبو القاسم فقال فيها نقله في « عوارف المعارف، عنه بعد أن نقل كلام الناس في الروح : وكان الاولى الإمساك ءن ذلك والتّأدب بأدب النبي ﴿ لِلَّهِ . ثم نقل عن الجنيد

أنه قال : الروحُ استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه ، فلا تجوز العبارة عنه بأكثر من موجود . وعلى ذلك جرى ان عطية وجع من أهلُ التفسير . وأجاب من عاض في ذلك بأن اليهود سألوا عنها سؤال تعجير وتغليط لكونه يطُلق على أشياء فأخروا أنه بأى شيء أجاب قالوا: ليس هذا المراد، فرد الله كيدهم ، وأجابهم جو ابا بحملاً مطابقاً لسؤالهم المجمل . وقال المهروردي في والعوارف ۽ يجوز أن يكون من خاص فيها سلك سبيل التأويل لا التفسير ، إذ لا يسوغ التفسير إلا نقلا ، وأما النأويل فنمتد العقول اليه بالباع الطويل ، وهو ذكر ما لا يحتمل إلا به من غير قطع بأ نه المراد ، فن ثم يكون القول فيه ، قال : وظاهر الآية المنع من القول فيها لختم الآية بقوله ﴿ وَمَا أُوتَيْتُمْ مِنَ الْعَلْمِ إِلَّا قَلْيَلًا ﴾ أى اجعلوا حكم الروح من الكشير الذي لم تؤتوه فلا تسألوا عنه فانه من الاسرار ، وقيل : المراد بقولُه ﴿ أمر ربى ﴾ كون الروح من عالم الامر الذي هو عالم الملكوت ، لا عالم الخلق الذي هو عالم الغيب والفهادة . وقد عالم الجنيد ومن تبعه من الآئمة جماعة من متأخري الصوفية فأكثروا من الغول فى الروح ، وصرح بعضهم بمعرفة حقيقتها ، وعاب من أمسك عنها . ونقل ابن منده فى د كتاب الروح ، له عن محمد بن أصر المروزى الإمام المطلع على اختلاف الاحكام من عهد الصحابة إلى عهد فقها. الأمصار أنه نقسل الاجماع على أن الروح مخلوقة ، و إنما يُنقل القول بقدمها عن بعض غلاة الرافضة و المتصوفة . واختلف هل تفنى عند فناء العالم قبل البعث أر تستمر باقية ؟ على قو لـين ، والله أعلم . ووقع فى بعض التفاسير أن الحـكمة فى سؤال اليهود عن الروح أن عندهم في التوراة أن روح بني آدم لا يعلمها إلا الله ، فقالوا نسأله ، فان فسرها فهو نبي ، وهو معى قولهم : لا يمى. بشىء تسكرهونه . وروى الطبرى من طريق مغيرة عن إبراهيم فى هذه القصة ﴿ فَازَلْتَ الآية فقالوا : هَكذا نجده عندنا ، ورجاله ثقات ، إلا أنه سقط من الإسناد علقمة . قولُه ( وما أوتيتم من العلم )كذا للكشميهي هنا ، وكذا لهم في الاعتصام ، و الهير السكشميهي هنا دوما أو توا ، وكذا لهم في العلم ، وزاد ، قال الاعش هكذا قراءتنا ، وبين مسلم اختلاف الرواة عن الاعش نيها ، وهي مشهورة عن الاعش أعنى بلفظ , وما أو توا ، ولا مانع أن يذكرها بقراءة غيره ، وقراءة الجمهور ﴿ وَمَا أُوتِيتُم ﴾ والآكثر على أن المخاطب بذلك اليهود فتشحد القراء تأنَّ . نعم وهي تتناول جميع علم الخلق بالنسبةَ إلى علم اللهُ . ووقع في حديث ابن عباس الذي أشرت اليه أول الباب د أنَّ البهود لما سمموها قالوا : أو تينا علما كثيرا التوراة ، ومن أوتى التورَّاة فقد أوتى خيراكشيرا ، فنزلت وقل لوكان البحر مدادا لـكلمات ربى ، الآية . قال الترمذي : حسن صحيح . قولِه ( الا قليلا ) هو استثناء من العلم أى إلا علما قليلا ، أو من الإعطاء أى الاعطاء قليلا ، أو من ضمير الخاطب أو الفائب على القراءتين أى إلا قليلًا منهم أر منكم . وفي الحديث من الفوائد غير ما سبق جو از سؤال العالم في حال قيامه ومشيه إذا كان لايثقل ذلك عليه . وأدب الصحابة مع النبي يُرَائِينُ ، والعمل بما يغلب على الظن ، والتوقُّف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص ، وأن بنمض المملومات قد استأثَّر الله بمله حقيقة ، وأن الآمر يرد لغير الطلب ، والله أعلم

# ١٤ - باب ( ولا تَجْهَرُ بملاتِكَ ولا تُخافِت بها )

٤٧٢٢ ــ مَرْثُ بِعَقُوبُ بِنَ إِرَاهِيمَ حَدَّثُنَا هُشَيمٌ حَدَّثَنَا أَبِو بِشَرِ عَن سَعِيدِ بِنَ جُبَيرٍ عَن ابنَ عَبَاسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهِمَا فِي قُولِهِ تِعَالَى ﴿ وَلَا تَجَهَرُ بُصِلَاتِكَ وَلا مُحَافِتِ بِهَا ﴾ قال: نَزَ لَتِ ورسولُ اللهُ وَلِيْنَ مُحَمَّفٍ بَحْمَةً

كان إذا صلى بأصابه رفع صَوتَهُ بالقرآن ، فاذا سمع المشركون سبُّوا الفرآن ومن أنز لَهُ ومَن جاء به ، فقال اللهُ تمالى لنبيّه يَرْاِئِيّ (ولا تجعَر بصلاتِك) أي بقراءتك فيسم المشركون فيَسبُّوا القرآن (ولا مُتفافِت بها) عن أصابِك فلا تُسيمُهم (وابتَغ بين ذالك سبيلا) ،

[الحديث ٧٧٧ع ــ اطرافه في : ٧٤٩٠ ، ٧٧٧ ، ٧٥٤٧]

٤٧٢٣ – مَرْشُنَ عَلَقُ بِن غَنَّامَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عِن هِشَامِ عِن أَبِهِ عِن عَائِشَةَ رَضَىَ الله عنها قالت ﴿ أُنْزُلَ ذُلْكُ فِي الدُّعَاءِ ﴾

[الحديث ٤٧٢٣ \_ طرفاه في : ١٣٣٧ ، ٢٧٧٣]

قوله ( باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) سقط . باب ، لغير أبي ذر . قوله ( حدثنا يمقوب بن إبراهيم ) هو الدَّورَقَ . قولِه ( أخبرنا أبو بشر ) في رواية غير أبي ذر . حدثنا أبو بشر ، وهُو جعفر بن أبي وحشية ، وذكر الكرماني أنه وقع في نسخته . يونس . بدل قوله أبو بشر وهو تصحيف . قال الفربري : أنبانا محمد بن عياش قال : لم يخرج محد بن إسماعيل البخارى في هذا الكتاب من حديث هشيم إلا ما صرح فيه بالإخباد . قلت : يريد في الاصول ، وسبب ذلك أن هشيا مذكور بتدليس الاسناد . قوله ( عن ابن عباس ) كذا وصله هشيم وأرسله شعبة أخرجه الترمذي من طريق الطيالسي عن شعبة وهشيم مفصلاً . قوله ( نزلت ورسول الله ﷺ عنف بمسكة ) يعنى في أول الاسلام . قوله ( رفع صوته بالقرآن ) في دواية الطبري من وجه آخر عن ابن عباس . فـكان إذا صلى بأصحابه وأسمع المشركين فآذوه، وفسرت رواية الباب الآذي بقوله سبوا القرآن . والطبري من وجه آخر عرب سعيد بن جبير ، فقالوا له لا تجهر فتؤذى آلمتنا فنهجو إلحك ، ومن طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وكان النبي ﷺ إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرق عنه أصحابه ، وإذا خفض صوته لم يسمعه من يريد أن يسمع قراءته فنزلت ، . قوله ( ولا تجهر بصلاتك أى بقراءتك ) وفى رواية الطبرى ، لا تجهر بصلاتك ، أى لا تعلن بقراءة القرآن إعلانا شديدا فيسمعك المشركون فيؤذرنك ، دولا تخافت بها ، أي لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك , وابتخ بين ذلك سبيلا ، أى طريقا وسطا . قولِه ( حدثنا طلق ) بفتح المهملة وسكون اللام ( ابن غنام ) بالمعجمة والنون وهو النخمى ، من كبار شيوخ البخارى ، وروايته عنه في هذا الكتاب قليلة . وشيخه زائدة هو ابن قدامة . قوله ( عن عائشة ) تابعه الثورى عن هشام ، وأرسله سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحيم الاسكندراني عن هشام ، وكذلك أرسله مالك . قوله ( أنزل ذلك في الدعاء ) هكذا أطلقت عائشة . وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها . وقد أخرجه الطبرى وابن خزيمة والعمرى والحاكم من طريق حفص بن غياث عن هشام فزاد في الحديث و في التشهد، ومن طريق عبد الله بن شداد قال وكان أعرابي من بني تميم إذا سلم النبي يَتَالِقُو قال : اللهم ارزقنا مالا وولدا ، ورجح الطبرى حديث ابن عباس قال : لأنه أصح مخرجا . ثم أسند عن عطاء قال ديقول قوم إنها في الصلاة ، وقوم إنها في الدعاء ، وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويلَ عائشة أخرجه الطبرى من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال « نزلت في الدعاء » ومن وجه آخر عن ابن عباس مثلُّه ، ومن طريق عطا. ومجاهد وسعيد ومكحول مثله ، ورجح النووى وغيره قول ابن عباس كما رجح الطبرى ، لـكن

محتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في المنعاء داخل الصلاة ، وقد روى ابن مرديه من حديث أبي هريرة قال دكان رسول الله يم إلي إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء ، فنزلت ، وجاء عن أمل التفسير في ذلك أقوال أخر ، منها مادوى سعيد بن منصور من طريق صحابي لم يسم رفعه في هذه الآية « لا ترفع صوتك في دعائك فتذكر ذنوبك فتعير بها » ومنها ما دوى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( لا تجهر بصلاتك ) أى لا تصل مرا آة المناس ( ولا تخافت بها ) أى لا تقركها مخافة منهم ، ومن طرق عن الحسن البصرى نحوه ، وقال الطبرى : لولا أننا لا تستجيز مخالفة أهل النفسير فيا جاء عنهم لاحتمل أن يكون المراد ( لا تجهر بصلاتك ) أى بقراء تك نهادا ( ولا تخافت بها ) أى ليلا ، وكان ذلك وجها لا يبعد من الصحة ، انهى . وقد أثبته بعض المتأخرين قولا . وقيل : الآية في الدعاء ، وهي منسوخة بقوله ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية)

#### ١٨ ـ سورةُ الكرن

؛ وقال مجاهد (تقرضهم) تتركهم . (وكان له ثمر) : ذهب وفيعة ، وقال غيره : جاعة النمر ، (باخع) : مُمُهلك . (رأسفاع : أَدَمَا و (الكهف) : الفتح في الجبل و (والرقيم) : الكتاب ، مرقوم : مكتوب ، من الرقم ، (رَبَعانا على قلوبهم) : الممناهم صبرا و (لولا أن ربطنا على قلبها) . (شَطَطا) : إفراطا . (الوصيد) : المناهم صبرا و وولا أن ربطنا على قلبها) . (شَطَطا) : إفراطا . (الوصيد) : النياء ، جمعه وصائد ووصد ، و يقال : الوصيد الباب ، (مؤصدة) : مُطبّقة ، آصد الباب وأوصد ، (بَمَنام) النياء ، جمعه وصائد ووصد ، و يقال : الوصيد الباب ، (مؤصدة) : مُطبّقة ، آصد الباب وأوصد ، (بَمَنام) أحيينام ، (أذك ) : أكثر ، ويقال : أحل ، ويقال : أكثر ريعاً ، قال ابن عباس : (أكلها ، ولم تظلم) لم تنقص ، وقال سميد عن ابن عباس : ( الرقيم ) اللوح من رصاص ، كتب عاملهم أسماءهم ثم طرحه في خزانته ، ( فضرب الحد على آذاتهم ) : فناموا ، وقال غيره : وألت تثل : تنجو ، وقال عباهد : ( مَوثِلاً ) تعرِزاً . ( لا يستطيمون سمه ا ) : لا يَعقلون

( سورة الكمف - بسم الله الرحمن الرحيم ) ثبتت البسملة الهير أبي ذر . قوله (وقال بجاهد ( تقرضهم ) تتركهم ) وصله الفريابي عنه ، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة نحوه ، وسقط هنا لابي ذر . قوله ( وقال بجاهد ( وكان له ثمر ) ذهب وفضة ) وصله الفريابي بلفظه ، وأخرج الفراء من وجه آخر عن بجاهد قال : ماكان في القرآن ثمر بالضم فهو المال ، وماكان بالفتح فهو النبات ، قوله ( وقال غيره جماعة الثمر ) كأنه عني به قتادة نقد أخرج الطبرى من طريق أبي سفيان المعمرى عن معمر عن قتاده قال : الثمر المال كله ، وكل مال إذا اجتمع فهو ثمر اذاكان من لون المثمرة وغيرها من المال كله . وروى ابن المنذر من وجه آخر عن قشادة قال : قرأ ابن عباس ثمر اذاكان من لون المثمرة وغيرها من المال كله . وروى ابن المنذر من وجه آخر عن قشادة قال : قرأ ابن عباس ( ثمر ) يعدى بفتحتين عاصم ، وبضم ثم سكون أبو عمرو ، والباقون بضمتين وقال : يريد أنواع المال ، انتهى . والذى قرأ هنا بفتحتين عاصم ، وبضم ثم سكون أبو عمرو ، والباقون بضمتين . قال ابن التين : معنى قوله ﴿ جماعة الثمر ، أن ثمرة يجمع على ثمار ، وثمار على ثمر . قوله ﴿ باخع مهلك ﴾ هو قول أبي عبيدة ، وأنشد لذى الرمة ﴿ ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه ، وروى عبد الرزاق عن مهمر عن قتادة ﴿ باخع نفسك ﴾ أى قاتل نفسك . قوله ﴿ أسفا ندما ) هو قول أبي عبيدة ، وقال قتادة : حزنا .

قوله (الكهف الفتح في الجبل، والرقيم الكتاب، مرقوم مكتوب من الرقم) تقدم جميع ذلك في أحاديث الانبياء مشروحاً . قوله ( آمدا غاية ، طال عليهم الامد ) سقط هذا لآنى ذر وهو قول أبي عبيدة ، وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد في قوله ﴿ أمدا ﴾ قال عددا . قوله (وقال سعيد ـ يعني ابن جبيد ـ عن ابن عباس: الرقيم لوح من رصاص كتب عاملهم أسماءُهم ثم طرحه في خزانته ، فضرب الله على آذانهم ) وصله عبد بن حميد من طريق يعلى بن مسلم عن سعيد بن جُبِّير مطولًا ، وقد لخصته في أحاديث الانبياء ، وإسناده صحيح على شرط البخاري . وقد روى ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أعرف الرقيم ، ثم سألت عنه فقيل لى هي القرية التي خرجوا منها . وإسناده ضعيف . قولِه ( وقال غيره : ربطنا على قلومهم الحمناهم صيرا ) تقدم شرحه في أحاديث الانبياء . قوله ( لولا أن ربطنا على قالما ) أي ومن هذه المادة هذا الموضع ، ذكره استطرادا وإنما هو في سودة القصص ، وهو قول أبي عبيدة أيضا . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لولا أن ربطنا على قلبها بالايمان . تعليه (مرفقاً كل شيء ارتفقت به) هو قول أبي عبيدة وزاد : ويقرؤه قوم بفتح الميم وكسر الفاء انتهى . وهي قراءة نافع وابن عام . واختلف هل هما بمعني أم لا؟ فقيل : هو بكسر الميم للجارحة وبفتحها الأم ، وقد يستعمل أحدهما موضع الآخر ، وقيل لفتان فيما يرتفق به وأما الجارحة فبا ليكسر فقط وقيل لفتان في الجارحة أيضًا، وقال أبو حاتم : هو بفتح الميم الموضع كالمسجد ، وبكسرها الجارحة . قولِه (تزاور من الزور ، والأزور الأميل) مو قول أبي عبيدة ، قولة ( فجوة متسع والجرع فجوات و في ، كةولك ذكوات وزكاة ) هو قول أبي عبيدة أيضًا ، قولِه ( شططًا إفراطًا ، الوصيد الفنَّاء الح ) تقدم كله في أحاديث الأنبياء ، قولِه ( بعثناهم أحييناهم ) هو قول أبي عبيدة ، وروى عبد الرزاق من طريق عكرمة قال : كان أحماب السكمف أولاد ملوك اعتزلوا قومهم في السكمف فاختلفوا في بعث الروح والجسد فقال قائل يبعثان ، وقال قائل : تبعث الروح فقط وأما الجسد فتأكله الأرض، فأماتهم الله ثم أحياهم، فذكرالقصة. قولِه (أذك أكثر، ويقال أحل، ويقال أكثر ريما) تقدم أيضا. وروى سميد بن منصور من طريق عطاء بن السائب عن سميد بن جبير عن ابن عباس : أحل ذبيحة ، وكانوا يذبحون للطواغيت . ( تنبيه ) سقط من قوله . الـكمف الفتح ، الى هنا من رواية أبى ذر هنا ، وكدأنه استفنى بتقديم جل ذلك هناك . قولِه (وقال غيره لم يظلم لم ينقص )كذا لأبي ذر ، ولغيره : وقال ابن عباس فذكره ، و قد وصله ابن أبي حانم من طريق ابن جريج عن عظاء عن ابن عباس ، وكذا الطبرى من طريق سعيدعن قتادة . قوله ( وقال مجاهد : مو ثلا محرزا ) وصله الفرياني . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ﴿ مو ثلا ﴾ قال : ملجاً ، ورجحه ابن قتيبة وقال : هو من وأل إذا لجاً اليه ، وهو هنا مصدر ، وأصل الموثل المرَجع . قولُه ( وألت تئل تنجو ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ موثلا ﴾ : ملجأ ومنجأ ، قال الشاعر ، فلا وألت نفس عليها تحاذر ، أى لا نجت . قولِه ( لا يستطيعون سمما ) أي ( لا يعقلون ) وصله الفريا بي من طريق بجاهد مثله

# ١ - باب ( وكان الإنسان أكثر شيء ِ جَدَّلا ﴾

٤٧٢٤ ــ مَرْثُ على بن عبد الله حدَّنا يعقوبُ بن إبراهيمَ بن سعد حدَّ ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبر أبي على بن حسين أن الله على أخبره عن على رضى الله عنه أن وسول الله على طرقه وقاطمة

قال: ألا تصایبان». ﴿رَجَّا بَالِنَيْبِ): لم يَستَبَن ﴿ ( ُورُطاً ﴾ نَدَما . ﴿ سُرادِقِها ﴾ مثل السرادق ، والحجرة التي تطيف بالفساطيط ﴿ ( يُجاوِر أ ﴾ من الحاورة ﴿ لَكَنّا هُوَ اللهُ رَبّ أَى لَـكن أَنا هُو الله ربى ، ثم حذف الألف وأدغم إحدى النونين في الأخرى ﴿ وَفَجّرنا خِلالهما نَهُو أَن يَنْهَا نَهُوا . ﴿ زَلَقا ﴾ لا يَثبتُ فيه قدم ﴿ هنالك الولاية ﴾ مصدر ولى الولى ولاء . ﴿ عُقبا عاقبة ، وعقبى وعقبة و احدوهى الآخرة . ﴿ قَبَلا ﴾ وتُقبلا وقبلا : استثنافاً ، ﴿ لَيُدْعِضُوا ﴾ : لَيُزبِلُوا ، الدَّحض الزَّلَق

قوله (باب وكان الانسان أكثرش، جدلا) ذكر فيه حديث على مختصرا، ولم يذكر مقصود الباب على عادته في التدمية ، وقد تقدم شرحه مستوفى في صلاة الليل ، وفيه ذكر الآية المذكورة ، وقوله في آخره و ألا تصليان ، واد في نسخة الصفائى و وذكر الحديث والآية الى قوله أكثرش، جدلا » . قوله ( رجما بالغيب ) قال قذفا بالظن . هذا لآبي ذر منا ، وقد نقدم في أحاديث الآنبياء . ولفتادة عند عبد الرزاق ( رجما بالغيب ) قال قذفا بالظن . قوله ( فرطا ك قال ندامة ، وقال أبو عبيدة في قوله ( وكان أمره فرطا ) أى تضييما وإسراقا . والطبري عن مجاهد قال ضياعا . وعن السدى قال : إهلاكا . وعن ابن جريج : نزلت في عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري قبل أن يسلم . قوله ( سرادقها مثل السرادق والحجرة التي تطوف بالفسطاط ، قال أبو عبيدة في قوله ( أحاط بهم مرادقها ) كسرادق الفسطاط ، وهي الحجرة التي تطوف بالفسطاط ، قال الشاعر و سرادق المجد عليك عدود ، وروى الطبري من طريق ابن عباس باسناد منقطع قال سرادقها حائط من نار ، قوله ( يحاوره من المحاورة ) قال و وروى الطبري من طريق ابن عباس باسناد منقطع قال سرادقها حائط من نار ، قوله ( يحاوره من المحاورة أي المراجمة . قوله ( لكنا هو اقد رق أي لكن أنا هو اقد ربى ، ثم حذف الآلف وادغم إحدى النونين في الاخرى ) هو قول أبي عبيدة ، وقال الفراء : ترك الآلف من أناكثير في المكلم ثم أدغمت نون أنا في نون لكن ، و أنشد :

#### و رمقني بالطرف أى أنت مذنب وتقليني اكن إياك لا أقلى

أى لكن أنا إياك لا أقلى. قال: ومن العرب من يشبع ألف أنا لجاءت القراءة على تلك اللغة. قوله (و لجرنا خلالهما نهرا تقول بينهما) ثبت لأبى ذر ، وهو قول أبى عبيدة ، وقراءة الجهور بالتشديد ، ويعقوب وعيسى بن عمر بالتخفيف . قوله ( هنالك الولاية مصدر ولى الولى ولاء ) كذا لأبى ذر والباقين و مصدر الولى ، وهو أصوب ، وهو قول أبى عبيدة قاله فى تفسير سورة البقرة ، وقرأ الجمور بفتح الواو ، والاخوان بكسرها ، وأنكره أبو عمرو والاصمى لأن الذى بالكسر الإمارة ولا معنى له هنا . وقال غيرهما : الكسر لغة بمعنى الفتح ، كالدلالة فتح دالها وكسرها بمعنى . ( تنبيه ) : بأتى قوله ( خير عقبا ) فى الدعوات . قوله ( قبلا وقبلا استشنافا ) لما أبو عبيدة فى قوله ( أو يأتيهم العذاب قبلا ) أى أولا ، فان فتحوا أولها فالمنى استشنافا ، وغفل ابن التين قال أبو عبيدة فى قوله ( المستشناف منا معنى ، وإنما هو استقبالا ، وهو يعود على قبلا بفتح القاف ، انتهى . والمؤتنف ريب من المقبسل فلا معنى لا دعاء تفسيره . قوله ( ليدحضوا اليزيلوا ، الدحض الولق ) قال أبو عبيدة فى قوله ريب من المقبسل فلا معنى لا دعاء تفسيره . قوله ( ليدحضوا اليزيلوا ، الدحض الولق ) قال أبو عبيدة فى قوله ريب من المقبسل فلا معنى لا دعاء تفسيره . قوله ( ليدحضوا اليزيلوا ، الدحض الولق ) قال أبو عبيدة فى قوله

(ليدحضوا به الحق) أى ليزيلوا ، يقال : مكان دحض أى مزل مزلق لا يثبت فيه خف ولا حافر ٣ - ياسب ( وإذ قال موسى لفتاهُ لا أبرَحُ حتى أبلُغَ تجمعَ البحرَ بِنِ أو أمضَى حُقُبا ) : زمانًا ، وجمه ُ أحقاب

٤٧٢٥ ـ مَرْشُ الْحَيدى حدُّ تنا سُفيانُ حدَّ ثنا عرُو بن دينارِ قال أخبرنى سعيدُ بن جُبَير قال وقلتُ لابن عباس ِ: إنَّ نوفًا البِكاليُّ يزعمُ أن موسى صاحبَ الْخضرِ ليس هو موسى صاحبَ بني إسرائيلَ ، فقال ابنُ عباس ِ كَذَبَ عدُو الله ، حدَّ ثني أَن بن كعب أنهُ سممَ رسولَ الله عليه يقول : إنَّ موسى قام خطيباً في بني إسر اثبيلَ ، فَسُئلَ : أَيُّ النَّاسَ أَعَلِمُ ؟ فقال : أَنَا . فَمَتَبَّ اللَّهُ عَلِيهِ إِذْ لم يَرُدُّ العلمَ إليه ، فأوحى اللهُ إليه : إنَّ لَى عبداً بَمَجَمَع البحرَين هو أعلمُ منك . قال موسى : ياربِّ فكيف لى به ؟ قال : تأخذُ ممك حُوتاً فتجمله في مِكْتَلِ ، غَيْمًا فَقَدَتَ الحوتَ فهو ثمَّ · فأخذَ حُوثًا فجمهُ في مِكْتَلِ ثم انطلَقَ ، وانطاقَ معه بفتاهُ 'يوشَعَ بن 🕝 ُنُونَ ٍ، حتى ٰ إذا أتيا الصخرة وضَّمَاو.وسهمافناما، واضطرَبَ الحُوتُ في الِـكتَل فخرجَ منه فسقطَ في البحر، فَاتَخَذَ سَبِيلُهُ ۚ فَى البَحْرِ سَرَامًا ، وأمسكَ اللهُ عَنِي الحوتِ جِرْيَةَ المَاء فصارَ عليه مثلَ الطاق ِ، فلما استيقظُ نَسَىَ صاحبُهُ أَن يُخِبِرَهُ بالحوت ، فانطلَقا بَقية يومِهما و لَيلَتِهما ، حتى إذا كان منَ الغَدَقال موسى لَفَتاهُ : آيْنا غَدَاءَنا القد َ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهِ اللَّ َفَعَاهُ : أَرَأَيتَ إِذَ أَوَينَا إِلَى الصَخْرَةِ فَانَى نَسَيتُ الحَوْتَ وَمَا أَنَسَانِيهِ إِلاّ الشيطَانُ أَن أَذَكُرَه ؛ واتخذَ سبيلهُ فى. البحرِ عجبًا . قال فكان المحوت سَرَبًا ، ولموسى و لفَتاهُ عَجَبًا . فقال موسى : ذُلكَ ماكنًّا نبغى ، قارتدًا على آثارٍ ﴿ قَصَصا ﴾ قال : رَجِعا يَقُصّانِ آثارَ ﴿ حَتَى ۚ انتَهِيا إلى الصخرة فاذا رَجُلُ مُسجَّى ثَوباً ، فسلَّم عليه موسى ۗ فقال الخضِرُ : وأنَّى ٰ بأرضِكَ السلامُ . قال : أنا موسى ٰ . قال : موسى ٰ بنى إسر ائيل؟ قال : نعم ، أنيتُكَ لتُعلَّمنى مَا عُلَّتَ رَشَدًا . قال : إنكَ لن تستطيع معي صَبرا . يا موسى إلى على علم من علم الله علمينيه لا تعلمه أنت ، وأنتَ على علم من علم الله علمُكَ اللهُ لا أعلمه . فقال موسى : ستَجد ني إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمراً : فقال له الخُفِيرِ : قانِ اتَّجْمَتَني فلا تسألني عن شيءٍ حتى أُحدِثَ لكَ منه ذِكرًا . فانطَلَقا يمشِيان على ساحل البحر، فرَّت سفينة ، فـكلموم أن يجمِلوم ، فعرَ فوا الخضِرَ فحملومٌ بغير نَوْل. فلما رَكِبا في السفينة ِ لم يَفَجأ إلاّ واكخضِرُ قد قَلْعَ لُوحاً من ألواحِ السفينةِ بالقَدوم · فقال له موسىٰ : قومْ كَعَلُونا بغير "نُولْهِ ، عمدت إلى سَفينتهم هْرَ قَتَمَا التَّغرِقُ أَهْلَمَا ، لقد جئتَ شيئاً إمرا . قال : ألم أقل لكَ إنكَ لن تَستَطِيعُ معي صبرا ؟ قال : « لا تُؤاخِذني ء ۔۔ ہے 🖈 و فتع المباری

بما نسبت ' ، ولا 'ترهِقني من أمرى عُسرا . قال وقال رسول ' اللهِ وَكَالْتُوْ : وكانتِ الأولى من موسى ' بِسيانا . قال وجاء عُصفور ' فوقع على حرف السفينة فَلَقَرَ في البحر نقرة ، فقال له الخفر ' : ما على وعلمك مِن علم الله إلا في مثل ما مثل ما من السفينة ، فبينا هما يَشِيان على الساحِل إذ أبصر الخفير علاماً يَلمب مع الفلان ، فأخذ الخفير رأسه بيده فاقتَلمه بيده فقتله ، فقال له موسى : أقتلت نفسا زاكية بنير نفس ؟ لقد جثت شيئا ' نكرا ، قال : ألم أقل الك إنك ان تستطيع معى صبرا ؟ قال وهذه أشد من الأولى ، قال : إن سألتك هن شيء بعدها فلا ' تصاحِبني ، قد بَلفت من قد كنى عذرا . فانطلقا ، حق إذا أتيا أهل قرية استطم أهلها أهلها ، فأبو النواق الله في المنافر و فقام الحضر فأقامة بيني و بينك - إلى قوله - ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا . فقال وسول الله عليه أجرا . قال : هذا فراق موسى كان بيني و بينك - إلى قوله - ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا . فقال وسول الله عليه أجرا . قال : مدا أن موسى كان عبني و بينك - إلى قوله - ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا . فقال وسول الله عليه أجرا . قال أمامهم ملك يأخذ كا سفينة - صالحة - فصبا كوكان يقرأ ﴿ وأما الغلام فكان ابن عباس يَقرأ ﴿ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة - صالحة - فضبا كوكان يقرأ ﴿ وأما الغلام فكان - كافراً وكان - أبواه مؤمنين ﴾ ،

قول (باب قوله: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ بجمع البحرين) اختلف في مكان بجمع البحرين، فروى عبد الرذاق عن معمر عن قتادة قال: بحر فارس والروم، وعن الربيع بن أفس مثله أخرجه عبد بن حيد، وروى ابن أبي حاتم من طريق السدى قال: هما الكر والرس حيث يصبان في البحر. قال ابن عطية: بجمع البحرين ذراع في أرض فارس من جهة أذربيجان بخرج من البحر المحيط من شماليه إلى جنوبيه وطرفيه مما يلى بر الشام. وقيل هما يحر الأردن والقازم. وقال محمد بن حكمب القرظى: بجمع البحرين بطنية. وعن ابن المبارك قال: قال بمضهم محر الدمينية. وعن أبي تن كمب قال: بافريقية أخرجهما ابن أبي حاتم لكن السند إلى أبي بن كمب ضعيف. وهذا اختلاف شديد وأغرب من ذلك ما نقله القرطبي عن ابن عباس قال: المراد بمجمع البحرين اجتماع موسى والحضر الأنهما محرا علم ، وهذا غير ثابت والا يقتضيه اللفظ، وإنما يحسن أن يذكر في مناسبة اجتماعهما بهذا المسكان المخصوص ، كا قال السهيل: اجتمع البحران بمجمع البحرين . قوله (أو أمضى حقبا زمانا ، وجمع أحقاب) هو قول أبي عبيدة قال: ويقال فيه أيضا حقبة أي بكسر أوله والجمع حقب . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الحقب الزمان . وعن ابن عباس: الحقب الدهر ، وعن سعيد بن جبير: الحقب ألحين أخرجهما ابن المنذر . وجاء تقديره عن غيره ، فروى ابن المنذر عن عبد الله بن عمرو بن ألعاص أنه نما نون سنة ، وروى عبد بن حميد عن بحاهد أنه سبعون . ثم ذكر المصنف قصة موسى والحضر ، وسأذكر شرح ذلك في الباب الذي يليه سبعون . ثم ذكر المصنف قصة موسى والحضر ، وسأذكر شرح ذلك في الباب الذي يليه

٣ - إسب ( فلما بَأَمَا تَجَمَّ بَايْنهما نَسِيا حُوثهما ، فاتخذَ سَبَيلة فى البحر سَرَبا ) : مذهبا يسرُب : يَسك ، ومنه ( وسارب النهار )

٤٧٢٦ - مَرْثُ إبراهيم بن موسى أخبر أنا هشام بن يوسف أن ابن حَبريج أخبرهم قال أخبر أنى يَعلى بن مسلم وعروبن دِينارِ عن سعيدِ بن جُبير \_ يزيدُ أحدُها على صاحبهِ ، وغيرُها قدسمتهُ بَعد نهُ عن سعيدِ بن جُبير \_ قال ﴿ إِنَّا لَعَنْدَ ابن عَبَاسِ فِي بَيْتِهِ إِذْ قَالَ سَلُونِي . قَلْتُ : أَيْ أَبَا عَبَّاسَ ، جَعلني الله فلاءك ، بالسكوفة رجلُ قاصٌّ يقال له نَوفٌ كَرْهُمُ أنه ليس بموسى بني إسرائيل . أما عمرٌو فقال لى : قال قد كذَبَ عدوُّ الله : وأما كيملي ا فغال لى : قال ابنُ عباس حدَّ ثنى أبيُّ بن كمب قال قال رسولُ الله عَلَيْ : موسى رسولُ الله عليه السلامُ قال ذَكَّرَ الناسَ يوما ، حنى إذا فاضت ِ الميونُ ورقَّتِ الالوب وَلَّى ، فأدركهُ رجلٌ فقال : أي رسولَ الله ، هل في الأرض أحدُ أعلم منك ؟ قال : لا . فعتَبَ عليه إذ لم يَرُدُّ العلمَ إلى الله . قيل : بَلي . قال : أي رب فأين ؟ قال: بمجمع البحرَين . قال: أي رب اجمَل لي علماً أعلمُ ذلك منه ِ. فقال لي حر و: قال حيث يُفار ُقك الحوت . وقال لى يَمِلُ قال: كُخذ نُونًا ميِّعًا حيث يُنفَخُ فيه الرُّوحِ • فأخذَ حُوتًا فجملُهُ في مِكتَل ، فقال لفتاهُ: لا أَكَلُّفكَ إلا أن تخبر َ عيث يُفارقُكَ الحوتُ . قال : ما كُلُّفتَ كثيرًا . فذالك قوله جلَّ ذِكرُ . ﴿ وَإِذْ قَال موسى الْفَتَاهُ ﴾ يُوشعَ بن نون ٍ ــ ليست عن سعيد ــ قال : فبينا هو َ في ظلِّ صخرة في مكان ثَرْ يانَ إذ تَضرُّبَ الحوتُ وموسى ْ نائم ؛ فقال فتاهُ : لا أُوقظِهُ . حتى إذا استيقظ نَسِيَ أن يُخِبرَ ، و تَضرَّبَ الحوتُ حتى دخلَ البحر ، فأمسك اللهُ عنه جِريةَ البحر حَى كَانَ أَثْرَهُ في حَجَر . قال لى عر و : هكذا كان أثرُهُ في حَجَر ـ وحَكَّق بين إبهامَيه والَّة بن تمليانهما \_ ﴿ لقد لَقينا من سَفرِنا هذا نَصَبا ﴾ قال قد قطعَ اللهُ عنك النَّصَبَ \_ ايست هذه عن سعيد -أخبرَه ، فرجَما ، فوجَدا خفِراً . قال لى عثمانُ بن أب سليانَ : على طِنفِيةٍ خضراء على كبِدِ البحر ، قال سميدُ ان جبير ، مُسَجَّى بثوبه قد جمل طرَّفَهُ تحت رجليه وطرفهُ تحت رأسه ِ ، فسلمَ عليه ِ موسى ، فسكشف عن وجهه ِ وقال : هل بأرضي من سَلام ؟ مَن أنتَ ؟ قال : أنا موسى . قال ؛ موسى ا بني إسرائيل ؟ قال : نعم . قال هَا شَأَنُك ؟ قال : جنتُ لتعلِّني مما عُلِّتَ رشدا . قال : أما يكفيك أنَّ التوراة َ بيدَيك ، وأنَّ الوحيَ يأتيك؟ يا موسى ، إنَّ لي علماً لا يَنهني لكَ أن تَملَّهُ ، وإن لك علماً لا ينهني لي أن أعلَمُ . فأخذَ طَائرٌ بمنقارم من البحر، فقال: والله ِ ما على وما علُمك في جنب علم الله ِ إلا كما أُخذَ هٰذَا الطائرُ بمنقاره ِ من البحر. حتى إذِا ركما في السفينة وَجدا مَمَابِرَ صفاراً نحملُ أهلَ هذا الساحلِ إلى أهل هذا الساحلِ الآخرِ عرَفوه، فقالواِ: عبدُ الله الصالح ـ قال قلمًا لِسعيد : خَضِر ؟ قال : نعم ـ لا نحملهُ بأجر ، فخرَقها ووَتدَ فيها وَتِدا . قال موسى أخرقتها لتُغرِقَ أَهلَها ؟ لقد جثتَ شيئاً إمرا .. قال مجاهد : منكرا .. قال ألم أقُل إنك لن تستطيعَ معي صبرا ؟ كانت

الأولى نسباناً والوسطى شرطاً والثالثة تحداً. قال لا تُؤاخِذنى بما نسبتُ ولا تُرهِفنى من أمرى عُسْراً . لَقياً غلاماً فَقْتَلَهَ . قال يعلى قال سعيد: وجد غلماناً يَلمبون ، فأخذ غلاماً كافراً ظريفا فأضجته ثم ذَبحه بالسكين . قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لم تعمل بالجنث . وكان ابن عباس قرأها زكية زاكية مسلمة كقولك عُلاماً زكياً فالماقاً فو جدا جداراً بريد أن يَنقَضَ فاقامَه ، قال سعيد بيده هكذا ورَفع يده فاستقام ، قال يعلى حسبتُ أن سعيداً قال فسيحة بيده فاستقام ، قال يعلى حسبتُ أن سعيداً قال فسيحة بيده فاستقام . فو شنت لا يخذت عليه أجرا . قال سعيد : أجراً فأكله ، وكان وراهم ، وكان أمامهم – مَلِك . يزهون عن غير سعيدانه هدد بن بُدَد ، والغلام المقتول اسمه يزعون عليه مرات به أن يَدَعَها إسبيها ، فاذا جاوزوا أصلحوها فانتفوا بها . ومنهم من يقول بالقار . كان أبواه مؤمنين وكان كافراً ، فَشينا أن بها . ومنهم من يقول بالقار . كان أبواه مؤمنين وكان كافراً ، فَشينا أن يرهما طُنيانا وكفرا : أن تجملهما حبه على أن يُتابعاه على دينه ، فاردنا أن يُبدئها ربهما خيراً منه زكاة وأقوب ربحا القوله أقنات نفسا زكية – وأقرب ربحا . : ها به أرحم منها بالأول الذي قتل خَضِر . وزعم غير واحد : إنها جارية ، وأما داود بن أبي عامم فقال عن غير واحد : إنها جارية »

قوله (باب قوله: قلما بلغا بحمع بينهما نسيا حوتهما) ووقع في رواية الأصيل وقلما بلغ بجمع بينهما ، والاول هو الموافق للتلاوة . قوله ( فاتخذ سبيله في البحر سربا ) أي مسلما ومنها بسرب فيه ، وفي آية أخرى ( وسادب عبيدة في قوله تعالى ( فاتخذ سبيله في البحر سربا ) أي مسلما ومنهما بسرب فيه ، وفي آية أخرى ( وسادب بالنهاد ) وقال أيضا في قوله ( وسارب بالنهاد ) : سالك في سربه أي مذهبه ، ومنه أصبح فلان آمنا في سربه ، ومنه انسرب فلان إذا مضى . قوله ( يزيد أحدهما على صاحبه ) يستفاد بيان زيادة أحدهما على الآخر من الاسناد الذي قبله ، فإن الأول من رواية سفيان عن عرو بن ديناد فقط وهو أحد شيخي ابن جريج فيه . قوله ( وغيرهما قد سمعته بحدثه ) أي يحدث الحديث المذي وقد عين ابن جريج بمض من أبهمه كمثان بن أبي سليان ، وروى شيئا من هذه القصة عن سعيد بن جبير من مشايخ ابن جريج عبد الله بن عثبان بن خيم وعبد الله بن عبيد بن عير ، وعن روى هذا الحديث عن المهد بن جبير أبو إسحق السبيمي وروايته عند مسلم وابي داود وغيرهما ، والحسكم بن عتيبة وروايته في السبيد وعلم إذا أمن العجب أو دعت الضرورة اليه كشية نسيان العلم . قوله ( إذ قال سلوني ) فيه جواز قول العالم ذلك ، وعلم إذا أمن العجب أو دعت الضرورة اليه كشية نسيان العلم . قوله (أي أبا عباس) هي كنية عبد الله بن عباس ، وقوله ( بعلى المحت فيه في كتاب الآدب . قوله ( ان بالكوفة رجلا قاصا ) في واية الكشميشي و بالكوفة رجل قاص ، يحذف إن من أوله ، والقاص بقشديد ( ان بالكوفة رجلا قاصا ) في واية الكشميشي و بالكوفة رجل قاص ، يحذف إن من أوله ، والقاص بقشديد ( ان بالكوفة رجلا قاصا ) في واية الكشميشي و بالكوفة رجل قاص ، يحذف إن من أوله ، والقاص بقشديد المهرد المورد والمورد المورد المورد المورد المورد والمورد والمور

بمدها فاء ، وفي رواية سفيان د ان توفا البكالي ، وهو بكسر الموحدة عنفا وبعد الآلف لام ، ووقع عند بعض رواة مسلم بفتح أوله والتشديد والآول هر الصواب ، واسم أبيه نضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة ، وهــو منسوب إلى بني بكال بن دعي بن سعد بن عوف بطن من حمير ، ويقال آنه ابن أمرأة كعب الاخبار وقبل ابن أخيه وهو تابعي صدوق . وفي التابعين جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة ابن نوف البكيلي بفتح الموحدة وكسر السكاف عففا بمدها تحتانية بعدها كام منسوب إلى بكيل بطن من همدان ، ويكني أبا الوداك بتشديد الدال ، وهو مشهور بكنيته ،ومن زعم أنه ولد نوف البكالى نقد وهم . قوله (يزعم أنه ليس بموسى بنى إسرائيل) في رواية سهيان يزهم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . ووقع في رواية ابن إصمق عن سعيد بن جبير عند النسائى قال دكنت عند ابن عباس وعنده قوم من أمل الكتاب فقال بعضهم : يا أبا عباس إن نوفا يزعم عن كعب الاحبار أن موسى الذي طلب العلم إنما هو موسى بن ميشا أي ابن أفرائيم بن يوسف عليه السلام ، فقال ابن عباش : أسمع ذلك منه ياسميد ؟ قلت : نعم . قال : كذب نوف ، وليس بين الروايتين تعارض لآنه يحمل على أن سميدا أبهم نفسه في هذه الرواية ويكون قوله فتال بعضهم أي بعض الحاضرين لاأهل الكتاب ، ووقع عند مَسَلَّمُ مَن هَذَا الوجه و قيل لابن عباش ، يدل قوله و فقال بعضهم ، وعند أحمد في رواية أبي اسحق و وكان ابن عباس متكنًا فاستوى جالسا وقال : أكذاك ياسعيد ؟ قلت : نعم أنا سمعته ، وقال ابن اسمق في « المبتدأ ، كان موسى بن ميشا قبل موسى بن عمران نبيا في بني إسرائيل ، ويزعم أهل الكتاب أنه الذي صحب الخضر . قوله (أما عمرو) ابن دينار ( قال لي كذب عدو اقه ) أراد ابن جريج أن هذه الـكلمة وقعت في رواية عرو بن دينار دون رواية يملي بن مسلم ، وهو كما قال ، فان سفيان رواها أيضا عن عرو بن ديناركا مضى ، وسقط ذلك من رواية يعلى بن مسلم . وقوله كذب وقوله عدو الله محولان على إرادة المبالغة في الزجر والتنفير عني قصديق تلك المقالة ، وقدكانت هذه المسألة دارت أولا بين ابن عباس والحر بن تيس الفزاري وسألا عن ذلك أبي بن كعب ، لكن لم يفصح في تلك الرواية ببيان ما تنازعا فيه ، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب العلم . قوله ( قال رسول الله يَرَافِينُ ) في رواية سفيان أنه سمع رسول الله عَلِيِّ . قولِه ( قال ذكر ) هو بتهديد الكاف أي وعظهم ، وفي رواية أبن اسحق عند النسائى د فذكرهم بايام الله . وأيام الله نعماؤه ، ولمسلم من هذا الوجه د يذكرهم بأيام الله وآلاء الله نعماؤه وبلاؤه ، وقد نقدمت الاشارة إلى ذلك في تفسير سورة إبراهيم ، وفي رواية سفيان , قام خطيبا في بني إسرائيل ، قوله ( حتى إذا فاضت العيون ورقت الغلوب ) يظهر لى أنْ هذا القدر من زيادة يعلى بن مسلم على عمرو بن دينار ، ِ لَانَ ذَلَكَ لَمْ يَقِعَ فَى رَوَايَةً سَفَيَانَ عَنَ عَمْرُو وَهُو أَنْبِتَ النَّاسَ فَيْهُ ، وَفَيْهُ أَن الواعظ إذا أثر وعظه في السامعــين فخشعوا ربكواً ينبغى أن يخفف لئلا يملوا . قولِه (فأدركه رجل) لم أقف على اسمه ، وهو يقتضى أن السؤال عن ذلك وقع بعد أن فرغ من الخطبة و توجه ، ورواية سفيان توهم ان ذلك وقع في الخطبة ، لكن يمكن حلها على مذه الرواية ، فإن لفظه « قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل ، فتحمل على أن فيه حذفا تقديره : قام خطيبا فخطب ففرغ فتوجه فسثل ، والذي يظهر أن السؤال وقع وموسى بعد لم يفارق المجلس ، ويؤيده أن في منازعة ابن عباس والحر ابن قيس « بينها موسى في ملا بني إسرائيل جاءه رجل فقال : هل تعلم أحدا أعلم منك ، الحديث . قوله ( هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال : لا ) في رواية سفيان و فسئل أي الناس أعلم؟ فقال : أنا ، وبين الروايتين فرق ،

لان رواية سفيان تقدَّمَى الجرم بالأعلمية له ورواية الباب تنني الأعلمية عن غيره عليه فيبتي إحتمال المساواة،ويؤيد رواية الباب أن في قصة الحرين قيس و فقال : مل تعلم أحدا أعلم منك ؟ قال : لا يرفي رواية أبي اسحق عند مسلم و فقال : ما أعلم في الارض رَجلًا خيرًا وأعلم مني ، فأوحى الله اليه : إنى أعلم بالخير عند من هو ، وأن في الارض رجلًا هو أعلم منك ، وقد تقدم في كتاب العلم البحث عما يتعلق بقوله وفعتب الله عليه، وهذا اللفظ في العلم ، ووقع هذا , فعتب ، محذف الفاعل ، وقوله في رواية الباب , قيل بلي ، وقع في رواية سفيان , فأوحى الله اليه : إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك ، وفي قصة الحر بن قيس ، فأوحى الله الى موسى ، بل عبدنا خضر ، وفي رواية أبي إسمق عند مسلم د ان في الارض رجلا هو أعلم منك ، وعند عبد بن حميد من طريق هارون بن عنترة عن أبيه من ابن عباس و ان موسى قال : أى رب ، أى عبادك أعلم؟ قال : الذى يبتنى علم الناس إلى علمه ، قال : من هو وأين هو ؟ قال : الخضر ، تلقاه عند الصخرة ، وذكر له حليته . رفى هذه القصة , وكان موسى حدث نفسه بشيء من فضل علمه أو ذكره على منبره ، وتقدم في كتاب العلم شرح هذه اللفظة وبيان ما فيها من إشكال والجواب عنه مستوفى . ووقع في رواية أبي إسمق عند النسائي « ان من عبادي من آنيته من العلم مالم أورتك ، وهو يبين المراد أيصا وعند عبد بن حيد من طريق أبي العالية ما يدل على أن الجواب وفع في نفس موسى قبل أن يسأل والفظه « لما أوتى موسى التوراة وكله الله وجد في نفسه أن قال من أعلم مني ، ونحوه عند النسائي من وجه آخر عن ابن عباس وأن ذلك وقع في حال الخطبة و لفظه « قام موسى خطيباً في بني إسرائيل فأ بلغ في الخطبة ، فمرض في نفسه أن أحدا لم يؤت من العلم ما أوتى ، . قول (قال أى رب فأين ) فى رواية سفيان ، قال يارب فكيف لى به ، وفى رواية النسائى المذكورة , قال فادلاني على هذا الرجل حتى أتملم منه ، . قوله ( اجعل لى علما ) بفتح العين واللام أى علامة ، وفي قصة الحرين قيس ، فجمل الله له الحوت آية ، وفي رواية سفيان و فكيف لى به ، وفي قصة الحرين قيس و قسأل موسى السبيل الى الهيه ، . قولِه ( أعلم ذلك به ) أى المكان الذي أطلب فيه . قوله ( فقال لى عرو ) هو ابن دينار ، والقائل هو ابن جريج . قوله ( قال حيث يفارنك الحوت ) يعنى فهو ثم ، وقع ذلك مفسرا فى رواية سفيان عن عمرو قال ﴿ تَأْخَذُ مَمْكُ حَوْنَا فَتَجَمَّلُهُ فَي مَكَمَّتُلُ ، فَيْتُ مَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُو ثُمَّ ، ونحوه في قصة الحر بن قيس ولفظه , وقيل له إذا فقدت الحوت فادجع فانك ستنقاء ، . قولِه (وقال لى يعلى) . هو ابن مسلم ، والقائل أيصاهو ابن جريج ، قوله (قال خذ حوتا ) في روآية الـكشميني و نونا ، وفي رواية أبي إسحق عند مسلم و فقيل له تزود حوتا ما لما ، فانه حيث تفقد الحوت ، ويستفّاد من هذه الرواية أن الحوت كان مينا لآنه لا يملح وهو حيى ، ومنه تعلم الحكمة في تخصيص الحوت دون غيره من الحيو انات لأن غيره لايؤكل ميتًا ، ولا يرد الجراد لأنه قد يفقه وجوده لا سيما بمصر . قولِه ( حيث ينفخ فيه الروح ) هو بيان لقوله فى الروايات الاخرى . حيث نفقده ، . قولِه ( فأخذ حوتًا فجمله في مكشّل ) في رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم أنهما اصطاداه ، يعني موسى وفتاه . قولِه ( فقال لفتاه ) فى رواية سفيان وثم انطلق وانطلق معه بفتاه ، . قولِه ( ماكلفت كثيرا ) الأكثر بالمثلثة والدَّكشميهني بالمرحدة . قوله ( فذلك قوله ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفَتَاهُ ﴾ يوشَّع بن نون ، ليست عن سعيد ) القائل ليست عن سعيد هو ابن جريج ، ومراده أن تسمية الفتى ايست عنده فى رواية سعيد بن جبير ، ويحتمل أن يكون الذي نفاه صورة السياق لا التسمية فانها وقمت في رواية سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير ولفظه د ثم الطلق

وانطلق معه فتاء يوشع بن نون ، وقد تقدم بيان نسب يوشع في أحاديث الأنبياء ، وأنه الذي قام في بني إسرائيل بعد موت موسى ، و نقل ابن العربي أنه كان ابن أخت موسى ، وعلى القول الذي نقله نوف بن فضالة من أن موسى صاحب هذه القصة ليس هو ابن عران فلا يكون فتاه يوشع بن نون ، وقد روى الطبرى من طريق عكرمة قال : قيل لابن عباس لم نسمع لفتي موءى بذكر من حين لقي الخضر ، فقال ابن عباس : ان الفتي شرب من الماء الذي شرب منه الحوت فحلد ، فأخذه العالم قطا بق به بين لوحين ثم أرسله في البحر فانها لتموج به إلى يوم القيامة ، وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه . قال أبو نصر بن القشيرى : إن ثبت هذا فليس هو يوشع . قلت : لم يثبت ، فان إسناده ضميف. وزعم ابن العربي أن ظاهر القرآن يقتضي أن الفي ليس هو يوشع ، وكما نه أخذه من لفظ الفي او أنه عاص بالرقيق ، وليس بحيد لأن الفي مأخوذ من الفي وهو الشباب ، وأطلق ذلك على من يخدم المرء سواء كان شابا أو شيخا ، لأن الأغلب أن الخدم تكون شبانا . قوله ( فبيتها هو فى ظل صخرة ) فى رواية سفيان د حقى إذا أنيا الصخرة وضما ر.وسهما فناما ، . قوله ( في مكان ويان ) بمثلثة مفتوحة ورا. ساكنة ثم تحتانية أي مبلول . قوله ( اذ تضرب الحوت ) بضاد معجمة وتشديد وهو تفعل من الضرب فى الأرض وهو السيد ، وفى رواية سفيانَ • واضطرب الحوت في المكتل غرج منه فسقط في البحر ، وفي دواية أبي إسمق عند مسلم • فاضطرب الحوت في الماء ، ولا مغايرة بينهما ، لأنه اضطرب أولا في المكتل فلما سقط في الماء اضطرب أيضاً ، فاضطرابه الاول فيا في مبدأ ماحي ، والثاني في سيره في البحر حيث اتخذ فيه مسلكًا . وفي دواية قتيبة عن سفيان في الباب الذي يليَّه من الزيادة قال سفيان وفي غير حديث عمرو . وفي أصل الصخرة عين يقال لما الحياة لا يصيب من مائها شيء إلاحبي ، فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وافسل من المكتل فدخل البحر ، وحكى ابن الجوزى أن فى روايته فى البخارى والحيا ، بغير ها. قال : وهو ما يحى به الناس ، وهذه الزيادة الني ذكر سَفيان أنها في حديث غير عرو قد أخرجها ابن مردويه من رواية ابراهيم بن يسار عن سفيان مدرجة في حديث عمرو والفظه د حتى انتهيا الى الصخرة فقال موسى عندها \_ أي نام \_. قال وكان عند الصخرة عين ماء يقال لها عين الحياة لا يصيب من ذلك الماء ميت إلا عاش، فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش، وخرج من المكتل فسقط في البحر، وأظن أن ابن عيينة أخذ ذلك عن قتادة ، فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريقه قال و فأنى على عين في البحر يقال لها عين الحياة ، فلما أصاب تلك العين رد الله روح الحوت اليه ، وقد أنسكر الداودي فيما حكاء ابن الذين هذه الزيادة فقال: لاأرى هذا يثبت ، فانكان محفوظا فهو من خلق الله وقدرته . قال : الكن فى دخول الحوت العين دلالة على أنهكان حي قبل دخوله ، فلو كان كما في هذا الحبر لم يحتج الى المين . قال : والله قادر على أن يحييه بغير العين انتهى . قال : ولا يخني ضمف كلامه دعوى واستدلالًا ، وكما أنه ظن أن الماء الذي دخل فيه الحوت هو ماء العين، و ليس كمذلك بل الآخبار صريحة في أن المين عند الصخرة وهي غير البحر وكمان الذي أصاب الحوت من الماء كان شيئًا من رشاش ، ولمل هذا العين إن ثبت النقل فيها مستند من زعم أن الخضر شرب من عين الحياة فخلد ، وذلك مذكور عن وهب بن منبه وغيره بمن كان ينقل من الاسرائيليات . وقد صنف أبو جعفر بن المنادي في ذلك كـتـا با وقور أنه لا يوثق بالنقل فيها يوجد من الإسرائيليات . قولِه (وموسى نائم ، فقال فتاه : لاأوقظه ، حتى إذا استيقظ فنسى أن يخبره ) في السكلام حذف تقديره حتى إذا استيقظَ سار فنسي . وأما قوله تعالى ﴿ نَسِيا حَوْتُهُمَا ﴾ فقيل نسب

النسيان الهما تغليباً ، والناسَى هو الفتى ، نسى أن يخبر موسى كما فى هذا الحديث . وقيل : بل المراد أن الفتى نسى أن يخبر موسى بقصة الجوت ، ونسى موسى أن يستخبره عن شأن الحوت بعد أن استيقظ لانه حينتذ لم يكن معه وكان بصدد أن يسأله أين هو فنسى ذلك . وقيل : بل المراد بقوله ﴿ لَسِيا ﴾ أخرا ، مأخوذ من النسى بكسر النون وهو التأخير، والمعنى أنهما أخرا انتقاده لعدم الاحتياج اليه، فلما احتاجا اليه ذكراه : وهو بعيد، بل صريح الآية هل على صة صريح الحبر ، وأن الفتى اطلع على ما جزى للموت و نتى أن عبر موسى بذلك . ووقع عند مسلم فى رواية أبي إصلى و أن موسى تقدم فتاه لما استيقظ فسار ، فقال فتاه ألا ألحق ني الله فاخبره ، قال فنسى أن يخبره ، وَذَكَّرُ ابن عطية أنه رأى سمكة أحد جانبيها شوك وعظم وجلد رقيق على أحْشائها ونصفها الثانى ضحيح ، ويذكر أهل ذلك المكان أنها من نسل حوت موسى ، إشارة إلى أنه لما حي بعد أن أكل منه استمرت فيه تلك الصفة ثم في نسله ، والله أعلم . قوله ( فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كان أثَّره في حجر )كذا فيه بفتح الحاء المهملة والجيم ، وفى دو آية جحر بضم الجيم وسكون المهملة وهو وضح · قولِه ( قال لى عمرو ) القائل هو ابن جريج (كمأن أثره فى حجر وحلق بين اجاميه والتي) في رواية الكشميني و واللَّذِين تليانهما ، يعني السبابتين. وفي رواية سفيان عن عمرو د فصار عليه مثل الطاق، وهو يفسر ما أشار اليه من الصفة . وفي رواية أبي إسحق عند مسلم د فاضطرب الحوت في الماء فجفل لا يلتم عليه ، صاد مثل الكوة ، . قوله ﴿ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ﴾ كذا وقع هنا مختصرا ، وفى رواية سفيان و فانطلقا بقية يومهما واليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتناً غداءنا لقد لقينا مرب سفرنا هذا نصبا ، قال الداودى : هذه الرواية وهم . وكما نه فهم أن الغنى لم يخبر موسى إلا بعد يوم وليلة ، وليس ذلك المراد بل المراد أن ابتداءها من <sub>إ</sub>وم خرجاً لطلبه ، و بوضح ذلك ما فى رواية أبى إسحق عند مسلم **« فل**ما تجاوزا قال لفتاه ﴿ آتَنَا عَدَاءُنَا لَقَدَ لَقَيْنَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نُصِبًا ﴾ قال : ولم يُصبه نصب حتى تجاوزا ، وفي رواية سفيان المذكورة . ولم يجد موسَى النصب حتى جاوز المـكان الذي أمر الله به . . قوله ( قال قد قطع الله عنك النصب ، اليست هذه عن سميد ) هو قول ابن جريج ، ومراده أن هذه اللفظة ليست في الإسناد الذي سأقه . قوله ( أخره ) كذا عند أبي ذر بهمزة ومعجمة وراء وهاء ، ثم في نسخة منه بمد الهمزة وكسر الحاء وفتح الراء بعدها هاء ضمير أى إلى آخر الـكلام وأحال ذلك على سياق الآمة ، وفي أخرى بفتحات وتاء تأنيك منونة منصوبة ، وفي رواية غير أبي ذر و أخبره ، بفتح الهمزة وسكون الحاء ثم موحدة من الإخبار ، أي أخبر الفتي موسى بالقصة . ووقع في رواية سفيان , فقال له فتآه ﴿ أَرَايِت إِذْ أُويِنَا إِلَى الصَخْرَة ﴾ فساق الآية الى ﴿ عِبًّا ﴾ قال : فسكان للحوت سّر با ولموسى عجباً . ولا بن أبي حاتم من طريق قتادة قال : عجب أوسى ان تسرب حوَّت عَلْح في مكتل . قوله ( فرجعا فوجدا خضرًا ) في رواية سفيان , فقال موسى ﴿ ذلك ماكنا نَبْغ ﴾ أي نطلب ، وفي رواية النسائي ,هذه حاجتنا، وذكر موسى ماكان الله عهد اليه يعنى فى أمر الحوت. قوله ( فارتدا على آثارهما قصصا قال رجما يقصان آثارهما(١)) أى آثار سيرهما ( حتى انتهيا إلى الصخرة (١) ) زاد النسائى فى رواية له ۥ التى فعل فها الحوت ما فعل، وهذا يدل على أن الفتي لم يخبر موسى حتى سارا زمانا ، إذ لو أخبره أول ما استيقظ ما احتاجاً إلى اقتصاص آثارهما . وله

<sup>🕟 (</sup> ۱ ) في هامش طبعة برلاق : مكذا بالنسخ ، ولهست بالمتن هنا

( فوجدا خضرا ) تقدم ذكر نسبه وشرح حاله في أحاديث الأنبياء ، وفي رواية سفيان وحتى انتهيا الى الصخرة فاذا رجل ،، وزعم الداودي أن هذه الرواية وهم وأنهما إنما وجداه في جزيرة البحر . قلت : ولا مفايرة بين الروايتين ، فان الراد أنهما لما انتهيا الى الصخرة تتبعاه إلى أن وجداه فى الجزيَّرة . ووقع فى رواية أبى إسحق عند مسلم د فأراء مكان الحوت فقال : همنا وصف لى ، فذهب يلتمس فاذا هو بالخضر ۽ . وروي ابن أبي حاتم من طريق الربيّع بن أنس قال : انجاب الماء عن مسلك الحوت فصاركوة ، فدخاما موسى على أثر الحوت فاذا هو بالخضر . و دوَّى ابن أبي حاتم من طريق العوقى عن ابن عباس قال : فرجع موسى حتى أتى الصخرة فوجد الحوت ، فجمل موسى يقدم عصاه يفرج مها عنه الماء ويتبع الحوت ، وجمل الحوَّت لا يمس شيئًا من البحر إلا يبس حتى يصير صخرة ، فجمل موسى يعجب من ذلك حتى انتهى إلى جزيرة فى البحر فاقى الخضر . ولابن أبى حاتم من ماريق السدى قال : بلغنا عن ابن عباس أن موسى دعا ربه ومعه ما. في سقاء يصب منه في البحر فيصُّير حجرا فيأخذ فيه ، حتى انهى إلى صخر. اصعدها وهو يتشوف هل يرى الرجل ، ثم رآه . قوله (قال لى عثمان بن أبى سليمان على طنفسة خضراء ) القائل هو ابن جربج ، وعثمان هو ابن أبي سليمان بن جبير بن مَطَّعَمُ وهو بمن أخذ هذا الحديث عن سعيد ابن جبیر ، وروی عبد بن حمید من طربق ابن المبارك عن ابن جریج عن عثمان بن أبی سلیمان قال : وأی موسی الخضر على طنفسة خضراء على وجه الماء انتهى . والطنفسة نرش صغير وهى بكسر الطا. والفا. بينهما نون ساكنة و بعنم العااء والفاء وبكسر الطاء وبفتح الفاء الهات . قول (قال سعيد بن جبير مسجى بثوبه ) هو موصول بالاسناد المذكور ، وفي رواية سفيان . فاذا رجّل مسجى بثوب ، وفي رواية مسلم . مسجى ثوبا مستلقيا على القفا ، ولعبد أبن حميد من طريق أبي العالية ﴿ فُوجِدُهُ نَائِمًا فَي جَزَيْرَةً مَنْ جَزَائْرُ البَّحَرُّ مَلْتُفَا بكساء ، ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن السدى « فَرأَى الخَضر وغليه جبة من صوف وكسا. •ن صوف ومعه عما قد أأتَّى علَّيها طعاَّمه ، قال و إنما سمى الخضر لانه كان اذا أقام في مكان نبت العشب حوله ، انتهى ـ وقد تقدم في أحاديث الانبياء حديث أبي هريرة رفعه د ائما سمى الخصر لانه جلس على فروة بيضاء فاذا هي تهتز تحته خضراء ، والمراد بالفروة وجه الارض . قِلِّهُ ( فسلم عليه موسى فسكشف عن وجمه ) في رواية أبي إسحق عند مسلم , فقال السلام عليكم ، فسكشف الثوب عن وجمه وقال : وعليكم السلام ، . قوله (وقال هل بأرضى من سلام) في رواية الكشميهني ، بارض، بالتنوين ، وفيرواية سفيان و قال وأنى بأرضك السلام، وهي بمدى أين أوكيف ، وهو استفهام استبعاد يدل على أن أهل تلك الأرض . لم يكونوا إذ ذاك مسلين ، ويجمع بين الروايتين بأنه استفهمه بمد أن رد عليه السلام . قولِه ( من أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بنى إسرائيل؟ قال : نعم ) وسقط من رواية سفيان قوله . من أنت ، وفي رواية أبي إسحق « قال من أنت ؟ قال : موسى . قال : من موسى ؟ قال : موسى بنى إسرائيل ، ويجمع بينهما بأن الحضر أعاد ذلك تأكيداً . وأما ما أخرجه عبد بن حميد من طربق الربيع بن أنس فى هذه القصة . فقال موسى : السلام عليك يا خضر ، فقال: وعليك السلام يا موسى ، قال: وما يدريك أنى موسى؟ قال: أدرانى بك الذي أدراك بي وهذا إن ثبت فهو من الحجج على أن الحضر نبي ، لكن يبعد ثبوته ثوله فى الرواية التى فى الصحيح . من أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل ، الحديث . قول، ( قال فما شأنك ) في رواية أبي إسحق ، قال ما جا. بك ، ؟ قول، ( جئت لتملني بما علمت رشدا ) قرأ أبو عمرو بفتحتين والباقون كلهم بضم أوله وسكون ثانيه ، والجمهور على أنهما . - +ه ج ٨ + فتع الواري

بممنى كالبخل والبخل ، وقيل بفتحتين : الدين ، وبضم ثم سكون : صلاح النظر . وهو منصوب على أنَّه مفمول ثان التعلمي ، وأبعد من قال إنه لقوله « علمت » ، قوله (أما يكفيك أن التورَّاة بيديك وأن الوحمي يأتيك) سقطت هذه الزيادة من رواية سفيان ، فالذي يظهر أنها من رواية يعلى بن مسلم . قوله ( ياموسي إن لي علما لا ينبغي لك أرب تملمه ) أي جميمه ( وَإِن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه ) أي جميعه ، وتقدير ذلك متمين لأن الخضركان يعرف من الجدكم الظاهر ما لا غنى بالمسكلف عنه ، وموسى كان يعرف من الحدكم الباطن ما يأتيه بطريق الوحى . ووقع ف رواية سفيان دياموسي إنى على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت ، وهو بمعنى الذي قبله ، وقد تقدمت الاشارة الى ذلك في كتاب العلم . قولِه في دواية سفيان رقال إنك لن تستطيع معي صبراً) كذا أطلق بالصيغة الدالة على استمراد النبي لما أطلمه الله عليه من أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار إذا رأى ما يخالف الشرخ ، لأن ذلك شأن عصمته ولذلك لم يسأله موسى عن شيء من أمور الديّانة بل مشي معه ليشاهد منه ما اطلع به على منزلته في العلم الذي اختص به . وأوله . وكيف أصبر ، استفهام عن سؤال تقديره: لم قلت إنى لا أصبر وأنا سأصبر ، قال: كيف تصبر؟ وقوله « ستجدئي إن شاء الله صابرا ولا أعمى لك ، قيل استثنى في الصبر فصبرٌ ولم يستثن في العصيان فعصاه ، وفيه فظر ، وكأن المراد بالصبر أنه صبر عن اتباعه والمشى معه وغير ذلك ، لا الانكار عليه فيما يخالف ظاهر الشرع . وقوله ﴿ فَلَا تَسَأَلَىٰ عَن ثَى. حَى أَحَدَثُ لَكَ مَنْهُ ذَكُرًا ﴾ في رواية العوفي عن أبن عباس ﴿ حتى أبين لك شأنه ﴾ . قوله ( فأخذ طائر بمنقاره ) تقدم شرحه في كتاب العلم ، وظاهر هذه الرواية أن الطائر نقر في البحر عقب قول الْجَصْر لموسى ما يَتْعَلَّق بعلهما ، ورواية سفيان تقتضى أنْ ذلك وقع بعد ما خرق السفينة ، ولفظه ء كانت الآولى من مومى نسيانا ، قال و وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر فى البحر نقرة فقال له الحضر الح، فيجمع بأن قوله فأخذ طائر بمنقاره معقب بمحذوف وهو ركوبهما السفينة لتمصريح سفيان بذكر السفينة ، وروى النسائى من وجه آخر عن ابن عباس أن الخضر قال لموسى و أندري ما يقول هذا الطائر؟ قال : لا . قال : يقول ما علم كما الذي تعلبان في علم الله إلا مثل ما أ نقص بمنقاري من جميع هذا البحر، وفي رو أية هارون بن عنترة عند عبد بن حميد في هذه القصة قال . أرسل ربك الخطاف فجمل يأخذ بمنقاره من الماء ، ولابن أبي حاتم من طريق السدى قال : الخطاف وُلْمَبِد بِن حميد من طريق أبي الما لية قال : رأى هذا الطائر الذي يقال له النمْر ، ونقل بعض من تكلم على البخارى أنه الصرد . تموله ( وجدا معابر ) هو تفسير لقوله ﴿ رَكِبًا فَى السَّفِينَةُ ﴾ لا أن قوله ﴿ وجدا ﴾ جواب ﴿ إذا ﴾ لأن وجودهما المما بركان قبل ركوبهما السفينة . ووقعً في رواية سفيان و فالطلقا يمشيان على سأحل البحر ، فمرا في سفينة فيكاموهم أن يحملوهم ، والمعابر بمهملة وموحدة جمع معبر وهي السفن الصفاد ، ولابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال و مرت يهم سفية ذاهب فناداهم خضر ، قوله ( عرفوه فقالوا : عبد الله الصالح ، قال فلنا لسعيد ان جبير : خضر؟ قال : نسم ) القائل فيما أظن يعلى بن مسلم . وَفَ رُوايَة سَفِيانَ عَنْ عَرُو بِن دينار و فَكُلُموهم أن يحملوهم ، فمرفوا الخضر فحملوا ، قوله ( بأجر ) أى أجرة ، وفي دواية سفيان و فحملوا بغير نول ، بفتح النون وسكون الواو وهو الآجرة ، ولا بن أبي حاتم من رواية الربيع بن أنس و فناداهم خضر و بين لهم أن يمعلى عن كل واحد ضعف ما حلوا به غيرهم ، فقالو اصاحبهم : انا نرى رَجَالًا في مكان بخوف نخشي أن يكونوا لصوصا، نقال : لا حانهم ، فانى أرى على وجومهم النور ، فحماهم بغير أجرة ، وذكر النقاش فى تفسيره أن أصحاب السفينة

كانوا سبعة بكل واحد زمانة ليست فى الآخر . قوله ( فخرتها ووتد فيها ) بفتح الواو وتشديد المثناة أى جمل فيها وتدا ، وفى رواية سفيان , فلما ركبوا فى السفينة لم يفجأ الا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم ، والجمع بين الروايتين أنه قلع اللوح وجمل مكانه وتدا ، وعند عبد بن حميد من رواية ابن المبادك عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم , جاء بود حين خرقها ، والود بفتح الواو وتشديد الدال لغة فى الوتد، وفى رواية أبى العـالية و السفينة فلم يره أحد إلا موسى ، ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين ذلك ، . قول ( لقد جئت شيئا إمرا . قال الما . قال الما . قول الما مجاهد : مشكرًا ) هو من رواية ابن جريج عن مجاهد ، وقيل لم يسمع منه ، وقد آخرجه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله ، وروى ابن أبي حاتم من طريق خالد بن قيس عن قتادة في قوله ﴿ إمرا ﴾ قال : عجبا ومن طربق أبي صخر في قوله ﴿ إمراً ﴾ قال : عظياً . وفي رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حَاتم . أن موسى لما رأى ذلك امتلاً غضبا وشد ثيابَه وقالَ: أردت الهلاكمِم ، ستعلم أنك أوْلُ هالك . فقال له يوشع : ألا تذكر العهد؟ فأقبل عليه الخضر فقال : ألم أقل لك؟ فأدرك موسى الحُلم فقال : لا تؤاخذتي . وإن الخضر لما خلصوا قال أصاحب السفينة : إنما اردت الحير ، فحمدوا رأيه ، وأصلحها الله على يده ، . قوله (كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمداً ) في رواية سفيان قال و وقال رسول الله يَرْكِيج : وكانت الاولى من موسى نسيانا ، ولم يذكر الباق ، ودوى ابن مردويه من طربق عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال . الاولى نسيان والثانية عذر والثالثة فراق ، وعندا بن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال و قال الخضر لموسى : ان عجلت على في ثلاث فذلك حين أفارقك ، وروى الفراء من وجه آخر عن أبي بن كعب قال ولم ينس موسى ، و لكنه من معاريض الكلام ، واسناده ضعيف ، والاول هو المعتمد، ولوكان هذا ثابتا لاعتذر موسى عن الثاثية وعن الثالثة بنحو ذلك • قوله ( لقيا غلاما ) في رواية سفيان . فبينها هما يمشيان على الساحلي إذ أبصر الخضر غلاما » . قولِه ( فقتله ) الفاء عاطفة على لقيا وجزاء الشرط قال أفتلت ، والقتلُّ من جملة الشرط إشارة إلى أن قتل الغلام يعقب لقاءه من غير مهلة ، وهو بخلاف قوله ﴿ حتى إذا ركبا في السفينة خرقها ﴾ فان الخرق وقع جواب الشرط لأنه تراخي عن الركوب . قوله ( قال يعلي ) هُو ابن مسلم وهو بالاسناد المذكور ( قال سعيد ) هو ابن جبير ( وجد غلما نا يلعبون ، فأخذ غلاماً كافرا ظريفا ) ف رواية أخرى عن ابن جريج عند عبد بن حميد و غلاما وضي. الوجه فأضجمه ثم ذبحه بالسكين ، وفي رواية سفيان وفأخذ الخضر براسه فاقتلمه بيده فقتله ، وفي روايته في الباب الذي يليه و فقطعه ، ويحمع بينهما بأنة ذبحه ثم اقتلع راسه، وفى رواية أخرى عند الطبرى وفاخذ صخرة فثلغ رأسه ، وهي بمثلثة ثم معجمة ، والأول أصح . ويمكن أن يكون ضرب رأسه بالصخرة ثم ذبحه وقطع رأسه . قوله (قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل الحنث ) بِكسر المهملة وسكون النون وآخره مثلثة ، ولابي ذر بفتح المُعجمة والموحدة ، وقوله , لم تعمل ، تفسير لقوله , ذكية ، والتقدير : أقتلت نفسا زكية لم تعمل الحنث بغير نفس . قوله ( وابن عباس قرأها ) كذا لابي ذر ولغيره ، وكان ابن عباس يقرؤها زكية ، وهي قراءة الاكثر ، وترأ نافع وابن كثير وأبو عمرو زاكية ، والاولى أبلغ لأن فعيلة من صيخ المبالغة . قوله ( زاكية مسلمة كقولك غلاما زاكيا ) هو تفسير من الراوى ، ويشير إلى القرآء تين ، أى ان قراءة ابن عباس بصيغة المبالغة والقراءة الاخرى باسم الفاعل بمعنى مسلمة ، وإنما أطلق ذلك موسى على حسب ظاهر حال الغلام ، لكن اختلف في ضبط . مسلة ، فالاكثر بسكون السين وكدر اللام ، ولبمضهم بفتح السين

و تشديد اللام المفتوحة ، وزاد سفيان في روايته هنا ﴿ أَلَمْ أَقَلَ لَكَ انْكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعَى صبرا ﴾ قال : وهذه أشد من الأولى ، زاد مسلم من رواية أبى إسحق عن سعيد َبن جبير في هذه القصة , فقال الذي مِرَائِينٍ : رحمة الله علينا وعلى موسى ، لولا أنه عجل لرأى العبجب ، ولكنه أخذته ذمامة من صاحبه فقال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ، ولا بن مردويه من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن سعيد بن جبير ، فاستحيا عند ذلك موسى وقال: إن سالتك عن شيء بعدما ، وهذه الزيادة وقع مثلها في رواية عمرو بن دينار من رواية سفيان في آخر الحديث « قال رسول الله سَرَائِتُهِ : وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما ، زاد الاسماعيلي من طريق عُمان بن أبي شيبة عن سفياًن و أكثر مما قص ، . قوله ( فانطلقا فوجدا جدارا ) في رواية سفيان وفانطلقا حتى اذا أتيا أهل قرية ، وفي رواية أبي إسحق عند مسلم , أمل قرية لئاما . فطاقا في المجالس فاستطعما أهلها ، قبل هي الآبلة وقبل إنطاكية وقيل أذربيجان وقيل برقه وقيل ناصرة وقيل جزيرة الانداس، وهذا الاختلاف قريب من الاختلاف في المراد بمجمع البحرين ، وشدة المباينة في ذلك المتضى أن لا يو ثق بشيء من ذلك . قوله ( قال سعيد بيده مكذا ورفع يده فاستقام ) هو من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار عن سعيد ، ولهذا قال بعده د قال يعلى هو ابن مسلم حسبت أن سعيدا قال: فسحه بيده فاستقام، وفي رواية سفيان . فوجدا جدارا يريد أن ينقض ـ قال ما ثل ـ فقالُ الحَضر بيده فأقامه ، وذكر الثماني أن عرض ذلك الجدار كان خسين ذراعاً في مائة ذراع بذراعهم . قوله (قال لو شُدُّتُ لاتخذت عليه أجرا، قال سعيد : أجرا نأكله ) زاد سفيان في روايته فقال موسى : قوم أثيناهم فَلَم يَطْعُمُونَا وَلَمْ يَضْيَغُونَا ، لَوَ شُنْتَ لَاتَخَذَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، وَفَى رَوَّايَةً أَبِى اسْحق ، قال هذا فراق بيني وبينك ، فأخذُ موسى بطرف ثوبه فقال : حدثني ، وذكر الثعلي أن الحضر قال لموسى : أتلومني على خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار ، ونسبت نفسك حين ألقيت في البحر ، وحين قتلت القبطي ، وحين سقيت أغنام ابنتي شعيب احتسابًا . قوله ( وكان وراءهم ملك ، وكان أمامهم ، قرأها ابن عباس أمامهم ملك ) وفى دواية سفيان د وكان ابن عباس يقرأ : وكان أمامهم ملك يأخذكل سفينة صالحة غصبا ، وقد تقدم الكلام في « وراء ، في تفسير أبراهيم • قوله ( يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد ) القائل ذلك هو ابن جريج ، ومراده أن تسمية الملك الذي كان يأخذ السفن لم تقع في رواية سعيد . قلَّت وقدعزاه ابن خالويه في ﴿ كَتَابِ لَيْسِ ﴾ لجماهد ؛ قال وزعم أبن دريد أن هدد اسم ملك من ملوك حمير زوجه سليمان بن داود بلقيس . قلت : ان ثبت هذا حمل على التعدد والاشتراك في الاسم لبعد ما بين مدة موسى وسليمان ، وهــدد فى الروايات بضم الهاء وحــكى ابن الاثير فتحما والدال مفتوحة اتفاقاً ، ووقع عند ابن مردويه بالميم بدل الهاء ، وأبوه بدد بفتُح الموحدة ، وجاء في د تفسير مقاتل ، أن اسمه منولة بن الجلندي بن سعيد الازدي ، وقيل هو الجلندي وكان بجزيرة الانداس . قوله ( الفلام المقنول اسمه يزعمون حيسور ﴾ القائل ذلك هو ابن جريج ، وحيسور في رواية أبي ذر عن الكشيهني بفتح المهملة أوله ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة مضمومة وكذا في رواية ابن السكن ، وفي روايته عن غيره بجيم أوله ، وعند القابسي بنون بدل التحتانية ، وعند عبدوس بنون بدل الراء ، وذكر السهيلي انه رآه في نسخة بفتح المهملة والموجدة وتونين الاولى مضمومة يينهما الواو الساكنة ، وعند الطبرى من طريق شعيب الجبائى كالقابسي ، وفي « تفسير الصحاك بن مزاحم ، اسمه حشرد ، ووقع فى تفسير السكلي اسم الغلام شمهون . قوله ( ملك يأخذكل سفينة غصباً ) فى رواية النسائى . وكان

ابي يقرأ يأخذكل سفينة صالحة غصبا ، وفي رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان . وكان ابن مسمود يقرأكل سفينة صيحة غصباً ، قوله (فأردت إذا هي مرت به أن يدعماً لعيماً) في رواية النسائي . فاردت أن أعيبها حتى لاياخنها ، قوله ( فاذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها ) في رواية النسائي . فاذا جاوزوه رقموها فانتفعوا بها وبقيت لحم ، . قوله ( ومنهم من يقول سدوها بقارورة ، ومنهم من يقول بالقاد ) أما الفاد فهو بالقاف وهو الزفت ، وأما قارورة فضبطت في الروايات بالقاف ، السكن في رواية ابن مهدو به ما يدل على أنها بالفاء لآنه وقع في روايته ر ثارورة ، بالمثلثة والمثلثة تقع في موضع الفاء في كثير من الأسماء ولا تقع بدل القاف ، قال الجوهرى : يقال فار فورة مثل ثار ثورة ، فانكان محفوظاً فلعله فاعولة من ثوران القدر الذي يغلى فيها القار أو غيره ، وقد وجمت رواية القارورة بالقاف بأنها فاعولة من القار ، وأما التي من الزجاج فلا يمكن السد بها ، وجوز الـكرماني احتمال أن يسحق الزجاج ويلت بشيء ويلصتى به ولا يخنى بعده ، ووقع فى روايَّة مسلم ﴿ وأصلحوها بخشبة ، ولا إشكال فيها . قوله (كان أبواه مؤمنين وكان كافرا ) يعنى الغلام المقتول ، في دواية سُفيان . وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا ، وكان أبواه قد عطفا عايه ، وفي و المبتدأ لوهب بن منبه ، كان اسم أبيه ملاس واسم أمه رحما ، وقيل اسم أبيه كاددى واسم أمه سهوى . قوله ( فحدينا أن يرمقهما طفيانا وكفرا : أن يحملها حبه على أن يتابعاه على دينه ) هذا من تفسير ابن جريج عن يملي بن مسلم عن سعيد بن جبير ، وأخرج ابن المنذر ،ن طريق سالم الأفطس عرب سمید بن جبیر مثله ، وقال أبو عبیدة فی قوله ﴿ بِرهمْهِما ﴾ ای ینشاهما . قوله ( خیرا منه ذکاه و افرب رحما : لقوله أقتلت نفسا زكية ) يعنى أن قوله زكاة ذكرَ المناسبة المذكورة . وروى ابن المنذر من طريق حجاج بن عمد عن ابن جريج في قوله ﴿ خيرا منه ذكاه ﴾ قال : اسلاما . ومن طربق عطية العوفي قال : دينا . ﴿ إِلَّهُ ﴿ وَأَقْرَبُ رَحَمَا هما به أرحم منهما بالأوَل الذي قتل خضر ) وروى ابن المنذر من طريق إدريس الأودى عن عطية نحوه . وعن الاصمعي قال : الرحم بكسر الحاء القراية ، وبسكونها فرج الانثى ، وبضم الراء ثم السكون الرحمــــة . وعن أبي عبيد القاسم بن سلام : الرحم والرحم \_ يعنى بالضم والفتح مع السكون فيهما \_ بمعنى ، وهو مثل العمر والعمر ، وسيأتى قوله , رحماً , في الباب الذي بعده أيضا . ﴿ لِلَّهِ ﴿ وَزَعْمَ غَيْرِ سَمِيدَ أَنْهَمَا أَبِدُلا جَارِيَّةٍ ﴾ هو قول ابن جريج ، وروى ابن مردريه من وجه آخر عن ابن جريج قال ، وقال يعلى بن مسلم أيضا عن سعيد بن جبير : إنها جلاية . وفي رواية الاسماعيلي من هذا الوجه ، قال ويقال أيضا عن سعيد بن جبيرٌ : إنها جارية . وللنسائي من طريق أبي إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و فأ بدلهما ربهما خيرا منه زكاة قال : أ بدلهما جارية فولنت نبيا من الانبياء، والطبرى من طريق عمرو بن قيس نحوه ، ولا بن المنذر من طربق بسطام بن حميل قال : أبدلهما مكان الغلام جادية ولدت نبيين ، ولعبد بن حيد من طريق الحسكم بن أبان عن عكرمة : ولدت جارية ، ولابن أبي حاتم من طريق السدى قال : ولدت جارية فولدت نبيا ، وهو الذي كان بعد موسى فقالوا له : ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ، واسم هذا الذي شمعون ، واسم أمه حنة . وعند ابن مردويه من حديث أبى بن كمب أنها ولدت غلاماً ، لكن إسناده ضعيف . وأخرجه ابن المنذر باسناد حسن عن عكرمة عن ابن عباس نحوه . وفي تفسير ابن السكلي : ولدت جارية ولدت عدة أنبياء فهدى الله بهم أنما . وقيل عدة من جاء من ولدها من الأنبياء سبعون نبيا . قوله (وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد : إنها جارية ) هو قول ابن جريج أيضا . وروى الطابري من طريق حجاج

ابن محمد عن ابن جريج أخبرتي إسماعيل بن أمية عن يعقوب بن عاصم أنهما أبدلا جارية . قال وأخبرتي عبد الله أبن عُمَّان بن خشيم عن سعيد بن جبير : إنها جارية . قال ابن جريج : و بلغني أن أمه يوم قتل كانت حبلي بفلام . ويعقوب بن عاصم هو أخو داود وهما ابنا عاصم بن عروة بن مسعود الثقني وكل منهما ثقة من صفار التابعين . وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : استحباب الحرص على الازدياد من العلم ، والرحلة فيه، ولقاء المشايخ وتجشم المشاق في ذلك ، والاستمانة في ذلك بالآنباع ، وإطلاق الفتي على التابع ، واستخدام الحر ، وطواعية الحادم لمخدومه وعذر الناسى ، وقبول الهبة من غير المسلم . واستدل به علىأن الحضرني لعدة معان قد نبهت عليها فيها تقدم كقوله ﴿ وَمَا فَعَلَتُهُ عَنَ أَمْرِي ﴾ وكاتباع موسى رسول الله له لينعم منه ، وكأطَّلاق أنه أعلم منه ، وكافدامه على قتل النفس لما شرحه بعد وغير ذلك. وأما من استدل به على جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهما ، والإغضاء على بعض المنكرات مخافة أن يتولد منه ما هو أشد، وإفساد بعض المال لإصلاح منظمه كخصاء البهيمة للسمن وقطع أَذْمًا لتَنْمَيْز ، ومن هذا مصالحة ولى اليتيم السلطان على بمض مال اليتيم خشية ذها به بجميعه فصحيح ، لكن فيها لايعارض منصوص الشرع، فلا يسوغ الاقدام على قتل النفس بمن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرة قبل أن يتماطى شيئًا من ذلك. وإنما فعل الخضر ذلك لاطلاع الله تعالى عليه . وقال ابن بطال : قول الخضر وأما الغلام فكان كافرا هوباعتبار ما يئول اليه أمره أن لوعاش حتى يبلخ ، واستحباب مثل هذا القتل لايملمه إلا الله ،ونه أن يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ و بمده انتهى. و يحتمل أن يكون جواز تكليف المميز قبل أن يبلغكان في تلك الشريمة فيرتفع الإشكال . وفيه جواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض وتحوه ، ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور ، وفيه أن المتوجه إلى ربه يمان فلا يسرع اليه النصب والجوع ، بخلاف المتوجه إلى غيره كما فى قصة موسى ف توجهه إلى ميقات ربه وذلك في طاعه ربه فلم ينقل عنه أنه تعب ولا طلب غدا. ولا رافق أحدا ، وأما في توجمه إلى مدين فكان في حاجة نفسه فأصابه الجوع ، وفي توجهه الى الخمنر لحاجة نفسه أيضا فتمب وجاع . وفيه جواز طلب القوت وطلب الضيافة ، وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية ، قال ابن عطية يشبه أن يكون هذا أصل مالك في ضرب الآجال في الأحكام إلى ثلاثة أيام ، وفي الناوم ونحو ذلك . وفيه حسن الآدب مع الله وأن لا يضاف اليه ما يستهجن لفظه وإن كان الـكل بتقديره وخلقه لقول الخصر عن السفينة ﴿ فأددت أن أعيبها ﴾ وعن الجدار ﴿ فأراد ربك ﴾ ومثل هذا قوله ﷺ , والحير بيدك ، والشر ليس اليك ،

٤ - باسب ( فلما جاوزا قال لفتاة ا آينا غداءنا لقد لفينا من حفرنا هذا نَصَباً \_ إلى قوله \_ قصصا ) مُنعاً ، عملاً ، حِولاً تُحَوَّلاً ، قال ( ذلك ما كنّا تَبْغ ، فارتدًا على آثارِهما قَصَصا ) . إسراً و نسكراً : داهية ، عملاً ، حِولاً تحوَّلاً تحوَّلاً ، قال ( ذلك ما كنّا تَبْغ ، فارتدًا على آثارِهما قصصا ) . إسراً و نسكراً : داهية ينقض " : يَنقاض كما تنقاض السِّن " . لَتَخِذتَ و الخذت و احد ، رُحاً من الرَّحم وهي أشدُ مبالغة من الرحمة ، ويظن أنه من الرحمة من الرحمة أنذل بها

- باب (قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة )

٤٧٢٧ - حَرَثْنَى تُعْيِبة بن سعيد حدَّثنى سفيان بن عيينة عن عرو بن دينار عن سعيد بن حُبهر قال

« قاتُ لابن عباس ٍ إنَّ نَو فا البِكاليَّ يزعم أن موسى ابنى إسرائيلَ ليس بموسى الخَفِير ، فقال : كذَبَ عدوً الله ، حد "منا أبي بن كمب عن رسول الله والله قال : قام موسى خطيباً في بني إسرائيل ، فقيل له : أيُّ الناسِ أعلم ؟ قال : أنا ، فعتَبَ اللهُ عليه إذ لم بَرُدَّ العلمَ إليه ، وأوحىٰ إليه : بلي عبدٌ من عبادى بمجمع البحرّين هو أَمَلُمُ مَنْكَ ، قال أَى رَبِّ كَيْفَ السبيلُ إِلَيْهِ ؟ قال تَأْخَذُ ُ حُونًا فِي مِكْتَلَ ، فَيْبَا فَقَلْتَ الحوتَ فَاتَّبِّمهُ قال فخرجَ موسى ومعهُ فَتاهُ يوشَعُ بن نونِ ومقهما الحوتُ ، حتى اتنهيا إلى الصخرةِ فنز لا عندَها ، قال فوضعً موسى وأسهُ فنام . قال سفيان ؛ وفي حديث غير عرو قال : وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة كلا يُعييب من مائها شيٌّ إلا حَبَّى ، فأصاب الحوتَ من ماء تلك المَين ، قال فتحرُّك وانْسَلُّ من المِكتل فدخلَ البحر ، فلما استهقَظَ موسى قال لفتاهُ : آتِنا غَدَاءنا . الآية . قال ولم يَجِدِ النَّصبَ حتى جاوَزَ ما أُمِرَ به . قال له فتاهُ يوشَعُ ابنُ نُونِ : أَرَّايَتَ إِذَ أُوَيِنَا إِلَى الصَخْرَةِ فَانَى نَسِيتُ الحُوتَ . . الآية · قال فرجَما كَيْتُسّان في آثارِ هما ، فوجَدا في البحر كالطاق تمر " الحوت ، فسكان المتاه ُ عجها، والحوت سَرَّبا . قال فلما انْهيا إلى الصَّخرة إذ عا برجُلِ مُسَجَّى بَهُوب، فسلَّم عليه موسى ، قال : وأنى ٰ بأرضك السلامُ ؟ فقال ؛ أنا موسى . قال موسى ٰ بنى إسرائيل ؟ قال : نسم . قال : هل أَتَّبِيمُكَ على أن تُتملِّني بما عُلمَّتَ رشدا ؟ قال له الخيرُ : ياموسي ، إنكَ على علم من علم الله عَلَّمَكُ اللهُ لا أُعلَهُ ، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه . قال : بل اتَّبِمُك . قال : فان اتَّبمْتَنى فلا تسألني عن شيرٌ حتى أحدث لك منه ذركرا . فانطَلَقا بمشِيانِ على الساجلِ ، فسرَّت بهما سفينةٌ ، فسُرِف الخضر، فحاوهم في سفينتهم بنهر يَول \_ يقول بنير أجر \_ فركبا السقينة ، قال ووقع عصفور على حرف السفينة فنمس منقارة " في البحر ؛ فقال الخضر ملوسى : ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلاَّ مِقدارٌ مَا عَمَسَ هذا المُصفور مِنقارَهُ قال فلم يَفجأ موسى إذ عمدَ الخضرُ الى قَدُومِ فخرَق الساءينةَ ، فقال له موسى : قومُ حَالِونا بغيرِ أول عمدتَ الى سفينتهم فخرَ قتها لتغرِقَ أهلَها ، لقد حِبْتَ الآية . فانطلَقا ، اذا هما بنُلام كِلعبُ معَ العُلمان ، فأخذَ الخضِرُ برأسه ِ فقطمَهُ ، قال له موسى : أَفتَلَتَ نفساً زَكيةً بغير نفس ؟ لقد جئتَ شيئًا نسكراً قال ألم أقل لك الك لن تستطيعَ مَنَى صَبرا \_ الى قوله \_ فأبوا أن يُضيِّفوها ، فوجدا فيها جِدارًا يُريدُ أن ينقض ، فقال بيدِم هكذا فأقامه ، فقال له موسى : اثا دخلنا هذه القريةَ فلم يُضيفونا ولم يُطمعونا ؛ لو شئتَ لاتخذتَ عليه أجرا . قال هذا فِر اقُ بِينِي وِبِينِكَ ، سَأَنبُّنُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَظِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا . فقال رَسُولُ الله ﷺ : ودِدْنا أن موسى صبر

حَى يُقَصَّ علينا من أمرها - قال وكان ابنُ عباسِ يَقرَ أَ : وكان أمامَهم مَلاِكُ يَاخذُ كُلَّ سفينة صالحة غصباً ، وأما الغلامُ فسكان كافرا »

قولٍه ( باب فلما جاوزًا قال لفتاه آننا غدا. نا \_ الى قوله \_ قصصا ) ساق فيه قصة موسى عن قتببة عن سفيان ، وقد نبهت على ما فيه من فائدة زائدة في الذي قبله . وقوله عن عمرو بن دينار تقدم قبل بباب من رواية الحميدي . عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار ، وروى النرمذي من طريق على بن المديني قال : حججت حجة و ايس لي همة إلا أن أسمع من سفيان الحبر في هذا الحديث ، حتى سمعته يقول : حدثنا عرو وكان قبل ذلك يقوله بالمنعنة . قولِه ( ينقض ينقاض كما ينقاض السن )كذا لابي ذر والهيره والشيء ، بمعجمة وجمحتانية ، وهو قول أبي عبيدة قال في قوله ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ ﴾ أي يقبع ، يقال انقضت الدار اذا الهدمت ، قال : وقرأه قوم ينقاض أي ينقلع من أصله كَيْقُولِكُ انفاضت السن اذا أنقلمت من أصلها ، وهذا يؤيد رواية أبى ذر ، وقراءة ينقاض مروية عن الزهرى . واختلف فى صادها فقيل بالتشديد يوزن يحمار وهوأ بلغ من ينقض ، وينقض بوزن يفعل من انقضاض الطائر إذا سقط الى الآدض ، وقيل بالشخفيف وعليه ينطبق الممنى الذي ذكره أبو عبيدة . وعن عـلى أنه قرأ دينقاص ، بالمهملة ، وقال ابن محالوبه : يقولون انقاصت السن اذا انشقت طولا ، وقيل اذا تصدعت كيف كان . وقال ابن فادس : قيل معناه كالذي بالمعجمة وقيل الثق طولاً . وقال ابن دريد انقاض بالمعجمة انكسر ، وبالمهملة ا نصدع . وقرأ الاعمش تبما لابن مسمرد . يريد اينقض ، بكسر اللام وضم التحتانية وفتح القاف وتخفيف الصاد من النقض . قوله ( نكرا داهية )كذا فيه ، والذي عند أبي عبيدة في قوله ﴿ لقد جثت شيئا إمرا ﴾ داهية ، ونكرا أى عظياً . واختلف في أيهما أباغ نة يل إمرا أبلغ من نكرا لأنه قالها بُسبب الحرق الذي يفضي إلى هلاك عدة أنفس واللك بسبب نفس واحدة . وقيل نكرا أباخ أحكون الضرر فيها ناجزا بخلاف إمرا احكون الضرر فيها متوقعاً و يؤيد ذلك أنه قال في نكرا ﴿ أَلَمْ أَقُلُ لَكُ ﴾ وَلَمْ يَقَلُّهَا في إمراً . قُولِه ﴿ لَتَخذت واتَّخذت واحد ﴾ هو قول أبي عبيدة ، ووقع في رواية مسلم عن عُمرو بن محمد عن سفيان في هذا الحديث : ان النبي على أما التخذت وهي قراءة أبي عمرو، ورواية غيره لاتخذت. قوله (رحما من الرحم وهي أشد مبالغة من الرحمة ، ويظن أنه من الرحيم ، وتدعى مكة أم رجم أى الرحمة تنزل بها ) هو من كلام أبي عبيلة ، ووقع عنده مفرقا ، وقد تقدم فى الحديث الذى قبله ، وحاصل كلامه أن رحما من الرحم التي هي القرابة ، وهي أبلغ من الرَّحمة التي هي رقة القلب لأنها تستلزمها غالبا من غير عكس ، وقوله دويظن ، مبنى للجهول ، وقوله د مشتق من الرحة ، أى الني اشتق منها الرحيم ، وقوله د أم وحم ، بضم الراء والسكون وذلك لتنزل الرحمة بها ، ففيه تقوية لما اختاره من أن الرحم من القرابة لا من الرقة قُولِهِ ( بأب قوله تعالى : قال أرأيت إذ أو ينا إلى الصخرّة الح ) ثبتت هذه الترجمة لابى ذر ، وذكر فيه قصة موسى والخضر عن قتيبة عن سفيان بن عيينة ، وقد تقدمت عن عبد آلله بن محمد عن سفيان بن عبينة في كتاب العلم ، وقوله في آخرها « قال وسول الله ﷺ وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما ، تقدم في العلم بلفظ « يرحم الله موسى لوددنا لو صبر ، وتقدم في أحاديث الأنبيا. عن على بن عبدالله بن المديني عن سفيان كرواية قتيبـة ، اكن قال بعدها . قال سفيان قال رسول الله مِلْكِيِّم : يرحم الله موسى الخ ، فهذا محسّمل أن تكون هذه الزيادة وهو « يرحم الله موسى » لم تكن عند ابن عيينة بهذا الاسناد ، ولكنه أرسلها . ويحتمل أن يكون على سمعه منه مرتين مرة بانبانها وسرة بمنفها وهو أولى ، فقد أخرجه مسلم عن إسمق بن راهويه وحرو بن محد الناقد وابن أبي حمر وعبيد الله بن سعيد والترمذي عن ابن أبي عر والنسائي عن ابن أبي عمر كلهم عن سفيان بلفظ ويرحم الله موسى الح متصلا بالحب و أخرجه مسلمن طريق رقبة عن أبي إسمق عن سعيد بن جبير بزيادة والفظه وولو صبر لرأى العجب وكان إذا ذكر أحدا من الانبياء بدأ بنفسه و رحمة الله علينا وعلى أخى كذا ، وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق حزة الويات عن أبي إسمق مختصرا ، وأبو داود من هذا الوجه مطولا ، ولفظه و وكان إذا ذعا بدأ بنفسه و قال درخة الله علينا وعلى موسى ، وقد ترجم المسنف في الدعوات من خص أعاه بالدعاء دون نفسه وذكر فيه عدة أحاديث ، وكمأنه أشار إلى أن هذه الزيادة وهي وكان إذا ذكر أحدا من الانبياء بدأ بنفسه ، لم تثبت عنده ، وقد سئل أبو حكم الرازي عن زيادة وقعت في قصة موسى والخير من رواية ابن إسمق هذه عن سميد بن جبير وهي قوله في صفة أهل القرية وأنيا أهل قرية لئاما فطافا في المجالس ، فأنكرها وقال : هي مدوجة في الحبر ، فقد يقال وهذه الويادة مدرجة فيه أيضا ، والمحفوظ رواية ابن عيينة المذكورة . والله أعلم

# ٥ - الس ( أول هل أنبَّهُ الم المُخسَرينَ أعالا )

٤٧٢٨ — صَرَشَى محدُ بن بَشَارِ حدَّ ثَنَا محمد بن جعفرِ حدَّ ثنا شعبة عن حمرِو عن مُصعَبِ قال ﴿ سَأَلَتُ أَبَى ﴿ قَلَ هَلَ اللَّهِ وَ لَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَّ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

قوله ( باب قل على انبتكم بالأخسرين أعمالا ) ذكر فيه حديث مصعب بن سعد و سألت أبى \_ يعنى سعد بن و واص عن مذه الآية ، وهذا الحديث دواه جماعة من أهل الكرفة عن مصعب بن سعد بألفاظ مختلفة الله على ما نيسر منها ، ووقع في رواية يزيد بن هارون عن شعبة بهذا الاسناد عند النسائي و سأل رجل أبى ، فكمان الراوى لما نيس السائل فأجمه ، وقد تبين من رواية غيره أنه مصعب رارى الحديث . قوله (هم الحرورية ) ؟ بفتح المهملة وضم الراء نسبة إلى حروراء وهي القرية الني كان ابتداء خروج الخوارج على على منها ، ولا بن مردوية من طريق حصين بن مصعب و لما خرجت الحرورية فلت لابي : أهؤلاء الذين أنزل الله فيهم ، ؟ وله من طريق القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن على في هذه الآية قال و أظن أن بعضهم الحرورية ، والحاكم من وجه آخر عن أبي الطفيل بن أبي الطفيل عن على في هذه الآية قال و أظن أن بعضهم الحرورية ، والحاكم من وجه آخر عن أبي الطفيل على منهم أحماب الهروان ، وذلك فيل أن يخرجوا . وأصله عند عبد الرزاق بلفظ و قام ابن الكواء إلى على فقال : ما الأخسرين أعمالا ؟ قال : ويلك ، منهم أهل حروراء ، ولعل هذا هو السبب في سؤال مصعب أباه عن ذلك ، وليس الذي قاله على بيميد ، لأن اللمظ يتناوله وإن كان السبب بخصوصا . فإله ( قال : لا هم اليهود والنصارى ) وللحاكم ، قال : لا ، أو لئك أصحاب الصوامع ، ولابن أبي حائم من طريق هلال بن يساف عن مصعب و المعاب الصوامع ، وله من طريق الد بن قيس قال و هم أسحاب الصوامع ، وله من طريق ألى ذهم المهملة والمحام والوا ليس فيها طعام ولا شراب) الرهبان الذين حبسوا أنف بهم في السوارى ، قوله ( وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا ليس فيها طعام ولا شراب)

في رواية أن أبي حاتم من طريق عمرو بن مرة عن مصعب قال , هم عباد النصارى قالوا : ليس في الجنة طعام ولا شراب ، قوله ( والحرورية الذين ينقضون الح ) في رواية النسائى ، والحرورية الذين قال الله ( ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل \_ الى \_ الفاسقين ) قال بزيد : هكذا حفظت . قلت : وهو غلط منه أو بمن حفظه عنه ، وكذا وقع عند ابن مردويه وأو لئك هم الفاسقون، والصواب و الخاسرون ، ووقع على الصواب كذلك في رواية الحاكم . قوله ( وكان سعد يسميهم الفاسقين ) لعل هذا السبب في الغلط المذكور ، وفي رواية للحاكم و الخوارج قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم ، وهذه الآية هي التي آخرها الفاسقين فلعل الاختصار اقتضى ذلك الغلط ، وكأن سعدا ذكر الآية بن البقرة والتي في الصف ، وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هون عن مصعب قال و نظر رجل من الحوارج الى سعد فقال : هذا من أثمة الكفر ، فقال له سعد : كذبت ، أنا قاتلت أثمة الكفر . فقال له آخر : هذا من الآخسرين أعمالا ، فقال له سعد : كذبت ، أوائلك الذين كفروا بآيات ربهم الآية ، قال ابن الجوزى : وجه خسرانهم أنهم تعبدوا على غير أصل ، فابتدعوا ، فيشروا الآعمار والاعمال

7 - ياسب ﴿ أُولئكَ الذين كفروا بآيات ربهم ولِقائه كَفْيِطَتْ أَعَالَمُ ﴾ الآية

٤٧٢٩ - حَرْثُ محدُ بن عبد الله حدَّ ثنا سعيد بن أبي مريم أخبرَ نا المفيرةُ قال حدَّ ثني أبو الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة وضي الله عنه عن رسولِ الله عَلَيْتِ قال ﴿ إنه ليأتي الرجل الهظيم السمين يوم القيامة لا يَزِنُ عندَ الله جناحَ بموضة . وقال : اقر عوا ﴿ وَلا نُقيمُ لَهُم يومَ القيامة وَزَنا ﴾ . وعن يحيى بن بُـكير عن المفيرة ابن عبد الرحن عن أبي الزناد . . مثله ﴾

قوله (باب ﴿ أولئك الذين كفروا بآيات رجم ولقائه ﴾ الآية ) تقدم من حديث سعد بن أبي وقاص في الذي قبله بيان أنها نزلت في الآخسرين أعمالا . قوله ( حدثنا محمد بن عبد الله ) هو الذهلي نسبة إلى جد أبيه ، وقوله دحدثنا سعيد بن أبي مريم ، هو شيخ البخاري أكثر عنه في هذا الكتاب ، وربما حدث عنه بواسطة كاهنا . قوله ( الرجل المظيم السمين ) في دواية ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة و الطويل العظيم الأكول الشروب ، . قوله ( وقال : اقرموا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) القائل محتمل أن يكون الصحابي ، أو هو مرفوع من بقية الحديث ، قوله ( وعن يحيي بن بكير ) هو معطوف على سعيد بن أبي مريم ، والتقدير حدثنا محمد بن عبد الله عن الحديث بكير ، وبهذا جزم أبو مسمود ، ويحيي بن بكير هو ابن عبد الله بن بكير ، نسب بعد بن أبي مريم وعن يحي بن بكير ، وبهذا جزم أبو مسمود ، ويحي بن بكير هو ابن عبد الله بن بكير ، نسب لجده ، وهو من شيوخ البخاري أيضا ، ود بما ادخل بينهما واسطة كهذا ، وجوز غير أبي مسمود أن تكون طريق يحي هذه معلقة ، وقد وصلها مسلم عن محمد بن إسحق الصغائي عنه

#### ١٩ - ( ڪريمس )

قال ابن عباس : أبصِر مهم وأسمع الله يقوله ، وهم البوم لا يَسمَمون ولا بُبصِرون . ﴿ فَي ضَلالٍ مبين ﴾ يعنى قوله ﴿ أسمِع مهم وأبصِر ﴾ الكفار ُ يومئذ أسمعُ شي وأبصَرُه . ﴿ لأرجُمنَّك ﴾ : لأشتِمنَّك ، و ﴿ رِئيَّا ﴾ :

مَنظراً . وقال ابنُ مُعَيِنةً ﴿ تُوزُمُ أَزَاً ﴾ : تُزعِبُهم إلى المعامى إزعاجا . وقال مجاهد ﴿ إِذَا ﴾ : عِوَجاً . قال ابنَ عباس ﴿ وِرداً ﴾ : عطاشا . ﴿ أَثَاثًا ﴾ : مالا . ﴿ إِداً ﴾ قولاً عظايا . ﴿ رِكزاً ﴾ : صَوتاً . ﴿ غَياً ﴾ : خُسراناً . ﴿ بُكِيّاً ﴾ جماعة باك و صِلْيّا ﴾ صلى يَصلَى . ﴿ نَدِيّاً ﴾ والعادى واحد : مجلسا

هُولِه ( بسم الله الرحمن الرحيم ـ سورة كهيمص ) سقطت البسملة الهير أبى ذر ، وهي له بعد الترجمة . وروى الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال و الـكاف من كريم ، والهاء من هادى ، والياء من حكيم، والعين من علم، والصاد من صادق، ومن وجه آخر عن سعيد نحوه اكن قال ﴿ يمين ، بدل حكيم ، و «عزيز ، بدل عليم . وللطبرى من وجه آخر عن سميد نحوه الكن قال . الـكاف من كبير ، وروى الطبرى من طريق على بن أبي طُلحة عن ابن عباس قال دكهيمص قسم ، أقسم الله به ، وهو من أسمائه ، ومنطريق فاطمة بنع على قالت دكان على يقول: ياكهيمص اغفر لى ، وقال عبد الرزاق عن معسر عن قتادة : هي اسم من أسماء القرآن ، ولي ( وقال ابن عباس : أسمع بهم وأبصر الله يقوله ، وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في صلال مبين ، يعنى قوله ﴿ أَسْمَع بهم وأبصر ﴾ السَّمَفَار يومئذ أسمع شي. وأبصره ) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، وعند عبد الرزاق عن قتادة ﴿ أَسْمَع بِهِمْ وأَبْصِر ﴾ يعني يوم القيامة . زاد الطبرى من وجه آخر عن قتادة : سمموا حمدين لا ينفمهم السمع ، وَأَبْصَرُواْ حَيْنَ لَا يَنْفَعُهُمُ الْبَصَرِ. فَهُمُ لَ لاشتمنك ) وصله ابن أبي حاثم باسناد الذي قبله ، ومن وجه آخر عن ابن عباس قال : الرجم الـكلام . قوله ( ود ثیا منظرا ) وصـــله الطبرى من طریق علی بن أبی طلحة عن ابن عباس به ، ولابن أبی حاتم من طریق أیی ظبيان عن ابن عباس قال : الاثاث المتاع ، والرئى المنظر . ومن طريق أبى رزين قال : الثياب . ومن طريق الحسن البصرى قال : الصور . وسيأتى مثله عن قتادة . قوله ( وقال أبو وائل الح ) تقدم فى أحاديث الانبياء . قوله ( وقال ابن عيينة ﴿ تؤزم أَذَا ﴾ تزعجهم الى المعاصى إزعاجا ﴾ كذا هو في . تفسير ابن عبينة ، ومثله عند عبد الرزاق ، وذكره عبد بن حميمه عن عمرو بن سعد وهو أبو داود الحفرى عن سفيان وحمو الثورى قال : تغريهم إغراء . ومثله عند ابن أبي حاتم عن على من أبي طلحة عن ابن عباس ، ومن طريق السدى : تطغيهم طغيانا كوله ( وقال مجاهد : إدا عوجا ) سقط هذا من رواية أبي ذر ، وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي تجيح عن بجاهد مثله . قوله ( وقال ابن عباس : وردا عطاشا ) تقدم في بد. الخلق . يُولِه ( أثاثا ) مالا ، وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبى طلحة عنه ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ﴿ أَحْسَنَ أَنَا ثَا وَرَثِيا ﴾ قال : أكثر أموالا وأحسن صوراً . قوله (ادا قولا عظيما) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طاحة عن أبن عباس . قوله (غيا خسرانا ) ثبت لغير أبي ذر ، وقد وصله الطبري من طربق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وقال ابن مسعود : الني واد في جمنم بميدالقعر ، أخرجه الحاكم والطبرى . ومن طريق عبد الله بن عرو بن العاص مثله ، ومن طريق أبي أمامة مرفوعا مثله وأتم منسه . قوله (ركزا صوتا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وعند عبد الرزاق عن فتادة مشله ، وقال الطبرى: الركز في كلام العرب الصوت الخني . قولِه ( وقال غيره بكيا جماعة باك ) هو قول أبي عبيدة ، وتعقب بأن قياس جمع باك بكاة مشل قاض وقضاة ، وأجاب الطبرى بأن أصله بكوا

بالواو الثنيلة مشل قاعد وقعود فقلبت الواو ياء لجيها بعد كسرة ، وقيل هو مصدر على وزن فعول مثل جلس جلوسا ، ثم قال : يجوز أن يكون المراد بالبكى نفس البكاء ، ثم أسند عن عمر أنه قرأ هذه الآية فسجد ثم قال : ويحك هذا السجود فا من البكاء ؟كذا قال ، وكلام عمر يحتمل أن يريد الجماعة أيضا أى اين القوم البكى . قوله (صليا صلى يصلى ) هو قول أبي عبيدة وزاد : والصلى فعول ، ولكن انقلبت الواو ياء ثم أدغمت . قوله ( نديا والنادى واحد بحلسا ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله ( وأحسن نديا ) قال : مجلسا ، وقال أبو عبيدة فى قوله ( وأحسن نديا ) قال : مجلسا ، والذى والنادى واحد والجمع أندية ، وفيل أخذ من الندى وهو السكرم لان وأحسن نديا ) : أى مجلسا ، والذى والنادى واحد والجمع أندية ، وفيل أخذ من الندى وهو السكرم لان المكرماء يحتمعون فيه ، ثم أطلن على كل مجلس . وقال ابن إسحق فى والسيرة ، فى قوله تعالى ( فليدع ناديه ) المادى المجلس ، ويطلق على الجلساء . قوله إلى مدة ، وهو بلفظ الآمر والمراد به الإخبار . وروى ابن أبى حاتم من طريق حبيب بن أبى ثابت قال فى حرف أبى بن كعب وقل من كان فى الضلالة ، فان الله يزيده ضلالة

## ١ - الب (وانذرهم بوم الخشرة)

قوله ( باب قوله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة ) ذكر فيه حديث أبي سعيد في ذبح الموت ، وسيأتي في الرقاق مشروط ، وقوله فيه « فيشرئبون ، بمعجمة وراء مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم موحدة ثقيلة مضمومة أي يمدون أعناقهم ينظرون ، وقوله « أملح ، قال القرطبي الحسكمة في ذلك أن يجمع بين صفتي أهسل الجنة والنار السواد والبياض ؛ قوله ( ثم قرأ وأنذرهم ) في رواية سميد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعش في آخر الحديث « ثم قرأ رسول الله يراقي ، فيستفاد منه إنتفاء الإدراج ، وللترمذي من وجه آخر عن الأعش في أول الحديث « قرأ رسول الله يراقي : وأنذرهم يوم الحسرة ، فقال : يؤتى بالموت الح ،

## ٢ - باب (وما اَتَمَازُالُ الا إمر ربِّك)

ربك ، لهُ ما بينَ أيدِيدا وما خَلفَنا ﴾ ،

قوليه ( باب قوله : رما نتنزل إلا بامر ربك ، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ) قال عبد الرذاق عن معمر هن قتادة د ما بين أيدينا الآخرة ، وما خلفنا الدنيا ، وما بين ذلك ما بين النفختين ، . قوله ( قال النبي بياليه لجبريل ما يمنمك أن تزورنا) , وى الطبرى من طريق العوفى وابن مردويه من طريق سماك بن حرب عن سميد بن عبير كلاهما عن ان عباس قال و احتبس جبريل عن النبي بياليه ، وروى عبد بن حيد وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال و أبطاً جريل في الزول أربعين يوما ، فقال له النبي بياليه : ياجريل ما نزلت حتى اشتقت اليك ، قال : أنا عبري أشوق اليك ، ولكن مأمور ، وأوحى الله إلى جبريل قال له ( وما نتزل الا بأمر وبك ) وروى ابن مردويه في سبب ذلك من طريق زياد الفيرى عن أنس قال و سئل النبي بياليه أي البقاع أحب إلى الله وأبها أبغض مردويه في سبب ذلك من طريق زياد الفيرى عن أنس قال و سئل النبي بياليه أي البقاع أحب إلى الله وأبها أبغض مردويه في سبب ذلك من طريق زياد الفيرى عن أنس قال و سئل النبي بياليه أي البقاع أحب إلى الله وأبها أبغض ابن عباس وان قريشا لما سألوا عن أسحاب الكمف فيك النبي بياليه خس عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا ، فلم أن الحرب على الفران قديم . وجوابه واضح فلم أشاغل به هنا ، لمن ألمت به في كشاب التوحيد . في المدا الحكم أي نتنزل مصاحبين لأم في الله عباده يما أوجب عليهم أو حرم ، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك عند من يجيز حمل الله فط عمد عمانيه الله عمانيه

# ٣ - باب ﴿ أَفْرَ أَيْتَ الذِّي كَفْرَ بَآبَاتِنِا وَقَالَ لَاوَتَيَنَّ مَالاً وَوَلَّمَا ﴾

المحدث المحدث عد أنه المعين عد أنه المعين عن الأعمل عن أبى الضحى عن مسروق قال « سمعت خبّا بالله عند أله الماس بن واثيل السهمي أنقاضاه حقاً لى عند م، فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد بالله من فقلت لا ، حتى تموت ثم أنبعث . قال : وانى لدّت ثم مبعوث ؟ قلت نه نه قال : إن لى هناك مالاً وولداً لا ، حتى تموزت ، فنز اَت هذه الآية ﴿ أَفْرَ أَبِتَ الذي كَفْرَ بَآيَاتِذَا وقال : لاُّوتَيَنَّ مالا وولداً ﴾ . رواه المثورئ وشعبة وحنص وأبو معاوية ووكيم عن الأعمش

قوله (باب قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا) قراءة الأكثر بفتحتين ، والكوفيين سوى عاصم بضم ثم سكون ، قال الطبرى : لعلهم أرادرا التفرقة بين الواحد والجمع ، لسكن قراءة الفتح أشمل وهي أعجب إلى . قوله (عن الأعش عن أبي الضحى) كذا رواه بشر بن موسى وغير واحد عن الحميدى ، وأخرجه ابن مردريه من وجه آخر عن الحميدى بهدا الاسناد فقال و عن أبي وائل ، بدل أبي الضحى والاول أصوب ، وشذ حاد بن شعيب فقال أيضا عن الأعمش عن أبي وائل ، وأخرجه ابن مردويه أيضا . قوله ( جئت العاص ابن وائل السهمى ) هو والد عرو بن العاص الصحابي المشهور ، وكان له قدر في الجاهلية ولم يوفق للاسلام ، قال ابن الدكلي :كان من حكام قريش ، وقد تقدم في ترجة عمر بن الخطاب أنه أجار عمر بن الخطاب حين أسلم .

وقد أخرج الزبير بن بحكار هذه القصة مطولة وقيها ، ان العاص بن واثل قال: رجل اختار لنفسه أمها ، فا لكم وله ؟ فرد المشركين عنه ، وكان موته بمكة قبل الهجرة ، وهو أحدد المستهرة بين . قال عبد إلله بن عمرو : سهمت أبي يقول : عاش أبي خما و ثما نبين ، وانه ليركب خمارا الى الطائب فيمشى عنه أكثر مما يركب ، ويقال ان حاره رماه على شوكة أصابت رجله فانتفخت فات منها . قوله ( أتفاضاه حقالى عنده ) بين في الرواية التي بعد هذه أنه أجره سيفا عله له ، وقال فيها ، وقال فيها ، وهو بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون وهو الحداد ، ولاحمد من وجمه آخر عن الاعمش ، فاجتمعت لى عند العاص بن وائل دراهم ، قوله ( فقلت لا ) أى الماداد ، ولاحمد من وجمه آخر عن الاعمش ، فاجتمعت لى عند العاص بن وائل دراهم ، قوله ( فقلت لا ) أى كذر · قوله (حتى تموت ثم تبعث) مفهومه أنه يكفر حينئذ الكنه لم يرد ذلك لأن الكفر حينئذ لا يتصود ، فكأنه قال لا أكفر أبدا . والنسكتة في تعبيره بالبعت تعبير العاص بأنه لا يؤمن به ، وبهذا التقرير يندفع إيراد عن استشكل قوله هذا فقال : على الكفر ، ومن على الكفر كفر ، وأجاب بأنه خاطب العاص بما يعتقده فعلى على استحيل برعمه ، والتقرير الاول يغنى عن هذا الجواب . قوله (دواه الثورى وشعبة وحفص وأبو معاوية عن الاعش و فذكرت ذلك لرسول الله يتياني فردا ، وكذا دواية شعبة دوكيم ، وأما رواية حفس وهو وكيم عن الاعش ) أما دواية الثورى قوصلها بعد هذا ، وكذا دواية شعبة دوكيم ، وأما دواية حفس وهو وكيم عن الاعش ) أما دواية الثورى قوصلها بعد هذا ، وكذا دواية شعبة دوكيم ، وأما دواية حفس وهو وقيه ـ قال قاني إذا مت ثم بعث جنتني ولي ثم مال دواد فأعطيك ، فأنزل الله : أفرأيت الذى كفر بآياتنا ـ الى وفيه ـ قال قاني إذا مت ثم بعث جنتني ولى ثم مال دواد فأعطيك ، فأنزل الله : أفرأيت الذى كفر بآياتنا ـ الى وفيه ـ وفيه ـ والم واية أين درا واية أين المن واية أين درواية أين المن واية أينا فردا ، وأنينا فردا ، وأنيز عمله والغربة فردا ، والفيائي من دواية أين والمنائي من دواية أين لما وياية أين الذي كفر بآياتنا ـ الى ولديا والمنائي من دواية أين لما وياية أين دا والمنائي من دواية أين دا والمنائي مناؤية و مناؤية والمنائي المنائي من دواية أين دواية المنائي من دواية أين دا من وية أين دا والمنائي من دواية

# ٤ - باسب (أَ طَلَعَ النيبَ أَم اتَّخذَ عندَ الرحْن عبدا ) قال : مو ثِقا

قوله ( باب أطلع النيب أم اتخذ عند الرحن عهدا . قال مو ثقا ) سقط قوله ( مو ثقا ) من وواية أبى ذر ، وساق المؤلف الحديث من رواية الثورى وقال فى آخره ، أم اتخذ عند الرحن عهدا ، قال : مو ثقا ، وكذا أخرجه ابن أبى حاتم عن أبيه عن محمد بن كثير شيخ البخارى فيه . قوله ( لم يقل الأشجى عن سفيان سيفا ولا مو ثفا ) هو كذلك فى تفسير الثورى رواية الاهجى عنه

#### ٥ - باسب ( كلا سنكتب ماينول ، وعُد اله من العذابِ مَدًّا )

٤٧٣٤ - حَرْثُنَا بِشْرُ بن خَالَد حَدًا فَمَا مَحَدُ بن جِمْر عن شعبةً عن سلبانَ سمتُ أبا الضَّعي يُحدُّثُ عن

مسروق عن خبّاب قال « كنت قيناً في الجاهلية وكان لى دَن على العاص بن واثل ، قال فأتاهُ بتقاضاهُ ، فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد على ، فقال : والله لا أكفرُ حتى بميتك الله ثم تُبعث . قال : فذرنى حتى أموت ثم أبعث ، فسوف أوتى مالاً وولداً فأقضيك ، فنزلت هذه الآية ﴿ أَفْرَ أَيْتَ الذَى كَفَرَ بَآباتِنا وقال : لَأُوتَينَ مَالاً ووَلَدا ﴾

قوله ( باب كلا سنكتب مايقول وتمد له من العذاب مدا ) ساق فيه الحديث المذكور من رواية شعبة عرب الاعش

# ٦ - پاپ قوله عز وجل ﴿ و نر ثُهُ ما يقولُ ويأتينا فردا﴾ وقال ابن عباس ﴿ الجبال هَدّا ﴾ : هَدْما

4۷۴٥ \_ حَرَشُ بِحِي حَدَثَنَا وَكِيمٌ عِن الأَعْشِ عِن أَبِي الضحي عِن مَسروقِ ﴿ عِن خَبَّابِ قَالَ اللهُ كَان المُعْشِ عِن أَبِينًا وَ الْمُعْشِ عِن أَبِينًا وَ الْمُعْشِ عِن أَبَيْتُهُ أَنقاضاه ، فقال لى : لا أقضيك حتى تكفر بمحمد ، قال قلت أن أكفر به حتى تموت ثم تهمث . قال : وإني لمبسوث من بعد الموت ؟ فسوف أقضيك إذا رجَعت إلى مال وولد . قال فنزلت ﴿ أَفَرَ ابِتَ الذي كَفَرَ بَآيَاتِنَا وَقَالَ لِأُوتِينَ مَالاً وولدا . أطلع النبي أم النفذَ عند الرحن عهدا ، كلا سنكتب ما يقول ونمذ له بُمن المذابِ مَ ا ، ونر ثه ما يقول ويأتينا فردا ﴾ »

قوله ( باب و نرئه ما يقول و يأتينا فردا ) ساق فيه الحديث المذكور من رواية وكبع وسياقه أتم كسياق أبى معاوية ، ويحيى شيخه هو ابن موسى ، ويؤخذ من هذا السياق الجواب عن إيراد المصنف الآيات المذكورة في هذه الآبواب مع أن القصة واحدة ، فكأنه أشار إلى أنها كلها نزلت في هذه القصة بدليل هذه الرواية وما وافقها ، قوله في النرجمة ( وقال ابن عباس : هذا هدما ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه

#### ۲۰ – نیپ

قال ابن ُ جُبَير: بالنبطية طه يا رجُل، يُقالُ: كلُّ ما لم يَنطق بحرف أو فيه تمتمة أو فَافَأة فهى عُقدة. (أُذري) ظهرى. (فَيَسحتهم) يُهلِكَسكم. (النُّلُ) تأنيث الأمثل، يقول: بدينهم، يقال: خُذِالمثلى ؛ خَذِ المثلى ؛ خَذِ المثلى. (ثم اثنوا صَفًا) يقال: هل أُنيت الصف اليوم ؟ يعني للصلى الذي يُصلى فيه و (فَاوجَسَ) أَضمر خوفا فذهبت الواو من (خيفة) لكسرة الحاء. (في جُذرع) أي على جذوع النخل. (خَطبُك) بالك ( مِسَاس) مصدر ماسه مساساً و (لَذَنْ يَسفنة ) لذَذرينة ( قاعاً ) يَعلوه الماء والصَّفْصَف المستوى من الأرض. وقال مجاهد ( أوزارا) أثقالا (من زينة القوم) الحلي الذي استعاروا من آل فِرعَون (فَقَذَ فَتها) فألقيتها (ألق) صَنعَ ( فنسى) موسى \_ هم يقولونه أخطأ الرب ، ( لا يرجعُ اليهم قولا ) العجل . همساً : حسُّ الأفدام ، ( حَشَر ننى ) عن حُبِّتى (وقد كنتُ بَصيراً ) فى الدنيا ، قال ابنُ عباس ( بقدَبَس) ضاوا الطريق وكانوا شاتين ، فقال : إن لم أجد عليها من يهدى الطريق أيسكم بنار توقدون . قال ابن عُيينة : امشَّلهم طريقة أعدلهم . وقال ابنُ عباس هَضماً لا يظلم فيهضمُ من حسناته . ( عو جا ) واديا ، (ولا أمتاً ) رابية . ( سير شها ) : حالتها الأولى . ( النهى ) النقى ، ( ضنكا ) الشقاء . ( هوى ) شقى . ( بالوادى المقدس) المبارك (طوسى ) ؛ اسم الوادى ( النهى ) بأمرنا . ( مَكانا سوى ) مَنصَفُ بينهم . ( يَجَسا ) يابسا . (على قَدَ ر ) : على مَوعد . (لا تَدِيا ) : لا تَضمُفا . ( يفرط ) عقوبة

قله ( سورة طه ـ بسم الله الرحمن الرحم ) قال عكرمة والصحاك بالنبطية أى طه يارجــل ) كذا لابي ذر والنسنى ، ولغيرهما قال ابن جبير أي سميد ، فأما فول عكرمة في ذلك فوصله ابن أبي حاتم من رواية حصين بن عبد الرَّمَن عن عكرمة في قوله طه د أي طه يارجل ، وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله طه « قال هو كـقولك يامحمد بالحبشية ، وأما قول الصحاك فوصله الطبرى من طريق قرة بن حالد عن الصحاك ابن مزاحم في قوله طه د قال يارچل بالنبطية ، وأخرجه عبد بن حميد من وجه آخر قال : قال رجل من بني مازن ما يخني على من القرآن شيء ، فقال له الصحاك : ماطه ؟ قال : اسم من أسماء الله تعالى ، قال : انها هو بالنبطية يارجل وسيأتى السكلام على النبط في سورة الرحمن . وأما قول سعيد بن جبير فرويناه في . الجعديات ، للبغوى ، وفي « مصنف ابن أبي شيبة ، من طريق سالم الافطس عنه مثل قول الضحاك ، وزاد الحارث في مسنده من هذا الوجه فيه ابن عباس ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وعن قتادة . قالاً في قوله طه قال : يارجــل ، وعند عبد بن حيد عن الحسن وعطاء مثله ، ومن طريق الربيع بن أنس قال د كان الذي علي إذا صلى قام على رجل ورفع أخرى ، فانزل الله تعمالي طه ، أي طأ الارض ، ولابن مردويه من حديث على نحوه بزيادة أن ذلك لعاول قيام الليل ، وقرأت بخط الصدفى في هامش نسخته : بلغنا أن موسى عليه السلام حين كلمه الله قام على أطراف أصابعه خوفًا ، فقال الله عز وجل طه أى اطمئن . وقال الخليل بن أحمد : من قرأ طه بفتح ثم سكون فعناه يارجل ، وقد قيل إنها لغة عك ، ومن قرأ بلفظ الحرفين فعناه اطمئن أوطأ الآرض . قلت : جاء عن ابن الكلبي أنه لو قبيل لعكي يارجل لم يجب حتى يقال له طه . وقرأ بفتح ثم سكون الحسن وعكرمة ، وهي اختيار ورش ، وقد وجهوها أيضا على أنها فعل أمر من الوطء إما بقلب الحمزة ألفا أو بالدالها هاء ، فيوافق ما جاء عن الربيع بن أنس فاله على قوله يكون قد أبدل الهمزة ألفا ولم يحذفها في الآمر نظرا إلى أصلها ، لكن في قراءة ورش حذف المفعول البتة ، وعلى ما نقل الربيع بن أنس يكون المفعول هو الضمير وهو الأرض ، وإن لم يتقدم لها ذكر لما دل عليه الفعل ، وعلى ما تقدم يكون اسماً . وقد قيل إن طه من أسماء السورة كما قيل في غيرها من الحروف المقطعة . قولِه (وقال مجاهد أاق صنع ، أذرى : ظهرى ، فيسحتكم : يهلـككم ) تقدم ذلك كله في قصة موسى من أحاديث الأنبياء. قوله ( المثلي : تأنيث الأمثل الح ) هو قول أبي عبيدة وقد تقدم شرحه في قصة موسى أيضا ، وكذلك قوله ﴿ فَأُوجِسَ فَي نَفْسِهُ خيفةً ﴾

وقوله ﴿ في جدرع النخل ﴾ و ﴿ خطبك ﴾ و ﴿ مساس ﴾ و ﴿ لننسفنه في اليم نسفا ﴾ وكله كلام أبي عبيدة . قله ( قاعا بعلوه الماء ، والصفصف المستوى مر َ الارض ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتـ ادة : القاع الصَّفَصَفُ الْأَرْضُ المُستَوْنَةُ ، وقالالفراء : القاع ما انبسط من الآرض ويكون فيه السراب نصف النهار ، والصفصف الأملس الذي لانبات فيه . ﴿ وَقَالَ جَاهِد : أُوزَارِا أَنْفَالا ﴾ ثبت هذا لأبي ذر ، وهو عند الفريا بي من طريقه قُولِهِ ( مَن ذينة القوم : الحلَّى الذي استعاروا من آل فرعون ) وهو الاثقال ، وصله الفريابي أيضا ، وقد تقدم في قصة موسى ، وروى الحاكم من حديث على قال و عمد السامري إلى ماقدر عليه من الحلي فضربه عجلا ، ثم أ اتى القبضة فى جوفه فاذا هو عجل له خوار ، الحديث ، وفيه « فعمد موسى الى العجل فوضع عليه المبارد على شفير الماء فما شرب من ذلك أحد من كان عبد المجل إلا اصفر وجهه ، وروى النسائي في الحديث العاويل الذي يقال له حديث الفتون عن ابن عباس قال د لما توجه موسى لميقات ربه خطب هارون بني إسرائيل فقال : إنـكم خرجتم من مصر والقوم فرعون عندكم ودائع وعوارى ، وأنا أرى أن محفر حفيرة ونلتي فيها ماكان عندكم من متاعهم فنحرقه ، وكان السامري من قوم يُعبدون البقر وكان من جيران بني إسرائيل فاحتمل معهم فرأى أثرًا فاخذ منه قبضة فر بهارون فقال له : ألا تلتى ما فى يدك ؟ فقال : لا ألفيها حتى تدعو الله أن يكرن ما أريد ، فدعا له فألفاها فقال : أريد أن يكون عجلا له جوف يخور ، قال ابن عباس : ايس له روح ، كانت الربح تدخل من دبر. وتخرج من فيه فكان الصوت من ذلك ، فتفرق بنو إسرائيل عند ذلك فرقا ، الحديث بعلوله . قولِهُ ﴿ فَقَدْفَتُهَا ٱلْفَيْتُهَا ، أَلَق صنع ، فنسى موسىهم يقولونه أخطأ الرب ، لا يرجع اليهم قولا : العجل ) تقدم كله في قصة موسى . قوله ( عمسا حس الاقدام ) وصله الطابرى من طربق ابن أبي تجيم عن مجاهد ، وعن قتادة قال وصوت الاقدام ، أُخرجه عبد الرزاق ، وعن عكرمة قال د وطه الاقدام ، أخرجه عبد بن حميد ، وقال أبو عبيدة في قوله عمسا قال : صو تا خفيا . قاله (حشرتني أعمى عن حجتى ، وقد كشع بصيرا فى الدنيا ) وصله الفريابي من طريق مجامد . قوله ( وقال ابن عباس بتبس طلوا الطريق وكانوا شاتين الح ) وصله ابن عيينة من طريق عكرمة عنه وفى آخره ﴿ آنُكُم بِنَارَ تُوقِدُونَ ﴾ ووقع فى رواية أبى ذر تدفئون . قوله ( وقال ابن عبينة : أمثلهم طريقة أعدلهم ) كذا هو في د تفسير ابن عبينة ، وفي رواية للطبرى عن سميد بن تجبيرُ و أوفاهم عقلًا ، وفي أخرى عنه و أعلمهم في أنفسهم ، قولِه (وقال ابن عباس مضما لا يظلم فيهضم من حسناته ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن أبن عباس في قوله ﴿ فلا يخاف ظلما ولا هضما ﴾ قال : لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد في سيآته ولا يهضم فينقص من حسناته . وعن قتادة عنه عبد بن حميد مثله . قوله (عوجاً واديا ، ولا أمنا رابية ) وصله ابن أبي حائم أيضا عن ابن عباس، وقال أبو عبيدة : العوج بكسر أوله مَّا اعْوج من المسايل والاودية ، والآمت الانثناء ، يقال مد حبله حتى ما ترك فيه أمتا. قوله ( ضنكا الشقاء ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس ، وللطبرى عن عكرمة مثله ، ومن طريق قيس بن أبى حاذم فى قوله ﴿ مميشة ضنكًا ﴾ قال : رزقا فى معصية ، وصحح ابن حبان من حديث أبى هريرة مراوعا في قوله ﴿معيشة صنكا ﴾ قَال : عذاب القبر ، أورده من وجهين مطولاً ومختصرا ، وأخرجه سميد ابنُّ منصور والحاكم من حديث أبي سميد الحدري موقوفًا ومرفوعًا ، والطبراني من حديث ابن مسعود ، ورجح الطبرى هذا مستنداً الى قوله فى آخر الآيات ﴿ وَلَمَدَابِ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقِى ﴾ وفى تفسير الصنك أقوال أخرى : م -- وه ج 🛦 ۴ فيع الباري

قيل الضيق وهذا أشهرها ، ويقال إنهاكلة فارسية معناها الصيق وأصلها الننك بمثناة فوقانية بدل الصاد فهربت ، وقيل الحرام ، وقيل الكسب الحبيث . قوله (هوى شق ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة أيضا . قوله (سيرتها : حالتها الأولى ، وقوله النهى : التق ، بالوادى المقدس : المبارك ، طوى : اسم الوادى ) تقدم كله فى أحاديث الانبياء . قوله ( بملكنا : بأمرنا ، سوى : منصف بينهم ، يبسا : يابسا ، على قدر : على موعد ) سقط هذا كله لأبي ذر ، وقد نقدم في قصة موسى أيضا . قوله ( يفرط : عقوبة ) قال أبو عبيدة ، في قوله ( أن يفرط علينا ) عال : يقدم علينا بمقوبة ، وكل متقدم أو متعجل فارط . قوله ( ولا تنيا : لا تضعفا ) وصله عبد بن حميد من طريق قتادة مثله ، ومن طريق مجاهد عن ابن عباس ، وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ( لا ثنيا ) لا تبطئا

#### ١ – باب ( واصطَلَعَتُك لِنفس )

٤٧٣٦ - وَرُشُ الصَّلَتُ بِنِ محمد حدَّثنا مَهدىُ بِنِ ميدون حدَّثنا محدُّ بِنِ سِيدِ بِنَ عِن أَبِي هريرةَ عن ر رسولِ الله ﷺ قال « التقلُ آدمُ وموسى ، فقال موسى لآدمَ : آنتَ الذي أشقيتَ الناسَ وأخرجتَهم من الجنة؟ قال له آدم : آنتَ الذي اصطَفاكَ اللهُ برسالته ، واصطَفاكَ لنفسه ، وأنزَلَ عليكَ التوراة؟ قال : نسم .

قال: فوجدَ تَهَا كُتبَ على قبلَ أَن يَخُلُقَنى؟ قال: نعم. فحجَّ آدمُ موسى » . ﴿ الَّيمُ ﴾ : البحر

قوله ( باب واصطنعتك لنفسى ) وقع فى رواية أبى أحمد الجرجانى . واصطفيتك ، وهو تصحيف ، والهلها ذكرت على سبيل التفسير ؛ وذكر فى الباب حديث أبى هريرة فى محاجة موسى وآدم عليهما السلام وسيأتى شرحه فى كتاب القدر

٢ - پاسب ﴿ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسير بعبادى فاضرب لهم طريقا فى البحر يَبَسا ، الا تخاف ُ دَرَكا ً
 ولا تخشى ٰ . فأتبَتَهم فِرعون ُ بجنودهِ فنشيهم من اليم ماغشيهم ، وأضل فرعون توَمَهُ وما هَدَى ﴾

٤٧٣٧ - حَرَثْتَى بِمَقُوبُ بِن إِبِرَاهِمَ حَدَّثَنَا رُوحٌ حَدَّثَنَا شَعِبَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو بِشَرِ عَن سَعِيدِ بِن جُبَبِرِ عَن اللهِ عَبْسَلُ وَلَيْ عَنْ اللهِ عَبْسَلُ وَلَيْ عَنْ اللهِ عَبْسَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ أَوْلَى بُوسَى مُنْهُم فَصَوْمُوه ﴾ اللهومُ الذي ظَهْرَ فيه موسى على فِرعونَ ؛ فقال النبِي عَلِي : نَحْنُ أُولَى بُوسَى منهم فصوموه ﴾

قوله ( باب ولقد أوحينا إلى موسى الح ) وقع عند غير أبى ذر د وأوحينا الى موسى ، وهو خلاف التلاوة قوله ( اليم البحر ) وصله ابن أبى حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدى وذكر حديث ابن عباس فى صيام عاشوراء ، وقد سبق شرحه فى كـتاب الصيام مستوفى

#### ٣ - إب ( فلا أبخرجَنَّكَمَا مِن الجنةِ فنشقي )

٤٧٣٨ - مَرْشُ أَنْقَيْهِ حَدَّ ثَمَنا أَيُوبُ بن النَّجارِ عن يحيى بن أَبِّي كَثْيْرٍ عن أَبِّي سَلَّمةً بن عبدِ الرحمنِ عن

أبى هريرة ورضى الله عنه عن النبئ عَيْمَا قال « حاج موسى أدم فقال له : أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذ نبك وأشقيتهم . قال قال آدم : ياموسى أنت الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ، أتلومُنى على أمريكته الله على قبل أن يُخلقنى ؟ قال رسول الله على : فحج آدم موسى»

قوله ( باب قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشق ) ذكر فيه حديث أبي هريرة في محاجة موسى وآدم عليهما السلام وسيأتي في القدر إن شاء الله تعالى

# ٢١ – سورة الأنيبياء

٢٧٣٩ - مَرْهُنْ عَدُ بِنَ بِشَارِ حَدَّنَا أُعَدَرَ "حَدَّنَا شَعِبَة عِن أَبِي إِسَحَاقَ قَالَ بِمِعَ مِهِ اللهُ قَالَ : بِنَي إِسَرَائِيلَ ، والسَكَمِفُ ، وصِيمُ ، وطّه ، و الأنبياء هن من المتاق الأول ، وهن من يزيد من عبد الله قال و تتادة : جُذاذا : قطمهن " وقال الحسن : في قَلَتُ ، مثل فَلْكَة النِزَل ، يَسبَحون : يَدُورون ، قال ابن عباس نَفَسَت : رَعَت ليلا " . يُصحَبون : يُعتَمون المَّيَّة كُم أُمَة واحدة : قال دِينُكُم دِين واحد . وقال الحسن عباس نَفَسَت : رَعَت ليلا " . يُصحَبون : أحسوا تو قموا ، من أحسنت . خامِدين : هامدين ، حصيد عجرمة : حصب جهم حطب بالحبشة . وقال غير ه : أحسوا تو قموا ، من أحسنت . خامِدين : هامدين ، حصيد مستأصل ، يقع على الواحد والإثنين والجميع ، لا يَستحسِرون ؛ لا يُعيُون ، ومنه حسير ، وحسرت بُعيرى ، عيق : بعيد . نُكسّوا رُدُوا . صَنعة كبوس : الدُّروع ، تقطموا أمر هم : اختلفوا ، الحسيس والحس والجرس و الهمس واحد وهو الصوت الحلي . آذَ قاك : أعلمناك ، آذَنتُكم إذا أعلمته ، فأنت وهو على سواء لم تَغدِر . وقال مُجاهد : لملكم مسألون : تُقَمِمون . ارتضى رَضِي ، البائيل : الأصنام ، السَّجِلّ : الصحيفة

قوله (سورة الانبياء ـ بسم الله الرحمن الرحيم) ذكر فيه حديث ابن مسعود قال : بني إسرائيل كذا في ـ وزعم بعض الشراح أنه وهم وليس كذلك بل له وجه وهو أن الأصل سورة بني إسرائيل فحذف المضاف وبق للمضاف اليه على هيئته ، ثم وجدت في رواية الإسماعيلي وسمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل الح ، وقد تقدم شرحه مستوفي في تفسير سبحان ، وزاد في هذه الرواية ما لم يذكره في تلك ، وحاصله أنه ذكر خمس سور متوالية ، ومقتضى ذلك أنهن نزلن يمكة ، لكن اختلف في بعض آيات منهن أما في سبحان فقوله (ومن قتل مظلوما) الآية ، وقوله الآية ، وقوله (واقد آنينا موسى تسع آيات) الآية ، وقوله (وقل رب أدخلني مدخل صدق ) الآية . وفي الكمف قوله (واصير نفسك مع الذين يدعون رجم ) الآية ، وقيل من أولها إلى (أحسن عملا) وقي مريم (وان منكم إلا واردها) الآية . وفي طه (وسبح محمد ربك وقيل من أولها إلى (أحسن عملا) وقي مريم (وان منكم إلا واردها) الآية ، وفي طه (وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) الآية ، وفي الانبياء (أفلا يرون أنا نأتي الارض ننقصها ) الآية ، قبل في جميع ذلك إنه مدتى ، ولا يثبت شيء من ذلك ، والجمور على أن الجميع مكيات ، وشذ من قال خلاف ذلك . وإله وتال قتادة في قوله ( فجملهم جذاذا ) أي قطعا .

( تنبيه ) قرأ الجمهور ﴿ جذاذا ﴾ بضم اوله وهو اسم للني. المكسر كالحطام في المحطم، وقيل جمع جذاذة كرجاج وذجاجة ، وقرأ الكَسَائى وابن محيصن بكسر أوله نقيل هو جمع جذيذككرام وكريم ، وفيها قرآ آت أخرى في الشواذ. قوله ( وقال الحسن : في فلك مثل فلـكة المغزل ) وصله أبن عيبنة عن عمرو عن الحسن في قوله ﴿ وكل في فلك يسبحون ﴾ مثل فلـكة المغزل . قوله ( يسبحون يدورون ) وصله ابن المنذر من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله ﴿ كُلُّ فَى قَالُ يُسْبِحُونَ ﴾ قال : يدورون حوله . ومن طربق مجاهد ﴿ فَى قَالُكُ ﴾ كميئة حديدة الرحى ﴿ يَسْبَحُونَ ﴾ يجرون . وقال الفرآء قال يسبَّحُون لأن السباحة من أفعال الآدميين فذكرت بالنون مســـثل ﴿ والشمس والقور رأيتهم لى ساجدين ﴾ . قوله (وقال ابن عباس : نفشت رعت ليلا) سقط ، ليلا ، لغير أبي ذر ، وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بهذا وهو قول أهل اللغة : نفشت أذا رعت لبلا بلا راع ، و إذا رعت نهارا بلا راع قيل هملت . قوله (يصحبون يمنعون) وصله ابن المنذر من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ وَلَا هِم منا يُصحبُونَ ﴾ قال يمنعون . ومن وجه آخر منقطع عن ابن عباس د يمنعون ، قال ينصرون ، وهو قول مجاهد رواه الطبرى . فإله ( أمتكم أمة واحدة : دينكم دين واحد ) قال قتادة في هذه الآية (ان هذه أمتكم ) قال : دينكم ، أخرجه الطبري وابن المنذر من طريقه . قوله ( وقال عكرمة حصب جهم حطب بالحبشة) سقط هذا لابي ذر وقد تقدم في بدء الخلق ، وروى الفراء باسنادين عن على وعائشة أنهما قرآ حطب بالطاء ، وعن ابن عباس أنَّه قرأها بالصاد الساقطة المنقوطة قال وهو ما هيجت به النار . قول (وقال غيره : أحسوا توقعوا من أحسست) كذا لهم والنسني ، وقال معمر : أحسوا الح ، ومعمر هذا هُو بالسكونُ وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوى ، وقد أكثر البخارى نقل كلامه ، فتارة يصرح بعزوه و تارة يبهمه . وقال أبو عبيدة في قوله ﴿ فَلمَّا أَحْسُوا بِأَسْنَا﴾ لقوه يقال هل أحسست فلانا أى هل وجدته ، وهل أحسست من نفسك ضعفا أو شرا . قوله ( خامدين هامدين ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ حصيدا خامدين مجاز خامد أي هامد ، كما يقال للمار اذا طفتت خمَّدَت ، قالَ : والحصيد المستَّأْصل ، وهو يوصَّف بَلفظ الواحدُ والاثنين والجمع من الذكر والآنئي سواء كأنه أجرى بحرى المصدر ، قال ومثله ﴿ كَانَتَا رَبَّقًا ﴾ ومثله ﴿ فِعلهم جِذَاذًا ﴾ . قولُه ﴿ والحصيد مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجميع )كذا لا يَ ذر ، والهيره حصيداً مستأصلا وهو قول أبّ عبيدة كما ذكرته قبل . ( تنبيه ) هذه القصة نزلت فى أملّ حضور بفتح المهملة وضم المعجمة قرية بصنعاء من ا<sup>لي</sup>ن ، وبه جزم ابن الـكلبي . وقيل بناحية الحجاز من جهة الشام ، بعث آليهم ني من حُير يقال له شعيب وليس صاحب مدين بين زمن سليان وعيسى فسكذبوه فقصمهم الله تعالى ، ذكره السكابي . وقد روى قصته ابن مردويه من حديث ابن عباس ولم يسمه . قوله ( ولا يستحسرن لا يعيبون ، ومنه حسير وحسرت بعيرى ) هو قول أبى عبيدة أيضا ، وكذا روى الطبرى من طربق سعيد عن قنادة فى قوله ﴿ وَلَا يُسْتَحْسِرُونَ ﴾ قال لا يعيبُونَ . ﴿ تَنْبِيهِ ﴾ : وقع فى رواية أبى ذر د يعيون ، بفتح أوله ووهاه أبن التين وقالَ : هو من أعيى أيَّ الصواب بضم أوله . قولِه ( عميق بعيد ) كذا ذكره هنا ، وإنما وقع ذلك في السورة التي بعدها و هو قول أبي عبيدة ، وكانه لما وقع في هذه السورة ﴿ فَجَاجًا ﴾ وجا. في التي بعدها ﴿ مَن كُلُّ فِج عَمِينَ ﴾ كما له استطرد من هذه لهذه أو كان في طرة فنقلها الناسخ إلى غير موضعها . قوله ( مكسوا ردوا) قال أبِّو عبيدة في قوله و ثم نكسوا على رءو ربهم) : أي قلبوا ، وتقول نكسته على رأسه إذا قهرته · وقال

الفراء: نكسوا رجموا . وتعقبه الطبرى بأنه لم يتقدم شيء يصح أن يرجموا اليه ، ثم اختار ما دواه ابن إسحق وحاصله أنهم قلبوا فى الحجة فاحتجوا على إبراهيم بما هو حجة لابراهيم عليه السلام . وهذا كله على قراءة الجمهور . وقرأ ابن أبى عبلة ﴿ نَكَسُوا ﴾ بالفتح وفيه حذف تقديره نكسوا أنفسهم على د.وسهم . قوله ( صنعة لبوس المدروع ) قال أبو عبيدة : اللبوس السلاح كله من درع إلى ريح . وروى عبد الرزاق عن معمر عن فتادة : اللبوس الدروع كانت صفائح ، وأول من سردهاً وحلقها داود . وقال الفراء : من قرأ ﴿ لتحصنكم ﴾ بالمثناة فلتأ نيث الدروع ، ومن قرأ بالتحتانية فلتذكير اللبوس . قوله ( تقطموا أمرهم اختلفوا ) هو قول أبي عبيدة وزاد : وتفرقواً . وروى الطبرى من طريق زبِن بن أسلم مثلًا وزاد . في الدين ، . فوليه ( الحسيس والحس والجرس والهمس واحد ، وهو من الصوت الحنى ) سقط لأبي ذر ﴿ وَالْمُمْسُ ۚ ، وَقَالَ أَبُّو عَبِيدَةً فَى قُولُه ﴿ لَا يَسْمُعُونَ حسيسها ﴾ أى صوتها ، والحسيس والحس واحد ، وقد تقدم في أواخر سورة مريم . قولِه ( آذناك أعلمناك ، آذِنتُ كَمْ اذَا أَعْلَمْتُهُ فَانْتَ وَهُو عَلَى سُواءً لَمْ تَفْدُرُ ﴾ قال أبو عبيدة في قوله ﴿ آذَنتُكُمْ عَلَى سُوا. ﴾ : اذا أنذرت عدوك وأعلمته ذلك ونبذت اليه الحرب حتى تكون أنت وهو على سواء فقد آذنته . وقد تقدم فى تفسير سورة إبراهيم عليه السلام . وقوله ﴿ آذناك ﴾ هو في سورة حم فصلت ذكره هنا استطرادا . قولِه ﴿ وقال مجاهد ؛ الملكم تستلون تفهمون ) وصله الفرياني من طريقه ، ولا بن المنذر من وجه آخر عنه « تفقهون ، • قولِه ( ارتضى رضى ) وصله الفريابي من طريقه بلفظ و رضى عنه ، وسقط لآبي ذر . قولِه ( التماثيل الاصنام ) وصلَّه الفريابي من طريقه أيضا قله (السجل الصحيفة) وصله الفريا بي من طريقه وجزم به آلفرا. ، وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (كطي السجل) يقول كطي الصحيفة على الـكتاب، قال الطبري: معناه كطي السجل على ما فيه من الكتاب وقيل على بمعنى من أي من أجل الكتاب لان الصحيفة تطوى حسناته لما فيها من الكتابة. وجاء عن ابن عباس أن السجل اسم كانب كان للنبي ﷺ أخرجه أبو داود والنسائى والطبرى من طريق عرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس بهذا ، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن مردويه ، وفي حديث ابن عباس المذكور عند ابن مردويه : والسجل الرجل بلسان الحبش . وعند ابن المنذر من طربق السدى قال : السجل الملك . وعند الطبرى من وجه آخر عن ابن عباس مثله . وعند عبد بن حميد من طريق عطية مثله . وباسناد ضميف عن عملي مثله . وذكر السهيل عن النقاش أنه ملك في السهاء الثانية ترفع الحفظة اليه الأعمال كل خميس واثنين . وعند الطبوى من حديث ابن عمر بعض معناه . وقد أنكر الثعلي والسهيلي أن السجل اسم الـكاتب بأنه لا يعرف في كتاب النبي مَالِيِّهِ وَلا فَى أَصَابُهُ مِن اعمه السجل ، قال السمِيلي ولا وجد إلا في هذا الحبر ، وهو حسر مردود ، فقد ذكره في الصحابة ابن منده وأبو نعيم وأوردا من طريق ابن نمير عن عبيد أنه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال د كان الني يَلِيُّ كَانَب يَقَالُ لَه سِمَل ، وأخرجه ابن مردى يه من هذا الوجه

# ٢ - باب (كابدَ أَنِا أُوَّلَ خَلْق نُعيدُ ، وَعُدا عليناً ﴾

٤٧٤٠ – مَرْشُ سليمانُ بن حرب حدَّ ثنا شعبة عن المنهرةِ بن النعمانِ ـ شيخ من النَّخَع ـ عن سعيدِ بن جُبير عن ان عبّاس رضى الله عنها قال « خطب النبي علي فقال : إنسكم تحشورون إلى الله مُحفاة عراة مُخرُلاً

كا بدأنا أوَّلَ خَلَقِ نعيدُه ، وَعَداً عليها ، إنّاكنّا فاعلين ﴾ . ثم إن أوَّلَ مَن يُكسى بومَ القيامة إبراهيم ، ثم يُجاه برجال من أمتى فيؤخّذ بهم ذات الشهال ، فأفول : يارب اصابى ، فيقال : لاتَدرى ما أحدَ ثوا بعدَك . فأفول كا قال العبدُ الصالح ﴿ وكنت عليهم شهيداً مادمتُ فيهم \_ إلى قوله \_ شهيد ﴾ فيقال : إنَّ هؤلاه لم يَزالوا مُرتَدِّين على أعقابهم منذ فارقتهم \*

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس د إنسكم محشورون الى الله حفاة عراة ، الحديث ، وسيأتى شرحه فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى

#### ٣٢ – سورةُ الحج

وقال ابن عيينة الخيتين: المطمئنين وقال ابن عباس في ﴿ إذا تُمنّى أَاتِي الشيطانُ في أُمنيّته ﴾: إذا حدّث ألتي الشيطانُ في حديثه ، فيبطلُ الله ما ياتي الشيطانُ و يُحكمُ آياته ، ويقال ﴿ أُمنيته ﴾: قراءته · ﴿ إلا أُماني ﴾ يقرءون ولا يكتبون ، وقال مجاهد ﴿ مَشيد ﴾ : بالقصّة ، جس . وقال غيره أَ يَسطون : يَفرُطون ، من السطوة : ويقال : يَسطون يَبطِشون ﴿ وهُدوا إلى الطبّيبِ من القول ﴾ أهموا إلى القرآن ، وهُدوا إلى صراط الحيد : الإسلام ، وقال ابن عباس ﴿ بسبب ﴾ : بحبل إلى سقف البيت . ﴿ ثاني عِطفه ﴾ : مُستكبِ ، أَ لَيْ يَعلف ﴾ : تُشغل

قوله (سورة الحج ـ بسم الله الرحن الرحم ) . قوله (قال ابن عيينة : الخبتين المطمئنين ) هو كذلك في المسير ابن عيينة ، لكن أسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، وكذا هو عند ابن المنذر من هذا الوجه ، ومن وجه آخر عن مجاهد قال : المصلين ، ومن طريق الضحاك قال : المتواضعين . والمخبت من الإخبات ، وأصله الحبت بفتح أوله وهو المطمئن من الأرض . قوله (وقال ابن عباس ( اذا تمني ألق الشيطان في أمنيته ) اذا حدث ألق الشيطان في حديثه ، فيبطل الله ما ياقي الشيطان و يحكم آياته ) ، وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس مقطعا . قوله (ويقال أمنيته قراءته ، إلا أمانى : يقرؤن ولا يكتبون ) هو قول الفراء قال : التمني التلاوة قال وقوله (لا يعلون الكتاب إلا أماني ) قال : الآماني أن يفتعل الاحاديث ، وكانت أحاديث يسمعونها من كراثهم وليست من كتاب الله ، قال ومن شو إهد ذلك قول الشاعر :

#### تمنى كتاب الله أول ليلة تمنى داود الزبور على رسل

قال الفراء : والتمنى أيضا حديث النفس انتهى . قال أبو جعفر النحاس فى كتاب , معانى الترآن ، له بعد أن ساق رواية على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى تأويل الآية : هذا من أحسن ماقيل فى تأويل الآية وأعلا، وأجله . ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال : بمصر صحيفة فى التفسير رواها على بن أبى طلحة لو رحل رجل غيما إلى مصر قاصدا ماكان كشيرا انتهى . وهذه النسخة كانت عند أبى صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة

عن ابن عباس وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيراً على ما بيناه في أماكنه وهي عند الطبرى وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح انتهى. وعلى تأويل ابن عباس هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن جبير، وقد آخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عنه قال و قرأ رسول الله عَلِيَّةِ بمكة والنجم ، فلما بلخ ﴿ أَفَرَأْيُمُ اللَّاتِ وَالْعَرَى وَمَنَاهُ الثَّا لئة الآخرى ﴾ ألق الشيطان على ` لسانه : تلك الغرانين العلى وان شفاءتهن لنرتجى ، فقال المشركون ما ذكر آلحتنا بخير قبل اليوم ، فسجد وسجدوا ، فنزات هذه الآية ، وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة فقال في أسناده و عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، فيما احسب ، ثم ساق الحديث ، وقال البزار : لا يروى متصلا إلا بهذا الاسناد ، تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور ، قال : و إنما يروى هذا من طريق الـكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسَ أنتهى . والسكلي متروك ولا يمتمد عليه ، وكذا أخرَجه النحاس بسندآخر فيه الوافدى ، وذكره ابن إسحق في السيرة مطولًا وُأَسندها عن محمد بن كعب ، وكذلك موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب الزهري ، وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس وأورده من طريقه الطبري ، وأورده ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدى ؛ ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب عن يحيي بن كثير عن الكلمي عن أبي صالح وعن أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة وسليان التيمي عن حدثه اللائتهم عن آبن عباس ، وأوردها الطبري أيضاً من طريق العونى عن ابن عباس ، ومعناهم كلهم فى ذلك و احد ، وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع ، لكن كثرة الطرق تدل على أن القصة أصلا ، مع أن لها طريقين آخرين مرساين رجالهما على شرط الصحيحين أحدهما ما أخرجه الطبرى من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني أبو بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه ، والثاني ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود ا بن أبي هند عن أبي العالية ، وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال : ذكر الطبرى في ذلك روايات كشيرة باطلة لا أصل لها ، وهو إطلاق مردود عليه . وكنذا ثول عياض هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده، وكذا قوله: ومن حملت عنه هذه الفصة من التا بمين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب ، وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية ، قال وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سميد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله ، وأما السكلي فلا تجوز الرواية عنه لفوة ضعفه . ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كشير بمن أسلم ، قال : ولم ينقل ذلك انتهى ، وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد ، فان الطرق إذا كثرت وتباً ينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاً ، وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل محتج بمثلها من محتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها بيعض ، واذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها بما يستنــكر وهو قوله ﴿ أَلَقَ الشَّيْطَانَ عَلَى لَسَانُهُ : تَلَكُ الْفَرَانِيقَ الْعَلَى وَانْ شَفَاءَتُهِنَ لَتَرْتَجَى ، فان ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لآنه يستحيل عليه بَالِيِّجِ أَن يَزِيد في القرآن عبدا ما ليس منه ، وكذا سهوا إذا كان مغايرًا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته . وقد سَلَكَ العلّماء في ذلك مسالك ، فقيل جرى ذلك على اسا نه حين أصا بته سنة وهولا يشعر ، فلما علم بذلك أحكم الله آياته . وهذا أخرجه الطرى عن قتادة ، ورده صياض بأنه لايصح لـكونه لا يجوز على النبي ﷺ ذلك ولا

ولاية للفيطان عليه في النوم ، وقيل إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره ، ورده ابن العربي بقوله تمالى حكاية عن الشيطان ﴿ وماكان لى عليه كم من سلطان ﴾ الآية قال : ولوكان للشيطان ڤوة على ذلك لما بق لاحد قوة في طاعة . وقيلَ : إن اَلمشركين كانوا إذا ذكروا آلمتهم وصفوهم بذلك ، فعلق ذلك مجفظه ﷺ فجرى على لسانه لما ذكرهم سهوا . وقد رد ذلك عياض فأجاد . وقيل لعله قالما توبيخا للكنفار ، قال عياض : وهذا جائز اذا كانت مناك قرينة تدل على المراء ، ولا سيما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائزا . والي هـذا نحا الباةلاني . وفيل إنه لما وصل إلى قوله و ومناة الثالثة الاخرى ، خشى المشركون أن يأتي بمدها بشي. يذم آلمتهم به فبادروا الى ذلك الـكلام فخلطوه في تلاوة النبي ﷺ على عامتهم في فولهم ﴿ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ﴾ ونسب ذلك الشيطان الكونه الحامل لهم على ذلك ، أو المراد بالشيطان شيعًان الإنس ، وقيل : المراد بالغرانيق العلى الملائكة وكان الكفار يقولون : الملائك بنات الله ويعبدونها ، فسيق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله تعالى ﴿ أَا-كُمُ الذَكُرُ وَلَهُ الْآنَى ﴾ فاما سمعه المشركون حملوه على الجميع وقالوا : قد عظم آ لهتنا ، ورضوا بذلك ، فنسخ الله تلك الكلمتين وأحكم آياتُه . وقبل : كان النبي ﷺ يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكنة من السكنتات و نطق بتلك الكلمات محاكياً فغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها . قال: وهذا أحسن الوجوه . ويؤيده ما تقدم في صدر السكلام عن ابن عباس من تفسير ﴿ تمنى ﴾ بتلا . وكنذا استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال قبله ان هذه الآية نص في مذهبنا في براءة النبي ﷺ عما نسب اليه . قال : ومعنى قوله ﴿ فِي أَمَنيتُه ﴾ أي في تلارته ، فَأَحْبِرَ تَمَالَى فَي هَذَهِ الآيةِ أَنْ سَنِتُه فِي رَسَلُهُ إِذَا قَالُوا قَوْلًا زَادِ الشَّيْطَانُ فيه من قبل نفسه ، فهذا فَس في أن الشيطان وَاده في قُولَ النِّي مِرْائِقِ لا أَن النِّي مِرَائِقٍ قال : وقد سبق الى ذلك الطبرى لجلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده في النظر فصوب على هذا الممني وحوم عليه ﴿ ( تنبيه ) : هذه القصة وقعت بمكة قبل الهجرة انفاقا فتمسك بذلك من قال إن سورة الحج مكية ، لكن تعقب بأن فيها أيضا ما يدل على أنها مدنية كما في حديث على وأبي ذر في ﴿ هذان خصمان ﴾ فانها تولت في أهل بدر ، وكمذا قوله ﴿ أَذِن المَدِينَ يَقَاتُلُونَ ﴾ الآية و بعدها ﴿ الذِينَ أخرجوا من ديادهم بغير حق ﴾ فانها نزلت فى الذين هاجروا من مكة الى المدينة فالذي يظهر أن أصلها مكى ونزل منها آيات بالمدينة ولها نظائر ، والله أعلم . قوله (وقال مجاهد : مشيد بالقصة ، جص ) وصله الطبرى من طريق أبن أبي نجميح عن مجاهد في قوله ﴿ وقصر مشيد ﴾ قال : بالقصة يمنى الجص والقصة بفتح الفاف وتشديد الصاد هي الجص بكسر الجيم وتشديد المهملة . ومن طريق عكرمة قال : المشيد المجصص ، قال : والجص في المدينة يسمى الشيد ، وأنشد العابري قول امرىء القيس:

#### وتباء لم يترك بها جذح نخلة ولا أجا إلا مشيدا بجندل

ومن طريق قنادة قال: كان أهله شيدو، وحصنوه . وقصة القصر المشيد ذكر أهل الاخبار أنه من بناء شداد بن عاد فصار محللا بعد العمران لا يستطيع أحد أن يدنو منه على أميال بما يسمع فيه من أصوات الجن المذكرة . قوله (وقال غيره: ( يسطون) يفرطون من السطوة ، ويقال يسطون يبطئون) قال أبو حبيدة فى قوله ( يكادون يسطون) أى يفرطون عليه من السطوة ، وقال الفراء كان مشركو قريش إذا سموا المسلم يتلو الفرآن كادوا يبطئون به وتقدم فى تفسه طه ، وقال عبد بن حميد أخبرنى شبابة عن ورقاء عن ابن أبى نجيح عن بجاهد فى قوله ( يكادون )

أى كفار قريش ( يسطون ) أى يبطدون بالذين يتلون القرآن . وروى ابن المنذر من طربق على بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله ( يسطون ) فقال يبطشون . قوله ( وهدوا إلى صراط الحيد : الاسلام ) هكذا لهم ، وسيأتى تحريره من رواية النسنى قريبا . قوله ( وقال ابن عباس ( بسبب ) بحبل الى سقف البيت ) وصله عبد بن حميد من طربق أبي إسحق عن التميمى عن ابن عباس بلفظ « من كان يظن أن ان ينصر اقد محمد الى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب بحبل الى سماء بيته فليختنق به ، . قوله ( نائى عطفه : مستكبر ) ثبت هذا النسنى ، وسقط المباقين . وقد وصله ابن المنذر من طربق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( ثائى عطمه ) قال : مستكبر فى نفسه . قوله ( وهدوا الى الطيب من القول : ألهموا إلى القرآن ) سقط قوله « إلى القرآن ، لغير أبى ذر ، ووقع فى رواية النسنى ، وهدوا الى الطيب من القول ) أبى عالمه فى قوله ( وهدوا الى الطيب من القول ) قال التحرير . وقد أخرج الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( وهدوا الى الطبب من القول ) قال القرآن . وفي قوله ( وهدوا الى الطبب من القول ) قال القرآن . وفي قوله ( وهدوا الى الطبب من القول ) قال القرآن . وفي قوله ( وهدوا الى صراط الحيد ) : الاسلام . قوله ( تذهل تشغل ) دوى ابن المذور من طريق الشهوات عن اسماعيل بن أبى عالد و وقوله ( الى الطبب من القول ) قال القرآن . وفي قوله ( وهدوا الى صراط الحيد ) : الاسلام . قوله ( تذهل تشغل ) دوى ابن المذور من طريق كل مرضمة ) أى تساو ، قال الشاعر « صحا قلبه يا عن أو كاد يذهل ، وقيل : الذهول الاشتفال عن الثى م مهش

### ١ - باب ( وَرَى الناسَ سُكارَى )

٤٧٤١ - مَرَضُ عرُ بن حفس حد ثنا أبي حد ثنا الأحمق حد ثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال الذبي عَيَّ الله عن الله عن أبيا وجل به وجل به القيامة : يا آدم ، فيقول : تلبيك ربّنا وسعد يك . فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تخريج من ذرّيتك بعثا إلى النار . قال : يارب وما بعث الدار؟ قال : من كل ألف الراء قال - أراه قال - نستيانة وتسعة وتسعين . فيناند تضع الحامل حمله ، وبسيب الوليد ، وترى الناس سكارى وما هم بشكارى ولسكن عذاب الله شديد . فشق ذلك على الناس حتى اتفير ت وجوهم ، فقال الذبي من أجوج ومأجوج تسمائة وتسعة وتسمين ، ومنكم واحسد . ثم أنم في الناس كالشّعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالمشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود ، وإني لأرجو أن تسكونوا رابع أهل الجنة ، فكبّرنا . ثم قال : ثنات أهل الجنة ، فكبّرنا . ثم قال : شطر أهل الجنة ، فكبّرنا » . قال أبو أسامة عن الأعش « ترى قال . ثناس مشكارى وما هم بسكارى » . قال « من كل ألف تسمائة وتسعة وتسعين » . وقال جرير وعيسى بن ونس وأبو معاوية « سَكرى وما هم بسكرى وما هم بسكري ب

قوله ( باب قوله و ترى الناس سكارى ) سقط الباب والترجمة لغير أبى ذر ، وقدم عندهم الطريق الموصول على على البارى م

التما ليق ، وعكس ذلك في رواية أبي ذر ، وسيأتي شرح الحديث الموصول في كتاب الرقاق ان شاء الله تمالى. قوله ( وقال أبو أسامة عن الاعمش : سكارى وما هم بسكارى ) يعنى أنه وافق حفص بن غياث في دواية هذا الحديث عن الاعمش باسناده ومتنه ، وقد أخرجه أحمد عن وكيع عن الاعمش كذلك . قوله ( قال من كل ألف تسعمائة وتسمة وتسمين) أى انه جزم بذلك ، يخلاف حفص فانه وقع فى روايته « من كل ألف أراه قال، فذكره . ورواية أبي أسامة هذه وصلها المؤلف في قصة يأجوج ومأجوج من أحاديث الأنبياء . كلوله ( وقال جرير وعيس بن يونس وأبو معاوية ؛ سكرى وما هم بسكرى ) يعنى أنهم رووه عن الأعمش باسناده هذاً ومتنه لكـنَّهم عالفوا في هذه اللفظة ، فاما رواية جرير فوصلها المؤلف فى الرقاق كما قال ، وأما رواية عيسى بن يونس فوصلها اسحاق بن راهویه عنه كذلك ، وأما روایة أبی معاویة فاختلف علیه فیها ، فرواها بلفظ سكری أبو بكر بن أبی شببة عنه ، وقد أخرجها سميد بن منصور عن أبى معاوية والنسائى عن أبى كريب عن أبى معاوية فقالا فى دُوايتهما و سكارى وما هم بسكارى ، وكذا عند الاسماعيلي من طريق أخرى عن أبي معاوية ، وأخرجها مسلم عن أبي كريب عنه مترونة برواية وكيح وأحال بهما على رواية جرير ، وروى ابن مردويه من طريق محاضر والطيرى من طريق المسهودي كلاهما عن الأعش بُلفظ و سكرى ، وقال الفراء : أجمع القراء على و سكارى وما هم بسكارى ، ثم دوى باسناده عن ابن مسعود « سكرى وما هم بسكرى » قال : وهو جيد في العربية انتهى . و نقله الإجماع عجب ، مع أن أصحابه الـكوفيين يحى بن وثاب وحزة والاعش والـكسائل قرءوا بمثل ما نقل عن ابن مسمود ، ونقلها أبو عبيد أيضا عن حذيفة وآنى زرعة بن عرو واختارها أبو عبيد ، وقد اختلف أمل العربية في د سكرى ، هل هي صيغة جمع على فعلى مثل مرضى أو صيغة مفرد فاستغنى بها عن وصف الجماعة

٧ - پاسیب ﴿ ومن الناسِ من يَعبُدُ الله على حَرف ﴾ شك . ﴿ فان أصابَهُ خير اطمأن به ، وإن أصابَهُ أَنْ الله على وَجههِ خَرِيرَ الدنيا والآخِرة \_ إلى قوله \_ ذلك هو الضلال البَعيد ﴾ أثرفناهم : وسمناهم عن ٤٧٤٢ - حَرَثْنى إبراهيم بن الحارث حد أننا يحيى بن أبى أسكير حد أننا إسرائيل عن أبى حَمين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ﴿ ومن الناس مَن يَعبُد الله على حَرف ﴾ قال : كان الرجل يَقدَمُ المدينة ، فان ولدت إمرأته علاماً و مُنتِجَت خيله قال : هذا دِين صالح ، وإن لم آلي إمرأته ولم مُنتَبخ خيله قال : هذا دِين صالح ، وإن لم آلي إمرأته ولم مُنتَبخ خيله قال : هذا دِين سوء

قوله ( باب ومن الناس من يعبد الله على حرف: شك) سقط لفظ شك لغير أبى ذر ، وأراد بذلك تفسير قوله دحرف ، وهو تفسير مجاهد أخرجه ابن أبى حاتم من طريقه ، وقال أبو عبيدة : كل شاك فى شى، فهو على حرف لا يثبت ولا يدوم ، وزاد غير أبى ذر بعد حرف ( فان أصابه خير اطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ـ إلى قوله ـ ذلك هو العنلال البعيد ) . قوله (أترفناهم وسقناهم ) كذا وقع هنا عندهم ، وهذه المكلمة من السورة التى تأيها وهو تفسير أبى عبيدة ، قال فى قوله تعالى ( وأترفناهم فى الحياة الدنيا ) : مجازه وسمنا عليهم ، وأترفوا بغوا وكفروا . قوله ( يحيى بن أبى بكير ) هو الكرمانى ، وهو غير يحيى بن بكير المصرى

يلتبسان لكنهما يفترقان من أربعة أوجه : أحدها النسبة ، الثاني أبو هذا فيه أداة الكنية بخلاف المصرى ، الثالث ولا يظهر غالبا أن بكيرا جد المصرى وأبا بكير والدالكرماني ، الرابع المصرى شيخ المصنف والكرماني شيخ شيخه . قوله (حدثنا إسرائيل)كذا رواه يحيى عنه بهذا الاسناد موصولاً ، ورواه أبو أحمد الزبيرى عن إسرائيل بهذا الاسناد فلم يحاوز سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة عنه ، وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق محمد ابن اسماعيل بن سالم الصَّائخ عن يحيي بن أبي بكير كما أخرجه أأبخارى وقال في آخره : قال محمد بن إسماعيل بن سالم هذا حديث حسن غريب . وقد أخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المفيرة عن سعيد بن جبير فذكر فيه ابن عباس . قوله (كان الرجل يقدم المدينة فيسلم ) فى رواية جعفر . كأن ناس من الاعراب يأتون النبي يَرْكِيُّ فيسلمون ، . قوله ( فان ولدت امرأته غلاما و نتجت خيله ) هو بضم نون نتجت فهى منتوجة مثل نفست فهى منفوسة ، زاد العوفى عن ابن عباس و وصح جسمه ، أخرجه ابن أبي حاتم . ولابن المنذر من طريق الحسن البصرى دكان الرجل يقدم المدينة مهاجرا فان صبح جسمه ، الحديث ، وفى رواية جمفر د فان وجدوا عام خصب وغيث وولاد ، وقوله « قال هذا دين صالح ، في رُواية العوني « رضي واطمأن وقال : ما أصبت في ديني إلا خيرا ، وفي رواية الحسن د قال لنعم الدين هذا ، وفي رواية جعفر د قالوا ان ديننا هذا لصالح فتمسكوا به ، • ثوله ( وان لم تله الخ ) في رواية جمفر . وان وجدوا عام جدب وقحط وولاد سوء قالوا ما في ديننا هذا خير ، وفي رواية العوف وأن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاء الشيطان فقال والله ما أصبت علّ دينك هذا إلا شرا ، وذلك الفتنة ، وفي رواية الحسن ، فان سقم جسمه وحبست عنه الصدقة وأصابته الحاجة قال: والله ليس الدين هذا ، ما زلت أتمرف النقصان في جسمي وحالي ، وذكر الفراء أنها تزلت في أعاريب من بني أسد انتقلوا إلى للدينة بذراريهم وامتنوا بذلك على النبي بهليتي . ثم ذكر نحو ما تقدم . وروى ابن مردويه من حديث أبي سعيد باسناد ضعيف أنها نزلت في رجل من البهود أسلم فذهب بصره وماله وولده ، فتشاءم بالاسلام فقال : لم أصب في ديني خيرا

# ٣ - باب ( لهذان خَصانِ اختصَموا في رَبِّهم )

عن أبى ذَرَّ رضى َ الله عنه أنه كان يُقِيمُ فيها قَسَاً ؛ إنَّ هذه الآيةَ ﴿ هٰذَانِ خَصَانَ اخْتَصَمُوا فَى رَبِّهُم ﴾ عن أبى ذَرَّ رضى َ الله عنه أنه كان يُقِيمُ فيها قَسَاً ؛ إنَّ هذه الآيةَ ﴿ هٰذَانِ خَصَانَ اخْتَصَمُوا فَى رَبِّهُم ﴾ نزكت فى حزة وصاحبيه وعُتبة وصاحبيه يوم برزوا فى يوم بدر » رواه سفيان عن أبى هاشم . وقال عثمان عن حرب عن منصور عن أبى هاشم عن أبى عِجَز . . قوله

٤٧٤٤ - وَرَثُنَا حَبَّاجُ بِن مِنهَالَ حَدَّثُنَا مُعتبِرُ بِن سَلِمَانَ قَالَ سَمَتُ أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِجَلَزِ عِن قَالَ عَنْ اللهِ عَنْ عَبَادِ عِن عَلَى بِن عُبَادِ عِن عَلَى بِن عُبَادِ عِن عَلَى بِن أَبِى طَالَبِ رَضَى الله عنه قالَ وَأَنَا أُوَّلُ مِن يَجْثُو بِينَ يَدَى الرَّحْنِ النَّصُومَةِ يُومَ اللهِ مِن عَبَادٍ عن عَلَى بَن أَبِى طَالَبِ رَضَى اللهُ عنه قالَ وأَنا أُوّلُ مِن يَجْثُو بِينَ يَدَى الرَّحْنِ النَّصُومَةِ يُومَ اللهُ عنه عَلَى اللهُ عن بارَزُوا يُومَ بدر يَ : هُمُ الذِين بارَزُوا يُومَ بدر يَ :

على وحزة وعُبيدة وشَيبة بن ربيعة وعُتبة بن ربيعة والوَ ليدُ بن عتبة

قُولِه ( باب هذان خصمان اختصموا في ربهم ) الخصمان تثنية خصم ، وهو يطلق على الواحد وغيره ، وهو من تقع منه المخاصمة . قوله ( يقسم قسما )كذا للاكثر ، ولا بي ذر عن الـكشميني . يقسم فيها ، وهو تصحيف . قوله ( نزلت في حزة ) أي ابن عبد المطلب ، وقد تقدم مشروحاً في غزوة بدر مستوفى ، ونقتصر هنا على بيان الاختلاف في إسناده . قوله ( رواه سفيان ) أي الثوري ( عن أبي هاشم ) أي شيخ هشيم فيه ، وهو الرماني بضم الراء وتشديد الميم أي باستاده ومتنه ، وقد تقدمت روايته موصولة في غزوة بدر. ولسفيان فيه شبخ آخر أخرجه الطبرى من طريق محمد بن مجيب عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال : نزلت هذه الآية في الذين تبارزوا يوم بدر . قوله ( وقال عثمان ) أي ابن أبي شيبة ( عن جرير ) اي ابن عبد الحميد ( عن منصور ) اي ابن المعتمر (عن أبي هاشم عن أبي مجلز قرله ) أي موقوفا عايه . قوله ( عن قيس بن عباد ) بضم المهملة وتخفيف الموحدة . قوله ( عن على قال : أنا أول من بحثو للخصومة بين يدى الرحن يوم القيامة قال قيس ) هو ابن عباد الراوى المذكور (وفيهم نزلت) ، وهذا ليس باختلاف على قيس بن عباد في الصحابي ، بل دواية سلبان التيمي عن أبي بجلز تقتضي أن عند قيس عن على هذا القدر المذكور هنا فقط ، **ورواية أبى هاشم عن أبى بجلز تقتضي أن عند** قيس عن أبى ذر ما سبق ، لكن يمكر على هذا أن النسائى أخرج من طريق يوسفُ بن يعقوب عن سليمان التيمى بهذا الاسناد إلى على قال ، فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر : هـذان خصمان ، ورواه أبو نعـم ف « المستخرج ، من هذا الوجه وزاد في أوله ما في رواية معتمر بن سلمان ، وكنذا أخرجه الحاكم من طريق أبي جمفر الرازى ، وكذا ذكر الدارقطني في و العال، أن كم مس بن الحسن رواه كلاهما عن سليمان التيمي ، وأشار الدارقطني إلى أن روايتهم مدرجة وأن الصواب رواية معتمر . قلت : وقد رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون وعن حماد ابن مسمدة كلاهما عن سليمان التيمي كرواية معتمر ، فانكان محفوظا فيكون الحديث عند قيس عن أبي ذر وعن على مماً بدليل اختلاف سيانهما ، ثم ينظر بعد ذلك في الاختلاف الواقع عن أبي بجلز في إرساله حديث أبي ند ووصله ، فوصله عنه أبر هاشم في رواية الثوري وهشبم عنه ، وأما سليمان التَّيْنِي فوقفه على قيس ، وأما منصور فوقفه على أبي بجلز ، ولا يخنى أن الحكم الواصل إذا كان حافظا ، وسليمان وأبو هاشم متقاربان في الحفظ فتقدم رواية من معه زيادة ، والثورى أحفظ من منصور فتقدم روايته ، وقد وافقه شعبة عن أبي هاشم أخرجه الطبراني ، على أن الطبرى أخرجه من وجه آخر عن جرير عن منصور موصولاً ، فهذا النقرير يرتفع أعتراض من ادعى أنه مضطرب كما أشرت إلى ذلك في المقدمة ، وإنما أعيد مثل هذا لبعد العهد به والله المستَّعان .وقد روى العابري من طريق أأموفى عن ابن عباس أنها نزلت في أهل الـكـتاب والمسلمين ، ومن طريق الحسن قال : هم السكفار والمؤمنون ، ومن طريق مجاهد هو اختصام المؤمن والـكافر في البعث ، واختار الطبرى هذه الأقوال في تعميم الآية قال : ولا مخالف المروى عن على وأبي ذر لأن الذين تبارزوا ببدر كانوا فريقين مؤمنين وكمفار ، الا أن الآية إذا نزلت في سبب من الأسباب لا يمتنع أن تكون عامة في نظير ذلك السبب

٣٣ - سورة الومنون

قال ابنُ عبينة ﴿ سبعُ طرائقَ ﴾ : سبعُ سماوات . ﴿ لها سابقون ﴾ : سبقَت لهمُ السعادة . ﴿ قلو ُبهم وَجِلة ﴾ :

خائفين . وقال ابن عباس ( هَبِهات هَبِهات ) : بَعِيد بعيد . (فاسألِ العادَّين ) : الملائكة . ( لَنا كِبُون ) : الملائة . والجنّبة والجنون واحد . العادِلون . (كالحون) عابِسون . وقال غيره : ( مِن سُلالة ) : الولد . والنَّعاقة . الشّلالة . والجنّبة والجنون واحد . والنُعاه : الزَّبَد ، وما ارتفع عن الماء ، ومالا كُنتفَع به . ( يَجارون ) : يرفعون اصواتهم كما تجار البقرة . ( على أعقابكم ) : رجع على عقبيه . ( سامِراً ) من السّمر ، والجمع الشّمار ، والسامِر ماهنا في موضع الجم . ( تسحرون ) : تعمون من السّمر

قوله ( سورة المؤمنون ـ بسم اقه الرحمن الرحم ) سقطت البسملة الهير أبى ذر . قوله ( وقال أبن عيينة سبح طرائق سبع سموات ) هو في تفسير ابن عيينة من رُواية سميد بن عبد الرحمنُ الخزوى عنه ، وأخرجــه الطبرى من طريق ابن زيد بن أسلم مثله. قوله (سابقون سبقت لهم السعادة) ثبتت الهير أبي ذر ، وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس. قوله ( قلوبهم وجلة خائفين) وصله ابن أبى حاثم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس في أوله ﴿ وقلوبهم وجلة ۖ ﴾ قال : يعملون خائفين، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ﴿ وَقَلُوبِهِمْ وَجُلَّةً ﴾ قال خائفة . وللطبرى من طريق يزيد النحوى عن عكرمة مثله . وفي الباب , عن عائشة قالت : يارسول الله في قوله تمالى ﴿ وَقَادِيهِم وَجَلَّةً ﴾ أهو الرجل يزئى ويسرق وهو مع ذلك يخاف الله ؟ قال : لا ، بل هو الرجل يصوم ويصلى وهو مع ذلك يخاف الله ، أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه وصححه الحاكم . قوله (وقال ابن عباس هيمات هيمات بعيد بعيد ) وصله العابرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس مثله ، وروى عبد ابن حميد عن سعيد عن قتادة قال : تباعد ذلك في أنفسهم ، وقال الفراء : إنَّما دخلت اللام في لما توعدون لأن هيمات أداة ليست بمأخوذة من فعل بمنزلة قريب و بعيدكا تةول : هلم لك فاذا قلت أقبل لم تقل لك . قوله (فاسأل العادين الملائكة )كذا لآبي ذر فأوهم أنه من تفسير ابن عباس، ولآبي ذر والنسني، وقال بجاهد: فاسأل الح وهو أولى، فقد أخرجه الفريأبي من طريقه . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قنادة في قوله ﴿ العادين ﴾ قال : الحساب أي بضم أوله والتشديد . قوله ( تنكصون تستأخرون ) ثبت عند النسني وحده ، ووصله الطبرى من طريق مجاهد . قله ( لناكبون لعادلون ) في دوامة أبي ذو دوقال ابن عباس لنا كبون الح، ووصله العابري من طريق على بن أبي طَلَحة عنه ، وفي كلام أبي عبيدة مثَّله زاد : ويقال نكُّب عن الطريق أي عدل عنه . قولِه (كالحون عابسون) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ا بن عباس مشـــله ، ومن طريق أبي الاحوص عن ابن مسعود قال : مثل كلوح الرأس النضيخ ، وكشر عن ثغره . وأخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي سميد الخدري مراوعا د تشويه النار فتقلص شفته العليا وتسترخى السفلى ، . قوله ( وقال غيره من سلالة الولد ، والنطفة السلالة ) سقط و وقال غيره ، لغير أبي ذر فأوهم أنه من تفسير ابن عباس أيضا ، وليس كذلك وإنما هو قول أبي عبيدة ، قال في قوله ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَا الْأَنْسَانَ مَنْ سَلَالَةً ﴾ السلالة الولد ، والنطقة السلالة ، قال الشاعر :

وهل هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تحللها بغل

انتهى. وروى عبد الززاق عن معمر عن قتادة فى قوله ﴿ من سلالة ﴾ استل آدم من طين وخلقت ذريته من

ماء مهين. وقد استشكل الكرماني ما وقع في البخاري فقال لا يصح تفسير السلالة بالولد لآن الإنسان ايس من الولد بل الأمر بالمكس. ثم قال : لم يفسر السلالة بالولد بل الولد مبتدأ وخبره السلالة والمهي السلالة ومايستل من الشيء كالولد والنطفة انهي . وهو جواب بمكن في إيراد البخاري ، وكلام أبي عبيدة يأباه ، ولم يرد أبو عبيدة تفسير السلالة بالولد أنه المراد في الآية وإنما أشار إلى أن لفظ السلالة مشترك بين الولد والنطفة والشيء الذي يستل من الثيء ، وهذا الاخير هو الذي في الآية ولم يذكره استغناء بما ورد فيها وتنبيها على أن هذه اللفظة تطلق أيضا على ما ذكر . قوله ( والجنة والجنون واحد) هو قول أبي عبيدة أيضا . قوله ( والغثاء الزبد وما ارتفع على الماء من الجيف بما لا ينتفع به ) قال أبو عبيدة في قوله ونف شيء . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ينتفع به . وفي رواية عنه : وما أشبه ذلك بما لا ينتفع به في شيء . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ( غثاء ) قال هو الشيء البالى . قوله ( بجارون يرفعون أصواتهم كما تجار البقرة ) ثبت هذا هنا المنسنى ، وقد تقدم في أواخر الزكاة ، وسيأتي في كتاب الأحكام لفيره مثله . قوله ( على أعقابكم رجع على عقبيه ) هو قول أبي عبيدة . أواخر الزكاة ، وسيأتي في كتاب الأحكام لفيره مثله . قوله ( على أعقابكم رجع على عقبيه ) هو قول أبي عبيدة . قوله ( سامرا من السمر والجمع السهار ، والسامر هينا في موضع الجمسم ) ثبت هنا المنسنى ، وقد تقدم في أواخر المراقيت . قوله ( تسحرون تعمون من السحر )

#### ٢٤ — سورةُ النُّور

(من خلاله) من بين أضاف السحاب (سَنا بَرقه) : وهو الضياء (مُذَّعِنين) : يقال المستخذى مذهن أشتاتًا وشَتَّى وشَتاتٌ وشَتُ واحد . وقال ابن عباس (سورة أنزلناها) : بيناها . وقال غيره : سمى القرآن لجماعة السُّور ، وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى ، فلما تون بعضها إلى بعض سمى قرآنا . وقال سعد بن عياض النالى المشكاة الكوة بلسان الحبشة وقوله تعالى (إنَّ علينا جَعمة وقرآنه ) تأليف بعضه إلى بعض عياض النالى المشكاة الكوة بلسان الحبشة وقوله تعالى (إنَّ علينا جَعمة فيه ، فاعل بما أمرك وانته عما نهاك (فاذا قرأناه فا تبيع قرآنه أى ماجع فيه ، فاعل بما أمرك وانته عما نهاك ويقال البس لشعر مقرآن أى تأليف وسمى الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل ، ويقال المرأة : ما قرأت بسلا قط أى لم تجمع في بطنها ولداً . وقال (فرضناها ) : أنزلنا فيها فرائض مختلفة ومن قرأ (فرضناها ) يقول : فرضنا عليكم وعلى مَن بعدكم . قال مجاهد (أو الطفل الذين لم يَهمه إلا بطنه ، ولا يخاف على النساء وقال طاوس : هو الأحق ألدى لا حاجة له في النساء

قوله (سورة النور ـ بسم الله الرحن الرحيم) ( من خلاله ) من بين أضعاف السحاب ، هو قول أبي عبيدة ، ولفظة أضعاف أو بين مزيدة فان المعنى ظاهر بأحدهما ، وروى الطبرى من طريق ابن عباس أنه قرأ و يخرج من خلله ، قال هارون أحد رواته : فذكرته لأبى عمرو فقال : انها لحسنة ولكن خلاله أعم . قوله ( سنابرقه وهو الصنياء ) قال أبو عبيدة فى قوله ( يكاد سنابرقه ) مقصور أى ضياء ، والسناء بمدود فى الحسب . وروى الطبرى من طريق ابن عباس فى قوله ( يكاد سنابرقه ) يقول : ضوء برقه . ومن طريق قتادة قال : لمعان البرق . قوله من طريق ابن عباس فى قوله ( يكاد سنابرقه ) يقول : ضوء برقه . ومن طريق قتادة قال : لمعان البرق . قوله

( مذعنين يقال الستخذى مذعن ) قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ يَا نُوا اللهِ مَدْعَنَينَ ﴾ أى مستخذين ، وهو بالخاء والذال المحمدين . وروى الطبرى من طريق مجاهد في قوله ﴿ مَدْعَنَينَ ﴾ قال : سراعا . وقال الزجاج : الاذعان الإسراع في الطاعة . قوله ( أشتانا وشتى وشتات وشت واحد ) هو قول أبي عبيدة بالفظه ، وقال غير ، : أشتات جمع وشت مفرد . قوله ( وقال مجاهد لواذا خلافا ) وصله الطبرى من طريقه ، واللو اذ ، صدر لاوذت . قوله ( وقال سعد بن عياض الثمالى) بضم المثلثة وتخفيف الميم نسبة إلى ممالة قبيلة من الآزد ، وهو كوفى نا بعي ، ذكر مسلم أن أبا اسمَق تفرد بالرواية عنه ، وزعم بعضهم أن له صحبة ولم يثبت ، وما له فى البخارى إلا هذا الموضع ، وله حديث هن ابن مسعود عند أبي داود والنسائى ، قال ابن سعد : كان قليل الحديث . وقال البخارى : مات غازيا بأرض الروم . قوله ( المشكاة الكوة بلسان الحبشة ) وصله ابن شاهين من طريقه ، ووقع لذا بعلو في • فوائد جعفر السراج، وقد روى الطبرى من طريق كعب الاحبار قال: المشكاة الكوة والكوة بهم الكَّاف وبفتحها وتشديد الواو وهي الطاقة للضوء ، وأما قوله بلسان الحبشة فمنى الكلام فيه في تفسير سورة النساء ، وقال غيره : المشكاة موضع الفتيلة رواه الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وأخرج الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله ﴿ كَشَكَاهُ ﴾ قال يعنى الكوة . قوله ( وقال ابن عباس سورة أنزلناها بيناها ) قال عياض : كذا في النسخ والصواب ﴿ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَصْنَاهَا ﴾ بيناها ، فبيناها نفسير فرضناها ، ويدل عليه قوله بعد هذا ، ويقال فى فرضناها أَنْ لَنَا فَيَهَا فُرَائُصَ مُخْتَلَفَةً ﴾ فأنه يُدل على أنه تقدم له تفسير آخر انتهى . وقد روى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ وفرضناها ﴾ يقول بيناها ، وهو يؤبد قول عياض . قوله (وقال غيره سمى القرآن لجماعة السور ، وسميت السورة لانها مقطوعة من الاخرى . فلما قرن بمضها إلى بمض سمى قرآنا ) هو قول أبي عبيدة قاله فى أول د الجاز، . وفى رواية أبى جعفر المصادري عنه : سمى القرآن لجماعة السور ، فذكر مثله سواء وجوز الكرمانى فى قراءة هذه اللفظة ـ وهي لجماعة ـ وجهين : إما بفتح الجيم وآخرها تاء تأنيث بمعنى الجميع ، وإما بكسر الجيم وآخرها ضمير يمود على القرآن . قوله ( وقوله ان علينا جمه وقرأً نه : بَا ليف بعضه إلى بعض الخ ) يأقى الـكلاِم عليه في تفسير سورة القيامة إن شاء الله تعالى . قوله ( ويقال ايس اشعره قرآن أي تأ ايف ) هو قول أبي عبيدة - قوله (ويقال للرأة ما قرأت بسلا قظ ، أي لم تجمع ولدا في بطنها) هو قول أبي عبيدة أيضا قاله في دالجاز، وواية أبي جعفر المصادري عنه ، وانشد قول الشاعر ﴿ هَجَانَ اللَّونَ لَمْ يَقُرُّا جَنْيَنَا ، والسلا بفتح المهملة وتخفيف اللام ، وحاصله أن القرآن عنده من قرأ بممنى جمع ، لا من قرأ بممنى ثلاً . قولِه ( وقال ﴿ فرضناها ﴾ أنزلنا فيها فرائض مختلفة ، ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من بمدكم ) فيهاكذا وقال الفراء من قرأ ﴿ فرضناها ﴾ يةول فرضنا فيها فرائض مختلفة ، وان شئت فرضناها عليكم وعلى من بعدكم الى يوم القيامة ، قال فالتشديد بهذين الوجهين حسن- وقال أبو عبيدة في قوله ﴿ فرضناها ﴾ حددنا فيها الحلال والحرام، وفرضنا من الفريضة ، وفي رواية له ومن خففها جملها من الفريعنة . قُولِه ( وقالَ الشعبي ﴿ أُولَى الاربة ﴾ من ليس له أرب ) ثبت هذا للنسني ، وسيأتى بعضه فى النـكاح ، وقد وصله الطبرى من طريق شعبة عن مغيرة عن الشعبي مثله . ومن وجه آخر عنه قال : الذي لم يبلغ أدبه أن يطلع على عورة النساء . قوله (وقال طاوس مو الاحق الذي لا حاجة له في النساء) وصله عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مثله . قوله ( وقال مجاهد : الايهمه إلا بطنه ولا يخاف على

النساء ﴿ أَو الطفل الذين لم يظهروا ﴾ لم يدروا لمسابهم من الصغر ﴾ وصله الطبرى من ظريق ابن أبى نجيح عرب بجاهد فى قوله ﴿ أَو التّابِعين غير أُولَى الأربة ﴾ قال : الذي يريد الطمام ولا يريد النساء ، ومن وجه آخر عنه قال : الذي لا يهمهم إلا بطوتهم ولا يخافون على النساء ، وفى قوله ﴿ أَو الطفل الذين لم يظهروا على عودات النساء ﴾ قال لم يدروا ما هى من الصغر قبل الجلم

# 

# ٢ - باب (والخامسة أنَّ لمنةَ اللهِ عليه إن كان من الكاذِبين)

٤٧٤٦ - حَرَثْنَى سليانُ بن داودَ أبو الرَّبِيع حدَّثَنَا أُفلَيحُ عنِ الزَّهرَى عن سهلِ بن سعدِ ﴿ انَ رجلاً أَنَى رسولَ الله عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَا اللهُوال

قوله ( باب قوله عز وجل ( والذين يرمون أزراجهم ولم يكن لهم شهدا. ) الآية ) ذكر فيه حديث سمل بن سمد مطولا وفى الباب الذي بعده مختصرا ، وسيأتى شرحه فى كتاب اللمان . رقوله فى أول الباب د حدثنا إسمق حدثنا محمد بن يوسف ، هو الفريابي وهو شيخ البخارى لسكن ربما ادخل بينهما واسطة ، وإسحق المذكود وقع غير منسوب ولم ينسبه الدكلاباذي أيضا ، وعندى أنه اسحق بن منصود ، وقد بينت ذلك فى المقدمة

٣ - ياب ﴿ ويَدرَأُ عَما العذابَ أَن تَشهدَ أُربِعَ شهاداتِ بالله إنه لَنَ الكاذبين ﴾

٧٤٧ - حَرَثَى عُدْ بَن بَشَار حد ثَنا ابن أبي عدى عن هشام بن حسان حد ثنا عكر مه عن ابن عباس أن هلال بن أمّية قَدْ فَ امرأ نَهُ عند آلنبي عَلَيْ بَشَر يك بن سَجاء ، فقال النبي عَلَيْ ؛ البيّنة أو حَدُ فَى ظهرك فقال : يارسول الله ، إذا رأى أحدُ نا على امرأ ته رجلا يَنطلقُ يَاتمسُ البيّنة ؟ فجل النبي عَلَيْ يقول البيّنة وإلا حَدُ في ظهرك . فقال هلال : والذي بَعثك بالحق إني أصادق ، فليُغزلن الله ما يُبرِي ظهرى من الحد فنرل جبريل وأنزل عليه ﴿ والذين يَرمونَ أزواجهم ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿ إن كان من الصادقين ﴾ ، قانصرف فنرل جبريل وأنزل عليه ﴿ والذين يَرمون أزواجهم ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿ إن كان من الصادقين ﴾ ، قانصرف النبي يَلِيّ فأرسل إليها ، فجاء هلال فشيد ، والنبي عليه يقول : إن الله بعلم أن أحد كا كاذب ، فهل منكا و محمت حتى ظننا أنها ترجع ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، فضت . فقال النبي عنه : أبهيروها ، فان جاءت به كذلك ، فقال النبي على فقال النبي الله فان جاءت به كذلك ، فقال النبي على فقال النبي عنه فقال النبي فقال النبي فقال النبي فقال النبي عنه فقال النبي فقال النبي

قوله (باب ويدرا عنها العذاب الآية) ذكر فيه حديث ابن عباس فى قصة المتلاعنين من رواية عكرمة عنه ، وقد ذكره فى اللهان من رواية القاسم بن محد عنه ، وبينهما فى سياقه اختلاف سأبينه هناك ، وأقتصر هنا على بيان الراجح من الاختلاف فى سبب نزول آيات اللهان دون أحكامه فأذكرها فى بابها ان شاء الله تعالى . وقوله و عن هشام بن حسان عدننا عكرمة ، هكذا قال ابن عدى عنه ، وقال عبد الأعلى وعند بن حسين و عن هشام بن حسان عن محد بن سيرين عن أنس ، فنهم من أعل حديث ابن عباس بهذا ومنهم من حمله على أن لهشام فيه شيخين ، وهذا هو المعتمد ، فإن البخارى أخرج طريق عكرمة ، ومسلما أخرج طريق ابن سيرين ، ويرجح هذا الحل اختلاف السياقين كا سنبينه ان شاء الله تعالى . قوله (البينة أو حد فى ظهرك ) قال ابن مالك : صبطوا البينة بالنصب على تقدير عامل أى أحضر البينة ، وقال غيره : روى بالرفع والتقدير أما البينة وأما حد . وقوله فى الرواية المشهورة وأوحد فى ظهرك ، قال ابن مالك : حذف منه فأه الجواب وفعل الشرط بدر إلا والتقدير وإلا تحضرها لجزاؤك حد فى ظهرك ، قوله (فقال هلال : والذى بعثك بالحق أنى لصادق ، ولينزلن اقه ما ببرى خلهرى من الحد ، فنزل جبريل وأنول قوله (فقال هلال : والذى بعثك بالحق أنى لصادق ، ولينزلن اقه ما ببرى خلهرى من الحد ، فنزل جبريل وأنول قوله (فقال هلال : والذى بعثك بالحق أنى لصادق ، ولينزلن اقه ما ببرى خلهرى من الحد ، فنزل جبريل وأنول قوله (فقال هلال : والذى بعثك بالحق أنى لصادق ، ولينزلن اقه ما ببرى خلهرى من الحد ، فنزل جبريل وأنول

عليه : والذين يرمون أزواجهم )كذا في هذه الرواية ان آيات اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية ، وفي حديث سمد الماضي أنها نزلت في عويمرو لفظه « فجاء عويمر فقال: يارسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فتال رسول الله عَيْلِ : قد أنزل الله فيك وفي صاحبنك ، فأمرهما بالملاعنة ، وقد اختلف الائمة في هذا الموضع: فنهم من رجح أنها نزلت في شأن عو يمر، ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال ، ومنهم من جمع بينهما بأن أوَّل من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضًا فنزلتٌ في شأنهما معا في وقت واحد . وقد جنح النووى إلى هذا ، وسبقه الخطيب فقـال : لعلهما انفقُكونهما جاآ في وقت واحد . ويؤيد التعدد أن القائل في قصة هلال سعد بن عبادة كما أخرجه أبو داود والطبرى من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مثل رواية هشام بن حسان بزيادة فى أوله , لما نزلت ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ الآية قال سعد بن عبادة : لورايت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لى أن أهيجه حتى آتَى باربعة شهداء، ماكنت لآتى بهم حتى يفرغ من حاجته، قال فا لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية ، الحديث . وعند الطبرى من طريق أيوب عن عكرمة مرسلا فيه نحوه وزاد و فلم يلبثوا أن جاء ابن عم لدُفرى امرأته ، الحديث . والقائل في قصة عو يمر عاصم بن عدى كما في حديث سهل أبن سعد في الباب الذي قبله ، وأخرج الطارى من طريق الشمي مرسلا قال « لما نزلت ﴿ والذين يرمون أَدُو أَجهم ﴾ الآية قال ماصم بن عدى إن أنا رأيت فتكُلمت جلدت ، و إنْ سكت سكت على غيظ ، الحديث ، ولا مانع أن تتعدُّد القصص ويتحد النزول . وروى البزار من طريق زيد بن تبيع عن حذيفة قال ﴿ قال رسول الله عَيْكِيُّ ۖ لَا بِي بكر : لو رأيت مع أم رومان رجلا ماكنت فاعلا به ؟ قال :كُنت فأعلا به شرا . قال : فانت ياعمر ؟ قال كنت أقول لعن اقه الآبمد ، قال فنزلت ، ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال ، فلما جاء عويمر ولم يكن علم بما وقع لملال أعلمه النبي ﷺ بالحكم ، ولهذا قال في قصة هلال. فنزل جبريل ، وفي قصة عويمر , قد أنزل الله فيك فيؤول قوله قد أنزل الله فيك أى وفيمن كان مثلك، وبهذا أجاب ان الصباغ في الشامل قال : نزلت الآية في هلال ، وأما قوله لعويمر « قد نزل فيك وفي صاحبتك ، فعناه ما نزل في قصُّه هلال، ويؤيده أن في حديث أنس عند أبي يعلى قال « أول لعان كان في الاسلام أن شريك بن سماء قذفه هلال بن أمية بامرأ نه ، الحديث ، وجنح القرطي إلى تجويز نزول الآية مرتين ، قال وهذه الاحتمالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ . وقد أنكر جمَاعة ذكر هلال فيمن لاعن ، قال القرطبي: أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة أخو المهلب وقال : هو خطأ ، والصحيح أنه عو يمر. وسبقه الى نحو ذلك الطبرى . وقال ابن العربي: قال الناس هو وهم من هشام بن حسان، وعايه دار حديث ا بن عباس وأنس بذلك. وقال عياض في . المشارق ، : كذا جاء من روابة هشام بن حسان ولم يقله غيره ، وإنما القصة العويمر العجلاني ، قال والكن وقع في « المدونة، في حديث العجلاني ذكر شريك . وقال النووي في مهماته : اختلفوا في الملاعن على اللَّهُ أَقُوالَ عُوْمِرُ العجلاتي، وهلال بن أمية، وعاصم بن عدى . ثم نقل عن الواحدى أن أظهر هذه الأقوال أنه عريمر . وكلام الجميع متعقب أما قول ابن أبى صفرة فدعوى مجردة ، وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع ؟ وما نسبه إلى الطابري لم أره في كلامه : وأما قول ابن العربي إن ذكر هلال دار على هشام بن حسان ، وكذا جزم عيَّاض بأنه لم يقله غيره ، فردود . لأن هشام بن حسان لم ينفرذ به ، فقد وافقه عباد بن منصور كما قدمته ، وكنذا جرير بن حازم عن أيوب أخرجه الطيرى و ابن مردويه موصولا قال ﴿ لَمَا قَدْفَ هَلَالَ بَنَ أَمِيةَ أمرأته ، وأما قول النووى تبعا للواحدى وجنوحه الى الترجيح فرجوح ، لأن الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح . ثم قوله د وقيل عاصم بن عدى ، فيه نظر لآنه ليس لعاصم فيه قصة أنه الذى لاعن امرأته ، وإنما الذى وقع من عاصم نظير الذى وقع من سعد بن عبادة . ولما روى ابن عبد البر في « التميد ، طريق جرير بن حازم تعقبه بأن قال : فقد رواه القاسم بن محمد عن ابن عباس كما رواه الناس . وهو يوهم أر القاسم سمى الملاعن عويمرا ، والذى فى الصحيح « فأناه رجل من قومه » أى من قوم عاصم ، والنسائى من هذا الوجه « لاعن بين العجلائى وامرأته » والمجلائى هو عو عمر

### ٤ - ياب ﴿ والخامسةَ أَنَّ عَضبَ الله عليها إن كان من الصادقين ﴾

٤٧٤٨ - مَرْشُ مُقدَّمُ بن محدِ بن يميل حدَّثنا عن القاسمُ بن يميل عن عُبَيد الله وقد سمعَ منه عن نافيم عن ابن عمرَ رضىَ الله عنهما د انَّ رجُلاً رمى امرأتَهُ فانتنى من وَلدِها فى زمانِ رسولِ اللهِ مَرْسَلِيْهِ ، فأمرَ بهما رسولُ الله مَرِّاتِيْ فَتَلاعَنا كَمَا قالَ اللهُ ، ثم قضى بالوَ لدِ المرأةِ وفرَّقَ بينَ المتلاعنين »

[ الحديث ٤٧٤٨ \_ أطرافه في : ٥٣٠٩ ، ٣١٣ه ، ٣١٥ه ، ٥٣١٥ ]

قوله (باب قوله والحامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، حدثنا مقدم ) هو بوزن محمد ، وهو ابن عمد بن يحيى بن عطاء بن مقدم الهلالى المقدى الواسطى ، وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر فى التوحيد وكلاهما فى المتابعات ، قوله (حدثنى عبى القاسم بن يحيى ) هو ثقة وهو ابن عم أبى بكر بن على المقدى والد محمد شيخ البخارى أيضا ، وليس المقاسم عند البخارى سوى الحديثين المذكورين . قوله (عن عبيد الله وقد سمع منه) هو كلام البخارى وأشار بذلك الى حديث غير هذا صرح فيه القاسم بن يحيى بساعه من عبيد الله بن حر، وأما هذا الحديث فقد رواه الطبرائى عن أبى بكر بن صدقة عن يقدم بن محد بهذا الاسناد معنعنا . قوله (ان دجلا دى المرأنه فانتنى من ولدها) سياتى البحث فيه مفصلا فى كتاب المعان ان شاء الله تعالى

و - پاسی ﴿ إِنَّ الذينَ جاءوا بِالإِفْكِ عَصبةٌ منكم لاتحسبوهُ شراً لـكم بل هو خير لـكم لـكلًا امرى منكم ما اكتسب من الإُنم ، والذى تَولى كِبرَهُ منهم له عذاب عظيم ﴾ أفاك : كذ اب

قوله (باب قوله: ان الذين جاموا بالافك عصبة منسكم) كذا لابى ذر و وساق غيره الآية إلى قوله (عذاب عظيم) وهو أولى لانه افتصر فى الباب على تفسير الذى تولى كبره فقط، قوله (أفاك كذاب) هو تفسير أبى عبيدة وغيره. قوله (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان) هو الثورى ، وقد صرح به ابن مردويه من وجه آخر عن أبى نعيم شبخ البخارى فيه ، ورواه عبد الرزاق عن معمر مطولا فى جلة حديث الإفك ، وقد تقدم فى غزوة الريسيع من المفادى من رواية معمر أيضا وغيره عن الوهرى ، وفى القصة التى دارت بينه وبين الوليد بن غبد الملك فى ذلك

قوله عن عائشة و والذى تولى كبره ، أى قالت عائشة فى تفسير ذلك • قرله ( قالت عبد الله بن أ بي ابن سلول ) أى هو عبد الله ، وتقدمت ترجمته قريبا فى سورة براءة ، وهذا هو المعروف فى أن المراد بقوله تعالى ﴿ والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم ﴾ وهو عبد الله بن أبى ، وبه تظاهرت الروايات عن عائشة من قصة الإفك المطرلة كما فى الباب الذى بعد هذا ، وسيأتى بعد خمسة أبواب بيان من قال خلاف ذلك إن شاء الله تعالى

٦ - إلى ﴿ لولا إذ سَمعتموه قلم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم لولا جا وا عليه بأربعة شهداه ، فاذا لم يأتُوا بالشُّهَداه فأولئك عند الله هم المكاذبون ﴾

• ٧٠٠ – مَرْشُ مِي بن ' بـكَير حدَّ ثنا الليثُ عن يونسَ عن ابن شهاب قال أخبرَ ني عروةُ بن الزُّ بير وسعيد بن المسيَّب وعلقمة بن وقاص وعُبَيدٌ الله بن عبد الله بن عنبةً بن مسعود عن حديث عائشةَ رضيَ الله عنها زوج النبي وﷺ حين قال لها أهل الإفك ِما قالوا ، فبر أها الله بما قالوا ــوكل حدَّ ثنى طائفة من الحديث ، وبمض حديثهم يصدِّقُ بعضا ، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض \_ الذي حدَّ ثني عروة ُ عن عائشةَ رمِنيَ الله علما أن عائشة رضى الله عنها زوجَ النبي عَيْلِيْجُ قالت ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْلِيُّهُ إِذَا أَرَادَ أَن كَغِرُجَ أَفْرِعَ بِينَ أَزُواجِهِ ، فَأَيْتُمِنَّ خَرْجٍ سَمِمُهَا خَرْجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِلَّتِهِ مِعْهُ . قالت عائشة : فأقرعَ بيننا في غَزُوةٍ كَفْرَاهَا فَخْرَجَ سَهْمَى ' غرجتُ مع رسولِ الله ﷺ بعدَ مانزلَ الحجابُ ، فأنا أحمَلُ في هَودَجي وأُنزُلُ فيه . فسِرنا حتى إذا فرَغَ رسولُ اللهِ ﷺ من عَزوته تلك وقفل ودَنونا من المدينة ِ قافلين آذنَ ليلةً بالرَّحيل ، فقمتُ حينَ آذُنوا بالرَّحيل فَشَيتُ حَتَى جَاوَزَتُ الجِيشَ ، فلما قَضَيتُ شَانَى أَفْبَاتُ إلى رحلي ، فاذا عِقدٌ لى من جَزْعِ أظفار قد انقطع ، عَالْمُستُ عِقدى وحبَسَنى ابتغاؤه . وأقبلَ الرَّهطُ الذين كانوا يَرحَلونَ لى فاحْتَملوا هودَجى ، فَرحلوهُ على بَميرى الذي كنتُ ركبتُ وهم يحسبونَ أني فيه ، وكان النساء إذذاك خِفافًا لم يثقا أنَّ اللحم ، إنما يأكانَ الألقةَ من الطعام ، فلم يَستنِكر ِ القومُ خِفةَ الهودج حين رَ فموه، وكنتُ جاريةً حديثةَ السن، فَبَتَثُوا الجُملَ وساروا، فوَجَدتُ عِقدى بعدَ ما استمرَّ الجيشُ ، فجئتُ منازلم وايس بها داع ولا مجيب . فأممتُ منزلى الذي كنتُ به ، وظَّنَلتُ أنهم سيفقيدونى فيرجمونَ إلى ". فبينا أنا جالسةٌ في مغزلي غلبتني عبني ننمت، وَكَانَ صَفُوانٌ بِن المعطل السُّلَميُّ مم الذَّكوانيُّ من وراء الجيش ، فأدلج ، فأصبح عند منزلي ، فرأى سَوادَ انسانِ نائم ، فأتاني فعرَ في حينَ رآنی ، وکان کرانی قبل الحجاب ، فاستَیقظت مباستِرجاعه ِ حینَ عرَ فَنی ، فخست وَجهی بجِلبابی ، والله ِ ماکلنی كُلَّةٌ ولا سمعتُ منه كَاةً غيرَ استِرجاعه ، حتى أناخَ راحلتَهُ فوطى على يدّيها فركبتُها ، فانطلقَ يقودُ بي الراحلة حتى أُنَّينا الجيشَ بعدَ مِازِلُوا مُوغِرِينَ في نحرِ الظهيرة ، فهلكَ من هلك ، وكان الذي توكَّى الإفك عبدَ الله بن

أبيِّ ابن ساول ؛ فقدِمنا للدينة ، فاشتكيتُ حينَ قدمتُ شهراً ، والناسُ يفيضون في قول ِ أصحابِ الإفك ، ولا أَشْمُرُ بشيء من ذلك ، وهو يَرِ يَدُني في وَجَي أَني لا أُعرِ فُ من رسول ِ الله وَيَنْظِيْ الطفَ الذي كستُ أرى منه حين أشتكي، إنما يدخُلُ على وسولُ الله عِلَيْ فَيُسلِّمُ ثَم يقول : كيفَ تِيكم ، ثُمَّ ينصر فُ ، فذاك الذي يريبني ولا أشعُرُ بالشرِّ ، حتى خَرَجتُ بعدَما نقمتُ ، فخرَجَت معى أمُّ مِسْطح قِبلَ المَناصِع، وهوَ متبرز نا وكمنا لانخرمجُ إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قبلَ أن تتَّخذَ السَّكنُفَ قريبًا من بُيوتنا، وأمرُنا أمرُ العرب الأوّل في التبرُّز قبلَ الفائط ، فـكنا نتأذى بالـكنُّف أن نتخذ ها عند بيوتنا . فانطلَقت أنا وأمُّ مسطح ـ وهي ابنة أبي رُهم بن عبد مَناف ، وأشَّها بنتُ صخرِ بن عامر خالةٌ أبي بكر ِ الصدبق ، وابنها مسطحُ بن أثاثة ـ فأقبلتُ أنا وأمُّ مسطح قبلَ بيتي وقد فرَغنا من شأننا ، فمَثرَت أمُّ مسطح ِ في مِرطِها ، فقالت : كَبِينَ مسَّطح . فقلت لها : بئس ما قلتِ، أَنَسُبِّينَ رجلاً شهدَ بدراً ؟ قالت : أي هُنتاه ، أوَ لم تسمى ما قال ؟ قالت قلت : وما قال ؟ فأخبر تني بقول ِ أهل الإفك ' فازددتُ مرضا عَلَى مرضى . فلما رجعت إلى بيتى ودخل على وسولُ الله ﷺ تعنى سلم ثم قال : كيفَ تيكم ؟ فقلت : أَنَاذَنُ لِي أَنْ آتِي أَبِرِيَّ \_ قالت : وأَنا حينئذ أَريدُ أَنْ أَسْتِيقَنَ الخبرَ من فِبَلمِما \_ قالت : فَأَذِنَ لَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فجئتُ أَبُوى " ، فقلتُ لأمى : يا أُمَّنَّاهُ مَا يَتَحَدَّثُ الناس ؟ قالت : يا بُنيَّة هَوِّئَى عليك ، فوافي كَقَامَ كَانت امرأةٌ قط وَضيئةٌ عندَ رجل مِجتِّبها ولها ضَرائر إلا أكثَّرنَ عليها • قالت نقلتُ : سبحانَ الله ؛ أو لقد تحدَّثَ الناس بهذا ؟ قالت: فبكيتُ تلك اللهةَ حتى أصبحتُ لا يرقأ لى دمع ، ولا أكتَحِل بنوم حتى أصبحت أبكى . فدعا رسولُ الله عَيْمَا على بنَ أبى طالب وأسامة بن زيد رضى الله عنهما حين استَابَتُ الوَّحَى مُ يَستَأْمِرُ مَمَا فَى فَرَاقِ أَهُلِمِ . قالت : فأما أسامة مَ بن زيد فأشار على رسول الله عَلِيْكِيْ بالذي يعلم من بَراءة ِ أهله ، وبالذي يعلمُ لهم في نفسهِ من الوُدّ فقال : يا رسولَ الله ، أهلكَ ، وما نعلمُ إلا خَيرا . وأما على بن أبى طااب فقال : يارسولَ الله ، لم يضيِّق اللهُ عليك والناء سِواهاكثير ، وإن تسألِ الجارية تَصدُ فلك · قالت فد عا رسولُ اللهِ عَلَيْ بريرة ، فقال أي بريرة هل رأيت من شي ريبك ؟ قالت بريرة : لا والذي بَعثك بالحق ، إنْ رأيت عليها أمرا أغيصُهُ عليها أكثرَ من أنها جاريةٌ حديثةُ السنَّ ننام عن عَجينِ أهلها فتأتى الداجنُ فتأكله . فقام رسولُ الله ﷺ فاستمذَرَ بومثذِ من عبدِ الله بن أبي ان سلول ، فقال رسولُ الله ﷺ وهو عَلَى المنبر : يامعشر المسلمين ، من يَعذِرُنَّى من رجل قد بلغني أذاهُ في أهل بيتي ؟ فوافى ما علمت على أهلي إلا خيرا ، ولقد ذكروا رجُلاً ماعلتُ عليه إلا خيرا. وماكان يدخلُ علي أهل إلا معي . فقام سمدٌ بن مُعاذِ الأنصاريُ فقال: يا رسولَ

الله ، أنا أعذر له منه ، إن كان من الأوس ضربت مُعنَّمَه ، وإن كان من إخوانينا من الخزرَج أمر تَناففعلناأمرك . قالت : فقام سعدٌ بن عبادة \_ وهو سيّد الخزرج ، وكان قبلَ ذلك رجلاً صالحًا ولـكن احتملَتْه الحمية \_ فقال لسمد : كذبتَ كَمرُ الله ، لا تقتلهُ ولا تقدر ً على قتله . فقام أُسَيدُ بن حُضَير \_ وهو ابن عمَّ سمد بن مُعاذ -فقال اسعد بن عبادة: كذبت كمر الله كَنقتُكَنَّه ، فانك منافق تجاد ل عن المنافقين . فتساور الحيَّان الأوس والخزرج حتى هموا أن يَقتَتَلُوا ورسولُ الله ﷺ قائمٌ على المنبر ، فلم يزلُ رسولُ الله عليهُ أَيْخَفَضُهُم حتى سَكَتُوا وسكت. قالت: فمكثت يومي ذلك لا يَر قَأَ لَى دَمَم ولا أكتبِ لُ بنوم . قالت فأصبح أبَّواي عندي وقد بكَّيتُ لَيلَتين وبوما لا أكتحِلُ بنوم ولا يرقأ لى دمع يَظُنَّان أنَّ البكاء فالقُ كبدى • قالت : فبينها هما جالسان ِ عندى وأنا أبكى فاستأذنت على امرأة من الأنصار فأذِنتُ لما ، فجاسَت تبكى ممى ، قالت : فبينا نحن على ذالك دخل علينا رسول الله وَيُطْلِنْهُ فَسَامَ ثُمُ جَلَس ، قالت ولم يَجلِسْ عندى منذ قيلَ ما قبل قبلها ، وقد لَهِثَ شهراً لا يُوحى إليه في شأنى قالت : فتشهِّدَ رسولُ الله عِلْجَ حينَ جلس ثم قال : أما بعدُ ، يا عائشة فانه قد بلَغنى عنك ِكذا وكذا ، فان كنت ِ بَرِيئةً فَسُيُبِّرُوْكُ الله ، وإن كنت ألميت بذَّ نب فاستغفِرى اللهَ وَثُنُّو بِي إليه ، فان العبد إذا اعترَ ف بذنبه مْم تابَ إلى الله تاب اللهُ عليه. قالت: فلما قضى رسولُ اللهُ مَعَالتَهُ ۖ قَاصَ دَمعى حتى مَا أُحِسُ منه قطرة، فقلت لأبي أجِبُ رسولَ الله ﷺ فيا قال . قال : والله ما أدرِى ما أقول لرسول ِ الله ﷺ . فقاتُ لأمى : أجيبى رسولَ اللهِ عَلَيْكُ قالت ما أدرى ما أفولُ لرسول ِ الله عَلَيْجُ . قالت فقلتُ \_ وأنا جارية حديثة السنَّ لا أفرأُ كثيراً منَ القرآن \_ : إنى و الله ِ لقد علمتُ لقد سَمعُم هذا الحديث حتى استقر " في أنفُسِكم وصد ّقتم به ، فكأن قاتُ لكم إنى كريئة \_ واللهُ يعلمُ أنى بريئة \_ لا تصدُّ قوننى بذلك ، وأَمَن اعترَ فتُ لسكم بأمر \_ واللهُ يعلم أنى منه بريئة \_ التصدُّ قَنَّى . والله ِ ما أجدُ لكم مثلا إلا قولَ أبي يوسف، قال ﴿ نصبر جيل، واللهُ المستَمانُ على ما تَصيفون ﴾ قالت: مُم تحوَّ لت فاضطَجِعت على فِراشي . قالت وأنا حينتذ أعلم أني بريئة وأن الله مُبرعي ببراءتي ، ولكن والله ما كنت أظن أنَّ اللهَ منزل في شأني وَحيًّا يُتلي وَلَشأني في نفسي كان أحقرَ من أن يتكلمَ اللهُ فيَّ بأمر ُ يتلي ولكن أ كنتُ أرجو أن يرى رسولُ الله ﷺ في النوم ِ رؤيا ُ يبرُّ وْنِي اللهُ بِهَا . قالت : فوالله ما رامَ رسول الله ﷺ ولا خرَجَ أحدٌ من أهل البيت حتى ٰ أُنزلَ عليه ، فاخذَ . ما كان يأخذُ. من البُرَحاء ، حتى إنه ليتحدَّرُ منه مثلُ الجان من المَرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي يُنزَل عليه . قالت : فلما سُرِّي عن رسول الله عليه سُرِّي عنه وهو يضحَك ، فكانت أولُ كلة ِ نكلمَ بها : ياعائشة ، أما الله عزَّ وجل فقد برَّأك . فقالت أمى : قومى إليه

قالت فقلت: والله لا أقوم اليه ، ولا أحد الا الله عز وجل . وأنزل الله (إن الذين جا.وا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه . . . ) المشر الآيات كابها . فلما أنزل الله في برا. في قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال فائز ل الله (ولا يأنل أولو الفضل منكم والسمة أن يؤتوا أولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ، وليمفوا وليصفحوا ، ألا تحبون أن ينفر الله لكم والله غفور رحيم ) قال أبو بكر : بلي والله ، إني أحب أن ينفر الله لكم والله لا أنزعها منه أبداً . قالتعائشة وكان رسول الله يتختر الله لى . فرجّم الى النفقة التي كان ينفق عليه وقال : والله لا أنزعها منه أبداً . قالتعائشة وكان رسول الله يتختر الله لا نزعها ابنه أبداً . قالتعائشة وكان رسول الله بالورّع ، يسأل زينب ابنة جعش عن أمرى فقال : يا زينب ، ماذا علمت أو رأيت ؟ فقالت : يا رسول الله بالورّع ، وطنيقت أختها حمث الا خيرا . قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله يتخلج فسمتها الله بالورّع ، وطنيقت أختها حمث عارب لما ، فهلكت فيمن هك من أحماب الإفك »

قرله ( باب لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأ نفسهم خيرا ـ الى قوله ـ الـكاذبون ) كذا لابي ذر ، وقد وقع عند غيره سياق آيتين غير متواليتين : الآولى قوله ﴿ وَلُولًا إِذْ سِمُعَتَّمُوهُ قَلْتُمُ مَا يكون لنا أن نتكام بهذا ـ الى قوله ـ عظيم ﴾ والآخرى قوله ﴿لولا جا.وا عليه بأربعة شهداء عالى قوله ـ الـكاذبرن ﴾ واقتصر النسنى على الآية الآخيرة. ثم ساق المصنف حديث الإفك بطوله من طريق الليث عن يو نس بن يزيد عن الزهرى عن مشايخه الاربعة ، وقد ساقه بطوله أيضا في الشهادات من طريق فليح بن سليمان ، وفي المفازى من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهرى ، وأورده في مواضع أخرى باختصار . فأول ما أخرجه في الجماد ثم في الشهادات ثم في التفسير ثم فى الايمان والنذر ثم فى التوحيد من طريق عبد الله النميرى عن يونس باختصار فى هذه المواضع ، وأخرجه فى التوحيد وعلقه في الشهادات باختصار أيضا من رواية الليث أيضا ، وأخرجــــه في التفسير والأعان والنذور والاعتصام من طريق صالح بن كيسان باختصار في هذه المواضع ايضا ، وأخرج طرفا منه معلقا في المغازي من طريق النعمان بن واشد عن الزهرى ، ومن طريق مُعمر عن الزهرى طرفا آخر ٠ وأخرجه مسلم من رواية عبد الله ابن المبارك عن يونس ، ومن دواية عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزمرى ساقه على لفظ معمر ثم ساقه من طريق فليح وصالح باسنادهما قال. . مثله ، غير أنه بين الاختلاف في د احتملته الحمية ، أو د اجتملته ، وفي د موغر بن ، كما سيأتى . وذكر في رواية صالح زيادة كما سأنبه عليها . وأخرجه النسائي في عشرة النساء من طريق صالح ، وأخرجه في التفسير من طريق محمد بن ثور عن معمر لكنه اقتصر على نحو نصف أوله ثم قال : وساق الحديث. وأخرج من طریق ابن و هب عن یونس وذکر آخر کلاهما عن الزهری بسنده دودعا رسول الله ﷺ علیا و أسامة 'یستشیرهما الى قوله ــ فتأتى الداجن فتأكله ، أخرجه فى القضاء ، وأخرج أبوداود من طريق ابن وهب عن يونس طرقا منه في السنة ، وهو قول عائشة دو لشأتي في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلي، وذكره الترمذي عن يونس ومعسر وغيرهما عن الزهرى معلقا عقب رواية هشام بن عروة عن أبيه ، فهذه جميع طرقه في هذه الكمتب . وقد

جاء عن الزهرى من غير رواية هؤلاء ، فأخرجه أبو عوانة في صحيحه والطبراني من رواية يحيى بن سعيد الانصاري وعبيد الله بن عمر الممرى وإسحق بن راشد وعطاء الخراسائي وعقيل وابن جريج ، وأخرجه أبو عوانة أيضا من رواية عمد بن إسمق وبكر بن واثل ومعاوية بن يحي وحيد الأعرج ، وعند أبي داود طرف من رواية حيد هذا ، والطبرانى أيضًا من رواية زياد بن سعد وابن أبي عتيق وصالح بن أبي الآخضر وأفلح بن عبد الله بن المنسيرة واسماعيل بن رافع ويعقوب بن عطاء ، وأخرجه ابن مردوية من رواية ابن عبينة وعبد الرحمن بن إسحق كلهم وعد تهم ثمانية عشر نفسا عن الزهرى ، منهم من طوله ومنهم من اختصره ، وأكثرهم يقدم عروة على سعيدًا وبعد سعيد علقمة ويختم بعبيد الله ، وقدم معمر ويونس من رواية ابن وهب عنه ، وعقيل وابن إسحق في رواية معاوية وزياد وأفلح واسماعيل ويعقوب سعيد بن المسيب على عروة ، وقدم ابن وهب علقمة على عبيد الله ، وقدم ابن اسمَق في رواية علمه و أني بسميد و ثلث بعروة وأخر عبيد الله ، وقدم عطاء الحراساتي عبيد الله على عروة في رواية وحذف من أخرى سعيدا ، وكذا قدم صالح بن أبي الاخضر عبيد الله لكن ثنى بأبي سلة بن عبد الرحن بدل سعيد وثلث بعلقمة وختم بعروة ، واقتصر بكر على سعيد . قوله ( وكل حدثني طائفة من الحديث ) أي بعضه هو مقول الزهري كما في رواية فليح ﴿ قال الزهري الح ﴾ وفي رواية ابن إسحق ﴿ قال الزهري كل حدثني بمض هذا الحديث وقد جمعت لك كل الذي حدثوني ، ولما منم ابن إسحق إلى دواية الزمري عن الآربعة روايته هو عن عبدالله ابن أبي بكر عن عمرة وعن يحيي بن عباد بن غبد الله بن الربير عن أبيه كلاهما عن عائشة قال دخل حديث هؤلاء جيماً يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه وكلكان ثقة فـكل حدث عنها ما سمع قال ، فذكره . قال عياض : انتقدوا على الزهري ماصنمه من روايته لهذا الحديث ملفقا عن هؤلاء الاربعة وقالوا : كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد مهم عن الآخر آنهي . وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية عروة على انفراده ، ومن رواية علقمة بن وقاص على انفراده ، وفي سياق كل منهما مخالفات ونقص وبعض زيادة لما في سياق الزهري عن الأربعة ، فاما رواية عروة فأخرجها المصنف فى الشهادات من رواية فليح بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عقب رواية فليح عن الزهرى قال : مثله ، ولم يسق لفظه ، وبينهما تفاوت كبير ، فكأن فليحا تجوز فى قوله . مثله ، وقد علقها المصنفكا سيأتى قريباً لاب أسامة عن مشام بن عروة عن أبيه بتمامه ، ووصلها مسلم لابى أسامة إلا أنه لم يسقه بتمامه ، ووصله أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة بتهامه ، وكذا أخرجه الترمذي والطبري والإسماعيلي من رواية أبي أسامة ، وأخرجه أبو عوانة والطيرائى من وواية جماد بن سلة وأبى أويس وأبي عوانة وابن مردَوية من رواية يونس بن بكير ، والدارقطني في دالغُرائب، من رواية مالك ، وأبو عوانة من رواية على بن مسهر وسعيد بن أبي هلال ، ووصلها المصنف باختصار في الاعتصام من رواية يحيي بن أبي ذكريا كامم عن هشام بن عروة مطولاً ومختصراً . وأما رواية علقمة بن وقاص فوصلها الطبرى والطبراني من طريق يحى بن عبد الرحن بن حاطب عنه ، وأما رواية سميد بن المسيب وعبيد الله فلم أجدهما إلا من رواية الزهرى عنهما ، وقد رواه عن عائشة غير هؤلاء الآربمة فأخرجه المصنف في الشهادات من رواية عرة بنت عبد الرحن عن عائشة ولم يستى لفظها ، وقد ساقه أبو عوانة في صحيحه والطبراني من طريق أبي أويس وأبو عوانة والطبري أيضا من طريق محمد بن إسحق كلاهما عن عبد الله بن أى بكر ابن حزم عنها ، وأخرجه أبوعوانة أيضا من روأية أبي سلة بن عبد الوحمن عن عائشة ، والمصنف من رواية ألقاسم

ابن محد بن أبي بكر عن عائشة إلا أنه لم يسق لفظه أخرجه في الشهادات ، وكمذا رواية عرة عقب رواية فليح عن الزهرى ، وأخرجه أبو عوانة والطبراني من طريق الأسود بن يزيد وعباد بن عبد الله بن الزبير ومقسم مولى ابن عباس ثلاثتهم عن عائشة . وقد روى هذا الحديث من الصحابة غير عائشة جماعة : منهم عبد الله بن ألزبير وحديثه أبينا عقب رواية فليح عند المصنف في الشهادات ولم يسق لفظه ، وأم رومان قد تقدم حديثها في قصة يوسف وفي المغازى ، ويأتي بآختصار قريبا ، وابن عباس وابن عر وحديثهما عند الطبراني وابن مردويه ، وأبو هريرة وحديثه عند البزار ، وأبو البسر وحديثه باختصار عند ابن مردوية ، فجميع من رواه من الصحابة غير عائشه ستة ، ومن التابعين عن عائشة عشرة ؛ وأورده ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير مرسلا باسناد واه ؛ وأورده الحاكم في د الاكليل ، من رواية مقاتل بن حيان وهو بالمهملة والتحتانية مرسلا أيضا ، وسأذكر في أثناء شرح هذا الحديث ما في رواية هؤلاء من فائدة زائدة ان شاء الله تمالى . قوله (وبعض حديثهم يصدق بعضا ) كأنه مقلوب ، والمقام يقتضى أن يقول وحديث بمضهم يصدق بعضا ، ومحتمل أن يكون على ظاهره والمراد أن بمض حديث كل منهم يدل على صدق الراوى في بقية حديثه لحسن سيانه و جُودة حفظه . قولِه ( وان كان بمضهم أوعى له من بمض ) هو إشارة إلى أن بمض هؤلاء الأربعة أمير في سياق الجديث من بعض من جهة حفظ أكثره ، لا أن بعضهم أضبط من بعض مطلقاً ، ولهذا قال « أوعى له » أى للحديث المذكور خاصة ، زاد فى رواية فليح « وأثبت اقتصاصاً - أى سياقاً ـ وقد وعيت عن كل واحد منهم الجديث الذي حدثني عن عائشة ـ اى القدر الذي حدثني به ـ اليطابق قوله ، وكل حدثني طائفة من الجديث ، وحاصله أن جميع الحديث عن مجموعهم لا أن مجموعه عن كل واحد مُهُم . ووقع في رواية أقلح ، ويعض القوم أحسن سياقا ، وأما قوله في رواية الباب الذي حدثني عروة عن عائشة فهكذا في رواية الليث عن يونس ، وأما رواية ابن المبارك وابن وهب وعبد الله النميرى فلم يقل واحد منهم عن يونس الذي حدثي عروة وإنما قالوا عن عائشة ، فاقتضت رواية الليث أن سياق الحديث عن عروة ، ويحتمل أن يكون المراد أول شيء منه ، ويؤيده أنه تقدم في الهبة وفي الشهادات من طريق يونس عن الزهري عن عروة وحده عن عائشة أول هذا الحديث وهو القرعة عند إرادة السفر ، وكذلك أفردها أبو داود والنساكي من طريق يونس ، وكذا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهرى عن عروة عند ابن ماجه ، والاحتمال الأول أولى لما ثبت أن الرواة اختلفوا في نقدتِم بمض شيوخ الزهريعلى بعض ، فلو كان الاحتمال الثاني متمينا لامتنع تقديم غير عروة على عروة ولاشمر أيضا أن الباةين لم يرووا عن عائشة قصة القرعة ، و ليس كذلك فقد أخرج النسائى قصة القرعة خاصة من طريق محد بن على بن شافع عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وحده عن عائشة ، وستأتى النصة من روالة هشام ابن عروة وحده ، وفي سياقه مخالفة كشيرة للسياق الذي هنا للزهري عن عروة ، وهو بما يتأيد به الاحتمال الاول ، والله أعلم . قولِه ( عروة عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها زوج الذي علي قالت ) ليس المراد أن عائشة تروى عن نفسما ، بل معنى أوله و عن عائشة ، أي عن حديث عائشة في قصة الإفك . عم : شرع يحدث عن عائشة فقال و ان عائشة قالت ، ووقع في رواية فليح « زعموا أن عائشة قالت ، والزعم قد يقع موضع القول وان لم يكن فيه تردد ، اسكن لعل السر فيه أن جميع مشايخ الزهرى لم يصرحوا له بذلك ، كذا أشار اليه الكرماني . قوله (كان رسول الله بَالِيَّةِ إذا أراد أن يخرج ) زاد معمر « سفراً ؛ أي إلى سفر ، فهو منصوب بنزع الخافض أوضمن يخرج معنى ينشىء

فيكون سفرا نصبا على المفعولية ، وفي رواية فلبح وصالح بنكيسان كان إذا أراد سفرا ﴿ قُولِهِ (أَقْرَعُ بين أَدُواجه) فيه مشروعية القرعة والرد على من منع منها ، وقد تقدم التعريف بها وحكمها فى أواخر كتَّاب الشهَّادات فى د باب القرعة في المشكلات ، . قوله (فأيتهن ) وقع في رواية الاصيلي من طريق فليح ، فأيهن ، بغير مثناة والأولى أولى . قولِه (في غزوة غزاها) هي غزوة بني المصطلق، وصرح بذلك محمد بن إسحق في روايته، وكذا أفلح بن عبد الله عند الطبراني ، وعنده في رواية أبي أويس د فرج سهم عائشة في غزوة بني المصطلق من خزاعة ، وعند البزار من حديث أبي هريرة د فاصَابت عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق ، وفي رواية بكر بن واثل هند أبي عوانة ما بشمر بأن تسمية الغزوة في حديث عائشة مدرج في الحبر . ﴿ لِلهِ ( فحرج سهمي ) هذا يشمر بأنها كانت في تلك الغزوة وحدها ، اكمن عند الواقدي من طريق عباد بن عبد الله عنها أنها خرجت معه في نلك الغزوة أيضا أم سلمة ، وكذا في حديث ابن عمر ، وهو ضعيف ، ولم يقع لأم سلة في تلك الغزوة ذكر ، ورواية ابن إسحق من رواية عباد ظاهرة في تفرد عائشة بذلك و الهظه . فخرج سهمي عليهن ، فخرج بي معه ، . قولِه ( بعد مانزل الحجاب ) أي بعد ما نزل الأمر بالحجاب ، والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن ، وكن قبلَّ ذلك لا ممنعن ، وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت مستنرة في الهودج حتى أفضى ذلك الى تعميله وهي ليست فيه وهم يظنون أنها فيه ، بخلاف ما كان قبل الحجاب ، فلعل النساء حينشذكن يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج ، أو يركبن الهوادج غير مستترات ، فماكان يقع لهـا الذي يقع ، بلكان يمرف الذي كان يخدم بعيرها إنكانت ركبت أم لا . قول ( فانا أحمل في هو دجي وأنزل فيه ) في رواية ابن إسحق و فكنت إذا رحلوا بميرى جلست في هودجي ثم يأخذون بأسفل الهودج فيضمونه على ظهر البعير . والهودج بفتح الها. والدال بينهما واو ساكنة وآخره جيم : عُمَل له قبة تستر بالثياب وتحوه ، يوضع عن ظهر البعيد يركب عليه النساء ليسكون أستر لهن . ووقع فى رواية أبِّى أويس بلفظ د المحفة ، . ﴿ إِلَّهُ ( فسرنا حتى إذا فرغ ) كذا اقتصرت القصة ، لأن مراد سياق قصة الإفك عاصة وإنما ذكرت ما ذكرت ذلك كالتوطئة لما أرادتُ اقتصاصه ، ويحتمل أن تكون ذكرت جميع ذلك فاختصره الراوى للغرض المذكور ، ويؤيده أنه قد جاء عنها في قصة غزوة بني المصطلق أحاديث غير هذا ، ويؤيد الأول أن في رواية الواقدي عن عباد , قلت لعائشة : يا أميّاه حدثينا عن قصة الإفك ، قالت : نسم ، وعنده د خُرجنا فغنمه الله أموالهم وأنفسهم ورجعنا . قوله (وقفل) بقاف وفاء أى رجع من غزوته . قوله ( ودنونا من المدينة قافلين ) أى راجمين ، أى ان قصَّها وقعت حال رجوعهم من الغزوة قرب دخولهم المدينة . قوله ( آذن ) بالمد والنخفيف وبغير مد والتشديدكلاهما بمعنى أعلم بالرحيلُ ، وفي رواية ابن إسحق . فأنزل منزلا فبات به بعض الليل ثم آذن بالرحيل ، . قولِه ( بالرحيل ) في رواية بمضهم و الرحيل، بغير موحدة و بالنصب، وكمأنه حكاية قولهم و الرحيل، بالنصب على الإغراء. قوليه (فشيت حتى جارزت الجيش) أى لتقضى حاجتها منفردة . قولِه (فلما قضيت شأنى) الذى توجهت بسببه ، ووقع في حديث ابن هر خلاف ما فى الصحيح ؛ وأن سبب توجهها لقضاء حاجتها أن رحل أم سلمة مال فأ ناخوا بعيرها ليصلحوا رحلها قالت عائشة . فقلت الى أن يصلحوا رحلها قضيت حاجتي، فتوجهت ولم يعلموا بي ففضيت حاجتي، فانقطعت قلادتي فأقمت فى جمعها ونظامها ، وبعث القوم إبلهم ومضوا ولم يعلموا بنزولى ، وهذا شاذ منكر . قولِه ( عقد ) بكسرالعين قلادة تعلق فى العنق للنزين بها . قولِه ( من جزع ) بفتح الجيم وسكون الزاى بعدها مهملة : خرّز معروف فى سواده

بياض كالعروق ؛ قال أبن القطاع : هو واحد لا جمع له ، وقال ابن سيده : هو جمع واحده جزعة وهو بالفتح ، فاما الجزع بالكسر فهو جانب الوادى ، و نقل كراع أن جانب الوادى بالكسر فقط وأن الآخر يقال بالفتح -و بالمكسر ، وأغرب ابن الذين فحكى فيه الضم ، قال التيفاشي : يوجد في معادن ألعقيق ومنه ما يؤتى به من الصين ، قال: وايس في الحجارة أصلب جسما منه ، ويزداد حسنه إذا طبخ بالزيت لكنهم لا يتيمنون بلبسه ويقولون: من تقلده كثرت همومه ورأى منامات رديئة ، وإذا علق على طفل سال لعايه . ومن منافعه إذا أمر على شعر المطلقة سهلت ولادتها . هُولِه ( جزع أظفار )كذا في هذه الرواية أظفار بزيادة ألف ، وكذا في رواية فليح ، الكن في رواية الكشميهي من طريقه وظفار ، وكذا في رواية معمر وصالح و قال ابن بطال : الرواية وأظفار ، بألف ، وأهل اللَّمَةُ لا يَمْرَفُونَهُ بِأَلْفُ وَيَقُولُونَ وَظَفَارَ ﴾ قال ابن قتيبة : ﴿ جَرَعَ ظَفَارُى ﴿ وَقَالَ القرطبي : وقع في بعض روايات مسلم و أظفار ، وهى خطأ . قلت لكمها في أكثر روايات أصحاب الزهرى ، حتى ان في روَّاية صاَّلِح بن أبي الاخضر عند الطبراني جزع الأظافير ، فاما ظفار بفتح الظاء المعجمة ثم فاء بعدها راء مبنية على الكسر فهي مدينة بالين ، وقيل جبل ، وقيل سميت به المدينة وهي في اقصى اليمن الى جمَّ الهند ، وفي المثل « من دخل ظفار حمر ، أي تكلم بالحبرية ، لأن أهلها كانوا من حمير وان ثبتت الرواية أنَّ جزع أظفار فلمل عقدها كان من الظفر أحد أنواع القسط وهو طيب الرائحة يتبخر به ، فلمله عمل مثل الحرز فأطلقت عليه جزعا تشبيها به و نظمته قلادة إما لحسن لونه أو الطيب ريحه ، وقد حكى أبن الذين أن قيمته كانت الى عشر ديرهما ، وهذا ۖ بؤيد أنه ليس جزعا ظفاريا إذ لوكان كذلك لَـكانت قيمته أكثر من ذلك . ووقع في رواية الواقدي , فـكان في عنتي عقد من جزع ظفاركانت أي أدخلتني به على رسول الله ﷺ ، . قولِه ( فلما فضيت شأنى ) أى فرغت من قضاء حاجتي ( أقبلت الى رحلي ) أى رجمت الى المكان الذي كانت نازلة فيه . قوله ( فاذا عقد لى ) في رواية فليح , فلست صدرى فاذا عقدى ، . قوله (قد انقطع) في دواية ابن إسحى , قد انسل من عنتي وأنا لا أدري ، . قولِه ( فالتمست عقدى ) في رواية فليح أ فرجمت فالنمست وحبسني ابتفاؤه ،أي طلبه ، في رواية ابن إسحق ، فرجمت عودي على بدئي إلى المكان الذي ذهبت اليه ، وفي رواية الواقدي , وكنت أظن أن القوم لو لبثوا شهرًا لم يبعثوا بميري حتى أكون في هودجي . قولِه (وأقبل الرهط) هو عدد من ثلاثة إلى عشرة وقيل غير ذلك كما تقدم فى أول الكتاب فى حديث أبي سفيان العاويل. وُلُمُ أَعْرَفُ مَهُمُ هَمَا أَحِدًا إِلَا أَنْ فَى رُوايَةِ الواقدى أَنْ أَحِدُهُمْ أَبُو مُوهُوبَةٍ مُولَى رسول اللهُ مِنْكُ ، وهو أبومويهبة الذي روى عنه عبد الله بن عرو بن العاص حديثًا في مرض رسول الله ﷺ ووفاته أخرجه أحمد وغيره ، قال البلاذرى : شهد أبو مويهبة غزوة المريسيع ، وكان يخدم بعير عائشة ، وكان مِنْ مولدى بني مزبنة . وكما أه في الأصل أبو موهوبة ويصغر فيقال أبو مويهبة . قوله ( يرحلون ) بفتح أوله والتخفيف ، رحلت البعير اذا شددت علميه الرحل. ووقع في رواية أبي ذر هنا بالتشديد في هذا و في دفر حلوم ، . قولِه (لي) في رواية معمر دبي، وحكى النووى عن أكثر نسخ صحيح مسلم . يرحلون لى ، قال وهو أجود ، وقال غيره بالباء أجود لأن المراد وضعها وهى في الهودج فشبهت الهودج الذي هي فيه بالرحل الذي يوضع على البعير . قولِه (فرحلوه) أي وضعوه ، وفيه تجوز وإنما الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ثم يوضع الهودج فوقه. قولِه (وكَان النساء إذ ذاك خفافا) قالت هذا كالتفسير لقولها « وهم يحسبون ان فيه » . قوله ( لم يثقلهن اللحم ) في رواية فليح « لم يثقلهن ولم يغشهن اللحم ، قال ابن أبي

جرة : ليس هذا تكرارا لأن كل سمين ثقيل من غير عكس ، لأن الهزيل قد يمتلى. بطنه طعاما فيقل بدنه ، فأشارت إلى أن المعنيين لم يكو نا فى نساء ذلك الزمان . وقال الخطابي : معنى قولها « لم يغشهن ، أى لم يكثر عليهن فيركب بمضه بمضا ، وفى رواية معمر « لم يمبلهن ، وضبطه ابن الخشاب فيما حكاه ابن الجوزى بفتح أوله وسكون الهاء وكسر الموحدة ، ومثله القرطبي لكن قال : وضم المرَّحدة ، قال : لأن ماضيه بفتحتين مخفَّفا ، وقال النووى : المشهور في ضبطه بضم أوله وفتَّح الهاء وتشديد الموحدة ، وبفتح أوله وثالثه أيضا ، وبضم أوله وكسر ثالثه من الرباعي ، يقال هبله اللحم وأُهبله إذا أثقله ، وأصبح فلان مهبلًا أي كثير اللحم أو وارم الوجه . قلت : وفي رواية ابن جريج د لم يهبلهن اللحم ، وحكى القرطبي آنها في رواية لابن الحذاء في مسلم أيضا ، وأشار اليها ابن الجوزى وقال: المهبل الكثير الماحم الثقيل الحركة من السمن ، وفلان مهبل أى مهيج كأن به ورما . قوله ( انما يأكلن )كذا للاكثر ، وفي رواية الكشميهني هنا . انما نأكل ، بالنون أوله وباللام فقط . قوله ( العلقة ) بضم العين المهملة وسكون اللام ثم قاف أي القليل ، قال القرطى : كمأن المراد الشيء القليل الذي يسكن الرمق ، كذا قال . وقد قال الخليل : العلقة ما فيه بلغة من الطعام الى وقت الغداء ، حكاء ان بطال قال : وأصامها هجر ببتي في الشتاء تتبلغ به الإبل حتى يدخل زمن الربيع . قوله ( فلم يستنكر القوم خفة الهودج ) وقع فى رواية فلبح ومعمر . ثقل الهودج ، والاول أوضح لان مرادمًا إنامةً عذرهُم في تحميل هودجها وهي ليست فيه فـكمأنها تقول : كأنها لخفة جسمها بحيث ان الذين يحملون هو دجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمها ، ولهذا أردفت ذلك بقولها دوكشت جادية حديثة السن ، أى أنها مع نحافتها صغيرة السن فذلك أبلغ فى خفتها ، وقد وجهت الرواية الآخرى بأن المراد لم يستنكروا الثقل الذي اعتادوه ، لأن ثقله في الأصل إنما هو تما ركب الحودج منه من خشب وحبالٍ وستور وغير ذلك ، وأما هي فلشدة نحافتها كان لايظهر بوجودها فيه زيادة ثقل ، والحاصل أن الثقل والحفة من الامور الاضافية فيتفاو تان بالنسبة ، و بستفاد من ذلك أيضًا أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الآدب معها والمبالغة في ترك التنقيب عما في الهودج بحيث انها لم تـكن فيه وهم يظنون أنها فيه ، وكأنهم جوزوا أنها نائمة . قوله ( وكـنت جلاية حديثة السن ) هوكما قالت ، لانها أدخلت على الذي يَمْ اللَّهِ بعد الهجرة في شوال ولها تسع سنين ، وأكثر ما قيل في المريسيع كما سيأتي أنها عند ابن إسمى كانت في شعبان سنة ست فتكون لم تكلخس عشرة ، فانكانت المريسيع قبل ذلك فتسكون أصغر من ذلك ، وقد أشرت إلى فائدة ذكرها ذلك قبل ، ويمتمل أن تـكون أشارت بذلك الى بيان عذرها فيما فعلته من الحرص على العقد الذي انقطع ، ومن استقلالها بالتفتيش عليه في نلك الحال وترك إعلام أهلها بذلك وذلك لصفر سنها وعدم تجاربها للامور بخلاف ما لوكانت ليست صغيرة لـكانت تتفطن لعاقبة ذلك . وقد وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضا أنها أعلمت النبي باللَّج بأمره فأقام بالماس على غير ما. حتى وجدته ونزلت آية التيمم بسبب ذلك ، فظهر تفاوت حال من جرب الثيء وهن لم يجربه ، وقد تقدم إيضاحه في كتاب التيم . قوله ( فبعثوا الجل ) أى أثاروه . قوله ( بعـــد ما استمر الجيش ) أى ذهب ماضيا ، وهو استفمل من م. • ولي الجئت مناذلهم وليس بها داع ولا مجيب ) في رواية فليح و وليس فيها أحد، فإن قيل لم لم تستصحب عائشة معها غيرها فكان أدعى لأمنها مما يقع للمنفرد والحانت لما تأخرت للبحث عن العقد ترسل مر وافقها لينتظروها إن أرادوا الرحيل؟ والجواب أن هذا من جملة ما يستفاد من قوله حديثة السن، لانها لم يقع لها تجربة مثل ذلك ، وقد صارت بعد ذلك إذا خرجت لحاجتها تستصحب كما سيأتى في قصتها مع أم مسطح ، وقوله فأممت منزلى بالتخفيف أى قصدت ، وفي رواية أبى ذر هنا بتشديد الميم الآولى ، قال الداودى : ومنه قوله تعالى ﴿ وَلا آمين البيت الحرام ﴾ قال ابن النين : هذا على أنه بالتخفيف انتهاى . وفي رواية صالح بن كيسان ونشيممت، كوله ( وظننت أنهم سيفقدونني ) في رواية فليح وسيفقدوني ، بنون وأحدة ، فاما أن تسكون حذفت تخفيفا أو هى مثقلة · قوله ( فيرجمون الى ) وقع فى رواية معمر « فيرجموا » بغير نون وكأنه على لغة من يحذفها مطلقا ، قال عياض : الغَّان هَنا بِمَعَى العلم ، و تعقب باحتمال أن يكون على بابه ، فانهم أقاموا الى وقت الظهر ولم يرجع أحد منهم الى المنزل الذي كانت به ولا نقل أن أحدا لاقاها في الطريق ، أكن يحتمل أن يكونوا استمروا في السير الى قربُ الظهر ، فلما تزلوا الى أن يشتغلوا بحط رحالهم وربط رواحلهم واستصحبوا حالهم في ظهم أنها في هودجها لم يفتقدرها الى أن وصات على قرب ، ولو فقدوها لرجموا كما ظنته . وقد وقع في رواية ابن اسمن . وعرفت أن لو اقتقدونی لرجموا الی ، وهذا ظاهر فی أنها لم تتبمهم ، ووقع فی حدیث این عمر خلاف ذلك فان فیه و فجشت فاتبعتهم ، حَى أُعييت ، فقمت على بعض الطريق فمر بي صفوان ، وهذا السياق ليس بصحيح لخالفته لما في الصحيح وأنها أقامت في منزلها الى أن أصبحت ، وكما نه تعارض عندها أن تتبعهم فلا تأمن أن يختلف عليها الطرق فتهلك قبل أن تدركهم ، ولا سيما وقد كانت فى الليل ، أو تقيم فى منزلها العلهم إذا فقدوها عادوا الى مكانها الذى فارقوها فيه ، وهكذا ينبغي لمن فقد شيئًا أن يرجع بفكره القيقري الى الحد الذي يتحقق وجوده ثم يأخذ من هناك في التنقيب عليه . وأرادت بمن يفقدها من هو منها بسبب كزوجها أو أبها ، والغالب الآول لأنَّه كان من شأنه علي أن يساير بعيرها وبتُّحدث ممها فكأن ذلك لم يتفق في تلك الليلة "، فيا لم يتفق ما توقعته من رجوعهم اليُّها ساق الله اليها من حملها بغير حول منها ولا قوة . قوله ( فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت ) ، يحتمل أن يكون سبب النوم شدة النم الذي حصل لها في تَلَك ألحالة ، ومن شأن الغم \_ وهو وقوع مايكره \_ غلبة النوم ، بخلاف الهم وهو توقع ما يكره فأنه يقتضى السهر ، أو لما وقع من برد السحر لها مع رطوبة بدنها وصغر سنها . وعند ابن إسحقُ د فتلففت بجابابي ثم اضطجمت في مكانى . أو أنَّ الله سبحانه وتعالى لطف بها فألتي عليها النوم لتستريح من وحشة الانفراد في البرية بالليل . قوله ( وكان صفوان بن المعطل ) بفتح الطاء المهملة المشددة ( السلمي ) بضم المهملة ( ثم الذكوائى ) منسوب الى ذكوان بن ثملبة بن بهثة \_ بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها مثلثة \_ ابن سليم ، وذكوان بطن من بني سليم ، وكان صحابيا فاضلا أوَّل مشاهده عند الواقدي الحندق وعند ابن الكلي المريسيع ، وسيأتي في أثناء شرح هذا الحديث ما يدل على تقدم إسلامه ، ويأتى أيضا بعد خمسة أبواب قول عائشة أنه قتل شهيدا في سبيل الله ، ومرادها أنه قتل بعد ذلك لا أنه في تلك الآيام . وقد ذكر ابن إسحق أنه استشهد في غزاة ارمينية في خلافة عمرسنة تسع عشرة ، وقيل بل عاش إلى سنة أربع وخمسين فاستشهد بأرض الروم فى خلافة معاوية . ﴿ لَهِ لَهُ (من وراء الجيش) في رواية معمر و قد عرس من وراء آلجيش ۽ وعرس عمملات مشددا أي بزل ، قال أبو زَيد التمريس النزول في السفر في أي وقت كان ، وقال غيره أصله النزول من آخر الليل في السفر الراحة . ووقع في حديث ابن عمر بيان سبب تأخرِ صفوان ولفظه « سأل النبي ﷺ أن يجعله على الساقة فـكان إذا رحل الناس قام يصلى ثم أتبعهم فن سقط له شي. أتاه به ، وفي حديث أبي هريرة . وكان صفران يتخلف عن الناس فيصيب القدح والجراب والإداوة ، وفي مرسل مقاتل بن حيان و فيحمله فيقدم به فيعرفه في أصحابه ، وكذا في مرسل سعيد بن جبير نحوه . قله ( فأدلج فأصبح عند منزلى ) أدلج بسكون الدال في روايتنا وهوكاد لج بتشديدها ، وقيل بالسكون سار من أوله و بالتشديد سار من آخره ، وعلى هذا فيكون الذي هنا بالتشديد لآنه كان في آخر الليل ، وكأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح فركب ليظهر له ما يسقط من الجيش بما يخفيه الليل ، ويحتمل أن يكون سبب تأخيره ما جرت به عادته من غلبة النوم عليه ، فني سنن أبي داود والبزار وأبن سعد وصحيح ابن حبان والحاكم من طريق الاعش عن أبي صالح عن أبى سميد , ان امرأة صفوان بن المعطل جاءت الى رسول الله ﷺ فقالت : يارسول الله إن زوجي يضر بني إذا صليت ، ويفطر ني إذا صمت ، ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . قال وصفوان عنده ، فسأله فقال: أما تولها يضربني إذا صليت فانها تقرأ سورتى وقد نهيتها عنها ، وأمَّا قولها يفطرني إذا صمت فانا رجلشاب لا أصبر ، وأما قولها إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس فانا أهل بيت قد عرف لنا ذلك فلا نستيقظ حتى تطلع الشمس ، الحديث قال البرار : هذا الحديث كلَّامه منكر ، ولمل الاعش أخذه من غير ثقة قدلسه قصار ظاهر سنده الصحة ، وليس للحديث عندي أصل انهي . وما أعله به ليس بقادح ، لأن ابن سعد صرح في روايته بالتحديث بين الاعش وأبي صالح ، وأما رجاله فرجال الصحيح ، ولما أخرجه أبو داود قال بعده : رواه حماد بن سلمة عن حميد عن ثابت دن أبي المتوكل عن النبي ﷺ ، وهذه متا بعة جيدة تؤذن بأن للحديث أصلا ، وغفل من جمل هذه الطريقة الثانية علة للطريق الأولى . وأما أستنكار البزار ما وقع فى متنه فراده أنه مخالف للحديث الآتى قريبا من رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة الإفك قالت : فبلغ الامر ذلك الرجـــل فقال : سبحان أنه ، والله ماكشفت كنف أنثى قط ، أي ما جامعتها ، والكنف بفتحتين الثوب الساتر ، ومنه تولهم أنت في كنف الله أى فى ستره ، والجمع بينه وبين حديث أبى سعيد على ما ذكر القرطبي أن مراده بقوله ما كشفت كنف أنى قط أى بزنا ، قلت : وفيه نظر لان في رواية سعيد بن أبي هلال عن هشام بن عروة في قصة الإفك وان الوجل الذي قيل فيه ما قيل لما بلغه الحديث قال : والله ما أصبت أمرأة قط حلالاً ولا حراماً ، وفي حديث ان عباس عند الطبراني وكان لا يقرب النسام، فإلنبي يظهر أن مرّاده بالنبي المذكور ماقبــل هذه القصة ، ولامانع أن يتزوج بعسد ذلك . فهذا الجمع لا اعتراض عليه إلا بما جاء عن ابن إسحق أنه كان حصورا ، الكنه لم يثبت فلا يعارض الحديث الصحيح . ونقل القرطي أنه هو الذي جاءت امرأته تشكوه ومعها ابنان لها منه فقال النبي عَالِيَّةٍ لهما « أشبه به من الغراب بالغراب ، ولم أقف على مستند القرطي في ذلك ، وسيأتي هذا الحديث في كتاب النمكاح ، وأبين هناك أن المقول فيه ذلك غير صفوان ، وهو المعتمد أن شاء الله تعالى . قيله ( فرأى سواد إنسان نائم ) السواد بلفظ ضد البياض يطلق على الشخص أي شخص كان ، فكأنها قالت رأى شخص آدى ، لكن لا يظهر أهُو رجل أو امرأة . قولِه ( فعرفني حين رآني ) هذا يشعر بان وجهها انكشف لمــا نامت.لانه تقدم أنها تلففت بجلبابها و نامت ، فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها . قوله ( وكان يرانى قبل الحجاب ) أى قبل نزول آية الحجاب ، وهذا يدل على قدم إسلام صفوان ، فإن الحجابكان في قول أبي عبيدة وطائفة في ذي القعدة سنة ثلاث، وعند آخرين فيها سنة أربع وصحه الدمياماي، وقيل بلكان فيها سنة خمس، وهذا بما تناقض فيه الواقدي فانه ذكر أن المريسيع كان في شعبان سنة خمس و أن الحندق كانت في شوال منها و أن الحجاب كان في ذي القمدة منها

مع روايته حديث عائشة هذا وتصريحها فيه بأن قصة الإفك التي وقعت في المريسيع كانت بعد الحجاب ، وسلم من هذا ابن إسمى فان المريسيع عنده في شعبان لكن سنة ست ، وسلم الواقدي من التناقض في قصة سعد بن معاذ الآتي ذكرها ، نعم وسلم منها ابن إسمى فانه لم يذكر سعد بن معاذ في القصة أصلاكما سأبينه ، وبما يؤيد سحة مأ وقع في هذا الحديث أن الحجاب كان قبل قصة الإفك قول عائشة أيضا في هذا الحديث . أن الذي عَرَاقِتُم سأل زينب بنت جحش عنها وفيه , وهي الني كانت تساميني من أزواج النبي عَلِيَّةٍ ، وفيه ، وطفقت أختما حمَّة تحارب لها ، فـكل ذلك دال على أن زينب كانت حينهُ ذوجته ، ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخوله ﷺ بها فثبت أن الحجابكان قبل تصة الإنك ، وقد كنت أمليت في أوائل كتاب الوضوء أن قصة الإنك وقعت قَبَّل نزول الحجاب وهو سهو والصواب بعد نزول الحجاب فليصلح هناك . قوله ( فاستيقظت باسترجاءه حين عرفني ) أي بقوله إنا لله وإنا اليه راجعون ، وصرح بها ان إسحق في روايته ، وكأنه شق عليه ما جرى لعائشة أو خشى أن يقع ما وقع ، أو أنه اكتنى بالاسترجاع رأفماً به صوته عن مخاطبتها بكلام آخر صيانة لها عن المخاطبة في الجلة ، وقـ كان عمر يستعمل التكبير عند إرادة الإيقاظ ، وفيه دلالة على فطنة صفوان وحسن أدبه . قوله ( فخمرت ) أى غطيت ( وجهى بجلبابي ) أي الثوب الذي كان عليها ، وقد تقدم شرحه في الطهارة . قوله ( والله ما كلمني كلمة ) عبرت بهذه الصيغة إشارة إلى أنه استمر منه ترك الخاطبة لتسلا يفهم لو عبرت بصيغة المآضى اختصاص النبي بحال الأستيقاظ فعسبرت بصيغة المصارعة . قوله ( ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته ) في رواية الكشميه ي . حين أناخ راحلته ، ووقع في رواية فليح . حتى ، للاصيلي و . حين ، للباقين ، وكذا عند مسلم عن معس . وعلى التقديرين فليس فيه ننى أنه كلمها بغير الآسترجاع لأن الننى على رواية حين مقيد بحال اناخة الراحلة فلا يمنع ما قبل الإناخة ولا ما بمدها ، وعلى رواية حتى معناها بحميع حالاته الى أن أناخ ولا يمنع ما بعد الاناخة ، وقد فهم كثير من الشراح أنها أرادت بهذه العبارة نني المسكالمة البَّنة فقالوا : استعمل معها الصَّمَت اكتفاء بقرائن الحال مبالغة منه في الادب وإعظامًا لها وإجلالا انتهى. وقد وقع في رواية ابن سحق أنه قال لهـــــا : ما خلفك ؟ وأنه قال لها اركبي واستأخر . وفي رواية أبي أويس و فاسترجع وأعظم مكائي \_ أي حين رآئي وحدى \_ وقد كان يعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب ، فسألني عن أمرى فسترت وجهى عنه بجلبابي وأخبرته بأمرى ، فقرب بعيره فوطىء على ذراعه فولانی قفاه فرکبت ، وفی حدیث ابن عمر ، فلما رآنی ظن أنی رجّل فقال : یانومان قم فقد سار الناس ، و في مرسل سعيد بن جبير و فاسترجع ونزل عن بميره وقال : ما شأنك يا أم المؤمنين ؟ فحدثته بأمر القلادة ، قوله ( فوطىء على يدها ) أى ليـكُون أسهل لركوبها ولا محتاج الى مسها عند ركوبها . وفي حديث أبي هريرة , فغطى وجهه عنها ثم أدنى بعيره منها ، . قولِه ( فانطلق يقود بى الراحلة حتى أنينا الجيش ) مكذا وقع فى جميع الروايات إلا في مرسل مقاتل بن حيان فان فيه أنه ركب معها مردفا لها ، والذي في الصحيح هو الصحيح . قوله ( بعد ما نزلوا موغرين ) بضم الميم وكسر الغين المعمة والراء المهملة أى نازلين فى وقت الوغرة بفتح الواو وسكون الغين وهي شدَّة الحر لما تكون الشمس في كبد السهاء ، ومنه أخذ وغر الصدر وهو توقده من الغيظ بالحقد وأوغر فلان إذًا دخل فى ذلك الوقت كأصبح وأمسى . وقد وقع عند مسلم عن عبد بنحميد قال وقلت لعبد الرزاق : ما قوله موغرين؟ قال: الوغرة شدة الحر. ووقع في مسلم من طريق يعقوب بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان موعزين بمين مهملة و زاى ، قال القرطيكأنه من وعزت إلى فلان بكذا أى تقدمت ، والأول أولى . قال : وصحفه بعضهم بمهملتين وهو غلط. قلت : وروى مغورين بتقديم الغين المعجمة وتشديد الواو ، والنغوير الزول وقت القائلة ، ووقع في وواية فليح « معرسين » بفتح العين المهملة وتشديد الراء ثم سين عهملة . والتعريس تزول المسافر في آخر الليل ، وقد استعمل في النزول مطلقاً كما تقدم وهو المراد منا . قولِه ( في نحر الظهيرة ) تأكيد لقوله موغرين ، فإن نحر الظهيرة أولها وهو وقت شدة الحر ، ونحر كل شيء أوله كآن الشمس لما بلغت غايتها في الارتفاع كأنها وصلت الى النحر الذي هو أعلى الصدر ، ووقع في رواية ابن إسحق , فوالله ما أدركمنا الناس ولا افتقدت حتى نزلوا واطمأنوا طلع الرجل يقودنى . . قوله ( فهلك من هلك ) زاد صالح فى روايته , فى شأنى ، وفى رواية أبى أويس . فهنالك قال في وفيه أمل الافك ما قالوا ، فأبهمت القائل وما قال . وأشارت بذلك الى الذين تسكلموا بالإفك وخاصوا في ذلك ، وأما أسماؤهم فالمشهور في الروايات الصحيحة : عبد اقه بن أبيَّ ، ومسطح بن أثاثة ؛ وحسان بن ثابت ، وحمنة بنت جحش · وقد وقع في المفازي من طريق صالح بن كيسان عن الزهري قال : قال عروة لم يسم من أهل الإفك أيضا غير عبد الله بن أبي إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لى بهم غير أنهم عصبة كما قال ألله تعالى انتهى . والعصبة من ثلاثة إلى عشرة ، وقد تطلق على الجماعة من غير حصر في عدد ، وذاد أبو الربيع بن سالم فيهم تبعا لابى الخطاب بن دحية عبد الله وأبا أحمد ابنا جحش ، وزاد فيهم الزمخشرى زيد بن رفاعة ولم أره لغيره ، وعند ابن مردويه من طريق ابن سيرين « حلف أبو بكر أن لا ينفق على يتيمين كانا عنده خاضا في أمر عائشة أحدهما مسطح ، انتهى ، ولم أقف على تسمية رفيق مسطح، وأما القول فوقع في حديث ابن عمر فقال عبد الله بن أبي " فجر ما ورب السكمية، وأعانه على ذلك جماعة وشاع ذلك فى العسكر . وَفَى مرسل سعيد بِن جبير وقذفها عبد الله بِن أبى فقال ما برئت عائشة من صفوان ولا برىء منها وخاص بعضهم وبعضهم أعجبه . قوله ( وكان الذي تولى كبره ) أي تصدى لذلك و تقلده ، وكبره أي كبر الافك وكبر الشيء معظمه وهو قراءة الجمهور بكُسر السكاف ، وقرأ حميـد الاعرج بضمها قال الفراء وهي قرا.ة جيدة في العربية ، وقيل المنى الذى تولى ائمه . قولِه ( عبد الله بن أبى ) تقدمت ترجمته فى تفسير سورة براءة وقد بينت قوله فى ذلك من قبل ، وقد افتصر بعضهم من قصة الإفك على هذه القصة كما تقدم فى الباب الذى قبل هذا ، وسيأتى بعد أربعة أبواب نقل الخلاف في المراد بالذي تولى كبره في الآية ، ووقع في المغازي من طريق صالح بن كبيسان عن الرهري عن عروة قال : أخبرت آنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره \_ بضم أوله وكسر الناف \_ ويستمعه ويستوشيُّه بمهملة ثم معجمة ، أي يَسْتخرجه بالبحث عنه والتفتيش ، ومنهم من ضبطه , يقره ، بفتح أوله وضم القاف ، وفي رواية ابن إسحق . وكان الذي تولى كبر ذلك عبد الله بن أبي في رجال من الحزرج ، قوله (فقدمنا المدينة فاشته كيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك ) وفي رواية ابن إسحق د وقد انتهى الحديث إلى رسول الله ﷺ والى أبوى ولا يذكرون لى شيئًا من ذلك ، وفيها أنها مرضة، بضما وعشرين ليلة ، وهذا فيه رد على ما وقع فى مرسل مقاتل بن حيان أن النبي ﷺ لما بلغه قول أهل الافك وكان شديد الميرة قال لا ندخل عائشة رحلي فحرجت تبكى حتى أنت أباها فقال أنا أحق أن أخرجك فانطلقت تجول لا يؤويها أحد حتى أنزل الله عذرها ، وانما ذكرته مع ظهور نسكارته لا يراد ألحاكم له فى الأكليل وتبعه بعض من تأخر غير

متأمل لما فيه من النكارة والخالفة للحديث الصحيح من عدة أوجه فهو باطل. ووقع في حديث ابن عمر : فشاع ذلك في المسكر فبلغ النبي يَرْالِيِّهِ ، فلما قدموا المدينة أشاع عبدالله بن أبي ذلك في الناس فأشد على رسول الله يَرْالِيُّهِ . وقوله ﴿ وَالنَّاسُ يَفْيُضُونَ ، بِعَنِمُ أُولُهُ أَى يَخُوضُونَ ، مِنْ أَفَاضَ فَى قُولُ اذَا أَكِثْرُ مَنْه . قُولُهُ ﴿ وَهُو يُرْبِنِي فَ وجعى ) بفتح أوله من الريب وبجوز الضم من الرباعي يقال رابه وأرابه ، وقد تقدم قريباً ، قوله ( اللطف ) بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحها لفتان ، والمراد الزفق . ووقع في روا بة ابن إمحى . أنكرت بعض لطفه ، . قوله (الذي كنت ادى منه حين أشتكى ) اى حين أمرض . قوله ( إنَّمَا يدخلُ فيسلم ثم يقول كيف تبكم ، وفي دواية ابن إسحق و فكان إذا دخل قال لاى وهي تمرضني كيف تيكم ، بالمثناة المكسورة وهي للبؤنت مثل ذاكم للمذكر ، واستدلت عائشة بهذه الحالة على أنها استشمرت منه بعض جفاء ، والكنها لما لم تسكن تدرى السبب ، لم تبالخ في التنقيب عن ذلك حتى عرفته . ووقع في رواية أبي أويس و إلا أنه يقول وهو ماركيف تيكم ولا يدخل عندي ولا يعودني ويسأل عني أهل البيت ، وفي حديث ابن عمر وكنت أدى منه جفوة ولا أدرى من أي شيء . قوله ( نقهت ) يفتح القاف وقد تكسر والأول أشهر ، والناقه بكسر القاف الذي أفاق من مرضه ولم تتكامل صحته ، وقيل إن الذي بكسر القاف بمعنى فهمت لـكمنه هنا لا يتوجه لانها ما فهمت ذلك إلا فيا بمد ، وقد أطلق الجوهري وغيره أنه بفتح القاف وكسرها لغتان في برأ من المرض وهو قريب العهد لم يرجع اليه كال صمته . ﴿ إِنَّهُ (فحرجت مع أم مسطح) في رواية أبي أويس و فقلت يا أم مسطح خذى الاداوة فاملتها ما قاذه ي بنا الى المناصع ، • قول ( قبل المناصع ) أى جهنها ، تقدم شرحه في أواتل كتاب الوضوء ، وأن المناصع صعيد أفيح خارج المدينة . قوله ( متبرزنا ) بفتح الراء قبل الزاى موضع التبرز وهو الخروج الى البراز وهو الفضاء، وكله كناية عن الحروج إلى قضاء الحاجة . والكنف بضمتين جمَّع كنيف وهو السائر ، والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة . وفي دواية ابن اسمق السكنف التي يتخذها الآعاجم . قوله (وأمرنا أمر العرب الاول) بضم الهمزة وتخفيف الراء صفة الغرب ، وبفتح الهمزة وتشديد الراء صفة الأمر ، قال النووى : كلاهما صحيح تريد أنهم لم يتخلقوا بأخلاق العجم . قلت : ضبطه ابن الحاجب بالوجه الثانى وصرح بمنع وصف الجمع باللفظ الآول ثم قال : إن ثبتت الرواية خرجت على أن العرب اسم جمع تحته جموع فتصير مفردة بهذا التقدير . ﴿ إِلَّهُ ﴿ فَي التَّبَّرُونَ قَبْلُ الْغَائُطُ ﴾ في رواية فليح و في البرية ، بفتح الموحدة وتشديد الراءثم التحتانية , أو في التنزء ، بمثناة ثم نون ثم زاى ثقيلة حكذا على الشك ، والتنزه طلب النزاهة والمراد البعد عن البيوت . قوله ( فانطلقت أنا وأم مسطح ) بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء بعدها حاء مهملات ، قيل اسمها سلى وفيه نظر لان سلى اسم أم أبى بكر ، ثم ظهر لى أن لا وهم فيه فان أم أبى بكر عالمها فسميت باسمها . قوله ( وهى بنت أبى رهم ) بضم الرا. وسكون الها. . قوله ( ابن عبد مناف ) كذا هنا ولم ينسبه فليح ، وفدواية صالح « بنت أبي وهم بن المطلب بن عبد مناف ، وهو الصواب واسم أبي وهم أنيس . قوله ( وأمها بنت صخر بن عامر ) أى ابن كعب بن سعد بن تيم من رهط أبي بكر . قول ( عالة أبي بكر الصديق ) أسمها رائطة حكاه أبر نعيم . قوله (وابنها مسطح بن أثاثة ) بضم الهموة ومثلثتين الآوَلى خفيفة بينهما ألف ابن عباد بن المطلب فهو المطلي من أبيه وأمه ، والمسطّح عود من أعواد الحباء ، وهو لقب واسمه عوف وقيل عامر والأول هو الممتمد ، وقد أخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال و قال أبو بكر يعانب مسطحا في قصة عائشة :

ياعوف ويحك هل لا قلت عارفة من الـكلام ولم تبتنغ به طمعا ،

وكان هو وأمه من المهاجرين الأولين ، وكان أبوء مات وهو صغير فحَدَمْلُهُ أبو بكر لقرابة أم مسطح منه ، وكانت وفاة مسطح سنة أربع و ثلاثين وقيل سنة سبع و ثلاثين بعد أن شهد صفين مع على . ﴿ إِلَّهِ ﴿ وَأَقْبَلْتَ أَنَا وَأَم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا فعثرت ) بالمهملة والمثلثة ( أم مسطح في مرطها ) بكسر الميم ، وفي رواية مقسم عن عائشة أنها وطئت على عظم أو شوكة ، وهذا ظاهره أنها عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتها ثم أخبرتها الخبر بعد ذلك ، لكن في رواية عشام بن عروة الآتية قرببا أنها عثرت قبل أن تقضى عائشة حاجتها وأنها لما أخبرتها الخبر رجمت كأن الذي خرجت له لا تجد منه لا قليلا ولاكثيرا ، وكذا وقع في رواية ابن إسحق قالت . فوالله ما قدرت أن أقضى حاجتي ، وفي رواية ابن أوبس . فذهب عنى ماكنت أجد من الغائط ، ورجعت عودى على بدئى ، وفي حديث ابن عرم و فأخذتني الحمي وتقلص ماكان مني ۽ ويجمع بېنهما بأن معني ټولها و وقد فرغنا من شأننا ۽ أي من شأن المسير ، لاقضاء الحاجة . قُولِه ( فقالت تمس منطح) بفتح المثناة وكسر المين المهملة وبفتحها أيضا بمدها سين مهملة أى كب لوجه أو هلك ولزمه الشر أو بعد ، أقوال ، وقد تقدم شرحها أيضا فى الجماد . قولِه ( فقلت لها بئس ما قلت ، أتسبين رجلا شهد بدرا ) في رواية هشام بن عروة أنها عثرت ثلاث مرات كل ذلك تقوّل يرتمس مسطح، وأن عائشة تقول لها وأى أم أتسبين ابنك، وأنها انهرتها في الثالثة فقالت دوالله ما أسبه إلا فيك، وعند الطبراني ﴿ فَقَلْتَ أُتَسْبِينِ ابْنَكَ وَهُو مَنَ المُهَاجِرِينَ الْأَرْلَيْنِ ، وَفَي رَوَايَةَ ابن حاطب عن علقمة بن وقاص ﴿ فَقَلْتُ أتقو لين هذا لابنك وهو صاحب رسول الله عَلِيَّةٍ ؟ ففعلت مرتين فأعدت عليها فحدثتني بالخـبر فذهب عني الذي خرجت له حتى ما أجد منه شيئًا ، قال أبو محمد بن أبى جرة : محتمل أن يكون قول أم مسطح هذا عمدا التنوصل إلى إخبار عائشة بما قيل فيها وهي غافلة ، ويحتمل أن يكون انفاقا أجراه الله على لسانها كتستيقظ عائشة من غفلتها عما قيل فيها . قوله ( قالتُ أي هنتاه ) أي حرف نداء للبعيد وقد يستعمل للقريب حيث ينزل منزلة البعيد ، والنكمتة فيه هنا أن أم مسطح نسبت عائشة إلى الغفلة عما قيل فها الإنكارها سب مسطح فخاطبتها خطاب البعيد ، وهنتاه بفتح الهاء وسكون النون وقد تفتح بمدها مثناه وآخره هاء ساكنة وقد تضم أى هذه وقيل امرأة وقيل بلهى ، كأنها نسبتها الى قلة المعرفة بمكائد الناس . وهذه اللفظة تختص بالنداء وهي عبارة عن كل نـكرة ، وإذا خوطب المذكر قبيل ياهنة ، وقد تشبع النون فيقال بإهناه ، وحكى بعضهم تشديد النون فيه وأنكره الازهرى . قوله ( قالت قلت وما قال ) في رواية أبي أو يس . فقالت لهــا إنك الهافلة عما يقــول الناس ، وفيها . ان مسطحا وفلانا بحتممون في ببت عبد الله بن أ بي يتحدثون عنك وعن صفوان يرمونك به . وفي رواية مقسم عن عائشة د أشهد آنك من الغافلات المؤمنات ، وفي رواية هشام بن عروة الآنية و فنقرت لي الحديث ، وهي بنون وقاف ثقيلة أي شرحته ، و ابعضهم بموحدة وقاف خفيفه أى أعلمتنيه . قوله ( فازددت مرضا على مرضى ) عند سعيد بن منصور من مرسل أبي صالح « فقالت : وما تدرين ما قال ؟ قالت : لا و الله ، فأخبرتها بما خَاصَ فيه الناس ، فأخذتها الحيي، وعند الطبراني باسناد صحيح عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت د لما بلغني ما تكلموا به هممت أن آتي قليبا فأطرح نفسى فيه ، وأخرجه أبو عوانة أيضاً . قولِه ( فلما رجعت الى بيتى و دخل على رسول الله عَلِيْقِ ) فى رواية معمر و فدخل ، فيل الفاء زائدة والأولى أن في الـكلام حذفا تقديره : فلما دخلت بيني استقريت فيه فدخل . قولِه

( فقلت أتأذن لى أن آتى أبوى" ) فى رواية هشام بن عروة المعلقة , فقلت أرسلنى الى بيت أبى ، فارسل معى الغلام ، وسيأتى نحوه موصولا فى الاعتصام ، ولم أقف على اسم هذا الغلام . قوله ( فقلت لأى يا أمتاه مايتحدث الناس؟ قالت : يابنية هو في عليك ) في رواية هشام بن عروة : فقالت يابنية خَفَىٰ عليك الشأن. قوله (وضيئة) بوزن عظيمة من الوضاءة أى حسنة جميلة ، وعند مسلم من رواية ابن ماهان دحظية ، بمهملة ثم معجمة من الحظوة أى رفيمة المنزلة ، وفي رواية هشام . ما كانت امرأة حسنا. ، . قوله ( ضرائر ) جمع ضرة وقيل للزوجات ضرائر لأن كل واحدة يحصل لها الضرر من الآخرى بالغيرة . قوله ( أكثرن عليها ) في رواية الكشميهني «كثرن» بالتشديد أى القول في عيبها ، وفي دواية ابن حاطب , لقلما آحب رجل أمرأته إلا قالوا لها نحو ذلك ، وفي دواية هشام. إلا حسدتها وقيل فيها ، وفي هذا الـكلام من فطنة أمها وحسن تأتيها في تربيتها مالا مزيد عليه ، فانها علمت أن ذلك يعظم عليها فهو نت عليها الامر باعلامها بأنها لم تنفرد بذلك ، لأن المر. يتأسى بغير. فيما يقع له ، وأدبجت فى ذلك ما تطيب به خاطرها من أنها فائقة فى الجمال والحظوة ، وذلك عا يعجب المرأة أن توصف به ، مع ما فيه من الاشارة الى ما وقع من حمنة بنت جحش ، وأن الحامل لها على ذلك كون عائشة ضرة أختها زينب بنت جحش ، وعرف من هذا أنَّ الاستثناء في قولها إلا أكثرُن عليها متصل الآنها لم تقصد قصتها بعينها بل ذكرت شأن الضرائر، وأما ضرائرها هي فانهن وإن كن لم يصدر منهن في حقها شيء بما يصدر من الضرائر لسكن لم يعدم ذلك بمن هو منهن ذينب بالذكر لانها الني كانت تضاهى عائشة في المنزلة . قوله (فقلت : سَبِحان الله ، أو لقد تحدث الناس بهذا ) ؟ زاد الطبرى من طريق معمر عن الزهرى. و بلغ رسول الله عِرْكِيٍّ ؟ قالت : نعم » . وفى رو اية هشام « فقلت : وقد علم به أبى؟ قالت : نعم . قلت ورسول الله ؟ قالت : نعم ورسول الله ﷺ ، . وفى رواية ابن اسحق . فقلت لأمى غضر الله لك ، يتحدث الناس بهذا ولا تذكرين لى . . وفي رواية ابن حاطب عن علقمة . ورجعت الى أبوى فقلت : أما اتقيتما الله في ، وما وصلتها رحمي ، يتحدث الناس بهذا ولم تعلماني ، وفي رواية هشام بن عروة . فاستعبرت فبكيت ، فسمع أبو بكر صوتى وهو فوق البيت يقرأ فقال لامى: ما شأنها؟ فقالت : بلغها الذى ذكر من شأنها ، ففاضت عيناه فقال : أقسمت عليك يابنية إلا رجمت الى بيتك ، فرجمت ، وفي رواية مغمر عند الطبرا في و فقالت أي: لم تـكن علمت ما قيل لها فأكبت تبكى ساعة ثم قال : اسكتى يا بنية ، . قوله ( فقلت سبحان الله ) استفائت بالله متعجبة من وقوع مثل ذلك في حقها مع براءتها المحققة عندها . قولِه (لا يرقأ لى دمع) بالقاف بعدها همزة أي لا ينقطع . قولِه (ولا أكتحل بنوم) استمارة السهر ، ووقع في رواية مسروق عن أم رومان كما مضي في المغازي و فحرت مغشيا عليها ، فما استفاقت إلا وعليها حمى بنافض ، فطرحت عليها ثيابها فنطيتها ، وفى رواية الأسود عن عائشة ، فألقت على أى كل ثوب في البيت ، . (تنبيه) : طرق حديث الإنك مجتمعة على أن عائشة بلغها الخبر من أم مسطح ، لمكن وقع في حديث أم رومان ما يخالف ذلك و لفظه ، بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت علينا أمرأة من الانصار فقالت فعل الله بفلان وفعل : فقلت وما ذاك؟ قالت : ابنى ومن حدث الحُديث . قالت وما ذلك؟ قالت كـذا وكـذا ، هذا لفظ المصنف في المغازي ، ولفظه في قصة يوسف و قالت : إنه ئمي الحديث ، فقالت عائشة : أي حديث ؟ فأخبرتها ، قالت : فسمعه أبر بكر ؟ قالت نعم . قالت : ورسول الله ﷺ ؟ قالت نعم . فخرت مغشيا عليها ، وطريق الجمع

بينهما أنها صمحت ذلك أولا من أم مسطح ، ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الحبر منها فأخرتها أمها بالآمر بحملاكما معنى من قولها هوتى عليك وما أشبه ذلك ، ثم دخلت عليها الانصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة أمها فقوى عندها القطع بوقوع ذلك ، فسألت هل سمعه أبوها وزوجها ؟ ترجيا منها أن لا يكو نا سمعا ذلك ليكون أسهل عليها ، فلما قالت لها إنهما سمعاه غشى عليها . ولم أقف على اسم هذه المرأة الانصارية ولا على اسم ولدها . قوله ( فدعا دسول اقه باللج على ) هذا ظاهره أن السؤال وقع بعد مأ علمت بالقصة لآنها عقبت بكاءها تلك الليلة بهذا ثم عقبت هذا بالخطبة ، ورواية هشام ن عروة تشمر بأن السؤال والخطبة وقما قبل أن تعلم عائشة بالآس ، فان في أول رواية هشام عن أبيه عن عائشة , لما ذكر من شأنى الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله برائع خطيباً ، فذكر قصة الحطبة الآثية ، ويمكن الجمع بأن الماء في قوله و فدعا ، عاطفة على شيء محذوف تقديره : وكان رسول الله مثلج قبل ذلك قد سمع ما فيل فدعا على . قوله (على بن أبي طالب وأسامة بن زيد) في حديث ابن عمر ، وكان إذا أراد أن يستشير أحدًا في أمر أمله لم يمد علَّيا وأسامة ، لكن وقع في رواية الحسن العربي عن ابن عباس عند الطبراني أنه بِهِ استشار زيد بن تا بت نقال دعها فلمل الله يحدث لك فيها أمرا ، وأظن في قوله دا بن ثابت ، تغيير وانه كان في الْأَصْل د ابن حادثة ، وفي رواية الواقدي أنه سأل أم أين قبراتها ، وأم أيمن هي والعة أسامة بن زيد وسيأتي أنه سأل زينب بنت جحش أيضا . قوله (حين استلبث الوحى) بالرفع أى طال لبث نزوله ، وبالنصب أى استبطأ النبي ﷺ نزوله ، قوله ( في فراق أمله ) عدلت عن قولها في فراق ألى قولها فراق أهله ليكراهتها التصريح باضافة الفراق اليها . قوله ( أهلك ) بالرفع فان في رواية معمر , هم أهلك ، ولو لم تقع هذه الرواية لجاذ النصب أي أمسك ومعناه هم أُهلك أى العفيفة اللائقة بك ، ويحتمل أن يكون قال ذلك متبرئًا من المشورة ووكل الام الى رأى النبي 🛣 ، ثم لم يكتف بذلك حتى أخبر بما عنده فنال و ولا نعلم إلا خيرا ، واطلاق الآهل على الزوجة شاتع ، قال ابن التين : أطلق عليها أهلا وذكرها بصيغة الجمع حيث قال وفم أهلك، إشارة إلى تمميم الأزواج بالوصف المذكور انتهى . ويحتمل أنْ يكون جمع لإرادة تعظيمها . قوله ( وأما على بن أبى طالب فقال : يارسول الله لم يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير )كذا للجميع بصيغة التذكير كأنه أراد الجنس ، مع أن لفظ فعيل يشترك فيه المذكر والمؤنث افرادا وجمها . وفي رواية الواقدي , قد أحل الله لك وأطاب ، طلقها وانكح غيرها ، وهذا الكلام الذي قاله على حمله عليه ترجيح جانب النَّى يَتَالِيُّ لما رأى عنده من القلق و الغم بسبب القول الذي قيل ، وكان على شديد الغيرة ، قرأى على أنه إذا فارقها حكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجمتها ، ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذماب أشدهما . وقال النووى : رأى على أن ذلك هو المصلحة في حق النبي مُالِكُمُ واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه ، فبذل جهده في النصيحة لارادة راحة خاطره علي . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : لم يجزم على بالاشارة بفراقها لانه عقب ذلك بقوله و وسل الجارية تصدقك ، ففوض الآمر في ذلك إلى نظر النبي بَلِكُ ، فكأنه قال: إن أردت تعجيل الراحة ففارقها ، وان أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على برامتها . لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا بما علمته ، وهي لم تعلم من عائشة إلا البرامة المحضة . والعلة في اختصاص على وأسامة بالمشاورة أن عليا كان عنده كالولد لأنه رباء من حال صغره ثم لم يفارقه ، بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة فلذلك كان مخصوصا بالمشآورة فيما يتعلق بأحله لمزيد الحلاعه على أحواله أكثر من غيره ؛ وكان أهل

مشورته فيها يتعلق بالامور العامة أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر . وأما أسامة فهو كعلى في طول الملازمة وحريد الاختصاص والحبة ، ولذلك كانوا يطلقون عليه أنه حب رسول الله ﷺ ، وخصه دون أبيه وأمه لكونه كان شابا كملي ، وانكان على أسن منه . وذلك أن للشاب من صفاء النَّفن ما ليس لغيره ، ولانه أكثر جرأة على الجواب بما يظهر له من المسن ، لأرب المسن غالبا يحسب العاقبة فربما أخنى بعض ما يظهر له رعاية للقائل تارة والمسؤول عنه أخرى، مع ما ورد في بعض الآخبار أنَّه استشار غيرهما . ﴿ تَنْبِيهِ ﴾ : وقع بسبب هذا الـكلام من على نسبة عائشة إياه إلى الأساءة في شأنها كما تقدم من رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحن عن عائشة في المغازي وما راجع به الوليد بن عبد الملك من ذلك فأغنى عن اعادته ، وقد وصح عند على في ذلك . قوله (وسل الجاربة تصدقك) في رواية مقسم عن عائشة . أرسل إلى بريرة خادمها فسلها ، فعسي أن تكون قد اطلعت على شيء من أمرها . . هيله ( فدعا رسول الله عليه بريرة ) بفتح الموحدة وكسر الراء تقدم ضبطها في المتق ، في رواية مقسم • فأرسل إلى بريرة فقال لها أتشهدين أنَّى رسول الله ؟ قالت نعم . قال : فاني سائلك عن شيء فلا تـكشمينه . قالت نعم . قال : هل رأيت من عائشة ماتـكرهينه ؟ قالت لا ، . وقد قيل إن تسميتها هنا وهم ، لأن قصتها كانت بعد نتح مكم ، كما سيأتى أنها لما خيرت فاختارت نفسها كان زوجها يبكى ، فقال النبي ﷺ للعباس : ياعباس ألا تعجب من حب مغيث ويرة ؟ الحديث . وسيأتى . ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهي في رق مواليها . وأما قمتها معها في مـكانبتها وغير ذلك فسكان بعد ذلك بمدة ، أو أن اسم هذه الجارية المذكورة في قصة الإفك وافق اسم بريرة التي وقع لها التخيير ، وجزم البدر الزركشي فيها استدركته عائشة على الصحابة أن تسمية هذه الجارية ببريرة مدرجة من بعض الرواة وأنها جارية أخرى، وأخذه من ابن القيم الحنبلي فانه قال : تسميتها ببريرة وهم من بعض الرواة ، فان عائشة إنما اشترت بريرة بعد الفتح ، ولما كانبتها عقب شرائها وعتقت خيرت فاختارت نفسها ، فظن الراوى أن قول على د وسل الجارية تصدقك ، أنها بريرة فغلط ، قال : وهذا نوع غامض لا يتنبه له الا الحذاق. قلت : وقــد أجاب غيره بأنها كانت تخدم عائشة بالأجرة وهي في رق مواليها قبل وقوع قصتها في المسكاتبة ، وهذا أولى من دءوى الادراج وتغليط الحفاظ . قوله (أي بريرة ، هل رأيت من شيء يرببك ) في رواية هشام بن عروة و فانتهرها بعض أصحابه فقال : اصدق رَسُولَ اللهُ عَلَيْتُهِ ، وفي رواية أبي أو يس . إن الذي عَلِيِّتُهِ قال العلى : شأنك بالجارية ، فسألما على وتوعدها فلم تخبره إلا يخير ، ثم ضربها وسالمًا فقالت : واقد ما علمت على عائشة سوءًا ، وفى دواية ابن إسجق د فقام اليها على فضربها ضربا شديدا يقول : اصدقى رسول الله ﷺ ، ووقع فى رواية هشام . حتى أسقطوا لها به ، يقال أسقط الرجل في القول إذا أتى بكلام ساقط ، والضمير في قوله به للحديث أو الرجل الذي المهموها به . وحكى عياض أن في رواية ابن ماهان في مسلم . حتى أسقطوا لهاتها ، عثناة مفتوحة وزيادة ألف بعد الهاء ، قال : وهو تصحيف لأنهم لو أسقطوا لهاتها لم تستطح الكلام ، والواقع أنها تسكلمت فقالت : سبحان الله الح ، وفي دواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عند الطبرائي و فقال : لست عن هذا أسألك ، قالت : فعمه ؟ فلما فطنت قالت : سبحان اقه ، وهذا يدل على أن المراد بقوله في الرواية حتى أسقطوا لها به حتى صرحوا لها بالامر ، فلمذا تعجبت . وقال ابن الجوزى : أسقطوا لها به أي صرحوا لها بالآمر، وقيل جاءوا في خطابها بسقط من القول. ووقع في رواية

الطبري من طريق أبي أسامة « قال عروة ؛ فعيب ذلك على من قاله » وقال ابن إطال : يحتمل أن يكون من قولهم : سقط الى الحبر اذا علمته ، قال الشاعر « اذا هن ساقطن الحديث وقلن لي ، قال : فمناه ذكروا لها الحديث وشرحوه قله ( ان وأيت علما أمرا ) أي ما رأيت فما ما تسألون عنه شيئًا أصلا وأما من غيره ففما ما ذكرت من غلبة النُّوم لصغر سنها ورُّطوبة بدنها . قُولُه ( أُغْمَصه ) بغين معجمة وصاد مهملة أي أعيبه . قَوْلُه ( سوى أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها ) في رواية ابن إسحق . ماكنت أعيب عليها إلا أني كنت أعجن عجيني وآمرها ان تحفظه فتنام عنه ، وفي رواية متسم , ما رأيت منها مذكنت عندها إلا أني عجنت عجينا لي فقلت : احفظي هذه العجينة حتى أقتبس نارا لاخيزها ، فغفلت ، فجاءت الشاة فأكلتها ، وهو يفسر المراد بقوله في رواية الباب , حتى تأتى الداجن ، وهي بدال مهدلة ثم جيم : الشاة الني تألف البيك ولاتخرج الى المرعي، وقيل هي كل ما يألف البيوت مطلقا شاة أو طيراً . قال ابن المنير في الحاشية : هذا من الاستثناء البديع الذي يراد به المبالغة في نني العيب ، فغفانها عن عجينها أبعد لها من مثل الذي رميت به وأقرِب إلى ان تحكون من الغافلات المؤمنات. وكذا في قولها في رواية هشام بن عروة • ما علمت منها إلا ما يعلم الصائخ على الذهب الاحر ، أي كما لا يعلم الصائخ من الذهب الاحمر إلا الخلوص من العيب فكذلك أنا لا أعلم منها إلا الخلوص من العيب . وفي رواية ابن حاطب عن علقمة و فقالت الجارية الحبشية : والله لعائشة أطيب من الذهب ، و لن كانت صنعت ما قال الناس ليخبر نك الله . قالت : فعجب الناس من فقهما ه . ﴿ فَهَام رَسُولُ اللَّهُ عِلَيْقِ ﴾ في وواية أبي أريس ﴿ ثُم خَرْج حَيْنَ سَمِع من بريرة ما قالت ، وفي رواية هشام بن عروة ﴿ قَامَ فَيِنَا خَطَيْبًا قَتَشُهُ وَحَدَّ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بَمَا هُو أَهَلَهُ ثُمَّ قال : أما بعد ، وزاد عطاء الخراساني عن الزهري هذا قبل قولة فقم وكانت أم أبوب الأنصارية قالت لأبي أيوب: أما سممت ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل الإمك ، فقال : ما يكون لنا أنَّ نتـكلم صِدًا ، سبحانك هذا بهتان عظيم ، . قلت : وسيأتى في الاعتصام من طريق يحيى بن أبي زكريا عن هشام بن عروة في قصة الإفك مختصرة وقيه بعد قوله وأرسل معها الغلام ، وقال رجل من الأنصار : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ، سبحانك ، فيستفاد معرفته من رواية عطاء هذه . وروى الطبرى من حديث ابن عمر قال و قال أسامة : ما يحل لنا أن نتـكام بهذا ، سبحانك ، الآية . لكن أسامة مهاجرى ، فان ثبت حمل على التوارد . وفي مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ بمن قال ذلك . وروى الطبرى أيضا من طريق ابن إسحل و حدثني أبي عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب قالت له أم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال : بلي ، وذلك الكذب ، أكنت فاعلة ذلك ياأم أبوب ؟ قالت : لا والله ، قال: فَمَا نَشَةَ وَاقَهُ خَيْرُ مَنْكُ ، قالت : فَنْزُلُ القرآنُ ﴿ لُولَا أَذْ سَمَعْتُمُومُ ﴾ الآية ، وللحاكم من طريق أفلح مولى أبي أيوب عن أنى أيوب نحوه ، وله من طريق أخرى قَال « قالت أم الطفيل لآبي بن كعب ، فذكر نحوه . قوله ( فاستعذر من عبد الله بن أبي ) أي طلب من يعذره منه ، أي ينصفه . قال الحطابي : يحتمل أن يكون معناه من يقوم بمذره فيما رمى أهلي به من المحكروره ، ومن يقوم بمذرى إذا عاقبته على سوء ما صدر منه ؟ ورجح النووي هذا الثاني . وقيل : معني من يعذر ني من ينصرني ، والعزيز الناصر . وقيل : المراد من ينتقم لي منه ؟ وهو كالذي قبله ، ويؤيده قول سعد : أنا أعدرك منه . قُولُه ( بلغني أذاه في أهل بيتي ) في رواية هشام بن عروة . أشيروا على في أناس أبنوا أهلي ، وهو بفتح الموحدة الخفيفة والنون المضمومة ، وحـكى غياض أن في رواية الأصيلي

بتشديد الموحدة وهى لغة ، ومعناه عابوا أهل أو اتهموا أهل ، وهو المعتمد لأن الآبن بفتحتين التهمة · وقال ابن الجوزى : المراد رموا أهل بالفبيح ، ومنه الحديث الذي في النهائل في ذكر بجلسه برات و لا تؤبن فيه الحرم ، وحكى عياض أن في رواية عبدوس بتقديم النون الثقيلة على الموحدة ، قال وهو تصحيف لأن التأنيب هو اللوم الشديد ولامعنى له هنا ، انتهى ، قال النووى : وقد يوجه بأن المراد لاموهم أشد اللوم فيما زعموا أنهم صنعوه وهم لم يصنعوا شيئاً من ذلك ، لكنه بعيد من صورة الحال ، والأول هو المعتمد . قال النووى : التخفيف أشهر وفي رواية ابن إسحق و ما بال أناس يؤذوني في أهلى ، ويجمع في بيته من يؤذيني » ووقع في رواية الفساني المذكورة ، في قوم يسبون أهلى ، وزاد فيه و ما علمت عليهم من سوء بيته من يؤذيني » ووقع في رواية الفساني المذكورة ، في قوم يسبون أهلى » وزاد فيه و ما علمت عليهم من سوء الله . فوله (ولقد ذكروا رجلا) زاد العابري في روايته « صالحا » وزاد أبو أويس في روايته « وكان صفوان ابن المعطل قمد لحسان فضريه ضربة بالسيف وهو يقول :

#### ثلق ذباب السيف مني فانني غلام إذا هرجئت است بشاعر

فصاح حسان ، ففر صفوان ، فاستوهب الذي يَرْكِيُّهِ من حسان ضربة صفوان فوهيما له . قولِه ( فقام سعد بن معاذ الانساري ) كمذا هنا وفي زواية معمر وأكثر أصحاب الزهري ، ووقع في دواية صالح بن كيسان « فقسام سعد أخو بني عبد الاشهل ، وفي رواية فليح , فقام سعد ، ولم ينسبه ، وقد تعين أنه سعد بن معاذ لمــا وقع في رواية الباب وغيره . وأما قول شبخ شيوخنا القطب الحلي : وقع فى نسخة سماعنا « فقام سعد بن مماذ ، وفى موضع آخر ﴿ فَهَامُ سَعَدَ أَخُو بَنَّي عَبِدَ الْاشْهِلُ ۚ ۚ فَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ آخَرَ غَيْرَ سَعَدَ بِن مَعَاذَ ، فَانْ فَي بَي عَبِدَ الْأَشْهِلُ جَمَاعَةً من الصحابة يسمى كل منهم سعدا ، منهم سعد بن زيد الاشهلي شهد بدرا وكان على سبايا قريظة الذين بيعوا بنجد ، وله ذكر في عدة أخبار منها في خطبة الذي عَلِيَّةٍ في مرض وفاته ، قال فيحتمل أن يكون هو المتكلم في قصة الإفك. قلت : وحمله على ذلك ما حكاه عياض وُغيرهُ منالاشكال في ذكرسعد بن معاذ في هذه القصة ، والذي جوزه مردود بالتصريح بسعد بن معاذ في هذه الرواية الثالثة ، فأذكر كلام عياض وما تيسر من الجواب عنه ، قال عياض : في ذكر سمد بن مماذ فى هذا الحديث إشكال لم يتكلم الناس عليه ونبهنا عليه بعض شيوخنا ، وذلك أن الإفككان فى المريسيع وكانت سنة ست فيما ذكر ابن إسحق ؛ وسعد بن معاذ مات من الرمية التي رميما بالحندق فدعا الله فأ بقاه حتى حكم في بني قريظة ثم انفجر جرحه فأت منها ، وكان ذلك سنة أربع عند الجميع إلا ما زعم الواقدي أن ذلك كان سنة خمس ، قال : وعلى كل تقدير فلا يصح ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة ، والأشبه أنه غيره ، ولهذا لم يذكره ابن إسحق في روايته ، وجمل الرَّاجعة أولاً وثانيا بين أسيد بن حضير وبين سمد بن عبادة ، قال : وقال لى بمض شيوخنا : يصح أن يكون سعد موجودا في المريسيع بناء على الاختــلاف في تاريخ غزوة المريسيع ، وقد حــكي البخاري عن مونى من عقبة أنها كانت سنة أربع ، وكذلك الخندق كانت سنة أربع ، فيصح أن تكون المريسيع قبلها لان ابن اسحق جرم بأن المريسيع كانت في شعبان وأن الحندق كانت في شوال ، فان كانا من سنة و احدة استقام أن تكونُ المريسيح قبل الخندق فلا يمتنع أن يشهدها سعد بن معاذ انتهى . وقد قدمنا في المفازي أن الصحيح في النقل عن موسى بن عقبة أن المريسبع كانت سنة خس وأن الذي نقله عنه البخاري من أنها سنة أربع سبق قلم ، نعم والراجع أن الحندق أيضا كانت في سنة خس خلافا لابن إسمق فيصح الجواب المذكور . وبمن جزم بأن المريسيع

سنة خس الطبرى ، لكن يمكر على هذا شيء لم يتعرضوا له أصلا ، وذلك أن ابن عمر ذكر أنه كان معهم في غزوة بني المصطلق وهو المريسيع كما تقدم من حديثه في المغازي ، وثبت في الصحيحين أيضا أنه عرض في يوم أحد فلم يجزه النبي سَالِج وعرض في الحندق فأجازه ، فاذا كان أول مشاهده الحندق وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المربسيع بعد الحندق فيعود الإشكال ، ويمكن الجواب بأنه لايلزم من كون ابن عمركان معهم في غذوة بني المصطلق أن يكون أجيز في الفتال ، فقد يكُون صحب أباه ولم يباشر الفتال كما ثبت عن جابر أنه كان يمنح الماء لاصحابه يوم بدر وهو لم يشهد بدرا باتفاق. وقد سلك البيه في أصل الاشكال جوابا آخر بناء على أن الحندق قبل المريسيع فَقَالَ : يجوزُ أَنْ يَكُونَ حِرْحَ سَعَدَ بِنَ مَعَادُ لَمْ يَنْفَجَرُ عَقَبِ الفَراغُ مِنْ بَيْ قَريظة بِلَ تَأْخُر زَمَانَا ثُمَّ انْفَجَر بَعَدُ ذَلْكُ وتكون مراجعته في قصة الإفك في أثناء ذلك، و لعله لم يشهد غزَّوة الريسيع لمرضه، و ليس ذلك ما نعا له أن يجيب الذي سَرَائِتِهِ في قصة الإفك عا أجابِه ، وأما دعوى عياض أن الذين تقدموا لم يُتكلموا على الاشكال المذكور فما أدوى من الذين عناهم ، فقد تمرض له من القدماء إسماعيل القاضى فقال : الأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق للحديث الصحيح عن عائشة ، واستفكله ابن حزم لاعتقاده أن الخندق قبل الريسيع ، وتعرض له ابن عبد البر فقال : رواية من روى أن سعد بن معاذ راجع فى قصة الإفك سعد بن عبادة وهم وخطأ ، وإنما راجع سعد بن عبادة أسيد ابن حمنير كما ذكره أبن اسمق ، و هو الصحيح فان سعد بن معاذ مات في منصرفهم من غزوة بني قريظة لا يختلفون ق ذلك ، فلم يدرك المريسيع ولا حضرها . وبالغ ابن العربي على عادته فقال : أتفق الرواة على أن ذكر ابن معاذ ف قصة الإفك وهم ، و نبعه على هذا الاطلاق القرطي . قوله ( أعذرك منه ) فى رواية فليح فقال د أنا والله أعذرك منه ، ووقع في رواية معمر و أعذرك منه ، بحذف المبتدأ . قوله ( ان كان من الأوس ) يعني قبيلة سعد بن معاذ . قوله ( ضربنا عنقه ) في رواية صالح بن كيسان و ضربت ، بضم المثناة ، وإنما قال ذلك لأنه كان سيدهم فجزم بأن حكه فيهم نافذ . قوله ( وانكان من إخواننا من الحزرج ) من الأولى تبعيضية والآخرى بيانية ، ولهذا سقطت من رواية فليح . قولَه ( أمرتنا فه ملنا أمرك ) في رواية ابن جريج أنيناك به فه ملنا فيه أمرك . قوله ( فقام سعد ابن عبادة وهو سيد الخزرج) في رواية صالح بن كيسان و فقام دجل من الخزرج وكانت أم حسانٌ بن ثابت بنت عَه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الحزرج ، انتهى . وأم حسان اسمها الفريصة بنت عالد بن خنيس بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ثملبة ، وقوله من فخذه بغد قوله بنت عمه إشارة الى أنها ليست بنت عمه لحا ، لأن سمَّد ابن عبادة يجتمع ممها في ثعلبة ، وقد تقدم سياق نسبه في المناقب . قوله ( وكان قبل ذلك رجلا صالحا ) أي كامل الصلاح ، في رواية الواقدي . وكان صالحا لسكن الغضب بلغ منه ومع ذلك لم يغمص عليه في دينه ، . قوله (ولكن احتملته الحية )كذا للاكثر د احتملته ، بمهملة ثم مثناة ثم ميم أى أغضبته ، وفي رواية معمر عند مسلم وكذا يمي ابن سعيد عند الطبراني و اجتهلته ، بحيم ثم مثناة ثم ها. وصوبها الوقشي ، أي حملته على الجهل . قوله (فقال لسعد) أى ابن معاذ (كذبت لعمر الله لا تَقتَلُه ) العمر بفتح العين المهملة هو البقاء، وهو العمر بضمها ، أكن لايستعمل فى القسم إلا بالفتح. قوله ( ولا تقدر على قتله ، ولو كان من دهطك ما أحببت أن يقتل<sup>(١)</sup> ) فسر قوله لا تقتله بقوله و ولا تقدر على قتله ، إشارة إلى أن قومه يمنمونه من قتله ، وأما قوله . ولو كان من رهطك ، فهومن تفسير

<sup>(</sup>١) ف هامش طبعة بولاق : • ولو كان من رهطك الح ، ليس في نسخ المتن الى بأيديها

قوله دكذبت ، أي في قولك د إن كان من الاوس ضربت عنقه ، فنسيه الى الكذب في هذه الدعوي وأنه جزم أن يقتله إن كان من رهطه مطلقاً ، وأنه إن كان من غير رهطه إن أمر بقتله قتله وإلا فلا ، فكأ نه قال له : بل الذي تعتقده على العكس ما نطقت به ، وأنه لو إن كان من رهطك ما أحببت أن يقتل ، ولكنه من غير رهطك فأنت تحب أن يقتل ، وهذا محسب ما ظهر له في تلك الحالة . و نقل ابن النين عن الداردي أن معنى قوله كذبت لا تقتله أن الني كَ يُحِملُ حَكُمُهُ الدِّكُ فَلَمْلُكُ لَا تَقْدَرُ عَلَى قَتْلُهُ ، وهو حمل جيد ، وقد بينت الروايات الآخرى السبب الحاملُ لسعد من عبادة على ما قال ، فني رواية أبن إسحن و فقال سعد بن عبادة : ما قلت هذه المقالة إلا أنك علمت أنه من الحزرج ، وفي رواية ابن حاطب و فقال سعد بن عبادة : يا ابن معاذ والله ما بك أصرة رسول الله علي ، ولكنها قدكانت بيننا ضفائن في الجاهلية وإحن لم تحللُ لنا من صدوركم ، فقال ابن معاذ : الله أعلم بما أردت ، وفي حديث ابن عمر د انما طلبت به دخول الجاهلية ، قال ابن الذين : قول ابن معاذ د إن كان من الأوس ضربت عنقه ، إنما قال ذلك لآن الآوس قومه وهم بنو النجار ، ولم يقل ذلك في الحزرج إلى كان بين الآوس والحزرج من التشاحن قبــل الاسلام ثم ذال بالاسلام و بق بعضه بحكم الآنفة . قال فتكلم سعد بن عبادة بحكم الآنفة و ننى أن يحكم فيهم سعد بن معاذ وهو من الأوس . قال : ولم يرد سعد بن عبادة الرضا بما نقل عن عبد الله بن أبى ، وإنما معنى قول عائشة د وكان قبل ذلك رجلا صالحًا ، أي لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية ، ولم تُرد أنه ناصل عن المنافقين، وهو كما قال ، إلا أن دعواه أن بني النجار قوم سعد بن معاذ خطأ وإنما هم من رهط سمد بن عبادة ، ولم يجر لهم في هذه القصة ذكر ، وقد تأول بمضهم ما دار بين السمدين بتأويل بميد فارتكب شططا ، فزعم أن قول سعد بن عبادة ولا تقتله ولا تقدر على قتله ، أي إن كان من الآوس ، واستدل على ذلك بأن ا بن معاذ لم يقل في الحزرجي ضربنا عنقه وإنما قال ذلك فى الاوسى ، فدل على أن ابن عبادة لم يقل ذلك حمية المومه ، إذ لو كان حمية لم يوجهها رهط غيره قال : وسبب قوله ذلك أن الذي عاض في الإفك كان يظهر الاسلام ، ولم يكن الذي علي يقتل من يظهر الإسلام ، و أراد أن بقية قومه يمنعونه منه إذا أراد قتله إذا لم يصدر من الذي يَرْأُنُّكُم أمر بُقتله ، فكمأ نه قال : لا تقل ما لا تعمل ولا تعد بما لا تقدر على الوفاء به . ثم أجاب عن قول عائشة . أحتملته الحمية ، بأنها كانت حينتذ منرعجة الخاطر لما دهمها من الآمر ، فقد يقع في فهمها ما يكون أرجح منه ، وعن قول أسيد بن حضير الآتي بأنه حمل قول ا بن عبادة على ظاهر لفظه وخنى عليه أن له محملا سائغا انتهى. ولا يخنى ما فيه من التعسف من غير حاجة إلى ذلك. وقوله إن عائشة قالت ذلك وهي منزعجة الخاطر مردود ، لأن ذلك إنما يتم لوكانت حدثت بذلك عند وقرع الفتنة ، والوافع أنها إنما حدثت بها بعد دهر طويل حتى سمع ذلك منها عروة وغيره من التابعين كما قدمت الاشارة اليه ، وحينتُذُكَان ذلك الانزعاج زال وانقضى ، والحق أنَّما فهمت ذلك عند وقوعه بقرائن الحال ، وأما قوله و لا تقدر على قتله ، مع أن سعد بن معاذ لم يقل بقتله كما قال في حق من يكون من الأوس فان سعد بن عبادة فهم أن قول ابن معاذ وأمرتنا بأمرك ، أي إن أمرتنا بأمرك أي أمرتنا بقتله قتلناه وإن أمرت قومه بقتله قتلوه ، فنني سعد بن عبادة قدرة سعد بن معاذ على قتله ان كان من الحزرج لعلمه أن الذي عليه لا يأمر غير قومه بقتله ، فـكمأ نه أيأسه من مباشرة قتله وذلك عمكم الحية الى أشادت اليها عائشة ، ولا يازم من ذلك ما فهمه المذكور أنه يرد أمرالني مراق بقتله ولا يمتثله ، حاشا لسمد من ذلك . وقد اعتذر المازري عن قول أسيد بن حضير لسمد بن عبادة و انك منافق ، أن ذلك

وقع منه على جمة الفيظ والحنق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة عن الجادلة عن ابن أبيٌّ وغيره ، ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الايمان وإبطان الكفر، قال : ولعله ﷺ إنما ترك الإنكار عليه لذلك . وسأذكر مانى فوائد هذا الحديث في آخر شرحه زيادة في هذا . قوله ( فقام أسيد بن حضير ) بالتصفير فيه وفي أبيه ، وأبره بمهملة ثم معجمة تقدم نسبه في المناقب . قوله (وهو أبن عم سعد بن معاذ) أي من رهطه ، ولم يكن ابن عمه لحا ، لأنه سعد بن معاذ بن النَّممان بن امرى ً القيس بن زيد بن عبد الاشهل ، وأسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرى ً القيس ، إنما يجتمعان فى امرىء ألقيس وهما فى التعدد اليه سواء . قوله ( فقال اسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه ) أى وُلُو كَانَ مِنَ الْخَرْرِجِ أَذَا أَمْرِنَا الَّذِي ﷺ بِذَلَكَ ، و ليستَ لَـكم قدرة على منْعَنَا من ذلك . قولِه ( فانِك منافق تجادل عن المنافةين ) أطلق أسيد ذلك مبا لغة في زجره عن القول الذي قاله ، وأراد بقوله , فانك منافق ، أي تصنع صنيع المنافقين ، وفسره بقوله د تجادل عن المنافقين ، وقابل قوله لسمد بن معاذ د كذبت لا تفتله ، بقوله هو دكذبت لنقتلنه ، . وقال المازرى : إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفر وائمًا أراد أنه كان يظهر المودة الأوس ثم ظهر منه فى هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافق لآن حقيقته إظهار شي. واخفاء إغيره ، وامل هذا هو السبب في ترك إنكار النبي الله عليه . قله ( فتثاور ) بمثناة ثم مثلثة : تفاعل من الثورة ، والحيان بمهملة ثم تحتانية تثنية حي والحي كَالْمُبِيلَةِ ، أَى نَهْضَ بَمْضَهُم الى بَمْضَ مِن الغَصْبِ . ووقع في حديث ابن عمر ﴿ وَقَامَ سَمَّد بن مَمَاذ فسل سيفه » . قولِه ( حتى هموا أن يقتتلُوا ) زاد ابن جريج في روايته في قصة الإفك هنا ﴿ قال قال ابن عباس : فقال بمضهم لبعض موعدكم الحرة ، أى خارج المدينة التنقاتلوا هذاك . قوله ( فلم يزل رسول الله علي يخفضهم حتى سكتوا ) وفي رواية ابن حاطب ﴿ فَلْمَ يَوْلَ يُومَى \* بِيدِهُ إِلَى النَّاسُ هُمِنَا حَتَّى هَذَا الصَّوْتُ ﴾ وفي رواية قليح ﴿ فَنَزَلَ فَخْفَضُهُمْ حَتَّى سكنتوا، ويحمل على أنه سكنتهم وهو على المنبر ثم نزل اليهم أيضا ليكمل تسكيتهم . ووقع في رواية عطاء الحراساني عن الزهرى « فجز بينهم » . قوله ( فكشت يومى ذلك ) فى رواية الكشميهنى « فبكيت ، وهى فى رواية فليح وصالح وغيرهما . قوله ( فأصبح أبواى عندى ) أى أنهما جاآ الى المـكان الذي هي به من بيتهما ، لا أنها رجمت من عندهما الى بيتها . ووقع في دواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبرى . وأنا في بيت أبوى ، . قوله (وقد بكيت ليلتين ويوما ) أى اللّيلة التي أخبرتها فيها أم مسطح الخبر واليوم الذى خطب فيه النبي على الناس والليلة التي تليه . ووقع فى رواية فليح « وقد بكيت ليلتي ويوما ، وكأن الياء مشددة و نسبتهما الى نفسها لما وقع لحا فيهما . قول ( فبينا هما ) وفى رواية الكشميهني , فبينها هما ، . قوله ( يظنان أن البكاء فالق كبدى ) فى رواية فليح , حَى أظن، ويجمع بأن الجميع كانوا يظنون ذلك . قل (فاستأذنت )كذا نيه وفى الكلام حذف تقديره جاءت امرأة فاستاذنت ، وفي رواية فليح ، اذ استأذنت ، . قوله ( امرأة من الانصار ) لم أقف على اسمها . قوله ( فبينا نحن على ذلك ) فى رواية الـكشميهنى و فبينا نحن كـذلك، وهى رواية فليح ، والأول رواية صالح. قوله ( دخل علينا رسول الله علي الله على الله على عروة بالفظ و فأصبح أبواى عندى فلم يزالا حتى دخل على رسول الله علي وقد صلى العصر وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي ، وفي دواية ابن حاطب , وقد جا. رسول الله على حتى جلس على سرير وجاهى ، وفى حديث أم رومان « إن عائشة فى تلك الحالة كانت بها الحبى النافض ، وأن النبي علي لما دخل فوجدها كذلك قال: ماشأن هذه؟ قالت: أخذتها الحي بنافض ، قال : فلعله في حديث تحدث؟ قالت: نعم . فقعدت

عائشة ، . قوله ( ولم يجلس عندى منذ قيل ما قيل قبلها ، وقد لبث شهراً لا يوحى اليه في شأن ) حكى السهيل أن بعض المفسرين ذكران المدة كانت سبعة وثلاثين يوما فألغى الكسر في هذه الرواية ، وعند ابن حزم أن المدة كانت خمسين يوما أو أزيد، وبجمع بأنها المدة الى كانت بين قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصة الإفك، وأما التقييد بالشهر فهو المدة الى أدلها إتيان عائشة الى بيت أبويها حين بلغها الخبر . ﴿ إِلَّهُ ﴿ فَتَشْهِدُ ﴾ في رواية هشام بن عروة و فحمِد الله وأثنى عليه ، . قولِه ( أما بعد يا عائشة فانه بلغنى عنك كدا وكُذا ) هو كناية عما رميت به من الإفك ولم أر فى شىء من الطرق التصريح ، فلمل الـكناية من لفظ النبي 🌉 ، ووقع فى رواية ابن اسحق فقال : ياعائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس ، فاتنى الله ، وان كنت قارفت سوءا فتوبى . قوله ( فإن كينت بريئة فسيبر ثك الله ) أي بوحي ينزله بذلك قرآنا أو غيره . قوله ( وإن كنت الممت بذنب ) أي وقع منك على خلاف العادة ، وهذا حقيقة الإلام ، ومنه د ألمت بنا والليل مرخ ستوده ، . قوله (فاستغفرى الله و تو بى اليه) فى دواية معمر د مم توبى اليه ، وفي رواية أبى أويس و إنما أنت من بنات آدم إن كنت أخطأت فتوبى ، . قوله (فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الى الله تاب الله عليه ) قال الداودى : أمرها بالاعتراف ولم يندبها الى الكتمان للفرق بين أزواج النبي ﷺ وغيرهن، فيجب على أزواجه الاعتراف بما يقع منهن ولا يكتمنه إياه، لأنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك ، بخلاف نساء الناس فانهن ندين الى الستر . وتعقبه عياض بأنه ليس في الحديث مايدل على ذلك ، ولا فيه أنه أمرها بالاعتراف ، وإنما أمرها أن تستنفر الله وتنوب اليه أي فيما بينها وبين ربها ، فليس صريحا في الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك ، وسياق جو اب عائشة يشعر بما قاله الداودي ، اكن المعترف عنده ليس إطلاقه فليتأمل. ويؤيد ما قال عياض أن في رواية حاطب , قالت فقال أبي : إن كنت صنعت شيئًا فاستغفري الله وإلا فأخبرى رسول الله ﷺ بعدرك ، . قوله ( قلص دمعى ) بفتح الفاف واللام ثم مهملة أى استمسك نزوله فانقطع ومنه قلص الظل وتقلص إذا شمر ، قال القرطي سببه أن الحزن والغضب إذا أخذ أحدهما نقد الدمع لفرط حرارة المصيبة . قوله ( حتى ما أحس) بضم الحدرة وكسر المهملة أى أجد . قوله ( فقلت لابى : أجب رسول الله على فيها قال ، قال : والله ما أدرى ما أقول ) قبل إنما قالت عائشة لابيها ذلك مع أن السؤال إنما وقع عما في باطن الامر وهو لا اطلاع له على ذلك ، لكن قالته إشارة الى أنها لم يقع منها شيء في الباطن يخالف الظاهر الذي هو يطلع عليه فَكُمَّانُهَا قَالَتَ لَهُ : بِرَنِّي بِمَا شُدَّتَ وَأَنْتَ عَلَى ثَقَةً مِنَ الصَّدَقُّ فَيِمَا تقول ، وإنما أجابِها أبو بكر بقوله لا أدرى لأنه كان كشير الاتباع لرسول الله ﷺ . فاجاب بما يطابق السؤال في المعنى ، ولأنه وإن كان يتحقق براءتها الكنه كره أن يزكى ولده . وكذا الجواب عن قول أمها لا أدرى . ووقع في رواية هشام بن عروة الآتية و فغال ماذا أقول ، وفي رواية أبي أويس . فقلت لابي أجب ، فقال : لا أفعل ، هو رسول الله والوحى يأتيه ، . قُولِه ( قالت قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن ) قالت هذا توطئه لعذرها لـكونها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام كما سيأتى ، ووقع في رواية هشام بن عروة الآتية ، فلما لم يجيباه تشهدت فحدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت : أما بعد ، وفي رواية ابن اسحق . فلما استعجما على استعبرت فبكيت ثم قلت : والله لا أتوب مما ذكروا أبدًا ، . قوله ( حتى استقر في أنفسكم ) في رواية فليح , وقر ، بالنخفيف أى ثبت وزنا ومعنى . قوله ( وصدفتم به ) في رواية هشام بن عروة , لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم ، قالت هذا وإن لم يكن على حقيقته على

سبيل المقابلة لما وقع من المبالغة في التنقيب عن ذلك ، وهي كانت لما تحققته من براءة نفسها ومنزلنها تعتقد أنه كان ينبغي لسكل من سمع عنها ذلك أن يقطع بكذبه ، اسكن العذر لهم عن ذلك أنهم أرادوا إقامة الحجة على من تسكلم في ذلك، ولا يكنَّي فيها بحرد نني ما قالوا والسكوت عليه ، بل تعين التنقيب عليه لقطع شبههم ، او مرادها بمن صدق به أصحاب الإَّفَك ، لمكن ضمت اليه من لم يكذبهم تغليباً . قوله (لا تصدقونني بذلك) أي لا تقطعون بصدق. وفي رواية هشام بن عروة و ماذاك بنافىعندكم ، وقالت في الثنق الآخر و لنصدة في ، وهو بتشديد النون والاصل تصدَّة ونني فأدغمت إحدى النونين في الآخرى ، وانما قالت ذلك لأن المر. مؤاخذ باقراره . ووقع في حديث أم رومان د اثن حلفت لا تصدقونني ، واثن قلت لا تعذرونني ، . قوله ( والله ما أجد لـكم مثلا ) في رواية صالح وفليح ومعمر ، ما أجد لسكم ولى مثلا، . قوله ( إلا قول أبي يوسف ) ذاد ابن جريج في دوايته ، واختلَّس منى اسمه ، وفي رواية حشام بن عروة «والتمست آسم يعقوب فلم أفدر عليه ، وفي رواية أبي أويس « نسيت امم يعقوب لما بى من البـكا. واحتراق الجوف ، ووقع فى حديث أم رومان , مثلى ومثلـكم كيعقوب وبنيه ، وهى بالمعنى للتصريح في حديث هشام وغيره بأنها لم تستحضر اسمه . قول ( ثم تحولت فاضطجعت على فراشي ) زاد ابن جريج « ووليت وجهى نحو الجدر » . قوله ( وأنا حينئذ أعلم أنى بريئة ، وأن الله مبرئى ببراءتى ) زعم ابن التين أنه وقع عنده . وان الله مبرئني ، بنون قبل الياء و بعد الهمزة ، قال : و ليس ببين لأن نون الوقاية تدخل في الأفعال لتسلم من الكسر ، والاسماء تكسر فلا تحتاج اليها انتهى . والذي وقفنا عليه في جميع الروآيات د مبرئى ، بغير نون ، وعلى تقدير وجود ما ذكر فقد سمع مثل ذلك فى بعض اللغات . ﴿ لِلَّهِ (وَلَكُنُ وَاقَلَّهُ مَا كُنْتُ أَنْ الله منزل نى شائى وحيا يتلى ، ولشائى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله فى " بأمر) ذاد يونس فى روايته ديتلى ، وفى رواية فليح . من أن يتكلم بالقرآن في أمرى ، وفي روانة ابن إسمن يقرأ به في المساجد ويصلي به . قولِه ( فوالله ما رام رسول الله عليه الى فارق ، ومصدره الريم بالتّحتانية ، بخلاف رام يمعى طلب فصدره الروم ، ويفترقان في المضارع : يقال رام يروم روما ورام يريم ريما . وحذف في هذه الرواية الفاعل . ووقع في رواية صالح وقليح ومعمر وغيرهم ومجلسه، أي ما فارق مجلسه . قوله (ولا خرج أحد من أهل البيت) أي الذين كانوا حينتُذ حصوراً . ووقع فى رواية أبى أسامة ، وأنزل الله على رسوله ﷺ من ساعته ، . قوله ( فأخذه ماكان يأخذه من البرحاء ) بضم الموحدة وفتح الراء ثم مهملة ثم مد : هي شدة الحي ، وقيل شدة الكرب ، وقيل شدة الحر ، ومنه برح بي الحم إذا بلغ منى غايته . ووقع في رواية إسحق بن راشد و وهو العرق ، وبه جزم الداودي ، وهو تفسير باللازم غالبًا لأن البرحاء شدة الكرب ويكون عنده العرق غالبًا ، وفي رواية ابن حاطب و وشخص بصره إلى السقف ، وفي رو اية عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة عند الحاكم د فأتاه الوحى ، وكان إذا أتاه الوحى أخذه السبل ، وفي رواية ابن إسحق و فسجى بثوب ووضعت تحت رأسه وسادة من أدم . ﴿ إِلَّهِ ﴿ حَى انه ليتحدر منه مثل الجان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل عليه ) الجمان بضم الجيم وتخفيف الميم اللؤلؤ ، وقيل حب يعمل من الفضة كاللؤلؤ ، وقال الداودى : خرز أبيض ، والاول أولى ، فشبهت قطرات عرقه برُّكَّةٍ بالجمان لمشابِهما في الصفاء والحسن. وزاد ابن جريج في رواية. • قال أبو بكر : فجعلت أنظر إلى رسول الله كا أخشى أن ينزل من السماء ما لا مرد له ، وأنظر الى وجه عائشة فاذا هو منبق ، فيطمعني ذلك فيها ، وفي رواية أين إسحق . فأما أنا فوالله مافزعت

قد عرفت أتى بريئة ، وأن الله غير ظالمي . وأما أبواي فما سرى عن رسول الله على حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتى من الله تحقيق ما يقول الناس ، و نحوه فى رواية الواقدى . ﴿ إِلَّهُ (فلما سرى) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أى كشف. قوله ( وهو يضحك ) في رواية هشام بن عروة ﴿ فرفع عنه وإنى لاُنبين السرور في َ وجهه يمسح جبينه ، وفي رواية أبن حاطب , فوالذي أكرمه وأنزل عليه السكتاب ما زال يضحك حتى انى لانظر الى نواجده سرورا ، ثم مسح وجهه ، . قوله ( فسكان أول كلمة تكلم بها : با عائشة أما الله عز وجل فقد برأك ) في دواية صالح بن كيسان , قال يا عائشة ، وني دواية فليح , أن قال لي : ياعائشة احمدي الله ، فقد برأك ، زاد في رواية معسر . أبشرى ، وكذا في رواية هشام بن عروة ، وعند النرمذي من هذا الوجه ﴿ البشرى يا عائشة فقــد أنزل الله براءتك، وفي رواية عمر بن أبي سلمة ، فقال أبشري يا عائشة ، . قوله ( أما الله فقد برأك ) أي بما أنزل من القرآن ، قولِه ( فقالت أى : قوى اليه ، قال فقلت : والله لا أقيم اليه ، ولا أحمد إلا الله ) في دواية صالح و فقالت لى أى قوى اليه ، فقلت : والله لا أقوم اليه ولا أحمده ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتى ، وفي رواية الطبرى من هذا الوجه , أحمد الله لا إياكما ، وفي رواية ابن جريج , فقلت محمد الله وذمكما ، وفي رواية أبي أويس و تمحمد الله ولا نحمدكم ، وفي رواية أم رومان وكذا في حديث أبي هريرة , فقالت نحمد الله لا نحمدك ، ومثله في رواية عربن أبي سلمة ، وكذا عند الواقدى ، وفي رواية ان حاملب . والله لا تحمدك ولا تحمد أصحابك ، وفي رواية مقسم والاسود وكذا في حديث ابن عباس و ولا نحمدُك ولا نحمد أصحابك ، وزاد في رواية الاسود عرب عائشة و وأخذ رسول الله علي بيدى فانترعت يدى منه ، فنهرنى أبو بكر ، . وعدرها فى إطلاق ذلك ما ذكرته من الذي عامرها من الفضب من كونهم لم يبادروا أبتكذيب من قال فيها ما قال مع تحققهم حسن طريقتها ، قال ابن الجوزى: إنَّمَا قالت ذلك إدلالا كما يدل الحبيب على حبيبه . وقيل أشارت الى إفراد الله تعالى بقولها . فهو الذي أنول براءتى ، فناسب إفراده بالحمد في الحال . ولا بلزم منه ترك الحمد بعد ذلك . ويحتمل أن تكون مع ذلك تمسكتُ بظاهر قوله ﷺ لها واحمدى الله، ففهمت منه أمرها بافراد الله تعالى بالحمد فقالت ذلك ، وما أضافته آليه من الالفاظ المذكورة كانَّ من باعث الفضب . وروى الطبرى وأبو عوانة من طريق أبي حصين عن مجاهد قال وقالت عائشة لما نزل عذرها فقبل أبو بكر رأسها فقلت : ألا عذرتني ؟ فقال : أي سماء تظلني وأي أرض تقاني إذا قلت ما لا أعلم . . قوله ( فأنزل الله تعالى ﴿ إِن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ﴾ العشر الآيات كلها ) . قلت : آخر العشرة قوله تعالى ﴿ والله يعلم وأنتم لا تعلمونَ ﴾ لكن وقع فى رواية عطاء الخراسانى عن الزهرى ، فأنزل الله تعالى ﴿ إِنْ الذِينَ جَاءُوا \_ الى قولُه \_ إِنْ بَغَفُرُ الله لـكم وآلَّه غَفُورُ رَحِيمٍ ﴾ وعدد الآى الى هذا الموضع ثلاث عشرة آية ، فلمل في قولها العشر الآيات مجازا بطريق إلغاء الكسر . وفي روأية الحـكم بن عتيبة مرسلا عند الطبرى « لما خاض الناس في أمر عائشة \_ فذكر الحديث مختصرا وفي آخره \_ فأنزل الله تعالى خمس عشرة آية من سورة النور حتى بلغ \_ الخبيثات للخبيثين ، وهذا فيه تجوز ، وعدة الآى الى هذا الموضع ست عشرة . وفي مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حانم والحاكم في و الاكليل، فنزلت ثماني عشرة آية متوالية كذبت من قذف عائشة ﴿ إنَّ الذين جا.وا ـ الى قوله ـ رزق كريم ﴾ و فيه ما فيه أيصا . وتحرير العدة سبع عشرة . قال الزمخشرى : لم يقع في اُلقرآن من التغليظ في معصية ما وقع في قصة الإفك بأوجز عبارة وأشبعها ، لاشتماله عــــــلى الوعيد الشديد والعتاب البليخ

والرجر العنيف، واستمطام القول في ذلك واستشناعه بطرق محتلفة وأساليب متقنة، كل واحد منهاكاف في بابه، بل ما وقع منها من وهيد عبدة الارثان إلا بما هو دون ذلك، وما ذلك إلا لاظهار علومنزلة رسول الله بيالية وتعلمير من هو منه بسبيل. وعند أبي داود من طربق حيد الاعرج عن الزهري عن عروة عن عائشة ، جلس رسول الله بيالية وكفف الثوب عن وجهه ثم قال: أعوذ باقة السميع العليم من الشيطان الرجيم ( إن الذين جاءوا بالإفلك عمية منكم ) وقي رواية ابن إسمق: ثم خرج الى الناش فحلهم وتلا عليم ، ويجمع بأنة قرأ ذلك عند عائشة ثم خرج فقرأها على الناش . قوله ( فلما أنزل الله هذا في راء في قال أبو بكر ) يؤخذ منه مشروعية ترك المؤاخذة بلا بعد عقق ذنبه فيا وقع منه . قوله الذرابته منه) تقدم بيان ذلك قبل . قوله ( وفقره ) علة أخرى للانفاق عليه . قوله ( بعد الذي قال لهائشة ) أي عن عائشة ، وفي رواية هشام بن عروة ، فحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحا بنافعة أبدا ، . قوله ( ولا يأتل ) سيأتى شرحه في باب مفرد قريبا . قوله ( وليمغوا وليصفحوا ) قال مسلم حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله سيأتى شرحه في باب مفرد قريبا . قوله ( وليمغوا وليصفحوا ) قال مسلم حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله سيأتى شرحه في باب مفرد قريبا . قوله ( وليمغوا وليصفحوا ) قال مسلم حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله سيأتى شرحه في باب مفرد قريبا . قوله ( وليمغوا وليصفحوا ) قال مسلم حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله لي المبارك قال ، هذه أرجى آية في كتاب الله ، انتهى ، والى ذلك إشار القائل :

فان قدر الذنب من مسطح يحط قدر النجم من أفقه وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه

قوله ( قال أبو بكر : بل والله ، إنى لاحب أن يغفر الله لى ) فى رواية هشام بن عروة د بل والله ياربنا ، إنا لنحب أن تغفر لنا ، . قوله ( فرجع الى مسطح النفقة ) أى ردها اليه ، وفي رواية قليح و فرجع الى مسطح الذي كان يجرى عليه، وفي رواية مشام بن عروة . وعاد له بما كان يصنع، ووقع عند الطبراني أنه صار يعطيه ضعف ماكان يعطيه قبل ذلك . قرله ( يسأل زينب بنت جحش ) أي أم المؤمنين . ( أحمى سمعي و بصرى ) أي من الحاية فلا أنسب اليهما ما لم أسمع وأبصر . قوله ( وهي الى كانت تساميني ) أي تعاليني من السمو وهو العلو والارتفاع أى تطلب من العلو والرفعة والحظوة عند النِّي عَلِيْكُم ما أطلب ، أوْ تعتقد أن الَّذِي لِما عنده مثل الذي لى عنده . وذهل بعض الشراح فقال إنه من سوم الحُسف ، وهو حمل الانسان على ما يكرهه ، والمعنى تغايظني . وهذا لا يُصح فانه لا يقال في مثله سام ولكن ساوم . قوله ( فعصمها الله ) أي حفظها ومنعها . قوله (بالورع ) أي بالمحافظة على دينها وبجانبة ما تخشى سوء عاقبته . قوله (وطفقت) بكسر الفاء وحكى فتحها ، أىجعلت أو شرعت . وحمنة بفتح المهملة وسكون الميم وكانت تحت طلحة بن عبيد الله . قوله ( تعارب لها ) أى تجادل لها و تنعصب و تحكى ماقال أهل الإنك المنخفض مُنزلة عائشة و تعلو مرتبة أختها زينب . ﴿ إِلَّهُ ﴿ فَهِلَكُتَ فَيَمَنَ هَاكُ مِنْ أَصِحَابِ الإنك ﴾ أي حدثت فيمن حدث أو أثمت مع من أثم ، زاد صالح بن كيسان وقليح ومعمر وغيرهم , قال ابن شهاب فهذا الذي بلغنا من حديث هؤلا. الرهط، زاد صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة وقالت عائشة : والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول : سبحان الله ، والذي نفسي بيده ما كشفت كنف أنثى قط ، وقد تقدم شرحه قبل. قالت عائشة , ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله ، و تقسدم ألخلاف في سنة قتسله وفي الغزاة التي استشهد فيها في أواثل السكلام على هــذاً الحديث . ووقع في آخر دواية هشام بن عروة . وكان الذي تكلم به مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن

أبي وهو الذي يستوشيهَ وهو الذي تولى كبره هو وحمنه ، وعند الطبراني من هذا الوجه «وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ومسطم وحمنة وحسان ، وكان كبر ذلك من قبل عبدالله بن أبي ، وعند أصحاب السنن من طريق محمد بن اسحق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة , ان النبي بالله أقام حد القذف على الذين تكلموا بالافك لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن أبي ، وكذا في حديث أبي هريرة عند البزار ، وبني على ذلك صاحب الهدى فأبدى الحسكة في ترك الحد على عبدُ اللهُ بن أبي ، وقاته أنه ورد أنه ذكر أيضا فيمن أقيم عليه الحد ، ووقع ذلك في رواية أبي أوبس وعن حسن بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر أخرجه الحاكم في و الاكليل ، وفيه رد على الماوردي حيث صحح أنه لم يحدهم مستندا الى أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار ، ثم قال : وقيل إنه حدهم . وما ضعفه هو الضحيح المهتمد ، وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : جواز الحديث عن جماعة ملفقا بحملا ، وقد تقدم البحث فيه . وفيه مشروعية القرعة حتى بين النسأ. وفي المسافرة عن والسفر بالنساء حتى في الغزو ، وجواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولوكان فيه مدح ناش وذم ناس أذا تُصمن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكى اذا كان بريثًا عند قصد نصح من يبلغه ذلك لئلا يقع فيها وقع فيه من سبق وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقسع في الإثم وتحصيل الاجر للوقوع فيه . وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج اليه من الحكلام ، وأن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة ، وجواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير ولو كان ذلك بما يشق عليه حيث يكون مطيقاً لذلك ، وفيه خدمة الأجانب للرأة من وراء الحجاب، وجواز تستر المرأة بالشيُّ المُنفصل عن البدن ، وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص من زوجها بل اعتمادا على الاذنالعام المستند الى العرف العام ، وجواز تحلى المرأة فى السفر بالقلادة ونحوها ، وصيانة المال ولو قل للنهى عن إضاعة المال ، فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر ، وفيه شؤم الحرص على المال لآنها لو لم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة فلما زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى . وقريب منه قصة المتخاصمين حيث رفع علم ليلة القدر بسببهما فانهما لم يقتصراعلي مالابد منه بل زادا في الخصام حتى ارتفعت أصواتهما فأثر ذلك بالرفع المذكور، وتوقف رحيل العسكر على إذن الأمير ، واستعمال بعض الجيش ساقة يكون أمينا اليحمل الضعيف ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من المصالح ، والاسترجاع عند المصيبة ، وتغطية المرأة وجهها عن نظر الاجنبي واطلاق الغلن على العلم ، كذا قيل وفيه نظر قدمته . وإغائة الملموف ، وعون المنقطع ، وانقاذ الصائع ، وإكرام ذوى القدر وإيثارهم بالركوب وتجشم المشقة لاجل ذلك ، وحسن الادب مع الاجانب خصوصا النساء لا سيما في الخلوة ، والمشي أمام المرأة المستقر خاطرها وتأمن بما يتوهم من نظره لما عساء ينكشف منها في حركة المشي ، وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها والنقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتحقق ، وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتمتذر أو تمترف ، وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه الملا يزيد ذلك في مرضه ، وفيه السؤال عن المريض وإشارة إلى مراتب الهجران بالـكلام والملاطفة ، فاذا كان السبب محققا فيترك أصلا ، وان كان مظنو نا فيخفف ، وانكان مشكوكا فيه أو محتملا فيحسن التقليل منه لا للعمل بما قيل بل لئلا يظن بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه، لآن ذلك من خوارم المروءة . وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها بمن يؤمن عليها . وفيه ذب المسلم عن المسلم خصوصا من كان من أهل الفضل ، وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل ، وبيان مربد

فعنيلة أهل بدر وإطلاق السب على لفظ الدعاء بالسوء على الشخص. وفيه البحث عن الامر القبيح إذا أشيع وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه هل وقع منه قبل ذلك مايشهه أو يقرب منه واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير اذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك . وفيه فعنيلة قوية لام مسطح لآنًها لم تحاب ولدها فى وقوعه في حق عائشة بل تعمدت سبه على ذلك . وفيه تقوية لأحد الاحتمالين فى قوله ﷺ عن أهل بدر و ان اقه قال لهم اعملوا ما شدَّم فقد غفرت اكم ، ، وأن الراجع أن المراد بذلك أن الدنوب تقع منهم لكتها مقرونة بالمفرة تفضيلا لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم ومرجوحية القول الآخر أن المراد أن الله تعالى عصمهم فلا يقع منهم ذنب ، نبه على ذاك الشيخ أبو محمد بن أبي جُرة نفع الله به . وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كننب، وتوجيه هنا أنه سبحانه وتعالى ينزه أن يحصل لفرابة رسول الله برايج تدنيس، فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذا ، نبه عليه أبو بكر بن العربي . وفيه توقف خروج المرأة من بإتها على إذن زوجها ولوكانت الى بيت أبويها . وفيه البحث عن الآمر المةول عن يدل عليه المقول فيه ، والتوقف في خبر الواحد ولوكان صادقا ، وطلب الارتقاء من مرتبة الظن الى مرتبة اليقين ، وأن خبر الواحد إذا جا. شيئًا بعد شيء أفاد القطع لقول عائشة و لاستيقن الخبر من قبلهما ، وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين . وفيه استشارة المرء والبحث عن حال من اتهم بشيء ، وحكاية ذلك للكشف عن أمره ولا يعد ذلك غيبة . وفيه استعمال و لا فعلم إلا خيرًا ، في النزكية ، وأن ذلك كاف في حق من سبقت عــــدالته بمن يطلع على خني أمره ، وفيه التثبت في الشهادة ، وفطنة الامام عند الحادث المهم ، والاستنصار بالآخصاء على الاجانب ، وتوطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به أو العتاب له ، واستشارة الأعلى لمن هو دونه ، واستخدام من ليس فى الرق ، وأن من استفسر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب فليقدم ذكر عدره في ذلك إن كان يعله كما قالت بريرة في عائشة حيث عابتها بالنوم عن العجين فقدمت قبل ذلك أنها جارية حديثة السن . وفيه أن الني ﷺ كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحى لأنه وأن الحية للم يحزم في القصة بشيء قبل نزول الوحى ، نبه عليه الشبخ أبو محمد بن أبي جرة نفع أقه به . وأن الحمية لله ورسوله لا تُذَم . وفيه فضائل جمة لمائشة ولابويها ولصفوان ولملى بن أبي طالب وأسامة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير . وفيه أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح ، وجواز سب من يتعرض للباطل و نسبته الى ما يُسوءه وان لم يكن ذاك في الحقيقة فيه ، لكن اذا وقع منه ما يشبه ذلك جاز إطلاق ذلك عليه تغليظا له ، واطلاق الكندب على الخطأ ، والقسم بلفظ لعمر الله. وفيه الندب الى قطع الحصومة ، وتسكين ثائرة الفتنة ، وسد ذريعة ذاك ، واحتمال أخف الضررين بروال أغلظهما ، وفضل احتمال الآذي . وفيه مباعدة من خالف الرسول ولوكان تربيا حمياً . وفيه أن من آذى النبي ﷺ بقول أو فعل يقتل لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينـكره النبي ﷺ . وفيَّه مساعدة من نزلت فيه بلُّية بألَّتوجع والبكاء والحزن . وفيه تثبت أبي بكر الصديق في الأمور لأنه لم ينقل عنه في هذه القصة مع تمادي الحال فيها شهرا كلمة فما فوقها ، إلا ما ورد عنه في بعض طرق الحديث أنه قال ﴿ وَاللَّهُ مَا قَيْلُ لَنَا هَذَا فَي الْجَاهِلَيْةِ ، فَكَيْفَ بَعْدُ أَنْ أَعْزِنَا اللَّهِ بِالْاسلام ، وقع ذلك في حديث ابن عمر عند الطبرانى . وفيه ابتداء الكلام في الامر المهم بالتشهد والحمد والثناء وقول أما بُعد ، وتوقيف من نقل عنه ذنب على

ما قيل فيه بعدالبحث عنه ، وأن قول كذا وكذا يكني بها عن الأجوال كما يكني بها عن الأعداد ولا تختص بالأعداد ، وفيه مشروعية التونة وأنها تقبل من المعترف المقلم الخاص ، وأن بجرد الاعتراف لا يجزئ فيها ، وأن الاعتراف بما لم يقع لا يجوز وأو عرف أنه يصدق في ذلك ، ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه ، بل عليه أن يقول الحق أو يسكت ، وأن الصر تحدد عاقبته ويغيط صاحبه . وفيه تقدم الكبير في الكلام وتوقف من اشتبه عليه الأم في الكلام . وفيه تبشير من تجددت له ندمة أو اندفعت عنه نقمة . وفيه الصحك والفرح والاستبشار عند ذلك ، ومعذرة مِن انزعج عند وقوع الشدة لصفر سن ونجوه ، وإدلال المرأة على زوجها وأبُّوبها ، وتدريج من وقع في مصيبة فزالت عنه لئلا يهجم على قلبه الفرح من أول وهلة فهلكه ، يؤخذ ذلك من ! بتداء الذي عليه بد نزول الوحى ببراءة عائشة بالضحك ثم تبشيرها ثم إعلامها ببراءتها بحملة ثم تلاوته الآيات على وجهها . وقد نُص الحكما. على أن من اشتد عليه العطش لا يمكن من المبالغة في الري في الماء لئلا يُفضى به ذلك الى الهلكة بل يجرع فليلا فليلا . وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبًا الفرج ، وفعنل من يفوض الأمر لربة ، وأنَّ من قوى على ذلك خف عنه الهم والغم كما وقع في حالى عائشة قبل استفسارها عن حالها وبعد جوابها بقولها : والله المستمان. وفيه الحث على الانفاق في سبيل الخير خصوصًا في صلة الرحم ، ووقوع المغفرة لمن أحسن الى من أساء اليه أو صفح عنه ، وأن من حلف أن لا يفعل شيثًا من الخير استحب له الحنث ، وجو از الاستشهاد بآى الفرآن في النوازل ، والتأسى بما وقع للاكابر من الانبياء وغيرهم، وفيه التسبيح عند التعجب واستعظام الامر، وذم الغيبة وذم سماعها وزجر من يتعاطأها لا سيها إن تضمنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه ، وذم إشاعة الفاحشة ، وتحريم الشك في براءة عائشة . وفيه تأخير الحد عمن يخثى من إيقاعه به الفتنة ، نبه على ذلك ابن بطال مستندا الى أن عبد أنه بن أن كان عن قذف عائشة و لم يقع في الحديث أنه عن حد، وتعقبه عياض بأنه لم يثبت أنه قذف بل الذي ثبت أنه كان يُستخرجه ويستوشيه . قلت: وقد ورد أنه قذف صريحاً ، ووقع ذلك في مرسل سعيد من جبير عند ابن أبي حاتم وغيره وفي مرسل مقاتل بن حيان عند الحاكم في و الاكليل، بلفظ و فرماها عبد الله بن أبي، وفي حديث ابن عمر عند الطبراني بلفظ أشنع من ذلك، وورد أيضا أنه بمن جلد الحد، وقع ذلك في رواية أبي أو يس عن الحسن بن زيد وعبد الله بِن أبي بكر بن حزم وغيرهما مرسلا أخرجه الحاكم في د الاكليل ، فإن ثبتًا سقط السؤال وإن لم يثبتًا قالقول ما قال عياض فإنه لم يثبت خبر بأنه قذف صريحاً ثم لم يحد ، وقد حكى الماوردى إنكار وقوع الحد بالذين قذفوا عائشة أصلاكا تقدم ، واعتل قائله بأن حد القذف لا يجب إلا بقيام بينة أو إقرار ، وزاد غيره و أو بطلب المقذرف ، قال : رلم ينقل ذلك . كذا قال ، وقيه نظر يأتى أيضاحه في كتاب الحدود ان شاء الله تعالى . واستدل به أبو على الكرابيسي صاحب الشافعي في «كتاب القضاء، على منع الحكم حالة الغضب لما بدا من سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة من قول بعضهم لبعض حالة الفضب حتى كادوا يقتتلون ، قال : فان الغضب يخرج الحليم المتنى الى مالا يليق به ، فقد أخرج الفضب قوما من خيار هذه الأمة بحضرة رسول الله على الله مالا يشك أحد من الصحابة أنها منهم زلة الى آخر كلامه في ذلك . وهذه مسألة نقل بعض المتأخرين فيها رواية عن أحمد ، ولم تثبت ِ وسيأتى الْقول فيها في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . ويؤخذ من سياق عائشة رضي الله عنها جميع قصتها المشتملة على براءتها بيان ما أجمل في السكتاب والسنة لسيساق أسباب ذلك ، وتسمية من يمرَّف من أصحاب القصص لما في ضمن ذلك من الفوائد الاحكامية والآدابية وغير ذلك ،

وبذلك يعرف قصور من قال : براءة عائشة ثابتة بصريح القرآن فأى فائدة لسياق قصتها ؟

٧ - پاسب ﴿ ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته في الدُّنيا والآخرة لَسَّـكم فيا أَفَضَم فيه عذاب عظيم ﴾
 وقال مجاهد ﴿ تَلَقُّونَهُ ﴾ : يَروبهِ بمضكم عن بعض . ﴿ تُشِيضُونَ ﴾ : تقولون

٤٧٥١ – وَرُشُ مُحَدِّ مِنْ كَثْيِرِ أَخْبِرَ نَا سَلْيَانُ عَنْ خُصِينِ عَنْ أَبِي وَائْلُ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ أُمَّ رَوْمَانُ \_ أُمَّ عَائْشَةَ \_ أَنْهَا قَالْتَ ﴿ لَمَا رُمِيَتَ عَائْشَةُ خَرَّتَ مَغْشِيّاً عَلَيْها ﴾

قوله (باب قوله ولولا فصل الله عليه عروحته في الدنيا والآخرة لمسكم فيها أفضتم فيه عذاب عظم) في رواية الى ذر بعد قوله ( أفضتم فيه ) الآية . قوله ( أفضتم فيه ) الآية . قوله ( أفضتم أي خصتم فيه . قوله ( تفيضون فيه تقولون ) هو قول أبي عبيدة . قوله ( وقال مجاهد تلقونه عبيدة في قوله أفضتم أي خصتم فيه . قوله ( تفيضون فيه تقولون ) هو قول أبي عبيدة . قوله ( وقال مجاهد تلقونه القراءة المشهورة ، وبذلك جزم أبو عبيدة وغيره . وتلقونه بحذف إحدى التاءين ، وقرأ أبن مسعود باثباتها ، وقراءة عائشة و يحيي بن يعمر و تلقونه ، بكسر اللام وتخفيف الفاف من الولق بسكون اللام وهو الكذب . وقال الفراء : الولق الاستمراد في السير وفي الكذب ، ويقال للذي أدمن الكذب الالق بسكون اللام و بفتحها أيضا، وقال الحليل : أصل الولق الاسراع ، ومنه جاءت الابل تلق ، وقد تقدم في غزوة المريسيع التصريح بان عائشة قرأته كذلك ، وأن ابن أبي مليكة قال : هي أعلم من غيرها بذلك المكونه نزل فيها . وقد تقدم فيه أيضا السكلام و نقدم شرحه مستوفي في الباب الذي قبله في أثناء حديث عائشة . وقال الاسماعيل : هذا الذي ذكره من حديث أم ومان المذكور في هذا الباب ، والمذكور هنا طرف من حديثها وقد تقدم بهامه هناك ، وتقدم شرحه مستوفي في الباب الذي قبله في أثناء حديث عائشة . وقال الاسماعيل : هذا الذي ذكره من حديث أم ومان لا يتملق بالنرجة ، وهو كا قال ، إلا أن الجامع بينهما قصة الإفك في الجلة . وقوله في هذه الرواية دحدثنا مومان بدل دسليان عن حصين ، كذا للاكثر ، وسليان هو ابن كثير أخو محد الراوى عنه ، وللاصبل عن الجرجاني سفيان بدل دسليان ، قال أبو على الجيائي : هو خطأ والصواب سليان ، وهو كا قال

٨ - پاسی ( إذ تَلَقُّونَهُ بِالْسُنَتِكِم وتقولونَ بِافواهِكُم ماليس لـكم به علم وتَعَسبونَهُ هَيَّناً وهو عندَ اللهِ عظيم )

٤٧٥٢ ــ مَرْثُنَا إبراهيمُ بن موسى عدَّثنا هِشَامٌ أَنَّ ابنَ جُرَيجِ أَخَبرَ مَ قال ابن أَبِي مُلَيكَةَ ﴿ سَمَتُ عائشَةَ تَقرأَ ﴿ إِذَ تَلِقُونَهُ ۖ بِالسَّنَتِكِ ﴾ »

پاسی ( ولولا إذ سَمِمْتِمُوه قلم ما یکونُ لنا أن تَشکلمَ بهٰذا ، سبحانَكَ هذا بهتانُ عظم ) 8۷۵۳ – مَرْشُ محدُ بن المثنى حدَّنَنا محيى عن عر بن سعيد بن أبى حسين قال حدَّنَى ان ُ أبى مُليكة قال د استأذَنَ ابن ُ حباس \_ مُقبيل موتها \_ على عائشة وهي مَغلوبة ، قالت : أخشي أن يُثِي على ، فقيل : ان ُ

عم رسول الله على ومن وُجـــو المسلمين ، قالت : ائذ واله . فقال : كين تجدينك ؟ قالت : مخير إن انقيت ُ. قال : فانت مخير إن شاء الله تعالى ، زوجة رسول الله على ، ولم يَنكِح وَبكرا غيرك ، ومزل مُخدر ك من السماء . ودخل ابن الزير خلافة فقالت : دخل ابن عباس فائنى على ، وددت أنى كنت نسيا مَنْسيا ، من السماء . ودخل ابن الزير خلافة فقالت : دخل ابن عباس فائنى على ، وددت أنى كنت نسيا مَنْسيا ، عباس عبد المجيد حد ثنا ابن عون عن القاسم و ان ابن عباس من عبد المجيد حد ثنا ابن عون عن القاسم و ان ابن عباس رضى الله عنه اسناذن على عائشة . . نحوه » ولم يذكر و نسياً منسيا »

قوله ( باب ﴿ اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لـكم به علم ﴾ الآية )كذا لابى ذر ، وساق غيره الى ﴿ عظيم ﴾ وقد ذكرت ما فيه فى الذى قبله

قولِه باب ( ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون انا أن نتسكام بهــــــذا الآية ) كذا لأبي ذر ، وساق غــيره الى ﴿ عظيم ﴾ . قولِه ( لجي معظم البحر ) ثبت هذا لأن نعيم في ، المستخرج ، وهو قول أبي عبيدة ، قال فَ قُولُه ﴿ فَي بِحَرَّ لَجِي ﴾ يضاف الى اللجة وهي معظم البحر . ﴿ تُنْبِيهِ ﴾ : ينبغي أنَّ يكون هذا في أثناء التفاسير المذكورة في أول السورة ، وأما خصوص هـــذا الباب فلا تعلق له بها . قولِه ( حـدثنا يحيي ) هو ابن سميــد القطان . قولِه ( وهي مغلوبة ) أي من شدة كرب الموت . قولِه ( قالت : أُخْشَى أَن يَثْنَي عَلَى ، فقيل : ابن هم رسول الله ﷺ كأن القائل فهم عنها أنها تمنعه من الدخولَ للمُّني الذي ذكرته فذكرها بمنزلته ، والذي راجع عائشة في ذلك هو ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن ، والذي استأذن لابن عباس على عائشة حينتذ هو ذكوان مولاها ، وقد بين ذلك كله أحمد وابن سعد من طريق عبد الله بن عثمان هو ابن خشيم عن ابن أبي مليـكة عن ذكوان مولى عائشة أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت فذكر الحديث وفيه . فقال لها عبد الله يا أمتاه إن ابن عباس من صالح بيتك يسلم عليك ويودعك ، قالت : اثنن له إن شئت ، وادعى بعض الشراح أن هذا يدل على أن رواية البخاري مرسلة ، قال لأن ابن أبي مليكة لم يشهد ذلك ولا سمعه من ابن عباس حال أوله العائشة لمدم حضوره انتهى . وما أدرى من أن له الجزم بعدم حضوره وسماعه ، وما الما نع من ذلك ؟ و لعله حضر جميع ذلك وطال عهده به فذكره به ذكوان ، أو أن ذكوان ضبط منه ما لم يضبطه هو ، ولهذا وقع فى وواية ذكوان ما لم يقع فى رواية ابن أبي مليكة. قوله (كيف تجدينك) في رواية ابن ذكوان د فلما جلس قال : أبشرى . قالت وأيضا . قاله : ما بينك و بين أن تاتى محمدا والاحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد . قوله ( بخير إن اتقيت ) أى إن كنت من أهل النقوى ، ووقع في رواية الكشميهني أبقيت . قولِه ﴿ فَأَنْتَ بَخِيرَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَمَالَى ، زوجة رسول الله يَجْلِيُّكُمْ ولم ينكح بكرا غيرك ) في رواية ذكوان , كنت أحب نساء رسول الله الله على عب إلا طيبا ، . ﴿ لَهُ ( ونزل عذرك من السماء ) يشير الى قصة الإفك ، ووقع فى رواية ذكوان . وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات . جاء به الروح الأمين ، فليس في الارض مسجد إلاّ ومو يتلي فيه آناء الليل وأطراف النهار، وزاد فيآخره د وسقطت قلادتك ليلة الآبواء فنزل التيمم ، فوالله انك لمباركة ، ولاجمد من طريق أخرى فيها رجل لم يسم عن ابن عباس أنه قال لها ﴿ انَّمَا سَمِيتَ أَمُ المُؤْمِنَينَ لَتُسْعِدَى ، وانه لاسمك قبل أن تولدى ، وأخرجه أبن سعد من طريق عبد الرحمن بن سابط عن ابن عباس مثله . قوله ( ودخل ابن الزبير خلاله) أى على مائشة بعد أن خرج ابن عباس فتخالفا في الدخول والخروج ذهابا وإيابا ، وافق رجوع ابن عباس مجيء ابن الربير . قوله ( وددت الح ) هو على عادة أهل الورع في شدة الحتوف على أنفسهم ، ووقع في رواية ذكوان أنها قالت لابن عباس هذا الـكلام قبل أن يقوم و لفظه . فقالت دعني منك يا ابن عباس ، فوالذي نفتي بيده لوددت أنى كنت نسيا منسيا ، . ( تنبيه ) : لم يذكرهنا خصوص ما يتعلق بالآية التي ذكرها في الترجمة صريحاً ، وان كان داخلاً في عموم قول ابن عباس و نزل عندك من السياء ، فإن هذه الآية من أعظم ما يتعلق باقامة عندها وبراءتها رضى الله عنها ، وسيأتى فى الاعتصام من طريق هشام بن عروة « وقال رجل من الآنصار : سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك الآية ، وسأذكر تسميته هناك إن شاء الله تعالى. قولِه (حدثنا ابن عون) هو عبد الله (عن القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر . قولِه ( ان ابن عباس رضى الله عنه استأذن على عائشة نحوه ) في رواية الإسماعيلي عن الحيثم بن خلف وغيره عن محمد بن المثنى شيخ البخارى فيه فذكر معناه ، قال المزى في د الاطراف ، يعنى قوله د أ نت زوجة رسول الله و نزل عذرك ، . قلت : وقد أخرجه الاسماعيلي وأبو نعيم في د المستخرج، من طريق حمادين زيدعن عبد الله بن عون ولفظه د عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها اشتكت . فأستأذن ابن عباس عليها وأناها يعودها فقالت : الآن يدخل على فيزكنى فأذنتُ له فقال : أبشرى يا أم المؤمنين ، تقدمين على فرط صدق ، وتقدمين على رسول الله على وعلى أبى بكر ، قالت : أعوذ بالله أن تزكيني ، وقد تقدم في مناقب عائشة عن عمد بن بشار عن عبد الوهاب باسناد الباب بلفظ ه ان عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين ، تقدمين على فرط صدق على رسول الله علي وأبي بكر ، فالذي يظهر أن رواية عبد الوهاب مختصرة ، وكأن المراد بقوله د نحوه ومعناه ، بعض الحديث لا جميع تفاصيله . ثم راجعت ومستخرج الاسماعيلي ، فظهر لى أن محمد من المثني هو الذي اختصره لا البخاري ، لآنه صرح بأنه لا يحفظ حديث ابن عون ، وأنه كان سمعه ثم نسيه ، فكان إذا حدث به يختصره ، وكان يتحقق قولها د نسيا منسيا ، لم يقع في رواية ابن عون وإنما وقعت في رواية ابن أبي مليكة ، وأخرج ذلك الاسماعيلي عن جماعة من مشايخه عن محد بن ألمثني وأخرجه من طريق حماد بن زيد عن عبدالله بن عون فساقه بتمامه كما بينته ، فهذا ألذى أشار اليه أين المشنى والله أعلم . وفي هذه القصة دلالة على سمة علم ابن عباس وعظيم منزلته بين الصحابة والتابسين ، وتواضع عائشة وفصلها وتشديدها في أمر دينها ، وأن الصحابة كانوا لا يدخلون على أمهات المؤمنين إلا بإذن ، ومشورة الصغير على الكبير اذا رآه عدل إلى ما الاولى خلافه ، والتنبيه على رعاية جانب الآكاير من أهل العلم والدين ، وأن لايترك مايستحقونه من ذلك لممارض دون ذلك في المصلحة

# ٩ - إلى ﴿ يَمِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لَمُلْهِ أَبِدًا ﴾ الآية

# حَصانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنَ بِرِيبةٍ و تُصبِحُ غَرَثُي مِن لِمُوم النَوافِل

قالت: لكن أنت . . . ،

٠ ١ - إسب ﴿ وُ يُبِيِّنُ اللهُ اللهِ الآيات ، واللهُ عليمُ حكيم ﴾

عن عن الأعس عن أبي الضّعي عن المُعلَّم عن الأعس عن أبي الضّعي عن الأعس عن أبي الضّعي عن المُعلَّم عن أبي الضّعي عن مسروق قال : مَسروق قال : مَسروق قال : مَسروق قال : مَسروق قال المُعلَّم عن المُعلَم عن الم

حَصَانَ ۚ رَزَانَ مَأْ زَتَ عُرِيبِةٍ وَ تَصَبِحُ غَرَى ۚ مِن لَمُومَ الْغُوافَلَ

قالت عائشة : لست كذاك . قلت : تَدَعِينَ مَثْلَ هذا يَدخُلُ عليك وقد أُنزَلَ الله ﴿ وَالذِي تُو اللَّهِ عَلَيْكُ وَ مُمَّا مَهُم ﴾ فقالت : وأَي عذابِ أَشْدُ من العَمى • وقالت : وقد كان يَرُدُ عن رسولِ الله عَلَيْكُ ﴾

قله ( باب يعظكم الله أن تمودوا لمثله أبدا الآية ) سقط لغير أبي ذر لفظ و الآية ، . قوله ( عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء حسان بن ثابت يستأذن علمها ) فيه التفات من المخاطبة إلى الغيبة ، وفي رواً به مؤمل عن سفيان عند الاسماعيلي وكنت عند عائشة فدخل حسان ، فأمرت فألقيت له وسادة ، فلما خرج قلت : أتَّأذنين لهذا ، • قوله ( قلت أتاذنين لهذا) في رواية مؤمل « ماتصنعين بهذا ، وفي رواية شعبة في الباب الذي يليه « تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد انزل الله : والذي تولى كبره منهم ، وهذا مشكل لآن ظاهره أن المراد بقوله ﴿ والذي تولى كبره منهم ﴾ هو حسان بن ثابت وقد تقدم قبل هذا أنه عبد الله بن أبي وهو المعتمد ، وقد وقع في رواً ية أبي حذيفة عن سفياًن الثورى عند أبى نعبم في المستخرج . وهو بمن تولى كبره ، فهذه الرواية أخف إشكالًا ، ﴿ إِلَّهِ ﴿ قَالَت : أو ليس قد أصا 4 عذاب عظيم ) في رواية شعبة « قالت وأي عذاب أشد من العمي » . قولِه ( قال سفيان : تعني ذهاب بصره ) زاد أبو حذيفة « وإقامة الحدود » ووقع بعد هذا الباب فى رواية شعبة تصريح عائشة بصفة العذاب دون رواية سفيان ، ولهذا احتساج أن يقول « تمنى ، . وسفيان المذكور هو الثورى ، والرادى عنه الفريابي ، وقد روى البخاري عن محدبن يوسف عن سفيان عن الأعش شيئًا غير هذا ، ومحمد بن يوسف فيه هو البيكندي ، وسفيان هو ا بن عيبنة بخلاف الذي هنا . ووقع عند الاسماعيلي التصريح بأن سفيان هنا هو الثوري وعمد بن يوسف هو الفرياني قوله ( نشبب ) بمعجمة وموحدتين الاولى ثقيلة أي تغزل ، يقال شبب الشاعر بفلانة أي عرض محيها وذكر حسنها ، والمراد ترقيق الشمر بذكر النساء ، وقد يطلق على إلشاد الشمر وإنشائه ولم يكن فيه غزل كا وقع في حديث أم معبد « فلما سمع حسان شعر الها تف شبب مجاريه ، أخذ في نظم جوابه . قوله (حصان) بفتح الهملة قال السهيل : هذا الوزن يكثر في أوصاف المؤنث وفي الاعلام منها كأنهم قصدوا بتوالى الفتحات مشاكلة خفة اللفظ لخفة المعنى « حصانه » من الحصين والنحصين يراد به الامتناع على الرجال ومن نظرهم اليها ، وقوله « رزان » من الرزانة يراد قلة الحركة ، دو تزن ، بضم أوله ثم زاى ثم نون ثقيلة أى ترمى ، وقوله د غرثى ، بفتح المعجمة وسكون الراء ثم مثلثة أي خميصة البطن أي لا تفتاب أحدا ، وهي استمارة فيها تلميح بقوله تعالى في المفتاب ﴿ أَيْحِبُ أَحدكم أن يأكل

لحم أخيه ميتًا ﴾ . و د الغوافل ، جمع غافلة وهي العفيفة الغافلة عن الشر ، والمراد تبرئتها من اغتياب الناس بأكل لحومهم من الفيبة ، ومناسبة تسمية و الغيبة ، بأكل اللحم أن اللحم ستر على العظم ، فكأن المفتاب يكشف ما على من اغتابه من ستر . وزاد ابن هشام في السيرة في هذا الشمر على أبي زيد الانصارى :

> عقیلة حی من اؤی بن غالب کرام المساعی مجدم غیر زائل مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل

وفيه عن ابن إسحق:

فلا رفعت سوطي إلى أناميلي لآل رسول الله زين المحافل

فان كنت قد قلت الذي زعموا لكم فسكيف وودى ما حييت ونصرتى

وزاد فيه الحاكم في روانة له من غير رواية ابن اسمق :

حليلة خير الحلق دينا ومنصبا ني الهدى والمكرمات الفواصل

رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل

ود ألخيم ، بكسر المعجمة وسكون التحتانية الأصل الثابت ، وأضله من الحيمة يقال خام يخيم إذا أنام بالمكان . وله ( فقالت عائشة لست كذاك ) ذكر ابن مشام عن أبي عبيدة أن امرأة مدحت بنت حسان بن ثابت عند عائشة فغالت : حصان رزان البيت . فقالت عائشة : الكن أنوها · وهو بتخفيف النون ، فإن كان محفوظا أمكن تعدد القصة ويكون أوله في بعض طرق رواية مسروق « يشبب ببنت له ، بالنون لا بالتحتانية ، ويكون نظم حسان في بنته لا في عائشة ، و إنما تمثل به ، لحكن بقية الأبيات ظاهرة في أنها في عائشة ، وهذا البيت في قصيدة لحسان يقول فيها :

> فان كنت قد قلت الذي زعموا لكم فلا رفعت سوطى إلى أناملي وان الذي قد قيل ليس بلائق بك الدهر بل قيل امرى متاحل

﴿ وَالَّ : لَـكُن أَنْتَ) في روانة شميب و قالت : استُ كذاك ، وزاد في آخره ووقالت : قد كان يرد عن رسول الله عليه ، و تقدم في المفازي من وجه آخر عن شعبة بلفظ و انه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله علي ، ودل قول عائشة و لمكن أنت لست كذلك ، على أن حسانكان عن تكلم في ذلك ، وهذه الزيادة الأخيرة تقدمت هناك من طريق عروة عن عائشة أثم من هذا ، وتقدم هناك أيضا فى أثناء حديث الإفك من طريق صالح بن كيسان عن الزهرى د قال عروة : كانت عائشة تكرم أن يسب عندها حسان وتفول : إنه الذي قال

فان أبي ووالدّي وعرضي المرض عمد مشكم وقاء ،

﴿ إِلَّهِ ﴿ بِابِ وَيَبِينَ اللَّهِ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهِ عَلَيْمٍ حَكَمِ ﴾ ذكر فيه بعض حديث مسروق عن عائشة ، وقد بينت ما قيه في الباب الذي قبله ، وقوله في أول السند . حدثنا محد بنكثير أنبأنا سليان،(١)كذا للأكثر غيرمنسوب وهو

<sup>(</sup> ١ ) في هامش طبعة بولاق : هذه الجُلة ليست في نسخ الصحيح التي بأيدينا ، ولملها روأية الشارح

سليمان بن كثير أخو محمد الراوى عنه صرح به ، ووقع فى رواية الأصيلى عن أبى زيد كالجماعة ، وعن الجرجانى سفيان بدل سليمان ، قال أبو على الجيمانى : وسليمان هو الصواب

11 - باب (إنَّ الذين يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفاحشةُ فِي الذين آمَنوا لهم عذابُ أَلَيمَ فِي الدُّنيا والآخِرة واللهُ يَعلمُ وأَنَّم لا تَعلمون . ولولا فضلُ اللهِ عليكم ورحتُه وأنَّ اللهُ ر وفُ رحيم ولا يَأْتَلِ أُولُو الفضلِ معكم واللهُ يَالُمُ وأَنَّم لا تَعلمون . ولولا فضلُ اللهِ عليكم ورحتُه وأنَّ اللهُ ولْيَمْفوا ولْيَضْفحوا ، ألا تحبُّونَ أن يَغفرُ اللهُ والسَّمةِ أن بُؤتُوا أولى القُر بِي والمساكِينَ وللهاجِرينَ في سبيل اللهِ ولْيَمْفوا ولْيَضْفحوا ، ألا تحبُّونَ أن يَغفرُ اللهُ اللهُ عَنُورُ رحيم ﴾

٧٥٧ \_ وقال أبر أسامةً عن هشام بن عروةً قال أخبرَ ني أبي عن عائشة قالت ﴿ لمَا ذُرِكَ مِن شَانِي اللَّذِي ذُكر وما عَلَمْتُ به ، قامَ رسولُ اللهِ عِلْظِيْرٍ في خطيبًا فتشهَّدَ فمدَ اللهَ وأثنى عليه بما هو أهلهُ ثم قال : أما بعدُ أشِيروا على في أناس ِ أَبَنُوا أهلي ، وا يمُ الله ِ ما علمتُ على أهلى من سُوء ، وأبنَوهم بمن والله ِ ماعلمتُ عليهِ من سُوه قطهُ ولا يَدخُل بيتي قطُّ إلاَّ وأنا حاضِر ، ولا غِبتُ في سَفَرَ إلاَّ غابَ معي . فقام سعدُ بن مُعاذ فقال : الذَّن لي يا رسولَ الله أن يَضربَ أعناقهم . وقام رجلُ من بني الخزرج \_ وكانت أمُّ حسان بن ثابتِ من رهط ذلك الرجل - فقال : كذبت ، أما واللهِ أن لو كانوا من الأوس ما أحبَبت أن تضرب أعناقهم ، حتى كاد أن يكرنَ بينَ الأُوس والخزرج شرَّ في المسجد وما علمت . فلماكان مَساه ذلك اليوم خرجت ليمض حاجني ومعي أُمُّ مِسطح ِ ، فَعَثَرَت وقالت : تَمْسِنَ مِسطح ﴿ فَفَات : أَى أَم ، تَسَبِّينَ ابنَك ِ ؟ وسكتَت . ثم عثرَت الثانية فقالت: تعيسَ مسطح ، فقلت لما : تسوين إبثك؟ شم عثرت الثالثة ، فقالت : تعس مسطح فانتهرتها ، فقالت : والله ما أسبُّهُ إلا فيك . فقات : في أيِّ شأني ؟ قالت فبقرَت لي الحديث · فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نهم والله ِ، فرجَمتُ إلى ببتى كأنَّ الذي خرَجت له لا أُجِدُ منه قليلا ولا كثيرًا . ووَعِكَت ، فقلت لرسولير الله الله الله الله الله بيت أبي ، فأرسلَ معى النُلامَ . فدخلتُ الدار فوجدت أمَّ رومان في السُّفلِ وأبا بكر \_ فون الببت يَقرأ · فقالت أمِّي : ماجاء بك ِ يا ُ بنيَّة ؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث ، وإذا هو َ لم يَبكُغ منها مثلَ ما بلغَ منى . فقالت : يا بنيَّة ، خَنَفْنَي عايكِ الشأنَ ، فانهُ واللهِ لقلَّما كانت امرأةٌ قط حسناه عند رجل يحبُّها لها ضَرائر إلا حَسَد نها وقيلَ فيها . وإذا هو َ لم يَبلغ منها ما بلغ منى . قات : وقد علم به أبى ؟ قالت : نهم . قلت : ورسولُ الله علي ؟ قالت : فعم ورسول الله علي و واستَعبَرت و بَكيت ، فسمع أبو بكر صوتى وهو فوق البيت يَقراً ، فنزَلَ فقال لأمي : ماشأنُهـــا ؟ قالتِ : بلغَها الذي ذُرُكِرَ من شأَنِها ، فقاضت

عَيناه . قال : أقسمتُ عَليكِ أَى بُنيَّة إلا رَجَعت إلى بيت ك فرجَعت . ولقد جاء رسول الله عَلَيْكَ بيني فَسَالَ عَنَى خَادِمِتَى ، فقالت : لا والله ِ ماعلمت عليها عَيبًا إلَّا أنهاكانت ترقد حتى تدخلَ الشاة فتأكل خَميرَ ها · أو عجينها . فانتهَرَها بعض أصحابهِ فقال : اصدقى رسولَ اللهُ عَنِينَ حتى أُسقَطُوا لها به . فقالت : سهحانَ الله ، واللهِ ماعلتُ عليها إلا مايعلم الصائغ على تِبرِ الذُّهبِ الأحر · وبلغَ الأمرُ إلى ذلك الرجلِ الذي قبل له ، فقال : سبحانَ الله ، واللهِ مَاكَشَفَتَ كَنَفَ أَنْي قُطُّ . قالت عائشة : فقتلَ شهيداً في سبيلِ الله - قالت : وأصبح أبواى يميني وعن شِمَالي فحيدَ اللهُ وأثني عليه ، ثم قال : أما بعدُ بإعائشة ، إن كنتِ قارفتِ سوءاً أو ظامتِ فتُوبي إلى الله ، فانَّ الله كَفْهِلُ التوبةَ من عِباده . قالت : وقد جاءت ِ امرأةٌ من الأنصار فهي جالسة ُ بالباب فقلت : أَلا تَستَحْبِي مِن هَذُو المرأةِ أَن تَذَكَّرَ شَيْئًا. فَوَعَظَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ ، فالتفتُّ إلى أبى فقلتُ : أَجِبْه ، قال : فما ذا أفول ؟ فالتفتُّ إلى أثَّر فقلت : أجيبيه ِ . فقالت : أقولُ ماذا ؟ فلما لم يجيباهُ ، تَشَهَّدتُ فحمِدتُ الله وأثنيتُ عليهُ بما هو أهلهُ ثم قلت: أما بعد ، فوالله أنَّن قلت لكم إنى لم أفقل ـ واللهُ عزَّ وجل يَشهدُ إنى لصادقة ــ ماذاك بنا فِمي عندكم ، لقد تكلمتم به وأُشرِ بَتْهُ قلو بُكم · وإن قلت إنى فعلت ــ واللهُ يعلم أنى لم أفهَل ــ كَتَقُولنًا قد باءت به على نفسِها • وإنى والله ِ ما أَجِدُ لى ولسكم مَثَلاً \_ والنَّستُ اسمَ يعقوبَ فلم أندر عليه \_ إلا أبا يوسف حين قال ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلَ ، و اقْلُهُ المستعانُ على ماتصفون ﴾ . وأُنزِلَ على رسولِ الله ﷺ مِن ساعته ، فسكتنا ، فرُ فَعَ عَنه ، وإنى لأَتَمَيَّنُ السُّرورَ فَى وَجههِ وهو يمسح جَهينَه ويقول : أَبشِرِى يا عائشة ، فقد أَنزَلَ اللهُ براءتك قالت : وكنتُ أشدُّ ما كنتُ غضبًا . فقال لى أبراى : قومي إليه . فقات : والله ِ لا أفومُ إليه . ولا أحمده ولا أَحَدُكَا ، ولكن أحدُّ اللهَ الذي أنزَلَ براءتي ، لقد سمعتموهُ فإ أنكر تموه ولا غَيْر نموه . وكانت عائشة تقول : أما زينب ابنة جحش فعصَمها اللهُ بدينها فلم َ تقل إلا خيراً ، وأما أختُها حَنةُ فَهَلَكَتْ فيمن هَاكَ . وكان الذي يَتَكُلُمُ فيه مِسطحُ وحَسَّانُ بن ثابت والمنافقُ عبدُ الله بن أبي \_ وهو الذي كان يَستَوشِيه ويجمعُه ، وهو الذي تُولَى كِبَرَهُ منهم \_ هو وَحَمَة . قالت : فَحَلَفَ أَبُو بَكْرِ أَنْ لا يَنفَعَ مِسطَحًا بِنافِيةٍ أَبدا . فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ ﴿ وَلَا يَأْنَلُ أُولُو الْفَصْلُ مَنَكُم ﴾ إلى آخر الآية يعنى أبا بكر ﴿ والسَّمةِ أَنْ يُؤنُّوا أُولَى القربي أُ والمساكينَ ﴾ يعنى مِسطحًا إلى قوله ﴿ أَلَا تَحْبُونَ أَنَ كَيْفِرَ اللَّهُ لَكُم ، واللَّهُ غفورٌ رحيم ﴾ حتى قال أبو بكر : بلى والله يا ربَّنا ؛ إِنَّا لَنُحِبُّ أَن تَنفِرَ لاا ، وعادَ له بما كان يصنع ،

قوله (باب قوله: ان الذين بحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الآية الى قوله: رؤف رحم ) كذا لابى ذر ، وساق غيره الى دؤف وحم . قوله ( تشيع الفاحشة ) تظهر يتحدث به ، ومن طريق سعيد بن جبير في قوله طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ( تشيع الفاحشة ) تظهر يتحدث به ، ومن طريق سعيد بن جبير في قوله ( أن تشيع الفاحشة ) يعنى أن تفشر و وتظهر و الفاحشة الزنا . قوله ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسمة أن يؤتوا أولى القربي و المساكين \_ الى قوله \_ والله غفور وحم ) سقط اغير أبي ذر قصارت الآيات موصولا بعضها بعض فأما قوله ( ولا يأتل ) فقال أبوعبيدة: معناه لا يفتمل من آليت أى أفسمت ، وله معنى آخر من ألوت أى فصرت ، ومنه ( لا يألونكم خبالا ) وقال الفرا. الانتلاء الحالف ، وقرأ أهل المدينة ، ولا يتأل ، بتأخير الهمزة وتشديد اللام ، وهى خلاف وسم المسحف ، وما نسبه الى أهل المدينة غير معروف وإنما نسبت هذه القراءة للحسن البصرى ، وقد دوى ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ( ولا يأتل ) يقول لا يقسم ، وهو يؤيد الفراءة المذكورة . قوله ( وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة الح ) وصله احمد عنه بتهامه ، وقد ذكرت ما فيه من قائدة في أناء حديث الموالي المرائي أن البخاري وصله عن حيد بن الربيع ، وليس كذلك بل هو خطأ قاحش قلا بهتر به

## ١٢ - إب ( ولْيَمْرِبنَ الْخُرُهنَ على جُيوبهن )

٤٧٥٨ - وقال أحد بن شَبيب حدَّثنا أبى عن بُونُسَ عن إبن شهاب عن عُروةَ عن عائشةَ رضىَ الله عنها قالت « يَرِحَمُ اللهُ فِي نِساء المهاجراتِ الأُول ، لما أنزل اللهُ ﴿ وَلْيَضِرِ بنَ بِخُمرِ هِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ تَشَقَقْنَ مُروطَهِنَ فَاختمرنَ بها »

[ الحديث ٤٧٥٨ \_ طرفه في : ٤٧٥٩ ]

٩٧٥٩ - وَرَشُنَا أَبُو نُمَمِ حَدَّنَا إِبِرَاهِيمُ بِنَ نَافَعِ عِنَ الحَسَنِ بِنَ مَسَلَمُ عِنَ صَفَيَةً بَنت شببةً أَنَّ عَائشةً رضى اللهُ عنها كانت تقول ﴿ لما نَزَاتَ هَذَهِ الآية ﴿ وَلْيَضِرِبُنَ بَخِمرِ هِنَ عَلَى جُيُوبِهِن ۗ ﴾ أَخَذَنَ أُزْرَهِن فَشَقَقَنَهَا مِن قِبَلِ الحواشي فاختمرن بها ﴾

قوله ( باب وليضربن مخمرهن على جيوجن ) كأن يضربن ضمن معنى يلةين فلذلك عدى بعلى . توله ( وقال أحمد ابن شبيب ) بمعجمة وموحدتين وزن عظيم ، وهو من شيوخ البخارى إلا أنه أورد هذا عنه بهذه الصيفة ، وقد وصله ابن المذذر عن محمد بن إسماعيل الصائخ عن أحمد بن شبيب ، وكذا أخرجه ابن مردويه من طريق موسى بن سعيد الدندائى عن أحمد بن شبيب بن سعيد ، وهكذا أخرجه أبو داود والطبراتى من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى مثله . قوله ( يرحم الله نساء المهاجرات ) أى النساء المهاجرات فهو كقولهم شجر الآواك ، ولا بى داود من وجه آخر عن الزهرى يرحم الله النساء المهاجرات . قوله ( الآول ) بضم الهمزة وفتح الواوجع أولى أى السابتات من المهاجرات ، وهذا يقتضى أن الذى صنع ذلك نساء المهاجرات ، لكن فى دواية صفية بنت شبية عن عائشة أن

ذلك في نساء الأنصار كما سأنبه عليه . قوله (مروطهن) جمع مرط وهو الازار ، وفي الرواية الثانية وأزدهن ، وزاد و شقة بها من قبل الحواشي ، قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن ؛ وصفة ذلك أن تضع الخار على وأسها وترميه من الجانب الايمن على العاتق الأيسر وهو التفنع ، قال الفراء : كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خارها من ورائها و تكشف ما قدامها ، فأمرن بالاستتار ، والخار للمرأة كالعمامة للرجل . قوله في الرواية الثانية ( عرب الحسن ) هو ابن مسلم . قوله ( لما نزلت هذه الآية ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ أخذن أزرهن ) هكذا وقع عند البخارى الفاعل ضميرا ، وأخرجه النساق من رواية ابن المبارك عن ابراهيم بن نافع بلفظ و أخذ النساء ، وأخرجه الما كم من طريق زيد بن الحباب عن ابراهيم بن نافع بلفظ و أخذ نساء الانصار ، ولا بن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خشم عن صفية ما يوضح ذلك ، ولفظه و ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن ، فقالت : إن نسأء قريش لفضلاء ، ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الانصار : ألمد تصديقاً بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل ، لقد أنزلت سورة النور ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ فانقلب رجالهن اليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها ، ما منهن امرأة إلا قامت الى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رموسهن الغربان ، ما منهن امرأة إلا قامت الى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رموسهن الغربان ، ما منهن الروايتين بأن نساء الانصار بادرن الى ذلك

#### ٣٥ – سورة الفُرقان

قال ابن عباس ( هَباء مَنْورا ) : ما تَسنى به الرّبي . (مدَّ الظلَّ ) : مأبين طاوع الفجر إلى طاوع الشمس . ( خِلفة ) : من قافة من الليل علل طاوع الشمس . ( خِلفة ) : من قافة من الليل علل أدركه النهار ، أو قاقة بالنهار أدركه بالليل . وقال الحسن ( هَب لنا من أزواجنا وذرّياتينا قرّة أعين ) : في طاعة الله ، وما شيء أفر لمين المؤمن من أن يَرى حبيبه في طاعة الله . وقال ابن عباس ( تُبورا ) و يلا . وقال غيره ( السمير ) مذكر ، والتسمير والاضطرام : التوقد الشديد . ( عمل عليه ) : تُقر أ عليه ، من أمليت وأمنات . ( الرّس ) : المدن ، جمه رساس . ( ما يَمبأ ) يقال ما عَبات به شيئاً ؛ لا يعتد به . ( غراما ) : هلاكا . وقال مجاهد ( وعَدَوا ) طَهُوا . وقال ابن مُهينة ( عاتية ) : عَدَت عَلَى النَّوْ ان

قوله (سورة الفرقان ـ بسم الله الرحمن الرحيم: وقال ابن عباس: هباء منثورا ما يسنى به الريح) وصله ابن جريم من طريق ابن جريم عن عطاء عن ابن عباس مثله وزاد فى آخره و ويبثه ، ولابن أبي حاتم من طريق على ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال (۱) . وقال أبو عبيدة فى قوله (هباء منثورا): هو الذى يدخل البيت من السكوة ، يدخل مثل الغبار مع الشمس، وليس له مس ولا يرى فى الظل. وروى ابن أبى حاتم من طريق الحسن البصرى نحوه وزاد ولو ذهب أحدكم يقبض عليه لم يستطع ، ومن طريق الحارث عن على فى قوله (هباء منشورا) قال : ما ينثر من الكرة . قوله (دعاؤكم إيمانكم) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن

<sup>(</sup>١) بياش بالأصل

عباس مثله ، وقد تقدم الـكلام عليه في أوائل كتاب الإيمان ، وثبت هذا هنا للنسني وحده . قولِه ( مدالظل ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله ، وعند عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة مثله ، وقال ا ن عطية : تظاهرت أقوال المفسرين بهذا ، وفيه نظر لآنه لاخصوصية لهذا الوقت بذلك، بل من بعد غروب ألشمس مدة يسيرة يبتى فيها ظل ممدود مع أنه في نهار ، وأما سائر النَّهار ففيه ظلال متقطمة . ثم أشار الى اعتراض آخر وهو أن الظل انما يقال لما يقع بالنهار ، قال : والظل الموجود في هذين الوقتين من بقايا الليل انتهى . والجواب عن الاول أنه ذكر تفسير الخصوص من سياق الآية ، فان في بقيتها ﴿ ثُم جَمَلُنَا الشَّمْسُ عَلَيْهُ دَلَيْلًا ﴾ والشَّمْسُ تَعَقَّبُ الذي يُوجِد قبل طلوعها فيزيله فلهذا جعلت عليه دايلًا ، فظهر اختصاص الوقت الذي قبل الطلوع بتفسير الآية دون الذي بمد الغروب. وأما الاعتراض الثاني فساقط لآن الذي نقل أنه يطلق على ذلك ظل ثقة مثبت فهو مقدم على الــاني ، حتى ولو كان قول الناقي محققا لما امتنع إطلاق ذاك عليه بجازاً . قولِه ( ساكنا دائمًا ) وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور . قولِه (عليه دليلا : طلوع الشمس) وصله ابن أبي حاتم كذلك . قوله ( خلفة : من فاته من الليل عمل أدركه بالهار أو وفأته بالهار أدركه بالليل) وصله ابن أبي حاتم أيضًا كذلك ، وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن نحوه . قوله ( قال الحسن) هو البصرى . قوله ( هَبُ لنا مِن أَرُواجِنا وَدُرِيَاتِنَا قَرَةَ أَعِينَ : في طاعة الله ) وصله سميد بن منصور « حدثنا جرير بن حازم سمت الحسن وسأله رجل عن قوله ﴿هب لنا من أزواجنا﴾ : ما القرة ، أنى الدنيا أم فى الآخرة ؟ قال : بل فى الدنيا ، هى والله أن يرى العبد من ولده طَاعة الله الح، وأخرجه عبد الله بن المبارك في دكتاب البر والصلة ، عن حزم الفطعي عن الحسن ، وسمى الرجل السائل كثير بن زياد . فيل (وماشيء أقر امين المؤمن من أن برى حبيبه في طاعة الله) فى دواية سعيد بن منصور و أن يرى حميمه ، قوله ( وقال ابن عباس ثبورا وبلا ) وصله ابن المنذر من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وثبت عذا لآبي ذر والنسني نقط ، وقال أبو عبيدة في قوله ﴿ دعوا هنالك ثبورا ﴾ أى هلمك ، وقال مجاه، ﴿ عَنُوا ﴾ طغوا ، وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وعَدُّوا عَدُواكَبُهُمُ ۚ ﴾ قال : طَغُوا . قَوْلُهُ ﴿ وقال غَيْرُهُ : السَّمِيرُ مَذَكُرُ ﴾ قال أبو عبيدةً في قولُه ﴿ وأعتدنا لمن كذب بالساعة سميرا - ثم قال بعده - اذا رأتهم ﴾ والسمير مذكر وهو ما يسمر به النار ، ثم أعاد الصمير للناد ، والعرب تفعل ذلك تظهر مذكرا من سبب مؤنث ثم يؤنثون ما بعد المذكر . قولِه ( والتسعير والاضطرام التوقد الشديد ) هو قول أبي عبيدة أيضا . قوله ( أساطير ) تفدم في تفسير سورة الانعام قوله ( تملي عليه : تقرأ عليه من أمليت وأملك ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ فهرى تملى عليه ﴾ أى تقرأ عليه ، وهو من أمليت عليه ، وهي في موضع آخر أملك عليه ، يشير الى قوله تعالى في سورة البقرة ﴿ وَلِيمَلُلُ الذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ ﴾ . فخله ( الرس المعدن جمعه رساس) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ وَأَصَّابِ الرَّسِ ﴾ أي المعدن جمعه رساس) قال الخليل الرس كل بتر تكون غير مطوية ، ووراء ذلك أقوال : أحدها أوردهً ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الرس البئر ، ومن طريق سفيان عن رجل عن عكرمة قال : أصحاب الرس رسوا نبيهم في بثر ، ومن طريق سعيد عن قنادة قال : حدثنا أن أصحاب الرسكانوا باليمامة . ومن طريق شبيب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ﴿ وأصحاب الرس ﴾ قال : بثر باذر بيجان . قوله (ما يَعبأ يقال ما عبأت به شيئا لا يعتد به ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ قُل ما يعبأ بكم ربى ) هو من قولهم ما عبأت بك شيئا أى ما عددتك شيئا . ( تنبيه ) : وقع فى بعض الروايات تقديم وتأخير لحده التفاسير ، والحطب فيها سهل . قوله ( غراما هلاكا ) قال أبو عبيدة فى قوله ( إن عذابها كان غراما ) أى هلاكا والزاما لهم ، ومنه رجل مغرم بالحب . قوله ( وقال ابن عيبنة : عاتية عتب على الحزان ) كذا فى تفسيره وهذا فى سورة الحاقة ، وإنما ذكره هذا فى قصة هود من أحاديث الانبياء

ا - يأسيب ( الذين يُحشَرون على وُجوههم إلى جهنّم ، أو لذّك شَرِ مكاناً وأضلُ سبيلا)
 ٤٧٦٠ - وَرَشُنَا عَبِدُ اللهِ بِن محمد حدَّ ثنا يونسُ بِن محمد البغداديُ حدَّ ثنا شَيبانُ عن قَتادةَ حدَّ ثنا أنسُ ابن مالك رضى الله عنه ( ان رجلاً قال : بانبي الله يُحشَرُ الحكافر على وَجههِ يومَ القيامة ؟ قال : أليسَ الله ي الشاه على الرّجلين في الدنيا قادراً على أن يُمشِيهِ على وجههِ بومَ القيامة ، قال قَتادة أن بلى وعز قر ربّنا »
 أمشاه على الرّجلين في الدنيا قادراً على أن يُمشِيهِ على وجههِ بومَ القيامة ، قال قَتادة أن بلى وعز قر ربّنا »
 [ الحديث ٤٧٦٠ - طرفه في : ١٥٣٣]

قوله ( باب قوله الذين يحشرون على وجوهم الى جهتم الآية ) كذا لأبى ذر ، وساق غيره الى قوله ( وأضل سبيلا ) . قوله ( ابن عبد الرحمن . قوله ( ان رجلا قال : يا نبى الله بحشر الكافر ) لم أفف على اسم السائل ، وسيأ تى شرح الحديث مستوفى فى كتاب الرقاق إن شاء اقه تعالى . قوله ( بحشر الكافر ) فى رواية الحاكم من وجه آخر عن أنس وسئل رسول الله يهلي يحشر أهل المار على وجوههم ، وفى حديث أبى هر وة عند البزار و يحشر الناس على ألائة أصناف : صنف على الدواب ، وصنف على أفدامهم ، وصنف على وجوههم . فقيل : فكيف يمشون على وجوههم ، الحديث . ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن المقربين يحشرون ركبانا ، ومن دونهم من المسلمين على أقدامهم ، وأما الكفار فيحشرون على وجوههم . قوله (قال قتادة : بلى وعزة ربئا ) هذه الزيادة موصولة بالاسناد المذكور ، قالها قتادة تصديقا لقوله و أليس ،

### ٢ --- بأسيب ﴿ والذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْمَا آخَرَ

٤٧٦٢ - حَرِّشُ إبراهيمُ بن موسىٰ أخبرَ نا هشامُ بن يوسفَ أنَّ ابن جُرَيج أخبرَ هم قال أخبرَ في القاسم

ابن أبى مَزَّةَ أنه «سألَ سميدَ بن جُبيرٍ : هــــل لمن قتل مؤمناً متعمَّداً من توبة ؟ فقرأتُ عليه ﴿ ولا يَقتلونَ النفسَ التي حرَّمَ اللهُ إلا بالحق ﴾ فقال سعيدُ : قرأتها على ابنِ عباس ِكا قرأتها على فقال : هذه مكيةٌ نسخَتْها آيةٌ مدنية التي في سورةِ النساء »

٣٧٦٣ - صَرَثْتَى محمدُ بن بَشَارٍ حدَّثنا غُندَر حدَّثَنا شعبةُ عنِ المغيرة بن النعان عن سعيدِ بن جبيرٍ قال « اختَلَ أهلُ الكرونةِ في قتلِ المؤمن ، فدَخلتُ فيه إلى ابن عباس ِ فقال : نزَ لَت في آخرِ ما نزَلَ ، ولم يَنسَخْها شيُّ »

٤٧٦٤ — مَرْشُ آدَمُ حدَّثنا شُمبةُ حدَّثنا منصورٌ عن سعيدِ بن جُبيرِ قال ، سألتُ ابنَ عباس ِ رضى اللهُ عنهما عن قوله تعالى ﴿ فَجْزَارُهُ جَهِنَّم ﴾ قال : لا توبةَ له . وعن قوله جلَّ ذِكرُم ﴿ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْمَا آخر ﴾ قال : كانت هذه في الجاهلية »

قله ( باب قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الآية )كذا لابي ذر ، وساق غيره إلى قوله ﴿ أَثَامًا ﴾ . قوله ( يلق أثامًا : العقوبة ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ وَمَنْ يَفْعُلُ ذَاكُ يَلَقَ أَثَامًا ﴾ أي عقوبة وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ﴿ يلق أثاما ﴾ قال: نكالاً . قال ويقال إنه واد في النار. وهذا الآخير أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو وعكرمة وغيرهما . ﴿ إِلَّهُ ﴿ حَدَثَنَى مُنْصُورٌ هُو ابْنَ الْمُعْتَمَرُ ﴿ وَسَلَّيَانَ ﴾ هو الأعش ( عن أبي واثل عن أبي ميسرة ) بفتح الميم وسكون التحتانية بعدها مهملة اسمه عمرو بن شرحبيل . قوله ( قال وحدثني و اصل ) هو ابن حبان الاسدي السَّكوفي ، ثقه من طبقة الاعمش ، والقائل هو سفيان الثوري -وحاصله أن الحديث عند. عن ثلاثة أنفس : أما اثنان منهما فأدخلا فيه بين أبي واثل وابن مسعود أبا ميسرة ، وأما الثالث وهو واصل فأسقطه . وقد رواه عبد الرحن بن مهدى عن سفيان عن الثلاثة عن أبي واثل عن أبي ميسرة عن ابن مسعود فعدوهما ، والصواب إسقاط أبي ميسرة من رواية واصل كما فصله يحيي بن سعيد . وقد أخرجه ا بن مردويه من طريق مالك بن مغول عن واصل باسقاط أبي ميسرة أبضا « وكذلك روآه شعبة ومهدى بن ميمون عن واصل . وقال الدارقطني : رواه أبو معارية وأبو شهاب وشببان عن الاعش عن أبي واثل عن عبد الله باسقاط أبي ميسرة ، والصواب إثباته في رُواية الأعمش ، وذكر دياية ابن مهدى وأن محمد بن كثير وافقه عليها . قال : ويشبه أن يكون الثورى لما حدث به أن مهدى فجمع بين الثلاثة حمّل رواية واصل على رواية الأعش ومنصور . قوله ( سألت أو سئل رسول الله عليه ) في رواية , قلت يا رسول الله ، ولاحمد من وجه آخر عن مسروق عن أبن مسعود و جلس رسول الله مِثْلِيُّ عَلَى ذَبْرَ مِن الْأَرْضَ وقعدت أسفل منه ، فاغتنبت خلوته فقلت : بأبي وأمى أنت يارسول الله ، أى الذنوب أكبر ، ؟ الحديث . قولِه ( أى الذنب عند الله أكبر ) ؟ في رواية مسلم أعظم . وله (قلت ثم أي) تقدرم الدكلام في ضبطها في الدكلام على حدديث ابن مسعود أيضا في سؤاله عن أفضل الأعمال. قوله زندا) بكسر النون أي نظيرا . ووله (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم ممك )أي من

جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما يكني ، أو من جهة البخل مع الوجـدان . توليه ( أن تزانى بحليلة ) بالمهملة بوزن عظيمة والمراد الزوجة، وهي مأخوذة من الحل لانها نحل له فهي فميلة بمعنى فاعلة ، وقيل من الحلول لانها تحل معه ويحل معها . قوله (و نزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله كل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر \_ الى \_ ولا يزنون ﴾ هكذا قال ان مسعود · والقتل والزنا في الآية مطلقاًن ، وفي الجديث مقيدان : أما القتل فبالولد خشية الأكلُّ ممه ، وأما الزُّنا فبزوجة الجاد . والاستدلال لذلك بالآية سائخ لانها وإن وردت في مطلق الزنا والغتل لكن قتل هذا والزنا بهذه أكبر وأفحش، وقد روى أحد من حديث المقــداد بن الاسود قال و قال رسول الله تالي : ما تقولون في الزنا ؟ قالوا : حرام . قال : لان يزني الرجـل بعشرة نسوة أيسر عليـه من أن يزني بامرأة جاده ، . قوله (أخبرنى القاسم بن أبى بزة) بفتح الموحدة وتشديد الزاى واسم أبى بزة نافع بن يسار ، وبقال أبو بِرَة جد القاسم لا أبوه ، مكى تأبعي صغير ثقة عندهم ، وهو والدُّجد البرِّي المقرِّيء ، وهو آحد بن محمد بن عبد الله ابن القاسم ، وليس للفاسم في البخاري إلا هذا الحديث الواحد . قوليه ( هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ) في رواية منصور عن سعيد بن جبير في آخر الباب « قال لا توبة له » . قوله ( فقال سميد ) أي ابن جبير : ( قرأتها عل ابن عباس) في الروالة التي بعدها من طريق المفيرة بن النعمان عن سَعيد بن جبير: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن . قوله ( فدخلت فيه الى ابن عباس) في رواية الـكشميهني , فرحلت ، براء وحاء مهملتين وهي أوجه . قوله ( هذه مكية ) يعنى نسختها آية مدنية كنذا في هذه الرواية ، وروى ابن مردويه من طريق عارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال و نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر ، . ﴿ إِلَّهِ فَى رُوايَةٌ عُنْدُرُ عَنْ شعبة ( اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن )كذا وقع مختصرا ، وأخصر منه رواية آدم في تُفسير النساء ، وقد أخرجه مسلم وغيره من طرق عن شعبة منه عن غندر بلفظ : اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَّعِمِدًا فِجْزَارُه جَهْمُ ﴾ . قوله ( نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء )كذا في هذه الرواية ، ولا يظهر من سياقها تعيين الآية المذكورة ، وقد بينها في رواية منصور في الباب عن سعيد بن جبير و سألت ابن عباس عن قوله ﴿ فجزاؤه جهم ﴾ فقال : لا توبة له ، وعن قوله ﴿ لا يدعون مع الله إلها آخر ﴾ قال وكانت هذه في الجاهلية ، ويأتى في الباب الذي يلي الذي يليه أوضح من ذلك

٣ - باسب ﴿ يُضاعَفُ لَهُ المذابُ يومَ القيامة ويَخلُدُ فيه مُهانا ﴾

4770 - عَرَضَ سعدُ بن حقص حدَّثَنا شَيبانُ عن منصور عن سميدِ بن جُبيرِ قال : قال ابن أبزَى « سُتُلَ ابنُ عباس عن قوله تمالى ﴿ وَمَن يَقتلُ مؤمناً متعمَّداً فجزاؤهُ جهنّم ﴾ وقوله ﴿ ولا يَقتلونَ النفسَ التي حرَّمَ الله إلا بالحق - حتى بلغ - إلا من تابَ وآمن ﴾ فسألته فقال : لما نزلت قال أهلُ مكة : فقد عدَلنا بالله ، وقَدَلنا الله وقَدَلنا الله عرَّمَ الله إلا بالحق ، وأنينا الفواحش . فأنز ل الله ﴿ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا - إلى قوله - غفورا رحما ﴾ »

قهله ( باب يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا ) قرأ الجمهور بالجزم في ﴿ يضاعف و يخلد ﴾ بدلا

من الجزاء في قوله ﴿ يَلِيُّ أَثَامًا ﴾ بدل اشتمال . وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بالرفع على الاستثناف . قيله (حدثنا سعد بن حفص ) هو الطلحي ، وشدبان هو ابن عبد الرحن . ومنصور هو ابن المعتمر . قاله ( عن سعيد ابن جبير قال : قال ابن أبزى ) بموحدة وزاى مقصورة واسمه عبد الرحمن ، وهو صحابي صفير . قوله ( سئل ابن عباس )كذا في رواية أبي ذر بصيغة الفعل الماضي ، ومثله للنسني ، وهو يقتضي أنه من رواية سعيد بن جبير عن ابن أبرى عن ابن عباس ، وفي رواية الاصيلي دسل، بصيغة الأسر وهو المعتمد ، ويدل عليه قوله بعد سياق الآيتين د فسألته ، فانه واضح في جواب قوله د سل ، وإن كان اللفظ الآخر يمكن توجيه بتقدير سئل ابن عباس عنكذا فاجاب فسألته عن شيء آخر مثلا ، ولا يخني تمكافه . ويؤيد الأول رواية شعبة في الباب الذي يليه عن منصور عن سعيد بن جبير قال وأمرنى عبد الرحن بن أبزى أن أسأل ابن عباس فسألته ، وكذا أخرجه إسحق بن إبراهم في تفسيره عن جرير عن منصور ، وأخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن چرير بلفظ وقال أمرئي عبد الرحمن ابن أبزى أن سل آبن عباس ، فذكره ، وذكر عياض ومن تبعه أنه وقع في روانة أبي عبيد القاسم بن سلام في هذا (١)عن سميد بن جبير و أمرني سعيد بن عبد الرحن بن أبزى أن أسال ابن عباس فالحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ، ولغيره أمرنى , ابن عبد الرحمن ، قال وقال بعضهم : العله سقط « ابن » قبل عبد الرحمن و تصحف من « أم ين » ويكون الاصل « أم ابن عبد الرحمن » ثم لا يشكر سؤال عبد الرحمن واستفادته من ابن عباس فقد سأله من كان أقدم منه وأفقه . قلت : الثابت في الصحيحين وغيرهما من المستخرجات عن سعيد بن جبير . أمرنى عبد الرحن بن أبزى أن أسأل ابن عباس ، فالحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ، والذي زاد فيه سميد بن عبد الرحمن أو ابن عبد الرحمن

٤٧٦٦ - وَرُضُ عَبدانُ أخبرَ نَا أَبِي عَن شَعبةً عَن مَنصورِ عَن سَعيدِ بِن جُبيرِ قَالَ « أَمرَ نَى عبدُ الرحن ابن أَبزَى أَن أَسأَلَ ابنَ عباسٍ عِن هاتَيَن الآيتَين ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مِتمدًّدًا ﴾ فسأَلته فقال : لم ينسَخُها شي . وعن ﴿ والذين لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْمُــا آخرَ ﴾ قال : نزلت في أهل الشرك »

قول (عن ها نين الآيتين (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) فسألته فقال: لم ينسخها شيء، وعن (والذين يدعون مع الله إلها آخر) قال: نزلت في أهل السرك) هكذا أورده مختصرا، وسياق مسلم من هذا الوجه أتم، وأتم منهما ما قدم في المبعث من دواية جرير بلفظ دها تين الآيتين ما أمرهما ؟ التي في سورة الفرقان (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر) والتي في سورة النساء (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) قال: سألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي في سورة الفرقان قال مشركو مكه: قد قتلنا النفس ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش، قال فنزلت (إلا من تاب) الآية، قال: فهذه لاولئك، قال: وأما التي في سورة النساء فهو الذي قد عرف الاسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة

<sup>(</sup>١) يهاش بالاصل

له ، قال فذكرت ذلك لمجاهد فقال : إلا من ندم ، وحاصل ما في هذه الروايات أن ابن غباس كان تارة بجمل الآيتين فى محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحداهما ، وتارة يجمل محلهما مختلفا . ويمكن الجمع بين كلامية بأن عموم الني فى الفرانان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمدا ، وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص ، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض، وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه . وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قنل مؤمنا متعمداً لا توبة له مشهور عنه ، وقد جاء عنه في ذلك ما هو أصرح عا تقدم : فروى أحمد والطبرى من طريق يحيي الجابر والنسائى وابن ماجه من طربق عمار الذهبي كلاهما عن سُالم بن أبي الجمد قال دكسنت عند ابن عباس بعد ماكف بصره . فأناه رجل فقال : ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدًا ؟ قال جزاؤه جهنم خالدًا فيها ، وساق الآية الى ﴿ عظيما ﴾ قال : لقد تزلت في آخر ما نزل ، وما نسخما شيء حتى فبض رسول الله على ، وما نزل وحيي بعد رسول الله علي الله علي . قال : أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى ؟ قال : وأنى له التوبة والهدى ، الهظ يحيى الجابر ، والآخر نحوه . وجاء على وفق ما ذهب اليه ابن عباس في ذلك أحاديث كثيرة ؛ منها ما أخرجه أحمد والنسائي من طريق أبي ادريس الخولاني عن معاوية سمعت رسول الله ﷺ يقول دكل ذنب عسى الله أن يغفره ، إلا الرجل يموت كافراً ، والرجل يقتل مؤمنا متعمداً ، وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ ، وصححوا توية القاتل كغيره ، وقالوا : معنى قوله ﴿ فجزاؤه جمَّم ﴾ أى ان شاء الله أن يجاذيه نمسكا بقوله تعالى في سورة النساء أيضا ﴿ إِنْ الله لا يغفر أَنْ يشرك بهُ ويغفر ما دُونَ ذلك لمن يشام ﴾ ومن الحجة في ذلك حديث الاسرائيلي الدى قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أتى تمام المائة فقال له : لا توبة ، فقتله فأكمل به مائة . ثم جاء آخر فقال و ومن يحول بينك و بين التوبة ، الحديث ، وهو مشهور ، وسيأتى فى الرقاق واضحا . واذا ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الامة فمثله لهم أولى لما خفف الله عنهم من الاثقال التي كانت على من قبلهم

#### ٥ - باب ﴿ فسوفَ يكونُ إِزَاماً ﴾ : هَلَكَة

٤٧٦٧ - مَرْشُنَ هُرُ بن حفص بن غِباث حد ثنا أبى حد ثنا الأعشُ حدَّ ثَنا مسلمٌ عن مسروق قال دقال عبدُ الله : خسنٌ قد مَضَينَ : الدُّخانُ ، والقمرُ ، والرَّومُ ، والبَطشة ، واللَّزام ﴿ فسوف يكونُ لِز اما ﴾ ،

﴿ إِنَّ اللهِ وَلِهُ ﴿ فَسُوفَ يَكُونَ لَوَامَا ﴾ هلكَ قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ فَسُوفَ يَكُونَ لَوَامَا ﴾ : أى جزاء يلزم كل عامل بما عمل، وله معنى آخر يكون هلاكا . ﴿ إِنَّهِ ﴿ حَدَثْنَا مَسَمٍّ ﴾ هو أبو الضحى الكوفى

### ٢٦ — سورة الشُّعَراء

وقال مجاهد (تَمبَثُون) : تبنون. (هضم) بتفتّت إذا مُسَّ · (مُسحَّرِين) : مَسحورين. (اللَّهِ کَهَ) و (الأَيكَة) : إظلال العذاب إيام . (مَوزون) : معلوم · و (الأَيكَة) : إظلال العذاب إيام . (مَوزون) : معلوم · و كالطود) : كالجبل · وقال غيرُه ( لَشِرْذِمة) : الشرذمة طائفة قليلة · (في الساجدين) : المصلّين . قال ابن عباس ( العلّم تظدون) : كأنكم . (الربع) : الأَيفاع من الأرض ، وجعة ربعة ، وأرباع واحدُه الرّبة .

﴿ مَصَانِع ﴾ كلُّ بناء فهو مَصْنَمَة . ﴿ فَرِهِ مِن ﴾ : مرحين ، فارِهِ بن بمعناه ، ويقال فارِهِ بن : حاذِقين . ﴿ تَمْقُوا ﴾ هو أشدُّ القساد ، وعاث يَعِيث عيثًا . ﴿ الجِيلة ﴾ : الخَلْق ، جُبِلَ : خُلِقَ ، ومنه :جُبُلا وجِبِلا وجُبِلا يعنى الخَاق قاله ان عَباس

( سورة الشعراء ـ بسم الله الرحمن الرحمن الرحمي ثبتت البسملة لا بى ذر مؤخرة . قوله (وقال مجاهد تعبثون : تبذون) وصلهُ الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه في قوله ﴿ أَتَذِيونَ بَكُلُ رَبِّع ﴾ قال بكل فج ﴿ آية تعبثون ﴾ بنيانا ، وقيل كانوا يُهتدون في الأسفار بالنجوم ، ثم اتخذوا أعَلامًا في أماكن مرتفعة لم تدوا بها ، وكانوا في غنية عنها بالنجوم ، فاتخذوا البنيان عبثًا . قوله (عضيم : يتفتت إذا مس ) وصله الفريابي بَلفظ ، يتهشم هشيما ، ودوى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد و الطلعة اذاً مسستما تناثرت ، ومن طريق عَكْرِمة قال و الهضيم الرَّطب اللين وقبيل المذنب، . قوله ( مسحرين : مسحورين) وصله الفريابي في قوله ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحِرِينَ ﴾ أي من المسحورين وقال أبو عبيدَة : كل من أكل فهو مسحر ، وذلك أن له سحراً يفرى ما أكل فيه انتهى . والسحر بمهملتين بفتح ثم سكون : الرئة . وقال الفراء : الممنى انك تأكل الطمام والشراب وتسحر به فأنت بشر مثلنا لا تفضلنا في شيء . ﴿ إِلَّهِ ﴿ فِي السَّاجِدِينِ المُصَّلِينِ ﴾ وصله الفريابي كَـذَلك ، والمراد أنه كان وي من خلفه في الصلاة . قولِه ( اللَّبِكَةُ وَالْأَدِكَةُ جَمَّعُ أَيْكَةُ وَهُي جَمِّعُ الشَّجَرُ ﴾ كَذَا لَانِي ذر ، ولغيره : جمَّع شجر، وللبَّمض : جماعــة الشجر . وقد تقدم في قصة شعيب من أحاديث الانبياء اللفظ الأول مع شرحه ، والسكلام الاول من قول مجاهد ، ومن قوله جمع أيكة الح هو منكلام أبي عبيدة ، ووقع فيه سبو فان الليكة والآيكة بمعنى وأحد عند الأكثر والمسهل الهمزة فقط . وقيل ليكة اسم القرية وُالايكة النيضة وهي الشجر الملتف ، وأما قوله جمع شجر يقال جمعها ليك وهو الشجر الملتف · قولِه ( يوم الظلة إظلال العذاب إيام) وصله الفريابي ، وقد تقدم أيضاً في أحاديث الانبياء . قولِه (موزون معلوم ) كَذَا لهم . ووقع في رواية أبي ذر ، قال ابن عباس لعلكم تخلدون كأنكم . لسبكه الآيسكة وهي الغيضة . موزون معاوم ، فأما قوله « لعلمكم ، فوصله ابن أبي طَلحة عنه به ، وحكى البغوى في تفسيره عن الواحدي قال دكل ما فى القرآن لعل فهو للثعابيل ، إلا عذا الحرف فانه للتشبيه ،كذا قال وفى الحصر فظر لانه قد قيل مثل ذلك فى قوله ﴿ لَمَلُكُ بَاخِعَ نَفْسُكُ ﴾ وقد قرأ أبي بن كعب وكمأ نـكم تخلدون ، وقرأ ابن مسعود وكى تخلدوا ، وكأن المراد أن ذلك بزعهم لانهم كانوا يستو تقون من البناء ظنا منهم أنها تحصنهم من أمر الله ، فكأنهم صنعوا الحجر صنيع من يمتقد أنه يخلد ، وأما قوله « ليـكة ، فتقدم بيانه فى أحاديث الأنبياء ، ووصله ابن أبي حاتم بهذا اللفظ أيضاً • وأما توله , موزون ، فحله في سورة الحجر ، ووقع ذكره هنا غلطاً ، وكأنه انتقــل من بعض من نسخ الكتاب من محله ، وقد وصله ابن أبي حاتم أيضاكذلك ، ووصله الفريابي بالاسناد المذكور عن مجاهد في قوله ﴿ وَانْبَتْنَا فَبِهَا مِنْ كُلُّ شَيْءُ مُوزُونَ ﴾ قال : بقدر مقدور . ﴿ لَهُ ﴿ كَالْطُودَ كَالْجِبُلُ ﴾ وقع هذا لا بى ذر منسوبا الى اً.ن عباس ، ولغيره منسوبا الى مجاهد ، والأول أظهر . ووصَّله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس وزاد دعلى نشر من الأرض ، ووصله الفريابي من طريق مجاهد . قوله (وقال غيره لشردمة . الشردمة طائفة قليلة )كذا لا بي ذر ، ولغيره ذكر ذلك فيها نسب الى مجاهد والاول أولى ، وهُو تغسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى

﴿ إِن هُوْ لا مُ الشرِدْمَةُ قَلْيلُونَ ﴾ أى طائفة قليلة ، وذهب الى القوم فقال قليلون ، والذي أورده الفريابي وغيره عن مجاهد في هذا أنه قال في قوله ﴿ إِنْ هُولًا. لشرِدْمَة قليلُونَ ﴾ قال: هم يومئذ ستهائة ألف ، ولا يحصي عدد أصحاب فوعون . وروى عبد الرزاق عَن معمر عن قتادة قال : ذكر لنا أن بني إسرائيل الذين قطع بهم موسى البحر كالوا ستمائة ألف مقائل بني عشرين سنة فصاعدا ، وأخرج ابن أبي حانم من طريق ابن أسحق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال : كانوا ستمائة ألف وسبعين الفا . ومن طريق ابن إسخى عن عرو بن ميمون مثله . قوله (الربع الأيفاع من الارض وجمه ريعة وأرياع ، واحد، ريعة )كذا فيه ، وربعة الاول بفتح التحتانية والثانى بسكونها ، وعند جماعة من المفسرين ربع واحد جمعه أرياع ، وريعة بالتحريك وربع أيضا وأحده ربعة بالسكون كعهن وعهنة . وقال أبو عبيدة في قولُه ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلُّ رَبِّعٍ ﴾ الربيع الارتفاع من الآرضِ والجمع أرباع وريمة ، والربعة واحده أرياع . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتاَّدةً في قولُه تمالي ﴿ بُكُلِّ رَبِّكُلُّ رَبِّكُلُّ رَبِّكُ ل مصنعة ) هو قول أبي عبيدة وزاد: بفتح النون وبضمها . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : المُصانع القصور والحصون . وقال عبد الرزاق : المصانع عندنا بلغة الين القصور العادية . وقال سفيان : مايتخذ فيه الماء . ولابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن بجاهد قال : المصانح القصور المشيدة . دمن وجه آخر قال : المصانع بروج الحام . لخوله ( فرهين مرحين ) كذا لهم ، ولابى ذر « فرحين ، بحاء مهملة ، والاول أصع وصوبه بعضهم لقرب عزج الحاء من الهاء ، وايس بشيء . قال أبو عبيدة في قوله ﴿ بيوتا فرهين ﴾ أي مرحين . وله تفسير آخر في الذي بعده ، وسيأتي تفسير الفرحين بالمرحين في سورة القصص - غوله ( فارهين بمعناه ، ويقال فارهين حاذقين ) هو كلام أن عبيدة أيضا وأنشد على المعنى الاول :

#### لا أستكين إذا ما أزمة ازمت وان ترانى بخير فاره الليت

والليت بكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة : العنق . ودوى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والكلمي في قوله ( فرهين) قال معجبين بصنيعكم . ولا بن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال : آمنين . و من طريق بحاهد قال : شرهين . ومن طريق اسحاعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عن عبد الله بن شداد قال أحدهما : حاذة بن ، وقال الآخر : جبادين . قوله ( تعثوا هو أشد الفساد ، وعاك يعيث عيثا ) مراده أن اللفظين بمهني وأحد ، ولم يرد أن تعثوا مشتق من العيث ، وقد قال أبو عبيدة في قوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) هو من عثبت تعيث . وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة ( ولا تعثوا ) أى لا تسير يا ( في أشد مبالغة من عثت تعيث . وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة ( ولا تعثوا ) أى لا تسير يا ( في الارض مفسدين ) . قوله ( الجبلة الخلق ، جبل خلق ومنه جبلا وجبلا وجبلا يعني الحلق قاله ابن عباس ) كذا لابي ذر وايس عند غيره وقال ابن عباس ، وهو أولى فان هذا كاه كلام أبي عبيدة ، قال في قوله ( والجبلة الاولين ) الخلق انهى . وقوله مثقل وغير مثقل لم يبين كيفيتهما ، وفيهما قرا آت : فني المشهور بكسرتين و تشديد اللام لنافع وعاصم ، وبضمة ثم سكون لابي عبرو و ابن عامر ، وبكسرة ثم قدمة عنيفة الملاعش ، وبناه تراقت اخرى . وبالمرة ثم سكون ، وبكسرة ثم قدمة عنفقة ، وفيها قرا آت اخرى . واخرج ابن المنذر من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله ( والجبلة الاولين ) قال . خلق الاولين والعرب ابن المنذر من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله ( والجبلة الاولين ) قال . خلق الاولين

ومن طربق مجاهد قال ﴿ الجبلة ﴾ الحلق ، ولابن أبى حاتم من طربق ابن أبى عمر عن سفيان مثل قول ابن عباس ، ثم قرأ ﴿ ولقد أضل منكم جبلاكشيرا ﴾

## ١ - باب (ولا نخزني بومَ كيهَ دُون)

٤٧٩٨ - وقال إبراهيمُ بن طَهْمانَ عن آبن أبي ذِئبِ عن سعيدِ بن أبي سعيدِ المقبرِيّ عن أبيهِ عن أبي هر يرة رضى اللهُ عنه عن النبيّ عليه عليه النبيّ عليه النبيّ عليه النبيّ عليه عليه النبيّ على النبيّ عليه النبيّ على النبيّ

هَيْله ( باب ولا تخزنی يوم يبمئون ) سقط د باب ، لغير أبى ذر . هَيْله ﴿ وَقَالَ ابْرَاهُمْ مِن طَهِمان الح ﴾ وصله النسائى عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن أبراهيم بن طهمان وساق الحديث بتمامه . قوله ( عن سعيد القبرى عن أبى هريرة ﴾ كـذا قال ابن أبى أو يس ؛ و أورد البخارى هذه الطريق معتمدا عليها وأشار الى الطريق الآخرى التي زيد فيها بين سعيد وأبي هريرة رجل فذكرها معلقة ، وسعيد قد سميع من أبي هريرة وسمع من أبيه عن أبي هريرة ، فلمل هذا بما سمعه من أبيه عن أبي هريرة ثم سمعه من أبي هريرة ، أو سمعه من أبي هريرة عنتصرا ومن أبيه عنه تاماً ، أو سممه من أبي هريرة ثم ثبته قيه أبوء ، وكل ذلك لا يقدح في صحة الحديث . وقد وجد للحديث أصل عن أبي هروة من وجه آخر أخرجه البزار والحاكم من طريق حماد بن سلة عن أيوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة ، وشاهده عندهما أيضا من حديث أبي سعيد . قوله ( ان ابراهيم بري أباه يوم النيامة وعليه ألغيرة والقترة . والغيرة هي القترة ) كنذا أورده مختصرا ، ولفظ النسائي ﴿ وعليه الغَيْرة والقترة ، فقال له : قد نهيتك عن هذا فعصيتني ، قال : لكني لا أعصيك اليوم ، الحديث ، فعرف من هذا أن قوله والغبرة هي القترة من كلام المصنف ، وأخذه من كلام أبي عبيدة ، وأنه قال في تفسير سورة يونس ﴿ وَلا يَرَهُقُ وَجُوهُمْ قَتْرُ وَلَا ذَلَةٍ ﴾ القتر الغباد ، وأنشد لذلك شاهدين . قال أبن الذين : وعلى هذا فقوله في سورةً عبس ﴿ غيرة ترهقها قترة ﴾ تأكيد لفظي ، كأنه قال غبرة فوقها غبرة · وقال غير هؤلاء : القبرة ما يغشى الوجه من الـكرب ، والغبرة ما يعلوه من الغبار ، وأحدهما حسى والآخر معنوى . وقيل القترة شدة الذيرة يحيث يسود الوجه . وقيل القترة سواد الدخان فاستعير هذا . قوله ( حدثنا اسماعيل) هو ابن أبي أويس ، وأخوه هو أبو بكر عبد الحيد . قوله في الطربق الموصولة ( يلتي ابراهيم أباه فيقول: يارب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فبقول الله: إنى حرمت الجنة على الـكافرين) هكذا أورده هذا مختصراً ، وسأقه في ترجمة إبراهيم من أحاديث الانبياء تاماً . قوله ( ياتي ابراهيم أباه آزر ) هذا موافق لظاهر القرآن في تسمية والداراهيم ، وقد سبقت نسبته في ترجمة ابراهيم من أحاديث الانبياء . وحكى الطبرى من طريق ضميمة عن مجاهد أن آزر اسم الصنم وهو شاذ . قوله ( وعلى وجه آزر قترة وغيرة ) هذا موافق لظاهر

القرآن ﴿ وَجُوهُ يُومَنَّذُ عَلَمُهَا غَبُرَةً تُرْهُمُهَا قَتْرَةً ﴾ أي يغشاها قترة ، قالذي يظهر أن الغبرة الغباد من التراب ، والقترة السواد الكان عن الكآبة. قُولِه ( فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصي ؟ فيقول أبوه قاليوم لا أعصيك ) في وواية إبراهيم بن طهمان دفقال له فد نهيتك عن هذا فعصيتني ، قال : لكني لاأعصيك واحدة، . قوله (فيقول إبراهيم يارب انك وعدتني أن لا تخزني يوم ببعثون ، فاي خزى أخزى من أبي الابعد ) وصف نفسه بالابعد على طريقًا الفرض اذا لم تقبل شفاعته في أبيه ، وقيل الآبعد صفة أبيه أي انه شديد البعد من رحمة الله لأن الفاسق بعيد منها ظالسكافر أبعد ، وقيل الابعد يمعنى البعيد والمراد الحالك ، ويؤيد الاول أن فى رواية لمبراهيم بن طهمان « وأن أخربت أبى فقد أخربت الابعد ، وفي رواية أيوب , يلتي رجل أباه يوم القيامة فيقول له : أي ابن كنت لك ؟ فيقول : خير ابن ، فيقول : مل أنت مطيعي اليوم ؟ فيقول : نعم . فيقول خذ باذرتي . فيأخذ باذرته . بم ينطلق حتى يأتى ربه وهو يعرض الحلق ، فيقول اقه : ياعبدى ادخل من أى أبواب الجنة شئت ، فيقول : أى رب أبى معى ، غانك وعدتنى أن لا تخزنى ، . قوله ( فيقول الله إنى حرمت الجنة على الـكافرين ) فى حديث أبى سعيد « فينادى : ان الجنة لا يدخلها مشرك ، · قَرِّله ( ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك ؟ انظر ، فينظر فاذا هو بذيخ متلطخ ، فيؤخذ بقوائمه فيلتى فى النار ) فَى رواية إبراهيم بن طهمان « فيؤخذ منه فيقول : يا إبراهيم اين أبوك؟ قال : أنت أخذته منى ، قال : انظر أسفل ، فينظِّر فاذا ذيخ يتمرغ فى نتنه . . وفى رواية أيوب وفيُمسخ الله أباه صبعاً ، فيأخذ بانفه فيقول : يا عبدى أبوك هو ، فيقول : لا وعزنك ، وفي حديث أبي سعيد فيحول في صورة قبيحة وريح منتنة في صورة ضبعان ، زاد ابن المنذر من هذا الوجه وفاذا رآه كذا تبرأ منه قال لست أبي ، والذيخ بكسر الذال المعجمة بعدها نحتانية ساكنة ثم خاء معجمة ذكر الضباع ، وقيل لا يقال له ذيخ الا اذا كان كشير الشعر. والضبعان لغة فى الضبع . وقوله . متلطخ ، قال بعض الشراح : أي فى رجيع أو دم أو طين . وقد عينت الرواية الآخرى المراد وأنه الاحتمال الاول حيث قال : فيشرغ فى المنه . قيل : الحَكمة في مسخه التنفر نفس أبراهيم منّه ولئلا يبتى فى النار على صورته فيكون فيه غضاضة على ابراهيم. وقيل: الحكمة فى مسخه ضبعا أن الضبع من أحق الحيوان ، وآزر كان من أحمق البشر ، لأنه بعد أن ظهر له من ولده من الآيات البينات أصر على الكمفر حي مات . واقتصر في مسخه على هذا الحيوان لأنه وسط في التشويه با لنسبة الى ما دو نه كالكاب والخنزير والى ما فوقه كالأسد مثلاً ، ولأن أبراهيم بالغ في الخضوع له وخفض الجناح فأبي واستكبر وأصر على الكفر نعومل بصفة النل يوم القيامة ، ولان للمنبغ عسوجاً فأشير آلى أن آزر لم يستقم فيؤمن بل استمر على عوجـه فى الدين . وقد استشكل الآسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في محته فقال بعد أنَّ أخرجه : هذا خبر في صحته نظر من جمه أن ابراهيم علم أن الله لا يخلف الميعاد ، فكيف يجعل ما صار لابيه خزيا مع علمه بذلك ؟ وقال غيره : هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تمالى ﴿ وماكان استغفار ابراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ﴾ انهي . والجواب عَن ذلك أن أهل التفسير الختلفوا في الوقت الذي تبرأ فيه إبراهيم من أبيه ، فقيل : كان ذلك في الحياة الدنيا لما مات آزر مشركا ، وهذا أخرجه الطبرى من طريق حبيب بن أبى ثا بُت غن سعيد بن جبير عن ابن عباس واسناده صحيح . وفى دواية . فلما مات لم يستنفر له ، ومن طريق على بن أ بى طلحة عن ابن عباس تحوه قال د استغفر له ما كان حيا فلما مأت أمسك، وأورَّده أيضا من طريق بجاهد وفتادة وعُمرو بن دينار نحو ذلك ، وقيل

إنما تبرأ منه يوم القيامة لما يئس منه حين مسخ على ما صرح به فى رواية ابن المنذر التى أشرت اليها ، وهذا الذي أخرجه الطبرى أيضا من طربق عبد الملك بن أبى سليمان سمعت سعيد بن جبير يقول : إن إبراهيم يقول يوم القياه وب والدى ، رب والدى . فاذا كان الثالثة أخذ بيده فيلتفت اليه وهو ضبعان فيتبرأ منه . ومن طربق عبيد بن عمي قال : يقول ابراهيم لابيه إلى كنت آمرك فى الدنيا و تعصينى ، ولست تاركك اليوم فخذ بحقوى ، فيأخذ بضبع فيمسخ ضبعا ، فإذا رآم إبراهيم مسخ تبرأ منه .ويمكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركا فترك الاستغفاء له ، لكن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيه ، فلما رآه مسخ يئس منه حينئذ فتبرأ منه تبرءا أبديا وقيل إن إبراهيم لم يتيقن مو ته على الكفر بجواز أن يكون آمن فى نفسه ولم يطلع ابراهيم على ذلك ، وتكون تبرئ منه حينئذ بعد الحال التي وقمت فى هذا الحديث . قال الكرماني : فان قلت إذا أدخل الله أباه النار فقد أخزاه المولد في المالد فيلزم الحلف فى الوعد وهو محال ، ولو المدخل النار لزم الحلف فى الوعد وهو محال ، ولو المدخل النار لزم الحلف فى الوعد وهو محال ، ولو الموردة ضبع وألتى فى النار لم تبق الصورة التي هى سبب الحزى ، فهو عمل بالوعد والوعيد . وجواب آخر وهو أذ الموحدكان مشروطا بالايمان ، وإنما استغفر له وفاه بما وعده ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . قلت : وما قدمت ودى المانى المراد مع السلامة عا فى المنظ فى اللفظ من الشناعة ، والله اعلم

# ٢ - إسب (وأنذر عَشِيرَ تك الأقرَ بين) . واخفِضْ جَناحَكَ : أن جانبَك

٧٧٠ - مرض عرر بن حفس بن غياث حد أنا أبي حد أنا الأعش حد أنى الأعش عرو بن مراة عن سعيد ابن جُهير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « لما نز كت (وأنذِ عَشِير تك الأقر بين ) صَمِد النبي وَ الله على الصَّفا فِيل مُنادى : يا بنى فِهر ، بابنى عكى - ابطون فر يش - حتى اجتمعوا ، فِعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ليَنظر ماهو ، فجاء أبو لحب وقريش ، فقال : أرأيت كم لو أخبر تسكم أن خيلاً بالوادى تريد أن أنهر عليك أكنتم مُصَد ق ؟ قالوا : نهم ، ماجر "بنا عليك إلا صِدقاً . قال : فانى تذير كم ببن يدى عذاب شديد ، فقال أبو لحب و آب ما أغنى عذاب شديد ، فقال أبو لحب و آب ، ما أغنى عنه ماله وما كتب »

١٧٧١ - ورش أبه هريرة قال « قام رصولُ الله على حينَ أنزَلَ اللهُ ﴿ وأَنذِر عَشِيرَتَكَ الأَقرَبِين ﴾ قال : يا مَعشرَ الرحن أنَّ أبه هريرة قال « قام رصولُ الله على حينَ أنزَلَ اللهُ ﴿ وأَنذِر عَشِيرَتَكَ الأَقرَبِين ﴾ قال : يا مَعشرَ قريش \_ أو كلة محوها \_ اشتروا أنفتسكم ، لا أغنى عنكم من الله شيئاً . يا بنى عبد مَناف ، لا أغنى عنكم من الله شيئاً . ياعباسُ بن عبد المطلب ، لا أغنى عنك من الله شيئاً . ويا صفية عمة رسول الله شيئاً ، لا أغنى عنك من الله شيئاً . ويا قاطمة بنت محمد على أمن أمه أصبغ عن ابن شيئاً . ويا قاطمة بنت محمد على أمن أمه أصبغ عن ابن

وهب عن يونس عن ابن شهاب

قُولِهِ ( باب وأنذَر عشيرتك الأقربين ، واخفض جناحك : أن جانبك) هو قول ابي عبيدة وزاد دوكلامك، قوله (عن أبن عباس قال : لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين) هذا من مراسيل الصحابة ، وبذلك جزم الاسماعيلي لآنَ أبا هريرة إنما أسلم بالمدينة ، وهذه القصة وقعت بمكة ، وابن عباس كان حينتذ إما لم يولد . واما طفلا . ويؤيد الثانى نداء فاطمة فانه يُشعر بأنهاكا ـ حينتُذ بحيث تخاطب بالأحكام ، وقد قدمت في د باب من انتسب الى آبائه ، في أوائل السيرة النبوية احتمال أن تكون هذه القَّصة وقعت مرتين ، لكن الأصل عدم تكرار النزول ، وقد صرح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت . نعم وقع عند الطبراني من حديث أبي أمامة قال , لما نزلت ﴿ وأنذر عشيرتك ﴾ جمع رسول الله على بني هاشم و نساءه وأهله فقال : يا بني هاشم ، اشتروا أنفسكم من النار ، واسعوا في فكاك رقابكم . يا عائشة بنت أبى بكر ، يا حفصة بنت عمر ، يا أم سلمة ، فذكر حديثًا طويلا ، فهذا إن ثبت دل على تعدد القصة ، لأنَّ القصة الأولى وقمَّت بمكة التصريح، في حديث الباب أنه صعد الصفا ، ولم نكن عائشة وحفصة وأم سلمة عنده ومن أزواجه الا بالمدينة ، فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى فيمكن أن يحضرها أبو هريرة وابن عباس أيضًا ، ويحمل قوله , لما نزلت .. جمع ، أي بعد ذلك ، لا أن الجمع وقع على الفور ، ولعله كان نزلُ أولا ﴿ وأنذر عشيرةك الاقربين ﴾ فجمع قريشا فعم ثم خص كما سيأتى ، ثم نزل ثانيا و ورهطك منهم المخلصين ، فحص بذلك بنى هاشم ونساء، والله أعلم . وفي هذه الزيادة تعقب على النووي حيث قال في : شرح مسلم ، إن البخاري لم مخرجها أعنى ﴿ ورهطك منهم المخلصين ﴾ اعتمادا على ما فى هذه السورة ، وأغفل كو نها موجودة عند البخارى فى سورة تبت . قُولِهِ ﴿ لِمَا نُزِلْتَ وَأُنْذَرُ عَشَيْرَتُكَ الْأَقْرِبِينَ ﴾ زاد في تفسير ثبت من رواية اني أسامة عن الأعمش بهذا السند « ورهطك منهم المخلصين ، وهذه الزيادة وصلها الطارى من وجه آخر عن عمروٌ بن مرة انه كان يقرؤها كمذلك ، قال القرطي : لمل هذه الزيادة كانت قرآنا فنسخت تلاوتها . ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار ، والمخلص صفة المؤمن ، والجواب عن ذلك أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام ، فقوله ﴿ وَأَنْهُ عَدِيدَ لَكُ ﴾ عام فيمن آمن منهم ومن لم يؤمن ؛ ثم عطف عليه الرهط المخلصين تنويها بهم وتأكيدا ، واستدل بعض المالكية بقوله في هذا الحديث . يافاطمة بنت محمد ، سليني من مالي ما شئت ، لا اغني عنك من الله شيئًا ، ان النيابة لا تدخل في أعمال البر، اذلو جاز ذلك احكان يتحمل عنها عِلَيْقٍ بما يخلصها ، فاذا كان عمله لا يقع نيابة عن ابنته فغيره أولى بالمنع . و تعقب بأن هذا كان قبل أرب يعلمه الله تمالى بأنه يشفع فيمن أراد و تقبل شفاعته ، حتى يدخل قوما الجنة بغير حساب ، ويرفع درجات قوم آخرين ، ويخرج من النار من دخلها بذنوبه ، أو كان المقام مقام التخويف والتحذير أو أنه أراد المبالغة في الحض على العمل ، ويكون في قوله ﴿ لَا أَغْنَى شَيْئًا ، اسْمَارُ إِلَّا إِنْ أَذِنَ الله لي بالشفاعة . قوله ( فجمل بنادی : يا بنی فهر ، يا بنی عدی ، لبطون قريش ) فی حديث أ بی هريرة قال . ياممشر قريش ، أو كلمة نحوها ، ووقع عند البلاذري من وجه آخر عن ابن عباس أبين من هذا و لفظه « فقال : يا بني فهر ، فاجتمعوا . ثم قال : يا بني غالب ، فرجع بنو محارب و الحارث ا بنا فهر . فقال : يا بني لؤى ، فرجع بنو الادرم بن غالب . فقال : يا آل كعب ، فرجع بنو عدى وسهم وجمع ففال : يا آل كلاب ، فرجع بنو مخزوم و تيم . فقال : يا آل قصى ، فرجع بنو زهرة , فقال : يا آل عبد مناف ، فرجع بنو عبد الدارِ وعبد العزى . فقال له أبو لهب : هؤلاء بنو

عبد مناف عندك ، وعند الواقدي أنه قصر الدعوة على بني هاشم والمطلب ، وهم يومئذ خمسة وأربعون رجلا . وفى حديث على عند ابن إسحق والطبرى والبيهق في د الدلائل ، أنهم كانوا حينئذ أربعون يزيدون رجلا أو ينقصون وقيه عمومته أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب . ولابن أبي حاتم من وجه آخر عنه انهم يومئذ أربعون عير رجل أو أربعون ورجل . وفي حديث على من الزيادة أنه صنع لهم شأة على تُريد وقعب لبن ، وأن الجميع أكاوا من ذلك وشربوا وفعنلت فضلة ، وقد كان الواحد منهم يأتى على جميع ذلك . قولِه ( أرايتكم لو أخبرتسكم الح ) أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخر عن الأمر الغائب . ووقع في حديث على دما أعلم شا با من العرب جاء قومه بأفضل بما جنُّنكم به ، إنى قد جنتكُم بخير الدنيا والآخرة . ﴿ يَهْلُهُ (كُنتُم مصدق ) بتشديد التحتانية . قوله ( قال فانی نذیر ایکم ) أی منذر . ووقع ی حدیث قبیصة بن محارب وزهیر بن عرو عند مسلم وأحمد و فجمل ينادى : إنَّمَا أَنَا نَذَرُ ، وإنَّمَا مثل ومثلكُم كرجل رأى العدو لجمل يهتف : ياصباحاه ، يعني يُنذر قومه . وفي رواية موسى بن وردان عن أبي هر رة عند أحد قال و أنا النذير ، والساعة الموعد ، وعند الطبرى من مرسل قسامة أين زهير قال و بلغنى انه عليه وصنع أصابعه في أذنه ورفع صوته وقال : ياصباحاه ، ووصله مرة أخرى عن قسامة عن أبي موسى الاشعرى ، وأخرجه الترمذي موصولا أيضا . ﴿ له ( فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ) في رواية أبي أسامة ﴿ تَبْتَ يِدَا أَى لَمْبِ وَقَدْ تَبِ ﴾ وزاد ﴿ هَكَـذَا قَرَاْهَا الْآعَشُ يُومِنُذُ ﴾ انتهى . و ليست هذه القراءة فيها نقل الفراء عن الأعمش ، فالذي يظهر أنه قرأها حاكيا لا قارءًا ، ويؤيده قُوله في هذا السياق ، يومئذ ، فانه يشعر بأنه كان لا يستمر على قراء تها كذلك ، والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود وحده . قولِه ف-ديث أبي هريرة (اشتروا أنفسكم من الله ) أي باعتبار تخليصها من الناو ، كمأنه قال أسلوا تسلوا من العذاب ، فكان ذلك كالشراء ، كمانهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة . وأما قوله تعالى ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ﴾ فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة ، وفيه إشارة الى أن الَّنفوس كلها ملك لله تعالى ، وأن من أطاعه حق طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وفي ما عليه من الثمن ، وبالله التوفيق . نهل ( يا بني عبد مناف ، اشتروا أنفسكم من الله ، ياعباس الخ ) في رواية موسى بن طلحة عن أبي هريرة عند مسلم وأحمد د دعا وسول الله عليه وريشا نعم وخص فقال : يامعشر قريش انقىدوا أنفسكم من النار . يامعشر بني كعب كذلك ، يامعشر بني هاشم كذلك ، يامعشر بني عبد المطلب كذلك ، الحديث . نوله ( ياصفية عمة رسول الله ﷺ ) بنصب عمة ، ويجوز في صفية الرفع والنصب وكذا القول في قوله يافاطمة بنت محمد . قوله ( تابعه أصبغ عن أبن وهب الح ) سبق النبيه عليه في الوصايا ، وفي الحديث أن الآقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى ، وكل من اجتمع معه فى جد دون ذلك كان أقرب اليه ، وقد تقدم البحث في المراد بالاقربين والاقارب في الوصايا ، والسر في الآمر بانذار الاقربين أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت الى غيرهم ، والا فكانوا علة للابعدين في الامتناع ، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرَّأَفة فيحابيهم في الدعوة والتخريف ، فلذلك نص له على إنذارهم . وفيه جواز تـكمنية الـكافر ، وفيه خلاف بين العلماء ، كذا قيل . وفي اطلاقه نظر ، لأن الذي منع من ذلك إنما منع منه حيث يكون السياق يشعر بتعظيمه ، بخلاف ما إذا كان ذلك اشهرته بها دون غيرها كما في هذا أو للإشارة الى ما يتول أمره اليه من لهب جهنم . ويحتمل أنَّ يكون ترك ذكره باسمه لقبح اسمه لأن اسمه كان عبد العزى ، ويمكن جواب آخر وهو أن التكنية لاتدل بمجردها على التعظيم ، بل قد يكون الاسم أشرف من الكنية ، ولهذا ذكر الله الانبياء بأسمائهم دون كناهم - بمجردها على التعظيم ، بل قد يكون الاسم أشرف من الكنية ، ولهذا ذكر الله الانبياء بأسمائهم دون كناهم - بمجردها على التعظيم ، بل قد يكون الانبياء بأسمائهم دون كناهم

( الحِبْهِ ) ما خوات . ﴿ لا قِبلَ ﴾ لا طاقة . ﴿ المصرّ عُ : كُلُّ مَلاطِ النَّخَذَ من القوارير ، والمصرّ وجماعته صُروح . وقال ابن عباس ﴿ ولها عَرش ﴾ : سرير ، ﴿ كريم ﴾ : حُسنُ الصنعة وغلاء النمن . ﴿ مُسلمين ﴾ : طائمين . ﴿ رَدِفَ ﴾ : اقترب . ﴿ جامـــدة ﴾ : قائمة . ﴿ أُوزَعَى ﴾ : اجعلى . وقال مجاهد ﴿ مُسلمين ﴾ : طائمين . ﴿ والقَبَس : ما اقتبست منه البار . ﴿ وأُوتِينا العلم ﴾ يقوله سلمان أ . ﴿ العسر ﴾ : بركة ماه ضرب عليها شلمان قوارير أابسها إيّاه

قوله ( سورة النمل ـ بسم الله الرحمن الرحيم ) سقط « سورة والبسملة ، الهير أبى ذر ، وثبت للنسني لسكن بتقديم البسملة . قُولِه ( الخبء ما خبأت ) في رواية ُغير أبي ذر . والخب. ، بزيادة وأو في أوله ، وهذا قول ابن عباس أخرجه الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عنه قال ﴿ يخرج الحب، ﴾ : يعلم كل خفية فى السماوات والارض. وقال الفراء فى قوله ﴿ يخرج الْحَب، ﴾ أى الفيث من السجاء والنبات منَّ الارضُ ، قال و ﴿ فَ ، هنا بمعنى من ، وهو كَتَوْلَهُمْ لَيْسَتَخْرَجِنَ الْعَلَمُ فَيْكُمْ أَى الذِّي مَنْكُمْ ، وقرأ أَنِ مسعود ﴿ يَخْرِجِ الحنبِ مِنْ ، بدل وَقَ، ، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: الحب. السر ، ولا بن أبي حاتم من طريق عكرمة مثله ، ومن طريق مجاهد قال : الغيث . ومن طريق سعيد بن المسيب قال : الماء . قوله ( لا قبل : لا طاقة ) هو قول أبي عبيدة . وأخرج الطبرى منطريق إسهاعيل بن أبي خالد مثله . قوله ( الصرح كل ملاط اتخذ من القوادير ) كذا للاكثر بميم مكسورة ، وفي رواية الاصيلي بالمرحدة المفتوحة ومثله لابن السكن ، وكتبه الدمياطي في نسخته بالموحدة واليستُ هي روايته . والملاط بالميم المكسورة الطين الذي يوضع بين ساقتي البناء ، وقيل الصخر ، وقيل كل بناء عال منفرد . وبالموحدة المفتوحة ماكسيت به الأرض من حجارة أو رخام أو كاس . وقد قال أبو عبيدة : الصرح كل بلاط اتخذ من قوارس ، والصرح القصر . واخرج العابرى من طريق وهب إن منبه قال : أمر سليمان الشياطين فعملت له الصرح من وببلج كما نه الماء بياضا ، ثم أرسل الماء تحته ووضع سريره فيه فجلس عليه . وعكفت عليه الطير والجن والإنس ، ليريها ملكا هو أعز من ملكها ، فلما رأت ذلك بلَّقيس حسبته لجة وكشفت عن ساقيها كتخوضه . ومن طريق محمد بن كعب قال : سجن سليمان فيه دواب البحر الحيتان والصفادع ، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فاذا هي أحسن الناس ساقا وقدما ، فأمرها سليمان فاستترت . فيهله ( والصرح القصر وجماعة، صروح ) هو قول أبى عبيدة كما تقدم ، وسيأتى له تفسير آخر بعد هذا بقليل . قولِه ﴿ وَقَالَ ابْنُ عِبَاسُ : وَلَمَا عُرْشُ سُرِيرُ كُريم حَسَن الصَّنَّعَةُ وغلاء الثمن ) وصله الطبرى من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فى قوله ﴿ وَلِمَا عَرْشُ عَظْمٍ ﴾ قال : سريركريم حسن الصنعة ، قال : وكان من ذهبُ وقو ائمه من جوهر واؤاؤ . ولابنُ أبي حاتم من طريقُ زهير بن محمد قال : حسن الصنعة غالى الثمن سرير من ذهب وصفحتاه مرمول بالياقوت والزبرجد طموله ثمانون ذراعا في أربعين . قولِه ( يأ تونى مسلمين طائعين ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباسَ مثله ، ومنطريق

ابن جريج أى مقرين بدين الاسلام ، ورجح الطبرى الاول واستدل له . ﴿ لِلَّهِ ( ددف اقْرَب ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طاحة عن ابن عباس في قوله ﴿ عسى أن يكون ردف لـكم ۗ ﴾ اقترب لـكم . وقال أبو عبيدة في قوله تمالى ﴿ عَنَّى أَنْ يَكُونَ رَدْفَ لَـكُم ﴾ أي جاء بعدكم . ودعوى المبرد أنَّ اللام زائدة وأن الآصل ردف كم قاله على ظاهر اللفظ ، واذا صع أن المراد به اقترب صع تعديته باللام كقوله ﴿ اقترب للناس حسابهم ﴾ • قوله ( جامدة قائمة ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس مثله . قوله ( أوزعنى : اجملنى ) وصله الطبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله . وقال أبو عبيدة في قوله ﴿ أُورْعَنَى ﴾ أي سددني اليه ، وقال في موضع آخر : أي ألممني ، و بالثاني جزم الفراء . همله ( وقال مجاهد نكرُوا غيرواً ) وصلهِ الطبري من طريقه ، ومن طريق قتادة وغيره نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر صحيح عن مجاهد قال : أمر بالعرش فغير ماكان أحر جمل أخضر وماكان أخضر جمل أصفر ، غير كل شيءعن حاله . ومن طريق عكرمة قال : زيدو ا فيه وانقصوا . قوله ( والقبس ما اقتبست منه النار ) ثبت هذا للنسني وحده ، وهو قول أبي عبيدة . قال في قوله تعالى ﴿ أَوْ آتَيْكُمْ بَشْمِاتِ قَبِسَ ﴾ أي بشعلة نار ، ومعنى قبس ما اقتبس من النار ومن الجر . قوله ( وأو تينا العلم يقوله سَلْبَانَ ﴾ وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا ، ونقل الواحدي أنه من قول بلقيس قالته مقرة بصحة نبوة سليمان ، والأول هو المعتمد . قوله ( الصرح بركة ماء ضرب عليها سليمان قواديرِ وأابسها إياه ) في رواية الاصيلي ﴿ إياها ﴾ وأخرج الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الصرح بركة من ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها ، قال : وكانت هلباء شقراء . ومن وجه آخر عن مجاهد:كشفت بلقيس عن ساقيها فاذا هما شعراوان ، فأمر سليمان بالنورة فصنعت . ومن طريق عكرمة نحوه قال : فـكان أول من صنعت له النورة . وصله ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس

## ٢٨ - سورة القَصَص

# ﴿ كُلُّ شَيْ ِ هَالِكُ ۚ إِلَّا وَجَعَه ﴾ . إلا مُلَـكه . ويقال : إلا ما أريدَ به وجهُ الله وقال عباهد فسِيَت عليهمُ الأنباء : الحجج

قوله (سورة القصص ـ بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت وسورة والبسملة ، لغير أبى ذر والنسنى . قوله ( الا وجهه : إلا ملك ) فى رواية النسنى و وقال معمر ، فذكره ، ومعمر هذا هو أبو عبيدة بن المشى ، وهذا كلامه فى كتابه و بجاز القرآن ، لكن بلفظ و إلا هو ، وكذا نقله الطبرى عن بعض أهل العربية ، وكذا ذكره الفراء . وقال ابن التين قال أبو عبيدة : إلا وجهه أى جلاله ، وقبل إلا إياه ، تقول : أكرم الله وجهك أى أكرمك الله . قوله ( ويقال إلا ما أريد به وجهه ) نقله الطبرى أيضا عن بعض أهل العربية ، ووصله أبن أبى حاتم من طريق خصيف عن بجاهد مثله ، ومن طريق سفيان الثورى قال : إلا ما ابتغى به وجه الله من الاعمال الصالحة انتهى . ويتخرج عذان القولان على الخلاف فى جواز إطلاق و شىء ، على الله ، فن أجازه قال الاستشناء متصل والمراد بالوجه الذات والمرب تعبر بالاشرف عن الجملة ، ومن لم يجز إطلاق و شىء ، على الله قال : هو منقطع ، أى لكن هو تعالى لم يبلك ، أو متصل والمراد بالوجه ما عمل لاجله . قوله ( وقال بجاهد : فعميت عليهم الأنباء الحجج ) وصله الطبرى يبلك ، أو متصل والمراد بالوجه ما عمل لاجله . قوله ( وقال بجاهد : فعميت عليهم الأنباء الحجج ) وصله الطبرى الملك ، أو متصل والمراد بالوجه ما عمل لاجله . قوله ( وقال بجاهد : فعميت عليهم الأنباء الحجج ) وصله الطبرى هما هو المورد الله به المناد ، أو متصل والمراد بالوجه ما عمل لاجله . قوله ( وقال بجاهد : فعميت عليهم الأنباء الحجج ) وصله الطبرى

من طريق ابن أبي نجيح عنه

# ١ - يأسب ( إنك لا تهدى من أحبّبت ، ولسكن الله بهدى من يشاء )

٧٧٧ - مرّث أبو البان أخبر الشعيب عن الزّهرى قال أخبر في سعيدُ بن المسيّب عن أبيه قال « لما حَفَرَت أبا طالب الوفاة ُ جاءهُ رسولُ الله على فوجَدَ عندَهُ أبا جهل وعبدُ الله بن أبي أمية بن المفبرة فقال : أي عمر ، قل لا إله إلا الله كلة أحاج فك بها عند الله . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : أثرغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم بَزَل رسولُ الله يَهِ عَبِي يَعرِضُها عليه و يُعيدانه بنك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب ، وأبي أن يقول لا إله إلا الله . قال : قال رسولُ الله يَهِ عَلَى الله أبي طالب فقال لرسول الله وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله فأنزل الله في إله كالم من يشاء ) وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله عمدى من يشاء )

قال ابن عباس (أولى القوق) : لا يرفهما المصبة من الرجال . ( كَتفوه ) : لتثقُلُ . ( فارغاً ) إلا من ذكر موسى . (الفرحين) المرحين ، (قصيّه ) النبي أثرته وقد يكون أن يقص الكلام ( نحنُ اقصُ عليك ) . عن جُنُب عن بُويد ، وعن جنّابة واحد ، وعن اجتناب أيضاً . ويبطش ويبطش . ( يأ تمرون ) : يَتشاورون ، المُحدوان والعَداه والتمدي واحد ، ( آنَسَ ) : أبصر . الجُدُوة : قطعة غليظة من الخشب ليس فيها كمب ، والشهاب فيه لحب والحيّات أجناس : الجانُ والأفاعي والأساود . ( ردماً ) : مُعينا . قال ابن عباس : يُصدّقني وقال غيرُه ( سنشد ) سنُعينك ، كاعز زت شيئاً فقد جملت له عَضداً . ( مَقبو حين ) مُهلكين . ( وصّانا ) بيناه واتمناه . ( يُجلَب . ( بطرت ) : أثيرت . (في أمها رسولاً ) : أمّ القرى و ما حَولها . ( تُسكِن ) : عَنْف . أ كننت الشيَّ أخفيته أ خفيته أخفيته وأظهرته . (وَيكانَ الله ) مِثل ( ألم تر أنَّ الله يَبسُط الرّزق لمن يشاه و يقدر ) : يوسّعُ عليه ، ويضيِّق عليه

قوله ( باب إنك لا تهدى من أحببت ، ولكن الله يهدى من يشاء ) لم تختلف النقلة فى أنها تزلت فى أبى طالب واختلفوا فى المراد بمتعلق و أحببت ، فقيل : المراد أحببت هدايته ، وقيل أحببته هو لقرابته منك . قوله ( عن أبيه ) هو المسبب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها نون ، وقد تقدم بعض شرح الحديث فى الجنائز . قوله أبيه ) هو المسبب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها نون ، وقد تقدم بعض شرح الحديث فى الجنائز . قوله ( لما حضرت أبا طالب الوفاة ) قال الكرماني المراد حضرت علامات الوفاة ، وإلا فلو كان انتهى الى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن ، ويدل على الأول ما وقع من المراجعة بينه وبينهم انتهى . ويحتمل أن يكون انتهى الى تلك الحالة لكن رجا الذي يتلق أنه إذا أقر بالتوحيد ولو فى تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه و تسوغ شفاعته على المحالة منه ، ولهذا قال و أجادل لك بها وأشفع لك ، وسيأتي بيانه . ويؤيد المخصوصية أنه بعد أن امتنع من

الإفرار بالنوحيد وقال هو . على ملة عبد المعالب ، ومات على ذلك أن النبي ﷺ لم يترك الشفاعة له ، بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره ، وكان ذلك من الخصائص في حقه ، وقد تقدمت الرواية بذلك في السيرة النبوية . قوله ( جاءه رسول الله ﷺ فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ) محتمل أن يكون المسبب حضر هذه القصة ، فإن المذكورين من بني عزوم وهو من بني عزوم أيضا ، وكان الثلاثة يومئذكفارا فمات أبو جهل على كيفره وأسلم الآخران . وأما قول بعض الشراح : هذا الحديث من مراسيل الصحابة فردود ، لأنه استدل بأن المسيب على قول مصعب من مسلمة الفتح ، وعلى قول العسكرى بمن بايع تحت الشجرة ، قال : فأيا ماكان فلم يشهد وفاةً أبي طَالَب لانه توفى هو وخديجة في أيام متقاربة في عام واحد ، والَّذِي ﷺ يومئذ نحو الخسين انتهى. ووجه الرد أنه لا يازم من كون المسيب تأخر إسلامه أن لا يشهد و فاة أبي طا اب كما شهدها عبد الله بن أبي أمية وهو يومثذ كافر ثم أسلم بعد ذلك ، وعجب من هذا القائل كيف يعزو كون المسيب كان بمن بايع تحت الشجرة الى العسكرى ويغفل عن كون ذلك ثابتا في هذا الصحيح الذي شرحه كما مر في المفازي واضحا . قوليه ( أي عم ) أما د أي ، فهو بالتخفيف حرف نداء ، وأما ، عم ، فهو منادى مضاف ، ويجوز فيه إثبات الياء وحذفها . قول (كلة ) بالنصب على البدُّل من لا إله إلا الله أو الاختصاص . ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . قوله ( أحاج ) بتشديد الجيم من المحاجة وهي مفاعلة من الحجة والجيم مفتوحة على الجزم جواب الآس ، والتقدير إن تقل أحاج ، ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، ووقع في رواية معمر عن الزهري بهذا الاسناد في الجنائز وأشهد، بدل وأحاج، وفى رواية مجاهد عند الطبرى و أجادل عنك بها ۽ زاد الطبرى من طربق سفيان بن حسين عن الزهرى قال و أى عم ، إنك أعظم الناس على حمّا ، وأحسنهم عندى يدا ، فقل كلمة تجب لى بها الشفاعة فيك يوم القيامة ، . قوله (فَلْمَ يَزِلَ بَعْرَضُهَا) بَفْتْحَ أُولَهُ وَكُمْرِ الرَّاءَ ، وَفَى رَوَايَةَ الشَّمِي عَنْدَ الطَّبْرِي و فقال له ذلك مرادًا ، قولِه (ويعيدانه بِتَلَكُ المَقَالَة ﴾ أي ويعيدانه إلى الكفر بتلك المقالة ، كَأَنه قال كان قارب أن يقولها فيردانه . ووقع في رواية معمر فيعودان له بتلك المقالة وهي أوضح ، ووقع عند مسلم . فلم يزل رسول الله ﷺ يمرضها عليه ويقول له تلك المقالة ، قال القرطبي في د للفهم ، كذا في الأصول وعند أكثر الشيوخ ، والمعنى أنه عرض عايه الشهادة وكررها عبد المطاب، . قُولِه ( آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب ) خبر مبتدأ محذوف أى هو على ملة ، وفى رواية مممر و هو على ملة عبد المطلب، وأراد بذلك نفسه . ويحتمل أن يكون قال و أنا فغيرها الراوى أنفة أن محكى كلام أبي طالب استقباحاً للفظ المذكور ؛ وهي من التصرفات الحسنة. ووقع في رواية مجاهد قال ديا ابن أخي ملة الاشياخ، ووقع في حديث أبي حازم عن أبي هريرة عند مسلم والترمذي والعابري وقال لولا أن تعيرني قريش يقولون ماحمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك ، وفي رواية الشمي عند الطبراني . قال لولا أن يكون عليك عار لم أبال أن أنمل ، وضبط ، جزع ، بالجيم والزاى ، ولبعض رواة مسلم بالخاء المعجمة والراء . قوله ( وأبي أن يقول لا إله إلا الله ) هو تأكيد من الراوى في نني و قوع ذلك من أبي طالب ، وكأنه استند في ذلك الى عدم سماعه ذلك منه في تلك الحال ، وهذا القدر هو الذي يمكن اطلاعه عليه ، ويحتمل أن يكون أطلعه النبي يَرَالِيُّم على ذلك. قولِه (والله لاستغفرن لك ما لم أنه عنك ) قال الزين بن المنير : ايس المراد طلب المغفرة العامة والمساعة بذنب الشرك ، وإنما

المراد تخفيف العذاب عنه كاجاء مبينا في حديث آخر . قلت : وهي غفلة شديدة منه ، فإن الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب لم تردُّ، وطلبها لم ينه عنه ، وإنما وقع النهى عن طلب المغفرة العامة ، وإنما ساغ ذلك الذي بالله اقتداء با براهيم في ذلك ، ثم ورد نسخ ذلك كما سيأتي بيانه و أضحا . قوله ( فأنزل الله : ما كان للنبي و الذين آمنو أأن يستغفروا للشركين) أي ما ينبغي لهم ذلك ، وهو خبر يمعني النهي بهكذا وقع في هذه الرواية . وروى الطبري من طريق شبل عن عمرو بن دينار قال قال الني علي ما استغفر إبراهيم لا بيه وهو مشرك ، فلا أز ال أستغفر لا بي طالب حتى ينهائى عنه ربى . فقال أصمابه : لنستُغفرُن لآبائنا كما استنففرُ نبينا لعمه ، فنزلت ، وهذا فيه إشكال ، لأن وفاة أبى طالبكانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاً ، وقد ثبت أن النبي ﷺ أنى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية ، والأصل عدم تكرر النزول . وقد أخرج الحاكم وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن ها بىء عن مسروق عن ابن مسمود قال دخرج رسول الله ﷺ يوما الى المقابر فاتبعناه ، فجاء حتى جلس الى قبر منها فناجاه طو بلا ثم بكى ، فَبَكْينا ابكائه ، ففال : إن القعر الذي جَلَّست عنده قبر أى ، واستأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لى ، فانزل على : ماكان للنبي والذين آمنوا أنْ يستغفروا المشركين، وأخرج أحمد من حديث ابن بريدة عن أبيه نحوه وقيه د نزل بنا ونحن معه قرَّبِ من ألف راكب ، ولم يذكر نزول الآية . وفي رواية العابري من هذا الوجه د لما قدم مكة أتى رسم قبر ، ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية ﴿ لما قدم مكة رقفٌ على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت ، والطبراني من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس نحو حديث ابن مسعود وفيه و لما هبط من ثنية عسفان ، وفيه نزول الآية في ذلك . فهذه طرق يمضد بعضها بعضا ، وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب ، ويؤبده أيضا أنه ﷺ قال يوم أحد بعد أن شج وجمه د رب اغفر لقوى فانهم لايعلمون ، لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصا بالاحياء وليس البحث فيه ، ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر و إن كان سببها تقدم ، ويكون انزولها سببان : متقدم وهو أمر أبي طالب ومتَّاخر وهو أمر آمنة . ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في نفسير براءة من استغفاره مُثَلِيِّهِ المنافقين حتى نزل النهوى عن ذلك ، فان ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب ، ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب « وأ نزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدى من أحببت، لانه يشمر بأن الآية الاولى تزلت في أبي طالب وفي غيره والثانية نزلت فيه وحده ، ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحد من طريق أبي إسحق عن أبي الخليل عن على قال وسمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان ، فذكرت ذلك للنبي عَلِيَّةٍ . فأنزل الله : ماكان للنبي الآية ، وروى الطبرى من طريق ابن أبي نجيح من مجاعد قال رقال ارؤمنون ألا نُستغفَر لآيا ثناكما استغفر الراهيم؟ بيه ؟ فنزات ومن طريق فتادة قال إذكرنا له أَن رجالًا ، فذكر نحوه . وفي الحديث أن من لم يعمل خيراً قط إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم باسلامه وأجريت عليه أحكام المسلين ، فإن قارن نطق أسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى ، بشرط أن يكون وصل الى حد انقطاع الأمل من الحياة وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب وهو وقت المماينة ، واليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ وَلَيْسَتُ اللَّهِ بِهِ لَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّنَاتَ حَتَّى أَذًا حَضَر أُحَدُهُم الموتَ قال إنى تبت الآن ﴾ والله أعلم. قوله (العدوان وَالمدا. والنمدى وأحد ) أي بمعنى واحد وأراد تفسير قوله في قصة موسى وشعيب ﴿ فلا عدوان على ﴾ والعداء بهنتج العين عدود قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ فلا عدوان على ﴾ : وهو والعداء والتعدى والعدو كله واحد، والعدو

من قوله عدا فلان على فلان . قوله ( وقال ابن عباس ﴿ أُولَى القَوْمَ ﴾ لا يرفعها العصبة من الرجال ﴿ التَّنُّوءَ ﴾ لتثقل ﴿ فَارِغًا ﴾ إلا من ذكر موسى ﴿ الفرحين ﴾ المرحين ﴿ قصيه ﴾ اثبهي أثره ، وقد يكون أن يقصُ الكلام ﴿ نَحْنَ نَقْصَ عَلَمْكُ ﴾ . ﴿ عَنْ جَنْبُ ﴾ عَنْ بَعْدُ وَعَنْ جِنَايَةً وَأُحِدُ وَعَنْ اجْتَنَابِ أَيْضًا . ﴿ نَبِطُشُ ﴾ و أبطش أى بكُسر الطاء وضمها . (يأ بمرَون : يتشاورون ) هذا جهمه سقط لابى ذر والاصيل وثبت لغيرهما من أوله الى قوله « ذكر موسى » تقدم في أحاديث الانبياء في قصة موسى وكذا قوله « نبطش الح » وأما قوله « الفرحين المرحين » فهو عند ابن أبي حاتم موصول من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وقوله و قصيه : اتبعي أثُّوه ، وصله ابن أبي حاثم من طريق القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباسَ قال في قوله ﴿ وَقَالَتَ لَا خَتُه قَصْيه ﴾ : قضى أثره . وقال أبو عبيدة في قوله ﴿ قصيه ﴾ اثبغي أثره ، يقال قصصت آثار القوم . وقال في قوله ﴿ فبصرتَ به عن جنب ﴾ أي عن بعد وتجنب ، ويُقال مَا تأتينا إلا عن جنابة وعن جنب . قولِه ( تأجرني تأجر فلانا تعطيه أجراً ، ومُنه النَّعزية آج لِك الله ) ثبت هذا النسني وقد قال أبو عبيدة في قوله ﴿ عَلَى أَنْ تَأْجِر ثني تُمانى حجج ﴾ من الإجارة ، يقال فلان تأجر فلانا ، ومنه آجرك الله . توله ( الشاطىء والشط و أحد ، وهما ضفتا وعدوتا الوّادى) ثُبُّت هذا للنسي أيضا ، وقد قال أبو عبيدة ﴿ نودى مَنْ شاطىء الوادى ﴾ : الشاطىء والشط و احد وهما صفتا الوادى وعدوتًاه . ﴿ إِنَّهُ ﴿ كَأَنَّهَا جَانَ ﴾ فَ رُواية أخرى ﴿ حَيَّة تَسْمَى ۚ ﴾ والحيات أجناس: الجان والافاعى والاسادد ، ثبت هذا لَّانْسنى أيضا وقد تقدم فى بدء الخلق . يُولِّهِ (مقبوحين : مهلكبن) ﴿ وَلَ أَبِي هبيدة أيضا . قله ( وصلنا بيناه وأتممناه ) هو قبرل أبي عبيدة ايضا ، وأخَرَجُ ابن أبي حاتم من طريق السدى في قوله ﴿ و لقد وصلنا لهم القول ﴾ قال : بينا لهم القول ، وقيل : المعنى أتبعنا بمضه بمضا فاتصل وهذا قول الفراء . قوله ( يجي يجلب) هو بسكون الجبم وفتح اللام ثم موحدة ، وقال أبو عبيدة في قرله ﴿ يجبي الَّيهِ ثُمْ إِنَّ كُلِّ شيء ﴾ أي يجمع كما يجمع الماء في الجابية فيجمع للوارد . قوله ( بطرت أشرت ) قال أبو عبيدةً في قُوله ﴿ وَكُمُ الْعَلَمُ مَن قرية بطّرت معيشتها ﴾ أى أشرت وطَّفت و بفت "، والمعنى بطرت في معيشتها . فانتصب بنزع الحافض ، وقال الفراء : المعنى أبطرتها معيشتها . قوله ( في أمها رسو لا : أم القرى مكة وما حولها ) قال أبو عبيدة : أم القرى مكة في قول العرب وفى رواية أخرى ﴿ لَتَنذَر أَمِ القرى ومن حولها ﴾ ولا بن أبي حاتم من طويق قتادة نحوم ، ومن وجه آخر عن قتادة عن الحسن في قُوله ﴿ في أمها ﴾ قال في أو إثلها . قولِه ﴿ تُـكُنَّ تُحْنَى ، أَكُننَتِ الذيء أَحْفيته ، وكننته أخفيته وأظهرته ﴾ كذا للاكثر ، ولبعضهم أكننته أعنيته ، وكننه خفيته . وقال ابن فارس : أخفيته سترته وخفيته أظهرته وقال أبو عبيدة في قوله ﴿ رَرَبُكُ يَعْلُمُ مَا نَكُنَ صَدُورُهُ ﴾ أَي تَخْنَى ، يَقَالُ أَكْنَفْتَ ذَلِكُ في صَدَّرَى بأَ ب ، وكتنت الشي. خفيته وهو بغير ألفُّ . وغال في موضع آخر أكنَّنت وكننت واحد ، وقال أبو عبيدة أكننته إذا أخفيته وأظهرته وهومن الاضداد . قوله (ويكأن الله مثل ﴿ أَلَمْ ثُو أَنْ اللهُ بِبِسِطُ الرَّزَقُ لَمْ يَشَاء ويقدر ﴾ يوسع عليه ويضيق ) وقع هذا لغير أبي ذر وهو قول أبي عبيدة قالَ في قوله تعالى ﴿ وَيَكَأَنَ اللَّهُ ﴾ أي ألم تو أن الله ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ﴿ وَيَكُمَّانَ اللَّهُ ﴾ أي أولا يعلم أنَّ الله

٢ - باسب ﴿ إِنَّ الذي فَرض عليك القرآنَ ﴾ الآية

٤٧٧٣ - وَرَشَ مِحْدُ بن مَقَالُ إُخْبِرَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سَفِيانَ الْعُصُفُرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةً عَنَ أَبْ عَبَاسٍ ﴾ لراذك

## إلى معاد ﴾ قال : إلى مكة

قوله ( باب إن الذي فرض عليك القرآن ) سقطت الترجمة لغير أبي ذر . قوله ( أخبرنا يعلى ) هو ابن عبيد . قوله ( حدثنا سفيان العصفرى ) هو ابن دينار التماركا تقدم تحقيقه في آخر الجنائز ، وليس له في البخارى سوى هذين الموضعين . قوله ( لرادك الى معاد ، قال : الى مكة ) هكذا في هذه الرواية . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كان ابن عباس يكتم تفسير هذه الآية ، وروى الطبرى من وجه آخر عن ابن عباس قال و لرادك الى معاد : قال الى الجنة ، واسناده ضعيف ، ومن وجه آخر قال و الى المرت ، واخرجه ابن أبي عائم واسناده لا بأس به ، ومن طريق بحاهد قال و يحييك يوم القيامة ، ومن وجه آخر عنه و الى مكة ، وقال عبد الرزاق قال معمر : وأما الحسن والوهرى فقالا هو يوم القيامة ، وروى أبو بعلى من طريق أبي جعفر محمد بن على قال : سألت أبا سعيد عن هذه الآية فقال : معاده آخرته ، وفي اسناده جابر الجمنى وهو ضعيف

## ٢٩ – سورة العنكهوت

قال مجاهد ﴿ مُستبصرِ ين ﴾ : صَلَة وقال غيرُه : الحيوانُ والحيُّ واحد . ﴿ فَلَيمَدَنَ اللهُ ﴾ : عَمَّمَ اللهُ ذلك ، إِنَّا هِي بَعَزَاقَ فَلَيَمِيزَ اللهُ ، كَقُولُه ﴿ لِيهِ بِينَ اللهُ الخبيثَ ﴾ . ﴿ أَثقالاً مع أَثقالُم ﴾ : أوزاراً مع أوزارِهم قولِه (سورة المنكبوت ـ بسم الله الرحمن الرحم ) سقطت و سورة والبسملة ، لغير أبي فد . قولُه (وقال مجاهد: وكانوا مستبصرين ضللة ) وصله ابن أبي حاتم من طريق شبل بن عباد عن ابن أبي خيم عن مجباه بهذا ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : معجبين بصلالهم . وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال : كانوا مستبصرين في ضلائهم محجبين بها . كولُه ( وقال غيره : الحيوان والحي واحد وزاد : ومنه قولهم نهر الحيوان والحياة واحد وزاد : ومنه قولهم نهر الحيوان ولاصبلي : الحيوان والحياة واحد ، وهو قول أبي عبيدة قال: الحيوان والحياة واحد وزاد : ومنه قولهم نهر الحيوان قوله د لمي الحيوان ، قال : الاموت فيها . قوله ( فليملن الله ، علم الله ذلك إنما هي بمنزلة فليميز الله كقوله ليميز الله كقوله ليميز الله كنوا أبي عبيدة أبينا ، وروى عبد الرزاق عن معمر من قبل ، قوله ( أنقالا مع أنقالهم أوزارهم ) هو قول أبي عبيدة أبينا ، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال : من دعا قو ما الى ضلالة فعليه مثل أوزارهم . و لابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال عن قتادة في هذه الآية قال : من دعا قو ما الى ضلالة فعليه مثل أوزارهم . ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال وليحملن أثقالهم ) أي أوزارهم ﴿ وأثقالا مع أنقالهم ﴾ أي أوزارهم ﴿ وأبتمالا من أنقالم من أوزار من أضاوا

### ٣٠ - سورة الراوم

﴿ فَلَا يُرِبُو ﴾ مَن أَعْلَىٰ يَبِتَنَى أَفْضُلَ فَلَا أَجِرَ لَهُ فَيْهَا . قال مجاهد ﴿ يُحَبِّرُونَ ﴾ : يُنتَّمُون . ﴿ يَمْهَدُونَ ﴾ : يُستَوُّون المضاجع . ﴿ الوَدْق ﴾ المطر . قال ابن عهاس ﴿ هل لَـكم بما مَلَـكَتَ أَيمانِـكم ﴾ . في الآلهة ، وفيه تخافونهم أن يَرِ ثُوكم كَا يَرِث بعضُكم بنتِها . ﴿ يَصَّدَّعُونَ ﴾ : يتفرَّفون . قاصدَع . وقال غيرُه : تُضمف وضَعف لغتان . وقال مجاهد ﴿ السُّوأَىٰ ﴾ : الإساءة ، جزاء المسيئين

٣٧٤ - عَرَشُ محدُ بن كثير حدَّ تَنا سفيانُ حدَّ انا منصورُ والأعش عن أبي الضحي عن مَـ مروق قال ه بينما رجل مُعدَّ في كندة فقال على و خان مِ القيامة فيأخذُ بأسماع المنافقين وأبصارِ هم يأخذُ المؤمن كهيئة الزُّكام، ففزَ عنا و فأتيتُ ابن مسمود وكان متَّكنا، فغضِب فجاسَ فقال عمن علم فاليَقُل، ومن لم يعلم فليقلُ : الله أعلم ؛ قان من العلم أن يقول لما لا يعلم : لا أعلم ، فان الله قال لنبيّه ﴿ قل ما أسأ لَـ عليه عليه من أجر وما أنا من المتكلِّم فين في والله العلم ، فدعا عليهم النهي والله فقال : اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف ، فأخذتهم مَننةُ حتى هَلَـكوا فيها وأكوا الميتةَ والعظام ، ويرى الرجلُ مابين السهاء والأرض كهيئة الدُّخان ، فجاء مُ أبو سفيان فقال : يا محدُ ، حبُّت تأمرُ نا بصلة الرَّحم ، وإن قومك قد ها حكوا ، فادع كهيئة الدُّخان ، فجاء مُ أبو سفيان فقال : يا محدُ ، وبي قوله ـ عائدون ) أفيكشف عنهم عذابُ الآخرة إذا جاء ، مُ عادوا إلى كفره . فذاك قوله تمالى فوله ـ عائدون ) أفيكشف عنهم عذابُ الآخرة إذا جاء ، مُ عادوا إلى كفره . فذاك قوله تمالى في في بطشُ البطشة الحكرى ) يوم بدر . و ﴿ إِلَاماً ﴾ يوم قد صفى

قوله ( سورة الروم - بسم الله الرحم ) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر . قوله ( وقال مجاهد يحبرون ينممون ) وصله الغربابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ( فأما الذين آمنوا وعلوا الصالحات فهم في روصة يحبرون ) أي بنممون . ولابن أبي حاتم والطبرى من طريق يحبي بن أبي كشير قال : لذة السماع ، ومرف طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( يحبرون ) قال : يكرمون . قوله ( فلا يربو من أعطى يبتغيي أفضل فلا أجرله فيها ) وصله الطبرى من طريق ابن أبي تجبيح عن مجاهد في قوله ( وما آتيتم من دبا ايربو في أموال الناس ) قال يعظى ماله يبتغيي أفضل منه . وقال عبد المرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن الصحاك في هذه الآية قال : هذا المدين وزاد : ونهي الذي يتاتي عنه خاصة . ومن طريق إسماعيل بن أبي خاله عن ابراهيم قال : هذا في الجاهلية عبد العزيز وزاد : ونهي الذي يتاتي عنه خاصة . ومن طريق إسماعيل بن أبي خاله عن ابراهيم قال : هذا في الجاهلية كان يعطى الرجل وزاد عليه فلا يربو عند الله . ومن طريق السماعيل قال : هو الرجل يعطى الآخر الشيء ليسكافته به ويزاد عليه فلا يربو عند الله . ومن طريق الشعبي قال : هو الرجل يعطى الآخر الشيء فيجمل له ربح بعض ما يتجر فيه ، وإنما أعطاه التماس عو نه ولم يرد به وجه الله . قوله ( مهدون يصوون المضاجع ) فيجمل من طريق ابن من طريق ابن أبي نبيح عن عاهد في قوله ( فلا نفسهم يمهدون ) قال يسوون المضاجع . قوله و الوجل يمن ما ملك المما علك المناجع . قوله في الآلمة وفيه تفافرنهم أن يرثوكم كا يرث بعضا ) وصله العابرى من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الآلمة وفيه يقافرنهم أن يرثوكم كا يرث بعضا ) وصله العابرى من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الآلمة وفيه يقول : تخافرنهم أن يرثوكم كا يرث بعضا ) وصله العابرى من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الآلمة وفيه يقوله و قوله و هه » قالم يقوله و قوله و هه » قاله عن عن عطاء عن ابن عباس

تعالى أى ان المثل نه و للاصنام ، فاقه المالك والاصنام علوكة والمملوك لايساوى المالك . ومن طريق أبى بجلز قال : ان مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك و ايس له ذلك كـذلك الله لا شريك له . ولا بن أبى حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال : هذا مثل ضربه الله لمن عدل به شيئًا من خلقه يقول أكان أحد منكم مشاركًا مملوكه فى فراشه وزوجته ؟ وكذلك لايرضي الله أن يعدل به أحد من خلقه . قولِه ( يصدعون يتفرقون ، فاصدع ) أما قوله يتفرقون فقال أبو عبيدة في قوله يومئذ يصدعون أي يتفرقون ، وأمّا قوله فاصدع فيشير إلى قوله تعالى ﴿ فاصدع بِمَا تَوْسُ ﴾ وقد قال ابو عبيدة أيضا في قوله فاصدع بما تؤمر أي افرق وامضه ، واصل الصدع الشق في اَلشيء ، وخصه الراغب بالشيء الصلب كالحديد تقول : صدَّعته فانصدع بالتخفيف وصدعته فتصدح بالتثقيل ، ومنه صداع الرأس لتوهم الاشتقاق فيه ، والمراد بقوله اصدع أى فرق بين الحق والباطل بدعائك الى الله عز وجل وأفصل بينهما . قوله (وقال غيره ضعف وضعف لغتان) هو قُولُ الاكثر ، وقرىء بهما ، فالجهور بالضم وقرأ عاصم وحمزة بالفتح في الألفاظ الثلاثة . وقال الحليل الضعف بالضم ماكان في الجسدو بالفتح ماكان في العقل . ﴿ إِنَّهُ ﴿ وَقَالَ بِحَاهُد السوآى الإساءة جزاء المسيئين ) وصله الفريابي ، وآختلف في ضبط الإساءة فقيل بكسر الحمذة والمه ، وجوز ابن التين فتح أوله بمدودا و مقصورا وهو من آمي أي حزن ، وللطبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ثُمْ كَانَ عاقبة الذين أساءوا السوآى أن كذبواك أى الذين كفروا جزاؤهم العذاب . ثم ذكر المصنف حديث ابن مسَّعُود في دعاء النبي مِرَاقِهِ على قريش بالسنين وسؤالهم له الدعاء برفع القحط ، وقد تقدم شرح ذلك في الاستسقاء ، ويأتى ما يتعلق بالذي وقع في صدر الحديث من الدعان في تفسير سورة الدعان ان شاء الله تعالى . وقوله د ان من العلم أن يقول لما لا يعلم : لا أعلم ، أى ان تمييز المعلوم من الججهول نوح من العلم ، وهذا مناسب لما اشتهر من أن لا أدرى نصف العلم ، ولان القول فيما لا يعلم قسم من التكلف

ياس ( لا تبديل خلق ف ) : لدين الله . ( خَلقُ الأوَّلين ) : دِين الأوَّلين ، والفِطرة : الإِسلام ٥٧٧٥ – وَرَشَنَ عَبدانُ أُخبرَ نَا عَبدُ الله أُخبرَ نَا بُونس عن الزُّعرى قال أُخبرَ في أبو سلمة بن عبد الرَّحْنَ أن أبا هريرة رضى الله عنه قال « قال رسول الله عَيْمَاللَهُ الله عنه الله عنه الفطرة ، فأبواه عبودانه أو ينصِّرانه أو يمجِّدانه ، كما تُنتَج البهيمة بهيمة جَماء ، هل شحِسِّونَ فيها من جَدَعاء ؟ ثم يقول ( فطرة الله التي فَطرَ النَّاسَ عليها ، لا تبديل خلق الله ، ذلك الدِّينُ القيِّم )

قوله ( باب ( لانبديل لحلق الله ) لدين الله ، خلق الأولين دين الاولين ) أخرج الطبرى من طريق إبراهيم النخمى في قوله ( لانبديل لحلق الله ) قال : لدين الله ، ومن طرق عن مجاهــــد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك مثله ، وفيه قول آخر أخرجه الطبرى من طرق عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد قال : الاحصاء . وروى ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ( ان هذا إلا خلق الاولين ) يقول دين الاولين ، وهذا يؤيد الآول . وفيه قول آخر أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن علقمة في قوله ( خلق الاولين ) قال : اختلاق الآولين . ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كذبهم ، ومن طريق قتادة قال : سيرتهم .

قَوْلِهِ ﴿ وَالْفَطَّرَةُ الْاسْلَامُ ﴾ هو قول عكرمة ﴿ يُصَّلِّهِ الطَّارِي مِن طريقه ، وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك في أواخر كتاب الجنائز . ثم ذكر حديث انى هريرة . مامن مولود إلا يولد على الفطرة ، وقد تقدم بسند، ومتنه في كتتاب الجنائز مع شرحه في و باب ماقيلٌ في أولاد المشركين ،

# ٣١ - سورة لفمان ١ - ياب (لا تشرك بالله ، إن الشرك أظام عظيم)

٤٧٧٦ - مَرْشُنَ قَتْيَبَةُ بن سعيدِ حدَّثْنَا كَجِرِيرٌ عن الأعشِ عن إبراهيمَ عن علقمةً عن عبدِ الله رضي الله عنه قال ﴿ لَمَا أَرْلَتَ هُذُهِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِدِسُوا إِبَائِهُمْ مِظْلٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِدِسُوا إِبَائِهُمْ مِظْلٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَصَابِ رَسُولِي اللَّهِ عَلَى وقالوا: أيَّنا لم يَلْدِس إيمانَهُ بظلم؟ قال رسولُ الله ﷺ : إنهُ ليس بذاك، ألا تسمعُ إلى قول لفمانَ لابنهِ ﴿ إِنَّ الشَّرَكُ لَظُلَّمْ عَظْيِمٍ ﴾ ﴾

﴿ و سورة لفمان ـ بسم الله الرحمن الرحيم ) سقطت سورة والبسملة الهير أبى ذر ؛ وسقطت البسملة فقط للنسنى . قُولِه ( لاتشرك بالله إن الشرك اظلم عظيم ) ذكر فيه حديث ابن مسمود في تفسير أوله تعالى ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ وقد تقدم شرحه مستوفى فىكتاب الإيمان

# ٢ - باب ( إن الله عندَهُ علمُ الساعة )

٧٧٧ - حَرَثْنُ إسحاقُ عن جربر عن أبي حَيَّانَ عن أبي زُرُوسَةً عن أبي هربرةَ رضيَ الله عنه ﴿ انْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُومًا بَارِزًا لَانَاسَ ، إِذَا تَاهُ رَجِلٌ كَمْشَى فَقَالَ ؛ بارسُولَ الله، ما الإيـان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بافي ، ومَلائــكته ِ ، ورُسله ِ ، ولقائــه ، وتؤمن بالبَعث ِ الآخر . قال : ما الإسلام ؟ قال: الإسلامُ أَن تَمبُدَ الله ولا تُشرِك به شيئًا ، و تُقيمَ الصلاة ، وتؤتى الزكاةَ المفروضة ، وتصوم رمضان . قال : يا رسولَ الله ، ما الإحسان ؟ قال : الإحسان أن تَعبُدَ اللهَ كأنكَ تراه ، فان لم تَكنُّ تراه فانه يراك . قال : يا رسول الله ، مني الساعمة ؟ قال : ما المسئول عنهما بأعلم من السائل ، والكن سأحد الله عن أشراطِها: إذا ولَدَتِ المرأةُ رَّبَتَها فذاكَ من أشراطها ، وإذا كان الخفاةُ العُراة رُّءُوسَ الناس فذاك من أشراطها ، فى خس لا يَعلمهن ۗ إلا الله ﴿ إِنَّ اللهَ عندَهُ علم الساعة ، و يُنزِلُ ۖ الغَيثَ ، و يَعلمُ مافى الأرحام ﴾ . ثم انصر ف الرجلُ ، فقال : رُدُّوا عَلَى ". فأُخَذَاوا لِيرُّدُوا فلم يرَوُّا شيئا ، فقال : هذا حِبربِلُ جاء ليمثّم الناسَ دِينَهم » ٤٧٧٨ - مَرْثُ عِي بنُ سليانَ قال حدَّ ثني ابنُ وَهبِ قال حدَّ ثني عررُ بن محدِ بن زيدِ بن عبد الله بن

عرَ أَنَّ أَبِاهِ حَدَّثُهُ ۚ أَنَّ عَبِدَ اللَّهُ بِنِ عَرِ رَضَيَ اللهُ عَنْهِما قال « قال الذي ۖ ﷺ : مفاتيحُ الغيبِ خس ، ثمَّ قرأ م -- ١٥ ج ﴿ ۞ نتع البارى

## ﴿ إِنْ اللَّهُ عَندُهُ عَلَمَ السَّاعَةِ . . . ﴾

قوله ( باب قوله أن الله عنده علم الساعة ) ذكر فيه حديث أبي هريرة في سؤ ال جبريل عن الإيمان والإسلام وغيد ذلك ، وفيه خمس لايعلمن إلا الله وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الايمان ، وسيأنى في التوحيد شيء يتملق بذلك . ﷺ ( حدثني عمر بن محمد بن زيد أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر قال ) هكذا قال ابن وهب ، وخالفه أبو عاصم فقال . عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن ابن عمر ، أخرجه الاسماعيلي ، فان كان محفوظا احتمل أن يكون لعمر بن محمد فيه شيخان أبوه وعم أبيه . فوله (قال الذي عَلَيْنَ ، مفاتبح الغيب خمس مم قرأ : إن الله عنده علم الساعة ) مكذا وقع مختصرا ، وفي رواية أبي عاصم المذكورة مفاتح الغيب خس لايعلمن الا الله : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ، يعنى الآية كلما ، وقد تقدم في تفسير سورة الرعد وفي الاستسقاء من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر بلفظ د مفاتح الغيب خس لايعلمن إلا الله : لا يعسلم ما في غد الا الله ، الحديث . هذا السياق في الخس. وفي تفسير الانعام من طريق الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ مفاتح الغيب خمس ؛ إن الله عنده علم الساعة الى آخر السورة . وأخرجه الطبالسي في مسنده عن إبراهيم بن سمد عن الزهري بلفظ و أوتى نبيـكم مفاتح الغيب إلا الحنس ء ثم تلا الآية ، وأظنه دخل له متن في متن ، فإن هذا اللفظ أخرجه ابن مردويه من طريق عبد الله ابن سلمة عن ابن مسمود تحوه . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : عبر بالمفاح لتقريب الأمر على السامع لأن كل شىء جمل بينك ربينه حجاب فقد غيب عنك ، والتوصل الى معرفته فى المادة من الباب فاذا أغلق الباب احتيج الى المفتاح ، فإذا كان الشيء الذي لا يطلع على الغيب إلا بتوصيله لايعرف موضعه فكيف يعرف المغيب. انتهى ملخصا . وروى أحمد والبزار وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه قال دخس لايعلمن إلا الله : ان الله عنده علم الساعة ، الآية وقد تقدم في كتاب الايمان بيان جهة الحصر في قوله , لا يعلمهن إلا الله ، ويراد هنا أن ذلك يمكن أن يستفاد من الآية الاخرى وهى قوله تعالى ﴿قُلُ لَايُعَلِّمُنُ فَى السَّمُواتُ وَالْاَرْضُ الْغَيْبِ إِلَّا الله ﴾ فالمراد بالغيب المننى فيها هو المذكور فى هذه الآية التي فى لقمانَ ، وأماً قوله تعالى ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ادتضى من رسول ﴾ الآية فيمكن أن يفسر بما في حديث الطيالسي ، وأما مأثبت بنص القرآن ان عيسي عليه السلام قال انه يخيرهم بمـا يأكلون وما يدخرون وأن يوسف قال إنه ينبئهم بتأويل الطعام قبل أن يأتى الى غـير ذلك بما ظهر من المعجزات والكرامات فكل ذلك عكن أن يستفاد من الاستثناء في قوله ﴿ إِلَّا مَنِ ارتضى من رسول ﴾ فانه يقتضى اطـلاع الرسول على بعض الغيب والولى التابع للرسول عن الرسول يأخـذ وبه يكرم ، والفرق بينهما أن الرسول إيطلع على ذلك بأنواع الوحى كلما والولى لا يطلع على ذلك إلا يمنام أو الهام والله أعلم . ونقل ابن التين عن الدَّاودي أنه أنكر على العابري دعراه أنه بتي من الدنيا من هجرة المصطنى نصف يوم وهو خمسانة عام قال وتقوم الشاعة ويعود الأمر الى ما كان عليه قبل أن يكون شيء غير البارى تعالى فلا يبتى غير وجهه ، فرد عليه بأن وقت الساحة لايملها الا الله ، فالذي قاله عنالف لصريح الترآن والحديث ، ثم تعقبه من جهة أخرى وذلك أنه توهم من كلامه أنه ينسكر البعث فأقدم على تفكيره وزعم أن كلامه لايحتمل تأويلا ، وليسكا قال بل مراد الطبرى أنه يصير الآمر أى بعد فناء المخلوقات كلما على ما كان عليه ﴿ ولا ثم يقع البعث و الحساب ، هذا الذي يجب حمل كلامه عليه ، وأما

إنكاره عليه استخراج وَقَت الساعة فهو معذور فيه ، ويكنى فى الردعليه أن الآمر وقع بخلاف ما قال قد مضت خميمانة ثم ثلاثمائة وزيادة ، لـكن الطبرى تمسك محديث أبى ثملية رفعه و لن يعجز هذه الآمة أن يؤخرها الله نصف يوم ، الحديث أخرجه أبو داود وغيره ، لسكنه ليس صريحا فى أنها لاتؤخر أكثر من ذلك والله أعلم ، وسيأتى ما يتملق بقدر ما بتى من الدنيا فى كتاب الفتن إن شاء الله تمالى

#### ٣٢ - سورة السجدة

وقال مجاهد ﴿ مَهِين ﴾ : ضعيف ، ُنطفة الرَّجل . ﴿ صَلَانا ﴾ هَلَكنا · وقال ابنُ عباس ﴿ الْجَرُرُ ﴾ التي لاتمطر إلا مطراً لا يُغنى عنها شيئاً . ﴿ بِهِدِ ﴾ نبيِّن

قله ( سورة السجدة سبم الله الرحم الرحم ) كذا لابى ذر وسقطت البسملة المنسنى ، وافيرهما « تنزيل السجدة ، حسب . قله ( وقال بجاهد مه بن ضميف نطفة الرجل ) وصله ابن أبى حاتم من طريق ابن أبى تجميح عن السجدة ، حسب . قوله ( من ماء مه بن ) ضميف ، والفريا بى من هذا الوج، فى قوله ( من سلالة من ماء مه بن ) قال : فطفة الرجل . قوله ( صللنا هلكمنا ) وصله الفريا بى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله ( وقالوا أنذا صلانا فى الارض ) قال : هلكمنا ، قوله ( وقال ابن عباس الجرز التي لا تمطر إلا مطرا لا يغنى عنها شيئا ) وصله الطبرى من طريق ابن أبى نجيح عن رجل عن بجاهد عنه مشله ، وذكره الفريا بى وابراهم الحربى فى « غريب الحديث ، من طريق ابن أبى نجيح عن رجل عن ابن عباس كذلك زاد ابراهيم ، وعن بجاهد قال : هى أرض أبين . وقال الحربى و قال : أبين مدينة معروفة بالبن فلمل مجاهدا قال ذلك فى وقت لم تكن أبين تنبت فيه شيئا . وأخرج ابن عبيئة فى تفسيره عن عرو بن ديناد عن ابن عباس فى قوله ( الى الارض الجرز ) قال : هى أرض طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( الى الارض الجرز ) قال ابو عبيدة فى قوله بالين . وقال أبو عبيدة : الارض الجرز اليابسة الغليظة التى لم يصبها مطر ، قوله ( بهد يبين لهم . وقال أبو عبيدة فى قوله ( أو لم يهد لهم ) قال : أو لم يبين لهم . وقال أبو عبيدة فى قوله ( أو لم يهد لهم ) قال : أو لم يبين لهم . وقال أبو عبيدة فى قوله ( أو لم يهد لهم ) قال : أو لم يبين لهم . وقال أبو عبيدة فى قوله ( أو لم يهد لهم ) قال : أو لم يبين لهم . وقال أبو عبيدة فى قوله ( أو لم يهد لهم ) قال : أو لم يبين لهم وهو من الهدى

# ١ - بأسب ﴿ فلا تَعلمُ نفسُ ما أُخْنِيَ لَمُم مِن مُورٌ فَي أَعْيُن ﴾

٤٧٧٩ - مَرْشُ على بن عبد الله حدَّمَنا سفيانُ عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرةَ رضى الله عنه عن رسولِ الله يَلِيَّ قال « قال اللهُ تَبارك وتعالى : أعدَدتُ لمبادى المصالحين مالا عينُ رأت ، ولا أُذُنُ سمت ولا خطر على قلب بشر . قال أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم ( فلا تعلمُ نفسُ ما أُخفي لهم من قرَّة أُعين ) . وحدثنا على خددً تنا سفيانُ حدَّمَنا أبو الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال « قال الله . . \_ مثله \_ قيل لسفيان رواية ؟ قال : فأيُّ شيء ؟ وقال أبو معاوية عن الأعش عن أبي صالح قرأ أبو هريرة « قرّات أعين »

٠ ٤٧٨ – حَرَثْنَى إسحاقُ بن نصر حدَّثَنا أبو أُسامةً عن ِ الأعش ِ حدَّثَنَا أبو صالح عن أبى هريرةَ رضى

الله عنه عن الذي يَلِي ﴿ يقولُ اللهُ تمالى : أعدَدتُ لعبادى الصالحينَ ما لا عينُ رأت ولا أَذُنَ سمعت ولا خَطرَ على قلب بشر ، دُخراً من بَهْ ِ ما أُطلِعتم عليه . ثم قرأ ﴿ فلا تَعلمُ نفسُ ما أُخفِيَ لهم من تُورَّقِ أَعين ، جَزاء بما كانوا يسلون ﴾ »

قَوْلِهِ ﴿ بَابِ قُولُهُ فَلَا تَعْلَمْ نَفْسَ مَا أَخْنَى لَمْمَ مَنْ قَرَةَ أَعِينَ ﴾ قرأ الجهور أختى بالتحريك على البناء للنفعول ، وقرأ حمزة بالإسكان فعلا مضارعا مسندا للمتكلُّم ، ويؤيده قراءة ابن مسعود « تخنى » بنون العظمة ؛ وقرأها محمد ابن كعب وأخنى ، بفتح أوله وفتح الفاء على البنّاء للفاعل وهو الله ، ونحوها قراءة الأعمش و أخفيت ، وذكر المصنف في آخر الباب أن أبا هريرة قرأ د قرات أعين ، بصيغة الجمع وبها قرأ ابن مسمود ايضا وأبو الدرداء ، قال أبو عبيدة ورأيتها في المصحف الذي يقال له الإمام ﴿ قرة ﴾ بالماء على الوحدة وهي قراءة أهل الامصار . كوله ( يقول الله تعالى أعدَّدت لعبادى) ووقع فى حديث آخر ﴿ أَنْ سَبِّبَ هَذَا الْحَدَيْثُ أَنْ مُوسَى عليه السلام سألُ ربه من أعظم أهل الجنة منزلة؟ فقال : غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها ، فلا عين رأت ولا أذن سممت ولا خطر على قلب يشر ، أخرجه مسلم والترمذي من طريق الشعى سمعت المفيرة بن شعبة على المنبر يرفعه الى الني برائج « أن موسى سأل ربه » فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ، وفي آخره : قال ومصداق ذلك في كتاب الله ﴿ فَلا تُعلَم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين ﴾ . قوله ( ولا خطر على قلب بشر ) زاد ابن مسمود فى حديثه . ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أخرجه أبن أبي حاتم ، وهو يدفع قول من قال: إنما قيل البشر لانه يخطر بقلوب الملائكة. والأولى حلَّ النفي فيه على عمومه فانه أعظم في النفس . قوله ( دخرا ) بضم الدال المهملة وسكون المعجمة منصوب متعلق بأعددت أى جعلت ذلك لهم مدخوراً . قولِه (من بَلَّهُ مَا أطلعتم عليه) قال الخطأبي : كما نه يقول دع ما أطلعتم عليه فانه سهل في جنب ما ادخر لهم . قلت : وهذا لائق بشرح « بله ، بغير تقدم دمن » عليها ، وأما إذا تقدمت من عليها فقد قبل هي بمدى كيف و يقال بممنى أجل ويقال بمدنى غير أو سوى وقبل بمدنى فضل ، لـكن قال الصغانى ا تفقت لمسخ الصحيح على د من بله ، والصواب إسقاط كلمة و من ، وتعقب بأنه لايتمين إسقاطها إلا إذا فسرت بمعنى دع ، وأما إذا فسرت بمعنى من أجل أو من غير أو سوى فلا ، وقد ثبت فى عدة مصنفات خارج الصحيح باثبات من . وأخرجه سَعَيَدٌ بن منصور ومن طريقه ابن مردوية من رواية أبى معاوبة عن الأعش كذلك ، وقال ابن مالك : المعروف د به ، اسم فعل بمعنى اترك ناصباً لما يليها بمقتضى المفعولية ، واستعماله مصدرا بمعنى أأترك مضافا الى ما يليه ، والفتحة في الآولى بنا ثية وفي الثانية إعرابية ، وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرف · وقال الاخفش : بله هنا مصدركا تقول ضرب زيد ، و ندر دخول من علما زائدة . ووقع في د المغنى لابن هشام ، أن بله استعملت معربة مجرورة بمن وانها بمعنى غير ولم يذكر سواء ، وفيه نظر لآن ابن التين حـكى رواية من بله بفتح الحاء مع وجود من ، فعلى هذا فهى مبنية وما مصدرية وهي وصلتها في موضع رفع على الابتداء والخبر هو الجار والمجرور المتقدم ويكون المراد ببله كيف التي يقصد بها الاستبعاد ، والمعنى من أين اطلاعـ كم على هذا القدر الذي تقصر عقول البشر عن الإحاطة به ، ودخول من على بله اذاكانت بهذا المعنى جائزكا أشار البه الشريف في «شرح

الحاجبية ، قلت : وأصح التوجيهات لخصوص سياق حديث الباب حيث وقع فيه « ولا خطر على قلب بشر دخراً من بله ما أطلعتم ، أنها بمعنى غير وذلك بين لمن تأمله ، واقه اعلم ، قوله ( وقال أبو معاوية عن الأعش عن أبى صالح قرأ أبو هريرة قرات أعين ) وصله أبو عبيدة القاسم بن سلام فى كتاب « فصائل القرآن ، له عن أبى معاوية به بذا الاسناد مثله سواء ، وأخرج مسلم الحديث كله عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى معاوية به

## ٣٣ – سورة الأحزاب . وقال مجاهد : صَياصِيهم قصورُهم ، معروفا في الكتاب

١ - باسب \* ٤٧٨١ - حَرَثْنَى إبراهيم بن المنذر حدَّ نَنا محدُ بن فَلَيح حدَّ ننا أبى عن هلال بن عَلَى عن عبد الرحمٰن بن أبى عمرة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي النبي الله قال « مامِن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة . أفر وا إن شئنم ﴿ النبي اولى بالمؤمنين من أنفُسِهم ﴾ فأشما مؤمن ترك مالاً فلير ثه عَصَبتُه من كانوا ، فإن ترك دَينا أوضياعا فاياً ننى وأنا مولاه »

قوله (سورة الاحزاب ـ بسم الله الرحمن الرحم ) سقطت سورة والبسملة لغير أبى ذر ، وسقطت البسملة فقط للنسنى . قوله (وقال مجاهد : صياصبهم قصورهم ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه . قوله (معروفا في الكتاب ) ثبت هذا للنسنى وحده ، وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن جريج قال : قلت لعطا. في هذه الآية ﴿ إِلا أَن تفعلوا الى أُوليا تُكم معروفا ﴾ فقال : هو إعطاء المسلم السكافر بينهما قرابة صلة له . قوله ﴿ النبي أُولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ ثبتت هذه الترجة لأبي ذر ، وذكر فيه حديث أبي هريرة عن النبي يَهِيَّتُهُ قال : ه مامن ، ؤمن إلا وأنا أولى به ، الحديث ، وسيأتى الكلام عليه في الفرائض ان شاء الله تعالى

# ٣ - ياب ( ادءُوم لآبائهم هو أقسطُ عندَ الله )

٣٧٨٢ - وَرَشُنَا مُعَلَى بِنُ أَسِدِ حَدَّ ثَنَا عَبِدُ الْعَزِيزِ بِنِ الْحَتَارِ حَدَّ ثَنَا مُوسَى ۚ بِنِ عُقبة قال حَدَّ ثَنَى سَلَمُ عَنَ عَبِدَ اللهُ بِنَ عَمْرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهِمَا ﴿ اللهُ عَلَيْهِ مَا كُنَا نَدَعُوهُ إِلاَّ زَيْدَ بِنَ مَحْدَ ، حَيْ عَبِدَ اللهُ بِنَ عَمْدَ ، حَيْ أَلُهُ بِنَ عَمْدَ ، حَيْ أَلُهُ بِنَ عَمْدَ ، حَيْ أَلُهُ بَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

قوله ( باب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) أى أعدل ، وسيأتى تفسير القسط ، والفرق بين القاسط والمقسط فى آخر الكتاب . قوله ( ان زيد بن حادثة مولى رسول الله يَلِيَّةٍ ما كنا ندعوه إلا زيد بن محد ، حتى نزل القرآن : ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) فى رواية القاسم بن معن عن موسى بن عقبة فى هذا الحديث ، ما كنا ندعو زيد بن حادثة الكلي مولى رسول الله يَلِيَّةٍ إلا زيد بن محمد ، أخرجه الاسماعيلى . وفى حديث عائشة الآتى فى الذكاح فى قصة سالم مولى أبى حذيفة ، وكان من تبنى رجلا فى الجاهلية دعاء الناس اليه وورث هيرائة ، حتى نزلت هذه الآية ، وسيأتى مزيد الدكلام على قصة زيد بن حادثة فى ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى

إلى ﴿ فَهُمْ مِن قَفَى ﴿ عَبَهُ وَمُهُمْ مَن يَنْتَظُرُ ، وَمَا بَدُّلُوا تَبَديلا)
 عَمَدَهُ: عَهْدَهُ ﴿ قَطَالِهِ هَا جَوَانِهَا . اللَّمْنَةُ لَآتُوها : لأَعْطُوها

٤٧٨٣ → حَرَثْنَى محدُ بن بَشَارٍ حدَّثُنا محدُ بن عبدِ الله الأنصاريُّ قال حدَّثني أبي عن ثمامة عن أنس ابن مالك رضى الله عنه قال ﴿ رَى هٰذهِ الآية نزكَت في أنسِ بن النَّضر ﴿ من المؤمنينَ رجالُ صَدَقوا ماعاهدوا اللهُ عليه ﴾ ،

٤٧٨٤ - مَرْشُنَا أبو اليمان أخبر أنا شُعيب عن الزُّهرئ قال أخبر أنى خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال « لما أنسَخْنا الصُّحف في المصاحف فَقَدتُ آيةً من سورة الأحزاب كنت كثيراً أسمعُ رسول الله مَلَّالِكُمْ يَوْلُونُ اللهُ مَلِّكُمْ أَسَمُ وَلَوْ اللهُ مَلَّالُكُمْ وَلَوْ اللهُ مَلَّالُكُمْ مِن رَجَالُ مَدَّ أَحَدُ إِلاَّ مَعَ خُزَيمةً الأنصارى الذي جمل رسولُ اللهُ مَلِكُمْ شهادة رجلين ﴿ مَنَ اللهُ مَا عَلَمُ اللهُ عَلَمُهُ ﴾ ، المؤمنين رجالُ صَدَّقُوا مَا عاهدوا اللهُ عليه ﴾ ،

قولِه ( باب ﴿ فَهُمْ مِن قَضَى نَحْبُه ﴾ عهده ) قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ فَهُمْ مِن قَضَى نَحْبُه ﴾ أى نذره ، والنحب النذر والنحب أبضا النفُس والنحب أيضا الحطر العظيم ، وقال غيره النحب فى الاصل النذر ثم استعمل فى آخر كل شى. . وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحسن في قوله ﴿ فَهُمْ مِن قَضَى نَحْبُهُ ﴾ قال : قضى أجله على الوقاء والنصديق وهذا مخالف لما قاله غيره ، بل ثبت عن عائشة . ان طلحة دخل على النبي برائج فقال : أنت ياطلحة ممن قضى نحبه ، أخرجه ابن ماجه والحاكم • ويمكن ان يجمع بحمل حديث عائشة على المجاز ، وقضى بمعنى يقضى . ووقع فى تفسير ابن أبى حاتم : منهم عمار بن ياسر . وفى تفسير يحى بن سلام : منهم حمزة وأصحابه . وقد نقدم فى قصة أنس بن النضر قول أنس بن مالك : منهم أنس بن النضر . وعند الحاكم من حديث أبي هريرة : منهم مصعب بن عير ، ومن حديث أبي ذر أيضا . قيله ( أفطارها جوانبها ) هو قول أبي عبيدة . قوله (الفتانة لآثوها لأعطوها) هو قول أبي عبيدة أيضاً وهو على قرآءة آتوها بالمد ، وأما من قرأها بالقصر \_وهي قراءة أهل الحجاز \_فمناه جَاءُوها . ثم ذكر طرفا من حديث ألمس في قصة أنس بن النصر ، وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل الجهاد . قول ( أخبر في خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال : لما نسخنا الصحف في المصاحف) تقدم في آخر تفسير التوبة من وجه آخر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت ، لكن في تلك الرواية أن الآية ﴿ لقـله جاءكم رسول ﴾ وفى هذه أن الآية ﴿ من المؤمنين رجال ﴾ فالذى يظهر أنهما حديثان ، وسيأتى فى فضائل ألقرآن من طريق ابراهيم بن سعد عن الزهري بالحديثين معا في سيان واحد . قوله (فقدت آية من سورة الاحزابكنت كثيرا أسمع رسول الله بَيْلِيِّ يقرؤها ) هذا يدل على أن زيداً لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه ، ولا يقتصر على حفظه . لَكُن فيه إشكال لآن ظاهره أنه اكتنى مع ذلك بخزيمة وحده والقرآن إنما يثبت بالتواتر ، والذي يظهر في الجواب أن الذي أشار اليه أن فقده فقد وجودُها مكنوبة ، لا فقد وجودها محفوظة ، بلكانت محفوظة عنده وعند غيره ، ويدل على هذا قوله في حديث جمع القرآن , فأخذت أتقبعه من الرقاع والعسب، كما سيأتى مبسوطا في فضائل القرآن. وقوله و خزيمة الانصارى الذي جعل رسول الله عَلِيْجٌ شهادته بشمادة رجلين ، يشير إلى قصة خزيمة المذكورة وهو خزيمة بن ثابت كما سأبينه في رواية ابراهيم بن سمد آلآنية. وأما قصته المذكورة في الشهادة فأخرجها ا بو داوه والنسائى، ووقعت لنا بعلو فى ﴿ جزء محمد بن يحى الذهلى ، من طريق الزهرى أيضا عن عمارة بن خزيمة

عن عمه وكان من أصحاب الذي برائي وان الذي برائي ابتاع من أعرابي فرسا ، فاستنبعه ليقضيه ثمن الفرس فأسرع الذي والله والمله ووقع لنا من وجه آخر أن اسم هذا الاعرابي سواد بن الحارب والمله والذي يرائي شهادة خريمة بشهادة رجابين، ووقع لنا من وجه آخر أن اسم هذا الاعرابي سواد بن الحارب فاخرج الطبراني وابن شاهين من طريق زيد بن الحباب وعن محمد بن زرارة بن خريمة والاعرابي سواد بن الحارث بالحديث والمله خريمة بن ثابت ، فقال الذي يرائي المله وعن عمد به فريمة بن ثابت ، فقال له عمل المله والمله والم

٤ - إسب ﴿ قُل لِأَزُواجِكَ إِن كُنتَنَّ أَرُدُنَ الحَياةَ الدُّنيا وزينتَها

[ الحديث ٤٧٨٠ \_ طرفه في : ٤٧٨٦ ]

قهله (باب قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينها فتعالين أمتمكن وأسرحكن سراحا جميلا) في رواية بي ذر و أمتمكن الآية ، . فيهله ( وقال معس )كذا لأبي ذر ، وسقط هذا العزو من رواية غيره . فوله ( التبرج ن غرج زينها ) هو قول أبي عبيدة واسمه معسر بن المثني ، ولفظه في وكتاب المجاز ، : في قوله تعالى ( ولا نبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) هـو من التبرج ، وهو أن يبرزن محاسنهن . وتوهم مغلطاي ومن قلده أن مراد لمبخاري معمر بن راشد فنسب هذا الى تخريج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر ، ولا وجود لذلك في تفسير

عبد الرزاق ، وانما أخرج عن مسمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال : كانت المرأة تخرج تتمشى بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية ، وعند ابن أبي حاتم من طريق شيبان عن قتادة قال : كانت لهن مشية و تسكسر و تغنج إذا خرجن من البيوت فنهين عن ذلك . ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال قال عر: ما كانت الا جاهلية واحدة . فقال له ابن عباس هل سمحت بأولى إلا ولها آخرة ؟ ومن وجه آخر عن ابن عباس قال : تسكون جاهلية أخرى . ومن وجه آخر عنه قال : كانت الجاهلية الأولى ألف سنة فيا بين نوح وإدريس ، وإسناده قوى . ومن حديث غائشة قالت : الجاهلية الاولى بين نوح وإبراهيم ، وإسناده ضعيف . ومن طريق عام - وهو السمي - قال : هي ما بين عبسي ومحمد . وعن مقاتل بن حيان قال : الاولى زمان ابراهيم ، والاخرى زمان محمد قبل أن يبعث . قلت : بين عبسي ومحمد . وعن مقاتل بن حيان قال : الاولى زمان ابراهيم ، والاخرى زمان محمد قبل أن يبعث . قلت : ولمله أراد الجمع بين ما نقل عن عائشة وعن الشعبي والله اعلم . قوله ( سنة الله استنها جملها ) هو قول أبي عبيدة أيينا وزاد : جملها سنة . ونسبه مغلطاى ومن تبعه أيينا الى تخريج عبد الرزاق عن معمر ، وليس ذلك فيه ، قوله ( ان رسول الله يتالي جامها حين أم اقه أن يخير أزواجه ) سيأتى الكلام عليه في الباب الذي بعده

وإن كنتن أثر دن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد المحسنات منكن أجراً عظما الله وقال فتادة ﴿ واذ كُرن ما يُتلى في بُيوتِكن من آباتِ الله والحكمة ﴾ : القرآن والسنة

٤٧٨٦ ـ وقال اللّيثُ حدَّثَني يونُسُ عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحن أنَّ عائشة زوج النبي عَلَيْكَة قالت « لما أُمر رسولُ الله عَلَيْكَة بِتخبير أزواجه بَداً بي فقال : إنى ذا كر لكِ أمرا فلا عليك أن لا تَمجَل حيى تستأمري أبو يك . قالت : وقد علم أنَّ أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه . قالت : ثم قال إن الله جلّ مَناوُه قال (يا أيها النبي قل لأزواجك أن كنتن تر دن الحياة الدُّنيا وزينتَها - إلى - أجراً عظيا) . قالت فقلت : فني أي هذا أستأمر أبوى ؟ قاني أربد الله ورسوله والدار الاخرة . قالت ، ثم فسل أزواج رسول الله عَيْنِ مِثلَ ما فعلت ، تابعه موسى بن أعدين عن مصريعن الزهري قال أخبرني أبو سلمة . وقال عبد الرزاق وأبو سفيان الممرئ عن مصري عن الزهري عن عروة عن عائشة

قوله (باب قوله وان كنتن تردن الله ورسوله) ساقوا كلهم الآية الى (عظيما) . قوله (وقال قتادة واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحدكمة ، القرآن والسنة ) وصله أبن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة بلفظ و من آيات الله و الحدكمة ، القرآن والسنة ، أورده بصورة اللف والنشر المرتب ، وكذا هو فى تفدير عبد الرذاق . قوله (وقال الليك حدثني يونس) وصله الذهلي عن أبي صالح عنه ، وأخرجه ابن جرير والنسائي والاسماعيل من روانة ابن وهب عن يونس كذلك . قوله (لما أمر رسول الله عليه بتخيير أزواجه) ورد فى سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال « دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله عليه هذه الآية ( يا أيما الذي قل الإرواجك نحى بلغ \_أجرا عظيم) قال فبدأ بعائشة فذكر نحوحديث الباب ، وقد تقدم في المظالم من طريق عقيل لازواجك نحى بلغ \_أجرا عظيم) قال فبدأ بعائشة فذكر نحوحديث الباب ، وقد تقدم في المظالم من طريق عقيل

ويأتى في النسكاح أيضا من طريق شعيب كلاهما عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر في قصة المرأتين اللنينَ تظاهرتا بطوله وفي آخره , حين أنشته حفصة ألى عائشة ، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله ، فلما مضت تسع وعشرون دخل على عاقشة فبدأ بها ، فقالت له: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا ، وقد أصبحنا لنسع وعشرين ليلة أعدها عداً . فقال النبي بالله : الشهر تسع وعشرون . وكان ذلك الشهر تسما وعشرين . قالت عائشة . فأنزلت آية التخيير ، فبدأ بي أول أمرأة فقال : إنى ذاكر لك أمراً ، فلا عليك أن لا تعجلي ، الحديث · و هذا السياق ظاهر ، أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن عمر ، وأما الروى عن عائشة فن رواية ابن عباس عنها ، وقد وقع التصريح بذلك فيها أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طربق أبي صالح عن الليث بهذا الاسناد الى ابن عباس قال و قالت عائشة : أنزلت آية التخيير ، فبدأ بى ، الحديث . لكن أخرج مسلم الحديث من رواية معمر عن الزهرى ففصله تفصيلا حسنا ، وذلك أنه أخرجه بطوله الى آخر قسه عمر في المنظاهر تين الى قوله دحتى عاتبه ، ثم عقبه بقوله د قال الزهري فأخبرتى عروة عن عائشة قالت: لما مضى قسع وعشرون ، فذكر مراجعتها في ذلك ثم عقبه بقوله , قال : يا عائشة إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لاتعجل حَى تستأمري أبوبك، الحديث. فعرف من هذا أن قوله وفلها مضت تسع وعشرون الخ، فى رواية عقيل هو من رواية الزهرى عن عائشة بحذف الواسطة ، وامل ذلك وقع عن عمد من أجلَّ الاختلاف على الزهرى في الواسطة بينه و بين عا تُشة في هذهالقصة بعينها كما بينه المصنف هنا ، وكمَّان من أدرجه في رواية ابن عباس مثى على ظاهر السياق ولم يفطن للنفصيل الذي وقع في رواية معمر ، وقد أخرج مسلم أيضا من طرَّبق سماك بن الوليد عن ابن عباس و حدثني عمر بن الخطاب قال : لما اعتزل النبي بالله نساء دخلت المسجد ، الحديث بطوله وفي آخره و قال و أنزل الله آية التخيير ، فانفق الحديثان على أن آية النخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهن فيه ، ووقع ذلك مريحًا في رواية عرة عن عائشة والت و لما نزل النبي وفي الى نساته أمر أنَّ يخيرهن ، الحديث أخرجه الطبرى والطحاوى ، واختلف الحديثان في سبب الاعتزال ، و يمكن الجمع بأن بكون القضيتان جميما سبب الاعتزال فان قصة المتظاهر ثين خاصة بهما ، وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة ، ومناسبة آية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة المتظاهر تين ، وسيأتى في و باب من خير نساءه ، من كنتاب الطلاق بيان الحكم فيمن خيرها زوجها إن شاء الله تمالى . وقال الماوردي : اختلف هلكان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين الطلاق والإفامة عنده ؟ على قو لين للعلماء أشبههما بقول الشافعي الثاني ، ثم قال : انه الصحيح ، وكذا قال القرطبي : اختاف في التخيير هل كان في البقاء والطلاق أو كان بين الدنيا والآخِرة انْهيي . والذي يظهّر الجمع بين القو لين ، لأن أحد الأمرين ملزوم الآخر ، وكأنهن خبرن بين الدنيا فيطلقهن و بين الآخرة فيمسكهن ، وهو مقتضى سياق الآية ، ثم ظهر لى أن محل القولين هل فوض اليهن الطلاق أم لا ؟ ولهذا أخرج أحد عن على قال . لم يخير رسول الله على نساءه إلا بين الدنيا والآخرة ، . قوله ( فلا عليك أن لاتمجلي) أى فلا بأس عليك في النأني وعدم العجلة حتى تشاوري أبويك . قوله (حتى تستأمري أبويك) أي تطلبي منهما أن يبينا لك رأيهما في ذلك . ووقع في حديث جابر وحتى تستشيري أبويك ، زاد عمد بن عمرو عن أبي سُلمة عن عائشة . انى عارض عليك أمرا فلا تفتاتى فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبى بكر وأم رومان ، أخرجه أحمد والطبرى ، ويستفاد منه أن أم رومانكانت يومئذ موجودة ، فيرد به

على من زعم أنها مانت سنة ست من الهجرة ، فإن التخيير كان في سنة تسع . قولِه ( قالت فقلت : فني أي هذا أستأمر أبوى ) ؟ في رواية عمد بن عمرو « فقلت فاني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ، ولا أوَّامر أبوى أبا بكر وأم دومان ، فضحك ، وفي رواية عر بن أبي سلة عن أبيه عند العابري ، ففرح. . قوله (ثم فعل أزواج النبي عَلِيَّةٍ مثل ما فعلت ) في رواية عتيل و ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة ، زاد أبن وهب عن مونس في روايته « فَلَمْ يَكُن ذَلِكَ طَلَاقًا حَيْنَ قَالُهُ لَمْن فَاخْتَرْنُهُ ، أَخْرِجُهُ الطَّبْرِي . وفي رواية محمد بن عرو المذكورة « ثم استقرى الحجر \_ يعنى حجر أزواجه\_فقال: إن عائشة قالتكذا ، فقلن : ونحن نقول مثل ما قالت ، . وأوله « استقرى الحجر، أى تتبع ، والحجر ـ بضم المهملة وفتح الجيم ـ جمع حجرة بضم ثم سكون ، والمراد مساكن أزواجه مالله ، وفي حديث جابر المذكور أن عائشة لما قالت . بل أختار اقه ورسوله والدار الآخرة ، قالت . يارسول الله وأسألك أن لاتخبر امرأة من نسائك بالذي قلت ، فقال لانسأ إني امرأة منهن إلا أخبرتها ، أن الله لم يبعثني متعنتا وانما بعثني معلما ميسرا. . وفي رواية معمر عند مسلم وقال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت : لاتخبر نساءك أني اخْترتك ، فقال : ان الله أرساني مبلغا ولم يرسلني متعنتا ، وهذا منقطع بين أيوب وعائشة ، ويشهد لصحته حديث جابر والله اعلم . وفي الحديث ملاطفة الذي يَرْقِيُّ لازواجه وحله عنهن وصبره على ماكان يصدر منهن من إدلال وغيره بمـا يبمثه عليهن الغيرة . وفيه فضـُل عاَّلُنهُ أبداءته بِها ، كذا قرره النووى ، اسكن روى ابن مردويه من طريق الحسن عن عائشة أنها طلبت من رسول الله مِمَالِقِع ثوبًا ، فأمر الله نبيه أن يخير نساءه : أما عند الله تردن أم الدنيا ؟ فإن ثبت هذا وكانت هي السبب في التخيير فلمل البداءة بها لذلك ، لكن الحسن لم يسمع من عائشة فهو ضعيَّف ، وحديث جابر في أن النسوة كن يسأله النفقة أصح طريقــــا منه ، واذا تقرر أن السبب لم يتحد فيها وقدمت في التخييرُ دل على المراد ، لاسيما مع تقديمه لها أيضاً في البداءة بها في الدخول عليها . وفيه أن صفر السن مظنة لنقص الرأى ، قال العلماء : إنما أمر الذي على عائشة أن تستأمر أبويها خشية أن يحملها صغر السن على اختيار الشق الآخر لاحتمال أن لايكون عندها من الملكة مايدفع ذلك العارض ، فاذا استشارت ابويها أوضحا لها مافي ذلك من المفسدة وما في مقابله من المصاحة ، ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت ، قد علم أن أبوى لم يكونا يأمراني بفراقه، ووقع في رواية عرة عن عائشة في هذه الفصة و وخثى رسول الله على حداثني ، وهذا شاهد للتأويل المذكور ، وفيه منقبة عظيمة لعائشة وبيان كال عقلها رصحة رأيها مع صغر سنها ، وإن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الوأى والعقل على ادتكاب مالا بلبق مجالها لسؤالها النبي ﷺ أن لايخبر أحدا من أزواجه بفعاماً ، والحمنه ﷺ لما علم أن الحامل لها على ذلك ماطبع عليه النساء من الغيرة ومحبة الاستبداد دون ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك . (ننبيه) : وقع في النهاية والوسيط التصريح بأن عائشة أرادت أن يختار نساؤه الفراق، فان كانا ذكراه فيما فهماه من السياق فذاك وإلا فلم أر في شيء من طرق الحديث التصريح بذلك ، وذكر بعض العلماء أن من خصائصه ﷺ تخيير أزواجه واستمند إلى هذه الفصة ، ولا دلالة فها على الاختصاص. نعم ادعى بعض من قال إن التخبير طلاق أنه في حق الأمة ، واختص هو علي بأن ذلك في حقه ايس بطلاق ، وسيأتي مزبد بيان لذلك في كتاب الطلاق ان شاء تمالى . واستدل به بعضهم على ضعف ما جاء أن من الازواج حينتُد من اختارت الدنيا فىزوجها وهى فاطمة بنت الصحاك لعموم قوله ثم فعل الح. كول (تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهرى أخبرتى أبو سلمة) يعنى عن عائشة ، وصله النسائى من طريق محمد بن موسى بن أعين حدثنا أبى فذكره . قوله ( وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمرى عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة ) أما رواية عبد الرزاق فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه ، وأخرجها أحمد وإسحق في مستديهما عنه ، وقصر من قصر تخريجها على ابن ماجه . وأما رواية أبى سفيان المعمرى فأخرجها الذهلي في الزهريات و تابع معمرا على عروة جعفر بن برقان ، ولعل الحديث كان عند الزهرى عنهما فحدث به تارة عن هذا ، والى هذا مال الترمذى . وقد رواه عقيل وشعيب عن الوهرى عن عائشة بغير واسطة كما قدمته ، والله أعلم

٦ - إسب ﴿ و مُنفِق فَي مَفسِكَ مَا اللهُ مُهدِيهِ ، و تَفشي الناسَ واللهُ أحقُ أَن تَفشاه ﴾

السر بن عبد الرحيم حدّ ثنا معلى بن منصور عن حمّاد بن زيد حدّ ثنا ثابت عن أنسِ بن مالك رض الله عنه لا ان هذه الآية ﴿ وتخفى فى تفسك ما الله مُبدِيه ﴾ نزات فى شأنِ زينب بنت جَحش وزيدِ بن حارثة ،

[ الحديث ٤٧٨٧ \_ طرفه في : ٧٤٢٠]

قولِه ( باب رتخني في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) لم تختلف الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش . قوله (حدثنا معلى بن منصور) هو الرازى ، و ايس له عند البخارى سوى هذا الحديث وآخر في البيوع ، وقد قال في ﴿ النَّارِيخُ الصَّفِيرِ ﴾ : دخلنا عليه سنة عشر ، فكمَّا نه لم يكثر عنه ولهذا حدث عنه في هذين الموضعين بواسطة . قوله (حدثنا ثابت)كذا قال معلى بن منصور عن حماد ، و تابعه محمد بن أبي بكر المقدى وعارم وغيرهما ، وقال الصلت بن مسهود وروح بن عبد المؤمن وغيرهما دعن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس فلمل لحماد فيه إسنادين . وقد أخرجه الإسماعيليمن طريق سليمان بن أيوب صاحب البصري عن حماد بن زيد بالإسنادين معا . قوله ( أن هذه الآية ﴿ وتَخْنَى فَى نَفْسَكُ مَا الله مبديه ﴾ نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة ) هكـذا اقتصر على هذا القدر من هذه القصة ، وقد أخرجه في النوحيد من وجه آخر عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال رجاء زيد بن حارثة يشكو ، فجمل الذي عَلِيْقِ يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك ، قال أنس : لوكان رسول الله براتيج كاتما شيئًا لـكمتم هذه الآية، قال , وكَانت تفتخر على أزواج النبي براتيج ، الحديث، وأخرجه أحمد عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ وأتى رسول الله على منزل زايد ابن حارثة لجاءه زيد يشكوها اليه ، فقال له : أمسك عليك زوجك واتق الله ، فنزلت الى قوله ﴿ زُوجِنَاكُما ﴾ قال : يعنى زينب بنت جحش . وقد أخرج ابن أبي حاتم هـذه القصة من طريق السدى فسافها سياقا وأضحا حسنا ولفظــه و بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش ، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله علي ، وكان رسول الله ﷺ أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك ، ثم انها رضيت بما صنع رسول الله ﷺ فروجها إياه ، ثم أعلم الله عز وجل نبيه ﷺ بعد أنها من أزواجه فكان يستحى أن يأمر بطلانها ، وكان لابرال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس ، فآمره رسول الله ﷺ أن يمسك عليه زوجه وأن يتني الله ، وكان مخشى الناس أن يعيبو اعليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه ، وكان قد تبني زيداً ، . وعنده من طريق على بن زيد عن على بن الحسين

ابن على قال : أعلم الله نبيه عِلِيِّتِهِ أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها ، فلما أتاه زيد يشكوها اليه وقال له انق الله وأمسك عليك زوجك قال الله : قد أخبرتك أنى مزوجكها ، وتخنى فى نفسك ما الله مبديه . وقد أطنب الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية وقال : إنها من جواهر العلم المكنون . وكأنه لم يقف على تفسير السدى الذي أوردته ، وهو أوضح سيامًا وأصح إسنادا اليه اضعف على بن زيد بن جدعان . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : جاء زيد بن حارثة فقال يارسول الله إن زينب اشتد على السانها ، وأنا أريد أن أطلقها ، فقال له : انن الله وأمسك عليك زوجك ، قال : والذي يَلِيُّ يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس . ووردت آنار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبرى و نقاما كثير من المفسرين لاينبغي التشاغل بها ، والذي أوردته منها هو المعتمد . والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي عَلِيقٍ هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته ، والذي كان يحمله على إخفاه ذلك خشية أول الناس تزوج امرأة أبنه ، وأراد الله إبطال ماكان أمل الجاهلية عليه من أحكام التبنى بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا . ووقوع ذلك من إمام المسلمين أيكون أدعى لقبولهم . وانما وقع الحبط فى تأويل متعلق الخشية والله اعلم . وقد أخرج الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة قالت و لوكان رسول الله عليم كاتما شيئًا من الوحى لكتم هذه الآية ﴿ وَاذْ تَهُولُ لَلْذَى أَنَّهُمُ اللهُ عَلَيْهِ \_ يَهْنَى بالاسلام \_ وأنعمت عليه \_ بالعتق \_ أمسك عليك زوجك ﴾ الى قوله ﴿ قدرا مقدورا ﴾ وان رسول الله سَالِتُهُ لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه ، فأنزل الله تعالى ﴿ مَا كَانَ مُحَدُّ أَبَّا ٱحد مَنْ رَجَالَـكُم ﴾ الآية ، وكان تبناه وهوصفير. قلت : حتى صار رَجلا يقال له زيد بن محمد ، فأنزلَ الله تعــالى ﴿ ادعوهُم لَآبَاتُهُم ـ الَّى قوله ـ ومواليكم ﴾ . قال الترمذى : روى عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة الى قوله ﴿ لَسَكُتُم هَذَهُ الْآيَةِ ﴾ ولم يذكر ما بعده . قلت : وهذا القدر أخرجه مسلم كما قال الترمذي ، واظن الزائد بعده مدرجا في الحبر، فإن الراوى له عن داود لم يكن بالحافظ . وقال ابن العربي : إنما قال عليه الصلاة والسلام لزبد ﴿ أمسك عليك زوجك ﴾ اختبارا لما عنده من الرغبة فيها أو عنها ، فلما أطلمه زيد على ما عنده منها من النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه و بذاءة السانها أذن له فى طلائها ، و ليس فى مخالفة متعلق الآمر لمتعلق العلم ما يمنح من الآمر به واقه اعلم . وروى أحمد ومسلم والنسائى من طريق سليان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال , أا انقضت عدة زينب قال رسول الله والله والد اذكرها على ، قال فانطلقت فقلت : يا زينب ، أبشرى ، أرسل رسول الله علي يذكرك . فقالت : ما أنا بصانعة شيئًا حتى أو اس ربى ، فقأمت الى مسجدها ، و نزل القرآن ، وجاء رسول الله عليها حتى دخل عليها بغير إذن ، وهذا أيضا من أبلخ هاوقع فى ذلك ، وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب ، لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه . وفيه أيضا اختبار ما كان عنده منها هل بق منه شيء أم لا؟ وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة ، وأن من وكل أمرد الى الله عز وجل يُسر الله له ماهو الاحظة له والانفع دنيا وأخرى

السب ( ترجی، من تشاء منهن او منوری الیك من نشاء ،
 و من ابتغیت من عزلت فلا جُناح علیك ) قال ابن عباس : ترجی منوخر منوخر ارجئه أخره من عائمة رضی الله عنها

قالت وكنتُ أغارُ على اللاتى وَهَبن أنفُسَهن لرسولِ الله عَيَطِيْتُهُ وأفول: أنهبُ المرأةُ نفسها ؟ فلما أنزَلَ الله تعالى ( كرجى؛ مَن تشاء منهن و تُؤوِى اليك من تشاء ، ومَن ابتغيت عمن عَزلت فلا جُناحَ عليك) قلتُ : ما أرَى ربّك إلا يسارعُ في هَواك »

[الحديث ٤٧٨٨ \_ طرفه في : ١١٣٠]

٤٧٨٩ ـ مَرْشُ حِبّانُ بن موسى أخبرَ نا عبدُ اللهِ أخبرَ نا عاصمُ الأحولُ عن مُعاذة عن عائشة رضى الله عنها « ان رسول الله عِبّه كان يَستأذِن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية (ترجيء مَن تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ، ومَن ابتغبت بمن عز آت فلا جُناحَ عليك ) فقلتُ لها : ما كنت تقولين ؟ قالت كنت أقولُ له : إن كان ذاك إلى قانى لا أريدُ يارسولَ الله أن أو يُرَ عليك أحداً »

قولِه ( باب قوله ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء ، ومن ابتغيت بمن عزلت فلا جناح عليك )كُـذا للجميع ، وسقط الفظ . باب ، لغير أبي ذر ، وحكى الواحدى عن المفسرين أن هذه الآية نزلت عقب نزول آية التخيير ، وذلك أن التخييرًا لمـا وقع أشفق بعض الازواج أن يطلقهن ففوضن أمر القسم اليه ، فأنزلت ﴿ ترجى ُ من تشاء ﴾ الآية . قوله ( قال ابن عباس : ترجى " نؤخر ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس به . قولِه ( أرجه أخره ) هذا من تفسير الاعراف والشعراء ، ذكره هذا استطرادا . وقد وصله ابن أبى حاتم أيضًا من طريق عطاء عن ابن عباس قال فى قوله ﴿ أَرْجِهُ وَأَعَامُ ﴾ قال : أخره وأخاه . قولِه ( حدثنا ذكريا بن يحيى ) هو الطائى وقيل البلخي ، وقد تقدم بيان ذلك في العيدين . قولِه ( حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا ) هو من تقديم المخبر على الصيغة وهو جائز . قوله (كنت أغار )كذا وقع بالنين المعجمة من الفيرة. ووقع هند الاسماعيل من طريق محمد بن بشر عن هشام بن عروة بلفظ وكانت تمير اللاتى وهبن أنفسهن ، بمين مهملة وتشديد . قوله ( وهبهن أنفسهن ) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدة ، ويأتى في النكاح حديث سهل بن سمد د ان امرأة قالت : يازسول الله ، إنى وهبت نفسى لك ، الحديث ، وفيه قصة الرجل الذي طلبها قال د التمس ولو خاتما من حديد ، ومن حديث أنس و أن أمرأة أثت الني على فقالت له : أن لى أينة ـ فذكرت من جمالها ـ فآثرتك بها . فقال : قد قبلتها . فلم تزل تذكر حتى قالت : لم تصدع قط ، فقال : لاحاجة لى فى ابنتك، وأخرجه أحمد أيضا ، وهذه امرأة أخرى بلا شُك . وعند ابن أبى حاتم من حديث عائشة : التي وهبت نفسها للنبي ﷺ هي خولة بنت حكيم ، وسياتي الكلام عليه في كتاب النكاح ، فإن البخاري أشار اليه معلقًا . ومن طريق الشمي قال : من الواهبات أم شربك . وأخرجه النسائى من طريق عروة . وعند أبي عبيدة معمر بن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح . وقيــــل إن لبلى بنت الحطيم عن وهبت نفسها له . ومنهن زينب بنت خزيمة . جاء عن الشمي وليس بثابت ، وخولة بنت حكيم وهو في هذا الصحيح . ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال : التي وهبت نفسها للنبي بَلِكَ هِي ميمونة بنت الحادث ، وهذا منقطع . وأورده من وجه آخر مرسل واسناده ضعيف . ويعارضه حديث .

سماك عن عكرمة عن ابن عباس ﴿ لَمْ يَكُنَ عَنْدُ رَسُولَ اللَّهِ مِرْأَةً وَهُبَّتَ نَفْسُهَا لَهُ ﴾ أخرجه العابري وإسناده حسن ، والمراد أنه لم يدخل بواحدة بمن وهبت نفسها له وأنكان مباحاً له لانه راجع الى إرادته لقوله نعالى ﴿ ان واشارت إلى قوله تمالى ﴿ وَامْرَاهُ وَمُنَّهُ إِنْ وَهُبُتُ نَفْسُهُ اللَّهِ ﴾ وقوله تمالى ﴿ قَدْ عَلَمنا مافرضَنا عليهم في أزواجهم ﴾ وروى ابن مردويه من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس أيضا قال فَرض عليهم أن لا نـكاح إلا بولَّى وشاهدين . قولِه (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) أي ما أرى الله الا موجدًا لما تربُّد بلا تأخير ، منزلا لما تحب وتختار . وقوله ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾ اى نؤخرهن بغير قسم ، وهذا قول الجمهور ، وأخرجه الطبرى عن ابن عباس ومجاهد وألحسن وقتادة وأنى رزين وغيرهم ، وأخرجُ الطبرى أيضا عن الشعبي في قوله ﴿ ترجى من تشاءً منهن ﴾ قال : كن نساء وهبن أنفسهن الذي ﷺ ، فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن فم ينكحهن ، وهذا شاذ ، والمحفوظ آنه لم يدخل بأحد من الواهبات كما تقدُم ﴿ وَقَيلَ المرادُ بِقُولُه ﴿ تُرْجِي مِن تَشَاءُ مُهُن وتؤوى اليك من تشاء ﴾ أنه كان هم بطلاق بمضين ، فقان له لا تطلقنا و انسم لنا ما شئت ، فكان يقسم لبعضين قسما مستويا ، وهن اللاتى آواهن ، ويقسم للباقى ما شاء وهن اللاتى أرجأهن . فحاصل ما نقل فى تأويل ﴿ تُرجَى ﴾ أقوال: أحدها تطلق وتمسك ، ثانيها تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها ، ثالثها تُقبُّل من شئت من الواهبات وْتُرد من شَلْت . وحَديث الباب يؤيدهذا والذي قبله ، واللفظ محتَّمل للاقوال الثلاثة . وظاهر ما حكته عائشة من استئذانه أنه لم يرج أحدا منهن ، يمعني أنه لم يمتزل ، وهو قول الزهرى , ما أعلم أنه أرجأ أحدا من نسائه ، أخرجه إبن أبي حاتم ، وعن قتادة أطلق له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إلا بالسوية . قوله ( يستأذن المرأة في اليوم ) أَى الذِّي يَكُون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الآخرى . قولُه ( تابعه عبَّاد بن عبَّاد شمع عاصما ) وصله ابن مردوبه فى تفسيره من طريق يحيي بن معين عن عباد بن عباد ، ورويناه فى الجزء الثالث من حديث يحيى بن مُعين رواية أبى بكر المروزى عنه منّ طُريق المصريين الى المروزى . ( تكبيل ) : اختلف فى المننى فى أوله تُعالَى فى الآية الى تلى هذه الآية وهي توله ﴿ لاتحل لك النساء من بعد ﴾ هل المراد بعد الاوصاف المذكورة فـكان يحل له صنف دون صنف ؟ أو بعد النساءُ الموجودات عند التخيير ؟ على قو لين ، والى الآول ذهب أبي بن كعبُ ومن وافقه أخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند ، والى الثائى ذهب ابن عباس ومن وافقه وأن ذلك وقع مجازاة لهن على اختيارهن إياه ، نعم الوافع أنه ﷺ لم يتجدد له تزوج امرأة بمد القصة المذكورة ، لكن ذلك لا يرفع الحلاف . وقد روى النرمذي والنسائي عن عائشة و ما مات رسول الله عليه على حتى أحل له النساء ، وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلة رضى الله عنها مثله

٨ - باب ( لا تَدخُلوا بيوت النبي إلا أن يُؤذَن لكم إلى طعام غير َ اظرين إناهُ ، ولكن إذا دُعيتم فادخُلوا ، وإذا طَعِمتم فانتشروا ، ولا مُستأنسين لحديث ، إن ذلكم كان يُؤذى النبي فيستَحيى منكم والله لا يستَحيى من الحق ، وإذا سَالتوهن مَتاعاً فاسألوهن من وراء حِجاب ، ذلكم أطهر القلو بهم وقلوبهن ، وما كان لكم أن تَنكِحوا أزواجَهُ من بَعِدِه أبدا ، إن ذلكم كان عند الله عظيا ) . يقال إناه : ادر آكه . أنى بأنى أناة .

﴿ أَمَلُ السَّاعَةُ تَكُونُ قُرِيبًا ﴾ أذا وَصَفَتَ صَفَةَ المؤنثِ قلتَ : قريبة ، وإذا جملتَهُ ظرفاً وبدَلا ولم مُرْرِدِ الصفة نزَعتَ الهاء منَ المؤنث ، وكذلك لفظها في الواحدِ والاثنين والجميع للذكر والأنثى

٤٧٩٠ - مَرْشُنَ مسدَّدُ عن يجيي عن مُحدِدِ عن أنس قال « قال عمرُ رضى الله عنه : قاتُ يارسولَ اللهُ يَدخُلَ عليك اللَّرُ والفاجر ، فلو أمّرت أمهاتِ المؤمدين بالحُجاب . فأنزل اللهُ آية الحجاب »

٤٧٩١ - حَرَثُ محدُ بن عهدِ إلى الرّقاشُ حدَّ ثنا مُستمرُ بن سليمانَ قال سمعتُ أبى يقول حدَّ ثنا أبو بجلز عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال « لما تزوَّج رسولُ الله عَيْنِظِيْ زبنب ابنة جحش دعا القوم فقامِموا ، ثمَّ جلسوا يتحدَّ ثون وإذا هو يتأهَّبُ القيام ، فلم يقوموا . فلما رأى ذلك قام ، فلما قام من قام و قَمدَ ثلاثة ُ نفر ، فجاء النبي عَلَيْنِهُ أنهم قد انطلَقوا النبي عَلَيْنِهُ أنهم قد انطلَقوا فجاء حتى دخَل فاذا القومُ مُجلوسٌ ، ثم إنهم قاموا ، فانطلَقتُ فجئتُ فاخبرتُ النبي عَلَيْنِهُ أنهم قد انطلَقوا فجاء حتى دخَل ، فذهبت أدخلُ فالتي الحجاب بيني وبينَه ، فأنزَل الله ﴿ يَا أَيّهَا الله يَن آمنوا لاندخلوا بيوتَ النبيّ ﴾ الآية ﴾

[الحديث ٢٩٧١ ــ أطرأته في : ٢٩٧٦ ، ٣٧٧٤ ، ١٩٧٤ ، ١٥١٥ ، ٣٣١٥ ، ٣٣١٥ ، ٣١٩ ، ١٧١٠ ، ١٧١٥ ، ٣٢٤ ، ٣٣٢٢ ؟ ١٩٢٢ ، ١٧٧١ ، ١٧٧١ ]

١٩٩٢ - حَرَّثُ سلمانُ بن حرب حَدِّثَنا حَادُ بن زيد عن أيوبَ عن أبي قِلابة قال أنسُ بن مالك « أنا أعلمُ الناس بهذه الآية آبة الحجاب: لما أُهَد بَتْ زينبُ إلى رسول الله عَيْظِيْ كانت معهُ في البيت ، صنع طعاماً ودعا القوم ، فقَعدوا يتحدَّثون ، فأنوَل اللهُ تعالى ودعا القوم ، فقَعدوا يتحدَّثون ، فأنوَل اللهُ تعالى فرعا القوم ، فقعدو يتحدَّثون ، فأنوَل اللهُ تعالى فرعا أيها الذين آمنوا الاندخُلوا بيوت النبي إلا أن يُؤذَن لحم إلى طعام غير ناظرين إناهُ - إلى قوله - من وراء حِجاب ) فضُرِبَ الحجابُ ، وقام القوم »

٤٧٩٣ - وَرَشُنَ أَبِو مَعَمر حدَّ ثَنَا عبدُ الوارث حدَّ ثنا عبدُ العزيز بن صُهَيب عن أنس رضى الله عنه قال و بني قلى النبي على النبي عن أنس رضى الله عنه قال و بني قلى النبي على النبي على النبي عنه أن الله ما أجدُ و يخرجون ثم يجيء قوم فيا كلون و يخرجون ، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو ، فقلت : يانبي الله ما أجد أحدا أدعوه ، فقال : فارفعوا طعامتكم . وبقى ثلاثة رَ هط يَتحدَّ أون في البيت ، فخرج النبي على قانطلق إلى محجرة عائشة فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحة الله ، فقالت : وعليك السلام ورحة الله ، كيف وَجدت أهلك ، بارك الله لك . فتقر ي حَجر نسائه كلين ، يقول لهن كا يقول لمائشة ، و يَقُلن له كا قالت عائشة ، ثم رجع النبي ويتنافي شديد الحياء - فحرج منطلقاً

نحو َ حجرة ِ عائشة َ ، فما أدرى آخْبَرْ ثه أو أخبِرَ أنَّ القوم خرجوا ، فرجعَ حتى إذا وضعَ رِجلَه فى أسكُنَّه ِ الباب داخلة وأُخرى خارجة أرخى السترَ بيني وبينَه ، وأنزِلت آيَةَ الحجاب »

٤٧٩٤ - مَرْشُ إسحاقُ بِن منصورِ أخبرَ نا عبدُ الله بن بكر السهى حدَّ ثنا ُ حيدُ عن أنس رضى الله عنه قال « أو كم رسولُ اللهِ عَلَيْتُ حين كَبَى بزينب بنت ِ جحش - فأشبع الناس ُ خبزاً ولحا، ثم خرج إلى حبُجَر أمّهات الوْمنين كا كان يَصنَعُ صبيحة بِنائه فيسلّم عليهن ويدهو لهن ، ويُسلن عليه و بدءون له . فلما رجع إلى بيته رأى رجكين جركى بهما الحديث ، فلما رأها رجع عن بيته ، فلما رأى الرجلانِ نبي الله عليه وجع عن بيته وثبا مُسرعين ، فما أدرِى أنا أخبرتُهُ بخروجهما أم أخبر ك فرجع حتى دَخل البيت ، وأدخى الستر بيني وبيته ، وأنزلت آية ألحجاب »

وقال أبن أبي مربم أخبرنا يميي حدَّثني تحيد سمع أنساً عنِ النبيِّ عَلَيْكُ

٤٧٩٥ - حَرَثَىٰ زَكِيا بِن يحيى ؛ حدَّثنا أبو أسامة عن هَسَام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت و خرَجت سَودة سبعه للآتمنى على من يعرفه و خرَجت سَودة سبعه للآتمنى على من يعرفه و خرَجت سَودة سبعه الله عنها والله ما تمفين علينا ، فانظرى كيف تخرُجين . قالت : فانسكات فراها عرام بن الخطاب فقال : باسَودة ، أما والله ما تمفين علينا ، فانظرى كيف تخرُجين . قالت : فانسكات واجعة ، ورسول الله الله ، في بيتى ، وإنه كيتمشى وفي يده عرق ، فدخلت فقالت : يارسول الله ، إني خرجت لهمض حاجتي فقال لى عرام كذا وكذا ، قالت : فأوحى الله إليه ، شم رُفع عنه وإن القرق في يده ماوضهه فقال : إنه قد أذن لسكن أن تخرُجن لحاجتكن »

قوله ( باب قوله لاندخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لسكم الى طمام \_ الى قوله \_ إن ذله كم كان عند الله عظيا ) كذا لآبى ذر والنسنى ، وساق غيرهما الآية كلها . قوله (يقال أناه إدراكه ، أنى يأنى أناة فهو آن) أنى بفتح الآلف والنون مقصور ، ويأتى بكسر النون ، وأناة بفتح الهمزة والنون مخففا وآخره هاء تأنيث بغير مد مصدر ، قال أبو عبيدة فى قوله ( الى طمام غير ناظرين أناه ) أى إدراكه وبلوغه ، ويقال أنى يأنى أنيا أى بلخ وأدرك ، قال الشاعر :

تمحضت المنون له بنوم أنى ، ولكل حاملة تمام

وقوله دأنيا ، بفتح الهمزة وسكون النون مصدر أبضا دوقرأ الآعش وحده دآناه ، بمد أوله بصيغة الجمع مثل آناء الليل ولكن بغير همز فى آخره . قوله ( لعل الساعة تكون قريبا اذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة ، واذا جعلته ظرفا وبدلا ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث ، وكذلك الفظها فى الواحد والاثنين والجمع الذكر والانثى ) مكذا وقع هذا الكلام هنا لآبى ذر والنسنى ، وسقط لغيرهما وهو أوجه ، لآنه وإن اتجه ذكره فى هذه السورة لكن ليس هذا محله ، وقد قال أبو عهيدة فى قرله تعالى (وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ) مجازه مجاز

الظرف همنا ، ولوكان وصفا الساعة لكان . قريبة ، وإذاكانت ظرفا فإن لفظها في الواحد وفي الاثنين والجمع من المذكر والمؤنث واحد بغير ها. وبغير جمع وبغير تثنية ، وجوز غيره أن يكون المراد بالساعة اليوم فلذلك ذكره أو المرأد شيئًا قريبًا أو زمانًا قريبًا او التقدير قيام الساعة غذف قيام وروعيت الساعة في تأنيث د تكون ، وروعي المضاف المحنوف في تذكير و قريباً ، وقيل قريباً كثر استعماله استعمال الظروف فهو ظرف في موضع الخبر . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدمًا حديث أنس عن عمر قال و قلت يارسول الله يدخل عليك البر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فانزل الله آية الحجاب ، وهو طرف من حديث أوله دوافقت ربي فى ثلاث ، وقد تقدم بتمامه فى أو ائل الصلاة وفى تفسير البقرة . ثانيها حديث أنس فى قصة بناء النبي علي برينب بنت جحش ونزول آية الحجاب، أررده من أربعة طرق عن أنس بعضها أتم من بعض، وقوله و لما أهديت ، أى لما زينتها الماشطة وزفت الى النبي عَلِيَّتُكُم ، وزعم الصغانى أن الصواب . هديت ، بغير ألف ، احكن توارد النسخ على إثباتها يرد عليه ، ولا مانع من استعمال الهدية في هذا استعارة . قوله ( لما تزوج الذي يمالي وينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ) في رواية الزهري عن أنس كما سيأتي في الاستئذان قال و أنا أعلم الناس بشأن الحجاب وكان في مبتني درول الله علي وينب بنت جمش ، أصبح بها عروسا فدعا القوم ، وفي دواية أبي ةلابة عن أنس قال د أنا أعلم الناس مهذه الآية آية الحجاب ، لما أهديت زينب بنت جحش الى النبي ﷺ صنع طعاما ، وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه كان الداعى الى الطعام قال . فيجيء قوم فيأكاون ويخرجون ، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون ، قال فدعوت حتى ما أجد أحدا ، وفي رواية حيد د فأشبع المسلمين خيزا ولحما ، ووقع في دواية الجمد بن عثمان عن أنس عند مسلم ، وعلقه البخارى قال د تزوج النبي ﷺ فدخل بأهله ، فصنعت له أم سليم حيساً ، فذهبت به الى الذي ﷺ فقال : ادع لى فلانا و فلانا ، وذهبت فدعوتهم زها. ثلاثما تة رجل ، فذكر الحديث في إشباعهم من ذلك ، وقد تقدمت الإشارة اليه في و علامات النبوة ، ويحمع بينه وبين رواية حميد بأنه ﷺ أولم علميه باللحم والخبر ، وأرسلت اليه أم سلم الحيس . وفي رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس و لقد رأيت وسول اقه باللج أطعمنا عليها الخبر واللحم حتى امتد النهار ، الحديث أخرجه مسلم . قوله ( قلت يارسول الله والله ما أجد أحدا ، قال فارفعوا طعامكم ) زاد الاسماعيلي من طريق جعفر بن مهران عن عبد الوارث فيه و قال وزينب جالسة في جانب البيت ، قال وكانت امرأه قد اعطيت جمالا ، و بتى في البيت ثلاثة ، . قوله ( ثم جلسو ا يتحدثون ) فى رواية أبى ةلابه و فجمل يخرج ثم يرجع وهم قمود يتحدثون . . قوله (واذا هوكانه يتهيأ للقيام فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قام ، فلما قام من قام و قمد ثلاثة نفر ) فى دواية عبد الدِّيرُ ﴿ وَ بَقَ ثَلَاثُهُ وَهَطْ، وفى دواية حميد ، فلما رجع الى بيته رأى رجاين، ووافقه بيان بن عمرو عن أنس عند النرمذي ، وأصله عند المصنف ايضا ، ويجمع بين الروايتين بأنهم أول ما قام وخرج من البيت كانوا ثلاثة وفى آخر ما رجع توجه واحد منهم فى أثناء ذلك فصارواً اثنين ، وهذا أولى من جزم ابن التين بان إحدى الروايتين وهم ، وجوز الكرمانى أن يكرن التحديث وقع من اثنين منهم فقط والثالث كان -اكتا ، فن ذكر الثلاثة لحظ الاشخاص ومن ذكر الاثنين لحظ سبب العقود ، ولم أقف على تسمية أحد مهم . قوله ( فانطلقت فجئت فأخبرت النبي ﷺ أنهم انطلقوا ) مكذا وقع الجزم في هذه الرواية بأنه الذي أخبر الني علي يخروجهم ، وكذا في رواية الجمد المذكورة ، واتفقت رواية عبد العزيز وحميد على

أن أنسا كان يشك في ذلك ، ولفظ حميد , فلا أدرى أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر، وفي رواية غبدالمزيز عَن أَلَسَ ﴿ فَمَا أَدْرَى أُخْبِرَتُهُ أَوْ أُخْبِرُ ۚ وَهُو مَنِّي للجهول أَى أُخْبِرُ بِالوحى ، وهذا أَلشك قريب من شك أنسّ فى تسمية الرجل الذي سأل الدعاء بالاستسقاء ، فان بعض أصحاب أنس جزم عنه بأنه الرجل الأول و بعضهم ذكر أنه سأله عن ذلك فقال لاأدرى كما تقدم في مكانه ، وهو محمول على أنه كان يذكره ثم عرض له الشك فكان يشك فيه ثم تذكر فجزم . قوله ( فدمبت أدخل فألق الحجاب بيني و بينه ، فأنزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تدخاوا بيوت النبي ﴾ الآية ) زاد أبو قلابة في روايته ﴿ إلا أن بؤذن لـكم ـ الى قوله ـ من وراً. حجاب ﴾ فضرب الحجاب . وأنزات آية الحجاب ، وعند الترمذي من رواية عمرو بن سعيد عن أنس ، فلما أرخى الستر دوني ذكرت ذلك لا بي طلحة أمَّال : انكان كما تقول لينزلن فيه قرآن ، فنزلت آية الحجاب ، . قوله في رواية عبد العزيز ( فخرج النبي الله فانطلق الى حجرة عائشة فقال : السلام عليكم ) في رواية حميد , ثم خرج إلى أمهات المؤمنين كماكان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعو لهن ويدعون له ) وفى رواية عبد العزيز أنهن قان له • كيف وجدت أهلك بارك الله لك ، . تلوله ( فتقرى ) بفتح القاف وتشديد الزاء بصيغة الفعل الماضي ، أي تتبع الحجرات واحدة واحدة ، يقال منه قريَّت الارض إذا تتبعتها أرضا بعد أرض و ناسا بعد ناس . قوله ( وكان النِّي ﷺ شديد الحياء فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة) في رواية حميد ،رأى رجلين جرى بهما الحديث فلباً رآهما رجع عن بيته ، فلما رأى الرجلان نبي الله ﷺ رجع عن بيته و ثبا مسرعين ، ومحصل القصة أن الذين حضروا الوليمة جلسوا يتحدثون ، واستحي الني ﷺ أن يأمرهم بالخروج فتهيأ للقيام ليفطنوا لمراده فيقوموا بقيامه ، فلما ألهاهم الحديث عن ذلك قام وخرج فخرجوا يخروجه ، إلا الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل بالهم بما كانوا نيه من الحديث ، وفي غضون ذلك كان النبي ﷺ يريد أن يقوموا من غير مواجهتهم بالاس بالخروح لشدة حيائه فيطيل الغيبة عنهم بالة ثاغل بالسلام على نسأته ، وهم في شغل بالهم ، وكان أحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلته فخرج و بتى الاثنان ، فلما طال ذلك ووصل الذي يَرْائِقُةِ الى منزله فرآهمًا فرجع فرأياهُ لما رجع ، فينشذ فطنا فخرجا ، فدخل النبي يَرْائِعُ ، وأثولت الآية ، فارخى الستر بينه وببن أنس خادمه أيضا ولم يكن له عهد بذلك . ( تنبيه ) ظاهر الزواية الثانية أن الآية نزلت قبل قيام القوم . والاولى وغيرها أنها نزات بعد ، فيجمع بان المراد أنها نزلت حال قيامهم أى أنزلها الله وقد قاموا . ووقع فى رواية الجمد . فرجع فدخل البيت وأرخى الستر وانى انى الحجرة وهو يقول : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الني ـ الى قوله ـ من الحق ، وفى الجديث من الفوائد مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين ، قال عياض : فرض الحجاب بما اختصصن به قهو فرض عليهن بلا خلاف فى الوجه والحكفين ، فلا يجوز لهنكشف ذاك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وان كن مستترات إلا ما دعت اليه ضرورة من براز . ثم استدل بمــا في د الموطأ ، أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن ان يرى شخصها ، وان زبنب بنت جحش جملت لها القبة فوق نعشم اليستر شخصها ، انتهى . وليس فيها ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن ، وقد كن بعد النبي علي ا يحججن ويطفن ، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الابدان لا الاشخاص ، وأَدْ تقدُّم في الحج أول ابن جريج لمطا. لما ذكر له طواف عائشة : أقبل الحجاب أو بعده ؟ قال : قد أدركت ذلك بعد

الحجاب. وسيأتى في آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك . قوله ( وقال ابن أبي مريم أنبأنا يحبي حدثني حميد سمعت أنسا ) مراده بذلك أن عنمنة حميد في هذا الحديث غير مؤثرة لأنه ورد عنه النصريح بالسماع لهذا الحديث منه ، ویحی المذكور هو این أیوب الفافق المصرى ، واین أ بی مریم من شیوخ البخاری واسمه سعید بن الحسكم ، الحديث الثالث حديث عائشة وخرجت سودة \_ أي بنت زمعة أم المؤمنين \_ بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها ، وقد تفعم في كتاب الطهارة من طريق هشام بن حروة عن أبيه ما يخالف ظاهره رواية الزهري هـذه عن عروة ، قال الكرماني : فإن قلت وقع هنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب ، وتقدم في الوضوء أنه كان قبل الحجاب ، فالجواب : لعله وقع مرتين . قلت : بل المراد بالحجاب الآول غير الحجاب الثانى . والحاصل أن عمر رضى الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوى ، حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام . احجب نساءك ، واكه ذلك الى أن تزلت آية الحجاب ، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن اصلا ولوكن مستنزات ، فبالغ في ذلك ، فمنع منه ، واذن لمن في الخروج لحاجتهن دفعا للشقة ورفعا للحرج . وقد اعترض بعض الشراح بأن إيراد الحديث المذكور في الباب ايس مطابقا ، بل إيراده في عدم الحجاب أولى . وأجيب بأنه أحال على أصل الحديث كمادته ، وكمأنه أشار الى أن الجميع بين الحديثين بمكن ، والله اعلم . وقد وقع فى رواية مجاهد عن عائشة لنزول آية الحجاب سبب آخر أخر جـــه النسائل بلفظ و كنت آكل مع الذي مِلِيقٍ حيَّما في قعب ، فر عمر فدعاه فأكل ، فأصاب إصبعه إصبعي فقال : حسر أو أوه ـ لو أطاع فيكن مار أنكن عين ، فنزل الحجاب ، و يمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب ، فلقر به منها أطلقت نزول الحجاب بهذا السبب ، ولا مانع من تعدد الاسباب ، وقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال و دخل رجل على النبي عليه فأطال الجلوس ، فخرج النبي عليه ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل ، فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال للرجل : لعلك آذيت النبي علي ، فقال النبي علي لقد قمت ثلاثًا لمكى يتبعني فلم يفعل ، فقال له عمر : يارسول الله نو اتخذت حجابًا ، فإن نساءك لسن كسائر النساء ، وذلك أطهر لقلوبهن ، فنزلت آية الحجاب ،

٩ - باسب. ﴿ إِن تُنبدوا شَيْمًا أُو تُخفوهُ فان الله كان بكل شي عليا · لا جُناجَ عليهن في آبائين ولا أبناء أخواتهن ، ولا أبناء أخواتهن ، ولا أبناء أخواتهن ، ولا نسائهن ، ولا ما مَلكَت أيانهن . واثقينَ الله ، إِنَّ الله كان عَلَى كل شيء شهيدا ﴾

٣٩٦٤ - مَرَثُنَ أَبُو اليَهَانُ أَخَبَرَ نَا شَعِيبٌ عَنَ الزِّهْرِئِ حَدَّنَا عَرُوةٌ بِنِ الزَّبِيرِ أَن عَائِشَةَ رَضَى الله عَنها قَالَتَ وَ النَّهِ عَلَى أَفْلَحُ أَخُو أَبِي القَمْيَسِ بَعْدَمَا أُنزِلَ الْحُجَابِ ، فقلتُ : لا آذَنَ له حتى أَستَأَذِنَ فَيهِ النَّبِي قَالَتُ وَ النَّهِ النَّهِ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي القَمْيَسِ ، . فلمُحلَ على النّبي وَلَسكن أَرضَعَتَى امْرَاةُ أَبِي القَمْيَسِ ، . فلمُحلَ على النّبي عَلَيْ النّبي فقلتُ له على السّافِر فقل النّبي فقلتُ له : يا رسولَ الله إن أَفلَحَ أَخَا أَبِي القُمْيَسِ استَأْذَنَ ، فأبيتُ أَن آذَنَ له على استَأْذِ فِك . فقالَ النّبي يَتَالِي فقلتُ له : يا رسولَ اللهَ إِنْ أَفلَحَ أَخَا أَبِي القُمْيَسِ استَأْذَنَ ، فأبيتُ أَن آذَنَ له على استَأْذِ فِك . فقالَ النّبي

وما منمك أن تأذنين ؟ عمُّك . قلت : يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعي ، ولكن أرضعتمى المرأة أبى القيس ، فقال : ائذ كي له فانه عمُّك ، ربَّت كيمنك . قال عروة : فلذلك كانت عائشة كقول : حَرَّمُوا مِن الرَّضَاعةِ ما تحرَّمُون من النسب »

قوله ( باب قوله إن تبدوا شيئا او تخفوه قان الله كان ـ الى قوله ـ شهيدا ) كذا لابى ذر ، وساق غيره الآيتين جميعا ثم ذكر حديث عائشة فى قصة أفلح أخى ابى القميس ، وسيأتى شرح الحديث مستوفى فى الرضاع - ومطابقة للمترجة من قوله (لا جناح عليهن فى آبائهن الح) قان ذلك من جملة الآيتين ، وقوله فى الحديث ، اثذى له فانه عمك مع قوله فى الحديث الآخر ، العم صنو الآب ، وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنه ليس فى الحديث مطابقة المترجة أصلا ، وكأن البخارى رمن بايراد هذا الحديث الى الرد على من كره للمراة أن تضع خمارها عند عها أو عالها ، كا أخرجه الطبرى من طريق داود بن أبى هند عن عكرمة والشعبي انه قبل لهما : لم لم يذكر العم والحال فى هذه الآية؟ فقالا : لا نهما ينعتاها لا بنائهما ، وكرها لذلك أن تضع خمارها عند عها أو عالها . وحديث عائشة فى قصة أقلح و د عليهما . وهذا من دقائق ما فى تراجم البخارى

• ١ - باب ﴿ إِنَّ اللهُ ومَلائكَتَهُ يُصِلُّونَ على النبيّ ، يا أيها الذين آمنوا صلَّوا عليه وسلَّموا تسليا ﴾ قال أبو العالية : صلاةً اللهُ ثَنَاؤُه عليه عند الملائكة ، وصلاة الملائكة اللهُ عاء

قال ابن عباس : يُصلُّون يُبرِّ كون . لَنُغرِينَّكَ : النسلُّط نَّك

١٧٩٨ - وَرَشُنُ عِدُ اللهُ بِن بِوسف حدَّ ثنا الليثُ قال حدَّ ثنى ابن الهادِ عن عبد الله بن خَبَابٍ عن أبي سعيد المحدري قال و قانا يا رسول الله هذا النسليم ، فكيف نصل عليه الله على عمد عبد ك ورسولك ، كما صلّيت على آل ابراهيم ، وبارك على عجد وعلى آل محد ، كما باركت على ابراهيم » قال أبو صالح عن اللهث وعلى آل محد ، كما باركت على آل ابراهيم » ، حدثنا ابراهيم بن حزة حدَّ ثنا ابن أبى حازم والدَّراوردي عن يزيد وقال و كما صليت على ابراهيم ، وبارك على محد وآل محد ، كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم »

[ الحديث ٤٧٩٨ ـ طرفه في : ١٣٥٨ ]

قوله ( باب قوله ﴿ ان اقه وملائكته بصلون على النبي ﴾ الآية )كذا لابي ذر ، وساقها غيره الى ﴿ تسليما ﴾ قوله (قال أبو العالمية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة ، وصلاة الملائكة الدعاء ) أخرجه أبن أبي حاتم . ومن طريق آدم بن ابي إياس و حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع هو ابن انس بهذا ، وزاد في آخره و له ، • قوله ( وقال ابن عباس : يصلون يبركون ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في أوله ﴿ يصلون على النبي كال : يسركون على النبي ، أي يدعون له بالبركة ، فيوافق قول أبي العالمية ، لكنه أخص منه . وقد سئلت عن إضافة الصلاة الى الله دون السلام وأمر المؤمنين بها وبالسلام ، فقلت : يحتمل أن يكون السلام له معنيان التحية والانقياد ، فأمر به المؤمنون لصحتهما منهم ، والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد فلم يضف اليهم دفعا للايهام . والعلم عند الله . قولِه ( لنغرينك : لنسلطنك )كذا وقع هذا هنا ، ولا تعلق له بالآية وإن كان من جملة السورة ، فلمله من الناسخ ، وهو قول ابن عباس . ووصله الطبرى أيضا من طريق على بن أبَّ طلحة عنه بلفظ , لنسلطنك عليهم ، وقال أبو عبيدة مثله ، وكمذا قال السدى . قوله ( سعيد بن يحيي ) هو الأموى قوله ( قيل : يارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه ) في حديث أبي سميد الذي بعد هذا وقلنا يارسول الله ، والمراد بالسلام ماعلمهم إياه في النشود من قولهم « السلام عليك أيها الذي ورحمة الله و بركانه » والسائل عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه ، أخرجه ابن مردويه من طريق الأجلح عن الحركم بن أبي ليلي عنه . وقد وقع السؤال عن ذلك أيضًا البشير بن سعد والد النعمان بن بشير ، كذا وقع في حديث أبي مسعود عند مسلم بلفظ و آنانا رسول الله ﷺ في مجلس سعد بن صادة فقال له بشیر بن سعد : أمرنا الله تعالى أن نصلى علیك فكیف نصلى علیك ، ؟ وروى الرَّمذى من طریق بزید بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن كعب بن عجرة قال , لما نزات ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَلَاثُكُمْتُهُ ﴾ الآية ، قلنا : يأرسول الله قد علمنا السلام فكيف الصلاة ، ؟ . قوله ( فكيف الصلاة عليك ) ؟ في حديث أبي سعيد و فكيف نصلي عليك، ؟ زاد أبو مُسعود في روايته داذا نحن صَّلينًا عليك في صلاتًا، أخرجه أبو داود والنَّسائي وابن خزيمة وابن حيان بهذه الزيادة ، قوله (قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) في حديث أبي سعيد ، على محمد عبدك ورسولك ، . قوله (كا صليت على آل ابراهيم ) أي تقدمت منك الصلاة على أبراهيم وعلى آل أبراهيم فنسأل منك الصلاة على محد وعلى آل محمد بطريق الأولى ، لأن الذي يثبت للفاضل يثبت الأنفضل بطريق الأولى ، وبهذا يحصل الانفصال عن الإيراد المشهور من أن شرط النشبيه أن يـكون المشبه به أفوى ، ومحصل الجواب أن التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل بل من باب النهييج ونحوه ، أو من بيان حال ما لا يعرف بما يعرف ، لأنه فيما يستقبل ، والذي يحصل لمحمد مَرَائِيَّةِ من ذلك أقوى و اكمل. وأجابوا بجواب آخر على تقدير أنه من باب الإلحاق وحاصل الجواب أن التشبيه وقع للجموع بالمجموع ، لأر مجموع آل إبراهيم أفضل من مجموع آل محمد ، لأن في آل إبراهيم الأنبياء بخلاف آل محمد . ويمكر على هذا الجواب التفصيل الواقع في غالب طرق الحديث . وقبل في الجواب أيضا : إن ذلك كان قبل أن يملم اقه تعالى نبيه بِهِ إِلَيْ أنه أفضل من إبراهيم وغيره من الأنبياء ، وهو مثل ما وقع عند مسلم عن أنس و إن رجلا قال الذي على: ياخير البرية ، قال ذاك إبراهيم ، . قوله (على آل إبراهيم ) كذا فيه في الموضعين ، وسأذكر تحرير ذلك في كتاب الدءوات إن شاء الله تعالى . وفي آخر حديث أبي سعيد المذكور و والسلام كما قد علم ، . قول في حديث أبي سميد ( قال أبو صالح عن الليث ) يمنى بالاستاد المذكور قبل . قوله ( على محمد وعلى

آل محمد كما باركت على آل إبراهيم ) يعنى أن عبد الله بن يوسف لم يذكر آل إبراهيم عن الليث وذكرها أبو صالح عنه في الحديث المذكور ، وهكذا أخرجه أبو نعيم من طريق يحيي بن بكير عن الليم. قوله (حدثنا ابن أبي حازم) هو عبد المزيز بن سلمة بن دينار . قوله ( والدراوردي ) هو عبد العزيز بن عمد . قوله ( عن يزيد ) هو ابن عبد الله بن شداد بن الهاد شيخ اللبت فيه ، ومراده أنهما روياه باسناد اللبيف ، فذكر آل إبراهيم كما ذكره أبوصالح عن الليث . واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير النبي ﷺ من أجل قوله فيه , وعلى آل محمد , وأجاب من منع بأن الجواز مقيد بما إذا وقع تبعا ، والمنع إذا وقع مستقلا ، والحجة فيه أنه صار شعارا الذي على فلا يشاركه غيره فيه ، فلا يقال قال أبو بكر ﷺ وان كان معناه صيحا ، ويقال صلى الله على النبي وعلى صدُّ يقه أو خليفته ونحسو ذلك · وقريب من هذا أنه لا يقال قال محمد عز وجل وأن كان معناه صحيحاً ، لأن هذا الثنــا. صاد شغاراً قه سبحاً نه فلا يشاركه غيره فيه . ولا حجة لمن أجاز ذلك منفردا فيها وقع من قرله تعالى ﴿ وصلٌّ عليهم ﴾ و لا في قوله و اللهم صل على آل أبي أوفي ، و لا في قول امرأة جابر و صل على وعلى زوجي ، فتال : اللهم صل عليهما ، فان ذلك كله وقع من النبي ﷺ . ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما شاء ، وليس لغيره أن يتصرف إلا باذنه ، ولم يثبت عنه إذن في ذلك • ويقوى المنع بأن الصلاة على غير النبي ﷺ صار شعارا لاهل الاهواء يصلون على من يعظمونه من أمل البيت وغيرهم . وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو خلاف الأولى ؟ حـكى الأوجه الثلاثة النووى في د الاذكار ، وصحح الثاني . وقد روى إسماعيل بن إسحاق في كتاب د أحكام القرآن ، له باسناد حسن عن عمر بن عبد الدريز أنه كتب و أما بعد فان ناسا من الناس التمسو ا عمل الدنيا بعمل الآخرة ، وان ناسا من القصاص أحدثوا في الصلاء على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي، فاذا جاءك كتابي هذا فرهم أن تـكون صلاتهم على النبيين ، ودعاؤهم للمسلمين ، ويدّعوا ما سوى ذلك ، ثم أخرج عن ابن عباس باسناه صحيـح قال ولا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي ﷺ ، و لكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار ، وذكر أبو ذر أن الأمر بالصلاة على الذي علي كان في السنة الثانية من المجرة ، وقيل من ليلة الاسراء

# ١١ - باب ( لاتكونوا كالذين آذُوا مومى )

8۷۹۹ - مَرْثُنَا إسحاقُ بن إبراهيم أخبرنا رَوحُ بن مُعبادةَ حدثنا عوفُ عن الحسنِ ومحدِ وخِلاسِ عن أبي هريرةَ رضى اللهُ عنه قال « قال رسولُ الله عَرَاقَتُهُ : إنَّ مومى كان رجلاً حَيِيّاً، وذلك قولهُ تعالى ﴿ يا أَيّها الذّين آمنوا لا تَكُونُوا كالذّين آذُوا موسى فبراً مُ اللهُ مما قالوا ، وكان عندَ اللهِ وَجَيّها ﴾

قوله (باب ﴿ لا نكو نواكالذين آذوا موسى ﴾ ذكر فيه طرفا من قصة موسى مع بنى إسرائيل ، وقد نقدم بسنده مطولا في أحاديث الآنبياء مع شرحه مستوفى ، وقد روى وأحد بن منبع في مسنده ، والطبرى وابن أبى حاتم باسناد قوى عن ابن عباس عن على قال وصعد موسى وهارون الجبل ، فات هارون ، فقال بنو إسرائيك لموسى : أنت قتلته ، كان ألين لنا منك وأشد حبا فآذوه بذلك ، فأمر الله الملائدكة فحملته فرت به على مجالس بني إسرائيل ، فعلموا يموته ، قال الطبرى : يحتمل أن يكون هذا المراد بالاذى في قوله ﴿ لا تـكونوا كالذين آذوا

موسى ﴾ . قلت : وما فى الصحيح أصح من هذا ، اـكن لا مانع أن يكون للشىء سببان فأكثركا تقدم تقريره غير مرة

## ٣٤ – سورةُ سَبَأ

مُعالِمُ مُعاجِزِين : مُسَابَقِين . بمبِجِزِين : بفائتين . معاجِزِي " : مُسَابِقي . سَبَقُوا : فاتُوا . لا يُعجِزون : لا يفوتون يَسبِقُونا : يُعجِزونا . قوله مُعجِزين : بفائتين ، ومعني معاجزين مُغالبين : يُريدُ كل واحد منهما أن يُغلِم عجز صاحبه . مِعشار " : عُشر " يقال الأكل البُرة " . باعد وبعّد واحد . وقال مجاهد : لا يعزب " لا يغيب " . سَيل المقرم : الشّدُ عاد أحر وارسله الله الأكل البُرة وهدم وحَفر الوادي فارتفتنا عن الجنبتين وغاب عنهما الماه فيبِسِتا ، ولم الشّدُ عاد الحر و من السَّد واسكن كان عذاباً أرسله و الله عليهم من حيث شاء وقال عروب شرَحْبِيل : القرم يكن الماه الأحر من الشّد واسكن كان عذاباً أرسله والله عليهم من حيث شاء وقال عروب شرَحْبِيل : القرم المستناة بلكون العرب الماه المن عالم المين ، وقال غير و القرم ، الوادي ، السابغات : الدروع ، وقال مجاهد يُجازي : يعاقب . أعظ مواحدة : بطاهة الله . مَثنى وفر ادى : واحد واثنين ، التّناوش ، الردّ من الآخرة إلى الدنيا . وبين المُعلم واحدة : بطاهة الله . مَثنى وفر ادى : واحد واثنين ، التّناوش ، الردّ من الآخرة إلى الدنيا . وبين المُعلم : المُعلم : المُعلم واحدة : من مال أو ولد أو زهرة ، بأشياعهم : بأمثاله م . وقال ابن عباس كالجوابى : كالجوبة من الأرض ، الشديد الخراك ، والألّ : الطرفاء ، القرم : الشديد

قوله ( ورة سبأ - بسم الله الرحن الرحيم ) سقط لفظ دسورة والبسملة ، لفير أبى ذر . وهذه السورة سميت بقوله فيها ( الهد كان لسبأ في مساكنهم ) الآية ، قال ابن إسما وغيره : هو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . ووقع عند الترمذى وحسنه من حديث فروة بن مسيك قال د أنزل في سبأ ما أنزل ، فقال رجل : يارسول الله وما سبأ ، ارض أو امرأة ؟ قال : ليس بأرض ولا امرأة ، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب ، فتيامن ستة وتشاءم أربعة ، الحديث ، قال د وفي الباب عن ابن عباس ، قلت : حديث ابن عباس وفروة صححهما الحاكم . واخرج ابن أبى حاتم في حديث فروة زيادة أنه قال د يارسول الله إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية ، وإني أخشى أن يرتدوا فأقاتلهم ، قال : ما أمرت فيهم بشيء ، فنزلت ( لقد كان أسبأ في مساكنهم ) الآيات . فقال له رجل : يارسول الله ، وما سبأ ، فذكره . وأخرج ابن عبد الرفي د الانساب ، له شاعدا من حديث تميم الدارى . وأصله قصة سبأ . وقد ذكرها ابن إسحاق معاولة في أول السيرة النبوية . وأخرج بعضها ابن أبي حاتم من طريق حميب بن الشهيد عن عكرمة ، وأخرجها أيضا من طريق السدى مطولا . قوله ( معاجزين مسابقين ، بممجزين بفائة بن حميب بن الشهيد عن عكرمة ، وأخرجها أيضا من طريق السدى مطولا . قوله مماجزين مسابقين ، بممجزين بفائة بن ومسنى معاجزين معالمين بريد كل واحد منهما أن يظهر عجز صاحبه ) أما قوله مماجزين مسابقين فقال أبو عبيدة في قوله ( والذين سعوا في آبا تنا معاجزين ما بقين و ماه بن ي معاجزين ، بالتمديد في المؤرق موضعين من هذه السورة وفي سورة الحج ، والقراءة في قوله ( والذين ، على احدى القراء تين ، وهي قراءة الأكثر في موضعين من هذه السورة وفي معرود معجزين ، بالتمديد في المواضع الثلاثة وهي بمعناها ، وقيل معني معاجزين معاجزين معاجزين معاجزين معاجزين معاجزين معابدين معاجزين معاجزين معاجزين معاجزين معاجزين معاجزين معابدين .

ومغالبين ، ومعنى معجز بن ناسبين غيرهم إلى العجز . وأما قوله وبمعجزين ، فلعله أشار الى قوله فى سورة العنكبوت ﴿ وَمَا أَنَّمَ بِمُحْدَرِينَ فَى الْأَرْضَ وَلَا فَى السَّاءَ ﴾ وقد أخرج ابن أبي حاتَّم باسناد صحيح عن عبد أنه بن الربير نحوه. وأما قوله ﴿ مَمَا جَزَّى مِسَابَقَ ، فَسَقَطَ مَن رُواْيَةِ الْاَصْلِيلُ وَكُرِيمَةً وَنْبُتُ عَنْدَهُمَا ﴿ مَمَا جَزِينَ مَفَالْبَيْنِ ، و تَـكُورُ لَهُمَا بعد ، وقد ظهر أنه بقية كلام أبي عبيدة كما قدمته . وأما قوله ﴿ سبقوا الح ، فقال أبو عبيدة في سورة الانفال في قوله ﴿ وَلاَتَّحَسَّنِ الذِينَ كَفَرُوا سَبَّقُوا ﴾ مجازه فاتوا ﴿ الْهُم لايعجزون ﴾ أى لا يفوتون . وأما قوله ويسبقونا، فأخرجَ ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ﴾ أى يمجزوناً . وأما قوله و بممجزين بفائتين ، فكذا وقع مكرراً في رواية أبي ذر وحده ، وسقط للبافين . وأما قوله « معاجزين مغالبين الح، فقال الفراء : معناه معاندين . وذكر ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله ، معاجزين ، قال : مراغمين . وكلها بمعنى . قولِه ( معشار : عشر ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ﴿ وَمَا بِلَغُوا مَعْشَارُ مَا آتَيْنَاهُ ﴾ أي عشر ما أعطيناهم ، وقال الفرَّاءُ : المعنى وما بلغ أهل مكة معشار الذين أهلكمناهم من قبلهم من القوة والجسم والولد والعدد ، والمعشار العشر . قوله ( يقال الآكل الثمرة ) قال أبو عبيدة فى قوله تمالى ﴿ ذُوانَى أَكُلُ خَطَ وَأَنْلُ ﴾ قال : الخط هو كل شجر ذي شُوك ، والأكل الجني أي بفتح الجيم مقصور وهو يمعنى النمرة . قوله ( باعد و بعد واحد ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ﴿ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا ﴾ مجازه مجاز الدعاء ، وقرأه قوم و بعد ، يعني بالتشديد . قلت : قراءة باعد للجمهور ، وقرأه و بعد ، أبو عمرو وابن كثير وهشام . قولِه ( وقال مجاهد : لا يعزب لا يغيب ) وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه بهذا . قولِه (سيل العرم السد) كذا الأكثر بضم المهملة وتشديد الدال ، ولا بى ذر عن الحموى الشديد بمعجمة وزن عظيم . قوله ﴿ فَشَقَه ﴾كَذَا للاَّكُثرُ بِمعجمة قبل الْقاف الثقيلة ، وذكر عياض أن في رواية أبي ذر ﴿ فَبِثْقُهُ ، بموحدة ثم مثلثة قبل الفاف الحفيفة ، قال : وهو الوجه ، تقول بثقت النهر إذا كسرته لتصرفه عن مجراه . قولِه (فارتفعتا عن الجنبةين) كذا للاكثر بفتح الجيم والنون الخفيفة بعدها موحدة ثم مثناة فوقانية ثم تحتانية ثم نون ، ولاب ند عن الحموى بتشديد النون بغير موحَّدة تثنية جنة . واستشكل هذا الترتيب لان السياق يفتحى أن يقول : ارتفع المــاء على الجنتين ، وارتفعت الجنتان عن الماء . وأجيب بان المراد من الارتفاع الزوال أى ارتفع اسم الجنَّة منهما ، فالتقدير : فارتفعت الجنتان عن كونهما جنتين . وتسمية ما بدلوا به جنتين على سبيل المشاكلة . قولِه (ولم يكن الماء الاحر من السد )كذا للاكثر بضم المهملة وتشديد الدال ، والمستملي من السيل ، وعند الاسماعيل من السيول . وهذا الآثر عن مجاهد وصله الفريا بي أيضا وقال والسد، في الموضعين اقال و فشقه ، بالمعجمة والقاف الثقيلة ، وقال وعلى الجنتين ، تثنية جنه كما للاكثر في المواضع كاما . قوله ( وقال عمرو بن شرحبيل : العرم المسناة بلحن أهل الين ، وقال غيره : العرم الوادى ) أما قول عمرو فوصله سعيد بن منصور عن شريك عن أبي إسمق عن أبي ميسرة وهو همرو بن شرحبيل فذكره سواء ، واللحن اللغة ، والمسناة بضم الميم وفتح المهملة وتشديد النون ، وصبط في أصل الاصيلي بفتح المبم وسكون المهملة ، قال ابن الةين : المراد بها ما يبني في عرض الوادي ليد تفع السيل وبفيض على الأرض وركَّانه أخذ من عرامة الماء وهو ذهابه كل مذهب . وقال الفراء : العرم المسناة وهي مسناة كانت تحبس الماء على ثلاثة أبواب منها ، فيسيبون من ذلك الماءمن الباب الأول ثم الثانى ثم الآخر ، ولا ينفد حتى يرجع الماء السنة

المقبلة ، وكانوا أنهم قوم ، فلما أعرضوا عن تصديق الرسل وكمفروا بثق الله عليهم تلك المسناة ، فغرقت أرضهم ودقت الرمل بيوتهم ومزةراكل بمزق، حتى صار تمزيقهم هند العرب مثلًا يقولون و تفرقوا أيدى سبأ ، . وأما قول غيره فأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه قال : العرم اسم الوادى ، وقيل العرم اسم الجرذ الذي خرب السد ، وقيل هو صفة السيل مأخوذ من العرامة ، وقيل اسم المعار السُّكشير . وقال أبو حاتم : هو جمع لا واحد له من لفظه . وقال أبو عبيدة : سيل العرم واحدثها عرمة ، وهو بناء يحبس به الماء يبنى فيشرف به على الماء في وسط الأرض ، ويترك فيه سبيل للسفينة ، فتلك أهرمات واحدتها عرمة . قوله ( السابغات الدروع ) قال أبوعبيدة في قوله ﴿ أَنَ اعمل سَالِغَاتَ ﴾ أي دروعا واسعة طويلة . قوله (وقال مجاهد يجازي يعاقب) وصله ابن أبى حاتم من طريق أبن أبي تجيح عنه ، ومن طريق طاوس قال : هو المناقشة في الحساب ، ومن نوقش الحساب عُذْب، وهو الكافر لا يغفرله و ننبيه ): قيل إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله من جهة الحصر في المكفر، فِمْهُومُهُ أَنْ غَيْرُ السَكَمْهُ رَجُلَافَ وَلَكَ - ومثله ﴿ إِنْ العَدَّابِ عَلَى مَنْ كَذَبِ وَآوَلَى ﴾ وقيل ﴿ ولسوف يعطيك دبك فترضى ﴾ ، وقبل ﴿ فَهَا كَسَبُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَشَيْرٍ ﴾ ، وقبل ﴿ كُلُّ بِعَمْلُ عَلَى شَا كُلَّهُ ﴾ وقبل ﴿ قُلْ يَاعْبَادَى الذين أسرقوا على أنفسهم ﴾ الآية ، وقبيل آية الدين ، وقبيل ﴿ ولا يَأْثَلُ أُولُو الْمُصْلُ مَنْكُمُ والسَّمَةُ ﴾ وهذا الآخير نقلة مسلم في صحيحه عن عبد الله بن المبارك عقب حديث الإفك ، وفي كتاب الايمان من و مستدرك الحاكم ، هن ابن عباس أوله تمال ﴿ وَالْمَن لَيْطُمْ أَنْ قَالِي ﴾ - ﴿ إِنْ الْعَظُّمُ بُواحِدةً : بطاعة الله ، مثن وفرادى وأحد واثنين) وصَّله الفريابي من طربق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا - قوله والتناوش ؛ الرد من الآخرة إلى الدنيا ) وصله الفريابي من طريق مجاهد بالهظ ﴿ وَأَنَّى فَمِ النَّمَارِشِ ﴾ قال : رد من مكان بعيد من الآخرة الى الدَّنيا . وعند الحاكم من طربق التميمي عن ابرَ عباس في قوله ﴿وأَنِّي لهم التِّناوش من مكان بِميد﴾ قال : يسألون الرد ، وليس محين رد . قِلِهِ (وبين ما يشتهون : من مال أو ولد أو زهرة ) وصله الفرباني سن طريق مجاهد مثله ، ولم يقل و أو زهرة ، . هَوْلِهُ ﴿ بِأَشْبَاعُهُمْ ؛ بِأَمْنَاهُمْ ﴾ وصله الفريابي مر عاربق مجاهد باغظ : كما فعل باشياعهم من قبل قال الـكنفار من قبلهم . قوله ( وقال أبن عباس كالجواب كالجوبة من الارض ) تقدم هذا في أحاديث الأنبياء ، قيل الجوابي في اللغة جمع جابية وهو الحوض الذي يجي فية الشيء أي يجمع ، وأما الجوبه من الأدض فهي الموضع المعامن فلا يستقيم تفسير الجوابي بها ، وأجيب بأحتمال أن يكون فسر الجاببة بالجوبة ولم يرد أن اشتقاقهما واحد. قوليه ( الخط الاراك ، والاثل الطرفاء ؛ العرم الشديد ) سقط الكلام الاخير النسني ، وقد وصله ابن أني حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا كله مفرقا

مسترقُ السمع ومسترقُ السمع له حكذا بعضهُ فوق بعض \_ ووصف سفيانُ بكفّه فحرَ فَها وبدَّدَ بين أصابعه \_ فيسمعُ الحكامةَ فيُلقيها إلى مَن تحقه ، ثم يلقيها الآخرُ إلى من تحقه ، حتى يلقيها على لسان الساحرِ أو السكاهن ، فرسما أدركَ الشّهابُ قبلَ أن يلقيها ، وربما ألقاها قبلَ أن يدركهُ فيكذبُ مقمها مائة كذبة ، فيقال : أليس قد قال لها يومَ كذا وكذا ، فيُصدَّق بتلك الكلمة التي سمع من السهاء »

قولِه ( باب حتى إذا فزع عن قاوبهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا : الحق ، وهو العلى الكبير ) . قولِه ( حدثنــا عرو ) هو أبن دينار . قوله ( اذا قضى الله الآمر في السماء ) في حديث النواس بن سمعان عند الطبراني مرفوعا « إذا تـكلم الله بالوحى أخذَت السها. رجمة شديدة من خوف الله ، فاذا سمــع أهل السهاء بذلك صمقوا وخرو ا سجداً ، فيكون أولهم يرفع رئسه جبريل ، فيكلمه الله من وحيه بما أراد ، فينتهى به على الملائكة ، كلما مر بسماء سأله أهله ماذا قال ربنا؟ قال الحق ، فينتهى به حيث أمر ، . كل (ضربت الملائكة بأجنحتها خضمانا) بفتحتين من الخضوع ، وفي رواية بضم أوله وسيكون ثانيه وهـو مصدر بمعـني خاضمينِ . قله ( كأنه ) أي القول المسموع (سلسلة على صفوان ) هو مثل قوله في بدء الوحى و صلصلة كـــصلصلة الجرس ، وهو صوت الملك بالوحى ، وقد روى ابن مردويه من حديث ابن مسمود رفعه ﴿ أَذَا تَكُلُمُ اللَّهُ بِالْوَحِي يَسْمِعُ أَهُلُ السَّاوات صلَّصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون ، ويرون أنه من أمر الساعة . وقرأ : حتى آذا فزع الآية ، وأصله عند أبي داود وغيره ، وعلقه المصنف موقوفا ، ويأتي في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . قال الخطابي : الصلصلة صوت الحديد إذا تحرك وتداخل، وكمأن الرواية وقمت له بالصاد ، وأراد أن التشبية في الموضمين بمعني واحد ، فالذي في بدء الوحي هذا والذي هنا جر السلِسلة من الحديد على الصفوان الذي هو الحجر الأملس يكون الصوت الناشيء عنهما سواء . ﴿ إِلَّهُ (على صفوان ) زاد في سورة الحجر عن على بن عبد الله ، قال غيره \_ يعني غير سفيان .. ينفذهم ذلك ، في حديث ابن عباس عند ابن مردويه من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه د فلا ينزل على أهل سماء الاصعقوا ، وعند مسلم والترمذي من طريق على بن الحسين بن على عن ابن عباس عن رجال من الأنصار أنهم كانوا عند النبي عَلِيَّ ، فرمى بنجم فاستنار ، فقال : ماكنتم تقولون لهــذا إذا رمى به في الجاهاية ؟ قالوا : كنا نقول مات عظيم أو يُولد عظيم ، فقال : إنها لا يرى بها لموت أُحد ولا لحياته ، والكن د بنا إذا إفضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهمل السياء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح سماء الدنيما ، ثم يةولون لحملة العرش : ماذا قال ربكم ، الجديث . و ليس عند الترمذي عن رجال من الآنصار ، وسيأتي مريد فيه في كتاب التوحيد ، قوله ( ومسترقو السمع ) في رواية على عند أبي ذر . ومسترق ، بالافراد وهو نصيح . قوله ( هكذا بمضه فوق بعض وصفه سفيان ) أي ابن عيينة ( بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه ) أي فرق ، وفي روآية على د ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليني نصبها بعضها فوق بعض ، وفي حديث ابن عباس عند أبن مردويه , كان لـكل قبيل من الجن مقعد من السها. يسمعون منه الوحى ، يعني يلقيها ، زاد على عن سفيان , حتى ينتهي إلى الارض فيلق، • قوله (على لسان الساحر أو الـكامن ) في رواية الجرجاني دعلي لسان الآخر ، بدل الساجر وهو تصحيف ، وفي رواية على « الساحر والكاهن ، وكنذا قال سعيد بن منصور عن سفيان . قوله ( فربما

أدرك الشماب الخ ) يقتضي أن الامر في ذلك يقع على حد سواء ، والحيديث الآخر يقتضي أن الذي يسلم منهم قليل بالنسبة الى من يدركه الشهاب . ووقع في روآية سعيد بن منصور عن سفيان في هذا الحديث . فيرمي هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يلتى على فم ساحر أو كاهن ، . قوله ( فيكذب ممها مائة كذبة ، فيصدق بتلك الـكلمة التي سمعت من السماء ) زاد على بن عبد الله عن سفيان كما تقدم في تفسير الحجر , فيقولون الم مخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا الـكامة التي سمعت من السهاء ، وفي حديث ابن عباس المذكور وفيقول يكون العام كذا وكذا فيسممه الجن فيخبرون به الكهنة فتخبر الكهنة الناس فيجدونه ، وسيأتى بقية شرح هذا القدر في أواخر كتاب الطب ان شاء الله تعالى . ( تنبيه ) : وقع في تفسير سورة الحجر في آخر هذا الحديث عن على من عبد الله وقلت لسفيان إن إنسا نا روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة أنه قرأ فرغ ـ بضم الفاء وبالراء المهملة الثقيلة وبالغين المعجمة ـ فقال سفيان : هكذا قرأ عمرو ـ يعنى ابن دينار ـ فلا أدرى سمه هكذا أم لا ، وهذه النراءة رويت أيضًا عن الحسن وقتادة ومجاهد ، والقراءة المشهورة بالزاي والعين المهملة ، وقرأها ابن عامر مبنيا للفاعل ومعناه بالزاى والمهملة أدهش الفزع عنهم ، ومعنى التي بالراء والغين المعجمة ذهب عن قلوبهم ما حل فيها. و نقال سفيان مكذا قرأ عرو فلا أدرى سمه أم لا . قال سفيان : وهي قراءتنا ، قال الكرماني فان قيل كيف چازت القراءة اذا لم تكن مسموعة ؟ فالجواب لعل مذهبه جواز القراءة بدون السياع إذاكان المعني صحيحاً . قلت : هذا وان كان محتملا الكن اذا وجد احتمال غيره قبو أولى ، وذلك محمل قول سفيان . لا أدرى سمعه أم لا ، على أر مراده سمعه من عكرمة الذي حدثه بالحديث لا أنه شك في أنه هل سمعه مطلقا ، فالظن به أن لا يكتني في نقل القرآن بالآخذ من الصحف بغير سماع . وأما قول سفيان . وهي قراءتنا ، فعناه أنها وافقت ماكان يختار من القراءة به ؛ فمجوز أن ينسب اليه كما نسب لغيره

# ٢ - ياب ( إن هو َ إلا نذيرُ الم بين َ يدَى عذابِ شديد )

د ۱۰۰۱ - حَرَّ عَلَى بِن عَبِد الله حد ثنا عمد بن خازم حد ثنا الأعش عن عروبن مُنَ عن سعيد بن جُبيد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « صَعِد النبي عَيَّ السَّفا ذات أبوم فقال : ياصباحاه . فاجتمعت إليه قريش ، قالوا : مالك ؟ قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو " يصبّحكم أو يمسّيكم أما كنتم تصد قونني ؟ قالوا : بلى قال : فانى مَذير السكم بين يدى عذاب شديد ، فقال أبو لهب : رَبّاً لك ألهذا جعتنا ؟ فأنز ل الله ( رَبّت يدا أبي لهب )

قوله ( باب قوله إن هو إلا نذير لـكم بين يدى عذاب شديد ) ذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس فى نزول قوله تعالى ﴿ وَانذر عشيرتك الآفربين ﴾ وقد تقدم شرحه مستوفى فى سورة الشعراء

#### ٣٥ - سورة الملائكة

. قال عجاهد: القِطمير لِفافةُ النَّواة · مُثْقَلَة مثقَّلة ، وقال ابنُ عباس: الحرور باليل والسَّبوم بالنهار ، وقال

غيره: الحرور بالنهار مع الشمس • وغَرَا بيب سُود ؛ أشدُّ سوادا الغِربيب

قوله ( سورة الملائدكة وياسين . بسم الله الرحمن الرحم ) كذا لابى ذر ، وسقط لغيره لفظ سورة وياسين والبسملة ، والأولى سقوط لفظ يس لانه مكرر . قوله ( الفطهير لفافة النواة ) كذا لابى ذر ولفيره وقاله مجاهد ، وقد رصله الدربابى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد مثله ، وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة عن ابن عباس : القطهير الفشر الذى يكون على النواة . وقال أبو عبيدة : الفطهير الفوقة التي فيها النواة . قل الشاعر ووانت ان تغنى عنى فوقا ، فقوله ( وقال ابن عباس ( وغرابيب سود ) أشد سوادا الفريب ) زاد غير أبى ذر : الشديد السواد . وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس بلفظ : قال الغربيب الآسود . الشديد السواد . قوله ( مثقلة مثملة ) سقط هذا لأبى ذر ، وهو قول مجاهد قال : وان تدع مثقلة أى مثقلة بذنوبها . الشديد السواد . قوله ( وقال ابن عباس : الحرور بالليل والسموم بالنهار ) سقط هذا لابى ذر هنا ، وتقدم في كتاب بد الخلق . قوله ( وقال غيره : الحرور بالنهار مع الشمس ) ثبت هذا هنا النسنى وحده ، وهو قول رؤبة كما نقدم في بد الحلق

## ٣٦ - سورة پس

وقال مجاهد: فعزَّزْنا شدّدنا و ياحَسرة على العباد، وكان حَسرة عليهم استهزاؤهم بالرُّسل و أن تدرِك القمر و لا يُسترُ ضوه أحدِها ضوء الآخر، ولا ينبغى لهما ذلك و سابق النهار يتطالبان حَثيثين و يَسلَخ مُنخِرج أحدَها من الأنعام و فلا ينبغى لهما فالله من الأنعام و فلا يمون مُوجَون و جند محضرون عند الحساب ويذكر عن عِكر مة الشحون المُوقَر و وقال ابن عباس طائركم مصائبكم وينسلون يخرُجون ومرقدا تخرَّجنا وأحصيناه محفظناه ومكانتكم ومكانسكم واحد

قوله (سورة يس) سقط هذا لابى در هذا والصواب إثبانه . قوله ( وقال مجاهد : فهززنا فشددنا ) سقط هذا لابى در ، وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد . قوله ( ياحسرة على العباد ، وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل) وصلة الفريابي كذلك ، وقد أخرج سعيد بن ، نصور عن سفيان عن عرو بن دينر عن ابن عباس أنه قرأ , يا حسرة العباد ، بالإضافة . قوله ( أن تدوك القمر الخ ، وقوله سابق النهاد الخ ، وقوله نسلخ نفرج الخ ) سقط كله لابي لاب لابي النفا من طريق مجاهد ، وعنا بن عباس قال : المراد بالمثل هذا السفن ، ورجح لقوله بعد ( وان نشأ نفرقهم ) إذ الغرق لا يكون في الآنهام . قوله ( نسكهون معجبون ) في رواية غير أبي ذر ، فاكهون ، وهي القرارة المشهورة ، والأولى رويت عن يعقوب الحضرى ، وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد : فاكهون ، وهي القرارة المشهورة ، من قرأها فاكهون جمله كثير الفاكرة ، قال الحطيثة :

ودعوتنی وزعمت أنك لابن فی الصیف تامر أی عندك اسین كثیر و تمركثیر ، وأما فسكمون فهی قراءة أبی جمفر وشیبة و هی بوزن فرحــون ، ومعناه مأخوذ من الفاكمة وهى اأتلذة والتنهم . قوله ( جند محضرون دند الحساب ) سقط هذا لابى ذر ، وقد وصله الفريا بى من طريق مجاهدكذلك . قوله ( ويذكر عن عكرمة المشحون الموقر ) سقط هذا لابى ذر ، وقد تندم فى الحديث الانبياء ، وجاء مثله عن ابن عباس ، وصله الطارى من طريق سعيد بن جبير عنه باسناد حسن

قوله ( سورة يس ـ بسم الله الرحمن الرحيم ) كذا لا بي ذر هذا ، وسقط اله يره . قوله ( وقال ابن عباس : طائركم هذه الله مصائبكم ) و تفدم في أحاديث الانبياء والطبرى من وجه آخر عن ابن عباس قال : طائركم أعماله كم . وقال أبو عبيدة : طائركم أى حظكم من الخير وااشر . قوله ( يندلون يخرجون ) وصله ابن أبي حائم من طريق على ابن أبي طاحة عن ابن عباس به . قوله ( مرقدنا مخرجنا ، وقوله أحصيناه حفظناه . وقوله مكانتهم ومكانهم واحد ) سقط هذا كاه لا بي ذر وسيأتى تفسير و أحصيناه ، في كتاب النوحيد . وروى الطبرى من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله ( ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ) يتول : لاهلكناهم في مساكنهم ، وقال أبو عبيدة في قوله ( لمسخناهم على مكانتهم ) : المسكنان والمسكناة واحد

# ١ \_ بإسب (والشمس تَجري لمستَقَرّ لها ذالك تقدير الدزيز العلم)

\* ١٠٠٤ - حَرَثُنَا أَبِو أَمْمِم حَدَّثُنَا الأَعْشُ عَن إبراهِيمَ النَّمِمَ عَن أَبِيهِ عِن أَبِي ذَرَّ رضَى الله عنه قال 
﴿ كُنتُ مِع النَّهِ عَلَيْكُ فَى المسجدِ عندَ غروبِ الشمسِ فقال : يا أَبا ذرّ ، أندرِ ي أَينَ تَعْرُبُ الشّمَسِ ؟ قلتُ : اللهُ ورسولهُ أَعِلُم . قال : فانها تَذَهَبُ حَتَى أَسَجُدَ تَحْتَ العرش ، فذالك قوله تعالى ﴿ والشّمَسُ تَجْرِي لمستقرّ لما ذلك تقديرُ العزيز العليم ﴾ »

\* ١٠٠٣ – مَرْشِنَ اللهِ عَنْ أَلَمْ عَدَّ ثَنَا وَكَيْمٌ حَدَّ ثَنَا الأَعْشُ مِن إِبِرَاهِيمَ التّبِينَ عِن أَبِيهِ مِن أَبِي ذَرِّ قَالَ « سَأَلَتُ النّبِيَّ عَلَيْكُ عَن قُولُهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَالشّمَسُ نَجْرِي لَمَسْتَقَرِ لَمَا ﴾ قال : مُستقرَّها تحتَ القرش »

قال (باب قوله والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تفدير العزيز العليم ) ذكر فيه حديث أبي ذو وكنت دند النبي بالمستقر في المسجد عند غروب الشمس فقال : يا أبا ذر أندى أين تغرب الشمس ؟ قال : الله ورسوله أعلم ، قال : فام النجد تحت العرش ، فذلك قوله ﴿ والشمس بجرى لمستقر لها ﴾ الى آخر الآية ، هكذا أورد، مختصرا وأخرجه النسائي عن إسحى بن إبراهيم عن أبي فهيم شيخ البخارى فيه بلفظ و تذهب حتى تنهى تحت العرش عند ربها ، وزاد و ثم تستأذن فيوذن لها ، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها وتستشفع وتعللب ، فادا كان ذلك قيل اطلعى من مكانك ، فذلك قوله ﴿ والشمس بجرى لمستقر لها ﴾ وقد ذكر تحو هذه الزيادة من غير طريق أبي فعيم اطلعى من مكانك ، فذلك قوله ﴿ والشمس بجرى لمستقر لها ﴾ وقد ذكر تحو هذه الزيادة من غير طريق أبي فعيم مستقرها تحت العرش ) كذا رواه وكميع عن الأعمش مختصرا ، وهو بالمهنى ، فان في الرواية الأولى أن انبي عليه مستقرها تحت العرش ) كذا رواه وكميع عن الأعمش مختصرا ، وهو بالمهنى ، فان في الرواية الأولى أن انبي عليه هو الذى استفهمه وأتدرى أين تغرب الشمس ؟ فقال : اقد ورسوله أعلم ، . قوله ( فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش) في رواية أبي معاوية عن الأعمش كاسيأتي في النوحيد فانها تدهب فقستأذن في السجود فيؤذن لها ، وكمأنها العرش) في رواية أبي معاوية عن الأعمش كاسيأتي في النوحيد فانها تدهب فقستأذن في السجود فيؤذن لها ، وكمأنها العرش) في رواية أبي معاوية عن الأعمش كاسيأتي في النوحيد فانها تدهب فقستأذن في السجود فيؤذن لها ، وكمأنها العرش )

قد قبل لها اطلعی من حیث جثت فتطلع من مغربها . ثم قرأ و وذلك مستقر لها ، قال : وهی قراة عبد الله و و وی عبد الرزاق من طریق و هب عن جابر عن عبد الله بن عبرو فی هذه الآیة قال : مستقرها أن تطلع فیردها ذبوب بنی آدم ، فاذا غربت سلمت و سجدت و استأذنت فلا یؤذن لها ، فتقول : إن السیر بعد ، و إن إن لا یؤذن لی لا أبلغ ، فتحبس ما شاء الله . ثم یقال : اطلعی من حیث غربت ، قال فن یومئذ الی یوم الفیامة لا ینفع نفسا لا أبلغ ، وأما قوله و تحت العرش ، فقیل هو حین محاذاتها . و لا مخالف هذا قوله و وجدها تغرب فی عین حمله فان المراد بها نهایة مدرك البعر الیها حال الغروب ، و سجودها تحت العرش إنما هو بعد الفروب . و فی المدیث و علی من دعم أن المراد به ستقرها عامة ما تنهی الیه فی الارتفاع ، و ذلك أطول یوم فی السنة ، وقیسل الی منتهی علی من دعم أن المراد به ستقرها عامة ما تنهی الیه فی الارتفاع ، و ذلك أطول یوم فی السنة ، وقیسل الی منتهی المرش أنها تستقر تحته استقرارا لا نحیط به نحن ، و بحتمل أن یكون المراد باستقرارها تحت العرش فی کتاب کتب فیه ابتداء أمور العالم و نهاینها فیقطع دوران الشمس و تستقر عند ذلك و یبطل فعلها ، و لیس فی سجودها کل لیلة تحت العرش ما یعیق عن دورانها فی سیرها . فلت : و ظاهر المدیث أن المراد بالاستقرار وقوعه فی كل یوم و لیلة عند سجودها ما یعیق عن دورانها فی سیرها . فلت : و ظاهر المدیث أن المراد بالاستقرار وقوعه فی كل یوم و لیلة عند سجودها و مقابل الاستقرار المسیر الدائم المهرعنه بالجری . واقله أعلم

#### ٣٧ – سورة الصاَّفات

وقال مجاهد ﴿ ويقذِفُونَ بَالنهب من مكان بعيد ﴾ : من كل مكان ، و يَقذِفُون من كل جانب . دُحورا يُرمّون و واصِب دائم ، لازب لازم ، تأتوننا عن الممين يعنى الحق ، السكفار متقوله للشياطين ، غول وَجع بطن يُرمّون لا تَذَهَب عقولهم ، قرين شيطان ، يهرَعُون كميثة الهرولة يَزفون النّسكان في المشي ، وبين الجنّة نسبا ، قال كفار قريش : الملائكة بنات الله ، وأمهامهم بنات سرَوات الجنّ ، وقال الله تعالى ﴿ ولقد علمت الجنّة أنهم لمحضرون ﴾ سيحضرون المحساب ، وقال ابن عباس ﴿ لنحن الصافّون ﴾ الملائكة . ﴿ صِراط الجحيم ﴾ ووسط الجحيم ، تشوباً : مخلودا : مطرودا ، بيض مكنون : المؤلؤ المكنون ، ورحم كنون ، المؤلؤ المكنون ، وحم ورميا عنه ويساط بالحيم ، مدحورا : مطرودا ، بيض مكنون : المؤلؤ المكنون ، وحم ورميا المنتقون ، بَعلاً ، ربّا ، الأسباب : السهاء ﴿

قوله (سورة الصافات ـ بسم الله الرحمن الرحم). قوله (وقال مجاهد ويقذفون بالغيب من مكان بهيد من كلمكان ، ويقذفون من كل جانب . دحورا برمون ـ واصب دائم ـ لا زب لازم) سقط هذا كله لابى ذر ، وقد تقدم بعضه فى بدء الحلق ـ وروى الفريابي من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله ﴿ ويقذفون بالغيب من مكان ﴾ يقولون هو ساحر هوكاهن هو شاعر ، وفى قوله ﴿ انا خلقناهم من طين لازب ﴾ قال : لازم ، وقال أبو عبيدة فى قوله ﴿ ولم عذاب واصب أى دائم ، وفى قوله ﴿ من طين لازب ﴾ هى بمعنى اللازم ، قال النابغة و ولا يحسبون الشر ضربة عذاب واصب أى دائم ، وفى قوله ﴿ من طين لازب ﴾ هى بمعنى اللازم ، قال النابغة و ولا يحسبون الشر ضربة لازب ، أى لازم ، قوله ﴿ من الحين ، يمنى الحق ، الكفار تقوله المشياطين ) ووقع فى رواية الكشميهى و يعنى الجن ، بحيم ثم نون ، ونسبه عياض للاكثر ـ وقد وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ و انكم كنتم تأتوننا عن

اليمين ، قال الكفار تقولة للشياطين ، ولم يذكر الزيادة ، فدل على أنه شرح من المصنف ـ ولـكل من الروايتين وجه ، فن قال ﴿ يَمْنَى الْجُن ﴾ أراد بيان المقول له وهم الشياطين ، ومن قال ﴿ الحقِّ ، بالمهملة والقاف أراد تفسير لفظ اليمين أي كنتم تأتوننا من جمة الحق فتلبسوه علينًا ، ويؤيده تفسير قنادة قال : يقول الإنس للجن : كنتم تأثر ننا ءن اليمين ، أى من طريق الجنة تصدوننا عنها . قوله ( غول وجع بطن ، ينزفون لا تذهب عقولهم ، قرين شيطان ) سقط هذا لابى در ، وقد وصله الغريابى عن مجاهد كذلك ـ قوله ( يهرعون كهيئة الهرولة ) وصله الفريابى عن مجاهد كمذلك - قوله ( يزفون النسلان في المشي ) سقط هذا لا بي ذر ، وقد وصله عبد بن حميد من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَأَقْبِلُوا اللَّهِ يَرْفُونَ ﴾ قال : الوزيف النسلان انتهى ـ والنسلان بفتحتين الإسراع مع تفارب الخطا، وهو درن السمى - قوله (و بين الْجنة نسبا الح ) سقط هذا لابى ذر ، وقد تقدم فى بدء الحلق. قوله ( وقال أبن عباس : لنحن الصافون الملائكة ) وصله الطارى ، وقد تقدم في بدء الحلق . قوله (صراط الجَديم سواء الجحيم ووسط الجحيم'، اشوبا يخلط طعامهم ويساط بالحيم، مدحورا مطرودا ) سقط هذا كله لابي ذر وقد تقدم في بدء الخلق، قال بمض الشراح: أراد أن يفسر و دحوراً ، التي في الصافات ففسر مدحوار الي في سورة الاسراء . قوله ( بيض مكنون اللؤ اؤ المكنون ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه ، وقال أبو عبيدة في أوله كَمَانهن بيض مكنون أي مصون ، وكل شيء صَنته فهو مكنون ، وكل شيء أضمرته في نفسك فقد أكننته . قوله ( وتركها عليه في الآخر بن يذكر بخير ) ثبت هذا للنسني وحده ، وقد تقدم في بدء الخلق . قوله ( الاسباب السماء) سقط هذا لغير أبي ذر ، و ثبت للنسنى بلفظ د ويقال ، وقد وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس. قولِه (ويقال يستسخرون يسخرون) ثبت هذا أيضا للنسنى وأبى ذر فقط، وقال أبوعبيدة: يستسخرون ويسخرون سواء . قوله (بعلا ربا) ثبت هذا للنسني وحده ، وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق عطاء ا بن السائب عن عكرمة عن ابن عبّاس أنه أبصر وجلا يسوق بقرة فقال: من بعل هذه؟ قال فدعاه فقال: من أنت؟ فقال من أهل الين ، قال : هي لغة ﴿ أَنْدَعُونَ بِعلا ﴾ أي ربا ، وصله إبراهيم الحربي في د غريب الحديث ، من هذا الوجه مختصرا الح ، ولمح المصنف بهذا القدر من قصة اليباس ، وقد ذكرت خبره في أحاديث الأنبياء عند ذكر إدريس

#### ١ - ياب ﴿ وإن يونُسَ لَنَ الرسلين ﴾

٤٨٠٤ \_ مَرْشِ قتيبةُ بن سعيد حدَّثنا جَريرٌ عن الأعش عن أبى وائل عن عبد الله رضى الله عنه قال « قال رسول الله عنه عال الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ال

۱۰۰۵ - حَرَثَى إِبرَاهِيمُ بِن المنذِر حدَّ ثَنَا محدُ بِن ُ فَلَيْحَ قَالَ سَدَّ ثِنَى أَبِي عَن هَلاكِ بِن عَلَى مِن بني عَاسِ ابن اؤَى عن عطاء بن يَسار عن أَبِي هريرة وضي الله عنه عن ِ الذِي عَلَيْكِيْ قَالَ ﴿ مَن قَالَ أَنَا خَيْرُ مَن يونُسَ بن متَّى فقد كذّب »

وله ( باب نوله : وان يونس لمن المرسلين ) ذكر فيه حديث ابن مسعود و لا يذبغي لاحد أن يكون خيرا من

يونس بن متى ، وحديث أي هر يرة , من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كـذب ، وقد تفدم شرحه فى أحاديث الآنيياء وله الحد

#### ۲۸ ـ سورة من

٣٠٠٦ - وَرَشَىٰ عُدُ بِن بِشَارِ حَدَّ ثَمَا أُخَدَرُ حَدَّ ثَمَا أَفَدَدُ وَ الْمَانِ عَلَى الْمَوْامِ قَالَ ﴿ الْمَانِ اللّهِ عَلَى اللهُ فَبِهُدَامُ النّهِ عَبِلَ الطَّافِسَ عَنِ النّوّامِ قالَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ فَيْهِ الطَّافِسَ عَنِ النّوّامِ قالَ ﴿ سَأَلْتُ مِجَاهِداً عَن سَجِدةِ مِن فقالَ : سَأَلَتُ ابنَ عَبَاسِ مِن أَبنَ سَجِدتَ ؟ فقالَ : أو مَا تَقْرَأُ ﴿ وَمِن ذَرِّيْتِهِ دَاوِدُ وسلّمَانَ أُولِئك سَجِدةِ مِن فقالَ : سَأَلْتُ ابنَ عَبَاسِ مِن أَبنَ سَجِدتَ ؟ فقالَ : أو مَا تَقْرَأُ ﴿ وَمِن ذَرِّيْتِهِ دَاوِدُ وسلّمَانَ أُولِئك سَجِدةِ مِن فقالَ : سَأَلْتُ ابنَ عَبَاسِ مَن أَبنَ سَجِدتَ ؟ فقالَ : أو مَا تَقْرَأُ ﴿ وَمِن ذَرِّيْتِهِ دَاوِدُ وسلّمَانَ أُولِئك اللّهِ عَلَيْ إِلّهُ اللّهُ عَبْهُ الْمَسَدَ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ عَبْهُ اللّهُ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا

قوليه (سورة ص ـ بسم الله الرحن الرحيم ) سقطت البسماة فقط للنسنى ، واقتصر الباقون على ص ، وحكمها حكم الحروف المقطمة أوائل السور ، وقد قرأها عيسى بن عمر بكسر الدال فقيدل الدرج وقيل بل هى عنده فعل أمر من المصاداة وهى المعارضة . كأنه قيل عارض القرآن بعملك ، والأول هو المشهور . وسيأتى مزيد بيان فى أسماء السورة فى أول غافر . قوليه ( حدثنا شعبة عن العرام) هو ابن حوشب ، كذا قال أكثر أصحاب شعبة . وقال أمية بن خالد عنه و عن منصور وعرو بن مرة وأبى حصين ثلاثتهم عن بجاهد ، فيكمأن اشعبة فيه مشايخ ، قوليه أعية بن خالد عنه و عن منصور وعرو بن مرة وأبى حصين ثلاثتهم عن بجاهد ، فيكمأن اشعبة فيه مشايخ ، قوليه ابن غياث عن العوام عن سعيد بن جبير ، بدل مجاهد ، أخرجه ابن خزيمة . فلعل للعوام فيه شيخين . وقد تقدم فى ابن غياث عن العوام من طريق سليان الآحول عن بجاهد أنه سأل ابن عباس : أفى ص سجوة ؟ قال نعم ، ثم تلا ﴿ ويوهبنا له اسحق و بعقوم ألى قوله فى المرواية ألى المحد بن عبد الله بن عبد الله بالكلاباذى و ابن طاهر : هو الذهلي نسب إلى جده ، هاذة ـ قوله فى المرواية الثانية ( حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرى فانه من هذه الطبقة . فؤله ( فسجدها داود وقال غيرهما : يعتمل أن يكون محمد بن عبد اقه بن المبارك المخرى فانه من هذه الطبقة . فؤله ( فسجدها داود فسجدها وسول الله يولي ما يتعلق بالسجود فى ص فى كتاب مجود التلاوة مستوفى ، واستدل مهذا على أن شرع ، ن

قبلنا شرع لنا وهي مسألة مشهورة في الأصول وقد تعرضنا لها في مكان آخر . قولٍه ( عجاب عجيب ) هو قول أبي عبيدة قال : والمرب تحول فعيلا الى فعال بالضم وهو مثل طوبل وطوال ، قال الشاعر ، تعدن به سامبة سراعة ، أى سريعة ، وقرأ عيسى بن عمر ونقلت عن على عجاب بالتشديد وهو مثل كبار فى قوله ﴿ وَمَكَّرَاهِ الْمُكَا كَبَارًا ﴾ وهو أبلغ من كبار بالنخفيف وكبار المخفف أبلغ من كبير . قوله ( القط الصحيفة هو همنا صيفة الحسنات ) في رواية الكشميهني . الحساب ، وكذا في رواية لنسني ، وذكره بعض الشراح بالمكس ، قال أبوَّ عبيدة : القط الكناب والجمع قطوط رقططة كقرد وقرود وقردة ، وأصله •ن تط الشيء أي قطعه والمعني قطعة نما وعدتنا به ، وبطلق على الصحيفة نط لآتها قطعة تقطع ، وكذلك الصك ، ويقال للجائزة أيضا نط لانها قطعة من العطية ، وأكش استعماله في الكنتاب؛ وسيأتي له تفـير آخر قربباً وعند عبد بن حميد «ن طربق عطاء أن قائل ذلك •و النضر ابن الحارث . قوله ( وقال مجاهد في عزة ) أي ( معاذين ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به ، ودوى الطارى •ن طريق سميد عن قتادة فى قوله ﴿ فَي عَزَةَ ﴾ قال في حَيَّةَ ؛ ونقل عن السكسائى فَى رواية أنه قرأ د فى غرة ، بالمحجمة والرأم ، وهى قراءة الجحدرى وأبى جعفر . قوليه ( الملة الآخرة ملة قريش ، الاختلاق الكذب ) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد في قوله ﴿ مَا سَمِمْنَا بِهِذَا فِي المَلَةِ الآخرة ﴾ قال : ملة قريش ﴿ ان هذا الا اختلاق ﴾ كذب. وأخرج الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ﴿ الملة الآخرة ﴾ قال النصرانية . وعن السدى نحوه . وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن السكلِّي ، قال وقال قتادة : دينهم الذي هم عليه قوله ( جند ناهنالك مهزوم ، يعني قريشا ) سقط لفظ ، قوله ، لغير أبي ذرّ ، وق. وصله الفريا بي من طربق مجاهد فى قوله ﴿ جند ما هنالك مهزوم ﴾ قال قريش ، وقوله جند خبر مبتدأ محذوف أى هم ، رما مزيدة أو صفة لجند وهنا لك مشار به الى مكان المراجعة ، ومهزوم صفة لجند أي سيهزمون بذلك المكان ، وهو من الاخبار بالغيب لانهم هزموا بعد ذلك بمكة ، لكن يعكر على هذا ما أخرجه للطربَّى من طريق سعيد عن قتادة قال : وعده الله وأهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين ، فجاء تأويلها ببدر ، فعلى هذا فهنا لك ظرف للراجمة فقط ومكان الهزيمة لم يذكر . هَٰ إِنَّهِ ﴿ الْاسْبَاتَ طَرَقَ السَّمَاءُ فَي أَبُوابِهَا ﴾ وصله الفريانِي من طريق مجاهد بلفظ ﴿ طرق السَّمَاءُ أَبُوابِهَا ﴾ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة : الاسباب هي أبراب السهاء . وقال أبو عبيدة : العرب تقول للرجل إذا كان ذا دين أراقي فلان في الأحباب. قوله ( أو لئك الأحراب : الفرون الماضية ) وصله الفريابي عن مجاهد. قوله (فواق رجوع) وصله الفريا بي من طريق مجاهد مثله ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : ايس لها مثنوية وهي بمعني قول مجاهد . وروى أبن أبي حاتم من طريق السدى ما لها من فواق يقول ليس لهم إفانة ولا رجوع إلى الدنيا ، وقال أبن عبيدة من فتحما أى الفاء قال مالها من راحة ، ومن ضمها جملها من فراقى ناقة وهر ما بين الحلميتين ، والذي قرأ بضم الفاء حزة والـكسائي والباقرن بفتحها ، وقال قوم : المعنى بالمتح وبالضم واحد مثل قصاص الشمر يقال بضم القاف و بفتّحها . قوله ( قطنا عداينا ) وصله الفريابي مر. وربق مجاهد أيضا ، ولا منافاة بينـــه و بين ما تقدم فانه محمول على أن المراد بقولهم قطنا أى نصيبنــا من العذاب • وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قنادة في قوله وقطنا ، قال نصيبنا من العذاب وهو شبيه قولهم ﴿ وأَذْ قَالُوا اللَّهُم إِنْ كَانَ هذا هو الحق من عندك ﴾ الآية ، وقول الآخرين ﴿ اثتما بِمَا تَعدنا إِن كُنْتَ مِن الصادقين ﴾ وقد أخرج الطبرى ۽ - 17 ج ٨ ٠ فع قباري

من طريق اسماعيل بن أبي خالد قال قوله قطنا أي رزقنا ، ومن طريق سعيد بن جبير قال فصيبنا من الجنة ، ومن طريق السدى نحوه ثم قال وأولى الافوال بالصواب أنهم سألوا تعجيل كتبهم بنصيبهم من الحير أو الشر الذي وعد الله عباده فى الآخرة أن يمجل لهم ذلك فى الدنيا استهزاء منهم وعنادا . قوله ( الصافنات صفن الفرس الح ) وأوله الجياد السراع وقوله جسدا شيطانا وقوله رخاء الرخاء الطيب وقوله حيث أصاب حيث شاء وقوله فامنن أعط وقوله بغير حساب بغير حرج ثبت هذاكله للنسنى هنا وسقط للباةين وقد تقدم جميعه فى ترجمة سليمان بن داود عليهما السلام من أحاديث الآنبياء . قولِه ( اتخذناهم سخريا أحطنا بهم ) قال الدمياطي في حواشيه لعله احطناهم وتلقاه عن عياض فانه قال احطنا بهم كذا وقع ولعله احطأناهم وحذف مع ذلك النول الذي هذا تفسيره وهوأم زاغت عنهم الابصار انتهى وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مجاهد بلفظ آخطأ ناهم أم هم فى النار لا فعلم مكانهم . وقال ابن عطية المعنى ليسوا معنا أم هم معبّاً لسكن أبصارنا تميل عنهم . وقال أبو عبيدة من ترأها أتخذناهم أي بهمزة قطع جعلها استفهاما وجعل أم جوابا ومن لم يستفهم فتحما على القطع ، ومعنى أم معنى بل ومثله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين انتهى والذي قرأها بهمزة وصل أبو عمرو وحمزة والكسائى . قوله ( أتراب أمثال ) وصله الفريابي كمذلك قال أبو عبيدة الاتراب جمع ترب وهو بكسر أوله من يولد في زمن واحد . وروى ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال أنراب مستويان . قوله ( وقال ابن عباس الآيد الفوة في العبادة ) وصله الطبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله داود ذا الايد قال القرة ، ومن طربق مجاهد قال القوة في الطاعة وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ذا الايد ذا القوة في العبادة . قوله ( الابصار البصر في أمر الله ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله أولى الايدى والابصار قال أولى القوة في العبـادة والفقه في الدين. ومن طربق منصور عن مجاهد قال الابصار العقول . ﴿ تنبيه ﴾ الابصار وردت في هذه السورة عقب الايدي لا عقب الايد اسكن في قراءة ابن مسمود أولى الآيد، والابصار من غير ياء فلمل البخاري فسره على هذه القراءة . قول (حب الخير عن ذكر ربي الى آخره ) سفط هذا لابي ذر وقد تفدم فى ترجمة سليمان بن داود من أحاديث الانبياء . قل ( الاصفاد الو ثاق ) سقط هذا أيضا لاني ذر وقد تقدم في ترجمة سليهان أيضا

## ٢ - باب (مَبْ لي مُلكاً لاينهني لأحد من بعدي ، إنك أنت الوهاب)

سليمان من أحاديث الانبياء. وأماما أخرج الطبرى من طريق سعيد عن قبادة قال فى قوله لا ينبغى لاحد من بعدى لا أسلبه كما سلبته أول مرة، وظاهر حديث الباب يرد عليه وكأن سبب تأويل قتادة هذا هكذا طمن بمض الملاحدة على سليمان و نسبته فى هذا إلى الحرص على الاستبداد بنعمة الدنيا وخنى عليه أن ذلك كان باذن له من الله وأن تلك كانت ممجزته كما اختص كل نبي بمعجزة دون غيره والله أعلم . قوله (قال دوح فرده خاسمًا) ديرح هو ابن عبادة أحد دواته وكأن المراد أن هذه الزبادة وقعت فى روايته دون رواية رفيقه ، وقد ذكرت ما فى ذلك من البحث فى أو ائل كتاب الصلاة وذكرت ما يتعلق برؤية الجن فى ترجة سليمان عليه السلام من أحاديث الانبياء

### ٣ - يأب (وما أنا من المتكلِّفين)

٩٨٠٥ - حَرَشُ قَدِيبةُ حَدَّثُنَا جَرِبُوعِنِ الاعشِ عِن أَبِي الفَسَىٰ عَنِ مسروق قال ﴿ دَخَلنا عَلَى عَبِدِ اللهُ ابْ مسمود قال : يا أيها الناسُ مَن علمَ شيئًا فلَيقُل به ، ومن لم يعلمَ فلَيقل اللهُ أعلم ، فانَّ من العلم أن يقول كما لا يعلمُ : اللهُ أعلم ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ لنبيهِ عَلَيْ ﴿ وَلَ مَا أَسَالُكُم عَلَيه مِن أَجَرِ وَمَا أَنَا مِنَ المُسْكُلْفِينِ ﴾ وسأُحدِّ سكم عن الدُّخان ، إن "رسول الله تَلَكُّ دَعا قريشا إلى الإسلام ، فأبطئوا عليه ، فقال : اللهمَّ أعنى عليهم بسبع كسبع يوسُف ، فأخذَ "بهم سنة فحصَّت كلَّ شي مُ ، حتى أكلوا الميتة والمجلود ، حتى جمل الرجل توكي بينه وبين السهاء دُخاناً من الجوع . قال اللهُ عزَّ وجل ﴿ فَارَتَقِبْ يومَ تَأْتِي السهاء بدُخانِ مُبين ، يَفشَىٰ الناسَ هٰذَا عذَابَ السهاء دُخاناً من الجوع . قال اللهُ عزَّ وجل ﴿ فَارَتَقِبْ يومَ تَأْتِي السهاء بدُخانِ مُبين ، يَفشَىٰ الناسَ هٰذَا عذَابَ السهاء دُخاناً من الجوع . قال اللهُ عزَّ وجل ﴿ فَارَتَقِبْ يومَ تَأْتِي السهاء بدُخانِ مُبين ، يَفشَىٰ الناسَ هٰذَا عذَابَ المهاء دُخاناً من الجوع . قال اللهُ عزَّ وجل ﴿ فَارَتَقِبْ يومَ تَأْتِي السهاء بدُخانِ مُبين ، يَفشَىٰ الناسَ هٰذَا عذَابَ اللها فدعوا ﴿ رَبِنّا الكَشِف عنّا المذَابِ إنا مؤمنون . أنى لهمُ الذَّ كركي وقد جاءم رسولُ مبين . ثمَّ تولوا عنه وقالوا معلمُ معنون . إنّا كاشِفو العذابِ قايلا ، إن حَلَى اللهُ تَنالَىٰ ﴿ يُومَ كَنِطِشُ البَطْشَ البَطْشَ البَطْشَ البَطْشَ البَطْشَ المَعْشَورِ . فَالْ اللهُ تُعَالَىٰ ﴿ يَومَ كَنِطِشُ البَطْشَ البَطْشَةَ المُحْرَى ، فَالْمُو اللهُ اللهُ مُنْ المَنْ قَمُورِ . إنا مُنتَقِمُورِ . إنا منتَقِمُورِ . فَاللهُ اللهُ اللهُ مُنتَقِمُورِ . فَالمُنا اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَوْلُهُ مَنْ وَلَهُ وَلَوْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ الله

( باب ڤوله وما أنا من المشكلفين) ذكر فيه حديث ابن مسمود في قصة الدخان وقد تقدم قريبا في تفسير سورة الروم ويأثى في تفسير الدخان وتقدم مًا يتعلق منه بالاستسقاء في بابه

#### ٣٩ - سورةُ الزُّمُ

وقال مجاهد ﴿ أَفَنَ بَتِّقَى بُوَجِهِهِ ﴾ : يُجَرُّ عَلَى وجههِ فَى النار ، وهو قوله تعالى ﴿ أَفَنَ يُلقَى فَى النار خير المَمْ الباطل أَمْ مَن يَاتِي أَنِي آمِناً يُوم القيامة ﴾ . ﴿ ذَى عُوَج ﴾ : لَبْسٍ . ﴿ رَجُلا سَلْمًا لِرَجُل ﴾ : صالحاً ؛ مثَلُ لآلهتهم الباطل و الإله الحق • ﴿ وَ يُخَوِّ أُوناكَ بِالدِّنِ مِن دُونه ﴾ : بالأوثان . ﴿ خَوَّ لنا ﴾ : أعطينا . ﴿ والذي جاء بالصِّدق ﴾ : القرآن ، ﴿ وصدَّق به ﴾ : المؤمن يجيء يومَ القيامة يقول : هذا الذي أعطيتَني عملتُ بما فيه . ﴿ مَشَا كِسُون ﴾ :

الرجلُ الشَّكِسُ العَسِرِ الذي لايرضُ بالإنصاف. (ورجُلاَ سلماً) ويقال «سالماً»: صالحا. (اشماًزَّت): نَفَرت و ( بَمَفَازَ مَهُم ) منَ الفَوز . ( حا فين ): أطافوا به ، مُطِيفين و ( بِحِفَافَيه ): بَجُوانِهِهِ و (مُتشابهاً) ليس منَ الاشتباه ، ولكن يُشبِهُ بعضُهُ بعضاً في التصديق

قوله ( سورة الزمر - بسم الله الرحمن الرحيم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر . قوله ( وقال مجاهد يتق بوجهه يجر على وجهه في النار ؛ وهو أقرله أفن يلتي في النارخير أمن يأتى آمنا نوم القيامة ) وصله الفرياني من طرق ابن أبى نجيح عن مجاهد بلفظ . قال ويقول هي مثل قوله أفن بلقي الح ، ومرَّاده بالمثلية أن في كل منهمًا محذرةا ، وعند الاكثر ديجر ، بالجيم وهو الذي في تفسير للفريابي وغيره ، و للاصيلي وحده , يخر ، بالخاء المنقوطة من فوق ، وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة عن بشر من تميم قال : تزلت في أبي جهل وعمار بن ياسر ، أفن يلتي في النار أبو جهل خير أمن يأتى آمنا يوم القيامة عمارٌ . وذُكر الطبرى أنه روى عن ابن عباس باسناد ضعيف قال ينطلق به المالنار مكشوفا ثم يرمى به فيها ، فاول ما يمس وجهه النار . وذكر أهل العربية أن د من ، في قوله ﴿أَفْنَ ﴾ موصولة فى محل رفع على الابتداء والحبر محذوف تقديره أهوكن أمن العذاب . قولِه ( ذى عوج ابس ) وصَّله الفربابي والعابري . أي ليس فيه ابس ، وهو تفسير باللازم لأن الذي فيه ابس يُستلزم العرج في المعني . وأخرج ابن مردویه من وجهین ضعیفین عن ابن عباس فی قوله ﴿غیر دی عوج﴾ قال: لیس بمخلوق . قوله ( خو انا أعطینا ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظً ﴿ وَاذَا خُولْنَاهُ ﴾ قال : أعطيناه . وقال أبو عبيدة : كل مال أعطيته فقد خولته . قال أبو النجم « كـرَّم الدرى من خول المخول . . وقال زهير 🕝 هذالك إن يستخولوا المال يخولوا ، . قوله ( والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يجيء به يوم الفيامة ) زاد النسني و يقول هذا الذي أعطيةني عملت يما فيه ، قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور : قلت لمجاهد يا أبا الحجاج ﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به ﴾ قال : هم الذين يأ نون بالقرآن فيقول هذا الذي أعطيتمونا قد عملنا بما فيه . ووُصله ابن المبارك في و الزهد ، عن مسمر عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ وَالذِّي جَاءُ بِالصَّدَقُ وَصَدَقَ بِه ﴾ قال : هم الذين يجيئرن بالفرآن قد اتبعوه ، أو قال : اتبعوا ما فيه . وأما قنادةً فقال : الذي جاء بالصدق النبي . والذي صدق به المؤ منون . أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه . وروى الطبري من طربق على بن أبي طلحة عن ابن عباس : الذي جاء بالصدق لا إله إلا الله ، وصدق به أى صدق بالرسول. ومن طريق السِدى : الذي جاء بالصدق جبريل ، والصدق القرآن ، والذي صدق به محمد مِرَاتِيم ـ ومن طريق أسيد بن صفوان عن على : الذي جا. بالصدق محمد ، والذي صدق به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهذا أخص من الذي قبله . وعن أبي العالية : الذي جاء بالصدق عمد ، وصدق به أ بو بكر . قوله ( ورجلا سلما لرجل صالحا ) فى رواية الكشميني و خالصاً ، ، وسقطت للنسني هذه اللفظة ـ زاد غير أبي ذر • مثلًا لآلهتهم الباطل والاله الحق ، وقد وصَّله الفرياُّ بي من طريق ابن أبي تجيح عن بجاهد ولفظه في قوله ، وجلا سالما لرجل ، قال : مثل آلهة الباطل ومثل إله الحق ، وسيأ بي تفسير آخر قريباً . قوله ( ويخوفونك بالذين من دونه : بالارثان ) سقط هـ ذا لابي ذر ، وقد وصله الفريا بي أيضا عن مجاهد . وقال حبد الرزاق عن معمر قال لى رجل و قالوا للنبي عِلِيَّةٍ : لتَـكَـفن عن شتم آلحتنا أو لنأمرتها فلتخبلنك ، فنزلت :

ويخوفونك ، . فيها (وقال غيره متشاكسون : الرجل الشكس العسر لايرضي بالإنصاف . ودجلا سلما ويقال سالما : صالحاً ) سقط . وقال غيره ، لا بي ذر فصار كأنه من بقايا كلام مجاءه . وللنسني . وقال ، بغــــــير ذكر الفاعل ، والصواب ما عند الأكثر ، وهـو كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : الشكس العسر لا يرضى بالانصـاف ، أخرجه الطبرى . وعن أبي عبيدة قال في قوله العالى ﴿ ضرب الله مثلا رجـلا فيه شركاء متشاكسون ﴾ هو من الرجل الشكس ﴿ ورجلا سالما ﴾ الرجل سالم وسلم وآحد وهو من الصلح . ﴿ تَنْبُرُ ﴾ : قرأ ابن كثير وأبو عمرو رسالما ، والباقرن رسلما ، بفتح أوله وفي الشواذ بكسره ، وهما مصدران وصف بهما على سبيل المبالغة أو على أنه واقع موقع اسم العاعل وهو أولى ليوافق الرواية الآخرى ، وعليه قول أبي عبيدة المذكور أنهما واحد أى بمعنى وقوله الشكس بكسر السكاف ويجوز إسكانها هو السيء الخلق ، وقيل من كسر السكاف فتح أوله ومن سكننهاكسر وهما يمعنى . نوله ( اشمأزت نفرت ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ وَاذَا ذَكُرُ اللَّهِ وَحَدُّهُ أَشْمَأُ زَتَ قَلُوبِ الَّذِينَ لَا يؤمنون ﴾ : قاول الدرب اشمأذ قلبي عن فلال أى نفر ، وروى الطبرى من إطريق السدى قال : اشمأذت أى نفرت ، ومن ماريق مجاهد قال : انقبضت . قولِه ( بمفارتهم من الفوز ) قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ﴾ أي بنجاتهم وهو من الفوز ، وروى الطبرى من طربق السدى قال ﴿ وَيُنْجَى الله الذين انقوا بمفارتهم ﴾ أي بفضا المهم . قوله ( حافين أطافوا به مطيفين بحفافيه ) بكسر المهملة وفاءًين الأولى خفيفة ، وفي رواية المُسْتِملي بجانبيه ، وَفَ رَرَاية كريمة والأصيلي بجوانبه ، وللنسني مجافته بجوانبه ، والصواب رواية الاكثر ، وهو كلام أبي عبيدة في قوله ﴿ وترى الملائكة حافين من حول المرش ﴾ طافوا به بحفافيه ، ورواية المستملي بالمعنى . قوله ( متشابها ايس مَن الاشتباء والكن يشبه بعضه بعضا في التصديق ) قال أبو عبيدة في قوله ، متشابها ، قال: يصدق بمضه بمضا وروى الطبرى من طريق السدى فى قوله ﴿ كَنَّا بَا مَرْسُامِهَا ﴾ قال: يشبه بمضه بمضا ، ويدل بعض على بعض . ومن طريق سعيد بن جبير نحوه . وقوله ﴿ مَثَا لَى ﴾ بجوز أن يكون بيانا لقوله متشابها لان الفصص المشكروة تبكون متشاجة ، والثناني جمع مثني بمعنى مكروً ، لما أعيد فيه من قصص وغيرها

قوله ( باب قوله ﴿ ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ﴾ الآية ) ذكر فيه حديث ابن

عباس وان ناسا من أهل الشرك كانوا قد قنلوا، . قوله (ان ابن جريج أخبرهم ، قال يعلى أى : قال قال يعلى ـ و د قال، تسقط خطا و تثبت لفظا ، ويملى هذا هو ابن مسلم كما وقع عند مسلم من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج فى هذا الحديث بمينه بلفظ وأخبرنى مسلم بن بملى(١)، وأخرجه أبو داود والنسائى من رواية حجاج هذا لكن وقع عندهما وعن يملي ، غير منسوب كما وقع عند البخاري . وزعم بعض الشراح أنه وقع عند أبي داود فيه ويملي بن حكيم ، ولم أر ذلك في شيء من نسخه ، و ايس في البخاري من رواية يعلى بن حكيم عن سميد بن جبير عن ابن عباس سوى حدیث واحد و هو من روایة غیر این جریج عن یعلی والله علم . و یعلی بن مسلم بصری الاصل سکن مکه مشهو ر بالرواية عن سميد بن جبير و برواية ابن جبير عنه ، وقد روى يعلى بن حكيم أيضا عن سميد بن جبير وروى عنه ابن جريج ، وأكن ليس مو آمراد هنا . قولِه (لو تخبرنا أن لما عملنا كَفارة) في رواية الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس أن السائل عن ذلك هو وحتى بن حرّب قاتل حزة وأنه لما قال ذلك نزلت ﴿ الا من ثاب وآمن وعمل عملًا صالحا ﴾ الآية فقال : هذا شرط شديد ، فنزلت ﴿ قل ياعبادى ﴾ الآية . ودوى أبن إسحق في و السيرة ، قال : حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر قال . العدت أناً وعياش بن أبِّي ربيعة وهشام بن العاص أن نهاجر الى المدينة ، فذكر الحديث في قصتهم ورجوع رفيقه فنزلت ﴿ قُلْ يَاعِبَادَى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسُهُم ﴾ الآية قال فكتبت بها الى هشام . قوله ( و نزل قل يا عبادى الذين أسرَّفُوا على أنفسهم ) فى رواية الطبرانى , فقال الناس يارسول الله إنا أصبنا ما أصاب وحشى ، فقال هي للمسلمين عامة ، وروى أحمد والطبراني في د الاوسط ، من حديث ثوبان قال وسمعت رسول الله بَيْلِيِّ يقول : ما أحب أن لى مهذه الآية الدنيا وما فيها ﴿ يَاعَبَادَى الَّذِينَ أَسرَفُوا عَلى أَنْفُسُهُمْ ﴾ الآية . فقال رجل : ﴿ وَمَن أَشْرَكَ ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمْ قَالَ : وَمَن أَشْرَكَ ثُلَاثَ مِهَاتٍ ، واستدل بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوب كبيرها وصغيرهاسواء تعلقت بحق الآدميين أم لا ، والمشهور عند أهل السنة أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة ، وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة ، لـكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العود ، وأما خصوص ما وقع منه فلا بد له من رده لصاحبه أو محالمته منه . ئمم في سمة فضل الله ما يمكن أن يمرض صاحب الحق عن حقه ولّا يمذب العاصي بذلك ، ويرشد اليه عموم قوله تعالى ﴿ إِنَ اللَّهِ لَا يَغْفُرُ أَنْ يَشْرُكُ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ والله أعلم

### ٢ - إلى ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهِ حَقَّ قَدرِهِ }

811 - وَرَضُ آدَمُ حدَّننا شَهِبانُ عن مَنصور عن إبراهيمَ عن عُبَيدة عن عبد الله رضى الله عنه قال «جاء حَبْر من الأحبار إلى رسول الله عَلَيْكُ فقال : يا محسسه ، إنا نجدُ أنَّ الله يجسلُ السماوات عَلَى إصبع ، والأرضين على إصبع ، والله والثرَى على إصبع ، وسارً الحلائق على إصبع ، فيقول : أنا الملك . فضرحك النبي عَلَيْكُ حتى بدَت فواجِذُ م تصديقاً لقول الحَبر ، ثمَّ قَرأ رسولُ الله عَلَيْكُ ﴿ وما قَدَرُوا الله حق المناهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup> ۱ ) لعله « يعلي يني مسلم »

قدره ، والأرضُ جميماً قبضتَهُ يومَ القيامة ، والسهاواتُ مَطويّاتٌ بيمينه ، سبحانَهُ وتعالى عما يُشركون ؟ » [ الحديث ٤٨١١ ــ أطرانه في : ٧٤١٠ ، ٧٤١٠ ، ٧٤٠ ]

قوله (باب قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره) ذكر قيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود (قال جاء حبر) بفتح المهملة وبكسرها أيضا، ولم أقف على اسمه . قوله و اذا نجاء أن الله بجعل السموات على إصبع الحديث) يأتى شرحه في كتناب النوحيد إن شاء الله تعالى ، قال ابن التين : تسكلم الخطابي في تأويل الإصبع وبالغ حتى جعمل ضحك بالله تعجبا وانكارا لماقال الحبر ، ورد ما وقع في الرواية الآخرى وفضحك بالله تمجبا وتصديقا بأنه على قدر ما قهم الراوى . قال النووى : وظاهر السياق أنه ضحك تصديقا له بدليل قراءته الآية التي تدل على صدق ما قال الحبر ، والاولى في هذه الاشياء الكم عن الناويل مع اعتقاد التنزيه ، فان كل ما يستازم النقص من ظهرها غير مراد . وقال ابن قورك : يحتمل أن يكون المراد بالإصبع بصض المخلوقات ، وما ورد في بعض طرقه وأصابع الرحن ، يدل على القدرة والملك ، قوله (حتى بدت تواجذه) أى أنيابه ، وليس ذلك منافيا للحديث الآخر أن ضحك كان تبساكا على القدرة والملك ، قوله (حتى بدت تواجذه) أى أنيابه ، وليس ذلك منافيا للحديث الآخر أن ضحك كان تبساكا كاسماتى في تفسير الاحقاف

٣ - باسيب ﴿ وَالْأَرْضُ جَيْمًا قَبْضَتُهُ يُومَ القِيامَة ، والسَّمَاواتُ مَطُوَّ بِاتُ بَيْمَايِنِهِ ﴾

عن عبدُ الرحن بن خالد بن مُسافر عن الميثُ قال حدَّثنى الميثُ قال حدَّثنى عبدُ الرحن بن خالد بن مُسافر عن ابن شهاب عن أبى سَلمة أنَّ أبا هربرة قال « سمعتُ رسولَ الله وَيَطْلِقُهُ يقول « يَقْبِضُ اللهُ الأرض ، و يَطْرِوى السماوات بيدينه ثم يقول : أنا الماكِ ، أين مُلوكُ الأرض ، ؟

[ الحديث ٨١٧ = أطرفه في : ٢٥١٩ ، ٧٤٨٢ ، ٧٤١٣ ]

قوله ( باب قوله : والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسمرات مطريات بيمينه ) لمسا وقع ذكر الارض مفردا حسن تأكيد، بقوله و جميعا ، إشارة الى أن المراد جميع الاراضى . ثم ذكر فيه حديث أبى هريرة و يقبض الله الارض و يطوى السمرات بيمينه ثم يقول : أمّا الملك ، أين ملوك الارض ، ؟ وسيأتى شرحه أيضا مستوفى فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى

إلى من شاء الله .
 إلا من شاء الله .
 إلا من شاء الله .
 أنفخ فيه أخرى فاذا هم قيامٌ ينظرون )

٣٨١٣ – صَرَثَىٰ الحسنُ حدَّ ثَنا إسماءيلُ بن خليلِ أخبرنا عبدُ الرحيم عن زكر يَاء بن أبى زائدةَ عن عامر عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبيِّ ﴿ قُلْحَ قَالَ مَ إِنَى أُولُ مَن يَرِفْعُ رأْسَه بعد النفخةِ الآخرة ، فاذا أنا بموسى مُتملِّقُ بالمرش ، فلا أدرِى ، أكذاك كان ، أم بعد النفخة » ؟

٤٨١٤ - مَرْشُ عرُ بن حفص حدَّ ثنا أبي حدَّ ثنا الاعشُ قال سمتُ أبا صالح قال وسمتُ أبا هريرةَ عن النبيِّ مَلَكُ قال : أبيتُ . قال : أربعون عن النبيِّ مَلَكُ قال : أبيتُ . قال : أربعون سنةَ ؟ قال : أبيتُ ، ويبلى كلُّ شيَّ من الإنسانِ ، إلا حَجْب ذَنَهه ، فهه سنةَ ؟ قال : أبيتُ ، قال : أبيتُ ، ويبلى كلُّ شيَّ من الإنسانِ ، إلا حَجْب ذَنَهه ، فهه

مرکّب آلخاق »

[ الحديث ٤٨١٤ ــ طرفه في : ٤٩٣٠ ]

قولِه ( بأب أوله : ونفخ في الصور أصعق من في السهارات ومن في الأرض إلا من شاء الله ) اختلف في تعيين من استَشْنَى الله ، وقد لمحت بشيء من ذلك في ترجمة موسى من أحاديث الأنبياء . عَوْلِه ( حدثني الحسن ) كذا في جميع الروايات غير منسوب ، فجزم أبو حاتم سهل ن السرى الحابظ فيها نقله السكلاباذي بأنه الحسن بن شجاع البلخي الحافظ ، وهو أصغر من البخاري الكنَّ مات قبله وهو معدود من الحفاظ ، ووقع في والمصالحة للبرقاني ، أن البخارى قال في هذا الحديث وحدثنا الحديث، بضم أوله مصغر ، ونقل عن الحاكم أنه الحسين بن محمد القباني فاقله أعلم . واسماعيل بن الخليل شيخه من أوساط شيوخ البخاري ، وقد نزل البخاري في هذا الاسناد درجتين لأنه يروى عن واحد عن ذكريا بن أبى زائدة ومنا بينهما ثلاثة أنفس. قوله ( أخبرنا عبد الرحبم ) هو ابن سليمان ، وعام هو الشمي . قِلْه ( انى من أول من يرفع رأسه ) تقدم شرحه مستوفى في توجه موسى من أحاديث الأنبياء قوله (أم بعد النفخة) نفل ابن لتين عن الداودي أن هذه اللفظة وهم ، واستند الى أن موسى ميت مقبور فيبعث بعد النفخة فكيف يكون مستشى؟ وقد تقدم بيان وجه الرد عليه في هذا يما يغني عن إعادته ؛ ولله الحمد . قوله ( ما بين النفخةين) تقدم في أحاديث الانبياء الرد على من زعم أنها أربع نفخات ، وحديث الباب يؤيد الصواب. ولي (أدِبِهُونَ قَالُوا يَا أَبِا هُرِيرَةُ أُرْبِعُونَ يُومًا ) لِمُ أَفْفَ عَلَى أَسِمُ السَّائِلُ . قَوْلِهُ ( أَبَيْتَ ) بِمُوحِدةَ أَى امتناهُت عَنَ الفرل بتميين ذلك لأنه ايس عندى في ذلك توقيف ، ولا بن مردويه من طريق أبى بكر بن عياش عن الاعمش في هذا الحديث ففال و أعييك ، من الأعياء وهو الثمب ، وكأنه أشار الى كثرة من يسأله عن تبيين ذلك فلا يجيبه ، وزعم بمض الشراح أنه وقع عند مسلم أربعين سنة ولا وجود لذلك ، نعم أخرج ابن مردريه من طريق سعيد بن الصلت عن الاعمش في هذا الاسناد , أربعون سنة , وهو شاذ . ومن وجه ضميف عن ابن عباس قال , ما بين الهَجَة والنفخة أربغُون سنة ، ذكره في أواخر سورة ص ، وكأن أبا هريرة لم يسممها الا بحملة فلمذا قال ان عينها له د أبيت ، . وقد أخرج ابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن أبي هريَّرة قال د بين النفختين أربمون . قالوا : أربعون ماذا ؟ قال : هكنذا سمعت ، وقال ابن النين: ويحتمل أيضا أن يكون علم ذلك لكن سكت ليخبرهم في وقت ، أو اشتغل عن الإعلام حينتذ . ووقع في د جامع ابن وهب ، أدبعين جمة ، وسندر منقطع . قوله ( و يبل كل شيء من الانسان إلا عجب ذنبه ، فيه يركب الحلق ) في رواية مسلم . ليس من الانسان شيء إلا يبلي إلا عظما واحدا ، الحديث . وأفرد هذا القدر من طريق أبي الوفاد عن الآعرج عن أبي هريرة بلفظ ، كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب ، منه خلق ومنه يركب ، وله من طريق همام عن أبي هريرة قال , أن في الانسان عظا لاناً كله الأرض أبدا ، فيه يركب يوم الفيامة . قالوا : أي عظم هو ؟ قال : عجب الذنب، وفي حديث أبي سعيد عند الحاكم وأبي يعلى « قبل يا رسوال الله ما عجب الذنب ؟ قال : مثل حبة خردل ، والعجب بفتح المولة وسكون الجيم بعدها موحدة ويقال له وعجم ، بالميم أيضا عرض الباء . وهو عظم لطيف في أصل الصلب ، وهو رأس العصمص ، وهو مـكان وأس الذنب من ذوات الأربع . وفي حديث أني سميد الحدري عند ابن أبي الدنيا وأبي دارد والحاكم مرفوعا وانه مثل حبة الخردل ، قال ابن الجوزي قال ابن عقيل : لله في هذا سر لا يعلم إلا الله ، لأن من يظهر الوجود من

العدم لايحتاج إلى شيء يبتى عليه . ويحتمل أن يكون ذلك جمل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره ، ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بابقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما أرد يذلك إعادة الآرواح الى تلك الآعيان التى هى جزء منها ، ولولا إبقاء شيء منها لجوزت الملائكة أن الاعادة الى أمثال الاجساد لا إلى نفس الاجساد . وقوله فى الحديث و وبهل كل شيء من الانسان ، يحتمل أن يويد به يفني أي تعدم أجزاؤه بالكلية ، ومحتمل أن يواد به يستحيل فترول صورته المعهودة فيصير على صفة جمم النراب ، ثم يعاد اذا ركبت إلى ما عهد . وزعم بعض الشراح أن المراد أنه لا يبل أي يطول بقاؤه ، لا أنه لا يفني أصلا . والحكمة فيه أنه قاعدة بدء الانسان وأسه الذي ينبني عليه فهو أصلب من الجميع كقاعدة الجدار ، وإذا كان أصلب كان أدوم بقاء ، وهذا مردود لانه خلاف الظاهر بغير دليل . وقال العلماء : هذا عام يخص منه الآنبياء ، لأن الأرض لا تأكل أجسادهم . وألحق ابن عبد البر بهم الشهداء والقرطبي المؤذن المحتسب والمعياض فتأويل الحبر وهو كل ابن آدم يأكله التراب أي كل ابن آدم عا يأكله التراب وان كان التراب لا يأكل أجسادا كشيرة كالآنبياء . قوله ( إلا عجب ذنبه ) أخذ بظاهره الجهور فقالوا : لا يبل عجب المدنب ولا يأكله التراب و وقال المناء وواله نقالوا : ترد و إلا ، بمني الوار . ويرد ما الفرد به المزني التصريح بأن الأرض لا تأكله المدني الفراء والاخفش فقالوا : ترد و إلا ، بمني الوار . ويرد ما الفرد به المزني التصريح بأن الأرض لا تأكله المدن حديث سلمان وأول ما خلق من آدم رأسه ، لانه يجمع بينهما بأن هذا في حق آدم وذاك في حق بينهما بأن هذا في حق آدم وذاك في حق بنه ، أو المراد بقول سلمان نفي الروح في آدم لا خلق جسده

#### • ٤ - سورة المؤمنُ

قال مجاهد : تَجَازُهُما مَجَازُ أُو اَئْلِ السُّورَ ، ويقال : بل هو اسم ، لقول شُرَيح بن أَبِى أُوفَ المَّبِسيّ : يُذَكِرُنِي حاميم والرُّمْحُ شاجِر ﴿ فَهِلَا تَلَا حَامِيم قَبِـلَ التَّقَدُمُ

الطُّول : التفضُّل ، داخِرِين خاصَمين ، وقال مجاهد ﴿ إِلَى النَّجَاة ﴾ : الإيمان ، ليس لهُ دَعُوة يعني الوَّن . أيسجَرون ﴾ تُنوقدُ بهم المنار . ﴿ تَمرَ حُون ﴾ تبطَرون ، وكان العلاء بن زياد يَذكر النار ، فقال رجل : لمَ تقفَّط الناس ؟ قال : وأنا أقدِر أن أقفِّط الناس ؟ والله عن وجل يقول ﴿ يَاعِبَادَى اللّهِ فَوا على أنفسهم لا تَقنَطوا من رحمةِ الله ﴾ ويقول ﴿ وإنَّ المسرِ فينَ هم أحجابُ النار ﴾ ولكنَّك يحبُّونَ أن تُبشروا بالجنة على مساوى أعمال كم ، وإنما بَعث الله محداً على أبشراً بالجنة لمن أطاعه ، ومُنذراً بالنار كمن عصاه »

ُعْقِبَةً بن أَبِي مُتَمِط فَاخَذَ بَمَنكِبِ رسول الله ﷺ وَلَوَى ثُوبَهُ فَى عُنْقِه فَخَنْقَهُ خَنقاً شديداً ، فأقبلَ أَبو بَكرٍ ا فَاخَذَ بَمَنكَبهِ ودفعَ عن رسولِ الله ﷺ وقال ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجِلاً أَنْ يَقُولَ رَبِىَ اللهُ ، وقد جاءكم بالبيّناتِ مِن ربِّكم ﴾ ﴾

قوله ( سورة المؤمن . بسم الله الرحمن الرحيم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر . ﴿ إِلَهُ ﴿ وَقَالَ بِجَاهِد : حم مجازها بجاز أوائل السور ، ويقال بل هو اسم ، لقول شريح بن أبى أونى العبسى :

د یذکرنی حامیم والرمح شاچر فهلا تلا حامیم قبل التقدم

ووقع فى رواية أبى ذر: وقال البخارى . ويقال الح، وهذا الـكلام لابى عبيدة فى . مجاز الفرآن ، ولفظه : حم مجازها مجاز أوائل السور وقال بعضهم بل هو اسم، وهو يطلق الجاز ويريد به التأويل أي تأويل حم تأويل أوائل السود، أي ان الكل في الحكم واحد، فهما قيل مثلا في ألم يقال مثله في حم . وقد اختلف في هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور على اكثر من ثلاثين قولا ليس هذا موضع بسطها . وأخرج العابري من طريق الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ألم وحم وألمص وص فواتح افتتح بها . وروى ابر أبي حاتم من وجه آخر عن بجاهد قال : فواتح السوركلها ق وص وطسم وغيرها هجاء مقطوع . والاسناد الاول أصح . وأما قوله , ويقال بل هو اسم ، فوصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : حم اسم من أسماء القرآن . وقال ابن التين : لعله يريد على قرأءة عيسى بن عمر بفتح الحاء والميم الثانية من ميم ، ويحتمل أن يكون عيسى فتح لالتقاء الساكنين . قلت : والشاهد الذي أنشد. يوافق قراءة عيسى . وقال الطبرى : الصواب من القراءة عندنا في جميع حروف فواسح السور السكون لأنها حروف هجاء لا أسماء مسميات • وروى ابن مردويه من طريق على بن أبي طَلحة عن ابن عباس قال ص وأشباهما قسم ، أقدُّمُ الله بها ، وهو من أسماء الله . وشريح بن أبي أوفى الذي نسب اليه البيت المذكور وقع فى رواية القابسي شريح بن أبي أوفي وهو خطأ . ولفظ أبي عبيدة وقال بعضهم بل هو اسم ، واحتجوا بقول شريح ابن أبي أونى العبسي ، فذكر البيت · وروى هذه القصة عمر بن شبة في وكتاب الجمل ، له من طريق داود بن أبي هند قال:كان على محمد بن طلحمة بن عبيـد الله يوم الجمل عمامة سودا. ، فقال على: لا تقتلوا صاحب العمامة السودا. ، فائما أخرجه بره بأبيه ، فلقيه شريح بن أبي أو في فأهوى له بالرمح فتلاحم فقتله . وحـكي أيضا عن ابن إسحق أن الشعر المذكور للاشتر النخمي ، وقال وهو الدي قتل محمد بن طلحة . وذكر أبو مخنف أنه لمدلج بن كعب الشعدي ويقال كعب بن مدلج ، وذكر الزبير بن بكار أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشمر ، قال المرزباني : هو الثبت . وأنشد له البيت المذكور وأوله :

وأشعث قسوام بآيات ربه قليل الآذى فيها ترى العين مسلم هتكت له بالرمح جيب قيصه فخر صريعا لليسدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا، ومن لأيتبع الحق يندم

يذكرنى حم البيت . ويقال إن الشعر اشداد بن معاوية العبسى ، ويقال اسمه حديد من بني أسد بن خزيمة حكاه

الزبير ، وقيل عبد الله بن معكبر ، وذكر الحسن بن المظفر النيسا بورى فى وكتاب مأدية الأدباء ، قال : كان شعار أصحاب على يوم الجمل حم ، وكان شريح بن أبي أونى مع على ، فلما طعن شريح محمدا قال حم ، فانشد شريح الشعر · قال : وقيل بل قال محمد لمنا طمنه شريح ﴿ أَنْقَتْلُونَ رَجَلًا أَنْ يَقُولُ رَبِّي اللَّهِ ﴾ فهذا معنى قوله ﴿ يذكرني حم ، أي بتلاوة الآية المذكورة لأنها من حم . ( تكملة ) : حم جمع على حواميم ، قال أبو عبيدة على غير قياس · وقال الفرا. ليس هذا الجمع من كلام العرب . ويقال كأن مراد محمد بن طلحة بقوله أذكرك حم أى قوله تعالى في حم عسق ﴿ قُلُ لَا أَسَالَكُمُ عَلَيْهِ أَجِرًا ﴾ الآية ، كَأَنَّه يذكره بقرابته ليكون ذلك دافعًا له عن قتله · قوله ( الطول التفضل ) هو قول أبى عبيدة وزاد تقول العرب الرجل إنه لذو طول على قومه أى ذو فضل عليهم ، وروى ابن أبي حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ﴿ ذَى الطول ﴾ قال : ذى السعة والغنى ، ومن طريق عكرمة قال : ذى المان ، ومن طريق قتادة قال : ذى النعماء . قولِه ( داخرين خاضعين ) هو قول أبي عبيدة ، وروى الطبرى من طريق السدى فى قوله ﴿ سيدخلون جمهُم داخرين ﴾ أى صاغرين . قوله ﴿ وقال مجاهد الى النجاة الى الايمان) وصله الفريابي من طريق أبن أبي نجيح عن مجاهد بهذا · قوله ( ايس له دعوة يعني الوثن) وصله الفريابي أيضًا عن بجناهد بلفظ الأوثان • قولِه ( يسجرون توقد يهم النار ) وصله الفريا بي أيضنا عن مجاهد بهذا . قولِه ( تمرحون تبطرون ) وصله الفرياقي عن مجاهد بلفظ يبطرون ويأشرون . تميله ( وكان العلاء بن زياد يذكر النار ) هو بتشديد الكاف أي يذكر الناس النار أي يخوفهم يها • قوله ( فقال رجل ) لم أقف على اسمه . قوله (لم) بكسر اللام الاستفهام ( نقنط ) بتشديد النون ، وأراد بذكر هذه الآية الإشارة الى الآية الاخرى ﴿ قُلْ يَا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطرا ﴾ فنهاهم عن القنوط من رحمته مع قوله ﴿ إِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصِحَابِ النَّارِ ﴾ استدعاء منهم الرجوع عن الاسراف والمبادرة الى التوبة قبل الموت . ﴿ وَالْعَلَامَ ۚ عَذَا هُوَ الْعَلَاء بن زياد البصرى تا بعي زاهد قليل الحديث ، و نيس له في البخاري ذكرالا في هذا الموضع ، ومات قديمًا سنة أربع وتسمين . ثم ذكر حديث عروة بن الزبير « قلت العبد الله بن عمرو بن العاص أخبر في بأشد ما صنعه المشركون ، وقد تقدم شرحة في أوائل السيرة النبوية

#### ٤١ – سورة حم السَّجدة

وقال طاوس عن ابن عباس ﴿ اثتباطُوعاً أُوكُوها ﴾ : أعطِيا ﴿ ﴿ وَالتا : أَثَينا طَائِمِين ﴾ أعطَينا . وقال المنهال عن سميد قال قال رجل لابن عباس : إنى أجد في القرآن أشياء تختلف على ، قال ﴿ فلا أنسابَ بينهم يومئذ ولا يَتَساءلون ﴾ ، ﴿ وأفبلَ بمضهم على بعض يَدَسا لون ﴾ ، ﴿ ولا يكتُمونَ الله حديثاً به ربّنا ماكنا مشركين ﴾ فقد كتموا في هٰذه الآية وقال ﴿ أَم السهاء بناها بناها بالى قوله به دحاها ﴾ فذكر خَلق السهاء قبل خلق الأرض ، ثم قال ﴿ أَ إِنَّكُم لتكفُون بالذي خلق الأرض قبل قال ﴿ أَ إِنَّكُم لتكفُرُون بالذي خلق الأرض في يومَين بها يا عامين ﴾ فذكر في هذه خلق الأرض قبل السهاء ، وقال تعالى ﴿ وكان الله في فقوراً رحيا به عزيزاً حكيا به سميعا بصيرا ﴾ فكأنه كان ثم مضى ، فقال ﴿ فلا

أنسابَ بينهم ﴾ في النفخة الأولى ؛ ثم " يُنفخ في الصُّور فَصَمَقَ مَن في الساوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنسابَ بينهم عند ذلك ولا يَسَاءلون ' ثم في النفخة الآخرة (أفبلَ بعضهم كلّى بعض يَتَساءلون) ، وأما قوله (ما كنا مشركين – ولا يَسَكتمون الله كان الله يَنفر لأهل الإخلاص ذبو بَهم وقال المشيركون : تعالوا نقول لم نسكن مشركين ' فَخَيمَ على أفواههم فتنطق أيديهم . فعند ذلك عُرِف أن الله لا يُكتم حديثاً ، وعند مُ لم نسكن مشركين كفروا ) الآية و وخلق الارض في يومين ثم خلق السماء ، ثم استوى إلى السماء فسو " هن في يومين أخرين ثم دَحا الارض ، ودَحو ها أن أخرجَ منها الماء والمرعى وخلق الجهال والجال والجال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذالك قوله (دحاها) وقوله (خاق الأرض في يومين ) فجالت الأرض وما فيها من شي في أربعة أيام ، اخرين فذالك قوله (دحاها) وقوله (حاق الأرض في يومين) فجالت الأرض ودلك قوله ، أي لم يَزل كذلك ، فان وخلق لم يُر دشيئاً إلا أصاب به الذي أراد . فلا يختلف عليك القرآن ، فان كلاً من عند الله وقال أبو عبد الله : وحدً ثنيه يوسف بن عدى حدثنا عُبيد الله بن عروعن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بهذا

وقال مجاهد ﴿ لهم أُجرُ عَيرُ ممنون ﴾ : محسوب ، أقوا تها : أرزا قها · في كل سما المرها : مما أمر به · تحسات مشائيم ، و قيضنا لهم فر ناء تتنزّل عليهم الملائكة عند الموت ، اهتزّت : بالنبات ، وربَت : ارتفعت . وقال غيره من أكامها حين تَطلُع . آيقو آن هذا لي : أي بعلي ، أما محقوق بهذا . سَواء السائلين : قد رها سواء . فهديناه من أكامها على الخير والشركةوله ﴿ وهدَيناه النّبجدَين ﴾ ، وكقوله هدّيناه السبيل ، والهدّي الذي هو الإرشاد بمن ذلك قوله ﴿ أولائك الذين هدى الله فبهُداهم أقتَدِه ﴾ • يُوزَعون : يُكَفّون • من أكامها ؛ بمن المحكم ، ولي حميم : القرب ، مِن تحييص : عاص عنه ، حاد عنه • مِن ية ومُرْية واحد أي اميزاه • وقال مجاهد : ﴿ (عَلوا ما شِئْم ﴾ الوعيد أن وقال ابن عباس ﴿ ادفع بالتي هي أحسَن ﴾ : الصبر عند المفضب والعفو عند الإساءة ، فإذا فعلوه عصمَهُم الله وخضع لهم عدوثهم ﴿ كانه ولي حيم ﴾

قوله ( سورة حم السجدة بسم الله الرحمن الرحيم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر . قوله ( وقال طاوس عن ابن عباس ﴿ اثتيا طوعا أو كرها قالتا أثينا طائعين ﴾ أعظينا ) وصله الطبرى وابن أبي حاتم باسناد على شرط البخارى في الصحة ، ولفظ الطبرى في قوله ﴿ اثتيا ﴾ قال أعطيا وفي قوله ﴿ قالنا أثينا ﴾ قالنا أعطينا · وقال عياض : لبس أتى هنا بمني أعطى ، وانما هو من الاتيان وهو الجيء بمني الانفعال الوجود ، بدايدل الآية نفسها · وبهذا فسره المفسرون أن معناه جيئا بما خلقت فيكا وأظهراه ، قالنا أجبنا . وروى ذلك عن ابن عباس قال وقد روى عن سعيد بن جبير نحو ما ذكره المصنف ، ولكنه يخرج على تقريب المعني أنهما لما أمرتا باخراج

ما فيهما من شمس وقر ونهر ونبات وغير ذلك وأجابتا الى ذلك كان كالإعطاء ، فعسير بالاعطاء عن الجيء بما أودعتاه . قلت : فاذا كان موجها و ثبتت به الرواية فأى معنى لإنكاره عن ابن عباس ، وكأنه لما رأى عن ابن عباس أنه فسره بمعنى الجيء ننى أن يُثبت عنه أنه فسره بالمعنى الآخر ، وهذا عجيب ، فما المانع أن يكون له في الشيء قولان بل أكثر ، وقد روى الطبرى من طريق مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال الله عز وجل للسهارات أطلمي الشمس والقمر والنجوم ، وقال للارض شقتي أنهارك وأخرجي ثمارك ، قالتا أتينا طائمين . وقال ابن الثين: لمل ابن عباس قرأها آتينا بالمد ففسرها على ذلك . قلت: وقد صرح أمل العلم بالقراآت أنها ثراءته ، وبها قرأ صاحباء مجاهد وسعيد بن جبير، وقال السهيلي في أماليه: قيل إن البخاري وقع له في آي من القرآن وهم ، فإن كأن هذا منها و إلا فهي قراءة بلغته ، وجهه أعطيا الطاعة كما يقال فلان يعطى الطاعة لفلان ، قال : وقد قرى. و ثم سئلوا الفتنة لآتوها ۽ بالمد والقصر ، والفتنة ضد الطاعة . واذا جاز في إحداهما جاز في الآخرى انتهى وجوز بعض المفسرين أن آتينا بالمد يمعنى الموافقة ، وبه جزم الزعشرى . فعلى هذا يكون المحذوف مفعولا واحدا والتقدير : النوافق كل منكما الاخرى ، قالنا توافقنا . وعلى الأول يكون قد حذف مفعولان والتقدير : أعطيا من أمركما الطاعة من أنفسكما قالنا أعطيناه الطاعة. وهو أرجح لثبوته صريحا عن ترجمان القرآن. قوله ( قالنا ) قال ابن عطية أراد الفرقةين المذكورةين جمل السهارات سماء وآلارضين أرضاً . ثم ذكر لذلك شاهدا . وهي غفلة منه ، فانه لم يتقدم قبل ذلك الا لفظ سماء مفرد و لفظ أرض مفرد ، نعم قوله طائمين عبر بالجمع بالنظر الى تعدد كل منهما ، وعبر بلفظ جمع المذكر من العقلاء الكونهم عوملوا معاملة المقلاء في الإخبار عنهم ، وهو مثل ﴿ وأيتهم لى ساجدين ﴾ . قوله (وقال المنهال) هو ابن عمرو الأسدى مولاهم الـكوفي ، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر نقدم في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء ، وهو صدوق من طبقة الأعمش ، وثقه ابن معين والنساني والعجلي وغيرهم ، وتركه شعبة لأس لا يوجب فيه قدحا كما بينته في المندمة ، وهذا التعليق قد وصله المصنف بعد فراغه من سياق الحديث كما سأذكره . قوله ( عن سعيد ) هو ابن جبير ، وصرح به الاصيلي في روايته وكذا النسنى. قوله ( قال رجل لا بن عباس ) كأن هذا الرجل هو نافع بن الآزرق الذي صار بعد ذلك رأس الآزارةة من الخوارج وكان يجالس ابن عباس بمـكة ويسأله ويعارضه ، ومن جملة ما وقع سؤاله عنه صريحا ما أخرجه الحاكم في ﴿ المستدرك ، من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة قال ﴿ سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله تمالى ﴿ هذا يوم لا ينطفون ـ ولا تسمع الا همسا ﴾ وقوله ﴿ وأنبل بعضهم على بعض يتساءلون ـ وهاؤم اقر.وا كتابيه ﴾ الحديث بهذه القصة حسب، وهي إحدى القصص المسئول عنها في حديث الباب، وروى الطبراني من حديث الضحاك بن «زاحم قال و قدم نافع بن الأزرق ونجدة بن عو بمر فى نفر من رموس الحوارج مكة ، فاذا هم بابن عباس قاعدا قريبا من زمزم والناس قياما يسألونه ، فقال له نافُّع بن الآزرق : أنيتك لأسألك ، فسأله عن أشياء كثيرة من التفسير ، ساقها فى ورقتين . وأخرج الطبرى من هذا الوجه بعض القصة و لفظه ، ان نافع بن الازرق أتى ابن عباس فقال : قول الله ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ الله حَدَيثًا ﴾ وقوله ﴿ وَالله رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشركَينَ ﴾ فقال : انى أحسبك قمت منءند أصحابك فقلت لهم أين ابن عباس فألق عليه متشابه القرآن؟ فأخبرهم أن الله تعالى إذا جمع الناس يوم القيامة قال المشركون : إن الله لا يقبل إلا من وحده ، فيسألهم فيقولون : والله رُبنا ماكنا مشركين ،

قال فيختم على أفواههم ويستنطق جواوحهم ، انتهى وهذه القصة إحدى ما وزد فى حديث الباب ، فالظاهر أنه المبهم فيه . قولِه ( ان أجد في القرآن أشياء تختلف على ) أي تشكل وتضطرب ، لأن بين ظو اهرها تدافعا . زاد عبد الرزاق في روايته عن معمر عن رجل عن المنهال بسنده و فقال ابن عباس : ما هو ، أشك في النرآن ؟ قال : ليس بشك و لكنه اختلاف ، فقال : هات ما اختلف عليك من ذلك ، قال : أسمع الله يقول . وحاصل ما وقع السؤال فى حديث الباب أربعة مواضع : الاول ننى المسائلة يوم القيامة وإثباتها ، الثَّانى كتبان المشركين حالهم وأفشاؤه الثالث خلق السمارات و الأرض أيهما تقدم ، الرابع الإنيان بحرف ، كان ، الدال على الماضي مع أن الصفة لازمة وحاصل جواب ابن عباس عن الأول أن ننى المسائلة فيما قبل النفخة الثانية وإثباتها فيما بعد ذلك ، وعن الثانى أنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم ، وعن الثالث أنه بدأ خلق الارض في يومين غير مدحوة ثم خلق الساء فسواها في يومين ثم دحا الارض بمدذلك وجمل فيها الرواسي وغيرها في يومين فتلك أربعة أيام الارض ، فهذا الذي جمع به ابن عباش بين قوله تمالى في هذه الآية و بين قوله ﴿ وَالْأَرْضُ يَعِدُ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ هو المعتمد ، وأما ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي سميد عن عكرمة عن ابن عباس دفعه قال و خلق الله الأرض في يوم الاحد و في يوم الاثنين، وخلق الجبال وشقَّق الانهار وقدر في كل أرض قوتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ، ثم استوى الى السباء وهي دخان و تلا الآية الى قوله ﴿ في كل سما. أمرها ﴾ قال في يوم الخيس ويوم الجمعة الحديث ، فهو ضميف لضمف أبى سميد وهو البقال ، وعن الرابع بأن دكان ، وأن كانت للماضي لكنها لا تستلزم الانقطاع ؛ بل المراد أنه لم يزل كذلك ، فاما الاول فقد جاء فيه تفسير آخر أن ننى المساءلة عند تشاغلهم بالصعق والمحساسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيها عدا ذلك ، وهذا منقول عن السدى أخرجه الطبرى ، ومن طريق على ن أبي طلحة عن ابن عباس أن ننى المساءلة عند النفخة الاولى وإثباتها بعد النفخة الثانية ، وقد تأول ابن مسعود ننى المسائلة على معنى آخر وهو طلب بعضهم من بعض العفو ، فأخرج الطبرى من طريق زاذان قال « التيت ابن مسعود فقال : بؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادى : ألا إن هذا فلان ابن فلان ، فن كان له حق قبله فليأت ، قال فتود المرأة يومئذ طريق أخرى قال و لا يسأل أحد يومئذ بنسب شبئًا ولا يتسا.لون به ولا يمت برحم ، وأما الثاني فقد تقدم بسطه من وجه آخر عند الطبرى ، و الآية الآخرى التي ذكرها ابن عباس وهي قوله ﴿ وَاللَّهُ رَبُّنَا مَاكُنَّا مشركين﴾ فقد ورد ما يؤيده من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في أثناء حديث وفيه , ثم يلتي ٱلثالث فيقول : يارب آمنت بك وبكتا بك وبرسولك ويثنى ما استطاع ، فيقول : الآن نبعث شاهدا عليك ، فيفكر في نفسه من الذي يشهد على؟ فيختم على فيه و تنطق جوارحه ، . وأما الثالث فأجيب بأجوبة أيضا منها أن . ثم ، ؟منى الواو فلا إيراد ، وقيل المرادُ ترتيب الحبر لا المخبر به كقوله ﴿ ثُم كان من الذين آمنوا ﴾ الآية ، وقيل على بابها الكن ثم لتفاوت ما بين الخلقتين لا للتراخى فى الزمان ، وقيل خلَّق بمعنى قدر . وأما الرآبع وجواب ابن عباس عنه فبيحتمل كلامه أنه أراد أنه سمى نفسه غفورا رحيما ، وهذه التسمية مضت لأن التعلق آنقضي ، وأما الصفتان فلا يزالان كذلك لا ينقطمان لآنه تمالى إذا أراد المففرة أو الرحمة فى الحال أو الاستقبال وقع مراده ، قاله الكرمانى . قال : ويحتمل أن يكون ابن عباس أجاب بجوابين أحدهما أن التسمية هي التي كانت وانتهت والصفة لا نهاية لها ، والآخر أن معنى

 دكان ، الدرام فانه لايزال كذاك . ويحتمل أن يحمل السؤال على مسلكين والجواب على رفعهما كمأن يقال : هذا اللفظ مشمر بأنه في الزمان الماضي كان غفورا رحيما مع أنه لم يكن هناك من يغفر له أو يرحم ، وبأنه ليس في الحال كذلك لما يشعر به لفظ كان ، والجراب عن الأول بأنه كان في الماضي يسمى به ، وعن الثاني بأن كان تمطي معني الدرام ، وقد قال النحاة . كان لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا . قولِه ( فلا يختلف ) بالجزم للنهي ، وقد وقع فى رواية ابن أبي حاتم من طريق مطرف عن المنهال بن عمرو وفى آخره و قال فقال له ابن عباس : هل بتي فى فلبك شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا نزل فيه شيء ، ولكن لا تعلمون وجهه ، . ( تنبيه) : وقع في السياق د والسباء بناها ، والتلاوة ﴿ أم السماء بناها ﴾ كذا زعم بعض الشراح ، والذي فى الآصل من رواية آبى ذر ﴿ والسماء وما بناها ﴾ وهو على وفق التلاوة ، لكن قوله بعد ذلك , الى قوله دحاما ، يدل على أن المراد الآية التي فيها ﴿أم السهاء بناها ﴾ . قوله (حدثنيه يوسف بن عدى ) أي ابن أبي زريق التيمي الكوفى نزبل مصر ، وهو أخو ذكريا بن عدى ، واليسله في البخاري إلا هذا الحديث . وقد وقع في رواية القابسي وحدثنيه عن يوسف ، بزيادة وعن ، وهي غلط ، وسقط قوله دوحدثنيه الح ۽ من رواية النسني ، وكنذا من رواية أبي نعيم عن الجرجائي عن الفرېري ، وثبت ذلك عند جمهور الرواة عن الفريري ، لـكن ذكر البرقاني في و المصافحة ، بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد بن إبراهيم البوشنجي و حدثنا أبو يمقوب يوسف بن عدى ، فساقه بتمامه قال و وقال لي محمد بن إبراهيم الاردستاني قال: شاهدت نسخة من كتاب البخارى في هامشها وحدثنيه محمد بن إبراهيم حدثنا يوسف بن عدى ، قال البرقاني: ويحتمل أن يكون هذا من صنيع من سمعه من البوشنجي فان اسمه محمد بن إبراهيم ، قال : ولم يخرج البخاري آيوسف ولا لعبيد الله ن عمرو ولا لزيد بن أني أنيسة حديثًا مسندا سواه ، وفي مَمَا يرةُ البخاري سياقُ الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه وإن صارت صورته صورة الموصول ، وقد صرح ابن خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح وأن مايورد. بهذه الكيفية ليس على شرط صحيحه وخرج على من يغير هذه الصيغة المصطلح عليها إذا أخرج منه شيئًا على هذه الكيفية . فزعم بمض الشراح أن البخارى سَمَّه أولا مرسلا وآخرا مسندا فنقله كما سممه ، وهذاً بعيد جداً ، وقد وجدت للحديث طريقا أخرى أخرجها الطبرى من رواية مطرف من طريق عن المنهال بن عمرو بتمامه ، فشيخ معمر المبهم يحتمل أن يكون مطرفا أو ذيد بن أبي أنيسة أو ثالثًا . وله ( وقال مجاهد لهم أجر غير يمنون : محسوب ) سقط هذا من رواية النسنى ، وقد وصله الغريابي من طريق مجاهد به ، وروى الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ﴿ غير ممنون ﴾ قال : غير منقوص ، وهو بمعنى قول مجاهد محسوب ، والمراد أنه يحسب فيجمى فلا ينقص منه شَيء . قولِه ﴿ أَقُوانُهَا أَرْزَافُهَا ﴾ أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن بلفظ , قال وقال قنادة جبالهـا وأنهارها ودوابها وثمارها ، وصله الفريابي من طريق بجـاهد بلفظ « وقدر فيها أفواتها » قال : من المطر . وقال أبو عبيدة : أقواتها واحدها قوت وهي الأرزاق . هوأيه ( في كل سماء أمرهاً بما أمر به ) وصله الفريابي بلفظ ديما أمر به وأراده ، أي من خلق الرجوم والنيرات وغير ذلك . قوله ( نحسات مشائيم ) وصله الفريابي من طريق مجاهد به ، وقال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة . ريحا صرصرا: باردة . نحسات: مشومات ، وقال أبو عبيدة : الصرصر هي الشديدة الصوت العاصفة ، نحسات : ذوات نحوس أي مشائيم . قوله ( وقيضنا لهم قرناء تنزل عليهم الملائكة عند الموت )كذا في دواية أبي ذر والنسني وطائفة ، وعند الأصيلي . وقيضنا لهم قرنا. قرناهم بهم تنزل عليهم الملائكة عند الموت ، وهذا هو وجه الـكلام وصوابه ، و ايس تنزل عليهم تفسيراً لقيضنا . وقد أخرج الفريابي من طريق مجاهد بلفظ . وقيضنا لهم قرناء قال شياطين ، وفى قوله تنزل عليهم الملائكة أن لاتخافوا ولا تحزنوا قال عند الموت، وكذلك أخرجه الطبرى مفرَّقا في موضعيه، ومن طريق السدى قال: تشنزل عليهم الملائك عند الموت، ومن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : تشتزل عليهم الملائدكة وذلك في الآخرة . قلت : ويحتمل الجمع بين التأويلين فان حالة الموت أول أخوال الآخرة فى حق الميت ، والحاصل من التأويلين أنه ليس المراد تتنزلَ عليهم في حال تصرفهم في الدنيا . ﴿ إِلَّهُ ﴿ الْهَنْرَت بالنبات ، وربت ارتفعت من أكامها حين تطلع )كذا لأبي ذر والنسني ، وفي رواية غيرهما الى قوله . ارتفعت ، وهذا هو الصواب ، وقد وصله الفريابي من طَربق مجاهد الى قوله ، ارتفعت ، وزاد ، قبل أن تنبت ، . قولِه ( ليقولن هذا لى أى بعلمي أنا محقوق بهذا ) وصله الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا و لكن لفظه ه بعملى ، بتقديم الميم على اللام وهو الأشبه ، واللام في ليقو لن جواب القسم، وأما جواب الشرط فحذوف ، وأبعد من قال اللام جواب الشرط والغاء محذرفة منه لأن ذلك شاذ مختلف في جوازه في الشعر ، ويحتمل أرب يكون قوله د هذا لى ، أى لا يزول عنى . قوله (وقال غيره سوا. السائلين قدرها سوا. ) سقط , وقال غيره ، لغير أبي ذر والنسني وهو أشبه ، فانه معنى قول أبي عبيدة ، وقال في قوله سواه للسائلين : نصبها على المصدر ، وقال الطبرى : قرأ الجهور سواء بالنصب وأبو جمغر بالرفسع وبمقوب بالجر ، فالنصب على المصدر أو على نعت الاتوات ، ومن رفع فعل القطع ، ومن خفض فعلى نست الآيام أو الاربعة . قوله ( فهديناهم دللناهم على الخير والشركةوله ﴿ وهديناه النجدين ﴾ وكقوله ﴿ هديناه السبيل ﴾ والهدى الذي هو الارشاد بمنزلة أسمدناه ، ومن ذلك قوله ﴿ أُولَتُكَ الذين هدى أنه فبعداهم افتَده ﴾ . كذا لا بي ذر والأصيلي ولغيرهما واصعدناه ، بالصاد المهملة ، قال السميلي : هو بالصاد أقرب الى تفسير أرشدناه من أسعدناه بالسين المهملة . لأنه اذا كان بالسين كان من السعد والسعادة ، وأرشدت الرجل الى الطريق وهديته السبيل بعيد من هذا التفسير ، فاذا قلت أصعدناهم بالصاد خرج اللفظ الى معنى الصعدات في قوله و اياكم والقمود على الصعدات ، وهي الطرق ، وكذلك أصعد في الأرض إذا سار فيها على قصد ، فإن كان البخاري قصد هذا وكـنتبها في نسخته بالصاد الثفانا إلى حديث الصعدات فليس بمنكر انتهى . والذي عند البخاري إنما هو بالسين كما وقع عند أكثر الرواة عنه ، وهو منقول من , معانى القرآن ، قال في قوله تعالى ﴿ وَأَمَا ثُمُودَ فَهِدَيْنَاهُ ﴾ يقال دالمناهم على مذهب الحبير ومذهب الشركةوله ﴿ وهديناه النجدين ﴾ ثم ساق عن على في قوله ﴿ وهديناهُ النجدين ﴾ قال : الخير والشر ، قال : وكمذلك قوله ﴿ إِنَا هَدَيْنَاهُ السَّبَيْلُ ﴾ قال : والهدى على وجه آخر وهو الارشاد ، ومثله قولك أسعدناه من ذلك ﴿ أُولَئِكُ الذِّينِ هدى الله فَجِداهم اقتده ﴾ فى كشير من القرآن . قوله ( يوزعون يكفون ) قال أبو عبيدة فى قوله ﴿ فهم يوزعُون ﴾ : أى يدفعون ، وهو من وزعت . وأخرج الطَّبرى من طريق السدى فى قوله ﴿ فهم يُوزَّءُونَ ﴾ قال : عليهم وزعة ترد أو لاهم على أخرام . قولِه ( من أكمامها : قشر الـكمفرى الـكم )كذا لأبَّى ذر ، ولغيره هَى الـكم ، زاد الاصبلي : واحدها هو قول الفراء بلفظه ، وقال أبو عبيدة في قوله ﴿ مَن أَكَامِها ﴾ : أي أوعيتها واحدهاكمة وهو ماكانت فيه ، وكم وكمة واحد ، والجمع أكمام وأكمة . ( تنبيه ) : كاتَّ الـكم مضموَّمة كـكم الفميص وعليه يدل كلام أبي عبيدة وبه جزم الراغب، ووقع في الكشاف بكسر الكاف فان ثبت فلملها لغة فيه دون كم القميص. في له ( وقال غيره : ويقال الممنب إذا خرج أيضا : كافور وكفرى) ثبت هذا في ريامة المستملي وحده، والكفرى بضم الكاف وفتح الفاء وبضمها أيضا والراء مثقلة مقصور، وهو وعاء الطلع وقثره الأعلى قاله الاسمبي وغيره، قالوا : ووعاء كل شيء كافوره . وقال الخطابي : قول الاكثرين الكفرى الطلع بما فيه ، وعن الحليل أنه الطلع . قوله ( ولي حميم : القرب ) كذا الذكثر ، وعند النسني : وقال معمر فذكره، ومعمر هو ابن المثني أبو عبيدة وهذا كلامه ، قال في قوله لا كأنه ولي حميم ) قال : ولى قريب . قوله ( من عيس حاص عنه حاد عنه ) قال أبو عبيدة في قوله ( ما لنا من عيس ) يقال حاص عنه أي عدل وحاد . وقال في موسع آخر ( من عيس) أي من معدل . قوله ( ما لنا من واحد) أي بكسر الميم وضمها أي امتراء ، هو قول أبي عبيدة أيضا ، وقراءة الجهور بالكسر ، وقرأ الحسن واحد ) أي بكسر الميم وضمها أي امتراء ، هو قول أبي عبيدة أيضا ، وقراءة الجمهور بالكسر ، وقرأ الحسن ابن حميد من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ( اعملوا ماشتم ) قال : هذا وعيد ، وأخرجه عبد الرناق من وجهين آخرين عن مجاهد ، وقال أبو عبيدة : لم يأمره بعمل الكفر ، وإنما هو توعد ، قوله ( وقال ابن عباس ( ادفع بالني هي أحسن ) الصبر عند الاساءة ، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله وخضع طريق عبد الى طلحة عن ابن عباس قال : أم الله المؤمندين بالصبر عند النصب ، والعفو عند الاساءة الح ، طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : أم الله المؤمندين بالصبر عند الفضب ، والعفو عند الاساءة الح ، ومنطريق عبد الكريم الجزرى عن مجاهد ( ادفع بالني هي أحسن ) : السلام

١ - پاسب ﴿ وما كنتم تَستَقِرون أن يَشهَدَ عايكم سمسُكم ولا أبصارُ كم ولا جُلودكم ،
 ولكن ظننتُم أن الله لايطمُ كشيراً مما تستلون ﴾

جاهد عن ابن مسعود ﴿ وما كنتم تَستَتِرُون أَن يشهدَ عليكم سمعكم ﴾ الآية ، كان رجلان من قر يش وخَتَن أبي معمر و عن ابن مسعود ﴿ وما كنتم تَستَتِرُون أَن يشهدَ عليكم سمعكم ﴾ الآية ، كان رجلان من قر يش وخَتَن لها من تقيف وخَتَن لها من قر يش و في بيت ، فقال بعضهم لبعض أثر ون أن الله يسمع لها من تقيف و خَتَن لها من قر يش و في بيت ، فقال بعضهم لبعض أثر ون أن الله يسمع حديثنا ؟ قال بعضهم : يسمع بعضه ، وقال بعضهم : اثن كان يسمع بعضه الله ، فأنزلت ﴿ وما كنتم تستَتِرُون أن يشهدَ عليكم سمُ ولا أبصار كم ﴾ الآية »

[الحديث ٤٨١٦ ـ طرفاه في : ٤٨١٧ ، ٢٠٥٧]

قوله ( باب قوله ﴿ وماكنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ﴾ الآية ) قال الطبرى: اختلف في معنى قوله د تستترون ، ثم أخرج من طريق السدى قال : تستخفون ، ومن طريق مجاهد قال : تتقون ، ومن طريق شعبة عن قتادة قال : ماكنتم تظنون أن يشهد عليكم الح . قوله ( عن ابن مسعود : وماكنتم تستترون ) أى قال فى تفسير قوله تعالى ﴿ وماكنتم تستترون ﴾ . قوله (كان دجلان من قريش وختن لهما من تقيف أو رجلان قال فى تفسير قوله تعالى ﴿ وماكنتم تستترون ﴾ . قوله (كان دجلان من قريش وختن لهما من تقيف أو رجلان م

من ثقيف وختن لهما من قريش ) هذا النهك من أبي مغمر رأويه عن ابن مسعود وهو عبد الله بن سحبرة ، وقد أخرجه عبد الرزاق من طريق وهب بن ربيعة عن ابن مسعود بلفظ ، ثقنى وختناه قرشيان ، ولم يشك . وأخرجه مسلم من طريق وهب هذه ولم يسق لفظها ، وأخرجه الترمذى من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال و ثلاثة نفر ، ولم ينسبهم ، وذكر ابن بشكوال فى ، المبعات ، من طريق « تفسير عبد الفنى بن سعيد الثقنى ، أحد الضعفاء باسناده عن إن عباس قال : القرشى الأسود بن عبد يغوث الزهرى والثقفيان الأخنس بن شريق والآخر المنسبر المذكور فوجدته قال فى تفسير قوله تعالى ﴿ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ﴾ لم يسم ، وراجعت النفسير المذكور فوجدته قال فى تفسير قوله تعالى ﴿ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ﴾ قال : جلس رجلان عند الكعبة أحدهما من ثقيف وهو الآخنس بن شريق والآخر من قريش وهو الآسود بن قال : جلس رجلان عند الكعبة أحدهما من ثقيف وهو الأخنس بن شريق والآخر من قريش وهو الآسود بن عبد يغوث ، فذكر الحديث . وف تذريل هذا على هذا ما لا يخنى . وذكر النعلي و تبعه البغوى أن الثقنى عبد ياليل ابن عمرو بن عمير والفرشيان صفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف . وذكر اسماعيل بن عمد الشيمي في تفسيره أن الفرشي صفوان بن أمية والثقفيان ربيعة وحبيب ابنا عمرو ، فاقد أعلم

# ٢ - الحس (وذُلكم ظُنكمُ الذي ظننتُم بربكم أرداكم فأصبحتُم من الخاميرين )

الله المجتمع عند البيت قرشيان وثقني \_ أو ثقفيّان وقرَشي \_ كُثيرة شَحُم بُطونهم ، قليلة فقه قلوبهم وقال « اجتمع عند البيت قرشيان وثقني \_ أو ثقفيّان وقرَشي \_ كُثيرة شَحُم بُطونهم ، قليلة فقه قلوبهم وقال الآخر فقال أحد م : أثرَون أن الله يَسم مانقول ؟ قال الآخر : يسم إن جَهَرنا ولا يسمع إن أخفينا . وقال الآخر إن كان يَسم إذا جَهَرنا فانه يَسم إذا أخفينا . فأنزل الله عز وجل ﴿ وما كنتم تَستَيْرُون أن بشهد عايـكم سمُسكم ولا أبساركم ولا بُجلود كم ﴾ الآية . وكان سفيان يُعد ثنا بهذا فيقول : حد أمنا منصور ، أو ابن أبي شميح أو أبنان منهم ، ثم ثبت على منصور ، وترك ذلك مِهاداً غيرَ واحدة

صَرَّتُ عَرُو بن عَلَيْ حَدَّثَنَا يَحِيي حَدَّثَنَا صَفَيَاكُ النَّيُورِيُّ قَالَ حَدَثَنَى مَنصُورٌ عَن مجاهد عن أَبِّي مَممَرٍ عَن عَبْدِ الله . . بنحوه

قوله ( باب وذا كم ظنكم الذى ظننتم بربكم أوداكم فأصبحتم من الحامرين) الإشارة فى قوله ( وذا كم ) لما تقدم من صنيع الاستتار ظنا منهم أنهم يخنى عملهم عند الله . وهو مبتدأ والحبر أرداكم ، وظنكم بدل من ذلكم ، ثم ذكر فيه الحديث الذى قبله من طريق أخرى . قوله ( اجتمع عند البيت ) أى عند الكعبة . قوله ( كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوم م المحابة فقه و تنوين كثيرة وقليلة ، وفى رواية سعيد بن منصور والترمذى من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود وكثير شحم بطونهم قليل فقه قلوم ، وذكره بعض الشراح بلفظ إضافة شحم إلى كثيرة و بطونهم بالرفع على أنه المبتدأ أى بطونهم كثيرة الشحم والآخر مئله وهو محتمل ، وقد أخرجه ابن مردويه من وجه آخر بلفظ و عظيمة بطونهم قليل فقهيم ، وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما نكون مع البطنة ، قال الشافعى ؛ ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الجسن . قوله ( اثن كان يسمع بعضه

لقد سمع كله) أى لأن نسبة جميع المسموعات اليه و احدة فالتخصيص تحكم ، وهذا يشعر بأن قائل ذلك كان أفطن أصحابه ، وأخلق به أن يكون الأخنس بن شريق لأنه أسلم بعد ذلك ، وكذا صفوان بن أمية . قوله ( وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول : حدثنا منصور أو ابن أنى نجيح أو حميد أحدهم أو اثنان منهم ، ثم ثبت على منصور و ترك ذلك مرارا غير واحدة ) هذا كلام الحميدى شيخ البخارى فيه ، وقد أخرجه عنه فى كتاب النوحيد قال و حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد ، فذكره مختصرا ولم يذكر مع منصور أحدا . وأخرجه مسلم والترمذى و النسائى من طرق عن سفيان بن عيينة عن منصور وحده به ، قوله ( حدثنا يحيى ) هو ابن سعيد القطان و النسائى من طرق عن سفيان ) هو الثورى . قوله ( عن منصور ) لسفيان فيه إسناد آخر أخرجه مسلم عن أبى بكر بن خلاد عن يحي القطان عن سفيان الثورى عن سليان وهو الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن وبيعة عن ابن مسعود ، وكنان البخارى ترك طريق الأعمش للاختلاف عليه قبل عنه هكذا ، وقبل عنه عن عمارة بن عمير عن وهب عن وبيعة عن ابن مسعود ، وكنان البخارى ترك طريق الأعمش للاختلاف عليه قبل عنه هكذا ، وقبل عنه عن عمارة بن عمير عن وبيعة عن ابن مسعود أخرجه الترمذى بالوجمين

#### ٢٤ - سورة حم عسق

و يُذْكَرُ عِن ابن عباس : عَقياً لا تَلِدُ . رُوحاً من أَصِرنا : القرآنُ . وقال مجاهد : يذرقُ كم فيه أَسل بعد نسل . لاحُجَّة بيننا : لا خُصومة بيننا وبينكم . من طَرْف خَنى : ذليل · وقال غيرُه : فيظللن رَواكِدَ على ظهرهـ تَيْتَحَرَّ كَنْ وَلَا يَجْرِينَ فِي البحر · شَرَعُوا : ابتدَعُوا

قوله (سورة جم عسق . بسم الله الرحن الرحيم ) سقطت البسملة لغير بى ذر . قوله ( ويذكر عن ابن عباس عقيا التى لا تلد) وصله ابن أبي حاتم والطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ ( ويحمل من يشاء عقيا ) قال : لا يلقح . وذكره باللفظ المعلق بلفظ جو ببر عن الضحاك عن ابن عباس وفيه ضعف وانقطاع ، فقيما نه لذك . قوله ( روحا من أمرنا : القرآن ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا ، وروى الطبرى من طريق السدى قال فى قوله ( روحا من أمرنا ) قال : وحيا . ومن طريق قادة عن الحسن فى قوله ( روحا من أمرنا ) قال : رحمة . قوله ( روحا من أمرنا ) وصله الفريابي من طريق مجاهد فى قوله ( يذروكم فيه ) قال : رحمة . قوله ( وقال مجاهد يذروكم فيه فسل بعد نسل ) وصله الفريابي من طريق السدى فى قوله ( يذروكم) قال : يخلقكم . قوله ( لاحجة بيننا وبينكم) لاخصومة بيننا وبينكم، وصله الفريابي عن مجاهد بهذا ، وروى الطبرى من طريق السدى فى قوله ( حجتهم داحضة عند ربهم ) قال : هم أهل الكتاب قالوا للسلمين : كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم . قوله ( حجتهم داحضة عند ربهم ) قال : هم أهل الكتاب منذا ، وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن أبن عباس مثله ، ومن طريق قتادة ومن طريق السدى فى قوله ( ينظرون من طرف خنى ) قال : يسارقون النظر ، و تفسير مجاهد هو بلازم هذا . قوله ( شرعوا ابتدعوا ) هو قول ابنظرون من طرف خنى ) قال : يسارقون النظر ، و تفسير مجاهد هو بلازم هذا . قوله ( شرعوا ابتدعوا ) هو عن قتادة قال سفن هذا البحر بحون الربح ، فاذا أمسكت عنها الربح ركدت ، وقوله يتحركن أى يضربن بالامواج ، عن قتادة قال سفن هذا البحر بسكون الربح ، وبذا النقرير يندفع اعتراض من زعم أن د لا ، سقطت فى قوله ، يتحركن ،

قال: لأنهم فسروا درواكد، بسواكن، وتفسير درواكد، بسواكن قول أبي عبيدة، ولكن السكون والحركة في هذا أمر نسي

# ١ - باب ﴿ إلا المودَّةَ فِي القُربِي ۗ )

قولِه ( باب قوله الا المودَّة في القربي ) ذكر فيه حديث طاوس . عن ابن عباس سئل عن تفسيرها ، فقــال سعيد بن جبير : قربي آل محمد ، فقال ابن عباس : عجلت ، أي أسرعت في التفسير . وهذا الذي جزم به سعيد بن جبير قد جاء عنه من روايته عن ابن عباس مرفوعا فأخرج الطبرى وابن بي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعش عن سميد بن جبير عن ابن عباس قال : لما بزات قالوا يارسول الله من قرابتك الذين وجبت علينــا مودتهم ؟ الحديث ، وإسناده ضعيف ، وهو ساقط لخالفته هذا الحديث الصحيح . والمعنى إلا أن تودونى لقرابتي فتحفظونى ، والخطاب لةربش عاصة ، والقربي قرابة العصوبة والرخم ، فكأنه قال احفظونى للقرابة إن لم تتبعونى للنبوة . ثم ذكر ما تقدم عن عكرمة في سبب نزول ﴿ ﴿ ﴿ وَقَدْ جَرَّمُ بِهَذَا التَّفْسِيرِ جَاعَةٌ مِنَ المفسرين واستندوا إلى ماذكرته عن ابن عباس من الطبرائى وابن أبى حاتم ، وإسناده واه فيه ضعيف ورافضى . وذكر الوعشرى هنا أحاديث ظاهر وضعها ، ورده الزجاج بما صح عن ابن عباس من رواية طاوس في حديث الباب ، وبما نقله الشعبي عنه ، وهو المعتمد . وجزم بأن الاستثناء منقطع . وفي سبب نزولها قول آخر ذكره الواحدي عن ابن عباس قال: لما قدم النبي سُلِيِّتُ المدينة كانت تنوبه نوائب وايس بيده شيء ، فجمع له الانصار مالا فقالوا : يارسول الله إنك أبن أختنا ، وقد هدانا الله بك ، وتنوبك النوائب وحقوق و ليس لك سعة ، فجمعنا لك من أموالنا ماتستّه ين به علينًا ، فنزلت . وهذه من رواية الكلى ونحوه من الضعفاء . وأخرج من طريق مقسم عن ابن عباس أيضا قال بلغ النبي يَلِيُّكُمْ عن الانصار شيء فخطب فقال ألم تكونوا صلالا فهداكم الله بي الحديث ، وفيه فجثوا على الركب وقالوا أنفسنا وأموالنا لك فنزلت . وهذا أيضا ضعيف ويبطله أن الآية مكية والأقوى في سبب نزولها (١) عن قتادة قال : قال المشركون لعل محمدا يطلب أجرا على ما يتعاطاه فنزلت . وزعم بعضهم أن هذه الآية منسوخة ، ورده الثعلبي بأن الآية دالة على الامر بالتودد الى الله بطاعته أو باتباع نبيه أو صلة رحمه بترك أذيته أو صلة أقاربه من أجله وكل ذلك مستمر الحسكم غير منسوخ ، والحاصل أن سعيد بن جبير ومن وافقه كملي بن الحسين والسدى وعمرو بن شعيب فيما أخرجه الطبرى عنهم حملوا الآية على أمر المخاطبين بأن يواددوا أقارب النبي ماليج ، وابن عباس حملها على أن يواددوا النبي بي من أجل القرابة التى بينهم وبينه ، فعلى الأول الخطاب عام لجميع المسكلفين ، وعلى الثانى الحطاب خاص بقريش . ويؤيد ذلك أن السورة مكية . وقد قيل إن هذه الآية نسخت بقوله ( قل ما أسألكم عليه من أجر ) ويحتمل أن يكون هذا عاما خص عا دلت عليه آية الباب ، والمعنى أن قريشا كانت تصل أرحامها ، فلما بعث النبي بي قطية قطعوه فقال : صاونى كا تصاون غيرى من أقاربكم . وقد دوى سعيد ابن منصور من طريق الشعبي قال : أكثروا علينا في هذه الآية ، فكتبت الى ابن عباس أسأله عنها فكتب : إن رسول الله بي كان واسط النسب في قريش ، لم يكن حي من أحياء قويش الا ولده ، فقال اقه ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربي ) تودوني بقرابتي منكم ، وتحفظوني في ذلك . وفيه قول ثالث أخرجه أحمد من طريق بجاهد عن ابن عباس أيضا أن النبي بي قل قال ( قل لا أسألكم علم عليه أجرا ) على ما جنتكم به من البينات و الهدى إلا أن تقربرا الى الله بطاعته ، وفي إسناده ضعف . وثبت عن الحسن البصرى نحوه ، والآجر على البينات والهدى إلا أن تقربرا الى الله بطاعته ، وفي إسناده ضعف . وثبت عن الحسن البصرى نحوه ، والآجر على دون اللام كأنه جعلهم مكانا للمودة ومقرا لها ، كا يقال لى في آل فلان هوى أي هم مكان هواى ، وعجمل أن دون و سببة ، وهذا على أن الاستشناء متصل ، فان كان منقطعا فالمن لا أسألكم عليه أجرا قط ، واحكن تكون د في وسببة ، وهذا على أن الاستشناء متصل ، فان كان منقطعا فالمن لا أسألكم عليه أجرا قط ، واحكن أنه وسببة ، وهذا على أن الاستشناء متصل ، فان كان منقطعا فالمن لا أسألكم عليه أجرا قط ، واحكن أسببة ، وهذا على أن الاستشناء متصل ، فان كان منقطعا فالمن لا أسألكم عليه أجرا قط ، واحكن أنه عبد قرائي في كان هون في بسببة ، وهذا على أن الاستشناء متصل ، فان كان منقطعا فالمن لا أسألكم عليه أجرا قط ، واحكن أنه عبد في المناس في المناس كان هون في عنه المن هون في هي المناس كانه واحكن واحكن هون في المناس كانه في المناس كانه واحكن وحال في كانه واحكن واحكن وحال كانه واحكن كانه واحكن وحال كانه وحال كانه واحكن وحال كانه واحكن وحال كانه واحكن كانه وحال كانه

### ٤٣ ــ سُورة ُ حم الزَّخرُف

وقال مجاهد ﴿ على أمة ﴾ : على إمام · ﴿ و قِيلَهُ يارب ﴾ تفسيرُه : أيحسبون أنا لا تسبعُ ميرَّم و نجواهم ولا نسمعُ ويلم م وقال ابنُ عباس ( ولولا أن يكونَ الناسُ أمةً واحدة ﴾ : لولا أن جمل الناسَ كامهم كفاراً كجملتُ ابيوت الكفار سقفاً من فيضة و ممارِجَ من فضة .. وهي ذَرَجُ ـ ومُرُرَ فضة ؛ مُقرِ نين : مطهقين ؛ آسفونا : أسخطونا . يَمشُ ؛ يَمييٰ · وقال مجاهد ﴿ أفتضربُ عنكم الذَّكَ ﴾ أى تُدَدّ بون بالقرآن ثم ّ لا تعاقبون عليه ؟ ﴿ ومضى مثلُ الأولين ﴾ شُنّهُ الأولين ، مقر نين يعني الإبل والخيل والبغال والحير ﴿ ينشأ في الحلية ﴾ المجواري عنه الإبل والخيل والبغال والحير ﴿ ينشأ في الحلية ﴾ المجواري عنه الإبل والخيل والبغال والحير ﴿ ينشأ في الحلية ) المؤونان ، من على الأوثان ، إنهم لايسلمون ، في عقبه ؛ وَلده ، مقترنين : كيشونَ الأوثان ، يتمشونَ مماً . يقول اللهُ تمالي ﴿ ما عبد ناهم ﴾ يعنونَ الأوثان ، أنهم لايسلمون ، في عقبه ؛ وَلده ، مقترنين : كيشونَ مماً . شكفا قوم فرعون سلفا لكفار أمة بحد ويتنظي و مثلا : عبرة . يصددون : يضبحون ، مُبر مون : مجمون منا أول الدابدين : أول المؤمنين . ﴿ إنني بَرالا بما تعبدونَ ) العرب تقول : نحنُ منكَ البراء والخلاء ، والواحدُ والاتنان والجيعُ من المذكر والمؤسن بين براء لأنه مصدر ، ولو قال ﴿ برى \* » لقيلَ في الاثنين بريئن وفي الجميم بعضا بريئون ، وقرأ عبدُ الله • إنني برى • » بالياء • والزُّخرُ ف : الذهب ، ملائكة يخافون : كغلف بنضهم بعضا قوله ( سورة حم الوخرف ، بم الله الرحن الوحيم) ، قوله ( على أمة على امام ) كذا للاكثر ، وفي وواية أبي

ذر و وقال مجاهد فذكره عن الاول أولى وهو قول أبي عبيدة وروى عبد بن حميد من طريق ابن أبي تجميع عن مجاهد في قوله ﴿ غلى أمة ﴾ قال : على ملة . وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ عَلَى أَمَّةً ﴾ أَى عَلَى دِينَ ، ومن طريق السدى مثله . قولِه ﴿ وقيله يارب تفسيره أيحسبون أنا لا لسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم ) قال ابن التين : هذا التفسير أنكَّره بعضهم ، وإنما يصح لوكانت التلاوة ، وقيلهم ، وقال أبر عبيدة : وقيله منصوب في قرل أبي عمرو بن العلاء على نسمع سرهم وتجواهم وقيله ، قال وقال غيره : هي ف موضع الفعل ، أي ويقول ، وقال غيره : هذا التفسير محمول على آنه أراد تفسير المعني ، والتقدير ونسمع قيله فحذف العامل ، لمكن يلزم منه الفصل بين المتماطفين بجمل كثيرة . وقال الفراء : من قرأ وقيله فنصب تجوز من قوله نسمع سرهم ونجواهم ونسمع قيلهم ؛ وقد ادتمنى ذلك الطبرى وقال : قرأ الجهود وقيله بالنصب عطفا على قوله أم يحسبون أنا لا نسبع سرهم ونجواهم والتقدير و نسمع قيله يادب ، وبهذا يندفع إعتراض ابن التين وألوامه بل يصح والقراءة وقيله بالآفراد، قال الطبرى: وقراءة الكوفيين وقيله بالجر على معنى وعنده علم الساعة وعلم قيله ، قال : وهما قرا. تان صحيحتا المعنى، وسيأتى في أواخر هذه السورة أن ابن مسعود قرأ . وقال الرسول يارب ، \_ في موضع وقيله يادب. وقال بمض النحويين: المعنى إلا من شهد بالحق وقال قيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ؛ وفيه أيضا الفصل بين المتعاطفين بجمل كثيرة . قولِه ( وقال ابن عباس : ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة الح ) وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظه مقطعا ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة : أمة واحدة كفارا ، ودوى الطرى من طريق عوف عن الحسن فى قوله ﴿ وَلُولَا أَنْ يَكُونَ النَّاسَ أَمَةَ وأحدة ﴾ قال : كفارا يميلون الى الدنيا . قال : وقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فَمل ، فكيف لو فعل . قوله (مقر نین مطیقین) وصله الطری من طریق علی بن أبی طلحة عن ابن عباس فی قوله ﴿ وَمَاكِمُنَا لَهُ مَثَّرَ نَينَ ﴾ قال : مطيقين ، وهو بالقاف . ومن طريق السدى مثله ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مَقَّرَ أَيْنَ ﴾ لا في الأيدي ولا في القوة . قولِه (آسفونا أسخطونا) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قولة ﴿ فَلَمَا آسَفُونًا ﴾ قال : اسخطونا . وقال عبد الرازق سيَّت ابن جريج يقول ﴿ آسفونا ﴾ أغضبونا . وعن سماك بن أَلفضل عن وهب بن منبه مثله وأورده فى قصة له مع عروة بن محمد السعدى عامل عمر بن عبد المعزيز على الين . قوله (يمش يعمى) وصله ابن أبي حاتم من طريق شبيب عن بشر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (ومن يعشعن ذكر الرحمن) قال : يعمى. ودوى الطبرى من طريق السدّى قال ﴿ وَمَنْ يَمْسُ ﴾ أي يمرض. ومن طريق سعيد عن قتادة مثله . قال الطبرى : من فسر يـمش بمعنى يعمى فقراءته بفتح الشين . وقال ابن قتيبة قال أبوعبيدة قوله ﴿ وَمَن ٰ يَعْشُ ﴾ بعنم الدين أي تظلم عينه . وقال الفراء : يعرض عنه ، قال : ومن قرأ يعش بفتح الشين أراد تعمى عينه ، قال : ولا أرى القول الا قول أبي عبيدة ، ولم أر أحدا يج ير عشوت عن الشيء أعرضت عنه ، إنما يقال تعاشيت عن كذا تنافلت عنه ومثله تعاميت . وقال غيره : عشى إذا مشى ببصر ضعيف مثل عرج مشى مشية الاعرج . قولِه ( وقال مجاهد أفنضرب عنكم الذكر صفحا أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه )؟ وصله الفريابي من طُرَبق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه ، وروى الطبرى من طربق العوفي عن ابن عباس قال : الحسبتم أن نصفح عنكم ولم تفعلوا ما أمرتم به . قوله (ومضى مثل الأولين : سنة الاولين ) وصله الفريابي عن مجاهد

فى قوله ﴿ ومضى مثل الاولين ﴾ قال سننهم ، وسيأتي له تفسير آخر قريباً . ﴿ لِلَّهُ (مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال ) وصله الغريابي عن مجاهد بلفظه وزاد : والحير . وهذا تفسير المراد بالضمير في قوله له ، وأما لفظ و مقرنين ، فتقدم معناه قريباً . قولِه (أو من ينشأ في الحلية الجواري ، يقول جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون) وصله الفريابي عن مجاهد بلَّفظه والمعنى أنه تعالىأ نكر على الكفرة الذين زعموا أن الملائكة بنات الله فقال ﴿ أَمَ اتَّخَذَ مَا يَخَلَقَ بِنَاتَ وَأَصْفَاكُمُ بِالْبِنَينِ ﴾ وانتم تمقتون البنات وتنفرون منهن حتى بالفتم فى ذلك فوأدتموهن ، فَكَيفَ تَؤْثُرُونَ أَنفَسَكُم بأعلى الجزأين وتدعون له الجزء الأدنى مع أن صفة هِذا الصنف الذي هو البنات أنها تنشأ في الحلية والزينة المفضية الى نقص العقل وعدم القيام بالحجة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أوله ﴿ أُو من ينشأ في الحلية ﴾ قال : البنات ﴿ وهو في الخصام غير مبين ﴾ قال فيا تكلمت المرأة تريد أن تكلم بحجة لها إلا تكلمت بحجة عليهًا . ( تنبيه ) قرأً ينشأ بفتح أوله مخففا الجمهود ، وحزة والكسائى وحَّفص بضم أُوله مثقلا ، والجحدرى مثله غففًا ، قولِه ( وقالوا لو شاء الرحن ما عبدناهم ، يعنون الآوثان . يقول الله تعالى : مالهم بذلك من علم الأوثان انهم لا يطبون ) وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله ﴿ وَقَالُوا لُو شَاءَ الرَّحْنِ ماعبدناهم ﴾ قال: الاو ثأن ، قال الله ﴿ (مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ﴾ ما تعلمون قُدرة الله على ذلك والضمير في قولُه مالهم بذلك من علم للكفار أى ايس لهم علم بما ذكروه من المشيئة ولا برمان معهم على ذلك انما يقولونه ظنا وحسبانا، أو الضميرللاو ثان و نزلم منزلة من يعقل و نني عنهم علم ما يصنع المشركون من عبادتهم . هوأله (في عقبه ولاه ) وصله عبد بن حميد من طريق أبن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه ، والمرآد بالولد الجنس حتى يدخل قميه ولد الولد وان سفل . وقال عبد الرزاق في عقبه لا يزال في ذريته من يوحد الله عز وجل . ﴿ لَهُ لَهُ ﴿ مَقَادُ نَيْنَ يُمْشِهُن مَعا ﴾ وصله الفريا بي عن مجاهد في قوله ﴿ أو جا، ممه الملائكة مقترنين ﴾ يمشون مما . وقال عبد الرزاق عن مممر عن قتادة : يمني متتا بمين . قولِه ( سَلْمًا قوم فرعون ، سلفا لـكفار أمة محمد ) وصله الفريابي من طريق مجاهد قال : هم قوم فرعون كفارهم سلفا لكفار أمة محمد . قول ( ومثلا عبرة ) وصله الفريا بي عن مجاهد بلفظه وزاد . لمن بعدهم . . قوله (بصدون يضجون) وصله الفريابي والطبري عن مجاهد بلفظه ، وهو قول أبي عبيدة وزاد : ومن ضمها فمناه يمدلون . وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن طريق آخر عن ابن عباس ومن طريق سعيد عن قنادة فى قوله ﴿ يَصِدُونَ ﴾ قال : يضجون . وقال عبد الرزاق عن معمر عن عاصم أخبرتى زر هو ابن حبيش أن ابن عباس كان يَقرؤها . يصدون، يعنى بكسر الصاد يقول : يضجون . قال عاصم : وسممت أبا عبد الرحمن السلمى يقرؤها بضم الصاد ، فبالسكسر معناه يضج وبالضم معناه يعرض . وقال الكسائن : هما لفتان بمعنى وأنكر بعضهم قراءة الضم ، واحتج بأنه لوكانت كذاك لسكانت عنه لا منه . وأجيب بأن المعنى منه أي من أجله فيصح الضم ، وروى الطبرى من طريق أبي مجي عن ابن عباس أنه أنكر على عبيد بن عبير قراءته يصدون بالضم. قوله ﴿ ( مَرَمُونَ بَحْمُونَ ) وَصَلَّهُ الْفَرِيا فِي عَنْ مِجَاهِدُ بَلْفُظُهُ وَزَادَ إِنْ كَادُوا شَرَأ كَدْنَاهُم مَالُهُ . ﴿ أُولَ الْعَابِدِينَ أُولَ المؤمنين) وصله الفريا بي عن مجاهد بفظ وأول المؤمنين بالله فقولوا ما شئتم، وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبن أبي نجيح عن مجاهد قال : قوله ﴿ فَانَا أُولَ العَابِدِينَ ﴾ يقول : فانا أول من عبد الله وحده وكفر بما تقولون . وروى الطبرى من طريق محمد بن ثور عن معمر بسنده قال د قل ان كان الرحمن ولد في زعمه كم فانا أول من عبد الله وحده

وكذبكم ، وسيأتي له بعد هذا تفسير آخر . قوله ( وقال غيره إنتى براء بما تعبدون ، العرب تقول : نمن منك البراء والحلاء ، الواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث سواء يقال فيه براء لأنه مصدر ، ولو قبل برى . لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بريئون ) . قال أبو عبيدة : قوله ( إنتى براء ) مجازها المه عالية بجعلون الواحد والإثنين والثلاثة من المذكر والمؤنث على لفظ واحد ، وأهل نجد يقولون : أنا برى ، وهي بريئة ونحن براء ، قوله ( وقرأ عبد الله إنني برى ، بالياء ) وصله الفضل ابن شاذان في دكتاب القراآت ، باسناده عن طلحة بن مصرف عن يحيي بن وثاب عن علقمة عن عبد الله بن مسعود . قوله ( والزخرف الذهب ) قال عبد بن حميد حدثنا هاشم بن القاسم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد قال : كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأينها في قراءة عبد الله أي ابن مسمود « أو يكون لك بيت من ذهب » . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله « وزخرفا » قال الذهب ، وعن معمر عن الحسن مثله . قوله ( ملائكة في الأرض يخلفون مخلف بعضهم بعضا ) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن فتادة وزاد في آخره : مكان ابن آدم

### ١ - الحب ﴿ وَنَادَوَا فِا مَالُكُ لَيَقَضْ عِلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ الآية

قوله ( باب قوله و فادوا يا مالك ) ظاهرها أنهم بعد ما طال إبلاسهم تكلموا ، والمبلس الساكت بعد اليأس من الفرج ، فسكان فاقدة الكلام بعد ذلك حصول بعض فرج لطول العهد ، أوالندا يقع قبل الإبلاس لآن الواو لا تستلزم ترتيبا . قوله (عمرو) هو ابن ديناد . قوله ( عن صفوان بن يعلى عن أبيه ) هو يعلى بن أهية المعروف بابن منية . قوله (بقرأ على المنبر و فادوا يا مالك) كذا الجميع باثبات السكاف وهي قراءة الجمهور ، وقرأ الآعش و و فادوا يا مالك ، با أترخيم ، ورويت عن على ، و تقدم في بدء الحلق أنها قراءة ابن مسعود ، قال عبد الرزاق قال الثورى : في حرف ابن مسعود ، و فادوا يا مال ، يعنى با اترخيم ، وبه جزم ابن عيينة . ويذكر عن بعض السلف أنه الشورى : في حرف ابن مسعود ، و فادوا يا مال ، يعنى با اترخيم ؟ و أجيب باحتمال أنهم يقتطعون بعض الاسم اضعفهم وشذة ما هم لل سعمها قال : ما أشفل أهل الغار عن الترخيم ؟ و أجيب باحتمال أنهم يقتطعون بعض الاسم اضعفهم وشذة ما هم فيه . قوله ( وقال فتادة مثلا الآخر بن عظة لمن بعدهم ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ( فلما آسفونا ) قال ألى الغار ( ومثلا الآخر بن ) قال : عظة الآخرين . قوله ( وقال غيره : والستهد بقول الكيت ، والستم مقر فين ضابطين ، يقال : فلان مقرن الهلان ضابط له ) هو قول أبي عبيدة ، واستشهد بقول الكيت ، والستم والستم مقر فين ضابطين ، يقال : فلان مقرن الهلان ضابط له ) هو قول أبي عبيدة ، واستشهد بقول الكيت ، والستم

الصعاب مقرنينا . قوله (والاكواب الآباريق الى لا خراطيم لها) هو قول أبى عبيدة بلفظه ، وروى الطبرى من طريق السدى قال : ألا كواب الابارية الى لا آذان لها . فؤله و وقال فتادة ﴿ في أم الكتاب ﴾ جملة الكتاب أصل الكتاب ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة في قوله ﴿ وإنه في أم الكتاب ﴾ قال : في أصل الكتاب وجملته . فيوله (أول العابدين أي مأكان فانا أول الآنفين ، وهما المتان رجل عابد وعبد ) وأخرج الطبرى من طريق على ين أبي طلحة عن ابن عباس قال : يقول لم يكن المرحن ولد . ومن طريق سعيد عن قتادة قال : هذه كلة في كلام العرب ، إن كان المرحن ولد أي ان ذلك لم يكن . ومن طريق زيد بن أسلم قال : هذا معروف من قول العرب : ان كان هذا الأمرقط ، أي ما كان . ومن طريق السدى وإن ، بمعنى لو أي لوكان المرحن ولدكنت أول من عبده بذلك لكن لا ولد له ، ورجحه الطبري ، وقال أبو عبيدة ان بمهنى او أي لوكان المرحن ولدكنت أول العابدين أي كان المرحن ولد وأنا أول العابدين ، وقال آخرون : معناه إن كان المرحن في قول ، والهاء بمهنى الواو ، أي ما كان الدين والحارين بهناك والجاحدين لما قلم ، والعابدين من عبد بكسر الباء يعبد بفتحها ، قال الشاعر :

أوائك قوى ان هجوتي هجرتهم وأعبد أن أهجو كليبا بدارم

أى أمتنع ، وأخرج الطبرى أيضا عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب : عبد معناه استنكف ، ثم ساق قصة عن عرى ذلك . وقال ابن فارس : عبد بفتحتين بمعنى عابد ، وقال الجوهرى : العبد بالتحريك الفضب . قوله ( وقرأ عبد الله : وقال الرسول يارب ) تقدمت الإشارة الى إسناد قراءة عبد الله وهو ابن مسعود ، وأخرج الطبرى من وجهين عن قتادة فى قوله ( وقيله يارب ) قال : هو قول الرسول برائي . قوله ( ويقال أول العابدين : أول الجاحدين ، من عبد يعبد ) وقال ابن التين كذا ضبطوه ولم أر فى اللغة عبد بمعنى جحد انتهى . وقد ذكرها الفربرى . (تنبيه) ضبطت عبد يعبد هنا بكسر الموحدة فى الماضى وفتحها فى المستقبل

٣ - باب (افتضرب عنكم الذّ كرّ صَرْحاً إن كنتم قوماً مُسرِفين): مشركين والله في الأمة والله في الله ف

قوله (أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين: مشركين، والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا) وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قنادة بلفظه وزاد: ولكن الله عاد عليهم بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم اليه. قوله ( فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين، عقوبة الاولين) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا. قوله ( جزءا عدلا ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا، وهو بكسر المين وكذا أخرجه البخارى في كتاب خلق أفعال العباد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مثله، وأما أبو عبيدة فقال جزءا أي فصيبا، وقيل جزءا إذا أنا ، تقول جزأت المرأة إذا أنت بأنى قتادة مثله، وأما أبو عبيدة فقال جزءا أي فصيبا، وقيل جزءا إذا أنا ، تقول جزأت المرأة إذا أنت بأنى

٤٤ \_ سورة عم الد خان

وقال ُعِاهِدَ ﴿ رَهُوا ﴾ : طريقاً يابساً ، ويقال رهواً : ساكناً . ﴿ على عِلْمِ على المالمين ﴾ : على من بين م - ٧٧ ج ٨ • هم البارى ظهرَ به . (فاعتُلوه) : ادَفعوه . ﴿ وَزَوَّجِنَاهُم بِحُورِ عَيْنَ ﴾ : أنكحناهُ حُوراً عِيناً يَمَارُ فيها الطرف . ويقال أن تَرُجُون : القتل . ورَهُواً : ساكناً . وقال ابن عبّاس (كالمهل) : أسود كمهل الزَّيت . وقال غيرُ ، ﴿ تُبِّمُ ملوك البمِن ، كلُّ واحدٍ منهم يُسمى تُبّعاً لأنه يَثبِعُ صاحبَه ، والظَّلُّ يسمى تَبْعاً لأنه يَتبِعُ الشّمس

قولِه (سورة حم الدخان . بسم الله الرحمن الرحيم ) سقطت سورة والبسملة لغير أبى ذر . قولِه ( وقال مجاهد : رهوا طريقا يابسا ، ويقال رهو اساكنا ) أما قول مجاهد فوصله الفريابي من طريقه بلفظهوزادكميثته يوم ضرب يقول لا تأمره أن يرجع بل اتركه حتى يدخل آخره . وأخرجه عبد بن حميد من وجه آخر عن مجاهد فى قوله ورهوا ، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عطف موسى ليضرب البحر ليلتثم وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده فقيل له اترك البحر رهوا ، يقول : كما هو طريقا يا بسا انهم جند مفرقون . وأمَّا القول الآخر فهو قول أبي عبيدة قال في قوله . واترك البحر رهوا ، أي ساكنا ، يقال جاءت الحيل رهوا أي ساكنة ، وأره على نفسك أي ارفق بها ، ويقال عيش راه . وسقط هذا القول هنا لغيراً بى ذر ، و إثباته هو الصواب . قولِه (على علم على العالمين على من بين ظهريه ) هو قول مجاهد أيضا ، وصله الفريابي عنه بلفظ فضلناهم على من هم بين ظهريه أي على أهل عصرهم . قولِهِ ( وزوجناهم بحور هين : أنكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف ) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ : أ نكحناهم الحور الى يحار فيها الطرف ، يبان مخ سوقهن من وراء ثيابهن ، وبرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون . قولِه ( اعتلوه ادفعوه ) وصله الفريابي من طريق مجاهد ، وقال في قوله ﴿ خَذُوهُ فَاعْنَاوُهُ ﴾ قال: ادفعوه . قولِهُ ﴿ وَيَقَالَ أَنْ تَرْجُونَ : الفَتْلُ ﴾ سقط . ويقال ، لغير أبي ذر فصاركاً نه من كلام مجاهد ، وقد حكاه العابري ولم يسم من قاله ، وأورد من طريق العوفي عن ابن عباس أنه بممني الشتم ، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله و ترجمون، قال : بالحجارة ، واختار ابن جرير حمل الرجم هذا على جميع معانيه . قوليه ( ورهواً ساكنا )كذا لغير أبى ذر منا ، وقد تقدم بيانه فى أول السورة . قوليه ( وقال ابن عباس كالمهل أسود كمهل الزيت ) وصله ابن أبي حائم من طريق مطرف عن عطية سئل ابن عباس عن المهل. قال: شيء غايظ كدردى الزيت . وقال الليث : المهل ضرب من القطران ، إلا أنه رقيق شبيه بالزيت يضرب إلى الصفرة وعن الاصممى : المهل بفتح الميم هو الصديد وما يسيل من الميت ، وبالضم هو عكر الزيت ، وهو كل شي. يشحات عن الجر من الرماد . وحكى صاحب المحكم أنه خبث الجواهر الذهب وغيره . وقيل فى تفسير المهل أقوال أخرى : فعند عبد بن حميد عن سعيد بن جبير هو الذي انتهى حرم ، وقيل الرصاص المذاب أو الحديد أو الفضة ، وقيل السم ، وقيل خشار الزيت ، وعند أحمد من حديث أبي سعيد في قوله تعالى ﴿ كَالْمُهُلُ ﴾ قال كَمْكُرُ الزيت إذا قربه اليه سقطت فروة وجهه فيه . قوله ( وقال غيره : تبع ملوك البين ، كل واحد منهم يسمى تبعاً لانه يتبع صاحبه ، والظل يسمى تبعاً لأنه يتبع الشمُّس ) هو قول أبي عبيدة بلفظه وزاد : وموضع تُبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام ، وهم ملوك العرب الأعاظم . وروى عبد الرزاق عن معدر عن قنادة قال : قالت عائشه كان تبع رجلا صالحًا . قال معمر وأخبرتي تميم بن عبد الرحن أنه سمع سعيد بن جبير يقول إنه كسا البيت ، ونهى عن سبه . وقال عبد الرزاق أنبأ ما بكار بن عبد الرحن سمعت وهب بن منبه يقول و نهى الذي يالي عن سب أسعد وهو

تبع ، قال وهب : وكان على دين إبراهيم . وروى أحد من حديث سهل بن سعد رفعه و لا تسبوا تبما فانه كان قد أسلم ، وأخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس مثله واسناده أصلح من إسناد سهل . وأما مارواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبى ذئب عن المقبرى عن أبى هريرة مرفوعا و لا أدرى تبعا كان لهينا أم لا ، وأخرجه ابن أبى حاتم والحاكم والدارقطنى وقال تفرد به عبد الرزاق ، فالجمع بينه وبين ما قبله أنه بيا الحالم عالم بعد أن كان لا يعلمها ، فلذلك نهى عن سبه خشية أن يبادر الى سبه من سمع الكلام الاول

## ١ - إسب ﴿ فَارْتَقِبْ يُومَ تَأْتِي السَّاءُ بِدُخَانٍ مُبِّين ﴾ فارتقب: فانتظر

\* ٤٨٢٠ - مَرَشُنَاعبدانُ عن أبى حزةً عن الأحمش عن مسلم عن مسروق عن عبدالله قال « مضى خس : الدُّخانُ والرومُ والقمرُ والبطشة واللزام »

قوله ( باب فارتقب يوم تأتى السياء بدخان مبين ، فارتقب فانتظر ) كذا لا بي ذر ، وفي رواية غيره ، وقال قتادة فارتقب فانتظر ، وقد وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عن فتادة به ، قوله ( عن الأعش عن مسلم ) هو ابن صبيح بالتصغير أبو الضحى كما صرح به في الأبواب التي بعده ، وقد ترجم لهذا الحديث ثلاث تراجم بعد هذا وساق الحديث بمينه مطولا ومختصرا ، وقد تقدم أيضا في تفسيرالفرقان مختصرا وفي نفسيرالروم وتفسيرص مطولا، وساق الحديث بمينه مطولا ومختصرا ، وقد تقدم أيضا في تفسيرالفرقان مختصرا وفي نفسيرالروم وتفسيرص مطولا، ويحيي الراوى فيه عن أبي معاوية وفي الباب الذي بليه عن وكيح هو ابن موسى البلخي ، وقوله في الطريق الأولى وحتى أكلوا المنظام ، زاد في الرواية التي بعدها ، والميتة ، وفي التي نليها ، حتى أكلوا المنظام ، زاد في الرواية أبها ، حتى أكلوا الجلود والميتة ، وقع في جمهور الروايات ، الميتة ، بفتح الميم وبالتحتانية شاكنة وهمزة وهو الجلد أول ما يدبخ ، والأول أشهر

# ٢ - ياب ﴿ يَفْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابُ أَلَّمِ ﴾

الله المعالم عن مسروق قال ه ماوية عن الأعش عن مسلم عن مسروق قال « قال عبد الله ؛ إنما كان لهذا لأن تو بشا لما استمصوا على النبئ بيل دعا عليهم بسنين كسنى يوسف ، فأصابهم قحط وجهد حتى اكلوا العظام ، فجعل الرجل يَنظرُ إلى السهاء فيرى مابينة وبينها كميئة الدُخانِ من الجهد ، فأنزل اقه عز وجل ( فارتقب يوم تأتى السهاء بدُخان مُبين ، يغشى الناس ، لهذا عذاب أليم ) قال فأنى رسول الله ملك فقيل له : يا رسول الله استشق الله لمضر فانها قد هَلكت ، قال لمضر ؟ إنك لجرى ، فاستستى ، فستوا ، فنزلت ( إنك لجرى عائدون ) فلما أصابتهم الرقاهية عادُوا إلى حالهم حين أصابتهم الرقاهية ، فانزل الله عز وجل ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا مُنتَقمون ) قال : يعنى يوم بدر »

قوله بمد قوله يغشى الناس هــــــذا عذاب اليم ( قال فأتى رسول الله )كندا بضم الهيرة على البناء للجمول ،

والآن المذكور هو أبو سفيان كما صرح به فى الرواية الآخيرة . قاله ( فقيد ال السول الله استسق الله لمضر فانها قد هلكت ) إنها قال د لمضر به لآن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز ، وكان الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان مكة فسرى القحط الى من حولهم فحسن أن يطلب الدعاء لهم ، و إهل السائل عدل عن التعبير بقريش الثلا يذكرهم فيذكر مجرمهم ، فقال لمضر ليندرجوا فيهم ، ويشير أيضا الى أن غير المذعو عليهم قد هلكوا بحريتهم . وقد وقع فى الرواية الآخيرة ، وان قومك هلكوا ، ولا منافاة بينهما لآن مضر أيضا قومه ، وقد تقدم فى المناقب أنه كل كان من مضر ، قوله (فقال رسول الله بالله المناقب أنه بالله كان من مضر ، قوله (فقال رسول الله بالله المناقب المناقب أنه بالله بالله بالمناقب الله بالله بالمناقب الله بالله بالله بالله بالله بالمناقب المناقب والمناقب المناقب المناقب

### ٣ - إسب (ربنا اكشِف عنا المذاب إنا مؤمنون)

عبد الله فقال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم. إن الله قال لنبيه على الفيري عن مسروق قال و دخلت على عبد الله فقال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم. إن الله قال لنبيه على الله قال المال عليه من أجر ، وما أنا من المتكافين ) . إن قريشاً لما غلبوا النبي عليه واستعصوا عليه قال: اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذ تهم سنة أكاوا فيها العظام والميتة من الجهد ، حتى جعل أحده م يركى مابينة وبين المسماء كميثة الله خان من الجوع ( قالوا ربنا اكشِف عنا العذاب إنا مؤمنون) فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا ، فد عاربة ، فكشف عنهم فعادوا ، فانتقم الله منهم يوم بدر ، فذالك قوله تعالى ( يوم تأتى السماء بدخان مبين \_ إلى قوله جل ذكره \_ إنا مُنتقمون )

قوله في الباب الثانى (عن مسروق قال دخلت على عبد الله) أى ابن مسمود . قوله ( ان من العلم أن تقول لما لا تملم : الله أعلم) تقدم سبب قول ابن مسمود هذا في سورة الروم من وجه آخر عن الأعش و لفظه وعن مسروق قال : بينها رجل يحدث في كندة فقال : يحيء دغان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام ، ففزعنا ، فأتيت ابن مسمود وكان متكئا فغضب فجلس فقال : من علم فليقل ، ومن لم يملم فليقل : الله أعلم ، وقد جرى البخارى على عادته في إيثار الخني على الواضح ، فأن هذه السورة كانت أولى بايراد هذا السياق من سورة الروم لما تضمنته من ذكر الدخان ، لكن هذه طريقته يذكر الحديث في موضع ثم يذكره في الموضع اللائق به عاريا عن الوبادة اكتفاء بذكرها في الموضع الآخر ، شحذا الآذهان وبمثا على مزيد الاستحضار ، وهذا الذي أنكره ابن مسمود قد جاء عن على ، فأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم من طريق الحارث عن على قال « آية الدخان لم تمض بعد ، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام ، وينفخ الكافر حتى ينفد ، ثم أخرج

عبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة قال و دخلت على ابن عباس يوما فقال لى : لم أنم البارحة حتى أصبحت ، قالوا طلع الكوكب ذر الذنب فخشينا الدخان قد خرج ، وهذا أخشى أن يكون تصحيفا وإنما هو الدجال بالجيم الثقيلة واللام ، ويؤيد كون آية الدخان لم تمض ما أخرجه مسلم من حديث أبي شريحة رفعه و لاتقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مفربها ، والدخان ، والدابة ، الحديث . وروى الطبرى من حديث ربعى عن حذيفة مرفوعا في خروج الآيات والدخان وقال حذيفة : يارسول الله وما الدخان؟ فتلاهسة الآية قال : أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة ، وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه ودبره ، واسناده ضعيف أيضا ، وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد تحوه وإسناده ضعيف أيضا ، وأخرجه مرفوعا باسناد أصلح منه ، والمطبرى من حديث أبي مالك الاشمرى رفعه و ان ربكم أنذركم ثلاثا : الدخان بأخذ المؤءن كالزكمة ، الحديث ، ومن حديث أبن عر نحوه وإسنادهما ضعيف أيضا ، لكن تضافر هذه الأحاديث يدل عل أن لذلك أصلا ، ولو ثبت طريق حديث حذيفة وإسنادهما ضعيف أيضا ، لكن قضافر هذه الأحاديث يدل عل أن لذلك أصلا ، ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المراد في حديث ابن مسعود

# ٤ - بأب (الله كرى وقد جاءم رسول مبين) . الذِّكرُ والذِّكرَى واحد

« دخلتُ على حبد الله ، ثم قال : إن رسول الله عَلَيْلِيْهِ لما دَعا قُرَيشًا كَذَّبُوهُ واستعصوا عليه ، فقال : اللهم « دخلتُ على حبد الله ، ثم قال : إن رسول الله عَلَيْلِيْهِ لما دَعا قُرَيشًا كَذَّبُوهُ واستعصوا عليه ، فقال : اللهم أيضًى عليهم بسبع كسبع يوسف . فأصابتهم سنة حصّت كلَّ شي ، حتى كانوا أيا كلون المبية ، وكان يقومُ أحدُهم فسكان يَركى بينته وبين السهاء مثل الدنخان من الجهد والجوع . ثم قرأ ﴿ فارتقب يوم تأتى السهاء بدُخانِ مبين يَفشى الناس ، هذا عذاب أليم حتى بَلغ حدي الناكاشيفو العذاب قليلا ، إنسكم عائدون ﴾ قال عود الله أفيه كشف عنهم العذاب يوم القيامة ؟ قال : والبَطشة السكبركى يوم بَدر »

قوله ( الذكرى ) هو والذكر سواء .

# وا عنه وقالوا معلم تجنون معلم تجنون معلم تجنون معلم تجنون معلم تجنون معلم تعنون تعنون معلم تعنون تعنون

عن المنافي عن المنافي الله عبد ألله عبد ألله المنافي المنافي

أحدم : القمر وقال الآخر : الروم »

## 7 - باب ( يوم تَبطِشُ البَطشةَ الكبرى ، [ أنا منتقمون ﴾

و الله عن عبر الله على على على على عن الأحمس عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال « خَسْ قد مَضَرَق عن عبد الله قال « خَسْ قد مُضَينَ : الازامُ ، والرُّوم ، والبطشةُ ، والقمرُ ، والدُّخان »

قوله في الرواية الاخيرة ( أخبرنا محمد ) هو ابن جعفر غندر ، قوله ( عن سليمان ) هو الاعمش ، ومنصور هو ابن المعتمر ، قوله ( حتى حصت ) بمهملتين أى جردت وأذهبت ، يقال سنة حصاء أى جرداء لا غيث فيها . قوله ( فقال أحدهم ) كذا قاله في موضعين أى أحد الرواة ، ولم يتقدم في سياق السدرسي موضع واحد فيه اثنان سليمان ومنصور ، فتى العبارة أن يقول قال أحدهما لكن تحمل على تلك اللغة . قوله ( وجعل يخرج من الارض كهيئة المدخان ) وقع في الرواية التي قبلها و فكان يرى بينه و بين الساء مثل الدخان من الجوع ، ولا تدافع بينهما لانه يحمل على أنه كان مبدؤه من الارض ومنتهاه ما بين الساء والارض ، ولا معارضة أيضا بين قوله ويخرج من الارض وبين قوله و كبيئة الدخان من شدة الارض و وجها من عدم الفيث ، وكانوا يرون بينهم و بين الساء مثل الدخان من فرط حرارة الجوع ، حرارة المجوع ، أو لفظ و من الجوع ، والذي كان يخرج من الارض بحسب تخيلهم ذلك من غشاوة ابصارهم من فرط الجوع ، أو لفظ و من الجوع ، وهذة الدخان أي يرون مثل الدخان السكائن من الجوع .

#### ٥٤ – مورة الجارثيب

جَأْثِية : مُستوفزِين على الر كب . وقال مجاهد : نستنسخ نكتب . ننساكم نتر ككم

٤٨٢٦ - مَرْثُ الحَدِيُّ حدَّ ثنا سفيان حدَّثنا الزُّهرىُّ عن سميد بنُ المسيِّب عن أبى هريرةَ رضى الله عنه قال هو وأنا الدهر، بيدى الأمر، عنمه قال « قال رسولُ الله وَيُطْلِبُهُمْ ؛ قال الله عزَّ وجلَّ بُؤْذِينى ابنُ آدمَ يَسُبُّ الدَّهر، وأنا الدهر، بيدى الأمر، أُقلَّبُ المبيلَ والنهار »

[الحديث ٤٨٢٦ ـ طرفاه في : ٦١٨١ ، ٢٧٩١]

قوله (سورة حم الجائية . بسم الله الرحن الرحيم )كذا لابى ذر ، ولغيره و الجائية ، حسب . قوله ( جائية ، مستوفزين على الركب )كذا لهم ، وهو قول مجاهد وصله الطبرى من طريقه ، وقال أبو عبيدة فى قوله و جائية ، قال على الركب . ويقال استوفز فى قعدته إذا قعد منتصبا قعودا غير مطمئن . قوله ( نستنسخ نكتب )كذا لابى ند ، ولغيره : وقال مجاهد فذكره . وقد أخرج ابن أبى حاتم معناه عن مجاهد . قوله ننساكم نترككم ) هو قول أبى عبيدة ، وقد وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله ﴿ فاليوم ننساكم كا نسيتم ﴾ قال : اليوم نتركه كم كا تركتم ، وأخرجه ابن المنذر من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس أيينا ، وهو من إطلاق الملزوم وإدادة تركتم ، وأخرجه ابن المنذر من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس أيينا ، وهو من إطلاق الملزوم وإدادة اللازم ، لان من نسى فقد ترك بغير عكس ، قوله ( يؤذيني ابن آدم )كذا أورده مختصرا ، وقد أخرجه العلمري

عن أبى كربب عن ابن عيدِنة بهذا الإسناد عن النبي الله قال وكان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهاو، هو الذي يميتنا ويحيينا ، فقال الله في كتابه ﴿ وَقَالُوا مَا هِي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ﴾ الآية ، قال فيسبون الدهر ، قال الله التأذى ، والله منزه عن أن يصل اليه الأذى ، وانَّما هذا من التوسع في الـكلام . والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله . ﴿ إِنَّهُ ﴿ وَأَنَّا الدَّمْرَ ﴾ قال الخطابي : معناه أنا صاحب الدَّمْرُ ومدير الأمور التي ينسبونها الى الدهر ، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه الى ربه الذي هو فاعلها ، واتما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الامور . وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافره الى الدهر فقالوا : بؤسا للدهر ، وتبا للدهر . وقال النووى : قوله , أنا الدمر ، بالرفع في ضبط الاكثرين والمحققين ، ويقال بالنصب على الظرف أي أنا باق أبدا ، والموافق لفوله د ان الله هو الدهر ، الرفع وهو مجاز ، وذلك أن المربكانو يسبون الدهر عند الحوادث فقال : لا تسبوء فان فاعالها هو الله ، فسكماً نه قال : لا تسبوا الفاعل فانكم أذا سببتمو ه سببتمو تى . أو الدهر هنا يمعني الذاهر ، فقد حكى الراغب أن الدهر في قوله . إن الله هو الدهر ، غير الدهر في قوله « يسب الدهر ، قال : والدهر الاول الزمان والثانى المدير المصرف لما يحدث ، ثم استضعف هذا القول لعدم الدليل علميه ، ثم قال : لوكان كذلك لعد الدهر من أسماء الله تمالى انتهى . وكذا قال محمد بن داود محتجا لمـا ذهب اليه من أنه بفتح الراء فـكان يقول: لو كان بضمها لسكان الدعر من أسماء الله تعالى . وتعقب بأن ذلك ليس بلاذم، ولا سيما مع روايته و فان الله هو الدهر ، قال ابن الجوزى : يصوب ضم الراء من أوجه : أحدها أن المضبوط عند المحدثين بألضم ، ثا نيها لو كان بالنصب يصير التقدير فانا الدهر أقلبه ، فلا نـكون علة النهى عن سبه مذكورة لأنه تعالى يقلب الخير والشر فلا يستلزم ذلك منع النم . ثالثها الرواية الى فيها . فان الله هو الدهر ، انتهى . وهذه الآخيرة لا تمين الرفع لان للخالف أن يقول : التقدير فان الله هو الدهر يقلب ، فترجع للرواية الآخرى ، وكذا ترك ذكر علة النهى لآيمين الرفع لأنها تعرف من السياق ، أي لا ذنب له فلا تسبوه

#### ٦٦ — سورةُ الأحقاف

وقال مجاهد ﴿ تُنفيضونَ ﴾ تقولون . وقال بعضهم : أثرة وأثرة وأثارة بقية من علم . وقال ابن عباس ﴿ يِدعا من الرُّسل ﴾ : لـتُ بأوّل الرُّسُل . وقال غيرهُ ﴿ أَرَايَتُم ﴾ هذه الألف إنما هي توعُدُ ، إن صبحُ مائدٌ عون لايستحقُّ أن يُعبَدَ . وليس قولهم ﴿ أَرَايَتُم ﴾ برؤية العبن ، إنما هو : أنالهون أبلنَسكم أثث مائدعونَ من دون الله خَلقوا شيئا ؟

قوله (سورة حم الأحقاف ، بسم الله الرحمن الرحيم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر ، قوله ( وقال بمضهم أثرة وأثرة وأثارة بقية من علم ، ومن قال أثرة أى بفتحتين فهو مصدر أثره يأثره فذكره . قال الطبرى : قرأ الجمهور ﴿ أَو أَثَارَةَ ﴾ بالالف ، وعن أبى عبد الرحمن السلمى د أو أثرة ، يممنى أو خاصة من علم أو ثيتموه وأوثرتم به على غركم . قلت : وبهذا فسره الحسن وقنادة ،

قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله (أو أثرة من علم ) قال: أثرة شيء يستخرجه فيثيره. قال وقال علم ) قال: قتادة: أو خاصة من علم ، وأخرج الطبرى من طريق أبي سلمة عن ابن عباس في قوله (أو أثارة من علم ) قال: خط كانت تخطه العرب في الآرض. وأخرجه أحمد والحاكم وإسناده صحيح. ويروى عن ابن عباس: جودة الخط، وليس بثابت. وحمل بعض المالكية الحط هنا على المكتوب، وزعم أنه أراد الشهادة على الخط إذا عرفه، والأول هو الذي عليه الجهور ، وتمسك به بعضهم في تجويد الخط، ولا حجة فيه لأنه إنما جاء على ماكانوا يعتمدونه ، فالأمر فيه ليس هو لإباحته . قوله (وقال ابن عباس (بدعا من الرسل) عاكنت بأول الرسل) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس، وللطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وقال أبو عبيدة مثله قال: ويقال ما هذا مني ببدع أي ببديع. وللطبري من طريق سعيد عن قتادة قال: ان الرسل قد كانت عبيدة مثله قال: ويقال ما هذا مني ببدع أي ببديع. وللطبري من طريق سعيد عن قتادة قال: ان الرسل قد كانت عبيدة مثله قال: ويقال ما هذا مني ببدع أي ببديع. وللطبري من طريق سعيد عن قتادة قال: ان الرسل قد كانت عبيدة وايس قوله أرايتم برقية العين إنما هو أتعلمون أبلغكم أن ما تدعون من دون اقه خلقوا شيئا) هذا كاه سقط لابي ذر

ا باسب ﴿ والذي قال لِو الحِدَيهِ أَفَّ لَـكَمَا ، أُتعِد انبى أَن أُخْرَجَ وقد خلتِ القُرُونُ من قبلى ، وها يستغيثانِ الله : وَبَلْكَ آمِنْ ، إِنَّ وعدَ الله حتى ، فيقول : ماهذا إلا "أساطيرُ الاوّلين ﴾

\* ١٨٢٧ - حَرْثُ موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عَوانة عن أبى بشير عن يوسف بن ماهك قال «كان مروان على الحجاز استعمله معاوية ، فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية كى ببايع له بعد أبيه ، فقال له عبد الرحن بن أبى بكر شيئاً ، فقال خذو ، فدخل ببت عائشة فلم يقدروا عليه ، فقال مروان إن هذا الذى أنزل الله فيه في الموالدي قال الله فيها شيئا من القرآن ، فيه في الله فيها شيئا من القرآن ، فيه في الله أن الله أنزل هذرى »

قوله ( باب والذي قال لوالديه أف اركما أتعداني أن أخرج ـ الى قوله ـ أساطير الأولين )كذا لأبي ذر ، وساق غيره الآية الى آخرها ، وأف قرأها الجمهور بالكسر ، لكن نوتنها نافع وحفص عن عاصم ، وقرأ ابن كثير وابن عامر وابن محيصن ـ وهي رواية عن عاصم ـ بفتح الفاء بغير تنوين . قوله (كان مروان على الحجاز ) بفتح الهاء وبكسرها ومعناه القمير تصغير القمر ، ويجوز صرفه وعدمه كاسياتى . قوله (كان مروان على الحجاز ) أى أميرا على المدينة من قبل مماوية . وأخرج الإسماعيلي والنسائي من طريق محمد بن زباد هو الجمحي قال وكان مروان عاملا على المدينة ، قوله (استعمله معاوية ، فحطب قبل يذكر يزيد بن معاوية الكي يبابع له ) في رواية الاسماعيلي عاملا على المدينة ، قوله (استعمله معاوية أن يستخلف يزيد ـ يعني ابنه ـ فكتب الى مروان بذلك ، فجمع مروان الناس فطبهم ، فذكر يزيد ، ودعا الى بيعته وقال : إن الله أدى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا ، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر ، ، قوله (فقال له عبد الرحن بن أبي بكر شيئا ) قبل قال له : بيننا و بينه كم ثلاث ، مات

رسول الله على وأبو بكر وعر ولم يعهدوا . كذا قال بعض الشراح وقد اختصره فأفسده ، والذي في دواية الاسماعيل : فقال عبد الرحن ما هي إلا هرقلية . وله من طريق شعبة عن محمد بن زياد : فقال مروان سنة أبي بكر وعرر . فقال عبد الرحن : سنة هرقل وقيصر . ولان المنذر من هذا الوجه : (جثتم بها هرقلية تبايعون لابنائكم؟ ولابي يعلى وابن أبي حاتم من طربق اسماعيل بن أبي خالد , حدثني عبد الله المدنى قال : كنت في المسجد حين خطب مروان فقال : ان الله قد أرى أمير المؤمنين رأيا حسنا في يزيد ، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر ، فقال عبد الرحمن : هرقلية . ان أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته ، وما جعلها مماوية إلاكرامة لولده ، . قولِه ( فقال خذوه . فدخل بيت عائشة فلم يقدروا ) أى امتنموا من الدخول خلفه إعظامًا لعائشة . وفي رواية أبي يُعلى و فنزل مروان عن المنبر حتى أتى باب عائشة فجمل يكلمها وتكلمه ثم الصرف، قولِه ( نقال مروان ان هذا الذي أنزل الله فيه ) في رواية أبي يعلى د فقال مروان : احكت ، أاست الذي قال الله فيه . . فذكر الآمة ، فقال عبد الرحمن : ألست ابن اللمن الذي لعنه رسول الله عِلْظِيم . . قوله ( فقالت عائشة ) في رواية محد بن زياد : فقالت كذب مروان . قول ( ما أنزل الله فينا شيئًا من القرآن إلا أن الله أنزل عدرى ) أي الآية الى في سورة النوو في قصة أهل الإفك و برَّامتها عا رموها به ، وفي رواية الاسماعيلي: فقالت عائشة كـذب والله ما نزلت فيه ، وفي دواية له : والله ما أنزلت إلا في فلان ابن فلان الفلاني . وفر رواية له : لو شئت أن أيميه لسميته ، و لكن رسول الله يتلقع العن أبا مهوان ومُهوان في صلبه . و أخرج عبد الرزاق من طريق ميناء أنه سمع عائشة تنكر أن تـكون الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وقالت : انما نزلت في فلان ابن فلان سمت رجلا. وقد شغب بعض الرافصة فقال : هذا يدل على أن قوله ﴿ ثَانَى اثنين ﴾ ليس هو أبا بكر ، وليس كما فهم هذا الرافضي ، بل المراد بقول عائشة فينا أي في بني أبي بكر ، ثم الاستثناء من عموم النفي وإلا فالمقام يخصص ، والآيات الى في عذرها في غاية المدح لها ، والمراد نني إنزال ما يحصل به الذم كما في قصه قوله ﴿ والذي قال لوالديه ﴾ الى آخره . والعجب بما أورده الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر . وقد تعقبه الزجاج فقال: الصحيح أنها نزلت في السكافر العاق، وإلا فعبد الرحن قد أسلم فحسن إسلامه وصَّاد من خيار المسلمين . وقد قال الله في هذه الآية ﴿ أُولئك الذين حق عليهم القول ﴾ الى آخر الآية فلا يناسب ذلك عبد الرحمن واجاب المهديري عن ذلك بأن الأشارَة بأرائك للقوم الذين أشار اليهم المذكور بقوله ﴿ وقد خلت القرون من قبل ﴾ فلا يمتنع أن يقع ذلك من عبد الرحن قبل إسلامه ثم يسلم بعد ذلك ، وقد أخرج َ ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن مجاهد قال : نزلت في عبد الله بن أبي بكر الصديق ، قال ابن جريج : وقال آخرون في عبد الوحمن بن أبي بكر . قلت : والقول في عبد الله كالقول في عبد الرَّحَن فانه أيضا أسلم وحسن إسلامه . ومن طريق أسباط عن السدى قال : نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر ، فال لابويه \_ وهما أبو بكر وأم رومان \_ وكانا قد أسلما وأبي هو أن يسلم ، فـكانا يأس انه بالاسلام فـكان يرد عليهما ويكذبهما ويقول : فأين فلان وأين فلان يعني مشايخ قريش بمن قد مات ، فأسلم بعد فحسن إسلامه ، فنزلت نوبته في هذه الآية ﴿ وَلَكُلُّ دَرْجَاتُ مَا عَلُوا ﴾ . قلت : لكن نفي عائشة أن تكون نزات في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسنادا وأولى َ بالقبول . وجزم مقاتل في تفسيره أنها نزات في عبد الرحمن . وأن قوله ﴿ أُولِنُكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القُولُ ﴾ نزلت في ثلاثة من كفار قريش ، واقه أعلم ٢ - ياسي ﴿ فَلَمَا رَأُوهُ عَارَضًا مُسْتَقَبِلَ أُودِيتِهِم قَالُوا هَذَا عَارَضُ مُعِطِرِنَا ، بل هو ما استعجام به ، ربح فيها عذابُ أليم ﴾ قال ابن عباس : عارض السحاب

٤٨٢٨ - مَرْثُنَا أُحِدُد حدَّ كُنَا ابن وَهِبِ أَخْبَرُنَا عَرْوِ أَنْ أَبا النَّصْرِ حدَّ ثُهُ عَنْ سَلَمَانَ بن بَسَارَ عَنْ عَانْشَةً رضى الله عنها زوج ِ النبي عَلِيْكُ قالت «ما رأيت رسول الله مَيْكِينَ ضاحكا حتى أرّى منهُ لهواتِهِ، إنما كان يَعْبَسُم » [ الحديث ٤٨٢٨ ـ طرفه في : ٢٠٩٢]

قَالَتَ : وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيماً أَو رَيماً عُرِفَ فَى وَجَهِ ، قَالَتَ : يَارَسُولَ اللَّهُ إِنْ النَّاسَ إِذَا رَأُوا النَّهِمَ فَرِحُوا رَجَاء أَنْ يَكُونَ فَيه المطر ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتِه عُرفَ فَى وَجَهِكَ السَكَرِاهِية ؟ فقال : يا عائشة ما يُؤْمنِّى أَنْ يَسْكُونَ فَيْسَهُ عَذَابٍ ؟ مُعَذِّبَ قُومٌ بِالرِّبِحِ ، وقد رَأَى قومٌ العذابَ، فقالوا ﴿ هذا عارض مُملُونا ﴾

قوله ( باب ﴿ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم ﴾ الآية ) ساقها غير أبي ذر . قوله (قال ابن عباس : عارض السحاب ) وصله أبن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه ، وأخرج الطبرى من طريق العوني عن ابن عباس قال : الريح إذا أثارت سحابا قالوا هذا عارض . غوله ( حدثناً أحد )كذا لهم ، وفي رواية أبي ذر , حدثنا أحد بن عيسى ، . قوله ( أخبرنا عمرو ) هو ابن الحارث ، وأبو النضر هو سالم المدنى ، ونصف هذا الاسناد الأعلى مدنيون والأدنى مصريون . قوله (حتى أرى منه لهواته ) بالنحريك جمع لهاه وهي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك ، ويجمع أيضًا على لهي بفتح اللَّام مقصور . فوله ( إنما كان يتبسم ) لا يَناني هذا ما جاء في الحديث الآخر ، انه ضحك حتى بدت نواجذه ، لأن ظهور النواجذ \_وهي الاسنان التي في مقدم الغم أر الانياب \_ لا يستلزم ظهور اللهاة . قوله ( عرفت الكراهية في رجمه ) عبرت عن الشيء الظاهر في الوجه بالبكراهة لآنه تمرتها . ووقع في رواية عطاء عن عائشة في أول هذا الحديث وكان رسول الله عليهم إذا عصفت الريح قال : اللهم انى أسألك خيرها وخير مافيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر مأفيها وشر ما أرسلت به . واذا تخيلت السهاء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر ، فاذا أمطرت سرى عنه ، الحديث أخرجه مسلم بطوله ، وتقدم فى بد. الخلق من قوله وكان إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر ، وقد تقدم لهذا الدعاء شراهد من حديث أنس وغيره في أواخر الاستسقاء . قوله ( عذب قوم بالريح ، وقد رأى قوم العذاب فقالوا : هذا عارض ) ظاهر هذا أن الذين عذبوا بالريح غير الذين قالوا ذلك ، لما تقرر أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأول ، لكن ظاءر آية الباب على أن الذين عذبوا بالريح هم الذين قالوا هذا عارض ، فني هذه السورة ﴿ واذكر أَمَا عاد إذ أنذر قرمه بالاحقاف ﴾ الآيات و فيها ﴿ فلما رَأُوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ، بل هو ما استعجلتم به ، ريح فيها عُذاب أليم ﴾ وقد أجاب الكرمانى عن الإشكال بان هذه القاعدة المدكورة إنما تطرد إذا لم يكن في السياق قرينة تدل على أنها عين الأول ، فان كان هناك قرينة كما في قوله تعالى ﴿ وهو الذي في السها. إله وفي الأرض إله ﴾ فلا . ثم قال : ومحتمل أن عادا قومان قوم بالاحقاف وهم أصحاب العارضُ وقوم غيرهم ، قلت : ولا يخنى بعده . أيكنه محتمل ، فقد قال تعالى في سورة النجم ﴿ وَأَنَّهُ أَهَلَكُ عَادَا الْأُولَى ﴾ فانه يشمر بأن ثم عادا أخرى . وقد أخرج قصة عاد الثانية أحمد باسناذ حسن عن

الحارث بن حسان البكرى قال و خرجت أنا والعلاء بن الحضرى إلى رسول الله بالحديث \_ وفيه \_ فقلت : أعوذ بالله و برسوله أن أكون كو أفد عاد ، قال : وما و افد عاد ؟ وهو أعلم بالحديث و لكنه يستطمه ، فقلت : إن عادا قحطوا ، فبمثوا فيل بن عنز إلى معاوية بن بكر بمكة يستسقى لهم ، فكث شهرا فى ضيافته تغنيه الجرادتان ، فلما كان بعد شهر خرج لهم فاستستى لهم ، فرت بهم سحابات فاختار السوداء منها ، فنودى : خذها رمادا رمدا ، لاتبق من عاد أحدا ، وأخرج النرمذى والنسائى وابن ماجه بعضه ، والظاهر أنه فى قصة عاد الاخيرة لذكر مكة فيه ، وإنما بنيت بعد إبراهيم حين أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير ذى زرع ، فالذين ذكروا فى سورة الاحقاف هم عاد الاخيرة ويلزم عليه أن المراد بقوله تعالى (أخاعاد) في آخر غير هود . والله أعلم

#### ٧٤ \_ سورة محد علي

أوزارها ؛ آثا، يها ، حتى لا يبقى الا مسلم · عرَّفها ؛ بيَّنها · وقال مجاهد ﴿ مُولَى الذِّنِ آمَنُوا ﴾ : وَلَيْهُم . عَزَمَ الامر ؛ جدَّ الامر · فلا تَهْنُوا ؛ لا تَضُفُوا . وقال ابن عباس : أضفانهم : حَسَدَهم . آسِن : متغيِّر

قوله (سورة محمد يرقيق بسم الله الرحمن الرحم) كذا لآبى ذر ، ولغيره ﴿ الذين كفروا ﴾ حسب قوله ﴿ وزارها ﴾ قال : آنامها حتى لا يبق إلا مسلم ﴾ قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ﴿ حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ قال : حتى لا يكون شرك ، قال : والحرب من كان يقاتله ، سماهم حربا ، قال ابن الذين : لم يقل هذا أحد غير البخارى . والمعروف أن المراد بأوزارها السلاح ، وقيل حتى ينزل عيسى بن مربم انتهى ، وما نفاه قد علمه غيره ، قال ابن قرقول : هذا التفسير يحتاج الى تفسير ، وذلك لآن الحرب لا آنام لها ، فلمله كما قال الفراء آنام أهلها ، ثم حذف وأبيق المصناف اليه ، أو كما قال النحاس : حتى تضع أحمل الآنام لهلا يبق مشرك انتهى . ولفظ الفراء الها ، فوايق المناف اليه ، أو كما قال النحاس : حتى تضع أحمل الآنام لهلا يبق مشرك انتهى . ولفظ الفراء الها ، فوايق المناف النها المناف ال

### ١- باب ( وتقطّموا أرحامكم )

عن سعيد بن يَسارٍ عن الله عن سعيد بن يَسَارٍ عن الله عن الله عن سعيد بن يَسارٍ عن الله عن سعيد بن يَسارٍ عن الله عن ا

من قطمَك ؟ قالت : بلي يارب ، قال : فذاك ِ ، قال أبو هريرة : اقرَ موا إن شنَّم ﴿ فَهِل عسبتُم إِن تُو َ لَيتُم أن تُنسِدوا فِي الأرض و تُقطُّموا أرحامك ﴾ »

[ الحديث ٤٨٢٠ أطرافه في : ٤٨٢١ ، ٤٨٢٠ ، ٤٨٢٠ ]

ا ۱۸۳۱ - مرزش إبراهيم بن حزة حدثنا حاتم عن معاوية قال حدّثني عمى أبو الجهاب سعيد بن يساد عن أبي المجاب سعيد بن يساد عن أبي هريرة بهذا . . ثم قال رسول الله يرفي « اقر اوا إن شتم ﴿ فهل عَسَيتُم . ﴾ »

١٨٣٧ – مَرْشُ بِن مُحدِ أَخِيرَ نَا عَبِدُ الله أَخِيرَ نَا مَعَاوِيةً بِنَ أَبِي الزَّرَّدُ بَهِذَا . . قال رسولُ الله عَلَيْهِ ﴿ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُم ﴿ فَهِلْ عَسَيْمٍ ﴾ »

قوله ( باب وتفطموا أرحامكم ) قرأ الجمهور بالتشديد ويعقوب بالتخفيف . قوله ( خلق الله الخلق فلما فرغ منه ) أى قضاه وأتمه . قرله ( قامت الرحم ) محتمل أن يكون على الحقيقة ، والاعرَّاض يجوز أن تتجسد و تنكلم باذن الله ، ويجوز أن يكوَّن على حذف أي قام ملك فتكلم على لسانها ، ويحتمل أن يكون ذلك على طربق ضرب المثل والاستمارة والمراد تعظيم شأنها وفضل وأصلها وإثم قاطعها . قوله ( فأخذت ) كذا الأكثر بحذف مفعول أخذت ، وفي رواية ابن السكن . فأخذت محقو الرحن ، وفي رواية الطَّبرى دبحقوى الرحمن، بالتَّذية ، قال القابسي أبي أبو زيد المروزي أن يقرأ لنا هذا الحرف لإشكاله ، ومثى بمض الشراح على الحذف فقال : أخذت بقائمة من قوائم العرش ، وقال عياض : الجقو معقد الإزار، وهو الوضع الذي يستجار به ويحتزم به على عادة العرب ، لأنه من أحق ما يحامى عنه ويدفع ، كما قالوا تمنعه مما نمنــع منه أزرنا ، فاستعير ذلك مجازاً للرحم فى استعاذتها بالله من القطيعة انتهى . وقد يطلن الحقو على الإزار نفسه كما في حديث أم عطية . فأعطاها حقوه فقال : أشعرتها إياه ، يعني ازاره وهو المراد هنا ، وهو الذي جرت العادة بالتمسك به عند الالحاح في الاستجارة والطلب ، والمعني علىهذا صبح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة . قال الطبي : هذا القول مبنى على الاستعارة التمثيلية كأنه شبه حالة الرحم وما هي عليه من الافتقار الى الصلة و الذب عنها بحال مستجير يأخذ بحقو المستجار به ، ثم أسند على سبيل الاستعارة التخييلية ماهو لازم للشبه به من القيام فيكون قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة ، ثم رشحت الاستعارة بالقول والآخذ وبلفظ الحقر فهو استمارة أخرى ، والتثنية فيه للتأكيد لأن الآخذ باليدين آكد فى الاستجارة من الآخذ بيد واحدة . قوله ( فقال له مه ) هو اسم فعل معناه الزجر أى اكفف . وقال أبن مالك : هي هنا د ما ، الاستفهاميه حذفت ألفهاً ووقف عليها بهاء السكت ، والشائع أن لا يفعل ذلك إلا وهي بجرورة ، لكن قد سمع مثل ذلك فجاء عن أبي ذؤيب الهذلي قال : قدمت المدينة ولاهامًا ضجيج بالبـكاء كضجيج الحجيج ، فقلت مه ؟ فقالوا : قبض رسول الله عَلَيْنَ . قولِه في الإسناد (حدثنا سليان) هو ابن بلال . قوله (هذا مقام العائد بك من القطيعة) هذه الإشارة الى المقام أى قيامى في هذا متام العائذ بك ، وسيأتي مزيد بيان لما يتعلق بقطيعة الرحم في أوائل كتاب الآدب إن شاء الله تمالى . ووقع في رواية الطبرى ﴿ هذا مقام عائدُ من القطيعة ﴾ والعائد المستعيد ، وهو المعتصم بالشيء المستجير به . قوله ( قال أبو هربرة : اقرَّمُوا إن شتَّم : فهل عسيَّم ) هذا ظاهره أن الاستشهاد موقوف ، وسيأتى بيان من رفعه

وكذا في رواية الطبرى من طريق سعيد بن أبر مزيم عن سليان بن بلال ومحد بن جعفر بن أبي كثير . وله (حدثنا حاتم ) هو ابن إسماعيل الكوفي نوبل المدينة ، ومعاوية هو ابن أبي مرد المذكور في الذي قبله وبعده . وله (بهذا) يعني الحديث الذي قبله ، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريقين عن حاتم بن إسماعيل بلفظ و فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائمة ، ولم يذكر الزيادة . وزاد بعد قوله قالت بلي يارب و قال فذلك لك ، وفيله ( ثيم قال رسول الله بالتي القرموا ان شئتم ) حاصله أن الذي وقفه سليان بن بلال على أبي هريرة رفعه حاتم ابن إسماعيل ، وكذا وقع في رواية الاسماعيلي المذكورة . قوله ( أخبر نا عبد الله ) هو ابن المبارك . وفيله ( بهذا ) أي بهذا الاسماعيلي من طريق حبان أي بهذا الاسماد والمتن ، ووافق حاتما على رفع هذا الكلام الآخير ، وكذا أخرجه الاسماعيلي من طريق حبان أبن موسى عن عبد الله بن المبارك . ( تنبيه ) : اختلف في تأويل قوله ( أن توليتم ) فالا كثر على أنها من الولاية والامني أن ويتم المنكل المدكم إن أعرضتم عن قبول الحق أن يقع منكم ما ذكر ، والارل أشهر ، ويشهد له ما أخرج العارض ، قال هم هذا الحي من قريش ، أخذ الله عليهم أن ولوا الناس أن واله عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الآرض كي قال هم هذا الحي من قريش ، أخذ الله عليهم أن ولوا الناس أن لا يفسدوا في الارض ولا يقطموا أرحامهم ، . فوله ( آسن متغير ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طاحة عن ابن عباس ، وقال أبو عبيدة مثله ، وقال عبد الزاق عن معمر عن قتادة غير منتن ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مرسل من رواية أبي معاذ البصرى ، ان عليا كان عند النبي بألية والد وأنهار حديثا طو بلا مرفوط فيه ذكر الجنة قال ـ وأنهار من ماء غير آسن ، قال صاف : لا كدر فيه ، والله أعلم

### ٨٤ - سورةُ النَّاتِخ

وقال مجاهد : بوراً هالسكين . وقال مجاهد : ﴿ سِياهِ فِي وَجُوهُمِ ﴾ السَّحنة . وقال منصور عن مجاهد : المتواضع . شَعْاَه : فراخَة . فاستغْلَظ : عَلِظ ، سُوقه : الساق حاملة الشجرة . ويقال دائرة السَّوء كقولك رجُل السَّوء دائرة السوء المذاب · يعز روه كينصروه . شَعْاَه : كشطء السنبُل ، تُنبِت الحبة عشراً أو ثما نِياً وسَبعاً فيقرى بعضه ببعض ، فذاك قوله تمالي ﴿ فَازَرَه ﴾ قواه ، ولو كانت واحدة لم تقم على ساق ، وهو مَثَلُ ضربَهُ الله للنبي الله الذبي الخَرَج وَحدَه ، مُمَّ قواه بأصابه كا قوتى الحبة بما ينبِت منها

وله ( سورة الفتح . بسم الله الرحمن الرحيم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر . قوله ( وقال مجاهد : بوراً ها لكين ) وصله الطبرى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد بهذا ، وسقط لغير أبي قد ، وقال أبو عبيدة : ويقال بار الطمام أى هلك ، ومنه قول عبد الله بن الزبعرى :

يادسول المليك ان لسائى ﴿ رَانَقُ مَا فَتَقَتَ إِذَ أَنَا بُورُ

أى هالك . فهله ( سيماهم فى وجوههم : السحنة ) وفى رواية المستملى والكشميهى والقابسى والسجدة، والأول أولى ، فقد وصله ابن أبى حاتم من طريق الحاكم عن مجاهدكذلك ، والسحنة بالسين وسكون الحاء المهملةين وقيده ابن السكن والاصيل بفتحهما قال عياض وهو الصواب عند أعل اللغة ، وهو لين البشرة والنعمة ، وقيل الهيئة ، وقيل الحال انتهى. وجزم أبن قنيبة بفتح الحاء أيضا وأنكر السكون وقد اثبته الكسائى والفراء. وقال العكبرى: السحنة بفتح أوله وسكون ثانيه لون الوجه . ولرواية المستملي ومن وافته توجيه لأنه بريد بالسجدة أثرها في الوجه يقال لاثر السجود في الوجه سجدة وسجادة ، ووقع في رواية النسني , المسحة ، . قوله ( وقال منصور عن مجاهد : التواضع ) وصله على بن المديني عن جرير عن منصور ، ورويناه في • الزمد ، لابن المبارك وفي • تفسير عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم عن سفيان وزائدة كلاهما عن منصور عن مجاهد قال : هو الحشوع ، زاد في رواية زائدة د قلت ماكنت أراه إلا هذا الآثر الذي في الوجه ، فقال : ربما كان بين عيني من هو أفسى قلبا من فرعون » . **فيله** ( شطأه فراخه ، فاستغلظ غلظ ، سوقه الساق حاملة الشجرة ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ كَوْرُوعُ أَخْرَجُ شَطَّاهُ ﴾ أخرج فراخه ، يقال قد أشطأه الزرع فآزره ساواه صار مثل الآم ، فاستغلظ غلظ ، فاستوى على سوقه الساق حاملة الشجر ، واخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ كَـزرع أخرج شطأه ﴾ قال : ما يخرج بجنب الحقلة فيتم وينمى ، وبه فى قوله ﴿ على سرقه ﴾ قال : على أصوله قولِه ﴿ شطأه شط. السنبل تنبت الحبة عشرا أو ثمانيا وسبعا فيقوى بعضه ببعض فذاك قوله تعالى ﴿ فَآذِره ﴾ قواه ، ولوكانت واحدة لم نقم على ساق ، وهو مثل ضربه الله للنبي علي إذ خرج وحده ثم قواه بأصمابه كما قوى الحبة بما ينبت منها ) (١) . قوله ( دائرة السوء كقولك رجل السوء ، ودائرة السوء العذاب ) هو قول أبي عبيدة قال المعنى تدور عليهم . (ننبيه) : قُراً الجهور السوء بفتح السين في الموضمين ، وضمها أبو عمرو وابن كثير . قوله (يعزروه ينصروه) قال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ﴿ ويعزروه ﴾ قال : ينصروه ، وقد تقدم في الأعراف ﴿ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه ﴾ وهذه ينبني تفسيرها با انوقير فرارا من النكرار ، والتمزير يأتي يمعني النعظيم والاعامة والمنع من الاعداء، ومن هنا بجيء التعزير بمعنى التأديب لأنه يمنع الجانى من الوقوع في الحناية، وهذا التفسير على قراءة الجمهور ، وجاء في الشواذ عن ابن عباس و يعززوه ، بزآء بن من العزة . ثم ذكر في الباب خسة أحاديث : الحديث الاول:

## ١ - إلى ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَمَّا مُبِيعًا ﴾

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخ ولم يذكر المؤلف هنا شيئا ، والله كان بيس له فتركه النساخ

فتحنا اك فتحاً مبينا)

٤٨٣٤ - مَرْشُ عُمدُ بن بشَّارِ حدَّثنا عَنْدَرَ حدَّثنا شعبة قال سمت قتادة َ « عن أنس رضى الله عنه : ﴿ إِنَّا تَتَحَنَا لَكَ فَتُحَا مِبِيناً ﴾ قال : الحدَيْدِيَةُ »

قوله ( عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله كل كان في سفر ) هـذا السياق صورته الإرسال ، لأن أسلم لم يُدرك زمان هذه القصة . أحكمنه محمول على أنه سمعه من عمر بدليل قوله في أثنائه , قال عمر فحركت بعيرى الخ ، والى ذلك أشار القابسي ، وقد جا، من طربق أخرى سممت عمر ، أخرجه البزار من طريق محمد بن خالد بن عثمة عن مالك ثم قال د لا نعلم رواه عن مالك هكذا إلا ابن عثمة وابن غزوان ، انتهى . ورواية ابن غزوارــــ ـ وهو عبد الرحمن أبو نوح المعروف بقراد \_ قد أخرجها أحد عنه ، واستدركها مغلطاى على البزار ظانا أنه غير ابن غزوان ، وأورده الدار تطني في د غرائب مالك ، من طريق هذين ومن طريق يزيد بن أبي حكيم ومحمد بن حرب وإسحق الحنيني أيضا ، فهؤ لاء خمسة رووه عن مالك بصريح الانصال ، وقد تقدم في المغازي أن الاسماعيلي أيضا أخرج طريق ابن عثمة ، وكذا أخرجها الترمذي ، وجاء في رواية الطبراني من طريق عبد الرحن بن أبي علقمة عن ابن مسعود أن السفر المذكور هو عمرة الحديبية ، وكذا في رواية معتمر عن أبيه عن فتادة عن أنس قال د لما رجمنا من الحديبية وقد حيل بيننا و بين نسكنا فنحن بين الحزن والكآبة فنزلت. وسيأتي حديث سهل ابن حنيف فى ذلك قريبًا . واختلف فى المكان الذى نزلت فيه : فوقع عند محمدبن سعد بضجنان وهى بفتح المعجمة وسكون الجيم ونون خفيفة ، وعند الحاكم في , الإكليل ، بكراع النميم ، وعن أبي معشر بالجحفة ، والأماكن الثلاثة متفارية . قوله ( فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه ) يستفاد منه أنه ليس لكل كلام جواب ، بل السكوت قد يكون جُوابا لبمض الكلام . وتكرير عمر السؤال إما لـكمونه خشى أن الذي عَلَيْظٍ لم يسمعه أو لأن الآمر الذي كان يسأل عنه كان مهما عنده ، ولعدل الذي يَمَالِيُّ أجابِه بعد ذلك ، وإنما ترك إجابته أولا لشغله بما كان فيه من نزول الوحى . قوله ( أحكلت ) بكسر الكاف ( أم عمر ) في رواية الكشميهني و أحكلتك أم عمر ، والشكل فقدان المرأة ولدها ، دعا عمر على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح ، ويحتمل أن يكون لم يرد الدعاء على نفسه حقيقة وانما هي من الألفاظ التي تقال عند الغضب من غير قصد ممناها . قوله ( نزرت ) بزاى ثم راء بالتخفيف والتثقيل والتخفيف أشهر ، أي الحجت عليه قاله ابن فارس والخطابي ، وقال الداودي : معنى المثقل أقللت كلامه إذا سألته ما لا يجب أن يحيب عنه ، وأبعد من نسر نزرت براجعت . قوله (فا نشبت ) بكسر المعجمة بعدها موحدة ساكنة ، أى لم أتعلق بشيء غير ما ذكرت . قوله ( أن سمعت صارعاً يصرح بى ) لم أقف علي اسمه . قوله ( لمى أحب الى عا طلعت عليه الشمس ) أى لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتح ، قال ابن العربي : أطلق المفاصلة

بين الماذلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليه الشمس ، ومن شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعني ثم يزيد أحدهما على الآخر ، ولا استواء بين تلك المنزلة رالدنيا بأسرها . وأجاب ابن بطال بأن ممناه أنها أحب اليه من كل شيء لأنه لا شيء الا الدنيا والآخرة فاخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا إذ لا شيء سواها الا الآخرة . وأجاب ابن العربي بما حاصله : ان أقمل قد لا يراد بها المفاضلة كقوله ﴿ خير مستقرا وأحسن مقيلاً ولا مفاضلة بين الجنة والنار ، أو الخطاب وقع على ما استقر في أنفس أكثر الناسَ فانهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء مثلها أو ائها المقصودة . فأخبر بأنها عنده خير بما يظنون أن لا شيء أفضل منه انتهى . ويحتمل أن يراد المفاصلة بين مادلت علميه وبين مادل علميه غيرها من الآيات المتعلقة به فرجحها ، وجميع الآيات وإن لم تكن من أمور الدنيا اكمنها أنزلت لأهل الدنيا قدخلت كلما فيها طلمت عليه الشمس. الحديث الثانى . فوليه (سمعت قتادة عن أنس ﴿ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ﴾ قال : الحديبية ) مكذا أورده مختصرا ، وقد أخرجه في المفازى بأتم من هذا ، وبين أن يعض الحديث عن أنسَ موصول وبعضه عن عكرمة مرسل ، وسمى ما وقع في الحديبية فتحا لآنه كان مقدمة الفتح وأول أسبابه ، وقد تقدم شرح ذلك مبينا في كستاب المفازى . الحديث الثالث ، قولِه (عن عبد الله بن مغفل) بالمعجمة والفاء وزن محمد . قوله ( فرجع فهما ) أي ردد صوته بالقراءة ، وقد أورده في التوحيد من طريق أخرى بلفظ دكيف ترجيعه ؟ قال : ماماء اللاَّث مرات » قال القرطبي : هو محمول على إشباع المد في موضعه ، وقيل كان ذلك بسبب كونه راكبا لحصل النرجيع من تحريك الناقة . وهذا فيه نظر لأن فى دواية على بن الجمد عن شعبة عند الاسماعيلى وهو يقرأ قراءة لينة ، فقال : لولا أن يجتمع الناس علينا لقرأت ذلك اللحن ، وكذا أخرجه أبو عبيدة في وفضائل القرآن ، عن أبى النضر عن شعبة ، وسأذكر تحرير هذه المسألة فى شرح حديث و ليس منا من لم يتغرب

٧ - ياب ( لينفر قل الله ما تفد من ذ أبيك وما تأخر و يُم يسمته عليك و يهديك صراطا مستقيا ﴾ د ١٣٦ - ورش صد فه بن الفضل ، أخبرنا ابن عينة حد ثنا زياد أنه سم المفيرة يقول وقام النبي ملك حتى تور مت قدماه ، فقيل له غفر الله قل مانقد م من ذ نبك وما تأخر ، قال : أفلا أكون عبدا شكورا » حتى تور مت قدماه ، فقيل له غفر الله قل مانقد م من ذ نبك وما تأخر ، قال : أفلا أكون عبدا شكورا » ١٨٣٧ - ورش الله عنه الحسن بن عبد العزيز ، حدثنا عبد الله بن يجي أخبرنا حيوة من أبى الأسود سمع غروة عن عائشة رضى الله عنها و أن نبي الله يتل كان يقوم من الليل حتى تتفطر قد ماه ، فقالت عائشة : لم نصنع هذا يارسول الله وقد غفر الله قت مانقد من ذ نبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا . فلما كثر لحم ملى جالسا ، فإذا أراد أن يركم قام فقرأ ثم ركم »

الجديث الرابع حديث المغيرة بن شعبة « قام الذي يه الله على حتى تورمت قدماه ، وقد تقدم شرحه فى صلاة اللبل من كتاب الصلاة . الحديث الحامس حديث عائشة فى ذلك . قولة ( أنبأ نا حيوة ) هو ابن شريح المصرى ، وأبو الاسود هو محمد بن عبد الرحن النوفل المعروف بيتم عروة ، ونصف هذا الاسناد مصريون ونصفه مدنيون ، وقد تقدم شرحه فى صلاة الليل . قولة ( فلما كثر عله ) أنكره الناودى وقال : المحفوظ « فلما بدن ، أى كبر ، فكأن الراوى

تأوله على كثرة اللحم انتهى · وتمقبه أيضا ابن الجوزى فقال : لم يصفه أحد بالسمن أصلا ، ولقد مات ﷺ وما شبع من خبر الشمير في يوم مرتين ، وأحسب بعض الرواة لما رأى د بدن ، ظنه كثر لحه ، وليس كذلك وأنما هو بدن تبدينا أي اسن ، قاله أبو عبيدة . قلت : وهو خلاف الظاهر ، وفي استدلاله بأنه لم يشبع من خبر الشعير نظر ، فانه يكون من جملة المعجزات كما في كثرة الجماع وطوافه في الليلة الواحدة على تسع وإحدى عشرة مع عدم الشبح وضيَّق الميش ، وأي فرق بين تكشير المني مع الجوَّع وبين وجودكثرة اللحم في البدُّن مع قلة الأكل؟وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بن عروة عن عائشة قالت و لما بدن رسول الله علي و ثقل كان أكثر صلانه جالسا ، لكن يمكن تأويل قوله . ثقل . أى ثقل عليه حمل لحه وانكان قليلا لدخوله في السن . قوله ( صلى جالسا ، فاذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع) في رواية هشام بن عروة عن أبيه ،قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع ، أخرجاه ، وقد تقدم في آخر أبواب تقصير الصلاة ، وأخرجا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحن عن عائشة بلفظ ، فاذا بتي من قراءته محو من الاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ، ولمسلم من طريق عمرة عن عائشة . فإذا أراد أن يركع قام فقرأ قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية ، وقد روى مسلّم من طربق عبدالله بن شقيق عن عائشة في صفة تطرعه سُلِيَّةٍ وفيه و وكان إذا قرأ و هو قائم ركع وسجد و هو قائم ، واذا قرأ قاعدا ركع وسجد و هو قاعد، وهذا محمول على حالته الاولى قبل أن يدخل في السن جما بين الحديثين ، وقد تقدم بيان ذلك والبحث فيه في صلاة الليل ، وكثير من فوائده أيضا في آخر أبواب تقصير الصلاة

# ٣ - السي (إنا أرسَلناك شاهداً ومَبَشَّراً وَنَدُوا ﴾

٨٣٨ \_ حرَّثُ عبد الله بن مسلمة حدثنًا عبد العزيز بن أبى سَلمة عن هلال ِ بن أبى هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنهما وأنَّ هـذو الآية التي في القرآن : ﴿ يَا أَيُّهِـا النَّبِيُّ إِنا أرسلناك شاهداً ومُبشّراً ونذيراً ﴾ قال في التّوراة : يا أيها النبيُّ إنّا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراً وحِرْ زا للأميّين ، أنت عبدى ورسولى ، سَمَّيْءَكَ المتوكلَ، ايس بفَطِّ ولا خليظ ولا سَخَّابِ بالأسواق، ولا يدنع السَّيثة بالسَّيثة ، ولكن يَعْفُو ويصفح ، وإن يقبضَهَ الله حتى يقيمَ به المِلةَ السَوْجاء بأَنْ يقولوا : لا إِلَّه إِلا الله ، فيفتَحَ جها أَعْيِنا عُمْياً ، وآذانا صمًّا ، وقلوبا غُلْفًا ،

كل ( باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) فيله (حدثنا عبد الله بن مسلة ) أى الفعنبي ، كذا في رواية آ بي ذر وأ بي على بن السكن . ووقع عند غيرهما , عبدالله ،غير منسوب فتردد فيه أ بو مسمود بين أن يكون عبدالله ابن رجاء وعبد الله بن صالح كانب الليث . وقال أبو على الجيانى : عندى أنه عبد الله بن صالح . ورجح هذا المزى وحده بأن البخاري أخرج هذا الحديث بعينه في كتاب , الأدب المفرد ، عن عبد الله بن صالح عن عبد العزير . قلت : الكن لا يلزم من ذلك الجزم به ، وما الما نع أن يكون له في الحديث الواحد شيخان عن شبَّخ واحد ؟ وأيس الذي وقع في الآدب بأرجح بما وقع الجزم به في رواية أبي على وأبي ذر وهما حافظًان ، وقد آخرج البخاري في « باب التكبير أذا علا شرقا ، من كتاب الحج حديثا قال فيه « حدثنا عبد أنه - غير منسوب - حدثنا عبد العدير

ابن أبي سلمة . كـذا اللَّاكـــش غير منسوب ، و تردد فيه أبو مسعود بين الرجلين اللذين تردد فيهما في حديث الباب ، لكن وقع في رواية أبي على بن السكن ﴿ حدثنا عبد الله بن يوسف ، فتعين المصير اليه ، لانها زيادة من حافظ في الرواية فتقدم على من فسره بالظن . قوله (عن ملال بن أبي هلال ) تقدم القول فيه في أوائل البيوع . قوله (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) تقدم بيان الاختلاف فيه على عطاء بن يسار فى البيوع أيضا ، و تقدم فى تلك الرواية سبب تحديث عبد الله بن عمرو به ، وأنهم سألوه عن صفة الذي يَرَالِيُّهِ في النُّورَاة فقال ﴿ أَجِلَ أَنه لموصوف ببعض صفته فى القرآن، . وللدارى من طريق أبى صالح ذكو ان عن كعب قال , فى السطر الاول محمد رسول الله عبدى المختاد ، . قوله ( ان هذه الآية التي في الغرآن ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهُمُنَّا وَمَبشرا ونَذَيرًا ﴾ قال في التوراة : يا أيها النبي إنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ) أى شَّاهدا على الامة ومبشرا للطيعين بالجنة وللمصاة بالنار ، أو شاهدا الرسل قبلُه بالابلاغ . قولِه (وحرزا ) بكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاى أى حصنا ، والاميين هم العرب ، وقد تفدم شرح ذلك في البيوع . قولِه ( سميتك المتوكل ) أي على الله لفناءته با ليسير ، والصبر على ماكان يكره • قوله ( ليس)كـذا وقع بصيغة الغيبة على طريق الالتفات ، ولو جرى على النسق الاول لفال است . قوله ( بفظ ولا غليظ) هو موافق لفوله تمالى ﴿ فَبِمَا رَحْمَةُ مِنَ اللهِ لَنْتَ لَهُمْ ، ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ﴾ ولا يمارض أوله تمالى ﴿ رَاعْلُظُ عَلَيْهُم ﴾ لأن النفي محول على طبعه الذي جبل عليه والأمر محول على الممالجة ، أو النبي بالنسبة المؤمنين والآس بالنسبة للكفار والمنافقين كما هو مصرح به في نفس الآية . قولِه ( ولا سخاب ) كذا فيه بالسين المهملة وهي لغة أثبتها الفراء وغيره ، وبالصاد أشهر ، وقد تقدم ذلك أيضا . قوله ( ولا يدفع السيئة بالسيئة ) هو مثل قوله تعالى ﴿ ادفع بالني هي أحسن ﴾ زاد في رواية كعب , مولده يمكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام » . قوله ( وان يقبضه ) أي يميته . قوله ( حق يقيم به ) أي حتى ينني الشرك ويثبت التوحيد والملة العوجاء ملة الكيفر . قوله ( فيفتح بها ) أي بكلمة التوحيد ( أعينا عيا ) أي عن الحق وايس هو على حقيقته ، ووقع في رواية القابسي ، أعين عمى ، بالاضافة ، وكـذا الـكلام في الآذان والقلوب. وفي مرسل جبير بن نفير باسناد صحيح عند الدارى , ايس بوهن ولاكسل ، ليختن قلوبا غلمًا ، ويفتح أعينًا عميًا ، ويسمع آذانا صما ، ويقيم أَلْسُنَةُ عُوجًا. حتى يَقَالَ لا إله إلا الله وحده ، ﴿ تَنْبِيهِ ﴾ : قيل أنى بجمع القلة في قوله ﴿ أعين ﴾ للاشارة الى أنْ المؤمنين أفل من الكافرين ، وقيل بل جمع الفلة فد يأتى فى موضع الكثرة وبالمكس كقوله ( ثلاثة قرو.) والأول أولى . ويحتمل أن يكون مو نـكتة المدول الى جمع الفلة أو للمؤاخاة في قوله (آذانا) وقد ترد القلوب على المعنى الأول ، وجوابه أنه لم يسمع للغلوب جمع قلة كما لم يسمع الكذان جمع كثرة

## ٤ - ياب ( هُوَ الذي أُنْزِلَ السَّكِينَةُ )

٤٨٣٩ - عَرْشُ عُبَيْدُ الله بن موسى عن لمسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن البَرَاء رضى الله عنه قال « بيبا رَجُلُ من أشحاب النبي عِلَيْ يقرأ ، وفرسُ له مر بوط في الدَّار ، تَجْمَل يَنْفر ، فَفرج الرجُلُ فنظر فلم يَر شيئا ، وجمل ينفر ، فلما أصبح ذكر ذلك النبي عَلَيْ فقال : تلك السّكينة تُنزُلَتُ بالقرآن »

قوله ( باب هر الذي أنزل السكينة ) ذكر فيه حديث البراء في نزول السكينة . وسيأتي بتهامه في فضائل القرآن مع شرحه إن شاء الله تعالى

### ٥ - الب (إذ يبابمونك عت الشجرة)

٤٨٤٠ ـ حَرَّثُ أَتَّنَيْبَهُ مِنْ سعيد ، حدَّثنا سفيان ُ عن عمر ٍ و عن جابر ِ قال « كنَّا يوم الحُدَيبَيَةِ أَلْفاً وأَد بَمَائَةٍ »

٤٨٤١ - حَرِّرُثُ على بن عبد الله حد آنا شهابة حد آنا مُسعبة عن قَتَادَةَ قال : سمعت مُعقبة بن صُهبان « عن عبد الله بن مُغفل المُزَرِّيِّ مَّن شهد الشجرة ، نَهَى النبي ﷺ عن الخذف ،

[ الحديث ٨٤١ ـ طرفاه في : ٩٧٧٠ ، ٩٢٠ ]

١٨٤٢ - وعن عُقبةً بن مُهبان قال « سمت عبد الله بن المَنفَّل المزَيْق في البَوْل في المُنتَسَل »

٤٨٤٣ – حَرَثُ عُمدُ بِن الوليد حدَّثنا محدُ بِن جَمفَر حدَّثنا شعبة عن خالد عن أبى قِلا بَه وعن ثابت
 ابن الضَّحَّاك رضى الله عنه ، وكان من أشحاب الشجرَة »

قوله ( باب قوله إذ يبايمونك تحت الشجرة ) ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها حديث جابر ( كنا يوم الحديبية ألفا وأربعهائة ) وقد تقدم السكلام عليه مستوفى فى كتاب المغازى . وثانيها ، قوله ( على بن عبد اقه ) هو ابن المديني كذا للاكثر ، ووقع فى رواية المستملي (على بن سلة ) وهو اللبق بفتح اللام والموحدة ثم قاف خفيفة وبه جزم السكلاباذى . قوله ( عن عبد اقه بن المغفل المرتى عن شهد الشجرة قال : نهى وسول الله يتليب عن الحذف ) بخاء معجمة أى الرمى بالحصى بين اصبعين ، وسيأتى السكلام عليه فى الآدب . قوله ( وعن عقبة بن صهبان سمعت عبد الله بن مغفل المزنى فى البول فى المغتسل ) كذا اللاكثر وزاد فى رواية الاصيلى وكذا الآبى ذر عن السرخسى

( يأخذ منه الوسواس ) وهذان الحديثان المرفوع والموقوف الذي عقبه به لا تعلق لهما بتفسير هذه الآية بل ولا هذه السورة ، وإنما أورد الأول لقول الراوى فيه « بمن شهد الشجرة ، فهذا القدر هو المتعلق بالترجمة ، ومثله ما ذكره بعده عن أابت بن الضحاك وذكر المتن بطريق النبع لا القصد . وأما الحديث الثانى فأورده لبيان النصريح بسماع عقبة بن صهبان من عبد ألله بن مغفل ، وهذا من صنيعه في غاية الدقة وحسن التصرف فلله دره. وهذا الحديث قد أخرجه أبو نعيم في المستخرج والحاكم من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبدالله ابن مغفل قال « نهى ـ او زجر ـ أن يبال في المغتسل ، وهذا يدل على أن زيادة ذكر الوسواس التي عند الاصيل ومن وافقه في هذه الطريق وهم . نعم أخرج أصحاب السنن وصححه أبن حبان والحاكم من طريق أشعث عن الحسن عن/عبد الله بن مغفل دفعه « لا يبوان أحدكم في مستحمه ، فإن عامة الوسواس منه ، قال الترمذي غريب لا نمرقه مرفوعًا إلا من حديث أشعث ، وتعقب بأن العابري أخرجه من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن أيضا ، وهذا التمقب وارد على الاطلاق ، وإلا فاسماعيل ضعيف . الحديث الثالث ، قولِه (عن خالد) هو الحذاء . قولِه ( عن أبي قلابة عن أابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة ) مكذا ذكر القدر الذي يحتاج اليه من هذا الحديث ولم يسق المان ، ويستفاد من ذلك أنه لم يجرعلى نسق واحد في إيراد الأشياء التبعية ، بل تارة يقتصر على موضع الحاجة من الحديث و تارة يسوقه بتمامه ، فكأنه يقصد التفنن بذلك . وقد تقدم لحديث ثابت المذكور طريق أخرى في غزرة الحديبية . الحديث الرابع ، قوله ( حدثنا يعلى ) هو أين عبيد الطنافسي . قوله ( حدثنا عبد العزيز بن سياه ) بمهملة مكسورة ثم تحتانية خفيفة وآخره ها. منونة ، تفدم في أواخر الجزية . قُولُه ( أنيت أبا وائل أسأله ) لم يذكر المسئول عنه ، و بينه أحمد في روايته عن يعلي بن عبيد ولفظه , اتيت أبا واثل في مسجد ألهه أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على ـ يعنى الخوارج ـ قال : كنا بصفينَ فقال رجل ، فذكره . قولِه (فقال كنا بصفين) هي مدينة قديمة على شاطىء الفرات بين الرقة ومنبج كانت بها الواقعة المشهورة بين على ومعاوية . قوله ( فقال رجل : ألم تر الى الذين يدعون الى كتاب الله ) ساقُ أحمد الى آخر الآية . هذا الرجل هو عبد الله بن الكواء ، ذكره الطبرى ، وكان سبب ذلك أن أهل الشام لما كاد أهل العراق يغلبونهم أشار عليهم عرو بن العاص برفع المصاحف والدعاء الى الممل بما فيها ، وأراد بذلك أن تقع المطاولة فيستريحوا من الشدة التي وقدوا فيها فسكان كما ظن ، فلما رفعوها وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله ، وسمع من بعسكر على وغالبهم ممن يتدين ، قال قائلهم ما ذكر ؛ فأذعن على الى التحكيم موافقة لهم واثقا بأن الحق بيده . وقد أخرج النسائى هذا الحديث عن أحمد بن سليمان عن يعلى ابن عبيد بالاسناد ألذي أخرجه البخاري فذكر الزيادة محمو ما أخرجها أحمد ، وزاد بعد قوله كنا بصفين و قال فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو بن العاص لمعاوية : أرسل المصحف الى على قادعه الى كتاب الله قانه ان يأبي عليك، فأنَّى به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله ، فقال على: أنا أولى بذلك بينناكتاب الله ، فجاءته الخوارج - ونحن يومئذ نسميهم القرأء \_ وسيوفهم على عواتقهم فقالوا : يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم ، ألا تمثى اليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا و بينهم ؟ فقام سهل بن حنيف ، . قوله ( فقال على نعم ) زاد أحمد والنسائى , أنا أولى بذلك ، أي بالإجابة إذا دعيت الى العمل بكتاب الله لا نني و ائن بأن الجق بيدي . قول ( وقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم ) أيَّ في هذا الرأى لأن كثيرًا منهم أنكروا التحكيم وقالوا لا حكم الانه ، فقال على كلمة حق أديد

بها باطل ، وأشار عليهم كبار الصحابة بمطاوعة على وأن لا يخالف ما يشير به لكونه أعلم بالمصاحة ، وذكر لهم سهل بن حنيف ماوقع لهم بالحديبية وأنهم رأوا يومئذ أن يستمروا على الفتال ويخالفوا ما دعوا اليه من الصلح ثم ظهر أن الاصلح هو الذي كان شرع الني بالله أن يعلق ما يتعلق بهذه الفصة في كنتاب استتابة المرتدين إن شاء الله وسبق ما يتعلق بالحديبية مستوفى في كنتاب الشروط

### ٤٩ ــ سُورة الحجر أت

وقال ُسجاهدُ : لا تفدِّ موا لا تَنْتالُوا على رسول ِ الله للله على حتى يَقضِى اللهُ على لسانه استَحن : أُخلَص • ولاتنا بَزُّوا : يُدعى بالكفر بعدَ الإسلام . يَلِتكُم : يَنقصكُم ، أَكْتنا : كَنَّصنا

قوله ( سورة الحجرات . بسم الله الرحمن الرحيم ) كذا لا بي ذر ، واقتصر غيره على الحجرات حسب . والحبرات بصمتين جمع حجرة بسكون الجيم والمراد بيوت أزواج الني على . قوله ( وقال مجاهد : لا تقدموا لا تفتانوا على رسول الله ﷺ حتى يقضى الله على السانه ) وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ، ورويناه في كتاب « ذم الكلام، من هذا الوجه . (تنبيه) : ضبط أبو الحجاج البناسي و تندموا ، بفتح القاف والدال وهي قراءة ابن عباس وقراءة يعقوب الحضرى وهي التي ينطبق عليها هذا التفسير ، ودوى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنول في كـذا فأنولها الله ، قال وقال الحسن : هم ناس من المسلمين ذبحوا قبل الصلاة يوم النحر فأمرهم النبي علي بالإعادة . قوله ( امتحن أخلص ) وصله الفريا بي من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظه ، وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة قال : أخلص الله قلوبهم فيما أحب . قوله (ولا تنابزوا : يدعى بالسكفر بعد الاسلام ) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ د لايدعو الرجل بالسكفر وهو مسلم ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله ﴿ وَلَا تَلْمُوا أَنْفُسُكُمْ ﴾ قال : لا يَطْمَنْ بَعْضُكُم على بعض ﴿ وَلَا تنابزوا بالالقاب ﴾ قال : لا تقل لاخيك المسلِّم : يافاسق يامنافق . وعن الحسن قال : كان اليهودي يسلم فيقال له يا يهودى . فنهوا عن ذلك . والطبرى من طريق عكرمة محموه . وروى أحمد وأبو داود من طريق الشعبي حدثنى أبو جبيرة بن الضحاك قال دفينا نزلت ﴿ وَلا تَنَا بِرُوا بِالْآلِمَابِ ﴾ قدم رسول الله على المدينة وليس فينا رجل إلا وله المَّبان أو ثلاثة ، فكان اذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الآسماء قالوا : انه يقضب منه ، فنزات » · قوله ( يلتسكم ينقصكم ، ألتنا نقصنا ) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه ، وبه في قوله ﴿ إوما التناهم من عملهم من شيء ﴾ قال : مَا نقصنا الآباء الأبناء . ( تنبيه ) : هذا الثانى من سورة الطور ذكره هنا استطرادا ، وإنما يتناسب ألتنا مع الآية الآخرى على قراءة أبي عُرو هُنا فانه قرأ و لا يألتسكم ، بزيادة همزة ، والباقون محذفها ، وهو من لات يليت قاله أنو عبيدة ، قال وقال رؤبة :

وليلة ذات ندا سريت ولم يلنني عن سراها ليت

وتقول العرب: الاتنى حتى والاتنى عن حاجتى أى صرفنى . وأما توله ﴿ وَمَا النَّنَامُ ﴾ فهو من ألت يالت أي نقص

قوله ( باب لاترفعوا أصواتكم فوق صوت الني الآية ) كذا للجميع . قوله ( تشعرون تعلون ومنه الشاهر ) هو كلام أبي عبيدة . قوله ( حدثنا يسرة ) بفتح الياء الاخيرة والمهملة وجده جميل بالجيم وزن عظم و نافع بن عر هو الجمحي المسكد ، وليس هو نافع مولى ابن عمر ، و نبه الكرمائى هنا على شيء لا يتخيله من له أدنى لمام بالحديث والرجال فقال : ليس هذا الحديث ثلاثيا لآن عبد الله بن أبي مليكة تابعى . قوله ( كاد الحبران ) كذا للجميع بالمعجمة بعدها تحتانية ثقيلة وحكى بعض الشراح دواية بالمهملة وسكون الموحدة . ( يهدكان ) كذا لابي ذر ، وفي دواية ديلكا ، مجذف النون ، قال ابن التين كذا وقع بغير نون وكأنه فصب بتقدير أن انتهى ، وقد أخرجه أحمد عن وكيع عن نافع عن ابن عمر بلفظ ، أن يه مليكة حمله عن عبد الله بن الزبير ، وسيأتى في الباب الذي بعده التسميح بذلك ولفظه عن ابن أبي مليكة ، ان عبد الله بن الزبير أخبره ، فذكره بكاله . قوله (رفعا أصواتهما بعده التسميح بذلك ولفظه عن ابن أبي مليكة ، ان عبد الله بن الزبير أخبره ، فذكره بكاله . قوله (رفعا أصواتهما بعده عليه من تميم ) في دواية أحمد دوفد بني تميم ، وكان قدرمهم سنة تسع بعد أن أوقع عيينة بن حسن بني العنبر وهم بطن من بني تميم ) في دواية أحمد دوفد بني تميم ، وكان قدرمهم سنة تسع بعد أن أوقع عيينة بن حسن بني العنبر وهم بطن من بني تميم ) في دواية أحمد دوفد بني تميم ، وكان قدرمهم علي النبي بعده ، ووقع عند الترمذي من دواية مؤمل بن إسماعيل عن نافع بن عر بلفظ ، ان الورية التي في الباب بعده ، ووقع عند الترمذي من دواية مؤمل بن إسماعيل عن نافع بن عر بلفظ ، الافرع بن حابس قدم على النبي يهيئة فقال أبو بكر : يادسول الله استعمله على قومه ، فقال عر لاتستعمله يادسول الافرع بن حابس قدم على النبي يهيئة فقال أبو بكر : يادسول الله استعمله على قومه ، فقال عر لاتستعمله يادسول الافر برع بالمنافق المنافق بن عر المنطة على قومه ، فقال عر لاتستعمله يادسول الله استعمله على قومه ، فقال عر لاتستعمله يادسول الله استعمله على قومه ، فقال عر لاتستعمله يادسول الله المنافق المنافق المنافقة المنافقة التربية التربية المنافقة المنافقة التربية التربية التربية المنافقة المنافقة المنافقة التربية المنافقة المنافقة التربية التربية التربية المنافقة المنافقة التربية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المناف

الله ، الحديث . وهذا يخالف رواية ابن جريج ، وروايته أثبت من مؤمل بن اسماعيل والله أعلم . قوله ( بالاقرع ابن حابس أخى بنى مجاشع ) الأقرع لقب واسمه فيها نقل ابن دريد فراس بن حابس بن عقال بكُسُر المهملة وتخفيف الفاف ابن محمد بن سفيان بن مجاشع بن عبد الله بن دارم التهيمي الدارى ، وكانت وفاة الأفرع بن حابس في خلافة عُمَانَ . قُولِهِ ﴿ وَأَشَادِ الْآخِرِ ﴾ هو أبو بكر ، بينه ابن جريج في روايته المذكورة برجل آخر فقال نافع: لا أحفظ اسمه ، سيأتى فى الباب الذى بعده من رواية ابن جريج عن ابن أبى مليكة أنه القعقاع بن معبد بن زرارة أى ابن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم النميمي الدارى . قال السكليي في و الجامع ، كان يقال له تيار الفرات لجوده ، قلت : وله ذكر في غزوة حنين ، أورده البغوى في « الصحابة » باسناد صحيح . قله ( ما أردت إلا خلاف ) أي ليس مقصودك إلا مخالفة قولى ، وفي رواية أحد , إنما أردت خلافي ، وهذا هو المعتمد . وحكى ابن التين أنه وقع هنا دما أردت الى خلاقى ، بلفظ حرف الجر ، و دما ، في هذا استفهامية دوالي ، بتخفيف اللام ، والمه ّي أى شيء قصدت منتهيا الى مخالفتي.وقد وجدت الرواية التي ذكرها ابن التين في بمض النسخ لأبي ذر عن الكشميهي قوله ( قارتفعت أصواتهما ) في رواية ابن جريج ، فتماريا ، حتى ارتفعت أصواتهما ، . قوله (فانزل الله) في رواية ابن جريج وفنزل في ذلك، . قولِه ( يا أيها الذين آمنو الا ترفعوا أصواتكم الآية ) زاد وكيُّع كما سيأتي في الاعتصام و الى قوله عظيم ، وفي رواية ابن جرَّج , فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقدمُوا بيُّن يذى الله ورسوله \_ الى قوله \_ ولو أنهم صبروًا ، وقد استشكل ذلك ، قال ابن عطية : الصحيح أن سبب تزول هذه الآية كلام جفاة الاعراب . قات : لا يَمَارض ذلك هذا الحديث ، فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة ﴿ لا تقدموا ﴾ واكن لما اتصل بها قوله ﴿ لا ترفعوا ﴾ تمسك عمر منها بخفض صوته ، وجفاة الاعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم ، والذي يختص بهم قوله ﴿ إنَّ الذين ينادونك منَّ وراء الحجرات ﴾ قال عبد الرزاق عن مممر عن قتادة , ان رجُلا جاء الى الذي يَزْلِقُو من ورّاء الحجرات فقال : يا عمد ان مدحى زّين وان شتمى شين ، فقال إ الذي ﷺ: ذاك الله عز وجل، ونزَّلَت ، . قلت : ولا مانع أن تنزل الآية لاسباب تتقدمها ، فلا يعدل للنرجيح مع ظُوْدِ الجُمْعُ وَصِمَةُ الطَّرَقُ ، ولمل البخارى استشعر ذلك فأوود قصة ثابت بن قيس عقب هذا كيبين ما أشرت اليه من الجمع ، ثم عقب ذلك كله بترجمة د باب قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لمكان خيرا لهم ، إشارة إلى قصة و جفاة الاعراب من بني جميم ، اكمنه لم يذكر فى الترجة حديثًا كما سأ بينه قريبًا ، وكما نه ذكر حديث ثابت لأنه هو الذي كان الخطيب لما وقع السكلام في المفاخرة بين بني تميم المذكورين كما أورده ابن إنحق في المفازي مطولا . قولِه (فما كان عمر يسمع رسول الله علي بعد هذه الآية حتى يستُفهمه) في رواية وكيع في الاعتصام , فـكان عمر بعد ذلك • إذا حدث الذي علي بحديث حدثه كأخى السرار لم يسمعه حتى يستفهمه، . قلت وقد أخرج ابن المذنو من طريق محمد ابن عمرو بن علقمة أن أبا بكر الصديق قال مثل ذلك للنبي الله ، وهذا مرسل ، وقد أخرجه الحاكم موصولا من حديث أبي هريرة نحوه ، وأخرجه ابن مردوية من طريق طارق بن شهاب عن أبي بكر قال د لما نزلت لا ترفعوا أصوا لـ كم الْآية قال أبو بكر : قلت بادسُول الله آليت أن لا أكلك إلاكـأخى السرار ، . قوله ( ولم يذكر ذلك عن أبيه يعنى أبا بكر ) قال مغلطاى: يحتمل أنه أراد بذلك أبا بكر عبد الله بن الزبير أو أبا بكر عبد الله بن أبي مليكة فان أبا مليكة له ذكر في الصحابة . قلت : وهذا بعيد عن الصواب ، بل قرينة ذكر عمر ترشد الى أرب مراده أبو بكر

الصديق. وقد وقع في رواية الترمذي قال و وما ذكر ابن الزبير جده، وقد وقع في رواية العابري من طريق مؤمل ابن اسماعيل عن نافع بن عمر فقال في آخره و وما ذكر ابن الزبير جده يمني أبا بكر، وفيه تمقب على من عده الحصائص النبوية أن أو لاد بنته ينسبون اليه لقوله و ان أبني هذا سيد، وقد أنكره الففال على ابن القاص وعده القضاعي فيها اختص به النبي برائع عن الآنبياء، وفيه نظر فقد احتج يحي بن يعمر بأن عيسي نسب الى إبراهيم وهو ابن بنته، وهو استدلال صحيح، وإطلاق الآب على الجد مشهور، وهو مذهب أبي بكر الصديق كما تقدم في المناقب ابن بنته، وهو استدلال صحيح، وإطلاق الآب على الجد مشهور، وهو مذهب أبي بكر الصديق كما تقدم في المناقب المنته عن قبله ( فقال دجل يارسول الله ) هو سعد بن معاذ بينه حماد بن سلة في روايته لهذا الحديث عن أنس، وقبل هو عاصم بن عدى، وقبل أبو مسعود، والأول المسمد . قوله ( أنا أعلم الك علمه ) أي أعلم لأجلك علما متماقاً به . قوله ( فقال موسى ) هو ابن أنس واوى الحديث عن أنس

## ٢ - ياب ( ان الذين بنادونك من وراء الحجر ات أكثرم لايعقلون ﴾

الله بن الزُّبيْرِ أَخْبَرُمُ أَنه ﴿ قَدِم رَكُبُ مِن بَى نَمْمَ عَلَى النِّي عَلَيْكِيْ ، فقال أَبو بَكُورٍ ؛ أَمَّرِ القعقاع بن مَمْبَد ، الله بن الزُّبيْر أُخْبَرُمُ أَنه ﴿ قَدِم رَكُبُ مِن بَى نَمْمَ عَلَى النِّي عَلَيْكِيْ ، فقال أَبو بَكُورٍ ؛ أَمَّرِ القعقاع بن مَمْبَد ، وقال عُمَر بل أَمِّرِ الأَفْرَع بن حايس . فقال أبو بكر ما أردت إلى \_ أو إلا \_ خِلاف ؛ فقال مُمر : ما أردت خِلافك ، فتماريا حتى أرتفت أصوائهما ، فنزل في ذلك : ﴿ يَا أَيْهَا الذَّين آمنوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ ورسواهِ ﴾ . حتى أنقضَت الآية ،

قوله ( باب ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ) ذكر فيه حديث ابن الزبير وقد تقدم شرحه في الذي قبله ، وروى الطبرى من طريق بجاهد قال : هم أعراب بني تميم . ومن طريق أبي إسحق عن البراء قال د جاء رجل الى الذي يَرَافِي فقال : يامحد ، إن حمدى زين وإن ذى شين ، فقال : ذاك الله تبارك وتعالى ، وروى من طريق معمر عن قتادة مثله مرسلا وزاد و فأنزل الله : ان الذين ينادونك من ورا . الحجرات الآبة ، وون طريق الحسن نحوه ، قوله ( عرب ابن جربج أخبر في ابن أبي مليكة )كذا قال حجاج بن محمد تقدم في التفسير من طريق هشام بن يوسف عن ابن جربج عن ابن أبي مليكة بالعنعنة ، و تابعه هشام بن يوسف ، وأخرجه ابن المنذر من طريق محمد بن ثور عن ابن جربج فزاد فيه رجلا قال و أخبر في رجل أن ابن أبي مليكة أخبره ، فيحمل على أن ابن جربج حمله عن ابن أبي مليكة بواسطة ، ثم لقيه فسمعه منه

## بأب ﴿ ولو أنهم صبَروا حتى تخرُجَ إليهم لَـكَأَنَ خيراً لمُم ﴾

قوله ( بأب قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لـكان خيرا لهم ) هكذا فى جميع الروايات الترجمة بفسسير حديث ، وقد أخرج الطبرى والبنوى وابن أبى عاصم فى كتبهم فى الصحابة من طريق موسى بن عقبة عن أبى سلمة قال دحدثنى الآقرع بن حابس التميمى أنه أتى النبي على فقال : يا محمد ، اخرج الينا ، فنزلت ﴿ إِن الذين ينادو نك من وراء الحجرات ﴾ الحديث ، وسياقه لابن جرير ، قال ابن منده : الصحيح عن أبى سلمة أن الآقرع مرسل ،

وكذا أخرجه أحمد على الوجهين ، وقد ساق محمد بن إسحق قصة وقد بنى تميم فى ذلك مطولة با نقطاع ، وأخرجها ابن منده فى ترجمة ثابت بن قيس فى ، المعرفة ، من طريق أخرى موصولة

#### ٥٠ – سُورَةُ ق

رَجْمْ بَعِيدُ : رَدْ . فروج : فتوق ، واحِدُها فَرْجٌ . من حبل الوريد : وَرِيداه في حلقه والخُبل حبل الماتِنى . وقال مُجَاهد : ما تنتَمْنُ الأرضُ من عظامهم . تَبْصِرَة : بعيرة ، حَبَّ الحَصيد : الْحُنْطَة . باسِقات : الطوالُ . أَفَيَيْنَا أَفَاعَيْا عَلَيْنا وقال قرينُهُ : الشَّيْطان الذي قيَّمْنَ له . فقَبُوا : ضَرَبوا . أَوْ أَلْقَى السَّمَ : لا يحدّث نفسة بغيره ، حين أنشأ كم وأنشأ خَلْقكم . رقيب عَييدُ ن رصَدُ . سائقٌ وَشهيد : اللّه كان ، كاتب وشهيد : الله كان ، كاتب وشهيد شهيد شاهد بالنيب . كنوب : النَّصَب . وقال غير م تفيد : السكفر عي مادام في أكامِه ، ومعناه مَنْشُودُ بعضه على به ش ، فإذا خَرَج من أكامه فليس بتضيد . في أَدْبار النَّجوم وأَدْبار السَّجود ، كان عامم يفتَحُ التي في ق ويكسر التي في العُلور ، ويُكْسَران جيعا وينْصَبان . وقال أبن عبَّاس : يومَ الخروج : يوم يَخرجون إلى البحث من القبور

قوله ( سورة ق . بسم الله الرحمن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر ، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ق اسم من أسماء القرآن . وعن ابن جريج عن مجاهد قال : جبل محيط بالأرض ، وقيل هم القاف من قوله قضى الآمر ، دلت على بقية السكلمة كما قال الشاعر و قلت لها قنى لنا قالت قاف » . قوله ( وجع بعيد : ود ) هو قول أبي عبيدة بلفظه ، و أخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج قال : أنكروا البعث فقالوا من يستطيع أن برجعنا ومحيينا . قوله ( فروج : فتوق و احدها فرج ) أى بسكون الراء ، هو قول أبي عبيدة بلفظه ، وروى الطبرى من طريق على طريق جاهد قال : الفرج الله تق) سقط هذا لفير أبي ذر وهو قول أبي عبيدة بلفظه وزاد : فاضافه الى الوريد كما يضاف الحبل الى العاتق . وروى الطبرى من طريق على ابن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى ( من حبل الوريد كما قال من عرق العنق . قوله (وقال مجاهد : ما تنقص الأرض منهم من عظامهم) وصله الفرباني عن و وزقاء عن ابن أبي نجيج مذا ، وروى الطبرى من طريق العوفى عن الإرض منهم من عظامهم) وصله الفرباني عن و وزقاء عن ابن أبي نجيج مذا ، وروى الطبرى من طريق العوفى عن البن عباس قال : ما تأكل الأرض من أومهم وعظامهم وأشعارهم . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يعنى المن النين أنه وقع فى البخارى بلفظ د من أعظامهم » ثم استشكله وقال : الصواب من عظامهم . وفعل بفتح الفاء ابن النين أنه وقع فى البخارى بلفظ د من أعظامهم » ثم استشكله وقال : الصواب من عظامهم . وفعل بفتح الفاء وسكون الدين لا يجمع على أفعال الا نادرا . قوله ( تبصرة بصيرة ) وصله الفريا بى عن مجاهد هكذا ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله ( تبصرة بصيرة ) قال : نعمة من الله عز وجل . قوله ( حب الحصيد : الحنطة ) وصله الفريا ي ايناء عنه . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ( تبصرة عن هناه عن وجل . قوله ( باسقات العاوال) وصله وصله الفريا ي المناء العوال ) وصله الفريا ي المناء العاوال ) وصله وصله الفريا ي المناء عنه . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : هو البر والشعير . قوله ( باسقات العاوال ) وصله وصله الفريا المناء المناء العام المناء المنا

الفرياني أيصنا كذلك . و روى العابرى من طريق عبد اقه بن شداد قال : بسوقها طولها فى قامة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يمى طولها . قوله ( أفسينا أفاعي علينا ) سقط هذا لآبى ذر ، وقد تقدم فى بدء الحلق . قوله ( رقيب عتيد رصد ) وصله الفرياني أيضا كذلك . وروى العابرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : يكتب كل ما تسكلم به من خير وشر . ومن طريق سعيد بن أبى عروبة قال : قال الحسن وقتادة ( ما يلفظ من قول ) أى ما يتكلم به من شىء إلا كتب عليه . وكان عكرمة يقول : انما ذلك فى الحير والشر . قوله ( سائق وشهيد : الملكان كاتب وشهيد) وصله الفرياني كذلك ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال : سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها بعملها . وروى نحوه باسناد موصول عن عثمان . قوله ( وقال قرينه الشيطان الذي قيمن له ) وصله الفرياني أيضا ، وولى عبدة فى وصله الفرياني أيضا ، وقال أبو عبيدة فى العابرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قول ( فنقبوا فى البلاد ) قال : أثروا . وقال أبو عبيدة فى قوله ( فنقبوا ) طافوا و تباعدوا ، قال امرؤ القيس ،

وقد نقبت في الآفاق حي رضيت من الغنيمة بالإياب

قاله (أو ألتي السمع: لا يحدث نفسه بغيره) وصله الفريابي أيضا . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال: هورجل من أهل الكتاب ألتي السمع أى استمع القرآن وهو شهيد على ما في بديه من كتاب الله أنه بحد النبي محمدا برائع مكتوبا ، قال معمر وقال الحسن ؛ هو منافق استمع ولم ينتفع . قوله (حين أنشأكم وأنشأ وأنشأكم وأنشأكم وأنشأكم وأنشأكم وأنشأكم وأنشأكم وأنشأكم والمحمد هذا لا يكتب عندها وما مسنا هذ بأغيب ) في رواية الكثيميني و بالقلب ، ووصله الفريابي من طريق بجاهد بلفظ الآكثر . قول وما مسنا من لغوب من نصب و صله الفريابي كذلك ، وتقدم في بدء الخلق أيضا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : قالت اليهود إن الله خلق الحلق في ستة أيام وفرغ من الحلق يوم الجمة واستراح يوم السبت ، فأكذبهم الله فقال ﴿ وما مسنا من لغوب ﴾ . قول (وقال غيره فضيد : الكفرى ما دام في أكامه ، ومعناه منضود بعضه على بعض ، فاذا خرج من أكامه فليس بنضيد) هو قول أبي عبيدة بمناه . قوله (وأدبار النجوم ) وأدبار السجود كان عاصم بفتح الى في ق ويكسر التي في الطور ويكسران جميها و بنصبان ) هو كما قال ، ووافق عاصما أبو عمرو وابن عام والسكسائي على الفتح هنا ، وقرأ الجمور بالفتح في الطور وقرأها بالكسر عاصم عام والسكسائي على الفتح هنا ، وقرأ الجمور بالفتح في الطور وقال ابن عباس يوم الحروج وم يخرجون الى البعث من القبور ) وصله ابن أبي حاتم من طربق ابن جربح عن عطاء عن ابن عباس بلفظه ، وتقدم في الجنائز نحوه

### ١ – أحب ﴿ وتقولُ هَلْ مَن مَزيد ﴾

٤٨٤٨ - مَرْشُ عبدُ الله بن أبي الأسود حدَّثنا حَرَى بن عُمارةً حدَّثنا شُعبة عن قتادةً عن أنسِ رضى الله عنه عن النبي مَنْ قال ﴿ يُلْقَى فِي النَّارِ وتقول هل من مزيدٌ ، حتى يضَم قَدَّمَه فتقول : قَطْ قَطْ ،

[ الحديث ٨٤٨٤ ــ طرفاه في : ١٦٦١ ؟ ١٨٨٤ ]

٤٨٤٩ - مَرْشُنَا محد بن موسى الفطّانُ حدَّننا أبو سفيانَ الْجُنْدِيُ سعيد بنُ يحيى بن مَهْدى حدثنا عوقتُ أبو سفيانَ الْجُنْدِي سعيد بنُ يحيى بن مَهْدى حدثنا عَوْفُ عن محدّ عن أبى هورة رَفعه وأكثرُ ماكان يوقفُهُ أبو سفيان . « يقال كَلِمَ مَ هل آمتلات ؟ وتقول : هل من مَزيد ؟ فَيَضَعُ الربُّ تبارك وتعالى قدمَهُ عَلَيْها فتقول : قط قط »

[ الحديث ٤٨٠٩ \_ طرفاه في : ٤٨٠٠ ، ٤٨٤٩ ]

قوله ( باب قوله و تقول على من مربد ) اختلف النقل عن قول جهنم ﴿ على من مربد ﴾ فظاهر أحاديث الباب أن هذا الفول منها لطلب المزيد ، وجاً. عن بعض السلف أنه استفهام انتكاركانها تقولَ ما بق في موضع الزيادة ، فروى الطبرى من طريق الحـكم بن أبان عن عكرمة في قوله ﴿ هَلَ مَن مَرْبِد ﴾ أي هل من مدخل قد امتلات؟ ومن طريق مجاهد نحوه ، وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس وهو ضعيف ورجح الطبرى أنه لطلب الزيادة على ما دلت عليه الاحاديث المرفوعة ، وقال الاسماعيلي : الذي قاله مجاهد موجه ، قيحمل على أنها قد تزاد وهي عند نفسها لا موضع فيها للمزيد . قوله في حديث أنس ( يلق في النار و تقول هل من مزيد) في رواية سعيد بن أبي عروبة عن قنادة . لاتزال جهتم ياتي فيها ، أخرجه أحمد ومسلم . قوله ( حتى يضع قدمه فيها ) كذا في دواية شعبة ، وفي دواية سعيد . حتى يضع رب العزة فيها قدمه ، قوله ( فتقول قط قط ) في رواية سميد ﴿ فِيرُوى بَمِصْهَا الى بَمِصْ وتقول قط وعرتك ﴾ وفي رواية سليمان التيمي عن قتادة ﴿ فتقول قد قد ، بالدال بدل الطاء ، وفي حديث أبي هريرة . فيضع الرب عليها قدمه فتقول قط قط ، وفي الرواية التي تليها . فلا تمتل حتى يضع رجمله فتقول قط قط قط قط فهنّاك تمتل. ويزوى بمضها إلى بمض ، وفي حديث أبي بن كعب عند أبي يعل د وجهنم تَسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فيزوى بمضها الى بمض و تقول قط قط ، وفي حديث أبي سميد عند أحمد . فيلتى في النار أهلها فتقول هل من مزيد ويلتى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فنذوى فتقول قدنى قدنى ، وقوله , قط قط ، أَى جسي حسي ، وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة ، وقط بالتخفيف ساكنا ، ويجوز الكسر بغير إشباع ، ووقع في بمض النسخ عن أبي ذر « قطى قطى » بالاشباع و« قطى » بزيادة نون مشبعة . ورقع فى حديث أبى سميد ورواية سليمان التيمى بالدال بدل الطاء وهي لغة أيضا ، وكلها بمعنى يكنى . وقيل قط صرت جهم . والأول هو الصواب عند الجهور . ثم رأيت في

تفسير ابن مردوية من وجه آخر عن أنس ما يؤيد الذي قبله والفظه , فيضمها عليها فتقطقط كما يقطقط السقاء إذا امتلاً ، انتهى . فهذا لو ثبت لكان هو المعتمد ، لكن في سنده موسى بن مطير وهو متروك . واختلف في المراد بالقدم فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة وهو أن تمركما جاءت ولا يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة ما نوهم التقص على الله (١) وخاص كثير من أمل ألعلم في تأويل ذلك فقال : المراد إذلال جهيم ، فانها إذا بالفت في الطفيان وطلب المزيد أذلها الله فوضعها تحت القدم ، وايس المراد حقيقة القدم ، والعرب تستعمل ألماظ الاعضاء في ضرب الأمثال ولا تويد أعيانها ، كـقولهم رغم أنفه وسقط في يده . وقيل المراد بالقدم الفرط السابق أي يضع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب ، قال الاسماعيلي : القدم قد يكون اسما لما قدم كما يسمى ما خبط من ورق خبطا ، فالمهنى ما قدموا من عمل . وقيل المراد بالقدم قدم بمض المخلوقين فالضمير للمخلوق معلوم ، أو يكون هناك عنلوق اسمه قدم ، أر المراد بالفدم الآخير لأن القدم آخر الأعضاء فيكون المعنى حتى يضع اقه في النار آخر أهلها فيها ويكون الضمير المزيد . وقال ابن حبان في صحيحه بعد إخراجه : هذا من الاخبار الَّتي أطلقت بتمثيل المجاورة وذلك أن يوم القيامة يلتي في الناد من الامم والامكنة التي عصى الله فيها فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب فيها موضعا من الامكنة المذكورة فتمتلي. لأن العرب تطلق القدم على الموضع ، قال تعالى ( ان لحم قدم صدق) يريد موضع صدق ، وقال الداودي : المراد بالفدم قدم صدق وهو محمد ، والاشارة بذلك إلى شفّاعته ، وهو المقام المحمود فيخرج من النار من كان في قلبه شيء من الايمان . وتعقب بأن هذا منابذ لنص الحديث لأن فيه يضع قدمه بعد أن قالت هل مِن مزيد، والذي قاله مقتضاه أنه ينقص منها ، وصريح الحبر أنها تنزوي بما يجعل فيها لا يخرج منها . قلت : ويحتمل أن يوجه بأن من يخرج منها يبدل عوضهم من أهل الكفركا حملوا عليه حديث أبى موسى في صحيح مسلم . يعطَّى كل مسلم رجلًا من اليهود والنصاري قيقال: هذا فداءك من النار ، قان بعض العلماء قال: المراد بذلك أنه يقع عندإخراج الموحدين ، وأنه يجمل مكان كل واحد منهم و احدا من الكنفار بأن يعظم حتى يسد مكانه ومكان الذي خرج ، وحينتذ فالقدم سبب للعظم المذكور ، فاذا وقع العظم حصل الملء الذي تطلبه . ومن التأويل البعيد قول من قال : المراد بالفدم قدم إبليس، وأخذه من قوله وحتى يضع الجبار فيها قدمه ، وإبليس أول من تكبر فاستحق أن يسمى متجبراً وجباراً ، وظهور بعد هذا يغني عن تـكلف الرد عليه . وزعم ابن الجوزى أن الرواية التي جاءت بلفظ و الرجل، تحريف من بعض الرواة اظنه أن المراد بالقدم الجارحة فرواها بالمعنى فأخطأ ، ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بالرجل انكانت محفوظة الجماعة كما تقول رجل من جراد ، فالتقدير يضع فيها جماعة ، وأضافهم اليه إضافة اختصاص . وبالغ ابن فورك فجزم بأن الرواية بلفظ . الرجل ، غير ثابتة عند أهل النقل ، وهو مردود الثبوتها في الصحيحين . وقد أولها غيره بنحو ما تقدم في القدم فقيل رجل بعض المخلوقين ، وقيل إنها اسم مخلوق من المخلوقين ، وقايل إن الرجل تستعمل في الزجر كما تقول وضعته تحت رجلي ، وقيل إن الرجل تستعمل في طلب الثي. على سبيل الجدكما نقول قام في هذا الاس على رجل . وقال أبو الوفاء بن عقيل : تعالى الله عن أنه لا يعمل أمره في

<sup>(</sup>١) وهذا هو الصواب الذي كان عليه سلف الأمة من الصحابة الى الأتحـــة للتبوعين ، وباب التأويل هو الذي دخل منه جميع أصاب مذاهب الضلال الى ضلالانهم ، والنيب قد استأثر الله بعلمه ، وكما قال الإمام مالك فى الاستواء • الاستواء معلوم ، والسكيف مجهوله ، والايمان به واجب ، والسؤال هنه بدعة ، عب الدين

النارحتي يستمين عليها بشيء من ذاته أو صفاته وهو القائل للنار ﴿ كُونَى بِردا وسلاما ﴾ فن يأمر نارا أجبها غيره أن تنقاب عن طبعها وهو الاحراق فتنقلب كيف يحتاج في نارَ بؤججها هو الى استعانة انتهى . ويفهم جوابة من التفصيل الواقع ثالث أحاديث الباب حيث قال فيه , و اكل و احدة منكما ماؤها ، فأما النار، فذكر الحديث وقال فيه ﴿ وَلَا يَظُلُمُ اللَّهِ مِن خَلَقَهِ أَحَدًا ﴾ فأن فيه إشارة إلى أن الجنة يقع امتلاؤها بمن ينشؤهم اقه لأجل ملتها ، وأما النار فلا ينشى. لها خلقا بل يفعل فيها شيئًا عبر عنه بما ذكر يقتضي لها أن ينضم بعضها الى بعض فتصير ملاى ولا تحتمل مزيدا ، وفيه دلالة على أن الثواب ليس مو قوفا على العمل بل ينهم الله بالجنة على من لم يعمل خيرًا قطكما في الاطفال. قولِه في أول الحديث الثاني ( حدثنا محمد بن موسى القطان ) هو الواسطى ، وأبو سفيان الحميري أدركه البخاري بالسن ولم يلقه . فلوله ( حدثنا عوف ) لابي سفيان فيه سند آخر أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمر الجزائري عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة مطولاً ، وقوله ( رفعه واكثر ماكان يوقفه أبو سفيان ) القائل ذلك محمد بن موسى الراوى عنه ، وقال يوقفه من الرباعي وهو لغة والفصيح يقفه من الثلاثي ، والمعني أنه كان يرويه في أكثر الاحوال موقوفًا ويرفعه أحيانًا ، وقد رفعه غيره أيضًا . قولِه في الطريق الثالثة ( أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة ) وقع في مصنف عبد الرزاق في آخره و قال معمر وأخبرني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي سُلِيِّ مثله ، وأخرجه مسلم بالوجهين . قوله ( تحاجت ) أى تخاصمت . قوله ( بالمتسكيرين والمتجبرين ) قيل هما بممنى ، وقيل المتكبر المنعاظم بما ايس فيه والمتجبر الممنوع الذي لا يوصل اليه وقيل الذي لا يكـترث بأمر . قولِه (ضعفا. الناس وسقطهم) بفتحتين أي المحتقرون بينهم السَّاقطون من أعينهم ، هذا بالنسبة الى ما عند الأكثر من الناس، وبالنسبة الى ما عند الله هم عظماء رفعاء الدرجات، لـكمنهم بالنسبة الى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لله والذلة في عباده ، فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعني صحيح ، أو المراد بالحصر في قول الجنة . الا ضعفاء النَّاس ، الأغلب ، قال النووي : هذا الحديث على ظاهره ، وأن الله يخلق في الجينة والنار تمييزا يدركان به ويقدران على المراجعة والاحتجاج، ويحتمل أن يكون بلسان الحال، وسيأتى من يد لهذا في د باب قوله أن رحمة الله قريب من المحسنين ، من كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى

## ٢ - باب ﴿ وسبِّح بحمدِ رِّبك قبلَ طاوع ِ الشَّس وقبل النروب ﴾

الله قال «كنا جلوساً لنيلة مع النبي من إبراهيم عن جرير عن إساعيل عن قيس بن أبى حا زم عن جرير بن هبد الله قال «كنا جلوساً لنيلة مع النبي مرافي القر إلى القر ليلة أربع عشرة ، فقال : إنه م سترون ربكم كا توون هذا لا تضامُون في رُوْ يَنه ، فإن آ ستطعتم أن لا تغلبُوا على صلاق قبل طلوع الشنس ، وقبل غروبها فا فعلوا ، ثم قرأ : ﴿ وسَبّع مُ مِد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل النروب ﴾ »

٤٨٥٢ — عَرْشُ آدَمُ حَدَّثُنَا ورْقَاءَ عَن ابن أَبِي نَجِيحٍ عَن مِجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابنَ عَبَاسَ ﴿ أَمْرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فَى أَدْبَارِ الصَّلُواتَ كَانِّهَا ، يَعْنَى قُولُه ﴿ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ ﴾ قوله ( باب قوله فسبح محمد ربك قبل طاوع الشمس وقبل غروبها ) كذا آلاي ذر في الترجمة ، وفي سياق الحديث ، و اغيره ( وسبح ) بالواو فيهما وهو الموافق للتلاوة فهو الصواب ، وعندهم أيضا ، وقبل الغروب ، وهو الموافق آلية السورة . ثم أورد فيه حديث جرير ، انكم سترون ربكم ، الحديث وفي آخره ، ثم قرأ ( وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) وهذه الآية في طه ، قال الكرماني : المناسب لهذه السورة ، وقبل الغروب ، لا غروبها . قلت : لاسبيل الى التصرف في لفظ الحديث ، وإنما أورد الحديث هنا لاتحاد دلالة الآيتين وقد تقدم في الصلاة ، وكذا وقع هنا في نسخة من وجه آخر عن اسماعيل بن أبي خالد بلفظ ، ثم قرأ : وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » وسيأتي شرح حديث جرير في التوحيد إن شاء الله تمالى . ومضى منه شي في فضل وقت العصر من المواقيت . قوله ( عن مجاهد قال قال ابن عباس : أمره أن يسبح ) يعني أم الله نبيه . وأخرجه الطبرى من طريق ابن علية عن ابن أبي تجميع عن مجاهد قال « قال ابن عباس في قوله ( فسبحه وأدبار السجود ) قال : هو التسبيع بعد الصلاة » . قوله ( في أدبار الصلوات كلها ) يعني قوله وأدبار السجود ، كذا لهم واسناده ضميف ، لكن روى ابن المنذر من طريق أبي تميم الجيشاني قال « قال أصحاب رسول الله علي هو مأب المائد وغيرهما مثله ، وأخرج الطبرى من طريق عن على وعن أبي هر يرة تمائي بهدا المهود ) وأخرج ابن المنذر عن عر مثله ، وأخرج الطبرى من طريق كريب بن يزيد أنه كان إذا صلى وغيرهما مثله ، وأخرج ابن المنذر عن عر مثله ، وأخرج الطبرى من طريق كريب بن يزيد أنه كان إذا صلى الكمتين بعد الفجر و الركمتين بعد المفرب قرأ أدبار النجوم وأدبار السجود ، أي بهما

#### ١٥ – سُورَةُ والذَّارِيات

قال عَلَى عامِهِ السَّلامُ : الذارياتُ الرَّياحُ ، وقال غيرُهُ : تذرُوه تُفرِّقُهُ . وفي أَشْسِكُم أفلا تبصرون : تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرُجُ من مَوْضَمَين، فراغ : فرجم ، فَصَكَت : فجمت أصابعها ، فضرَ بت به جبهها ، والرميم نَبَات الأرض إذا ببس و ديس ، لموسعونَ أي لذو سَمَة ، وكذلك على الموسع قدّرهُ : يعني القوى ، ووجبن : الذَّكر والآثرُ أي ، وأختلافُ الألوان : حاو وحامض ، فهما زوْجان ، فَفرُ وا إلى الله : من الله إليه ، إلا ليمبُدون : ما خلقتُ أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحَدُون ، وقال بعضُهم : خلقهُم ليفُعلوا ، فقمَل بعض ، وترك بعض ، وليس فيه حُبُحةً لأهل القدر ، وألذ نوبُ الدَّلُو المَظَيمُ ، وقال بعض ، وليس فيه حُبُحةً لأهل القدر ، وألذ نوبُ الدَّلُو المَظَيمُ ، وقال بعض ، في ضلالتهم يَهادَوْن ، وقال عيره : تواصو اتوالو الوائد ، وقال ابن عَبَاسَ والحَبُك : اسْتُو اؤها وحُرْنها ، في غرة : في ضلالتهم يَهادَوْن ، وقال غيره ، تواصو اتوالو الوائد ، وقال النسان : لمن

قوله ( سورة والذاريات . بسم الله الرحمن الرحيم ) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر ، والواو القسم ،

والفاآت بمدها غاطفات من عطف المتَّمَا يرات وهـــو الظاهر ، وجوز الزمخشري أنها من عطف الصفات ، وأن الحاملات وما بمدها من صفات الريح . قوله ( قال على الرياح ) كذا لهم ، ولا بى ذر ، وقال على : الذاريات الرياح ، وهو عند الفريابي عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن على ، وأخرجه ابن هيينة في تفسيره أتم من هذا عن ابن أبي الحسين و سمعت أبا الطفيل قال : سمعت أبن السكواء يسأل على بن أبي طالب عن الذاريات ذرواً قال : الرياح ، وعن الحاملات وقرا ، قال : السحاب ، وعن الجاريات يسرا ، قال : السفن ، وعن المدبرات أمراً قال : الملائكة ، وصححه الحاكم من وجه آخر عن أبي ألطفيل . وابن الـكواء بفتح الـكاف وتشديد الواو اسمه عبد الله ، وهذا النفسير مشهور عن على ، و أخرج عن مجاهد وابن عباسُ مثله ، وقد أطنَّب الطبرى في تخريج طرقه الى على ، وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن أبي الطَّفيل قال ، شهدَت عليا وهو يخطب وهو يقول : سلونى ، فوالله لا تسألوني عن شي. يكون الى يوم القيامة إلا حدثتكم به ، وسلوني عن كتاب الله ، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل أنزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. فقال ابن الكوا. وأنا بينه وبين على وهو خلفي فقال: ما الداريات ذُووًا؟ فذكر مثله وَقال فيه : ويلك سل تفقها ولا تسأل تعنتا ، وفيه سؤاله عن أشياء غير هذا ، وله شاهد مرفوع أخرجه البزار وابن مردوية بسند اين عن عمر . قولٍه (وقال غيره تذروه تفرقه) هو قول أبي عبيدة ، قال في سورة الكهف في قوله ﴿ تَذَرُوهُ الرياح ﴾ أي تفرقه ، ذرُوته وأذريته . وقال في تفسير الذاريات الرياح ، وناس يقولون المذريات ُذرت وأذرت . قولِه ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون : تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين ) أى القبل والدبر ، وهو قول الفراء . قال فى قوله تعالى ﴿ وَفِي أَنْفُسُكُم ﴾ يعنى أيضا آيات ، أن أحدكم ياً كل و يشرب من مدخل واحد و يخرج من موضمين ، ثم عنفهم فقالَ ﴿ أَفَلَا تَبْصُرُونَ ﴾ ؟ ولابن أبي حاتم من طريق السدى قال ﴿ وَفَي أَنْفُسُكُم ﴾ قال قيما يدخل من طعامكم ومايخرج ، وَأخرج الطبرى من طريق محمد بن المريفع عن عبد الله بن الربير في هذه الآية قال : سبيل الغائط والبول. قوله ( قتل الخراصون ) أي لعنوا ، كذا في بعض النسخ ، وقد تقدم في كتاب البيوع . وأخرج الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في أوله ﴿ قَتَلَ الخراصون ﴾ قال : امن الكذابون . وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ﴿ قُتُلُ الْحَرَاصُونَ ﴾ قال : الكذا بون . قوله ( فراغ فرجع ) هو قول الفراء وزاد : والروغ وان جاء بهذا المعنى فأنه لا ينطق به حتى يكون صاحبه لذها به وتجيئه . وقال أبو عبيدة في فوله ﴿ فراغ ﴾ أي عدل . قوله ﴿ فصكت : فجمعت أصابعها فضربت به جبهتها ) في دواية أبي ذر د جمعت ، بغير فاء وهو قول الفراء بلفظه . والسعيد بن منصور من طريق الأعش عن بجاهد في قوله ﴿ نصكت وجهما ﴾ قال ضربت بيدها على جبهتها وقالت ياويلتاه . وروى الطبرى من طريق السدى قال : ضربت وجهها عجباً . ومن طريق الثورى : وضعت يدها على جبهتها تعجباً . قوله ( فتولى بركنه من معه لأثهم من أومه ) هو قول قنادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه ، وقال الفراء وثبت هذا هنا للنسني وحده . قوله ( والرميم أبات الأرض أذا يبس وديس ) هو قول الفراء ، وديس بكسر الدال وسكون التحتانية بعدها مهملة من الدوس وهو وطء الشيء بالقدم حتى يفتت ومنه دياس الارض، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الرميم الشجر . وأخرج الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الرميم المالك . قوله ( الوسعون أي لدو سمة ، وكذلك على الموسح قدره ) يعنى فى قوله تعالى ﴿ ومتعوهن على الموسع قدره ﴾ أى من يكون ذا سعة ؛

قال الفراء ﴿ وَانَا لمُوسِمُونَ ﴾ أي لذو سعة لحلقنا ، وكذا قوله ﴿ عَلَى المُوسِعِ قَدْرُه ﴾ يعني القوى . وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح قال ﴿ وإنا لموسعون ﴾ قال أن نخلق سما. مثلها . قوله ( زوجين الذكر والانثى واختلاف الالوان حلو وحامض فهما زُوجان ) هو قولَ الفراء أيضا ولفظه : الزوجان من جميع الحيوان الذكر والانثى ، ومن سوى ذلك اختلاف ألوان النبات وطموم الثمار بمض حلو وبعض حامض ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدى معناه . وأخرج الطبرى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله ﴿ خلقنا زوجين ﴾ قال : الـكمفر والايمان والشقاوة والسمادة والهـدى والضلالة والليل والنهار والسهاء والارضُ والجن والانسُ . قولِه ( ففروا الى الله : من الله اليه ) أي من معصيته الى طاعته أو من عذا به الى رحمته ، هو قول الفراء أيضا . قرَّلُه ( الا ليمبدون ) في رواية أبي ذر ﴿ مَا خَلَقَتَ الجَنَّ وَالْأَنْسُ الْا لِيعبِدُونَ ﴾ ما خلقت أهل السمادة من أهل الفريقين إلا أيوحدون ، هو قول الفراء ، ونُصره ابن قتيبة في دمشكل الفرآن ، له . وسبب الحل على التخصيص وجود من لا يعبده ، فلو حمل على ظاهره لوقع التنافى بين العلة والمعلول . قوله ( وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك بعض ، وليس فيه حجة لآمل الفدر ) هو كلام الفراء أيضًا ، وحاصل النَّارْيلين أن الأول محمول على أن اللفظ العام مراديه الخصوص ، وأن المراد أهل السعادة من الجن والانس ، والثانى باق على عمومه لـكن عمني الاستعداد ، أي خلقهم معدين لذلك لكن منهم من أطاع ومنهم من غصى ، وهو كـقولهم الإبل مخلوقة للحرث أي قابلة لذلك ، لأنه قد يكون فيها ما لا يحرث. وأما فوله . وليس فيه حجة لاهل القدر ، فيريد المعتزلة ، لأن محصل الجواب أن المراد بالحاق خلق التكليف لا خلق الجيلة ، فن وفقه عمل لما خلق له ومن خذله خالف ، والمعتزلة احتجوا بالآية المذكورة على أن إرادة الله لانتملق به ، والجواب أنه لا يلزم من كون الشيء معلملا بشيء أن يكون ذلك الشيء مرادا وأن لا يكون غيره مرادا ، ويحتمل أن يكون مراده بقوله و ليس فيه حجة لاهل القدر ، أنهم يحتجون بها على أن أفعال الله لابد و أن تكون معلولة فقال : لا يلزم من وقوع التعليل فى موضع وجوب التعليل فى كل موضع ، ونحن نقول بجواز التعليل لا بوجريه ، أو لانهم احتجوا بها على أن أفعال العباد مخلوقة لهم لإسناد العبادة اليهم فقال : لا حجَّة لهم في ذلك لأن الاسناد من جهة الكسب ، وفي الآية تأويلات أخرى يطول ذكرها . وروى ابن أبي حاتم من طريق السدى قال : خلقهم للعبادة ، فن العبادة ما ينفع ومنها ما لاينفع . قوله (والدنوب العلو العظيم ) هو قول الفراء لكن قال والعظيمة ، وزاد : ولكن العرب تذَّهب بها الى الحظُّ والنصيب . وقال أبو عبيدة : الذنوب النصيب، وأصله من الحلو ، والذنوب والسجل واحد، والسجل أقل ملاً من الدلو . قوله ( وقال مجاهد ذنوباً سبيلا ) وقع هذا مؤخراً عن الذي بعده لغير أبي ذر والذي عنده أولى ، وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي بجيح عن مجاَّهد في قـــوله ﴿ ذنو با مثل ذنوب أصحابهم ﴾ قال: سجلا من العذاب مثل هذاب أصحابهم ، وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن مجاهد في قوله ﴿ فَأَنْ لَلَّذِينَ ظُلُمُوا ذَنُوبًا ﴾ قال : سبيلاً . قال وقال أبن عباس : سجلاً ، وهو بفتح المولة وسكون الجـــــيم . ومن طريق أبن جريج عن عطاء مثله وأنشد عليه شاهدا . قوله ( صرة صيحة ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد . وأخرجه ابن أبي حاتم من وَجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس ، وقال أبو عبيدة فى قوله ﴿ صرة ﴾ شدة صوت ، يقال أقبل فلان يصطر أي يصوت صوتا شديداً . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة َقال : أُقبلت ترن . قولِه ( المقيم التي لا

تله ) زاد أبو ذر , ولا تلقح شيئًا ، أخرج ابن المنذر من طريق الضحاك قال : العقيم التي لا ثله . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : اليقيم الى لا تنبت . وأخرج الطبرى والحاكم من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: الربح المقيم التي لا تلقح شيئًا. قوله ( وقال ابن عباس والحبك استواؤها وحسنها ) تقدم في بدء الخلق . وأخرجه الفريا بي عن الثوري عن عطاءً بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس، ومن طريق سفيان أخرجه الطبرى وإسناده صحيح لأن سماع الثورى من عطاء بن السائبكان قبل الاختلاط . وأخرجه الطبرى من وجه آخر صيح عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله (ذات الحبك ) قال: ذات الحلق الحسن والطَّبري من طريق عوف عن الحسن قال : حبكت بالنجوم . ومن طريق عمران بن جدَّير ؛ سئل عكرمة عن قوله ﴿ ذات الحبك ﴾ قال : ذات الحلق الحسن ، ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب قال : ما أحسن ما حبكه ، قوله ( ف غَمَرة ؛ في ضلالتُّهم يتهادون )كذا للأكثر ، ولابي ذر . في غمرتهم ، والأول أولى لوقوعه في هذه السُّورة ، وأما الثاني فهو في سورة الحجر ، لـكن قوله في ضلالتهم يؤيد الثاني وكأنه ذكره كذلك هنا للاشتراك في الكلمة ، وقد وصله ابن أبي حاتم والطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ الذين هم في غررة ساهون ﴾ قال : في ضلالتهم يتمادون . ووقع في رواية النسني ، في صلاتهم أو ضلالتهم ، بالشكِّ والاول تصحيف . قوله ( وقال غيره تواصُّوا به تواطئوا ) سقط هذا لابي ذر ، وقد أخرجه ابن المُنذر من طريق أبي عبيدة في قوله ﴿ أَتُواصُوا بِهَ ﴾ تواطئوا عليه وأخذه بمضهم عن بمض ، وإذا كانت شيمة غالبة على قوم قيل كأنما تواصُوا به . وروى الطبرى من طرق عن قُتادة قال : هل أوصى الأول الآخر منهم بالتكذيب؟ . قولِه ( وقال غيره مسوَّمة معلمة من السيما) هو قول أبي عبيدة ، ووصله ابن المنذر من طريق على ن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (مسومة) قال : معلمة . وَأُخْرِجِ الطَّيْرِي من طريق العوني عن ابن عباس في قولُه ﴿ مسومة ﴾ قال مختومة بلون أبيض وفيه نقطة سوداء وبالعكس. قوله ( قتل الانسان لمن ) سقط هذا لغير أبي ذَر ، وقد تقدم تفسير قتل بلعن في أوائل السورة ، وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج في قوله ﴿ قَتَلَ الْحَرَاصُونَ ﴾ قال : هي مثل التي في عبس ﴿ قَتَلَ الانسان ﴾ . ( تنبيه ) : لم يذكر البخارى في هذه السورة حَديثا مرفوعاً ، ويَدخل فيها على شرطه حديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من طريق أبي إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسمود قال و أقرأني وسول اقِهُ ﴿ إِنَّ أَنَا الرَّزَاقَ دُو القَوْةُ المَّدِّينِ ﴾ قال الترمذي : حسن صحيح ، وصححه ابن حبان

#### ٥٢ -- سورة والطُّور

وقال قتادَةُ مَسْطور مكتوب وقال مجاهد : المَاوُرُ الجَبَلُ بالسَّريانيَّة وَقَالَ مَدْشُور : صحيفة والسَّففِ المرْفوع : سماء ، المَسْجور : الموقد ، وقال الحسن تُسْجَرُ حتى يذهب ماؤها فلا يبتى فيها قطر أن ، وقال مجاهد ألتناهم المنون : المقول ، وقال ابن عهاس : البَرُ اللطيف ، كِسفا : فِطما ، المنون : المؤت ، وقال غيره : يَتَنازعون يتماطون

قول ( سورة الطور . بسم الله الرحمن الرحم )كذا لابي ذد ، واقتصر الباقون على والطور ، والواو للقسم مرحم الباري

وما بمدما عاطفات أو القسم أيضا . قوله ( وقال قتادة : مسطور مكتوب ) سقط هذا من رواية أبي ذر وثبت لهم فى التوحيد ، وقد وصله المصنف في كتاب خلق أفعال العباد من طريق سميد عن قتادة . قوله ( وقال مجاهد : العاود الجبل بالسريانية ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا ؛ قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : قوله والطور قال جبل يقال له الطور ، وعن سمع عكرمة مثله . وقال أبو عبيدة : الطور الجبل في كلام العرب . وفى المحـكم : الطور الجبل . وقد غلب على طور سيناء جبل بالشام ، وهو بالسريانية طورى بفتح الراء والنسبة اليه طورى وطورانى . قوله ( رق منشور صيفة ) وصله الغريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وكتاب مسطور ، في رق منشور ﴾ قال صحف ورق . وقوله ﴿ منشور ﴾ قال : صحيفة . قوله ﴿ والسقف المرفوعُ سماء ) سقط هذا لآبى ذر ، وتقدّم فى بدء الخلق . قوله ( والمسجود الموقد ) فى دواية الحوى والنسنى « الموقر » بالرأ. والاول هو الصواب ، وقد وصله إبراهيم الحرِّن في « غريب الحديث » والطبرى من طريق أبن أبي نجيح ءن مجاهد وقال ۽ الموقدام، بالدال. وأخرج الطبري من طريق سعيد بن المسيب قال : قال على لرجل من اأيهود أين جهتم ؟ قال : البحر . قال ما أراه إلا صادقاً . ثم تلا ﴿ والبحر المسجور \_ وإذا البحار سجرت ﴾ وعن زيد بن أسلم قال ﴿ البحر المسجور ﴾ الموقد ﴿ واذا البحار سِمَرَت ﴾ أوقدت. ومن طريق شمر بن عطية قال ﴿ البحر المسجور﴾ الثنور المسجور ، قال : وفيه قول آخر ، قال أبو عبيدة : المسجور المملوء . وأخرج العابرى من طريق سعيد عن قتادة مثله ، ورجحه الطبرى . قولِه ( وقال الحسن : تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبق فيها قطرة ) وصله الطبرى من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن فى قوله ﴿ واذا البحار سجرت ﴾ فذكره ، فبين الحسن أن ذلك يقع يوم القيامة ، وأما اليوم فالمراد بالمسجود الممثل. . ويُحتمل أن يطلق عليه ذلك باعتبار ما يئول اليه حاله . قوله ( وقال مجاهد : التناهم نفصناهم ) وقد نقدم فى الحجرات . وأخرج عبد الرزاق مثله عن ابن عباس باسناد صحيح ، وعن معمر عن قتادة قال . ما ظلمناهم ، . قوله ( وقال غيره : تمور تدور ) وقال عبد الرزاق هن معمر عن قتادة قال فى أوله تعالى ﴿ يُوم تَمُورُ السَّاءُ مُورًا ﴾ قال : مورها تحركها . وأخرج الطبرى من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يوم تمور السماء مورا ﴾ قال : تدور دورا . قوله (أحلامهم : العقول) هو قول زيد بن أسلم ، ذكره الطبرى عنه . وقال الفراء : الاحلام في هذا الموضع العقول والآلباب. قوله (وقال ابن عباس : البر اللطيف ) سقط هذا لأبي ذر هنا وثبت لهم في التوحيد ، وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق على ابن أبي طلحة عن ابن عباس به ، وسيأتى الـكلام عليه فى التوحيد إن شاء الله تعالى . قوله (كسفا قطعا ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس ، ولابن أبى حاتم من طريق قتادة مثلًه ، وهن ماريق السدِّى قال : هذا با . وقال أبو عبيدة ﴿ كَسَمَا ﴾ الـكسف جمع كسفة مثل السدر جمع سدرة . وهذا يضعف قول من رواه با لتحريك فيهما ، وقد قيل إنها قراءة شاذة وأنكرها بعضهم وأثبتها أبو البقاء العكبرى وغيره . قوله ( المنون الموت ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ رَبِّبِ الْمُنُونَ ﴾ قال : الموت . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . وأخرج الطبرى من طريق مجاهد قالَ : المنون حوادث الدهر . وذكر ابن إسمق في السيرة عن أبن أبي نجيب عن مجاهد عن أبن عباس: أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة قال قائل منهم: احبسوه في و ثاق ، ثم تربصوا به ويب المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء ، فائما هو واحد منهم · فأتزل

اقه تعالى ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعْرِ نَتَرَبِصِ مِ رَبِّ المُنُونَ ﴾ وهذا كله يؤيد قول الاصمى: ان المنون واحد لا جمع أه ، ويبعد قول الآخفش انه جمع لا واحد أه . وأما قول الداودى : ان المنون جمع منية فنير معروف ، مع بعده من الاشتقاق . قول ( وقال غيره يتنازعون : يتعاطون ) هو قول أبي عبيدة وصله ابن المنذر من طريقه وزاد : أى يتداولون . قال الثاعر ، نازعته الراح حتى وقفه السارى ،

إسب ٤٨٥٣ - مَرْثُ عبد الله بن يوسُف آخبر نا ماك عن مُحَد بن عبد الرّحان بن نوفل عن عُر وة عن زينَب ابنة أبي سَلمة عن أم سلمة قالت « شكوّت إلى رسول الله وألى أمنى فقال: طوف من وراء الناس وأنت را كِب ـ ق عن فالم عن وراء الناس وأنت را كِب ـ ق عن أبا المؤور و كتاب مسطور »

عده عن عمد بن جُبَير بن مُطْمِم عن أبيه رضى الله عن عمد بن جُبَير بن مُطْمِم عن أبيه رضى الله عن الله عن عمد بن جُبَير بن مُطْمِم عن أبيه رضى الله عنه قال : سمعت النبي مُلِي يَقرأ في المَنْرِب بالطُّور ، فلما بلغ هذه الآية : ﴿ أَمْ خُلقوا مِن غير شيء أَمْ مُم الخَالِقون ؟ أَمْ خُلقوا السَّاوات والأرض ؟ بَلْ لا يوقنون . أَمْ عِنْدَم خزائر رُبّك ، أَمْ مَم المُسْيَطرون ﴾ وكاد قلبي أن يَطير . قال سفيان فأمّا أنا فإما سمِعت الزُّفري بحدَّث عن محدِّ بن جبَير بن مُطعم عن أبيه سمعت النبي عَلَي يَقرأ في المنزيب بالطُّور ، لم أشمه زاد الذي قالوا لي »

قال (عن أم سلة قالت: شكوت الى رسول الله على الحدث المناه الما الله على الله الما الله على الله الما الله على الما عن ابن عينة وسمعت الوهرى اعتراض ساقط ، فانهما ما أوردا من وسمعت الوهرى قال ، فصر عنه بالساع ، وهما ثقتان . قلت: وهو اعتراض ساقط ، فانهما ما أوردا من الحديث إلا القدر الذى ذكره الحميدى عن سفيان أنه سمعه من الوهرى ، مخلاف الويادة التى صرح الحميدى عنه بانه لم يسمعها من الوهرى ، وإنما بلفته عنه بواسطة . قوله (كاد قابي يطير) قال الحطابي كأنه الزعج عند سماع هذه الآية لفهمه معناها ومعرفته بما تضمنته ، ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه ، وذلك من قوله تما لى أم خلقوا من غير شيء ، أى هل خلقوا باظلا لا يؤمرون ولا ينهون ؟ وقيل المهني أم خلقوا من غير عالق ؟ وذلك لا يجوز من غير شيء ، أى هل خلقوا الخلالا يؤمرون ولا ينهون ؟ وقيل المهني أم خلقوا من غير عالق ؟ وذلك لا يجوز ما لا وجود له كيف يخلق ، وإذا أنكروا الخالق فهم الخالقون لا نفسهم ، وذلك في الفساد والبطلان أشد ، لان ما لا وجود له كيف يخلق ، وإذا بطل الوجهان قامت الججة عليهم بأن لهم خالقا . ثم قال ( أم خلقوا السموات والارض ) أى إن جاز لهم أن يدعوا خلق أنفسهم فليدلجوا خلق السموات والارض ، وذلك لا يمكنهم ، فقامت الججة . ثم قال ( بن لا يوقنون ) فذكر العلة التي عاقتهم عن الا بمان وهو عدم اليقين الذي هو موهبة من الله ولا يحصل الا بتوفيقه ، فلهذا الزعج جبير حتى كاد قله يطير ، ومال الى الاسلام . اتنهى . ويستفاد من فوله فلما بلغ يحصل الا بتوفيقه ، فلهذا الزعج جبير حتى كاد قله يطير ، ومال الى الاسلام . اتنهى . ويستفاد من فوله فلما بلغ

هذه الآية أنه استفتح مر. أول السورة ، وظاهر السياق أنه قرأ الى آخرها ، وقد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة

#### م - سورة والنَّجْم

وقال تجاهيد : ذو مِرَّة تُورَّة ، قاب قوسُين : حيث الوَّرُ مِن القَوْس . ضِيزَى : عَوْجَاه ، وأَ كُدَى : قطع عَطَاءه ، رَبُّ الشَّمْرَي هو مِرْزَمُ الجَوْزَاء ، الذي وَفي وَفي ما فرِ ضَ عَلَيْه ، أَزَ فَتِ الآزِفة : اَ فَتَرَبَّتِ السَّاعة ، سامِدون : البَرْطَمَة ، وقال عَكْرِ مَة : يَتَغَنُّونَ بَالْجُهِرِيَّة ، وقال إبراهيم : أَفَتَمارُونَهُ ؟ أَفَتَجادِلُونَه ؟ ومن قَمَرُونه ، يَعْنَي أَفَتَجَحَدُونه ؟ مازاغ البصَرُ : بَصَرُ مُحَدِّد عَيْقِي ، وما طَنَىٰ : وَما جَاوَزَ مارأَى ، فَمَارُوا : كَذَّبُوا ، وقال الحسنُ إذا هَوَي : غاب . وقال ابن عبَّاس : أغنى وأفنى أعطى فأرضى

قوله (سورة والنجم . بسم لله الرحمن الرحيم )كذا لآبي ذر ، وللباقين والنجم حسب ، والمراد بالنجم الثريا في قول مجاهد أخرجه ابن عيينة في تفسيره عن ابن أبي تجييح عنه ، وقال أبو عبيدة : النجم والنجوم ، ذهب الى لفظ الواحد وهو بمعنى الجميع قال الشاعر و وباتت تعد النجم فى مستجره ، قال الطبرى : هذا القول له وجه ، و لـكن ما آعلم أحدا من أهل التأويل قاله ، والختار قول مجاهد . ثم روى من وجه آخر عن مجاهد أن المراد به القرآن إذا نزل . ولابن أبي حاتم بلفظ : النجم نجوم القرآن . قولِه ( وقال مجاهد : ذو مرة ذو قوة ) وصله الفريابي بلفظ ﴿ شدید القوی ذو مرة ﴾ قوة جبریل ، وقال أبو عبیدة ذو مرة أی شدة واحكام . وروی الطبری من طریق على بن أبى طلحة عن ابن عباس في فوله ﴿ ذو مرة ﴾ قال : ذو خلق حسن . قولِه ﴿ قاب قوسين حيث الوتر من النوس ) سقط هذا لابي ذر ووصله الفرياني من طريق مجاهد بلفظه، وقال أبو عبيدة قاب قوسين أي قدر قوسين أو أدنى أو أقرب. قوله ( ضيرى دوجاء ) وصله الفريابي أيضا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن نتادة : ضيرى جائرة . واخرج الطبرى من وجه ضعيف عن ابن عباس مثله . وقال أبو عبيدة : ناقصة ، تقول ضأزته حقه نقصته . قوله ( وأكدى قطع عطاءه ) وصله الفريابي بلفظ « اقتطع عطاءه ، وروى العابري من هذا الوجه عن بجاهد أن الذي نزلت فيه هو الوايد بن المغيرة . ومن طريق أخرى منقطعة عن ابن عباس أعطى قليلا أي أطاع قليلا ثم انقطع . وأخرج ابن مردويه من وجه لين عن ابن عباس أنهـا نزلت في الوليد بن المغيرة . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أعطى قليلا ثم قطع ذلك . وقال أبو عبيدة : مأخوذ من الكَّدية بالضم وهو أن يمفر حتى يبأس من الماء . قوله ( رب الشعرى هو مرزم الجوزاء ) وصله الفريا في بلفظه ، وأخرج الطبرى من طريق خصيف عن مجاهد قال : الشعرى السكوكب الذي خلف الجوزاء كانوا يعبدونه . وأخرج الفاكهي من طريق السكلي عن أنى صالح عن ان عباس قال: نزلت في خزاعة وكاثوا يعبدون الشعرى ، وهو السكوكب الذي يتبع الشعرى . وأخرجه الطارى من وجه آخر عن مجاهد قال : النجم الذي يتبع الجوزاء .. وقال أبو حنيفة الدينوري في « كتتاب الأنواء» : الغدرة والشيري العبور والجوزاء في نسق واحد وهن نجوم مشهورة ، قال : والشعري

ثلاثة أزمان إذا رؤيت غدوة طالعة فذاك صميم الحر ، واذا رؤيت عشاء طالعـــة فذاك صميم البرد ، ولها زمان ثالث وهو وقت نُوتُها . وأحسىد كوكيّ النداع المقبوصة هي الشغرى الغميصاء وهي تَقَابِلُ الشعري العبور والمجرة بينهما ، ويقال لكوكيها الآخر الثنالي المرزم مرزم النداع ، وهما مرزمان هذا وآخر في الجوزاء ، وكانت العرب تقول انحدر سهيل فصار يمانيا فتبعته الشعرى فعرت اليه المجرة وأقامت الغميصاء فبكت عليه حى غمصت عينها والشمريان الغميصاء والعبور يُطلعان معا . وقال أبن الذين : المدزم بكسر الميم وسكون الراء وفتح الواى تجم يقابل الشعرى من جهة القبلة لا يفارقها وهو الهنعة . قوله (الذي وفي وفي مافرض عليه) وصله الفريابي بلفظه ، وروى سعيد بن منصور عن عمرو بن أوس قال : وفى أى بُلْغُ . وروى ابن المنذر من وجه آخر عن عمرو ابن أوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله تعالى ﴿ وَابْرَاهُمُ الذِّي وَفَيْ أَنْ لَا تَرْدُ وَالْدُوَّةُ وزر اخری ﴾ ومن طریق هذیّل بن شرحبیل نحوه ، وروی الطبری باسناد ضعیف عن سهل بن معاذ بن اُنس عن أبيه قال , كان النبي بَرْالِيم يُقول سمى الله أبراهيم خليله الذي وفي ، لأنه كان يقول كلما أصبح وأسسى : فسبحان الله حین تمسون وحین تصبحون ، وروی عبد بن حمید باسناد ضعیف عن أ بی أمامـــــة مرفوعا : وفی عمل یومه بأربع ركمات من أول النهار . قوله ( أزفت الآزفة اقتربت الساعة ) سقط هذا لابي ذر هذا ويأتى في الرقاق، وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد كذلك ، وقال أبو عبيدة : دنت القيامة . كلوله ( سامدون : البرطمة ) كذا لهم وفي رواية الحموى والاصيلى والقابسي • البرطنة ، بالنون بدل الميم . (وقال عكرمة يتغنون بالحيرية) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَفْنَ هذا الحديث تُعجّبُونَ ﴾ قال: من هذا القرآن . ﴿ وَأَنتُم سامدونَ ﴾ قال: البرطمة . قال وقال عكرمة : السامدون يتفنون بالحبيرية ، ورواه الطبرى من هذا الوجه عن مجاهد قال : كانوا يمرون على النبي عليه غضا بالمبرطمين . قال وقال عكرمة هو الغناء بالحيرية . وروى ابن عيينة فى تفسيره عن ابن أبى نجيح عن عُكرمة فى قوله ﴿ وأنتم سامدون ﴾ هو الغناء بالحيرية يقولون : اسمد لنا أى غن لنا . وأخرجه أبو عبيد في , فضائل الفرآن ، وعبد الرزاق من وجهين آخر بن عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ﴿ وَأَنَّمُ سَامِدُونَ ﴾ قالَ : الغناء . قال عكرمة وهي بلغة أهل الين ، إذا أراد اليماني أن يقول تغن قال اسمد . لفظ عبد الززاق . وأخرجه من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال: لاهون . وعن معمر عن قتادة قال : غافلون . ولابن مردويه مرب طريق محمد بن سوقة عن سميد بن جبير عن ابن عباس قال : معرضون . ( تنبيه ) : البرطمة بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الطاء للهملة الإعراض . وقال ابن عبينة : البرطمة مكذا ووضع ذقنه في صدره . قوله ( وقال ابراهيم أفتهارونه : افتجادلونه ) وصله سميد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم النخمى به ، وجاء عن إبراهيم بهذا الاسناد فيه القراءة التي بعد هذه . قوله ( ومن قرأ أفتمرونه يعني أفتجحدونه )كذا لهم ، وفي دواية الحوي ر أفتجحدون، بغير ضمير، وقد وصَّله الطبري أيضًا عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقرأ ﴿ أَفْتَادُونُهُ ﴾ يقول: أفتجحدونه فكأن ابراهيم قرأ بهما معاً وفسرهماً ، وقد صرح بذلك سعيد بن منصور فى روايته المذكورة عن هشيم ، قال العابرى : وهكذا قرأ ابن مسعود وعامة قراء أهل الكوفة ، وقرأها الباقون و بمض الكوفيين ﴿ أَفْتَهَارُولُهُ ﴾ أى تجادلونه . قلت : قرأها من الكوفيين عاصم كالجمهور ، وقال الشعبي : كان شريح يقرأ ﴿ أَنْهَادُونِهِ ﴾ وَمسروق يَقُرأُ وأَفْتَمْرُونَهُ مَ ، وجاء عن الشَّمِي أَنَّهُ قَرأُهَا كَذَّلك لكن بضم النَّاء . قولِه (ماذاغ

البصر بصر محد برائي ) في رواية أبي ذره وقال ما زاغ الح ، ولم يعين الغائل ، وهو قول الفراء ، وقال في قوله تفالي ( ما زاغ البصر ) على بيسر عمد يقلبه بمينا وشمالا . وأخرج الطبرى من طريق محمد بن كعب القرظى في قوله ( ما زاغ البصر ) قال : وأى مجمد جربل في صورة الملك . ومسألة الرؤية مشهورة سيأتي ذكرها في شرح حديث عائمية في هذه السورة . قوله ( وما طنى و ما جاوز ما رأى ) في رواية الكشميني و ولا بدل ، و ما هو بقية كلام الفراء أيضا و لفظه و وما جاوز ، وروى الطبرى من طريق مسلم البطاين عن ابن عباس في قوله ( ما زاغ البصر ) ما خاوز ، وروى الطبرى من طريق مسلم البطاين عن ابن عباس في قوله ( ما زاغ البصر ) ما خاوز ، وروى الطبرى من طريق أخرها تهادى . ولمله انتقال من بعض النساخ لان هذه و تهادوا ، و اتما فيها ( أفتهارونه ) وقد تقدم ما فيها ، وفي آخرها تهادى . ولمله انتقال من بعض النساخ لان هذه اللفظة في السورة التي تني هست منه ، وهم قوله ( فتهادوا با الندر ) ، وحكى الكرماني عن بعض النساخ هذا و تهادي تسكذب ، ولم أقف عليه ، وهو بعني ما تقدم ، ثم ظهر لى بعد ذلك أنه اختصر كلام الفراء ، وذلك أنه قال في تسكذب ، ولم أقف عليه ، ومو بعني ما تقدم ، ثم ظهر لى بعد ذلك أنه اختصر كلام الفراء ، وذلك أنه قال في بالندر ) كذبوا بالند . قوله ( وقال الحسن : إذا هوى غاب ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قادة عنه ، قوله بالند ر ) كذبوا بالند . قوله ( وقال الحسن : إذا هوى غاب ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قادة عنه ، قوله المولية بالدين عباس : أغني وأقني أعطى فأرضي ) وصله ان أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه ، وأخرج عبيدة : أقنى جعل له قنية أبي أصول مال ، قال وقالوا : أفني أوضى ، يشير الى تفسير ابن عباس ، وتحقيقه أنه الحسل له قنية من الرضا

١ - باب ١٥٥٥ - مرش الله عنها : يا أمناه مل رأى محد من إسماعيل بن أبي خالد عن عامم عن مسروق قال وقالت المائشة رضى الله عنها : يا أمناه مل رأى محد من الله وبيات وبيات الله وبيات الله وبيات الله وبيات الله وبيات المناه من حد كرا المناه الله الله وبيات الله المناه الله المناه الله الله والمناه الله الله والمناه الله الله والمناه الله والمناه الله والمناه المناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه المناه الله الله والمناه المناه ا

قوله (حدثنا يحيى) هو ابن موسى . قوله (عن عامر) هو الشعبى . قوله (عن مسروق) في رواية الترمذي ريادة قصة في سياقه ، فأخرج من طريق مجالد عن الشعبي قال و اتى ابن عباس كعبا بسرفة فسأله عن شيء فسكر كعب حتى جاوبته الجبال ، فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم ، فقال له كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه ، هكسندا في سياق الترمذي ، وعند عبد الرزاق من هذا الوجه و فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم نقول إن محدا رأى ربه مرتين ، فكر كعب وقال : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى و محمد ، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين . قال مسروق : فدخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه ، الحديث ، ولابن مردويه من طريق اسماعيل بن أبي عالد

عن الشمبي عن عبد الله بن الحارث بن نو فل عن كعب مثله ، قال \_ يمنى الشعى ـ فأتى مسروق عائشة فذكر الحديث فظهر بذلك سبب سؤال مسروق لعائشة عن ذلك . قوله ( يا أمتاه ) أصله يا أم والها. للسكت فأضيف الها ألُّف الاستفائة فأ بدلت تاء وزيدت هاء السكت بمد الالف . ووقع في كلام الخطابي إذا نادوا قالوا ياأمة عند السكت ، وعند الوصل يا أمت بالمثناة ، فاذا فتحوا للندبة قالوا يا أمتاه والهاء للسكت . وتعقبه الكرمانى بأن قول مسروق يا أمتاه ليس للندبة إذ ليس هو تفجما عليها ، وهو كما قال. قوله (هل رأى محمد عليه ربه؟ قالت: لقد قف شعرى) أى قام من الفرع ، لما حصل عندها من هيبة الله واعتقدته من تنزيجه واستحالة وقوع ذلك ، قال النضر بن شميل القف بفتح القاف وتشديد الفاء كالقشمريرة ، وأصله النقبض والاجتماع ، لأن الجلد ينقبض عند الفرع فيقوم الشعر لذلك . قوله ( أين أنت من ثلاث ) ؟ أي كيف يغيب فهمك عن هذه الثلاث ؟ وكَان ينبغي لك أنَّ تكونُ مستحضرها ومعتقدا كذب من يدعى و قوعها . قوله ( من حدثك أن محدا ﷺ رأى ربه فقد كذب ) تقدم فى بد. الخلق من رواية القاسم بن محد عن عائشة . من زّعم أن مجدا رأى ربه فقد أعظم ، ولمسلم من حديث مسروق المذكور من طريق داود بن أبي مند عن الشمق و فقد أعظم على أنه الفرية ، . قوله ( ثم قرأت : لاندركه الابصار) قال النووى تبعا لغيره : لم تنفُ عائشة وقوع الزؤية بجديث مرفوع ولوكان معها لذكرته ، وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية ، وقد عالفها غيرها من الصحابة ، والصحابي اذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة أتفاقاً والمراد بالادراك في الآية الاحاطة ، وذلك لا ينافي الرؤمة . انتهى . وجومه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مراوع تبع فيه ابن خزيمة فانه قال في كتاب التوحيد من صحيحه : النفي لا يوجب علما ، ولم تحك عائشة أن النبي بتائج أخبرها أنه لم ير ربه ، وإنما تأولت الآية . انتهى . وهو عجيب ، فقد ثبت ذلك عنها في حميح مسلم الذي شرحه الشيخ ، فعنده من طريق داود بن أبي مند عن الشعبي عن مسروق في الطريق المذكورة قال مسرَوق , وكنت مشكمًا فجلست فقلت . ألم يقل الله ﴿ وَلَقَدَ رَآهَ نَزَلَةَ أَخْرَى ﴾ فقالت : أنا أول هذه الآمة سأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال : إنما هو جبريل ، وأخَرجه ابن مردوية من طريق أخرى عن داود بهذا الإستأد و فقالت: أنا أول من سأل رسول الله عن هذا فقلت: يارسول الله هل رأيت ربك ؟ فقال : لا إنما رأيت جبريل منهبطا ، نعم احتجاج عائشة بالآية المذكورة خالفها فيه ابن عباس ، فأخرج الترمذي من طريق الجمكم بن أبان عن عكرمة عن أبن عباس قال و رأى محد ربه ، قلت : أليس الله يقول ﴿ لاتدركه الابصاد ﴾ ؟ قال : ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو توره ، وقد رأى ربه مرتين ، وحاصله أن المرادّ بالآية نني الاحاطةُ به عند رؤياًه لا ننى أصل رؤياه . واستدل القرطبي في د المفهم ، لأن الادراك لا ينانى الرؤية بقوله تَعالَى حكاية عن أصحاب موسى ﴿ فَلَمَا تُرَامَى الجَمَانَ قَالَ أَصِحَابَ مُوسَى إِنَا لَمَدْرَكُونَ ، قَالَ كُلَّا ، وهـــو استدلال عجيب لان متعلق الادراك في آية الانمام البصر، فلما نفي كان ظاهره نني الرؤية ، مخلاف الادراك الذي في قصة موسى ، ولولا وجود الاخبار بثبوت الرؤية ما ساخ العدول عن الظاهر . ثم قال القرطى : الآبصار في الآية جمع على بالآلف واللام فيقبل التخصيص ، وقد ثبت دليل ذلك سمما في قوله تمالي ﴿ كلا انهُم عن ربهم يومدُد لِحَجُوبُونَ ﴾ فيكون المراد الـكفار بدايل قوله تعالى فى الآية الاخرى ﴿ وَجُوهُ يُومُنُذُ نَاصَرَةً ، الى رَبِّهَا ناظرةً ﴾ قال : واذاً جازت فى الآخرة جازت فى الدنيسا لتساوى الوقنين بالنسبة أَلَى المرق انتهى . وهو استدلال جيد . وقال عياض : رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة

عقلاً ، وثبتت الاخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للؤمنين في الآخرة ، وأما في الدنيا فقال مالك : إنما لم ير سبحانه في الدنيا لانه باق، والباقي لا يرى بالفاني ، فاذا كان في الآخرة ورزتوا أبصارا باقية رأوا الباقي بالباقي والله عن الله عن عنه الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرة ، فاذا قدر الله من شاء من عباده عليها لم يمتنع . قلت : ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه , وأعلموا أنكم أن تروأ ربكم "حتى تموتواً ، وأخرجه ابن خزيمة أيضا من حديث أبى أمامة ، ومن حديث عبادة بن الصامت، فان جازت الرؤية في الدنيا عةلافقد امتنعت سمعا ، لكن من أثبتها للنبي ﷺ له أن يقول إن المتكلم لايدخل في عموم كلامه . وقد اختلف السلف في رؤية النبي ﷺ ربه فذهبت عائشة وابن مسعود الى إنكارها ، والختلف عن أبي ذر . وذهب جماعة إلى إثباتها ، وحكى عبد الززاق عن معمر عن الحدن أنه حلف أن محمدا رأى ربه . وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها ، وكان يشتدعليه اذا ذكر له إنكار عائشة ، وبه قال سائر أصحاب ابن عباس ، وجزم به كعب الاحبار والزهري وصاحبه معمر وآخرون ، وهو قول الاشعري وغالب أتباعه . ثم اختلفوا هل دآه بعينه أو بقلبه ؟ وعن أحدكالقولين . قلت : جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة ، فيجب عمل مطلقها على مقيدها ، فن ذلك ما أخرجه النسائى باسناد صحيح وصحمه الحاكم أيضا من طريق عكرمة عن ابن عباس ، قال : أتمجبون أن تكون الحلة لإبراهيم والـكلام لموسى والرؤبة لمحمد؟ وأخرجه ابن خزيمة بلفظ . أن الله أصطنى ابراهيم بالحلة ، الحديث . وأخرج أبن اسحق من طريق عبد الله بن أبي سلة أن ابن عر أرسل الى ابن عباس : هل رأى عمد ربه ؟ فارسل اليه أن نعم . ومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبى العالية عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ مَا كَذَبِ الفؤاد مَا رأى ، والقدرآه نزلة أخرى ﴾ قال : رأى ربه بفؤاده مرتين . وله من طريق عطاء عن ابن عباس قال : رآه بقلبه وأصرح من ذلك ما أخرجه أبن مهدويه من طريق عطاء أيضا عن ابن عباس قال : لم يره رسول الله ﷺ بعينه ، إنما رآه بقلبه . وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس وننى عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر واثباته على رؤية القلب . ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم ، لانه 🌉 كان عالما بالله على الدوام . بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلفت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره ، والرؤية لا يشترط لها شيُّ ، مخصوص عفلا ولو جرت العادة بخلقها في العدين ، ودوى ابن خزيمة باسناد قوي عن أنس قال و رأى محمد ربه ، وعند مسلم من حديث أبى ذر أنه سأل النبي عليه عن ذلك فقال و تور أنى أراه ، ولاحمد عنه ، قال د رأيت نورا ، ولابن خويمة هنه قال د رآه بقلبه ولم يره بعينه ، وبهذا يتبين مراد أ بى ذر بذكره النور أى النور حال بين رؤيته له ببصره ، وقد رجح القرطي في د المفهم ، قول الوقف في هذه المسألة وعزاه لجماعة مر المحققين، وقواه بانه ليس في الباب دليل قاطع، وغاية ما استدل به الطائفتين ظواهر متمارضة قابلة التأويل، قال وليست المسألة من العمليات فيكـتني فيها بالآدلة الظنية ، وانما هي من الممتقدات فلا يكـنني فيها إلا بالدليل القطعي وجنح ابن خزيمة في وكتاب التوحيد ، إلى ترجيح الاثبات وأطنب في الاستدلال له بما يطول ذكره ، وحمَّل ما ورد عن ابن عباس على أن الرؤيا وقعت مرتين مرة بعينه ومرة بقلبه ، وفيها أوردته من ذلك مقنع . وبمن أثبت الرؤية لنبينا عليه الامام أحد فروى الخلال في وكتاب السنة ، عن المروزي قلت لاحد إنهم يقولون إن عائشة قالت و من زعم أن محداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ، فبأى شيء يدفع قولها ؟ قال: بقول الذي بالله وأيت دبي

قول النبي على أكبر من قولها . وقد أنكر صاحب والهدى ، على من زعم أن أحمد قال رأى ربه بعيني رأسه قال : وانما قال مرة رأى محمد ربه وقال مرة بفؤاده . وحكى عنه بعض المتأخرين رآه بعيني رأسه وهذا من تصرف الحاكى ، فان نصوصه موجودة . ثم قال ينبغي أن يعلم الفرق بين قرلهم كان الاسراء مناما و بين قولهم كان بروحه دون جسده فان بينهما فرقا ، فان الذي يراء النائم قد يكون حقيقة بأن تصعد الروح مثلا الى السهاء ، وقد يكون من ضرب المثل أن يرى النائم ذلك وروحه لم تصعد أصلا، فيحتمل من قال أسرى بروحه ولم يصعد جسده أراد أن روحه عرج بهاحقيقة فصعدت ثم رجعت وجسده باق في مكانه خرقا للمادة، كما أنه في تلك الليلة شق صدره والتأم وهو حي يقظان لا يجدُّ بذلك ألما انتهٰى . وظاهر الآخبار الواردة في الاسراء تأبي الحل على ذلك ، بل أسرى بجسه وروحه وعرج بهما حقيقة فى اليقظة لا مناما ولا استغراقا ، والله أعلم . وأنكر صاحب «الهدى، أيضا على من زعم أن الاسراء تعدد واستند الى استبعاد أن يتكرر قوله ﴿ ففرض عليه خسين صلاة وطلب التخفيف} الى آخر القصة فان دعوى النعدد تستلزم أن قوله تعالى ﴿ أمضيت فريضي وخففت عن عبادى ﴾ أن فرضية الخسين وقعت بعد أن وقع التخفيف ، ثم وقع سؤال التخفيف والاجانة اليه وأعيد د أمضيت فريضتي ، الى آخره ، انتهى . وما أظن أحدًا مِن قال بالتعدد يُلِّزم إعادة مثل ذلك ينظرُ ، بل يجوز وأوع مثل ذلك مناماً ثم وجوده يقظه كما في قصة المبعث، وقد تقدم تقريرها . ويجوز تـكرير إنشاء الرؤية ولا تبعد العادة تـكرير وقوعه كاستفتاح السباء وقول كل ني ما نسب اليه ، بلّ الذي يظن أنه تكرر مثل حديث أنس رفعه و بينا إنا قاعد إذ جا. جبريل فوكر بين كتني فقمت الى شجرة فيها مثل وكرى الطائر فقعدت في أحدهما وقعد جــيربل في الآخرى فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقــين وأنا أقلب طرق ولو شئت أن أمس السماء لمسست ، فالتفت الى جبريل كأنه جلس لاجلى وفتح بابا من أبواب السماء فرأيت النور الاعظم وإذا درنه الحجاب وفرقه الدر والياقوت ، فاوحى الى عبده ما أوحى ، أخرجه البزار وقال : تفرد به الحادث بن عمير وكان بصريا مشهورا . قلت : وهو من رجال البخارى . قولِه ( وماكان ابشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ) هو دليل ثان استدلت به عائشة على ماذهبت اليه من نني الرؤية ، و تقريره أنه سبحانه وتعالى حصر تـكليمه لفيره في ثلاثة أوجه، وهي الوحي بان يلتي في روعه ما يشاء، أو يكلمه بواسطة من وراء حجاب ، أو رسل اليه رسولا فيبلغه عنه ، فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم. والجواب أن ذلك لا يستلزم ننى الرؤية مطلقا قاله القرطى ، قال : وعامة ما يقتضى ننى تـكليم الله على غير هذه الاحوال الثلاثة ، فيجوز أن التَّكليم لم يقع حالة الرؤية . قُولُه (ومن حدثك أنه يعلم مانى غد فقد كُذب ، ثم قرأت : وما تدرى نفس ماذا تسكسب غدا الح ) تقدم شرح ذلك و أضحاً في تفسير سورة لقمان . قوله (ومن حدثك أنه كتم فقد كذب ، ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ الآية ) يأتى شرحه فى كتاب التوحيد. قولِه ( و لكن رأى جبريل فى صورته مرتين ) فى رواية الكشميهني , ولكنه ، وهذا جواب عن أصل السؤال الذي سأل عنه مسروق كما نقدم بيانه وهو قوله ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾ وقوله ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ ولمسلم من وجه آخر عن مسروق أنه أتاه في هذه المرة فى صورته التى هى صورته فسد أفَق السماء . وله فى روايَّة داود بِن أبي هند . وأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض ، وللنسائى من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود . أبصر جبريل ولم يبصر وبه،

### بإب ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَينَ أُو أَدْنِي ﴾ حيثُ الوَ تَرُ من القُوس

٤٨٥٦ – مَرْثُ أَبِو النَّمَان حدَّثنا عبذُ الواحدِحدَّثنا الشَّيبانيُّ قال سمعت زِرًّا وعن عبدِ الله ﴿ فَكَانَ قابَ قوسَينِ أو أدنى ، فأوحى إلى عبدِه ما أوحى ﴾ قال حدَّثنا ابنُ مسمودٍ أنه رأى حِبريلَ له سِتُمائة جَناح » قَوْلُهِ ( باب فكان قاب قوسين أو أدنى حيث الوتر من القوس ) تقدم هذا التفسير قريبًا عن مجاهد ، وأبتت هذه النرَّجمة لابى ذر وحدم ، وهي عند الاسماعيلي أيضا ٍ. والقاب ما بين القبضة والسية من القوس ، قال الواحدى : هذا قول جمهور المفسرين أن المراد القوس التي يرمى بها . قال : وقيل المراد بها النداع لأنه يقاس بها الشيء. قلت : وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح ، فقد أخرج ابن مردويه باسناد صحيح عن ابن عباس قال : القاب القدر ، والقوسين النداعان . ويؤيده أنه لوكان المراد به القوس التي يرى بها لم يمثل بذلك ليحتاج الى التثنية ، فكان يقال مثلا: قاب رمح أو نحو ذلك . وقد قيل إنه على القلب والمراد : فكأن قابي îوس ، لأن القاب ما بين المقبض الى السية ، فلـكل قوس قابان بالنسبة الى خالفته . وقوله و أو أدنى ، أى أقرب ، قال الزجاج : خاطب الله العرب بما أُلفوا ، والمعنى فيها تقدرون أنتم عليه ، والله تعالى عالم بالاشياء على ما هي عليه لا تردد عنده . وقيل « أو ، بمعنى د بل ، والتقرير بل هو أقرب من القدر المذكور ، وسيأتى بيان الاختلاف في معنى قوله د فتدلى ، في كتاب التوحيد ان شاء اقه تعالى . قوله ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد ، وسليمان هو الشيبانى ، وزر هو ابن حبيش . قوله ( عن عبد الله فكان قاب قوسين أو أدنى ، فأوحى الى عبده ما أوحى ، قال حدثنا ابن مسعود أنه وأى جبريل ) هَكَذَا أُورِده ، والمراد بقوله و عن عَبِد اقه ، وهو ابن مسمود أنه قال في تفسير ها تين الآيتين ما سأ ذكره ، ثم استًا نف فقال وحدثنا ابن مسمود ۽ وايس المراد أن ابن مسمود حدث عبد الله كما هو ظاهر السياق ، بل عبد الله هو ابن مسمود. وقد أخرجه في الباب الذي يليه من وجه آخر عن الشيبائي فقال : سألت زراً عن قوله ، فذكره . ولا إشكال في سياقه . وقد أخرجه أبو نعيم في و المستخرج ، من طريق سليمان بن داود الهاشمي عن عبد الواحد بن رياد عن الشيباني قال وسألت زر بن حبيش عن قول الله ﴿ فَكَانَ قابِ قُوسِينَ أُو أَدْنَى ﴾ فقال: قال عبد الله قال رسول الله علي ، فذكره

## باب ( فأوحى إلى عبدم ماأوحى )

٤٨٥٧ - مَرْشُ طَلَقُ بِن عَنَّام حدَّثنا زائدةُ عن الشَّيبانيُّ قال و سألتُ رِزرًا عن قوله تعالى ﴿ فَكَانَ قَال وَ سَأَلتُ رِزرًا عن قوله تعالى ﴿ فَكَانَ قَال تَوْسَين أُو أَدْنى ، فأوحى إلى عبدِه ما أوحى ﴾ قال : أخبر نا عبدُ الله أنهُ محمد عَلَيْقَ رأي حِبريلَ له سَتُمائة حِناح »

قوله (باب قوله تمالى فأوحى الى عبده ما أوحى) ثبتت هذه النرجمة لآبى ذر وحده ، وهى غند الاسماعيلى أيضا وأورد فيه حديث ابن مسمود المذكور فى الذى قبله . قوله ( أنه محمد ) الضمير للعبد المذكور فى قوله تمالى ﴿ الى عبده ﴾ ووقع عند أبى ذر د أن محمدا رأى جبريل ، وهذا أوضح فى المراد . والحاصل أن ابن مسمود كان يذهب فى ذلك الى أن الذى رآه الذي يُلِطِّح هو جبريل كما ذهبت الى ذلك عائشة ، والتقدير على رأيه فأوحى أى جبريل الى عبده أى عبد الله محمد لأنه برى أن الذى دنا فتدلى هو جبريل ، وأنه هو الذى أوحى الى محمد · وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذى أوحى هو الله ، أوحى الى عبده محمد ، ومنهم من قال : الى جبريل . قوله (له ستمانة جناح) زاد عاصم عن زر فى هذا الحديث « يتناثر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت ، أخرجه النسائى وابن مردويه ، ولفظ النسائى « يتناثر منها تهاويل الدر والياقوت »

### إب ( لقد رأى من آيات ربِّه الكبرى )

٤٨٥٨ - وَرَشُنْ قَبِيصةٌ حدَّثَنَا سفيانُ عن الأعش عن إبراهيمَ عن علقمة « عن عبد الله بن مسمود رضى الله عنه ﴿ لقد رأى من آيات ربَّه السكبرى ﴾ قال: رأى رَ فرَ فاً أخضر قد سدً الأفق »

قاله (باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى) ثبتت هذه الترجة لآبى ذر والاسماعيلى ، واختلف فى الآيات المذكورة فقيل: المراد بها جميع ما رأى بالله الله الاسراء ، وحديث الباب يدل على أن المراد صفة جبريل . قوله (عن عبد الله بن مسعود لقد رأى) أى فى تفسير هذه الآية . قوله (رأى رفرقا أخضر قد سد الآفق) هذا ظاهره بها بر التفسير السابق أنه رأى جبريل ، و لكن يوضح المراد ما أخرجه النسائى والحاكم من طريق عبد الرحن ابن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال و أبصر في الله بالله على السلام على رفرف قد ملا ما بين السها والآرض ، فيجتمع من الحديثين أن الموصوف جبريل والصفة التي كان عليها ، وقد وقع فى رواية محمد بن قضيل عند الاسماعيلي وفى رواية ابن عيينة عند النسائى كلاما عن الشيبائى عن زر عن عبد الله أنه رأى جبريل له سنهائة بناح قد سد الآفق ، والمراد أن الذى سد الافق الرفرف الذى فيه جبريل ، فنسب جبريل الى سد الافق بجازا . وفى رواية أحمد والترمذى وصحيحها من طريق عبد الرحن بن يزيد عن أبن مسعود رأى جبريل في حلة من رفرف قد رفوف قد رفوف أله ما المنافق بهازا ، وفي الساء والارض وبهذه الرواية يعرف المراد بالرفرف وأنه حلة ، ويؤيده قوله تعالى ( مسكشين على رفرف كي وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقا حسن الصنعة ، ثم اشتهر استعماله فى الستر ، وكل ما فضل من شيء فعطف وثى فهو رفرف ، ويقال رفرف الطائر بجناحيه إذا بسطهما ، وقال بعض الشراح : يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته فصارت تشبه الرفرف ، كذا قال ، والرواية التى أوردتها توضح المراد

## ٢ - إلب (أفر أيتم اللات والمزى)

١٨٥٩ - مَرْثُ مسلمُ بن إبراهيمَ حدَّثنا أبو الأشهبِ حدَّ ثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿ اللاتَ والمهزَّى ﴾ : كان اللاتُ رجلاً يَلُتُ سَويقَ الحَاجِّ »

٤٨٦٠ \_ حَرْثُ عبدُ الله بن محمدِ أخبرنا هِشامُ بن يوسفَ أخبرَ نا معمرُ عن الزُّهرى عن مُحَمدِ بن عبد الرحن عن أبى هريرةَ رضى الله عنه قال « قال رسولُ الله عليه عليه عن حَلف فقال في حَلفه : واللاتِ والعُزَّى ، فليتصدَّ ف » فليتصدَّ ف »

[ الحديث ٤٨٦٠ ـ أطرأنه في : ١١٠٧ ، ١٣٠١ ، ١٦٥٠]

وله ( باب أفرأ يتم اللات والعزى ) ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث ابن عباس، وأبو الاشهب المذكور في الاسناد هو جمفر بن حيَّان، وأبو الجوزاء بالجيم والزاى هو أوس بن عبدالله ، والاسنادكاه بصريون . قوله ( في قوله اللات والمزيكان اللات رجلاً يلت سويق ألحاج) سقط « في قوله ، الهير أبي ذر ، وهذا مو قوف على ابن عباس ، قال الاسماعيلي : هذا التفسير على قرأ و من قرأ اللات بتشديد التاء . قلت : و ليس ذلك بلازم ، بل محتمل أن يكون هذا أصله وخفف لكثرة الاستعمال، والجمهورعلى القراءة بالتخفيف. وقد روى التشديد عن قراءة ابن عباس وجماعة من أتباعه ، ودويت عن ابن كشير أيضا، والمشهور عنه التخفيف كالجهور ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو ابن مالك عن أبى الجوزاء عن ابن عباس ولفظه فيه زيادة وكان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن ، فعبدوه ، واختلف في اسم هذا الرجل ، فروى الفاكهي من طريق بجاهد قال دكان رجل في الجاهلية على صخرة بالطائف وعليها له غنم ، فكان يسلو من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والأنط فيجمل منه حيسا ويطمم من يمر به من الناس ، فلما مات عبدوه ، وكان مجاهد يقرأ اللات مشددة . ومن طريق ابن جريج نحوه ، قال وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظرب انتهى . وهو بفتح الظاء المشالة وكسر الراء ثم موحدة وهو العدواني بضم المهملة وسكون الدال ، وكان حكم العرب في زمانه ، وفيه يقول شاعرهم , ومنا حكم يقضى ، ولا ينقض ما يقضى ، وحكى السهيلي أنه عمرو بن لحي بن قمعة بن الياس بن مضر ، قال ويقال هو عمرو بن لحي وهو ربيعة بن حارثة وهو والد خزاعة انهى . وحرف بعض الشراح كلام السهيلي وظن أن ربيعة بن حارثة قول آخر في أسم اللات ، وإيس كذلك ، وإنما ربيعة بن حارثة اسم لحي فيها قيل ، والصحيح أن اللات غير عمرو بن لحي ، فقد أخرج الفاكهي من وجه آخر عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لهم عرو بن لحى : إنه لم يمت ، ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتاً . وقد تقدم في مناقب قريش أن عمرو بن لحي هو الذي حمل العرب على عبادة الاصنام ، وهو يؤيد هذه الرواية . وحكى ابن السكلي أن اسمه صرمة بن غنم ، وكانت اللات بالطائف وقيل بنخلة وقيل بعسكاظ ، والاول أصح . وقد أخرجه الفاكري أيضا من طريق مقسم عن ابن عباس ، قال هشام بن الكلبي : كانت مناة أقدم من اللات فهدمها على عام الفتح بأس الذي على ، وكانت اللات أحدث من مناة فهدمها المفيرة بن شعبة بأس الني مِلْقِهِ لَمَا أَسَلَتُ ثَقَيْفٌ ، وكانت العزى أحدث من اللات وكان الذي اتخذها ظالم بن سعد بوادى نخلة فوق ذات عرق فهدمها عالد بن الوليد بأمر الذي يَرَافِجُ عام الفتح . الحديث الثانى ، قوله ( فقال في حلفه ) أى في يمينه . وعند النسائي وابن ماجه وصحمه ابن حبان من حديث سعد بن أبي وقاص ما يشبه أن يكون سببا لحديث الباب ، فأخرجوا من طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال وكنا حديث عهد بجاهلية ، فحلفت باللات والعزى ، فقال لى أصابى: بئس ماقلت ، فذكرت ذلك للنبي عِلَيْظٍ فقال: قل لا إله الا الله وحده لا شربك له، الحديث. قال الخطابى: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم ، فاذا حلف باللات ونحوها فقدضاهي الكفار ، فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. وقال ابن العربي : من حلف بها جادا فهو كافر ، ومن قالما جاملا أو ذاملاً يقول لا إله إلا الله يكفر الله عنه و يرد قلبه عن السهو الى الذكر ولسأنه الى الحق وينني عنه ما جرى به من اللغو . قوله ( وَمَن قال لصاحبه تعال أقامرك فيتصدق ) قال الحطابي : أي بالمال الذي كأن يُريد أن يقامر به ، وقيل بصدقة ما لتسكيفر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال النووى: وهذا هو الصواب، وعليه يدل ما في رواية مسلم و فليتصدق بشيء ،وزعم بعض الحنفية أنه يلزمه كفارة يمين ، وفيه ما فيه . قال عياض : في هذا الحديث حجة للجمهور أن العزم على المعصية اذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه ، مخلاف الخاطر الذي لايستمر . قلت : ولا أدرى من أين أخذ ذلك مع التصريح في الحديث بصدور القول حيث قطن بقوله و تعال أفامرك ، فدعاه الى المعصية ، والقمار حرام با تفاق ، فالدعاء الى فعله حرام ، فليس هنا عزم مجرد . وسيأتى بقية شرحه في كتاب الآيمان والنذور . ووقع الالمام بمسألة العزم في أو اخر الرقاق في شرح حديث و من م محسنة ،

# ٣ - باب (ومناة الثالثة الأخري)

والمروة من شمائر الله ﴾ فطاف رسولُ الله على المسلون » ، قال سفيان : مَنَاةُ بالمشكّل لا يطوفون بين الصّفا والمروة ، فأنزل الله من أهل الله إن الصّفا والمروة من شمائر الله ﴾ فطاف رسولُ الله على الله والمسلون » ، قال سفيان : مَنَاةُ بالمشكّل من فَدَيد ، وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب : قال عروة قالت عائشة « نزلت في الأنصار ، كانوا هم وغسّان - قبل أف السلوا - يهلون لمناة » مثله ، وقال معمر عن الزّهري عن عروة عن عائشة « كان رجالُ من الأنصار عن كان رجالُ من الأنصار عن كان المناة - ومناة كان رجالُ من الأنصار عن المروة تعظيا على عروة عن عائشة « كان رجالُ من الأنصار عن كان المناق » مثله ، وقال معمر عن الزّهري عن عروة عن عائشة « كان رجالُ من الأنصار عن كان على المناق » مثله ، وقال معمر عن المرق قالوا : ياني الله ، كنا لا نطوفُ بين الصّفا والمروة تعظيا عنوه عن عوده الله ، نحوه المناق » نحوه الله عنوه المناق » نحوه المناق » نحوه المناق » نحوه الله عنوه المناق » نحوه المناق » نصور المناق » نحوه المناق » نحوه المناق » نصور المناق » نحوه المناق المناق » نحوه المناق المناق المناق » نحوه المناق الم

قوله (ومناة الثالثة الآخرى) سقط وباب ، لغير أبي ذر ، وقد تقدم شرح مناة في سورة البقرة ، وقرأ ابن كثير وابن محيصن ومنادة ، بالمدوالهمز . قوله (قلت لمائية رضى الله عنها فقالت )كذا أورده مختصرا ، وتقدم في تفسير البقرة بيان ماقال ، وأنه سأل عن وجوب السمى بين الصفا والمروة مع قوله تعالى ( ان الصفا والمروة من شعائر الله الآية وجواب عائشة له وفيه قولها الى آخره . قوله ( من أهل لمناة ) أى لآجل مناة ، في دواية غير أبي ذر و بمناة ، بالموحدة بدل اللام ، أى أهل عندها أو أهل باسمها . قوله ( قال سفيان مناة بالمشلل ) بفتح المحمة واللام الثقيلة ثم لام ثانية ، وهو موضع من قديد من ناحية البحر ، وهو الجبل الذي يبيط منه اليها . قوله ( من قديد ) بالقاف والمهملة مصفر ، هو مكان معروف بين مكة والمدينة . قوله ( وقال عبد الرحمن بن عالد ) أى ابن مسافر ( عن ابن شهاب ) هو الزهرى ، وصله الذهل والطحاوى من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بطوله وأخرج الفاكمي من طريق ابن إسحق قال و نصب عمرو بن لحي مناة على ساحل البحر بمسا يلي قديد يحجونها وأخرج الفاكمي من طريق ابن إسحق قال و نصب عمرو بن لحي مناة على ساحل البحر بمسا يلي قديد يحجونها ويعظمونها اذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من مني أنوا مناة فأهلوا لها ، فن أهل لها لم يطف بين ويعظمونها اذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من مني أنوا مناة فأهلوا لها ، فن أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة ، قوله ( وقال معمر الح ) وصله الطبرى عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق معلولا ، وقد نقدم بيان مكاه ، وهو الحديث بطوله من وجه آخر عن الزهرى في كتاب الحج . قوله (صنم بين مكة والمدينة ) قد تقدم بيان مكان ، بهيئة عند الطبرى و قبل علينا من حرج أن قطوف بهما ، الحديث بين مكة والمدينة ) قال - قوله ( بقائه أمن وعمة أن قطوف بهما ، الحديث بين مكة والمدينة كاقال - قوله ( المعرف بهما ، الحديث المعرف المحديث الموف بهما ، الحديث المعرف المحديث النوف بهما ، الحديث المعرف المحديث المعرف المحديث المعرف بهما ، الحديث المحديث ا

وفيه « قال الزهرى فذكرت ذلك لابى بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام فذكر حديثه عن رجال من أهــل العلم ، وفي آخره « نزلت في الفريقين كليهما : من طاف ومن لم يطف ،

#### ع - باب ﴿ فاسجُدُوا فَيْ وِاعْبُدُوا ﴾

١٨٦٢ – مَرْضُ أَبِو مَمرِ حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ حدَّثَنا أَبِوبُ عن عِكرِمةً عن ابن عباسٍ رضى الله عنهما قال « سَجدَ النبيُّ عِلَيْكِيْدِ بالنَّجم ، وسجدَ ممهُ المسلمونَ والمشركونَ والجنُّ والإنس »

تَابِعَهُ ابنُ طَهِمَانَ عِن أَيُّوبَ . ولم يذكر ابنُ عُليةً ابنَ عباس

٣٨٦٣ - وَرَشُ نصرُ بن على أخبر نى أبو أحد - يعنى الزَّبيرى - حدَّ ثَنا إسر اثيلُ عن أبى إسحاق عن الأسور ين يزيد عن عبدِ الله رضى الله عنه قال « أولُ سورةٍ أنزِلت فيها سجدة والنَّجم ، قال فسجد رسولُ الله وسجد من خلفه ، إلا رجُلا رأبته أخذ كفا من تُرابِ فِسَجد عليه ، فرأيته بعد ذالك تُمتل كافراً ، وهو أميّة من خَلف ،

قله ( باب فاسجدوا نه واعبدوا ) في رواية الاصيلي « واسجدوا ، وهو غلط . قوله ( سجد النبي الله بالنجم وسجد مُعه المسلون والمشركون والجن والإئس ، تابعه ابن طهمان عن أيوب) في دواية أبي ذر إبراهيم بن طهمان قوله ( ولم يذكر ابن علية ابن عباس ) أما متابعة إبراهيم بن طهمان فوصالها الاسمـــاعيلي من طريق حفص بن عبدالله النيسا بورى عنه بلفظ . انه قال حين نزلت السورة الني يذكر فيها النجم سجد لها الانس و الجن ، وقد تقدم ذكرها فى سجود النلاوة ، وأما حديث ابن علية فالمراد به أنه حدث به عن أيوب فأرسله ، وأخرجه ابن أبي شيبة عنه ، وهو مرسل ، وليس ذلك بقادح لاتفاق تقتين عن أيوب على وصله وهما عبد الوادث وابراهيم بن طهمان . قوله (والجن والإنس) إنما أعاد الجن والإنس مع دخولهم في المسلمين لنني توهم اختصاص ذلك بالإنس ، وسأذكر ما فيه فى الكلام على الحديث الذي بعده . قال الكرماني : سجد المشركون مع المسلمين لانها أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود لمعبودهم ، أو وقع ذلك منهم بلا قصد ، أو خافواً في ذلك المجلس من مخالفتهم . قلت : والاحتمالات الثلاثة فيها نظر ، والاول منها لعياض ، والثانى يخالفه سياق ابن مسعود حيث زاد فيه أن الذى استثناه منهمأخذ كفا من حصى فوضع جبهته عليه فان ذلك ظاهر فى القصد ، والثالث أبعد إذ المسلمون حينئذ هم الذين كانوا خاتفين من المشركين لا العكس ، قال : وما قبيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان فى أثناء قراءة رسول الله 🎎 لا صحة له عقلاً ولا نقلاً ، انتهى . ومن تأمل ما أوردته من ذلك في تفسير سورة الحج عرف وجه الصواب في هذه المسألة بحمد الله تعالى . قولِه ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود ، وأبو أحمد المذكور فى إسناده هو محمد بن عبد الله بن الربير الزبيرى . قوله ( أُول سورة الزلت فيها سجدة والنجم ، قال فسجد رسول الله على ) أي لما فرغ من قراءتها ، وقد قدمت في تفسير الحج من حديث ابن عباس بيان ذلك والسبب فيه . ووقع في رواية ذكريا عن أبي إسحق في أول هذا الحديث ﴿ أَنْ أُولَ سُورَةِ اسْتِعَانِ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَرّاً عَلَى النّاسَ النجم ، وله من رواية زهير بن معاوية

ولو سورة قرأها على الناس النجم ، كها ( الا رجلا ) في رواية شعبة في سجود القرآن و فا بني أحد من القوم الا سجد ، فاخذ رجل من القوم كفا من حصى ، وهذا ظاهره تعميم سجوده ، لكن روى النسائي باسناد صحيح عن المطلب بن أبي وداعة قال و قرأ النبي على المسلم فسجد وسجد من عنده ، وأبيت ان أسجد » ولم يكن يومثذ أسلم و قال المطلب : فلا أدع السجود فيها أبدا ، فيحمل تصميم ابن مسعود على أنه بالنسبة الى من اطلع عليه . قوله كفامن تراب ) في رواية شعبة وكفا من حصى أو تراب ، كها ( فسجد عليه ) في رواية شعبة و فرفعه الى وجه فقال : يكفيني هذا ، قوله ( فرأيته بعد ذلك قتل كافرا ) في رواية شعبة ، وقد وافق إسرائيل على تسميته ذكريا بعد قتل كافرا ، قوله ( وهو أمية بن خلف) لم يقع ذلك في رواية شعبة ، وقد وافق إسرائيل على تسميته ذكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحد من الماص بن أمية ، قال وقال بعضهم كلاهما جميما ، وجزم ابن بطال في و باب سجود القرآن ، بأنه الوليد ، وهو عجيب منه مع وجود التصريح بأنه أمية بن خلف ولم يقتل بيدر كافرا من الذين سموا القرآن ، بأنه الوليد ، ووقع في تفسير ابن حبان أنه أبو لهب ، وفي وشرح الاحكام لابن بزيزة ، أنه منافق ، ورد بأن المقمة وقعت بمكة بلا خلاف ولم يكن النفاق ظهر بعد ، وقد جزم الواقدى بأنها كانت في رمضان سنة خمس ، وكانت المهمة وعمد بالإمرة الاول الى الحبشة خرجت في شهر رجب فلما بلغهم ذلك رجموا فوجدوه على حالهم من الكفر فهاجروا المفائية ، ويحتمل أن يكون الاربعة لم يسجدوا ، والتعميم في كلام ابن مسعود بالنسبة الى ما اطلع عليه كا قلته في المطلب ، لكن لا يفسر الذي في حديث ابن مسمود إلا بأمية لما ذكرته ، واقه أعلم من الكفر فهاجروا المطلب ، لكن لا يفسر الذي في حديث ابن مسمود إلا بأمية لما ذكرته ، واقه أعل

#### ع ٥ - سورةُ اقتَرَبَتِ الساعة

قال مجاهد مستمر": ذاهب ، مُزدَجَر : مُتناه ، وازدُ جِر : فاستُطهرَ جُنونا . دُسُر: أضلاعُ السفينة ، لمن كان كفر : يقول كُفِر له جزاء من الله ، محتضر : يحضرون الماء ، وقال ابنُ جبير مُهطمين : النسّلان ، الخبّب : السراع ، وقال غيره : فتعاطى المن بيده فعقرها المحتظر : كحظار من الشجر محترق ، وازدُ جر : انتهل من السراع ، وقال غيره : فعلنا به وبهم ما فعكنا جزاء لما صُنِعَ بنوح وأصحابه ، مستقر" : عَذاب حَقّ ، يقال الأسمر : المَرَح والتَّجبرُ

(سورة افتربت الساعة . بسم الله الرحمن الرحيم ) كذا لابي ذر ، ولفيره ﴿ افتربت الساعة ﴾ حسب ، وتسمى أيضا سورة القمر ، قوله ﴿ وقال مجاهد مستمر ذاهب ﴾ وصله الفريابي من طريقه ولفظه و في أوله ﴿ افتربت الساعة وانشق القدر ﴾ قال : رأوه منشقا فقالوا هذا سحر ذاهب ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس فذكر الحديث المرفوع ، وفي آخره و تلا الآية الى قوله ﴿ سحر مستمر ﴾ قال : يقول ذاهب ، ومعنى ذاهب أى سيذهب و يبطل ، وقبل سائر . قوله ﴿ مردجر متناهى ﴾ وصله الفريا بي بلفظه عن مجاهد في قوله ﴿ ولقد جاءهم من الآنباء ما فيه مردجر ﴾ قال : هـ ذا القرآن . ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال و أحل فيه الحلال وحرم فيه

الحرام ، وقوله « متناهى ، بصينة الفاعل أى غاية في الزجر لا مريد عليه . قوله ( وازدجر استطير جنونا ) وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد فيـكون من كلامهم معطوفا عـلى قولهم مجنون ، وقيل هو من خـبر الله عن فعلهم أنهم زجروه . قوله (دسر أضلاع السفينة) وصله الفريا بي بلفظه من طريق ابن أبي نجيح عن بجاهد ، وروى ابن المنذر وإبراهيم الحربي في د الغريب ، من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباسَ قال : الآلواح الواح السفينة ، والدسر معاريضها التي تشد بها السفينة . ومن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ وَدَسَر ﴾ قال : المسامير . وبهذاً جَرْم أَبِو عبيدة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : الألواح مقاذيف السفيَّنة والدسر دسرت بمسامير. قوله (لمن كان كفر يقول كفر له جزاء من الله ) وصله الفريا بى بلفظ و ان كان كفر بالله ، وهو يشعر بأنه قرأها كَفَر بَفْتَحْتَينَ عَلَى البِنَاءَ الفَاعَلِ ، وسيأتَى توجيه الاول . قوله ( محتضر يحضرون الماء ) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ . يحضرون الما. إذا غابت الناقة ، . قوله ( وقال ابن جبير مهطمين النسلان ، الحبب السراع ) وصله ابن أبي حائم من طريق شريك عن سالم الأفطس عن سميد بن جبير في قوله ﴿ مبطمين الى الداع ﴾ قال : هو النسلان ، وقد تقدم ضبط النسلان في تفسير الصافات ، وقوله ، الحبب ، بفتَّح المعجمة والموحدة بعدها أخرى تفسير النسلان ، والسراع تأكيد له . وروى ابن المنذر من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله مهطمين قال : ناظرين ، وقال أبُّو عبيدة : المهطع المسرع . قوله ( وقال غيره فتعاطى فعاطى بيده فعقرها ) في رواية غير أبي ذر د فعاطها ، قال ابن التين : لا أعلم لقوله فعاطها وجها ، إلا أن يكون من المقلوب لان العطو التناول ، فكمأ نه قال : تناولها بيده . قلت : ويؤيده ما دوى ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس ﴿ فتعاطى فعقر ﴾ تناول فعقر . قولِه ( المحتظر كحظار من الشجر محترق ) وصله ابن المنذر من طريق ابن جريج عَن عطاء عن ابن عباس مثله ، ومن طريق سميد بن جبير قال : التراب يسقط من الحائط. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ﴿ كَمْشِيمُ الْحَتَّظُرُ ﴾ قال : كرماد محترق . وروى الطبرى من طريق زيد بن أسلم قال • كانت العرب تجعل حظارًا على الإبل والمواشَّى من يبس الشوك ، فهو المراد من قوله كهشيم المحتظر . وروى الطبرى من طريق سعيد بن جبير قال : هو التراب المتنائر من الحائط . (تنبيه) : حظار بكسرالمهملة و بفتحها والظاء المثنالة خفيفة . قوله (وازدجر افتمل من زجرت) هو قول الفراء ، وزاد بعده : صارت تاء الافتمال فيه دالاً . قولِه (كفر فعلنا به وبهم ما فعلمًا جزاء لما صنع بنوح وأصحابه ) هو كلام الفراء بلفظه ، وزاد : يقول أغرقوا لنوح أى لاجل نوح ، وكفر أى أجحد . ومحصل الـكلام أن الذي وقع بهم من الفرق كان جزاء لنوح وهو الذي كَفَر أي جحد ، وكنب فجوزي بذلك لصبره عليهم ، وقد قرأ حميد الآعرج ﴿ جزاء لمن كان كَمْمَ ﴾ بفتحتين فاللام في لمن على هذا لقوم نوح . قولِه ( مستقر عذاب حق) هو قول الفراء ، وعند ابن أبي حاتم بمعناه عن السدى ، وعند عبد بن حميد عن قتادة في قوله ﴿ عذاب مستقر ﴾ استقر جمم الى نار جمنم . ولا بن أبي حاتم من طريق مجاهد قال ﴿ وَكُلُّ أَمْ مستقر ﴾ قال يوم القيامة . ومن طريق ابن جريج قال : مستقر بأحله . يُمَوِّلُه ( ويقال الاشر المرح والتَّجبر ) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ سيملمون غدا من الكذاب الآشر ﴾ قال : الآشر المرح والتجبر . وربماكان من النشاط ، وهذا على قراءة الجُهور . وقرأ أبو جعفر بفتح المعجمة وتشديد الراء أفعل تفضيل من الشر ، وفي الشواذ قراءة أخرى ، والمراد بقوله غدا نوم القيامة

## ١ - باسب ﴿ وانشَقَى القمر، وإن يَر وا آية معرضوا ﴾

١٨٦٤ – مَرْشُ مُسدَّدُ حدَّثنا يمي عن شُمهةَ وسفيانَ عن الأعش عن إبراهيمَ عن أبى مَمَّمَر عنِ ابنُ مسمودٍ قال ﴿ انشَقَ القَمرُ على عهدِ رسول الله عَلَيْكِيْ فِرقتين : فِرقَةٌ فُوقَ الجَبَل ، وفرقَةٌ دُونَه . فقال رسولُ الله عَلِيْكِيْ فَرقَتْهِ . الله عَلَيْكِيْ فَرقَةً الله عَلَيْكِيْ فَلْ الله عَلَيْكِيْ فَرقَةً الله عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ فَا اللهُ عَلَيْكِ فَلْ اللهُ عَلَيْكُ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُ فَلَيْكُ إِلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلْكُونُ

٤٨٦٥ - مَرْشُ عَلَّ بن عَهِدِ الله حدَّثنا سفيانُ أخبرنا ابن أبي تَجيح عن مجاهدٍ عن أبي تُمعمر عن عبد الله قال « انَشَقَ القمر ُ ونحنُ مع النبي بَرَائِظُ فصار فِر قدين ، فقال لنا : آشهَدوا ، اشهَدوا »

عبد الله بن عُنْهَةَ بن مَسْمُود عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال ﴿ انشَقَّ القَمرُ فِي زَمانِ النبيُّ عَلَى ،

١٨٦٧ - حَرَثُ عبدُ الله بن عمدٍ حدَّثنا يونسُ بن عمد حد أننا شَيْبانُ عن قتادةَ عن أنس رضى الله عنه قال « سأل أهلُ مكة أن مُ يربَهُم آية وأراهمُ آنشِقاق القمر »

٨٦٨ - حَرْشُ مسدُّدُ حد تَمَا يجي عن سُمبةً عن قَتادَةً عن أنس ِ قال ﴿ انشَقَّ القمرُ فِرقتين ﴾

قوله ( باب وانشق القمر ، وإن يروا آية يعرضوا ) سقطت هذه النرجمة لُغير أبى ذر . ثم ذكر حديث انشقاق القمر من وجهين عن ابن مسعود وفيه و فرقتين ، و من حديث ابن عباس و انشق القمر فى زمان النبي برائح ، و بكر فيه هو ابن مسر، وجعفر هو ابن ربيعة ، ومن حديث أنس دسأل أهل مكة أن يربهم آية ، وقد تقدم شرحه ، ومن وجه آخر عن أنس و انشق القمر فرقتين ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى أوائل السيرة النبوية

٧ - إسب ( تجرى بأعينا جزاء يأن كان كُفِر ، والله تركناها آية فهل من مد كر ) قال قتادة و أبق الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة ،

١٨٦٩ – مَرْثُ حَفْصُ بن تُحرَ حدَّثنا شُعبة عن أبى إسحاقَ عن الأسود عن عبد الله قال «كان النبي الله الله عن عبد الله قال «كان النبي الله الله عن مُدَّ كِن ﴾ ﴾

باب ﴿ ولقد يَسَّرْ نَا القرآنَ لَلذَكِرَ فَهِلَ مِنْ مَدَّكُم ﴾ . قال مجاهد : يَسَّرْ نَا هُوَّ نَا قِراءَتُهُ \* ٤٨٧ - صَرَّتُ مَسَدَّدٌ عَنْ يَحِيُّ عَنْ شَعْبَةً عَنْ أَبِي إِسَّاقً عَنْ الأَسُودِ عَنْ عَبْدِ الله رضَى الله عنه ﴿ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ ﴿ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَلْ فَهُلُ مِنْ مَدَّ رَكِم ﴾ »

السب (أعجَازُ نَعْل مُنقمر ، فسكيف كان عذابي وُنذُر)

٤٨٧١ – مَرْثُنَا أَبُو 'نَهَيْمُ حَدَّنَا زُهير عَن أَبِي إِسَحَاقَ أَنَهُ وَسَمِيعَ رَجَلاً مَهَأَلُ الأَسُودَ : فَهَلَ مَن مُدَّكُو ، أَو مَذَّ كِر ؟ فقال : سَمَتَ عَبْدَ الله بِقَرْوُهَا ﴿ فَهِلَ مِنَ مَدَّ كِر ﴾ ، قال : وسمتُ النبيَّ ﷺ بِقَرْوُهَا ﴿ فَهِلَ مِن مَدَّ كِر ﴾ دالاً ﴾

" - باسب ( فـكانوا كمَشم المحتظر ، ولقد يَشَرْ نا القرآنَ للذَّ كُر فهل مِن مدَّ كِر )

٤٨٧٢ - حَرَشُ عبدانُ أخبرنا أبى عن شُعبةَ عن أبى إسحاقَ عن الأَسَودِ عن عبد الله رضى الله عنه • عن النبى عليه قرأ ( فهل من مدَّ كِر ) الآية »

إلى (ولقد صَبَدَّتُهُم 'بـكُرة عذاب مستقر"، فَذُ وقوا عذابي وُنذُر )
 إلى ولقد صَبَدَّتُهُم 'بـكُرة عذاب مستقر"، فَذُ وقوا عذابي وُنذُر )
 إلى الله عن النها عَمَم عَمْلُ مِن مدَّ حَرَّ )

قوله ( باب تجرى بأعيننا جزاء ان كان كفر ) زاد غير أبي ذر الآية التى بعدها ، وهى التى تناسب قول قتادة المذكور فيه . قوله ( قال قتادة : أبق الله سفينة فوح حتى أدركها أوائل هذه الآمة ) وصله عبد الوزاق عن معمر عن قتادة بلفظه وزاد و جلى الجردى ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال و أبق الله السفينة في أرض الجزيرة عبرة وآية حتى نظر اليها أوائل هذه الآمة نظرا ، وكم هن سفينة بعدها فصارت ومادا ، قوله (عن المسود ) في الرواية التى بعده ما يدل على سماع أبي إسحن له منه . قوله ( أمه كان يقرأ فهل من مدكر ) أى بالدال المهملة ، وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها بالمجملة ، وهو منقول أيضا عن فتادة . ثم ذكر المسنف لهذا المهملة ، وهو منقول أيضا عن فتادة . ثم ذكر المسنف لهذا المعدث خس تراجم في كل ترجمة آية من هذه السورة ، ومدار الجميع على أبي إسحق عن الآسود بن يزيد ، وساق في الجميع الحديث المذكور ايبين أن لفظ دمدكر ، في الجميع واحد . وقد تسكر ر في هذه السورة قوله ( فهل من مدكر ) أي بالمهلة ، الجميع الحديث المذكور اليبين أن لفظ دمدكر ، في الجميع واحد . وقد تسكر و في هذه السورة قوله ( فهل من مدكر ) هونا نجاهد يسر نا مهملة ، فذكر الحديث وقال في الأنية عن أبي اسحق أنه سمع رجلا سأل الاسود : فهل من مدكر أو مذكر ؟ أي بمهملة مهم هونا فرا. به ، وقال في التولى من مذكر ، أي بالمهملة ، وقرات عدلي النه يتراثي في الترحيد ، وقرله و الطريق الوابع حدثنا عند دال معجمة ، فأبدلت الناء دالا مهملة ثم أهمات المجمة لمقاربتها ثم أدغمت ، وقوله في الطريق الوابع «حدثنا عند ودال معجمة ، فأبدلت الناء دالا مهملة شم أهمات المجمة لمقاربتها ثم أدغمت ، وقوله في الطريق الوابع «حدثنا عند ودانا عندر ، كذا وقع محد غير منسوب أهمات المجمة لمقاربتها ثم أدغمت ، وقوله في الطريق الوابع «حدثنا عند ودانا عندر ، كذا وقع محد غير منسوب وهو ابر المثني أو ابن بشار أو ابن الوليد البسرى ، وقد أخرجه الاسماعيل من رواية محد بن بشار بندار ، وقوله وهو ابر المثني أو ابن بشار أو ابن الوليد البسرى ، وقد أخرجه الاسماعيل من رواية محد بن بشار بندار ، وقوله وهو ابر المثني أو ابن بشار أو ابن الوليد البسرى ، وقد أخرجه الاسماعية من رواية محد بن بشار بندار ، وقد اخرجم الاسماع على المدرك .

فی الخامسة رحدثنا یحی ، هو ابن موسی

# ٥ - ياب قوله (سُهزَم الجُعُ ويُولُون الدُّبر ﴾

٥٨٧٥ -- وَرَشُنَ مُحَدَّ بِنَ عَبِدَ الله بِن حُوشِ حِدَّ بَنا عَبِدُ الوهَّابِ حَدَّ بَنا خَالَهُ عِن عَكِرِمة عِن ابن عباس رضى الله عنها عباس م وحدثنى محمد حدثنا عَنَّانُ بِن مُسْلِمِ عِن وُهَيِّبِ حَدَّ بَنا خَالَهُ عِن عَكْرِمة عِن ابن عباس رضى الله عنها « ان رسول الله يَهِ قال وهو في قبّة بِومَ بَدْرٍ : اللهم لِيِّي أنشدُكَ عَهِدَكُ ووعدَكُ ، اللهم إنْ تَشأُ لا تعبد بعد اليهم ، فأخذ أبو بكر بهده فقال : حَسْبُكَ عارسولَ الله ، أَلْحُتْ عَلَى ربّبك \_ وهو يَثِبُ في الدِّرْع ، فخرج وهو يقول ﴿ سُبْرَمَ أَلِمُ عُن اللهُ بِنَ اللهُ بُولُ وهو يقول ﴿ سُبْرَمَ الجُمُ ويو تُون اللهُ بِنَ ﴾ وهو يقول ﴿ سُبْرَمَ الجُمُ ويو تُون اللهُ بِنَ اللهُ بِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

وله (باب قوله سيهزم الجمع الآية) ذكرفيه حديث ابن عباس فى قصة بدر، وقد تقدم بيانه فى المفازى ، وقوله وحدثنا محمد بن حوشب ، هو محمد بن عبد الله نسب لجده ، وثبت كذلك لغير أبى ذر . وقوله وح ، وحدانى محمد حدثنا عفان بن مسلم ، كذا الذكر ، ومحمد هو الذه لى وسقط لابن السكن فصار عن البخارى حدثنا عفان . ( تنبيه ) : هذا من مرسلات ابن عباس لائه لم يحضر القصة ، وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة و ان عمر قال : لما نزلت ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) جعلت أقول : أى جمع يهزم ؟ فلما كان يوم بدر رأيت الذي يتليخ يثب فى الدرع وهو يقول ( سيهزم الجمع ) الآية ، فكأن ابن عباس حمل ذلك عن عمر ، وكأن عباس : عسكرمة حمد عن ابن عباس عن عمر ، وقد أخرج مسلم من طريق سماك بن الوليد عن ابن عباس : حدثنى عمر ببعضه

7 - باب عوله ( بل الساعة موعيدُهم ، والساعة الدهي وأسر ) . يعني من المرارة

١٠٧٦ - مَرْشُ ابراهيمُ بن موسى حدّثنا هِشامُ بن يوسف أن ابنَ ُجريج أخبرهم قال أُخبرنى يوسُف ابن ماهَك قال ﴿ إِن عند عائشة لَمُ المؤمنين قالت : لقد أُنزِل على محمد مَا الله عند عائشة أمَّ المؤمنين قالت : لقد أُنزِل على محمد مَا الله عنه ، وإلى جَاربة أَلْمَبُ : ﴿ بِل الساعةُ موعِدُهُم ، والساعةُ أُدتَمى وأمرُ ﴾

[ الحديث ٤٨٧٦ \_ طرفه في : ٤٩٩٣ ]

قوله ( باب قوله ﴿ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ﴾ يعنى من المرارة ) هو قول الفراء ، قال فى هذه الآية : معناه أشد دلميهم من عذاب يوم بدر ، وأمر من المرارة . قوله ( يوسف بن ماهك ) تقدم ذكره تربيانى

سورة الاحقاف ، قوله ( انى عند عائشة أم المؤمنين قالت : لغد نزل على محمد )كذا ذكره هذا مختصرا ، وفيه قصة حذفها ، وسيأتى مطولا فى فضائل القرآن ان شاء الله تعالى . ثم ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور فى الباب الذى قبله ، وإسحق شيخه فيه هو ابن شاهين ؛ وخالد الاول هو الطحان ، والذى فوقه هو خالد الحذ" ا.

#### 00 - متُورةُ الرحمٰن

وقال مجاهـــــد ﴿ يحسَّبان ﴾ كحسبان الرحى . وقال غيره ﴿ وأَفيمُوا الوَزَن ﴾ يريدُ لسانَ الميزان . ﴿ وَالْمُصَنَّ ﴾ يَقُلُ الزَّرع إذا قطع منه شيء قبل أن يُدرِك فذلك المصف ، ﴿ وَالْرِيحَانَ ﴾ رزقه . ﴿ وَالْحِب الذي يُوكل منه . والريحان في كلام العرب : الرزق . وقال بمضهم : ﴿ والمصف ﴾ يريد المأكول من الحبِّ ؛ والرَّيمان النَّضيجُ الذي لم يؤكل َ. وقال غيره : العصف ورقُ الحِيْطة • وقال الضحاك : العصفُ التهن . وقال أمو مالك ؛ العصف أول ما ينبت ، تسميه النَّبَط عَهُوراً . وقال مجاهد : العصف ورق الحنطة ، والرِّيحان الرِّزق ، والمارج اللهبُ الاصفر والأخضر الذي يعلو النارَ إذا أوقدِت. وقال بعضهم عن مجاهد : ﴿ربُّ للشر قينَ﴾ للشمس في الشتاء مشرق ، ومشرق في الصيف . ﴿ وربُّ المغرِّ بَين ﴾ مغررُ بها في الشتاء والصيف . ﴿ لا بِبغيان ﴾ لا يختلطان . ﴿ الْمُنْسَاتُ ﴾ مارٌ فع قِلمهُ من السفُن ، فأما ما لم يُرفع قلمه فليس يمنشآت . وقال مجاهد ﴿كَالْهَ خَارَ ﴾ كما يُصنّع الفخار. ﴿ الشُّواظِ ﴾ لهب من نار . وقال مجاهد ﴿ ونحاسَ ﴾ النه اس الصُّفُر ُ يُصَبُّ على رءوسيهم 'يعذُّ بون به . ﴿ خاف مقام ربه ﴾ يَهُمُّ بالمصية فتيذكر اللهَ عز وجل فيَترُ كها . ﴿ مُدْجِهَامَّتَانَ ﴾ سوداوان من الرَّى : ﴿ صلصال﴾ طينٌ خلط برمل فصَّلْصَل كما يُصلصل الفَخَّار ، ويقال مُنتن ۖ يريدون به صَلَّ ، يقال صلصال كما يقال صَرَّ البابُ عندٌ الإغلاق وصَرْصَر ، مثل كهكبتُه يعني كَبَبته . ﴿فيهما فاكهة ۖ ونخلُ ورُمَّان﴾ قال بعضهم : ليس الرُّمان والنخل بالفاكمة ، وأما العرب فانهما تَمُدُّهما فاكمة كقوله عزَّ وجـل ﴿ حافظوا على الصَّلَوات والصلاةِ الو ُسطى ﴾ فأمرَ هم بالمحافظة على كلِّ الصلوات ، ثم أعاد العصر - تشديدا لها كما أُعيد النخلُ والرُّمان ، ومثلها ﴿ الم يْرَ أَنَّ الله يَسجدُ له مَن في السهاوات ومن في الأرض ﴾ ثم قال ﴿ وكثيرٌ من الناس ، وكثيرٌ حقَّ عليه المذاب ﴾ وقد ذكرَهم في أول قوله ﴿ مَن في السماوات ومن في الأرض ﴾ . وقال غير. ﴿ أَفْنَانَ ﴾ أغصان . ﴿ وَجَنَّى الجُّنَّةَين دان﴾ ما ُ يجنني قريب ۗ . وقال الحــن ﴿ فَهِأَىُّ أَلَاهِ ﴾ : نسمه . وقال قَدَادةُ ﴿ رَّ بُكِمَا تَكَذُّ بَانَ ﴾ يعني الجن والإنس . وقال أبو الدرداء ﴿ كُلُّ يوم هو في شأن ﴾ : يغفِر ُ ذنباً ، ويكشِف كَرَباً ، ويرفعُ قوماً ويضمُ آخرين · وقال ابن عباس ﴿ بَرِزَخ ﴾ : حاجز · (الأنام) : الخلق · ﴿ نَضَّا خَتَانَ ﴾ : فيَّاضتان · ﴿ذُو الجلالِ ﴾ : ذو الدظمة · وقال غيره ﴿ مَارِجٍ ﴾ : خالص من النار ، ويقال : مَرَجَ الأميرُ رعيته إذا خلاهم يَمدُو بَمضُهم على بعض ، مَرَجَ أَمرُ الناس ﴿ مَرْجِ ﴾ مُلتبِس • ﴿ رَرَجَ ﴾ اختلط ﴿ البحران ﴾ من مرجت دابتك : تركتها • ﴿ سنَفرُ عُ لسكم ﴾ • أمرُ الناس ﴿ مَرْجِ ﴾ مُلتبِس • ﴿ رَرَجَ ﴾ اختلط ﴿ البحران ﴾ من مرجت دابتك : تركتها • ﴿ سنَفرُ عُ لسكم ﴾ في المنظم ، لا يَشْفَل ، وهو معروف في كلام العرب يقال : لأتفرَ عَنَ لك ، وما به شُغل ، يقول : لآخذ أنك على غرَّتك

قوله (سورة الرحمن) كذا لهم ، زاد أبو ذر البسملة ، والأكثر عدرًا ﴿ الرحمٰنَ ﴾ آية وقالوا هو خبر مبتدأ عدوف أو مبتدأ عدرف الخبر ، وقبل تمام الآية ﴿عَلَمُ القرآنِ وَهُو الْخَبِرِ . قَوْلِهِ (وقال مجاهد بحسبان كحسبان الرحمى ) ثبت هذا لابى ذر وحده ، وقد تقدم في بدءً الخلق بأبسط منه . قوله ( وقال غيره ﴿ وأُقيمُوا الوزن ﴾ ير بد اسان الميزان ) سقط و وقال غيره ، لغير أبى ذر ، وهذا كلام الفراء بلفظه ، وقد أُخْرِج ابن أبي حاتم من طُرِيقِ أَبِى المُمْيَرَةِ قَالَ دَ رَأَى ابن عباس رجلاً بِزن قد أرجح ، فقال : أقم اللسان ، كما قال الله تعالى : وأفيموا الوزن بالقسط، . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد قال ﴿ وأُقيمُوا الوزن بالقسط ﴾ قال : اللسان . قوله ( والعصف بقل الزرع اذا قطع منه شيء قبل آن يدرك فذلك العصف ، والريحان رزقه ، والحب الذي يؤكل منة ، والريحان في كلام العرب الرزق) هو كلام الفراء أيضا لكن ملخصا ، وافظه : العصف فيما ذكروا بقل الزرع، لأن العرب تقول: خرجنا فعصف الزرع اذا قطعوا منه شيئًا قبل أن يدرك ، والباقى مثله لكن قال : والريحان رزقه وهوالحب الخ ، وزاد في آخره : قال ويتولون خرجنا نطلب ريحان الله ـ وأخرج الطبرى من طريق العونى عن ابن عباس قال : العصف ورق الزرع الاخضرالذي قطعوا رءوسه : فهو يسمى العصف إذا يبس . ولا بن أبي حاتم من وجه آخر عرب ابن عباس : العصف أول ما يخرج الزرع بقلاً . قولِه (وقال بعضهم : العصف يريد المأكول من الجب ، والريحان النصيج الذي لم يؤكل ) هو بقيَّة كلام الفراء بلفظه . ولا بن أبي حاتم من طريق الضحاك قال : العصف البر والشمير ، ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الويحان حين يستَّوى الزرع على سوقه ولم يسنبل . قوله ( وقال غيره : العصف ورق الحنطة )كذا لابى ذر ، وفي رواية غيره : وقال مجاهد العصف ورق الحنطة ، والريحان الرزق . وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي تجييح عنه مفرقا قال : العصف ورق الحنطة ، والريحان الرذق - قولِه ( وقال الضحاك ؛ العصف التبن ) وصله ابن المنذر من طريق الضحاك بن مراحم أخرجه ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله ، وأخرج عبد الرزاق عن ممدر عن قشادة مثله . قولُه ( وقال أبو مالك : العصف أول ما ينبت ، تسميه النبط هبورا ) وصله عبد بن حميد من طريق إسماعيل ابن أبي عالمه عن أبي مالك بهذا ، وأبو مالك هو الغفاري كوفى ثا بعي ثقة ، قال أبو زرعة : لا يعرف اسمه ، وقال غيره : اسمه غزوان بمعجمتين ، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع . والنبط بفتح النون والموحدة ثم طاء مهملة هم أهل الفلاحة من الآعاجم ؛ وكانت أما كنهم بسواد العراق والبطَّائح ، وأكثر مَا يُطلق على أهل الفلاحة ، ولهم فيها معارف اختصوا بها، وأقد جمع أحمد بن وحشية في دكتاب الفلاحة، من ذلك أشياء عجيبة . وقوله دهبورا، بفتحُ الهاء وضم الموحدة الحفيفة وسكون الواو بعدها راء هو دقاق الزرع بالنبطية ، وقد قال ابن عباس في قوله تمالَى ﴿ كَمْصَفُ مَا كُولَ ﴾ قال: هو الهبور . ﴿ تنبيه ﴾ : قرأ الجمهور و والريحان ، بالضم عطفا على الحب ، وقرأ

حزة والكسائى بالخفض عطف على المصف ، وذكر الفراء أن هـذه الآنة في مصاحف أهل الشـام , والحب ذا العصف ، بعد الذال المعجمة ألف ، قال ولم أسمع أحدا قرأ بها ، وأثبت غيره أنها قراءة ابن عامر ، بلاانتول عن ابن عامر نصب الثلاثة الحب وذا العصف والريحان نقيل عطف على الارض لأن معنى وضءما جعلما فالتقدير وجعل الحب الح أونصبه بخلق مضمرة، قال الفرآء : ونظير ما وقدع في هذا الموضع ما وقع في مصاحب أهـل الـكوفة و والجار ذا القربي والجار الجنب ، قال ولم يقرأ بها أيضا أحد انتهى . وكنائة نني المشهور ، وإلا فقد قرىء مها أيضا فى الشواذ . قوله ( والمارج اللهب الأصفر والاخضر الذى يعلو النار اذا أوقدت ) وصله الفربا بى من طريق بجاهد بهذا الاسناد ، وسيأتى له تفسير آخر. قوله (وقال بمضهم عن مجاهد رب المشرقين الخ) وصله الغريابي أيضا ، وأخرج ابن المذذر من طريق على بن أبى طلحة ، وسعيد بن منصورمن طريق أبى ظبيان كلاهما عن ابن عباس قال : للشمس مطلع فى الشتاء ومغرب ، ومطلع فى الصيف ومغرب . وأخرج عبد الرزاق من طريق عكرمة مثله وزاد قوله ﴿ ورب المشارق والمغارب ﴾ لها في كل يوم مشرق ومغرب ، ولا بن أبي حانم من وجه آخر عن ابن عباس قال ﴿ المشرقين ﴾ مشرق الفجر ومشرق الشفق ، ﴿ والمفربين ﴾ مفرب الشمس ومفرب الشفق. قوله ( لا يبغيانُ لا يختاطانُ وصله الغريابي من طريق مجاهد، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سميد بن جبير عن ابن عباس قال: بينهما من البعد ما لا يبغي كل واحد منهما عـــــلى صاحبه ، وتقدير قوله على هذا : يلتقيان ، أي أن يلتقيا ، وحذف.أن، سائخ، وهوكةوله ومن آياته يريكم البرق؛ وهذا يقوى قول من قال: ان المراد بالبحرين بحر فارس وبحر الروم لأن مسافة ما بينهما ممتدة ، والحلو \_ وُهُو بحر النهل أو الفرات مثلا \_ يصب في الملح ، فكيف يسوغ نني اختلامهما أو يقال بينهما بعد؟ لكن قوله تعالى ﴿ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائخ شرابه وهذا ملح أجاج ﴾ يرد على هذا ، فلمل المراد بالبحرين في الموضعين مختلف. ويؤيده قول ابن عباس هنا : قوله تمالى فى هذا الموضع ﴿ يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان ﴾ فان اللؤاؤ بخرج من بحر فارس والمرجان يخرج من بحر الروم ، واما أأنيلَ فلا يخرج منه لاهذا ولاهذا . وأجاب من قال : المراد من الآيتين متحد ، والبحران هنا العذب والملح بأن معنى قوله منهما أى من أحدهما كما فى قوله تعالى ﴿ على رجل من القريتين ﴾ وحذف المضاف سائخ ، وقبل بل قوله دمنهما، على حاله ، والمعنى أنهما يخرجان من الملح فى الموضع الذى يصل اليه العذب ، وهو معلوم هند الغواصين ، فكأنهما لما التقيا وصارا كالشيء الواحد قيل يخرج منهما . وقد اختلف في الراد بالمرجان فقيل : هو المعروف بين الناس الآن ، وقيل : اللؤ اؤكبار الجوهر والمرجان صفاره ، وقيل بالمكس . وعلى هذا يكون المراد يمحر فارس فانه هو الذي يخرج منه الاؤ اؤ ، والصدف يأوي الى المسكان الذي ينصب فيه الماء العذب كما تقدم ، والله أعلم . قولِه ( المنشآت ما رفع قلمه من السفن ، فأما مالم يرفع قلمه فليس بمنشآت ) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظه ، لَـكن قال دمنشأة ، بالافراد ، والقلع بكسرالقاف وسكون اللام و يجوز فتحها ، ومنشآت بفتح الشين المعجمة فى قراءة الجهور اسم مفعول ، وقرأ حمزة وعاصم فى رواية لأبى بكر عنه بكسرها أى المنشئة هى للسير ، ونسبة ذلك اليها مجازية . قوله ( وقال مجاهد كالفخار كما يصنع الفخار ) وصله الفريابي من طريقه . قوله ( الشواظ لهب من نار ) تقدُّم في صَفَّة النار من بدء الخلق وكذا تفسير النحاس. ﴿ إِلَّهُ ﴿ خَافَ مَقَامَ رَبَّهُ : يَهُم بَالْمُصَيَّة فَيذَكُرُ اللَّهُ عَرْ وجل فيتركما) وصله الفريابي وعبد الرزاق جميما من طريق منصور عن مجاهد بلفظ: إذا هم بمعصية نذكر مقام الله

عليه فيتركها . قوله (مدهامتان: سوداوان من الرى ) وصله الفريابي ، وقد تفدم في بد. الخلق. ﴿ له (صلصال: طين خلط برمل فصلصل الح ) تقدم في أول بدء الخلق ، وسقط لابي ذو هنا . قوله ( فيهما فاكمة ونخل ورمان . قال بمضهم : ليس الرمان والنخل بالفاكمة ، وأما المرب فانها تعدهما فاكمة كَقُولُه عز وجل ﴿ حافظُوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ الح ) قال شيخنا ابن الملقن : البعض المذكور هو أبو حنيفة . وقال الـكرمانى قيل أراد به أبا حنيفة . قلت : بل نقل البخارى هذا الـكلام من كلام الفراء ملخصا و افظه : قوله تعالى ﴿ فهما فاكهة وتخل ورمان﴾ قال بمض المفسرين : ايس الرمان ولاالنخل من الفاكمة ، قال : وقد ذهبوا في ذلك مذَّهبًا . قلت : فنسبه الفراء لبعض المفسرين وأشار الى توجيهه ثم قال : واحكن العرب تجعل ذلك فاكمة ، وانما ذكرا بعد الفاكمة كقوله تعالى ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّاوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْحَ ﴾ والحاصل أنه من عطف الحاص على العام كما في المثالين اللذين ذكرهما . واعترَض بان قوله هذا فاكمة نكرة في سيأق الاثبات فلا عموم ، وأجيب بأنها سيقت في مقام الامتذان فتمم ، أو المراد بالعام هنا ماكان شاملا لما ذكر بعده . وقد وهم بعض من تـكلم على البخارى فنسب البخارى للوهم ، وماعلم أنه تبع في ذلك كلام إمام من أثمة اللسان العربي . وقد وقع لصاحب والكشاف ، تحو ماوقع للفراء وهو من أئمة الفن البِّلاغي فقال : فإن قلت لم عطف النخل والرمان على الَّفاكمة وهما منها ؟ قلت : اختصاصاً وبيانا لفضامِما كأنهما \_ لما كان لهما من المزية \_ جنسان آخران كـةوله (وجبريل وميكال) بعد الملائكة . قوله (وقال غيره أفنان أغصان ، وجنى الجنتين دان ما يجتنى قريب ) سقط هذاً لابي ذر هنا ، وقد تقدم في صفة الجنة . قول ( وقال الحسن : فبأى آلاء فعمه ) وصله الطبرى من طريق سهل السراج عن الحسن . قولِه ( وقال قتادة : ربكما تكذبان يعنى الجن والانس) وصله ابن أبى حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتَّادة . قولِه ( وقال أبو الدرداء: ﴿ كُلُّ يُومُ هُو فَى شَأْنَ ﴾ يغفر ذئباً ويكشف كربا ويرفع أوما ويضع آخرين) وصله المصنف في والتاريخ، وا بن حبانً في ﴿ الصحيحِ ﴾ و أبن ماجه و ابن أبي عاصم والطُّرِ أنى عن أبي الدرداء مرفوعا ، وأخرجه البهيق ق و الشعب ، من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفًا ، وللمرفوع شاهد آخر عن ابن عمر أخرجه البزار ، وآخر عن عبد الله بن منيب أخرجه الحسن بن سفيان والبزاد وابن جرير والطبراني . قوله ( وقال ابن عباس : برزخ حاجر ، الآنامُ الحلق ، فضاختان فياضتان) تقدم كله في بدء الحلق : قوله (ذو الجلال العظمة) هو من كلام ابن عباسٌ ، وسيأتى في التوحيد ، وقرأ الجمهور ذو الجلال الاولى بالواد صفة للوَّجه ؛ وفي قراءة ابن مسعود ذي الجلال بالياء صفة للرب، وقرأ الجمهور الثانية كذلك إلا ابن عام فقرأها أيضا بالواو وهي في مصحف الشام كذلك. قوله (وقال غيره مارج عالص من النار ، يقال مرج الأمير رعيته اذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض الح) سقط قوله دمريج مختلط، من رواية أبي ذر وقوله , مرج اختلط، في رواية غيراً بي ذر ,مرج البحرين اختلط البحران ، ، وقد تقدم جميع ذلك في صفة النار من بدء الخلق. قوله (سنفرغ لـكم سنحاسبكم ، لا يشغله شيء عن شيء ) هو كلام أبي عبيدة أخرجه ابن المنذر من طريقه ، وأخرج من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : هو وعيد من الله لعباده و ليس بالله شغل، وهوممروف في كلام العرب يقال: لاتفرغن لك، وما يه شغل، كما نه يةول لآخذنك على غرة ١ - باب (ومن دو نهما جنّان )

٨٧٨ - وَرُثُ عبدُ الله بن أبي الأسود حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى حدُّ ثَنَا أبو عمر ان الجوني

عن أبي بكر بن عهد الله بن قيس عن أبيه ﴿ أَنَّ رسولَ الله عَيْطِيْهُ قال: جَنَّتَانِ مِن فِضَة آنيتُهما وما فيهما ، وجنَّتَان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن يَنظروا إلى ربهم إلا رداد السكبر على وَجهه في جنة عَدَّن ﴾

[ الحديث ٤٨٧٨ \_ طرفاه في : ١٨٨٠ ، ١٩٤٤ ]

قوله ( باب قوله ومن دونهما جنتان ) سقط , باب قوله ، لغير أبى ذر ، قال الترمذى الحكيم : المراد بالدون هذا القرب ، أى وقربهما جنتان أى هما أدنى الى العرش وأقرب ، وزعم أنهما أفضل من اللتين قبلهما . وقال غيره : معنى دونهما بقربهما ، وايس فيه تفضيل . وذهب الحليمى الى أن الأوليين أفضل من اللتين بعدهما ، ويدل عليه تفاوت ما بين الفضة والذهب . وقد روى ابن مردويه من طريق حاد عن أبي عران في هذا الحديث قال : من ذهب للسابقين ومن فضة التابعين . وفي رواية ثابت عن أبي بكر : من ذهب للقربين ومن فضة الاصحاب اليمين . قوله ( العمى ) بفتح المهملة وتشديد الميم ، وأبو حمران الجونى بفتح الجيم وسكون الواو بعدها نون هو عبد الملك أن حبيب . قوله ( عن أبيه ) هو أبو موسى الاشعرى . قوله ( جنتان من فضة ) وفي رواية الحادث بن عبيد عن أبي عمران الجونى في أول هذا الحديث : جنان الفردوس أربع ثنتان من ذهب الح . قوله (وما بين القوم و بين أن ينظروا إلى ربهم الح) يأتى البحث فيه في كتاب التوحيد ان شاء الله تعالى . وقوله في جنة عدن متعلق بمحذوف وهو في موضع الحال من القوم ، فكا فه قال كائنين في جنة عدن

٢ - باسيب ﴿ حُور مقصورات في الجيام ﴾ . وقال ابن عباس : حور سودُ الحدق ، وقال مجاهد :
 مقصورات محبوسات ، مقصر طرفهن وانفُشهن على أزواجهن ، قاصِرات لايبغين غير أزواجهن "

١٨٧٩ – مَرْشُ محدُ بن المثنى حدثَنا عبدُ العزيز بن عبد الصَّمد حدَّثنا أبو عرانَ الجونىُ عن أَبَى بكر ابن عبد الله بن قَيس عن أبيه ِ ﴿ ان رسولَ اللهِ مِيْكِ قالَ : ان في الجنَّةِ خيمة من لؤلؤة ِ مجوَّفة عَرضُها ستون ميلا ، في كل زاويةٍ منها أهلُ ما يَرَون الآخرين ، يطوفُ عليهمُ المؤمنون »

٤٨٨٠ – « وجَنَّتانِ من فِضة آنيتهما وما فيهما ، وجنَّتانِ من كذا آنيتهما وما فيهما . وما بينَ القوم و بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رِدَاه السكبرِ على وجههِ في جنَّةِ عَدَّن ﴾

قوله ( باب حور مقصورات في الخيام) أي محبوسات ، وه ن ثم سموا البيت الكبير قصراً لآنة يحبس من فيه . قوله ( وقال ابن عباس حور سود الحدق ) في وواية ابن المنسند من طريق عطاء عن ابن عباس : الحور سواد الحدقة . قوله ( وقال بجاهد : مقصورات محبوسات ، قصرن طرفهن وأنفسهن على أزواجهن ، قاصرات لا يبغين غير أزواجهن ) وصله الفريابي وتقدم في بدء الخلق . قوله ( عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه ) هو أبو موسى الاشعرى . قوله (ان في الجنة خيمة) أي المراد بقوله في الآية ( في الحنيام ) والحنيام جمع خيمة ، والمذكور في الحديث صفتها ، قوله ( بجونة ) أي واسعة الجوف . قوله ( في كل زاوية منها أهل ) في دواية مسلم ، أهل في الحديث صفتها ، قوله ( بجونة ) أي واسعة الجوف . قوله ( في كل زاوية منها أهل ) في دواية مسلم ، أهل

للؤمن ، . قوله ( ستون ميلا ) تقدم الكلام عليه في صفة الجنة ، وأخرج عبد بن حميد عن ابن عماس قال : الحمية ميل في ميل ، والميل ثلث الفرسخ . قوله ( يطوف عليهم المؤمنون ) قال الدمياطي : صوابة المؤمن بالافراد وأجيب بجواز أن يكون من مقابلة المجموع بالمجموع . قوله ( وجنتان من نضة ) هذا معطوف على تنويم محذوف تقديره هذا المؤمن ، أو هو من صنيع الراوى . وقال أبو موسى عن النبي يَهِا في وقد تقدم شرح ذلك في الباب الذي قبله

#### ٥٦ – سورة الواقعة

وقال مجاهد ﴿رُبِّت ﴾ : زُلزِلت . ﴿ بُسَّت ﴾ : 'نتَّت ولتَّت كما يُسكَتُ السويق ﴿ الحِمْمُود ﴾ : لا شُوكَ له ، ﴿ مَنْضُود ﴾ : الموز ، والعُرُب الحَبَّباتُ إلى أزواجهن · ﴿ ثُنَّلَة ﴾ : أمة · ﴿ يَجْمُوم ﴾ : دخانٌ أسود ﴿ رُيْصِرُّونَ ﴾ : يُدِيمون ﴿ (الهيم ﴾ : الإبلُ الظاء • ﴿ لَمَنرَ مُونَ ﴾ : كَالزَّمُونَ • ﴿ مَدِينَين ﴾ : محاسَمِين • ﴿ رَوحٌ ﴾ : جَنَّة ورخاء ﴿ ور يُحانُ ۗ ﴾ ۚ الرزق ﴿ وُ أَنْشِئَكُمْ فَيَا لَاتَّعَلَّمُونَ ﴾ أَى فَى أَى ۚ خَالَقَ أَشَاء ، وقال غيره ﴿ 'نَهُ كُمْهُونَ ﴾ : تمجيون : ﴿ عُرُبًا﴾ مثقلةً واحدها عَروب ــ مثلُ صَبور و ُصبر ــ يسميها أهل مكة : العَر بة ، وأهل المدينة : الفَنيِجة ، وأهلُ العراق : الشكلة . وقال في ﴿ خافضة ﴾ : لقوم إلى البار ، و ﴿ رافعة ﴾ : الى الجنَّة ، ﴿ مَو ْضُونَة ﴾ : منسوجة ومنه وَضين الناقة ، والأحكوب لا آذانَ له ولا عروة ، والأباريق : ذوات الآذان والمُرَى . (مَسكوب) : جار (وفراش مرفوعة) بمضها فوق بعض . (مترَ فين) : متمتِّمين (ما تُمنُون) هى النَّطفة فى أرحام النساء . ﴿ للمقوين ﴾ للمسافِرين ، والتيُّ : القفر · ﴿ بَمُواقِعِ النَّجُومِ ﴾ : بمُحكم القرآن ، ويقال بَسْقِط النجوم إذا سَقطنَ ومواقع ومَوقع واحد ، ﴿مُدْهِنُونَ﴾ مُسكذًّ بون مثلُ ﴿لو تُدْهِنُ فيُدْهِنُونَ﴾ . ﴿ فَسَلامٌ الت ﴾ أى مُسلم لك . إنك ﴿من أحمابِ اليمين ﴾ وألغيَت ﴿ انَّ ﴾ وهو معناها ، كما تقول : أنت مصدَّق ، ومسافر ٣ عن قايل إذا كان قد قال إنى مسافر عن قايل ، وقد يكون كالدُّعاء له ، كةولك فسقيًّا منَ الرجال إن رفعتَ السلام فهو من الدُّعاء ﴿ تُنورُونَ ﴾ تستخرجون ، أوريتُ أوقَدتُ ، ﴿ لَمُواً ﴾ باطلا . ﴿ تَأْنَياً ﴾ كذِبا قولِه ( سورة الواقعة . يسم الله الرحمن الرحيم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر ، والمراد بالواقعة القيامة . قولِه ( وقال مجاهد رجت زلزلت ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا ، وعند عبد الرزاق عرب معمر عن قتادة مثله . قوله ( بست : فتت ولتت كما يلت السويق ) وصله الفريا بي من طريق مجاهد بنحوه ، وعند أبى عبيدة بست كالسويق المبسوس بالماء ، وعند ابن أبي حاتم من طريق منصور عن مجاهد قال : لثت لتا ، ومن طريق الصحاك عن ابن عباس قال: فتت فتا . قولِه (المخصود لا شوك له)كنذا لأبى ذر ، ولغيره: المخصود الموقر حملاً ، ويقال أيضاً الح تقدم بيانه في صفة الجنة من بدء الخلق . قرله ( منضود الموز ) سقط هذا لابي ذر ، وقد م -- ١٧٦ ٨ ٥ لاح قياري

: تقدم فى صفة الجنة أيضا . قول (والعرب المحببات الى أزواجهن ) تقدم فى صفة أهل الجنة أيضا . وقال ابن عيينة فى تفسيره : حدثنا ابن أبى نجيِّج عن مجاهد فى قوله ﴿ عربا أَثرابا ﴾ قال : هى المحببة الى ذوجها . وله ( ثلة أمة ) وصله الفريا بي من طريق ابن أبي نجيح عن بجاءد به ، وقال أبو عبيدة : الثلة الجماعة ، والثلة البقية ، وعُند ان أبي حاتم من طريق ميمون بن مهران في أوله ﴿ ثَلَةً ﴾ قان : كثير . قوله ﴿ يحموم دعان أسرد ﴾ وصله الفريابي أيضا كذلك ، وأخرجه سميد بن منصور والحاكم من طريق يزيد بن الآصم عن ابن عباس مثله ، وقال أبو عبيدة في قوله ﴿ وظل من يحموم ﴾ : من شدة سواده ، يقال أسود يحموم أُمو وزن يفعول من الحمم . قوله ﴿ يصرون يديمونُ ) وصله الفربابي أيضا لكن لفظه و يدمنون ، بسكون الدال بعدها ميم ثم نون ، وعند ابن أبي حاتم من طريق السدى قال : يتميمون . قولِه ( الحميم الابل الظماء ) سقط هنا لابى ذر ، وقد تقدم فى البيوع . قولِه (لمفرمون لملزمون ) وصله ابن أبي حاتم من طريق شُعية عن قتادة ، وعند الفريا بى من طريق مجاهد : ملقون للشر . قوله ( مدينين محاسبين ) تقدم في تفسير الفاتحة ، قوله ( روح جنة ورخا. ) سقط هنا لا بي ذر ، وقد تقدم في صفة الجنة قله (وريحان الرزق) تندم في تنسير الرحن قريباً . قوله ( وقال غيره تفكمون تعجبون ) هو قول الفراء ، قال في قوله تمالي ﴿ فظلتم تفكمون ﴾ أي تنعجبون بما نزل بكم في ذرعكم ، قال ويفال : معناه تندمون - قلت : وهو قول مجاهد ، أخرج، ابن أبي حانم ، وأخرجه ابن المنذر من طريق الحسن مثله ، وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : هو شبه المتندم. قلت : تفكه بوزن تفعل وهو كنتأثم أى التي الإثم ، فعني تفكَّه أى ألقي عنه الفاكمة ، وهو حال من دخل فى الندم والحزن ـ قوله ( عربا مثقلة واحدها عروب الى قوله الشكلة ) سقط هنا لا بى ذر ، وتقدم في صفة الجنة . قولِه (و ننشئكم فيما لا تعلمون ، أي في أي خلق نشاء) تقدم في بدء الخلق ، وسقط ﴿ فيما لا تعلمون ﴾ هنا لابي ذر . قَوْلِهِ ( وأرش مرفوعة بعضها فوق بمض ) هو أول مجاهد ، وتقدم أيضا في صَّفّة الجائمة ، قوله ( والسكوب الح وكذا قوله مسكوب جار ) سقط كله لابى ذر هنا ، وتفدم في صفة الجنة ـ قوله ( موضونة منسوجة ، ومنه وضين الناقة ) سقط هنا لابي ذر ، وقد تقدم في صفة الجنة أيضا . قوله ( وقال في ﴿ خَافَضَةً ﴾ اتموم الى النار و ﴿ رَافَعَتُ لَقُومَ الى الجُنَةُ ﴾ قال الفراء فى قوله تمالى ﴿ خَافَضَة رَافَعَة ﴾ قال : خافضة لَفُوم الى النَّار ، رافعة لقوم الى ألجمنة . وعن محمَّد بن كمب : خفضت أقواما كانوا فى الدُّنيا مرتفعين ، ورفعت أقواما كالوا فى الدنيا منخفضين ، وأخرجه سعيد بن منصور ـ وعن عبد الرزاق عن مممر عن قتادة فى أوله ﴿ خافضة رافعة ﴾ قال : شملت القريب والبعيد ، حتى خفضت أقواما في عذاب الله ورفعت أقواما فيكرامة الله . وروى ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس نحوه ، ومن طريق عَمَانَ بن سراقة عن خاله عمر بن الحطاب نَّحُوه ، ومن طريق السدى قال : خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين - قوله ( مترفين متنعمين )كذا للاكثر بمثناة قبل النون و بعد العين ميم ، وللكشميهني و متمتعين ، يميم قبل المثناة من آلتمتع ، كذا في رواية النسق والاول هو الذي وقع في و معانى القرآن للفراء ، ومنه نقل المصنف ـ ولابن أبي حاتم أن طريق على بن أبي طاحـة عن ابن عباس: منعمين - قولِه (ما تمنون هي النطف يعني في أرحام الساء) تقدم في بدء الحلق، قال الفراء: قوله ﴿ أفر أيتم ما تمنون ﴾ يمنى النطف أذا قذفت في أرحام النساء ، أأنتم تخلقون تلك النطف أم نحن - قولِه ( للدةو ين المسافرين والتي القفر ) سقط هذا لا بى ذر ، وقد تقدم فى بدء الخلق أيضا ـ توليه ( بموافع النجوم بمحكم الفرآن ) قال الفراء :

حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن المنهال بن عمرو قال: قرأ عبد الله ﴿ فَلَا أَقْدُم بِمُواقَّعِ النَّجُومِ ﴾ قال: بمحكم القرآن ، وكان ينزل على النبي يَرْالِي مِرْالِيِّهِ نجوما . وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ﴿ بمواقع النجوم﴾ قَالَ : بِمَنَازِلَ النَّجُومُ ـ قَالَ وَقَالَ الكُلِّيُّ : هو الذِّرآنَ أَنزِلَ بْجُومَا انْتَهَى ـ ويؤيده ما أخرج النسائي والحاكم من طريق حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزل القرآن جميما ليلة الفدر الى السباء ، ثم قصل فنزل في السنين ، وذلك توله ﴿ فلا أَشْمَ عَوَاقَعَ النَّجُومُ ﴾ . قولِه (ويقال بمسقط النجوم أذا سقطن ومراقع وموقع وأحد) هو كلام الفراء أيضا بُلفظه ، ومُرَّاده أن مفادهمًا واحَّد وانكان أحدهما جما والآخر مفردا ، لَـكن الفَرد المضاف كالجمع فى إفادة التعدد، وقرأها بلفظ الواحد حزة والكسائى وخلفٍ , وقال أبو عبيدة : مواقع النجوم مساقطها حيث تغيب - قله ( مدهنون مكذبون مثل : لو تدهن فيدهنون ) قال الفراء في قوله ( أفهذا الحديث أنتم مدهنون ) : أى مكذبون ، وكذلك في قوله (ودوا لو تدمن فيدمنون ) أي لو تكفر فيكفرون ، كل قد سمعته قد أدمن أي كِفِر. وقال أبو عبيدة مدهنون وآحِدها مدهن وهو المداهن ـ قوله (فسلام لك أى مسلم لك . إنك من أصحاب اليمين والغيت إن وهو ممناها كما تقول أنت مصدق ومسافر عن قليل إذا كان قد قال إنى مسافر عن قليل ) هو كلام الفراء بلفظه لكن قال: أنت مصدق مسافر بغير وإو وهو الوجه ، والتقدير أنت مصدق أنك مسافر ، ويؤيد ما قال الفراء ما أخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: تَا تيه الملائكة من قبل الله ، سلام لك من أصحاب اليمين: تخبره أنَّه من أصحاب اليمين ـ قوله (وقد يكون كالدعاء له كقولك فسقيا من الرجال ، إن رفعت السلام فهو من الدعاء ) هو كلام الفراء أيضا بالفظة ، أكمنه قال و وان رفعت السلام فهو دعاء ، . قوله ( توروس تستخرجون ، أوريت أوقدت ) سقط منا لابى در ، وقد تقدم فى صفة النار من بدء الحلق - قوله ( لغوا باطلا ، تأثياكذبا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طاحة عن ابن عباس في ثوله ﴿ لَغُوا ﴾ باطلا ، وفي قوله ﴿ وَلَا تَأْمُهَا ﴾ قال : كذبا

## ١ - الب ( وظِلَّ مَدود )

المما حريث على بن عبد الله حد ثنا سفيان عن أبي الرّاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه يبلغ به النبيّ عَيِّلِكُ قال و إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة عام لا يقطعها . وافرووا إن شغم في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة عام لا يقطعها . وافرووا إن شغم في وظل مدود ﴾ »

قوله ( باب قوله وظل ممدود ) ذكر فيه حديث أبي مربرة , ان في الجينة شجرة , وقد تقدم شرحه في صفة الجنة من بدء الحلق

## ٧٥ – سورةُ الحديد

قال مجاهد ﴿ جِملَكُم مستَخلَفين ﴾ معتَّرِين فيه ﴿ منَ الظُّلمات إلى النَّور ﴾ من الضلالة إلى الهدَى ﴿ فيه بأسُ شديدٌ ومَنافَعُ قناس ﴾ جنَّةٌ وسلاح ﴿ مَولاكُم ﴾ أولى ابكم ، ﴿ الثلاّ يَملَمُ أهـــــلُ الكتاب ليعلم أهل السكتاب ، يقال الظاهر على كل شيء علما ، والباطنُ على كلَّ شيُّ علما ، أنظرونا : انتظرونا قوله (سورة الحديد والمجادلة . بسم الله الرحم الرحم )كذا لاب ذر ، ولفيره الحديد حسب ، وهو أولى . قوله ( وقال مجاهد : جملكم مستخلفين محمرين فيه ) سقط هذا لابى ذر ، وقد وصله الفربا بى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد . وقال الفراء ( مستخلفين فيه ) : يريد بملكين فيه ، وهو رزقه وعطيته ، قوله ( من الظلمات الى النور : من الصلالة الى الهدى) سقط هذا أيضا لابى ذر ، وقد وصله الفريا بى أيضا . قوله (فيه بأس شديد ومنافع المناس : جنة وسلاح ) وصله الفربا بى من طريق ابن أبى نجيح عنه بهذا ، وجنة بضم الجيم وتشديد النون أى ستر . قوله ( مولاكم أولى بكم ) قال الفراء فى قوله تعالى ( مأواكم النار هى مولاكم ) يعنى أولى بكم وكذا قال أبو عبيدة ، وفى بعض نسخ البخارى و هو أولى بكم ، وكذا هو فى كلام أبى عبيدة ، وتعقب . وبجاب عنه بأنه يصح على إرادة وفى بعض نسخ البخارى و هو أولى بكم ، وكذا هو فى كلام أبى عبيدة ، وتعقب . وبجاب عنه بأنه يصح على إرادة المكان . قوله ( أنظرونا انتظرونا ) قال الفراء : قرأ يحيى بن وثاب والاعمس وحزة أنظرونا بقطع الالف من أنظرت والباقرن على الوصل ، ومعنى انظرونا أنظرونا - يعنى بالقطع - أخرونا ، وقد تقول العرب أنظرت والباقرن على بالقطع - أخرونا ، وقد تقول العرب أنظرت والباقرن على بالقطع - يريد انتظر فى قليلا ، قال الشاعر :

أبا هند فلا تمجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا

قوله ( لئلا يملم أهل الكنتاب: ليملم أهل الكنتاب) هو قول أبي عبيدة ، وقال الفراء: العرب تجعل و لا ، صلة فى السكلام اذا دخل فى أوله جحد أو فى آخره جحد كهذه الآية وكتقوله (ما مذمك أن لاتسجد اذ أمرتك ) انتهى . وحكى عن قراءة ابن عباس والجحدرى و ليملم ، وهو يؤيدكونها مزيدة ، وأما فراءة مجاهد و لكيلا ، فهى مثل ائتلا . قوله ( يقال الظاهر على كل شى علما الح ) يأتى فى التوحيد وأنه كلام يحيى الفراء

٨٥ – سورة الحجادلة

وقال مجاهد ( يحادثون ) : يُشاقون الله . ( كيتوا ) : أخربوا ، من ايخرى . ( استخوذ ) : غلب وقال مجاهد ( يحادون يشاقون ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ( يحادون الله ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ( يحادون الله ) قال : يعادون الله ورسوله . قوله ( كبتوا أخريوا ) كذا لابي ذر ، وفي رواية النسني أحزنوا وكأنها بالمملة والنون ، ولابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة خروا كا خرى الذين من قبلهم ، ومن طريق مقائل بن حيان أخروا ، وقال أبو عبيدة : كبتوا أهم كوا . قوله ( استحوذ غلب ) أي غلبهم الشيطان ، هو قول أبي عبيدة ، وحكى عن قراءة عمر رضى الله عنه استحاذ بوزن استقام . ( تنبيه ) : لم يذكر في تفسير الحديد حديثا مرفوعا ، ويدخل فيه حديث ابن مسعود دلم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ( ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله و الأ ربع سنين ، أخرجه مسلم من طريق عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن عمه ، وكذا سورة المجادلة ولم يخرج فيها حديثا مرفوعا ، ويدخل فيها حديث التي ظاهر منها ذوجها ، وقد أخرجه النسائي ، وأورد منه البخارى طرفا في كتاب التوحيد معلةا

٩ \_ سورة الحشر . الجلاء: الإخراج من أرض إلى أرض

١ – پایب \* ٤٨٨٢ صرَّتُنَا عجدُ بن عهدِ الرحيم حدَّثنا سعيدُ بن سليان حدَّثنا هُشَيم أخبرَنا أبو

بِشرِ عن سعيدِ بن ُجبَيرِ قال و قلتُ لابن عباس : سورةُ النوبة ؟ قال : النوبةُ هي الفاضحة ، ما زالت تَنزِل : ومنهم ، ومنهم ، حتى ظنُّوا أنها لم تُبقِ أحداً منهم إلا " ذُ كِرَ فيها . قال قلت : سورةُ الأنفال ؟ قال : تَزلت في بَدر . قال قلت السورةُ الحشر ؟ قال : تَزلت في بني النَّضير ﴾

٤٨٨٣ – مَرْشُ الحسنُ بن مُدرك حدَّثنا يحيى بن حَّادِ أَخبرَنا أبو عَوانةَ عن أبى بِشر ِ عن سعيدِ قال « قلتُ لابن عباس رضيَ الله عنهما : سورة الحشر؟ قال : 'قل سورة بني النضير،

قول (سورة الحشر، بسم الله الرحمن الرحيم )كذا لابى ذر. قوله ( الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض ) هو قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد عنه ، وقال أبر عبيدة : يقال الجلاء والإجلاء ، جلاه أخرجه وأجابيته أخرجته ، والتحقيق أن الجلاء أخص من الإخراج لان الجلاء ماكان مع الأهل والمال ، والإخراج أعم منه . قوله (حدثنا محد بن عبد الرحيم ) تقدم هذا الحديث مختصرا باسناده ومتنه فى تفسير سورة الانفال مقتصرا على ما يتعلق بها ، و تقدم فى المفاذى . قوله (سورة التوبة ؟ قال : النوبة ؟ ) هو استفهام اندكار بدليل قوله هى الفاضحة ، ووقع فى رواية الاسماعيلي من وجه آخر عن هشيم «سورة التربة ؟ قال بل سورة الفاضحة » . قوله (ماذالت تزل ومنهم ومنهم ) أى كقوله (ومنهم من عاهد الله ومنهم من يلزك فى الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي في الم أى كقوله (ومنهم من عاهد الله ومنهم من يلزك فى الصدقات ومنهم بها ذكر من الآيات بخلاف الثانية فهى أبلغ ، وفى رواية الاسماعيلي «أنه لا يهق» . قوله (سورة الحشر ؟ قال قل سورة النضير كأنه كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد يوم القيامة ، وإنما المراد به هنا إخراج بنى النضير

# ٢ - ياسي ﴿ مَا تَطَمُّمُ مِن البِّيَّةِ ﴾ نخلة ، مالم تـكن عجوة أو بَرْنية

١٨٨٤ – مَرْشُ أَفَتَيبة حدَّثُنا لَيثُ عن نانع عن ابن عر َ رضَى الله عنهما و ان رسول الله وَ عَلَيْهِ حرَّق الله عنها و ان رسول الله وَ عَلَيْهِ عرَّق الله عنها و ان رسول الله وَ عَلَيْهُ عَلَى النَّفير و قَطْعَ ، وهى البُوَيرة ، فأنز لَ اللهُ تعالى ﴿ مَا قَطْعَمْ مَن لِمِنَةٍ أُو تُرَكتموها قَائمةً على أَصُولها فبإذنِ الله ؟ وليُخْزِى الفاسقين ﴾ ،

قوله ( باب قوله ﴿ ما قطعتم من لينة ﴾ نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ ما قطعتم من لينة ﴾ نام من نخلة ، وهي من الآلوان ما لم تكن عجوة أو برنية إلا أن الواد ذهبت بكسر اللام ، وعند الترمذي من حديث ابن عباس و اللينة النخلة ، في أثناء حديث ، وروى سغيد بن منصور من طريق عكرمة قال : اللينة ما دون العجوة ، وقال سفيان : هي شديدة الصفرة تنشق عن النوى

## ٣ - باب قوله (ما أفاء الله على رسوله )

١٨٥٥ - مَرْثُ على بن عبد الله حد ثمنا سفيان مرقي عن عرو عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحد ثان عن عرر رضي الله عنه قال « كانت أموال بني النّضير بما أماء الله على رسوله مي الله عنه قال « كانت أموال بني النّضير بما أماء الله على رسوله مي الله عنه قال « كانت أموال بني النّضير بما أماء الله على رسوله مي الله عنه قال « كانت أموال بني النّضير بما أماء الله على رسوله مي الله عنه قال « كانت أموال بني النّضير بما أماء الله على رسوله مي الله عنه قال الله عنه قال الله كانت أموال بني النّضير بما أماء الله على رسوله من الله عنه قال الله كانت أموال بني الله عنه على رسوله من الله عنه قال الله كانت أموال بني الله عنه كانت الموال بني النّضير بما أماء الله على رسوله الله كانت الله عنه كانت الله كانت الله

المساءونَ عليه بِخَولِ ولا رِكَابُ؛ فَكَانت لرسول الله ﷺ خاصة ، يُنفِقُ على أُعلهِ منها مَنفَةَ سَنَته ، ثم يجمل مابق في السلاح والسكراع عُدَّةً في مَنبيل الله ،

قوله ( باب قوله ما أفاء الله على رسوله) تقدم فى تفسير النىء والفرق بينه وبين الغنيمة فى أواخر الجهاد . كله ( على عمرو ) هو ابن ديناد . فؤله ( عن الزهرى ) ووقع فى رواية مسلم من رواية ابن ماهان عن عمرو بن ديناد عن مالك بن أوس بنسيد ذكر الزهرى ، وهو خطأ من الناسخ و ثبت لباقى الرواة بذكر الزهرى ، وقد تفدم الكلام على حديث الباب مبسوطا فى فرض الخس

# ٤ - باسب ( وماآناكم ارسول فنوه)

[الحديث ٨٨٦ ـ اطرأنه في : ٧٨٨١ ، ١٩٦١ ، ٩٢٩ ، ١٩٤٥ ، ٨٤٩٠ ]

حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضى الله عنه قال : كمن رسول الله عليه الرحن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضى الله عنه قال : كمن رسول الله عليه الواصلة ، فقال : سمعته من المرأة يقال لها أم يَمقوب عن عبد الله مثل حديث منصور »

قوله ( باب وما آناكم الرسول فخذوه ) أى وما أمركم به فافعلوه ، لانه قابله بقوله ( وما نهاكم عنه فانتهوا ) . قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود قال و له ن الله الواشمات ، سيأتى شرحه فى كتاب اللباس . قوله ( فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها أم يعقوب ) لا يعرف اسمها ، وقد أدركها عبد الرحمن بن عابس كما فى الطريق التى بعده ، قوله ( أما فرأت (وما آناكم الزسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قالت بلى ، قال فانه ) أى الذي يترافي ( قد نهى ) بفتح الها ، وأما فرأت (وما آناكم الزسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قالت بلى ، قال فانه ) أى الذي يترافي الله في الهنت المان والما ضبطت هذا خشية أن يقرأ بضم الدون وكسر الهاء على البناء للجهول على أن الهاء فى اله ضمير الشان لكن السياق يرشد الى ما قررته ، وفى هذا الجواب نظر ، لأنها استشكلت المامن ولا يلزم من بحرد النهى لمن من لم يمتثل ، لكن يحمل على أن المراد فى الآية وجوب امتثال قول الرسول ، وقد نهى عن هذا الفعل ، فن فعله فهو ظالم ، وفي الفرآن لهن الظالمين . ويحتمل أن يكون ابن مسهود سمع المعن من انني يترافي كما فى بعض طرقه . قوله

(أهاك يفعلونه) هي زينب بنت عبد الله الئة فية . قول (فلم تر من حاجتها شيئا) أي من الذي ظنت أن دوج ابن مسعود تفعله . وقيل كانت المرأة رأت ذلك حقيقة وإنما ابن مسعود أنكر عليها فازالته ، فلمذا لما دخلت المرأة لم تر ماكانت رأت قبل ذلك . قول (ما جامعتها) يحتمل أن يكون المراد بالجاع الوطه ، أو الاجتماع وهو أباغ ، ويؤ مده قوله في رواية الكشميني و ما جامعتنا ، وللاسماعيل و ما جامعتنى » واستدل بالحديث على جواز لمن من اتصف بما لأنه لا يطلق ذلك إلا على من يستحقه ، وأما الحديث الذي أخرجه مسلم فانه قيد فيه بقوله و ليس بأهل ، أي عندك ، لأنه إنما لهنه لما ظهر له من استحقاقه ، وقد يكون عند الله يخلاف ذلك ، فعلى الاول يحمل قوله و فا جعالها له زكاة ورحمة ، وعلى الثاني فيكون لعنه زيادة في شقوته ، وفيه أن المعين على المعصية يشارك فاعلها في الاثم

#### والذين تبو موا الدار والإيمان )

٤٨٨٨ – مَرْشُنَ أحمد بن يونسَ حدَّثنا أبو بكر ـ يسى ابنَ عيّاشُ ـ عن حُمَّينِ عن هر و بن مَيمون قال « قال عمرُ رضى الله عنه : أومى الخليفة بالمهاجرين الأولين ، أن يعرف لهم حقهم ، وأومى الخليفة بالأنصارِ الذين تَبَوَّ وا الدار والإيمان من قبلِ أن يُهاجرَ النبيُّ مَنْكُمْ ، أن يقبلَ من محسنِهم ، ويعفو عن مُسينهم »

قوله ( باب والذين تبوءوا الدار والايمان) أى استوطنوا المدينة ، وقيل نزلوا ، فعلى الأول يختص بالانصار وهو ظاهر قول عمر ، وعلى الثانى يشمهلم ويشمل المهاجرين السابقين . ذكر فيه طرفا من قصة عمر عند مقتله وقد تقدم فى المناقب

٦ - باب ﴿ ويؤثرونَ على أنفُسِهم ﴾ الآية . الخصاصة : الفاقة . المفلِحون : الفائزون بالخلود . الفلاح :
 البقاء . حَىَّ على الفلاح : عَجِّلُ . وقال الحسن : حاجةً حَسَدا

وله ( باب قوله ﴿ وَيُؤْمُونَ عَلَى أَنْفُسُهُم ﴾ الآية . الخصاصة فاقة ) والمدير أبي ذر . الفاقة ، وهـو قول

مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم من طرية ــــه - قرله ( المفلحون الفائزون بالحلود والفلاح البقاء ) هو قول الفراء ، قال أبيد :

#### نحل بلاداكلها حل قبلنا وثرجو فلاحا بمدعاد وحمير

وهو أيضًا بممنى إدراك الطلب ، قال لبيد أيضًا , و لقد أفلح من كان عقل ، أي أدرك ما طلب . قوله (حي على الفلاح عجل) هو تفسير حي ، أي معنى د حي على الفلاح ، أي عجل الى الفلاح قال ابن التين : لم يذكره أحد من أهل اللُّمَة ، وانما قالوا معناه هلم وأقبل ، قلت : وهو كما قال ، لكن فيه إشعار بطلب الاعجال ، فالمعنى أقبل مسرعا . قَوْلِه ( وقال الحسن حاجة حسدا ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عنه بهذا ، ورويناه في الجزء الثامن من وأمالى المحامل، بعلو من طريق أبي رجاء عن الحسن في قوله ﴿ وَلا يَجْدُونَ فِي صَدُورُهُمْ حَاجَةٌ ﴾ قال : الحسد . قوله (حـــدثنا يمقوب بن ابراهيم بن كـشير ) هو الدورق . قوله ( أتى رجل رسول الله عِزَائِقُ ) هذا الرجل هو أبو هريرة ، وقع مفسرا في رواية الطيراني ، وقد نسبته في المنافب الي تخريج أبي البختري الطائي في صفة الذي عالية وأبو البخترى لا يوثق به . قوله ( ألا رجـل يضيفه هذه الليلة يرحمـه الله ) في رواية الكشمهني ويضيف هذا رحمة ، بالننوين . قوله ( فقام رجل من الأنسار ) تفدم شرح هذا الحديث في مناقب الانصار أنه أبو طلحة ، وتردد الخطيب هل هو زيد بن سهل المشهور أو صحابي آخر يكني أبا طلحة ، وتقدم أيضا قول من قال إنه ثابت ابن قيس . واكن أردت التنبيه هنا على شي وقع للفرطبي المفسر ولمحسد بن على بن هسكر في ذيله على تعريف السبيلي ، فاجما نقلا عن النحاس والمهـدوي أن هذه الآية نُزلت في أبي المتوكل ، زاد ابن عسكر : الناجي ، وأن الضيف ثابت بن قيس . وقيل إن فاعلما ثابت بن قيس حكاء يحي بن سلام انتهى ، وهو غلط بين ، فان أبا المتوكل الناجي تابعي مشهور ، وليس له في القصة ذكر ، إلا أنه رواها مُرسلة أخرجها من طريق اسماعيل القاضي كما تفــدم هناك. وكذا ابن أبي الدنيا في كتاب و قرى الضيف ، وابن المنذر في تفسير هذه السورة كلهم من طريق إسماعيل ابن مسلم عن أبي المتوكل و أن رجلا من المسلمين مكث ثلاثة أيام لا يجد شيئًا يفطر عليه ، حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس ، الحديث ، وقد تبع ابن عسكر جماعـة من الشارحين ساكتين عن وهمه ، فلمذا نبهت عليه ، وتفطن شيخنا ابن الملقن لقول ابن عسكر إنه أبو المتوكلُ الناجي فقال : هذا وهم ، لأن أبا المتوكل الناجي تابعي اجماعا انتهى. فكمأ نه جوز أنه صحابي يكني أبا المتوكل وايس كذلك. قوله (و نطوى بطو ننا الليلة ) في حديث أنس عند ابن أبي الدنيا , فجمل يتلمظ و تتلمظ هي حتى رأى الضيف أنهما يأكلان ، قوله ( مم غدا الرجل على رسول الله علي ) في حديث أنس و فصلى معه الصبح ، قوله ( القد عجب الله عز وجل ، أو ضحك ) كذا هنا بالشك ، وذكره مسلم من طريق جرير عن فضيل بن غروان بلفظ ، عجب ، بغير شك ، وعند ابن أبي الدنيا في حديث أنس د ضحك ، يغير شك . وقال الخطابي : الحلاق العجب على الله محال ومعناه الرضا ، فكأنه قال ان ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم ، قال : وقد يكون المراد بالعجب هنا أن اقه يعجب ملائكته من صنيمهما لندور ما وقع منهما في العادة . قال وقال أبو عبد الله : معنى الضحك هنا الرحمة . قات : ولم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري ، قال الحطابي : وتأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة ،

لآن الشحك من الكرام بدل على الرضا فانهم يوصفون بالبشر عند السؤال. قلت : الرضا من الله يستلزم الرحمة وهو لازمه ، وإلله أعلم . وقد تقدم سائر شرح هذا الحديث في مناقب الانصار

٩٠ ــ سورة المتَحِية . وقال مجاهد ﴿ لاتجملنا فِتنة ﴾ : لا نفذ بنا بأيديهم . فيقولون : لوكان لهولاء على

الحقّ ما أصابهم هذا . ﴿ بِيعَمَ السكوانرِ ﴾ أمِرَ أَصَابُ النبيُّ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ بَيْرِانَ نساتهم ، كنّ كوايْرَ بمكة

قوله ( سورة المستحنة ) سقطت البسملة لجيمهم ، والمشهور في هذه التسمية فتح الحا. ، وقد تكسر وبه جزم السهيلي ، فعل الاول هي صفة المرأة التي نزلت السيرة بسبها ، والمشهور فيها أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وقيل سميدة بنت الحارث ، وقيل أميمة بنت بشر ، والاول هـو المعتمد كما سيأتى إيضاحه في كنتاب النسكاح. ومن كسر جملها صفة السورة كما قيل ابراءة الفاضحة ﴿ قُولِهِ ﴿ وَقَالَ مَجَاهَدُ ؛ لَا تَجَعَلْنَا فَتَنَةَ الَّذِينَ كفروا لا تعدينا بأيديهم الح) وصله الفربابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عثه بلفظه وزاد دولا بعذاب من عندك، وواد في آخره و ما أصابهم مثل هذا ، وكذا أخرجه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه ، والطبرى من طريق أخرى عن ورقاء عن عيس عن ١ إن أبي نجيح كذلك ، فانفقوا كامِم على أنه موقوف عن مجاهد ، وأخرج الحاكم مثل هذا من طريق آدم بن أبي أياس عن ورقاء فزاد فيه ابن عباس وقال : صبح على شرط مسلم ، وما أظن زيادة ابن عباس فيه إلا وهما لاتفاق أحجاب ورقاء على عدم ذكره ، وقد أخرج الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال و لا تجعلنا فئنة للذين كفروا لا تسلطهم علينا فيفتاونا ، وهذا مخلاف تفسير مجاهد ، وفيه تقوية لما قلته . وأخرج الطبرى من طريق سعيد عن قنادة في قوله ﴿ لَا تَجْعَلْنَا فَتَنَةَ لَلذين كفروا ﴾ قال : لا تظهرهم علينا فيفتنونا يرون أنهم انما ظهروا علينا بحقهم ، وهذا يشبه تأويل مجاهد . قوله (امعم السكو اقر ، أمرأ محاب الني يميلي بفراق قسائهم كن كو افر بهكة) وصله الفريابي من طريق مجاهد ، وأخرجه الطبرى من طريقه أيضا و لفظه و أمر أصحاب محمد مالي بطلاق نسائهم كوافر بمكة قعدن مع السكنفار ، واسعيد بن بمصمتها قد بري. منها انتهى . والكوافر جمع كافرة والدهم جمع عصمة . وقال أبو على الفارسي قال لَى الـكرخي : الكوافر في الآية يشمل الرجال والنساء، قال فقلت له : النحاة لا يجيزون هذا إلا في النساء جمع كافرة، قال : أليس يقال طائفة كافرة انتهى . وتعقب بأنه لا يجوزكافرة وصفا للرجال إلا مع ذكر الوصوف فتمين الاول . والله أعلم

١ - باسب ( لا تتَّخِذُوا عَدُونِي وعدو كم أواياء ﴾

السكتاب أو لنُلقِينَ الثياب . فأخرَجَهُ من عِقاصَها ، فأتينا به الدبي في ، فاذا فيه مِن حاطِب بن أبي بَلامة إلى اناس من المشركين بمن بمسكة أيخبرُهم ببعض أمر الذبي بي الله . فقال الذبي يتلفى : ما هذا بإحاطِب ؟ قال : لا تعجل على يارسول الله ، إلى كنت امراءا من توبش ولم أكن من أنفسهم ، وكان مَن مصك من المهاجرين لهم قرابات يَحُمون بها أهليهم وأموالهم بمكة ، فأحبَت إذ فاتنى من النسب فيهم أن أصطنع اليهم بَدا بحمون قرابتى ، وما فعلت ذلك كُفراً ولا ارتداداً عن دينى . فقال الذبي الله على أهل بدر فقال عمر : دعني يارسول الله فأضرب عُنقه ، فقال : إنه شهد بدرا ، وما يُدريك لهل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال : اهلوا بالدين آمنوا لا تشخذوا عدوي وعدو كم أولياء ، قال : اهلوا كا أدري الآية في الحديث أو قول محرو

حَرْثُ عَلَىٰ قال ﴿ قَيْلَ لَسْفَيَانَ فَى هَذَا فَهُزَلَت ﴿ لَا تُنْتَخِذُوا عَدُو ۗ ى وَعَدُو ۗ كُم أُولِياء ﴾ الآية ؟ قال سفيان : هذا في حديث الناس حَفِظته من همرِو ، ما تركتُ منه حَرِفًا ، وما أرّى أحداً حَفظهُ غيرى »

قولِه ( باب لا تتخذوا عدوى وعدوكم أو لياء ) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر ، والعدو لما كان بزنة المصادر وقع علَّى الواحد فما فوقه ، وقوله ﴿ تُلقُونَ اليهم بالمودة ﴾ تفسير للوالاة المذكورة ، ويحتمل أن يكون حالا أو صفة ، وفيه شي. لأنهم نهوا عن اتخاذهم أواياء مطلقا ، والتفييد بالصفة أو الحيال يوهم الجواز عند انتفائهما ، لكن علم بالفواعد المنع مطلقا فلا مفهوم لهما ، ويحتمل أن نكون الولاية تستلزم المودة ، فلا تتم الولاية بدون المودة فهي حال لازمة . والله أعلم . قوله ( الحسن بن عمد بن على ) أي ابن أبي طالب . قوله ( حتى تأثوا روضة عاخ) بمعجمتين ، ومن قالها بمهملة ثم جيم فقد صحف ، وقد تقدم بيان ذلك في . باب الجاسوس، من كتاب الجهاد وق أول غزوة الفتح . قوله (لنلفين) كذا فيه ، والوجه حذف التحتّانية ، وقيل انما أثبتت لمشاكلة لتخرجن . قال (كنت امره ا من قريش) أي بالحلف ، لقوله بعد ذلك و ولم أكن من أنفسهم ، . قوله (كنت امره ا من قريش ولم أكن من أنفسهم ) ليس هذا تناقضا ، بل أراد أنه منهم بمعنى أنه حليفهم ، وقد ثبت حديث , حليف القوم منهم ، وعبر بقوله دولم أكن من أنفسهم ، لاثبات الجاذ . قوله ( أنه قد صدقـكم) بتخفيف الدال أي قال الصدق قولِه ( فقال عمر : دعني يارسول الله فأضرب عنقه ) إنما قال ذلك عمر مع تصديق رسول الله 🎎 لحاطب فيها اعتذر به لما كان عند عمر من القوة في الدين وبغض من ينسب الى النفاق ، وظن أن من خالف ما آمره به رسول الله ﷺ استحق الفتل، لكنه لم يجزم بذلك فلذلك استأذن في قتله ، وأطلق عليه منافقا لكونه أبطن خلاف ما أظهر . وعند حاطب ما ذكره ، فأنه صنع ذلك متأولا أن لا ضرر فيه . وعند الطبرى من طريق الحارث عن عل في هذه القصة د فقال أليس قد شهد بدرا؟ قال : بلي ، والكنه نكت وظاهر أعداءك عليك ، . قولِه ( فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك ) أوشد الى علة ترك قتله بانه شهد بدرا فكمأنه قيل : وهل يسقط عنه شهوده بدرا هذا الذنب العظيم؟ فأجاب بقوله د وما يدريك الح. . قوله ( لمل الله عز وجل اطلع على أهل بدَر ) هكذا في أكثر

الروايات بصيغة الترجى، وهو من الله واقع ، ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة بضيغة الجزم، وقد تقدم بيان ذلك واضحا في و باب فضل من شهد بدراً ، من كتاب المغازي . قوله ( اعملوا ماشأتم فقد غفرت الكم) كذا في معظم الطرق ، وعند الطبري من طريق معمر عن الزهري عن عروة . فَأَنَّى غافر السكم ، وهذا بدل على أن المراد بِقُولُه ﴿ غَفُرْتَ ۚ إِنَّ أَغْفُرُ ، عَلَى طُرِيقَ التَّمْبِيرِ عَنَ الْآنَى بِالْوَاقْعِ مَبَالغة في تحققه . وفي د مغازي ابن عائذ ، من مرسل عروة . اعملوا ماشئتم فسأغفر احكم ، والمراد غفران ذنوبهم فى الآخرة ، وإلا فلو وجب على أحدهم حد مثلا لم يسقط في الدنيا . وقال ابن الجوزي : ليس هذا على الاستقبال ، وإنما هو على الماضي ، تقديره اعملوا ما شُدَّم أي عمل كان احكم فقد غفر ، قال : لأنه لوكان للمستقبل كان جوابه فسأغفر لـكم ، ولوكان كـذلك لـكان إطلاقًا في الذنوب ولا يصح ، ويبطله أن القـوم خافرًا من العقوية بعد حتى كان عمر يقول: ياحذيفة ، بالله هل أنا منهم ؟ وتعقبه القرطبي بان . اعلوا ، صيغة أمر وهي موضوعة للاستقبال ، ولم تضع العرب صيغة الآمر الماضي لا بقرينة ولا بغيرما لأنهما بمعنى الانشاء والابتداء ، وقوله , اعملوا ما شئم ، يحمل على طلب الفعل ، ولا يصح أن يكون يمعني الماضي ، ولا يمـكن أن يحمل على الابجاب فتعين للاباحة . قال : وقد ظهر لى أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف ، تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة ، وتأعلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الدنوب اللاحمة ، ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه °. وقد أظهر الله صدق رسوله في كُلُّ من أخبر عنه بشيء من ذلك ، قانهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة الى أن فارقوا الدنيا ، ولو قدر صدور شيء من أحدم لبادر الى التوبة ولازم العُمريق المثلى. ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلع على سيرهم انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله و فقد غفرت الم ، أي ذنو بكم تقع مغفورة ، لا أن المراد أنه لا يصدر منهم ذنب . وقد شهد مسطح بدرا ووقع في حق عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور ، فـكمأن الله لـكرامتهم عليه بشرهم على لسان نبيه السكلام على ليلة القدر ، ونذكر بقية شرح هذا الحديث في كتاب الديات ان شاء الله تعالى قوله ( قال عمرو ) هو ابن دينار ، وهو موصول بالاسناد المذكور . قوله ( ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أوليساء ) سقط د أولياء ، لغير أبى ذر . كله ( قال : لا أدرى الآية في الحديث ، أو قول عمرو ) هذا الشك من سفيان بن عيينة كما سأوضحه. قوله (حدثناعل) هو ابن المديني (قال قيل لسفيان في هذا فنزلت و لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الآية؟ قال سفيان: هذا في حديث الناس ) يمني هذه الزيادة ، يربد الجزم برفع هذا القدر . قوله (حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا ، وما أرى أحدا حفظه غيرى ) وهذا يدل على أن هذه الزيادة لم يكن سفيان بُحرَم برفعها ، وقد أدرجها عنه ابن أبي عمر أخرجه الاسماعيلي من طريقه فقال في آخر الحديث وقال : وفيه نزلت هُذه الآية ، وكذا أخرجـه مسلم عن ابن أبي عمر وعمرو الناقد ، وكذا أخرجه الطـبرى عن عبيد بن اسماعيل والغضل بنالصباح ، والنسائى من محمد بن منصور كلمم عن سفيان ، واستدل باستئذان عمر على قتل حاطب لمشروعية. قتل الجاسوس ولو كان مسلما وهو قول مالك ومن وافقه ، ووجه الدلالة أنه ﷺ أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع ، وبين المانع هو كون حاطب شهد بدرا ، وهذًا منتف في غير حاطب ، فلوكان الاسلام مانعا من قتله لما علل بأخص منه . وقد بين سياق على أن هذه الزيادة مدرجة . وأخرجه مسلم أيضا عن اسحاق بن راهويه عن سفيان .

وبين أن تلاوة الآية من قول سفيان. ووقع عند الطبرى من طريق أخرى عن على الجزم بذلك ، لكنه من أحد رواة الحديث حبيب بن أبى ثابت الكوفى أحد التابعين ، وبه جزم اسحاق فى روايته عن محمد بن جهفر عن عروة فى هذه القصة ، وكذا جزم به معمر عن الزهرى عن عروة ، وأخرج ابن مردريه من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال دلما أوادوسول الله على المسير الى مشركى قريش كنب اليهم حاطب بن أبى بلتمة محذره ، فذكر الحديث الى أن قال و فأنزل الله فيه الفرآن ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء كم الآية و الديث عن الاسماعيل فى آخر الحديث أيضا وقال عرو . أى ابن دينار . : وقد وأيت ابن أبى رافع وكان كاتبا العلى ،

## ٢ - ياسب ﴿ إذا جاءكُمُ المؤمناتُ مُهاجرات ﴾

حريث إلى عائشة رضى الله عنها زوج النبي به إبراهيم بن صديد حد ثنا ابن أخى ابن شهاب عن عمد أخبر أن عروه أن عائشة رضى الله عنها زوج النبي به إلى أخـبر أنه أن رسول الله والله كان مجمة عن ما هر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تقوله من المؤمنات أباية بنك \_ إلى قوله م عنور رحيم قال عروة قالت عائشة : فن أفر بهذا المشرط من المؤمنات قال الم رسول الله به الله عنه المرأة قط في المبايعة ، ما يبايعهن إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك » . نابعة يونس ومعمر وعبد الرحن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة و عمرة »

قريه والمسلمين على أذ من جاء من فريش الى المسلمين يردونه الى قريش ، ثم استشى الله من ذلك النساء بشرط المستحان . قول وحدثنى إساق أنبأ نا يعقوب) فى رواية غير أبى ذر وحدثنا يعقوب ، فاما إسحاق فهو ابن منصور وكلام أبى نديم بشعر بأنه ابن ابراهيم ، وأما يعقوب بن إبراهيم فهو ابن سعد ، وابن أخى ابن شهاب اسمه محد ابن عبد الله بن مسلم . قول (قال عروة قالت عائشة) هو موصول بالاستاد المذكور ، وسيأتى السكلام على شرحه فى أواخر النكاح إن شاء الله تعالى . قول (قلا عائشة ) هو موصول بالاستاد المذكور ، وسيأتى السكلام على شرحه فى أواخر النكاح إن شاء الله تعالى . قول (قلا والله ) فيه القسم لتأكيد الحبر ، وكأن عائشة أشارت بذلك الى العادة بمصافحة الرجل عند المبايعة . قول (قلا والله ) فيه القسم لتأكيد الحبر ، وكأن عائشة أشارت بذلك الى الدوق علم عاجه عن أم عطية فى قصة المبايعة قال وقمد يده من خارج البيت ومددنا أبدينا من داخل البيت ثم عبد الرحن عن جدته أم عطية فى قصة المبايعة قال و قمد يده من خارج البيت ومددنا أبدينا من داخل البيت ثم قال : المهم اشهد ، وكذا الحديث الذي بعد، حيث قالت فيه و قبضت منا امرأة بدها ، فانه يشعر بأنهن كن يبايعنه قال : المهم اشهد ، وكذا الحديث الذي بعد، حيث قالت فيه و قبضت منا امرأة بدها ، فانه يشع وان لم تقسع ما يده وعند شعيد بن منصور من طريق قيس بن أبى في والمناه ، وعند عبد الرزاق من طريق الراهيم النخى مرسلا نحوه ، وعند شعيد بن منصور من طريق قيس بن أبى المساد عند الرزاق من طريق الراهيم النخى مرسلا نحوه ، وعند شعيد بن منصور من طريق قيس بن أبى النساء ، وعند عبد الرزاق من طريق الراهيم النخى مرسلا نحوه ، وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي

حاذم كذلك ، وأخرج ابن إسحق في المغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح أنه علي وكان يغمس يده في إناء ، وتغمس المرأة يدها فيه ، ويحتمل التعدد . وقد أخرج الطيراتي أنه بايعهن بواسطة عمر ، ودوى النسائى والطبرى من طريق محمد بن المنهكدر وان أميمة بنت رقيقة \_ بقافين مصغر \_ اخبرته أنها دخلت ف نسوة تبايع ، فقلن يارسول الله ابسط يدك نصالحك ، قال ، اتى لا أصافح النساء ، و لكن سآخذ عليكن ، فأخذ علينًا حتى بلغ : ولا يعصينك في معروف ، فقال : فيما طقآن واستطعآن ، فقلن : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، وفى رواية الطبرى د ما قول لمائة امرأة إلا كقولى لامرأة واحدة ، وقد جا. في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايمة من فوق ثوب أخرجه يحيي بن سلام في تفسيره عن الشعبي ، وفي المفازى لابن إسحق عن أبان بن صالح د انه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديهن فيه . . ﴿ لَهِ ﴿ تَابِعَهُ يُولُسُ وَمَعْمَرُ وَعَبِدُ الرَّحْنَ بِن إَسْقَ هَن الزهرى ) أما متابعة يونس فيأتي الـكلام عليها في كتتاب الطلاق ، وأما متابعة معمر فوصلها المؤلف في الاحكام ، وأما متابِعة عبد الرحمن بن إسحق فوصلها ابن مردويه من طربق خالد بن عبد الله الواسطى عنه . قاله (وقال إسمق ابن رأشد عن الزهري عن عروة وعمرة ) يعني عن عائشة ، جمع بينهما ، وصله الذهلي في د الزهريات ، عن عِتاب ابن بشير عن إسحق بن راشد به ، وفي هذا الحديث أن المحنة المذكورة في قوله ﴿ فَامْتَحْنُوهُنَّ ﴾ في يبايعهن بما تضمنته الآية المذكورة . وأخرج عبد الرزاق عن معارون قتادة أنه ﷺ وكان يمتحن من هاجر من النساء : بالله ما خرجت إلا رغبة في الاسلام وحبا لله ورسوله ، وأخرج عبد بن حيد من طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد تحوه وزاد دولًا خرج بك عشق رجل منا ، ولا فرار من زوجك ، ، وعند ابن مردويه وابن أبي حاتم والطيراني من حديث ابن عباس نحوه وسنده ضميف ، ويمكن الجمع بين التحليف والمبايعة والله أعلم . وذكر الطبرى وَابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المرأة من المشركين كانت إذا غضبت على زوجها قالت : والله الأهاجرن الي محمد ، فنزلت و قامتحنوهن ۽

## ٣ - باب (إذا جاءك المؤمنات كبايمنك )

وضي الله علم الله على الله على الله على الوارث حدثنا أيوبُ عن حَفَصةً بنت صِيرِينَ عن أم عطية وضي الله عليه وضي الله عليه وضي الله عليه وضيانا عن النبي عنها الله عليه وضيانا عن النبي الله عليه وسيانا عن النبي عليه وسيانا عن النبي عليه وسيانا عن النبي عليه وسيانا عن النبي عليه وسيانا عن الله وسيانا ورجعت ، المرأة يد ها فقالت : أسعد ثني فلانة فأريد أن أجز بها ، في قال لها النبي عليه شيئًا ، فانطلَقت ورجعت ، فها يَعْمِسا )

\* ۱۸۹۳ — مَرْشُ عبدُ الله بن مجدِ حدَّثنا وهبُ بن جربرِ قال حدثنا أبي قال سممتُ الزُّ بَهرَ عن عكرمةَ عن ابن مباس ِ في قوله تمالي ﴿ وَلا يَمْصَينَكُ في معروفِ ﴾ قال : إنما هو شرطُ شرطَهُ اللهُ للنساءَ »

٤٨٩٤ - مَرْشُ على بن عبدِ الله حدَّ ثنا سفيانُ قال الزُّهرِئُ حدَّ ثناهُ قال حدَّنى أبو إدريس سمع عُبادةَ ابن الصامتِ رضى الله عنه قال وكنا هند النبيِّ عَرَاقَ فقال : أنبُا يعونى على أن لا تشركوا باللهِ شيئاً ولا تزنوا ولا

تَسرقوا؟ وقرأً آية النساء \_ وأكثرُ لفظ سفيان : قرأ الآية \_ فن وَفَ منكم فأجرُهُ على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فموقب فهو كقارة له ، ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستَرهُ الله فهو إلى الله : إن شاء عذاً بهُ ، وإن شاء تَخفَرَ له » • تابعهُ عبدُ الرزاق عن مَعْمر «في الآية»

٤٨٩٥ - وَرَشُ عَدُ بِنَ عَبِدِ الرحيم حدَّ أَمَا هارونُ بِنَ مَمر وفي حدَّنا عبدُ الله بِنَ وَهِبِ قال وأخبرنى ابن مُرجِ إِنَّ الحسنَ بِنَ مُسلَمٍ أُخبرَهُ عن طاوُس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « شَهِدتُ الصلاةَ يومَ اللهُ عَلَي اللهُ وَابِي بكرٍ وعرَ وعَبان رضى الله عنهم ، فكُلْهم يُصِّلها قبلَ الخطبة ثم يَخطبُ بَعدُ ، فنزَلَ نبي الله عن أنه الله عين يُجلِّس الرَّجالَ بيدِه ، ثم أُقبَلَ يَشُقُهم حتى أنى النساء مع بلال فقال ﴿ يَا أَمِها النبيُّ إِذَا جاءكَ المؤمناتُ يُهايِعنَكَ على أن لا يُشركنَ بالله شيئًا ولا يَسرقن ولا يزنينَ ولا يفتلن أولادهن ولا يأتبن ببُهتان يَفترينه بين أيديهن وأرجُلهن ﴾ حتى فرَغَ من الآبة كأم ، ثم قال حين فرَغ : أنتُن على ذلك ؟ وقالت امرأة واحدة لم يجبهُ غيرها : نعم يأرسولَ الله ولا يَدري الحسنُ من هي ، قال : فتصد قن وبسط يلاك تَوبَة ، فيمان يُلقينَ الفَتْخَ والخواتِم في ثوب بلال »

قوله ( باب اذا جاءك المؤمنات يبايمنك ) سقط ، باب ، لغير أبي ذر ، وذكر قيه أربعة أحديث الاول: قوله ( عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية ) كذا قال عبد الوارث عن أيوب ، وقال سفيان بن عبينة ، هن أيوب عن محد بن سيرين عن أم عطية ، أخرجه النسائى ، فكأن أبوب سمه منهما جميعا ، وقد تقدم شرح هذا في الجنائو ، في محد بن سيرين عن أم عطية والمسائى ، فكأن أبوب سمه منهما جميعا ، وقد تقدم شرح هذا في الجنائو ، قوله ( النسائى المنسل و نها نا عن النياحة ) في وواية مسلم من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت و لمما نولت هذه الآية ( يبايمنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف كان منه النياحة ، قوله ( فقيمت امرأة يدها ) في وواية عاصم وفقلت يارسول الله إلا آل فلان فانهم كانوا أسمدوني في الجاهلية فلابد من أن أسعدهم ، لم أعرف آل فلان المشار اليهم ، وفي رواية النسائى و قلت إن امرأة أسمدتني فلائة فاريدأن أجزيها ) وللنسائى في رواية أيوب و فاذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك ، والاسعاد ويقال إن أصل المساعدة عليه ، والاخرى في النياحة تراسلها ، وهو عاص بهذا المهنى ، ولا يستممل إلا في البكاء والمساعدة عليه ، ويقال إن أصل المساعدة عضم فقال و إلا آل فلان ، وفي رواية النسائى وقال فاذهي فأسمديها ، قالت : فذهبت ورجعت ، فبايعها ) في رواية عاصم فقال و إلا آل فلان ، وفي رواية النسائى وقال فاذهي فأسمديها ، قالت : فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعت ، قال النوري : هذا محول على أن الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة ، ولا تحل المناوم من شاء بما شاء ، فهذا النياحة لها ولا لغيرها في تحد آل فلان كا هو ظاهر الحديث ، والمشادع أن يخص من العموم من شاء بما شاء ، فهذا النياحة لها ولا لغيرها في تحد آل فلان كا هو فيه فطر إلا إن ادعي أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلوا ، وفيه بعد ،

وإلا فليدع مشاركتهم لها في الخصوصية ، وسأبين ما يقدح في خصوصية أم عطية بذلك . ثم قال : واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالا عجيبة ، ومقصودى الشحذير من الاغترار بها ، قان بعض المالكية قال : النياحة ليست بحرام ، لهذا الحديث ، وإنما المحرم ماكان معه شيء من أفعال الجاهلية من شق جيب وخمش خد ونحو ذلك ، قال : والصواب ما ذكرناه أولا وأن النياحة حرام مطلقا وهو مذهب العلماء كافة انتهى. وقد تقدم في الجنائز النقل عن غير هذا الما لكي أيضا أن النياحة ليست محرام ، وهو شاذ مردود ، وقد أبداه القرطبي احتمالا ورده بالاحاديث الواردة في الوعيد على النياحة ، وهو دال على شدة التحريم ، لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولا وود بكرامة التذيه ، ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم فيكون الإذن لمن ذكروقع في الحالة الاولى لبيان الجواذ ثم وقع التحريم فورد حينتذ الوعيدالشديد. وقد لخص الفرطي بقية الآفاويل التي أشار اليها النووى ، منها دعوى أن ذلك كان قبل تحريم النياحة ، قال : وهو قاسد لمساق حديث أم عطية هذا ، ولولا أن أم عطية فهمت التحريم لما استثنت . قلت : ويؤيده أيضا أن أم عطية صرحت بأنها من العصيان فى المعروف وهذا وصف المحرم . ومنها أن قوله و إلا آل فلان ، ليس فيه نص على أنها تساعده بالنياحة ، فيمكن أنها تساعده باللقاء والبكاء الذي لا نياحة ممه . قال وهذا أشبه مما قبله . قلت : بل يردعليه ورود التصريح بالنياحة كما سأذكره ، ويرد عليه أيضا أن اللقاء والبكاء المجرد لم يدخل في النهي كما تقدم في الجنائز تقريره ، فلو وقع الافتصار عليه لم يحتج الى تأخير المبايعة حتى تفعله. ومنها يحتمل أن يكون أعاد وإلا آل فلان، على سبيل الإنكاركما قال لمن استأذن عليه فقال له : من ذا ؟ فقال : أنا . فقال : أنا أنا . فأعاد عليه كلامه منكرا عليه • قلت : ويرد عليه [ماورد] على الاول • ومنها أن ذلك خاص بأم عطية ، قال : وهو فاسد فانها لاتختص بتحليل شي من المحرمات انهى . ويقدح في دعوي تخصيصها أيضًا ثبوت ذلك لِغيرِها ، ويعرف منه أيضًا الحندش في الاجوبة الماضية ، فقد أخرج ابن مردوبية من حديث أبن عباس قال و لما أخذ رسول الله على النساء فبايمن أن لا يشركن بالله شيئا الآية قالت خولة بنت حكم . يا رسول الله كان أبي وأخي مانا في آلجاهلية ، وإن فلانة أسغدتني وقد مات أخوها ، الحديث . وأخرج الترمذي من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد قالت د قلت يارسول الله إن بني فلان أسعدوني على عمى ولايد من قضائهن ، فإبي . قالت : فراجعته مرادا فأذن لى ، ثم لم أنح بعد ، وأخرج أحد والطبرى من طريق مصعب بن نوح قال و أدركت عجوزا لناكانت فيمن بايع رسول الله علي قالت : فأخذ علينا ولا ينحن ، بغالت عجوز: يأنبي الله إن ناسا كانوا أسعدونا على مصالب أصابتنا ، وانهم قد أصابتهم مصيبة فانا أديد أن أسعده ، قال : فاذهبي فكافشيم . قالت : فانظلةت فكافأتهم . ثم انها أنت فبايعته ، وظهر من هٰذا كله أن أقربُ الآجوبة أنها كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم والله أعلم . الحديث الثانى ، قولِه (حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبى) هو جرير بن حادم . قوله ( سمعت الزبير ) في رواية الاسماعيلي و الزبير بن خريت ، وهو بكسر الحاء المعجمة وتشديد الراء بمدها تعنآنية ساكنة ثم مثناة . قوله ( في قوله ﴿ وَلا بِمِصْيِنَكُ فِي مَعْرُوفَ ﴾ قال : إنما هو شرط شرطه أنه للنساء ) أى على النساء . وقوله و فيا يعمن ، في السياقُ حذف تقديره : فإن بايمن على ذلك ، أو فان اشترطن ذلك على أنفسهن فبايمهن . واختلف في الشرط فالأكثر على أنه النياحة كما سبق ، وقد تقدم عند مسلم ما يدل لذلك . وأخرج الطبرى من طريق زهير بن محمد قال فى ةوله ﴿ وَلَا يَعْصِينُكُ فَ مَعْرُوفَ ﴾ : لايخلو الرجل

بامرأة . وقد جنع بينهما قتادة ، فأخرج الطبرى عنه قال و أخذ عليهن أن لا ينحن ولا يحدثن الرجال ، فقــال عبد الرحن بن عوف: إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا ، فقال . ليس أو لئك غنيت ، والطابري من حديث ابن عباس المقدم ذكره « انما أنبئكن بالمعروف الذي لا تعصينني فيه ، لا تخلون بالرجال وحدانا ، ولا تنحن نوح الجاهلية ، ومن طريق أسيد بن أبي أسيد البراد عن امرأة من المبايدات قالت وكان فيما أخذ علينا أن لا نعصيه في شيء من المعروف ، ولا نخمش وجها ، ولا ننشر شعرا ، ولا نشق جيبا ، ولا تدعو ويلا ، • الحديث الثالث ، قوله ( قال الزهرى حدثناه ) هو من تقديم الاسم على الصيفة ، والصمير للحديث الذي يريد أن يذكره . قوله ( وقرأ آية النساء ) أي آية بيمة النساء وهي ﴿ يَا أَيِّمَا الَّذِي إِذَا جَاءَكَ المؤمنات يَبَايِمَنْكُ عَلَى أَنْ لَا يَشْرَكُنَ بَاللَّهُ شَيَّنًا ﴾ الآية ، وقد قدمت في كيناب الايمان بيان وقت هذه المبايرة . فؤله ( وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية ) والسكشميري وقرأ في الآية ، والأول أولى . وإنه ( ومن أصاب منها ) أي من الاشياء التي توجب الحد ، في دواية السكفميني دَمن ذلك شيئًا، . قول (تابعه عبد الرزاق عن معمر) زاد المستملى ، في الآية ، ، ووصله مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق مقب وواية سفيان وقال في آخره و وزاد في الحديث : فتلا عاينا آية النساء أن لا يشركن بالله شيئا ، وقد تقدم شرحه ومباحثه في كتاب الايمان مستوفى . وقوله , بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ، فيه عدة أقوال: منها أن المراد بما بين الآيدي ما يكمّسب بها وكذا الأرجل ، الثاني هماكناية عن الدنيا والآخرة ، وقيل عن الاعمال الظاهرة والباطنة ، وقيل الماضي والمستقبل ، وقيل ما بين الآيدي كسب العبد بنفسه وبالأرجلكسبه بغيره ، وقيل غير ذلك . الحديث الرابع ، قوله ( حدثنا محد بن عبد الرحيم حدثنا هارون بن معروف حدثنــا عبد الله بن وهب قال وأخبرتى ابن جريج ) قلت : "زل البخارى فى هذا الأسناد درجتين بالنسبة لابن جريج ، فأنه يروى عن ابن جريج براسطة رجل واحدكماً بى عاصم ومحمد بن عبد الله الانصارى ومكى بن ابراهيم وغيرهم ، و لال فيه درجة بالنسبة لابن وهب فانه يروى عن جع من أصحابه كأحمد بن صالح وأحمد بن عبسي وغيرهما ، وكأن السبب فيه تصريح ابن جريج في هذه الطريق النازلة بالإخبار . وقد ألحرج البخاري طرفا من هذا الحديث فكتاب العيدين عن أبي عاصم عن ابن جريج بالعلو ، وهو من أوله إلى قوله د قبل الخطبة ، وصرخ فيه ابن جريج بالخبر ، فلمله لم يكن بطوله عند ابن أبي عاصم ولاعند من لغيه من أصحاب ابن وهب ، وقد علاه أبو ذر في روايته فقال دخدثنا على الحربي حدثنا ابن أبي داود جدثنا محمد بن مسلمة حدثنا ابن وهب، ، ووقع للبخاري بملو في الغيدين لكنه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ، وتقدم شرحه مناك مسئونى ، وقول ابن وهب ، وأخبرنى ابن جریج ، معطوف علی شیء محذوف

۱۱ - سورة الضّف م بسم الله الرحمن الرحم : وقال مجاهد ﴿ مَن أَنصارَى إِلَى إِلَهُ ﴾ ؛ مَن يَتَبَعُني إلى الله وقال مجاهد ﴿ مِن أَنصارَى إِلَى إِلَهُ ﴾ ؛ مَن يَتَبَعُني إلى الله وقال الله وقال الله عبى : بالرّصاص وقال الله عبى : بالرّصاص الله أحد ﴾ السم ﴿ يأتي من بعدى اسمه أحد ﴾

٤٨٩٦ - وَرَشُ أَبِو الْبَانِ أَخْبِرُ فَا تُسْعِيبُ عَنِ الزُّهُوى ۖ قال أَخْبِرَ فِي محد بن مُجْبَير بن مُطْمِم عن أبيه

رضى الله عنه قال ﴿ سمتُ ﴿ سُولَ اللهُ ﴿ يَقُولُ : إِنَّ لَى أَسَمَاءَ ، أَنَا عَمَدٌ ، وأَنَا أَحَدُ ، وأَنَا الماحى الذي يُنحو اللهُ بِي السَكَفَرَ ، وأَنَا الحَاشِرُ الذي يُحِشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَى ، وأَنَا الماقب »

قوله (سورة الصف بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لفير أبي ذر ، ويقال لها أيضا سورة الحواديين. وأخرج الطبرى من طريق معمر عن قتادة أن الحواديين من أصحاب الذي بي الله كام من قديش ، قسمى العشرة المشهودين إلا سعيد بن زيد وحده وحمزة وجعفر بن أبي طالب وعبان بن مظمون . وقد وقع لنا سماح هذه السورة مسلسلا في خديث ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه . وقال مجاهد ( من أنصارى الى الله ) من يتبعني الى الله ) في رواية الكشميني و من تبعني الى الله ، بصيغة الماضى ، وقد وصله الفريابي بلفظ و من يتبعني ، وقال أبو عبيدة : الى بمعني في ، أى من أفصارى في الله ؟ قوله طريق ابن عباس مرصوص ملصق بعضه إلى بعض ) كذا الآبي ذر ، ولغيره و ببعض ، وصله ابن أبي حاتم من طبل تن ابن عباس هو من التراص أى التصام مثل تراص الاسنان أو من الملائم الآجزاء المستوى . قوله وقال يجي بالرصاص كذا لآبي ذر والغيرة في قوله ( كأنهم بنيان مرصوص ) : يريد بالرصاص حثهم على القتال و رجح العادى الآول . والرصاص حثهم على القتال و رجح العادى الآول . والرصاص حثهم على القتال و رجح العادى الآول . والرصاص بفتح الراء و بجوز كسرها . قوله ( من بعدى اسمه أحد ) في رواية أبى ذر وباب يأ في من بعدى ، وذكر فيه حديث جبير بن مطعم ، وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل السيرة النبوية وبها و وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل السيرة النبوية وبه و باب يأ في من بعدى ، وذكر فيه حديث جبير بن مطعم ، وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل السيرة النبوية

٦٢ ـ سُورة ُ الجمعة • بسم الله الرحمن الرحيم

قوله ( سورة الجمعة ـ بسم الله الرحمن الرحيم ) سقطت سورة والبسملة لغير أب ذر ، وتقدم ضبطه في كتاب الصلاة

١ - إسب قوله ﴿ وَآخر بِن منهم لمَّا يَلْحَقُوا بِهِم ﴾ وقرأ هم ُ و فامضوا إلى ذِكر الله ،

[ الحديث ٤٨٩٧ \_ طرنه في : ٤٨٩٨ ]

هرير عن أبي النيث عبد ألى بن عبد الوهاب حد "مَنا عبد المزيز أخبر أبي أبورٌ عن أبي النيثِ عن أبي هرير عن النبي الن

قوله ( باب قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) أى لم يلحقوا بهم ، ويجوز فى آخرين أن يكون منصوبا عطفاً على الصمير المنصوب في يعلمهم ، وأن يكون مجرورا عطفاً على الاميين . قوله ( وقرأ عمر : فامضوا الى ذكر الله ) ثبت هذا هنا في رواية الكشميري وحده ، وروى الطبري عن عبد الحيد بن بيان عن سفيان عن الزهرى هن سالم بن عبد الله عن أبيه قال و ما سمت عمر يقرؤها قط: فامضوا ، ومن طريق مفيرة عن إبراهم قال وقيل لعمر إنْ أَبِي َّبِنَ كُمْبِ يَقْرُونُهَا فاسعوا ، قال: أما انه أعلمنا وأقرؤنا للمنسوخ ، وإنما هي فامضوا ، وأخرجه سعيد أبن منصور فبين الواسطة بين إبراهيم وعمر وأنه خرشة بن الحر نصح الاسناد . وأخرجا أيصًا من طريق ابراهيم عن عبد الله بن مسمود أنه كابن يقرؤها وفامضوا، ويقول : لوكان وفاسعوا، لسميت حتى يسقط ردائى . وأخرجه الطبراني ورجاله ثقات ، إلا أنه منقطع . وللطبراني أيضا من طريق قتادة قال : هي في حرف ابن مسعود وفامضواء قال : وهى كقوله ﴿ إِنْ سَمِيكُمْ لَشَيْ ﴾ . وقال أبو عبيدة : مَنَّى فاسعوا أجيبوا وايس من العدو • قوله ( حدثنــا عبد العزيز ) كذا لهم غير منسوب ، قال الجيانى : وكلام الـكلاباذى يقتضى أنه ابن أبي حادم سلة بن دينار ، قال : والذي هندي أنه الدراوردي لأن مسلما أخرجه عن قتيبة عن الدراوردي عن ثور · قلت : وأخرجه الترمذي والنسائي أيضا من قتيبة ، وأورده الاسماعيل وأبو نصيم في مستخرجيهما من طريق قنيبة ، وجزم أبو مسعود أرن البخارى أخرجه . عن عبد الله بن عبد الوهاب أنبأنا عبد العزيز الدراوردى ، كذا فيه ، وتبعه المزى ، وظاهره أن البخارى نسبه ولم أر ذلك فى شى. من نسخ الصحيح ، ولم أقف على رواية عبد العزيز بن أبي حاذم لهذا الحديث في شيء من المسانيد ، ولكن يؤيده أن البخاري لم يخرج للدراوردي إلا متابعة أو مقرونا ، وهو هنا كذلك فانه صدره برواية سليمان بن بلال ثم تلاه برواية عبد العزيز . قوله ( عن ثور ) هو ابن زيد المدنى ، وأبو الغيث بالمعجمة والمثلثة أسمه سالم . قوله ( فأنزلت عليه سورة الجمة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) كأنه يريد أنزلت عليه هذه الآية من سورة الجمة ، و إلا فقد نزل منها قبل اسلام أبي هريرة الامر بالسعى ، ووقع فى رواية الدراوردى عن تُور عند مسلم « نزلت عليه سورة الجمعة فليا قرأ وآخرين منهم ّ » ، قولِه ( قال قلت من هم يارشول الله ) في رواية الشرخسي « قالوا من هم يارسول الله ، وفي رواية الاسماعيل « فعال له رجل ، وفي رواية الدراوردي د قيل من هم ، وفي رواية عبد الله بن جعفر عن ثور عند الترمذي د فقال رجل : يارسول الله مر. هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا ، ولم أنف على اسم السائل · قوله ( فلم يراجعوه )كذا في نسخي من طريق أبي ذر، وفي غيرها . فلم يراجمه ، وهو الصواب ، أي لم يراجع النبي الله السائل ، أي لم يمدعليه جوابه حتى سأله ثلاث مرات . ووقع ذلك صريحا فى دواية الدراوردى قال ، فلم يراجعه الني 🚜 حتى سأل مرتين أو ثلاثا ، وفى رواية ابن وهب عن سليمان بن بلال و حتى سأله ثلاث مرات ، بالجزم ، وكذا في رواية عبد الله بن جعفر . قول ( وضع رسول الله ﷺ يده على سلمان ) في رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . يده على غذ سلمان ، قوله (لو كان الإيمان عند الثريا) هي نجم معروف تقدم ذكره في تفسير سورة النجم . قولِه (لناله رجال ـ أو رجل ـ من هؤلاء ) هذا الشك من سليان بن بلال . بدليل الرواية التي أوردها بعده من غير شك مقتصرا على قوله « رجال من هؤلاء ، وهي عند مسلم والنسائي كذلك ، وقد أخرجه الاسماعيلي من رواية ابن وهب عن سليمان بلفظ , لناله رجال من هؤلاء ، أيضا بغير شك • وعبد العزيز المذكور هو الدراوردي كما جزم به أبو نعيم والجيانى ثم المزي ،

وقد آخرجه مسلم عن قتيبة عن الدراوردي ، وجزم الكلاباذي بأنه ابن أبي حازم ، والاول أولى فان الحديث مشهور عن الدراوردي ، ولم أر في شيء من المسانيد من حديث أبي حازم ، والدراوردي قد أخرج له البخاري في المتابعات غير هذا . قوله ( من ابناء فارس ) قبل إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام بن نوح وأنه ولد بضعة عشر رجلاكام كان فارسا شجاعا فسموا الفرس للفروسية ، وقيل في نسبهم أفوال أخرى . وقال صاعد في الطبغات كان أولهم على دين نوح ، ثم دخيلوا في دين الصابئة في زمن طمهورث فداموا على ذلك أكثر من ألني سنة ، ثم تمجسوا على يد زرادشت . وقد أطنب أبو نعيم في أول . تاريخ أصبهان ، في تخريج ط, ق هذا الحديث ، أعنى حديث و لو كان الدين عند الثريا ، ووقع في بعض طرقه عند أحد بلفظ و لو كان العلم عند الثربا ، وفي بعض طرقه عند أبي نميم عن أبي مريرة أن ذلك كان عند نزول قوله تعالى ﴿ وَانْ تَتُولُوا يُسْتَبِدُلُ قُومًا غَيْرُكُم ﴾ ويم مل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين". وقد أخرج مسلم الحديث مجردا عن السبب من رواية يزمد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه ﴿ لُو كَانَ الدِّينَ عَنْدَ النَّرْبِا لَدْهُبُ رَجَّالُ مِنْ أَبِنَاءُ فَارْسُ حَتَّى يَتْنَاوَلُوهُ ، وأُحْرَجُهُ أَبِّرُ لَعْمِ مِنْ طريق سليمان التيمي حدثني شبخ منأهل الشام عن أبي هريرة نحوه وزاد في آخره دبرقة قلوبهم، ، وأخرجه أيضا من وجه آخر عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي بالزيادة ، ومن طريق أخرى مر. • ذا الوجه فزاد فيه د يتبعون سنتى ، ويكثرون الصلاة على ، قال القرطبي : وقع ما قاله ﷺ عيانًا ، فانه وجد منهم من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها مَا لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم . واختلف أهل النسب في أصل فارس فتميل إنهم ينتهي لسبهم الى جيومرت وهو آدم ، وقيلَ إنه من ولد ياف بن نوح ، وقيل من ذرية لاوى بن سام بن نوخ ، وقيل هو فارس بن ياسور بن سام ، وقيل هو من واد هدرام بن أرغشد بن سام ، وقيل إنهم من ولد يوسف بن يعقوب بن إيحق بن ابراهم ، والاول أشهر الأقوال عنده ، والذي يليه أرجمها عند غيرهم

# ٢ - إب (وإذا رأوا يجارة أو لموا)

١٩٩٩ - صَرَتُنَى حفَصُ بن عمرَ حدَّ تَمَنا خالدُ بن عبدِ الله حدَّ أَنا حُصَينَ عن سالم بن أَ ، الجَمد وعن أبي سفهانَ عِن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال و أفتبكَت عِيرَ يومَ الجَمةِ - ونمنُ معَ النبر عَلِيَّةٍ - فثارَ الناسُ إلاّ اثنا عشرَ رجلاً ، فأنزَلَ اللهُ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةَ أَوْ لَمُوا انفَضُوا إليها ﴾

قوله ( باب واذا رأوا تجارة أو لهوا ) كذا لا بى ذر ، و لفيره و واذا رأوا تجارة ، حسب . قال ابن عطية ؛ قال انفضوا اليها ولم يقل اليهما الهجاما بالاهم اذ كانت هى سبب اللهو من غير عكس . كذا قيل ، وفيه نظر لان العطف بأو لا يثنى معه الضمير ، لكن يمكن أن يدعى أن و أو ، هنا بمعنى الواو على تقدير أن تكون أو على بابها ، فقه أن يقول جى و بضمير التجارة دون ضمير اللهو للمعنى الذى ذكره ، وقد تقدم بيان اختلاف النقلة فى سبب المفضاضهم فى كتاب الجمعة . قوله ( حدثنى حفص بن عمر ) هو الجوضى . قوله ( حدثنا حصين ) بالتصفير هو ابن عبد الرحمن . قوله ( عن سالم بن أبى الجمعد وعن أبى سفيان عن جابر ) يمنى كلامما عن جابر ، وقد تقدم فى الصلاة مِن طريق زائدة عن حصين عن سالم وحده قال د حدثنا جابر ، والاعتجاد على سالم ، وأما أبو سفيان واسمه

طلحة بن نافع فليس على شرطه ، وإنما أخرج له مقرونا ، وقد تقدم له حديث فى مناقب سعد بن معاذ قرنه بسالم أيضا ، وأخرج له حديثين آخرين فى الآشربة مقرونين بأبى صالح عن جابر ، وهذا جميع ماله عنده . قوله (أقبلت عير) بكسر المهملة وسكون النحتانية تقدم السكلام عليها فى كتاب الجمعة مع بقية شرح هذا الحديث وقد الحد . قوله (فئاد الناس إلا ائنا عشر رجلا) وقع عند العابرى من طريق قنادة « الا ائنى عشر رجلا وامرأة ، وهو أصع عا روى عبد الرزاق عن معمر عن قنادة قال « لم يبق معه إلا رجلان وامرأة ، ووقع فى الكشاف أن الذين بقوا ثمانية أنفس وقبل أحد عشر وقبل اثنا عشر وقبل أربعون ، والقولان الأولان لا أصل لهما فيا وقفت عليه ، وقد مضى استيفاء القول فى هذا أيضا فى كتاب الجمة

# ٦٣ ـ سورة المنافقين . بسم الله الرحمن الرحيم

[ الحديث ٤٩٠٠ \_ أطرافه في : ٤٩٠١ ، ٤٩٠٧ ، ٤٩٠٤ ]

قرله (سورة المنافةين - بسم الله الرحمن الرحيم). (باب أوله اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد اللك لرسول الله الآية) وساق غير أبي ذر الآية الى قوله و المكاذبون ، قوله (عن أبي إسحق) هو السبيمى، ولاسرائيل فيه اسناد النبر أخرجه الترمذي والحاكم من طريقه عن السدى عن أبي سمد الازدى عن زيد بن أرقم . قوله (عن زيد بن أرقم) سيأتى بعد با بين من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحق تصريحه بساعه له من زيد . قوله (كنت في غزاة) والم عند زاد بعد باب من وجه آخر عن إسرائيل ومع عمى، وهذه الغزاة وقع في رواية محد بن كمب عن زيد بن أرقم عند النسائي أنها غزوة تبوك ، ويؤيده قوله في رواية زهير المذكورة و في سفر أصاب الناس فيه شدة ، وأخرج عبد النسائي أنها غزوة تبوك ، ويؤيده قوله في رواية زهير المذكورة و في سفر أصاب الناس فيه شدة ، وأخرج عبد ابن حميد باسناد صحيح عن سعيد بن جبير مرسلا أن النبي برائح كان اذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي فيه ، فلما أن غزوة تبوك نزل منزلا فقال عبد الله بن أبي ، فلكر القصة ، والذي عليه أهل المفازي أنها غزوة بني المصطلق ، وسيأتي قريبا في حديث جاءر ما يؤيده ، وهند ابن عائذ وأخرجه الحاكم في و الاكليل ، من طريقه ثم من طريق أبي الآسود عن عروة أن القول الآني ذكره صدر من عبد الله بن أبي بمد أن قفلوا . قوله ( فسمعت عبد الله بن أبي الاسود عن عروة أن القول الآني ذكره صدر من عبد الله بن أبي بعد أن قفلوا . قوله ( فسمعت عبد الله بن أبي الاسود عن عروة أن القول الآني ذكره صدر من عبد الله بن أبي بعد أن قفلوا . قوله ( فسمعت عبد الله بن

أب") هو ابن سلول رأس النفاق ، وقد تقدم خبره في تفسير براءة · قوله ( يقول لا تنفقوا على من عند رسولاله · حتى ينفضوا من حوله) هو كلام عبد الله بن أبي ، ولم يقصد الراوى بسيّاته التلاوة ، وغلط بمض الشراح فقال هذا وتم في قراءة ابن مسمود وليس في المصاحف المتفق عليها فيكون على سبيل البيان من ابن مسمود . قلت : ولا يلزم من كون عبد الله بن أبي قالها قبل أن ينزل الفرآن محكاية جميع كلامه . قوله ( واثن رجمنا )كذا للاكثر ، والكشميهي ، ولو رجمنا ، والاول أولى ، وبعد الواو عُذوف تقدُّره سمعته يقُول ، ووقع في الباب الذي بعد، « وقال أثن رجمنا ، وهو يؤيد ما قلته . وفي رواية محمد بن كعب عن زيد بعد باب ه وقال أيضا اثن رجعنا ، وسيأتي في حديث جابر سبب قول عبد الله بن أب ذلك . قوله ( فذكرت ذلك لعمى أو لعمر ) كذا بالشك ، وفي سَائر الروايات الآنية لممي بلا شك ، وكذا عند الترمذي من طريق أبي سعد الازدى عن زيد ، ووقع عندالعابرا في وابن مردوية أن المراد بعمه سعد بن عبادة و ايس عمه حقيقة و انما هو سيد قومه الخزرج ، وعم زيد بن أرقم الحقيق أابت بن قيس له صحبة ، وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خزرجي أيضا . ووقع في مغازي أبي الاسود عن عُروة أن مثل ذلك وقع لأوس بن أرقم فذكره لعمر بن الخطاب سبب الشك في ذكر عمر ، وجزم الحاكم في • الاكليل ، أن هذه الرواية وهم والصواب زيد بن أرقم . قلت : ولا يمتنع تعدد الخبر بذلك عن عبد الله بن أبي ، إلا أن القصة مشهورة لزيد بن أرقم ، وسيأتي من حديث أنس قريبا ما يشهد لذلك . قول (فذكره للني علي أي ذكره عمي ، وكذا في الرواية التي بُعد هذه . ووقع في رواية ابن أبي ليلي عن زيد , فأخبرت به النبي بِهِ إليهِ ، وكنذا في مرسل قتادة ، فكانه أطلق الإخبار مجازاً ، لكن في مرسل ألحسن عن عبد الرزاق وفعال رسول ألله مِلْكِيع : لعلك أخطأ سممك ، لملك شبه عليك ، فعلى هـ ذا لمله راسل بذلك أولا على لسان عمــه ثم حضر هو فأخبر . قوله ( فحلفوا ما قالوا ) في رواية زهـير و فأجر لد عينه ، والمراد به عبـ لله بن أني ، وجمع باعتبار من معه . وورَّع في رواية أبي الأسود عن عروة وفيعث النبي على الى عبد الله بن أبي فسأله ، فحلف بالله ما قال من ذلك شيئا، . قوله ( فكمذبي) بالتشديد ، في رواية زهير , فقالو اكذب زيد رسول الله عليه وهذا بالتخفيف ورسول الله بالنصب على المفعولية ، وقد تندم تحقيقه في الـكلام على حديث أبي سفيان في قصة مرقـل ، وفي رواية ابن أبي ليلي عن زيد عند النسائي و فيل الناس يقولون : أنى زيد رسول الله علي بالكذب، قول (وصدة) وفي الرواية التي بعدها فصدقهم ، وقد مضى توجيهها . قوله ( فأصابني هم ) في روآية زهير و أوقع في نفسي شدة ۽ وفي رواية أبي سعد الازدي عن زيد و فوقع على من الهم ما لم يقع على أحد ، وفي رواية مجمد بن كعب و فرجمت الى المنزل فنمت ، زاد الترمذي في روايته و فنمت كثيبًا حزينًا ، وفي رواية ابن أبي ليــــلي و حتى جلست في البيت مخافة إذا رآني الناس أن يقولوا كذبت ، . قوله ( نقال لى عمى ما أردت إلى أن كذبك )كذا للاكثر ، وذكر أبو على الجيائى أنه وقع فى رواية الاصيلي عن الجرجاني : فقال لي عمر . قال الجياني : والصواب وعمى ، كما عند الجماعة ، انتهى . وقد ذكرت قبل ذلك ما يقتضى احتمال ذلك . قوله ( ومقتك ) في رواية لمحمد بن كعب « فلامني الانصاد » ، وعند النسائي من طريقه د ولامني ةوى ، . قولِهُ ( فأنزل الله ) في رواية محمد بن كعب د فأني رسول الله ﷺ ، أي بالوحي ، وفي رواية زهير ﴿ حَى أَنزَلَ الله ، وفي رواية أبي الأسود عن عروة ، فبينيا هم يسيرون أبصروا رسول الله برائج يوحى اليه فزلت د ونی روایة أبی سعد قال د فبینها أنا أسیر مع رسول الله ﷺ قد خفقت برأسی من الحم أتانی فعرك باذنی

وضعك في وجهى ، فلحقني أبر بكر فسألني فقلت له ، فقال : أبشر . ثم لحقني عمر مثل ذلك ، فلما أصبحنا قرأ رسول الله على سورة المنافقين ، و قوله ( اذا جاءك المنافقين ) زاد آدم الى قوله و هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله ـ الى قوله ـ ليخرجن الآعز منها الاذل ، وهو يبين أن رواية عمد بنكعب مختصرة حيث اقتصر فيها على قوله و و نزل : هم الذين يقولون لا تنفقوا الآية ، لكن وقع عند النسائي من طريقه وفنزلت هم الذين يقولون لا تنفقوا الآية ، لكن وقع عند النسائي من طريقه وفنزلت هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ، حتى بلغ: اثن رجعنا الى المدينة ليخرجن الآعز منها الآذل ، . قوله ( ان الله قد صدقك يا زيد ) وفي مرسل الحسن و فأخذ رسول الله يماني الفلام فقال : وفت أذنك ياغلام ، مرتين . زاد زهير في روايته و فدعاهم النبي على ليستغفر لهم ، وسيأتي شرحه بعد ثلاثة أبواب . وفي الحديث من الفوائد ترك مؤ اخذة كبراء القوم بالمفوات لئلا ينفر أتباعهم والافتصار على معانباتهم وقبول أعذارهم و تصديق أيمانهم وان كانت القرائن ترشد الى خلاف ذلك ، لما في ذلك من التأنيس والتأليف . وفيه جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه ، ولا يعد عميمة منمومة إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق ، وأما اذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة قلا

# ٢ - ياب (ا فَذُوا أَيَامِم حُبَّةً جِتَنُونَ بِما)

قوله (باب قوله اتخذوا أيمانهم جنة بجتنون بها ) قال عبد بن حميد وحدثنى شباية عن ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله ﴿ اتخذوا أيمانهم جنة ﴾ قال يجتنون أنفسهم ، وأخرجه الطبرى من وجه آخر عن ابن أبى نجيح باللفظ الذى ذكره المصنف ، ثم ساق حديث زيد بن أرقم ، وقد تقدم شرحه فى الذى قبله مستوفى

٣ - ياسب قوله ﴿ ذَلِكُ بِأَ "مهم آمنوا ثم كفروا ، فَعَلِيهِ على قاوبهم فهم لا يَفقَهون ﴾ ١٩٠٧ - مارش آدم حدَّننا شعبة عن الحسيم قال : سمعت محد بن كعب القُرَ ظِلَى قال : سمعت زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : لما قال عبد الله بن أبي : لا تنفقوا على مَن عند رسول الله ، وقال أيضا : كن رجعنا إلى المدينة ، أخبرت به المبي على فلامنى الأنصار ، وحلَف عبد الله بن أبي ما قال ذلك ، فرجَمْت كالى المنزلو

فَنِمْتُ ، فدهان رسولُ الله عِلَيْ فَأَ تَبِيتُه ، فقال : أنَّ اللهُ قد صدّقك ، ونزلَ ﴿مُ اللَّذِينَ بقولون لا تنفِقوا ﴾ الآية . وقال ابن أبي ذائدة من الأعشِي عن عرو عن عبد الرحن بن أبي ليلي عن زيدِ بن ارقم عن النبي عَنْ عرو عن عبد الرحن بن أبي ليلي عن زيدِ بن ارقم عن النبي عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلَّهُ اللَّه

قوله (باب قوله ذلك بانهُم آمنوا ثم كفروا) ساق الى قوله « لا يفقهون » . قوله (شمعت محدين كعب القرظى) واد الترمذى في دوايته ؛ منذ أربعين سنة • قوله (أخبرت به الذي بالله الذي بالله الدوايتين و ويحتمل أن يكون هو أيضا أخبر حقيقة بعد أن أنكر عبد الله بن أبي ذلك كما تقدم . قوله ( فأتى رسول الله بالله ) (١) بضم همزة أتى » أى بالوحى . قوله ( وقال ابن أبي زائدة ) هو يحيي بن ذكريا بن أبي زائدة ، وطريقه هذه وصلها النسائى ، وقد بينت ما فيه من فائدة قبل . قوله فيه ( عن عبد الرحن بن أبي لبل عن زيد بن أرقم ) كذا رواه الاعمس عن عرو بن مرة عنه ، وقد رواه شعبة عن عرو بن مرة فقال عن أبي حزة عن زيد بن أرقم ، فكأن لمحرو بن مرة فيه شيخين

باسيب ﴿ واذا رأيتهمُ مُتعجبُك أجسامُهم ، وإنْ يَقولُوا تَسَمَّعُ لَقُولُم كَأَنَّهُم مُخْسَبُ مُسَادَةً يَحْسِبُونَ كُلُّ صَيْحة عليهم ، همُ الدوقُ فَآحَذَرْهم ، قا تَلَهُم ُ اللهُ أَنْ يَوْ فَسُكُونَ ﴾

٩٠٠٠ - مَرْثُ عرا بن خالد حداً نا زُهَهِ بن مُعاوِية حدثنا أبو اسعاق قال: سمِمتُ زيد بن أرْ قَم قال و خرجنا مع النبي علي في سَفر أصاب الناس فيه شد آن فقال غهد الله بن أبي لأصابه: لاتفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ، وقال: لئن رجَمْنا إلى المدينة ليُخرِجن الأعر منها الأذل . فأتبث النبي عند والحبر نه والمن عبد الله بن أبي فسألَه ، فاجتهد يمينه ما فسل . قالوا: كذب زيد رسول الله علي فوقع في نفسي ممّا قالوا شد أن حتى أزل الله عز وجل تصديق في : ﴿ إذا جاءك المنافقون ﴾ ، فد عام النبي الله المنافقين من فقواه وقوله ﴿ (خُشب مُسَنَدة ﴾ قال : كانوا رجالاً أجمل شيء »

قوله ( باب واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ، وإن يقولوا تسمع لقولهم الآية ) كذا لأبى ذر ، وسأق غيره الآية الى د يؤفكون ، ذكر فيه حديث زيد بن أرقم من رواية زهير عن أبى إسحق نحو رواية إسرائيل عنه كما تقدم بيان ذلك ، وقال فى آخره : حتى أنزل الله عز وجل تصديق فى إذا جاءك المنافقون ، فدعاهم النبي كليم اليستغفر لهم فلووا د وسهم . قوله ( وقوله خشب مسندة قال كانوا رجالا أجمل شى ، ) هذا تفسير لقوله ( نعجبك أجسامهم ) وخشب مسندة تمثيل لاجسامهم ، ووقع هذا فى نفس الحديث وليس مدرجا ، فقد أخرجه أبو تعيم من وجه آخر عن زهير عن عرو بن خالد شيخ البخارى فيه بهذه الزيادة ، وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن زهير

( تنبيه ) : قرأ الجمهود « خشب ، بضمتين ، وأبو عموو والاعمش والكسامى باسكان الشين

<sup>(</sup>١)كذا بالنسغ

ع - باسيب قوله ﴿ وَإِذَا قَيلَ لَمْ تَمَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَـكَمْ رَسُولُ الله لُوَّوَا رَوْسَهُم وَرَأَيْقَهِم بَعْمُدُونَ وَمُ مُسْتَكْبُرُونَ ﴾ حر اكوا: آستهز عوا بالنبي يَلِكُ . و يُقرأ بالتخفيف مِن لُوَيْتُ

ع ٩٠٠٤ - وَرَشُ عَبِيدُ الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن زيد بن أرقم قال « كنتُ مع عمى فسيمتُ عبد الله بن أبى بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حق بنفضوا، ولأن رجسنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، فذكرت ذلك لسمى، فذكره عمى النبي على وصدقهم ، فذكانى ، فدكانى ، فداته ، فأرسل إلى عبد الله بن أبى وأصابه فحكفوا ما قالوا ، وكذ بني النبي على أصابنى عم لم أبي مصبنى منه قط فلست في بيني ، وقال عمى : ما أردت إلى أن كذ بك النبي على وسدتك ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهَدُ إنك رسول الله ) ، وأرسل إلى النبي على فقرأها وقال : إن الله قد صد قلك »

قوله ( باب أوله واذا قبل له م تعالوا يستغفر لكم رسول اقه لووا رموسهم به الى قوله به مستكبرون ) كذا لا إلى ذر وساق غيره الآية كابا في مرسل سعيد بن جبير و وجاء عبد اقه بن أبي لجمل يعتذر ، فقال له النبي بهلي : تب لجمل يلوى رأسه فنزلت ، . قوله (حركوا استهزءوا بالنبي بهلي ، ويقرأ بالتخفيف من لويت) يعنى لووا وهى قراءة نافع ، وقرأ الباقون بالتثقيل . ثم ذكر حديث زيد بن أرقم من وجه آخر كا معنى بيانه ، ووقع الاحكار الرواة عنصرا من أثنائه ، وساقه أبو ذر ناما إلا قوله ، وصدقهم ، . وقد تعقبه الإسماعيلي بأنه ليس فى السياق الذى أورده خصوص ما ترجم به ، والجواب أنه جرى على عادته فى الاشارة الى أصل الجديث ، ووقع فى مرسل الحسن ، فقال قوم لعبد الله بن أبى لو أثبيت وسول الله بحكم فاستغفر لك ، فجعل يلوى رأسه ، فنزلت ، وحكذا أخرج خبد بن حميد من طريق قتادة ، ومن طريق بجاهد ، ومن طريق عبد الله بن أبى "

وكانت الأنصارُ أَ كَثَرَ مِنَ المهاجرين حينَ قدِموا المدينة ، ثم إنَّ المهاجرين كثرُ وا بَعْدُ ، قال سفيانُ : ففظته من تحرِو ، قال كَثَر ما كذًا مع النبيُّ عَلِيْكَ . . »

قوله (باب أوله سواء عليهم أستغفرت لهم الآية)كذا لابى ذر ، وساق غيره الآية . وأخرج الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس قال وأنزلت هذه الآية بعد التي في التوبة: استغفر لهم أو لا تستنفر لهم ، أن تستنفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم . . قوله ( قال عمرو ) وقع فى آخر الباب وقال سفيان فحفظته من عمرو قال فذكره، ووقع رواية الحميدى الآتية بعد باب, حفظناه من عمرو ، . قوله (كنا فى غزاة ، قال سفيان مرة فى جيش ) وسمى أبن إسمق هذه الغزوة غزوة بنى المصطلق ، وكذا وقع عند الآسماء يلى من طريق ابن أبي عمر عن سفيان قال : يرون أن هذه الغزاة غزاة بني المصطلق ، وكذا في مرسل عروة الذي سأذكره . قولِه ( فكسع رجل ) الكسع يأتي تفسيره بعــد باب ، والشهور فيه أنه ضرب الدبر باليــد أو بالرجل . ووقع عنــد الطبرى من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن جام و ان رجلا من المهاج ين كسع رجلا من الأنصار برجله ، وذلك عند أهل الين شديد ، والوجل المهاجري هو جهجاه بن قيس ـ ويقال ابن سميّد ـ الففاري ، وكان مـم عمر بن الخطاب يقود له فرسه ، والرجل الانصاري هو سنان بن وبرة الجهني حليـف الأنصار ، وفي رواية عبد الوزاق عن معمر عن قدّادة مرسلا أن الانصاري كان حليفًا لهم من جبينة ، وأن المهاجري كان من غفار ، وسماهما ابن اصحق في المفازي عن شيوخه . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عقيل هن الزهرى عن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت أنهما أخبراه أن رسول الله ﷺ غزا غزوة المريسيع وهي التي هدم فيها وسول الله ﷺ مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلل وبين البحر فاقتتل رجلان فاستعلى المهاجري على الأنصاري ، فقال حليف الانصار : يامعشر الأنصار ، فتداءوا الى أن حجز بينهم ، فانـكـفأكل منافق الى عبد الله بن أبى فقالوا :كنت ترجى وتدفع ، فصرت لا تضر ولا تنفع ، فقال لئن رجمنا الى المدينة ليخرجن الآعز منها الآذل ، فذكر القصة بطولها ، وهو مرسل جيد . واتفقت هذه الطرق على أن المهاجري واحد . ووقع في حديث أبي الزبير عن جابر هند مسلم د افتتل غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصار ، فنادى المهاجري : ياللهاجرين ، ونادى الأنصارى : ياللانصار ، فخرج رسول الله ﷺ فقال : ما هذا ؟ أدعوى الجاهاية ، قالوا : لا ، إن غلامين اقتئلا فكسع أحدهما الآخر ، فقال : لا بأس ، و لينصرن الرجل أخاه ظالما أو مظلوما ، الحديث . ويمكن تأويل هذه الروآية بأن قوله ، من المهاجرين ، بيان لاحد الغلامين، والتقدير أقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الانصار ، فحذف لفظ غلام من الاول ؛ و بؤيده قوله في بقية الخبر د فقال المهاجري ، فأفرده ، فتتوافق الروايات . ويستفاد من قوله و لا بأس ، جواز القول المذكور بالقصد المذكور والنفصيل المبين ، لا على ماكانوا عليه في الجاهلية من أعبرة من يكون من القبيلة مطانمًا ، وقد تقدم شرح قوله و الصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا ، مستوفى فى د باب أَءن أخاك ، من كتــاب المظالم . قولِه ( يا للانصار ) بفتح اللام وهي للاستفائة أي أغيثوني ، وكذا قول الآخر ياللم اجرين . قاله ( دعوها فانها منتنة ) أي دعوة الجاهاية . وأبعد من قال المراد الكسمة . ومنتنة بضم الميم وسكون النون وكسر المثناة من النتن أي أنها كلمة فبيحة خبيئة ، وكدِّذا ثبتت في بعض الروايات . قولِه ( فعلوها ) ؟ هو استفهام بحذف الاداة أي م - ٨٦ ٨ ٠ اتح البارى

أفهاد ما ؟ أى الاثرة ، أى شركناهم فيها نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا . وفي مرسل قتادة و فقال رجل منهم عظيم النفاق : ما مثلنا ومثاهم إلا كما قال القائل : سمن كليك يا كلك ، وعند ابن إسحق : فقال عبد الله بن أفد فعلوها ؟ فافرونا وكاثرونا في بلادنا ، واقع مامثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل : سمن كليك يأكلك . قوله ( فقام عمر فقال : برمهاذا أن يضرب عنقه والما قال ذلك لأن مهاذا لم يكن من قومه . قوله (دعه لا يتحدث الناس أن محدا يقتل أصابه ) أى أتباعه ، ويجوز في ديسمدت الزامل ان محدا يقتل أصابه ) أى أتباعه ، ويجوز في ديسمدت الزامل ان محدا يقتل أصابه ) أى أتباعه ، ويجوز في ديسمدت الزامل عن والمستشاف والكسر على جواب الامر ، وفي مرسل قتادة وفقال لا واقه لا يتحدث الناس ورحل فيها ، فقال من به مهاذ بن بشر بن وقش فليفتله ، فقال : لا ولكن أذن بالرحيل ، فراح في ساعة ما كان يرحل فيها ، فقال من به مهاذ بن أبي هاكان من أمر أبيه فأتي النبي تلقي فقال : بلغي أنك تريد قتل أبي فيها بلغك عنه ، فان عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبي ماكان من أمر أبيه فأتي النبي تلقي فقال : بلغي أنك تريد قتل أبي فيها بلغك عنه ، فان كنت فاعلا فرنى به فأنا أجل اليك رأسه ، فقال النبي تلقي أهدر : كيف ترى ، ؟ ووقع في مرسل عكرمة عند الطبرى و أن عبد أله بن عبد الله بن أبي قال النبي تلقي أهدر : كيف ترى ، ؟ ووقع في مرسل عكرمة عند الطبرى و أن عبد أله بن عبد الله بن أبي قال النبي تلقي أهدر : كيف ترى ، ؟ ووقع في مرسل عكرمة عند الطبرى و أن المهاجرين كثروا بعد ) هذا عمل يؤدى الله ورسوله ، فذر في حتى أقتله ، قال إنها كانت بتبوك لان المهاجرين حيثذ كانوا كثيرا جدا ، وقد افعافت اليهم مسلة الفتح في غروة تبوك فيكانوا حيثذ أكثر مر. الفسار ، واقد أعل

٦ - پاسب قوله ( مُ الذينَ يقولون لا تُنفِقُوا على مَن عندَ رسول الله حتى بَنْفَضُوا ) ينفضوا : يَتَفَرَقُوا
 پاسب ( وثه ِ خزائنُ الساوات والأرض و الكن المنافقين لا يَفْقهون )

جدائى عبدُ الله بن الفضل أنه سمع أنسَ بن مالك يقول « حَزِنْتُ على مَن أصببَ با عَلَمَّة عن موسى بن عقبة قال حدائى إسماعيل بن أبراهيم بن عقبة قال حدائى عبد الله بن الفضل أنه سمع أنسَ بن مالك يقول « حَزِنْتُ على مَن أصببَ با علراة م ، فسكتب إلى زيد بن أرقم – وبلغه شداة حُزْنى – يذكرُ أنه سمع رسولَ الله يقول : الله المؤسل المؤسل ولأبناء الأنصار ، وشك أبن الفضل في أبناء أبناء الأنصار ، فسأل أنساً بعض مَن كان عند م فقال : هو الذي يقولُ رسولُ الله عليه عنه الذي أو في الله أنه المؤند ،

قوله ( باب قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ) كذا لهم وزاد أبو ذر و الآية ، قوله ( بنفضوا يتفرقوا ) سقط هذا لابى ذر ، قال أبو عبيدة فى قوله ( حتى ينفضوا ) حتى يتفرقوا . ووقع فى دواية زهير سبب قول عبد الله بن أبى ذلك وهو قوله ، خرجنا فى سفر أصاب الناس فيه شدة ، فقال عبد الله بن أبى لا تنفقوا الآية ، فالذى يظهر أن قوله ولانفقوا ، كان سببه الشدة التى أصابتهم ، وقوله وليخرجن عبد الآعر منها الاذل ، سببه مخاصمة المهاجرى والانصارى كما تقدم فى حديث جابر . قوله ( الكسم أن تضرب بيدك على شى، أو برجلك ، ويكون أيضا اذا رميته بسره ) كذا لابى ذر عن الكشمينى وحده ، وحق هذا أن يذكر قبل

الباب ، أو في الباب الذي يليه ، لأن الكسع إنما وقع في حديث جابر ، قال ابن التين : الكسع أن تضرب بيدك على دبر شيء أو برجلك ، وقال الفرطى : أن تضرب عجز إنسان بقدمك . وقيل الضرب بالسيف على المؤخِر . وقال ابن القطاع : كسع القوم ضرب أدبارهم بالسيف ، وكسع الرجل ضرب دبره بظهر قدمه ، وكذا اذا تكام فأثر كلامه بما ساءه ، ونحوه في و تهذيب الازهري ، قوله ( حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، هو ابن أبي أويس . له (حدثنى عبد الله بن الفضل) أي ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي ، تا بعي صفير مدنى ثقة ما له في البخاري عن أنس إلا هذا الحديث ، وهو من أفران موسى بن عقبة الراوى عنه . قوله (حزنت على من أصيب بالحرة ) هو بكسر الزاى من الحزن ، زاد الاسماعيل من ماريق محمد بن فلبح عن موسى بن عقبة ، من قومى ، وكانت وقعة الحرة فى سنة ثلاث وستين ، وسببها أن أهل المدينة خلموا بيعةً يزيد بن معاوية لما بلغهم ما يتعمده من الفساد(١) فأمر الانصار عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوى ، وأرسل اليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المرى فى جيش كمثير فهزمهم واستباحوا المدينة وقتلوا ابن حنظلة وقتل من الأنصار شيء كثير جدا ، وكان أنس يومئذ بالبصرة فبلغه ذلك فحرَّن على من أصيب من الأنصار ، فكتب اليه زيد بن أرقم وكان يومئذ با لكوفة يسليه ، وعصل ذلك أن الذي يصير الى مففرة الله لا يشتد الحزن عليه ، فكان ذلك تمرية لانس فيهم . قوله (وشك ابن الفضل في أبناء ابناء الانصار ) رواه النضر بن أنس عن زيد بن أرقم مرفوعاً • الجلم اغفر للائصار ولابناء الانصار وأبناء أبناء الأنصار ، أخرجه مسلم • ن طريق قتادة عنه من غير شك . والمترمة ي من رواية على بن زيد عن النضربن أنس عن زيد بن أرقم أنه كتب الى أنس بن مالك يه زيه فيمن أصيب من أملَهِ و بني عمه يوم الحرة ، فكتب اليه ؛ إنى أبشرك ببشرى من الله أنى سممت رسول علي ية ول واللهم اغفرالانصار ولذراوى الانصار ولاداوى ذراديهم . . في (فسأل أنسا بعض من كان عنده) هذا السائل لم أعرف أحمه ، ومحتمل أنْ يكون النضر بن أنس فانه روى حديث الباب عن زيد بن أرقم كما ترى ، وزعم ابن التين أنه وقع عند القابسي: فسأل أنس بعض بالنصب وأنس بالرفع على أنه الفاعل، والأول هو الصواب، قال القابسي : الصواب أن المسئول أنس . قوله (أونى الله له بأذنه) أى بسمعه ، دهو بضم الهمزة والذال المعجمة ويجوز فتحمها ، أى أظهرصدته فيما أعلم به ، والمعنى أوفى صدقة . وقد تقدم فى الكلام على حديث جابر أن فى مرسل الحسن و ان النبي مِرَاقِعٍ أَخِذَ بِأَذَنِهِ فَقَالَ : وفي الله باذنك ياغلام ، كأنه جمل أذنه ضامنة بتصديق ما ذكرت أنها سممت ، فلما نزلُ القرآن بتصديقه صارت كأنها وافية بضمانها . ( تـكميل ) : وقع في رواية الاسماعيلي في آخر هذا الحديث من رواية محمد بن فليح عن موسى بن عقبة و قال ابن شهاب سمع زيد بن أرقم رجلا من المنافقين بقول والنبي برايج يخطب: اثن كان هذا صادقا لنحن شر من الحير ، فقال زيد: قد والله صدق ، ولانت شر من الحار . ورفع ذلك الى الذي ﷺ فجحده القائل ، فأحرل الله على رسوله ﴿ يَحْلَمُونَ بَاللَّهُ مَا قَالُوا ﴾ الآية . فسكان بما أنزل الله في هذه الآية تُصديقًا لزيد انتهى . وهذا مرسل جيد . وكأن البخارى حذفه لكونه على غير شرطه ، ولا مانع من نزول الآيتين في القصتين في تصديق زيد

<sup>(</sup>١) بلغهم ذلك من الحيماة الذين بثهم عبد الله بن مطيع داعية عبد الله بن الزبير ، وهذه الدعايات كانت مغرضة ولاجل المزاحة على لملك ، كما صارحهم بذلك عبد الله بن عمر وعمد بن على بن أبي طالب وزين العابدين على بن الحدين ، ونصموهم بالمكف عن ذلك كمدا يترقب عليه من سوء العواقب ، وأخيروهم أن ذلك بخالف كاداب الاسلام وسنته

٧ - وأحب ﴿ يقولون آئن رَجَعْنَا إلى المدينَة ِ ليُخرِجنَّ الأَعْزَ منها الأَذَلَ ، وللهِ الدرَّةُ ولرسوالهِ والمؤمنين ، ولـكنَّ المنا فقين لا يعلمون ﴾

٠٤٠٤ - عَرَشُ الْمُعَدَىُ حدثنا مفيانُ قال حَفظُناهُ مِن عرو بن دينارِ قال : سمعتُ جابرَ بن عبد الله رضى الله عنهما يفول و كنا فى عَزاه فله عَسَمَ رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصار، وقال المهاجرين : يا للمهاجرين وفسمَها اللهُ رسولَهُ عَلَيْ ، قال : ماهذا ؟ ففالوا كَسَعَ رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار، وقال المهاجرين : يا للمهاجرين ، نقال النبي عَلَيْ : للمهاجرين ورجلاً من الأنصار، فقال الأنصار، فقال الأنصار، يا للانصار وقال المهاجرين : يا للمهاجرين ، نقال النبي عَلَيْ : وعمل المناجرين بعد ، فقال : دعم المناجرين بعد ، فقال : عبد الله بن أبي : أوقد قَمَلوا ؟ والله النبي رجنا إلى المدينة ليُخرجن الاعزر منها الادل ، فقال عر بن الخطاب رضى الله عنه : دعم بارسول الله أضرب عُنق هذا المنافق ، قال النبي علي : دعم ، لا يَتحدّث الناسُ أن عمداً يَقَلُ أَصابَه »

قاله (باب يقولون التن رجعنا الى المدينة ليخرجن الآءر منها الاذل الآية )كذا لابى ذر ، وساق غيره الآية الى (يملمون ) . ذكر فيه حديث جابر الماضى ، وقد تفدم شرحه قبل بباب ، ولعله أشار بالترجمة الى ما وقع فى آخر الحديث المذكور ، فإن الغرمذى لما أخرجه عن ابن أبى عمر عن أبى سفيان باسناد حديث الباب قال فى آخره و وقال غير عمرو : فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبى : والله لا ينقلب أبى الى المدينة حتى تقول إنك أنت الذليل ورسول الله بين المدينة عن شيوخه ، وذكرها أيضا الحلرى من طريق عكرمة

( ١٨٥ ) سورة التفائن . بسم الله الرحن الرحيم . وقال عَلقه عن عبد الله (ومَن أبؤمن بالله سَهد قالبه) : هو الذي إذا أصابته مصيبة رضى بها وعرف أنها من الله . وقال مجاهد : التفاين عبن أهل الجنة أهل النار . إن ارتبم : أن لم تعلوا أنحيض ، أم لا تحيض . فاللائي قعدن عن الحيض واللائي لم يحضن بعد فعد ابن ثلاثة أشهر قوله ( سورة النفاين والطلاق ) كذا لابي ذر ، ولم يذكر غيره « والطلاق ، بل اقتصروا على النفاين وأفردوا الطلاق بترجمة ، وهو الآليق لمناسبة ما نقدم . قوله ( وقال علقمة عن عبد الله : ومن يؤمن بالله بهد قلبه الح ) أي يهدى الى التسليم فيصبر ويشكر . وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن عينة عن الآعش عن أبي ظبيان عن علقمة مثله ، لكن لم بذكر أبن مسعود وكذا أخرجه الفريا بي عن الثورى وعبد بن حميد عن عمر بن سعد عن الثورى عن الآعش ، والطبرى من طريق عن الآعش ، نعم أخرجه البرقاني من وجه آخر فقال « عن علقمة قال : شهدنا عنده الآعش ، واطبرى من طريق عن الآعش ، نعم أخرجه البرقاني من وجه آخر فقال « عن علقمة قال : شهدنا عنده الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويومني ، وعند الطرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : المعني بهدى الرجل فيعلم أنها من عند التفاين غبن أمل الجنة أهل الجنة أهل الجنة أهل الماضا به لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه . قوله (وقال مجاهد : التفاين غبن أمل الجنة أهل قلبه المهنة أعلى أن ماأصا به لم يكن ليصيبه . قوله (وقال مجاهد : التفاين غبن أمل الجنة أهل

النار)كذا لآبى ذرعن الحموى وحده ، وقد وصله الفريابى وعبد بن حميد من طريق مجاهد . وغبن بفتح المعجمة والموحدة ، وللطبرى من طريق شعبة عن قنادة : يوم التغابن يوم غبن أهل الجنة أهل النار ، أى لكون أهل الجنة بايموا على الإسلام بالجنة فرمحوا وأهل النار امتنموا من الاسلام فحسروا ، فشبهوا بالمتبايمين ينهن أحدهما الآخر في بيمه ، ويؤيد ذلك ما سيأتى فى الرقاق مرب طربق الأعرج عن أبى هريرة رفعه و لا يدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة ،

## ( ٦٥ ) سورةُ الطلاق . وقال مجاهدٌ ﴿ وَبَالَ أَمْرُهَا ﴾ : جَزاء أُمْرِها

١ - باسب \* ١٩٠٨ - حَرْثُ عِي بِنُ بُرَكَير حدثنا اللّيْثُ قال حدثنى عُقيْلُ عن ابن شِهابِ قال أخبر نَى سالم « ان عبد الله بن عُمر رضى الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهى حائض ، فذكر هم لرسول الله عَلَيْ ، فتغيّظ فيه رسولُ الله عَلَيْ مُ قال : لِبُراجِمْها ، ثم يُسْكُها حتى تَطَعُر ، ثم تحيض فتطهُر ، فإن بدا كه أن يُطلّقها فليطلّقها طاهر ا قبل أن يُمسّها ، فتيلنك الْهِدَّةُ كَا أَمرَهُ الله »

[ الحديث ١٩٠٨ ــ أطرافه في : ١٩٥٩ ، ١٩٥٧ ، ١٩٥٧ ، ١٩٦٥ ، ١٩٦٧ ، ١٩٦٧ ، ١٩٦٠ ]

قله (سورة العلاق) كذا لهم ، وسقط لآبي ذر . قوله (وقال بجاهد: وبال أمرها جزاء أمرها) كذا لهم ، وسقط لآبي ذر أيضا ، وصله عبد بن حيد أيضا من طريقه . قوله (ان ارتبتم : ان لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض ، فاللائل قمدن عن المحيض واللائل لم يحضن بعد فعد بهن المائة أشهر) كذا لابى ذر عن الحوى وحده عقب قول بجاهد في التفاين ، وقد وصله الفريا بى بلفظه من طريق بجاهد ، ولابن المنذر من طريق أخرى عن بجاهد ، الني كبرت والتي لم تبلغ » . قوله (انه طلق امرأنه) في دواية الكشميهني ، انه طلق امرأنه ه ، وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى

٢ - باب (وأولاتُ الأحمال أجلَهُنَ أن يضَمن حمَلُهنَ ، ومن يَتق اللهَ بجمَلُ له من أمره يُسْرا)
 قوله (وأولات الاحمال أجابهن أن يضمن حملهن ، ومن يتق الله يجمل له من أمره يسرا ) كذا للجميع
 وأولاتُ الأحمالِ : واحِدُهما ذاتُ حَمْل

٩٩٠٩ - وَرَشُنَا سُعدُ بن حفص حدَّ أَمَا شَيبانُ عَن يمي فَال أَخبرَ أَن أَبِو سَلَمَةَ قال ﴿ جَاءَ رَجُل إِلَى ٰ ابن عبّاس وأبو هُربرة جالسُ عنده فقال : أفتني في امرأة ولَدت بعد زوجها بأربعين ليلة ، فقال ابن عبّاس : آخر الأجلين ، كُلت أَنا ﴿ وأُولاتُ الأحالَ أَجَلُهُن ۚ أَن يضَمْن حَالَهُن ﴾ قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي ، يسي أبا سَلَمَة ، فأرسل ابنُ عبّاس علامَه كُرَيبًا إلى أمّ سَلَمَة يَسْأَلُهُ أَ ، فقالت : كُفل زوجُ سُبيْعة الأسْلَمية وهي حُبلي ، فوضَعَت بعد مَوتِهِ بأربعين ليْلَة ، مُخطبت فأن كَرَبا رسولُ الله عَلَيْ ، وكان أبو السَّرابل فيمَن خَطَبَها »

[ الحديث ٤٩٠٩ \_ طرفه في : ١٣١٨ ]

\* ١٩١٥ - وقال سليانُ بن حرب وأبوالنمان حدَّ ثنا حَادُ بن زيد عن أيوبَ عن عَمَّدِ قال «كنتُ في حلقة فيها عبد الرحن بنُ أبي ليلي وكان أصابه عُرسطمونه ، فذكر آخر الأجلين ، فحدَّ ثتُ بحديث سُبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عُتبة قال فضر في بسض أصابه ، قال محد فقطنت له فقلت : إنى إذا لجرى ان كذب على عبد الله بن عتبه وهو في ناحِية السكوفة . فاستَحْيا وقال : لسكنَّ عَمَّهُ لمْ يقلُ ذاك ، فلقيتُ أبا عطية مافت بن عامر فسألتُهُ فذهب بحدِّ في حديث سُبيعة ، فقلتُ هلُ سيمت عن عبد الله فيها شيئاً ؟ فقال : كنا عند عبد الله ، فقال : كنا عند عبد الله ، فقال : كنا عند عبد الله ، فقال : أنجملون عليها النفليظ ولا تجعلون عليها الرُخصة ؟ كنزكت سورةُ النساء القصرى ابعدَ الطّولى فقال : أنجملون عليها النفليظ ولا تجعلون عليها الرُخصة ؟ كنزكت سورةُ النساء القصرى ابعدَ الطّولى في وأولاتُ الأحال أجملُون أنْ يضمنَ حملُهن ك »

قرله ( وأولات واحدها ذات حمل ) هو قول أبي عبيدة . قوله ( جا. رجل الى ابن عباش ) لم أقف على اسمه . قول (آخر الاجلين ) أي يتربصن أربعة أشهر وعشرا ولو وضعت قبل ذلك ، فان مضت ولم تضع تنربص الى أن تَصَع . وقد قال بقول ا ِن عباس هـــــــذا محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، ونقل عن سحنون أيضا ، ووقع عند الاسماعيلي : قيل لا بن عباس في امرأة وصنعت بُعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح أن تتزوج ؟ قال : لا، الى آخر الاجلين . قال أبو سلمة : فقلت قال الله ﴿ وأولات الاحال أجلهن أن يضعن حمَّلهن ﴾ قال إنما ذاك في الطلاق . وهذا السياق أوضُّع لمقصود الترجمة ، الكُنَّ البخاري على عادته في إبثار الآخني على الآجلي ، وقد أخرج العابري وابن أبي حانم بطرق متعددة الى أبي بن كعب أنه , قال الذي يُتَالِيُّهُ ﴿ وَادْلَاتَ الْآحَالُ أَجَلَهِن أَن يضعن حملهن ﴾ المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها ؟ قال: هي للطلقة ثلاثًا أو للتوفّي عنها ، وهذا المرفوح وانكان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لمكن كثرة طرقه تشمر بأن له أصلا ، وبعضده قصة سبيعة المذكورة. قولِه (قال أبوهريرة : أنا مع ابن أخي ، يعني أبا سلمة ) أي وافقه فيما قال · قوله ( فأرسل كربيا ) هذا السياق ظاهره أن أبا سلمة تلتي ذلك عن كريب عن أم سلمة ، وهو المحفوظ . وذكر إلحيدى في الجمع أن أبا مسمود ذكره في و الأطراف ، في ترجمة أبي سلمة عن عائشة ، قال الحميدى : وفيه نظر ، لأن الذي عندنا من البخارى ، فأرسل ابن عباس غلامه كريبا فسألها ، لم يذكر لها أسما .كذا قال · والذي وقع لنا ووقفت عليه من جميع الروايات في البخاري في هذا الموضع « فأدسل أبن عباس غلامه كريبا الى أم سلمة ، وكذا عند الاسماعيلي من وجه آخر عن يحيي بن أبي كثير ، وقد سانه مسلم من وجه آخر فأخرجه من طربق سليمان بن يسار و ان أبا سلمة بن عبد الرحمن و أبن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بمدوفاة زوجها بليالي ، فقال ابن عباس : عدتها آخرالاجلين ، فقال أبوسلمة : قد حلت ، لجملا يتنازعان ، فقال أبو هر رة : أنا مع ابن أخي ، فبمثوا كرببا مولى ابن عباس الى أم سلة يسألها عن ذلك ، فهذه القصة معروفة لأم سلمة . قوله ( فقالت قتل زوج سبيمة )كذا هنا ، وفي غير هذه الرواية أنه مات ، وهو المشهود . واستغنت أم سلة بسياق قصة سبيعة عن الجواب بلا أو نعم ، لكنه اقتضى تصويب قول أبي سلمة ، وسيأتى الـكلام على شرح قصة سبيعة فى كـتاب العدد إن شاء الله تعالى . قوله ( وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان) وهو محمد بن الفضل المعروف بعادم كلاهما من شيوخ البخارى ، لكن ذكره الجميدى وغيره في التعليق ،

وأغفله المزى في د الاطراف ، مع ثبوته هنا في جميع النسخ ، وقد وصله الطيراني في د المعجم الكبير ، عن على بن عبد العزيز عن أبي النعمان بلفظه ، ووصله البيهتي من طربق يعقرب بن سفيان عن سليمان بن حرب . قوله (عن محمد) هو أبن سيرين . قوله (كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلي ، دكان أصحابه يعظمونه) تقدم في تفسير البقرة من طريق عبد الله بن عون عن ابن سيرين بلفظ و جلست الى مجاس من الانصار فيه عظم من الانصار ، . قولٍه (فذكروا له ، فذكر آخر الاجلين ) أى ذكروا له الحامل تضع بعد وفاة زوجها . قوله ( فحدثث بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبدالله بن عتبة) أي ابن مسعود، وساق الاسماعيل من وجه آخر عن حماد بن زيد بهذا الاسناد قصة سبيمة بتهامها ، وكنذا صنع أبو نميم ، قوله ( فضمر ) بضاد معجمة وميم ثقيلة رزاى ، قال ابن التين : كنذا في أكثر النسخ ، ومعناه أشاد اليه أنَّ اسكت ، ضَّمَر الرجل إذا عض على شفتيه . و نقل عن أبي عبد الملك أنها بالراء المهملة أى انقبض . وقال عياض : وقع عند الكشمينى كذلك ، وعند غيره من شيوخ أبى ذر وكذا عند القابسي بنون بدل الزاى ، وليس له معنى معروّف فى كلام العرب . قال : ورواية الـكشمهنى أصوب ، يقال ضمر بى أسكتنى ، وبقية الكلام يدل عليه . قال : و في رواية ابن السكن وفغمض لي، أيُّ أشار بتنميض عينيه أن أسكت . قلت : الذي يفهم من سيأق الـكلام أنه أنـكر عليه مقالته من غير أن يواجمه بذلك ، بدايل قوله د ففطنت له، وقوله دفاستحياء فلعلما فغمز بغين معجمة بدل العناد ، أو فغمص بصاد مهملة في آخره أي عابه ، و لعل الرواية المنسوبة لابن السكن كذلك . قوله ( إنى إذا لجرى. ) في رواية هشام عن ابن سيرين عن عبد بن حميد . اللي لحريص على الكذب ، • عَلَى ﴿ انْ كَذَبَتَ عَلَى عَبِدَ اقَّهُ بِنَ عَتَّبَةً وَهُو فَى نَاحِيةَ الْكُوفَةَ ﴾ هذا يشمر بأن هذه القصة وقعت له وعبد الله بن عتبة حى. قوله ( فاستحيا ) أي بما وقع منه . قوله ( لكن عمه ) يمنى عبد الله بن مسعود ( لم يقل ذاك)كذا نقل عبد الرحمن بن أبى ليلي عنه ، والمشهور عن ابن مسعود أنه كان يقول خلاف ما نقله ابن أبى ليلي ، فالمله كان يقول ذلك ثم رجع ، أو وهم الناقل عنه . قولِه ( فلغيت أبا عطية مالك بن عامر ) في رواية ابن عوف و مالك بن عامر أو مالك بن عوف ، با لشك ، والمحفوظ مالك بن عامر ، وهو مشهور بَكنيته أكثر من اسمه ، والقائل هو ابن سيرين كأنه استغرب ما نقله ابن أبي ليلي عن ابن مسمود فاستثبت فيه من غيره ، ووقع في رواية هشام عن ابن سيرين افلم أدر ما قول ابن مسعود في ذلك فسكت ، فلما قت لةبيت أبا عطية ، . يُولِه (فذهب محدثني حديث سبيمة) أي بمثل ما حدث به عبد الله بن عتبة عنها . قوله ( هل سممت ) أراد استخراج ما عنده في ذلك عن ابن مسمود لما وقع عنده من التوقف فيها أخبره به ابن أبي ليلى : للمؤله ( فقال : كنا عند عبد الله ) بن مسمود ( فقال : أنجملون عليها ) في رواية ابى نميم من طريق الحارث بن عير عن أبوب , فقال أبو عطية ذكر ذلك عند ابن مسمود فقال : أرأيتم لو مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع حملها كانت قد حلت ؟ قالوا : لا . قال : فنجملون عليها التغليظ ، الحديث . قوله ( ولا تجملون عليها الرخصة ) في رواية الحارث بن عير . ولا تجملون لها ، وهي أرجه ، وتحمل الأولى على المشاكلة أى من الآخذ بما دلت عليه آية سورة الطلاق . تولي ( لنزلت ) هو تاكيد إلقسم محذوف ، ووقع في رواية الحارث بن عمير بيانه والفظه فواله لفدنزات . قوله (سورة النساء القصرى بمد العارلي) أي سورة الطلاق بعد يبورة البقرة ، والمراد بعض كل ، فن البقرة قوله ﴿والدُّبِّن يتوفون مشكم وبذرون أزواجا يتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ ومن الطلاق قوله ﴿ وأولات الْأَحَالَ أَجَامِن أَنْ يَضَمُّن حَمَامِن ﴾ ومراد ابن مسمود إن كان هناك نسخ

فالمتأخر هو الناسخ، والا فالتحقيق أن لانسخ هناك بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق، وقد أخرج أبو داود وابن أبي حاتم من طربق مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن عليا يقول تعتد آخر الآجلين، فقال: من شاء لاعنته أن التي فى النساء القصرى أنزات بعد سورة البقرة، ثم قرأ ﴿ وأولات الاحمال أجامِن أن يضعن حملمن ﴾ وعرف منا مراده بسورة النساء القصرى، وفيه جواز وصف السورة بذلك. وحكى ابن الذين عن الداودى قال: لا أدى قوله والقصرى، محفوظا ولايقال فى سور القرآن فصرى ولا صغرى انتهى. وهو رد الماخبار الثابنة بلا مستند، والقصر والمطول أمرنسي، وقد تقدم فى صفة الصلاة قول زيد بن ثابت «طولى الطوليين، وأنه أراد بذلك سورة الأعراف

(77) سُورَةُ التحريم · بسم الله الرحن الرحيم

١ - باب (يا أبها الذي لم تحر م ما أحل الله لك تنبنى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم )
 ١٩١١ - حرش مماذ بن فضَالة حد ثنا هشام عن يحبى عن ابن حكيم عن سعيد بن جُوبُرو أن ابن عباس رضى الله عنهما قال فى الحرام يُحكَفَرُ . وقال ابن عباس : ﴿ لقد كان احكم فى رسول الله إسوة حسنة ) ،
 [ الحدیث ٤١١١ - طرفه : ٢٦٦٥ ]

۱۹۱۲ – مَرْشُ البراهيمُ بن مُوسى أخبر أنا هِشَامُ بن يوسفَ عن ابن جُرَّ يج عن عَطاء عن عُهيد بن مُعير عن عائشة رضى الله عنها قالت وكان رسولُ الله عَلَيْنِيْ يشربُ عسلا عند زينبَ ابنة جَجْش ويمكُثُ عندها، فواطأتُ أنا وحفْصة عن أَيْتُنا دخلَ عليها فلتقل له أكات مَغافير ؟ إنى أُجِدُ مِنْكَ ريحَ مغافير، قال الا، والمَنَّى كنتُ أشربُ عَسَلا عند زينبَ ابنةِ جِحْش فلن أعود له ، وقد حلفتُ لا تخبرى بذلك أحداً ، والحديث ٢١٦ - ١٩١٤ عند زينبَ ابنةِ جِحْش فلن أعود له ، وقد حلفتُ لا تخبرى بذلك أحداً ، والحديث ٢١٦ - ١٩١٢ عند زينبَ ابنةِ جِحْش فلن أعود ها ، وقد حلفتُ لا تخبرى بذلك أحداً ،

قوله (سورة النحريم - بسم الله الرحن الرحيم) كذا الآبي ذر و لفيره النحريم ولم بذكروا البسملة . قوله (باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية ) سقط دباب ، لفير أبي ذر وسافوا الآية الى درجيم ، . قوله (حداثنا هشام) هو الدستوائي ويحيي هو ابن أبي كشير . قوله (عن ابن حكيم) هو يعلى بن جهيم ، ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي بأن أحمد الجرجاني بحيي عن ابن حكيم لم يسمه عن سعيد بن جبير ، وذكر أبو على الجياني أنه وقع في رواية أبي غروية أبي ذر عن السمن مسمى فقال فيه دعن يحيي عن يعلى بن حكيم ، قال : ووقع في رواية أبي ذر عن السمن سعيد بن جبير ، قال الجياني : وهو خطأ قاحش . قلت : سقط عليه لفظة دعر به ببن يحيي و ابن حكيم ، قال : ورواية ابن السكن رافعة للزاع . قلت : وسماه يحيي بن أبي كشير في رواية معاوية بن سلام عنه كما سيأتي في كتاب الطلاق . قوله ( عن سعيد بن جبير ) زاد في رواية معاوية المذكورة أنه أخيره أنه سمع ابن عباس : قولي ( في الحرام يكفر ) أي إذا قال لامرأته أنت على حرام لا تطلق وعليه كفارة عين ، وفي رواية معاوية المذكورة ، اذا حرم امرأته ليس بشيء ، وسيأني البحث في ذلك في كتاب الطلاق . وقوله في هذه الطريق , يكفر ، ضبط بكسر الفاء أي يكفر من وقع ذلك منه ، ووقع في رواية أبن السكن وحده د يمين تكفر ، وهو بغنح الفاء وهذا أوضح في المراد ، والفرض من حديث ابن عباس قوله فيه ( لقد كان له في رسول الله تكفر ، وهو بغنح الفاء وهذا أوضح في المراد ، والفرض من حديث ابن عباس قوله فيه ( لقد كان له في رسول الله تكفر ، وهو بغنح الفاء وهذا أوضح في المراد ، والفرض من حديث ابن عباس قوله فيه ( لقد كان له في رسول الله تكفر ، وهو بغنح الفاء وهذا أوضح في المراد ، والفرض من حديث ابن عباس قوله فيه ( لقد كان له في رسول الله تكفر ) المراد به الفرد وهو بغنح الفاء وهذا أوضح في المراد ، والفرض من حديث ابن عباس قوله فيه ( لقد كان له في وسول الله المدرد عبين المي كوروني المي الفرد والفرد والفرد من وقع ذلك في والمي المي المي المي و وقع في وولي وولي و وقع في وولي وولي و وق

## ٢ - باب ( تنبعني مَرضاةَ أزواجِكَ قد فَرض اللهُ لـكم عَلِمَةَ أيمانِكم ﴾

ابن عباس رضي الله عنها كيد أله وزبن عبد الله حد أنا سليان بن بلال عن يمي عن عبيد بن حين أنه سمي ابن عباس رضي الله عنها كيد ثن أنه قال و مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له ، حتى خرج حاجًا فخرجت معه ، ولما رجعت وكنًا بيعض العاريق ، عدل إلى الأراك لحاجة له ، قال فو أفت له حتى فرغ ، ثم سرت معه فقلت له : يا أمير المؤمنين من النتان تظاهر تا على النبي والمائي من أزواجه ، فقال : تلك حفصة وعائشة ، قال نقلت : والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا مُنذ سنة فما أستطيع هيبة فقال : تلك حفصة وعائشة ، ما طفئت أن والمه إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا مُنذ سنة فما أستطيع هيبة أن كذا في الجاهلية ما تشد الله النباه أو أو حتى أول الله فهن ما أنزل وقسم كمن ما قسم ، قال ثم أن والله أمر أن كذا في الجاهلية ما تشد المناه أو أو كذا ، قال نقلت لها : مالك والما هامنا ، فيا تسكنفك في أمر أريد أن وقالت فضان ، فيا تن الخطاب ، ماريد أن تراجع أنت ، وان أبنتك التراجع رسول الله عني حق بظل يومة غضبان ؟ فقالت حقصة : والله إن النباع أو يا بنية إنك التراجمين رسول الله عن عضبان . فقال وعنه تن والله إن المراك على حقصة ، فقال لها : يا بُنية إنك التراجمين رسول الله عنوب حق عنها وغضبان . فقات حقصة : والله إن النباع المراك والم عضبان ؟ فقالت حقصة : والله إن النباع بنبية إنك أحد رك عقوبة الله : وغضب حق بظل يومة عضبان ؟ فقالت حقصة : والله إن النباع به . نقلت أن تمدّين أن أن أحد رك عقوبة الله : وغضب

رسوله عَنَيْ . يا بنية لا يَنُرَّ لك هذه التي أَعَجَبها حُسنُها حبُّ رسولِ الله عَلَيْ إياها ـ بريدُ عائشة ـ قال : ثم خرجتُ حتى دخاتُ على الم سلمة و الترابق منها فكلمتها ، فقالت أم سلمة : عَبَها لك يا ابن الخطاب ، دخات في كل شي حي تبتغي أن تدخل بين رسول الله على وأزواجه . فأخذتني والله أخذا كسَر تني عن بعض ما كدت أجد غرجتُ من عندها ، وكان لي صاحب من الانصار إذا غبتُ أتاني بالخبر ، وإذا غاب كنتُ أنا آتيه بالخبر، ونحن نتخوف مليكا من مُلوك عَسَّان كر له اله يريد أن بسير إلينا ، فقد امتلات صدورُ الم منه ، فإذا صاحب المنساري بد أن بسير إلينا ، فقد امتلات مدورُ الم منه ، فإذا صاحب المنساري بد أن بالمربع بين المؤلف ، أغزل رسولُ الله ين المؤلف الله بالمؤلف المؤلف الله بالمؤلف المؤلف الله بالمؤلف الله بالمؤلف الله بالمؤلف الله بالمؤلف الله بالمؤلف الله بالمؤلف المؤلفة ، وأبت أثر الحسير في جنبه في كنت ، فقال : ما ببكمك ؟ وجله قر نظا مصبوراً الله ، إن كثرى وقيمر فها ها فيه ، وأنت رسولُ الله ، فقال : أما ترضى أن تكون لهم فقلت المؤلف المؤلفة المؤلف المؤلف المؤلف المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلف المؤلفة المؤلفة

قوله ( باب تبتنى مرضاة أزواجك ، قد فرض اقه لسكم تحلة أيما نسكم ) كذا لهم باسقاط بعض الآية الأولى وحذف بقية الثانية وكملها أبو ذر . قوله ( عن يحي ) هو ابن سعيد الانصارى ، والاسنادكله مدنيون ، قوله مكشت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب ) فذكر الحديث بطوله في قصة اللتين أظاهرنا ، وقد ذكره في النسكاح عنصرا من هذا الوجه ومطولا من وجه آخر ، و تقدم طرف منه في كتاب العلم وفي هذه الطريق هنا من الزيادة مراجعة امرأة عمر له ودخوله على حفصة بسبب ذلك بطوله ، ودخول عمر على أم سلة ، وذكر في آخر الاخرى قصة اعتزاله علي نسامه ، وفي آخره حديث عائشة في التخبير ، وسيأتي السكلم على ذلك كله مستوفى في كتاب النكاح ان شاء الله تعالى . وقوله في هذه العلم يق هذه العلم يق عنه : والله ان كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراحتي أنزل الله فيمن ما أنزل ، قرأت مخط أبي على الصدف في هامش نسخته : قبل لا بد من اللام للتأكيد . وقوله في هذه العلم يق ديا أنه بدل من فاعل في هذه العلم يق ديا أنه مفعول من أجله أي من أجل حبه لها ، وقوله فيه « قرظا مصبورا ، أي بحرعا مثل الصبرة ، وعند الاسماعيل « مصبورا ، أي بحرعا مثل الصبرة ، وعند الاسماعيل « مصبوبا ، بموحدتين

 عباس عبار على حدّ الله على حدّ الله عنه الله عنه بن سميد قال سمتُ عُهودَ بن حُنَين قال سمتُ ابنَ عباس رضى الله عنهما يقول و أردتُ أن أسألَ عمرَ رضى الله عنه فقلتُ : يا أمير المؤسنين ، مَنِ المرأتانِ الله ان عناهَمَ تا على رسول الله على على رسول الله على على على على على على على الله على على الله على على على على على الله على ا

قوله ( باب واذ أسر النبي آلى بعض أزواج حديثا ـ الى ـ الخبير ) كذا لابى ذر وساق غيره الآية . قوله (فيه عائشة عن النبي عَلِيَّ ) يشير الى حديثها المذكور قبل بباب. قوله (حدثنا على) هر ابن المدينى ، وسفيان هو ابن هيئة ، ويحيى هو ابن سميد الانصارى ، وذكر طرفا من الحديث الذي في الباب قبله

إسب ( إن تَنويا إلى الله فقد صَغَت قُلو بُكا) صَغَوتُ وأصَغَيثُ : مِلِتُ ، لِتَصْفَى : لَهُمَيل.
 ( وإن تَظاهر ا عليه فإنَّ الله هو مولاهُ و جبربلُ وصالحُ المؤمنين والملائكةُ بعد ذلك ظهير) : عَون ، تَظاهَرون تَعاوَنون . وقال مجاهد ( تُقوا أَنفسَكُم وأَهليكُم ) أوصرا أَنفسَكُم وأُهليكُم بتقوى الله وأدَّبوهم

قوله ( باب ﴿ إِن تَتَوِياً إِلَى الله فقد صفت قادِيكا ﴾ صفرت وأصغيت ملت ، لتصغي لتميل ﴾ سقط هذا لا يؤ منو و بالآخرة ﴾ : لتميل ، من صفوت اليه ملت اليه ، وأصغوت اليه مله . وتال في قوله ﴿ وفقد صفت قاويكا ﴾ أى عدات وماك . قوله ( وإن تظاهرا اليه ملت اليه ، وأصغوت اليه مله . وتال في قوله ﴿ وفقد صفت قاويكا ﴾ أى عدات وماك . قوله ( وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبربل وصالح المؤ منين ، والملائكة بعد ذلك ظهر : عون ) كذا لهم ، و اقتصر أبو ذر من سياق الآية على قوله و ظهر : عون ، وهو تفسير الفراء . قوله ( تقاهرا عليه ) : تعاونا عليه . قوله ( وقال تظاهرا أماونا ، وهو تفسير الفراء أيضا قال في قوله تعالى ﴿ وان تظاهرا عليه ﴾ : تعاونا عليه . قوله ( وقال تظاهرا أمليكم بتقوى الله ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصيته ، وصوا أهليكم بتقوى الله ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصيته ، وعند سعيد بن منصور عن الحسن نحوه ، وروى الحاكم من طريق ربعى بن حراش عن على في قوله ﴿ قوا أنفسكم وعند سعيد بن منصور عن الحسن نحوه ، وروى الحاكم من طريق ربعى بن حراش عن على في قوله ﴿ قوا أنفسكم بفتح الآلف وسكون الواو بعدها صاد مهملة من الايصاء ، وسقطت هذه اللفظة للنسق ، وذكرها ابن التين بلفظ وقوا أهليكم ، ونسب عياض هذه الرواية مكذا للقابسي وابن السكن ، قال : وعند الآصيلي أوصوا أنفسكم أوقفوا أهليكم ، ونسب عياض هذه الرواية مكذا للقابسي وابن السكن ، قال : وعند الآصيلي أوصوا أنفسكم وأمليكم أزين النهن. قال الغابسي صوابه ، أد فقوا ، قال ونجو ذلك ذكر النحاس ، ولا أعرف للالف من أد

ولا الفاء من قوله فقوا وجها ، قال ابن التين ، ولعل المعنى أوقفوا بتقديم الفاف على الفاء أى أوقفوه عن المعصية ، قال : لكن الصواب على هذا حذف الآلف لآنه ثلاثى من وقف ، قال : ويحتمل أن يكون أوفقوا يعنى بفتح الفاء وضم الفاف لا تعصوا فيعصوا مثل لاتون فيون أهلك وتكون و أو ، على هذا النخيير ، والمعنى إما أن تأمروا أهليه كم بالتقوى أو فانقوا أنتم فيتقوا هم تبعا لهم انهى ، وكل هذه التكلفات نشأت عن تحريف الكلمة ، وإنما هى وأوصوا ، بالصاد والله المستمان ، ثم ذكر المصنف في الباب أيضا طرفا من حديث ابن عباس عن عمر أيضا في قصة المتفاهر تين ، وسيأتي شرحه

# السيب (عَسى ربّه أن طلق كُن أن يُهدّاله أزواجا خيرا مد كُن مُسلمات مؤمنات قا نِعات تاثبات عابدات صائمات ثيبات وأبكارا)

١٩١٦ – مَرْشُ عَرُو بن عَون حدَّ ثنا هُشَمْ من حُميدِ عن أنس قال • قال عمرُ رضى الله عنه : اجتمعَ نساء الذبيِّ عَلِيْقُ في الذَبرةِ عليه ، فقاتُ لهنَّ : عسى ربَّهُ إن طَلقَكُنَ أن يُبدِّلُهُ أَزُواجاً خيراً منكنَّ . فنزكَتْ هذه الآية ،

قله ( باب عسى ربه إن طلقسكن أن يبدله أزو اجا خيراً منكن الآية ) ذكر فيه طرفا من حديث أنس عن عمر في موافقة منها في موافقاته ، وافتصر منه على قصة الغيرة ، وقد تقدم بهذا الاسناد في أوائل الصلاة تاما ، وذكرناكل موافقة منها في باجا ، وسيأتي ما يتعلق بالغيرة في كتاب النكاح إن شاء اقه تعالى

## (٩٧) سورةُ ﴿ تَهَادِكَ الذي بيدِهِ الْمُلْكُ ﴾

التَّفَارُتُ : الاختلاف. والتفاوت والتفوَّتُ واحد. يُميَّرُ . تَقطعُ . مَناكِبها : جوانبها · تَدَّعون وتَدْعون واحد ، مثلُ تَذَكرون وتَذْكُرون · ويَقبضنَ : يَضرِ بنَ بأجنِحتهن ً . وقال مجاهد ﴿ صَافَاتِ ﴾ : بَسطُ أُجنِحتَهن ً . وأُفُور : الكُفُور

قول (سورة تبارك الذي بيده الملك) سقطت البسملة للجميع. قول (التفاوت الاختلاف، والتفاوت والتفوت واحد) هو قول الفراء قال : وهو مثل تعهدته وتعاهدته ، وأخرج سعيد بن منصور من طريق إبراهيم عن علقمة أنه كان يقرأ و من تفوت ، وقال الفراء : هي قراءة أبن مسعود وأصحابه ، والتفاوت الاختلاف يقول : هل ترى في خلق الرحن من اختلاف ؟ وقال ابن التين : قيل متفاوت فليس متباينا ، وتفوت فات بعضه بعضا . قوله ( تميز تقطع ) هو قول الفراء قال في قوله تكاد تميز من الغيظ أي تقطع عليهم غيظا . قوله ( مناكبها جوانبها ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ( فامشوا في مناكبها ) أي جوانبها ، وكذا قال الفراء . قوله ( تدعون وتدعون واحد ، مثل تذكرون وتذكرون ) هو قول الفراء قال في قوله ( الذي كنتم به تدعون ) يريد تدعون بالتخفيف ، وهو مثل تذكرون وتذكرون ، قال والمعني واجد ، وأشار الى أنه لم يقرأ بالتخفيف ، وقال أبو عبيدة في قوله ( الذي كنتم به تدعون ) في تدعون به وتكذبون . قوله ( يقال غورا غاثرا ، يقال لا تناله عبيدة في قوله ( الذي كنتم به تدعون ) أي تدعون به وتكذبون . قوله ( يقال غورا غاثرا ، يقال لا تناله عبيدة في قوله ( الذي كنتم به تدعون ) أي تدعون به وتكذبون . قوله ( يقال غورا غاثرا ، يقال لا تناله

الدلاء ، كل شيء غرت فيه فهى مفارة ، ماه غور وبئر غور ومياه غور بمنزلة الزود ، وهؤلاء ذور وهؤلاء ضيف وممناه أضياف وزوار ، لانها مصدر مثل قوم عدل وقوم رضا ومقنع ) ثبت هذا عند النسنى هنا ، وكذا رأيته في و المستخرج ، لا بى نعيم ، ووقع أكثره الباقين في كتاب الادب ، وهو كلام الفراء من قوله ماء غور الى ومقنع الحكن قال بدل بئر غور ماه غور وزاد: ولا يجمعون غور ولا يثنونه ، والباقي سواء ، وأما أول السكلام فهو من المن المنابع ماؤكم غورا ) في بئر زمزم وبئر ميمون بن الحضرى وكانت جاهلية ، قال الفاكهي : وكانت آبار مكة تغور سراعا . قوله (ويقبض يضربن باجنحتهن) كذا أله يأبي ذر هنا ورصله الفريابي ، وقد تقدم في بدء الحلق . قوله (وقال مجاهد : صافات بسط أجنحتهن) سقط هذا لا بي ذر هنا ، ووصله الفريابي ، وقد تقدم في بدء الحلق أيضا . وقال بجاهد : صافات بسط أجنحتهن) سقط هذا لا بي ذر هنا ، ووصله الفريابي ، وقد تقدم في بدء الحلق أيضا . قوله (ونفور الكفور) وصله عبد بن حميد والطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ( بل لجوا في عتوس ونفور كه قوله ( بل لجوا في عتوس ونفور كه قوله ( بل لجوا في عقوله سيموا لها شهريقا وهي تفور ، وذكر عياض أنه وقع عند الاصيل ، وقال في موضع آخر : هذا أولى وما عداه قوله سيموا لها شهريقا وهي تفور ، وذكر عياض أدنه وقع عند الاصيل ، وقال في موضع آخر : هذا أولى وما عداه تصحيف ، فان تفسير نفور بالنون بكفور بعيد ، قلت : استبعده من جهة أنه معني فلا يفسر بالذات ، اكن لا تصحيف ، فان تفسير نفور بالنون بكفور بعيد ، قلت : استبعده من جهة أنه معني فلا يفسر بالذات ، اكن لا تصحيف ، فان تفسير بالذات ، منابع في عتوه ونفوره هو الكفور

(٦٨) سورةُ ﴿ ن والقلمَ ﴾ . بسم الله الرحن الرحيم

وقال قتادة : حَرْد ِ جِدِّ فِي أَنفسهم . وقال ابن عباس : يَتَخَافَتون يَنتَجون السِّر ارَّ والكلامَ الخلقّ . وقال

ان عباس إنّا كفاأون: أضلنا مكان جَنّنا. وقال غيره كالصّريم: كالصبح انصرَم من الليل والليل انصرم من المهار، وهو أيضاً كل رَملة انصر مَت من مُعظم الرّمل. والصريم أيضاً المصروم مثل قتبل ومقتول من المهار، وهو أيضاً المعروم مثل قتبل ومقتول حكم أو اثل السور في الحروف المتقطعة، وبه جزم الفراء، وقيل بل المراد بها الحوت، وجاء ذلك في حديث ابن عباس أخرجه الطبراني مرفوعا قال وأول ما خلق الله القلم والحوت، قال أكتب قال ما أكتب؟ قال: كل شيء عباس أخرجه الطبراني مرفوعا قال وأول ما خلق الله القلم ، قول الكرب قال أكتب قال ما أكتب؟ قال: كل شيء كان الى يوم الفيامة. ثم قرأ ن والقلم، فالنون الحوت والقلم القلم ، قوله ( وقال قتادة حرد جد في أنفسهم ) هو بكسر الجيم وتشديد الدال الاجتهاد والمبالغة في الآمر، قال ابن التين: وضبط في بمض الأصول بفتح الجيم ، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : كانت الجنة لثميخ ، وكان يمسك قوته سنة ويتصدق بالفضل ، وكان بنوه ينهو نه عن الصدقة ، فلما مات أبوهم غدوا عليها فقالوا لا يدخانها اليوم عليكم مسكين ﴿ وغدوا على حرد قادرين ﴾ يقول : على جد من أمرهم ، قال معمر وقال الحسن : على فاقة . وأخرج سعيد بن منصور باسناد صحيح عن عكرمة قال : هم ناس من الحبشة كانت لابهم جنة ، فذكر نحوه إلى أن قال ﴿ وغدوا على حرد قادرين ﴾ قال : أمر مجتمع . وقد قبل في حرد إنها اسم الجنة ، وقيل اسم قريتهم ، وحصكي أبو عبيدة فيه أقوالا أخرى : القصد والمنص قبل في حرد إنها اسم الجنة ، وقيل اسم قريتهم ، وحصكي أبو عبيدة فيه أقوالا أخرى : القصد والمنص

والحقد . قوله ( وقال ابن عباس: يتخافتون ينتجون السرار والكلام الحنى ) ثبت هذا لابى ذر وحده هنا ، وثبت

<sup>(</sup>١) بياض بأسله

للباةين في كيتاب التوحيد. قوله ( وقال ابن عباس : إنا لضالون أضللنا مكان جنتنا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاءً عن ابن عباس في قوله ﴿ قالُوا إِنَا لَصَالُونَ ﴾ : أَصَالُمَا مَكَانَ جَنْنَا ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أخطأنا الطريق ، ماهذه جنَّننا . (تنبيه ) : زعم بعض الشراح أن الصواب في هذا أن يقال طلنا بغير ألف، تقول طلات الثي. إذا جعلته في مكان ثم لم تدر أين هو ، وأصلك الثي. اذا ضيعته انتهى. والذى وقع فى الرواية صحيح المعنى ، عملنا عمل من ضيع ، ويحتمل أن يكون بعنم أول أضللنا . قوله (وقال غيره : كالصريم ، كالصبح أنصرم من الليل والليل انصرم من النهار ) قال أبو عبيدة ﴿ فأصبحت كالصريم ﴾ النهاد انصرم من الليل والليل انصرم من النهاد . وقال الفراء : الصريم الليل المسود . قوله ( وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل ) هو قول أن عبيدة أيضا قال : وكذلك الرملة تنصرم من معظم الرمل فيقال صريمة ، وصريمة أمرك قطعه . قولِه (والصريم أيضا المصروم مثل تتيل ومفتول ) هو عصل ما أخرجه ابن المنذر من طريق شيبان عن قتادة في قوله ﴿ فَأَصْبِحَتَ كَالْصَرِيمِ ﴾ : كأنها قد صرعت. والحاصل أن العريم مقول بالاشتراك على معان يرجع جميعها الى انفصالَ شيء عن شيء ، ويطاق أيضا على الفعل فيقال صريم بمعنى مصروم ( تسكميل ) : قال عبد الززاق عن معمر أخبرنى تميم بن عبد الرحمن أنه سمع سميد بن جبير يقول : هي يعني الجنة المذكورة أرض بالبن يقال لها صرفان ، بيها و بين صنعاء ستة أميال . قوله ( تدهن فيدهنون ترخص فير خصون ) كذا للنسني وحده هنا وسقط للباقين ، وقد رأيته أيضا في « المستخرج ، لابي نميم ، وهو قول ابن عباس أخرجه ابن المنذر من ماريق على بن أبي طلحة ومن طريق عكرمة قال : تمكفر فيكفرون . وقال الفراء : المعنى تلين فيلينون ، وقال أبو عبيدة هو من المداهنة . قوله ( مكظوم وكظيم مغموم ) كذا للنسنى وحده هنا وسقط للباةين ، ورأيته أيضا في , مستخرج أبى نديم ، ، وهو قُول أبى عبيدة قال في قوله تعالى ﴿ وهو مَكَثَاوِم ﴾ : من الغم مثل كَلْيَمٍ ، وأخرج ابن المنذر من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله مكظوم قال : مفموم

## ١ - باب (عُتَلْ بعد ذك زَنبم)

۶۹۱۷ — مَرْثُنَا مُحُودٌ حدثنا مُبيدُ الله بن ، و مَى عن إسرائيلَ عن أبى حَصين ِ عن مجاهدِ • عنِ ابن عباس رضى الله عنهما ﴿ مُعَثّل ِ بعدَ ذلك زَنيم ﴾ قال رجُلٌ من قُويش له زَنمة مثل زَنمة ِ الشاقِ »

١٩١٨ - مَرْشُنَا أَبُو نُعِيم حَدَّثنا سَفَيَانُ عَن مَعَبَدِ بِن خَالَدِ قَالَ سَمَعَت حَارَثَةَ بِن وَهِبِ النَّارَاعِيُّ قَالَ ﴿ مَعَتُ النَّهِ عَلَيْكِ إِنْ أَعْرِكُم بَاهِلِ الجُنَّة ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَمِّفُ لَو أَقْسَمَ عَلَى اللهُ لأَبرُّهُ . أَلَا أُخْبرُ كُم بأهل النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُل جَوَّاظ مُستكبر ﴾ بأهل النَار ؟ كُلُّ عُتُل جَوَاظ مُستكبر ﴾

[ الحديث ــ ٤٩١٨ علرفاه في : ٢٠٧١ ، ١٩١٨ ]

قوله ( باب عتل بعد ذلك زئيم ) اختلف فى الذى نزلت فيه ، فقيل هو الوليد بن المفيرة وذكره يحيى بن سلام فى تفسيره ، وقبل الاخنس بن شريق وذكره السهيلى عن الفتيي ، وحكى هذين القولين الطبرى فقال : يقال هو الاخنس ، وزعم قوم أنه الاسود وليس به ، وأبعد

من قال إنه عبد الرحمن بن الاسود قانه يصغر عن ذلك ، وقد أسلم وذكر فى الصحابة . قوله ( حدثنا محود بن غيلان) في رواية المستملي , محمد ، وكأنه الدمل . قوله (حدثنا عبيد الله بن موسى) هو من شيّوخ المصنف ، ودبما حدث عنه بواسطه كالذي منا . قوله ( عن أبَّ حصينَ عن مجاهد ) لإسرائيل فيه طربق أخرى أخرجها الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى أيضا والإسماعيل من طريق وكيع كلاهما عن إسرائيل عن أبى إسمق عن سميد بن جبير عن ابن عباس نحُوه ، وأخرجه الطبرى من طريق شريق عن أبي اسحق بهذا الاسناد وقال : الذي يعرف بالشر . قوله (رجل من قریش له زنمة مثل زنمة الشاة) زاد أبو نميم فی مستخرجه فی آخره « يعرف بها ، وفی رواية سميد ابن جبير المذكورة « يعرف بالشركما تعرف الشاة بزنمتها ، والطبرى من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : نعت فلم يمرف حتى أيل زنيم فمرف ، وكانت له زنمة فى عنقه يعرف بها . وقال أبو عبيدة : الزنيم المعلق فى القوم ليس منهم قال الشاعر : ﴿ رَنْيَمُ لَيْسَ يَعْرِفَ مِن أَبُوهِ ﴾ . وقال حسان ﴿ وأنت زَنِّيمُ نَيْطُ فَي آل هاشم ، قال : ويقال للتيس زنيم له زنمتان . قوله (سفيان ) هو الثورى - قوله (عن معبد بن غالا ) هو الجدلى بضم الجيم والمهملة وتخفيف اللام ، كرفى ثقة ، مالهُ في البخاري سوى هذا الحديثُ وأخر تقدم في كتاب الزَّكاة و ثالث يأتى في الطب. قوله ( الا اخبركم بأهل الجنة؟ كل ضميف متضمف ) بكسر المين و بفتحها وهو أضعف . وفي رواية الاسماعيلي و مستضعف ، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم الضعفاء المغلوبون ، وله من حديث سراقة بن مالك ". الضعفاء المغلوبون . ولاحمد من حديث حذيفة : الضميف المستضعف ذو الطمرين لايؤيه له . والمراد با اضعيف من ففسه ضعيفة لتواضعه وضعف حاله فى الدنيا ، والمستضعف المحتقر لخوله فى الدنيا . قوله ( عتلٍ ) بضم المهملة والمثناة بعدها لام ثقيلة قال الفراء : الشديد الخصومة . وقيل الجانى عن الموعظة . وقال أبو عبيدة : العتل الفظ الشديد من كل شيء ، وهو هنا الـكافر ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن : العتل الفاحش الآثم . وقال الخطابي : العتل الغليظ العنيف. وقال الداودي: السمين العظيم العنق والبطن . وقال الهروي : الجوع المنوع . وقيل : القصير البطن . قلت : وجاء فيه حديث عند أحمد من طريق عبد الرحمن من غنم وهو مختلف في صحته قال : سئل رسول الله عليه عن العتل الزنيم قال : هو الشديد الخلق المصحح ، الآكول الشروب ، الواجد للطمام والشراب ، الظلوم للناس ، الرحيب الجوف ، قوله ( جو ّاظ ) بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره معجمة الكثير اللحم الختال في مشيه حكاه الخطابي ، وقال ابن فارَّسُ : قيل هُو الأَكُولُ ، وقيل الفاجر . وأخرج هذا الحديث أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكميع عن الثورى بهذا الاسناد مختصراً « لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظرى ، قال : والجواظ الفظ الفليظ انتهى وتفسير الجواظ لعله من سفيان ، والجعظرى بفتح الجيم والظاء المعجمة بينهمــا عين مهملة وآخره راء مكسورة ثم تحتانية ثقيلة قيل : هو الفظ الغليظ ، وقييـــل : الذي لا يمرض ، وقيل : الذي يتمدح بما ليس فيه أو عنده ، وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن عمر أنه تلا قوله ثعالى ﴿ مناع للخير \_ الى \_ زنيم ﴾ فقال : سممت رسول الله يَلِيُّهُم يقول و أهل الناركل جعفارى جواظ مستكبر ،

٢ - باب ( يومَ 'بكشَّفُ عن ساق )

٤٩١٩ - طَرْثُ آدَمُ حـــدُ الله الله عن خالِد بن يزيد عن سعيد بن أبي هـلالي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضى الله عنه قال: « سيمـتُ

اللهي عَيْلِكُمْ يَقُولُ و يَسْكَشِفُ رَبُّنا عن ساقِهِ ، فيسَجُدُ له كُلُّ مُؤْمِن ٍ ومُؤْمِنَهُ ٍ ، ويَبْقى من كان يَسْجُد فى الدنيا رثاء وسُمعة ، فيذهَبُ ليسجُد ، فيمودُ ظهرُه طَبَقاً واحداً ،

كراله ( باب يوم يكشف عن ساق ) أخرج أو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوط في قوله ( يوم يكشف عن ساق ) قال وعن نور عظيم ، فيخرون له بجدا ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ( يوم يكشف عن ساق ) قال : عن شدة أمر ، وعند الحاكم من طربق عكرمة عن ابن عباس قال : هو يوم كرب وشئة ، قال الحطابي : في كون المعنى يكشف عن قدرته التي تتكشف عن الشدة والكرب وذكر غير ذلك من التأويلات كا سياتي بيانه عند حديث الشفاعة مستوفى في كتاب الرقاق ان شاء الله تعالى . ووقع في هذا الموضع و يكشف ربئا عن ساقه ، وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم فاخرجها الاسماعيلي كذلك ثم قال : في قوله و عن ساقه ، نكرة . ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ و يكشف عن ساق ، قال الاسماعيلي : هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة ، لا ينظن أن اقه ذر أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين ، تعالى قد عن ذلك ليس كشله شيء

( ٩٩ ) ُسُورَةَ الحَاقَةِ . بسم الله الرحمن الرحيم

عِيشة راضِيَة : يريد فيها الرّضا ، القاضِيَة المُونَة الأولىٰ التي مُتّما ، ثمّ أَحْيا بعدَها . من أَحَدِ عنه حاجزين أَحَدُ يَكُونَ الْبَخْمُ وَالْوَاحِد . وقالَ ابن عبّاس : الوّ تين فِياط القلْب . قالَ ابن عباس : طَنَى كُثُر ، ويَقالُ بالطاغِيَة بطنْيانِهم ، ويُقالَ طَفَتْ عَلَى الخَزّان كما طنى الماء على قوم نوح

قوله (سورة الحافه ـ بسم الله الرحن الرحم) كذا لابي ذر ، والحافة من أسماء يوم القيامة ، سميت يذلك لانها حسب لكل قوم أعمالهم . قال فتادة : أخرجه عبد الرزاق عن معمد عنه . قوله (حسوما متنابعة) كذا النسق وحده هنا ، وهو قول أبي عبيدة . وأخرج الطبرائي ذلك عن ابن مسعود موقوقا باسناد حسن وصححه الحاكم . قوله (وقال ابن جبير (عيشة راضية ) يريد فيها الرضا ) وقال أبو عبيدة : معناه مرضية ، قال وهو مثل ليل نائم . قوله (وقال ابن جبير أرجائها ما لم ينشق منها ، فهم عل حافتيه ، كقولك على أرجاء البئر) كذا النسق وحده هنا ، وهو عند أبي نعيم أيضا ، وتقدم أيضا في بدء الحلق . قوله (واهية وهيما تشققها )كذا النسق وحده هنا وهو عند أبي نعيم أيضا ، وتقدم أيضا في بدء الحلق . قوله (والقاضية الموتة الاولى التي متها لم أحى بعدها )كذا لابي ذر ، ولفيره ، ثم أحي بعدها ، والاول أصح وهو قول الذياء ، قال في قوله (ياليتها كانت القاضية ) يقول؛ لين الموتة الاولى التي متها لم أحى بعدها . قوله (من أحد عنه حاجزين ، أحد يكون للجميح والواحد ) هو قول الفراء ، قال أبو عبيدة في قوله (من أحد عنه حاجزين ، أحد يكون للجميح والواحد ) هو قول ولا ثنين والجمع من الذكر والانثي . قوله (وقال ابن عباس ؛ الوتين نياط القلب ) بكسر النون وتخفيف التحتانية والحمام من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير هن ابن عباس ، وإسناده قوى لآنه من رواية الثورى والحمه منه قبل الاختلاط ، وقال أبو عبيدة شله ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة قال : الوتين عن عطاء وسمه منه قبل الاختلاط ، وقال أبو عبيدة شله ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة قال : الوتين عن عطاء وسمه منه قبل الاختلاط ، وقال أبو عبيدة شله ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة قال : الوتين

حبل القلب. فله (قال ابن عباس: طغى كثر ) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس مهذا، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : بلغنا أنه طفي فوق كل شيء خسة عشر ذراعا . وله ( ويقال بالطاغية : بطغياتهم) هر قول أبي عبيدة وزاد ، وكفرهم ، . وأخرج الطبري من طريق مجاهد قال ﴿ فَأَعلَـكُوا بِالطَّاغية ﴾ : بالذنوب . قوله ( ويقال طفت على الحزان كما طغى الماء على قوم نوح ) لم يظهر لى فاعل طفت لأن الآية في حق مُمود وهم قد أهلَـكوا بالصبيحة ، ولو كانت عادا لـكان الفاعل الريح وهي لها الحزان ، وتفدم في أحاديث الأنبيـاء أنها عتمت على الحزان . وأما الصيحة فلا خزان لها ، فلمله انتقال من عتت الى طفت . وأما فوله ﴿ لما طغى الماء ﴾ فروي سعيد بن منصور من طريق السدى عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس في قوله ﴿ لمَا طَفِي المَامِ ﴾ قال : طنى على خزانه فنزل بغيركيل ولا وزن • قوله ( وغسلين ما يسيل من صديد أعل النار )كذا ثبت للنسنى وحده عقب قوله ﴿ الفاضية ﴾ وهو عند أبي نعبم آيضا ، وهو كلام الفراء قال ي قوله ﴿ وَلَا طَعَامُ الَّا مَن غَسلين ﴾ : يقال إنه ما يسيل من صديد أهل النار . قوله ( وقال غيره ﴿ من غسلين ﴾ : كل شي. غسلته فخرج منه شيء فهو غسلينٍ ، فعلين من الغسل مثل الجرح والدُّ بر )كذا للنسني وحده هنا وقد تقدم في برء الخلق . أعجاز نخل أصولها كذا للنسني وحده هذا وهو عند أبي نعبم أيضا ؛ وقد تقدم أيضا في أحاديث الانبياء . قولِه ؛ باقية بقيه )كذا للذ في وحده وعند أبي نعيم أيضا ، وقد تقدم في أحاديث الانبيا. • ( تنبيه ) : لم يذكر في تفسير الحاق حديثًا مرفوعًا ، ويدخل فيه حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ وأذن لى ان أحدث عن ملك من حملة المرش ما بين شحمة أذنه الى عائقه مسيرة سبعمائة عام ، أخرجه أبو داود وابن أبي عاتم من رواية ابراهيم بر طهدان عن محمد بن المسكندن وإسناده على شرط الصحبيح

# (٧٠) سُورَةُ ﴿ سَأَلَ سَائَلُ ﴾

اللَّهُ اللَّهُ أَصْغَرَ آبَاءُهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّعَى مَنَ انتَهَىٰ . الشَّوَى اليَدَ ان والرِّجلانِ والأطْرِ فُ ، وجلْدَةُ الرَّأْسُ مُنِقَالُ لُمُ اللَّهُ وَالْجَاعَاتُ ، واحِدُهُا عِزَةً مُنْ اللَّهُ وَالْجَاعَاتُ ، واحِدُهُا عِزَةً مُنْ اللّهُ وَالْجَاعَاتُ ، واحِدُهُا عِزَةً مُنْ اللّهُ وَاللّهُ لَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ول

قوله (سورة سأل سائل) سقطت البسملة للجميع . قوله (الفصيلة أصغر آبائه الفريم البه ينتمى) هـــو قول الفراء ، وقال أبو عبيدة بالفصيلة دين القبيلة ، ثم المصيلة فخذه التى تؤويه ، وقال عبد الرزاق عن معمر : باخنى أن فصيلته أمه التي أرضعته . وأغرب الداودي فحكي أن الفصيلة من أسماء النار . قوله (الشوى : اليدان والرجلان والأطراف ، وجلدة الرأس يقال لها شواة ، وما كان غير مقتل فهو شوى ) هو كلام الفراء بلفظه أيضا ، وقال أبو عبيدة : الشرى واحدتها شواة وهي اليدان والرجلان والرأس من الآدهيين ، قال : وسمعت ر جلامن أهل المدينة يقول أقشعرت شواتى ، قلت له ما معناه ؟ قال : جلدة رأسى ، والشوى قواتم الفرس يفال : عبل الشوى ، ولا يواد في هذا الرأس لانهم وصفوا الحيل بأسالة الحدين ورقة الوجه . قوله (عزين والعزون الحاق والجماعات واحدها عزة ) أي بالتخفيف كذا لاني ذر ، وسقط لفظ دالحلق ، لغير أبي ذر والصواب إثباته وهو كلام الفراء بلفظه ، والحلق بفتح الحاق عبدة : عزين جماعة عزة مثل أبة وثبين وسي جماعات في تفرقة • قوله ( يوفضون الايفاض الاسراع ) كذا المنسني هنا وحده وهو كلام المراء ، وقد تقدم في جماعات في تفرقة • قوله ( يوفضون الايفاض الاسراع ) كذا المنسني هنا وحده وهو كلام المراء ، وقد تقدم في جماعات في تفرقة • قوله ( يوفضون الايفاض الاسراع ) كذا المنسني هنا وحده وهو كلام المراء ، وقد تقدم في جماعات في تفرقة • قوله ( يوفضون الايفاض الاسراع ) كذا المنسني هنا وحده وهو كلام المراء ، وقد تقدم في جماعات في تفرقة • قوله المراء ، وقد تقدم في المواد المناء به علم الموراء ، وقد تقدم في المواد بالمواد بالمواد

الجنائر. قول (وقرأ الاعمس وعاصم الى نصب) أى الى شىء منصوب يستبقون اليه ، وقراءة زيد بن ثابت د الى نصب ، وكان النصب الآلهة التي كانت تعبد وكل صواب ، والنصب واحد والنصب مصدر ، ثبت هذا هنا النسنى ، وذكره أبو نعيم أيضا . وقد تقدم بعضه فى الجنائر. وهو قول الفراء بلفظه وزاد : فى قراءة زيد بن ثابت برفع النون ، وبعد قوله التي كانت تعبد من الاحجار قال : النصب والنصب واحد وهو ،صدر والجمع أنصاب انتهى ، يريد أن الذى بضمتين واحد لاجمع مثل حقب واحد الاحقاب

## (۷۱) سُورَة أُوحِ

أطواراً: طوراً كذا وطَوْرا كذا ، يُقال عَدَا طَوْرَه أَى قَدْرَه ، والكُبّار أَشَدُ من الكبار ، وكذلك بُجّال وَجيل لِأنها أَشَدُ مَ بالغة وكذلك كُبارُ السكبير ، وكبار أيضاً بالتّخفيف ، والعرب تقول رُجل مُسّاتُ وجُمّال ، وحُسّان مُخفف وحُمال مُخفف . دَيَّارا من دُور ، ولسكنَّهُ فيْمَال من الهَ وَراف كا قرأ مُحر الحَيُّ الفيّام وهي من تُقت . وقال غيره ديَّاراً أَحدا ، تَباراً مملاكاً . وقال ابن عَبّاس ، مِدْرَارا يَتْبع بَفضُها بَهْضا ، وقاراً عَظَمةً

قوله (سورة نوح) مقطت البسملة للجميع . قوله (أطوارا طوراكذا وطوراكذا) تقدم في بد. الخلق ، وقال عبد الرذاق عن معمر عن قتادة في قوله ﴿ وقد خلفكم أطوارا ﴾ : نطفة ثم علقة ثم مصفة ثم خلفا آخر . قوله ( يقال عدا طوره أى قدره ) تقدم فى بدء الخلق أيضا . قوله ( والكبار أشد من الكبار ، وكذلك جمال وجميل لابها أشد مبالغة ؛ وكذلك كبار الكبر ، وكبار أيمنا بالتخفيف) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ ومكروا مكراكبارا قال بجازهاكبير ، والعرب تحول لفظه كبير الى فعال مخففة ثم يثقلون ليكون أشد مبالغة ، فالسكبار أشد من الـكباد ، وكذا يقال للرجل الجميل لأنه أشد مبالغة . قوله ( والعرب تقول رجل حسان وجمال وحسان عنف وجمال عنف ) قال الدراء في توله ﴿ ومكروا مكراكباراً ﴾ : الكبار السكبير وكبار أيضا بالتخفيف، والعرب تقول عجب وعجاب ورجل حسان وجمال بالنثقيل وحسان وجمال بالتخفيف في كشير من أشباهه . قولِه ( ديارا من دور ، ولكنه فيعال من الدوران ) أى أصله ديوار فأدغم ولو كان أصله فعالا لكان دوارا ، وهذا كلام الفرا- بلفظه ، وقال غيره : أصل ديار دوار ، والواو إذا وقعت بعد تحتا نية ساكنة بمدها فتحة قلبت يا. مثل أيام وقيام . قوله (كا قرأ عمر ا لمي القيام وهي من قت ) هو من كلام الفراء أيضا ، وقد أخرج أبو عبيدة في فضائل القرآن من طريق يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عبر أنه صلى العشاء الآخرة فاستفتح آل حمران فقرأ ﴿ الله لا إله الا هو الحي القيام ﴾ وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طرق عن عمر أنه قرأها كذلك ، وأخرجها عن ابن مسمود أيضا . قوله ( وقال غيره ديارا أحدا ) هو قول أبي عبيدة وزاد : يقولون ليس بها ديار ولا عريب . ( تنبيه ) : لم يتقدم ذكر من يعطف عليه قوله , وقال غيره ، فيحتمل أن يكون كان في الاصل منسوبا لقائل فحذف اختصارا من بمض النقلة ، وقد عرفت أنه الفراء. قوله ( تبارا ملاكا ) هو قول أبي عبيدة أيضاً . قوله ( وقال أ بن عباسَ مدوارا يتبع بمضه بمضا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة

عن ابن عباس به . قوله ( وقارا عظمة ) وصله سميد بن منصور وابن أبى حاتم من طريق مسلم البطين عن سعيد ابن حبير عن ابن عباس في قوله ( ما ا\_كم لا ترجون لله وقارا ) قال : ما تعرفون لله حق عظمته

قولِه ( باب ودا ولا سواعا ولا يغوث و يعوق) سقطت هذه الترجمة لغير أبى ذر . قولِه ( أخبرنا هشام ) هو ابن يوسَّفُ الصنعاني . قوله ( عن ابن جريج وقال عطاء ) كذا فيه وهو معطوف على كلام محذوف ، وقد بينه الفاكهي من وجه آخر عن ابن جريج قال في فوله تمالي ﴿ وداولا سواعا ﴾ الآية قال: أو أن كان قوم نوح يعبدو بهم وقال عطاء كان ابن عباس الح . قوله ( عن ابن عباس ) قيل هذا منقطّع لأن عطاء المذكور هو الحرسائي ولم يلق ابن عباس ، فقد أخرج عبد الرزاق هذا الح أيث في تفسيره عن ابن جريج فقال : أخبرني عطاء الحراساني عن ابن عباس ، وقال أبو مسمَّود: ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس ، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني وانما أخذه من ابنه عبَّان بن عطاء فنظر فيه . وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في « العال ، عن على بن المديني قال : سأ أن يمي القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال : ضميف . فقلت: انه يقول أخرنا . قال: لاشيء ، انمَّا هو كتاب دفعه اليه انتهى . وكان ابن جريج يستجير اطلاق اخبرنا ف المناوّلة والمسكانبة . وقال الاسماعيلي أخبرت عن على بن المديني أنه ذكر عن « تفسير ابن جريج ، كلاما معناه أندكان يقول عن عطاء الخراساني عن ابن عباس ، فطال على الوراق أن يكتب الحراساني في كل حديث فنركه فرواه من روى على أنه عطاء بن أبي رباح انتهى . وأشار جذا الى النصة التي ذكرها صالح بن أحمد عن على بن المديني و نبه عليها أبو على الجيانى في و تقييد المهمل ، قال ا إن المديني سمعت هشام بن يوسف يقول قال لى ابن جرج سألت عطاء عن التفسير من أليقرة وآل عمران ثم قال: اعفى من هذا . قال قال هشام فكان بعد أذا قال قال عطاء عن ابن عباسَ قال عطاء الحراساني ، قال هشأم : فكتبنا ثم مللنا ، يعني كتبنا الحراساني . قال ابن المديني وانما بينت هذا لان محمد بن ثوركان يجملها \_ يعني في روايته عن ابن جرهج \_ عن عطاء عن ابن عباس فيظن أنه عطاء ابن أبي رباح . وقد أخرج الفاكهي الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل الخراساني، وأخرجه عبد الرزاق كما تقدم فقال الحراساني . وهذا بما استعظم على البخاري أن يمنى عليه ، لكن الذي قوى عندى أن هذا الحديث مخصوصه عند أبن جريج عن عطاء الحراساني وعن عطاء أبن أبي وباح جميما ؛ ولا يلزم من امتناع عطاء بن أبي رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في

باب آخر من الابواب أو في المذاكرة ، وإلا فكيف يخني على البخارى ذلك مع تشدَّده في شرط الاتصال واعتباده غالبا في العلل على على بن المديني شبخه وهو الذي نبه على هذه القصة . وبما يؤبِّد ذلك أنه لم يكثر من تخريج هذه النسخة وانما ذكر بهذا الاسناد مرضعين هذا وآخر في النكاح ، ولو كان خني عليه لاستكثر من إخراجها لان ظاهرها أنها على شرطه . قوله ( صارت الأوثان الني كانت في قوم نوح في العرب بعد ) في رواية عبد الرِّزاق عن ممِس عن فتادة : كانت آلهة تمبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ، وقال أبر عبيدة : رزعموا أثهم كانوا مجوسا وأنها غرقت في الطرفان ، فلما نضب الماء عنها أخرجها ابليس فبنَّها في الارض انتهى . وقوله كانوا مجوسا غلط ، فان الجوسية كلة حدثت بمد ذلك بدهر طويل ، وانكان الفرس يدعون خلاف ذلك . وذكر السهيلىڧوالتعريف، أن يغرث هو ابن شيئ بن آدم فيها قيل ، وكذلك سواع وما بعده وكانوا يتبركون بدعائهم ، فلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها الى زمن مهلائيل فعبدوها بتدريج الشيطان لهم ، ثم صارت سنة فى العرب فى الجاهلية ، ولا أدري من أين سرت لهم تلك الاسماء؟ من قبل الهند فقد قيل إنهم كانوا المبدأ في عبادة الاصنام بعد نوح ، أم الشيطان ألهم العرب ذلك آنهي . وما ذكره مما نقله تلقاه من و تفسير متى بن مخله (١) فانه ذكر فيه نحو ذلك على مانبه عليه ابن عسكر في ذيله ، وفيه أن تلك الاسماء وقعت الى الهند قسموا يها أصنامهم ثم أدخلها الى أرض العرب عُمرو بن لحى ، وعن عروة بن الزبير أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه ، وكانٌ ود أكبرهم وأبرهم به ، ومكذا أخرجه عمر بن شبة فى وكـتاب مكة ، من طريق محمد بن كمب الغرظى قال : كان لآدم خس بنين فسهاهم قال : وكانوا عباداً . فمات رجل منهم فحزنوا عليه . فجاء الشيطان قصوره لهم ثم قال للآخر الى آخر القصة ، وفيها : فعبدوها حتى بعث الله نوحاً . ومن طريق أخرى أن الذي صوره لهم رُجلَ من ولد قابيل بن آدم . وقد أخرج الفاكمي من طريق ابن الكلي قال : كان لعمرو بن ربيعة رئى من الجن ، فأتاه فقال : أجب أبا ثمامة ، وادخل بلا ملامة . ثم آثت سيف جدةً ، تجد بها أصناما معدة . ثم أوردها تهامة ولا تهب ، ثم إدع العرب الى عبادتها تجب . قال فاتى عُرو سِاحَل جِنة أوجد بها ودا وسوا ياويغوث ويعوق ونسرا ، وهي الأصنام الي عبدت على عهد نوح وإدريس ثم أن الطوفان طرحها هذاك نسنى عليها الرمل فاستثارها عمرو وخرج بِها إلى تهامة وحضر الموسم فدعا آلى عبادتها فاجيب؛ وعمرو بن ربيعه هو عمرو بن لحى كما نقدم . قوله (أما ود فكأنت لكلب بدومة الجندل) قال أبن (محق : وكان اكتلب بن ويرة بن قضاعة . قلت : ويرة هو ابن تعلُّب بن عمر أن بن الحاف بن قضاعة ، ودومة بضم الدال ، والجندل بفتح الجيمُ وسكون النون مدينة من الشام ءا يلى العراق ، وود بفتح الواد وقرأها نافع وحده بضمها ( وأما سواع فكانت لهذيل) زاد أبو عبيدة ابن مدركة بن الياس بن مضر ؛ وكانو أ بقرب مكه . وقال أبن اسحق : كان سواع عَكَانَ لَهُمْ يَقَالُ لَهُ رَمَاطُ بِضُمُ الرَّاءُ وَتَخْفَيْفُ الْمَاءُ مِنْ أَرْضُ الْحَجَازُ مِنْ جَهَةِ السَّاحِلُ • قُولِهُ ﴿ وَأَمَا يَضُوتُ فَسَكَانَتُ لمراد نم لبني غطيف) في مرسل قتادة وفكانت لبني غطيف بن مراد، وهو غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد. وروى الفاكهي من طريق ابن إسحق قال : كانت أنعم من طيء وجرش بن مذحج اتخذوا يغوث لجرش . ﴿ لَهِ (بالجرف) في رواية أبي ذر عن غير الكشميهي بفتح الحاء وسكون الواو ، وله عن النكشميهي الجرف بضم الجيم والراء وكذا في مرسل قتادة ، وَللنسني بالجون بحبم ثم واو ثم نون ، زادٍ غير أنِّي ذر : عند سبأ . قوله ( وأما

<sup>(</sup>١) كـ فدا في نسخة ، وفي أخرى : « ابن خالد ،

يعوق فكانت لممدان ) قال أبو عبيدة : لهذا الجي من همران ولمراد بن مذحج ، وروى الفاكمي من طربق ابن إسحق قال : كانت خيوان بطن من همدان اتخذوا يعرق بارضهم (١) . قوله ( وأما فسر فـكانت لحمير لآل ذى الـكلاع ) في مرسل قتادة د لذي الـكلاع من حمير ، زاد الفاكهي من طريق أبي اسحق د اتخذره بأرض حمير ، . قول (ونسر ، أسماء قوم صالحين من قوم نوح) كذا لهم ، وسقط لفظ ، ونسر ، لغير أبي ذر وهو أولى ، وزعم بعض الشراح!ن قوله و رئسر و غاط ، وكذا قرأت يخط الصدفى في هامش نسخته .ثم قال هذا الشارح : والصواب وهي . قلت : ووقع في رواية محمد بن ثور بعد قوله . وأما نسر فكانت لآل ذي الكلاع ، قال . ويقال هذه أسماء قوم صالحين ، وهذا أوجه الكلام وصوايه ؛ وقال بمض الشراح : محصل ما قيل في هذه الاصنام قولان : أحدهما أنهاكانت في قوم نوح ، والثاني أنهاكانت أسماء ربال صالحين الى آخر القصة . قلت : بل مرجع ذلك الى قول واحد ، وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك . قولِه ( فلم تعبد حتى أذا هلك أولئك وتنسخ العلم)كنذا لهم ، ولان ذر والكشميني و ونسخ العلم . أي علم تلك الصور بخصوصها . وأخرج الفاكهي من طريق عبيد الله بن عبيد ن عمير قال : أول ماحدثت الاصنام على عهد نوح ، وكانت الابناء ترالآباء ، فات رجل منهم فجزع عليه فجمل لا يصرعنه ، فاتخذ مثالا على صورته فكلما اشتاق اليه نظره ثم مات ففعل به كما فعل حتى تتابعوا على ذلك فات الآباء ، فقال الابناء : ما اتخذ آباؤنا هذه إلا أنها كانت آلهتهم ، فعبدوها • وحكى الواةدى قال : كان ود على صورة رجل ، وسواع على صورة امرأة ، ويغوث على صورة أسد ، ويعوق على صورة فرس ، ونسر على صورة طايَّر ؛ وهذا شاذ والمشهور أنهم كانوا على صورة البشر ، وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب غبادتها . والله أعلم

# ( ٧٢ ) سُورة ﴿ كُلْ أُوحَى إِلَىٰ ﴾ قال أوحى إِلَىٰ ﴾ قال أغواناً

ا - باب من ابن عباس قال انطَلَق رسولُ الله عليه في طائفة من أصابه عامدين إلى سوق عُكاظ ، وقد حيل بين الشياطين وبين خَبر السها ، وأرسِلَت عليهم الشهب ، فرَجَمَت الشياطين ، فقالوا : مالَكُم ؟ فقالوا : حيل بين الشياطين وبين خَبر السها ، وأرسِلَت عليهم الشهب ، فرَجَمَت الشياطين ، فقالوا : مالَكُم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السها ، وأرسِلَت عليها الشهب . قال : ما حال بينكم وبين خبر السها و إلا ما حدث ، فاضر بوا مشارِق الأرض ومفارِبها ما فظروا ما هذا الأمر الذي حدث ؟ فانطلق الذي توجهوا عنو يهامة ألى رسول الله ينظرون ما هذا الامر الذي حال بينهم وبين خبر السهاء؟ قال : فانطلق الذي توجهوا عنو يهامة ألى رسول الله ينظرون ما هذا الامر الله سوق عُكاظ وهو يُصَلِّ بأصابه صلاة الفَجْر ، فلما سجموا القرآن تَسَمّموا له ،

<sup>(</sup>١) أنظر الكتاب الباشر من ( الاكليل للهمداني ) ص ٦٠ فقيه نسب آل خيوان بن زيد بن مالك بن جشم بن عاشد من همدان ومبادتهم للصنم يموق ، وكان في فرية خيوان ببلاء هدمان باليمن

فقالوا : هذا الذي حال بينكم وبين خَبر الدماء · فهنالك رجَموا إلى قومهم فقالوا : ياقومَنا ، إنا سمِمْنا قرآنًا عجمًا يهدى إلى الرُّشدِ فاَمنًا به ، واَن ُ مشرِكَ بربنا أحدًا . وأَنزلَ اللهُ عِنَّ وجلَّ على نبيّه ﷺ ﴿ كُولُ أُوحَى إلىَّ أنه اسْتَمَع نفر ْ مِنَ الجن ﴾ وإنما أوحى اليه قو ْلُ الجنَّ »

قوله (سورة قل أوحى )كدا لهم ، ويقال لها سورة الجن · قوله ( قال ابن عباس : لبدا أعوانا ) هو عند الترمذي في آخر حديث ابن عباس المذكور في هذا الباب ، ووصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس هكدذا ، وقراءة الجمهور بكسر اللام وفتح الباء وهشام وحده بضم اللام وفتح الموحدة فالأولى جمع لبدة ` بكسر ثم سكون نحو قربة وقرب ، والملبدة والملبدالثىء الملبدأى المتراكب بعضه على بعض وبه سمى الملبدالمعروف والمعنى كادت الجن يكونون عليه جماعات متراكبة مزدحمين عليه كاللبدة ، وأما الني بضم اللام فهى جمع لبدة بعنم ثم سكون مثل غرفة وغرف ، والمعنى أنهم كانوا جمعا كـثيرا كـقوله تعالى ﴿ مالا ابدا ﴾ أى كـثيرا وروى عن أبى عرو أيضا بضمتين فقيل هى جمع لبود مثل صبر وصَبور ، وهو بناء مباليَّة ٍ. وقرأ ابن محيصني بضم ثم سكون فسكأنها مخففة من الى قبلها . وقرأ الجحدرى بضمة ثم فتحة مشددة جمع لابدكسجد وسَّاجد ، وهذه القراآت كامها راجعة الى معنى واحدوهو أن الجن تزاحموا على الني ﷺ لما استمعوا المقرآن وُهو المعتمد . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لما قام وسول الله يَهِلِيُّ تُلبِدتُ الانس والجن وحرصوا على أن يطفئوا هذا النور الذي أنزله الله تعالى ، وهو فى اللفظ واضع فى القرآءة المشهورة لسكنه فى الممنى مخالف . قولِه ( بخسا نقصا ) ثبت هذا للنسنى وحده ، و تقدم فى بدء الحلق . قوله ( عن أبى بشر ) هو جمفر بن أبى وحشية . قوله ( الطلق رسول الله علي ) كذا اختصره البخاري هنا وفي صَّفة الصلاة ، وأخرج، أبو نعيم في والمستخرج، عن الطبراني عن معاذ بن المثني عن مسدد شیخ البخاری فیه فزاد فی أوله دماقر أ رسول الله ﷺ علی المجن ولارآم افطاق، الح ، وهکذا أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي عوانة بالسند الذي أخرجه به البخاري ، فكأن البخاري حذف هذه اللفظة عمداً لأن ابن مسعود أنبت أن الني برائج قرأ على الجن ، فـــكان ذلك مقدما على نني ابن عباس · وقد أشار الى ذلك مسلم فأخرج عقب حديث أبن عباس هذا حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ قال و أنانى داعى الجن فانطلقت معه فقرأت عليه القرآن ، و يمكن الجمع بالنمدد كما سيأتى . قاله ( في طائفة من أصحابه ) تقدم في أوائل المبعث في د باب ذكر الجن ، أن ابن إسحق وابن سعد ذكرا أن ذلك كأن فى ذى القعدة سنة عشر من المبعث لما خرج النبي ﷺ الى الطائف ثم رجع منها ، ويؤيدُه قوله في هذا الحديث . إن الجن رأوه يصلي باسحابه صلاة الفجر ، والصلاة المفروضة إنما شرعت ليلة الاسراء والاسراء كان على الراجح قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث فتكون القصة بعد الإسراء ، لكنه مشكل من جهة أخرى ، لأن محصل ما في الصحيح كما نقدم في بدء الحلق وما ذكره ابن إسحق أنه على لما خرج الى الطائف لم يكن معه من أصحابه إلا زيد بن حارثة ، وهنا قال إنه انطلق في طائفة من أصحابه ، فلعلما كانت وجهة أخرى . ويمكن الجمع بأنه لما رجع لاقاء بمض أصحابه في أثناء الطريق فرافتوه . قولِه (عامدين) أي قاصدين . قولِه ( إلى سوق عكاظ ) بضم المهملة وتخفيف الـكاف وآخره ظا. معجمة بالصرف وعدمه ، قال اللحيائي الصرف لاهل

الحجاز وعدمه لغة تميم ، وهو موسم معروف للعرب . بلكان من أعظم مواسمهم ، وهو نخسسل في واد بين مكة والطائف وهو الى الطائف أقرب بينهما عشرة أميال ، وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء البين . وقال البكرى : أول ما أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة ، ولم تزل سوقا الى سنة تسع وعشرين ومائة ، فحرج الحوادج الحرورية فنهبوها فتركت الى الآن ، وكانوا يقيمون به جميع شوال يقبايهون ويتفاخرون وتنشد الشعراء ما تجدد لهم ، وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان :

#### سأنشر إن حييت لـكم كلاما ينشر في المجامع من عكاظ

وكانُ المسكان الذي يجتمعون به منه يقال له الابتداء . وكانت هناك صخور يطوفون حولها . ثم يأتون بجنة فيقيمون بها عشرين ليلة من ذي القعدة . ثم يأتون ذا المجاز ، وهو خلف عرفة فيقيمون به الى وقت الحج ، وقد تقدم في كتاب الحج شيء من هذا . وقال ابن التين : سوق عكاظ من إضافة الشيُّ الى نفسه ، كذا قال ، وعلى ما تقدم من أن السوق كانت تقام بمكان من عكاظ يقال له الابتداء لا يكون كذلك . قوله ( وقد حيل ) بكسر الحاء المهملة وسكون التحتانية بعدها لام أى حجز ومنع على البناء للجهول . قولِه ( بين الشياطين وبين خبر الساء وأدسلت عليهم الشهب ) بضمة ين جمع شهاب ، وظاهر هذا أن الحيلولة وارسال الشهب وقع في هذا الزمان المقدم ذكره ، والذي تضافرت به الاخبار أن ذلك وقع لهم من أول البعثة النبوية ، وهذا بما يؤيد تَّغاير زمن القصتين ، وأن مجى الجن لاستهاع القرآن كان قبل خروجه ﷺ إلى الطائف بسنتين ، ولا يعكر على ذلك إلا قوله في هذا الحبر إنهم رأوه يصلى بأصحابه صلاة الفجر ، لانه يحتمل أن يكون ذلك أبل فرض الصلوات ليلة الاسراء فانه سمالي كان قبلُ الاسراء يصلى قطعا ، وكذلك أصحابه ، و لكن اختلف هل افترض قبل الخس شيء من الصلاة أم لا؟ فيصح على هذا قول من قال : إن الفرض أولاكان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ، والحجة فيه قوله تعمالى ﴿ فسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ﴾ وتحوها من الآيات ، فيكون إطلاق صلاة الفجر فحديث البَّابِ بَاعتبار الزمان لا لكونَّها إحدى الخس المفترضة ليلة الإسراء ، فتكون قصة الجن متقدمة من أول المبعث . وهذا الموضع بما لم ينبه عليه أحـــد بمن وقفت على كلامهم فى شرح هذا الحديث . وقد أخرج الترمذي والطابري حديث الباب بسياق سالم من الاشكال الذي ذكرته من طريق أبي إسمق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وكانت الجن تصعد الى السهاء الدنيا يستمعون الوحمي، فإذا سمعوا البكلمة زادوا فيها أضعافا ، فالـكلمة تـكون حقا وأما مازادوا فيكون باطلا، فلما بعث النبي ﷺ منعوا مقاعدهم، ولم تكن النجرم يُرمى بها قبل ذلك ، وأخرجه الطبري أيضا و ابن مردويه وغيرهما من طريق عطاً. بن السائب عن سعيد بن جبير مطولا وأوله وكان الجن مقاعد في السماء يستمعون الوحى ، الحديث ، فبينما هم كذَّلك اذ بعث النبي سِرَائِج ، فدحرت الشياطين من السماء ، ورموا بالكواكب ، فجمل لا يصعد أحد منهم إلا احترق ، وفزع أهل الآرض لما رأوا من الكواكب ولم تكن قبل ذلك فقالوا : هلك أهل السماء ، وكان أهل الطائف أول من تفطن لذلك قعمدوا الى أموالهم فـ يبوها والى عبيدهم نمتقوها، فقال لهم رجل : ويلكم لا تهلكوا أموالكم ، فان معالمكم من الكواكب التي تهتدون بها لم يسقط منها شيء ، فأقلموا . وقال ابليس : حدث في الأرض حدث ، فأني من كل أرض بتربة فشمها ، فقال اتربة تهامة : همنا حدث الحدث ، فصرف اليه نفرا من الجن ، فهم الذين استمعوا القرآن ، وعند أبي داود في «كتاب

المبعث ، من طريق الشمي أن الذي قال لأهل الطائف ما قال هو عبد ياليل بن عمرو ، وكان قد عمى ، فقال لهم : لا تمجلوا وانظروا ، فإنَّ كانت النجوم التي يرى بها هي التي تعرف فهو عند فناءُ الناس ، وإن كانت لا تعرف فهو من حدث. فنظروا فاذا هي نجوم لا تعرف ، فلم يلبثوا أن سمعوا بمبعث النبي سُلِيَّةٍ . وقد أخرجه الطبرى من طريق السدى مطولًا ، وذكر ابن إسحق تحوه مطولًا بقير إسناد في ومختصر ابن هشام ، ، زاد في رواية يونس بن بكير فساق سنده بذلك عن يعقوب بن عتبة بن المفيرة بن الاخذس أنه حدثه عن عبد الله بن عبد الله أنه حدثه أن رجلا من ثقيف يقال له عمرو بن أمية كان من أدهى العرب، وكان أول من فزع لما رمى بالنجوم من الناس، فذكر تحوه. وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن يعقوب بن عتبة قال . أول العرب فزعَ من رمى النجوم ثقيف ، فأتو ا عرو ا بن أمية . وذكر الزبير بن بكار في النسب نحوه بغير سياقه ، و نسب القول المنسوب لعبد يا ليل لعتبة بن ربيعة ، فاهامها تواردًا على ذلك . فهذه الآخبار تدل على أن القصة وقعت أول البعثة وهو المعتمد ، وقد استشكل عياض وتبعه القرطى والنَّووى وغيرهما من حديث الباب موضعا آخر ولم يتعرضوا لما ذكرته ، فقال عياض : ظاهر : الحديث أن الرى با اشهب لم يكن قبل مبعث الذي علي الإنكار الشياطين له وطلبهم سببه ، ولهذا كانت الـكمانة فاشية فىالمرب ومرجوعا اليما فى حكمهم ، حتى قطع سببها بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع ، كما قال تعالى فى هذه السورة ﴿ وَإِنَّا لَمُسَا الَّهَاءُ فُوجِدُنَاهَا مَلَّتَ حَرْسًا شَدَيْدًا وَشَهِّهَا ، وَإِنَّا كُنَّا نَقْمَدُ مَنَّهَا مَقَاعَدُ السَّمَعِ ، فَرَ يستمع الآن يجُد له شهابا رصدا) وقوله تمالى ﴿ انهم عن السمع لمعزولون ﴾ وقد جاءت أشعار العرب باستغراب رميها وإنكاره اذ لم يعهدوه قبل المبعث ، وكان ذلك أحد دلائل نَبوته ﷺ . ويؤيده ما ذكر في الحديث من إنكار ' الشيّاطين . قال وقال بمضهم : لم تزل الشهب يرى بها مذكانت الدنيا ، واحتجوا بما جاء في أشعار العرب من ذلك قال : وهذا مروى عن ابن عباس والزهرى ، ورفع فيه ابن عباس حديثا عن النبي ﷺ . وقال الزهرى لمن اعترض عليه بقوله ﴿ فَن يَسْتُمُعُ الْآنَ بَجِدُ لَهُ شَهَابًا رَصِدًا ﴾ قال : غلظ أربها وشدد أنتهي . وهذا الحديث الذي أشار اليه أخرجه مسلم من طربق الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن رجال من الانصار قالوا دكنا عند الني عليم إذ رمى بنجم فاستنار ، فقال : ماكنتم تقولون لهذا إذا رمى به فى الجاهلية ، ؟ الحديث . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر قال : سُئُل الزهري عن النجوم أكان يرمي بها في الجاهلية ؟ قال : نعم ، و لكنه إذ جاء الاسلام غاظ وشدد. وهذا جمع حسن . ويحتمل أن يكونُ المراد بقوله ﷺ واذا رمى بها فى الجاهلية، أى جاهلية الخاطبين ، ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المبعث فان المخاطب بذلك الأنصار ، وكانوا قبل اسلامهم في جاهلية ، فانهم لم يسدرا إلا بعد المبعث بثلاث عشرة سنة . وقال السهيل : لم يزل الفذف بالنجوم قديما ، وهو موجود فى أشعار قدماء الجاهلية كأوس بن حجر وبشر بن أبى حازم وغيرهما . وقال القرطبي : يجمع بأنها لم تـكن يرمى بها قبل المبعث رميا يقطع الشياطين عن البتراق السمع ، و الكن كانت ترمى تارة و لا ترى أخرى ، و ترى من جانب و لا ترى من جميع الجوانب ، و لعل الاشارة الى ذلك بقوله تمالى ﴿ ويقذفون مِن كل جانب دحودًا ﴾ انتهى . ثم وجدت عن وهب بن منبه ما يرفع الإشكال ويجمع بين مختلف الآغبار قال : كان إبليس يصعد الى السمارات كلمن يتقلب فيهن كيف شاء لا يمنع منذ أخرج آدم الى أنّ رفع عيسى ، فحجب حينتُذ من أربع سماوات ، فلما بعث نبينا حجب من الثلاث فصار يسترق السمع هو وجنوده وبقذفون بالكواكب . و يؤيده ما روى الطبرى من طريق العونى عن ابن عباس قال : لم تمكن

السياء تحرس في الفترة بين عيمي وعود ، فلما بعث محمد حرست حرسا شديدا ورجمت الشياطين ، فانسكروا ذلك . ومن طربق السدى قال : إن السياء لم تسكن تحرس إلا أن يكون في الارض بي أو دين ظاهر ، وكانت الشياطين قد اتخذت مقاعد يسمعون فيها ما يحدث ، فلما بعث محمد رجوا . وقال الزين بن المنير : ظاهر الخبر أن الشهب لم تكن يرمى بها ، وليس كذلك ، لما دل عليه حديث مسلم . وأما قوله تعالى ﴿ فن يستمع الآن يحد له شها با رصدا ﴾ فهناه أن الشهب كانت ترمى فتصيب تارة ولا تصيب أخرى ، وبعد البعثة أصابتهم إصابة هستمرة فوصفوها لذلك بالموصد ، لان الذي يرصد الشيء لا يخطئه ، فيكون المنجدد دوام الاصابة لا أصلها . وأما قول السهبلى : لولا أن النهاب قد يخطى ، الشيطان المحلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب ، ثم لا يبالى المختطف بالإصابة لما طبع عليه من الشركما تقدم . وأخرج المقبلي وابن منده وغيرهما وذكره أبو عر بغير سند من طريق لهب \_ بفتحتين ويقال بالتصغير \_ ابن مالك الليثي قال : ذكرت عند النبي بين في المنا عند بعن أول من عرف حراسة السهاء ورجم الشياطين ومنعهم من استراق قال : ذكرت عند النبي بين المنا المنا المنا المنا المنا المنا النبي من النبي المنا النبي المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا النبي المنا ا

أصابه أصابه عامره عذابه أحرقه شمابه

الآبيات ، وفي الحبر أنه قال أيضا :

قد منع السمع عناء الجان بثاقب يتلف ذى سلطان من أجل مبعوث عظيم الشان وفيه أنه قال :

#### أدى لقومى ما أدى لنفسى ان يتبعوا خير ني الإنس

الحديث بطوله ، قال أبو عمر : سنده ضعيف جدا ، ولولا فيه حكم لما ذكرته اكو نه عادا من أعلام النبوة والاصول . فان قبل اذا كان الرمى بها غلظ و شدد بسبب نزول الوحى فهلا انقطع با نقطاع الوحى بموت النبي بحل و نحن نشاهدها الآن يرمى بها ؟ فالجواب يؤخذ من حديث الزهرى المتقدم ، ففيه عند مسلم قالوا : كمنا نقول ولد اللميلة رجل عظيم ومات رجل عظيم ، فقال رسول الله بمناخ : قانها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته ، واكن ربنا إذا قضى أمرا أخبر أهل السهارات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخسير السهاء الدنيا فيخطف الجن السمع فيقدفون به الى أو ليائهم . فيؤخذ من ذلك أن سبب المنفليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث التي تلتي بأمره الى الملاكمة ، فأن الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث لم ينقطع طمعهم في استراق السمع في زمن النبي عملي في الشياطين فيا تسترق السمع سمت فكيف بما بعده ، وقد قال عمر لغيلان بن سلة لما طلق نساءه : إنى أحسب أن الشياطين فيا تسترق السمع سمت فكيف بما بعده ، وقد قال عمر لغيلان بن سلة لما طلق نساءه : إنى أحسب أن الشياطين فيا تسترق السمع سمت فكيف بما بعده ، وقد قال عمر لغيلان بن سلة لما طلق نساءه : إنى أحسب أن الشياطين فيا تسترق السمع استمر بما ذلك إلا إن اختطف أحده بخفة حركمته بمد الذبي يتجلق ، فكانوا يقصدون استماع الشي مما يحدث فلا يصلون الى ذلك إلا إن اختطف أحده يود السهل خطفة فيتبعه الشهاب ، قان أصابه قبل أن يلقبها لاسحا به فانت و إلا سمه وها و تداولوها ، وهذا يرد على قول السهبل خطفة فيتبعه الشهاب ، قان أصابه قبل أن يلقبها لاسما به قانت و إلا سمه وها و تداولوها ، وهذا يرد على قول السهبل علي علي المراح المناح المناح

المقدم ذكره . قرايه ( قال ما حال بينكم و بين خبر السماء إلا ما حدث ) الذي قال لهم ذلك هو إبايسكما تقدم في رواية أبي إسحق المتقدمة قريبًا · قوله ( فاضربوا مشارق الارض ومغاربها ) أي سيروا فيهـــاكلها ، ومنه قوله تعالى ﴿ وَآخرون يَضربُون فَى الارض يَبْتَمُونَ مَن فَصَلَ الله ﴾ وفي رياية نافع بن جبير عن ابن عباس عندأحمد . فشكوا ذلك الى ابليس، فبث جنوده، فاذا هم بالنبي ﷺ يصلى برحبة في نخلة ، . قولِه ( فانطلق الذبن توجهوا ) قبل كان هؤلاء المذكورون من الجن على دين اليهود ، ولَهذا قالوا وأنزل من بعد موسى ، . وأخرج ابن مردويه من طريق عمر بن قيس عن سعيد بن جبير عن أبن عباس أنهم كاوا تسمة ، ومن طريق النضر بن عربى عن عكرمة عن أبن عباس كانوا سبمة من أهل نصيبين ، وعند ابن أبي حاتم من طربق مجاهد نحوه لكن قال : كانوا أربعة من نصيبين و الائة من حران، وهم حما ونسأ وشاصر وماضر والأدرس ووردان والاحقب. و نقل السهيل في والتعريف ، أن ابن درید ذکر منهم خمسة : شاصر و ماضر و منثی و ناشی و الاحقب . قال و ذکر یحیی بن سلام و غیره قصة عرو بن جابر وقصة سرئن وقصة زوبعة قال : فإن كانوا سبعة فالاحقب لقب أحدهم لا اسمه . واستدرك عليه ابن عسكر ما نقدم عن مجاهد قال: فاذا ضم اليهم عمرو وزوبعة وسرق وكان الاحقب لقباكانوا تسعة . قلت : هو مطابق لرواية عمر بن قيس المذكورة . وقد روى أبن مردويه أيضا من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس: كانوا اثنى عشر ألفا من جزيرة الموصل ، فقال النبي ﷺ لابن مسعود : انظرنى حتى آنيك . وخط عليه خطا . الحديث . والجمع بين الروابتين تعدد القصة ، فإن الذين جاءوا أولاكان سبب مجيَّهم ما ذكر في الحديث من إرسال الشهب ، وسبب مجىء الذين في قصة ابن مسعود أنهم جاءوا اقصد الاسلام وسماع القرآن والسؤال عن أحكام الدين ، وقد بينت ذلك في أوائل المبعث في الـكلام على حديث أبي هريرة ، وهو من أنوى الادلة على تعدد القصة، فان أبا هريرة إنما أسلم بعد الهجرة ، والقصة الأولى كانت عقب المبعث ، ولعل من ذكر في القصص المفرقة كانوا عن وفد بعد ، لأنه ليس في كل قصة منها إلا أنه كان عن وفد ، وقد ثبت تعدد وفودهم . وتقدم في بدر الحاق كشير مما يتعلق بأحكام الجن واقه المستعان . قوله ( نحو تهامة ) بكسر المثناة اسم لمكل مكان غير عال من بلاد الحجاذ ، سميت بذلك اشدة حرها اشتقافا من النهم بفتحتين وهو شدة الحر وسكون الربح ، وقيل من تهم الشيء اذا تغير ، قيل لها ذلك لتغير هوائها . قال البكرى : حدها •ن جمة الشرق ذات عرق ، ومن قبل الحجاز السرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جم قرية من عمل الفرع بينها وبين المدينة اثنان وسبعون ميلا . قوله ( الى وسول الله يهيل ) فى رواية أبى إسمى: فانطلقوا فاذا رسول الله عليه . قوله ( وهو عامد )كنذا هنا ، وتقدم فى صفة الصلاة بَلفظ « عامدين ، و نصب على الحال من فعل النبي عَلِيَّ ومن كان معه ، أو ذكر بلفظ الجمع تعظيما له ، و هو أظهر لمناسبة الرواية الى هنا : قوله ( بنخلة ) بفتح النُّون وسكون المجمة موضع بين مكة والطائف ، قال البكرى : على ليلة من مكة . وهي التي ينسب اليها بعان نخل . ووقع في رواية مسلم بنخل بلا ها . والصراب إثباتها . قوله ( يصلي بأصحابه صلاة الفجر) لم يختلف على ابن عباس في ذلك ، ووقع في رواية عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عرو بن دينار قال: قال الزبير \_ أو ابن الزبير \_ كان ذلك بنخلة والذي بالله يقرأ في العشاء ، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عبينة عن عمرو عن عكرمة قال : قال الزبير فذكره ، وزاد : فقرآ (كادوا يكونون عليه لبدا) . وكذا أخرجه ابن أبي حاتم ، وهذا منقطع ، والأول أصح · قوله ( تسمعوا له ) أي تُصدوا لسماع القرآن وأصَّغوا اليه · قوله ( فهنا لك ) هو

ظرف مكان والعامل فيه قالوا ، وفي رواية . فقالوا ، والعامل فيه رجعوا . قولِه ( رجعوا الى قومهم فقالوا : يا قومنا إنا سممنا قرآنا عُبًّا ﴾ قال المارردي : ظاهر هذا أنهم آمنوا عند سماع القرآن ، قال : والايمان يقع بأحد أمرين : إما بأن يملم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة فيقع له العلم بصدق الرسول ، أو يكون عنده علم من ألكتب الاولى فيها دلائل على أنه الذي المبشر به ، وكلا الامرين في الجن محتمل . واقد أعلم . قولِه ( وأنزل الله عز وجل هلى نبيه سَالِيِّج : قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ) زاد النرمذي , قال ان عباس : وقول الجن الهومهم : لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ، قال : لما رأوه يصلى وأصحابه يصلون بصلاته يسجدون بسجوده ، قال فتعجبوا من طواعية أصحابه له قالوا لقومهم ذلك ، ﴿ قُولِهِ ﴿ وَانْهَا ۚ أُوحَى اللَّهِ قُولَ الْجُنَّ ﴾ هذا كلام ابن عباس ، كَانَهُ تَقْرَرُ فَيْهُ مَا ذَهِبُ اللَّهِ أُولَا أَنْهُ ﷺ لَمْ يُجْتَمِّعُ بَهِمْ ، وإنَّمَا أُرحى الله الله بأنهم استمعوا ، ومثله قوله لعالى ﴿ وَاذْ صَرَفْنَا الَّيْكَ نَفُرا مِنَ الْجُن يَسْتَمَعُونَ القَرَّآنَ فَلِمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَبُّوا ﴾ الآية . ولكن لا يلزم من عدم ذَكَر اجتماعه بهم حين استمعوا أن لايكون اجتمع بهم بعد ذلك كما تقدم تقريره . وَفَى الحَديث إثبات وجود الشياطين والجن وأنهما لمسمى وأحد ، وإنما صارا صنفين باعتبار السكفر والإيمان ، فلا يقال لمن آمن منهم إنه شيطان • وفيه أن الصلاة في الجماعة شرعت قبل الهجرة . وفيه مشروعيتها في السفر . والجهر بالقراءة في صلاة الصبح ، وأن الاعتبار بما قمني أنه للعبد من حسن الحاتمة لابما يظهر منه من الشر ولو بلخ ما بلغ ، لأن هؤلاء المذين بادروا الى الايمان بمجرد استماع القرآن لو لم يكو نوا عند إبليس في أعلى مقامات الشر ما اختارهم للترجه الى الجمة الى ظهر له أن الحدث الحادث من جمَّتها . ومع ذلك فغلب علمهم ما قضى لهم من السعادة بحسن الحناتمة ، ونحو ذلك قصة سرة فرعون ، وسيأتى مريد لذلك فكتاب القدر ان شاء الله تعالى

## ٧٣ - سُورَةُ الْمَرْمُثِل

وقال مُجاهِدِ ۗ وَتَبَيَّلُ : أُخْلِصْ • وقال الحسنُ أنكالا : قيودا ، مُنْفَطِر ۗ به : مُثْقَلَةٌ به . وقال اب عبّاس كَثِيبًا مَهِيلاً : الرَّمْل السائل • وِبهلاً : شديداً

قولة (سورة المدمل والمدش كذا لابى ذر ، واقتصر الباقون على المزمل وهو أولى ، لأنه أفرد المدشر بعد بالترجة . والمزمل بالتشديد أصله المتزمل فأدغمت الناء فى الواى ، وقد جاءت قراءة أبى بن كعب على الاصل ، قوله (وقال بجاهد و تبتل أخلص) وصله الفربابي وغيره ، وقد تقدم فى كتاب قيام الليل . قوله (وقال الحسن النكالا قيودا) وصله عبد بن حيد والعلبرى من طريق الحسن البصرى ، وقال أبو عبيدة : الانكال واحدها نكل بكسر النون وهو القيد ، وهذا هو المنهور ، وقيل النكل الغل . قوله ( منفطر به مثقلة به ) وصله عبد بن حميد من وجه آخر عن الحسن البصرى فى قوله ( السها، منفطر به ) قال : مثقلة به يوم القيامة . ووصله العلبرى وابن أبى حاتم من طريق أخرى عن مجاهد (منفطر به ) تنفطر من نقل ربها تعالى . وعلى هذا فالصنمير فق ، ولابن أبى حاتم من طريق أخرى عن مجاهد (منفطر به ) تنفطر من نقل ربها تعالى . وعلى هذا فالصنمير فق ، ويحتمل أن يكون الصنمير ليوم القيامة . وقال أبو عبيدة : أعاد الصنمير مذكرا لان عباس ؛ كثيبا مهيلا الرمل السائل) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس به ، وأخرجه ابن عباس : كثيبا مهيلا الرمل السائل) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس به ، وأخرجه ابن عباس به ، وأخرجه المناس المناس المناس به ، وأخرجه المناس به ، وأخرجه المناس به ، وأخرجه المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس به ، وأخرجه المناس المناس

الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس ولفظه : المهيل إذا أخذت منه شيئًا يتبعك آخره ، والكثيب الرمل . وقال الفراء : الكثيب الرمل والمهيل الذي تحرك أسفله فينهال عليك أعلاه . فؤله (وبيلاشديدا) وصله الطبرى من طربق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وقال أبو عبيدة مثله . (تنبيه) : لم يورد المصنف في سورة المزمل حديثًا مرفوعا ، وقد أخرج مسلم حديث سعيد بن هشام عن عائشة فيما يتعلق منها بقيام الليل وقولها فيه و فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضته ، ويمكن أن يدخل في قوله تعالى في آخرها ( وما تقدموا الانفسكم ) حديث ابن مسفود و إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثة ما أخر ، وسيأتى في الرقاق

## ﴿ ٧٤ ) سُورةُ المدَّثرُ \* بسم الله الرحمن الرخيم

قال ابن عباس عَسِيرٌ: شديدٌ، قَسُورَةٌ رِكُزُ الناس وأصواتهم، وكل شديد قَسُورَةٌ، وقال أبو هرَيرة: القسورةُ الأسدَ، الرَّكُزُ: الصوت مَمُنْتَنْفِرة، نافِرةٌ مذعورة

قِلِه ( سورة المدثر ـ بسم الله الرحمن الرحمي ) سقطت البسملة الهير أبي ذر ، قرأ أبي بن كعب باثبات المثناة المفتوحة بغير ادغام كما نقدم في المتزمل ، وقرأ عكرمة فيهما بتخفيف الزاي والدال اسم فاعل . قولِه ( قال ابن عباس : عسيرشديد)وصله ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس به. قوله (قسورة ركزالناس وأصواتهم) وصله سفيان بن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ فرت من قسورة ﴾ قال : هو ركز الناس ، قالسفيان : يعنى حسم وأصواتهم. قوله (وكل شديد قسورة) زاد النسنى : وقسور . وسيأتى القول فيه مبسوطاً . قولِه (وقال أبو هريرة : القسورة قسور الاسد ، الركز الصوت ) سقط قوله والركز الصوت ، لغير أبى ذر ، وقد وصُّله عبد بن حميد من طريق هشام بن سمد عن زيد بن أسلم قال : كان أبو هريرة إذا قرأ ﴿ كَأَنَّهُم حَمْرُ مُسْتَنْفُرَةً ، فرت من قسورة ﴾ قال: الاسد. وهذا منقطع بين زيد وأبي هريرة . وقد أخرجه من وَجهين آخرين عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة وهو متصل ، ومن هذا ألوجه أخرجه البزار ، وجاء عن ابن عباس أنه بالحبشية ، أخرجه ابن جرير من طريق يوسف بن مهران عنه قال : القسورة الاحد بالعربية ، وبالفارسية شير ، وبالحبشية قسورة . وأخرج الفراء من طريق عكرمة أنه قيل له : القسورة بالحبشية الأسد ، فقال : القسورة الرماة والاسد بالحبشية عنبسة . وأخرجه ابن أبي حانم عن ابن عباس ، وتفسيره بالرماة أخرجه سعید بن منصور وابن أبی حاثم والحاكم من حدیث أبی موسی الآشمری ، ولسمید من طریق ابن أبی حزة قلت لابن عباس: القسورة الاسد؟ قال: ما أعلمه بلغة أحد من العرب ، هم عصب الرجال . ( قولِه مستنفرة نافرة مذعورة) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ كَأَنَّهُم حمر مستَنفرة ﴾ أي مذعورة ، ومستَنفرة نافرة ، يريد أن لها معنيين وهما على القرا- نين ، فقد قرأها الجمهور بفتح الفاء وقرأها عاصم والاعمش بكسرها

المسلمة بن عبد الرحمن عن أو له مانزل من القرآن قال : ﴿ يَا أَيْهَا اللّهُ رَ اللّهَ اللّهُ وَقَالَ : يقولون ﴿ اقرأ باللّم ربّبك اللّه من عبد الرحمن عن أو له مانزل مِن القرآن قال : ﴿ يَا أَيْهَا اللّهُ رَبّ قال أَنْهَا اللّهُ رَبّ قال اللّهُ عَنْهَا عَنْ ذَلْكَ وَقُلْتُ لَهُ مثل الذي قلت ، فقال الذي خَلْق ) فقال أبو صلمة ، سألت ُ جابر بن عبد الله رضى الله عنها عن ذلك وَقُلْتُ له مثل الذي قلت ، فقال الذي خَلْق )

جابر: لا أحَدِّ أَكَ إِلا ما حدَّ ثَمَنا رسولُ اللهُ يَرْقِيْكُمْ قال: جاورْتُ بحرِاء، فلما قَضْيتُ جوارى هبطتُ، فلُودِيت، فَنَظَرتُ عن يَهِنَى فَلَمَ أَرَ شَيْئًا، ونظرت خَلَقى فلم أَرَ شَيْئًا، وَ نَظرتُ حَلَقَى فلم أَرَ شَيْئًا، فرفشتُ رأسى فرأيتُ شيئًا، فأتيتُ خديجة فقلتُ : دَرُّرُونِي وصُبُّوا على ماء بارداً، قال فدَرُونِي وصَبُّوا على ماء بارداً، قال فدَرُونِي وصَبُّوا على ماء بارداً، قال فدَرُونِي وصَبُّوا على ماء بارداً، قال فنزات : ﴿ وَا أَيُّهَا اللَّهُ مُنْ فَعَ فَأَنْدِر، ورَّ بَكِ فَكَرِّرٍ ﴾

قوله ( حدانی یحیی) هو ابن موسی البلخی أو آب جعفر · قوله (عن علی بن المبادك) هو الهنائی بعنم ثم نون خفیفة ومد . بصری نقة مشهور ، مابینه و بین عبد الله بن المبادك المشهور قرابة

## ٢ - باب ( 'قم فأُنذِر )

عمل من أبى كَذَير «عن أبى سَلَمَةَ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنها عن النبيّ على قال : جاوَرت راء » . ، مثل حديث عمان بن عمر عن على بن المبارك

قوله (حدثنى محمد بن بشار حدثنا عبد الرحن بن مهدى وغسيره) هو أبو داود الطيالسي أخرجه أبو نعيم فى د المستخرج ، من طريق أبى عروبة حدثنا محمد بن بشار حدثناعبد الرحن بن مهدى وأبو داود قالا حدثنا حرب بن شداد به . قوله (عن أبى سلة ) كذا قال أكثر الرواة غن يحيى بن أبى كثهر عن أبى سلة ، وقال شيبان بن عبد الرحن : عن يحيى عن أبراهيم بن عبد الله بن قارط عن جابر ، أخرجه النسائى من طريق آدم بن أبي اياس عن شيبان ، وهدكذا ذكره البخارى فى د التاريخ ، عن آدم ، ورواه سعد بن حمص عن شيبان كرواية الجماعة وهو المحفوظ . قوله ( مثل حديث عثمان بن عمر عن على بن المبارك ) لم يخرج البخارى رواية عثمان بن عمر التي أحال رواية حرب بن شداد عليها ، وهي عند محمد بن بشار شيخ البخارى فيه أخرجه أبو عروبة في دكتاب الاوائل ، قال : حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا على بن المبارك ، وهكذا أخرجه مسلم والحسن بن سفيان جميعا عن أبي موسى عمد بن المثني عن عثمان بن عمر

## ٣ - باب (وربك فكرب)

عمر عدانا مي قال ( المسالة ؛ السلمة ؛ السلمة عدانا عبد السلمة على قال السلمة ؛ السلمة ؛ القرآنِ أَنْزِلَ أُولَ ؟ فقال ( يا أيها المدّر ) . فقات أنبئت أنه ( اقرآ باسم ربّك الذى خَلَق ) فقال أبو سلمة سلمة سألت جابر بن عبد الله : أي القرآن أنزل أوّل ؟ فقال ( يا أيّها المدّر ) فقات أنبئت أنه ( افرا باسم ربك الذي خلق ) فقال : لا أخبر ك إلا بما قال رسول الله يَرْكِي ، قال رسول الله يَرْكِي جاوَرت في حراء ، فلما قضيت وادى هَبَطت فاستَبطنَت الوادي ، فنوديت ، فنظرت أمامي وخلني وعن يميني وعن شمالي ، فاذا

هو جالس على عرش بين الساء والأرض . فأتبتُ خديجةً فقلتُ دَرُّوني وصُبُّوا على ماء بارداً . وأُنزِلَ على الدَّر ، وم النول على الدَّر ، وم النور ، وربَّك فكبِّر ﴾

قوله ( باب قوله وربك فكبر ) ذكر فيه حديث جابر المذكور من طربق حرب بن شداد أيمنا عن يحيي بن أبي كثير . قولِه ( سألت أبا سلة ) أي ابن عبد الرحن بن عوف . قولِه ( فقلت أنبت أنه اقرأ باسم ربك ) في دواية أبي داود الطيألسي عن حرب و قلت أنه بلغني أنه أرل ما نؤل اقرآ باسم ربك ، ولم يبين يحيي بن أبي كشير من أنبأه بذلك ، ولعله يريد عروة بن الزبير ، كما لم يبين أبو سلة من أنبأً مذلك ، ولعله يريد عائشة فإن الحديث مشهور عن عروة ِمن عائشة كما تقدم في بدء الوحي من طريق الزهري عنه مطولا ، وتقدم هناك أن رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر تدل على أن المراد بالأولية في قوله و أول ما تزل سورة المدثر ، أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحى ، أو عصوصة بالآمر بالإنذار ، لا أن المراد أنها أو اية مطلقة ، فكأن من قال أول ما نزل اقرأ أواد أولية مطلقة ، ومن قال إنها المدثر أراد بقيدالتصريح بالإرسال ، قال الكرماني استخرج جابر .أول ما نزل يا أيها المدثر، باجتهاد وايس مومن روايته ، والصحيح ما وقع في حديث عائشة ، ومحتمل أنَّ يكون قوله في هذه الرواية ، فرأيت شيئًا \_ أى جبريل \_ بحراء ، فقال لى : افرأ فخفت ، فأنبت خديجة فقلت : دثرونى فنزلت يا أيها المدثره . قلت : ويحتمل أن تكون الأولية في نزول يا أيها المدثر بةيد السبب ، أي هي أول ما نزل من القرآن بسبب متقدم وهو ما وقّع من التدثر الناشي عن الرعب ، وأما اقرأ فنزات ابتدا. بنير سبب متقدم ، ولا يخني بعد هذا الاحتمال . وفي أول سورة نزلت قول آخر نقل عملاء الخراساني قال : المزمل نزلت قبل المدثر. وعطاء ضعيف ، وووايته معضلة لأنه لم يثبت لفاؤه لصحابي معين ، وظاهرالآحاديث الصحيحة تأخر المزمل لأن فيها ذكرقيام الليل وغيرذلك بما تراخى عن ابتدا. نزول الوحى ، مخلاف المدُّر فإن فيها ﴿ مَم فاندر ﴾ . وعن مجاهد : أول سورة نزلت ن والفلم ، وأول سورة نزلت بعد الهجرة ويل للعاففين. والمشكل مز رواية يحيي بن أبي كثيرةوله دجاررت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي ، فنوديت \_ الى أن قال \_ فَرفمت رأسي فاذا هو على العرش في الهواء \_ يعني جبريل ـ فأنيت خديجة فقلت : دثرونى ۽ . ويزبل الاشكال أحد أمرين : إما أن يكون ـ قط على يحيي بن أبي كشير وشيخه من القصة عي. جبربل بحراء باقرأ باسم ربك وسائر ما ذكرته عائشة ، وإما أن يكون جاور مُثَلِّقِهِ بحراء شهراً آخر ، فقد تفدم أن في مرسل عبيد بن غمير عند البيهتي أنه كان يجاور في كل سنة شهراً وهو رمضان ، وكان ذلك في مدة فترة الوحي ، فعاد اليه جبريل بعد انقضاء جواره . قولِه ( فجئثت ) يأتى ضبطه في سورة اقرأ ان شاء اقة تعالى

### ع - باب (وثيابك فطير)

وعد الله عبد الرزاق أخبر من أبكير حد ثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب . ع . وحد أنى عبد ألله أبن عمد حد ثنا عبد الرحن و عن جابر بن عبد الله أبن عبد الرحن و عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : سمت النبي عليه الله وهو "يحد عن فترة الوحى فقال في جديمه : فبينا أنا أمشى إذ سمت صوقاً من السهاء ، فرفت رأسى فاذا الملك الذي جاءني بجراء جالس على كرسي بين السهاء والأرض ، فبنت منه

رعباً . فرجَعتُ فقات زَمَّلُوني زملوني ، فدَ تَرُوني . فأنزلَ الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا اللهُ تَعْرِ لِلْي \_ والرَّجْزَ فَاهجرُ ﴾ قبلَ أن تُقرَضَ الصلاة . وهي الأوثانُ »

قوله (وثيابك فطهر) ذكر فيه حديث جابر المذكور ، لكن من رواية الزهرى عن أبي سلة ، وأورده باسنادين من طريق عقيل ومعمر ، وساقه على لفظ معمر ، وساق لفظ عقيل في الباب الذي يليه ، ووقع في آخر الحديث (وثيابك فطهر والرجز فاهجر) قبل أن تفرض الصلاة ، وكمأنه أشار بقوله ، قبل أن تفرض الصلاة ، الى أن تطهير الثياب كان مأه ورا به قبل أن تفرض الصلاة ، وأخرج ابن المنذر من طريق محد بن سيرين قال : اغسلها بالماء ، وعلى هذا حمله ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم ، وأخرج من وجه آخر عنه قال : فطهر من الإثم ، ومن طريق عن قتادة والشعى وغيرهما نحوه - ومن وجه ثالث عن ابن عباس قال : لا تلبسها على غدرة ولا فجرة . ومن طريق طارس قال : ثمر ، ومن طريق منصور حال وعن مجاهد مثله ـ قال : أصلح عملك ، وأخرجه سعيد بن منصور أيضا من طريق منصور عن أبي دزين مثله . وأخرج ابن المنذر من طريق الحسن قال : خلقك لحدنه ، وقال العالمي رحه الله : قبل في قوله ( وثيابك فعلهر ) صل في ثباب طاهره ، وقبل غير ذلك ، والأول أشبه ، انتهى . ويؤيده ما أخرج ابن المنذر في سبب تولها من طريق ثيد بن مرئد قال ، ألق على رسول الله يؤلئج سلى جزور فهزات ، ويجوز أن يكون المراد جميع ذلك

٥ - باب ( والرِّجز فاهجر ) . يقال الرِّجز والرِّجس : المذاب

جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله عَلَيْكِ عُمدتُ عن مَترة الوَحى: فَبَبْنا أَنا أَمشى إِذْ سمتُ صُوناً من الساء، جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله عَلَيْكِ مُعدتُ عن مَترة الوَحى: فَبَبْنا أَنا أَمشى إِذْ سمتُ صُوناً من الساء، فرفعت بصرى قِبل الساء فاذا الملك الذي جاءني بحِراه قاعد على كرسي بين الساء والأرض، فجندت منه حي مو يَبْلُ الساء فاذا الملك الذي جاءني بخراه قاعد على كرسي بين الساء والأرض، فجنت أهلى فقات: زمّاوني زماوني فزمّاوني . فأنزل الله تعالى ﴿ يَا أَبِهَا المُدّرُ وَمَ فأنذر الله وَلَهُ عَلَيْ الله وَلَهُ مَا الله وَلَهُ عَلَيْ الله وَلَهُ عَلَيْ الله الله و سلمة ، والرّجز الأوثان . ثم حمي الوّحي وتقابع ،

قوله (والرجز فاهجر، يقال الرجز والرجس العذاب) هو قول آبي هبيدة ، وقد تقدم في الذي قبله أن الرجز الأوثان ، رهو تفسير معنى ، أي أهجر أسباب الرجز أي العذاب وهي الآوثان . وقال الكرماني : فسر المفرد بالجمع لأنه اسم جنس ، وبين ماني سياق رواية الباب أن تفسيرها بالآوثان من قول أبي سلمة ، وعند ابن مردويه من طريق محد بن كثير عن معدر عن الزهري في هذا الحديث : والرجز بضم الراء ، وهي قراءة حفص عن عاصم ، قال أبو عبيدة : هما بمني ، ويروى عن مجاهد والحسن بالضم اسم الصنم وبالكسر اسم العذاب

( ٧٥ ) سُورة القيامة

١ -- باب (لاُتحَرِّكُ به لِسانك لِتَعجلَ به ) . وقال ابنُ عماس (لَيْفَجُرَ أَمَامَهُ) : سوف أنوب، سوف أعل . ( لاوَزَرَ ) : لاحِصْن . ( سُدّى ) : حَملاً

عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال وكان النبئ بالله إذا نزل عليه الوخى حرّاك به لسانة \_ ووصَف سفيان يُريدُ أن يحفَظَه \_ فأنزل الله : ﴿ لا تَحَرِّك به لسانة ﴿ وصَف سفيان يُريدُ

قوله (سورة القيامة) تقدم الـكلام على ﴿ لا أقسم ﴾ في آخر سورة الحجر وأن الجهور على أن و لا ، زائدة والتقدير أفسم ، وقيل هي حرف تنبيه مثل و ألا ، ومنه قول الشاعر :

#### لا وأبيك ابنة العامري لا يدعى القوم أنى أفر

وقوله ﴿ لا تَحْرُكُ به لسانك لتمجل به ﴾ لم يختلف السلف أن المخاطب بذلك النبي يَرَائِيُّ في شأن نزول الوحى كما دل عليه حَديث الباب ، وحكى الفخر الرازي أن القفال جوز أنها تزلت في الإنسان المذكور ، قبل ذلك في قوله تعالى ﴿ يَنْبَأُ الْإِنْسَانَ يُومُنُذُ بِمَا قَدُمُ وَأَخْرَ ﴾ قال يمرض عليه كنتابه فيقال : اقرأ كنتابك ، فاذا أخذ فى القراءة تلجلج خوفا فأسرع في القراءة فيقال: لا تحرُّك به لسانك لتعجل به إن علينا جمع، أي أن يجمع عملك وأن يقرأ عليك ، فاذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك فعلت ، ثم إن علينا بيان أمر الانسان وما يتعلق بعقو بته . قال : وهذا وجه حِسن ايس في العقل ما مدفعه ، وإن كانت الآثار غير واردة فيه . والحامل على ذلك عسر بيان المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من أحوالَ القيامة ، حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط من السور شيء ، وهي من جملة دعاويهم الباطلة . وقد ذكر الآئمة لها مناسبات : منها أنه سبحانه وتعالى لما ذكر القيامة ، وكان من شأن من يقصر عن العمل لها حب العاجلة ، وكان من أصل الدين أن المبادرة الى أفعال الحير مطاوية ، فنبه على أفه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل منه وهو الإصغاء الى الوحى وتفهم ما يرد منه ، والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك ، فأمر أن لا يبادر الى التحفظ لأن تحفيظه مصمون على ربه ، وايصغ الى ما يرد عليه الى أن ينقضى فيتسع ما اشتمل عليه . ثم لما انقضت الجملة المعترضة رجع الـكلام الى ما يتعلق بالانسان المبدأ يذكره ومن هو من جنسه فقال ﴿ كُلا ﴾ وهي كلمة ردع ، كأنه قال : بل أنتم يا بنى آدم إلىكوندكم خلقتم من عجل تعجلون في كل شيء ومن ثم تحبون العاجلة ، وهذا على قرامة ﴿ تحبون ﴾ بالمثنأة وهي قراءة الجهور ، وقوأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة حملاً على لفظ الانسان لأن المراد به الجنس . ومنها أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الـكتاب المشتمل على الاحكام الدينية فى الدنيا التى تنشأ عنها المحاسبة عملا وتركا ، القرآن من كل مثل ، وكان آلانسان أكثر شي. جدلا ﴾ وقال تعالى في سبحان ﴿ فَنَ أُو تِي كِنَا بِهِ بِيمينه فأوائلُك يقرَ ون كتابهم ـ الى أن قال ـ و لقد صرفنا الناس في هذا القرآن ﴾ الآية . وقال في طه ﴿ يوم ينفخ في السور ، وتحشر المجرمين يومئذ زرقا \_ الى أن قال \_ فتعالى الله الملك الحقّ ، ولا تمجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه ، وقل رب زدتى علما ﴾ ومنها أن أول السورة لما نزل الى قوله ﴿ وَلُو أَاتِي مَعَاذَيْرُهُ ﴾ صادف أنه ﷺ في تلك الحالة بادر الى تحفظ الذى نزل ، وحرك به لسانة من عجلته خشية من تفلته ، فزلت ﴿ لا تحرك به لسانك ـ الى قوله ـ ثم ان علينا بيانه ﴾ ثم عاد الكلام الى تكملة ما ابتدأ به . قال الفخر الرازى : ونحوَّه ما لو أاتى المدرس

على الطالب مثلا مسألة فتشاغل الطالب بشيء عرض له ، فقال له : ألق بالك وتفهم ما أقول ، ثم كمل المسألة ، فن لا يعرف السبب يقول ليس هذا الكلام مناسبا للسألة ، يخلاف من عرف ذلك . ومنها أن النفس لما تقدم ذكرها في أول السورة عدل الى ذكر نفس المصطفى كما نه فيل : هذا شأن النفوس ، وأنت يا محمد نفسك أشرف النفوس ، فلتأخذ بأكمل الاحوال . ومنها مناسبات اخرى ذكرها العخر الرازى لا طائل فيها مع أنها لا تخلو عن تعسف . قوله ( وقال ابن عباس ليفجر أمامه سوف أثوب سوف أعمل ) وصله الطبرى ،ن طريق العوفى عن ابن عباس في قوله ﴿ بِل يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيفْجَرُ أَمَامُهُ ﴾ يعنى الآمل ، يقولُ : أعمل ثم أتوب ـ ووصله الفريابي والحاكم وأبن جبير عن مجاهد فال : يقول سوف أتوب . ولابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : هو الكافر يكذب بالحساب ويفجر أمامه ، أي يدوم على فجوره بغير توبة . قوله ( لا وزر لا حصن ) وصله الطبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عبّاس ، لكن قال دحرز ، بكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاي . ومرب طريق الموفى عن ابن عباس قال و لا حصن ولا ملجأ ، ولا بن أ بي حاتم من طريق السدى عن أ بي سعيد عن ا بن مسعود فى قوله ﴿ لا وزر ﴾ قال : لا حصن ، و من طريق أبى رجاء عن الحسن قال : كان الرجل يكون فى ماشيته -فتأنيه الحيل بغنة ، فيقول له صاحبه : الوزر الوزر ، أى اقصد الجبل فتحصن به . وقال أبو عبيدة : الوزر الملجأ تهل ( سدى حملا ) وقع هذا مقدما على ما قبله لنير أبي ذر ، وقد وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ان عباس به ، وقال أبو عبيدة في قوله ﴿ سدى ﴾ أى لا ينهى ولا يؤمر ، قالوا أسديت حاجتي أى أهملتها . كوله ( حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة ) هو مقول ابن عبينة ، وهو تابعي صغيركوفي من موالي آل جعدة بن هبيرة يكنى أبا الحسن ، واسم أبيه لا يعرف ، ومدار هذا الحديث عليه . وقد تابعه عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير ، وهو من رواية ابن عيينة أيضا عنه ، فن أصحاب ابن عيينة من وصله بذكر ابن عباس فيه منهم أبوكريب عند الطبرى . ومنهم من أرسله منهم سعيد بن منصور . قوله ( حرك به اسانه ووصف سفيان يريد أن يحفظه ) في رواية سعيد بن منصور و وحرك سفيان شفتيه ، وفي رواية أبي كريب و تعجل بريد حفظه فنزلت ، . قوله (فأنزل الله : لاتحرك به لسائك لتمجل به ) الى هنا رُواية أبى ذر ، وزاد غيره الآية الى بعدها ، وزاد سميد بن منصور في ووايته في آخر الحديث و وكان لا يعرف ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم ،

## باب ( إنَّ علينا جَمَّهُ وُ قَرَآنَهُ ﴾

عن قوله تمالى : ﴿ لا تحرُّكُ بِهِ مِهِ مِن عَمْ إِسْرَائِيلُ عَنْ مُوسَى أَنِ عَائِشَةً أَنَهُ ﴿ سَأَلُ سَعِيدَ بِنُ جُهِيرِ عَنْ قَوْلُهُ تَمَالَى : ﴿ لا تَحرُّكُ بِهِ لِسَا لَكَ ﴾ قال وقال ابن عباس : كان يحرُّك شَفَتَيْه إذا أنزِل عليه ، فقيل له لا تحرُّك به لِسانك \_ يختى أَن يَنفَلت منه \_ ان علينا جمَّه : أَن تَجمعه في صَدرِك ، وقرآنَة أَن تقرأَه ، ﴿ فَإِذَا قَرَأُنَّه ، ثُم إِن علينا بيانَه ﴾ أن نبيّنه على لسَا فِك ﴾ وقرآنَة أن تقرأَه ، ثم إن علينا بيانَه ﴾ أن نبيّنه على لسَا فِك ﴾

قوله ( باپ ان عاينا جمعه وقرآنه ) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من رواية إسرائيل عن موسى بن أبى عائشة أثم من رواية ابن عينة ، وقد استغر به الاسماعيلي فقال : كذا أخرجه عن عبيدالله بن موسى ، ثم أخرجه هو من طريق اخرى عن عبيد الله المذكور بلفظ ﴿ لا تحرك به لسائك ﴾ قال كان يحرك به لسائه مخافة أن ينفلت موسى من طريق اخرى عن عبيد الله المذكور بلفظ ﴿ لا تحرك به لسائك ﴾ قال كان يحرك به لسائه محافة أن ينفلت من طريق اخرى عن عبيد الله المذكور بلفظ ﴿ لا تحرك به لسائك ﴾ قال كان يحرك به لسائه محافة الناب

عنه ، فيحتمل أن يكون ما بعد هذا من قوله (إن علينا جمه ) الى آخره معلقا عن ابن عباس بغير هذا الاسناد ، وسيأتى الحديث في الباب الذي بعده أتم سياقا

قولِه ﴿ وَفَاذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ ثَرَآنَهُ ، قال ابن عباس : قرأناه بيناه ، فاثبع اعمل به ) هذا التفسير رواه على بن أبي طلحة عن أبن عباس أخرَجه ابن أبي حاتم ، وسيأتي في الباب عن ابن عباس تفييره بشيء آخر . قوله ( اذا نزل جبريل عليه ) في دواية أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة كما تقدم في بد. الوحيي وكان يعالج من الننزيل شدة ، وهذه الجملة توطئة لبيان السبب في النزول ، وكانت الشدة تحصل له عند نزول الوحي اثنل القول كما تقدم في مِدَّ الوحي من حديث عائشة ، وتقدم من حديثها في قسة الافك و فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء ، وفي حديثها في بدء الوحى أيضا ﴿ وهو أشده على ، لآنه يفتضي الشدة في الحالةين المذكورةين لكن إحداهما أشد من الاخرى. قوله ( وكان ما يحرك به لسائه وشفتيه ) اقتصر أبو عوانة على ذكر الشفتين وكذلك إسرائيل، واقتصر سفيان على ذكر اللسان ، والجميع مراد إما لأن التحريكين متلازمان غالبا ، أو المراد يحرك فه المشتمل على الشفتين واللسان ، لكن لما كان اللسَّان هو الأصل في النَّطق اقتصر في الآية عليه . قولِه ( فيشتد عليه ) ظاهر هذا السياق أن السبب في الميادرة حصول المشقة التي يجدها عند النزول ، فـكان يتعجل بأخذه لنزول المشقة سريعًا . وبين في رواية إسرائيل أن ذلك كان خشية أن ينساء حيث قال ، فقيل له لا تحرك به اسانك تخشى أن ينفلت ، . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي رجاء عن الحسن دكان يحرك به لسانه يتذكره ، فتيل له إنا سنحفظه عليك ، والطبرى من طريق الشعبي و كان اذا نزل عليه عجل يتكلم به من حبه إياه ، وظاهره أنه كان يتكلم يما يلق اليه منه أولا فأولا من شدة حبه إياه ، فامر أن يتأنى الى أن ينقضى النزول. ولا بعد ق تعدد السبب. ووقع فى رواية أبى عوانة د قال ابن عباس : فانا أحركهما كماكان رسول الله ﷺ يحركهما ، وقال سقيد د أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس محركهما ، فأطلق في خبر ابن عباس وقيد بالرؤية في خبر سعيد لأن ابن عباس لم ير النبي عليه في تلك الحال ، لأن الظاهر أن ذلك كان في مبدأ المبعث النبوى ، ولم يكن ابن عباس ولد حينتُذ ، ولكن لا مانع أن يخبر الني سَالِيٌّ بذلك بعد فيراه ابن عباس حينئذ ، وقد ورد ذلك صريحا عند أبي داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة بسنده بلفظ . قال ابن عباس: فانا أحرك لك شفق كما رأيت رسُول الله ﷺ . . وأفادت هذه الرواية إبراز الصمير في رواية البخاري حيث قال فيها . فأنا أحركهما ، ولم يتقدم للشفتين ذكر ، فعلمنا أن ذلك من تصرف الرواة . قوله ( فأنزل الله) أى بسبب ذلك واحتج بهذا من جوز اجتهاد النبي تلظيم، وجوز الفخر الرازى أن يكون أذن له فى الاستعجال الى وقت ورود النهى عن ذلك فلا يلزم وقوع الاجتهاد فى دلك ، والصمير فى « به ، عائد على القرآن وان لم يحر له ذكر ، لكن القرآن يرشد اليه ، بل دل عليه سياق الآية . قوله ( علينا أن تجمعه فى صدرك ) كذا فسره ابن عباس وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة تفسيره بالحفظ ، ووقع فى رواية أبى عوانة « جمعه لك فى صدرك ، ورواية جرير أوضح . وأخرج الطبرى عن قتادة أن معنى جمعه تأليفه . قوله ( وقرآنه ) زاد فى رواية السرائيل ، أن تقرأه ، أى أنت ، ووقع فى رواية الطبرى « وتقرأه بعد »

قول ( فاذا قرأناه ) أى قرأه عليك الملك ( فاتبع قرآنه ، فاذا أنزلناه فاستمع ) هذا تأويل آخر لابن عباس غير المنهُّول عنه في الترجمة . وقد وقع في رواية ابن عيينة مثل رواية جرير ، وفي رواية إسرائيل نحو ذلك ، وفي رواية أبي عوانة و فاستمع وأنصت، ولا شك أن الاستباع أخص من الانصات لان الاستباع الاصفاء والانصات السكوت ، ولا يلزم من السكوت الإصغاء ، وهو مثل قولة تعالى ﴿ فاستمعوا له وألصتوا ﴾ والحاصل أن لابن عباس فى تأويل أوله تمالى ﴿ أَنزَلْنَاهُ ﴾ وفى قوله ﴿ فَاسْتَمْعَ ﴾ قُولين . وعند الطبرى من طريق قتادة فى أوله استمع : اتبع حلاله واجتنب حرامه . ويؤيد ماوقع في حديث الباب قوله في آخر الحديث . فـكان إذا أتاه جبريل أطرق ، فاذا ذهب قرأه ، والضمير في قوله ﴿ فَاتَّبِعِ قَرْآنَهُ ﴾ لجبريل ، والتَّفدير : فاذا انتهت قراءة جبريل فاقرأ أنت . قولِه ( ثم ان علينا بيانه ، علينا أن نبينه بلسانك ) في رواية إسرائيل دعلي لسانك ، ، وفي رواية أبي عوانة , أن تَقرأه ، وهي بمثناة فوقائية ، واستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو مذهب الجمهور من أهل السنة ، و نص عليه الشافعي ، لما تفتضيه . ثم ، من التراخي . وأول من استدل لذلك بهذه الآية القامني أبو بكر بن الطيب وتبعوم ، وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المدنى ، وإلا فاذا حمل على أن المراد استمرار حفظه له وظهوره على لسانه فلاا، قال الآمدى : يجوز أن يراد بالبيان الإظهار لا بيان الجمل ، يقال بان الكوكب إذا ظهر ، قال : ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن ، والمجمل الما هو بعضه ، ولا اختصاص لبعضه بالأمر المذكور دون بعض . وقال أبو الحسين البصرى : يجوز أن يراد البيان التفصيلي ، ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الاجمالي ؛ فلا يتم الاستدلال ؛ وتعقب باحتمال ارادة المعنيين الإظهار والتفصيل وغير ذلك ، لأن قوله ، بيانه ، جنس مضاف فيعم جميع أصنافه من إظهاره و تبيين أحكامه وما يتعلق بهـا من تخصيص وتقييد ونسخ وغير ذلك ، وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في بدء الوحى. وأعيد بعضه هذا استطرادا

(٧٦) سُورة ﴿ هَلَ أَنِّي عَلَى ۚ الْإِنسَانَ ﴾ . بسم الله الرحمن الرحيم

يُقال معناه أنَّى على الإنسان ، و « هل » تكون جَدْداً وتكون خبرا ، وهذا من الحَبَر ، يقول : كان شيئاً الم يكن مَذكورا ، وذلك مِن حين خلقه من طِين إلى أن يُنفَخ فيه الزُّوح ، أَمْشاج ي الأَحلاط ، ماه المرأة وما الرجُل ، الدَّمُ والعلَقة ، ويُقال إذا خُلِط مَشَج ، كقواك خليط ، وتَمْشُوخ مثل مخلوط . ويقال سَلاسِلا وأَعْلالا ، ولم يُجْر بَعضُهم ، مُسْتَعليراً : مُعَدَّا البلاء . والفَمْطَرير : الشَّديَّد ، يقال يوم فَمَطرير وبوم أَقاطِر ، والقاطر والعَمسيب أشد ما يكون مِن الأيام في البلاء وقال الحسن النَّضْرة في

الوجهِ ، والسرورُ في القاب ، رقال ابن عهاس : الأراثك : الشُّرُر ، وقال مقاتل : الشُّرُر الحجال من الدر والياقوت . وقال البراء : وذُلِّت قطو ُفها : يَقطفونَ كيف شاءوا . وقال مجاهد : مَنْسَبيلا : حديدَ الجرية ، وقال مَعمر : أسرَهم شدَّة الحلق ، وكل شيء شدَدته مِن قَتَب وغَهيط فهو مَأْسورُ

قولِه ( سورة هل أتى على الانسان .. بــم الله الرحن الرحيم ؛ ثبتت البسملة لابى ذر . قولِه ( يقال معناه أتى على الالسان ، و . هل ، تـكون جحدا و تـكون خبرا ، وهذا من الحبر )كذا اللاكثر وفي بعض النسخ . وقال يحيي ، وهو صواب لأنه قول يحيي بن زياد العراء بلفظه ، وزاد : لأنك تقول هل وعظنك ، هل أعطيتك ؟ تقرره بأنك وعظته وأعطيته . والجحدُّ أن تقول : هل يقدر أحد على مثل هذا ؟ والتحرير أن , هل ، للاستفهام ، لكن تكون تارة للنقرير وتارة للانكار ، فدعوى زيادتها لا يحتاج اليه . وقال أبو عبيدة ﴿ هَلَ أَنَّى ﴾ معناه قد أتى وليس باستفهام . وقال غيره : بل هي للاستفهام التقريري ،كنا نه قيل لمن أنسكر البعث ﴿ هُلُ أَنَّى عَلَى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكوراً ﴾ فيقول: نعم ، فيقال: فالذي أنشأه \_ بعد أن لم يكن \_ قادر على إعادته . ونحوه ﴿ و القد علم النشأة الاولى فلولا تذكرون ﴾ أي فتعلمون أن من أنشأ قادر على أن يعيد . قول ( يقول كان شيئا فلم يكن مذكُورًا ، وذلك من حين خلقه من طين الى أن ينفخ فيه الروح ) هوكلام الفراء أيضاً ، وحاصله انتفاء الموسوف إنتفاء صفته . ولا حجة قيه المتزلة في دعواهم أن المعدوم شيء . قوله ( أمشاج الآخلاط : ماء المرأة وماء الرجل الدم والعلقة ، ويقال اذا خلط مشيج كقولك خليط ، وبمشوج مثل تخلوط ) هو قول الفراء قال في قوله ﴿ أمشاج نبتليه ﴾ : وهو ماء المرآة وماء الرَّجل ، والدم والعلقة ، ويقال للثيء من هذا اذا خلط مشيج كقولك خليط ، وبمشوج كمقولك مخلوط . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عسكرمة قال : من الرجل الجلد والعظم ، ومن المرأة الشعر والدم ، ومن طريق الحسن : من نطقة مشجت بدم وهو دم الحيض . ومن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس أمشاج قال مختلفة الالوان . ومن طريق ابن جريج عن مجاهد قال : أحمر وأسود . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده : الأمشاج إذا اختلط الماء والدم ثم كان علقة ثم كان مضغة . وأخرج سهيد بن منصور عن ابن مسمود قال : الامشاج العروق . قوله ( سلاسلا وأغلالا ) في رواية أبي ذر , ويقال سلاسلا وأغلالا ، قوله ( ولم يحر إمضهم ) هو بضم النحتانية وسَكُون الجيم وكسر الراء بغير إشباع علامة للجزم ، وذكر عياض أن في رواية الاكثر بالزاي بدل الراء ورجح الراء وهو الأوجه، والمراد أن بعض القراء أجرى سلاسلا وبمعنهم لم يحرها أى لم يصرفها ، وعذا اصطلاح قديم يتولون الاسم المصروف بجرى . والكلام المذكور للفراء ، قال في قوله تمالى ﴿ إِنَا أَعْتَدِنَا لِلْـَكَافِرِينِ سَلَاسُلَّا وَأَغْلَا ﴾ كُتْبُتُ سَلَاسُلُ بِالْأَلْفُ وَأَجْرَاهُمَا بِمِضَ الْقَرَاءُ مَكَانَ الْآلَفُ الَّتِي فَي آخُرها ، ولم يجر بعضهم واحتج بأن العرب قد تثبت الآلف في النصب وتحذفها عند الوصل ، قال : وكل صواب اتهى . وبحصل ما جاء من القراآت المشهورة في سلاسل التنوين وعدمه ، ومن لم ينون منهم من يقف بألف وبغيرها ، فنافع والكسائي وأبو بكر بن عياش وهشام بن عمار قرءوا بالثنوين ، والباقون بغير تنوين ، فوقف أبو عمرو بالآآم ووقف حمزة بغير الف ، وجاء مثله في رواية عن ابن كثير ، وعن حفص و ابن ذكوان الوجهان ، أما من نون فه لي لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف حكاما الكسائي والاخفش وغيرهما ، أو على مشاكلة أغلالا.

وقد ذكر أبو عبيدة أنه رآما في إمام أهل الحجاز والكوفة وسلاسلا، بالآلف ، وهذه حجة من وقف بالآلف إنباعا للرسم ، وما عدا ذلك وأضح . والله أعلم . قوله (مستطيرا ممتدا البلاء) هو كلام الفراء أيضا وزاد : والعرب تقول استطار الصدع في القارورة وشبهها واستطال . وروى ابن أبي حاتم من طربق سعيد عن قتادة قال : استطار والله شره حتى ملا السياء والارض . ومن طربق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ مستطيراً ﴾ قال : فاشيا . قوله ( والقمطر بر الشديد ، يتال يوم قطر بر ويوم قاطر ، والعبوش والقمطر بر والقماطر والعصيب أشد ما يكون من الآيام في البلاء) هو كلام أبي عبيدة بتمامه ، وقال الفراء : قطرير أي شديد ، ويقال يوم قطرير ويوم قاطر . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة : القمطر بر تقبيض الوجه ، قال معمر وقال يوم الشديد . قوله ( وقال الحسن : النضرة في الوجه والسرور في القلب ) سقط هذا هنا لغير النسني والجرجاني ، وقد تقدُّم ذلك في صفة الجنة . قولٍه ( وقال ابن عباس : الآرائك السرر ) ثبت هذا للنسنى والجرجانى ، وقد تقدم أيضا فى صفة الجنة . قولِه ( وقال البراء : وذلك قطوقها يقطفون كيف شاءوا) ثبت هذا للنسنى وحده أيضا ، وقد وصله سعيد بن منصور عن شريك عن أبى إسحق عن البراء فى قوله ﴿ وذلك قطوفها تذليلا ﴾ قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة ڤياما وقعواد ومضطجمين وعلى أى حال شا.وا . ومن طريق مجاهد : إن قام ارتفعت وإن قمد تدلت . ومن طريق قتادة : لا يرد أيديهم شوك ولا بعد. قولِه ( وقال مجاهد : سلسبيلا حديد الجرية ) ثبت هذا للنسني وحده ، وتقدم في صفة الجنة . قولِه ( وقال معمر أسرهم شدة الخاق ، وكل شيء شددته من قتب وغبيط فهو مأسور ) سقط هذا لابي ذر عن المستملَّى وحده ، ومعمر المذكور هو أبو عبيدة معمر بن المثنى ، وظن بعضهم أنه ابن راشد فزعم أب عبد الرزاق أخرجه في تفسيره عنه ، والفظ أبي عبيدة : أسرهم شدة خلقهم ، ويقال للفرس شديد الآسر أي شديد الخلق وكل شي. الى آخر كلامه . وأما عبد الرزاق فانما أخرج عن معمر بن راشد عن قتادة فى قوله ﴿ وشددنا أسرهم ﴾ قال : خلقهم ، وكذا أخرجه الطبرى من طريق محمد بن ثور عن معمر . ( تنبيه ) : لم يورد في تفسير ﴿ هُلُ أَنَّى ﴾ حديثًا مرفوعًا ، ويدخل فيه حديث ابن عباس في قراءتها في صلاة الصبح يوم الجمعة . وقد تقدم في الصلاة

## ( ۷۷ ) سُورة والْمرسَلات

وقال مُجاهد حِمالاَتْ ؛ حِبالُ ، اركموا ؛ صلّوا . لا يَركمون ؛ لا يصلُون . وسُيْل ابن عباس لا ينطِقون ، والله واليوم نختم على أفواهم ، فقال ؛ إنه ذو ألوان ، مَرة ينطقون ، ومر ق يُختم عليهم والله وبنا ما كنا مُشركين ، واليوم نختم على أفواهم ، فقال ؛ إنه ذو ألوان ، مَرة ينطقون ، ومر ق يُختم عليهم عن علقمة بالله وسول عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضى الله عنه قال «كُمنًا مع رسول الله عَلَيْ وأنز لت عليه ﴿ والمرسَلات ﴾ وانّا كنالة اها من فيه ، فقال رسول ألله عليه ﴿ والمرسَلات ﴾ وانّا كنالة اها من فيه ، فخر جَت حيّة فابتد رناها ، فمبترة من عبد الله أخبر ما ، فقال رسول ألله عليه ؛ وقيّت شر من إمرائيل عن منصور بهذا ، وعن إسرائيل عن منصور بهذا ، وعن إسرائيل

عن الأحمش عن إبراهيم عن علمة عن عبد الله مثلة ، وتابعة أسوَدُ بن عام، عن اسرائيل وقال جَفْصُ وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأحش عن ابراهيم عن الأسود . وقال يحيى بن جاّد أخبرنا أبو هو انه عن مفيدة عن ابراهيم عن ابراهيم عن عبد الله عن

صرَّتُنَ 'قتيبةُ حدَّ ثنا جرير عن الأعش عن إبراهيمَ عن الأسودِ قال : قال عبد الله ﴿ بينا نَعْنَ مع رَّسُولِ يَ الله عَلَيْ فَي غاري، إذ كُرْلت عليه ﴿ والمرسَلاتِ ﴾ فتا تقيناها من فِيه ، وإنَّ قَاهُ لَرَ طبُّ بها ، إذ خرجَت عَيَّةُ ، فقال رسُولُ الله عِلْ : عَلَيكِم ، التَّاوها ، قال قابتدرناها فسبَقتنا ، قال نقال : وُقَيْت شرَّم كما وُقيتم شرَّها » قهله ( سورة و المرسلات ) كذا لابي ذر ، والباةين و المرسلات حسب ، وأخرج الحاكم باسناد صحيح عن أبي هريرة قال د المرسلات عرفا الملائكة أرسلت بالمعروف » . قوليه ( جمالات حبال ) في رواية أبي ذر ، وقال مجاهد ﴿ جَالَاتَ ﴾ حَبَالَ ٠ ووقع عند النسني والجَرَجَاني في أول البابُ : وقال مجاهد ﴿ كَنَمَا تَا ﴾ أحياء يكونون فيها وأمواتا يدفّنون فيها . ﴿ فَرَاتًا ﴾ عذبا . ﴿ جَالات ﴾ حيال الجسور ، وهذا الاخير وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاً . ووقع عند ابن ألتين : قول مجاهد جمالات جمال يريد بكسر الجيم وقبيل بصمها إبل سود و احدها جمالة ، وجمالة جمع جمل مثل حجارة وحجر ، ومن قرأ جمالات ذهب به الى الحبال الفلاظ . وقد قال مجاهد فى قوله ﴿ حتى يلج الجمل فَى سم الحياط ﴾ : هو حبل السفينة ، وعن الفراء : الجمالات ماجمع من الحبال ، قال ابن التين : فعلى هذا يترأ في الاصل بضم الجيم . قلت : هي قراءة نقلت عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبيمُ وقتادة ، وعن ابن عباس أيضا جمالة بالافراد مضموم الاول أيضا ، وسيأتى تفسيرها عن ابن عباس بنحو ما قال مجاهد في آخر السورة . وأما تفسير ﴿ كَمَامًا ﴾ فتقدم في الجنائز ، وقوله ﴿ فرامًا ﴾ عذبا وصله ابن أبي حاتم من طريق على ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، وكذا قال أبو عبيدة . قول ( وقال مجاهد : ادكموا صلوا ، لا يركمون لا يصلون ) سقط لا يركمون المير أبى ذر ، وقد وصله ابن أبى حاتم من طريق ابن أبى نجبح عن مجاهد فى قوله ﴿ وَاذَا قَيل لَمْمَ اركعوا ﴾ قال : صلوا . قوله ( وسئل ابن عباس ﴿ لا ينطقون ، والله ربنا ماكنا مشركين ، اليوم نختم على أفواههم ﴾ فقال : إنه ذو ألوان ، مرة ينطقون ومرة يختم عليهم ) سقط الهظ . على أفواههم ، لغير أبي ذر ، وهذا تقدم شيء من معناه في تفسير فصلت ! وأخرج عبد بن حميد من طريق على بن زيد عن أبي الصحى أن نافع بن الازرق وعطية أثيا ابن عباس فقالا : يا ابن عباس ، أخبرنا عن قول الله تعالى ﴿ هَذَا يُومَ لَا يَنْطَقُونَ ﴾ وقوله ﴿ثُمْ إِنَّكُمْ يُومُ الْقَيَامَةُ عَنْدُ رَبِّكُمْ تَخْتُصِمُونَ ﴾ وقوله ﴿والله رُبِّنَا مَا كَمَّا مشركين ﴾ وقوله ﴿ولا يكتمون الله حديثًا ﴾ قال : ويحك يا ابن الازرق إنه يوم طويل وفيه مواقف ، تأتى عليهم ساعة لا ينطقون ، ثم يؤذن لهم فيختصمون ، ثم يكونُ ما شاء الله يحلفون و يجحدونُ ، فاذا فعلوا ذلك ختم الله على أفراههم ، و تؤمر جو أرحهم فتشهد على أعمالهم عا صنعوا ثم تنطق السنتهم فيشهدون على انفسهم بما صنعواً ، وذلك قوله ﴿ وَلا يَكْتُمُونَ الله حديثًا ﴾ . وروى ابن مردويه من حديث عبد الله بن الصامت قال: قلت لعبد الله بن عرو بن العاص أرأيت قول الله (هذا يوم لاينطقون)؟ تفقال : ان يوم القيامة له حالات و تارات ، في حال لا ينطقون وفي حال ينقطون ، و لابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة قال: إنه يوم ذو ألوان. قوليه (حدثنا مجود) هو ابن غيلان ، وعبيد الله بن موسى هو من شيوخ البخاري لـكنه أخرج عنه هذا بواسطة . قول (كُنّا مع النبي ﷺ) في رواية جرير و في غار ، ووقع في رواية حفص بن غياث كما سيأتي و بمني ، وهذا أصح بما أخرج الطبراني في و الأوسط ، من طريق أبي و أثل عن أبن مسمود قال و بينها نحن عند الذي يُرَاقِع على حراً ، . قولِه ( فخرجت ) في رواية حفص بن غياث الآنية . أذ وثبت ، . قولِه ( فابتدرناها ) في رواً بة الأسود و فقال رسول الله يراقي اقتلوها ، فابتدرناها ، . قوله (فسبقتنا ) أى باعتبار ما آل اليه أمرها ، والحاصل أنهم أدادوا أن يسبقوها فسبَّةتهم ، وقوله و فابتدرناها ، آى تسابقنا أينا يدركها ، فسبقتنا كانا . وهذا هر الوجه والأول احتمال بعيد . قوله ( عن منصور بهذا ، وعن إسرائيل عن الاعش عن إبراهيم ) يريد أن يحيي بن آدم ذاد لاسرائيل فيه شيخا وهو الاعش . قولِه ( و تابعه أسود بن عامر عن إسرائيل ) وصله الإمام أحد عنه به ، قال الاسماعيل: وافن إسرائيل على هذا شيّبان والثورى وورقاء وشريك ، ثم وصله عنهم . قولِه ( وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الآسود ) يريدُ أنْ الثلاثة خالفُوا ﴿ رُوايةُ إسرائيل عن الاعمش في شيخ أبراهيم ، فاسرائيل يقول : عن الاعمش عن علقمة ، وهؤلاء يقولون : الاسود . وسيأتي في آخر الباب أن جريرً بن عبد الحميد وافتهم عن الاعش . فاما رواية حفص وهو ابن غياث فرصلها المصنف ، وستأتى بعد باب . وأما رواية أبي معاوية نتقدم بيان من وصلها في بد. الخلق . وكذا رواية سليمان بن قرم ، وهو بفتح الغاف وسكون الراء بُصرَى صعيف الحفظ ، وتفرد أبو دارد الطيالسي بتسمية أبيه معاذاً ، وُليسُ له في البخاري سوى هذا الموضع المملق. قولِه ( وقال يحيي بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة ) يعنى ابن مقسم ( عن ابراهيم عن علقمة ) يريد أن مغيرة وافق إسرائيل فى شيخ إبراهيم وأنه علقمة ، ورواية يحيى بن حاد هذه وصلها الطبرانى قال حدثنا محد بن عبد الله الحضرى حدثنا الفضل بن سهل حدثنا يحي بن حماد به و لفظه وكنا مع النبي عليه بمنى فأنزلت عليه والمرسلات، الحديث. وحكى عياض أنه وقع في بمضّ النسخ . وقال حماد أنبأنا أبو عوانة ، وهو غلط. قوله (وقال ابن إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله) يريد أن للحديث أصلا عن الأسود مِن غير طُريقُ الأعشُ ومنصور ، ورواية ابْن إسمَق هذه وصلَّها أحمد عَن يعقُوبُ بِن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي إسحق دحدثني عبد الرحمن بن الاسود، وأخرجها ابن مردويه من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحق و لفظه د نزلت و المرسلات عرفا محراء ليلة الحية ، قالوا : وما ليلة الحية ؟ قال :خرجت حية فقال النبي ﷺ : اقتلوها ، فتفيبت في جحر ، فقال : دعوها ، الحديث . ووقع في بعض النسخ , وقال أبو إسحق ، وهو تصحيفُ والصواب دابن اسحق ، وهو محمد بن إسمق بن يسار صاحب المغازى . ثم ساق الحديث المذكور عن قتيبة عن جروِ عن الاعش عن إبراهيم عن علقمة بتمامه

٢ - باسب قواه (إنها تَرى بشرَدَ كَالْتَمْرُ)

٤٩٣٧ – مَرْشُ محدُ بن كَثير أُخبرنا سُفيان حدَّثنا عبدُ الرَّمَٰن بن عابِس قال ﴿ سَمَعَتُ ابن عَبَاسَ يقول : ﴿ إِنْهَا رَمَى بِشَرْدِ كَالْقَصْرِ ﴾ قال : كُنا نرفع الخشّب بقمَر ثلاثة َ أَذْرِعِ أَو أَقَلَّ . فَنرْ فَمَه الشّاء ، فُنُسَبِّهِ الْقَصَرِ ﴾

[ الحديث ٤٩٣٧ ــ طرفه في : ٤٩٣٧ ]

قوله ( الب قوله إنها ترمى بشرد كالفصر ) أى قدر القسر . قوله ( كنا ترقع الحشب بقسر ) بكسر الموحدة والقاف وفتح الصاد المهملة وتنوين الراء وبالاضافة أيضا وهو بمعنى الفاية والقدر ، تفول قصرك وقصاراك من كذا ما اقتصرت عليه . قوله ( ثلاثة أذرع أراقل) في الرواية الني بعد هذه وأو فوق ذلك ، وهي دواية المستملي وحده قوله ( فترقعه الشتاء فنسميه القصر ) بسكون الصاد وبفتحها ، وهو على الثاني جمع قصرة أى كماعناق الإبل ويؤيده قراءة ابن عباس كالفصر بفتحتين ، وقيل هو أصول الشجر ، وقيل أعناق النخل ، وقال ابن قتيبة : القصر البيت ، ومن فتح أراد أصول النخل المقطوعة ، شبها بقصر الناس أى أعناقهم ، فكأن ابن عباس فسر قراءته بالفتح بما ذكر ، وأخرج أبو عبيد من طريق هارون الأعرج عن حسين المعلم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير هن ابن عباس قرآ كذلك ، وأسنده أبو عبيد عن ابن مسعود أيضا بفتحتين ، قال هارون : وأنبأنا أبو عمرو أن سعيدا وابن عباس قرآ كذلك ، وأسنده أبو عبيد عن ابن مسعود أيضا بفتحتين . وأخرج ابن مردويه من طريق قيس بن الربيع عن عبد الرحن ابن عابس وسمعت ابن عباس كانت العرب تقول في الجاهلية اقصروا لنا الحطب ، فيقطع على قدر الدراع والدراعين ، وقد أخرج الطاراني في و الأوسط ، من حديك ابن مسعود في قوله تعالى ( إنها ترى بشرد كالقصر ) قال : لبست كالشجر والجبال ، ولكنها مثل المدان والحصون

### ٣ - ياب (كأنهُ رجالاتُ مُفرَدُ)

و المحالة عنهما ﴿ تُرْمَى بِشُرَ وَ بِنَ عَلِيّ حَدِّكُمْنَا يَحِيى الْخَبِرُ نَا سُفِيانُ حَدَثْنَى عَبِدُ الرَّحَٰنَ بِنَ عَابِسَ ﴿ سَمَعَتُ ابِنَ عَبِاسَ رَضَى اللهُ عَنْهِما ﴿ تُرْمَى بِشُرَ وَكَالْقَصِرِ ﴾ كُنا تَعْمِدُ إلى الخَشَبَةِ ثلاثَةَ أَذْرُع وفوق ذَلك فار قَمْهُ الشّيّاءِ فنسبّيهِ القصر ، ﴿ كَأَنْهُ جِمَالاتُ ثُمِنْمُ ﴾ حِبالُ السُّفْن ، مُتجمع حتى تسكونَ كاوساط الرِّجال »

قوله ( باب قوله كأنه جمالات صفر ) ذكر فيه الحديث الذي قبله من طريق يحيى وهو القطان أخيرنا سفيان وهو الثورى . قوله ( كأنه جمالات صفر حبال وهو الثورى . قوله ( كأنه جمالات صفر حبال السفن تجمع ) أي يضم بمضها الى بعض ليقوى ( حي تكون كأوساط الرجال ) قلت هو من تتمة الحديث ، وقد الخرجه عبد الرزاق عن الثورى باسناده وقال في آخره و وسمت ابن عباس يسأل عن قوله تعالى (كأنه جمالات صفر ) قال : حبال السفن يجمع بعضها الى بمض حتى تسكون كأوساط الرجال ، ، وفي رواية قيس بن الربيع عن عبد الرحن بن عباس : هي القلوص التي تكون في الجسور ، والاول هو المحفوظ

#### ٤ - باب ( هَذَا يومُ لاَ يُنْطِقُونَ ﴾

عبد الله قال: بينما نحنُ مع الذي عَلَيْكُ في غارٍ ، إذ نز لَت عليه ﴿ والمرْسلاتِ ﴾ قانه لَيْتُلُوها وإنى لأتلقّاها من غيه ، وإن قاه له رَمِن مع الذي عَلَيْكُ في غارٍ ، إذ نز لَت عليه ﴿ والمرْسلاتِ ﴾ قانه لَيْتُلُوها وإنى لأتلقّاها من فيه ، وإن قاه له رَمِن بها ، أذ وَ بَبَت علينا حيَّة ، فقال الذي يَلِيُكُ : آ تُتُلُوها ، فا بتَدَر ناها فذ هبت ، فقال الذي يَلِكُ : و يُقيت شر مَ كما وُقيتم شر ها » . قال عر : حفظته من أبي ﴿ في غارٍ بني ﴾

قوله ( باب هذا يوم لا ينطقون ) ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود فى الحية . قوله فيه ( اذ وثبت ) فى وواية الكشميهى و اذ وثب ، بالتذكير ، وكذا قال افتلوه . قوله ( قال عمر ) هو ابن حفص شبخ البخارى . قوله (حفظته من أبى ) فى رواية الكشميهى حفظته . قوله ( فى غار بمنى ) يريد أن أباه زاد بعد قوله فى الحديث : كنا مع النبي بالله و فى غار بمنى ، وهذه الزيادة قد تقدم أنها وقعت أيضا فى رواية المفيرة عن إبراهيم

### (٧٨) سورة ﴿ عَمَّ يَنْسَاءُلُونَ ﴾

قال مجاهد لا يرجون حساباً: لا يخافونه . لا يَما كُونَ منه خِطاباً : لا يكلمونه إلا أن يأذنَ لهم . صَواباً : حقاً فى الدنيا وعملُ به . وقال ابنُ عباس وَهاجاً : "مُضيئاً . وقال غيره : تَقْسَاقاً : تَخْسَقَتْ عينه ، و يَغْسَقُ الجرحُ : يُسيلُ كَأْنَ الفسّانَ والغَسِيقَ واحد . عطاء حساباً : جَزاء كافيا ، أعطانى ما أحسَبْنى : أى كفانى

قولِه ( سورة عم يتساءلون ) قرأ الجمهرر ﴿ عم ﴾ بميم فقط ، وعن ابن كثير رواية بالما. وهي ها. السكت أُجرى الوصل بحرى الوقف ، وعن أن بن كمُب وعيسى بن عمر باثبات الالف على الاصل وهي المة نادرة ، ويقال لها أيضا سورة النبأ . قولٍه ( لا يرجون حسابا لا يخافونه )كذا فى رواية أبى ذر ، ولفيره « وقال مجاهد ، فذكره . وقد وصله الفرياد من طريق مجاهد كذلك ـ قوله ( لا يملكون منه خطاباً : لا يكلمونه الا أن يأذن لهم) كذا للمستملى ، والمبافين و لا بملكونه ، والاول أوجه ، وسأبينه في الذي بعده . قوله ( صوابا : حقا في الدنيا وعمل به ) ووقع لغير أبي ذر نسبة هذا الى ابن عباس كالذي بعده ، وفيه نظر فان الفرياني أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿لا يملـكون منه خطابا ﴾ قال : كلاما ﴿إلا من قال صوابا ﴾ قال : حمّا في الدنيا وعمل به . قوله ( وقال ابن عباس ﴿ ثِجَاجًا ﴾ منصبًا ) ثبت هذا للذ في وحَده وقد تقدم في المزارعة . قولِه ( ألفافا ملتفة ) ثبت هذا النسني وحده ، وهو قرل أبي عبيدة . قوله (وقال ابن عباس ﴿وهاجا ﴾ مضيئا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس - قولِه ﴿ دَمَاقًا ﴾ متلئًا ﴿ كُواعبُ مُواهِد ﴾ . ثبت هذا النسني وحده ، وقد تقدم فى بدء الخلق. قولِه (وقال غيره (غساقًا) عَسمَتْ عينه ) سَمّط هذا أُهير أبي ذَر وقد تقدم فى بدء الخلق. وقال أبو عبيدة : يقال تفسق عينه أي تسيل . ووقع عند النسني والجرجاني , وقال معمر فذكره ، ومعمر هو أبو عبيدة بن المثنى المذكور . قولِه (ويفسق الجرح يسيل ،كأن الغساق والفسيق واحد) تقدم بيان ذلك فى بدء الخلق ، وسقط هنا لغير أبي ذر . قوله (عطاء حسابا جزاء كافيا ، أعطائي ما أحسبني أي كفائل) قال أبو عبيدة في قوله تعالى (عطاء حسابا ﴾ أى جزّاء ، ويجيء حساباكافيا ، وتقول أعطاني ما أحسبني أي كنماني . وقال عبد الرزاق عن مُعمر عن قنادة في قوله ﴿ عطآء حسابًا ﴾ قال: كشيرًا

# ١ – إسب ﴿ يَوْمَ 'يَعْفَعُ فِي الصَّوْرَ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ﴾ زُمِّراً

وقال: أبيتُ. قال: أربعون سنة ؟ قال: أبيتُ. قال: ثم يُبزلُ الله من الساء ماء ، فيَنبُتُونَ كَمَا يَنبُتُ البقلُ ، أيس من الإنسان شيء إلا يَبلَى ، إلا عَظاَ واحِداً وهو عَجْبُ الذَّنبِ ، ومنه يُرَكُ الخَاقُ يومَ القيامة » قوله ( باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا : زمرا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن عاهد في قوله ﴿ فتأتون أفواجا ﴾ قال : زمرا زمرا . ذكر فيه حديث أبي هريرة دما بين النفختين أربعون ، وقد تقدم شرحه في تفسير الزمر ، وقيله ، أبيت ، بضم أي أن أقول مالم أسمع ، وبالفتح أي أن أعرف ذلك فانه غيب

( ٧٩ ) سُورة ﴿ وَالنَّازِعَاتِ ﴾

قولِه (سورة والنازعات )كذا للجميع . قولِه ( زجرة صيحة ) ثبت هذا للنسني وحده ، وقد وصله عبد بن حميد من طريقه . قوله ( وقال مجاهد ﴿ تُرجف الراجنة ﴾ هي الزلزلة ) ثبت هذا النسني وحده ، وقد وصله عبد ابن حميد من طريقه بلفظ . ترجف الارض والجبال وهي الزلزلة . قوليه (وقال مجاهد: الآية الكبرى عصاء ويده) وصله الفريابي من طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد بهذا ، وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . وله (سمكها بناءها بغير عمد) ثبت هذا هنا للنسنى وحده ، وقد تقدم فى بدء الحلق . قوله (طغى عصى) ثبت هذا للنسنى وحده ، وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد به . قوله ( الناخرة والنخرة سواءً مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل ) قال أبر عبيدة في قوله تعالى ﴿ عظاما نخرة ﴾ : ناخرة ونخرة سواء . وقال الفراء مثله ، قال : وهما قراء تان أجودهما ناخرة . هم أسند عن ابنَ الزبير أنه قال على المنسرُ: ما بال صبيان يقرءون نخرة ؟ إنما هي ناخرة . قلت : قرأها نخرة بغير ألف جهور القراء ، وبالآلف الكوفيون الكن بخلف عن عاصم . ( تنبيه ) : قوله د والبَّاخل والبخيل ، في دواية الكشم بي بالنون وألحاء المهملة فيهما ، ولغيره بالموحدة والمعجمة وهو الصواب ، وهذا الذي ذكره الفراء قال : هو يممني الطامع والطمع والباخل والبخل . وقوله . سواء ، أي في أصل المعني ، وإلا فنى نخرة : مبالغة ليست فى ناخرة . قوله ( وقال بعضهم النخرة البالية ، والناخرة العظم المجرف الدى تمر فيه الريح فينخر ) قال الفراء : فرق بعض المفسرين بين الثاخرة والنخرة فقال : النخرة البالية ، والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الربح فينخر . والمفسر المذكور هو ابن الـكلي ، فقال أبو الحسن الأثرم الراوي عن أن عبيدة : سمعت ابن السكلى يقول: نخرة ينخر فيهما الريح ، وناخرة بالية . وأنشد لرجل من فهم يخاطب فرسه في يوم ذي قارحين تعاديت العرب والفرس:

> فانمـــا قصرك ترب الساهره من بعد ما كنت عظاما ناخره

أندم نجساح إنها الاساوره ثم تعود بعسدها في الحافره أى بالية . قوله (الساهرة وجه الارض) كأنها سميت بهذا الاسم لأن فيها الحيوان نومهم وسهرهم . ثبت هذا النسنى وحده ، وقد تقدم فى بدر الحلق ، وهو قول الفراء بلفظه . قوله ( وقال ابن عباس : الحافرة الى أمرنا الاول ، الى الحياة ) وصله ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله (الحافرة) يقول : الحياة وقال الفراء : الحافرة يقول الله أمرنا الاول ، الى الحياة . والعرب تقول أنيت فلانا ثم رجعت على حافرى أى من حيث جثت ، قال : وقال بعضهم الحافرة الارض التى تحفر فيها قبورهم ، فسهاها الحافرة أى المحفورة ، كما دافق أى مدفوق . قوله ( الراجفة النفخة الاولى ، تتبعها الرادفة النفخة الثانية ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس . وقوله ( يوم ترجف الراجفة ) النفخة الاولى ( تتبعها الرادفة ) النفخة الثانية . قوله ( وقال عبره ( أيان مرساها ) متى منتهاها ؟ ومرسى السفينة حيث تنتهى ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ( أيان مرساها ) عني منتهاها الح ثم ساق حديث سهل بن سعد د بعثت والساعة ـ بالرفع والنصب ـ كها تين وسياتى شرحه فى الرقاق . قوله ( قال ابن عباس : أغطش أظل ) ثبت هذا للنسنى وحده ، وقد تقدم فى بدء الحلق وسيأتى شرحه فى الرقاق . قوله ( قال ابن عباس : أغطش أظل ) ثبت هذا للنسنى وحده ، وقد تقدم فى بدء الحلق

إسب \* ١٩٣٦ - مرتش أحد بن القدام حد ثنا الفضيل بن صليان حدثنا أبو حازم حدثنا أسب سعد رضى الله عنه قال « رأ يت رسول الله به قال باصبته مكذا بالوسطى والتي تلى الإنهام : أي مثت والساعة كمانين » . العالمة : تَعلمُ على كل شي "

[ الحديث ٤٩٣٦ ــ طرفاء في : ٩٠٠١ ، ٩٠٠٣ ]

قوله (الطامة تطم على كل شيء) ووقع هذا للنسني مقدما قبل باب ، وهو قول الفراء قال في توله تمالي ﴿ فَاذَا جَاءَتُ الطَامَةُ ﴾ هي القيامة تعلم كل شيء ، ولا بن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس: الطامة هي الساعة طمت كل داهية

( ٨٠ ) سُورَة ﴿ عَبَسَ ﴾ . بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ عَبْسَ وَاوِلَّى : كَلَمْ وَأَغْرَضَ . وَالْ غَيْرَهُ مُطَّيِّرَةً لا يَشْهَا إِلاَ الْمُطَّيِّرُونَ وَهُمُ الْمُلاثَ . كَهُ وَهُلَا مِثْلُ وَلَهُ وَالْمُدُّفَ مَطَيِّرَةً لأن الصَّحف يَقِعُ عليها التَّطْهِيرُ ، كَفِيمَ التَطْهِيرِ لِمَن خَمَلُهَ وَالْمَدُّنَ ، مَشْرَقٌ لأن الصَّحف يَقِعُ عليها التَّطْهِيرُ ، كَفِيمَ التَطْهِيرِ لِمَن خَمَلُهَ اللهُ وَالْمِيتِهِ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِهُ وَاللّهُ وَاللّه

و ۱۹۳۷ – مرّش آدمُ حدّ ثنا شعبة حدّ ثنا قتادة قالَ سمتُ زُرارةَ بن أُوفَى بُعدِّث عن سعدِ بن هشامِ عن عائشة عن النبيّ عَيْشِلِيَّةِ قال « مثَل الذي يقرأَ القرآنَ وهو حافظ ُ له مع السَّفَرة الـكِرام البَرَرة ، ومثَل الذي يقرأَ الذرآنَ وهو يتعامَده وهُو عليه شديدٌ فَهَ أَجْرِانٍ ؟

قوله ( سورة عبس ـ بسم الله الرحم الرحم ) سقطت البسملة الخير أبي ذر . قوله (عبس وتولى : كلح وأعرض) أما تفسير عبس فهو لا بي عبيدة ، وأما تفسير تولى فهو في حديث عائشة الذي سآذكره بعد ، ولم يختلف السلف في أن فاعل عبس هو الني ﷺ . وأغرب الداردي فقال : هو الكافر . وأخرج النرمذي والحاكم من طريق يحيي أبن سعيد الأموى وابن حبان من طريق عبد الرحيم بن سليان كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت « نزلت فى ابن أم مكنتوم الاعم فقال : يا رسول الله أرشدنى ـ وعند النبي عَلِيُّ رجل من عظماء المشركين ـ فِعُمَلُ النَّهِ عَلِيلًا يُمرض عنه ويقبل على الآخر فيقول له : أثرى بما أقول بأساً ؟ فيقول : لا . فنزلت عبسوتولى ، قال الغرمذي : حسن غريب ، وقد أرسله بمضهم عن عروة لم يذكر عائشة . وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن الذي كان يكلمه أبي بن خلف . وروى سعيد بن منصور من طربق أبي مالك أنه أمية بن خلف . وروى ابن مرذوية من حديث عائشة أنه كان يخاطب عتبة وشيبة ابنى ربيعة . ومن طريق العوفى عن ابن عباس قال : عتبة وأبو جهل وعياش . ومن وجه آخر عن عائشة :كان في مجلس فيه ناس من وجوه المشركين منهم أبو جهل وعتبة ، فهذا يجمع الاقوال . قولِه ( مطهرة لا يمسها الا المطهرون وهم الملائكة ) في رواية غير أبي ذر ، وقال غيره مطهرة الح وكذاً للنسني ، وكان قال قبل ذلك : وقال مجاهد . فذكر الاثر الآتي ثم قال : وقال غيره . قوليه (وهذا مثلةوله فالمديرات أمراً ) هو قول الفراء ، قال في قوله تعالى ﴿ في صحف مكرمة ﴾ : مرفوعة مطهرة ، لا يمسه الا المطهرون وهم الملائسكة ، وهذا مثل قوله تعالى ﴿ فالمديرات أمراً ﴾ . قوله ( جمَّل الملائسكة والصحف مطهرة لان الصحف يقع عليها التطهير فجمل النطهير بمن حملهاً أيضا ) هو قول الفراء آيضاً . قوله ( وقال مجاهد : الفلب الملتفة ، والأب ما يأكل الانعام ) وقع في رواية النسني وحده هنا ، وقد تقدم في صفة الجنَّة . قوله ( سفرة الملائك واحدهم سافر ، سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائـكة إذا نزلت بوحى الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم ) هو قول الفراء بلفظه ، وزاد : قال الشاعر :

#### وما أدع السفارة بين قوى وما أمثى بغش إن مشيت

وقد تحسك به من قال إن جميع الملائدكة رسل الله ، والعلماء فى ذلك قولان ، الصحيح أن فيهم الرسل وغير الوسل ، وقد ثبت أن منهم الساجد فلا يقوم والراكع فلا يعتدل ، الجديث . واحتج الاول بقوله تعالى ﴿ جاعل الملائدة رسلا ﴾ وأجيب بقول الله تعالى ﴿ إلله يصطنى من الملائدكة رسلا ومن الناس ﴾ . قوله ( تصدى تفافل عنه ) فى دواية النسنى د وقال غيره الح ، وسقط منه شى . والذى قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ﴿ فأنت له تصدى ﴾ أى تتعرض له ، تلهى تفافل عنه ، فالساقط لفظ تثعرض له ولفظ تلهى ، وسيأتى تفسير تلهى على الصواب ، وهو مجذف إحدى التاء بن فى اللفظنين والآصل تتصدى وتتلهى ، وقد تعقب أبو ذر ما وقع فى البخارى فقال : إنما يقال تصدى للأمر إذا رفع رأسه اليه ، فاما تفافل فهو تفسير تلهى . وقال ابن التين : قيل تصدى تعرض . وهو اللائق بتفسير الآية لأنه لم يتفافل عن المشركين إنما تفافل عن الآعمى . قوله ﴿ وقال بجاهد : لما يقض لا يقض وهو اللائق بتفسير الآية لأنه لم يتفافل عن المشركين إنما تفافل عن الآعمى . قوله ﴿ وقال بجاهد : لما افترض عليه ، قوله أحد ماأمر به ﴾ وصله الفريابي من طريق ابن أبي عامد ابن أبي حامم من طريق على بن أبي طاحة عن ابن عباس به ، وقال ابن عباس به ، وأخرج الحاكم من طريق أبي العالمة عن أبي بن كعب في قوله تعالى ﴿ وحملت الآدمي والحبال فدكمنا دكه واحدة ﴾ وأخرج الحاكم من طريق أبي العالمة عن أبي بن كعب في قوله تعالى ﴿ وحملت الآدمي والحبال فدكمنا دكه واحدة ﴾

قال: يصيران غبرة على وجوه الـكمفار لا على وجوه المؤمنين ، وذلك قوله تعالى ﴿ وَجُوهُ يُومَنَّذُ عَلَيها غبرة ترهقها قَتْرة ﴾ . قولِه (مسفرة مشرقة) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة أيضاً . قولِه ( بأيدى سفرة قال ابن عباس : كتبة ، أسفاراً كتبا) وصله ابن أبي حائم من طربق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ بايدي سفرة ﴾ قال:كتبة واحدما سافر ، وهي كـقوله ﴿ كَمْنُلُ الحمارِ يحمل أسفارًا ﴾ قال:كتبا ، وقد ذكر عبد الرَّزاق من طريق مممر عن قتادة فى قوله ﴿ بايدى سفرة ﴾ قَال : كــّنبة ـ وقال أ بوعبيدة فى قوله ﴿ بايدى سفرة ﴾ أى كـــّنبة ، و احدها سافر ـ قولِه زتامي تشاغلُ) تقدم القول فيه ـ قولِه (يقال واحد الاسفار سفر) سُقط هذا لابي ذر، وهو قول الفراء، قال فى قوله تمالى ﴿ كَمُثُلُ الحَمَارُ مِحْمُلُ أَسْفَارًا ﴾ : الأسفار واحدها سفر ، وهى الـكتب العظام . قوليه ( فأقبره ، يقال أفبرت الرجلَ جملت له قبرًا ، وقبرته دفنته ) قال الفراء في قوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبِره ﴾ جمله مقبورا ، ولم يقل قبره لأن القابر هو الدافن ـ وقال أبو عبيدة في قوله ﴿ فأقبره ﴾ : أمرّ بأنّ يقبر ، جمل له قبرا ، والذي يدفنُ بيده هو الغابر . قوله ( عن سعد بن هشام ) أي ابن عام الانصاري ، لابيه صحبة ، وليس له في البخاري سوى مذا الموضع ، وآخر ممَّلَق في المناقب ـ قولِه (مثل ) بفتحتين أي صفته ، وهو كَــةوله تمالي ﴿ مثل الجنة ﴾ . قولِه ( وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ) قال ابن التين : معناه كأنه مع السفرة فيما يستحقه من أشواب. قلت : اراد بذلك تصحيح التركيب، و إلا فظاهره أنه لا ربط بين المبتدأ الذي هو مثل والخبر الذي هو مع السفرة، فكما نه قال: المثل بمعنى الشبيه فيصيركاً نه قال: شبيه الذي يحفظ كائن مع السفرة فكيف به . وقال الخطأبي : كأنه قال صفته وهو حافظ له كَمَا نه مع السفرة ، وصفته وهو عليه شديد أن يستحق أجرين. قوله ( ومثل الذي يقرأ الفرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران ) قال ابن التين اختلف هل له ضعف أجر الَّذي يقرأ القرآن حافظا أو يضاعف له أجره وأجر الأول أعظم ؟ قال : وهذا أظهر ، ولمن رجح الاول أن يقول : الآجر على قدر المشقة

### ٨١ - باب سورة (إذا الشس كُورَت )

ا أسكد رت : انه شرّت ، وقال الحسن أسجرت : يذهب ماوها فلا يَبقى فطرة م وقال مُجاهد السّجور : المسلوء ، وقال فهر أسجرت أفضى بمضها إلى بمض فصارت بخراً واحداً . والخنس تخنس في مُجراها تروجع . وتكنيس تستتر في بهوتها كما تسكن الظباء ، تنفس : أرْ تفع النّهار ، و الظنين المنهم ، والضّنين يَضن به . وقال محر : النّفوس ذوّجت أيز وج كنظير م من أهل الجنّة والنّار ، ثم قرّاً رضى الله عنه : (احْشروا الله من ظلَوا وَأَرْ واجَهُم) عَسْمَس : أَدْبَرَ

قوله (سورة اذا الشمس كورت \_ بسم الله الرحمن الرحيم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر ، ويقال لها أيضا سورة الشكوير ، قوله ( سجرت يذهب ماؤها فلا يبق قطرة ) تقدّم فى تفسير سورة الطور ، وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قنادة بهذا . قوله ( وقال مجاهد : المسجور المملوء ) تقدم فى تفسير سورة الطور أيضا . قوله ( وقال غيره : سجرت أفضى بعضها الى بمض فصارت مجرا واحدا ) هو معنى قول السدى ، أخرجه ابن أبى حاتم من طريقه بلفظ ( واذا البحار سجرت ) أى فتحت وسيرت : قوله ( انكدرت انتثرت ) قال الفراء

فى ڤوله تمالى ﴿ واذا النجوم انكسرت ﴾ يريد انتثرت ، وقعت فى وجه الارض . وقال عبد الرزاق عن معمر عن فتادة في قوله ﴿ وَاذَا النَّجُومُ الْمُكُدُرِينَ ﴾ قال : تناثرت قولِه ﴿ كَشَطَّتُ أَى غَيْرِتَ ، وقرأ عبد الله قشطت ، مثل الـكافور والقافور ، والقسط والكسط ) ثبت هذا للنسنى وحدُّه وذكره غيره في الطب ، وهو قول الفراء ، قال في قوله تعالى ﴿ وَإِذَا السَّاءَ كَشَطَّتَ ﴾ يمنى نزعت وطويت ، وفى قراءة عبد الله \_ يعنى ابن مسمود \_ قشطت بالقاف ، والمعتى واحدً ، والعرب تقول القافور والـكافور والفسط والـكسط ، إذا تفارب الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغة كما يقال حدث وحدت والآتانى والآثانى. قوله ( والحنس تخنس فى مجراها ترجع ، وتكدنس تستتر فى بيوتها كما تكنس الظباء ) قال الفراء في قوله ﴿ فلا اقسم بالخنس ﴾ : وهي النجوم الخسة تخنس في مجراها ترجع ، وتـكنس تستتر في بيوتها كما تكنس الظباء في المغاير وهي الكناس، قال : والمراد بالنجوم الخسة بهرام وزّحل وعطارد والدمرة والمشترى ، وأسند هذا الـكلام ابن مردويه من طريق الـكلي عن أبي صالح عن ابن عباس ، ودوى حبد الرزاق باسناد صحيح عن أبي ميسرة عن عرو بن شرحبيل قال : قال لى ابن مسعود ما الحنس؟ قال قلت : أظنه بقر الوحش . قال : وأنَّا أظن ذلك . وعن معمر عن الحسن قال : هي النجوم تخذس بالنهار ، والكذس تسترهن اذا غبن . قال وقال بمضهم : الكنس الظباء . وروى سعيد بن منصور باسناد حسن عن على قال : هن الكواكب تكنس بالليل وتخنس بالنهار فلا ترى . ومن طريق مغيرة قال : سئل مجاهد عن هذه الآية فقال : لا أدرى . فقال ابراهيم : لم لا تدرى ؟ قال : سمعنا أنها بقر الوحش ، وهؤلاء يروون عن على أنها النَّجوم • قال : انهم يكذبون على على . وهذا كما يقولون إن عليا قال : لوأن رجلا وقع من فوق بيت على رجل فات الاعلى ضمن الاسفل . قوله (تنفس ادتفع النهار) هو قول الفراء أيضا . قوله ( والظنين المتهم والضنين يضن به ) هو قول أبي عبيدة ، وأشار الى القراءتين ، فن قرأها بالظاء المشالة فعناها ليس بمتهم ، ومن قرأها بالساقطة فعناها البخيل . ودوى الفراء عنقيس بن الربيع عن عاصم عن ورقاء قال : أنتم تقرءون بضنين ببخيل ، ونحن نقرأ بظنين بمتهم . وروى عبد الرزاق باسناد محيح عن إبراهيم النخمي قال : الظنين المتهم ، والصنين البخيل . وروى ابن أبي حاتم بسند صيح : كان ابن عباس يقرأ بصنين ، قال : والصنين والظنين سواء ، يقول ما هو بكاذب ، والظنين المتهم والصنين البخيل. قوله ( وقال عمر : النفوس زوجت ، يزوج نظيره من أهــــل الجنة والنار . ثم قرأ : احشروا الذين ظلواً وأزواجهم ) وصله عبد بن حيد والحاكم وأبو تعيم في • الحلية ، وابن مردويه من طريقاللورى وإسرائيل وحاد بن سلمة وشريك كابهم عن سماك بن حرب سمت النعمان بن بشير سمعت عمر يقول فى قوله ﴿ وَأَذَا النَّفُوس روجت ﴾: هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة ، والرجل يزوج نظيره من أهل الناد · ثم قرأ ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾ وهذا اسناد متصل صحيح ، ولفظ الحاكم: هما الرجلان يعملان العمل يدخلان يه الجنة والنار : الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح . وقد رواه الوليد بن أبى ثور عن سماك بن حرب فرفعه الى الني عليه ، وقصر به فلم يذكر فيه عمر ، جمله من مسند النعمان ، أخرجه ابن مردوية ، وأخرجه أيضا من وجه آخر عن الثوري كذلك، والاول هو المحفوظ وأخرج الفراء من طريق عكرمة قال : يقرن الرجل بقرينه الصالح في الدنيا ، ويقرن الرجل الذي كان يعمل السوء في الدنيا بقرينه الذي كان يعينه في الناد . قوله ( عسمس أدبر ) وصله ابن 

ظلماؤه. وقال بعضهم: بل معناه ولى ، لقوله بعد ذلك (والصبح اذا تنفس) .وروى أبو الحسن الآثرم بسند له عن عرقال : إن شهرنا قد عسمس ، أى أدبر . وتمسك من فسره بأفبل بقوله تعالى ( والصبح اذا تنفس ) قال الخليل : أقسم باقبال الليل وإدباره . ( تنبيه ) : لم يورد فيها حسدينا مرفوعا ، وفيها حديث جيد أخرجه أحمد والترمذي والطبرائي وصحه الحاكم من حديث ابن عمر رفعه ، من سره أن ينظر الى يوم القيامة كأنه دأى عين فليقرأ ، اذا الشمس كورت واذا السهاء انفطرت ، لفظ أحد

(٨٢) 'سُورةَ ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرت ﴾ . بسم الله الرحمن الرحيم

وقال الرَّبيعُ بن خُتَيمُ مُفَجِّرت قاضت ، وقرأ الأعش وعاصيم ﴿ فَمَدَ لَكَ ﴾ بالتَّخفيف ، وقرأَهُ أهل الحجاز بالتَّشديد ، وأرادَ معتَدِلَ الحَلقِي . ومرت خفف يمنى في أيَّ صورة شاء : إمَّا حَسَنُ وإمَّا قبيح ، أو طويل أو قَصير

قوله (سورة اذا السهاء انفطرت ـ بسم الله الرحن الرحيم) ويقال لها أيضا سورة الانفطار . قوله (انفطارها انشقاقها) ثبت هذا النسنى وحده ، وهو قول الفراء . قوله (ويذكر عن ابن عباس بمرّت يخرج من فيها من الموتى ثبت هذا أيضا المنسنى وحده ، وهو قول الفراء أيضا ، وقد أخرج ابن أبى حاتم أيضا من طريق غلى بن أبى طلحة بمن ابن عباس : بمرّت أى بحشت . قوله ( وقال نميره : انترت . بمرّت حوضى : جملت أسفله أعلاه ) ثبت هذا النسنى ايضا وحده و تقدم فى الجنائز . قوله ( وقال الربيع بن خثيم : فجرت فاضت ) قال عبد بن حميد حدثنا مؤمل و أبو نميم قالا : حدثنا سفيان هو ابن سميد الثورى عن ابيه عن ابى يعلى هو منذر الثورى عن الربيع بن خثيم به ، قال عبد الرزاق : انبأنا الثورى مثله وأنم منه ، والمنقول عن الربيع و فجرت ، بتخفيف الجبيم وهو اللائن بتفسيره المذكور . قوله ( وقرأ الأعرش وعاصم فعدلك بالتخفيف ، وقرأه أهل الحجاز بالتشديد ) قالت : قرأ أيضا بالتخفيف حزة والكسائى وسائر الكوفيين ، وقرأ أيضا بالتخفيف من قراءة الأمصاد . قوله بلفظه الى قوله بالتخديف حزة والكسائى وسائر الكوفيين ، وقرأ أيضا بالتخفيف من قراءة الأمصاد . قوله بلفظه الى قوله بالتشديد ، ثم قال : فن قرأ بالتخفيف فهو والله اعلم يصرفك فى أى صورة شاء إما حسن الح ، ومن الفداء بلفظه الى قوله بالتشديد ، ثم قال : فن قرأ بالتخفيف فهو والله اعلم يصرفك فى أى صورة شاء إما حسن الح ، ومن المدل وهو الصرف إلى أى صفة أراد . القراء تنبي أن النى بالتثفيل من التمديل ، والمراد التناسب ، وبالتخفيف من العدل وهو الصرف إلى أى صفة أراد . وتنبيه ) : لم يورد فيها حديثا مرفوعا ، ويدخل قيها حديث ابن عمر المنبه عليه فى التى قبلها

( ٨٣ ) سورة ﴿ وَ يُلُّ لِلْمَطْنِّفِينِ ﴾ . بسم الله الرحمن الرحيم

وقال مُجاهد ران : ´َثَبْتُ الخطاليا . `ثُوِّبَ : جُوزَى َ. الرَّحيقُ : الحمر . ﴿ختامُهُ مُسْكُ ﴾ طينه . التسنيم : يعلو

شرابَ أَهُلِ الجنة . وقال غيره : الْمُطلِّفُ لا يُورَفي غيرَه يوم يقوم الناس نربِّ العاكمين

قوله ( سورة ويل للطففين ـ بسم الله الرحمن الرحيم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر . أخرج النسائى وابن ماجه

باسناد صحيح من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال د لما قدم النبي بيلي المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا ، فأتول الله ( و يل للمطففين ) فاحسنوا الكيل بعد ذلك . فإله ( و قال مجاهد : بل ران ثبت الخطايا ) و صله الفريابي ، وروينا في مقوائد الدبياجي ، من طريق عيسى عن ابن أني تجيح عن مجاهد في قوله ( بل ران على قلوجم ) قال ثبتت على فاوجم الخطايا حتى غرتها انتهى . و الران والرين الغشاوة ، وهوكالصدى على الشيء الصقيل . و روى ابن حبان و الحاكم و الترمذي و النسائي من طريق القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بيلي قال و ان العبد إذا أخطأ خطيئة نسكت في فليه ، قان هو يزع و استغفر صقلت ، فان هو عاد زيد فيها حتى تملو قلبه ، فهو الران الذي ذكر الله تمالى ( كلا بل ران على قلوجم ) . وروينا في و المحامليات ، من طريق الأعمل عن جاهد فهو الران الذي ذكر الله تمالى ( كلا بل ران على قلوبهم ) . وروينا في و المحامليات ، من طريق الأعمل عن جاهد قلل : كانوا يرون الرين هو العابع . ( تنبيه ) : قول مجاهد هذا « ثبت ، بفتح المثلة و الموحدة بعدها مثناة ، و بحوز تسكين ثانيه . قوله ( ثوس : جوزى ) هو قول أبي عبيدة ، ووصله الفريابي عن جاهد أيضا . قوله ( الرحيق : تسكين ثانيه . قوله ( ثوس : جوزى ) هو قول أبي عبيدة ، قوله ( حدثنا معن ) هو ابن عيسى قوله (حدثن مالك ) و المن غيره المحافف لا يوفي غيره ) هو قول أبي عبيدة . قوله ( حدثنا معن ) هو ابن عيسى عليه عبد الله بن وهب أخرجه الاسماعيل وأبو نه ميم ، و الوليد بن مسلم و إسحق الفروى وسعيد بن الزبير وعبد العزيز بن محي أخرجه الاسماعيل وأبو نه ميم ، والوليد بن مسلم و إسحق الفروى وسعيد بن الزبير وعبد العزيز بن محي أخرجها الدارة طبى في و الله عن مالك .

# باب ﴿ يُومَ يَقُومُ النَّاسُ لُوبٌ العَالَمِينَ ﴾

وهم الله عن عبد الله بن عرّ رضى الله عن عبد الله بن عرّ رضى الله عن عبد الله بن عرّ رضى الله عن عبد الله بن عر رضى الله عنها « أن النبي علي الله عنها عنه الله عنها « أن النبي علي الله عنها الله الله عنها الله الله عنها الله عنها الله عنها الله الله عنها الله الله عنها الله عنها الله عنها الله الله عنها الله الله عنها الله ع

[ الحديث ٤٩٣٨\_ طرفه في : ١٥٣١ ]

قوله (يوم يقوم الناس لرب العالمين) زاد في رواية ابن وهب ، يوم القيامة ، قوله ( في رشحه ) بفتحتين أى عرقه لانه يخرج من البدن شيئا بعد شيء كما يرشح الإناء المتحلل الآجزاء ، ووقع في رواية سعيد بن داود د حتى ان العرق يلجم أحدهم الى أنصاف أذنيه ، قوله ( الى أنصاف أذنيه ) هو من اضافة الجميع الى الجميع حقيقة ومعنى ، لأن لكل واحد أذنين . وقد روى مسلم من حديث المقداد بن الاسود عن النبي بهل و تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كقدار ميل ، فيكون الناس على قدر أعالهم في العرق : فمنهم من يكون الى كعبيه ، ومنهم من يكون الى حقويه ، ومنهم من يلجمه العرق الجاما ،

#### ( ٨٤ ) سُورة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّت ﴾

قال مجاهد كنا به مُ بِشَمَالِهِ : يَأْخُذ كِتَابِهِ مِن وَرَاءِ ظَهْرِهِ ، وَسَقّ : تَجْمَعُ مِن دَا بَةٍ . ظَنَّ أَثُ لَن يَجُورٍ :

قول (سورة اذا الساء انشقت ) ويقال لها أيضا سورة الانشقاق وسورة الشفق . قول ( وقال مجاهد أذنت سممت وأطاعت لربها ، وألقت ما فيها أخرجت مافيها من الوتى وتخلت عنهم ) وقع هنا النسنى وتقدم لهم فى بده الحلق . وقد أخرجه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس وصله بذكر ابن عباس فيه لسكنه موقوف عليه . قول الحتابه بشاله بعطى كتابه من وراء ظهره ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه ، قال في قوله ( وأما من أوتى كتابه وراء ظهره ) قال تجمل بده من وراء ظهره فيأخذ بها كتابه . قول ( وسق جمع من دابة ) وصله الفريابي ايضا من طريقه ، وقد تقدم في بدء الحلق مثله وأتم منه ، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس في قوله ( والليل وما وسق ) قال : وما دخل فيه ، وإسناده صحيح ، قول (ظن أن ان يحور : أن ان يرجع الينا ) وصله الفريابي من طريقه أيضا ، وأصل يحور الحور بالفتح وهو الرجوع ، وحاورت فلانا أي راجعته ، ويعلم على التردد في الامر ، قول ( وقال ابن عباس : يوعون يسرون ) ثبت هذا النسنى وحده ، ووصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه ، وقال عبد الرزاق أنبأ نا معمر عن قتادة ( يوعون ) قال : في صدورهم

١ - پاب (فسوف مياسب حساباً بسيرا)

وه و الله عنها قالت : سمعت النبي مَلَيْكُ ع عائشة َ رضى الله عنها قالت : سمعت النبي مَلَيْكُ ع

وَرَثُنَ سَلَمَانُ بِن حَرِبِ حَدَثنا حَادُ بِن زَيدَ عِن أَبُّوبَ عِن ابنِ أَبِي مُلَيَدَكَةَ عِن عَائَشَةَ عِن النبِي عَلَيْتُهُ وَ عَرَا بِن أَبِي مَلِيكَةً عِن القاسم عِن عَائِشَةَ رَضِي وَرَبُّ مَسَدَّدَ عِن بِحِي عِن أَبِي يُونِسَ حَاتِم بِن أَبِي حَمْيرة عِن ابن أَبِي مَلِيكَةً عِن القاسم عِن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْما قالتَ قال رَسُولُ اللهُ جَعْلَى اللهُ فِلْمَاعِلَةً وَ ﴿ لِيسِ أَحَدُ يَحَاسَبِ إِلّا هَلَك ، قالَتَ قالتَ وَلتَ يَارِسُولُ اللهُ جَعْلَى اللهُ فِلْمَاعِلَ اللهُ عَنْما قال رَسُولُ اللهُ عَنْ وَجُلَّ ، ﴿ فَأَمَّا مِن أُوتِي كَتَابَهِ بِيمِينِهِ فَسُوفَ يُحَاسَبِ حَسَامًا يَسِيرًا ﴾ ، قال ، ذاك ِ العَرْضُ عُنْمَ ضُونَ ، ومِن نوقش الحسابَ هلك »

قول (باب فسوف سماسب حسابا يسيرا) سقطت هذه الترجمة الهير أبي ذر . قول (حدثنا يحيى) هو القطان ، وله في هذا الحديث شيخ آخر باسناد آخر وهو مذكور في هذا الباب ، وعثمان بن الاسود أى ابن أبي موسى المكى مولى بني جمح ، ووقع عند القابسي عثمان الاسود صمة لعنمان وهو خطأ ، واشتمل ما ساقه المصنف على ثلاثة أسانيد : عثمان عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، وتابعه أبوب عن عثمان ، وخالفهما أبو يونس فأدخل ببن ابن أبي مليكة وعائشة وجلا وهو القاسم بن محمد ، وهو محمول على أن ابن أبي مليكة حمله عن القاسم ثم سمعه من عائشة أو سممه أو لا من عائشة ثم استثبت القاسم إذ في رواية القاسم زيادة ايست عنده . وقد استدرك الدارة طنى هذا الحديث لهذا الاختلاف ، وأجيب بما ذكر ناه ، ونبه لجيائي على خبط لابي زيد المروزي في هذه الاسانيد قال : سقط عنده ابن أبي مليكة من الإسناد الآول و لابد منه ، وزيد عنده القاسم بن محمد في الإسناد الشاني وليس فيه وانما هو في رواية أبي يونس . وقال الاسماعيلي : جمع البخاري بين الاسانيد الثلاثة ومتونها مختافة . قلت : وسأ بين ذلك وأوضحه في كتاب الرقاق مع بقية الكلام على الحديث ، وتقدمت بعض مباحثه في أواخر كتاب العلم

#### ٢ - باب ( الركبُن طبقاً عن علبق )

٤٩٤٠ - مَرْشُنُ سعيدُ بن النَّضَر أخبر مَا 'هَشَيْم أخبرنا أبو بِشر تَجعفَرُ بن إياس عن مجاهيد قال قال ابن عباس ﴿ لَتَرْكَبُنَ ۚ طَبِقا عَن طَبِقَ ﴾ : حالاً بعد حال ، قال هذا تَبَيْسُمُ عَلِيْقَةٍ ﴾

قول (باب لتركان طبقا عن طبق ) مقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر . قول (قال ابن عباس ﴿ لتركان طبقا عن طبق عن طبق ﴾ حالا بعد حال ، قال هذا نبيكم عليه المديث المذكور عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم بلفظ و ان ابن عباس والأعش والأعش والأعش والأدوان . وقد أخرج الطبرى الحديث المذكور عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم بلفظ و ان ابن عباس كان يقرأ ﴿ لتركان طبقا عن طبق ﴾ يسى نبيكم حالا بعد حال ، وأخرجه أبو عبيد في و كتاب القراآت ، عن هشيم وزاد : يمنى بفتح الباء ، قال الطبرى : قرأها ابن مسمود وابن عباس وعامة قراء أهل مكه والكوفة بالفتح ، والباقون بالضم على أنه خطاب الأدة ، ورجحها أبو عبيدة لسياق ما قبلها وما بعدها - ثم أخرج عن الحسرف وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا ﴿ طبقاً عن طبق ﴾ يعنى حالا بعد حال ، ومن طرق الحدن أيضا وأبي المالية ومسروق قال : السماء الد وأخرج الطبرى أيضا والحاكم من حديث ابن مسمود الى قوله ﴿ لتركان طبقا عن طبق ﴾ قال : السماء . و وأخرج الطبرى أيضا والحاكم من حديث ابن مسمود الى قوله ﴿ لتركان طبقا من طبق ﴾ قال : السماء . و في لفظ للطبرى عن أبن مسمود قال : المراد أن السماء تصير مرة كالدهان ، ومرة تشةق شم تحسر ثم تنفط . ورجح الطبرى الأول وأصل الطبق الشدة ، والمراد ما هنا ما يقع من الشدائد يوم القيامة . قبلها في الشدة ، أو هو جمع طبقة وهي المرتبة ، أى هي طبقات بمعنها أشد من بعض ، وقيل المراد اختلاف أحوال المولود منذ يكون جنينا الى أن يصير الى أقدى الممر ، فهر قبل أن يولد جنين ، ثم اذا ولد صي ، فاذا المغ نما منا بعض ، فاذا بلغ تسمين فان علم نماذا بلغ تسمين فان

#### ( ۸۵ ) سورة البرُوج

وقال مجاهد الأخدود شقّ في الأرض ، فيتنوا عذبوا ، وقال ابن عباس : الو دود الحبيب . الجيد السكريم قوله ( سورة البروج ) نقدم في أواخر الفرقان تفسير البروج . قوله ( وقال مجاهد : الاخدود شق في الارض وصله الفريابي بلفظ و شق بنجران كانوا يمذبون الناس فيه ، وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما من حديث صهيب قصة أصحاب الاخدود مطولة ، وفيه قصة الغلام الذي كان يتعلم من الساحر ، فر بالراهب فتابعه على دينه ، فأراد الملك فتل الفلام لمخالفته دينه فقال : انك لن تفدر على قتلى حتى تقول ادا رميةى بسم الله رب الفلام ، ففعل ، فقال الناس : آمنا برب الغلام ، فخر مم الملك الاخاديد في السكك وأضرم فيها النيران ايرجعوا الى دينه . وفيه قصة الصبي الناس : آمنا برب الغلام ، فخر مرب برفع القصه بطولها حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي الذي قال لامه : اصبرى فانك على الحق ، صرح برفع القصه بطولها حماد بن سلمة عن ثابت ، ومن طريقه أخرجه مسلم والنسائي وأحسد . ووقفها معمر عن ثابت ، ومن طريقه أخرجه المسلم والنسائي وأحسد . ووقفها معمر عن ثابت ، ومن طريقه أخرجه المسلم والنسائي وأحسد . ووقفها معمر عن ثابت ، ومن طريقه أخرجه مسلم والنسائي وأحسد . ووقفها معمر عن ثابت ، ومن طريقه أخرجه الله المعلم المناب الاخدود \_ الى \_ العزيز الحميد ) . قول الله تعالى ( قتل أصحاب الاخدود \_ الى \_ العزيز الحميد ) . قول (فتنوا عذبوا)

وصله الفريابي من طريقه ، وَهذا أحد معانى الفتنة ، ومثله ﴿ يوم هم على النار يفتنون ﴾ أى يمذبون . قوله ﴿ وقال ابن عباس : الودود الحبيب ، المجيد الكريم ) ثبت هذا المنسنى وحده ، ويأتى في التوحيد . وأخرج العابرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قدوله ﴿ الغفور الودود ) قال : الودود الحبيب . وفي قوله ﴿ وقل ألعرش المجيد ﴾ يقول : السكريم

#### (٨٦) سورة الطارِق

هو النجم، وما أثاك ليلا فهو طارق. النجم الثاقب: المضىء · وقال مجاهد: ذات ِ الرَّجم َسَحَابُ يَرجم بالمطَّر، وذات ِ العَسَدُع الأَرضِ تتصدَّع بالنَّبات قال ابن عباس ( لقولُ فَصل ) : لحق · ﴿ يَا عليها حافظ ﴾ : لملا علما حافظ

قوله (سورة الطارق: هو النجم وما أ اك ليلا فهو طارق) ثم فسره فقال (النجم الثاقب المضيء ، يفال أثقب نارك الموقد) ثبت هذا المنسنى وأي نهيم وسيأتى للباقين بي كتاب الاعتصام . وهو كلام الفراء قال في قوله تعالى زوالساء والطارق الح وقال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة: الثاقب المضيء . وأخرجه الطبرى من طريق على بن أبي طلعة عنا بن عباس مثله . قوله (وقال بجاهد : الثاقب الذي يتوهج) نبت هذا لابي نهم عن الجرجاني ، ووصله الفريابي والطبرى من طريق بجاهد بهذا ، وأخرج الطبرى من طريق السدى قال : هو النجم الذي يرى به ، ومن طريق عبد الرحمن بن زيد قال: النجم الثاقب الريا . قوله (ذات الرجع سحاب برجع بالمطر ، وذات الصحاب المطريق عبد المرتب و في قوله (والعرادة عن النبات ) وصله الغريابي من طريق بالمطر ، وفي قوله (والارض ذات الصدع) : ذات النبات . والحاكم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله والما الرجع ك المطر بعد المعلم . وإسناده صميح . قوله (وقال ابن عباس : اقول فصل لحق ) وقع هذا المنسني ، وسيأتى في الذوحيد بزيادة . قوله (لما عليها حافظ : إلا عليها حافظ ) وصله ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوى في عكرمة عن ابن عباس وإسناده صميح ، الحن أنكره أبو عبيدة وقال : لم نسمع لفول ، لما ، يمنى د إلا ، عبدة عن ابن سيرين أنه أنسكر الشديد على من قرأ به . ( تنبيه ) : لم يورد في الطارق حديثا مرفوعا ، وقد وقع عبيدة عن ابن سيرين أنه أنسكر الشديد على من قرأ به . ( تنبيه ) : لم يورد في الطارق حديثا مرفوعا ، وقد وقع حديث جابر في قصة معاذ و فقال الذي على الصحيحين حديث جابر في قصة معاذ و فقال الذي على الصحيحين

# ( ٨٧ ) سُورة ﴿ سَبِّح ِ آمَمَ رَبُّكَ لَأُعَلَىٰ ﴾

و قال مجاهد (قد ر فهدَى) \* قد ر اللانسان الشقاء والسعادة . ( وهدى) الأنعام لمراتميها عند أول مجاهد (قد ر فهدَى) الأنعام الله عنه قال الله أول من قدم علينا من أحجاب النبي عَلَيْكَ مُصعَبُ بن تُحمير وابنُ أُمِّ سَكَرْتُوم ، كَفِعلا يُفرِثانينا القرآنَ ، ثم جاءعًار

وبلال وسعد ، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين ، ثم جاء النبي على ، فا رأيت أهل المدينة فرحوا بِشيء فرحهم به ، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله على قد جاء ، فا جاء حتى قرأت (سَبِّح ِ آشمَ ربِّكَ الأعلى ) في سُوَّد مثلِها »

قول (سورة سبح اسم ربك الاعلى) ويقال لها سورة الاعلى ، وأخرج سعيد بن منصور باسناد صحيح عن سعيد بن جبير و سممت ابن عمر يقرأ سبحان ربى الاعلى الذي خلق فسوى ، وهي قراءة أبّ بن كمب . قول (وقال بعلم بعاهد ( قدد قهدى ) : هديا متنهرا ) ثبت هذا المنسنى ، وقد وصله الطبرى من طريق مجاهد . قول (وقال ابن عباس ( غثاء أحوى ) : هديا متنهرا ) ثبت أيضا المنسنى وحده ، ووصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عنه ، هم ذكر المصنف حديث البراء في أول من قدم المدينة من المهاجرين ، وقد تقدم شرحه في أوائل الهجرة ، ورقع في آخر هذا الحديث هنا و يقولون هذا رسول الله بالله على وحدف بالله من رواية أبي ذر ، قال : لأن الصلاة عليه إنما شرعت في السنة الخامسة ، وكما نه يشير الى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلوا تسليم ) لأنها من جلة سورة الاحزاب ، وكان نزولها في تلك السنة على الصحيح ، لكن لا مانع أن نتقدم الآية المذكورة على معظم السورة . ثم من أين له أن لفظ بالله من من النه يتدب أن يصلى على النبي بالله من وأن يترضى عن الصحابى ولو لم يرد ذلك في الرواية وأن يترضى عن الصحابى ولو لم يرد ذلك في الرواية

( ٨٨ ) سورة ﴿ هَلَ أَنَاكَ حَدَيثُ الفَاشِيَةِ ﴾ . بسم أقَّهُ الرحمَنُ الرحيم وقالُ ابنُ عباس ﴿ عامِلَةُ نَاصِبَةٌ ﴾ النصارَى ، وقال مجاهد ﴿ تَمِينُ آنِيةً ﴾ بلغ إناها وحاثَ شُربها ، ﴿ حَمِيمٍ آنَ ﴾ كَابِغ إِنَاهُ ، ﴿ لَا نَشْمَعُ فَيْهِا لَا غِيَةً ﴾ شَمَّاً ، ويقال : الضَّرِيعُ كَنْتُ يُقال له الشَّبْرُقِ ، يُسمِّيه

(الأبه) مجتهم

قول (سورة هل أتاك ـ يسم الله الرحن الرحيم) كذا لأبي ذر ، وسقطت البسملة للباقين ، ويقال لها أيضا سورة الفاشية . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الفاشية من أسماء يوم القيامة . قول (وقال ابن عباس : عاملة ناصبة النصارى) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة ومن طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال : الرهبان . قول (وقال بحاهد (عين آنية) بلخ إناها وحان شربها . (حيم آن ) بلخ إناه) وصله الفريا بي من طريق بحاهد مفرقا في مواضعه . قول (لاتسمع فيها لاغية : شتها) وصله الفريا بي أيضا عن بحاهد ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : لا تسمع فيها باطلاولا مأ نما ، وهذا على قراءة الجمهور بفتح تسمع بمثناة فوقية ، وقرأها الجحدرى بتحتانية كذلك ، وأما أبو عمرو وابن كثير فضها التحتانية ، وضم نافع أيضا لكن بفوقانية . قول (ويقال الضريع نبت كذلك ، وأما أبو عمرو وابن كثير فضها التحتانية ، وضم نافع أيضا لكن بفوقانية . قول (ويقال الضريع نبت يقال له الشرق ، تسميه أهل الحجاز الضريع اذا يبس ، وهو سم ) هو كلام الفراء بلفظه ، والشبرق بكسر المعجمة يقال له الشرق ، تسميه أهل الحجاز الضريع اذا يبس ، وهو سم ) هو كلام الفراء بلفظه ، والشبرق بكسر المعجمة

بعدها موحدة ، قال الخليل بن أحمد : هو نبت أخضر منتن الربح يرمى به البحر . وأخرج الطبرى من طريق عكرمة وبحاهد قال : الضريع الشبرق . ومن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الضريع شجرمن نار . ومن طريق سعيد بن جبير قال : الحجارة . وقال ابن التين كأن الضربع مشتق من الصارع وهو الذليل ، وقيل هو السلا بضم المهملة و تشديد اللام وهو شوك النخل · قوله ( يسيطر بمسلط ) قال أبو عبيدة في قوله ( است عليهم بمسيطر ) : بمسلط ، قال : ولم نجد مثلها إلا مبيطر أى بالموحدة ، قال : لم نجد لهما ثالثا . كذا قال ، وقد قدمت في تفسير سورة المائدة زيادات عليها ، قال ابن النين : أصله السطر ، والمهني أنه لا يتجاوز ماهو فيه . قال وانماكان ذلك وهو بمكة قبل أن يهاجرويؤذن له في القتال ، قوله (ويقرأ بالصاد والسين) قلت : قراءة الجمور بالصاد ، وفي رواية عن ابن كمثير بالسين وهي قراة هشام . قوله (وقال ابن عباس : إيابهم مرجعهم ) وصله ابن المنذر من طريق ابن جريج عن عطاء بالسين وهي قراة هشام . قوله (وقال ابن عباس : إيابهم مرجعهم ) وصله ابن المنذر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، وذكره ابن أبي حاتم عن عظاء ، ولم يجاوز به . ( تنبيسه ) : لم يذكر فيها حديثا مرفوغ ، وبدخل فيها عن ابن عباس ، وذكره ابن أبي حاتم عن عظاء ، ولم يجاوز به . ( تنبيسه ) : لم يذكر فيها حديثا مرفوغ ، وبدخل فيها السين جابر رفعه « أمرت أن أن الناس حتى يقولو الا إله إلا الله ، الحديث ، وفي آخره « وحسابهم على الله » ثم قرأ ﴿ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ﴾ الى آخر السورة ، أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم ، وإسناده هميخ

## ( ۸۹ ) سُورة والنَّجْرِ

قوله (سورة والفجر- وقال مجاهد: إرم ذات العاد يعنى القديمة ، والعاد أهل عمود لايقيمون) وصلهالفريا بى من طريق مجاهد بلفظ إدم القديمة ، وذات العاد أهل عماد لايقيمون : وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : إدم قبيلة من عاد ، قال : والعاد كانوا أهل عموذ أى خيام ، أنتهى ، وأدم هو ابن سام بن نوح ، وعاد ابن عوص بن أدم . وقيل أبضا إن ألمراد بالعاد شدة أبدائهم وإفرط طولهم . وقد أخرج ابن مردوية من طريق المقدام بن معديكرب قال : قال وسول الله يمالي في قوله ( ذات العاد ) قال دكان الرجل بأتى الصخرة فيحملها على كاهله فيلة يما على أى حى أداد فيهلكهم ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدى قال : إدم اسم أبيهم .

ومن طريق مجاهد قال: ارم أمه. ومن طريق قتادة قال: كنا نتحدث أن إرم قبيلة - ومن طريق عكرمة قال: إرم هي دمشق ـ و من طريق عطاء الحراساني قال : إرم الأرض ـ ومن طريق الصحاك قال : الارم الهلاك . يقال أرم بنو فلان أى هلكوا. ومن طريق شهر بن حوشب نحوه ، وهذا على قراءة شاذة قرئت دبعاد أرم، بفتحتين والراء ثقيلة على أنه فعل ماض، و دذات، بفتح التاء على المفعو اية أى أهلك الله ذات المهاد، وهو تركيب قلق. وأصح هذه الانوال الأول أن إرم اسم الغبيلة وهم إرم بن سام بن نوح ، وعاد هم بنو عاد بن عوص بن إرم ، وميزت عاد بالإضافة لارم عن عاد الآخيرة ، وقد تقدم في تفسير الاحقاف أن عادا قبيلتان ، ويؤيده قوله تعالى ﴿ وَانْهُ أَهْلُك عادا الاولى) . وأما قوله (ذات العاد) فقد فسره مجاهد بأنها صفة القبيلة ، فانهم كانوا أهل عود أى خياًم . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العنجاك قال ﴿ ذات الماد ﴾ القوة . ومن طريق ثور بن زيد قال : قرأت كتابا قديما , أنا شداد بن عاد ، أنا الذي رفعت ذات العاد ، أنا الذي شددت بذراعي بطن واد ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه عن عبدالله بن قلابة قصة مطولة جدا أنه خرج في طاب إبل له ، وأنه وقع في صحارى عدن ، وأنه وقع على مدينة في تلك الفلوات فذكر عجائب ما رأى فها ، وإن معاوية لما بلغه خرر. أحضره الى دمشق وسأل كعبا عن ذلك فأخره بقصة المدينة ومن بناها وكيفية ذلك مطولا جدا ، وفيها ألفاظ مُنكرة ، وراويها عبد الله بن قلابة لا يعرف، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة . قولِه (سوط عذاب الذي عذبوا به) وصله الفريا بي من طريق مجاهد بلفظ ما عذىوا مه . ولابن أبي حاتم من طربق قناَّدة : كل شيء عنب الله مه فهو سوط عذاب ، وسيأتي له تفسير آخر . قولِه (أكلا لما السف ، وجما الكثير ) وصله الفرياني من طريق مجاَّهد بلفظ : السف لف كل شيء ـ ويحبُّون المال حبًّا جما قال السكثير ـ وسيأتى بسط الكلام على السف في شرح حديث أم زرع في النكاح ـ قولِه ( وقال مجاهد : كل شيء خلقه فهو شفع ، السهاء شفع ، والوتر الله ) تقدم في بدء إلحلق بأتم من هذا . وقد أخرج الترمذي من حديث عران بن حصين و أن الذي ﷺ سئل عن الشفع والوتر نقال وهي الصلاة ، بعضها شفع ، وبعضها وتر ، ودجاله ثقات إلا أن فيه راويا مهماً ، وقد أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المهم فاغتر فصححه . وأخرج النسائى من حديث جابر رفعه قال والعشر عشر الاضحى، والشفع يوم الاضحى، والوتر يوم عرفة، والمحاكم من حديث ابن عباس قال : الْفجر فجر النَّهار ، و ليال عشر عشر الاضحى ـ وَّ لسعيد بن منصور من حديث ابن الزبير أنه كان يقول : ` الشفع قوله تعالى ﴿ فَن تَعجل في يُومِين ﴾ والوتر اليوم الثالث ـ ( تنبيه ) : قرأ الجمهور الوتر بفتح الواو ، وقرأها الكوفيون سوى عاصم بكسرالواو واختارها أبو عبيد. قوله ( وقال غيره سوط عذاب كلة تقولها العرب لـكل نوع من المذاب يدخل فيه السوط) هو كلام الفراء ، وزاد في آخره : جرى به الـكلام ، لأن السوط أصل ماكانوا يعذبون به ، فجرى لـكل عذاب إذكان عندهم هو الغاية . قوله ( لبالمرصاد: اليه المصير ) هو قول الفراء أيضا ، والمرصاد مفعال من المرصد وهو مكان الرصد ، وقرأ ابن عُطية بِما يقتضيه ظاهر اللفظ ؛ فجوز أن يكون المرصاد يمعنى الفاعل أى الراصد ، لسكن أتى فيه بصيغة المبالغة ، وتعقب بأنه لوكان كذلك لم تدخل عليه الباء في فصيح السكلام ، وإن سمع ذلك نادرا فى الشمر ، وتأويله على ما يليق يجــــلال الله واضح فلا حاجة للتكلف . وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : بمرصاد أعمال بني آدم . قوله ( تحاضون تحافظون ، وتحضون تأمرون باطمامه ) قال الفراء : قرأ الاعش وعاصم بالآلف و بمثناة مفتوحة أوله ، ومثله لآهل المدينة لكن بغير

ألف، وبعضهم ديحاضون، بتحتانية أوله، والكل صواب .كانوا يحاضون يحافظون، ويحضون يأمرونِ باطعامه انتهى . وأصل تحاضون تتحاضون فحذفت إحدى التاءين ، والمعنى لايحض بغضكم بعضا . وقرأ أبو عمرو بالتحتانية في يكرمون و يخصونُ وما بعدهما ، ويمثل قراءة الاعشُ قرأ جي بن وثاب والأغوان وأبو جعفر المدنى ، وهؤلاً. كلهم بالمثناة فيها وفي يكرمون فقط ، ووافتهم على المثناة فجما ابن كشير ونافع وشيبة ، لكن بغير ألف في يحصون. قولِه ( المطمئنة المصدقة بالثواب ) قال الفراء ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفُسُ المطمئنة ﴾ بالايمان ، المصدقة بالثواب والبعث . وأخرج ابن مردوية من ظريق ابن عباس قال : المطمئنة المؤمنة . قوله ( وقال الحسن (يا أيتها النفس المطمئنة ) إذا أراد ألله قبضها اطمأنت الى الله واطمأن الله الله ، وزضيت عن الله ورضى الله عنه ، فَأَمر بقبض روحها وأدخمُه الله الجنة وجمله من عباده الصالحين ) وقع في رواية الكشميهني و واطمأن الله البها ورضي الله عنها وأدخلها الله الجنة ، بالتأنيث في المواضع الثلاثة ، وهو أوجه . والآخر وجه وهو عود الضمير على الشخص . وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق الجسن قال: إن الله تمالي إذا أواد قبض روح عبده المؤمن واطمأنت النفس إلى الله واطمأن الله اليها ورضيت عن الله ورضى عنها ، أمر بقبضها فأدخلها الجنة وجملها من عباده الصالحين . أخرجه مفرقا ، وإسناد الاطمئنان الى الله من مجاز المشاكلة ، والمراد به لازمه من إيسال الحير وتحو ذلك . وقال عبد الرزاق عن مِعمن عن قتادة عن الحسن قال : المطمئنة الى ما قال الله والمصدقة بما قال الله تعالى . قولِه ( وقال غيره ﴿ جابوا ﴾ نقبواً ، من جيب القميص قطع له جيب ، يحوب الفلاة ) أي ( يقطمها) . ثبت هذا لغير أبي ذر . وقال أبر هبيدة فى قوله ﴿ جَابُوا ﴾ البلاد : نقبُوها ، ويجوب البلاد يدخل فها ويقطعها . وقال الفراء ﴿ جَابُوا الصخر ﴾ فرقوه فاتخذوه بيوتا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ﴿ جَابُوا الصَّحْرِ ﴾ نقبوا الصَّحْرِ . قولِه ﴿ لمَّا : كمته أجمع أتيت على آخره ) سقط هذا لابى ذر وهو قول أبي عبيدة بلفظه وزاد : ﴿ حَبَّا جَمَّا ﴾ كشيراً شديداً ، ﴿ تنبيه ﴾ : لم يذكر في الفجر حديثًا مرةوعًا ، ويدخل فيه حديث ابن مسمود رفعه في قوله تمالي ﴿ وجيء يومثُذ بِحهُمْ ﴾ قال : و يؤتى بجهتم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ، . أخرجه مسلم والترمذي

( ٩٠) سِورة ﴿ لا أُقْسِمُ ﴾

وقال مجاهد ﴿ وأنتِ حِل بهذا البلد ﴾ : محكة ، ليس عليك ماعلى الناس فيه من الإِثم ، ﴿ ووالِد ۗ ﴾ آدم ﴿ وماوَلَد َ ﴾ ، ﴿ إِبَداً ﴾ : كثيرا ، والنجدين : الخير والشر " مَسفَبة : مجاعة ، مَترَبة : الساقط في التراب . يقال ﴿ وَلَا انْتَحَم العقبة " : فلم يقتحم العقبة ) في الدنيا ، ثم فسر العقبة فقال ﴿ وَمَا أَدُواكُ مَا العقبة ؟ فك رقبة ، أو إطعام في يوم ذِي مَسفَبة ﴾ • ( في كُسبَد ) : في شدّة

قوله (سورة لا أقسم) ويقال لها أيضا سورة البلد، وانفقوا على أن المراد بالبلد مكاشرتها الله تعالى. قوله ( وقال مجاهد ( وأنت حل مهذا البلد ) مكه، ليس عليك ما على الناس فيه من الاثم ) وصله الفريان من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: يقول لا تؤاخذ بما عملت فيه وايس عليك فيه ما على الناس. وقد أخرجه الحاكم من طريق منصور عن مجاهد فزاد فيه عن ابن عباس بلفظ: أحل اقه له أن يصنع فيه ما شاء. ولابن مردويه من

طريق عكرمة عن ابن عباس : يحل لك أن تقاتل فيه . وعلى هذا فالصيغة للوقت الحاضر والمراد الآتى لتحقق وقوعه ، لأن السورة مكية والفتج بعد الهجرة بثمان سنين . قوله (ووالد آدم وما ولد) وصله الفريا بي من طريق مجاهد بهذا ، وقد أخرجه الحاكم مِن طريق مجاهد أيضا وزاد فيه : عن ابن عباس . قوله ( ف كبد في شدة خلق ) ثبت هذا للنسني وحده، وقد أخرجه سعيد بن منصور من ظريق مجاهد بلفظ . حلته أمه كرها ووضعته كرها ، ومعيشة في نكد وهو يكابد ذلك . وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله وزاد : في ولادته ونبت أسنانه وسرره وختانه ومعيشته . قوله ( لبدا كثيرا ) وصله الفريابي بهذا ، وهي بتخفيف الموحدة ، وشددها أبو جمفر وحده . وقد تقدم تفسيرها في تفسير سوره الجن . والنجدين الخير والشر ، وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ سبيل الخير وسبيل الشر ، يقول: عرَّ فنَّاه . وأخرج الطبراني باسناد حسن عن ابن مسعود قال ؛ النجدين سبيل الخير والشر ، وصححه الحاكم ، وله شاهد عند ابن مردويه من حديث أبي هريرة ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن عن الذي عَرَائِيٍّ ، انما هما التجدان ، فما جمل نجد الشر أحب اليكم من نجد الخير ، • قولِه ( مسغبة مجاعة ) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ جوع ، ومن وجه آخرعن مجاهد عن ابن عباس قال : ذي مجاعة . وأخرجه ابن أبي حاتم كذلك . ومن طريق قنادة قال : يوم يشتمى فيه الطمام . قولِه (متربة السائط في التراب) وصله الفريابي عن مجاهد بافظ المطروح في التراب ليس له بيت . وروى الحساكم من طريق حصين عن مجاهد عن أبن عباس قال : المطروح الذي ليس له بيت . وفي لفظ : المتربة الذي لا يقيه من التراب شيء ـ وهو كذلك لسميد بن منصور ، ولابن عبينة من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : هو الذي ليس بينه وبين الأرض شيء. قولِه ( يغال ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ فلم يقتحم المقبة في الدنيا . ثم فسر العقبة فقال ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْعَقَّبَةَ ؟ فَكَ رَقَّبَةً ۖ أَوْ إَطْعِامُ فَي يُومُ ذَى مُسْغَبَّةً ﴾ قال عبد الرزاق عن معمَّر عن قتادة قال باللنار عَقبة دون الجنة . فلا اقتحم العقبة ـ ثم أخبر عن اقتحامها فقال : فك رقبة أو إطمام في يوم ذي مسيغة. وقال أبو عبيدة في قوله ﴿ فلا اقتحم العقبة الحَى بلفظ الاصل، وزاد بعد قوله مسفية : بجاعة ، ذا متربة : قد لزق بالنراب . وأخرج عميد بن منصور من طريق مجاهد قال : ان من الموجبات إطعام المؤمن السغبان- (تنبيه) : قرأ فك وأطعم بالفعل الماضي فيهما ابن كثير وأبوعمرو والسكسائي ، وقرأ باق السبعة فك بضم المكاف والإضافة وإطمام عطفا عليها . قوله ( مؤصدة مطبقة ) هو قول أبي عبيدة ، وقد تقدم في صفة النار من بدء الحلق ، ويأتى في حديث آخر في تفسير الهمزة ـ ( تنبيه ) . لم يذكر في سورة البلد حديثا مرفوعا ويدخل فيها حديث البراء قال , جاء أعران فقال : يارسول الله علمني عملاً يدخلني الجنة ، قال : الله كنت أقصرت الحظبة لفد أعرضت المسألة ، أعتق النسمة أو فك الرقبة . قال : أو ليستا بواحدة ؟ قال : لا ، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في عتقها ، أخرجه أحمد وابن مردوية من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عنه وصحه ابن حبان

## ( ۹۱ ) سورة ﴿ وَالشَّمْسِ وَتُصْعَاهَا ﴾

وقال مجاهد: تُضعاها صَودها . إذا تَلاَهَا : تَبِعَها . وَعَلَجَاها : دَحَاها . وَدَسّاها : أغواها . فألهمها : عرَّفها الشقاء والسعادة . وقال مجاهد بطغواها : بمعاصيها . ولا كِناف تُعقباها : تُعقبيُّ أُحد ٤٩٤٢ - وَرَشُ مُوسَى مِن إسماميلَ حدَّثنا ﴿ وُهَيبٌ حدثنا هشام عن أبيه أنهُ أَخَبَرَهَ عبدُ الله بن زَمْمة أنه سممَ النبيُّ عَلِيُّ يَخطبُ وذكر الناقةَ والذي عَقر، فقال رسولُ الله عَلَيْ ﴿ إِذِ ا نَبَعَثُ أَشقاها ﴾ انبعث َ لهـا رجل مزيز عارِم منبع في رَهطهِ مثلُ أبي زَمعة . وذكرَ النساء فقال : يَسِيدُ أُحدُ كُم بَجلدُ امرأتَه جلدَ العهد، فلمله بضاجِمها من آخر يومِه • ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال : لم يضحك أحدُكم عما يَفعل ٢٠ وقال أبو معاوية حدثنا هشام ُ عن أبيه عن عبدِ الله بن زَمعة «قال النبيُّ عَلَيْ : مثلُ أبي زَمعة عمُّ الزُّ بَير بن المَوام » قوله ( سورة والشمس وضحاها ـ بسم الله الرحن الرحيم) ثبتت البسملة لابى ذر ـ قوله ( وقال مجاهد: ﴿ صَحاها ﴾ صوءها . ﴿ إِذَا تَلَاهَا ﴾ تبعها . و﴿ طحاها ﴾ دحاها . و﴿ دساها ﴾ أغواها ﴾ ثبت هذا كله النسنى وحده ، وقد تقدم لهم فى بدِّه الحلق مفرقا إلا قوله ﴿ دساها ﴾ فاخرجه الطَّبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا ، وقد أخرج الحاكم من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباسَ جميـــع ذلك . قولِه ( فألهمها عرَّفها الشقاء والسمادة ) ثبت هذا للنسنى وحده ، وقد أخرجه الطبرى من طريق مجاهد . قوله ( ولا مجاف عقباها : عقبي أحد ) وصله الفريابي من طريق مجامِد في قوله ﴿ وَلا يَخَافَ عَمَّاهَا ﴾ : الله لا يخاف عقبي أحد ، وهو مضبوط بفتح الآلف والمهملة ، وفي بعض النسخ بسكونَ الحاء المعجمة بعدها ذال معجمة ، قال الفراء : قرأ أهل البصرة والكوقة بالوار وأهل المدينة بالفا. • فلا يخاف ، فالواو صفة العاثر أى عتر ولم يخف عاقبة عقرها ، أو المراد لا يخاف الله أن يرجع بمد إله لاكما ، فالفاء على هذا أجود ، والصمير في عقباها للدُّمدمة أو لثمود أو للنفس المقدم ذكرها ه والدمدمة الحلاك العام . قوله (بطغواها : معاصبها) وصله الغريابي من طريق بجاهد بلفظ , معصيتها ، وهوالوجه . والطفوى بفتح الطاء والقصر الطغيان ، ويحتمل في الباء أن تكون للاستمانة وللسبب ، أو المدني كذبت بالعذاب الناشيء عن طغيانها . قوله ( هشام ) هو ابن عروة بن الزبير . قوله ( عبد الله بن زمعة ) أى ابن الأسود بن المطلب ابن أسد بن عبد المزى ، صحابى مشهور ، و أمه قريبة أخت أم سلمة أم المؤمنين ، وكان تحته زينب بنت أم سلمة . وقد تقدم في قصة \*ود من أحاديث الأنبياء أنه ايس له في البخاري سوى هذا الحديث ، وأنه يشتمل على اللائة أحاديث . قولِه ( وذكر الناقة ) أي ثاقة صالح ، والوار عاطفة على شيء محذوف تقديره : فخطب فذكر كذا وذكر الناقة . قوله (والذي عقر )كذا هنا محذف المفعول ، وتقدم بلفظ ، عقرها ، أي النَّاقة . قوله ( إذ البعث )تقدم في أحاديث الأنبياء بلفظ انتدب ، تقول ندبته الى كذا فانتدب له أي أمرته فا.تثل . قول ( عديز ) أي قليسل المثل. قوله (عادم) بمهملتين أى صعب على من يرومه كثير الشهامة والشر. قوله ( منبع )أى قوى ذو منعة أى رهط يمنعُونهُ من الضيم ، وقد تةدم في أحاديث الآنبياء بلفظ , ذو منعة ، وتقدّم بيان آسمه وسبب عقره الناقة . قوله ( مثل أ بي زمعة ) يأتى في الحديث الذي بعده . قوله ( وذكر النساء ) أي وذكر في خطبته النساء استطرادا الى ما يقع من أزواجهن . قوله ( يعمد ) بكسر المبمّ ؛ وسيأتى شرحه فى كتاب النكاح . قوله ( ثم وعظهم فى ضحكهم ) في رواية الكشميهني و في ضحك ، بالتنوين وقال : لم يضحك أحدكم مما يفعل ؟ يأتي الكلام عليه في كتاب الأدب ان شاء الله تعالى . قوله ( وقال أبو معاوية الح ) وصله إسمق بن راهو يه في مسنده قال : أنبأنا أبو معاوية ،

فذكر الحديث بتهامه وقال فى آخره ، مثل أ بى زمعة عم الزبير بن العوام ، كما علقه البخارى سوا م . وقد أخرجه أحمد عن أ بى معاوية لكن لم يقل فى آخره ، عم الزبير بن العوام » . قوله ( عم الزبير بن العوام ) هو عم الزبير بجازاً لانه الآسود بن المطلب بن أسد ، والعوام بن خويلد بن أسد ، فنزل ا بن العم منزلة الاخ فأطلق عليه عا بهذا الاعتبار ، كذا جزم الدمياطى باسم أ بى زمعة هنا وهو المعتمد ، وقال القرطبى فى ، المفهم » : يحتمل أن المراد بأ بى زمعة الصحابى الذي بايع تحت الشجرة يعنى وهو عبيد البلوى ، قال : ووجه تشبيه به إن كان كذلك أنه كان فى عزة ومنعة فى قومه كما كان ذلك الكافر ، قال : ويحتمل أن يريد غيره بمن يكنى أبا زمعة من الكفار . قلت : وهذا الثانى هو المعتمد ، والغير المذكور هو الأسود ، وهو جد عبد الله بن زمعة راوى هذا الحبر ، لقوله فى نوجة الأسود بن المطلب من طريق عامر بن صالح عن هشام بن عروة وزاد ، قال فتحدث بها عروة وأبو عبيدة فى ترجمة الأسود بن المطلب من طريق عامر بن صالح عن هشام بن عروة وزاد ، قال فتحدث بها عروة وأبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة جالس ، فكان له وجد منها ، فقال له عروة و زاد ، قال فتحدث بها عروة وأبو عبيدة ابن عبد الله بن وكان الاسود أحد المستهزئين ، ومات على كفره بمكة ، وقتل ابنه زمعة يوم بدر كافرا أيصنا

( ٩٢ ) سورة " ﴿ والليل إذا يَنشى ٰ ﴾ . بسم الله الرحمن الرحيم

وقال ابنُ عباس ﴿ وَكَذَّبَ بِالحَسنَىٰ ﴾ : باكناف . وقال مجاهد : تردَّى مات . وتلظَّى : "تَوَهجَ . وقرأُ تُعبيد بن ُعبر : تَتَلفَّىٰ

قوله ( سورة والليل اذا يغشى \_ بسم الله الرحمن الرحم ) ثبتت البسملة لابى ذر . قوله ( وقال ابن عباس : وكذب بالحسنى بالخلف ) وصله ابن أبى حانم من طريق حصين عن عكرمة عنه وإسناده صحبح ، قوله (وقال مجاهد تردى مات . و تلظى توهج ) وصله الفريا في من طريق مجاهد في قوله ( إذا تردى ) : إذا مات ، و في قوله ( نارا تلظى ) توهج . قوله ( وقرأ عبيد بن عمير تتلظى ) وصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة وداود العطار كلاهما عن عمر و بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قرأ و نارا تتلظى ، وقال الفراء : حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال و فاتت عبيد بن عمير ركمة من المغرب ، فسمعته يقرأ فأخرتكم نارا تلظى ، وهذا إسناد صحيح ، ولكن رواه سعيد بن عبد الرحن المخرومى عن ابن عبينة بهذا السند فاقه أعلم ، وهى قراءة زيد بن على وطلحة بن مصرف أيضا ، وقد قيل إن عبيد بن عمير قرأها بالإدغام في الوصل لا في الابتداء ، وهى قراءة البزى من طريق ابن كثير

### ١ - ياب ﴿ والنهار إذا تَجلى ﴾

عدد الله عبد الله الشام ، فسيسم بنا أبو الدرداء فأمان عن الأعمل عن إراهيم « عن علقمة قال : دخلت في نفر من أصاب عبد الله الشام ، فسيسم بنا أبو الدرداء فأمانا فقال : أفيكم من يَقر أ ؟ فقلنا : نعم . قال فأيكم أقر أ ؟ فأشاروا إلى ، فقال : اقر أ ، فقرأت ﴿ والليل لمذا يَغشى ، والنهار إذا تجلى ، والذكر والأنى ﴾ فال : آنت سممتها من في صاحبيك ؟ قات : نعم . قال : وأنا سمتها مِن في الذي الله عنها ، وهؤلاء يأ بون علينا »

# قوله ( باب والنهار اذا تجلى) ذكر فيه الحديث الآتى فى الباب الذى بعده ، وسقطت النرجة لابى ذر والنسنى عالم ( وما خلق الذكر والأنثى )

عبد الله على أبي حدَّ ثنى أبي حدَّ ثنا الأعشّ عن إراهيم قال لا قايم أصاب عبد الله على أبي الحدَّرداء، فطلبهم فوجدَم فقال: أيُدكم يَقرَأُ على قراءة عبد الله ؟ قال كُلنا · قال : فأيُدكم يحفَظُ ؟ وأشاروا إلى علقمة مَ قال : كيف سمعتُ مَقَدُ مَ يَقرأُ (والمالِ إذا يَغشى) قال عاقمة والذَّ كر والأدى ) قال أشهدُ إنى سمعتُ النبي عليه يَقرأُ هـ كذا ، وهـ وَلاء بريدوني على أن ا أقرأ ( وما خلق الذَّكر والأنبى ) والله لا أنا بعهم »

قولِه ( باب وما خلق الذكر والانثى . حدثنا عمر ) هو ابن خفص بن غياث ، ووقع لابى دُر حدثنا عمر ابن حفص . قولِه ( قدم أصحاب عبد الله ) أي ابن مسمود ( على أبي الدرداء ، فطلبهم فوجدهم فقال : أيكم يقرأ هلى قراءة عبد الله ؟ قالوا :كلنا . قال : فأيكم أحفظ ؟ وأشاروا الى علقمة ) هذا صورته الارسال ، لان إبراهيم ما الارسال في هذا الحديث ، ووقع في رواية الباب عند أبي نعيم أيضا ما يقتضى أن ابراهيم سمعه من علقمة . وقوله في آخره (وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتا بعهم ) ووقع في رواية داود بن أبي هند عن الشمي عن علقمة في هذا الجديث ، وإن هؤلاء يريدونني أن أزول عما أقر أني رسول الله عليه ويقولون لى : اقرأ ومأ خلق الذكر والانتى ، وانى واقه لا أطيعهم ، أخرجه مسلم وابن مردويه . وفى هذا بيأن واضح أن قراءة ابن مسعود كانت كذلك ، والذي وقع في غير هذه الطربق أنه قرأ ﴿ وَالذِي خَلَقَ الذَكُرُ وَالْأَنَّى ﴾ كَـذًّا في كثير من كتب القراآت الشاذة ، وهذه القرآءة لم يذكرها أبو عبيد إلا عن الحسن البصرى ، وأما ابن مسعود فهذا الاستباد المذكور في الصحيحين عنه من أصح الاسانيد يروى به الاحاديث . قوله (كيف سمعته ) أي ابن مسمود ( يقرأ واللبل أذ يغشى؟ قال علقمة : والذكر والانثى ) فى رواية سفيان . فقرأت والليل أذا يغشى والنهار أذا تجلى والذكر والانثى ﴾ وه: صريح في أن ابن مسعودكان يقرؤها كذلك وفي رواية اسرائيل عن مغيرة في المنساقب والليل اذا يغثى والذكر والانثى ، بحذف ، والنهار اذا تجلى ، كذا فى رواية أبى ذر وانبتها البانون . قوله ( وهؤلاء ) أى أهل الشام ( يريدو نتى على أن أقرأ وما خلق الذكر والانتى ، والله لا أتابعهم ) هذا أبين مرب الرواية التي قبلها حيث قال و وهؤلاء يأبون على ، ثم هذه القراءة لم تنقل إلا عن ذكر هنا ، ومن عداهم قرموا ووما خاق الذكر والأنثى ، وعليها استقر الامر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه ، وأمــل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه . والعجب من نقل الحُفَاظ من الـكرفيين هذه الفراءة عن علقمة وعن ابن مسعود واليّما تنتهى القراءة بالكوفة ثم لم يقرأ بها أحد منهم ، وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرذاء ولم يقرأ أحد منهم بهذا ، فهذا بما يقوى أن التلادة بها نسخت

## ٣ - باب ( فأثما مَن أعطى واتقي )

• ٤٩٤٥ - مَرَشُنَا أَبُو مُنسِم حدثنا سفيان عن الاحمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحن الشّلي الله وقد « عن عليّ رضى الله عنه قال : كنّا مع النبي على في بقيع الغَرْ قَدْ في جَنازة ، فقال : مامنكم من أحد إلا وقد كُنتُ مَقعدُهُ من الجنة ومَقَمدُهُ من النار . فقالوا : يارسول الله أفلا مَتَّ يَكُلُ ؟ فقال : اعملوا ف كُلُّ مُيسَّر . ثم قوا ﴿ فَأَمّا مِن أَعلَى وَانْقَى وَصَدَّق بِالحسنى - إلى قوله - المُسرى ﴿ ﴾ ﴾

قوله ( باب قوله فأما من أعطى واتق) ذكر فيه حديث على قال دكنا مع الذي يراقي في بقيع الغرقد في جنازة فقال : ما منكم من أحد إلا وكتب مقمده من الجنة ومقعده من النار ، الحديث ذكره في خسة تراجم أخرى لا يأتى في هسده السورة كلها من طريق الاعش إلا الحامس ، فن طريق منصور ، كلاهما عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحن السلمي عن على ، وصرح في الترجمة الاخيرة بساح الاعش له من سعد ، وسيأتي شرحه مستوفي في كتاب القدر إن شاء اقة تمالي

# باب ( رمدًى بالحسن )

صَرِّشُ مسَّدُدُ حدَّثَنَا عبدُ الواحدِ حدَّثَنا الاعشُ عن سمد بن معبيدة عن أبي عبد الرحمن « عن على رضى الله عنه قال : كنّا قموداً عند النبي على . . » فذكر الحديث

قوله ( باب قوله وصدق بالحسنى ) سقطت هذه الترجمة المير أبى ذر والنسنى ، وسقط لفظ ، باب ، من التراجم كلها لغير أبى ذر

# ٤ - إب واستنيسرُ واليسرى)

عبد الرحن السُّلَى عن عَلَى رضى الله عنه « عن النبى عَلَيْهِ أَنه كان في جَنازة ، فأخَذَ مُحوداً ينكُتُ في عبد الرحن السُّلَى عن عَلَى رضى الله عنه « عن النبى عَلَيْهِ أَنه كان في جَنازة ، فأخَذَ مُحوداً ينكُتُ في الأرضِ نقال : مامِنكم من أُحَد إلا وقد كُتب مَقعدُه من النّار ، أو من الجنة . قالوا : يارسولَ الله أفلَا نتَّكِل ؟ قال : اعملوا فكل مُيسَّرُ ﴿ فأمَّا من أُعطَى الآبة وصداً ق بالطسني الآبة » قال مُنسَبة وحدَّ ثنى به منصور من عديث سُليان

#### ٥ - باب ( وأما مَن يُخِلُ واسْتَغني )

وعد الرحمن عن على رضى المؤلف عن الأعش عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن عن على رضى الله على الله على

من النَّار ، فقلْنا : يارسولَ الله أَ فَلا نَتَكِل ؟ قال : لا ، اغْلُوا فَسَكُلُّ مُيسَّر . ثَمْ قَرأً ﴿ فأَمَا مَن أَعْطَى ۖ وا تَقَىٰ وصدَّق بِالْخَسْنَى فَسَنُيسِّرُه لِيشْرِى \_ إلى قوله \_ فَسَنُيسِّرُه لِلهُسْرَى ﴾ » وصدَّق بالخَسْنَى فَسَنُيسِّرُه لِيشْرَى \_ إلى قوله \_ فَسَنُيسِّرُه لِلهُسْرَى ﴾ " — باب ﴿ وكذَّبَ بالخَسْنَى ﴾

# ٧ - پاپ ﴿ فَسنُيسرُ مُ السرَى ﴾

2989 - عرَّثُنَّ آدَمُ حدَّ ثنا شُمَّبَةُ عن الأعشِ قالَ سَمِتُ سعدَ بن عبيدة أيحدِّثُ عن أبي عبد الرحمٰن الشّكيي عن على رضى الله عنه قال وكان النبي عبد الزَّق عن أخذ شيئًا فجه ل ينكُتُ به الأرض ، فقال : مامنكم مِن أحد إلا وقد كُتب مَقعدُ ، من النَّار ، ومقعدُ من الجنة . قالوا : يا رسول الله أفكر نقكلُ على كتابنا وندعُ العمل ؟ قال اعملوا فكل مُيسر ليا خلق له ، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة ، ثم قرأ ﴿ فأمَّا من كان من أهل واتق وصدَّق بالحسنى الآية » وأما من كان من أهل الرحن الرحيم (٩٣) سُورة والضَّحَى في بسم الله الرحن الرحيم

وقال مُجاهِد : إذا سَجَى استوى . وقال غير مُ : سَعِي ْ أَظَلَمَ وسَكَن ، عائلا : ذو عيال

قوله (سورة والضحى ـ بسم الله الرحن الزحيم) سقطت البسملة لغير أبى ذر : قوله ( وقال مجاهد اذا سجى : استوى ) وصله الفريا بى من طريق مجاهد بهذا . قوله (وقال غيره سجى أظلم وسكر) قال الفراء فى قوله (والضحى والليل اذا سجى اذا أظلم وركد فى طرله ، تقول بحر ساج وليل ساج إذا سكن . وروى الطبرى من طريق قتادة فى قوله ( إذا سجى ) قال : اذا سكن بالخلق . قوله ( عائلا ذو عيال ) هو قول أبى غبيدة ، وقال الفراء : معناه فقيرا ، وقد وجدتها فى مصحف عبد اقه « عديماً ، ، والمراد أنه أغناه بما أرضاه ، لا يكثرة المال

### ١ - باب (ما ودّ عك ربّك وما قل )

قوله ( باب ما ودعك ربك وما تلي ) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر ، وذكر في سبب تزولها حديث جندب ، وأن ذلك سبب شكواه عليه ، وقد تقدمت في صلاة الليل أن الشكوى المذكورة لم ترد بعينها ، وأنَّ من فسرها بأصبعه الى دميت لم يصب • ووجدت الآن في الطبراني باسناد فيه من لا يعرف أن سبب تزولها وجود جرو كاب تحت سريره مِرَائِةٍ لم يشعر به فأبطأ عنه جبريل لذلك ، وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة ، لكن كونها سبب تزول هذه الآية غريب ، بل شاذ ، مردود بمَّا في الصّحيح والله أعلم . وورد لذلك سبب ثالث وهو ما أخرجه الطابرى من طريق العوى عن ابن عباس قال دلما نزل على رَسُولُ اللهُ مَا اللَّهِ القرآن أبطأ عنه جبريل أياما ، فتغير بذلك ، فقالوا : ودعه ربه وقلاه ، فأنزل الله تعالى ﴿مَا وَدَعَكَ رَبُّكُ وَمَا قُلَّى ﴾ ومن طريق اسماعيل مولى آل الزبير قال , فنر الوحى حتى شق ذلك على النبي ﷺ وأحزَّ به فقال : لقد خشيت أن يكون صاحبي فلانى ، فجاء جبريل بسورة والضحى ، . وذكر سليمان النيمي في السيرة التي جعما ورواها محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال د وفتر الوحى ، فقالوا : لوكان من عند الله لمتابع ، ولكن الله قلاه . فأنزل الله : والضحى وألم نشرح بكالمما ، وكل هذه الووايات لا تثبت ، والحق أن الفترة المذكورة في سبب يزول والصحى غير الفترة المذكورة في ابتدا. الوحي ، فإن قلك دامت أياما وهذه لم تـكن إلا ليلتين أو ثلاثًا ، فاختلطتا على بعض الرواة ، وتحرير الآمر في ذلك ما بينته . وقد أوضحت ذلك في التعبير ولله الحمد . ووقع في سيرة أبن إيمق في سبب يزول والضبى شىء آخر، فائه ذكر أن المشركين لما سألوا الني بمائية من ذى القرنين وانروح وغير ذلك ووحدهم بالجواب ولم يستثن ، فأيطأ عليه جبريل اثنتي عشِرة ليلة أو أكثر ، فضاق صدره ؛ وتسكلم المشركون : فنزل جبريل بسورة والصحى ، وبحراب ما سألوا ، وبقوله تعالى ﴿ وَلَا تَغُوانَ لَنَّى. إِنَّى فَاعِلْ ذَلْكِ غَدَا إِلَّا أَن يَشَاءُ اللَّهُ ﴾ انتهى . وذكر سورة الصحى هنا بميد ، لكن يجوز أنَّ يكون الزمان في القصتين متقاربًا فضم بعض الرواة إحدى القصتين الى الآخرى ، وكل منها لم يكن في ابتداء البعث ، وإنما كان بعد ذلك بمدة والله أعلم . قوله ( سمعت جندب بن سفيان ) هو البجلي . قوله ( فجاءت امرأة فقالت : يا محد إنى لارجو أن يكون شيطانك تركك ) هي أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب ، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب قيام الليل . واخرجه الطبرى من طريق المفضل بن صالح عن الاسود بن قيس بلفظ و فقالت امرأة من أهله ، ومن وجه آخر عن الاسود بن قيس بلفظ و حتى قال المشركون ، ولا عنالفة لأنهم قد يطلقون لفظ الجمع ويكون القائل أو الفاعل واحداً ، يمعنى أن الباقين رامنون بما وقع من ذلك الواحد . قوله (قربك) بكسر الواء ، يقال قربه يقربه بفتح الراء متعديا ، ومنه ﴿ لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاة ﴾ ، وأما

قرب بالضم فهو لازم. تغول قرب الشيء أي دنا. وقد بينت هناك أنه وقع في رواية أخرى عند الحاكم و فقالت خديجة ، وأخرجه الطبري أيضا من طريق عبد الله بن شداد و فقالت خديجة ولا أرى ربك ، ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه و فقالت خديجة لما ترى من جزعه ، وهذان طريقان مرسلان ورواتهما ثقات ، فالذي يظهر أن كلا من أم جميل وخديجة قالت ذلك ، لكن أم جميل عبرت ـ لكونها كافرة ـ بلفظ شيطانك ، وخديجة عبرت ـ لكونها مؤمنة ـ بلفظ ربك أو صاحبك ، وقالت أم جميل شماتة وخديجة توجعا

# ٢ - باب ( ماوَدَّعك رَ بُك وما قَلَىٰ )

تقرأً بالتَّشديد والتخفيف بمعنى واحِد: ماتركك َ ربك . وقال ابن عباس : ما تركك وما أبغَضَك

اهه على حرف عد أبن بشار حدَّ ثَنَا محد من جَمَعَ مُعندَ رَ حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سممت خيد با البجلي « قالت امراً في الرسول الله ما أرى صاحبتك إلا أبطاً له . فنزلت : ﴿ مادعك ربك وما قلى ﴾ قول ﴿ باب قوله ما ودعك ربك وما قلى ﴾ كذا ثبت هذه النرجة في رواية المستملى ، وهر تمكرار بالنسبة اليه لا بالنسبة المبانين لا نهم لم يذكروها في الاولى . قول ( فقرأ بالتشديد والنخفيف بمنى واحد ما تركك ربك ) أما الفراء بهنى بالتشديد فهى قراءة الجمهور ، وقرأ بالتخفيف عروة وابنه هشام وابن أبي علية ، وقال أبو عبيدة وما ودعك ، يعنى بالتخفيف من ودهت انتهى ، ويمكن تخريج كونهما بمنى واحد على أن الذوديد مبالغه في الودع لان من ودعك ، مفارقا فقد بالغ في تركك . قول ( وقال ابن عباس ما تركك وما أبغضك ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا . قول في الرواية الاخيرة : ( قالحت المراة : يارسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك ) هذا السياق يصلح أن يكون خطاب خديجة ، دون الخطاب الاول فائه يصلح أن يكون خطاب خديجة ، دون الخطاب الاول فائه يصلح أن يكون خطاب عديجة ، وهو موجه لان عباس ما ترك و ما عرجوذ المكرماني أن يكون من تصرف الرواة ، وهو موجه لان عرج الطريقين واحد ، وقوله و أبطأك ، أي صيرك بطيئا في الفراءة ، لان بطأه في الافراء يستلزم بطء الآخر في عنت واحد ، وقوله و أبطأك ، أي صيرك بطيئا في الفراءة ، لان بطأه في الافراء يستلزم بطء الآخر في عزج الطريقين واحد ، وقوله و أبطأك ، أي صيرك بطيئا في الفراءة ، لان بطأه في الأفراء يستلزم بطء الآخر في

( ٩٤ ) سورةُ ﴿ أَلَمُ فَشَرَحَ لَكَ ﴾ . بسم الله الرحمن الرحيم

القراءة ، ووتم في رواية أحمد عن محمد بن جمفر عن شعبة ﴿ إِلَّا أَبْطُأُ عَنْكُ ﴾

وقال مُجاهد: و زرك في الجاهلية ، أ نقض : أنقل ، مع العسر يُسرا : قال ابن عينة اى إن مع ذلك العُسر بسرا آخر ، عةوله : ﴿ وَلَ يَعْلُونَ بِنَا إِلَا إِحَدَّى الْحُسنَيِين ، ولَن يَعْلُب عُسر مُ يُسر بن . وقال مجاهد: فا نصب في حاجتك إلى ربنك . ويُذكر عن ابن عباس : ﴿ أَلَم نشرح لك صدرك ﴾ شَرح الله صدره الاسلام قوله (سورة ألم نشرح الك سبم الله الرحن الرحيم )كذا لآبي ذر ، والبافين وألم نشرح ، حسب . قوله (وقال بجاهد : و زرك في الجاهلية ) وصله الفريابي من طريقه ، و وفي الجاهلية ، متعلق بالوزر ، أي السكان في الجاهلية واليس متعلقا بوضع . قوله (أنقض أنتن) قال عياض : كذا في جميع النسخ وأنتن ، يمثناة وقاف و نون ، وهو وهم واليس متعلقا بوضع . قوله (أنقض أنتن) قال عياض : كذا في جميع النسخ وأنتن ، يمثناة وقاف و نون ، وهو وهم

والصواب أثقل بمثلثه وآخرها لام ، وقال الاصيلي هذا وهم في رواية الفربرى ، ووقع عند ابن السماك أنقل بالمثلثة هو أصح ، قال غياض : وهذا لا يعرف في كلام العرب ، ووقع عند أبن السكن ، و روى أثقل ، وهو الصواب . قوله (ويروى ائتل وهو أصبح من أنتن )كذا وقع فى دواية المستملي وزاد فيه : قال الفربرى سممت أبا ممشر يقول ﴿ أَنقَصْ ظَهِرَكُ ﴾ : أنقل . ورقع في السكتاب خطأ ، قلت : أبو معشر هو حمدويه بن الخطاب بن إبراهيم البخاري ،كان يستملي على البخاري و يشاركه في بعض شيوخه ، وكان صدوقا ، وأضر بأخرة . و ذد أخرجه الفريايي من طريق مجاهد بلفظ و انذى أنقض ظهرك ، قال : أثقل ، . قال : وهذا هو الصواب ، ثقول العرب أنقض الحمل ظهر الناقة إذا أثقلها ، وهو مأخوذ من النقيض وهو الصوت ، ومنه سمعت نقيض الرحل أي صريره . قوله ( مع العسر يسرا قال ابن عبينة : أى ان مع ذلك العسر يسرا آخر ، كقوله هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ) وهذا مصير من ابن عيينة الى اثباع النحاة في قولهم إن النكرة إذا أعيدت نسكرة كافت غير الاولى ، وموقع التشبيه أنه كما ثبيت المؤمنين تعدد الحسني كذا ثبت لهم تعدد اليسر ، أو أنه ذهب الى أن المراد بأحد اليسرين الظُّفر وبالآخر الثواب فلا بد للؤمن من أحدهما . قوله (وان يغلب عسر يسرين) روى هذا مرفوعا موصولا ومرسلا ، وروى أيضا موةوفا ، أما المرفوح فأخرجه ابنّ مردويه من حديث جابر باسناد ضميف ولفظه و أوحى الى" ان مع اليسر يسرا أن مع العسر يسرا ، وأن يغلب عسر يسرين ، وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن مسمود قال قال رسول أنه عليه و كان العسر في جعر للرخل عليه الهسر حتى يخرجه ، و لن يغلب عسر يسرين . ثم قال : ان مع العشر يسرا انَّ مع اليشر يسرا ، واستاده منعيف · وأخرجه عبد الرزاق والطبرى من طريق الحسن عن الني يَرْاقِع ، وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود باسناد جيد من طريق قتادة قال و ذكر لنا أن رسول الله ﷺ بشر أصحابه بهذه الآية فقال : لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله ، وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه « عن عمر أنه كتب الى أبى عبيدة يقول : مهما ينزل بامرى من شدة يجعل الله بعدها فرجا ، وإنه لن يغلب عسر يسرين ، وقال الحاكم صع ذلك عن عمر وعلى ، وهو في المرطأ عن عمر لكن •ن طريق منقطع ، وأخرجه عبد بن حيد عن ابن مسمود باستاد جيَّد ، وأخرجه الفراء باستاد ضميف عن ابن عباس . قوله (وقال مجاهد فانصب في حاجتك الى ربك ) وصله أبن المبارك في الزهد عن سغيان عن منصور عن مجاهد في قوله ﴿ فَاذَا فَرَعْتَ فَانْصَبَ في صلاتك ﴿ وَالَى رَبُّكَ فَارْغُبُ } قال : اجعَل نيتك ورغبتك الى ربك . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق زيد بن أسلم قال : اذًا فرغت من الجمهاد فتعبد ، ومن طريق الحسن نحوه . قله ( ويذكر عن ابن عباسُ ﴿ أَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صدوك ﴾ شرح الله صدره الاسلام ) وصله ابن مردويه من طريق أبن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، وفي استاده داو ضعيف . ( تنبيه ): لم يذكر في سورة ﴿ أَلم نشرح ﴾ حديثًا مرفوعًا ، ويدخل فيها حديث أخرجه الطبرى وصمحه ابن حبان من حديث أبي سعيد رفعه و اتاني چبريل نقال : يتول ربك أتدرى كيف رفعت ذكرك ؟ قال : الله أعلم ، قال ﴿ اذا ذكرتُ مُ ذكرتَ مَمَى ، وهذا أخرجه الشانمي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق مجاهد قوله ، وذكر الترمذي والحاكم في تفسيرهما قصة شرح صدره بي ليسلة الاسراء ، وقد مضى السكلام عليه في أوائل السهدة النبوية

#### ( ٩٥ ) ﴿ سورة والتِّين ﴾

وقال مجاهد : هو التِّين والزِّيتونُ الذي يأكلُ النَّاسُ · يُقالَ فما يُكذِّ بكَ ؟ فما الذي يَكذَبك بأن الناسُ يُدانون بأهمالم ؟ كأنه قال : ومن يقدر على تكذيبك بالثوابِ والعقاب ؟

قوله ( سورة والتين ) وقال مجاهد : هو النين والزيتون الذي يأكل الناس ) وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله ﴿ والتين والزيتون ﴾ قال : الفاكمة التي تأكل الناس . ﴿ وطور سينين ﴾ الطور الجبل وسينين المبارك . وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ، وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس مثله ، ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال : النين مسجد نوح الذي بني على الجودي . ومن طريق الربيع بن أنس قال : التين جبل عليه النين و الزيتون جبل عليه الزيتون . ومن طريق قتادة : الجبل الذي عليه دمشق . ومن طريق محمد بن كعب قال : مسجد أسحاب السكيف ، والزيتون مسجد إيلياء . ومن طريق قتادة : جبل عليه بيت المقدس . قوله ( تقويم : خاق )كذا ثبت لابى نعيم ، وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله ﴿ أَحْسَنَ تَقْوِمٍ ﴾ قال: أحسن خاق . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس با نناد حسن قال: أعدل خلق . قولِه ﴿ أَسْفُلُ سَافَلَيْنَ لَالَّا مِنْ آمِنَ ﴾كذا ثبت النسنى وحد، وقد تقدم لهم فى بد. الحاق. وأخرج الحاكم من طريق عاصم الآحول ٥ن عكرمة عن ابن عباس قال : من قرأ القرآن لم يرد الى أرذل العمر وذلك قوله ﴿ثُم وددناه أسفل سافلين إلا الذبن آمنوا ﴾ قال : الذين قرموا القرآن . قولِه ( إنال فا يكذبك فا الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم كَمَا نه قال: ومن يقدر على تسكمة إينك بالثواب والمقاب) في رواية أبي ذر عن غير الكشميه في د تدالون ۽ بدال بدل النون الأونى ، والأول هو الصواب ، كذا هو في كلام الفراء بلفظه وزاد في آخره : بعد ما تبين له كيفية خلقه . قال ابن التين : كأنه جمل دما ، لمن يعقل وهو بعيد . وقيل : الخاطب بذلك الانسان المذكور ، قيل هو على طريق الالتفات وهذا عن مجاهد ، أي ما الذي جملك كاذبا ؟ لأنك إذا كذبت بالجزاء صرت كاذبا ، لأن كلُّ مكذب بالحق فهو كاذب . وأما تعقب ابن التين قول الفراء جعل د ما ، لمن يعقل وهر بعيد ، فالجواب أنه ليس بنعيد فيمن أبهم أمره ، ومنه ﴿ أَنْ نَدْرَتُ لِكُ مَا فَى بِعَلَى مُحْرِرًا ﴾

قوله ( أخبرنى عدى ) هو ابن ثابت الكونى. قوله ( فقرأ في المشاء بالتين ) تقدم شرحه في صفة الصلاة . وقد كثر سؤال بعض الناس : هل قرأ بها في الركمة الأولى أو الثانية ؟ أو قرأ فيهما معا كأن يقول أعادها في الثانية ؟ وعلى أن يكون قرأ غيرها فهل عرف ؟ وما كنت استحضر لذلك جوابا ، الى أن رأيت في وكتاب الثانية ؟ وعلى أن يكون قرأ غيرها فهل عرف ؟ وما كنت استحضر لذلك جوابا ، الى أن رأيت في وكتاب السحابة لابى على بن السكن ، في ترجمة زرعة بن خليفة رجل من أهل البيامة أنه قال و سمعنا بالذي يتليق فانيناه فعرض علينا الاسلام فأسلمنا وأسهم لنا ، وفرأ في الصلاة بالتين والويتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثم فيمكن إن عمرض علينا الاسلام فأسلمنا وأسهم لنا ، وفرأ في الصلاة بالتين والويتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثم فيمكن إن

كانت هى الصلاة الى عين البراء بن عازب أنها العشاء أن يقال قرأ فى الاولى بالتين وفى الثانية بالقدر ، ويحصل بذلك جواب السؤال . ويقوى ذلك أنا لا نعرف فى خبر من الآخيار أنه قرأ بالتين والزيتون إلا فى حديث البراء ثم حديث زرعة هذا

(٩٦) سورة الله الذي خَلَق الذي خَلَق ا

وقال تَعَيْبَةُ حَدَّثُنَا حَّادَ عِن يَحِيُّ بِن عَتِيقَ عِن الْحُسنِ قال : آكَتُبْ فَى المُسْحَف فَى أُول الإمام « يِسْمِ اللهُ الرَّحْن الرَّحِيم » واجْمَل بِين السَّورتَين خَطَّا . وقال مُجاهِد : نادِيَهُ عَشيرتَه ، الرَّبانية الملائسكة ، وقال مُعْمر الرَّحِينُ المَرْجِع ، اَنسَفَعَنْ قال : لَناْخُذَن ، ولنسفَعن بالنون وهى الخفيفة ، سَنَمَتُ بيكهِ أَخذتُ

قوله (سُورة اقرأ باسم ربك الذي خلق ) قال صاحب الكشاف: ذهب ابن عباس ومجاهد الى أنها أول سورة تزلت ، وأكثر المفسرين الى أن أول سورة نزلت فاتحة السكتاب .كسذا قال . والذي ذهب أكسر الائمة إليه هو الأول. وأما الذي نسبه الى الاكثر فلم يقل به الاعدد أقل من القليل بالنسبة الى من قال بالأول. قوله ( وقالُ قتيبة جِدَثنا حماد عن يحيي بن عتبيّ عن الحسن قال : اكرتب في المصحف في أول الامام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين الُسورتين خطا ) في رُواية أَبِّي ذَر عن غَــــير الكشميهي و حدثنا قتيبة ، وقد أخرجه ابن الضريس في و فضائل القرآن ، حدثنا أبو الربيع الزهرانى حدثنا حاد بهذا ، وحماد هو ابن زيد ، وشيخه بصرى ثقة من طبقة أيوب مات قبله ، ولم أد له فى البخارى إلا هذا الموضع . وقوله د فى أول الامام ، أى أم الكتاب ، وأوله د خطا ، قال الداودى إن أراد خطا فقط بغير بسملة فليس بصواب لاتفاق الصحابة على كتابة البسملة بين كل سورتين إلا براءة ، وإن أراد بالامام أمام كل سورة فيجعبل الحط مع البسملة فحسن ، فيكان ينبغي أن يستثني براءة . وقال الكرمانى : معناه اجمل البسملة في أوله فقط ، واجمل بين كل سورتين علامة للفاصلة ، وهو مذهب حمزة مر القراء السبعة . قلت : المنقول ذلك عن حمزة في الفراءة لا في الكنتابة ، قال : وكأن البخاري أيبار الى أن هذه السورة لماكان أولها مبتدأ بقوله تعالى ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ أراد أن يبين أنه لا تجب البسملة في أول كل سورة ، بل من قرأ البسملة في أول القرآن كفاء في امتثال هُذا الآمر . فعم استنبط السهيل من هذا الآمر ثبوت البسملة في أول الفاتحة لأن هذا الامر هو أول شيء نزل من القرآن فأولىمو اضع امتثاله أول القرآن . قولِه (وقال مجاهد : ناديه عشيرته ) وصله الفريابي من طريق مجاهد ، وهو تفسير معني ، لأن المدعو أهل النادي والنادّي ألمجاس المتخذ للحديث . قولِه ( الزبانية الملائكة ) وصله الفريابي من طريق مجاهد ، وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي رعاذم عن أبي هريرة مثله . قوله ( وقال معمر الرجعي؛ المرجع )كذا لابي ذر ، وسقط لنيره . وقال معمر بر فصاركانه من قول مجاهد والأولُّ هو الصواب ، وهو كلام أبي عبيدة في وكتاب المجاز ، والفظه ﴿ الى ربك الرجمي﴾ قال : المرجع والرجوع . قوله ( لنسفعن بالناصية لنأخذن ، ولنسفين بالنون وهى الحفيفة ، سفعت بيده أخذت ) هو كلام أبي عبيدة أيضا والفظه : و﴿ لنسفعن ﴾ انما يكتب بالنون لأنها نون خفيفة انتهى . وقد روى عن أبي عمرو بتشديد النون ، والموجود في مرسوم المصحف بالآلف ، والسفع القبض على الشيء بشدة ، وقيل أصله الآخذ بسفمة الفرس أى سواد ناصيته ، ومنه قولهم : به سفعة من غضب ، لما يعلو لون الغضبان من التغير ، ومنه امرأة سفعاء

١ - ياب \* ٤٩٥٣ - مَرْثُنَا يحيي أبنُ بكير حدَّثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. وحدثني سعيد ابن مَرْوان حدثنا محمدُ بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَة أخبرنا أبو صالح سَلموَ به ِ قال حدثني عبد الله عن يونسَ بن يَزِ مِدَ قال أَخبرني ابنُ شِهاب أَنَّ عروةً بن الزُّبير أحبره أن عائشة روج النبي عَلَيْ فالت ﴿ كَان أُوَّلُ ما بُدى \* به رسولُ اللهُ عَلَيْكُ الرَّوْيَا الصَّادِقَة في النوم ، فسكان لايرَى رُوْيًا إلا جاءَت مثلَ قَلَق الصبْح ، ثم خُبِّبَ إليه آلخلاء فـكانَ يَلحقُ بِغارِ حِراء فيتَحنَّثُ فيه . قال : والتحنُّت : التمَبدُ الليـالى ذَواتِ العَدَد، قبْل أن يرجم إلى أهلِهِ ، ويُنزوُّ دَ لذلك ، مم يرجم إلى خَديجة ً ، فيتزَّودُ بمثلها ، حتى خَذِنَّهُ الحقُّ وهو َ في غار حراء ، فجاءهُ المَلَكُ فقال : أَ قُرأً . فقال رسولُ اللهُ يَرْكِيُّكُمْ : مَا أَنَا بِقَارِيُّ . قال فأخذَ كَى مَفَطّني حتى بَلَغ منى الْجُهدُ ، ثم أرسَلني فقال: ا'قرأ . قلتُ ما أنا بقارِيُّ. فأخذَ نَى قَمْطَنَى الثانية حتى باغ مِنى الْجَهِد ، ثم أَرَسَلَنى ففال : اقرأ . قلتُ ما أنا بقارى أ. فأخذني فغَطَى الثالثة حتى بلغ مني الجهد ، ثم أَرْسَلَني فقال ﴿ اقرا باسْم رَبِّكَ الذي تَخلق َ حلق الإنسانَ من عَلَقَ ، افرأ ورثُبُكَ الأكرمُ الذي علَّم بالقلم ﴾ لآياتِ الى قوله ﴿علم الإنسانَ مالمُ يَعْلَمُ ﴾ . فرجع بها رسولُ اللهِ عَلَيْكُ تَرْجُك بوادرُه ، حتى دخل على خَدَيجَة فقال : زمَّلوني زِّمَّاونى ، فزكَمَّلو. حتى َّ دهَب عنه الروْعُ . قال َلخديجه ، أيْ خديجة ،مالي لقد خَشِيت عَلَى نفسى ؟ فأخَبرها أخَلمر. قالت خديجة :كلا أَبشر ، فَوَالله لا يُحزيكَ اللهُ أَبدا، فَوَالله اللَّ لَتَصِيلُ الرَّحِم ، و تَصدُّقُ الحديث ، وتحملُ السكلُّ . وتسكُّسِبُ المعدُّرمَ ، وكَفرِى الصيْب ، رأمين على نوائب الحق. فانطَلَقَتْ به خديجَةٌ حتى أتَتْ به ورقَةَ بن أوفل ، وهو ابنُ عمَّ خِديجةَ أَحي أبيها ، وكان اص،ا تنصُّر في الجاهلية ، وكان يكتبُ السكيتابَ المَرَبي ، ويكنُّبُ مِنَ الإِنْجَيْل بالعربية ، اشاء الله أنْ يَكُنُّب، وكان شَيْحًا كَبِيرًا قَدْ عَمَى ، فقالت خديجة ياعم ، أَسَمَع ،ن ابن أخيك ، قال وَرَقَة . يا ابنَ أخى ماذا ترَى ؟ فالخبرَهُ النبيُّ عَيْنَ خَبرَ مَا رأَى ، فقال وَرفَةُ : هذا النامُوسُ الذي أُنزِلَ على موسىٰ ، آيتني فيها حَدَعًا . ليتني أَ كُونُ حَيًّا \_ ذكر حرفا \_ قال رسول الله عَلِيَّ : أَوَ مُحْرجي "مُم ؟ قال ورَفة : نمَم ، لم يأت ِ رجُل بما جُنْتَ به إلا أوذى ، وإن مُيدر كني يومُك حيا أنمتُرُك نصراً مؤزَّرا . ثم لم يَنشَب ورقة أن تُم في وَفَرَ الوحي فترة حتى حزين رسول الله علي »

٤٩٥٤ ـ قال محمد بن شِهاب فأخبرنى أبو سلمة أن جابر بن عبد الله الأنسارى رضى الله عنهما قال و قال رسول الله عَلَيْتِ رهو مُعدِّت عن فترة الوحى ، قال فى خديثه : بنينا أنا أمشى سمعت صوتا من السماء ، فرفشت بصرى فإذا المملك الذى جاءنى بجراء جالس على كرسى بين السماء والأرض ، ففرقت منه ، فرجه نقلت : زملونى زملونى ، فدروه . فأزل الله تعالى ﴿ يَا أَيّها المدر ، تَع فأَنذِر ، وربَّك فكبر ، وثيا بَك فطهر ، والرَّجز فاهُجر ﴾ . قال أبو سلمة : وهى الأوثان كان أهل الجاهلية يَعبُدون ، قال : ثم تتابع الوحى »

قولِه ( باب حدثنا يحيي بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب . وحدثني سعيد بن مروان ) الاسناد الاول قد ساق البخارى المأن به في أول الكتاب ، وساق في هذا الباب المآن بالاسناد الثاني ، وسعيد بن سروان هذا هو أبو عثمان البغدادى تزيل نيسا بور من طبقة البخارى ، شاركه فى الرواية عن أبى نعيم وسليمان بن حرب ونجوهما ، و ليس له فى البخارى سوى هذا الموضع ، ومات قبل البخارى بأربع سنين . ولهم شبخ آخر يقال له أبو عثمان سميد بن مروان الرهاوى ، حدث عنه أبو حانم وابن أبي رزمة وغيرهما ، وقرق البخارى في • التاريخ ، بينه و بين البغدادى ، ووهم من زعم أنهما واحد وآخرهم الكرمائي . وعمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة بكسر الراء وسكون الزاي . واسم أبي رزمة غزوان ، وهو مروزي من طبقة أحمد بن حنبل ، فهو من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري ، ومع ذلك غدث عنه بواسطة ، و ليس له عنده سوى هذا الموضع . وقد حدث عنه أبو داود بلا واسطة . وشيخه أبو صالح سلمويه اسمه سليمان بن صالح الليثي المروزي بلقب سلمويه ، ويقال اسم أبيه داود ، وهو من طبقة الراوى عنه من حيث الرواية إلا أنه تقدمت وفاته ، وكان من أخصاء عبد الله بن المبارك والمسكثرين عنه . وقد أدركه البخارى بالسن لأنه مات سنة عشر وماتتين ، وما له أيضا في البخاري سوى هذا الجديث . وعبد الله هو ابن المبارك الإمام المشهور ، وقد نزل البخارى في حديثه في هذا الاسناد درجتسين ، وفي حديث الزهرى ثلاث درجات ، وقد تقدم شرح هذا الحديث مستونى في أوائل هذا الكتاب ، وسأذكر هنا ما لم يتقدم ذكره بما اشتمل عليه من سياق هذه الطريق وغيرها من الغوائد . قوله ( ان عائشة زوج النبي ﷺ قالت : كان أول ما بدى به رسول الله ﷺ الرؤيا الصادقة ) قال النووى : هذا من مراسيل الصحابة ، لآن عائشة لم تدرك هذه القصة فنـكون سمعتها من النبي سيلية أو من صحابي . وتعقبه من لم يفهم مراده فقبال : إذا كان يجوز أنها سمعتها من الذي على فيكيف يجزم بأنها من المراسيل؟ والجواب أن مرّسل الصحابي ما يرويه من الأمور الى لم يدرك زمانها ، يخلاف الأمور التي يدرك زمانها فانها لا يقال إنها مرسلة ، بل يحمل دلى أنه سممها أو حضرها ولو لم يصرح بذلك ، ولا يختص هذا يمرسل الصحابي بل مرسل التابعي اذا ذكر قصة لم يحضرها سميت مرسلة ، ولو جاز في نفس الآمر أن يكون سمعها مر الصحابي الذي وقعت له تلك القصة . وأما الامور الى يادكها فيحمل على أنه سممها أو حضرها ، لـكن بشرط أن يكون سالما من الندليس والله أعلم . ويؤيد أنها سيمت ذلك من النبي عَلَيْ قولها في أثناء هذا الحديث . فجاءه الملك فقال : اقرأ . فقال رسول الله ﷺ: ما أنا بقارى . قال فأخذني ، الى آخره . فقوله قال فاخذى ففطني ظاهر في أن الذي عَلِيَّةِ أُخْرِهَا بِذَلِكَ فَتَحْمَلُ بِقَيْهُ الْحَدِيثُ عَلَيْهِ . قولِه (أول ما بدئ به رسول الله عَلِيَّةِ الرَّوْيَا الصادقة ) زاد في وواية عقيل كما نقدم في بدء الوحي و من الوحي. أي في أول المبتدآت من إيجاد الوحي الرؤيا ، وأما مطلق ما يدل على نبوته فتقدمت له أشياء مثل تسليم الحجركا ثبت في صحيح مسلم وغير ذلك ، ودما، في الحديث نكرة موصوفة ، أى أدل شي . ووقع صريحا في حديث إن عباس عند ابن عائد . ووقع في دراسيل عبد الله بن أبي بكر بن حرم عند الدولابي ما يدل على أن الذي كان يراه ﷺ هو جبريل و لفظ، و انه قال لحديمة بعد أن أقرأه جبريل ﴿ افرأ بامم ربك): أرأينك الذي كنت أحدثك أنّى رأيته في المنام فانه جبريل استعلن ، . قول (من الوحي) يعني اليه ، وهو إخبار عما رآه من دلائل نبوته من غير أن يوحى بذلك اليه وهو أول ذلك مطلقاً مَا سمعه من يحيرا الراهب ، وهو عند الرَّمذي باسناد قوى عن أبي موسى ، ثم ما سمه عند بناء الكمبة حيث قيل له ، اشدد عليك إزارك ،

وهو في صحيح البخاري من حديث جابر ، وكـذلك تسليم الحجر عليه وهو عند مسلم من حديث جابر بن سمرة . قولِه (الصالحة) قال ابن المرابط هي التي ليست ضغنا و لا من تلمبس الشيطان و لا فيها ضرب مثل مشكل، و تعقب الآخير بأنه إن أراد بالمشكل ما لا يوقف على تأويله فسلم وإلا فلا . قوله (فلق الصبح) يأتى في سورة الفلق قريبا . قوله (ثم حبب اليه الخلام) هذا ظاهر في أن الرؤيا الصادقة كأنت قبل أن يحبب اليه الخلاء ، ويحتمل أن تكون لنر تيب الآخبار ، فيكون تُصبيب الحاوة سابقا على الرؤيا الصادقة ، والأول أظهر . قولِه ( الحلاء ) بالمد المكان الحالى ، ويطلق على الحُلوة ، وهو المرادهنا . قُولِه ( فـكان يلحق بغار حراء ) كذا في هذه الرواية ، وتقدم في بدء الوحي بلفظ « فـكان يخلو » وهي أوجه ً . وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحق « فـكان يجاور » . قولِه ( الليالي ذوات العدد) في رواية ابن إسمق أنه كان يمتركمف شهر رمضان . قوله ( قال والنحنث التعبد ) هذا ظاهر في الإدراج ، إذ لو كان من بقية كلام عائشة لجاء فيه قالت ، وهو يحتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه ، ولم يأت التصريح بصفة آهبده ، لكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحق و فيطعم من يرد عليه من المساكين ، وَجا. عن بعض المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكر ، ويحتمل أن تكون عائشة أطلقت على الحلوة بمجردها تعبدا ، فإن الانعرال عن الناس ولا سيما من كان على باطل من جملة العبادة كما وقع للخايل عليه السلام حيث قال ﴿ إِنَّى ذَاهِبِ الى ربي ، وهذا يانفت الى مسألة أصولية ، وهو أنه ﷺ هل كان قبل أن يوحى اليه متعبدا بشريمة نيَّ قبله ؟ قال الجمهور : لا ، لا نه لو كان تابعاً لاستبعد أن يكون متبوعاً . ولانه لوكان لنقل من كان ينسب اليه . وقيل نَعْم واختاره ابن الحاجب ، واختالهوا في تعيينه على "بمانية أقوال : أحدها آدم حـكاه ابن برهان ، الثاني نوح حكاه الآمدي ، الثالث ابراهيم ذهب اليــه جماعة واستدلوا بقوله تعالى ﴿ أَن اتبع ملة ابراهيم حنيفًا ﴾ ، الرابع موسى ، الحامس عيسى ، السادس بكل شيء بلغه عن شرع نبي من الانبياء وحجته ﴿ أُولئك الذين هدى الله فبهداهم افتده ﴾، السابع الوقف واختاره الآمدى، ولا يخنى قوة الثالث ولا سيما مع ما نقل من ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بتى عندهم من شريعة ابراهيم والله أعلم . وهذا كله قبل النبوة ، وأما بعد النبوة فقد تقدم القول فيه فى تفسير سورة الانسام . قولِه ( الى أهله ) يمنى خديجة وأولاده منها ، وقد سبق في تفسير سورة النور في الـكلام على حديث الافك تسمية الرَّوجة أهلا ، ويحتمل أن يريد أقاربه أو أعم . قوله ( ثم يرجع الى حديجة فيتزود ) خص خديجة بالذكر بعد أذ عبر بالأهل إما تفسيرا بعد إبهام ، وإما إشارة الى اختصاص الزود بكونه من عندها دون غيرها . قوله ( فيتزود لمثلها ) في رواية الكشميني ديمثالها، بالموحدة، والضمير لليالي أوللخلوة أو للعبادة أو للمرات أي السابقة، ثم يحتمل أن يكون المراد أنه يتزود ويخلو أياماً ، ثم يرجع ويتزود ويخلوأياماً ، ثم يرجع ويتزود ويخلو اياما الى أن ينقضي الشهر. ويحتمل أن يكرن المراد أن يتزود أثلها إذا حال الحول وجاء ذلك الشهر آلذي جرت عادته أن يخلو فيه ، وهذا عندي أظهر ، ويؤخذ منه إعداد الزاد للمختلي إذا كان بحيث يتعذر عليه تحصيله لبعد مكان اختلائه من البلد مثلا ، وأن ذلك لا يقدح في التوكل وذلك لو قرعه من النبي ﷺ بعد حصول النبوة له بالرؤيا الصالحة ، و إن كان الوحي في اليقظة قد تراخي عن ذلك. قولِه (وهو في غار حراء) جملةً في موضع الحال. قولِه (فجاءه الملك) هو جبريل كما جرم به السهيلي ، وكأنه أخذه من كلام ورقة المذكور في حديث الباب . ووقع عند البيَّق في والدلائل، فجاءه الملك فيه ، أي في غار حرا. ، كذا عزاه شيخنا البلقيثي للدلائل فتبعته ، ثم وجدته بَهذا اللفظ في كتاب النعبير فعزوه له أولى . (تنبيه) : اذا علم أنه

كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان وأن ابتداء الوحى جاء، وهو في الغار المذكور افتضى ذلك أنه نيء في شهر ومضَّان ، ويمكر على قول ابن اسحق أنه بعث على رأس الاربمين مع قوله إنه فى شم ومضان ولد ، ويمكن أن يكون الجي. في الغاركان أولا في شهر رمصان وحيندن في وأنزل عليه ﴿ اقرأ باسم وبك ﴾ ، ثم كان الجي. الثاني في شهر وبيع الاول بالانذار وانزلت عليه ﴿ يَا أَبِهَا المدُّر قُمْ فَأَنْذَرَ ﴾ فيحمُّل قول أبن إسحَّق وعلى رأس الاربعين ، أي عند الجي. بالرسالة ، والله أعلم قولَه (المرأ ) يحتمل أن بكون هذا الآم لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلق اليه ، ومحتمل أن يكون على بابه من الطلب فيستدل مه على تكليف ما لا يطاق في الحال و أن قدر عليه بعد ذلك ، ويحتمل أرب تـكون صيفة الامر محذوفة أى قل أقرأ ، وإن كان الجواب ما أنا بقارى. فعلى ما فهم من ظاهر اللفظ ، وكمأن السر في حذفها لئلا يتوهم أن لفظ قل من القرآن ، ويؤخذ منه جواز تأخير البيّان عن وقت الخطاب وأن الأمر على الفور ، لكن يمكن أن يجاب بأن الفور فهم من القرينة . قولِه ( ما أنا بقادى ٌ ) وقع عند ابن إستى في مرسل عبيد بن عميد « ان النبي علي قال : أناني جبريل بنمط من ديباج فيه كتاب قال : اقرأ ، قلت : ما أنا بقارى . » قال السميلي قال بعض ألمفسرين : إن قوله ﴿ أَلُّم ، ذلك الكتاب لا ربب فيه ﴾ اشارة الى الكتاب الذي جاء به جبريل حيث قال له د اڤراً. . قولِه (فمنطني) تقدم بيانه في بدء الوحي ، ووقع في والسيرة لابن إسحق، فغتني بالمثناة بدلالطاء وهما بمعنى ، والمراد غمنى . وصرح بذلك ابن أبي شيبة في مرسل عبد آلله بن شداد . وذكر السهيل أنه روى سأيي (١) بمهملة ثم همزة مفتوحة ثم موحدة أو مثناء وهما جميًّا الحنيُّن ، وأغرَّب الداودي فقال : معنى فغطني صنّع بي شيئًا حتى ألقاني إلى الارض كمن تأخذ، الغشية . والحكمة في هذا الغط شغله عن الألنفات لشيء آخر أو لإظهار الشدة والجد فى الأمر تنبيها على ثقل القول الذي سيلتي اليه ، فلما ظهر أنه صبر على ذلك أاتي اليه ، وهذا وان كان با لنسبة الى علم الله حاصل الحن لعل المراد إبرازه الظاعر بالنسبة اليه عليه على يتول من قبل نفسه شيئًا فلها لِم بأت بشيء دل على أنه لايقدر عليه وقيل أراد أن يعله أن القرآءة ليست من قدرته ولوأكره عليها ، وقيل : الحكة فيه أن التخيلُ والوهم والوسوَّسة ليست من صفات الجسم ؛ فلما وقع ذلك لجسمه علم أنه من أمر الله . وذكر بعض من اقيناه أن هذا من خصائص الذي علي ، إذ لم ينقل عن أحد من الانبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحى مثل ذلك . قوله ( فغطني الثالثة ) يؤخذ منه أن من يريد الناكيد في أمر وايضاح البيان فيه أن يكرره ثلاثا ، وقد كان ﷺ يفول ذلك كما سبق في كتاب العلم ، والعل الحكمة في تكرير الاقراء الإشارة الى انحصار الايمان الذي ينشأ آلوحي بسببه في ثلاث : القول ، والعمل ، والنية . وأن الوحي يشتمل على ثلاث : التوحيد ، والأحكام والقصص . وفي تكرير الغط الإشارة إلى الشدائد الثلاث التي وثعت له وهي : الحصر في الشعب ، وخروجه في الهجرة وما وقع له يوم أحدٌ . وفي الارسالات الثلاث إشارة لل حصول التيسير له عقب الثلاث المذكورة : في الدنيا ، والبرزخ ، والآخرة . قولِه (فقال : اقرأ باسم ربك ـ الى قوله ــ ما لم يملم) هذا القدر من هذه السورة هو الذي نزل أولاً ، بخلاف بقية السورة فانما نزل بعد ذلك بزمان . وقد قدمت في تفسير المدثر بيان الاختلاف في أول مانزل ، والحكة في هذه الأولية أن هذه الآيات الحس اشتملت على مقاصد القرآن : ففيها براعة الاستملال ، وهي جديرة أن تسمى عنوان القرآن لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بمبارة وجيرة في أوَّله ، وهذا مخلاف الفن البديمي المسمى العنوان فانهم عرفوه بأن يأخذ المتكلم في فن فيؤكمه بذكر مثال سابق ، وبيان كونها اشتملت على مقاصد

<sup>(</sup>١) كــذا في طبعة يولاق ، ولعله ﴿ دَأْنِي ﴾ أو غير ذلك

القرآن أنها تنحصر في علوم التوحيد والأحكام والاخبار ، وقد اشتملت على الأمر بالقراءة والبداءة فيها ببسم الله ، وفي هذه الاشارة إلى الاحكام رفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل ، وفى هذا اشارة الى اصول الدين، وفيها ما يتعلق بالاخبار من قوله ﴿ عَلَمُ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ . قولِه ﴿ بَاسُمُ ربك ) استدل به السهبلي على أن البسملة يؤمر بقرامتها أول كلُّ سورةً ، أَكُن لايلزم من ذلك أن تكون آية من كل سورة ،كذا قال ، وقرره الطبي فقال : قوله ﴿ إقرأ باسم ربك ﴾ قدم الفعل الذي هو متعلق الباء لسكون الامر بالقراءة أم ، وقوله ﴿ افرأَ ﴾ أمر بايجاد القراءة مطلقاً ، وقوله . باسم ربك ، حال ، أى اقرأ مفتتحا باسم ربك : وأصح تقادير، قلَ باسم أنه ثم اقرأ ، قال فيؤخذ منه أن البسملة مأ مور بها في ابتداكل قراءة ا نتهى . لكن لا يلزم من ذلك أن تسكون مأمورا بها ، فلا تدل على أنها آية من كل سورة ، وهو كما قال ، لانها لو كان للزم أن تُمكون آية قبل كل آية وايس كذلك . وأما ما ذكره القامى عياض عن أبي الحسن بن القصاد من المالكية أنه قال : في هذه القصة رَّد على الشافعي في قوله إن البسملة آية من كل سورة ، قال : لأن هذا أول سورة أنزلت وليس في أولها البسملة ، فقد تُمقِب بأن فيها الآمر بها وان تأخر نزولها . وقال النووى : ترتيب آى السور في النزول لم يكن شرطا ، وقد كانت الآية تنزل فتوضع في مكان قبل التي تزلت قبلها ثم تنزل الاخرى فتوضع قبلها، إلى أن استقر الأمر في آخر عهده علي على هذا الترتيب ، ولو صح ما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس د ان جبريل أمر النبي ﷺ بالاستعاذة والبسملة قبل قوله و اقرأ ، الكان أولى فى الاحتجاج ، لكن فى اسناده ضعف وانقطاع ، وكذا حديث أبى ميسرة . أن أول ما أمر يه جبريل قال له : قل بسم الله الوحم الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، هو مرسل وانكان رجاله ثقات ، والمحفوظ أن أول ما نزل ﴿ اقرأ باسُم ربك ﴾ وأن نزُول الفاتحة كان بعد ذلك . قوله ( ترجف بوآدره ) في رواية الكشميهني . فؤاده ، وقد تقدم بيانُ ذلك في بدء الوحي ، وترجف عندهم بمثناة فُوقائية و العلما في رواية . يرجف فؤاده ، بالتحتانية . قوله ( زملوني زملوني )كذا الأكثر مرتين ، وكذا تقدم في بدء الوحيي، ووقع الآبي ذر هنا مرة واحدة . والترميل التلُّفيف ؛ وقال ذلك اشدة ما لحقه من هول الأمر ، وجرت العادة بسكون الرَّحدة بالتلفيف . ووقع في مرسل عبيد بن عمير و أنه مِرْكِيْرٌ خرج فسمع صو تا من السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله ، وأنا جبريل ، فوقفت أنظر اليه فا أتقدم وما أتاخر ، وجعلت أصرف وجهى فى ناحية آفاق السها. فلا أنظر فى ناحية منها إلا رايشه كذلك ، وسيأتى فى التعبير أن مثل ذلك وقع له عند فترة الوحى ، وهو المعتمد ، فإن اعلامه بالارسال وقع بقوله ﴿قُمْ فَأَنْذُرُ ﴾ . قولِه (فرملوه حتى ذهب عنه الروع) بفتح الراء أى الفزع ، وأما الذي بضم الراء فهو موضع الفزع من القلب . قوله ( قال لحديمة : أي خديمة ، مالى لقد خشيت ) في رواية الكشميهي و قد خشيت ، . قوله ( فأخبرها الحبر ) تقدم في بدء الوحي بلفظ و فقال لحديمة وأخبرها الحير : لقد خشيت ، وقوله . وأخبرها الحبر ، جملة معترضة بين القول والمقول . وقد تقدم في بد. الوحي ما قالوه في متَّملق الخشية المذكورة . وقال عيَّاض : هذا وقع له أول ما رأى التباشير في النوم ثم في اليقظة ، وسمع الصُّوت قبل لقاء الملك ، فأما بعد عِيء الملك فلا يجوز عليه الشك ولا يخشى من تسلط الشيطان . وتعقبه النووى بأنه خلاف صريح الشفاء ، فانه قال بعد أن غطه الملك وأقرأه ﴿ اقرأ باسم دبك ﴾ ، قال : الا أن يكون أراد أن قوله « خشيت على نفسى ، وقع منه إخبارا هما حصل له أولا لا أنه حالة إخبارها بذلك جازت فيتجه ، واقه اعلم ، قوله

(كلا أبشر ) بهمزة قطع ويجوز الوصل، وأصل البشارة في الخير. وفي مرسل عبيد بن عمير و فقالت أبشر ياا بن عُم واثبت ﴿ فُوالدِّي نَفْسَى بَيْدِه إِنَّى لَارْجُو أَنْ تَكُونَ نِي هَذِهِ الْآمَةِ ﴾ . قولِه (لا يخزيك آلة) بخاء معجمة وتحتا نية . ووقع في رواية معمر في الثمبير . يحزلك ، يمهملة و نون ثلاثيا ورباعياً ، قال اليزيدي : أحزنه لغة تميم ، وحزنه لغة آريش ، وقد نبه على هذا الصبط مسلم . والحزى الوقوع في بلية وشهرة بذلة ، ووقع عند أبن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم مرسلا , ان خديجة قالت : أي ابن عم أنستطيع أن تخبرني بصاحبك أذا جا. ؟ قال : نعم . الجاءه جبريل ، نقال : يا خديجة ، هذا جبريل . قالت : قم فأجلس على فخذى اليسرى ، ثم قالت : هل تراه ؟ قال : نمم ، قالت فتحول الى البين كذلك ، ثم قالت : فنحول فاجلس في حجري كذلك ، ثم ألقت خمارها وتحسرت وهو في حجرها وقالت : هل تراه ؟ قال : لا . قالت : اثبت ، فوالله إنه لملك وما هو بشيطان ، . وفي رواية مرسلة عند البيه في و الدلائل ، أنها ذهبت الى عداس وكان نصرانيا فذكرت له خبر جبريل فقال : هو أمين الله بينه وبين النبيين ، ثم ذهبت الى ورقة ، قولِه ( فالطلقت به الى ورنة ) فى مرسل عبيد بن عمير أنها أمرت أبا بكر أن يتوجه معه، فيحتمل أن يكون عند توجيهما أو مرة أخرى • قوله ( ماذا ترى ) ؟ في رواية ابن منده في والصحابة، من طريق سعيد بن جبير وعن ابن عباس عن ورقه بن نوفل قال : قات يا محمد أخبرنى دن هذا الذي يأتيك ، قال : يأ نيني من السهاء جَناحاه اؤ اؤ و باطن قدميه أخضر . . قولِه ( وكان يكتب الـكمتاب العربي ، ويكتب من الانجيل بالعربية ما شاء اقه ) مكذا وقع منــــا وفى النمبير ، وقد تقدم القول فيه فى بدء الوحى ، ونبهت عليه هنا لأنى نسيت هذه الرواية هناك لمسلم فقط تبعا للقطب الحلبي ، قال النووى : العبارتان صحيحتان . والحاصل أنه تمكن حق صار يكتب من الانجيل أي موضع شاء بالمربية وبالمـــــبرانية ، قال الداودي : كتب من الانجيل الذي هو بالمبرانية هذا الـكـتاب الذي هو بالمربي . قوله ( اسمع من ابن أخيك ) اي الذي يقول . قوله (أنزل على موسى) كذاً هنا على البناء المجهول : وقد تقدم في بدء الوحى وأنزل الله ، ووقع في مرسل أبي ميسرة و أبشر فأنا أشهد انك الذي بشرية ابن مزيم ، وانك على مثـل ناموس موسى ، وابك نبي مرسل ، وانك ستؤمر بالجماد ، وهـذا أصرح ما جاء في إسلام ورَّقة أخرجه ابن اسحاق . وأخرج الترمذي عن عائشة وان خديجة قالت للنبي مِالِيِّهِ لما سئل عن ورقة : كان ورقة صدةك . و احكمنه مات قبل أن تظهر ، فقال : رأيته فى المنام وعليه ثياب بيض ، ، ولو كان من أهل الناد لـكان لباسه غير ذلك ، وعند البزار والحاكم عن عائشة مرفوعاً و لا تسبواً ورقة ، فانى وأيت له جنة أو جنتين ، وقد استوعبت ما ورد فيه في ترجمته من كتابي في الصحابة ، وتقدم بمض خبره في بدء الوحيي ، وتقدم أيضا ذكر الحسكمة في قول ورقة ﴿ ناموسَ موسى ﴾ ولم يقل عبسي مع أنه كان تنصر ، وأن ذلك ورد في رواية الزبير بن بكار بافظ د عيسى ، ولم يقف بمض من لقيناه على ذلك فبالغ فى الانسكار على النووى ومن تبعه بأنه ورد في غير الصحيحين بالفظ , ناموس عيسي ، وذكر القطب الحلي في وجه المناسبة لذكر موسى دون عيسي أن النبي مِرَاقِيْدٍ لعله لما ذكر لورقة ما نزل عايه من اقرأ ويا أيها المدُّر ويًا أيها المزمل فهم ورقة من ذلك أنه كلف بأنواع من التكاليف فناسب ذكر موسى لذلك ، لأن الذي أنزل على عيسى إنماكان مواعظ .كيذا قال ، وهو متمقب فان تُرُول يا أيها المدُّر ويا أيها المزمل إنما نزل بعد فترة الوحي كما تقدم بيانه في تفسير المدُّر ، والاجتماع بورقة كان في أول البعثة . وزعم أن الانجيل كله مواعظ متعقب أيضا ، فأنه منزل ايصا على الاحكام الشرعية وإنكان

معظمها موانقا لما في التوراة ، لكنه نسخ منها أشياء بدليل قوله تعالى ﴿ وَلَاحِلُ لَـكُمْ بَعْضُ الذي حرم عليكم ﴾ قولِه ( فيها ) اي أيام الدعوة قاله السهيلي ، وقال المازري : الضمير النبوة , ويحتمل أن يعود القصة المذكورة . قوله ( ليتني أكون حيا . ذكر حرفا )كذا في هذه الرواية ، وتقدم في بدء الوحي بلفظ و أذ يخرجك قومك ، ويَأْتَى فَى رَوَايَةً مَعْمَرُ فَى التَّعْبِيرِ بَلْفَظُ ﴿ حَيْنَ يَخْرَجِكُ ﴾ وأبهم موضع الاخراج والمراد به مكة ، وقد وقع في حديث عبد الله بن عدى فى الدنن . ولولا أنى اخرجو ئى منك ما خرجت ، يخاطب مكة . قوله ( يومك ) اى وقت الإخراج ، أو وقت إظهار الدءوة ، او وقت الجهاد . وتمسك ابن الةيم الحنبل بقوله في الرواية التي في بدء الوحى • ثم لم ينشب ورقة أن توفى ، يرد ماوقع في السيرة النبوية لابن إسماق أن ورقة كان يمر ببلال والمشركون يمذبونه وهو يقول أحد أحد فيقول: أحد والله يَا بلال، لئن قتاوك لاتخذت قبرك حنانا ، هذا والله أعلم وهم ، لأن ورقة قال , وإن ادركني يومك حيا لانصرنك نصرا مؤذرا ، فلوكان حيا عند ابتداء الدعوة لـكان أول من استجاب وقام بنصر النبي ﷺ كمقيام عمر وحمزة . قلت : وهذا اعتراض ساقط ، فان ورقة إنما أراد بقوله و فان يدركني يومك حيا أنصرك ، اليوم الذي يخرجوك فيه ، لأنه قال ذلك عنه عند قوله و أو مخرجي هم ، وتعذيب بلال كان بعد انتشار الدعوة ، وبين ذلك وبين اخراج المسلمين من مكة للحبشة ثم للمدينة مدة متطاولة . ( تنبيه ) : زاد معمر بعد هذاكلاما يأتى ذكره في كتاب النعبير. قوله زقال محد بن شهاب) هو موصول بالاسنادين الذكورين في أول الباب ، وقد أخرج البخاري حديث جابر هذا با أسند الاول من السندين المذكورين هنا في تفسير سورة المدثر . قُولِه ( فأخبرنى ) هو عطف على شيء ، والتقدير قال ابن شهاب فأخبرنى عروة بما تقدم ، وأخبرنى أبو سلمة بما سيأتى . قول قال (قال رسول الله علي وهو يحدث عن فترة الوحى قال فى حديثه : بينا أنا أمشى) هذا يشعر بأنه كان في أصل الرَّواية أشياء غير هذا المذكِّور ، وهذا أيضا من مرسل الصحابي لان جابراً لم يدركه زمان القصة فيحتمل أن يكون سممها من النبي ﷺ أو من صحابي آخر حضرها والله اعلم . تلوله (قال رسول الله ﷺ وهو يحدث عن فترة الوحى ) وتع فى روأية عقيل فى بدء الوحى غير مصرح بذكر النبي عليه ، ووقع فى رواية يمي أبن أبي كثير عن أبي سُلمة في تفسير المدثر عن جابر عن النبي ﷺ قال د جاردت بحراء ، فلما قضيت جواري هبطت فنودیت ، وزاد مسلم فی روایته « جاورت بحراء شهرا » . قیله ( سممت صوتا ،ن السماء فرفعت بصری ) يؤخذ منه جواز رفع البصر الى السها ء عند وجود حادث من قباما ، وقد ترجم له المصنف في الادب ، ويستثنى من ذلك رفع البصر الى السهاء في الصلاة لثبـــوت النهى عنه كما تقدم في الصلاة من حديث أنس ، وروى أبن السني باسناد ضعيف عن ابن مسعود قال : أمرنا أن لا نتبع أبع العارنا الكواكب اذا انقضت. ووقع في رواية يحيي بن أ بي كثير ، فنظرت عن يميني فلم أر شيئًا ونظرت عن شمالي فلم أر شيئًا ونظرت أماى فلم أر شيئًا ونظرت خاني فلم أر شيئًا ، فرفعت رأسي، وفي رواية مسلم بعد توله شيئًا وثم نوديت فنظرت فلم أر أحداً.ثم نوديت فرفعت رأسي، • قوله ( فاذا الملك الذي جاء تى بحراء جالس على كرسى )كذا له بالزفع ، وهو على تقدير حنف المبتدأ ، أى فاذا صاّحب الصوت هو الملك الذي جاءتي مجراء وهو جالس ، ووقع عند مسلم د جالسا ، با انسب وهو على الحال ، ووقع في رواية يحيي بن أبي كثير و فاذا هو جالس على عرش بين الساء والأرض ، قوله ( ففزع ، منه(١٠) )

<sup>(</sup>۱) ألذى في المنن «قفرقت منه»

كذا في رواية ابن المبادك عن يونس ، وفي رواية ابن وهب عند مسلم ، فجئثت ، ، وفي رواية عقيل في بدء الوحي و فرعبت ، و في روايته في تفسير المدثر و فجئنت ، وكذا لمسلم و زاد و فجئنت منه فرقا ، و في رواية معمر فيه د فجئثت، وهذه اللفظة بضم الجيم، وذكر عياض أنه وقع للقابسي بالمهملة قال: وفسره بأسرغت، قال: ولا يصح مع قوله , حتى هويت ، أي سقطت من الفزع . قلت : ثبت في رواية عبد الله بن يوسف عن الليث في ذكر الملائكة من بدء الخلق ولكنها بضم المهملة وكسر المثلثة بعدها مثناة تحتا نية ساكنة ثم مثناة فوقانية ، ومعناها إن كانت محفوظة سقطت على وجهى حتى صرت كن حتى عليه التراب · قال النووى : وُبعد الجيم مثلثتان في رواية عقيل ومعمر ، وفي رواية يونس جمزة مكسورة ثم مثلثة وهي أرجح من حيث المهني ، قال أهلُ اللغة : جئث الرجل فهو مجدُّوث اذا فرع ، وعن الكسائل جنَّث وجنَّث فهو مجدُّوث ومجدُّوث أي مذعور . قولِه (فقلت زملوني زماوني) في رواية يحيي بن أبي كثير و فقلت دثرونى وصبوا على ماء باردا ، وكأنه رواها بالمنى ، والنزميل والتدثير يشتركان في الاصلُّ وان كَانت بينهمـا مغايرة في الميئة . ووقع في رواية مسلم ، فقلت دثروني ، فدثروني وصبوا على ما. ، ويجمع بينهما بأنه أمرهم فامتثلواً . وأغفل بمض الروّاة ذكر الّامر بالصب ، والاعتبار بمن ضبط ، وكأن الحكمة في الصَّب بعد النَّدُّر طلب حصول السكون لمـا وقع في الباطن من الانزعاج ، أو أن العادة أن الرءدة تعقبها الحي ، وقد عرف من الطب النبوى معالجتها بالماء البارد . قول (فنزلت يا أيها المدمر) يعرف من اتحاد الحديثين في نزول يا أبها المدَّر عقب قوله دَّرُونَى وزملونى أن المراد بزمَّلونى درُونى ، ولايؤخذ من ذلك تزول ياأبها المزمل حيلتْذ لان تورلها تأخر عن تزول ياأيها المدثر بالاتفاق ، لأن أول يا أيها المدثر الآمر بالانذار وذلك أول مابعث ، وأول المزمل الآمر بقيام الليل وترتيل القرآن فيقتضى تقدم تزول كـشيرمن القرآن قبل ذلك ، وقد تقدم فى تفسير المدثم أنه نزل من أولها الى قوله ﴿ والرجز فاهجر ﴾ وفيها محصل ما يتملق بالرسالة ، فنى الآية الآولى المؤانسة بالحالة الى هو عليها من النَّدُّرُ إعلامًا بعظِّم قدره ، وفي الثَّانية الآمر بالانذار قائمًا وحذف المفعول تفخيها ، والمراد بالقيام إما حقيقته أي قم من مضجعك ، أو مجازه أي قم مقام تصميم ، وأما الإنذار فالحسكة في الاقتصار عليه هنــا فانه أيضا بعث مبشرًا لان ذلك كان أول الاسلام ، فمتعلَّق الانذاد محقق ، فلما أطاع من أطاع نزلت ﴿ (أَا ارسلناك شاهدا ومبشرا وتذيرا ﴾ وفي الثااثة تكبير الرب تمجيدا وتعظيما ، ويحتمل الحل على تكبير الصلاة كما حل الامر بالتطهير على طوارة البدنُّ والثيابكما تقدم البحث فيه وفي الآية الرابعة ، وأما الحامسة فهجران ما يناني التوحيد وما يئول آلى العذاب ، وحصلت المناسبة بين السورتين المبتدأ بهما النزول فيما اشتملتا علية من المعانى الكشيرة باللفظ الوجيز وفى عدة ما نزل من كل منهما ابتداء والله اعلم. قوله ( قال أبو سلمة : وهى الآوثان التي كان أهل الجاهلية يمبدون) تقدم شرح ذلك فى تفسير المدثر ، و تقدم الكـثير من شرح حديث عائشة وجابر فى بدء الوحى ، و بقيت منهما فوائد أخرتها الى كـتاب التعبير ليأخذ كل موضع سأقهما المصنف فيه مطولا بقسط من الفائدة . قولِه ( ثم تتابع الوحى ) أى استمر نزوله

#### ٢ - باب أوله ﴿ خَالَ الْإِنسَانَ مِن عَلَق ﴾

٤٩٥٥ – مَرْشُ ابنُ بُكَير حدثنا الليثُ عن مُعتبل عن ابن شهاب عن عُروَةَ أن عائشةَ رضي اللهُ عنها

قالت ﴿ أُولُ مَا بُدَى ۚ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ آلِكُ الرُّو ۚ يَا الصَّالَمَ . فَجَاءَ، الْلَمَكُ فَقَالَ : ﴿ اقر أَ بَامْمُ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ ، وَأَوْ أَبِكَ الذِي خَلَقَ ، خَلَقَ ، اقرأ وربُّكَ الأ كرمُ ﴾ »

قوله ( بأب قوله خاق الانسان من عاق ) ذكر فيه طرفا من الحديث الذي قبله برواية عقيل عن أبن شهأب واختصره جدا قال و أول ما بدي به رسول الله برائج من الوحى الرؤيا الصالحة ، وفي دواية الكشميهي و المصادقة ، قال و فجاءه الملك فقال : اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، وهذا الى غاية الاجماف ولا أظن يحيي بن بكير حدث البخاري به هكذا ولا كان له هذا التصرف ، وانما هذا صنيع البخاري ، وهو دال على أنه كان يجيز الاختصار من الحديث الى هذه الغاية

## ٣ - ياب قوله ( اقرأ ورثبك الأكرم )

حدث الرحمة عبد الله بن عمد حد أنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمر عن الزهرى ع. وقال اللهث حد أنى عُمَيل قال عمد أخبرنى عروة من عائشة رضى الله عنها وأول مابك به رسول الله علي المؤيل الوثوبا الصادقة ، جاءه الملك نقال (افراً باسم ربّك الذي خَلق ، خَلق الإنسان من عَلق ، اقرأ وربّك الإكرم الذي علم بالقلم » قوله (باب قوله (افرأ وربك الاكرم) حدثنا عبد الله بن عمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الرهرى ح . وقال الليك حدثنى عقيل قال قال محد أخبرنى عروة ) أما رواية معمر فستأتى بهامها في أول التمبير ، وأما رواية الليك فوصلها المصنف في بدء الوحى ، ثم في الذي قبله ، ثم في النمبير ، أخرجه في المواضع الثلاثة عن يحيى رواية الليك وساقه على لفظ يونس ، وإما التحبير فقرته برواية معمر وساقه على لفظ معمر أيضا ، والمن في وكن أبي يقيل عن الميك في بنده الوحى وعن عقيل عن أين شهاب ، وكذا في بقية المواضع ، وكذا ذكره عن عبد الله بن يوسف عن الليك في الباب الذي بعد هذا ، وذكره في بده الحق عنه عن الليك بعد هذا ، وذكره في بده الحق عنه عن الليك بعد هذا ، وذكره في بده قال قال عمد بن سهاب ، في المناب الذي بعد هذا ، وذكره في بده قال قال عد بن شهاب ، وبينت هذاك من وصلها قال عمد بن شهاب ، وبينت هذاك من وصلها قال قال عد بن شهاب ، وبينت هذاك من وصلها قال قال عد بن شهاب ، وبينت هذاك من وصلها قال قال عد بن شهاب ، وبينت هذاك من وسلها قال قال عد بن شهاب ، وبينت هذاك من وصلها قال قال عد بن شهاب ، فساقه بنهامه ، وقد ذكر المصنف ، تابعة أبي صالح في بدء الوحى ، وبينت هذاك من وصلها قال قال عد بن شهاب ، فساقه بنهامه ، وقد ذكر المصنف ، تابعة أبي صالح في بدء الوحى ، وبينت هناك من وصلها قال قال الحد بن شهاب ، في المدن و مسلم المدن و سلم و سلم المدن و س

# ياب ﴿ الذي علم بالنلم ﴾

ووجه - مَرْشُ عبدُ الله بن يوسُف حَدَّثَنا الابثُ عن عُقيل عن ابن شهاب قال سمتُ عُرْوَة قالت عائشةُ رضى الله عنها « فرجع النبيُّ بَيْنِيَّةِ إلى خديجة َ فقال ؛ زمَّلُونِي زمَّلُونِي » فذكرَ الحديث

قوله ( باب الذي علم بالقلم )كذا لآبي ذر ، وسقطت الترجمة لغيره ، وأورد طرفا من حديث بدء الوحى عن عبد الله بن يوسف عن الهيث مقتصرا منه على قوله ، فرجع النبي ﷺ الى خديجة فقال زملونى زملونى ، فذكر الحديث ، كذكر الملائكة من بدء الخلق حديث جأبر مقتصرا عليه

#### ٤ - باسب (كلا أنن لم يَنْقَهِ للسَّاهُ مِن بالناصِية ، نامية كاذبة خاطئة )

٤٩٥٨ - مَرْشُنَا يَجِي حَدَّثْنَا عَبِدُ الرزّ ان عَنْ مَعْدر عَنْ عَهْدِ الدَّكَرِيمِ الجَزّري عَنْ عِكْرمَةَ قال ابنُ عَبْاس دَقَال أَبُو جَمِل أَنْ رأيتُ مُحدًا يُصلى عندَ السَّكَمبةِ لَاطأَنَّ على عُنقِهِ ، فبلغَ النبي عَلَيْظٍ نقال : لو فعل لاحذَتَهُ الملائدكة » . تابعة عُرُو بن خالد عَ عُبيد الله عن عهدِ السَّكريم

قولِه ( باب كلا اثن لم ينته المسفعن بالناصية ، ناصية كاذبة خاطئة ) سقط لغير أبى ذر . باب ، ومن . ناصية ، الى آخره . ﴿ له (عن عبد الـكريم الجزرى ) هو ابن مالك وهو ثقة ، وفي طبقته عبد الـكريم بن أبي المخارق وهو ضميف. قوله ( قال أبو جهل ) هذا مما أرسله ابن عباس ، لأنه لم يدرك ز.ن قول أبي جهل ذلك ، لأن مولده قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين ، وقد أخرج ابن مردريه باسناد ضعيف عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عرب العباس بن عبد المطلب قال وكنت يوما في المسجد فأقبل أبو جهل فقال : إن لله على "إن رأيت محمدا ساجدا ، فذكر الحديث . قوله ( لو فعله لاخذته الملائكة ) وقع عند البلاذري « نزل اثنا عشر ملكا من الزبانية ر.وسهم في السماء وأرجلُهم في الأرض ، وزاد الاسما ميلي في آخره من طريق معمر عن عبد السكريم الجزري ﴿ قَالَ ابن عبأس لو تمنى اليهود الموت لما توا، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ﷺ لرجعوا لا يحدون أهلا ولا مالا ،، وأخرج النسائي من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نحو حديث ابن عباس وزاد في آخره « فلم يفجأهم منه إلا وهو \_ أي أبو جهل ـ ينكم على عقبيه ريتتي بيده ، فقيل له ، فقال : ان بيني وبين لخندقا من نار وهولا وأجنحة . فقال الذي 🐉 : لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا ، وإنما شدد الأمر في حق أبي جهل ، ولم يقع مثل ذلك لمقبة بن أبى مهيط حيث طرح سلى الجزور على ظهره برالج وهو يصلى كما نقدم شرحه فى الطهارة لانهما و أن اشتركا فى مظلَّق الأذية حالة صلاته لكن زاد أبو جهل بالتهديد وبدعوى أهل طاعته ربارادة وطء العنق الشريف، وفي ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة لو فعل ذلك ، ولان سلى الجزور لم يتحنَّق نجاستها ، وقد عوقب عقبة بدعائه عليًّا عليه ودلى من شاركه فى فعله فقتلوا يوم بدر . قوله ( تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الحكريم ) أما عمرو ابن خالد فهرر من شيوخ البخارى وهو الحرامى أقم مشهور ، وأما عبيد الله فهو ابن عمرو الرقى ، وعبد الكريم هو الجزرى المذكور ، وهذه المتابعة وصلها على بن عبد العزيز البغوى فى دمنة خب المسند، له عن عمرو بن عالد بهذا ؛ وقد أخرجه ابن مردويه من طريق ذكريا بن عدى عن عييد الله بن عمرو بالسند المذكور ولفظه بعد قوله لوفعل لأخذته الملائك دعيانا ولو أن اليهـود ، الى آخر الزيادة التي ذكرتها من عند الاسماعيلي ، وزاد بعد قوله لمـاتوا ر ورأوا مقاعدهم من النار ،

# (٩٧) أسورة إنَّا أَنزلْناهُ

يُقال المطْلَع هو الطاوع ، والمطلِع الموضع الذي ُ يطلعُ منه . أَنزَلْناهُ الهاء كنايةُ عن القرآن ؛ إنا أَنزلناه خرج تخرج الجميع ، والمُنزلِ هو الله تعالى ، والدرب تُؤكد فِدل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليـكُون أثبت وأوكد قوله سورة ( أنا أنزلناه ) في رواية غير أبي ند , سورة القدد ، . قوله ( يقال المطلح هو الطلوع ، والمطلع الموضع المذى يطلع منه ) قال الفراء : المطلع بفتح اللام ، وبكسرها قرأ يحي بن وثاب ، والآول أولى لأن المطلع بالفتح هو الطلوع وبالكسر الموضع والمراد هنا الأول انتهى . وقرأ بالكسر أيضا الكسائي والأعمس وخلف، وقال الجوهرى : طامت الشمس مظلما ومطلما أي بالوجهين . قوله ( أنزلناه الهاء كناية عن القرآن) أي الضمير راجيع إلى الفرآن وان لم يتقدم له ذكر . قوله ( إنا أنزلناه خرج خرج الجميع ، والمنزل هو الله تعالى . والعرب تؤكد فعل الرجل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد ) هو قول أبي عبيدة ، ووقع في دواية أبي نعيم في د المستخرج ، نسبته اليه قال : قال معمر ، وهو اسم أبي عبيدة كما تقدم غير مرة . وقوله د ليحكون أثبت وأوكد ، قال ابن الذين : النحاة يقرلون بافه التعظيم . يقوله المعظم عن نفسه ويقال عنه ، انتهى . وهذا هو المشهور أن هذا جمع التعظم : (تنبيه ) : لم يذكر في سورة القدر حديثا مرفوعا ، ويدخل فيما حديث ، من قام ليلة القدر ، وقد تقدم في أو اخر الصيام

# ( ٩٨ ) سورة ﴿ لَمْ يَكُنْ ﴾ . بسم الله الرحمن الرحيم مُنفكين : زائلين ، قيِّمة : القائمة ، دِين القيِّمة أضاف الدين إلى المؤنث

قوله (سورة لم يكن . بسم الله الرحمن الرحيم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر ، ويقال لها أيضا سورة القيمة ، وسورة البيئة . قوله ( قيمة القائمة دين القيمة أضاف الدين الى وسورة البيئة . قوله ( قيمة القائمة دين القيمة أضاف الدين الى للمؤنث ) هو قول أبي عبيدة بلفظه . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال : القيمة الحساب المبين المؤنث ) هو قول أبي عبيدة بلفظه . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أغان بن حيان قال : القيمة الحساب المبين المؤنث عمد بن بَشّار حدَّثنا أغند رَ حدَّثنا شعبة أقال سمعت قتادة عن أنس ابن مالك رضى الله عنه و قبل النبي مقطة لأبي : إنَّ الله أمرني أنْ أقرأ عليك (لم يكن الذين كفروا) قال : وسماني ؟ قبل : نعم ، فبكي ،

الله أمرنى أن أقرا عليك القرآن ، قال نقرأ عليه لم يكن الذين كفروا . والجمع بين الرواية ين حمل المطلق على المقيد

لقراءته لم يكن دون غيرها ، فقيل : الحسكمة في تخصيصها بالذكر لأن فيها ﴿ يَنْلُو صَمْهَا مَطْهُرَةٌ ﴾ ، وفي تخصيص أبي

ابن كعب التنويه به فى أنه أقرأ الصحابة ، فاذا قرأ عليه النبي بَرَائِيُّةٍ مع عظيم منزلته كان غيره بطريق التبع له ، وقد تقدم فى المناقب مزيدكلام فى ذلك

٣ - ياب \* ١٩٦١ - مرتف أحد بن أبي داود أبو جنفر للنادى حدثنا رَوح حدَّثنا سعيدُ بن أبي عَروبة عن قتادة عن أنس بن مالك « ان عَيْ اللهِ عَلَيْكِيْ قال لأبي بن كعب : إن الله أمر ني أن أفر ثك القرآن . قال : آلهُ سماني لك ؟ قال : نعم ، فذر فَت عيناه » قال : وقد ذُ كرُّتُ عند رب العالمين ؟ قال : نعم ، فذر فَت عيناه »

قوله (حدثني أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادى )كذا وقع عند الفريرى عن البخارى ، والذى وقع عند النسني و حدثني أبو جعفر المنادى ، حسب ، فكمان تسميته من قبل الفريرى . فعلى هذا لم يصب من وهم البخارى فيه ، وكذا من قال إنه كان يرى أن محدا وأحد شي واحد ، وقد ذكر ذلك الخطيب عرب اللالسكائي احتمالا ، قال : واشتبه على البخارى . قال : وقييل كان لابي جعفر أخ اسمه أحمد ، قال : وهو باطل والمشهور أن اسم ابي جعفر هذا محمد وهو ابن عبيد الله بن يزيد وابو داود كنية أبيه ، وليس لابي جعفر في البخارى سوى هذا الحديث ، وقد عاش بعد البخارى ستة عشر عاما ، واسكنه عمر وعاش مائة سنة وسنة وأشهرا ، وقد سمع منه هذا الحديث بعينه من لم يدرك البخارى وهو أبو عمرو بن السماك فشارك البخارى في روايته عن ابن المنادى هذا الحديث وبينهما في الوقاة أممان و ممانون سة ، وهو من لطيف ماوقع من قوع السابق واللاحق و قوله [ان الحديث وبينهما في الوقاة أممان و ممانون سة ، وهو من لطيف ماوقع من قوع السابق واللاحق و قوله تمالى أمي أعلك بقراء تي عليك كيف تقرأ حتى لانتخالف الروايتان ، وقيل : الحكمة فيه التحقق قوله تمالى فيها في وسول من الله يناو صحفا معامرة ) . قوله (فدرفت ) بفتح الراء وقبلها الذال معجمة ، أى تساقطت بالدموع ، وقد تقدم شرح الحديث في مناقب ابي بن كعب

# (فَن يَعمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ، ومَن يعملُ مِثْقَالَ ذَرَّةَ شَرًّا يَرِهُ)، ٢ – باب (ومن يَعملُ مِثْقَالَ ذَرَّةَ شَرَّا يَرَهُ)

٣٩٦٣ – حَرَّشُ يحيى بن سليانَ قال حدثنى ابنُ وَهبِ قال أخبرنى مالكُ عن زيد بن أسلمَ عن أب صالح السيان عن أبي هر برة رضى الله عنه ﴿ سُئل النبيُ عَلَيْكُو عن الحَمْرِ، فقال : لم يُنزَلُ على فيها شي إلا هـذه الآية الجامعة الفاذَة ﴿ فَن يَعملُ مِثقَالَ ذَرة شرا يرهُ ﴾

قوله (سورة اذا زلزلت. بسم اقه الرحمن الرحيم): ( باب قوله فن يعمل مثقال ذرة الح) سقط د باب قوله به الهير أبى ذر . قوله (أوحى لها يقال أوحى لها وأرحى اليها ووحى لها ووحى اليها واحد) قال أبو عبيدة فى قوله (بأن ربك أوحى لها ): قال العجاج: أوحى لها القرار فاستقرت . وقيل اللام بمه فى من أجل والموحى اليه محذوف أى أوحى الى الملائمكة من أجل الارض ، والأول أصوب وقد أخرج ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن أبن عباس قال و أوحى لها أوحى اليها ، ثم ذكر فيه حديث أبى هريرة والخيل اثلاثة ، وفى آخره وفسئل وسول الله يم الحر ، الحديث ، ثم ساقه من وجه آخر عن مالك بسنده المذكور مقتصرا على القصة الآخرة ، وقد تقدم شرح الحديث مستوفى فى كتاب الجهاد

#### (٠٠١) سورة والساديات، والقارعة

وقال مجاهِد ؛ السكنود السكَفُور . يُقال فا تَرْنَ به َنقْعا ؛ رَ فَعْن به تُفهاراً · كُلُبُّ الْخَيْرِ: من أجل حب الخيرِ • كَشَدَيِد : لَبَخيل ، ويقال البخيل شديد ، حُصِّل ؛ مُتَّزِ

قله (والفاديات والقارعة) كذا لا بي ذر ، و لغيره و والعاديات ، حسب ، والمراد بالعاديات الخيل ، وقيله الابل ، قوله (وقال بجاهد : الكنود الكفور ) وصله الفريابي عن بجاهد بهذا ، وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مثله ، ويقال إنه بلسان قريش الكفور وبلسان كنامة البخيل وبلسان كندة العاصى ، وروى الطبراني من حديث أبن أمامة رفعه و الكنود الذي يأكل وحده ، ويمنع رفده ، ويضرب عبده ، قوله (يقال فأثرن به نقعا رفعن به غبارا ) هو قول أبي عبيدة ، والمعنى أن الحيل التي أغارت صباحا أثرن به غبارا ، والضمير في و به ، الصبح ، أي أثرن به وقت الصبح ، وقيل السكان ، وهو وإن لم يحر له ذكر لكن دلت عليه الإثارة ، وقيل الضمير المعدو الذي دلت عليه العاديات . وعند البزار والحاكم من حديث ابن عباس قال و بعث رسول الله على الضمير المعدو الذي دلت عليه العاديات . وعند البزار والحاكم من حديث ابن عباس قال و بعث رسول الله على خيلا فابيت شهرا لا يأتيه خبرها ، فنزات (والعاديات ضبحا ) ضبحت بأرجلها ( فالموريات قدحا ) قدحت الحجارة فأورت محوافرها ( فالمنيرات صبحا ) صبحت القوم بغارة ( فاثرن به نقعا ) التراب ( فوسطن به الحجارة فأورت محوافرها ( فالمنيرات صبحا ) صبحت القوم بغارة ( فاثرن به نقعا ) التراب ( فوسطن به جما ) صبحت القوم جيما ، وفي اسناده ضعف ، وهو عنالف لما دوى ابن مردويه باسناد أحسن منه عن ابن جما ) صبحت القوم جيما ، وفي اسناده ضعف ، وهو عنالف لما دوى ابن مردويه باسناد أحسن منه عن ابن عباس قال و سألى رجل عن العاديات فقلت : الحيل ، قال فذهب الى على فسأله فاخيره بما قلت ، فدعاتى فقال لى :

كان على يقول هي الابل ، وابن عباس يقول هي الخيل . ومن طربق عكرمة عنهما نحوه بلفظ د الابل في الحج والحنيل في الجهاد ، وباسناذ حسن عن عبد الله بن مسعود قال : هي الابل . وباسناد صبح عن ابر عباس : ماضبحت دابة قط الاكلب أو قرس . قوله (لحب النحير ، من أجل حب النحير ، لشديد ) هو قول أبي عبيدة أيضا قسر اللام يممني من أجل ، أي لانه لاجل حب المال ابنخيل ، وقيل إنها للتعدية ، والمعنى انه لقرى مطبق لحب النحير قوله (حصل ماني الصدور) أي ميز ، وقيل جمع ، وأخرج ابن أبي عاتم من طريق اسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله (حصل ) أي أخرج

#### ( ۱۰۱ ) سورةُ القارِعة

كَالْفَرَاشِ الْبَثُوثُ: كَفَوْغَاءِ الجرادَ يَرِكُ بَعْضُهُ بَعْضًا \*كذلك الناسَ يَجُولُ بِعَضْهُم في بعض كالعِبْن : كَالُوانِ العَبْن ، وقرأ عبدُ الله «كالصّوف »

قله (سورة القارعة )كذا لغير أبى ذر ، واكتنى بذكرها مع التى قبلها . قله (كالفراش المبثوث كفوعاء الجراة يركب بمضه بمضا . كذلك الناس يجول بفضهم فى بمض ) هو كلام الفراء ، قال فى قوله كالفراش : يريد كفوغاء الجراد الح . وقال أبو عبيدة : الفراش طير لاذباب ولا بموض ، والمبثوث المتفرق ، وحمل الفراش على حقيقته أولى ، والعرب تشبه بالفراش كثيرا كقول جرير :

#### إرب الفرزدق ماعلت وقومه مثل الفراش غثين فار المصطلى

وصفهم بالحرص والنهافت ، وفي تشبيه الناس يوم البعث بالفراش مناسبات كشيرة بليغة .كالعايش والانتشار والسكثرة والصغف والذاة والجيء بغير رجوع والقصد إلى الداعي والاسراع وركوب بعضهم بمضا والتطاير إلى الناد . قوله ( كالمهن كألوان العهن ) سقط هذا لابي ذر ، وهو قول الفراء قال : كالمهن لأن ألوائها عتلفة كالمهن وهو الصوف . وأخرج ابن أبي حائم من طريق عكرمة قال : كالمهن كالصوف . قوله ( وقرأ عبد الله كالمهن وهو السوف ) سقط هدذا لابي ذر . وهو بقية كلام الفراء ، قال : في قراءة عبد الله \_ يعنى ابن مسعود \_ كالصوف المنفوش »

(١٠٢) سُورةُ ﴿ أَلْمَا كُمُ ﴾ . بسم الله الرحن الرحيم وقال ابنُ عباس : ﴿ التَّـكَامُنُ ﴾ من الأموال والأؤلاد

قوله (سررة ألهاكم، بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لابى ذر، ويقال لها سورة التكاثر، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبى علال قال: كان أصحاب رسول الله بين يسمونها المة برة. قوله ( وقال أبن عباس: التكاثر من الاموال والاولاد) وصله ابن المنذر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس

( تنبیه ) لم یذکر فی هذه السورة حدیثا مرفوعا ، وسیأتی فی الرقاق من حدیث أبی بن کعب ما یدخل فیها ( تنبیه ) لم یذکر فی هذه السورة ( والمشر )

وقال يخيي : ( العصر ) الدهر ، أقسم به

قولِه ( سورة والعصر ) العصر اليوم والليلة ، قال الشاعر :

ولن يلبث العصران يوما وليلة 🛴 اذا طلباً أن يدركا ما تيممـــا

قال عبد الرزاق عن معمر قال الحسن: العصر العشى. وقال قتادة: ساعة من ساعات النهار. قوله ( وقال يحيى العصر الدهر أنسم به ) سقط يحيي لآبى ذر ، وهو يحيي بن زياد الفراء ، فهذا كلامه فى «معانى القرآن، • قوله (وقال مجاهد: خسر ضلال. ثم استشى فقال: إلا من آمن) ثبت هذا هنا للنسنى وحده ، ولم أره فى شى من التفاسير المسندة إلا هدكذا عن مجاهد: إن الانسان لني خسر ، قال: إلا من آمن

( تنبيه ) لم أر فى تفسير هذه السورة حديثًا مرفوعًا صحيحًا ، لـكن ذكر بُمض المفسرين فيها حديث ابن عمر د من فاتته صلاة المصر ، وقد تقدم فى صفة الصلاة مشروحًا

> ( ١٠٤ ) سورة ﴿ وَيْلَ لِكُلِّ مُمَزَّةً ﴾ . بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ الْحَقَامَةُ ﴾ اسمُ النار ، مِثل سقَر و لظيٰ

قوله (سورة ويل لكل همزة ـ بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لابى ذر ، ويقال لها أيضا سورة الهمزة ، والمراد الكثير الهمز ، وكذا اللمز ، وأخرج معيد بن منصور من حديث ابن عباس أنه سئل عن الهمزة قال ؛ المشاء بالنميمة ، المفرق بين الإخوان ، قوله ( الحطمة اسم النار ، مثل سقر ولظى ) هو قول الفراء ، قال في قوله ( لينبذن ) أى الرجل ومائه ، ( في الحطمة ) اسم من اسماء النار ، كقوله جهنم وسقر ولظى ، وقال أبو عبيدة : يقال للرجل الأكول حطمة ، أى الكثير الحطم

( ۱۰۵ ) سورة ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ قال مجاهد ﴿ الْمُ تَرَ ﴾ أَلَمْ تَعَلَمْ . وقال مجاهد ﴿ أَبَابِيلٍ ﴾ مُتَنا بِعة مجتَّمَةً وقال ابن عباس ﴿ من سِيجِّيلٍ ﴾ هِي سَنْكُ و كِلْ

قول (سورة ألم تر) كذا الهم، ويقال الها أيضا سورة الفيل. قوله (ألم تر ألم تملم) كدا الهير أبى ذر، وللمستمل ألم تر. قال بجاهد: ألم تر الم تملم، والصواب الآول فانه ليس من تفسير بجاهد. وقال الفراء: ألم تخبر عن المجبية والفيل، وإنما قال ذلك لآنه تياليج لم يدرك قصة أصحاب الفيل لآنه ولد فى تلك السنة. في (أبابيل: متنابعة بجتمعة) وصله الفريابي عن بجاهد فى قوله أبابيل قال: شتى متتابعة، وقال الفراء: لا واحد لها. وقيل: واحدها أبالة بالتخفيف، وقيل بالنشديد، وقيل أبول كعجول وعجاجيل. قوله (وقال ابن عباس: من بجيل هى سنك وكل) وصله الطبرى من طريق السدى عن عكرمة عن ابن عباس قال: سنك وكل، طين وحجارة. وقد تقدم فى تفسير سورة هود، ووصله ابن أبي حائم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه جرير بن حازم عن يهلى ابن حكيم عن عكرمة ، وروى الطبرى من طريق عبد الرحن بن سابط قال: هى بالاعجمية سنك وكل، ومن طريق حمين عن عكرمة قال: هى بالاعجمية سنك وكل، ومن طريق حمين عن عكرمة قال: فاذا أصابت أحده خرج به الجدرى، وكان أول يوم رؤى فيه الجدرى

#### (١٠٦) سورة (لإبلاف تُورَبش ﴾

وقال مجاهد (لإيلاف ألفوا ذلك ، فلا يَشَق عايهم في الشتاء والصيف ، وآمنهم من كل عدوتم في حَرَمهم في المورة الله الله الله متعلقة بالقصة التي في السورة التي قبلها ، ويؤيده أنهما في مصحف أبي بن كعب سورة ، واحدة . وقيل متعلقة بشيء مقدر أي أعجب لنميني على قربش . قوله (وقال مجاهد : لإيلاف ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف ، وآمنهم من خوف قال : من كل عدو في حرمهم ) وأخرج ان مردويه من أوله الى قوله والصيف من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس . قوله ( وقال ابن عيينة لإيلاف : أنميني على قريش ) هو كذلك في تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحن عنه ، ولابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله ، ( تنبيهان ) الادل قرأ الجمور لإيلاف باثبات الياء إلا ابن عامر فحذفها ، واتفقوا على إثباتها في قوله وقال الحليل بن أحد : دخل القاء في قوله ( فليعبدوا ) لما في السياق من معنى الشرط ، أي قان لم يعبدوا رب هذا البيت لنعمته السالمة فليعبدوه الاثناف المذكور . الثاني لم يذكر في هذه الدورة ولا التي قبلها حديثا مرفوعا ، فأما سورة الهمرة فني صحيح ابن حبان من حديث جابر د ان النبي بالله قرأ يحسب أن ماله أخلد ، يعني بفتح السين فأما سورة الهمرة فني الشروط ، وفيها حديث ابن عباس مرفوعا و إن افه حبس عن مكة الفيل ، الحديث ، واما هده شرحه مستوفي في الشروط ، وفيها حديث ابن عباس مرفوعا و إن افه حبس عن مكة الفيل ، الحديث ، واما هده السورة فلم أر فيها حديثا مرفوعا و إن افه حبس عن مكة الفيل ، الحديث ، واما هده السورة فلم أر فيها حديثا مرفوعا عيبعا

### (١٠٧) سورة ﴿ أَرَأَبِتَ ﴾

قال ابن ُعَيَيْنة : لإيلاف لِيَممتى على قُريش . وقال مجاهد : يَدُعُ يدُفعُ عن حقه ِ ، يقال هو مِن دَمست ، ثيدَ عُون يُدفعون ، سَاهون لاهُون ، وللاعون المعرُوف كلَّه ، وقال بعضُ العرب ؛ الماعُون الماء ، وقال عِكرَمَة ، أعلاها الزكاةُ المَفْروضةُ ، وأدْناها عاريَّة المَناع ،

قوله (سورة أرأيت) كذا لهم ، ويقال لها أيضا سورة المأعون . قال الفراء : قرأ ابن مسعود أرأيتك الذي يكذب ، قال : والكاف صلة ، والمنى في إثباتها وحدفها لا مختلف ، كذا قال ، لمكن التي باثبات الكاف قد شكون بمهى أخبر في ، والتي محذفها الظاهر أنها من رؤية البصر . قوله ( وقال مجاهد : يدع يدفع عن حقه ، يقال هو من دععت ، يدعون يدفعون ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ( يوم يدعون ) أى يدفعون ، يقال دعمت في قفاه أى دفعت . وفي رواية اخرى ( يدع اليتم ) قال وقال بعضهم : يدع اليتم مخففة ، قلت : وهى قراءة الحسن وأبي رجاء و فقل عن على ايضا . وأخرج الطبرى من طريق مجاهد قال : يدع بدفع اليتم عن حقه . وفي قوله ( يوم يدعون الى نار جهنم دعا ) قال : يدفعون . قوله ( ساهون لاهون ) وصله الطبرى أيضا من طريق مجاهد في قوله ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) قال : لاهون . وقال الفراء كذلك فسرها ابن عباس ، وهى قراءة عبد الله في هده د ، وجاء ذلك في حديث اخرجه عبد الرزاق وابن مهدويه من رواية مصعب بن سعد عن أبهه أنه سأله

عن هذه الآية قال: أو ايس كنا نفال ذلك ، الساهى هو الذى يصليها لغير وقتها . قوله (والماعون المعروف كله ، وقال بعض العرب : الماعون الماء وقال عكرمة : أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عاربة المتاع ) أما القول الأول فقال الفراء قال العضم : ان الماعون المعروف كله ، حتى ذكر القصعة والدلو والفأس ، ولعله أداد ابن مسعود قان الطابرى اخرج من طريق سلمة بن كهيل عن أبى المغيرة : سأل رجل ابن عمر عن الماعون ، قال : المال الذى لا يؤدى حقه وقال فلت : ان أبن مسعود بقدول هو المتاع الذى يتعاطاه الناس بينهم ، قال : هو ما أقول لك . وأخرجه الحاكم أيضا وزاد في رواية أخرى عن إبن مسعود : هو الدلو والفاس . وكذا أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود على عهد رسول الله يتائج عادية الدلو والقدر ، واسفاده صحيح الى ابن مسعود . وأخرجه البزار والطبراني من حديث ابن مسعود مرفوعاً صريحا ، وأخرج الطبراني من حديث أم عطية مسعود . وأخرجه البزار والطبراني من حديث أبن مسعود مرفوعاً صريحا ، وأحرج الطبراني من حديث أم عطية قالت : ما يتعاطاء الناس بينهم . وأما القول الثابي وقال الفراء سممت بعض العرب يقول : الماعون هو الماء وأنشد و يصب صبيرة الماعون صبا ، . قلت : وهذا يمكن نأويله وصبيرة جبل بالنين معروف وهو بعتم المهملة وكسر الموحدة بعدها تحد المة من طريق بجاهد عن على مثله وأخرج الطبرى والحاكم من طريق بجاهد عن على مثله وأخرج الطبرى والحاكم من طريق بجاهد عن على مثله

( تنبيه ) لم يذكر المصنف فى تفسير هذه السورة حديثا مرفوعا ، ويدخل فيه حديث أر مسعود المذكور قبل ( ١٠٨ ) سوارة ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ السَّكُو ۚ رُ ﴾ . وقال ابنُ عباس : شانئك عدوك

١ - ياب \* ١٩٦٤ - حررش آدمُ حد ثنا شيبانُ حد ثنا قتادةُ عن أنس رضى الله عنه قال « لما عُرج بالنبي ملك إلى الساء قال : أنيت على نهر حافتاهُ قِبابُ اللّؤاؤ مُجو ف ، فقلتُ ماهذا يا جبريلُ ؟ قال : هذا الكوثرُ »

و ٤٩٦٥ – حَرَشُ خَالَدُ بِن بِزِيدَ الكاهلي حدَّمَنا إسرائيلُ مِن أَبِي إسحَاقَ مِن أَبِي عُبِيهِ وَ وَعَن عائشة رضي الله عَنها قال : سألتها عن قوله تعالى ﴿ إِنَّا أَعطَيْناكَ الكوثر ﴾ قالت : هو نَهر ۖ أُعطيَهُ وَنبِيكُم مَرَا فِي مُعاطِئاهُ عليه دُر ۗ مُحوَّف آ نِيتُه كَمَدَ دِ النَّنْجُوم ﴾ رواه ذكر يا وأبو الأحوص ومطرَف عن أبي إسحاق

٤٩٦٩ — مَرْشُنَا يَمْقُوبُ بِن ابراهيم حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثُنَا أَبُو بَشْرَ عَنْ سَعِيدُ بِنْ جَبِيرِ ﴿ عَنَ ابنُ عَبِـاسَ رضى الله عَنْهَا أَنْهُ قَالَ فَى الْسَكُورُ ؛ هو الخَيْرُ الذَى أعطاه الله إياه . قَالَ أَبُو بِشُر قُلْتُ لسميدُ بِنْ جَبِيرِ ؛ فَانَّ الناسَ يزعمون أنه نَهْرُ فَى الجَنْدِ ، فقال سعيد ؛ النّهِر الذّي في الجنةِ من الخير الذي أعطاهُ الله إيّاه »

[ الحديث ٤٩٦٦ \_ طرفه في : ١٥٧٨]

قوله ( سورة انا أعطيناك الكوثر ) هى سورة السكوش . وقد قرأ ان عيصن انا أنطيناك الكوثر بالنون ، وكذا قرأها طلحة بن مصرف . والسكوثر فوعل من الكثرة سى بها النهر لكثرة مائه وآنيته وعظم قدره وخيره

قوله ( شانتُك عدوك ) في رواية المستملي : وقال ابن عباس . وقد وصله ابن مردويه من طريق على بن أبي طلحة عَنَّ ابن عباس كذلك . واختلف الناقلون في تعيين الشائي المذكور فقيل هو العاصي بن واثل ، وقيل أبو جهل ، وقيل عقبة بن أبي معيط . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : الاول حديث أنس وقد تقدم شرحه في أوائل المبعث في قصة الاسرا. في أو اخرها ، ويأتي بأوضح من ذلك في أو اخركتاب الرقاق · وقوله , لما عرج بالنبي يُمَالِكُمُ الى السماء قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤاؤ بجوف ، نقات : ما هذا يا جريل ؟ قال : هذا الـكوثر . هكذا اقتصر على بعضه . وساقه البيهق من طريق ابراهيم بن الحسن عن آدم شيخ البخارى فيه فزاد بعــد قوله الـكوثر د والذي أعطاك ربك ، فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا أذفر ، و اورده البخاري بهذه الزيادة في الرقاق من طريق همام عن أبي هربرة . الناني حديث عائشة ، وأبو عبيدة راويه عنها هو ابن عبد الله بن مسمود . لوله ( عن عائشة قال سأ اتها ) في رواية النسائي . قلت المائشة ، . قولِه ( عن قرَّله تعالى إنا أعطيناك الـكوثر ) في رواية النسائي و ماء الـكوثر ، ، قولِه ( هو تهر أعطيه نبيـكم ) زاد النسائي و في بطنان الجنة . قلمت ما بطنان الجنة ؟ قالت : وسطها ، انتهى ، وابطنان أِضَم الموحدة وسكرن المهملة المدها انون ، ووسط يفتح المهملة والمراد به أعلاها أي أرفعها قدراً ، أو المراد أعدلها . قوله ( شاطئاه ) أى حافتاه . قوله ( در مجوف ) أى القباب التي على جوانبه . قوله ( رواه ذكريا وأبو الاحوص ومطرف عن أبي اسحاق ) أما ذكريا فهو ابن أبي زائدة ، وروايته عند على بن المديني عن يحي بن ذكريا عن أبيه ، ولفظه قريب من لفظ أبي الاحوص . وأما رواية أبي الاحوص وهو سلام ابن سليم فوصَّلُها أبو بكر بن أبي شيبة عنه والهظه والـكوش نهر بفناء الجنة شاطئاه در مجوف ؛ وقيه من الآباريق عدد النجوم ، وأما رواية مطرف وهو اين طريف بالطاء المهملة فوصلها النسائى من طريقه ، وقد بينت ما فيها مَن زيادة . الحديث الثالث حديث ابن عباسَ من رواية أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه أنه قال في الـكموثر و هو الحنير الكثير الذي أعطاء الله إياه. قال قلت لسميد بن جبير عنه أنه قال في الكوثر : فان فاسا يزعمون أنه مهر في الجنة ، فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الحنير الـكشير الذي أعطاء الله اياء ، . هذا تأويل من سعيد بن جبير جمع به بین حدیثی عائشة و این عباس ، وکمأن الناس الذین عناهم أ نو بشر أ نو اسحاق وقتادة و نحوهما بمن روی ذلك صريحًا أن الكوثر هو النهر ، وقد أخرج الترمذي من طريق ابن عمر رفعه . الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب وبحراء على الدر والياقوت ، الحديث قال : إنه حسن صحيح . وفي صحيح مسلم من طريق الختار بن فالهل عن أَلْسَ ﴿ بِينًا نَصْنَ عَنْدَ الَّذِي مِنْكُمْ إِذْ غَفَا إِغْمَاءَةً ، ثم رفع رأسه متبساً نقاناً : ما أخر كمك يا رسول الله ؟ قال : نزات على تسورة . نقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم . انا أعطيناك السكوثر الى آخرها ، ثم قال : أتدرون ما السكوثر ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : فانه نهر وعدنيه ربى عليه خير كذير ، وهو حوض ترد عايه أمتى يوم القيامة ، الحديث. وحاصل ما قاله سعيد بن جبيران قول ابن عباس إنه الحديث . وحاصل ما قاله سعيد بن جبيران قول ابن عباس إنه الحديث الجنة ، لأن الهر فرد من أفراد الحتير الكثير ، و لعل سعيدا أوما الى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه ، لـكن ثبت تخصيصه بالهرمن المظ النبي عليه فلا معدل عنه · وقد نقل المُسرون في الكوثر أقوالا أخرى غير هذين تزيد على العشرة ، منها قول عكرمة : الـكُوثر النبوة ، وقول الحسن : الـكوثر القرآن ، وقيل تفسيره ، وقيل الاسلام ، وقيل إنه التوحيد، وقيل كثرة الاتباع، وقيل الايثاد، وقيل رفعة الذكر، وقيل نور القلب، وقيل الشفاعة، وقيل المعجزات؛ وقيل إجابة الدعاء، وقيل الفقه فى الدين، وقيل الصاوات الخس. وسيأتى مزيد بسط فى أمر الكوثر وهل الحوض النبوى هو أو غيره فى كتاب الرقاق ان شاء الله تعالى

# (١٠٩) سُورة ﴿ أَلُ إِلَّهِمَا اللَّهَ كَافِرُونَ ﴾

يقال ﴿ لَـكُمْ دِينَكُمْ ﴾ السكفر ﴿ وَلَى دَينَ ﴾ الإسلام . ولم يقُل ديني لان الآيات بالنُّون فحذِفت الياه كا قال يَه دِين ويشفين . وقال غيرُه ﴿ لَا أَعَبُدُ مَا تَعْهُدُونَ ﴾ الآني ؛ ولا أجيبكمُ فيما بقى من عمرى ﴿ ولا أنَّم عابدون ما أعبك ﴾ وهمُ الذين قال [ ٤٦ المائدة ] : ﴿ وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربِّك طغيانا وكفرا ﴾ قولِه ( سورة قل يا أيها السكافرون ) وهي سورة السكافرين ، ويقال لها أيضا المقشقشة أي المبرئة من النفاق . قله (يقال المكم دينه كم المكنفر ، ولى دين الاسلام . ولم يقل ديني لان الآيات يا لنون فحذفت الياء كما قال يهدين ويشفين) هو كلام الفراء بلفظه · قوله (وقال غيره : لا أعبد ما تعبدون الح) سقط ،وقال غيره ، لابي ذر والصواب اثباته لأنه ايس من بقية كلام الفراء بل هو كلام أبي عبيدة ، قال في قوله تعالى ﴿ لَا أَعَبِدُ مَا تُعبِدُون ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ : كنانهم دعوه الى أن يعبد آلهتهم ويعبدون إلمه فقال : لا أعبد ما تعبدون في الجاهلية ، ولا أنتم عابدون ما أُعبد في الجاهلية والاسلام، ولا أنا عابد ما عبدتم الآن ، أي لا أعبد الآن ما تعبدون ولا أجيبكم فيما بق أن أعبد ما تعبدون وتعبدون ما أعبد انتهى . وقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس قال د قالت قريش للنبي ﷺ :كنف عن آلهتنا فلا تذكرها بسوء ، فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة و نعبد إلهك سنة ، فنزات ، وفي إسناده ابو خلف عبد الله بن عيسي ، وهو ضعيف. ( تنبيه ) لم يورد في هذ، السورة حديثًا مرفوعًا ، ويدخل فيها حديث جابر د ان النبي ﷺ قرأ في ركمتي العلواف قل يا أيها الـكافرون وقل هو الله أحد ، أخرجه مسلم ، وقد ألزمه الاسماعيل بذلك حيث قال فى تفسير والتين والزيتون لما أورد البخارى حديث الراء وان النبي عَلَيْظٍ قرأ بها فى العشاء ، قال الاسماعيلي : ليس لايراد هذا معنى هنا ، وإلا المزمه أن يورد كل حديث وردت فيه قراءته السورة مسهاة في تفسير اللك السورة

#### (١١٠) سورة ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهُ ﴾ . بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ - باسب \* ٤٩٦٧ ـ - مَرْشُ الحسنُ بن الربيع حدَّنا أبو الأَخْوَص عن الأعش عن أبى الصَّحى ﴿ عن مسروق وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ماصلى النبيُّ عَيَّنَا فَعْدَ أَن نزلت عليه ﴿ إذا جاء نَصْرُ اللهُ والفتحُ ﴾ إلا يقول فيها : سبحانك رَبَّنا وبحمْدِك ، اللَّهُم اغفر لى »

٢ - باب \* ١٩٦٨ - حَرْثُ عَمَانُ بن أبي شَيبة حدَّثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق « عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسولُ الله عَنْقَ يُكدُر أن يقول في ركومه وسجوده : سُبحانك اللهم ربنا و بحمدك ، اللهم آغفر لي . يَتْأُوَّل الفُرآن »

قوله (سورة إذا جاء فصر الله ) وهي سورة النصر . ( بدم الله الرحن الرحم ) . سقطت البسملة لذير أبي ذر . وقد أخرج النساق من حديث ابن عباض أنها آخر سورة نزلت من القرآن ، وقد تقدم فى تفسير براءة أنها آخر سورة نزلت . والجمع بينهما أن آخرية سورة النصر نزولها كاملة ، بخلاف براءة كما تقدم توجيمه ، ويقال إن ﴿ اذا جاء نصر الله ﴾ نزلت يوم النحر وهو بمني في حجة الوداع ، وقيل عاش بعدها أحدا وثمانين يوما ، وليس منافيا الذي قبله بناء على بعض الاقوال في وقت الوفاة النبوية . وعند ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس وعاش بعدها تسع ليال ، وعن مقاتل : سبعا ، وعن بعضهم ثلاثا ، وقيل ثلاث ساعات وهو باطل ، وأخرج ابن أبي داود في وكتاب المصاحف، باسناد صحيح عن ابن عباس أنه كأن يقرأ و إذا جاء فشع الله والنصر، . ثم ذكر المُصنف حديث عائشة في مواظبته ﷺ على التسبيح والتحميد والاستغفار وغيره في وكُوعِه وجموده . أورده من طريقين ، وفى الاولى التصريح بالمراظبة على ذلك بعد نزول السورة ، وفى الثانية يتأول القرآن ، وقد تقدم شرحه ق صفة الصلاة . ومعنى قوله يتأول القرآن يجمل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفاد في أشرف الأوقات والاحوال . وقد أخرجه ابن مردوية من طريق أخرى عن مسروق عن عائشة فزاد فيه « علامة في أمتى أمرئى دبي إذا رأيتها أكثر من قول سبحان الله ومجمده وأستففَّرَ الله وأتوب اليه ، فقد رأيت جاء فصر الله ، والفتح فتُع مكة ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفراجا ، وقال ابن القيم في الهدى : كما نه أخذه مر. قوله تعالىُّ ﴿ وَاسْتَغَفَرُهُ ﴾ لأنه كان يجمل الاستغفار في خُواتم الأمور ، فيقولُ إذا سلم من الصلاة : أستغفر الله ثلاثا . وَإِذَا خرج من الحِلاء قال : غفرانك ، وورد الأمر بالاستغفار عندانقصاء المناسك ﴿ ثُمَّ أَفْيضُوا مِن حيث أَفَاضَ النَّاسَ وَاسْتَغَفِّرُوا اللهِ ﴾ الآية ، قلت : ويؤخذ أيضا من قوله تعالى ﴿ الله كان تُوابًا ﴾ فقد كان يقول عند انقضاء الوضوء واللهم اجعلني من التوابين،

# ٣ - باسب أوله ﴿ ورأيتَ الناس بَدَخُلُونَ فَي دِينَ الله أَفُواجاً ﴾

جود ابن عباس « ان عباس « ان عبر رضى الله عنه سألهم عن قوله تعالى : ﴿ إِذَا جاء نَصْرُ الله والفتح ﴾ ، قالوا : ابن حبير عن ابن عباس « ان عمر رضى الله عنه سألهم عن قوله تعالى : ﴿ إِذَا جاء نَصْرُ الله والفتح ﴾ ، قالوا : فتح المدائن والفصور ، قال : ما تقول يا ابن عباس ؟ قال : أجل ، أو مثل منرب لحمد منافح ، نسبت له نفسه » قوله ( باب قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ) ذكر فيه حديث ابن عباس أن عمر سألهم عن قوله ﴿ إِذَا جَاء فَسِر الله والفتح ﴾ وسأذكر شرحه في الباب الذي يليه

٤ - باب قوله ( فسبّح محمدِ ربّك واستغفره إنه كان تواله)
 تواب على العباد والتواب من العاس التّائب من الذنب

و ۱۹۷۰ — مَرْشُنَ موسى بن إسماعيلَ حدَّثنا أبو عَواللهَ عن أبى بِشر عن سعيد بن حُبير ﴿ عن ابن عباس قال : كَانَ مُحرُ يُدخِلُى مع أشياخِ بدر ، فَكَأَنَّ بعضَهم وجَدَ في نفسه فقال : لَمَ تُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟

فقال عَر ؛ إنه مِن حيث عَلِمْ . فدّ عا ذات يوم فأدْخَلَه مَعهم فما رُئيتُ أنه دعانى بومَنْدُ إلا لَيُربهم . قال : ما تقولون فى قول الله تعالى ﴿ إذا جاء نَصْرُ الله و الفتح ﴾ فقال بعضهم : أَمِرنا نحمدُ الله ونستَنْفره إذا نصرنا و فتح علَيْنا ، وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا . فقال لى : أ كذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت : لا ، قال : فما تقول ؟ كالت : هو أجّل رسول الله على أغلَمَه له ، قال : إذا جاء نصرُ الله والفَتْح - وذلك علامَة أَجَلِك - فسبّح بحديد ربك واستغفر ه إنه كان ثو الله . فقال عر : ما أعلم منها إلا ما تقول »

قوله ( باب قوله نسبح محمد ربك واستغفره إنه كان توابا ، تواب على العباد . والتواب من النساس التائب من الذنب) هو كلام الفراء في موضعين . قوليه (كان عمر يدخاني مع أشياخ بدر) أي من شهد بدرا من المهاجرين والأنصار ، وكانت عادة عن إذا جاس الناس أن يدخلوا عليه على قدر منازلهم في السابقة ، وكان ربما أدخل مع أهل المدينة من ليس منهم إذا كان فيه مزية تجر ما فانه من ذلك . قوله ( فكأن بعضهم وجد ) أى غضب . و لفظ « وجد ، الماضي يستعمل بالاشتراك بمعنى الغضب والحب والغنى واللَّقاء ، سواء كان الذي يلق صالة أو مطلوبا أو إنسانا أو غير ذلك . قولِه ( لم تدخل هذا معنا ، و لنا أبناء مثله ) ؟ ولا بن سعد من طريق عبد الملك بن أبى سلميان عن سميد بن جبه ، كان أناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس ، وفي تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة من طُربق عاصم بن كليب عن أبيه نحوه وزاد « وكان عمر أمره أن لايتكلم حتى يتكلموا ، فسألهم عن شيء فلم يجيبوا . وأجابه أبن عباس ، فقال عمر : أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام؟ ثم قال : ان كنت نهيتك أن تتكلم ، فتكلم الآن معهم . وهذا القائل الذي عبر عنه هنا بقوله « بعضهم » هو عبد الرحن بن عوف الزهري أحد العشرة كما وقع مصرحاً به عند المصنف في علامات النبوة من طريق شعبة عن أبي بشر بهذا الاسناد «كان عمر يدنى ا بن عباس ، فقال له عبد الرحمن بن عرف: إن لنا أبناء مثله ، وأراد بقوله مثله أي في مثل سنه ، لا في مثل فضله وقرابته من الني ﷺ ، ولكن لا أعرف لعبد الرحمن بن عوف ولدا فى مثل سن ابن عباس ، فان أكبر أولاده محمد وبه كان نيكنى ، لكنه مات صغيرا وأدرك عر من أولاده ابراهيم بن عبد الرحن ، ويقال انه ولد في عهد الذي ﷺ ، لكنه ان كان كذلك لم يدرك من الحياة النبوية إلا سنة أو سُنتين . لأن أباء تزوج أمه بعد فتح مكة فهو أصَّفر من ابن عباس بأكثر من عشر سنين ، فلعله أراد بالمثلية غير السن ، أو أراد بقوله و لنا ، من كان له ولد فى مثل سن ابن عباسَ من البدريين اذ ذاك غير المتكلم . ﴿ لِهِ ﴿ فَقَالَ عَمْ : إِنَّهُ مَنْ حَيث علمُم ﴾ . فى غزوة الفتح من هذا الوجه بلفظ و انه عن علم ، وفي رواية شعبة وافه من حيث تعلم ، وأشار بذلك إلى قرَّابته من النبي ﴿ إِنَّ أَوْ الْيُ مَعَرَفَتُهُ وَفَعَلَنْتُهُ ، وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال , قال المهاجرون لغمر : ألا تدعو أبناءناكما تدعو ابن عباس؟ قال ذاكم فتى الـكهول، إن له لسا نا سئولا وقلبا عقولا، وأخرج الحرائطي في «مكارم الاخلاق، من طريق الشعبي، والزبير بن بكار من طريق عطا. بن يسار قالاً ﴿ قالُ العباسُ لابنه : ان هذا الرجل ـ يعنى عمر ـ يدنيك ، فلا تفشين له سرا ، ولا تغتابن عنده أحدا ، ولا يسمع منك كذبا ، وفي رواية عطاء بدل الثااثة . ولا تبتدئه بشيء حتى يسألك عنه . قوله ( فدعا ذات يوم فأدخله معهم ) في رواية للـكشمـيني . فدعاه، وفي

غزوة الفتح وفدعاهم ذات يوم ودعائى معهم، . قولِه (فما رئيت) بضم الرا. وكسر الحدرة ، وفى غزوة الفتح من رواية المستمل , فما أريته، بتقديم الحمزة والممنى واحد . قوله (الا ليريهم) زاد فى غزوة الفتح ,منى، أى مثل ما رآه هو منى من العلم ، وفى دواية أبن سعد فقال . أما إنى سأريكم اليوم منه ما تعرفون به فضله ، . قول ( ماتقولون فى قول الله تمالى : إذا جاء نصر الله والفتح ) في غزوة الفتح . حتى ختم السورة ، و قوله ( اذا جاء نصرنا وفتح علينا ) في رواية الباب الذي قبله «قالوا فتح المدائن والقصور» - قوله (وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً) في غروة الفتح «وقال بعضهم لاندرى أو لم يقل بعضهم شيئاء . قوله (فقال لى أكذاك تقول يا ابن صباس ؟ فقلت : لا . قال : قا تقول) ؟ في رواية ابن سمد و فقال عمر يا ابن عباس ألا تتمكلم؟ فقال: أعلمه متى يموت ، قال: إذا جاء ، قوله ( اذا جاء نصر الله والفتح ) ذاد في غزوة الفتح و فتح مكة ، . قوله ( وذلك علامة أجلك ) في رواية ابن سعد و فهو آيتك فى الموت ، وفَي الباب الذي قبله و أجل أو مثل ضرب لحجمد ، نعيت اليه نفسه ، ووهم عطاء بن السائب فروى هذا الحديث عن سميد بن جبير عن ابن عباس قال ,لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال الذي مَا اللهِ : نعيت إلى نفسى، أخرجه ابن مردويه من طريقه ، والصواب رواية حبيب بن أبى ثابت التي في الباب الذي قبله بلفظ . نعيت اليه نفسه ، وللطبراني من طربق عكرمة عن ابن عباس قال د لما نزلت اذا جاء نصر الله والفاتح نعيت الى رسول الله عَلِيَّةٍ نفسه ، فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة، ، ولاحد من طريق أبي رزين عن أبن هباس قال و لما نزلت علم أن نعيت اليه نفسه ، ، ولا بي يملي من حديث ابن عمر و نزلت هذه السورة في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع ، فمرف رسول الله ﷺ أنه الوداع ، . وستات عن قول الكشاف : ان سورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق ، فسكيف صدرت باذا ألدالة على الاستقبال ؟ فأجبت بضعف ما نقله ، وهلي تقدير صمته فالشرط لم يتكل بالفتح ، لان مجىء الناس أفواجا لم يكن كمل ، فبقية الشرط مستقبل . وقد أورد العايبي السؤال وأجاب بجوابين : أحدهما أن , اذا ، قد ترد بمنى , اذ ، كما فى قوله تعالى ﴿ وَاذَا رَأُوا تَجَارَةٌ ﴾ الآية . ثانيهما أن كلام ألله قديم ، وفي كل من الجوابين نظر لا يخنى . قوله ( إلا ما تقول ) في غزوة الفتح . إلا ما تعلم ، زاد أحمد وسميد بن منصور في روايتهما عن هشيم عن أبي بشر في هذا الحديث في آخره و فقال هر :كيف تلومو نني على حب ماترون ، ووقع في دواية ابن سعد ! نه سألهم حينتذ عن ليلة القدد ، وذكر جواب ابن عباس واستنباطه وتصويب عمر أوله ، وقد تقدمت لابن عباس مع عمر قصة أخرى في أواخر سورة البقرة ، لمكن أجابوا فيها بقولهم : الله أعلم ، فقال عر : قولوا نعلم أولا نعلم ، فقال ابن عباس ؛ في نفسي منها شي ، الحديث . وقيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لاجابة دعوة الذي مِمَالِيِّ أن يعلمه الله التأويل ويفقيه في الدين ، كما تقدم في كتاب العلم . وفيه جواز تجديث المرء عن أفسه بمثل هذا الأظهار نعمة الله عليه، وإعلام من لايعرف قدره لينزله منزاته، وغير ذلك من المقاصد الصالحة ، لا للمفاخرة والمباهاة . ونيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الاشارات ، وانما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم ، ولهذا قال على رضي الله تمالي عنه : أو فهماً يؤتيه الله رجلا في القرآن

> ( ۱۱۱) سورة ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لِهُبِ وَتَبَّ ﴾ . بسم الله الرحمي الرحيم تَبَاب: خُسران ، تتبيب: تَدمِير

ر باب ١٩٧١ - عراث يوسف بن موسى حد ثنا أبو أسامة حد ثنا الأهش حد ثنا أمر و بن مرة عن سعيد بن جبير و عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما نز آت : وأفذر عشيرتك الأقربين ، ورهطك منهم الخاصين ، خرج رسول الله علي الله عنهما قال : لما نز آت : يا صباحاه . فقالوا : من هذا ؟ فاجتمعوا إليه ، فقال : أرأيتم إن أخبر تم أن خيلا تفرّج من سفح هذا الجبل أكنم مُصدّق ؟ قالوا : ماجرً بنا عليك كذبا . قال : فإنى نذير السريم بين يدى عذاب شديد . قال أبو لهب : تَبًا لك ، ماجعتنا إلا لهذا ؟ ثم قام ، فنز كت : قال : فإن يدا أبى لهب وتب كه . وقد تب . هكذا قرأها الأعمش يومئذ »

قولِه ( سورة نبت يدا أبي لهب ، بسم الله الزحمن الرحيم ) سقطت البسملة لذير أبي ذر . وأبو لهب هو ابن عبد المطَّلبِ واسمه عبد العزى ، وأمه خزاءية . وكنى أبا لهُب إما بابنه لهب ، وإما بشدة حمرة وجنته . وقد أخرج الفاكهي من طريق عبد الله بنكثير قال : انما سمى أبا لهب لأن وجهه كان يتالهب من حسنه انتهى . ووافق ذلك ما آل اليه أمره من أنه سيصلى نارا ذات لهب ، ولهذا ذكر فى القرآن بكنيته دون اسمه ، و لـكونه بها أشهر ، ولأن فى اسمه إضافة إلى الصنم . ولا حجة فيه لمن قال بجواز تـكـنـة المشرك على الاطلاق ، بل محل الجواز إذا لم يقتض ذلك التعظيم له أو دعت الحاجة اليه . قال الواقدى : كان من اشد الناس عداوة للنبي عليهم ، وكان السبب في ذلك أن أبا طالب لاحي أبا لهب فقمد أبو لهب على صدر أبي طالب فجاء الذي سُلِقَ فأخذ بضبعي أبي لهب فضرب به الارض ، فقال له أبو لهب : كلانا عمك ، فلم فعلت بى هذا ؟ والله لايحبك قَلِّي أبدا . وذلك قبل النبوة . وقال له إخوته لما مات أبو طالب : لو عضدت ابن أُخيك الْكَهْنَت أولى الناسُ بذلك . واقيه فسأله عمن معنى من آبائه فقال : أنهم كانوا على غير دين ، فغضب ، وتمادى على عدادته . ومات أبو لهب بعد وقعة بدر ، ولم يحضرها بل أرسل عنه بديلا ، فلما بلغه ماجرى لقريش مات نها . قوله ( وتب : خسر . تباب : خسران ) وقع في دواية ابن مردويه في حديث الباب من وجه آخر عن الاعمش في آخر الحديث قال و فأنزل الله تبت يدا أبي لهب ، قال يقول : خسر و تب ، أى خسر وماكسب يمنى ولده ، وقال أبو عبيدة فى قوله ﴿ وماكيد فرعون إلا فى نباب ﴾ قال : في هلكة . قوله (تتبيب تدمير) قال أبو عبيدة في قوله ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرُ تَتَّبِيبُ } أَى تدمير وإهلاك . قوله (عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما نزات وأنذر عشيرتك الاقر بين ورحطك منهم المخلصين) كذا وقع فى رواية أبي أسامة عن الأعمش ، وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة الشعراء مع بقية مباحث هذا الحديث وفوائده

#### ٧ - باب (وتب ماأغني عنه ماله وماكسب)

\* ١٩٧٢ - مَرْشُنَا عُدُ بن سلام أخبرَ نا أبو مُعاوِية َ حد تَنا الأعشُ عن عَمرِ و بن مُرَّة عن سعيد بن تُجبير و عن ابن عباس أن النبي على خرج إلى البَعْلَماء ، فصمِد إلى الجبل فنادَى : ياصباحاه ، فاجتمعت اليه توبشُ فقال : أرأيتم إن حَدَّثَمُ مُنْ العدو مُصبِّحُ مُ أُو مُسبِّم مُ أَكنتم تصدّ قرنى ؟ قالوا : نعم ، قال : فإنى نذير فقال : أرأيتم إن حَدَّثُمُ مَنْ العدو مُصبِّحُ مَا أَنْ الله عن الله عن وجل ( تبت يدا أبى لهب ) المن اخرها »

قوله ( باب قوله و تب ، ما أغنى عنه ماله وماكسب ) ذكر فيه الحديث الذي قبله من وجه آخر . وقوله فيه د فيتف ، أي صاح . وقوله د يا صباحاه ، أي مجموا عليكم صباحا

#### ٣ - باب قوله (سيملل ناداً ذات لمب )

٤٩٧٣ – وَرَثُنَا عَرْ بِنْ حَفْسِ حَدَثنا أَبِى حَدِّثَنَا الأَعْشُ حَدَثنى خَرُو بِنْ مُرةً عِن سعيد بن جُبهر
 د عن ابن عباس رضى الله عنهما : قال أبو لهب تبًا لك أَلِمذا جَعَننا ؟ فنزلت ﴿ تَبّت يدا أَبِى لهب ﴾ »

قال (باب قوله سيصلى نارا ذات لهب) ذكر فيسمه حديث ابن هباسَ المذكور مختصرا ، مقتضرا على قوله وقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا ، فنزلت تبت يدا أبى لهب، وقد قدمت أن عادة المصنف غالبا إذا كان الحديث طرق أن لا يجمعها فى باب واحد ، بل يجمل لكل طريق ترجمة تليق به ، وقد يترجم بما يشتمل عليه الحديث وإن لم يسقه فى ذلك الباب اكتفاء بالاشارة ، وهذا من ذلك

إسب (والمرأَّةُ حالةً الحطب). وقال مُجاهد : حالةُ الحطّب تمشى بالنّبيمة
 في جيدها حبلٌ من مَسَد ) يُقال : من مَسَد لِيف المقل ، وهي السّلسلةُ التي في النار

قولِه ( باب وامرأته حمالة الحطب) قال أبو عبيدة : كان عيسى بن عمر يقرأ ﴿ حمالة الحطب ﴾ بالنصب ويقولُ هو ذم لها . قلت : وقرأها بالنصب أيضا من الـكوفيين عاصم . واسم امرأة أبي لهب العورا. وتكنى أم جميل ، وهي بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان والد معاوية ، وتُقدم لهـاً ذكر في تفسير والضحي ، يقال إن اسمها أدوى والعوراء لقب ، ويقال لم تسكن عوراء وإنما قيل لها ذلك لجمالها . ودوى البزار باسناد حسن عن ابن عباس قال د لما نولت تبت يدا أن لبب جاءت امرأة أبي لهب، فقال أبو بكر الذي علي : لو تنحيت ، قال : إنه سيحال بيني وبينها ، فأقبلت فقالت : يا أبا بكر هجائي صاحبك ، قال : لا ورب هذه البنية ، ماينطق بالشمر ولا يفوه به . قالت : إنك لمصدِّق . فلــــا ولت قال أبو بكر : مارأتك . قال : مازال ملك يسترتى حتى ولت ، . وأخرجه الحيدى وأبو يعلى وأبن أبى حانم من حديث أسماء بنت أبى بسكر بنجوه . والحاكم من حديث زيد بن ارقم , لما نزلت تبت يدا أبي لهب قيل لامرأة أبي لهب : إن محدا هجاك ، فأنت رسول الله يمالي فقالت : هل رأيتني أحمل حطبا ، أو رأيت في جيدي حبلا ، . قولِه ( وقال مجاهد ؛ حمالة الحطب تمشي بالنميمة ) وصله الفريابي عنه . وأخرج سميد بن منصور من طريق محمد بن سيرين قال : كانت امرأة أبى لهب تنم على النبي باللج وأصحابه الى المشركين ، وقال الفراء : كانت تنم فتحرش فتوقد بينهم العداوة ، فكنى عن ذلك بحملها الحطب. قوله ( ف جيدها حبل من مسد يقال من مسد ليفُ المقل ، وهي السلسلة التي في النار ) قلت هما قولان حكاهما الفراء في قوله تمالى ﴿ حبل من مسد ﴾ قال : هى السلسلة التي في النار ، ويقال المسد ليف المقل. وأخرج الفريابي من طريق بجاهد قال في قوله ﴿ حبل من مسد ﴾ قال : من حديد . قال ابو عبيدة . في عنقها حبل من النار ، والمسد عند العرب حبال من ضروب

# (١١٢) سورة ﴿ كُلُّ هُو اللَّهُ أَحَدَى . بسم الله الرحمن الرحيم يقال : لا يُنوِّن · ﴿ أَحَدُ ﴾ أى واحِدَ

الأعرج عن أبي هريرة المان حد ثنا تُسميب حد ثنا أبو الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه و عن الله عنه الله عنه و عن الله تعالى كذابي ابن كرابي ولم يكن له ذلك وشتمي والم يكن له ذلك وأما ذلك وأما تكذيبه إياى ، فقوله : لن يُعيد ني كما بدأني وليس أول الحاق بأهو ن على من إعادته وأما تشمه إياى فقوله : ا تَخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد ، لم أله ولم أولد، ولم بكن لي كُفوا أحد .

وله (سورة قل هو الله احد - بسم الله الرحم ) ويقال لها أيضا سورة الاخلاص ، وجاء في سبب تولها من طريق أبي العالية عن افي به و ان المشركين قالوا الذي كل : انسب لنا ربك ، فنرلت ، اخرجه الترمذي والطارى وفي آخره قال و لم يلد ولم يولد لانه ليس شي يولد إلا سيموت ولا شي عوت إلا يورث ، وربنا لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد ، شبه ولا عدل ، واخرجه النرمذي من وجه آخر عن أبي العالية مرسلا وقال : هذا أصح ، وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم ، وله شاهد من حديث جابر عند ابي يعلي والعارى والعابران في الاوسط . قول (يقال لاينوس أحد أي واحد ) كذا اختصره ، والذي قاله أبو عبيدة : الله أحد لاينون ، كفوا أحد أي واحد انتهي . وهمزة أحد بدل من واو لانه من الوحدة ، وهذا مخلاف أحد المراد به المموم فان همزته أصلية . وقال الفراء : الذي قرأ بغير تنوين يقول النون نون إعراب أذا استقبلتها الالف واللام حدثت ، وليس ذلك بلازم انتهي . وقرأها بغير تنوين أيضنا نصر بن عاصم ويحيي بن أبي اسحاق ، واللام حدثت ، وليس ذلك بلازم انتهي . وقرأها بغير تنوين أيضنا نصر بن عاصم ويحيي بن أبي اسحاق ، واللام حدثت ، وليس ذلك بلازم انتهي . وقرأها بغير تنوين أيضا نصر بن عاصم ويحي بن أبي حزة فيه إستاد ذاكر أنه إلا قليلا ، وهذا معني قول الفراء وإذا استقبلتها ، أي أذا أنت بعدها . وأغرب الداودي فقال : الميا حدف التنوين لالنقاء الساكنين وهي لفة . كذا قال . قوله (حدثنا أبو الزناد ) لشعيب بن أبي حزة فيه إستاد حف التنوين الني تقل أنه قال انة تعالى ) تقدم في بدء الحلق من رواية سفيان الثوري عن أبي لهزة وض الله عن وجل ، والنك فيه من المصنف فيا أحسب . قول (قال الله تعالى كدنبي ابن آدم) سأذكر على الحرب في الجاب الذي بعده إن شاء الله تعالى

#### ٢ - باب قوله ﴿ الله الصَّدَ ﴾

والمرَبُ مُنسِّى أشرا فَهِمَا الصمد . قال أبو وائلِ : هو السَّيْدُ الذي انْهي سُؤدَدُه

۱۹۷۰ – وَرَشُ إِسحانُ بِن منصورِ حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرَ نا مَعمرُ مِن عَمَّام عن أَبِي هريرةَ قال «قال رسولُ الله عَيْنَ إِنَّ بَنَ ابنُ آدمَ ولم يكن له ذلك ، أما تسكذيبُهُ إِياى أَن يقولَ إِنِي أَن يقولَ إِنِي أَن يقولَ إِن أَعيدَهُ كَا بِدَأْتُهُ ، وأما تُستنهُ إِياى أَن يقول اتخذَ اللهُ ولداً ، وأنا الصمدُ الذي لم أَلِدُ ولم أُولَدُ ولم يكن الله كَفُوا أحد ، ﴿ لَمَ يَلِدُ ولم يُكن الله كَفُوا أَحد ﴾ كفوا وكيفينا وكفاء واحد

قوله ( باب قوله الله الصمد ) ثبتت هذه الترجة لابى ذر . قوله ( والعرب تسمى أشرافها الصمد ) . وقال أبو عبيدة الصمد السيد الذى يصمد اليه ليس فوقه أحد ، فعلى هذا هو فعل بفتحتين بمعنى مفعول ، ومن ذلك قول الشاعر:

ألا بكر النباعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد

قوله ( قال أبو و اثل : هو السيد الذي انتهى سؤدده) ثبت هــــــذا للنسني هنا ، وقد وصله الفريا بي من طريق الاعمش عنه ، وجاء أيضا من طريق عاصم عن أبي وائل فوصله بذكر ابن مسعود فيه . قوله ( حدثنا اسحق بن منصور )كذا للجميع ، قال المزى في و الأطراف ، : في بعض النسخ ﴿ حدثنا اسحاق بِن نَصْر ، قلت : وهي رواية النسني ، وهما مشهوراًن من شيوخ البخارى عن حدثه عن عبد الرزاق . قوله (كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ) في رواية أحمد عن عبد الرزاق ، كذبني عبدى ، . قوله ( وشتمني ولم يكن له ذلك ) ثبت هذا في رواية الكشميهني ، وكذا هو عند أحمد ، وسقط بقية الرواة عن الفربري وكذا النسني ، والمراد به بعض بني آدم ، وهم من أنكر البعث من المرب وغيرهم من عباد الأوثان والدمرية ومن ادعى أن لله ولدا من العرب أيضا ومن اليمود والنصارى . قرله ( أما تـكذيبه إياى أن يقول إنى ان أعيده كما بدأته )كذا لهم مجذف الغاء في جواب د أماء ، وقد وقع في رواية الاعرج في الباب الذي قبله ، فأما تـكـذيبه إياى فقوله ان يعيدني ، وفي رواية أحمد ، أن يقول فليعيدناكما بِدَأَنَا ، وهي من شواهد ورود صيغة أفمل بمعنى الشكذيب ، ومثله قوله ﴿ قُلْ فَأَنُوا بِالتَّوْرَاةُ فَانْلُوهِا ﴾ ، وقع في رواية الاعرج في الباب قبله و وايس بأول الخلق بأهون من إعادته ، وقد تَقدم الـكلام على لفظ و أهون ، في بدء الحلق وقول من قال أنها بمعنى هين وغير ذلك من الأوجه . قوله ( وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ) في رواية الاعرج , وأنا الآحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ، . قوله (ولم يكن لى كنفوا أحد )كذا الاكثر ، وهو وزان ما قبله . ورقع السكشميه في دولم يكن له ، ومو التفات ، وكذاً في رواية الأعرج د ولم يكن لي ، بعد أوله د لم يلد ، وهو النفات أيضاً . ولماكان الرب ...جانه واجب الوجود لذاته قديمًا موجودًا قبل وجود الآشياء وكان كل مولود عداً انتفت عنه الوالدية ، ولما كان لا يشبهه أحد من خلقه ولايجانسه حتى يكون له من جنسه صاحبة فتتوالد انتفت عنه الولدية ، ومن هذا ڤوله تعالى ﴿ أَنَّى يَكُونُ له ولد ولم نَـكُنُ له صاحبة ﴾ وقد تقدم في تفسير البقرة حديث ابن عباش بمعنى حديث أبي هريرة هذاً ، لمكن قال في آخره و فسيحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا ، بدل قوله ووأنا الاحد الصمد الح، وهو محمول على أن كلا من الصحابيين حفظ في آخره ما لم يحفظ الآخر . ويؤخذ منه أن مرب نسب غيره الى أمر لا يليق به يطلق عليه أنه شتمه ، وسبق في كتاب بده الخلق تقرير ذلك . قوله (كفوا وكفيتًا وكمنا. واحد ) أي بمني واحد وهو قول أبي عبيدة ، والاول بضمتين والثانى بفتح الـكاف وكسر الفاء بعدها تحتانية ثم المدرة والثالث بكسر الـكاف ثم المد ، وقال الفراء :كفرا يُثقل ويخفف، أي يضم ويسكن . قلت : وبالمنم قرأ الجهور، وقتح حفص الواو بنير حمز . وبالسكون قرأ حزة وجهمز في الوصل ويبدلها واوآ في الوقف ، ومهاد أبي عبيدة أنها لفات لا قراآت. نعم روى فى الشواذ عن سليمان بن على العباسى أنه قرأ بكسر ثم مد ، وروى عن نافع مثله لكن بغير مد . ومعنى الآية أنه لم يماثله أحد ولم يشاكله ، أو المراد ننى الكنفاءة في النـكاح نفيــا للصاحبة ، والاول أولى ، فإن سياق الـكلام انني المـكافأة عن ذانه تعالى

# (١١٣) سورة ( 'قل أعوذ كرب الفَكَاق)

وقال مجاهد : الفلق الصُّبح . وغاسق الميل · إذا وَقَب غروبُ الشهس يقال : أُبيّنُ من قرق وفَلق الصبح ، وَقب : إذا دخل في كلُّ شي وأظلم

١٩٧٦ - مَرْشُ تَقيبة بن سعيد حدَّثنا سفيانَ عن عاصم وعبدة عن زِر ِ بن حُبيش قال ﴿ سَالَتُ أَبِي بن كُب عن المو وَنَيَن فَعَالَ سَأَلَت النبي عَلَيْ فَقَالَ : قيلَ لَى فقلت ُ . فنحن نقول كما قال رسولُ الله عَلَيْ ﴾ كب عن المعو ذين فقال سورُ الله عليه عليه المحديث ١٩٧٦ ـ طرفه في : ٤٩٢٧ ]

قوله (سورة قل أعوذ برب الفلق ـ بسم الله الرحمن الرحمي) سقطت البسملة لفير أبي ذر ، و تسمى أيضا سورة الفلق . قوله ( وقال مجاهد : الفلق الصبح ) وصله الفريابي من طريقه ، وكذا قال أبو عبيدة . قوله (وغا مق الليل اذا وقب الليل اذا دخل ، • كوله ( يقال اذا وقب الليل اذا دخل ، • كوله ( يقال الذا وقب الليل اذا دخل ، • كوله ( يقال البين من فرق وفلي الصبح ) هو قول الفراء ولفظه و قل أعوذ برب الفلق : الفلق الصبح ، وهو أبين من قال الصبح وفرق الصبح ، • قوله ( وقب اذا دخل في كل شيء واظلم ) هو كلام الفراء أيضا ، وجاء في حديث مرفوع أن الفاسق القمر ، أخرجه الرمذي والحاكم من طريق أبي سلمة عن عائشة و ان النبي برائح نظر الى القدر فقال : يا عائشة استميذي بالله من شرهذا ، قال : هذا الفاسق اذا وقب ، اسناده حسن . قوله ( حدثنا سفيان ) هو ابن يا عائشة استميذي بالله من شرهذا ، قال : هذا الفاسق اذا وقب ، اسناده حسن . قوله ( وعبدة ) هو ابن أبي لبا بة بموحد تين عبينة . قوله ( عاصم ) هو ابن بهدلة القاري وهو ابن أبي النجود ، قوله ( وعبدة ) هو ابن أبي لبا بة بموحد تين ويشرح ثم إن شاء الله تعالى

#### ( ١١٤ ) سورة ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرِبِّ النَّاسُ ﴾ . وقال ابنُ عباس:

الوَسواس إذا ولد خنسهُ الشيطان ، فاذا ذُكرَ اللهُ عز وجل ذَهب ، وإذا لم يُذكر اللهُ ثبت على قلبه الوسواس إذا ولد خنسهُ الشيطان ، فاذا ذُكرَ اللهُ عز وجل ذَهب ، وإذا لم يُذكر الله ثبت على قلبه وحد ثنا عادة بن أبى لُبابة عن زِر بن حُبَيَش ح · وحد ثنا عام عن زِر قال « سألت أبى بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا . فقال عام عن زِر قال « سألت أبى بن كعب قلت : أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا . فقال أبي : سألت رسول الله علي فقال ، فقلت . قال : فنحن نقول كا قال رسول الله علي ،

قوله (سورة قل أعوذ برب الناس) وتسمى سورة الناس. قوله ( وقال ابن عباس: الوسواس اذا ولد خنسه الشيطان، فاذا ذكر الله عز وجل ذهب، واذا لم يذكر الله ثبت على قابه) كذا لابي ذر، ولغيره: ويذكر عن ابن عباس، وكمأنه أولى لان استاده الى ابن عباس ضميف، أخرجه الطبرى والحماكم وفي إستاده حكيم بن جبير وهو ضعيف ولفظه وما من مولود إلا على قابه الوسواس، فاذا عمل قذكر الله خنس، واذا غفل وسوس، ورويتاه في الذكر لجمفر بن أحمد بن فارس من وجه آخر عن ابن عباس، وفي استاده محمد بن حميد الراذى وقيه مقال ولفظه ومحط الشيطان فاه على قلب ابن آدم، فاذا سها وغفل وسوس، وإذا ذكر إلله خنس، وأخرجه سعيد بن منصور من

وجه آخر عن ابن عباس ولفظه ديولد الانسان والشيطان جائم على قابه ، فاذا عقل وذكر اسم أنه خنس ، واذا غفل وسوس، وجاثم بجيم ومثلثة ، وعقل الاولى بمهملة وقاف والثانية بمعجمة وقاء . ولابي يعلى من حديث أنس نحوه مرفوعا و إسناده ضعيف ، ولسعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم قال : سأل عيسي عليه السلام ربه أر. يريه موضع الشيطان من ابن آدم فأراه ، فاذا رأسه مثل رأس الحية ، وأضع رأسه على ثمرة القلب ، فاذا ذكر العبد رُبِه خنس . وإذا ترك مناه وحدثه • قال ابن التين : ينظر في قوله خنسه الشّيطان فإن المعروف في اللغة خنس إذا رجع وانقيض . وقال عياض : كـذا في جميع الروايات وهو تصحيف وتغيير ، ولعله كان فيه نخسه أي بنون ثم خاء معجمة ثم سين مهملة مفتوحات ، لما جا. في حديث أبي هريرة \_ يعني الماضي في ترجمة عيسي عليه السلام \_ قال : لكن اللفظ المروى عن أبن عباس أيس فيه نخس ، فلعل البخارى أشار الى الحديثين معا ، كـذا قال وأدعى فيه التصحيف ، ثم فرع على ما ظنه من أنه نخس ، والتفريح ليس بصحيح لانه لو أشار الى حديث أبي هريرة لم يخص الحديث بابن هباس ، ولمل الرواية التي وقعت له باللفظ المذكور ، وتُوجيه ظاهر ، وممنى يخنسه يةبِضه أي يةبِض عليه ، وهو يمعنى قوله فى الروايتين اللتين ذكر ناهما عن ابن فارس وسميد بن منصور ، وقد أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس قال : الوسواس هو الشيطان ، يولد المولود والوسواس على قابه فهو يصرفه حيث شاء ، فاذا ذكر الله خنس واذا غفل جثم على قلبه فوسوس . وقال الصفائى : الأولى خنسه مكان يخنسه قال : فان سلمت اللفظة من التصحيف فالمنى أخره وأزاله عن مكانه لشدة مخسه وطعنه باصبعه . قوله (حدثنا عبدة بن أبي ابابة عن ور أبن حبيش ، وحدثنا عاصم عن زر ) الفائل و وحدثنا عاصم ، هو سفيان ، وكمَّ به كان يجمعهما تارة ويفردهما اخرى وقد قدمت أن فى رواية الحيدى التصريح بسباع عبدة وعاصم له من زر . قوله (سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذ ) هي كنية أبي بن كعب ، وله كنية أخرى ابو الطفيل . قوله ( يقول كذا وكذا ) هكذا وقع هذا اللفظ مبهما ، وكأن بعض الرواة أبهمه استعظاما له . وأظن ذلك من سفيان فان الاسماعيلي أخرجه من طريق عبد الجبار ابن العلاء عن سفيان كذلك على الايهام ، وكنت أظن أولا أن الذي أيهمه البخـادي لأنني وأيت التصريح به في رُواية أحد عن سفيان ولفظه و قلت لأبي إن أخاك محكها من المصحف ، وكذا أخرجه الحميدى عن سفيان ومن طريقه أبو نعيم في • المستخرج ، وكمأن سفيان كان تارة يصرح بذلك وتارة يبهمه . وقد أخرجه أحمد أيضا وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ « ان عبد الله بن مسمود كان لايكـتب المعوذتين في مصحفه ، وأخرج أحمد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بلفظ و أن عبد الله يقول في المعودةين ، وهذا أيضا فيه إبهام ، وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق الآعمش عن أبي اسحاق عن عبد الوحن بن يزيد النخمي قال دكان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا منكتاب الله . قال الاعش: وقد حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب فذكر نحو حديث نتيبة الذي في الباب الماضي ، وقد أخرج البزار وفي آخره يقول و إنَّمَا أمر الذي علي أن يتعوذ بهما ، قال البزار . ولم يتابع ابن مسمود على ذلك أحد من الصحابة . وقد صح عن الذي على أنه قراهما في الصلاة . قلت : هو في صحيح مسلم عن عقبة بن عام، وذاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر و فان استطعت أن لا تفوتك قراءتهما في صلاة فافعل ، وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة وأن النبي مَنْائِجُ أَقْرَأُهُ المعودَّتين فَقَالَ له : أَذَا أَنت صليت فاقرأ بهما، واسناده

صميح و لسميد بن منصورمن حديث معاذ بن جبل وان النبي المسلم الصبح فقرأ فهما بالمعوذتين، وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كثاب و الانتصار ، وتبعه عياض وغيره ما حكى عن ابن مسعود فقال : لم ينـكر ابن مسعود كونهما من القرآن وإنما أنكر اثباتهما في المصحف ، فانه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئا إلا إن كان الني كل أذن في كتا بته فيه ، وكأنه لم يبلغه الاذن في ذلك ، قال ؛ فهذا نأو يل منه و ليس جحدا اكونهما قرآنا . وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جا. فيها : ويقول إنها ايستا من كتاب الله . أمم يمكن حمل لفظ كتاب الله على الصحف فيتمشى التأويل المذكور . وقال غير القاضى: لم يكن اختلاف أبن مسعود مع غيره في قرآنيتهما ، وانماكان في صفة من صفاتهما انتهى . وغاية ما في هذا أنه أنهم ما بينه القاضي . ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث استبعد هذا الجمع . وأما قول النووى في شرح المهذُبُ : أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفائحة من القرآن ، وأن من جحد منهما شيئًا كفر ، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح ، ففيه نظر ، وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حرم فقال في أوائل , المحلي ، : ما نقل عن ابن مسعود من انكار قرآنية المعودةين فهوكذب باطل. وكذا قال الفخر الرازى في أوائل تفسيره: الأغلب على الظن أن هذا النقل عن أن مسمود كذب باطل . والطمن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل ، بل الرواية صحبحة والتأويل عتملَ ، والاجماع الذي نقله إن أراد شموله لسكل عصر فهو مخلوش ، وإن أراد استقراره فهوُّ مةبول . وقد قال ابن الصباغ في الـكلام على ما نعى الزكاة: وإنما قاتامِم أبو بكر على منع الزكاة ولم يقل إنهم كفروا بذلك ، وإنما لم يكفروا لآن الإجماع لم يكن استقر . قال : ونحن الآن نكفر من جحدها . قال : وكذلك ما نقل عن ابن مسعود فى المعوَّذَاين ، يعني أنه لم يثبت عنده القطع بذلك ، ثم حصل الاتفاق بعد ذلك . وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازى فقال : ان قلنا إن كونهما من القرآن كان متوا"را في عصر ابن مسمود لزم تكفير من أنكرهما ، وان قلنا إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسمود لزم أن بمض القرآن لم يتواتر . قال : وهذه عقدة صمية . وأجيب باحتمال أنه كان متواتراً في عصر أبن مسعود لـكن لم يتواترعند أبن مسعود ، فأنحلت العقدة بعون الله تعالى . قولِه ( سألت رسول الله ﷺ فقال : قيل لى قل ، فقلت ، قال فنحن نفول كما قال رسول الله ﷺ ) القائل فنحن نقول الح هو أبي بن كعب. ووقع عند الطيرائي في الأوسط أن ابن مسعود أيضا قال مثل ذلك ، لكن المشهور أنه من قول أبى بن كعب فلعله انقلب على راويه ، وليس في جواب أبى تصريح بالمراد، إلا أن في الاجماع على كونهما من القرآن غنية عن تـكلف الأسانيد بأخبار الآحاد ، والله سبحانه وتعالى أعلم با اصراب

(خاتمة): اشتمل كتاب التفسير على خمسانة حديث و ثمانية وأربعين حديثا من الآحاديث المرفوعة وما في حكما، الموصول من ذلك أربعائة حديث وخمسة وسترن حديثا والبقية معلقة وما في معناه، المكرر من ذلك فيه وفيا مضى أربعائة و ثمانية وأربعون حديثا، والخالص منها مائة حديث وحديث، وافقه مسلم على تخريج بعضها ولمي فرج أكثرها لكونها ليست ظاهرة في الرفع، والسكثير منها من تفاسير ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وهي ستة وستون حديثا: حديث أبي سعيد بن المعلى في الفاتحة، وحديث عرر وأبي أفرؤنا، وحديث ابن عباس وكذبني ابن آدم، وحديث أبي هريرة ولا تصدقوا أهل الكتاب، وحديث أبني دلم يبق بمن صلى القبلتين غيرى، وحديث ابن عباس دكان في بني إسرائيل القصاص، وحديثه في نفسير (وعلى الذين يطبقونه)، وحديث ابن

عمر فى ذلك ، وحديث البراء ، لما نزل رمضان كانوا لا يقربون النساء ، وحديث حذيفة فى تفسير ﴿ وَلَا تَلْقُوا بأيديكم الى التهاكة ) ، وحديث ابن عمر في ﴿ نساؤكم حرث الـكم ﴾ ، وحديث معقل بن يسار في نزول ﴿ وَلاَ تمضلوهن ﴾ ، وحديث عثمان في نزول ﴿ وَالَّذِينَ بَتُوفُونَ مَنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزُواجًا ﴾ ، وحديث ابن عباس في تفسيرها ، وحديث ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها ، وحديث أبن عباس عن عمر في وأيود أحدكم، وحديث ابن عمر في ﴿ وَانْ تَبِدُوا مَا فِي أَنْفُسُكُمْ ﴾ ، وحديث ابن عباس في ﴿ حسبنا اللهِ ﴾ ، وحديث دكان النبي ﷺ وأصحابه يعفون عن المشركين ، الحديث ، ووقع في آخر حديث أسامة بن ذيد في قصة عبد الله بن أبي ، وحديث ابن عباس دكان المال للولد ، وحديثه دكان اذا مات الرجلكان أو ايراؤه أحق بامراته ، ، وحديثه في ﴿ وَلَكُلُّ جَمَلُنَا مُوالَى ﴾ وحديثه وكنت أنا وأمى من المستضعفين، وحديثه فى نزول ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم}. وحديثه في نزول ﴿ الَّ كَانَ بِـكُمْ أَذَى مِن مَطْرَ ﴾ ، وحديث ابن مسمود في يونس بن متى ، وحديث حذيفة في النفاق ، وحديث عاَّشة في لغو الْبيين ، وحديثها عن أبيها في كفارة البيين . وحديث جابر في نزول ﴿ قُلْ هُو القادر ﴾ ، وحديث ابن عمر في الأشربة ، وحديث ابن عباسٌ في نزول ﴿ لَا تَسَالُوا عِن أَشِياءً ﴾ ، وحديثُ الحر بن قيسٌ مع عمر في قوله ﴿ خَذَ الْمَفُو ﴾ ، وحديث ابن الزبير في تفسيرها ، وحديث ابن عباس في تفسير ﴿ الصم البِّكم ﴾ ، وحديثه فى تفسّير ﴿ إِن يَكُن منـكم عشرون صابرون ﴾ وحديث حذيفـة , ما بتى من أصحاب هذَّه الآية إلا ألاّنة ، وحديث ابن عباسٌ في قصته مع أبن الزبير وقيه ذكر أبي بكر في الغار ، وحديثه في تفسير ﴿ يَثَنُونَ صَدُورُهُم ﴾ ﴾ وحديث ابن مسمود فى ﴿ هيت لك ﴾ و ﴿ بل عجبت ﴾ ، وحديث أبى هريرة فى صفة مسترقى السمع ، وحديث ابن عباس في نفسير ﴿ عَضَين ﴾ ، وحديث ابن مسعود في « السكمف ومريم من تلادي ، ، وحديثــة وكنا فقول للحى اذاكثروا ، ، وحديث ابن عباس فى تفسير ﴿ ومَا جَمَلُنَا ۚ الرَّدِيا ﴾ ، وحديث حمد بن أبي وقاص فى ﴿ الاخسرين أعمالا ﴾ ، وحديث ابن عباس في تفسير ﴿ ومن الناس من يعبد الله على حرف ﴾ ، وحديث عائشة فى نزول ﴿ وليضربن بخمرهن ﴾ ، وحديث ابن عباسَ فى ﴿ لرادك الى معاد ﴾ ، وحديث أبي سعيد فى الصلاة على النبي ، وحديث ابن عباس في جواب و انى أجد في القرآن أشيّاء تختلف على ، وحديث عائشة في تفسير ﴿ والذي قال لوالدية أف لكما ﴾ ، وحُديث عبد أنه بن مغفل في البول في المغتسل ، وحديث ابن عباس في تفسير ﴿ أَدْبَادُ السجود) ، وحديثـــه في تفسير ﴿ اللات ﴾ ، وحديث عائشة في نزول ﴿ بِلِ السَّاعَةِ مُوعِدُهُ ﴾ ، وحديث ابن عباس فى تفسير ﴿ وَلَا يُدْصِينُكُ فَي مَمْرُوفَ ﴾ ، وحديث ألس عن زيد بن أرقم في فضل الأنصار ، وحديث ابن عباس فى تفسير ﴿ عَتْلَ بَمِدَ ذَلِكَ رَبِّمٍ ﴾ وحديثه فى ذكر الآوثان التى كانت فى قوم نوح ، وحديثه فى تفسير ﴿ ترى بشرركالقصر ﴾ ، وحديثه فى تفسير ﴿ لِتركبن طبقا عن طبق ﴾ ، وحديثه فى تفسير ﴿ فليدع ُ الذَّبِهِ ﴾ ، وحديث عائشة في تفسير ذَّكر السكوثر ، وحديث ابن عباس في تفسيره بالحير الكـشير ، وحديث أبي بن كعب في الممرذتين . وفيه من الآنار عن الصحابة فن بصدهم خميهائة وثمانون أثرًا تقدم بعضها في بدء الحلق وغـــــــــيره ، وهى قليلة ، وقد بينت كل وأحد منها في موضعها . ولله الحمد

تم الجزء الثامن. ويليه ـ إن شاء اقه ـ الجزء الناسع، وأوله (كتاب فضائل القرآن)

ونهرشق

# فهثرس

#### الجزء الثامن من فتح البارى

|                                       | الباب | أ منية |
|---------------------------------------|-------|--------|
| وقد بنی ثمیم                          | 77    | ۸۳     |
| غزوة عيينة بن حصن لبني العنبر         | 74    | ٨٤     |
| وقد عبد أأقيس                         | 71    | ٨٤     |
| وفد بني حنيفة . وحديث نمامة من أثال   | ٧٠    | ۸۷     |
| قصة الاسود العنسى                     | ٧١    | 41     |
| قصة أمل نجران                         | ٧٢    | 45     |
| قصة محمان والبحرين                    | ٧٢    | 40     |
| قدوم الاشعريين وأمل البن              | ٧٤    | 47     |
| قصة دوس والطفيل بن عمرو               | ۷٥    | 1.1    |
| وفد ملي ً • حديث عبدي بن حاتم         | ۲۷    | 1.4    |
| حجة الوداع                            | ٧٧    | 1.5    |
| غزوة تبوك ( وهي غزوة العسرة)          | ٧٨    | 11+    |
| حديث كعب بن مااك                      | 11    | 117    |
| نزول الذي ملين الحجر                  | ٧.    | 170    |
| حديث للمفيرة بن شعبة . وحديث لانس     | ٨١    | 170    |
| كتابه ﷺ الىكسرى وقيصر                 | ۸۲    | 177    |
| مرضه برنج ووفاته                      | ۸۳    | 174    |
| آخر ما نـکلم به النبي ﷺ               | ٨٤    | 10.    |
| وفاة النبي متالله                     | ٨o    | 10.    |
| نرفی الله و درعه مرهو نه عند بهودی    | ٨٦    | 101    |
| بعث أسامة بن زيد في مرضه مُثَالِثُهُ  | ٨٧    | 101    |
| حديث و دفنا النبي يُلِيَّةٍ منذ خمس ، | ٨٨    | 107    |
| كم غزاالنبي راي و                     | ٨٩    | 108    |

#### 6443 - 4443 الباب سفعة خزوة الفتح في رمضان أين ركز النبي المجالة الراية يوم الفتح ؟ دخول الذي مِرَاقِعِ من أعلى مـكة 13 11 منزل الذي الله يوم الفتح 14 ﴿ اذَا جَأَءَ نَصَرَ اللَّهُ وَالْفَتْحِ ﴾ 01 14 أن مكة حرمها الله ولم محرمها الناس، 4+ مقامه والله عك زمن الفتح 01 11 احادیث آخری عن الفتح ( ویوم حنین إذ أعجبتكم كثرتكم ) ٥٢ 27 ot 24 غزاة أوطاس .. 11 غزوة الطائف في شوال سنة ثمان 24 السربة التي قبل نجد 10 بعث خالد الى بني جذيمة 07 سرية عبدالله بن حذافة وعلقمة المدلجي 69 01 بعث أبى موسى ومعاذ الى اليمن 7. 7. بعث على وخالد الى البمن 11 70 غزوة ذي الخلصة 77 ٧. غزوة ذات السلاسل إلى لخم وجذام 75 ذهاب جرير البجلي الى اليمن 77 37 غزوة سيف البحر بامارة أبي عميدة VV

حج أبي بكر بالناس في سنة تسع

11

۸۲

﴿ بِقِيةِ ٢٤ ـ كَتَابِ المُغَازِي ﴾

|                                         | الباب | منسة  | ٦٥ - كتاب تفسير القرآن ﴾                                       | )     |      |
|-----------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|------|
| يا أيها الذين آمنواكتب غايكم الصيام     | 78    | 144   | رقم ٤٤٧٤ ــ ٤٤٧٤                                               |       |      |
| أياما معدودات                           | 40    | 171   | ( سورة فاتحة الكتاب _ ١ )                                      |       |      |
| فن شهد منكم الشهر فليصمه                | 77    | 14.   | (120, 120)                                                     | الباب | سنجة |
| أحل الحكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم  | 77    | ١٨١   | ما جا. في فاتحة الكتاب                                         | 1     | 100  |
| وكاوا واشربوا حتى يتبين المكم الخيط     | ۲۸    | ١٨٢   | غير المغضوب عليهم ولا الضالين                                  | ۲     | 109  |
| الابيض من الخيط الأسود من الفجر         |       |       |                                                                | •     | 17.  |
| و ليس البر بأن تأثُّوا البيوت من ظهورها | 44    | ١٨٢   | ( سودة البقرة ۲ )<br>التحريف البيار                            |       |      |
| وقاتلوهم حتى لا تـكون فتنة              | ٣.    | ١٨٢   | وعلم آذم الآسماء كلما                                          | 1     | 17.  |
| ولاتلقوا بأيديكم إلى التهاكة            | 21    | 140   | قال مجاهد إلى شياطيتهم أصحابهم من المنافقين                    | ۲     | 171  |
| فن كان منكم مريضا أو به أذى             | 22    | 711   | فلا تجملوا لله أثداداً وأنتم تعلمون                            | ٣     | 175  |
| ايسعليكم جناحان تبتغوا فضلامن ربكم      | 71    | 771   | وظللناعليكم الغامو أثراناه لأيكم المن والسلوى                  | \$    | 175  |
| ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس             | 4.    | 771   | وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلو منها                           | •     | 371  |
| ومنهم من يقول ربنا آننا في الدنيا حسنة  | 77    | 1 84  | من كان عدواً لجبريل                                            | ٦     | 170  |
| وهو ألد الخصام                          | **    | ۱۸۸   | ما ننسخ من آیة أو ننسأها                                       | ٧     | 177  |
| أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأنكم مثل | ٣٨    | AAF   | وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه                                   | ٨     | 177  |
| الذين خلوا من قباله بم                  |       |       | واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي                                   | 4     | 178  |
| نساؤكم حرث المكم                        | 7.4   | 111   | وأذ يرفع أبراهم القواعد من البيت                               | ١٠    | 177  |
| وإذا طلقتم النساء فبرلغن أجلهن          | ٤٠    | 197   | قولوا آمنا بالله وما أنول الينا                                | 11    | 14.  |
| والذين يتوأون منكم ويذرون أزواجا        | £1    | 195   | سيقول السفواء من الناس ماو الأهم عن قبلتهم                     | 17    | 141  |
| حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى       | 27    | 140   | وكذلك جملناكم أمة وسطا                                         | 15    | 177  |
| وقوموا لله قانتين                       | 25    | 114   | وما جملنا القبلة النيكنت عليها                                 | 1 8   | 141  |
| فان خفتم فرجالا أو ركبانا               | ٤٤    | 144   | قد نری تقلب وجهك في السهاء<br>مان ان مان النساء مان من ترم     | 10    | 171  |
| والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا        | 10    | 7-1   | واثن أثيت الذين أو توا الكتاب بكل آية                          | 14    | 178  |
| واذ قال ابراهيم رب ارنى كيف تحيي الموتى | 73    | 4.1   | الذين آتيناهم الكنتاب يغرفونه                                  | 14    | 178  |
| أيود أحدكم أن تـكون له جنة              | ٤V    | 7.1   | واسكل وجهة هو موايما                                           | 11    | 175  |
| لا يسألون الناس إلحافا                  | ٤٨    | 7.7   | ومن حيث خرجت فول وجمك                                          | ۲.    | 140  |
| وأحل آله البيع وحرم الربا               | ٤٩    | 7 - 7 | ومن حيث خرجت أول وجهاك                                         | 71    | 140  |
| يمحق الله الربا                         | ۰     | 4.5   | ان الصفا والمروة من شفائر الله<br>ومن يتخذ من دون الله أنداداً | **    | 777  |
| فأذنوا بحرب من الله                     | 01    | 4.8   |                                                                | 77    | ۱۷٦  |
| وإن كان ذُو عسرة فنظرة إلى ميسرة        | 0 7   | 4.8   | يا أيها الذين آمنواكتب عليكم القصاص                            | 11    | .,,  |
|                                         |       |       |                                                                |       |      |

|                                        | البأب | سلفا |                                                                             | الباب                 | خفعة                |
|----------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| يوصيكم الله في أولادكم                 | ٤     | 724  | وانقوا يوما ترجمون فيه إلى انه                                              | ٣٥                    | 4.0                 |
| ولـكم نصف ما ترك أزواجكم               | ٥     | 788  | وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه                                             | ٥٤                    | Y • 0               |
| لايحل لسكم أن توثوا النساء كرها        | ٦     | 750  | آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه                                             | ••                    | 7.7                 |
| ولكل جعلنا موالى                       | ٧     | 717  | (سورة آل عران - ٣)                                                          |                       | ۲.۷                 |
| إن الله لايظلم مثقال ذرة               | ٨     | 789  | _                                                                           |                       |                     |
| فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد          | •     | Y0 . | منه آیات محکمات<br>ماز آم زیا ام مند ترا رو اله طان                         | 1                     | 7.9                 |
| و إن كنتم مرضى أو دلي سفر              | 1.    | 401  | وإنى أعيدها بك وذريتها من الشيطان                                           | ۲                     | 717                 |
| أطيعوا الله وأطيعوا الرسول             | 11    | 404  | إن الذين يشترون بمهد الله وأيمانهم                                          | ٣                     | 717                 |
| فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك           | 14    | 408  | قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الدينة الماتيمين                      | Ł                     | 718                 |
| فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم        | ١٣    | 400  | ان تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون<br>فأثوا بالنوراة فانلوها إن كنتم صادقين | • ;                   | ***                 |
| وما لـكم لا تقاتلون في سبيل الله       | ١٤    | 700  | كنتم خير أمة أخرجت للناس                                                    | 7 '<br>V <sup>4</sup> | 778                 |
| فا الحكم في المنافقين فئتين            | 10    | 407  | ريم عير المه الدرجك الد ال<br>إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا                  | ۸٠.                   | 772<br>7 <b>7</b> 0 |
| ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهثم      | 17    | 404  | إن من الآم شيء                                                              | 4.                    |                     |
| ولا تقولوا لمن ألق اليسكم السلام       | 17    | Y01  | میس ایک این ایر کر سی:<br>والرسول یدعوکم فی آخراکم                          | 1.                    | 770                 |
| لايستوى القاعدون من المؤمنين والجاهدون | ۱۸    | Yo . | والرسون يدعوم في العوام<br>أمنة نماسا                                       | 11                    | 774                 |
| إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم  | 11    | 777  | الذين استجابوا ته والرسول                                                   | 17                    | 777                 |
| إلا المستضمفين من الرجال والنساء       | ۲.    | 474  | ان الناس قد جعوا لـكم                                                       | 15                    | 717                 |
| فأولئك عسى الله أن يَمْفُو عَنْهُم     | 71    | 475  | ولايحسين الذين يبخلون بما آتاهم الله                                        | 1 8                   | 44.                 |
| ولاجناح عليكم إن كان بكم اذى من مطر    | 44    | 478  | والتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من                                           | 10                    | 74.                 |
| ويستفتونك في النساء                    | 22    | 770  | قباسكم ومن الذين أشركوا أذى كشيرا                                           | •                     | • •                 |
| وأحضرت الأنفس الشع                     | 48    | 770  | لاتحسين الذين يفرحون بما أتوا                                               | ١٦                    | 777                 |
| إن المنافةين في الدرك الأسفل من النار  | 40    | 777  | إن في خلق السهاوات والارض                                                   | 17                    | 440                 |
| إنا اوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح     | 47    | 777  | الذين يذكرون الله قياما وقورداً                                             | ۱۸                    | 770                 |
| يستفتونك قل الله يفتيكم في الـكلالة    | 77    | 777  | ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته                                           | 11                    | 777                 |
| ( سورة المائدة ـ ه )                   |       | ۸۶۲  | ربنا إننا سمنا مناديا ينادى للايمان                                         | ۲.                    | 777                 |
| محرم واحدها حرام                       | ١     | 778  | (سورة النساء ـ ٤)                                                           |                       | 777                 |
| اليوم اكملت المكم دينكم                | ۲     | 771  | وإن خفتم أن لاتقسطوا في اليتاى                                              | ١                     | ۲۳۸                 |
| فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا       | ٣     | 771  | ومنكان أنةيراً فايأكل بالمروف                                               | ۲                     | 711                 |
| فاذهب أنت وربك فقائلا                  | ٤     | 777  | وإذا حضر القسمة أولو القربى                                                 | ٣                     | 717                 |

|                                                            | الباب | مفحة  |                                                                          | الباب    | منجة |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| وقرلوا حطة                                                 | ŧ     | 4.8   | إثما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله                                      | •        | 777  |
| خذ العفو وأمر بالعرف                                       | ٥     | ۲ ٤   | والجروح قصاص                                                             | ٦        | 377  |
| ( سورة الانفال ـ <sub>٨ )</sub>                            |       | ٣٠٦   | يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك                                          | ٧        | 700  |
|                                                            |       |       | لايؤاخذكم اقه باللُّمْو في أيمانكم                                       | ٨        | 740  |
| يسألونك عن الانفال                                         | 1     | ۳٠٦   | لاتحر ووا طيبات ما أحل الله ٰلـكم                                        | 1        | 777  |
| استجببوا لله والرسول إذا دعاكم                             | ۲     | ۳۷    | ١ - إنما الخروالميسر والآنصاب والآزلام                                   | ١.       | 777  |
| اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك                           | ٣     | ٣ ٨   | رجس من عمل الشيطان                                                       |          |      |
| وماكان الله ليعذبهم وانت فيهم<br>. تانا هـ ـ: لانك نه فتن  | £ .   | Y • 4 | 111 11 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                 | ۱۱       | 447  |
| وقانلوهم حتى لانكون فتنة                                   | ٥     | Y 9   | جناح فيها ظعموا                                                          |          |      |
| يا أيها النبي حرض المؤمنين على الفتال<br>الآن خفف اله عذكم | ٦     | 711   | ا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لدكم تسؤكم                                    | 17       | ۲۸.  |
| •                                                          | ٧     | 414   | ا ما جمل الله من بحيرة ولا سأثبة ولا                                     | ۱۳       | 717  |
| ( سورة براءة ـ ٩ )                                         |       | 414   | وصيلة ولا حام                                                            |          |      |
| براءة من الله ورسوله                                       | ١     | 417   | وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم                                             | 1        | 710  |
| فْسيحوا في الارضُ أربعة أشهر                               | ۲     | 414   | ا إن تمذيهم فانهم عيادك                                                  | 0        | 710  |
| وأذَّان من الله ورسوله إلى النَّاس                         | ٣     | ٣١٧   | (سورة الانعام ـ ٢ )                                                      |          | 747  |
| إلا الذين عاهدتم من المشركين                               | Ł     | 44.   | وعندة مفاتح الغيب لايعلما إلا هو                                         |          |      |
| فقائلوا أثمة الـكفر إنهم لا أيمان لهم                      | ٥     | 477   |                                                                          | 1        | 711  |
| والذين يكنزون الذأب والفعنة                                | ٦     | 477   | قل هو القادر على أن يبعث غليكم<br>ما بالروب المان بنا                    | ۲        | 711  |
| يوم محمى عليها في نار جهنم                                 | ٧     | 478   | ولم يلپسوا إيمانهم بظلم<br>ارجال كلا فه: اذا جار الرال .                 | ٣        | 3.77 |
| إن غدة الشهور عند الله اثناً عشر شهرا                      | ٨     | 478   | ويونس ولوطا وكلا نضلنا على العالمين<br>أم اثام الذير ما مراقد فيه الهرات | <b>ξ</b> | 718  |
| ثانى اثنين إذ هما في الغار                                 | •     | 440   | أولئك الذين هدى الله فهداهم المتده                                       | ٥        | 397  |
| والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب                                 | 1.    | **.   | وهلى للذين هادوا حرمناكل ذى ظفر<br>ولاتقربوا الفواحش                     | ٦        | 710  |
| الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين                          | 11    | ***   | وکر ندرېو. اندو احمل<br>وکيل حفيظ و محيط په                              | ۷<br>۸   | 710  |
| استففر لهم أو لا تستغفر لهم                                | 17    | 222   | و میں حصیط و حیط به<br>ال هلم شهداءکم                                    |          | 717  |
| ولاتصل على أحد منهم مات أبدا                               | 18    | 220   |                                                                          | •        | 717  |
| شيحلفون بالله لـكم إذا انفلبتم البهم                       | 18    | 71.   | • • •                                                                    | •        | 797  |
| وآخرون اعترفوا بذنوبهم                                     | 10    | 481   | ( سورة الأعراف ـ ٧ )                                                     |          | 797  |
| ماكان للني والذين آمنوا أن يستغفروا                        | 17    | 451   | [كما حرم ربي الفواحش                                                     | ١        | ۲٠١  |
| المشركين                                                   |       | i     |                                                                          | ۲        | ٣٠٢  |
| لقد تاب الله على الني والمهاجرين                           | 14    | 461   | يا أيها الناس إنى رسول الله الديم جميما                                  | ٣        | ۳۰۳  |

| . :                                                     | الباب | ملعة         | 1                                        | الباب  | منعة         |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| ( سورة الحجر - ١٥ )                                     |       | <b>774</b>   | وملي الثلاثة الذين خلفوا                 | ۱۸     | ٣٤٢          |
| إلا من استرق السمع فأنبعه شهاب مبين                     | 1     | ۳۸۰          | يا أيها الذين آمنوا أتتوا الله وكونوا مع | 11     | ٣٤٣          |
| ولقدكذب أمحاب الحجر المرسلين                            | Y     | ۳۸۱          | الصادةين                                 |        |              |
| و لقدآنيناك سبما من المثانى والقرآن العظيم              | ٣     | ۳۸۱          | لقد جاءكم رسول من آنفسكم                 | ۲٠     | 733          |
| الذين جعلوا القرآن عضين                                 | ŧ     | ٣٨٢          | ( سورة يونس - ٦٠)                        |        | 710          |
| وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين                              | 0     | ۳۸۳          | فاختلط: فنبت بالماء من كل لون            | ١      | 450          |
| ( سورة النحل ـ ١٦ )                                     |       | ۳۸٤          | وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر               | ۲      | ۳٤٧          |
| ومنكم من يرد إلى أوذل العس                              | 1     | ۳۸۷          | ( سورة هرد ـ ۱۱ )                        |        | ۳٤٨          |
| سورة بني اسرائيل و الاسراء ۽ ١٧ )                       | ·)    | ۳۸۸۰         | الا إنهم يثنون صدورهم ايستخفوا منه       | ١      | 789          |
|                                                         |       |              | وكان عرشه على الما.                      | ۲      | 404          |
| فسينغضون اليك وءوسهم<br>. تعدنا السرو الشراء ا          | 1     | ۳۸۸          | وإلى مدين أخاهم شعيبا                    | ٣      | 404          |
| وتضينا إلى بني إسرائيل<br>أمري مدول لا منه المرد الحالم | ٣     | ۳۸۸          | ويقول الاشهاده ولاءالذين كذبوا على ربهم  | ٤      | 404          |
| امری بمیده لیلا من السجد الحرام<br>و لقد کرمنا بنی آدم  | ٣     | 791          | وكذلك أعذربك اذا أخذالقرى وهى ظالمة      | ٥      | 408          |
| ً<br>درية من حملنا مع نوح                               | ,     | 444          | وأتم الصلاة طرفى النهاد وزلفا من الليل   | ٦      | 400          |
| وآتینا داود زبورا                                       | ٥     | 440<br>444   | (سورة يوسف - ١٧)                         |        | <b>7.0</b> V |
| قل ادعوا الذين زعمتم من دوثه                            | V     | <b>79</b> 7  | ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقرب            | ١      | 771          |
| او ائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة              | ٨     | 414          | لقدكان في يوسف وإخو ته آيات السائلين     | ,<br>Y | 414          |
| وماجعلنا الرؤيا التيأريناكإلافتنة للناس                 | 1     | 447          | قال بل سوات لـكم أنفسكم أمراً            | ٠,     | 777          |
| إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً                              | ١.    | 444          | وراودته التي هو في ببتها ءن نفسه         | ŧ      | 777          |
| همی أن يبعثك ربك مقاما محوداً                           | 11    | 411          | فلما جامه الرسول قال ارجع الى ربك        | 0      | 411          |
|                                                         | 17    | <b>t</b> · • | حتى إذا استياس الرسل                     | ٣      | 777          |
|                                                         | 14    | 1 - 1        |                                          |        |              |
| ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها                           | 31    | ٤٠٤          | (سورة الرعد ـ ١٣)                        |        | ۳٧٠          |
| ( سورة السكمف - ١٨ )                                    |       | ٤٠٦          | الله يعلم ماتحهلكل أنثى                  | ١      | 44.          |
| وكان الانسان أكثر شي. جدلا                              | ١     | ٤٠٧          | (سورة أبراهيم - ١٤)                      |        | 440          |
| لا أبرح حتى أبلغ بحمع البحرين                           | ۲     | ٤٠٩          | كشجرة طيبة أصاما ثابت وفرعها فى السهاء   | 1      | <b>777</b>   |
| فلما بلغا بجمع بيتهما نسيأ حوتهما                       | ٣     | ٤١٠          | يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت      | ۲      | ۳۷۸          |
| فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا                        | ٤     | 277          | الم تر إلى الذينُ بدلوا نعمة الله كفراً  | ٣      | ۲۷۸          |

|                                               | الباب | صفخة                |                                                         | الباب    | صفعة         |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------|
| الصادةين                                      |       |                     | قل هل ننبئكم بالآخسرين اعمالا                           | ٥        | ٤٢٥          |
| إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم               | 0     | 101                 | أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه                     | ٦        | ٤٢٦          |
| لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا              | ٦     | 101                 | ( سورة مريم د کميده س » ً- ١٩ )                         |          | ٤٢٦          |
| ولولا فضل الله عليكم ورخمته                   | ٧     | 143                 |                                                         |          |              |
| إذ تلقوته بألسانتكم                           | ٨     | ٤٨٢                 | وانذرهم يوم الحسرة                                      | 1        | ٤٢٨          |
| يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا               | •     | <b>£</b> A <b>£</b> | وما انتزل الا بأمر ربك<br>اذ السالند كان آسا            | ۲        | £ \          |
| ويبين الله احكم الآيات والله عليم حكيم        | ١.    | ٤٨٥                 | أفرأيت الذي كفر بآياتنا                                 | ٣        | 279          |
| إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة                | 11    | ٤٨٧                 | أطلع الغيب أم أنخذ عند الرحن عهدأ                       | <b>£</b> | ٤٣٠          |
| وليضرين مخموهن على جيويهن                     | 14    | £ <b>\</b> 1        | و نمد له من العذاب مدا<br>و نرئة ما يتول و يأتينا فرداً | ٥        | ٤٣٠          |
| ( سورة الفرقان ــ ٢٥ )                        |       | 113                 |                                                         | ٦        | 171          |
| الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم              | ١     | 894                 | ( سورة طه ۲۰ )                                          |          | 173          |
| الذين لايدعون مع الله إلها آخر                | ۲     | 297                 | واصطنعتك لنفسى                                          | ١        | 178          |
| يضاعف له العذاب يوم القيامة                   | ٣     | 191                 | ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبانى                      | ۲        | 171          |
| فأواثك يبدل الله سيئاتهم حسنات                | ٤     | 190                 | فلا يخرجنكما من الجنة فتشتى                             | ٣        | £ <b>7</b> £ |
| فسوف يكون لزاما                               | ٥     | 117                 | ( سورة الأنبياء ۲۱ )                                    |          | 140          |
| ( سورة الشعراء _ ٢٦ )                         |       | 197                 | هي من العتاق الاول وهن من ثلادي                         | ١        | ٤٣٥          |
| ·                                             |       |                     | كما بدأنا أول خلق نعيده                                 | ۲        | ٤٣٧          |
| ولا تخزنی یوم یبمئون<br>وأنذر عشیرتك الآةربین | 1     | 111                 | ( سورة الحج ــ ۲۲ )                                     |          | ٤٣٨          |
| •                                             | ۲     | ••1                 | وترى الناس سكارى                                        | 1        | 111          |
| ( سورة النمل - ٢٧ )                           |       | ٥٠٤                 | ومن الناس من يعبد الله على حرف                          | Y        | 113          |
| ( سورة القصص ــ ۲۸ )                          |       | 0 • 0               | هذان خصان اختصموا في ربهم                               | ۲        | 217          |
| إنك لا تهدى من أحبيت                          | ١     | 0 • 7               | `                                                       | •        |              |
| ان الذي فرض عليك الفرآن                       | ,     | 0.1                 | ( سورة المؤمنون ـ ٢٣ )                                  |          | 111          |
| ( سورة العنكبوت ـ ٢٩ )                        | ,     |                     | ( سورة النور ـ ۲۶ )                                     |          | 113          |
| •                                             |       | 01+                 | والذين يرمون أزواجهم                                    | ١        | <b>£</b> £Å  |
| ( سورة الروم - ۳۰ )                           |       | 01.                 | والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من                    | ۲        | 433          |
| ( سورة لقمان - ٣١ )                           |       | ٥١٣                 | المكاذبين                                               |          |              |
| لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم               | 1     | 017                 | ويدرأ عنها العذاب أن تشهد                               | ۲        | 229          |
| إن الله عنده علم الساعة                       | ۲     | ٥١٣                 | والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من                    | £.       | 101          |
|                                               |       |                     |                                                         |          |              |

|                                                        |          |       | ,                                                            |       |       |
|--------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                        | الباب    | صنحة  | •                                                            | البام | حنية  |
| السَجدة في سورة ص                                      | 1        | 0 { { | ( سورة السجدة ـ ٣٢ )                                         |       | 010   |
| هب لی مالکا لا ینبغی لاحد من بعدی                      | ۲        | 0 57  | فلا تام نفس ما أخنى لهم من قرة أعين                          | 1     | 010   |
| وما أنا من التكلفين                                    | ٣        | ٥٤٧   | 1                                                            | •     |       |
| (سورة الزمر - ٣٩ )                                     |          | ٥٤٧   | ( -ورة الأحزاب ـ ٣٣ )                                        |       | 017   |
| يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم                       | ١        | 0 5 9 | حدثني إبراهيم ن المنذر                                       | ١     | ٥١٧   |
| وما قدروا اله حق قدره                                  | ۲        | 00 *  |                                                              | ۲     | 017   |
| والأرض جميما قبضته                                     | ٣        | 001   |                                                              | ٣     | ٥١٧   |
| ونغخ في الصور                                          | ٤        | 601   | قُلُلازواجك إن كُنتن تردن الحياة الدنيا                      | ٤     | 011   |
| , it all -                                             | <u>,</u> |       | وإن كنتن تردن الله ورسوله                                    | ٥     | ٠٢٠   |
| سورة المؤمن د غافر ۽ ۔۔ ٤٠ )                           |          | ٥٥٣   | وتخنى فى نفسك ما الله مبديه                                  | ٦     | ٥٢٣   |
| ( سورة حم السجدة ﴿ فصلت عَامَ } )                      |          | 000   | توجى من نشاء منهن و نؤوى اليك من نشاء                        | ٧     | 370   |
| وماكنتم تستنزون أن يشهد عليكم سممكم                    | ١        | ٠٦١   | لاتدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن الم                          | ٨     | 077   |
| وذا کم ظنکم الذی ظنتم پربکم أرداکم                     | ۲        | ۲۲٥   | إن تبدوا شيئا أو تخفوه                                       | ٩.    | 071   |
| •                                                      |          | • • • | ١ ﴿ إِنْ اللَّهُ وَمَلَائَكُمْتُهُ يُصَلُّونُ عَلَى النَّبِي | •     | ٥٣٢   |
| ( حمدت د الشورى ۽ ١٤ )                                 |          | 975   | ۱ لا تـکونواکالذین آذیا موسی                                 | ١     | 370   |
| إلا المودة في القربي                                   | ١        | 370   | ( سورة سبأ بـ ٣٤)                                            |       | ٥٢٥   |
| ( سورة حماالزخرف ۲۳۰ )                                 |          | 070   | -تى إذا فزع <b>م</b> ن قلوبهم<br>إن هو إلا نذير لهكم         | ١     | ٥٣٧   |
| ونادوا يامالك ليقض علمنا ربك                           | ١        | ۸۲٥   | إن هو إلا نذير لهكم                                          | ۲     | 041   |
| ونادوا يامالك ليقض علينا ربك<br>أفنضرب عنكم الذكر صفحا | ۲        | 079   | (سورة الملائكة و فاطر ۽ ـ ٣٥)                                |       | ٥٣٩   |
| ( سورة حم الدخان _ ٤٤ )                                |          | 079   | ( سورة يس ـ ٣٦ )                                             |       | • { • |
| فارتقب يوم تأتى السهاء بدخان مبين                      | 1        | ۱٧٥   | والشمس تجرى لمستقر لما                                       | 1     | 0 { } |
| يغثى الناس هذا عذاب أايم                               | ۲        | ٥٧١   | i                                                            |       |       |
| ربنا اكثيف عنا المذاب إنا مؤمنون                       | ٣        | 044   | ( سورة والصافات ــ ۳۷ )                                      |       | 0 2 7 |
| أنى لهم الذكرى وقد جا.هم رسول مبين                     | ٤        | ٥٧٣   | وإن يونس لمن المرسلين                                        | ١     | ۰ ٤٣  |
| ثم تولوا عنه وقالوا معلم عبنون                         | ٥        | ٥٧٣   |                                                              |       |       |
| <b>يوم نبطش البطشة السكيرى إنا منتقمون</b>             | 7        | 971   | (سودة ص ۱۳۸۰)                                                |       | 0 € ٤ |
|                                                        |          |       |                                                              |       |       |

|                                            | الباب | المله |                                        | الباب | منعة  |  |
|--------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------|-------|-------|--|
| ومناة النالثة الآخرى                       | ٣     | 717   | ( سورة حم الجائية ـ ٥٤ )               |       | ٥٨٤   |  |
| فاجمدوا لله وأهبدوا                        | ٤     | 715   | وما يهاكمنا إلا الدهر                  | 1     | ٥٧٤   |  |
| ( سورة افتربت الساعة د الفمر ۽ ـ ٥٤)       |       | 710   | ( سورة حم الاحقاف ـ ٤٦ )               |       | ٥٧٥   |  |
| وانشق القمر ، وإن يروا آية يعرضوا          | ١     | 717   | والذي قال لوالديه أف المجا أنعداني أن  | ,     | ٥٧٦   |  |
| تجری باعیننا جزاء لمن کان کش               | ۲     | 717   | أخرج                                   | ,     | •,    |  |
| فكانواكهشبم المحتظر                        | ٣     | 718   | فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم         | ۲     | ٥٧٨   |  |
| ولفد حبحهم بكرة عذاب مستقر                 | ŧ     | 717   | ( سورة عمد سالله - ٧٤ )                |       | ۰۸۹   |  |
| سيهزم الجمع ويولون الدبر                   | ٥     | 711   | و تقطموا أرحامكم                       |       |       |  |
| بل الساعة موعدهم، والساعة أدهى وأر         | ٦     | 111   | i '                                    |       | 044   |  |
| ( سورة الرحمن - ٥٥ )                       |       | 77.   | ( سورة الفتح - ٤٨ )                    |       | ۱۸٥   |  |
| ومن دونهما جنتان                           | ١     | 775   | إنا فتحتا لك فتحا مبينا                | 1     | 011   |  |
| حور مقصورات فی الخیام                      | ۲     | 775   | ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر | *     | ٥٨٤   |  |
| ( سورة الواقمة ـ ٥٦ )                      |       | 740   | إنا أدسلناك شاهدآ ومبشراً ونذيرا       | ٢     | ٥٨٥   |  |
| وظل عدود                                   | ١     | 777   | هو الذي أنول السكينة                   | ٤     | ۲۸۰   |  |
| ( سورة الحديد ـ ٥٧ )                       | •     | 777   | إذ يبا يمو نك تحت الشجرة               | •     | ٥٨٧   |  |
|                                            |       |       | ( سوره الحجرات - ٤٩ )                  |       | ٥٨٩   |  |
| (سورة الجادلة - ٥٨ )                       |       | 777   | لاترفعوا أصوائكم فوق صوت النبي         | ١     | ٥٩٠   |  |
| ( سورة الحشر - ٥٩ )                        |       | 774   | إن الذين ينادونك من وراء الحجرات       | 1     | •97   |  |
| سورة الحشر سورة بنى النصير                 | ١     | ATA   | ( سورة ق - ٥٠ )                        |       | ۰۹۳   |  |
| ما نطعتم من لينة                           | ۲     | 779   | و تقول عل من مزید                      | 1     | 098   |  |
| ما آفاء الله على رسوله                     | ٣     | 779   |                                        | ۲     | •4٧   |  |
| وما آتاکم الرسول غذوه                      | ŧ     | 75.   |                                        | 1     |       |  |
| والذين تبوؤا الدار والإيمان<br>مقدر مداران | 0     | 771   | ( سورة والذاريات ـ ٥١ )                |       | 091   |  |
| ويؤثرون على أنفسهم                         | ٦     | 771   | ( سورة والعاود - ٢٥ )                  |       | 1+1   |  |
| ( سورة المتحنه ـ ٧٠ )                      |       | 777   |                                        | 1     | 7.5   |  |
| لاتتخذوا عدوى وء،وكم أولياء                | ١     | 774   | ( سورة والنجم - ٥٣ )                   |       | 7.6   |  |
| إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات                 | 7     | 777   | حديث عائشة عن رؤية النبي 📆 ر به        | 1     | 7 + 7 |  |
| إذا جاءك المؤمنات يبايمنك                  | ٣     | ٦٣٧   | أفرأيتم اللات والعزى                   | *     | 711   |  |
|                                            |       |       | 1                                      |       |       |  |

م - ٩٠ ج ٨ فتح الباري

|                                                                        | الباب      | مثمة       |                                         | الباب     | مغية |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------|------|
| عتل بعد ذلك زنيم                                                       | }          | 777        | (سورة الصف ـ ٦١ )                       |           | 78.  |
| يوم يكشف عن ساق                                                        | ۲          | 775        | یاتی من بعدی اسمه أحد                   | ١         | 78.  |
| (سورة الحاقة - ٢٩)                                                     |            | 377        | -<br>( سورة الجممة ـ ٦٢ )               |           | 781  |
| ورة سأل سائل و المعارج ، - ٧٠ )                                        | <b>-</b> ) | 770        | وآخرين منهم لما يلحقوا بهم              | ١         | 781  |
| ( سورة أوح - ٧١ )                                                      |            | 777        | وإذا رَّأُوا نَجَاْرة أَوْ لِمُوا ْ     | ۲         | 785  |
| ودآ ولا سواعا ولاينوث ويعوق                                            |            | 777        | ( سورة المنافةين ـ ٣٣ )                 |           | 317  |
| ورة قل أوحى إلى • الجن ۽ - ٧٧ )                                        | <b>-</b> ) | 779        | إذا جاءك المنافقون                      | ١         | 766  |
| قول الجن ﴿ إِنَا سَمَنَا قَرْآنَا عِبَا ﴾                              | 1          | ٠٧٠        | اتخذوا أيمانهم جنة                      | ۲         | 767  |
| ( سوره المزمل - ۷۳ )                                                   |            | 770        | ذلك بأنهم آمنوا ثم كمفروا               | ٣         | 787  |
| ( سورة المدثر ـ ٧٤ )                                                   |            | 771        | وأذأ قبل لمم تعالوا يستغفرلكم رسول اقة  |           | 788  |
| سووة المدثر أول ما نزل بعد الوحى                                       | ١          | 777        | سواء عليهم استغفرت لحم أم لم تستغفر لحم | •         | 754  |
| ( قم فأنفد )                                                           | ۲          | 777        | هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند     | ٦         | 70.  |
| ﴿ ورْبِك مُكْبِرٍ ﴾                                                    | ٣          | 777        | رسول الله حتى ينفضوا                    |           |      |
| ﴿ وثيابك فطهر ﴾                                                        | ٤          | ٦٧٨        | يغولون لتنرجعنا إلىالمدينة ليخرجن الآعز | ٧         | 707  |
| ﴿ والرجز فاهجر ﴾                                                       | ٥          | 7/4        | ( سورة ألَّمْنَا بن - ٦٤ )              |           | 707  |
| ( سورة القيامة - ٧٥ )                                                  |            | 771        | (سورة الطلاق ـ ٦٥ )                     |           | 707  |
| لاتُحرك به لسّانك لنمجل به                                             | 1          | 774        | طلاق للرأة وهي حائض                     | 1         | 705  |
| إن علينا جمعه وقرأ نه                                                  | ۲          | ۱۸۲        | وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن      | ۲         | 705  |
| فاذا قر أناء فاتبع قرآ نه<br>مورة هل أتى على الانسان ـ ٧٦ )            | ۳.         | 77.        | ( سورة التحريم - ٦٦ )                   |           | 707  |
| ( سورة المرسلات ــ ٧٦ )                                                | ,          | 7,7        | ياأيها النبي لم تحرم ما أحل اقد لك      | ١         | 707  |
|                                                                        |            | 740        | قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم            | ۲         | 707  |
| وقیت شرکم کا وقیتم شرها<br>۱۰۱ ترمه ۱۹۰۰ کافته                         | 1          | ٦٨٥        | وإذ أسر النبي إلى بعض أزواُجه حديثا     | ٣         | 701  |
| إنها توى بشرد كالقصر<br>كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | ۲          | 747        | إن تتو با إلى الله فقد صفت قلو بكما     | £         | 709  |
|                                                                        | ٣          | 7.8.5      | عنى ربه إن طلقن أن يبدله أزواجا خيرا    | •         | 77.  |
| هذا يوم لاينطقون<br>ورة عم يتساءلون د النبأ ، ـ ٧٨ )                   | )          | AAF<br>PAF | منكن منكن                               |           | ,,,  |
| يوم ينفخ في الصور فتأ تون أفواجا<br>- يوم ينفخ في الصور فتأ تون أفواجا | ,          |            | ورة تبارك الذي بيده الملك _ ٦٧ )        | <b></b> ) | 77.  |
| يوم يميح في الصور فله نول الواج<br>(سورة والنازعات ـ ٧٩٠)              | 1          | 7/19       | ,                                       | ,         |      |
| (سوره ډانه ډه ۱ - ۱ ۲ )                                                |            | 79.        | ( سودة ن و القلم - ٦٨ )'                |           | 771  |

| الباب                                             | مقية        | المباب                                       | ملتا        |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|
| γ - فسنيسره العشرى                                | Y• <b>4</b> | ۱ بعثت والساعة كها تين                       | 111         |
| ( سورة والضحى - ٨٣ )                              | ٧٠٩         | (سورة عبس ـ ۸۰)                              | 111         |
| ۱و۲ ، ما ودعك ربك وما قلى                         | ٧١٠         | ( سورة إذا الشمس كورت - ٨١ )                 | 715         |
| ( سورة ألم نشرح - ٩٤ )                            | V11         | ( سورة إذا السهاء انفطرت ـ ۸۲ )              | 790         |
| ( سورة والنين - ٩٥ )                              | ۷۱۳         | ( سورة ويل للهلففين - ٨٣ )                   | 790         |
| ١ - قراءته على بالنين والوبتون في العشاء          | ۷۱۳         | يوم يقوم الناس لرب العالمين                  | 747         |
| ( سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق - ٩٦ )              | <b>V1</b> € | ( سورة إذا السماء انشقت ـ ٨٤ )               | 741         |
| ١ كان أول مابدى. به ﷺ الرؤيا الصادقة              | V10         | ١ فسوف يحاسب حسابا يسيرا                     | 747         |
| ٧ خلق الانسان من علق                              | 444         | ٢ التركبن طبقا عن طبق                        | 111         |
| ۳ اقرأ وربك الأكرم                                | ٧٧٣         | ( سودة البروج - ٨٥ )                         | 111         |
| ع كلا اثن لم ينته لنسفعن بالناصية                 | <b>YY £</b> | ( سورة الطارق ـ ٨٦ )                         | 711         |
| ( سورة إنا أنزلناه د القدو ، - ۹۷ )               | ٧٢٤         | (سودة سبح اسم دبك الآعلى ٨٧)                 | 799         |
| ( سورة لم يكن د البينة ، - ٩٨ )                   | ٧٢٥         | المهاجرون الاولون الى المدينة لتمايم الانصار | 799         |
| ٣٠١ قرله على لاب داناله استى أن أقر أعليك،        | 440         | ( سورة هل أتاك حديث الغاشية ـ ٨٨ )           | ٧٠٠         |
| ( سورة إذا زاولت الآرض زاوالها - ٩٩ )             | ۲۲۷         | (سورة الفجر - ۸۹)                            | ٧•١         |
| ١ فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره                     | ٧٢٦         | ( سورة لا أقسم د البلا ۽ ۹۱ )                | ٧٠٣         |
| <ul> <li>ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره</li> </ul>   | ŸYV         | ( سورة والشبس وضحاها ـ . ٩٠ )                | ٧٠٤         |
| ( سورة العاديات - ١٠٠ )<br>( سورة القارعة - ١٠١ ) | <b>۷۲۷</b>  | خطبة نبوية ذكر فيها عاقر ناقة صالح           | ۷•٥         |
| (سورة ألماكم التكاثر ١٠٧)                         | VYA         | ( سورة والليل اذا يغشى - ٩٢ )                | ٧٠٦         |
| ( سورة والعصر ٥٠ ٣٠ )                             | VYA         | ر والنهار إذا تجلي                           | ۲٠٧         |
| ( سورة ويل لكل همزة – ١٠٤ )                       | <b>V</b> 14 | ۲ وما خلق الذكر والآنئ                       | ٧•٧         |
| ( سورة ألم تر د الغيل ، ١٠٥ )                     | ٧٧١         | ٣ ﴿ فَأَمَا مِن أَعْطَى وَاتَّتَى            | ٧٠٨         |
| ( سورة لإيلاف قريش ١٠٦ )                          | ٧٣٠         | ع فسنيشره اليسرى                             | ٧٠٨         |
| ( سورة أرأيت و الماعون ، ١٠٧ )                    | ٧٣٠         | ه وأما من بخل واستغنى                        | ٧٠٨         |
| ( سورة إنا أعطيناك السكوثر - ١٠٨ )                | ١٣١         | ٦ وكذَّب بالحسى                              | <b>V</b> -• |

| لباب                                                   | سفية ا     | الباب                                                                                 | سنعة |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۲ و تب . ما أغنى عنه ماله وما كسب                      | ٧٢٧        | ١ حديث السكوثر                                                                        | ٧٣١  |
| ۲ سیصلی نارا ذات لحب                                   | ٧٣٨        | ( سورة قل يا أيها الكافرون ١٠٩ )                                                      | ٧٢٣  |
| ع وامرأته حالة الحطب                                   | VYA        | (سورة إذا جاء لعمر الله = ١١٠)                                                        | ٧٣٢  |
| ( سورة قل هو الله أحد – ۱۱۲ )                          | ٧٣١        | ۲،۱ دعاء دسبحانك ربنسا وبحمدك ،                                                       | ۷۳۳  |
| ۱ حدیث دکذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك ،<br>۳ اقه العسمد | Vr4<br>Vr4 | اللهم اغفرلی ،<br>۲ ورایت الناس پدخلون فی دین الله أفواجا<br>٤ فسبح مجمد ربك واستغفره | VY   |
| ( سورة قل أهوذ يرب الفلق ١١٣ )                         | V£1        | (سورة تبت يدا أبى لحب وتب - ١١١)                                                      | ٧٣٦  |
| ( سورة قل أعوذ برب الناس ــ ١١٤                        | V£1        | ١ ﴿ وَأَنْذُدُ عَشِيدَتُكَ الْآقَرِبِينَ ﴾                                            | ٧٢٧  |